الجزءُ الأولُ أركان الإيمانِ

البابُ الأولُ ألإيمانُ باللَّهِ



# الفصل الأول

# اللَّه الــواحِــدُ

#### من سُورة الفَاتِحَة رقم (١):

نسب الله النَّخَفِ التَّحِيدِ ﴿ الْحَكَمْدُ لِلَهِ رَبِ الْعَكَمِينَ ۞ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ ۞ ملكِ يَوْمِ الْكِيبِ ۞ الْعَلَمِينَ ۞ اللهِ يَوْمِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

# من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآيِخِ وَمَا لَهُم بِمُؤْمِنِينَ ۞

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ شَ

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَىٰ وَالصَّنِينِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَدْلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِدْ وَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا لِهُمْ يَمْزَنُونَ ﷺ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِلْوَالِيَّنِ إِحْسَانًا وَذِى اَلْقُرْبِيَ وَٱلْيَتَنَعَىٰ وَٱلْسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّكَلُوْةَ وَءَاتُواْ الرَّكَوْةَ ثُمُّ تَوَلِّيشُتْهِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنشُر مُعْرِشُونَ ۖ ۖ

بَنَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَمُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِبٌ فَلَهُۥ أَجْرُمُ عِندَ رَبِّهِ. وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ يَحْزَنُونَ ۖ

وَإِذَ قَالَ إِبْرَهِكُمْ رَبِ اَجْمَلُ هَذَا بَلَدًا مَامِنًا وَارْزُقُ اَلْمَلَمُ مِنَ الْشَرَاتِ مَنْ مَامَنَ مِنْهُم وَاللَّهِ وَالْبَوْرِ اَلْآخِرْ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَارُهُۥ إِلَى عَدَابِ النَّارِ وَبِثْسَ الْسَمِيدُ ﷺ

رَبّنَا وَاجْمَلْنَا مُسْلِمَتِينِ لَكَ وَمِن دُرِيّتِينَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَثُبُ عَلِيَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُلْمَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُلّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مُلّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمِنْ مُنْفَالِمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذَ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذَ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰهَ وَالِلَهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِيمَدَ وَإِسْمَنِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَجِدًا وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ﷺ

قُولُوٓا مَامَكَا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِتَدَ وَاشْتَغِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَنْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُونِيَ مُوسَىٰ وَعَيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ النَّبِيتُونَ مِن زَّيْهِذَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﷺ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَاۤ ءَامَنتُم بِهِ. فَقَدِ أَهْتَدَواْ وَلِن نَوْلُوا فَإِنَّا لَمُمْ فِي شِفَاقِ نَسَبُغِيحُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَكِيمُ ﴿ مِسْبَغَةٌ اللَّهِ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ مِسْبَغَةٌ وَخَنْ لَهُ عَهِدُونَ ﴿ فَا أَنْمَا يَجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْسَلُنَا وَلَكُمْ أَعْسَلُكُمْ وَخَنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ وَمُعَنَّ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ وَاللَّهِكُمْ وَلَنَا أَعْسَلُنَا وَلَكُمْ أَعْسَلُكُمْ وَخَنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴾ وَلِنَهُكُو إِلَهُ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْسَلُنَا وَلَكُمْ أَعْسَلُكُمْ وَخَنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴾ ويَلِنهُكُو إِلَهُ وَمُو السَّاحِيمُ السَّاحِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ الرَّحِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ

وَمِرَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُجِنُّهُمْ كَمُسُتِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُ حُبًّا يَلَةٌ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذَ يَرَوْنَ الْمَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ بِلَّهِ جَمِيمًا وَأَنَّ اللَّهُ شَكِيلُ الْمَدَابِ شَيْ

لَيْنَ ٱلْهِزَ أَن ثُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْهِزَ مَنْ مَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْرِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَةِ عَالَكِمْنَ وَالْمَيْدِينَ وَاللّهَ مَنْ السَّهِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلْرِقَابِ وَأَصَامَ ٱلصّلاَةَ وَالنّبَيْنِ وَمَانَ ٱلسَّالِينَ وَفِي ٱلرّقَابِ وَأَصَامَ ٱلصّلاَةَ وَاللّهَ اللّهِ وَاللّهَ اللّهِ وَاللّهَ اللّهِ وَمَامَ اللّهِ اللّهُ وَمِينَ ٱلنّائِيلُ أَوْلَتِهِكَ اللّهِ اللّهُ وَمِنْ إِذَا عَنْهَدُوا وَالطّمَدِينَ فِي ٱلبّاللّهُ وَلِينَ النّائِيلُ أُولَئِهِكَ ٱللّهِ وَمَا اللّهِ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَمَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِيلًا لَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِلّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِلْهُ وَلّهُ وَلِلْهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلِللللّهُ وَللللّهُ وَلِللللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلَا لَا لَهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ لَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلْهُ وَلِللللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُؤْمِنَ لَا لَهُ إِلْمُؤْمِنَ الللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْهُ وَلِلْمُ لَا الللّهُ وَلِلْمُؤْمِلُ وَاللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِلْمُ لِللللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَل وَلِلْمُ لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْمُ لَا لَاللّهُ وَلِمُ لَا لَاللّهُ وَلِلْمُ لَلّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلِللللللللّهُ وَلِمُ لَلْلِلْلِللللللللّهُ وَلِلْلِلْمُ لَاللّهُ وَلِلْمُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِ فَدِيبٌ أَجِيبُ دَعَوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ للبَسْنَجِبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَمَلَّهُمُّمُ وَإِذَا سَأَلُكُمُ عَبِيلًا عَلَيْ مَلُومُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَبَّصَٰرَكَ بِالْفُسِيهِنَ ثَلَثَةَ فُرُونُو وَلَا يَجِلُّ لَمُثَنَّ أَن يَكَثَمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِى أَنْهَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَيُعُولَئُهُنَّ أَخَقُ بِرَقِهِنَ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَتَمَا وَلَمُنَ مِثْلُ الّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمُعْرُهِفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً وَاللّهُ عَنِيرً عَكِيمُ ﷺ

وَإِذَا طَلَقَتُمُ اللِّسَاةَ فَلَفَنَ أَجَلَهُنَ فَلَا شَصْلُوهُنَ أَن يَنكِعْنَ أَزَوَجَهُنَّ إِذَا تَرْصَوَا بَيْنَهُم بِٱلْمُعُرُونِ ۚ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِأَلِمَ وَأَلْبُونُ اللَّهِ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَأَلْبُونَ اللَّهِ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِأَلَّهُ وَأَلْبُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بَاللَّهُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

الله لآ إِللهَ إِلَّا هُوَ الْنَيُ الْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُمُ سِنَةٌ وَلَا نَوَمُّ لَهُ مَا فِي السَّمَنَوَتِ وَمَا فِي اَلأَرْضُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُۥ إِلَّا بِمَا شَاتَةً وَسِعَ كُرْسِيتُهُ عِندُهُۥ إِلَّا بِإِذْنِهِۥ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱلْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُصِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْدِ إِلَّا بِمَا شَاتَةً وَسِعَ كُرْسِيتُهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْمَيْلُ الْعَلِيمُ فَقَى لَا أَنْفِعَامُ مَا أَوْاللهُ مِنْ الْفَيْعُ مَلَى اللهُ الْعَلَامُ الْمُؤْقِ الْوَافَقَ لَا الْفِعَامُ مَا أَوْاللهُ مِنْ عَلِيمُ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُؤْقِ الْوَافَقَ لَا اللهُ الْفَعَامُ مَا أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا مَسَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَمُ رِئَاةَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ الْآخِرُ فَمَنْلُهُ كَمَنْلِ صَغَوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَنَرَكَهُ صَلَدًّا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواً وَاللَّهُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواً وَاللَّهُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواً وَاللّهُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواً وَاللّهُ لَا يَقْدِي الْغَوْمُ الكَلْفِينَ اللَّهُ

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلِيَّهِ مِن زَبِّهِ، وَٱلْمُعْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِأَنَّهِ وَمُلَتَهِكِيهِ، وَكُثْبِهِ، وَدُسُلِهِ، لَا نُمُزِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن دُسُلِهِ، وَهَسَالُوا سَمِعْنَا وَأَلَمْمَنَا عُغْزَائِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

الله لا إِلَهُ إِلَّا لَمُو النَّمُ النَّيْثُ إِلَّى

هُوَ ٱلَّذِى يُمَنِّينُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَأَةً لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَهِيدُ ٱلْفَكِيمُ ۗ

شَهِدَ اللهُ أَنَهُ لَآ إِللهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكُمُهُ وَأُولُوا الْهِلْرِ فَآمِنَا بِالْقِسُطُ لَآ إِللهَ إِلَّا هُوَ الْمَرْسِرُ الْمَكِيمُ ﴿ إِنَّ الْهِلَا اللَّهِ مِنْ اَللَّهُ مَا الْمَلَدُ وَمَا الْحَتَلَفَ اللَّذِينَ أُولُوا الْهِلْرِ الْمَكِنَا اللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا الْهِلَدُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَا الْحَتَلَفَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلَذَا مِرَطُّ مُسْتَقِيعٌ ۞ ﴿ فَلَمَّا آخَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلكُفْرَ قَالَ مَنَ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ عَامَنًا بِاللَّهِ وَآشَهَدَ بِأَنَا مُسْلِمُونَ ۞ اللَّهِ قَالَتُ أَنصَارُ اللَّهِ عَامَنًا بِاللَّهِ وَآشَهَدَ بَأَنَا مُسْلِمُونَ ۞

إِنَّ هَنَذَا لَهُوَ ٱلْفَصَمُّ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۖ فَإِن قَوْلُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِالْمُفْسِدِينَ عَلَّ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلِم بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُمُّ ٱلَّا نَصْبُدُ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِدِ. شَكِنًا وَلَا يَشَخِذَ بَهِ مَنْ اللَّهُ وَلَا يُشْرِكُ وَلَا يَشَخِذَ اللَّهِ فَإِن تُولُوا مَشْهَدُوا أَشْهَكُوا إِلَى مُسْلِمُونَ ۚ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

ٱَفَخَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُوكَ وَلَهُۥ أَسَلَمَ مَن فِي الشَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعُ وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُوكَ ۖ أَنَّ أَلَا ءَامَنَكَا إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أُدِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَقْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُدِلَ عَلَيْ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِسْحَقَ وَيَقْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُدِلَ عَلَيْ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِسْجَعَةُ وَيَقْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُدِلَ عَلَيْ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَاللّهَ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَيْعَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللّهُ

كُنتُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ آهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُّ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَخْرَهُمُ الْفَسِفُونَ اللَّ

يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُوكَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسُرِعُوكَ فِي ٱلْخَيْرَبُ وَأُولَلَيْكَ مِنَ الصَّلِحِينَ اللَّهِ

مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَنَ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَنَّى بَيِيزَ الْمَيْيِثِ مِنَ الطَّيْبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُمُلِيمَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِ. مَن يَشَأَهُ فَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَإِن ثُؤْمِنُوا وَتَنَقُّوا فَلَكُمْ أَجَرُ عَظِيمٌ ﴿ ﴾

رَّبَنَا ۚ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَـنِ أَنَّ مَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَنَا وَكَوَفَنَا مَعَ ٱلأَثْبَرَارِ ۞

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللّهِ ثَمَنُ عَلِيلاً أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﷺ

# من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ. شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِدِى الْفُـرْنِي وَالْبَتَعَيٰ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْفُـرْنِي وَالْمَنْكُمُم إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ اللّهُ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُم إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ فَخُورًا إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ فَخُورًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ فَخُورًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ مَن كُنْ اللهَ فَحُورًا إِنَّ إِنْ اللهَ لَا يُحِبُ مَن كُنْ اللهَ لَا يُحِبُ مَن كُنْ اللهَ لَا يُحِبُ مَن كُنْ اللهَ لَا يَعْمِدُ مَا اللهَ لَا يُحِبُ مَن كُنْ اللهَ لَا يَعْمَلُوا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يَايُّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْنِ مِنكُمٌّ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي مَنْنُو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُوَّمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا

اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْمُ إِلَى يُوْمِ الْقِيَكَةِ لَا رَبَّ فِيهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ١

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِنَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَمُ لِلَهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَأَغَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﷺ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالْكِنْتِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. وَالْكِنْتِ الَّذِى أَزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَتِهِكِيهِ. وَكُنْبِهِ. وَرُسُلِهِ. وَالْيَرْمِ الْآخِرِ فَقَدْ صَلَ صَلَكلًا بَعِيدًا ﷺ

وَالَّذِينَ مَامَنُواْ مِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَلَمْ يُمَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَتِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﷺ وَالْذِينَ وَاللَّهِ مِنْهُمْ وَاللَّهِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْوُنَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن تَبَلِقٌ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَوْ أَوْ وَالْمُؤْوُنَ الرَّكَوْءَ وَالْمُؤْمُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن تَبَلِقٌ وَاللَّهُمِينَ الصَّلَوْ أَوْلَتِكَ سَنُونَتِهِمْ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلُ مِن تَبَلِقٌ وَالنَّوْمِ اللَّهِ مَا لَذِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

يَتَأَهَلَ الْكِتْنِ لَا تَشْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُلُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللّهِ وَكَلِمُنَهُ، الْقَنْهَآ إِلَى مَرْيَمَ وَدُوحٌ مِنْةٌ فَعَايِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ. وَلَا تَقُولُوا نَلْنَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ أَبِنَا اللّهُ إِلَهٌ وَحِلَّهُ شَنْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُمَا فِي السَّمَنَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَكُمُوا بِهِ، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضَّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَكًا مُسْتَقِيمًا ١

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

مُّلَ يَكَاْهَلَ ٱلْكِنَّبِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَمَا أَنِولَ إِلَيْنَا وَمَا أُنِولَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمْ فَسِنُّونَ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَرَ إِلَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّلِمُونَ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَرَ إِلَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْمَ يَمْرَنُونَ ۞

لَّقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوَا إِنَّ اللَّهُ ثَالِكُ ثَلَائَةً وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَحِدُّ وَإِن لَّهَ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ آلِيدُ ﴿

وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِينِ وَمَا أَرْكَ إِلَيْهِ مَا الْخَذُوهُمَ أَوْلِيَآةً وَلَكِنَ كَيْرًا مِنْهُمْ فَسِفُونَ ۖ ﴿
وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْعَهُ أَن يُدْخِلْنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْرِ الصَّلِلِحِينَ ۗ

وَكُمُواْ مِنَا رَزَفَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَلِمَنَا وَانْقُواْ اللَّهَ الَّذِي اَشُد بِدِ. مُؤْمِنُونَ ﴿ اللّ وَإِذْ اَرْحَيْتُ إِلَى الْعَوَارِتِينَ أَنْ مَامِنُواْ بِى وَبِرَسُولِي قَالُواْ مَامَنًا وَاشْهَدْ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ الْعَالَا مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَهُوَ اللَّهُ فِي اَلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلأَرْضِ يَهْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿

قُلَ أَغَيْرُ اللَّهِ أَغِيْدُ وَلِنَّا فَاطِرِ ٱلشَّمَكَوْتِ وَٱلأَرْضِ وَهُو يُطْمِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّ أَيْرَتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسَــكُمْ وَلَا يُطْعَمُ قُلَ إِنِّ أَيْرِتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسَــكُمْ وَلَا يَطْعَمُ قُلَ إِنِّ أَيْرَتُ أَنْ أَكُونَ أَنْ أَسُلَمْ وَلَا يَطْعَمُ وَلَا يَطْعَمُ وَلَا يَطْعَمُ وَلَا يَطْعَمُ وَلَا يَطْعَمُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ أَيْرِتُ أَنْ أَكْوَنَ أَنْ أَلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَطْعَمُ وَلَا يَطْعَمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا مِنْ السَّمْوَ وَلَا يَعْمُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلِيكُونَ أَلِكُونَ أَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلِهُ إِلَّا فَاعْرُونُ إِلَّا فِي اللَّهُ مِنْ إِلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِمُ لَا يُعْلَمُونُ لَقُلْ مِنْ اللَّهُ وَلِي مُؤْمِلُونُ وَلَا يَسْلُمُ وَلَا يَعْلَعُونُ لَقُولُ مِنْ اللَّهُ وَالْحُونَ لَلْكُونُ لَلْمُ لِلللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُونُ لِللللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مِنْ الللَّهُ ولِي اللَّهُ لِلللْمِلْمُ لِللللَّهِ اللَّهُ لِللللَّهُ وَلِي اللللَّهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لِللللْمُ لِللللَّهُ وَلِي اللَّهُ لِللللَّهُ اللَّهُ لِللللَّهُ وَاللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهِ لَلْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ وَلَا لِلللللَّهُ لِلَّالِمُ لِلللللَّهِ لَلَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللّهُ وَلِي

قُلْ أَيُّ نَتَهِ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىٰ هَلَا اللَّرْمَانُ لِأَنذِنكُم بِدِ. وَمَنْ بَلَغٌ أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ

اللَّهِ مَالِهَةً أَخْرَىٰ قُلُ لَا أَشْهَدُ قُلُ إِنَّمَا هُوَ إِنَّهُ وَمِدٌّ وَإِنِّنِ بَرِئٌّ بَأَ تُشْرِكُونَ ۗ

قُلَ أَنَدْعُوا مِن دُوبِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَصُرُنَا وَنُرَدُ عَلَىٰ أَعَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَنَا اللّهُ كَالَّذِى اَسْتَهَوَتْهُ الشَّيَطِينُ فِى الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصَحَبُ يَدْعُونَهُۥ إِلَى الْهُدَى الْفِيتَأَ قُلْ إِنَ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَيِّ وَأُمِرَانَا لِلسَّلِمَ لِرَبِّ الْمُدَى الْفَيْرِينَ اللّهُ هُوَ اللهُدَيِّ وَأُمِرَانَا لِلسِّلِمَ لِرَبِّ الْمُعْلَمِينَ اللهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ

ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا لَمُوْ خَالِقُ كُلِ ثَكَ: وَ فَاعْبُدُوهُ وَلَمُو عَلَى كُلِ شَيْء وَكِيلٌ اللَّهُ اللَّهُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ لَا إِلَهُ إِلَّا لِمُوْ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ وَكُو عَلَى كُلِ شَيْء وَكِيلٌ اللَّهُ اللَّهُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ لِنَا إِلَهُ إِلَّا لَمُوْ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ اللَّ

قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَمَمَاقِى لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَمُّ وَبِلَاكِ أَيْرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلسَّلِينَ ﴿ فَلَ أَغَيْرَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَلَا نَرُدُ وَازِزَةٌ وِزَدَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعَكُمْ اللَّهِ عَلَيْها وَلَا نَرُدُ وَازِزَةٌ وِزَدَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعَكُمْ وَلَا تَكُنْتُ فِيهِ غَلَامُونَ ﴾ وَلا تَكُنْتُ فَي مِن اللَّا عَلَيْها وَلا نَرُدُ وَازِزَةٌ وِزَدَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعَكُمْ وَلَا تَكُنْتُ فِيهِ غَلَامُونَ ﴾ وقال رَبْعُ مَرْجِعَكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَكُنْتُ فِيهِ عَلَامُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تَكُنْتُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِسَنَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ يُمْشِى الْيَتَلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُنَا وَالنَّمْسَ وَالْفَصَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَرَّتِ بِأَرَبِّهِ أَلَا لَهُ الْجَائُقُ وَالْأَمْرُ ۚ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَكَلِينَ ﷺ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ. فَقَالَ يَغَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ۗ ۗ ۗ فَا لَكُمْ مِنَ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ أَلَلًا نَلَقُونَ ۗ ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُوذًا قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ أَلَلًا نَلْقُونَ ۗ ﴾

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا فَالَ يَنقُورِ آعَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَامٍ غَيْرُمُ فَدَ جَآةَنْكُم بَيِّنَةٌ مِن زَيِّكُمْ مَنذِهِ اللَّهِ عَندُمُ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّو فَبَأَخْذَكُمْ عَذَاكُ أَلِيدٌ ٢

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَغَاهُمْ شُعَبَّنَا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَىٰهِ غَيْرُمُ قَدْ بَآءَنَكُمْ بَكِيْنَةٌ مِن رَبِكُمُّ فَأَوْقُوا الْكَيْلُ وَالْمِبْرَاتَ وَلَا بَتَخَسُوا النّاسَ أَشْبَآءَهُمْ وَلَا نُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَالكُمْ غَيْدٌ لَكُمْ إِن كُنتُد مُؤْمِنِينَ ﴿

قُلُ يَتَأَيْتُهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيتُ الَّذِى لَمُ مُلْكُ السَّمَنَوَتِ وَالأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ. وَيُمِيثُّ فَعَايِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَ الأُمِّيَ الَّذِي بُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَانَّبِمُوهُ لَمَلَّكُمْ تَهْمَدُونَ ۖ

# من سُورة الأنفَال رقم (٨):

﴿ وَاَعْلَمُوٓا أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خُمُسُكُمْ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْفُـرَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبَبِ ٱلسَّكِيلِ إِن كُشَّمُّ وَاعْلَمُوّا أَنْهَا غَلَى حُلِّ شَيْءٍ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْوْتَانِ يَوْمَ ٱلْلَغَى ٱلْحَمْعَانُ وَٱللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مَايِدُّ ۖ ۚ ۖ السَّكِيلِ إِن كُشُتُمُ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مَايِدِرُ ۖ السَّكِيلِ إِن كُشُتُمْ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ مَايِدِرُ ۖ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلّ حُكْلِ شَيْءٍ مَايِدُ اللّهِ اللّهُ اللّ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

إِنَّمَا يَهُمُرُ مَسَيْحِدَ اللَّهِ مَنْ مَامَنَ إِللَّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْءَ وَمَانَ الزَّكُوةَ وَلَا يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَىٰ الْوَالِمِينَ المُهُمَّدِينَ ﴿ اللَّهِ مَالَيْوَ الْلَاخِرِ الْمَاسَجِدِ الْمُؤَادِ كُنَّنَ مَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْرِ الْلَاخِرِ أَوْلَا اللَّهُ وَالْيَوْرِ الْلَاخِرِ اللَّهُ وَالْيَوْرِ الْلَّخِرِ اللَّهِ وَالْيَوْرِ اللَّهِ وَالْيَوْرِ اللَّهِ وَالْيَوْرِ اللَّهِ وَالْيَوْرِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْيَوْرِ اللَّهِ وَالْيَوْرِ اللَّهِ وَالْيَوْرِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَاللَّالَالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَّةُ اللَّاللَّالَاللَّالَا

وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَبْدِى الْغَوْمُ الظَّالِينَ ﴿

قَائِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْهُوْرِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَكَمَّ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ حَتَّى يُشْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَهِ وَمُمْ صَنِيْرُونَ ۞

الْفَتَ أَوَّا أَخْسَارَهُمْ وَرُفْسَنَهُمْ أَرْسَابًا مِن دُوبِ اللَّهِ وَالْمَسِيعَ انْتَ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِرُوّا إِلَّا لِيَعْبُ ثُوّا إِلَهُا وَحِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُونَّ مُسْبَحَكُمُ مِكِمًا يُشْرِكُونَ ﴿

لَا يَسْتَغَذِنُكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَنِهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُنَقِينَ اللَّهِ إِنَّمَا يَسْتَغَذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ مُلُوبُهُمْ مَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ بَمْرَدُونَ اللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ مُلُوبُهُمْ مَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ بَمْرَدُونَ اللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ مُلُوبُهُمْ مَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ بَرَدُونَ اللَّهِمِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ مُلُوبُهُمْ مَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ بَاللَّهُمْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ وَاللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُولُومُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱلنَّيِيَ وَيَعُولُونَ هُوَ أَدُنُّ فَلْ أَنْنُ حَدَيرٍ لَّكُمْ يُؤِينُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحَمَّةٌ لِللَّذِينَ مَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ رَسُولَ اللَّهِ لَمَمْ عَذَاجُ اللِّمْ ﷺ

وَإِذَا أَنْزِلَتْ شُورَةً أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَنهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَغَذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَنوِدِينَ ۖ فَيَرَ أَنْهِ أَنِهُ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَيَشَخِذُ مَا يُنفِقُ مُّرُنَتِ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَتِ الرَّسُولُ الْآ إِنّهَا فَرُمَّةً لَهُمْ صَابُونِ اللّهُ فِي رَحْمِيهُمْ إِنَّا اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۗ ﴾
وَمِنَ اللّهُ لَهُمْ سَابُذَخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمِيمُهُمْ إِنَّا اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۗ ﴾

فَإِن نُولُوا فَعُدُل حَسْمِي اللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ وَكَالْتٌ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ الْعَلِيدِ اللَّهِ

# من سُورة يُونُس رقم (١٠) نيريا

إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَيَتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَ الْمَرْشِّ بُدَيِّرُ الأَمْرُّ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذَيْهِ. ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

مَلَاكِمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْمُنَّ فَمَاذَا بَعْدَ الْعَقِ إِلَّا الضَّلَالُّ فَأَنَّى نَصْرَفُونَ

وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنُتُمْ مَامَنَتُم إِلَّهِ فَعَلَيْهِ تَؤَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُسْلِدِينَ اللهِ

وَجَوَزُنَا بِبَنِى إِسْتَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَٱلْبَعَهُمْدِ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُمُ بَغْيًا وَعَدُوّاً حَتَّى إِذَا ٱدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ مَامَنتُ ٱنَدُم لَآ
 إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِى مَامَنتُ بِهِم بَنُوا إِمَنْ مِن وَأَنَا مِن ٱلْمُسْلِمِينَ شَنْ

قُل يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنُمُ فِي شَلَقٍ مِن دِبِي فَلَآ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَشْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِئنَ أَعْبُدُ اللّذِي يَتَوَفَّنَكُمُّمْ وَأُمِرْتُ اَنَ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾

#### من سُورة هُود رقم (١١):

أَلَّا تَشَهُدُواْ إِلَّا اللَّهُ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ تَدِيرٌ وَبَشِيرٌ ١

فَإِلَمْ بَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنْمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُه مُسْلِمُونَ ۖ ﴿
إِنَّا لَا يَشَبُدُوا إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْتُكُمْ عَذَابَ بَوْمِ أَلِيسِمِ ۗ

وَلَا يَنْفَكُمُ نُصْحِيَّ إِنْ أَدَتُ أَنْ أَنْسَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ لِهُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجُعُونَ ۖ ﴿

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوذًا قَالَ يَنْقَوْمِ آعَبُدُوا آللَهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۖ

وَإِلَى نَمُودَ أَخَاهُمُ صَدِيحًا قَالَ يَنقُورِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم يَنَ إِلَاهِ غَيْرَةٌ هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ وَاسْتَغْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْمُرُوا اللّهَ مَا لَكُم يَنَ إِلَاهِ غَيْرَةٌ هُو أَنشَأَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ وَاسْتَغْمَرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْمَرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْمَرُكُمْ فِيهَا فَاللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِنَّا لِهَا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي قَرِيبٌ نَجِيبٌ إِلَيْهِ إِلَى مَا لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي قَرِيبٌ نَجِيبٌ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُوا عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَى مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَا عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ

وَإِلَىٰ مَنْيَنَ أَغَاهُمْ شُمَيْبًا قَالَ يَنَقَرِهِ آعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُةٌ وَلَا نَنْقُصُوا اللّهِ كَالْمِيزَانَ إِنّ أَرْبَكُم عِنْيرٍ وَإِنّ أَغَاثُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطِ ١
 أربكم عِنْيرٍ وَإِنّ أَغَاثُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطِ ١

وَلِلَهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَقَوْكُلْ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِهِا عَمَّا تَعْمَلُونَ ۖ

## من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا بَنَأَفَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ. قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَّا وَالكَمَا مِمَّا عَلَمْنِ رَبِّ إِلَى تَرَكْتُ مِلَةً وَمِو لَا يَوْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِاللّاِحِرَةِ هُمْ كَنِيرُونَ ﴿ وَاتَبَعْتُ مِلَةً مَابَاءِى إِنَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعَثُونَ مَا كَانَ لَنَا أَن تُشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءُ وَاللّهَ مِن شَيْءً وَاللّهَ عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ وَلَكِنَ أَحْتُرُ النّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَسَعَمُونَ اللّهِ بَسَعَنَهُ وَمَا اللّهِ بَاللّهِ مِن شَيْءً وَاللّهُ مَن اللّهِ عَلَيْنَ وَعَلَى النّاسِ وَلَكِنَ أَحْتُرُ النّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَسَعَمُ وَاللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

قُلْ هَاذِهِ. سَبِيلِي أَدْعُوٓا إِلَى اللَّهُ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَّا وَمَنِ اتَّبَعَيُّنَ وَشُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَبِيَّهِ بَسْجُدُ مَن فِي اَلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَظِلِلْهُمْ بِالْفُدُّوِ وَٱلْأَصَالِ **﴿ ۞ فَلَ مَ**ن رَّبُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مُوعًا وَكُلْمَا وَظِلْلُهُمْ بِالْفُدُّوِ وَٱلْأَصَالِ **﴿ ۞ فَلْ مَن** وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلَ نَسْتَوِى الظُّلُمَنَ وَالنُّورُ قُلْ اَفَاتَّخَذَتُمْ مِن دُونِهِ الْوَلِيَّةَ لَا يَمْلِكُونَ لِآنَشِيغِ نَنْمًا وَلَا مَثَرًا قُلْ هَلْ بَسْنَوِى ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ نَسْتَوَى الظُّلُمَنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمً قُلُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ فَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَجِدُ ٱلْلَهَامُ ۞ أَمْ جَمَلُوا يَقِهِ شُرُكَاةً خَلَقُوا كَخَلْقِهِ. فَنَشَبَهَ الْمُلْقُ عَلَيْمٍ قُلُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ فَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَجِدُ ٱللْفَهَارُ ۞

كَنَاكِ أَرْسَلَنَكَ فِي أُمَّةِ فَذَ خَلَتْ مِن قَلِهَا أُمَّمُ لِتَنْلُواْ عَلَيْهِمُ الَّذِيَّ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّمْنَنِ فُلَ هُو رَقِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَنَابٍ ۞

وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلكِتَبَ يَفْرَهُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةً، قُلْ إِنَّمَا أُنزِتُ أَنْ أَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِّهُ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَنَابِ ﷺ

# من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

يَوْمَ ثُبَدَّلُ ٱلأَرْضُ عَيْرَ ٱلأَرْضِ وَالسَّكُوثُ وَبَرَزُوا لِلَهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّادِ ﴿ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَنَّى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴿

# من سُورة النَّحل رقم (١٦):

يُزِلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ بِٱلرُّمِ مِنَ أَمْرِهِ. عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَـٰمُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَقُونِ ۖ ﴾ إِلَيْهُ إِلَا أَنَا فَاتَقُونِ ﴾ إِلَيْهُمْ مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكَمِّرِنَ ﴾ إِلَيْهِ أَلْفَونِ ﴾ إلى المُؤمِّم مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْمِرُنَ ﴾

وَلَفَدَ بَمَثْنَا فِي كُلِ أَنْقِر رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَىنِبُوا الطَّلغُوتُ فَمِنْهُم مَّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَفِيَهُ الْمُكَذِينَ آلَ

﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَخِذُوٓا إِلَىٰهِ إِنِّ اثْنَايَنَّ إِنَّمَا هُوَ إِلَكٌّ وَخِدٌّ فَإِنِّكَ فَأَرْهَبُونِ ۗ

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَالشَّكُرُوا يَعْمَتُ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْمُدُونَ ١

## من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

﴿ وَقَعْنَىٰ رَبُّكَ أَلَا مَتَّمُدُواْ إِلَّا ۚ إِيَاهُ وَإِلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَاۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ آحَدُهُمَاۤ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَآ أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَّا أَنِّ وَلَا نَشْرُهُمَا وَقُل لَمُهُمَا وَقُل كَحَريمًا ﴿ اللَّهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَا وَقُل لَهُمَا فَوْلًا كَريمًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْخِذُ وَلَدًا وَلَرْ يَكُنُ لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَكِنْ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَيْرَهُ تَكْجِيرًا ﴿

# من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَرَبَطْنَا عَلَى تُلُوبِهِمْ إِذَ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنًا رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَا مِن دُونِهِ، إِلَهُمَّا لَقَد قُلْنَآ إِذَا شَطَطَّا ۖ ۖ لَيْ الْمُحَالِّا لَهُمُ اللَّهُ رَبِي وَلاَ أَشْرِكُ بِرَقِ أَحَدُّنا لِينَ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُوْ يُوحَىٰ إِلَى أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌّ فَن كَانَ يَرْجُواْ لِفَاءَ رَبِّهِ. فَلَيْمُمَلُ عَمَلًا صَلِيمًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ لَمَذَا ﷺ

# من سُورة مَريَم رقم (١٩):

مَا كَانَ بِلَهِ أَن يَنْجِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَنْهُۥ إِنَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَمُر كُن فَيَكُونُ ۖ زَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنُهُمَا فَآعَبُدُهُ وَاصْطَهِرَ لِيهَدَهِهُ مَل تَعْلَمُ لَمُ سَمِيتًا

# من سُورة طله رقم (٢٠):

الله لآ إِلَهُ إِلَّا هُمِّ لَهُ ٱلأَسْمَاءُ ٱلْمُسْنَىٰ ﴾ إِنِّي أَنَا اللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا مَاصْدُنِى وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدِكْوِى ۚ ۚ إِنَّكُمَا ۚ إِلَهُكُمُ اللهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوُّ وَمِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞ إِنْكُمَا إِلَهُكُمُ اللهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوْ وَمِعَ كُلُ شَيْءٍ عِلْمًا ۞

#### من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَمُهُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَنًا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْمَرْشِ عَمَّا يَصِمُونَ 🟐

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِينَ إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ۖ

وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَكَادَىٰ فِي ٱلظَّلُمَـٰتِ أَن لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَـٰنَكَ إِنِّ كَانُتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ الْفَالِمِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّالَالَالَالَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَةُ اللَّاللَّالَ

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَتَ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَكُ رُحِدٌ فَهَلَ أَنتُم شُلِمُونَ ﴿

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

أَلَّةِ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالِجَبَالُ وَالشَّجُرُ وَاللَّوَآبُ وَكَيْرِيُّ مِنَ النَّامِنُ وَكَيْبِرُّ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآهُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ وَكَانِينُ وَلَكُ فَلَهُ اللّهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآهُ ﴾ وَلِكُ لَوْ السّمَ اللّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَنُورُ فَإِلَيْهُ كُو إِلَكُ وَحِدُ فَلَهُ أَسْلِمُواً وَهِمُ مَنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَنُورُ فَإِلَهُ وَحِدُ فَلَهُ أَسْلِمُواً وَهُمْ مَنْ بَهِيمَةِ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَحِدُ فَلَهُ أَسْلِمُواً وَمِنْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ فَيْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

اَلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِم بِغَيْرِ حَقِي إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَلُوَلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَمَّاتِمَتْ صَوَيْعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوْتٌ وَمَسَاحِدُ يُذْكِرُ فِيهَا اَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ اللَّهَ لَقَوِتُ عَزِيزٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنِي مَا يَاغُونَ مِن دُونِهِ. هُوَ الْبَطِلُ وَأَنَ اللَّهَ هُوَ الْعَلِقُ الْكَبِيرُ ۞

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. فَقَالَ بَنْقُومِ أَعْبُدُوا أَللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَبُرُهُۥ أَفَلَا نَنْقُونَ ۖ

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلًا لَنْقُونَ كُلَّ

مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهُ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعْلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبَحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِغُونَ ۖ

فَتَعَلَىٰ اللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡمَعُ ۚ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلۡكَوِيرِ ١

# من سُورة النُّور رقم (٢٤):

الزَّائِيَةُ وَٱلزَّانِ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَمِيدِ مِنْهُمَا مِأْتَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُلُكُم بِهِمَا زَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرُ وَلَيْشَهَدْ عَذَابُهُمَا طَآلِهَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

يَوَمِيدٍ يُوَيِّمِهُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُدِينُ ١

وَيَقُولُوكَ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكً وَمَا أُوْلَئِهِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّالِمُوالِمُوالِمُ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُوا مَعَمُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَاجِعٍ لَمْ يَذْهَجُوا حَتَّىٰ يَسْتَعْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ

أُوْلَيْكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَإِذَا اَسْتَغْلَنُوكَ لِبَعْضِ شَاأِنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِر لَمُمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهَ عَفُورٌ تَجِيدٌ ﴿

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ بَنَّخِذَ وَلَـدُا وَلَمْ بَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي ٱلمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْرٍ فَقَدْرُمُ نَقْدِيرًا

# من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

اللهُ لاَ إِلَّا لَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْضِ ٱلْعَظِيدِ ﴿ ١

قُلِ ٱلْمَمَّدُ يَلِهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَغَيَّ ءَاللَهُ خَبَرُ أَمَّا بُشْرِكُونَ ۖ ﴿ أَمَّا بُشْرِكُونَ ۖ أَلَّانُ اللَّهُ عَلَى السَّكَنُونِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّنَاءِ مَا مُ أَلْكُمْ عَلَى اللَّهُ مَعْ اللَّهِ بَلَ هُمْ لَكُمْ أَن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا أَلَهُ مَعْ اللَّهِ بَلَ هُمْ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أَمَّنَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمُنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلزِيْتَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَخْمَتِهِ ۚ أَوَلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ عَمَنَا يُشْرِكُونَ ﷺ

مُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي اَلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ الْفِيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُنَ أَيْنَانَ يُبْعَثُونَ فَيْ

إِنَّا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ مَنْذِهِ ٱلبُّلَّةِ ٱلَّذِي خَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ مَنْ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلسَّلِيينَ اللَّهِ

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ ٱللَّحْكُمُ وَإِلَيْهِ رُجْعَنُونَ ۞ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا مَاخَرُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَامٌ لَهُ ٱلْمُكَمُّ وَإِلَيْهِ رُجْعَنُونَ ۞

# من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَإِنَهِيمَ إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللهَ وَاتَقُومُ ذَلِكُمْ خَبَرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعَلَمُونَ ۚ وَلِكَ مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللهَ وَآرَجُوا ٱلْبَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْنَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ۚ ﴿ وَلَا تَحْمَدُلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِمَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا مَامَنَا بِاللَّذِينَ أُرْلَ إِلِيّنَا وَأُمْزِلَ إِيْدَكُمْ وَالِنَهُنَا وَإِلَنْهُكُمْ وَحِدٌ وَنَحْنُ لَمُ مُسْلِمُونَ ۚ ﴾

يَعِبَادِىَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيِّنَى فَأَعْبُدُونِ ۞

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَمَن يُسْلِم وَحَهَدُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ تُحْسِنُ لَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوَثَقِنُّ وَإِلَى اللَّهِ عَلَقِمَةُ ٱلأَمُورِ ﴿
 وَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَتَعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

قُلْ أَرُونِ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُد بِدِ شُرَكَاتًا كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ ٱلْمَازِدُ ٱلْحَكِيمُ ١

## من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

يَّأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱذَكُرُواْ يَعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيَّكُمُ مَلْ مِنْ خَلِقٍ غَبُرُ ٱللَّهِ بَرُزُقُكُم مِنَ ٱلشَمَاءِ وَٱلأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَفَّ تُؤْمُكُونَ ﴾

# من سُورة يَس رقم (٣٦):

أَنْرَ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَيْ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُو عَدُوٌ مُبِينٌ ﴿ وَأَنِ اَعْبُدُونِ هَذَا مِيرَطُ مُسْتَفِيدٌ ﴿
 مُسْتَفِيدٌ ﴿

# من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

إِنَّ إِلَىٰهَكُوٰ لَوْحِدٌ ١

# من سُورة ص رقم (٣٨):

مُنْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِذٌّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَمِلُدُ ٱللَّهَارُ ١

# من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

إِنَّا أَزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنِ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهُ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢

لَّوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِـدَ وَلَدُا لَآصَطْفَن مِنَا يَخْـلُقُ مَا يَشَكَأَهُ سُبْحَكُنَةٌ هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِـدُ ٱلْفَهَكَادُ ۗ ۞ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلأَنْفَدِ فَكَنِيَةَ أَزْوَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أَمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمُنتِ ثَلَثِ وَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ ٱلْمُلْكُ لَآ إِلَنَه إِلَّا هُو قَانَ تُصْمَرُفُونَ ۞

مُلّ إِنِّ أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ الدِّينَ اللَّهِ

وَلِيبُوا إِلَى رَتِكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ۖ

مُلُ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ اللَّهِ

بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ ٱلشَّنكِرِينَ ١

# من سُورة غَافر رقم (٤٠):

غَافِرِ الدَّنُ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْمِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوُّ الِّنَهِ الْمَصِيرُ ﴿ الْمُأْوَلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُصِيرُ ﴾ فَأَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾

# من سُورة فُصّلت رقم (٤١):

مُلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِنْكُمْ بُوحَى إِنَّ أَنَمَا إِلَهُ كُو إِلَهٌ وَحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُسْرِكِينَ اللَّهُ وَعِدْ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُسْرِكِينَ اللَّهِ

# من سُورة الشُّوري رقم (٤٢):

نَلِنَالِكَ فَادَعُ وَاسْتَفِمْ كَمَا أَمِرَتُ وَلَا نَنْبِعَ آهَوَاتُهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن كِنَبِ وَأُمِرَتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةً بِيْنَا وَيُنتكُمْ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلصِّيرُ اللّهِ

# من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّقِ وَرَبُّكُو فَاعْبُدُوهُ هَلَدًا مِسْرَالٌ مُسْتَقِيدٌ ۗ ۗ ۗ وَهُوَ النَّهِ اللَّهِ مُوَ النَّهُ وَهُوَ الْفَكِيمُ النَّلِيمُ ۗ ۗ ۗ وَهُوَ الْفَرِيمُ النَّلِيمُ ۗ ۗ ۗ وَهُوَ الْفَكِيمُ النَّلِيمُ ۗ ۗ ۗ ۗ وَهُوَ الْفَكِيمُ النَّلِيمُ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ وَهُوَ الْفَكِيمُ النَّلِيمُ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ وَهُوَ الْفَكِيمُ النَّلِيمُ ۗ ۗ ۗ ۗ وَهُوَ الْفَكِيمُ النَّلِيمُ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ وَهُوَ الْفَرْمِينِ إِلَّهُ وَهُوَ الْفَكِيمُ النَّلِيمُ ۗ ۗ ۗ ۗ وَهُوَ الْفَرْمِينِ إِلَّهُ ۗ وَهُوَ الْفَلِيمُ النَّلِيمُ النَّلِيمُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النِّهُ النِّهُ النَّهُ النَّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ اللَّهُ النِّهُ اللْهُ اللِّهُ اللِّهُ الْمُؤْمِنُ النِّهُ اللْهُ اللَّهُ النِّهُ اللْهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِلْمُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ اللِّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللِّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللِّهُ اللْهُ اللِّهُ اللْهُ اللِّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ الْهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْ

# من سُورة الدّخان رقم (٤٤):

لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْيِ. وَيُصِينُ زَيْمُو وَرَبُ مَايَابِكُمُ ٱلْأَوْلِينَ ٢

# من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مُمْ يَعْزَنُونَ

وَاذَكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَمُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ؞ أَلَا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللَّهَ إِنَّ أَخَانُ عَلَيْكُرْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
 عَلَيْكُرْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

# من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

فَأَعْلَمُ أَنَّامُ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَبْكِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَنْوَنَكُو اللَّهُ

# من سُورة الفَتّح رقم (٤٨):

لِتُوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتُمَسِّرُوهُ وَفُوْقِنُوهُ وَالْسَيْمُوهُ بُحُسُرَةً وَأَصِيلًا ۞ وَمَن لَّذ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلكَلْفِرِينَ سَعِبِرًا ۞

#### من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَـابُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّكِيفُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الصَّكِيفُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الصَّكِيفُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

مَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم شُسَتَخَلَفِينَ فِيةٍ فَالَّذِينَ مَامَنُوا مِنكُو وَانفَقُوا لَمُثَمَّ أَجُرٌ كَبِيرٌ ۞ وَمَا لَكُو لَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ بَدْعُوكُو لِلْقَيْمُوا بِرَبِّكُو وَقَدْ لَنَذَ مِينَفَكُو إِن كُنُمْ مُؤْمِنِينَ ۞

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ؞ أُولَتِهَكَ هُمُ الصِّدِيقُونَّ وَالنَّهُمَالُهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْرَ أَجْرُهُمْ وَثُورُهُمٌّ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَلَّبُواْ بِعَايَنِيَنَا أُوْلَتِكَ أَصْحَنَبُ لَلْمَحِيدِ ۞

سَابِقُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن تَرْبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أُعِذَّتْ لِلَّذِينِ ،َامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ؞ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ ۞

#### من سُورة المجادلة رقم (٥٨):

فَمَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاتَنَا فَمَن لَرْ بَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِمَنَا ذَالِكَ لِلتَّوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَيَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ۞

#### من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

هُوَ اللّهُ الّذِى لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۞ هُوَ اللّهُ الَّذِی لَا إِلَهُ إِلّا هُوَ الْمَالِكُ الْقُدُّوسُ السَّكَمُ الْمُقْمِنُ اللّهَيْمِينُ الْعَزِيرُ الْجَبَّالُ الْمُتَكَيِّرُ سُبْحَىنَ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ اللّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِرِّ لَهُ الْأَسْمَلَةُ الْحُسْنَىٰ يُسَيّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ۞

## من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

قَدَ كَانَتَ لَكُمُّ أَسُوَةً حَسَنَةً فِيَ إِبْرِهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُم إِذْ قَالُواْ لِغَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ وَالْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَارَةُ وَٱلْبَصْحَامُ أَبَدًا حَتَى تُؤْمِنُواْ بِاللّهِ وَحَدَهُم إِلّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن خَيْءٌ رَبّنًا عَلَيْكَ تَوْكُفَا وَلِلِيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيدُ ﴾

لَقَدْ كَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أَسَوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللّهَ وَالْيَوْمَ الْاَخِدَّ وَمَن بَنَوَلَ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ الْغَيْثُ الْحَيدُ ۞ وَإِن فَاتَكُوْ شَقَّةٌ مِّنَ أَزْوَجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبَنُمْ فَتَاثُوا الَّذِيبَ ذَهَبَتْ أَزْوَجُهُم مِثْلَ مَا أَنفَقُواً وَاللّهَ الّذِينَ أَنتُم بِهِـ، مُؤْمِنُونَ ۞

#### من سُورة الصُّف رقم (٦١):

بَتَاتُهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا هَلَ ٱذُّلُكُو عَلَىٰ غِمَرَةِ نُنْجِكُم مِنْ عَلَابٍ ٱلِيمِ ۞ لَثْقِنُونَ بِاللَّهِ وَيَسُولِهِ وَيُجْلِمُدُنَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِيكُمْ

وَٱلْفُيكُمُ ذَالِكُو خَرُّ لَكُو إِن كُنُمُ لَلَكُونَ اللَّهِ

#### من سُورة التَّفَابُن رقم (٦٤):

فَتَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَشْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَرْمَ يَجْمَعُكُو لِيَوْمِ الْجَنْخُ ذَلِكَ يَوْمُ الْغَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَشْمَلُ صَلِيحًا بُكَفِرٌ عَنْهُ سَيَخَالِهِ. وَيُبْدِخِنُهُ جَنَّتُ جَنْدِي مِن غَيْبِهَا ٱلأَنْهَدُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ ذَلِكَ ٱلفَوْرُ الْعَظِيمُ ۞

مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ إِلَا بِإِذِنِ اللَّهِ وَهَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَمُّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيتُ اللَّهُ أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ إِلَّا مِؤْدِنِ اللَّهِ فَلَيْتَوَكُلِ الْمُؤْمِنُونَ شَ

# من سُورة الطَّلَاق رقم (٦٥):

فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَسِكُوهُنَ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِثُوهُنَ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ وَأَقِيمُوا الشَّهَدَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ وَأَقِيمُوا الشَّهَدَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ وَعُظْ يِهِدِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْهَرِورِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ بِعَرْجًا ٢

رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُوْ مَايَنتِ اللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيْحْجَ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَبِلُواْ الصَّلِيحَتِ مِنَ الظَّالَمَتِ إِلَى النُّورُ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْسَلَ صَلِيحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْيِّهَا ٱلأَثْهَرُ خَلِينَ فِيهَا آبَدًا ۚ فَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا اللهِ

# من سُورة المُلك رقم (٦٧):

قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنًا بِهِ. وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ ثُبِينٍ ﴿

## من سُورة الجِنّ رقم (٧٢):

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَىٰ مَامَنَّا بِدِّ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ. فَلَا يَخَالُ بَحْسُا وَلَا رَهَقًا ١

مُّلَ إِنَّمَا آدَعُوا رَبِّي وَلاَ أَشْرِكُ بِعِيدِ لَمَدًا ١

# من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

زَبُ ٱلنَّذِينِ وَٱلغَرِبِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَالْغِذَهُ زِكِيلًا ١

## من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَيِيدِ ﴿

# من سُورة البَيِّنَة رقم (٩٨):

وَمَا أُرِيُواْ إِلَّا لِيَعَبُدُوا لَقَدَ مُطْلِعِينَ لَهُ اللِّينَ حُنَفَاتُه وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةُ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ٥

من سُورة قُرَيش رقم (١٠٦):

فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَنَا ٱلْبَيْتِ ١

من سُورة الإخلاص رقم (١١٢):

مَنْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ١ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُّ اللَّهُ ال

من سُورة النَّاس رقم (١١٤):

إِلَنهِ ٱلنَّاسِ ١

# الفصل الثاني

# خالِقُ كُلِ شَيءٍ يَسَاءِ النَّكَانِ النِجَائِ

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

هُوَ الَّذِي يُمَنِّؤُكُمْ فِي ٱلْأَرْمَادِ كَيْفَ يَشَاتُهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ النَّزِيدُ الْحَكِيمُ ٢

قَالَتْ رَبِ أَنَّ يَكُونُ لِى وَلَدُ وَلَمْ يَسَسَنِى بَثَرِّ قَالَ كَذَلِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاهُ إِذَا فَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَتُولُ لَهُمْ كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴾

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌّ خَلَقَتُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ١

إِنَ فِي خَلْقِ اَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْبَلِ وَالنَّهَادِ لَآيَنَتِ لِأَوْلِي الْأَلْبَىلِ ۚ الْأَلْبِينِ وَالْمَارِقِ اللَّهَ قِيسَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَبَنْكُذُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَلِيلًا سُبْحَنْنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّادِ الشَّ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

يَكَأَيُّهَا النَّاشُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَذِيرًا وَلِمَسَآءُ وَاقَتُمُواْ اللّهَ الّذِى مُسَادَلُونَ بِدِ. وَالْأَرْجَامُّ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ۞

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

لَّقَدَ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْسَسِيحُ ابْنُ مَرْيَحُ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن

يُهَلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُمُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَيعًا ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّكَنَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ يَعْلَقُ مَا يَشَانُهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَلِيرٌ ۞

# من سُورة الأنعام رقم (٦):

ٱلْحَسَدُ يِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُنَتِ وَالنُّورِّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَـرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۖ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى آجَكُرٌ وَأَجَلُّ مُسَمِّى عِندَمُّ ثُمَّ ٱلنُّدَ تَمَتُّرُونَ ۞

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَغَيْدُ وَلِنَّا فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو بُعْلِيمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّ أُرِيْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَـكُمْ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّ أُرِينُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَـكُمْ وَلَا يَطُعَمُ قُلْ إِنِّ أَرْبَتُ أَنْ أَكُونَ أَنَّا أَنْ أَكُونَ أَنْ أَلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَانَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونٌ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَعُ فِي الصُّورِ عَلِيمُ الْفَيْتِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْفَكِيمُ الْخَيِيرُ ﴿ اللَّهُ ل

إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّنَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۚ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةِ فَلُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْبَعُ فَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَبْتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُوك ﴿

َبِيعُ اَلسَّمَنَوَتِ وَالأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌّ وَلَدَّ نَكُن لَهُ صَنِجَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْرٌ وَهُوَ بِكُلِي شَيْءٍ عَلِيمٌ ﷺ وَالكُّمُ اللّهُ رَبُّكُمُّ لَاۤ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِقُ كُلِ ثَمْنَءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۚ

وَهُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتِهِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَدتِ لِيَبْلُؤُكُمْ فِي مَآ ءَاتَنَكُو ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَنُورٌ رَحِيمٌ اللَّهِ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ ثُمُّ صَوَّرَنَكُمُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكُو اَسْجُدُوا لِآدَمَ سَنَجَدُوا إِلَّا إِلَلِيسَ لَدَ يَكُن مِنَ اَلسَّعِيدِنَ ﷺ إِلَى رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّيَ اللَّهُمُ حَيْثَنَا إِلَيْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

أَوَلَدَ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتُرَبَ أَجَلُهُمُّ فَإِلَيْ حَدِيثٍ بَعْدَمُ يُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

إِنَّ عِـذَةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ أَنْنَا عَشَرَ خَهْرًا فِي كِتَبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُهُ حُرُمُّ ذَلِكَ الدِينُ الفَيْتُمْ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْسُكُمْ وَقَائِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّهُ كَمَا بُقَائِلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنْ اللهُ مَعَ الْمُنْقِينَ اللهِ

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِنَ السَّمَلَةِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَئَرَ وَمَن يُمْرُجُ الْمَنَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَمُعْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَمُعْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَمُعْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَمُعْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَمُعْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَمُعْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَمُعْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَمُعْرِجُ الْمَيْتِ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ وَمُعْرِجُ الْمَيْتِ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُونُ اللَّهُ اللّ

مُّل مَلْ مِن شُرَكَابِكُمْ مِّن يَبْدُؤُا لِلْفَق ثُمَّ مِيدُمُّ قُلِ اللهُ يَجْدَؤُا لِلْفَق ثُمَّ مُبِيدُمٌ مَّأَنَّ تُؤْتَكُونَ ٢

#### من سُورة هُود رقم (١١):

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَاكَ عَرْشُهُم عَلَى الْمَاتِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِنَ قُلْتَ إِنَّكُم تَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَ الَّذِينَ كَغَرُوا إِنْ هَلِذَا إِلَّا سِيحَرُّ شُبِينٌ ۞

وَإِلَى نَمُودَ أَخَاهُمُ صَدِيحًا قَالَ بَعَوْمِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم يَنْ إِلَاهٍ غَيْرَةٌ هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ وَٱسْتَغْمَرَكُو فِيهَا فَاسْتَغْمَرُوهُ ثِيمًا أَنشَاكُم مِنَ ٱلأَرْضِ وَٱسْتَغْمَرَكُو فِيهَا فَاسْتَغْمَرُ وَمِهَا أَنشَاكُم مِنَ ٱلأَرْضِ وَٱسْتَغْمَرُكُو فِيهَا فَاسْتَغْمَرُ وَمِهَا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي مَرِيبٌ عَجِيبٌ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِنّهُ إِلَيْهِ إِنّ رَبّي مَرِيبٌ عَجِيبٌ إِلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَعَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ وَقَنِّي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالعَمْلِحِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَعَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

اللهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَوَتِ بِعَيْرِ عَمَدِ نَرُوْتُهَا ثُمَّ اَسْنَوَىٰ عَلَى الْعَرْقِلِّ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْفَكَرُ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّىٰ يُدَيِّرُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَكْرُ وَالْفَكْرُ وَالْفَكْرُ وَالْفَكْرُونَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنْهَزَ وَمِن كُلِّ الشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنْهَزَ وَمِن كُلِّ الشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنْهَزَ وَمِن كُلِّ الشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْسِي وَأَنْهَزَ وَمِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْسِي وَأَنْهَزَ وَمِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْسِي وَأَنْهَزَ وَمِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ عَلَيْ وَمِنْ وَمِنْ وَالْعَالِمُ اللَّهِ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْهُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ وَالْمُعَلِقُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُولُولُولُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولَ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولَ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

قُلْ مَن رَبُّ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاغَذَمُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآهَ لَا يَسْلِكُونَ لِأَفْسِهِمْ نَفَا وَلَا ضَرَّا قُلْ مَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالنَّوْرُ أَمْ جَعْلُوا بِلَهِ شُرَّالَةً خَلَقُوا كَخَلَقِهِ فَلَسَنَبَهُ الْمَلَانُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ الْمَنْدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَهُوَ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَٰ اللَّهُ اللَ

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَافٌ فَاطِرِ السّمَنوَتِ وَالْأَرْشِ بَنْعُوكُمْ لِنَفِيرَ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِرَكُمْ إِلَتَ الْجَالِ مُسَمِّنُ قَالُوا إِنْ أَنشُد إِلّا بَشَرٌ يَنْكُ ثُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَا كَاتَ يَمْبُدُ اَبْرَاوُنَا فَأَثُونَا بِسُلْطَلَنِ شَيبِ شَا
 أَمَّر أَنَ اللّهَ خَلَقَ السّمَونِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ بُذُونِكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدِ شَا

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَمْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَلَّهُ فَأَخْرَجَ بِدٍ. مِنَ النَّمَزَتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَّـرَ لَكُمُ الْفُلْك

لِتَجْرِىَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِقِدٌ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَـٰسَرَ 📆

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَلَقَدَ خَلَقْنَا ٱلْإِسْكَنَ مِن مَسْلَصَالِ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونِ ۞ وَلَلِمَآنَ خَلَقْنَهُ مِن فَبَلُ مِن أَارِ ٱلسَّمُومِ ۞ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيَنَهُمَّا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيَةٌ فَآصْفَجِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْمَالَّذُ ٱلْعَلِيمُ ۞

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ ٱلإِنسَانَ مِن نَّطُفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ثُمِينٌ ۞ وَٱلْأَنْفَادُ خَلَقَهُأَ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞

وَالْمَيْنَلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لِنَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿

أَنْهَن يَعْلُقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِنَّا أَرَدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿

أَوَلَمْ يَرَوّاْ إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن ثَمَيْءٍ يَنَفَيَّوُا ظِلَنَالُمْ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِنَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ١

وَاللَّهُ أَخْرَهَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا نِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْوِدَةٌ لَعَلَّكُمْ تَفْكُرُونَ ۖ

## من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

أَوْلَمْ يَرُوْأُ أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ قَـادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّللِمُونَ إِلَّا كُفُورًا إِنَّ
 الظَّللِمُونَ إِلَّا كُفُورًا إِنَّ

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

تَنزِيلًا مِتَنْ خَلَقَ ٱلأَرْضَ وَالسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ١

قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ مَني خَلَقَكُم ثُمَّ هَدَىٰ ١

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهُ فَأَخْرَجْنَا بِدِهِ أَزْوَجُا مِن نَبَاتٍ شَتَى ۖ

## من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

وَمَا خُلَقْنَا ٱلسَّمَاةَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِ ١

أُوَلَّذُ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوْاْ أَنَّ السَّمَوْنِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَقْقَا فَفَنْفَنْهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ هَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۖ ۖ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ الْبَالَ وَٱلنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَٱلْفَكِّرِ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَخُونَ ۖ ۖ وَمُو الَّذِى خَلَقَ الْبَالَ وَٱلنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَٱلْفَكِّرُ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَخُونَ ۖ ۖ

قَالَ بَل زَنْبُكُرْ رَبُّ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُرَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِنَ ٱلشَّنهِدِينَ ﴿

بَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَأَة كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُنُّبِّ كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَانِ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِيرٍ ﴾

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

يَتَأَيُّهَا اَلنَاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَ البَعْدِ وَإِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ثُوابِ ثُمَّ مِن نُطَفَةِ ثُمَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُضْغَةِ عَلَيْهُ النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الل

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُهُنَ ۗ

أَمْكُمْ إِلَيْمَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُمُ إِلَيْمَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿

## من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَاَّبَتُو مِن مَلْمً فَيَنْهُم مَّن يَشْهِى عَلَى بَطْنِهِ. وَمِنْهُم مَّن يَشْهِى عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَشْهِى عَلَى أَرْبَعُ بَعْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَأَةُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرٌ ۞

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ بَنَّخِذُ وَلَـٰذَا وَلَمْ بَكُن لَمُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَمُ نَقْدِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلْكُ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُنَا فِي سِنَّةِ أَنِنَامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْفَرْشِ الرَّحْمَانُ فَسَتَلَ بِهِ. خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُنَا فِي سِنَّةِ أَنِنَامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْفَرْشِ الرَّحْمَانُ فَسَتَلَ بِهِ. خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللّ

## من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَاتَّغُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ ٱلْأُولِينَ اللَّهِ

## من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

أَلَّا يَسْجُدُوا يَلَمِ الَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي السَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَرُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ ۖ

أَمَّن يَبْدَوُا الْحَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَمَن يَرْفُكُم مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَولَةٌ مَّعَ اللَّهِ قُل مَسَاقُوا بُرْمَنكُمْم إِن كُسُتُم صحيدِيب

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَرَبُكَ يَعْلُقُ مَا يَشَآهُ وَيَغْسَازُ مَا كَاتَ لَمُمْ الْخِيرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَسَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

أَوْلَمْ بَرُواْ كَيْفَ بُنِدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَيِيرٌ ﴿ ثَلَ سِبُوا فِ الْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَانُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ مِنْ مُدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ وَ مَدِيرٌ ﴾

خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَنُوٰتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١

وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ لَيْقُولُنَّ اللَّهُ مَأْكَ يُؤْتَكُونَ اللَّهِ

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

أَوْلَمْ يَنَفَكَّرُوا فِيَ أَنْشِيمٍمْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّىٌ وَإِنَّ كَيْنِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِمْ لَكُفِرُونَ ۞

اللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

يُغْرِجُ الْعَنَ مِنَ الْمَيْتِ وَتَحْرُجُ اللَّيْتَ مِنَ الْعَيَ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا ۚ وَكَذَلِكَ تَخْرَجُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِن الْعَيْ مِنَ الْمَيْتِ وَمُحْرَا اللَّهَا وَحَمَلَ مِن الْفُسِكُمُ الْوَلِهَا لِلسَّمَا السَّمَوْنِ اللَّهُ السَّمَوْنِ وَالْمَرْضِ وَاخْذِلْكُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ السَّمَوْنِ وَالْمُرْضِ وَاخْذِلْكُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالَالُكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَّذِلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَهُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُوُ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيدُ ﷺ

فَاقِدْ وَجْهَكَ لِلنِينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِمَ أَحْثَرُ ٱلنَّكَامِن لَا يَعْلَمُونَ ۞

اللهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَنَقَكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَـَلْ مِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيَءً سُبَحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَنَا يُشْرِكُونَ ۞

الله الله اللهى خَلَفَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ ثُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ثُوَّةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةٌ يَعْلَقُ مَا يَشَآةً وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ
 وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

خَلَقَ اَلسَّنَوَتِ بِنَدِ عَمَدِ نَرْفَهُمُ ۚ وَٱلْفَى فِ ٱلأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَبِيدَ بِكُمْ وَيَنَ فِهَا مِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ فَالْبَنْنَا فِيهَا مِن كُلِ رَفْعِ كَرِيمٍ ۞ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَالْوَفِ مَاذَا خَلْقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيةٍ بَلِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ۞ مُبِينِ ۞ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيَعُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ وَلَا مَا عَلَقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنْفِينِ وَحِدَةً إِنَّ اللّهَ مَبِيعٌ بَصِيرٌ ۗ

#### من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُرَّ السَّوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِّ مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ. مِن وَلِيّ وَلَا شَفِيعٌ أَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ ۞

ٱلَّذِينَ أَخْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَكُم وَبَدَأً خَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُولِ آجَيْحَةِ مَّنْنَ وَلُلَثَ وَرُبُكَعَ بَرِيدُ فِي ٱلْمَلْقِي مَا يَشَآهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ مَنْهُ فَلِيرٌ ۞

يَنَائِهُا النَّاسُ اَذَكُرُواْ يِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيَكُمُ مَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُكُم مِنَ السَّمَلَةِ وَٱلأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّكَ عَلَيْكُمُ مِنَ السَّمَلَةِ وَٱلأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّكُ عَلَى السَّمَلَةِ وَٱلأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّكُ عَلَى السَّمَلَةِ وَٱلأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوْ فَأَنَّكُ

وَٱللَّهُ خَلَفَكُمْ مِن ثُوَابٍ ثُمَّ مِن ثُطْفَةٍ ثُكَّ جَعَلَكُمْ أَنْفِيَاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْفَىٰ وَلَا تَعْنَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ؞ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنَقَصُ مِنْ عُمُرُودٍ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَبِيرٌ ﴿

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلأَزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلأَرْضُ وَمِنَ ٱلفُّسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٢

أَوْلَدُ بَرُواْ أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مُلِكُونَ

أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلَيْنَ خَلْفَةٌ قَالَ مَن يُعْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيعٌ ﴿ الْعِظَامَ وَهِي رَمِيعٌ ﴾ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيعٌ ﴾

أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَندِدٍ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلُّقُ الْعَلِيمُ اللَّهِ

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

فَاسْتَغْنِيمَ أَهُمْ أَشَدُ خَلَقًا أَم مَنْ خَلَقَناً إِنَا خَلَقْنَهُم مِن طِينٍ لَارِبِ ۗ اللهِ وَاللهُ خَلَقَنَهُم مِن طِينٍ لَارِبِ اللهِ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللهِ

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

رَمَا خَلَقْنَا ٱلمُسَمَّةَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَعَلِمُلاً ذَلِكَ ظَنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿

# من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

خَلَقَى السَّكَنَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّدُ الْبَلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّدُ النَّهَارَ عَلَى النَّبِلِّ وَسَخَّرَ الشَّنَسَ وَالْفَحَرُّ السَّكَادُ عَلَى النَّبَارِ وَيُكُوِّدُ النَّهَارَ عَلَى النَّبَارِ وَيُكُوِّدُ النَّهَارِ وَيُكُوِّدُ النَّهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ كُلُّ بَعْدِي لِأَجَلِ مُسَكِّمٌ أَلَا هُوَ الْعَرْدِرُ النَّفَارُ فَلَ اللَّهُ وَيُعْلَمُ اللَّهُ وَيُكُمُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُكُمُ اللَّهُ وَيُكُمُ اللَّهُ وَيُكُمُ اللَّهُ وَيُكُمُ اللَّهُ وَيُكُمُ اللَّهُ وَيُكُمُ لَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُكُمُ اللَّهُ وَيُكُمُ اللَّهُ وَيُكُمُ اللَّهُ وَيُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللْهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لِلللْهُ لِلللْهُ اللَّهُ لِلَا اللَّهُ اللَّهُ لِلللْهُ اللَّهُ لِللْهُ الْمُؤْلِنِي اللللْهُ لِلللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُوالِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُوالِمُ اللللْمُ الللْمُوالِمُ اللللْمُوالِمُ الللْمُولِلْمُ الللْمُوالِمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُولِمُ الل

وَلَهِنِ سَالَتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لِتَقُولُ اللَّهُ قُل أَفَرَة نِشُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضَمِّ هَلْ هُنَ مُسِكَنتُ رَخْمَتِهُ مُلْ حَسِى اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْلِفُونَ اللَّهُ عَلِيهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْلِفُونَ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلِي اللَّهُ مَنْ وَكِيلٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ مُولَا مُنَى عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَكُ عَلَيْكُ فَي عَلَى الْفُوالِ السَاعِلَاقِ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللْهُ الْعَلَى اللْهُ الْعَلَى الْمُؤْمِ الْعَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ اللْهُ الْعَلَالَ الْعَلَى اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْعُلِقُولُ الْمُؤْمِ الْعُلِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعَلَالِيْلُولُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

# من سُورة غَافر رقم (٤٠):

لَخَلَقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِئنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا مُوَّ مَّأَنَ تُؤْفَكُونَ ا

هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن ثُلْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُوّا أَشُدَكُمْ لَيْتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنَوَقَى مِن قَبْلُ وَلِنَبَلُغُوّا أَجَلًا مُسَتَى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﷺ

# من سُورة قُصَلَت رقم (٤١):

🛊 قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِى بَوْمَتِينِ وَتَجْعَلُونَ لَهُءُ أَندَادًأ ذَاكِ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ 🕼

فَامَّا عَادٌ فَاسْتَكْبُرُهُا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوْلَدَ بَرُوْا أَكَ اللّهَ الّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ خِاتِيْنِنَا يَجْحَدُونَ ۞

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدَّمَ عَلَيْنَا قَالُوَا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِى أَنطَقَ كُلَّ شَيْءِ وَهُوَ خَلَفَكُمْ أَوْلَ مَرَّةِ وَلِآلِهِ تُرْجَعُونَ شَ وَمِنْ ءَايَنِهِ النِّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا شَنجُدُوا لِلشَّمْيِن وَلَا لِلْفَمَرِ وَاسْجُدُوا لِيَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

َعَالِمُ السَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَرْوَجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ اَرْوَجًا بَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِنْاهِ. شَنِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ وهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

وَمِنْ ءَايَنِهِ، خَلَقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَنَ فِيهِمَا مِن دَاتَةُ وَهُوَ عَلَىٰ جَمِهِمْ إِذَا بَشَآءُ قَدِيرٌ اللَّا وَمِنْ ءَايَنِهِ، خَلَقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلَىٰ مَعْلُقُ مَا يَشَآءُ بَهِبُ لِمَن بَثَآهُ إِنْكَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اللَّكُورَ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّا عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْمِنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَالَاللّهُ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَمْ عَلَالِمُ عَلَى عَلَى

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

وَلَيِن سَأَلْنَهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْمَرِيرُ الْمَلِيمُ 
وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَجَ كُلُّهُا وَجَعَلُ لَكُو مِن الْفُلْكِ وَالْأَنْعَيْمِ مَا تَزَكَبُونَ 
وَلَيْنِ سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ أَهُمُّ قَالَ يُؤَكِّدُونَ 
وَلَيْنِ سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ أَهُمُّ قَالَ يُؤْكُونَ اللهُ

# من سُورة الدّخان رقم (٤٤):

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَعُونِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيِّنَهُمَا لَيْمِينَ ۞ مَا خَلَفْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞

# من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْمَقِي وَلِيَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَكُمْم لَا يُطْلَمُونَ ١

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

مَا خَلَقْنَا السَّكَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا بِالْمَنِّقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَنَّا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ۞ أَوْلَدُ بَرُوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّكَوْتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْنَ بِخَلْقِهِنَ بِهَندِرٍ عَلَىٓ أَن يُحْتِى الْمَوْقَ بَكَنَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ خَيْءٍ مَدِيرٌ ۞

#### من سُورة ق رقم (٥٠):

أَنَّذَ يَظُلُوا إِلَى السَّمَانِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُيعٍ ۞ أَنْعَيِينَا بِالْمَنَانِ ٱلْأَوْلُ بَلَ هُمْ فِي لَيْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدِ ۞ وَلَقَدْ خَلَفْنَكَ السَّمَنَوْنِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِئَةِ أَبَارٍ وَمَا مَشَّنَا مِن لُنُوبٍ ۞

# من سُورة الذَّاريَات رقم (١٥):

وَاسْمَاتَهُ بَنْيَنَهَا بِأَنِيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ وَرَشَتَهَا فَيْعَمَ الْسَهِدُونَ ﴿ وَين كُلِ ثَنَءٍ خَلْلَنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ لَوْسُمُ الْسَهِدُونَ ﴿ وَين كُلِ ثَنَءٍ خَلْلَنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ لَوْسُونَ ﴾ وَين كُلُ فَيْءٍ خَلْلَنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ لَكُونُ ﴾ وَين كُلُ فَيْءٍ خَلْلَنَا رُوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ

وَمَا خَلَفْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ١

# من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

اَلَٰذِينَ يَخْتَلِبُونَ كَنَهُرَ الْإِنْدِ وَالْفَوْحِسَ إِلَّا اللَّمُ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْتَغْفِرُؤُ هُوَ أَعْلَدُ بِكُو إِذَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَ أَنشُرُ آجِنَةً فِي بُطُونِ أُمَّهَنِكُمْ فَلَا نُزْكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَدُ بِمِنَ اتَّفَقَ ۞

وَأَنَّهُ عَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَّرُ وَٱلْأَنْنَى ١

من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِغَنَدٍ اللَّهِ

#### من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

ٱلرِّمْنُ ١ عَلَمَ ٱلْفُرْءَانَ ١ عَلَى ٱلْإِنسَانَ ١

وَالسَّمَاةُ رَفَّعُهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ﴿

خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَدلِ كَالْفَخَادِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَكَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَادٍ ۞

#### من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

غَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُؤلًا تُصَدِّقُونَ اللهُ

أَوْرَيْتُكُ النَارَ الَّتِي قُرُونَ ۞ مَالَتُدَ أَنشَأَتُمْ شَجَرَبُهَا أَدْ خَنُ ٱلمُنشِقُونَ ۞

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

هُوَ الَّذِى خَلَقَ اَلسَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ ْيَعْلَرُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ الشَّمَآةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمُو أَيْنَ مَا كُشُنُمُ وَاللّهُ بِمَا نَعْبَلُونَ بَصِيرٌ ۞

#### من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاتُهُ ٱلْحُسْنَ بُسَيْحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۖ

#### من سُورة التّغَابُن رقم (٦٤):

هُوَ الَّذِى خَلْفَكُمْ فِينَكُرْ كَافِرٌ وَيَنكُمْ ثُوْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَلِلَّذِهِ الْمَصِيرُ ۞

# من سُورة الطَّلَاق رقم (٦٥):

اللهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَكَوْتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ بَنَنَزُلُ الْأَشُّ بَيْنَهُنَّ لِيُعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عِلْنًا ﷺ

# من سُورة المُلك رقم (٦٧):

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَبُوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُورُ أَحْسَنُ عَبَلاً وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْفَغُورُ ۞ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن نَفَوُنَوْ فَارْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن ثُطُورٍ ۞

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَمَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَمْسَرَ وَالْأَفْيِدَأَ فَلِيلًا مَّا نَشْكُرُونَ 📆 قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَالَّهِ

مُعْنَدُونَ اللهُ

من سُورة نُوح رقم (٧١):

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَلْمُوازًا ۞ أَلَرْ نَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعُ سَمَنُونِ مِلْبَاقًا ۞

من سُورة الإنسَان رقم (٧٦):

غَنُ خَلَقَنَهُمْ وَشَدَدَنَّا أَسَرَهُمْ وَإِذَا شِنْنَا بَدَّنْنَا أَمْنَالُهُمْ تَبْدِيلًا ١

من سُورة النّبَإِ رقم (٧٨):

وَخَلَقَنْكُمْ أَزُونِهَا ١

وَبُنَيْنَا فَوْتَكُمْ سَبَّعًا شِدَادًا

من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

مَّامُّمُ أَنَدُ خَلِقًا أَرِ النَّامُ بَنَهَا ۞ رَفَعَ سَتَكَمًا مُسَوَّهَا ۞ وَأَغْطَشَ لِلْهَا وَأَغْرَجُ ضُمَّهَا ۞ وَالأَرْضَ بَعَدُ وَالِكَ وَحَمْهَا ۞

من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

مَنْجِ اَشَدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ مُسْوَىٰ ۞

من سُورة البَلد رقم (٩٠):

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي كَبِّدٍ ١

من سُورة التِّين رقم (٩٥):

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿

من سُورة العَلق رقم (٩٦):

اَقُرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَيْ ۞

من سُورة الفَلَق رقم (١١٣):

فُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞

# الفصل الثالث

# واضِعُ شُنَن الكُونِ بِنُدِ التَّحَيِّدِ

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرْشًا وَالسَّمَاءُ بِنَاءُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاهُ فَأَخْجَ بِدٍ. مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ فَكَلَا تَجْعَـلُوا لِلَهِ الْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﷺ

إِنَّ فِي خَلْقِ اَلشَكَنَوْتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الَّبْلِ وَالنَّهَارِ وَالفُلْكِ الَّتِي جَنْدِى فِى الْبَعْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَزْلَ اللهُ مِنَ السَّكَآءِ مِن مَآءِ فَأَخْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ ذَابَّةِ وَتَصْرِيفِ الرِّيَنِعِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّكَآءِ وَالْأَرْضِ لَآيَتُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

أَلَمْ نَرَ إِلَى ٱلَذِى حَاجَّ إِبَرَهِمْ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنهُ اللهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِزَهِمْ رَبِّ ٱلَّذِى يُخِيء وَيُعِيتُ قَالَ أَنَا أَتَّى، وَأُمِيتُ ۚ قَالَ إِزَهِمْ فَإِنَ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَشْرِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَغَرُّ وَاللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِيدِينَ ﷺ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

تُولِجُ الْيَلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الْيَـٰلِّ وَتُغْمِجُ الْعَنَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُغْرِجُ الْمَيِّتِ وَتُغْرِجُ الْمَيِّتِ وَتُغْرِجُ الْمَيِّتِ وَتُغْرِجُ الْمَيِّتِ وَتُغْرِجُ الْمَيْتِ وَتُغْرِجُ الْمَيْتِ وَتُعْرِجُ الْمَيْتِ وَتُعْرِجُ الْمَيْتِ وَتُعْرِجُ الْمَيْتِ وَتُعْرِجُ الْمَيْتِ وَيُعْرِجُ الْمَيْتِ وَيُعْرِجُ الْمَيْتِ وَيُعْرِجُ الْمَيْتِ وَيُعْرِجُ الْمَيْتِ وَيُعْرِجُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمُؤْتُ وَإِنَّمَا ثُوَقَٰوَكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ فَمَن رُحْزَحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَكَّةَ فَقَدْ فَأَذَّ وَمَا الْحَيْوَةُ ٱلدُّنِيَّ إِلَّا مَنْكُ ٱلْفُرُودِ اللَّ

إِنَ فِي خَلْقِ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الْيَّلِ وَالنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأُولِى الْأَلْبَبِ ۚ ۚ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيْمُنَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ رَبُنْفَظُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ ۚ ۚ

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

اَلْمَـنَدُ يِلَهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلْمُنتِ وَالنُّورُّ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَـرُواْ بِرَبِيمْ بَعْدِلُوتَ ۖ ۖ هُوَ الَّذِينَ خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمَّ قَفَىٰ أَجَلًا ۚ وَأَجَلُّ مُسَمَّى عِندَتُمْ ثُمَّ أَنتُدْ تَمَثُّرُونَ ۖ ۖ وَمَا مِن دَآتِنُو فِي الأَرْضِ وَلَا مُلِيْمِ بِيَطِيرُ بِمِنَامَتِهِ إِلَّا أَشُمُ أَنَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيْءُ ثُمَّ إِلَى رَبِيمٍ يُمْتَدُونَ ﷺ

- وَعِندَهُ مَفَائِعُ ٱلنَّمْتِ لَا يَعْلَمُهُمَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطْ مِن وَرَفَةٍ إِلَا يَعْلَمُهَا وَلا حَبْتِ مُ مَنْتُهُا وَلا حَبْتُ مُعْلَمُ وَلَا وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا وَمِعْلَمُ مَا جَرَحْتُم وَالْمَوْنَ وَلَا وَمِعْلَمُ مُنْ اللّهِ وَيَعْلَمُ مُ اللّهِ وَمُو الْفَاهِرُ وَقَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمْ بُنْيَقِكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُو الْفَاهِرُ وَقَى الْفَاهِرُ وَلَا عَلَيْهُ الْمَوْتُ وَمُعْلَمْ أَمْ بُنْيَقِكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُو الْفَاهِرُ وَقَى الْفَاهِرُ وَقَى اللّهُ مَا مُؤْمِدُ وَاللّهُ وَهُمْ لا يُعْرَعُونَ ﴿
   عِمَاوِرٌ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَقِي إِذَا جَلَةً أَعْلَمُهُمُ ٱلْمَوْتُ وَوَقَتْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لا يُعْرَعُونَ ﴿

ذَالِكُمُ اللهُ رَبُكُمْ لا إِلَه إِلاَدْ مُوْ حَدِلِقُ كُلِ ثَنَ، وَالْقَبْدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِ ثَن، وَكِيلٌ شَ
 رَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ مِدْقًا مَعْلَاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمِنْدِهُ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيدُ شَ

# من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَلِكُلِّ أَنْهُ أَجُلُّ فَإِذَا جَاءَ لَيُلَهُمْ لِايَتِتَنَا فِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا بَسْتَقْلِمُونَ اللَّ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ اللَّسَّكِينِينَ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّارِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَ الْمَرْشِ يُمْشِي الْيَهَلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْفَعْمَ وَالْفَرْمُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْمَائِمِينَ ﴿

وَهُوَ الَّذِعِ بُرُسِلُ الْإِنْكُمَ الْمُثَرَّنِ الْمُدَّى يَدَى رَحَمَدِهُ حَقَّ إِذَا أَمَلَتْ سَحَابًا فِقَالًا شَفَنَهُ لِبَلَدِ مَيْتِ فَأَرْلَنَا بِهِ الْمَاتَةُ مَأْخَرَجُنَا بِهِ. مِن كُلِّ الْفَتِرَنُ ذَكَانَاكِكُ ثَمْجُ الْمَوْقَ لَعَلَكُمْ فَلَكُونِ ۞ وَالْبَلَدُ الطَّيْبُ يَخْرُجُ لَبَائُهُ بِإِذِنِ رَبِيْةً وَالَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ لِلْاَ نَكِدُأُ حَكَنَاكِكُ فَهُمْ الْاَيْتِ لِقَوْرِ بَشْكُرُونَ ۞

# من سُورة التّوبَة رقم (٩):

# مَعَ ٱلمُنَّقِينَ ١

عُل لَن يُصِيبَنا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِثُونَ اللَّهُ لَنَا هُو مَوْلَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِثُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُولَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

إِنَّ رَبَّكُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَبَارٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَ الْمَرْشِّ بُدَيِّرُ الْأَمَّرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذَا مِنْ بَعْدِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَوْلُهُ اللَّهُ مُؤَّا أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴾

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاتَهُ وَالْقَمَرُ ثُولًا وَقَدَّرَمُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُّ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا فِي السَّمَوْنِ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فِي السَّمَوْنِ وَالْمَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوْنِ وَٱلأَرْضِ لَايَنتِ لِيَقْوِ بَنَّنَاوُ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَوْنِ وَٱلأَرْضِ لَايَنتِ لِيَوْدِ بَنَّنُوبَ وَالنَّهُ فِي السَّمَوْنِ وَٱلأَرْضِ لَايَنتِ لِيَوْدِ بَنَنْهُوبَ وَلَا مَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَوْنِ وَٱلأَرْضِ لَايَنتِ لِيَوْدِ بَنَّنُوبَ وَلَا مَا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللله

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أَمْنَةً وَحِدَةً فَآخَتَكَلُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَغَتْ مِن زَلِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﷺ

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ حَتَىٰ إِذَا كُنتُر فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج لَمَتِبَبَرَ وَفَرِجُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّى مَكَانِ وَظَنْوًا أَنْهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ اللّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ لَهِنْ أَنْجَيْنَنَا مِنْ هَلَايِدِ لَنَكُونَكَ مِنَ الشَّكِرِينَ ٢

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوٰةِ الدُّنَا كُلْمَةٍ أَنزَلَنَهُ مِنَ السَّمَةِ فَآخَلُطُ بِدِ. نَبَاتُ الأَرْضِ مِنَا بَأَكُلُ النَّاسُ وَالأَنْفَامُ حَقَّ إِنَّا آخَدَتِ الأَرْضُ وُخُوْفَهَا وَازَّيْنَتَ وَظَنَ ٱلْمُلْهَا أَنَهُمْ فَلِدُرُونَ عَلَيْهَا أَثَنْهَا أَثَرُنَا لَيْلًا أَوْ خَبَازًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْشِ كَذَلِكَ نُفْضِلُ الْآئِدِ لِقَوْمِ بَنَفَكُّرُونَ ﴾

قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَلَةِ وَالْأَرْضِ أَشَ يَعْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَئِرَ وَمَن بُعْرِجُ الْعَقَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُعْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَمَن بُدَرِّهُ الْمُثَنَّ مَنَاذَا بَعْدَ الْحَقِي إِلَّا الطَّبَائِلُ فَأَلَّى وَمَن يُدَرِّهُ الْمُثَنَّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِي إِلَّا الطَّبَائِلُ فَأَلَّى مُشْرَفُوكَ اللهِ فَمُرَفُوكَ اللهِ المُعْالِلُ الْمُعَلِقُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِي إِلَّا الطَّبَائِلُ فَأَلَّى مُشْرَفُوكَ اللهِ المُعْالِقُ اللهُ المُعْالِقُ الْمُؤْتِ اللهِ المُعْالِقُ اللهُ الْمُعَالِقُ اللهُ الْمُعَالِقُ اللهُ اللّ

مَّلُ لَا الْمِلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْسًا إِلَّا مَا شَاتَهُ اللَّهُ لِكُلِّ أَتَةِ أَمَلُ إِذَا جَاتَهُ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغَيْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغَيْرُونَ سَاعَةً وَلَا اللهُ اللهُو

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْمَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِن عَمَلٍ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَشَرُبُ عَن زَيِكَ مِن مِنْفَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَسٍ مُبِينِ ۖ لَهُمُ ٱلبَّشَرَىٰ فِي ٱلْحَبَرَةِ ٱلدُّنْبَا وَفِي ٱلآخِرَةُ لَا بَبْدِيلَ لِحَكِينَتِ اللَّهُ ذَلِكَ هُو ٱلفَوْزُ ٱلعَظِيمُ ۖ ۖ هُوَ الَذِى جَمَلَ لَكُمُ ٱلْذِلَ لِشَحْمُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُنْعِيمًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَئْتِ لِقَوْرِ بَسْمَعُونَ ۖ ۖ هُوَ الَذِى جَمَلَ لَكُمُ ٱلْذِلَ لِشَحْمُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُنْعِيمًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَئْتِ لِقَوْرِ بَسْمَعُونَ

# من سُورة هُود رقم (١١):

وَمَا مِن ذَاتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزَقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَفَرَهَا وَمُسْنَوْدَعَهَا كُلّ فَلَمَلَّكَ نَارِكُ بَعْضَ مَا بُوحَمَّ إِلَيْكَ وَصَابِقٌ بِدِ. صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَاَ أُنزِلَ عَلَيْدِ كَنزُ أَنْ جَمَاةً مَعَمُ مَلَكُ إِنَّمَا

أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

َهَان نَوَلَوْا فَقَدَ ٱبْلَفْتَكُمْ مَّا ٱرْسِلْتُ بِعِدَ إِلَيْكُمُ وَيَسْتَخْلِكُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَشْرُونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّي شَيْءٍ حَفِيظًا ۞

وَمَا نُؤَخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُورِ ١

# من سُورة الرّعد رقم (١٣):

اللهُ الَّذِى رَفَعَ الشَّمَوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدِ مَرْفَعَا ثُمُّ السَّنَوَىٰ عَلَى الْفَرَقُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْفَمَّرُ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّىً يُدَيِّهُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَئِتِ لَمَلَكُمْ بِلِقَلَةِ رَيِّكُمْ فُهِنُونَ ۞ وَهُو الَّذِى مَذَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنْهَرُّ وَمِن كُلِّ النَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الْيَّلَ النَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَئِتِ لِقَوْمِ يَتَفَكِّرُونَ ۞

الله يَمْلُمُ مَا تَحْمِلُ كُلُ أَنْنَى وَمَا تَهْبِضُ ٱلأَرْحَكَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ ثَنَّ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴿

هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْفَ خَوْمًا وَطُمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّمَابُ ٱلنِّفَالَ ١

وَلَفَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَحَمَّلُنَا لَهُمْ أَنْوَجًا وَذُرْيَتَةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِنَ بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ لِكُلِّي أَجَلِ كِنَابُ ۗ ﴿ يَمْخُوا اللَّهُ مَا يَشَاهُ وَثِيْبِتُ وَعِندَهُۥ أَمُّ ٱلْكِنْبِ ﴿ إِنَّالِ اللَّهِ عَالِمَةً لَا يَشَاهُ وَثِيْبِتُ وَعِندَهُۥ أَمُ ٱلْكِنْبِ ﴾

# من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَنِي اللَّهِ شَكَّ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ بَنْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَحَمُم مِن دُنُوكُمْ وَيُؤَخِكُمْ إِلَّ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ وَانْدَلَقَ مِنَ السَّمَلَةِ مَاءُ فَأَخْرَجَ بِهِ. مِنَ النَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَّـرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِيَجْرِيَ فِي الْبَعْدِ بِأَمْرِيَّةً وَسَخَّـرَ لَكُمُ الْأَنْهَـرَ ﷺ

# من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَمَا أَمَلَكُنَا مِن مَرْيَةٍ إِلَا وَلِمَا كِنَابٌ مَعْلُومٌ ۞ مَّا نَسْمِقُ مِنْ أَمَّـةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْجُرُونَ ۞ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَابِهُمْ وَمَا نُنْزِلُهُمْ إِلَّا بِفَدَرٍ مَّعْلُورٍ ۞

# من سُورة النَّحل رقم (١٦):

هُوَ الَّذِينَ أَسْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآتُهُ لَكُمْ مِنْهُ شَرَاتٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ مِيهِ تُسِيمُونَ ۞ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِطْلَيْهِمِ مَّا زَلَهُ عَلَيْهَا مِن دَالِّهُ وَلَكِن يُؤَخِرُهُمْ إِلَّنَ أَجَلٍ مُسَتَّقٌ فَإِذَا جَانَهُ أَجَلَهُمْ لَا يَسْتَغْخُرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ۞

وَاللَّهُ أَنَّوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا مُ مَأْحَيا بِهِ الأَرْضَ بَعْدُ مُوتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْرِ يَسْمَعُونَ ۖ

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَإِن مِن فَرْيَةٍ إِلَّا غَنْ مُهْلِكُومَا فَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَكَةِ أَوْ مُعَذِّبُولِمَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنَابِ مَسْلُولًا ﷺ سُنَّةً مَن فَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن زُسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِمَدُ لِلسُّنَتِنَا تَحْوِيلًا ﷺ

أَوْلَمْ يَرْوًا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِدُ عَلَىٰٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَبِّ فِيدِ فَأَلَى الطَّالِلُمُونَ إِلَّا كُفُولًا إِنَّ
 الظَّللِمُونَ إِلَّا كُفُولًا إِنَّ

# من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَآتَلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكُ لَا مُبَذِلَ لِكَلِمَنْدِهِ. وَلَن تَجِدُ مِن دُونِهِ. مُلْتَحَلًا ﷺ وَرَبُّكِ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِدُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَمُتُمُ ٱلْعَذَابُ بَل لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ. مَوْمِلِا ﷺ

# من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلنَّلَ وَٱلنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَٱلْفَكَرِ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اللَّ كُلُّ نَفْسِ ذَآهِفَةُ ٱلْمَوْتُ وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِشْنَةُ وَالِيَّنَا تُرْجَعُونَ اللَّ

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

يَكَأَيُّهَا اَلنَاسُ إِن كُنُتُمْ فِي رَبِي مِنَ الْبَعْنِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن نُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَقِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُضْغَقِ عَلَيْكُمْ النَّاسُ إِن كُنُمْ فَا لَهُ الْمَالَةِ الْمُلْوَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمَالَةِ الْمُلْوَا اللَّهُ الللِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ

آلَثَر تَكَ أَكَ اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّكَمَاءِ مَانَهُ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُفْضَكَزَةً إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ ٱلدّ تَرَ أَنَّ اللّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. وَيُعْسِكُ ٱلسَّكَمَاةَ أَن تَفَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلّا بِإِذْنِيهُ إِنَّ اللّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُوكٌ تَرْجِيدٌ ﴿

# من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِى ٱلأَرْضِّ وَلِنَّا عَلَى ذَهَاجٍ بِهِ لَقَدُرُونَ ﴿ وَالْمَارِنَا مِنْ أَلَمَةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْجِرُونَ ﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أَلْمَةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْجِرُونَ ﴾ وَهُوَ اللَّذِي بُحْيٍ. وَيُعِيثُ وَلَهُ اخْتِلَافُ ٱلنَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

# من سُورة النُّور رقم (٢٤):

يُمْلِثُ اللَّهُ ٱلَّذِلَ وَالنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِيمُونَ لِلْأَلِيلِ الْأَيْسَرِ ١

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَرْ بَنَّجِذْ وَلَـكَا وَلَمْ بَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي الشَّلُكِ وَخَلَقَ كُلُ شَيْرِكُ فَقَدِرُ لَقَدِيرًا ﴾ النَّمْ مَنْ الطِّلُ وَلَوْ شَآءَ لَجَمَلَمُ سَاكِنَا ثُمَّ جَمَلَنَا الشَّسْنَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ وَهُوَ الَّذِي كَيْفَ مَذَ الطِّلُ وَلَوْ شَآءَ لَجَمَلَمُ سَاكًا وَجَمَلَ النَّهَارُ نَشُورًا ۞ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلُ الرَيْحَ بُمُثَلُ بَيْبَ يَدَى وَهُوَ الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ النِّيلَ لِبَاسًا وَالتَّوْمُ سُبَانًا وَجَمَلَ النَّهَارُ نَشُورًا ۞ وَهُو اللَّذِي أَرْسَلُ الرَيْحَ بُمُثَلًا بَيْبَ يَدَى وَشَعِيمُ مِنَا خَلَقْنَا أَلْهَالُ وَلَا لَهُ عَلَيْمًا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَمَا مِنْ غَلَيْمَةِ فِي اَلسَّمَآ وَٱلْأَرْضِ إِلَا فِي كِنْسٍ ثُمِينٍ ۞ أَلَرَ بَرَوًا أَنَّا جَمَلْنَا الْبَلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَابْنَتِ لِفَوْمٍ بُؤْمِنُونَ ۞

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَمِن تَحْمَدِهِ. جَعَلَ لَكُمْ ٱلْذِلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ. وَلَقَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ٢

# من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

كُلُّ نَفْسِ ذَايَهَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللَّهِ

وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَلَةِ مَانَهُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْنِهَا لَبَقُولُنَ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ ۚ بَلَ أَحْفَاهُمْ لَا يَشْقِلُونَ ۞

# من سُورة الرُّوم رقم (۳۰):

أَوْلَمْ يَنْفَكَّرُواْ فِى أَنْفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ الشَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَتَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّـامِن بِلِفَآيِ رَتِيهِمْ لَكُفِرُونَ ۞

يُمْجُ الْعَنَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْجُ الْمَيْتَ مِنَ الْعَيْ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْجَاً وَكَذَلِكَ غُرَجُونَ الْ وَالْهَارِ وَالْبِغَا وَكُمْ مِن فَضْلِهِ الْآرَضَ بَعْدَ مَوْجَاً وَكَذَلِكَ عُرَجُونَ اللَّهِ وَالْبَارِ وَالْبَعَالُولُمْ مِن فَضْلِهِ اللَّهِ فَا وَلِلْكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهِ وَالْبَارِ وَالْبَعَالُولُمُ مِن فَضْلِهِ اللَّهُ مِن وَاللَّهِ مِن السَّمَاءُ مَا يُعْتِي مِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْجَهَا إِلَّ إِنْ وَلَكُمْ وَعُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُرْضُ بِأَمْرِهُ ثُمِّ إِذَا وَعَاكُمْ وَعُوهُ مِنَ الْلَافِينِ وَلِيكَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### أَحْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

اللَّهُ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيَحَ فَاثْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُم فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُم كِسَفًا فَلَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِمْ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْر يَسْتَبْشِرُونَ ۞

فَانَظُرْ إِلَىٰٓ ءَائْدِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْنِى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمُعْيِ اَلْمَوْقَ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞ ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّقٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةٌ يَخْلُقُ مَا يَشَآةً وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۞

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

ٱلْهِ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلْيَلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِئَ إِلَٰكَ أَجَلِ مُسَمَّى وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِئَ إِلَٰكَ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَكَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ النَّيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَارِّ وَمَا تَدْدِى فَفَشٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا وَمَا تَدْدِى فَفَشُ بِأَي أَرْضِ تَمُونُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ۞

#### من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

يُكْبِرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلشَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ بِعَرْجُ إِلَيْهِ فِي بَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ٥

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

مًا كَانَ عَلَى النَّبِيّ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ سُنَّةَ اللّهِ فِي الّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَقَدُولًا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَقَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا اَلسَّاعَةً قُلْ بَلَن وَرَفِى لَتَأْتِينَكُمْ عَلِيهِ الْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي اَلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي اَلْأَرْضِ وَلَا أَصْعَـرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَحْجَرُ إِلَّا فِي كِتَنْبٍ ثَمِينٍ ۞

وَمَا كَانَ لَلُمْ عَلَيْهِم مِن سُلْطَانٍ إِلَا لِنَعْلَمَ مَن بُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِتَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَفِيظًا ﷺ

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

بَتَائِمُ ۚ النَّاشُ اَذَكُرُواْ يِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مَلْ مِنْ خَلِقٍ غَبْرُ اللَّهِ بَرُزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَفَّكُ ثُوْنَكُونَ ۞

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُوَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُدَّ جَعَلَكُمْ أَنْفِيَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَشُ مِنْ عُمُرُودٍ إِلَّا فِي كِنَنَبُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بَيِيرٌ ۞ يُولِجُ الْبَالَ فِي اَلنَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّنسَ وَالْقَسَرَ حُثُلٌّ يَجَرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ۚ ذَلِحَهُمُ اللَّهُ رَيُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ مَنْعُومِنَ مِن دُونِيهِ مَا يَبْلِكُونَ مِن قِطْهِيرٍ ﴿ ﴾

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولاً وَلَهِن زَالنَا إِنْ أَسْسَكُهُمَا مِنْ اللَّهِ مِنْ بَسَوْمِ إِنَّةٌ كَانَ عَلِيمًا عَفُورًا
 أَسْسَكَهُمَا مِنْ أَسُولُ مِنْ اللَّمْ اللَّهِ عَلَى اللَّكُو السَّيْعُ إِلَّا بِأَمْلِهِ مِنْهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّلْمُ اللَّهُ اللللللِهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُولِلْمُ الللْمُ الل

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

شَبْحَنَ الَّذِى خَلَقَ الأَزْوَجَ كُلَّهَا مِنَا تُنْلِِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَسْلَسُونَ ۖ وَمَالِيَةٌ لَهُمُ النَّلُ مَسْلَخُ مِنهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُثْطَلِمُونَ ۚ فَى وَالشَّمْسُ جَدِى لِمُسْتَغَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِرُ الْمَرْبِوْ الْمَلِيمِ فَي وَالشَّمْسُ جَدِي لِمُسْتَغَرِّ لَهَا ذَلِكَ الْفَرَرُ الْمَالِيقِ الْمَلِيمِ فَي وَالشَّمْسُ بَلْبَيْ لَمَا أَنْ تُدْرِكَ الْفَرَرُ وَلَا الْبَالِي النَّهَالِ وَكُلُّ فِي مَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَالِ وَكُلُّ فِي مَلَا لَنَ مُدُوكَ الْفَرَدُ فَي الْبَالِي النَّهَالِ وَكُلُّ فِي مَلْكِي بَسْبَحُونَ فَي اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

خُلَقُ السَّمَكُونِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ بُكُودُ النَّهَ عَلَى النَّهَادِ وَيُكَوِّدُ النَّهَادَ عَلَى الْذِلِّ وَسَخَّرَ النَّسَى وَالْفَسَرُّ الشَّمَادُ عَلَى الْذِلِّ وَسَخَّرَ النَّسَى وَالْفَسَرُّ الْفَشَرُ فَعَ الْعَرْدِرُ الْفَشَرُ فَي

أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاتَهُ مَسَلَكُمُ يَنَيِعَ فِ الْأَرْضِ ثُعَّ يُحْجُ بِعِد زَرَعَا تُحْلَفَا أَلْزَنْمُ ثُمَّ يَهِيجُ فَكَرَاهُ مُصْمَتَكًا ثُمَّ يَجْعَلُمُ حُطَلِمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لِلْأَوْلِي الْأَلْبَ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ أَلَالُهُ ۚ أَلَٰهُ الْأَلْبَ الْأَلْبَ اللَّهُ اللّ

إِلَّكَ مَيْتُ وَلِيْمُ مَيْتُونَ ١

الله يَنْوَفَى ٱلأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَا وَالَّنِي لَمْ تَنْتَ فِي مَنَامِهِمَا ۚ فَيُسْبِكُ الَّتِي فَغَنِ عَلَيْهَا ٱلْمُوْتَ وَيُرْسِيلُ ٱلْأَخْرَىٰقَ إِلَّةَ أَجَلِ مُسَمِّى إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْاَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ شَ

اللَّهُ خَالِقُ كُلِ مَنْهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّي مَنْهُو وَكِيلٌ ١

# من سُورة غَافر رقم (٤٠):

اللهُ الَّذِى جَمَلَ لَكُمُ الْبَلَ لِتَسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَ اللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِئَ أَحَـٰتُوَ اللَّهُ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ اللَّهِ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ اللهِ

# من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

فَقَصَّنَهُنَّ سَبَّعَ سَنَوَاتٍ فِى يُومَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَلَةٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيْنَا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَّنِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْبِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۞

#### من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ۚ بَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ لِلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآمًّا بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَهُ مَّيْمًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ السَّا

#### من سُورة الفَتّح رقم (٤٨):

سُنَّةَ اللَّهِ الَّذِي فَدْ خَلَتْ مِن قَبَلُّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا شَ

#### من سُورة ق رقم (٥٠):

قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنْقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِنَبُ حَفِيظًا ۞

#### من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

وَمِن كُلِّ ثَنَّ عِلْلَنَا زُوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ لَذَكُّرُونَ اللَّهِ

#### من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خُلَقْتُهُ بِفَدَرٍ اللَّهِ

#### من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

غَنُ قَذَرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوفِينَ ١

اَلْزَيْنِمُ مَا خَرُثُونَ كَ اللَّهِ مَا اللَّهُ تَرْرَعُونَهُۥ أَمْ خَنُ الزَّرِعُونَ اللَّهِ

أَنْوَنَبْتُهُ ٱلْمَانَةُ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ مَا أَشَمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزُونِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿

## من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمُرْشِّ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَلِيلُ مِنَ السَّيَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْزِ أَيْنَ مَا كُشُتُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞

مَّا أَسَابَ مِن مُصِيبَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَمَّ إِنَّا فِي يَسِيرٌ ۗ

#### من سُورة المنّافِقون رقم (٦٣):

وَلَن يُؤَخِرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَلَّهَ أَجَلُهُمَّأَ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ

#### من سُورة الطَّلَاق رقم (٦٥):

وَيَرْنُقُهُ مِنْ حَبَثُ لَا يَحْنَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥ إِنَّ اللَّهُ بَلِلْعُ أَمْرِهِۥ فَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ فَدَّرًا ۞ من سُورة نُوح رقم (٧١):

يَمْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَمْلِ مُسَمَّىٰ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوَ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ

# من سُورة الإنسَان رقم (٧٦):

وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن بَشَآءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

# من سُورة النّبَإِ رقم (٧٨):

رَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ۞ رَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَنَامَنَا

من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

وَٱلَّذِى مَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿

# الفصل الرابع

# قديم لا أولَ له

من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

هُوَ ٱلْأَرَّلُ وَٱلْآخِرُ وَالظَّامِدُ وَٱلْبَالِئُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ

# الفصل الخامس

# 

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَنُّ الْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا فَقُمُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَن ذَا اَلَذِي يَشْفَعُ عِنْدُهُۥ إِلَّا إِيْنَا فَيَ الْمَائِمُ الْقَافِمُ وَلَا يُجِعِلُونَ مِثْنَى وَ عِلْمِهِ؞ إِلَّا بِمَا شَامَةً وَسِعَ كُرْسِينُهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُمُ حِنْظُهُمَا وَهُوَ الْعَائِمُ الْعَظِيمُ الْشَاعِدُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ إِلَيْنَا اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّه

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَنَّى ٱلْفَيْقُ ۗ ١

# من سُورة طله رقم (۲۰):

إِنَّا مَامَنًا بِرَبِّنَا لِيغْفِرَ لَنَا خَطَليْنَا وَمَا ٱلْكَرْهَتَنَا عَلِيَهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ۖ

اللُّهُ وَعَنْتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْفَيُّورِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَقَوَكَ لَ عَلَى ٱلْدَي ٱلَّذِي لَا يَمُونُ وَسَيْح بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِدٍ. بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ. خَبِيرًا ﴿

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَلَا تَذَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ مَنَى مَالِكُ إِلَّا وَجْهَامٌ لَهُ ٱلْمُكُمُّ وَإِلَيْهِ رُبِّحَمُونَ ۖ

# من سُورة غَافر رقم (٤٠):

هُوَ ٱلْحَثُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ۞

من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

وَيَتْغَىٰ وَمَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ ثَالْإِكْرَادِ ۞

من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّائِمُ وَٱلْبَاطِئُ وَهُوَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ

# الفصل السادس

# يُحْيي ويُمِيتُ

# بِسُمِ اللهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيلِ

# من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

كَيْفَ نَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَقًا تَأْخِيْكُمْ ثُمَّ يُمِينَكُمْ ثُمَّ يُحْمِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُجَعُونَ اللَّهِ فَاغْرُفُ وَيُعِيمُمُ مَا يَندِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَوْقَ وَيُرِيكُمْ اللَّهِ اللَّهِ لَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَوْقَ وَيُرِيكُمْ اللَّهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِى حَلَجَ إِبَرُهِمَ فِي رَبِّعِ أَنْ مَاتَنَهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبَرَهِمُ رَبِيَ الَّذِى يُخِيء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَخِيء وَأُمِيتُ ۚ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنْكَ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمُضْرِبِ فَبُهُتَ الّذِى كَفَرُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْغَوْمَ الظّليدِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ إِللّهُ مَنْ الْمُشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمُضْرِبِ فَبُهُتَ الّذِى كَفَرُ وَاللّهُ لَا

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

تُولِجُ الْيَـٰلَ فِي النَّهَارِ وَقُولِجُ النَّهَارَ فِي الْيَـٰلِّ وَتُخْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَنِّتِ وَتُغْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْعَمِّ وَتَرْدُقُ مَن تَشَاهُ مِنْدِ حِسَادٍ ۞

يَكَأَيُّنَا الَّذِينَ ،َامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَانُوا وَمَا ثُقِيلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ بِمَا تَشْمَلُونَ بَصِيدُ ۖ فَاللهُ عَلَى مَانُوا وَمَا ثُقِيلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ وَلِيكُ عَسْرَةً فِي مُلُومِمٍ وَاللهُ يُمِيءُ وَلَيْهُ بِمَا تَشْمَلُونَ بَصِيدُ ۖ فَاللهُ عَلَى مَانُوا وَمَا ثُولِكُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَاللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْمَتِ وَالنَّوَكُ لَّ يُغْرِجُ الْمَنَّ مِنَ الْمَتِتِ وَتُغْرِجُ الْمَتِّتِ مِنَ الْعَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْمَكُونَ ﴿

# من سُورة الأعراف رقم (٧):

قُلْ أَمَرَ رَبِي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِ مَسْجِرٍ وَآدَعُوهُ مُخْلِصِينِ لَهُ الذِيْنَ كُمَا بَدَأَكُمْ تَمُودُونَ ﴿
وَهُوَ الَّذِعِ يُرْسِلُ الزِيَاعَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَنَّى إِذَا آفَلَتْ سَحَابًا لِقَالًا شَفْنَهُ لِللَّهِ مَيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَآةَ فَالْمَرْضُ اللَّهِ الْمَآنَةُ لِللَّهِ مَلْكُمْ نَدْكُرُونَ ﴿
فَأَخْرَجْنَا بِهِ. مِن كُلِ النَّمَرَتُ كُذَلِكَ نُحْرَجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَكُمْ نَدْكُرُونَ ﴿

مُلْ يَتَأَيْهَا النَّاسُ إِنَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيتًا الَّذِي لَهُ مُلكُ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْي. وَيُمِيثُ

فَنَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ ٱلأَتِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ. وَاتَّبِعُوهُ لَمَلَّكُمْ تَهْـتَدُونَ ۖ

# من سُورة الأنفال رقم (٨):

إِذَ أَنتُم بِالْمُدْدَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْمُدْرَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنحُمُّ وَلَوَ تَوَاعَدَنُّمُ لَآخَنُهُ فِي الْمِيعَالِهِ وَلَكِن لِيَقْضِى اللّهُ أَثْرًا كَانَ مَغْتُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيَخْبَى مَنْ حَنَ عَنْ بَيْنَةً وَإِنَّ اللّهَ لَسَكِيعٌ عَلِيدً ﴾

# من سُورة التّوبَة رقم (٩):

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ثَجْمِيهِ وَيُعِيثُ وَمَا لَكُمْ مِن دُوبِ اللَّهِ مِن وَلِمِ وَلَا نَصِيرِ شَ

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

إِلَيْهِ مَرْجِمُكُمْ جَبِمَا ۚ وَعَدَ اللَّهِ حَقًا ۚ إِنَّهُ بَبَدُوا الْمَلْقَ ثُدَّ يُمِيدُهُ لِبَخِرَى الَّذِينَ مَاسَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَانُوا بَكُفُرُونَ ﴾ كَانُوا بَكُفُرُونَ ﴾ كَانُوا بَكُفُرُونَ ﴾

قُل مَن يَرَزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَشَ يَعْلِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَمَن يُغْرِجُ الْعَقَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُغْمِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُغْمِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُغْمِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُعْمِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُعْمِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُعْمِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ اللّهِ وَالْمُرْمِنِ اللّهُ مَنْفُلُ الْفَلَا لَنَقُونَ اللّهُ مَنْفُونَ اللّهُ مَنْفُونَ اللّهُ مَنْفُلُ الْفَلَا لَنَقُونَ اللّهُ مِنْفُونَ اللّهُ مَنْفُونَ اللّهُ مِنْفُونَ اللّهُ مَنْفُونَ اللّهُ مَنْفُونَ اللّهُ مِنْفُونَ اللّهُ مَنْفُونَ اللّهُ مَنْفُونَ اللّهُ مِنْ الْمُنْفِقُونَ اللّهُ مِنْفُونَ اللّهُ مَنْفُونَ اللّهُ مِنْفُونَ اللّهُ مِنْفُولُ اللّهُ مُنْفُونَ اللّهُ مُنْفُونَ اللّهُ مِنْفُلُ اللّهُ مُنْفُونَ اللّهُ اللّهُ مُنْفُونَ اللّهُ مُنْفُونَ اللّهُ مُنْفُونَ اللّهُ مُنْفُونَ اللّهُ مُنْفُونَ اللّهُ اللّهُ مُنْفُونَ اللّهُ اللّ

مَلْ مَلْ مِن شُرُكَابِكُمْ مَن يَبْدُؤُا ٱلْمَلْقَ ثُمَّ مُمِيدُمُ قُلِ اللَّهُ يَسْدَؤُا ٱلْمَالَقَ ثُمَّ مُعِيدُمٌ مَانَ تُؤْمَكُونَ اللَّهِ مَا مَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْ

مُّلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرَّا وَلَا نَفْتُ إِلَّا مَا شَانَهُ اللَّهُ لِكُلِّ أُمُثَةٍ أَبَلُّ إِذَا جَلَهُ أَبَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغَيْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَيْمُونَ ﷺ

هُوَ يُمِّي، وَيُبِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْحَمُونَ اللَّهِ

مُّلَ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَلَٰكِ مِن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَمْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَلَئِكِنْ أَعْبُدُ اللّهَ الَّذِي يَنَوَفَلَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ﴿ ﴾

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

أَلَمْ نَرَ أَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِن يَشَأَ بُذْهِبْكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ اللَّ

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٍ. وَنُمِيتُ وَخَنُ ٱلْوَارِثُونَ اللَّهِ

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُرَّ بَنَوْفَلَكُمْ وَبِمِنكُمْ مَن ثِرَدُ إِلَى أَوْلِ ٱلْعُمْرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيتٌ فَدِيرٌ ۖ

#### من سُورة الحج رقم (٢٢)؛ المعادَّة أَمْ أَنْ الله

ذَاكَ إِنَّ اللَّهُ هُو الْمُنْ وَانَهُ يَحِي المَوْقَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ مَنْ و قَدِيرٌ ١
 وَهُو اللَّذِت أَخِياكُمْ ثُمَّ يُصِيئُكُمْ ثُمَّ بَعِيبكُمْ إِنَّ ٱلإنسَانَ لَكَ هُورٌ ١

# من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَهُوَ ٱلَّذِى يُحْيِهِ وَيُعِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلًا تَعْفِلُونَ ﴿ الْ

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ

# من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

أَمَّن يَبْدَوُا الْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَمَن يَرْزُفُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَضِ أَولَهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ حَمَاتُوا بُرْهَا مُنكُمْ إِن كُنتُم صَادِقِينَ السَّا

# من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

أَوْلَمْ بَرَوْا حَنْفَ بُنْدِئُ اللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ بَمِيدُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَسِيرٌ ﴿ فَلْ سِبُوا فِ ٱلأَرْضِ فَانْظُرُوا حَنْفُ بَدَا ٱلْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ عَلَى حَلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَاهِفَةُ ٱلْمَرْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونِ ﴾ كُلُّ نَفْسِ ذَاهِفَةُ ٱلْمَرْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونِ ﴾

# من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

اللهُ بَنْدُوْ ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ

يُغْيِجُ ٱلْعَقَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُغْيِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْعَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْيَهَا وَكَذَالِكَ غُخْرَجُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ إِلَّهُ عَلَيْهِ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

وَهُوَ الَّذِى يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي الشَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْمَزِيْرُ الْحَكِيمُ ﷺ

اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَوَقَكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُجْبِكُمْ هَـٰلَ مِن شُرُكَآبِكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِن شَيْءً سُبْحَسْتُهُ وَيَعْلَىٰ عَنَا يُشْرِكُونَ ۞

فَأَنْظُرْ إِلَىٰ ءَائَدِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَنْفُ بُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمْخِي ٱلْمَوْلَيُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۖ ۞

# من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

💠 قُلْ بَنُوْفَكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى ثُوْلَى بِكُمْ ثُدَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ نُرْجَعُونَ 🚇

#### من سُورة تيس رقم (٣٦):

إِنَّا غَنْ نُتِي ٱلْمَوْلَ وَنَصْلُتُ مَا قَلْمُوا وَمَالْتَرَقُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَلِنَهُ فِي إِمَارٍ شَبِينِ

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

الله يَتُوَفَى ٱلْأَنْفُسَ جِينَ مَرْفِهَا وَالَّتِي لَدَ تَشُتَ فِي مَنَامِهِمَا ۚ فَيُسِّلُكُ الَّذِي فَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ مَرْفِهِا وَالَّتِي لَمُعَكِّرُونَ اللَّهِ مُسَمِّقًا إِنَّا فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِفَوْمِ يَنْفَكُرُونَ اللَّهِ مُسَمِّقًا إِنَّا فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِفَوْمِ يَنْفَكُرُونَ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَنَا ٱلْمُنْيَنِ وَلَحْيَيْتَنَا ٱلْمُنَتِّنِ فَأَعَرَّفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيـلِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَوْ تَتَوَفَّيْنَاكَ وَإِلَيْنَا الرَّحَعُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَوْ تَتَوَفَّيْنَاكَ وَإِلَيْنَا الرَّحَعُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَوْ تَتَوَفَّيْنَاكَ وَإِلَيْنَا الرَّحَعُونَ ﴾ وقائد الله عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

# من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

وَمِنْ ءَايَنِاهِ؞ أَنَكَ تَرَى الأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ الْمَثَرَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ اَلَذِى آخَيَاهَا لَمُغِي الْمَوْقَ إِنَّهُم عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَايِرُ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى كُلِّ

# من سُورة الشُّوري رقم (٤٢):

آيِ ٱلْخَنْدُواْ مِن دُونِيهِ أَوْلِيَاتًا فَاللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي ٱلْمَوْنَى وَهُوَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ فَدِيرٌ ۗ

# من سُورة الدّخان رقم (٤٤):

لَا إِلَا هُوَ يُحْيِ. وَيُمِينُ نَكُرُ وَرَبُ ءَابَابِكُمُ ٱلأَوْلِينَ ۗ

# من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

عُلِ ٱللَّهُ يُحْيِكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَحْمَكُمُ إِنَّ بَيْمِ ٱلْهَيْمَةِ لَا رَبَّ فِيهِ وَلَكِينَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُعْمِدُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُعْمِدُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَلَمْ بَرُوْا أَنَّ اللَّهَ اَلَذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعَى بِخَلْقِهِنَ بِهَندِرٍ عَلَىٓ أَن يُحْتِى الْمَوْقَ بَلَقَ إِنَّهُم عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِيرٌ ﷺ

#### من سُورة ق رقم (٥٠):

إِنَّا خَنُّ غُيِّ. وَنُبِيثُ وَإِلَّيْنَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

وَأَنْهُمْ هُوَ أَمَاتَ وَلَحْيَا ﴿ اللَّهِ مُو أَمَاتَ وَلَحْيَا ﴾

من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

غَنُ مَذَرًنَا بَيْنَكُرُ ٱلْمَوْتَ وَمَا غَنُ بِسَنْهُونِينَ ۞ عَلَى أَن ثُبَذِلَ ٱنْشَلَكُمْ وَنُسْشِكُمْ فِي مَا لَا تَمْلَمُونَ ۞

من سُورة الحديد رقم (٥٧):

لَهُ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْأَرْضُ بُمِي، وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرُ ۞ الْمُسْتُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرُ ۞ المَّلِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْ

من سُورة المُلك رقم (٦٧):

الَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَتَلُوكُمْ أَيْكُو ٱلْمُسَنُّ عَمَلًا وَهُوَ الْمَرِيرُ الْعَفُودُ ١

من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

إِنَّمُ هُوَ بُيْدِئُ وَيَعِيدُ ١

# الفصل السابع

# قادِرٌ لا حُدودَ لقُدرتِه بنسمِ اللهِ الرَّحَيَامِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيُعُدُّهُمْ فِي طُغَيَّنِهِمْ يَعْمَهُونَ 🚇

يْكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَدُهُمُمْ كُلِمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَعْمِهِمْ وَأَبْصَـٰوهِمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

وَاتَّبَمُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانٌ وَمَا حَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّبَطِينَ وَمَا أُولِ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ هَنُرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا هُم بِعَنَازِينَ بِدِه مِن أَحَد إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَعْشُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَنهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلِيفَسَى مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُمْ لَوَ كَانُوا يَسْلَمُونَ مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُمْ لَوَ كَانُوا يَسْلَمُونَ مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُمْ لَوَ كَانُوا يَسْلَمُونَ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلِيفَسَى مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُمْ لَوَ كَانُوا يَسْلَمُونَ اللَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلِيفَسَى مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُمْ لَو

مَّا يَوَدُّ الَّذِيرَ كَفَرُوا مِن أَهَلِ الْكِنَابِ وَلَا الْشُرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرِ مِن زَيِّكُمُّ وَاللَّهُ يَخْفَثُ بِرَحْمَتِهِ. مَن يَثَكَأَةُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْمَطْيِدِ ﴿ ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ اَلِيَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ بِحَنْهِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى مُنْهِ مَنْهَا أَوْ مِثْلِهَا اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْـلِ ٱلْكِنَابِ لَوَ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْـدِ إِيمَانِكُمْ كُفَـاَلًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا لَبَتَيْنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْنُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِيهُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﷺ

بَدِيعُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِذَا فَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَعُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۖ

وَلَكُلِ وِجْهَةً هُوَ مُرْئِيَا ۚ فَاسْتَبِعُوا الْحَيْرَتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ بَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَبِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِ شَىءٍ فَدِيرٌ ﷺ فِي الدُّنِيَا وَالْاَيِخِرَةُ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ اَلْيَتَكُنَّ قُلْ إِصْلَاحٌ لِمُمْ خَيْرٌ وَإِن ثَخَالِطُولُهُمْ فَإِخْوَنَكُمُ ۚ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُفْسِدَ مِنَ اللّهُ عَلِيرٌ حَكِيدٌ ﴾ المُفسِدَ مِنَ الشّه لَيْعَامُ اللّهُ عَلِيرٌ حَكِيدٌ ﴾

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَمَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْمَنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَا يَهُمُ لَا لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْسِلْمِ وَالْجِسْمُ وَاللَّهُ يُوْقِ

#### مُلْكُهُ مَن يَشَاةُ وَلَقَهُ وَسِعُ عَمَلِيةً

بَلْكَ الرُسُلُ فَضَلْنَا بَسْمَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُم مَن كَلَمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْشَهُمْ دَرَجَدَتُ وَمَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّذَنَهُ مِرْوَجَ الْمَيْنَاتُ وَلَكِي اَخْتَلَافُوا فَمِنْهُم وَاللَّهِ مَا الْقَدَمَةُ اللَّهُ مَا الْقَدَمَةُ اللَّهِ مَا الْقَدَمَةُ اللَّهِ مَا الْقَدَمَةُ اللَّهُ مَا الْقَدَمَةُ اللَّهُ مَا الْقَدَمَةُ اللَّهُ مَا الْقَدَمَةُ اللَّهُ مَا الْقَدَمَةُ اللهُ مَا الْقَدَمَةُ اللهُ مَا الْقَدَمَةُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ

أَوْ كَالَذِى مَكَرَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةً عَلَى عُهُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُنعِي. هَدِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْيَهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَارٍ ثُمَّ بَعَثَةً قَالَ حَمْ لَبِنْتُ قَالَ لِبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمُ قَالَ بَل لِمِنْتُ مِائَةً عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةً وَانظُرْ إِلَى حِمَالِكَ وَلِمُعْمَلُكَ مَاكِمَةً لِلنَّاسِتُ وَانظُرْ إِلَى الْبِظَامِ حَيْفَ ثُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى حُمُلِ فَيْدِرٌ اللَّيْ

لِنَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيَ الشَّيِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُعَاسِبَكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَاذِبُ مَن يَشَكَآةً وَاللَهُ عَلَى حُصُلِ مَنَى وَ تَدِيرُ شِ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلنَّالِكِ تُوْقِى ٱلْمُلُلِكَ مَن قَضَاتُهُ وَتَغَيْعُ ٱلفُلِكَ مِمَّن تَشَاةٌ وَتُشِرُّ مَن تَشَاةٌ وَتُدِلُ مَن تَشَاةٌ بِيكِكَ ٱلْمَثَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِي مَنْهِ مَدِيرٌ ﴿

قُلَ إِن تُخَفُّوا مَا بِي مُسُدُوكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ بِمُلَمَةُ اللَّهُ وَيَسْلَمُ مَا بِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ عَدِيثُ ۞

إِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُّلِكُمْ فَمَن ذَا الَّذِى يَنْصُرُكُمْ مِن بَعْدِهِ. وَعَلَى اللَّهِ فَالْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَلَبَنَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَهُمْ يَفْلَتُهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَلاَأْ قُلْ هُوَ مِن عِندِ أَنْشِيكُمُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴿ وَلِنَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرُ ﴿

#### من سُورة النَّسَاء رقم (٤):

مِّن يَشْفَعْ شَفَنَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَمُ نَصِيبٌ مِنْهُ ۚ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّقَةً يَكُن لَهُ كِفَلُّ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِلْ شَيْءٍ مُقِينًا ﷺ

إِن يَشَأَ بُدُهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِخَاخَمِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ إِن لَبَدُوا خَيْرًا أَوْ تُعْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن شُوّعٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا فَدِيرًا ﴿ ﴿ إِنَّ مَا لِنَّهِ مِنْكَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَمِيدًا ﴿ ﴾ إِنَّا خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ يَمِيدًا ﴿ ﴾

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

لَّقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوًا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيخُ ابْنُ مَنْهَمُّ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْبَهُمَ وَأَمْمَكُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَيِمَاً وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَنُونِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاً

يَمْلُقُ مَا يَشَآةُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ مَّلِيرٌ ١

يَتَأَهَلَ ٱلْكِنَابِ مَذْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَمْ مِن الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيْرٌ وَاَللَهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞

أَلَدَ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُمْ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَدِيثُ ۞

لِلَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَمْرٍ قَدِيرًا ١٠

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِمُثَرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ وَإِن يَشْسَلُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ ظَلَ كُلِّ شَيَّءِ قَدِيرٌ ﷺ وَقَالُواْ لَوْلَا ثُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَيِّهِ؞ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَىٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةُ وَلَكِكَنَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَمْلَمُونَ ۖۚ

قُلُ أَرَمَيْتُدَ إِنَ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدْرَكُمْ وَخَمْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِدُ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُكَّرَ هُمْ يَصِّدِفُونَ ۞

قُلْ مَن يُنَجِيكُمْ مِن ظُلُمُنتِ الَّذِ وَالْبَحْرِ مَنْعُونُمُ تَفَخُرُهُ وَفَكُمْ اللَّهُ لَيْنَ اَنْجَننَا مِنْ هَذِهِ. لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّلَكِرِينَ ﴿ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ بَقُولُ كُن فَيَكُونٌ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلُكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الشَّورُ عَكِيمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَدَةُ وَهُوَ الْمَكِيمُ الْخَبِيمُ الْخَبِيمُ الْخَبِيمُ الْخَبِيمُ الْخَبِيمُ الْخَبِيمُ الْخَبِيمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَ

لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَنْرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلأَبْصَنْرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿

# من سُورة الأنفال رقم (٨):

﴿ وَاَعْلَمُواَ اَنَمَا غَنِمْتُم مِن ثَنَيْءٍ فَأَنَ لِلَهِ خُمُسَهُم وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْفَـرَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبَنِ السَّيِيلِ إِن كُمُتُمْ ، وَاللَّهُ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْوَكَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْءٍ فَدِيدُ ۖ ۚ ۖ السَّيِيلِ إِن كُمُتُمْ وَاللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ فَدِيدُ ۖ ۚ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَبْدِنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْوَكَانِ يَوْمَ ٱلْمُنْقَى ٱلْجَمْعَانُ وَٱللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ فَدِيدُ ۖ ۚ ۖ ۖ ۖ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ ال

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

إِلَّا نَنفِرُوا يُمُذِنكُمْ عَذَابًا أَلِهِمًا وَيَسْتَبَدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا نَضُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا نَضُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا نَضُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَصْدُونُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَصْدُونُ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّهُ عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَّى عَلَّى عَلَى عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ ع

# من سُورة هُود رقم (١١):

إِلَى اللَّهِ مَرْجِمُكُمَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَلِيرٌ ۞

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. يَحَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِيمٌ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمِ سُوَءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُمْ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ۞

# من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَلِنَّهِ غَيْبُ اَلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ ۚ وَمَا أَشُرُ السَّاعَةِ إِلَا كَلَنْجِ الْبَصَدِ أَوْ هُوَ أَفْرَبُ إِنَّ اللَهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مَـدِيرٌ ۞

# من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ ٱلنَّذِى خَلَقَ ٱلمُسَمَّدُونِ وَٱلْأَرْضَ فَادِدُ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَبِ فِيهِ مَأْلِي ٱلطَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا
 الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَلُوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآهَ اللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَكَرِنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿
وَاضْرِتِ لَمْمُ مَثَلَ الْخَيْوَةِ الدُّنْيَا كُلَيْهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْلَطَ بِهِ. نَبَاثُ ٱلأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ الرَّيْئَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى مَنْ مُقْلَدِرًا ﴿
عَلَى غَلَى مَنْ وَمُقْلَدِرًا ﴿
وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ وَمُقْلَدِرًا ﴿

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩): -

مَّالَ كَذَلِكَ مَّالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ مَيْنٌ وَقَدْ خَلَقَتُكَ مِن مِّنْلُ وَلَوْ تَكُ شَبْنَا ۗ مَّالَ كَذَلِكِ مَّالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰ مَيْنٌ وَلِنَجْعَلَهُ مَائِنَهُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةُ مِنْنَا وَكَات أَمْرَا مَقْضِيبًا ۖ مَا كَانَ لِنَهِ أَن بَنَخِذَ مِن وَلَرِ مُسْحَنَدُمُ إِنَا قَمَىنَ أَمْرًا فَإِنَّنَا يَقُولُ لَمُ كُن فَيَكُونُ

#### من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

قُلْنَا بَنْنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسُلَسًا عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ اللَّهِ

فَفَهَمْنَهَا شُلَيْمَنَ وَكُنَّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّخنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَا فَعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمَانَا فَعَلِينَ ﴿ وَعَلَّمَنْنَا لَهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

بَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَنَّةُ كَلَمْيَ ٱلسِّيعِلِي الْمُحُنُّبُ كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَنْقِ نُصِيدُهُ رَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِيرٍ ﴾

#### من سُورة الحج رقم (٢٢):

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحُنُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ ٱلْمَوْقَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّي مَنْهُ وَدَيتُر ۗ

أُونَ لِلَذِينَ يُعْنَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَلِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينوِهِم بِغَيْرِ حَقِي إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْنِ لَمُدِّمَتْ صَرَيعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَنَجِدُ يُذَكِرُ فِهَا أَسْمُ اللَّهِ كَيْرِكُ وَلِيَنَا اللَّهُ مِن يَنصُرُهُ إِنَ اللَّهَ لَقُوتُ عَنِيرٌ ﴾

مَا فَكَذُرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَكَذْرِوهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُوعَتْ عَزِيزٌ ﴿

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآمًا بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَهُ فِي ٱلأَرْضِّ وَلِنَا عَلَى ذَهَابٍ بِمِهِ لَقَادِرُونَ ﴿

وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ١

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَآئِةٍ مِن مَّاتًا فَيَنْهُم مَّن يَشِي عَلَىٰ بَطْنِيهِ وَمِنْهُم مَن يَشْيى عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَشْيى عَلَىٰ أَلَنَهُ مَا يَشْيَى عَلَىٰ وَمِنْهُم مَن يَشْيى عَلَىٰ وَمِنْهُم مَن يَشْيى عَلَىٰ وَمِنْهُم مَن يَشْيَى عَلَىٰ وَمِنْهُم مَن يَشْيَى عَلَىٰ وَمِنْهُم مَن يَشْيى عَلَىٰ اللَّهُ مَا يَشْرُ فَي وَلَيْرٌ فَي اللَّهُ مَا يَشْرَعُ فَي مِنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَيْمُ مُنْ فَي مُنْ فَيْمُ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَيْمُ فَي مُنْ فَلْ فِي مُنْ فِي مُنْ فَيْمُ فَلَى مُنْ فَي فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فَيْمُ فَي مُنْ فَيْمُ مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَيْمُ فَي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَيْرِقُ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَيْمُ مُنْ فَي مُنْ فَا مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَيْلِقُ فَلْ مُنْ فَيْ فَاللِّنْ فَي مُنْ فَيْلِ فَيْلِقُ فَلْ مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فَيْمُ فَلِي مُنْ فَي مُنْ فَيْمُ فَاللِّهِ مُنْ فَي مُنْ فَاللِّنْ فَاللَّالِمُ مُنْ فَالْمُ مُنْ فَالْمُ مُنْ فَالْمُ مُنْ فَالْمُ مُنْ فَالْمُ مُنْ فَاللِّلِمُ مُنْ فَالِمُ مُنْ فَالْمُونُ مُنْ فَاللِّلِهُ مُنْ فَاللِّلِمُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللِّنْ فَاللِّلَّ مُنْ فَاللِّلِهِ مُنْ فَاللِّلِمُ مُنْ فَاللِّلِمُ فَاللِّلَّ مُنْ فَلِقُلُولُونُ مُنْ فَاللِّلَّ فَاللِّلِمُ فَاللِّلِمُ فَاللَّالِمُ فَاللِّلِمُ فَاللِّلَّ مُنَ

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرَا فَجَمَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًّا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا 😳

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

قُلْ أَرْهَيْتُمْ إِن جَمَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلِّيلَ سَرْمَدًا إِلَى بَوْمِ الْقِينَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ بَأْتِيكُم بِضِيّاتُهِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ بَأْتِيكُم بِضِيّاتُهُ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللَّهُ

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

مُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلَقَ ثُمَّ اللَّهُ يُشِئُ النَّشَأَةَ ٱلآيخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّي مَنْ وَ مَدِيرٌ ٢

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

وَهُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعَلَىٰ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْدُ الْعَكِيدُ ﷺ

فَانْظُرْ إِلَىٰ مَاثَدِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمْخِي ٱلْمَوْنَةُ وَهُوَ طَلَ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۗ ۖ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةٌ يَعْلُقُ مَا يَشَأَةً وَهُوَ ٱلْعَكِيدُ الْقَدِيرُ ﴾ وَهُوَ ٱلْعَكِيدُ ٱلْقَدِيرُ ﴾

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

يَبُنَىَ إِنَّهَا إِن تَكُ مِنْهَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي السَّمَنُونِتِ أَوْ فِي ٱلأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لِلْمِلْفُ خَبِيرٌ ﴾ لَلْلِيفُ خَبِيرٌ ۞

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

وَأَوْرَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلُكُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَثُّوهَا وَكَابَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْو قَدِيرًا ١

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ يِنَّا فَضَلَّا يَنِجِالُ أَوِي مَعَمُ وَالطَّنِرِّ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿ أَنِ اَعْمَلُ سَدِخَنَتِ وَقَدْرَ فِي السَّرَدِّ وَالْعَارِّ وَالْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿ أَنَ اَعْمَلُ سَدِخَنَتِ وَقَدْرَ فِي السَّرَدِّ وَاعْمَلُوا صَلِيحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ وَلِسُلَبْمَنَ الرِّيحَ غُدُوْهَا مَنْهُ وَوَالْحُهَا مَنْهُ وَلَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْمِعْمِ عَنَ آرَبِهَا لَذُفْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ السَّعِيرِ ﴿

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

ٱلْحَمَّدُ يَنَهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَيَ وَٱلأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلًا أُولِتَ أَخِيمَةٍ مَّفَىٰ وَثُلَكَ وَرُبُعَ يَزِيدُ فِي ٱلْمَاتِقِ مَا يَشَاذُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَنِي وَيُدِي فَا يُشْيِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِوهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَنِي لَهُ مِنْ بَعْدِوهُ وَهُو الْعَرَيْدُ لِلْمُكِيمُ ﴾ تَلَا مُرْتِيلُ لَهُ مِنْ بَعْدِوهُ وَهُو الْعَرَيْدُ لِلْمُكِيمُ ﴾ الفَرَيْدُ لَلْمُكِيمُ ﴾

أَوَلَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِيَةُ الَّذِينَ مِن قَالِهِمْ وَكَانُواْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَمَا كَابَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَنَوْتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ ْ إِنَّامُ كَاتَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۞

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

أُوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِدٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَا أَمُرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَبْعًا أَن يَقُولَ لَلُم كُن فَيَسَكُونُ ﴿ ﴾

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لِتَقُولُ اللَّهُ قُلْ أَفْرَةِ بَشُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِشَرِّمَ مَلْ هُنَ كَانِهُ مِنْ كَانِهُ مِنْ كَانِهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَوَحَمَةٍ هَلْ هُنَ مُسْكِنَ رَحْمَتُو فَلْ حَسِي اللَّهُ عَلَيْهِ بَوَكَ لَ الْمُتَوَكِّلُونَ اللَّهُ وَمَا فَدُرُوا اللَّهَ حَقَى قَدْرِهِ وَاللَّرَاضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ بَوْمَ الْقِيَدَمَةِ وَالسَّمَاوَتُ مَظْوِيَتَتُ بِبَعِيدِهِ مُسْتَحَدَّمُ وَتَعَلَى عَمَّا لَمُ مَا لَهُ مَنْ مَا لَهُ اللَّهُ مَنْ مَا لَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ مَا لَوْلِهُ اللَّهُ مَنْ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ مَا لَهُ اللَّهُ مَنْ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَا لَهُ اللَّهُ مَنْ مَا لَهُ مَنْ مَا لَهُ اللَّهُ مَنْ مَا لَهُ مَا مُنْ مَا لَهُ مَنْ مَا لَهُ مَنْ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَنْ مَا لَهُ مَنْ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَنْ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَنْ مَا لَهُ مَا مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَنْ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُونِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا مُعَلِيمًا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَالَمُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَمُ مَا لَهُ مَا لَيْهِ مِنْ مَلُولِ لَكُولُ مَلُولُ لَكُولُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا مُولِيَا مُنْ مُنْ مُولِكُونَ لَكُولُولُ اللّهُ مَا مُعْلِيقًا مُنْ مَا مُنْ مُولِكُونَ مُنْ مُولِكُونَ مِنْ مَا مُنْ مُنْ مُولِكُونَ مَا لِمُعْلِمُ مُولِكُونَ مَا لِمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِكُولُ مِنْ مُؤْلِقًا مِنْ مُؤْلِكُونَ مُولِمُولِكُونَ مُولِمُولِكُولُ مُنْ مِنْ مُولِلْمُ مُولِمُولِكُونَ مَا مُؤْلِمُ مُولِمُولِكُمُ مُولِمُولِكُولُ مَا مُؤْلِمُ مُولِمُولِكُمُ مُولِمُ مُولِمُ مُنْ مَا مُنْ مُؤْلِمُ مُولِقًا مُنْ مُنْ مُؤْلِمُ مُنْ مُولِمُ مِنْ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُولِمُ مُنْ مُنْ مُنَالِقًا مُنْ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُنَا مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُول

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

غَافِرِ الدُّنُ وَقَالِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْمِقَابِ ذِي الطَّوْلُ لَا إِلَهُ إِلَّا مُوَّ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ٢

هُوَ الَّذِى يُحْمِي وَيُمِيتُ فَإِذَا فَشَنَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا بَقُولُ لَمُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿

#### من سُورة فُصّلَت رقم (٤١):

وَمِنْ ءَايَنِيهِ؞ أَنَكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَنشِعَةً فَإِذَّا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيْ آخْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْفَةُ إِنَّهُم عَلَىٰ كُلِّلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

آمِ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ؞ أَوْلِيَّاتُهُ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِىُ وَهُوَ يُمْنِي الْمَوْنَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَلِيرٌ ۗ ۞ وَمِنْ ءَابَنِيهِ؞ خَلْقُ السَّمَكَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَاتَةً وَهُوَ عَلَى جَمِيهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ۞ أَوْ يُرُوجُهُمْ ذَكُونًا وَإِنْدُنَا ۚ وَيَجْمَلُ مَن يَشَآءُ عَفِيمًا إِنَّهُ عَلِيدٌ قَدِرٌ ۞

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

أَوْلَوْ بَرَوْاْ أَنَّ اللَّهِ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ بَعْى بِخَلْقِهِنَ بِقَندِرٍ عَلَىٰ أَن بُحْتِى اَلْمَوْقَ بَلَنَ إِنَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مَدِيرٌ ﷺ

#### من سُورة الفَتّح رقم (٤٨):

وَأَخْرَىٰ لَمْ نَقْدِرُوا عَلَيْهَا مَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَمَّا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ و مَدِيرًا ١

#### من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدُهُ كَلَّتِج بِٱلْبَصَرِ ١

# من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضُ بُحْي. وَيُعِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ فَدِيرُ ۞

#### من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

#### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

🖨 عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُرْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُمْ مَوْدَةً ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَعِيمٌ ۞

# من سُورة التَّفَابُن رقم (٦٤):

يُسَيِحُ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الشَّلُكُ وَلَهُ الْحَنَدُّ وَهُوَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

# مَنْ سُورة الطَّلَاق رقم (٦٠): ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ مِنْ سُورة الطَّلَاق رقم (٦٠):

اللهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَنَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ بَنَنَزُلُ ٱلأَثْمُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ ثَنَيْءٍ فَلِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَالَطَ بِكُلِ نَنَىءٍ عِلْمًا ﷺ

# من سُورة التّحريم رقم (٦٦)

بِتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَوْمَةً نَصُوعًا عَنَى رَبُّكُمْ أَن بُكُفِرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمُّ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُحْزِى اللَّهُ ٱلنِّيِقَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَلَّم ثُورُهُمْ بَسَعَى بَيْنَ أَبْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْهِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَّا إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾

# من سُورة المُلك رقم (٦٧):

تَبْرُكَ الَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّي فَهْو قَدِيرٌ ۞

#### من سُورة المعارج رقم (٧٠):

هَلَا أَفْيَمُ بِرَتِ ٱلْمَنْزِقِ وَالْفَرْبِ إِنَّا لَقَايِدُونَ ۞ عَلَى أَن ثُبَلِلَ خَيْرًا يَنْهُ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوفِينَ ۞

# الفهل الثامن

# عالِمٌ لا يَخفَى عن عِلمِه شَيءٌ لِسُلِمٌ لا يَخفَى عن عِلمِه شَيءٌ لِسُلِمٌ لللهِ الرَّحَيَدِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يُخْدِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا ٱلنَّسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُنَ ١٩

أَوْ كَصَيِّبِ مِنَ الشَّمَاءِ فِيهِ ظُلْبَنتُ وَرَعْدٌ وَرَثَّ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعُهُمْ فِيْ ءَاذَانِهِم مِنَ الضَّوَعِقِ حَذَرَ الْمَوْتَ وَاللَّهُ مُحِيطُاً بِالْكَنفِرِينَ (آنَ)

هُوَ الَّذِى خَلَقَ كَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمُّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّبِهُنَّ سَنْعَ سَمَوَاتُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ هَا اللَّهُمُ عَلَيْمٌ اللَّهُمُ عَلَيْمٌ اللَّهُمُ عَلَيْمٌ اللَّهُمُ عَلَيْمٌ اللَّهُمُ عَلَيْمٌ اللَّهُمُ عَلَيْمُ مَا لَبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ اللَّهُمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ مَا لَبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللّلَهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلْمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَاذَرَؤْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ نُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْنُبُونَ ١

ثُمَّ تَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فِهِى كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ مَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجَرُ مِنْهُ ٱلأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُقُ مُنِيَّ مِنْهُ الْمَا يَنْفِيلُ عَمَّا مَسْمَلُونَ اللهِ عَمَّا مَسْمَلُونَ اللهُ عِنْفِيلٍ عَمَّا مَسْمَلُونَ اللهُ عَنْمَالُونَ اللهُ عَنْفُونَ اللهُ عَنْفُونَ اللهُ عَنْمَالُونَ اللهُ عَنْفُونَ اللهُ عَنْفُونَ اللهُ عَلَيْمُ مَنْ مُنْفُونَ اللهُ عَنْفُونَ اللهُ عَنْفُونَ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ مِنْ اللهُ عَلَيْ عَنْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْ

أُولًا يَمْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَمْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُمْلِمُونَ اللَّهِ

ثُمَّ أَنتُمْ هَا وُلَا مَ تَقَلُلُوكَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكِهِمْ نَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْهِنَمِ وَالْفَدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَنتُومُونَ بِبَغْضِ الْكِئَبِ وَتَكَثَّرُونَ بِبَغْضُ فَمَا جَزَاءُ مَن أَسُكَرَىٰ تُغَلَّدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَنْتُؤْمِنُونَ بِبَغْضِ الْكِئَبِ وَتَكَثَّرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَغْمَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَا خِرْقُ فِي الْحَبَوْةِ الدُّنِيَّ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ بُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ الْمَنَابُ وَمَا اللّهُ بِغَنْفِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ وَهِي اللّهُ فَي الْحَبَوْةِ الدُّنِيَّ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ بُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ الْمَنَابُ وَمَا اللّهُ بِغَنْفِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ وَهِي

وَلَنَ يَتَمَنَّوْهُ أَبِدُّا بِمَا فَدَمَتَ أَيْدِيمِ أَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالطَّلِينِ فَ وَلَنَجِدَ أَبُهُم أَخْرَكَ النَّاسِ عَلَى حَيْوْقِ وَمِنَ الَّذِينَ أَفَرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُمَتَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَسْمَلُونَ فَلَ الْفَرَى اللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَسْمَلُونَ فَلَ اللَّهُ مَنَ الْفَذَابِ أَن يُسَمِّرُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَسْمَلُونَ فَلَ اللَّهُ وَمَا هُو بُرُهُ وَمَا اللَّهُ مِنْ فَلِ عَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مِنْ فِلْ عَمَّا مَسْمَلُونَ فَلَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مِنْ فَلَى اللَّهُ مِنْ فَلَا مَا اللَّهُ مِنْ فَلَا عَمَّا مَسْمَلُونَ فَلَ

قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآةِ فَلَنُولِيَـنَّكَ قِبْلَةً زُمْنَاهُمَّا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَارِ وَيَمْنِكُ مَا كُنتُدُ

فَوَلُوا وَجُومَكُمْ شَطْرَةُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن تَنِهِمُّ وَمَا اللَّهُ بِطَهْلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَمِن مَنْ فَي وَيَكُ وَمَا اللَّهُ بِطَهْلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَمِن مَنْ فَعَلَ مَا اللَّهُ مِنْهُ فِي اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ الْمَامُ عَلَى اللَّهِ يُبَالُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِعُ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ يُبَالُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِعُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

الْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ الْمَجَّ فَلَا رَفَىَ وَلَا فَسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي اَلْحَجُّ وَمَا نَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَسْلَمْهُ اللَّهُ وَتَكَزَّوْدُوا فَإِكَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَئُ وَاتَقُونِ يَتَأْوَلِي الْأَلْبَابِ اللَّ

يَشَكُونَكَ مَاذَا يُسْفِقُونُ قُلْ مَنَ أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ وَٱلْبَسَكِينِ وَآنِي ٱلسََّكِينِ وَآنِي ٱلسَّيِبِلِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ. عَلِيبَدُّ ﷺ

> ُولَا خَمْعَمُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَنْقُوا وَنُصْلِحُوا بَيْرَى النَّاسُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ شَ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِعُ عَلِيعٌ شَ

وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَلَنَنَ أَعَلَهُنَ فَاسْكُوهُنَ مِتَمُهُونِ أَوْ سَرِّحُوهُنَ مِبْرُوفٍ وَلَا تُسْكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَمْنَدُواْ وَمَن يَفْمَلُ ذَاكِ فَقَدَ طَلَمَ نَفْسَدُمْ وَلَا تَسْبَكُوهُنَ ضِرَارًا لِتَمْنَدُواْ وَمَن يَفْمَلُ ذَاكِ فَقَدُ طَلَمَ نَفْسَدُمْ وَلَا تَلْسَدُمْ وَلَا تَلْفِيدُواْ عَالَمُ مِنْ الْحَيْدِ وَالْحِكْمَةِ يَبِظُكُمْ بِيدً وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِنْدِ وَالْحِكْمَةِ يَبِظُكُمْ بِيدً وَاللّهُ وَلَا تَلْهُ وَلَا لَلّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَكُونُوا وَمَن يَفْعَلُو وَلَا لَكُونُوا وَلَا لَلْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلّهُ وَلَا لَلّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْلِكُونُوا اللّهُ وَلَا لَلّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لِللّهُ وَلَالِمُوا اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَالْمُوا لَلْهُ فَلْمُ لِلللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَلْلّهُ لَلْهُ مُلْكُولُوا لَلْهُ وَلَا لَلْلّهُ وَلَّاللّهُ وَلَّاللّهُ وَلَا لَلْلّهُ لَلْلّهُ وَلِلللّهُ لَلْلّهُ وَلَا لَلْلّهُ لَلّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ لِللّهُ لَلّهُ وَلّا لَلْلّهُ وَلَّاللّهُ وَلَّاللّهُ وَلَّاللّهُ وَلَّا لَلْلّهُ وَلَّا لِلللّهُ لَلّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لَلّهُ لَلّهُ لِللّهُ لَلّهُ وَلّا لِللّهُ لِللّهُ لَلّهُ وَلّهُ وَلّا لَلّهُ لَلّهُ لَلْ

﴿ وَالْوَلِانَ ثُرْضِعْنَ أَوْلَدُهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلْدِينَ لِمِنْ أَرَادَ أَن يُخَ أَلَضَاعَةً وَعَلَ الْوَلُودِ لَهُ رِذَهُنَ وَكِسْوَجُهُنَ بِالْمُرُوفِ لَا مُثَلِّفُ نَفْسُ إِلَا وُسْعَهَا لَا تُصْمَارَ وَلِدَهُ بِوَلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلِدِهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُ فَإِن أَرَادًا فِصَالًا عَن رَبُهُمَ وَيَعْمُوا أَوْلَدُكُو فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِذَا سَلَمْتُم مَا مَانَيْتُم بِالتَّمُوفِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِدٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِذَا سَلَمْتُم مَا مَانَيْتُم بِالتَّمُوفِ وَاللَّهِ لَيْ أَنْفُولُو وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلُولًا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وَإِن طَلَقَتْمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَسَنُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيضِفُ مَا فَرَضَتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَبَعُوْا الَذِي يَبِيدِهِ عُقْدَةُ الدِّكَاعُ وَأَن تَسْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقَوْعُ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُّ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَصْمُلُونَ بَصِيرُ ﷺ

وَقَنْتِلُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثُ اللَّهِ

الله لآ إِللهَ إِلَّا هُوَ الْعَمُّ الْقَيْوَمُ لَا تَأْخُذُمُ سِنَةٌ وَلَا فَرَمُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُجِعْلُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَكَأَةً وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُمُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْمَغْلِيمُ ﴿ لَا إِكْرَاءَ فِي الْذِينِ فَدَ تَبَيِّنَ الرُّشَدُ مِنَ الْفَيْ فَمَن يَكَفُرُ وَالْطَافُوتِ وَيُؤْمِرِنَ بِاللَّهِ فَقَسَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُهُومَ الْوَثْقَى لَا الْفِصَامُ لَمُأْ وَالله سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُوكَ أَمُولَهُمُ ٱبْنِعَكَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَلْبِينَا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَكِ جَنَّتِم بِرَبُوةِ أَمَابَهَا وَابِلُّ فَعَالَتْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَكِلِ جَنَّتِم بِرَبُوةِ أَمَابَهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا نَصْمَلُونَ بَعِيدُ ﴿ اللَّهُ عَالَتُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عِنَا نَصْمَلُونَ بَعِيدُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عِنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

 مِنَ التَّعَقُّبِ تَصْرِفُهُم بِسِبَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقاً وَمَا تُسْفِعُوا مِن حَيْمِ فَإِنَ اللّهِ مِعْلِمُ فَلَا يَابَ كَايَبُ عَلَيْهِ النّبِي اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَىٰ مَلْيَهِ ثَنَّ ۗ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَّاءِ ۞

ثُلُ أَوْنَيْنَكُم بِخَيْرٍ مِن ذَالِكُمُ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا حِندَ رَبِهِم جَنَّنَتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَاثُو خَالِدِينَ فِيهَا وَأَذَوَجُ مُنْكُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَاثُو خَالِدِينَ فِيهَا وَأَذَوَجُ مُنْكُم تُومِنَوَ فِي مَن اللهِ مَاللَهُ مَاللَهُ بَعِدِيرًا إِلْهِ إِلَيْ إِلَيْ حَبَادِ اللهِ مَاللَهُ مَاللَهُ بَعِدِيرًا إِلْهِ حَبَادِ اللهِ

ْ هَانْ حَلَجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ رَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنُّ وَقُل لِلَّذِينَ أُونُواْ الْكِتَنَبَ وَالْأَيْتِينَ ءَأَسْلَمْتُمُ لَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكَدُواً وَإِن تَوْلُواْ فَإِنَّكَا عَلَيْكَ الْبَلَثُةُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِالْهِبَادِ ۞

قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي مُسُدُورِكُمْ أَوْ تُبُتُدُونُ يَمَلَنَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي اَلسَّكَوَاتِ وَمَا فِي اَلأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى حُسُلِ شَوْءِ وَمِينُ ﷺ

دُرِيَّةً بَعْشُهَا مِنْ بَعْضُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَاْتُ عِنْرَنَ رَبِ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَعْنِي مُحَرَّا فَتَغَبَّلْ مِيْةً إِلَّكَ أَنَتَ التَّمِيعُ الْقَلِيمُ ﴿ فَلَمَا وَمَهَمْتُهَا قَالَتْ رَبِ إِنِي وَمَنْعَتُهَا أَنْنَى وَاللَّهُ أَعْلَا بِمَا وَمَنْعَثُ وَلِيْسَ الدَّكُو كَالْأَنْنَ وَإِنِي إِنِي وَمَنْعَتُهَا أَنْنَى وَاللَّهُ أَعْلَا بِمَا وَمَنْعَثُ وَلِيْسَ الدَّكُو كَالْأَنْنَ وَإِنِي السَّيْطَيْقُ الرَّجِيمِ ﴾ مَثَوَاللَّهُ وَإِنِي النَّهِ اللَّهُ عَلَى الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُ

فَإِن تُوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ١

وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَمِعَ دِينَكُر قُلْ إِنَّ الْهُمَنَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤَقَّ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ بُعَاجُوكُم عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاأُهُ وَاللَّهُ وَسِمُّ عَلِيمٌ ﴿

لَن نَنَالُواْ ٱلْدِرَّ حَتَىٰ تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ وَمَا لَنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيمٌ اللَّ

قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَائِنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَشْمَلُونَ اللَّهِ

قُلْ يَكَأَهْلُ ٱلْكِئُكِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهُكَدَآءُ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا

#### تَمْمَلُونَ ﴿

وَمَا يَفْمَكُوا مِنْ خَيْرِ فَلَن يُحْفَرُونُ وَلَقَهُ عَلِيطٌ بِالنَّقِيرِ عَلَى اللَّهُ عَلِيدُ اللَّهُ عَلِيدًا النَّقَيْرِ اللَّهِ

مَتَانَتُمْ أُوْلَاَهِ خُينُونَهُمْ وَلَا يُجِنُونَكُمُ وَكُوْمِنُونَ بِالْكِنَابِ كُلِهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوّا ءَامَنًا وَإِذَا خَلَوَا عَشُوا عَلِيَكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْظُ قُلْ مُوقُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ بِنَاتِ الشَّدُودِ ﴿ إِن لَهِ مَسَسَكُمْ مَسَنَةُ شَلُومُمْ وَإِن تُصِبَكُمُ سَيِّئَةٌ يَشْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَفْسِيرُوا وَتَغَفُوا لَا يَعْتُرُحُمْ مَنْفَعًا إِنَّ اللهَ بِمِنَا يَسْمَلُونَ مِجْمِلًا ﴿

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَنهَ كُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ العَسْبِينَ اللَّهُ

هُمْ دَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَعِيدًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

إِنَّمَا التَّوْكِةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِيكِ يَسْمَلُونَ النُّورَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُكِ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَكَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِم وَكَاكَ اللَّهُ عَلَيْهُم وَكَاكُ اللَّهُ عَلَيْهُم وَكَاكَ اللَّهُ عَلَيْهُم وَكَاكَ اللَّهُ عَلَيْهُم وَكَالَ اللَّهُ عَلَيْهُم وَكَالَ اللَّهُ عَلَيْهُم وَكَالَ اللَّهُ عَلَيْهُم وَكَالًا اللَّهُ عَلَيْهُم وَاللَّهُ عَلَيْهُم وَكَالًا اللَّهُ عَلَيْهُم وَكَالًا اللَّهُ عَلَيْهُم وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُم وَلَهُ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهُم وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم وَكُلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُم وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

بُرِيدُ اللَّهُ لِيُكَبِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۗ وَلَا تَنَمَنَوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِم بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْنَسَبُوا وَلِلنِسَاءَ نَصِيبٌ مِّمَّا آكُلُسَنَهُ وَسْتَلُوا اللَّهَ مِن فَضَالِهُ: إِنَّ اللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﷺ

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَأَ إِن يُرِيدًآ إِصَلَتُ يُوفِينِ اللَّهُ بَيْنَهُمَأً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيُوْرِ الآخِرِ وَأَلْفَوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمَ عَلِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ وَلَكَ وَأَلْفَوْ إِللَّهِ مَلِيمًا ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِكَا وَكُفَنَ بِاللَّهِ وَلِنَّا وَكُفْنَ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾

إِنَّ اللّهَ يَامُرُكُمْ أَن ثُوَدُّوا ٱلأَمْنَدَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِٱلْمَدَٰلِ إِنَّ اللّهَ نِيمًا يَعِظُكُم بِيَّةً إِنَّ اللّهَ عَانَ سَمِيمًا بَصِيرًا 
 الله كان سَمِيمًا بَصِيرًا

أُولَتُهِكَ الدِّبِ يَمْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلَ لَهُمْ فِت آنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيهَا اللهِ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَفًا وَمَن فَلَلَ مُؤْمِنًا خَطَفًا فَتَحْرِرُ رَفَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى الْمَا مَؤْمِنًا فَتَحْرِرُ رَفَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِرُ رَفَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِرُ رَفَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَان مِن اللهِ عَلَيْهُ مَسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ، وَتَعْرِيرُ رَفَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِد فَسِيامُ شَهْرَيْنِ مُنكَامِتِينٍ وَبُحَةً مِن اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَاتُدُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَنَيْتُنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْفَقَ إِلِيَّكُمُ السَّلَمَ لَسَتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا فَعِندَ اللهِ مَعَانِمُ كَثِيرٌ ۚ كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ لَكَ عَبِيرًا اللهُ عَلَيْكُمُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ الل

يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مَعِهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مَعِيْطًا اللَّهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ ا

وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَشْدُهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ تُحِيطًا 🚳

﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ وِالسُّوَّةِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمُّ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيمًا عَلِيمًا

يَكَأَيُّهَا النَّاسُ فَذَ جَمَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن زَيِكُمْ فَنَامِنُوا خَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَكَفُّوُا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَنوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيًا حَكِيمًا ۞

يَسْتَغْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُغْتِيكُمْ فِي الْكَلْدَأَةُ إِنِ الرَّهُا هَلَكَ لَيْسَ لَمُ وَلَدٌّ وَلَهُۥ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا زَكَ وَهُوَ بَرِثُهُمَّا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّلْتَانِ مِمَّا زَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَهُ رِّجَالًا وَيِسَانَهُ فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْفَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَفِيلُوا وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

وَاذْكُرُوا يِضْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقُهُ الَّذِى وَانْقَكُم بِهِ: إِذْ قُلْتُمْ سَيِعْنَا وَاطَعْنَا وَانَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ المُّهُدُودِ ﴾ يَتَأَيُّهَ الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا فَوَمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاتَه بِالْفِسْطِ وَلَا بَجْرِينَكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّه تَعْدِلُوا أَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقُونُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ اللَّهُ عَلَى اللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

يَكَأَبُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِدِ. فَسَوْفَ بَأْنِي ٱللَّهُ بِغَوْدِ يُجُبُّهُمْ وَيُجِبُّونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَ ٱلْكَغِينَ يُجَالُهُ اللَّهِ يُؤْنِيهِ مَن يَشَآةٌ وَاللَّهُ وَسِمُّ عَلِيدُ اللَّهِ عَلَى الْكَغِينَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسِمُّ عَلِيدُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسِمُّ عَلِيدُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسِمُّ عَلِيدُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسِمُّ عَلِيدُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْفِيدُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

قُلْ أَنْشُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُأُ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١

💠 جَمَلَ اللَّهُ ٱلْكَمْبُكَةُ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكُوامَ قِينَنَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَالْمَدْى وَالْفَلَتِيدُ ذَلِكَ لِتَصْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَصْلَمُ مَا فِي

فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ مَنْ عَلِيمُ اللَّهِ مَا أَيْدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ اللَّهُ مَا أَيْدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ اللَّهُ مَا أَيْدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ اللَّهُ مَا أَيْدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ اللَّهُ

اللهُ اللهُ الرُسُلَ فَيَعُولُ مَاذَا أَجِمْتُمْ قَالُوا لَا عِلْدَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْدُ النَّيُوبِ ال

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَغَذُونِ وَأَيْنَ إِلَهَتِنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ الْفَهُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ الْفَهُونِ اللَّهِ عَلَيْمُ الْفَهُونِ اللَّهِ عَلَيْمُ الْفَهُونِ اللَّهِ عَلَيْمُ الْفَهُونِ اللَّهِ عَلَيْمُ الْفَهُونِ اللَّهَا إِنَّا لَا لَيْمُونِ اللَّهِ عَلَيْمُ الْفَهُونِ اللَّهَا إِنَّا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿

• وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَالِ وَالنَّهَارُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللّلْحَالَالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِنَعْضِ لِتَعُولُوا أَهْتُؤُلَّهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّلَاكِينَ ١

قُل لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ هِمِهِ لَقُضِى الْأَشُرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿ وَعَندَهُ مَفَاتِحُ الْمَارِينِ اللَّهِ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْهَرِ وَالْهَحُرُّ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَانِمُ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةِ فِي ظُلْمُنتِ الْأَرْضِ وَلَا يَعْلَمُهُمَا وَلَا حَبَّةِ فِي ظُلْمُنتِ الْأَرْضِ وَلَا يَعْلَمُهُمَا وَلَا حَبَّةِ فِي ظُلْمُنتِ الْأَرْضِ وَلَا يَعْلَمُهُمَا إِلَّا فِي كِنْكُو ثَمِينِ ﴾

وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونٌ قَوْلُهُ الْحَقَّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُغَنَّحُ فِي الشُّودُ عَكِلُمُ الْخَيْرِ الشَّهَادُةُ وَهُوَ الْمُسْكِيمُ الْخِيرُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْخِيرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَمَاجَمُهُ قَوْمُهُمْ قَالَ أَنْحَكَجُونِي فِي السُّمْرِكِينَ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ اللَّهِ وَقَدْ هَدَسْنِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَقِ شَيْئًا ۚ وَسِعَ رَقِي كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا أَنْكُ تَنَذَكَّرُونَ ۞

وَيِلْكَ حُجَّتُنَا ۚ مَانَيْنَهُمَا إِزَهِيمَ عَلَى قَوْمِدٍ نَوْفَعُ دَرَجَدِتِ مَن نَشَاةً إِنَّ رَبَّكَ عَكِمُ عَلِيمٌ ﴿ الْمَانَتُونِ وَالْاَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَمُ وَلَدُّ وَلَدَ تَكُن لَهُ صَدِّحِنَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ فَيْرُ وَهُوَ بِكُلِ مَنْيَ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَوْمَ يَشَمُّونُهُ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ الْإِنْ وَقَالَ أَوْلِينَا وَعُلَى إِلَيْنِ وَلِمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ عَلَيْهُ إِلَّا مَا شَكَاةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَ

# من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

قَدِ الْفَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْمًا فِي مِلْمِكُم بَعْدَ إِذْ بَحَنَنَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبّنًا وَمِيعَ رَبّنًا كُلُ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّهِ تَوَكَّمَنا رَبّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِي وَأَنتَ خَبْرُ الْفَنِيمِينَ اللّهِ وَيَكُلّ رَبّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِي وَأَنتَ خَبْرُ الْفَنِيمِينَ اللّهُ وَلِيكُونَ وَأَنتُ مِنْ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَيْكُونَ النّاسِ لَا يَشْلُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونَ النّاسِ لَا يَشْلُونَ اللّهُ وَلَيْكُونَ النّاسِ لَا يَشْلُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونَ النّاسِ لَا يَشْلُونَ اللّهُ وَلَيْكُونَ النّاسِ لَا يَشْلُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَذِيكُونَ النّاسِ لَا يَشْلُونَ اللّهِ اللّهُ وَلَذِيكُونَ النّاسِ لَا يَشْلُونَ اللّهِ وَلَذِي اللّهِ وَلِيكُنّ أَكُونَ النّاسِ لَا يَشْلُونَ اللّهِ وَلَذِي اللّهُ وَلِيكُنّ أَكُونَ النّاسِ لَا يَشْلُونَ اللّهِ اللّهُ وَلِيكُنّ أَكُونَ النّاسِ لَا يَشْلُونَ اللّهُ وَلِيكُونَ النّاسِ لَا يَشْلُونَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ وَلِيكُنّ أَكُونَ النّاسِ لَا يَشْلُونَ اللّهُ وَلِيكُونَ اللّهُ وَلِيكُونَ النّاسِ لَا يَشْلُونَ اللّهُ وَلِيكُونَ النّاسِ لَا يَشْلُونَ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَوْلَالًا مُنْ اللّهُ وَلَا إِنْهُ اللّهُ وَلَوْلِيلًا اللّهُ وَلِيكُونَ النّاسِ لَا يَشْلُونَ اللّهِ وَلَوْلَالًا اللّهُ وَلَذِي اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلَيْلُ اللّهُ وَلِيلُونَ الللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلْعَلَى اللّهُ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلُونَ الللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

الله تَشْتُلُوكُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ قَلَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَنْ وَلِيكُنِلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَامًا حَسَنَأً إِنَّ اللَّهُ سَعِيمُ عَلِيمٌ اللَّهَ عَلِيمٌ اللَّهَ سَعِيمُ عَلِيمٌ اللهَ سَعِيمُ عَلِيمٌ اللهَ

إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوةِ الدُّنِيَا وَهُم بِالْهُدُوةِ الْقُصُّوى وَالرَّحَبُ أَسْفَلَ مِنحُمُّ وَلَوْ نَوَاعَدَنُهُ لَاَخْتَلَفَتُهُ فِي الْمِيعَانِي وَلَكِينَ لِيَقْطِى اللهُ أَمْرُ كَانَ مَفْولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيَخِينَ مَنْ حَنَ عَنْ بَيْنِيَّةٍ وَإِنَّ اللّهَ لَلْكِيمُ اللّهُ أَمْرِ عَلَى عَنْ بَيْنَةً وَإِنَّ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكٌ وَلَوْ أَرْدَكُهُمْ صَيْدًا لَفَشِلْتُمْ وَلَلْنَرَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكَانَامُ اللّهُ مَلِيمًا إِذَا يُرِيكُهُمُ اللّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكٌ وَلَوْ أَرْدَكُهُمْ حَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَلْنَارُعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَيْ وَلَوْ أَرْدَكُهُمْ صَيْدًا لَهُ مَلِكُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَـرِهِم بَطَـرًا وَرِيَاتَهُ النّاسِ وَيَسُدُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللّهِ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيـَـرِهِم بَطَـرًا وَرِيَاتَهُ النّاسِ وَيَسُدُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللّهَ وَاللّهُ مِن اللّهِ مَن اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ

﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلَمِ فَآجَنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ا

وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّهَ مِن قَبَلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ ﴿ إِذَ اللَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَنهَدُوا مِاللّهِ عَلِيدُ حَكِيدُ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ بِمَا وَلِنَهُم عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَمْ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَم

وَالَّذِينَ مَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَتِكَ مِنكُو وَأُولُوا الْأَرْحَارِ بَعْفُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّي هَنْهُ عَلِيمٌ ﴾ وي اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عِلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللل

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

وَيُذْهِبُ غَيْظَ تُلُوبِهِمُّ وَيَثُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاأُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهِ

يَتَأَنُّهَا الَّذِينَ ،َامَنُوٓا إِنَّمَا الْمُفْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَفْرَبُوا الْسَنْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَرُونَ الْمُعْرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَيْلِهِ، إِن شَكَاةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيدٌ اللَّهُ

لَا يَسْتَنْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَنِهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَلَفُ عَلِيمٌ بِالْمُنْقِينَ ۖ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَتَنَعُونَ لَمُثَمَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ لَوْ خَرَجُوا فِيكُرُ سَتَنَعُونَ لَمُثَمَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَتَنَعُونَ لَمُثَمَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْفَلْمِينَ ۚ الْفَلْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللِهُ الللْهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَالِمُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُولِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

إِنَّمَا الشَّدَقَتُ لِلشَّقَرَآءِ وَالْسَكِينِ وَالْمَدِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَدَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
 وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً يَرَا اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

أَثْرُ بِمُلْمُواْ أَنَ اللَّهُ يَسْلُمُ سِرَهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ اللَّهُ عَلَىمُ الْعُبُوبِ

ٱلأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَيْفَـاقًا وَأَخَـدَرُ أَلَا يَعْلَمُواْ خُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَشُولِيَّـ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلأَعْرَابِ مَن يَشَخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْـرَمَا وَيَتَرَبَّضُ بِكُرُهِ ٱلدَّرَآبِرُ عَلَيْهِـمْ ذَآيِرَةُ ٱلسَّوَيُّ وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيــمُّدُ ۞ وَقُلِ اعْمَلُواْ مَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَبُنْتِتْ كُو بِمَا كُنتُمْ مَعْمَلُونَ ۖ ﴿
وَمَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِلْأَنِي اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْتِمْ وَاللَّهُ عَلِيدُ عَكِيدٌ ۗ ﴿

لَا يَزَالُ بُنْيَنَهُمُ الَّذِي بَنَوَا رِبَهُ فِي ثُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ مُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَكِمُ ١

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصِلُّ فَوْمًا يَعْدَ إِذْ مَدَنْهُمْ حَتَّى بُنَيْنِ لَهُمْ مًا يَنْقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلِيَهِ مَاكِمٌ مِن زَيِهِ. فَقُلْ إِنْمَا الْفَيْبُ بِلَهِ فَانْتَظِمُواْ إِنِي مَعَكُم مِنَ الْمُنْتَظِينَ ۖ وَمَا يَنْيَعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنّا إِنَّ الظَّنَ لَا يُمْنِي مِنَ الْمَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۖ

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْمَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِن عَمَلٍ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدٍ وَمَا يَمْرُبُ عَن زَيْكَ مِن مِنْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَسْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَكِ مُبِينِ شَ وَلَا يَحْدُرُنِكَ قَوْلُهُمْرُ إِنَّ ٱلْمِدْزَةِ لِلَهِ جَبِيمًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَلِيمُ شَ

# من سُورة جُود رقم (١١):

أَلَا إِنَهُمْ يَنْتُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ فِيَابَهُمْ يَسْلُمُ مَا يُشِرُّونَ وَمَا يُقْلِنُونَ إِنَّامُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ ا

قَالَ يَكَفَورِ أَرَهُ عِلَى أَعَذُ عَلِيَكُمْ فِنَ اللَّهِ وَأَغَنَّتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ طِهْرِيّاً إِنَّ رَقِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللَّهِ فَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدٌ اللهِ عَلَى اللَّهُ فِيمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدٌ اللهِ اللَّهُ عَلَى وَلَا تَطْغُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدٌ اللهِ

وَلِلَّهِ غَيْثُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُ ٱلأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۖ

# من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَكَنَاكِكَ يَعْنَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِدُّ نِمْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَ مَالِ يَعَقُوبَ كُمَا أَتَمَهَا عَلَىٓ أَبُولِكَ مِن مَثُلُ إِنْرِهِمَ وَاِتَعَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمً حَكِيدٌ ﴾

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَآذَلَى دَلُومٌ قَالَ يَكَبُشَرَىٰ هَاذَا غُلَمٌ وَأَسَرُوهُ بِصَلَعَةٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَسْمَلُونَ ۖ اللَّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ مَا يَسْمَلُونَ ۖ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مُو السّيعِ الْعَلِيدُ اللّهِ اللهُ عَلَيْهُ عَسَرَقَ عَنْهُ كَيْدُهُونَ ۚ إِنّهُ هُو السّيعِ الْعَلِيدُ اللّهِ

وَقَالَ اللَّهِكُ انْتُونِ بِهِدْ فَلَمَّا جَلَمْهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعَ إِلَى رَبِّكَ فَسَتَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّذِي فَطَعْنَ ٱلْذِيهُنَّ إِنَّ رَبِّي

 قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنَشُكُمْ أَمُنَ فَصَبَرٌ جَبِيلٌ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَبِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِبُهُ ۗ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْمَعْرِشِ وَخَرُّوا لَهُ شُجَدًّا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُدْيَىٰ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَقِ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذَ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَادً بِكُمْ مِنَ البَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتُ إِنَّ رَقِي لَطِيفُ لِمَا يَشَأَهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ لُلْحَكِمُ ۚ

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

الله يَعْلَمُ مَا غَيْلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَا نَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ عَنامُ ٱلْفَيْبِ وَالنَّهَهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلمُتَعَالِ ۞ سَوَآهُ مِنكُم مِّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِالَيْلِ وَسَادِبُ بِالنَّهَادِ ۞

وَقَدْ مَكُرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَيلَةِ الْمَكُّرُ جَمِيمًا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَبَقَلُمُ الْكُفْتُرُ لِنَنْ عُقَى الدَّارِ ١

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

رَبِّنَا ۚ إِنَّكَ نَمْلُكُ مَا نُخْفِى وَمَا نُمْلِئٌ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمَنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو بَحْشُرُهُمُ إِنَّامُ حَكِيمُ عَلِيمٌ ۞

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهِ

لَا جَدَعَ أَنَ اللَّهُ يَعَلُو مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلسَّنَّكُمِينَ

وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَشُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلْمَتِعِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ ٱقْرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَــِيرٌ اللَّهِ السَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَشُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلْمَتِعِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ ٱقْرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ

آدُعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْمِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْمَدِينَ ﴿ ﴾

#### من سُورة الإسراء رقم (١٧):

زَيْكُرُ أَعْلَدُ بِمَا فِي نُغُوسِكُمُ ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَزْبِينَ عَفُونَا ١

غَنْ أَعَلَرُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ: إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ يَجُوَىٰٓ إِذْ يَقُولُ الظّالِمُونَ إِن تَلْيَعُونَ إِلَا رَجُلَا مَسْحُورًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي اَلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضُ وَلَقَدْ فَشَلْنَا بَعْضَ النِّينِينَ عَلَى بَعْضٌ وَمَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿ قُلْ كُلُّ بِعَمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. فَرَثِيْكُمْ أَعْلَمُ بِمِنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلا ﴿

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَكَذَٰلِكَ بَمَنْنَهُمْ لِنَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ فَآيِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لِمِثْتُرٌ قَالُواْ لِبَنْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمُ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَرُ بِمَا لَمِنْنَا مُنَافِعُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مُعَلَمُ مُعْلِمِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلِمَنظُرْ أَيُّنَا أَذَكَى طَمَامًا فَلْمَانِكُمْ بِرِزْقِ مِنْـهُ وَلَيَتَلَطّفُ وَلَا يُشْعِرُنَ بِكُمْ أَحَدًا اللَّهُ

وَكَذَلِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْمِ لِيَعْلَمُواْ أَكَ وَعَدَ اللهِ حَقَّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَبِّبَ فِيهِمَا إِذْ يَتَنَذَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُّ فَقَالُواْ آبَنُواْ عَلَيْهِم بُنْدِنَا وَبُهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَمُ اللَّهِبِ عَلَيْهِم بُنْدِنَا وَيَهُولُونَ عَلَيْهِم بُنْدِنَا وَيَهُولُونَ عَلَيْهُمْ وَعَلَى اللَّهِبُ وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ وَنَامِئُهُمْ كَابُهُمُ قُل رَبِيّ أَعَلُمُ يِعِدَّيِهِم مَّا كَلُهُمْ وَمَا إِلَا يَرَاهُ طَهُولُ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا إِلَا يَرَاهُ طَهُولُ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم إِلَّا مِلْهُ طَهُولُ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم أَلَا مُؤْمِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمُعْلَمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ إِلَّا مِلْهُ عَلَيْهُمْ وَمُؤْمِلُونَ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمُعْلَمُ اللَّهُمْ وَمُؤْمِلُونَ عَلَيْهُمْ وَمُؤْمُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمُوالَّالَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُمْ وَمُونُونَ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُولً لَمُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْصِرْ بِهِ، وَأَسْجِعْ مَا لَهُم مِن دُونِيهِ، مِن وَلِيَ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ، أَحَدًا ١٠٠٠ اللهُمْ اللهُ عَلَيْهِ الْحَدَا اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُونِ اللهُمُ اللهُمُونِ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُونُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُونُ اللهُمُ اللهُمُ

# من سُورة طله رقم (٢٠):

وَإِن جَعْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَمْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ۞ إِثْنَمَا ۚ إِلَنْهُكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَنْهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَ ثَنْ: عِلْمَا ۞ يَمْلُدُ مَا بَيْنَ ٱلْدِبِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِدِ. عِلْمًا ۞

# من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

قَالَ رَبِي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ مَا بَيْنَ أَلَيْهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ آرْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْبَيْهِ، مُشْفِقُونَ اللهِ وَلَمَا مُن وَقَمَ مِنْ خَشْبَيْهِ، مُشْفِقُونَ اللهِ وَلَقَدْ مَانَيْنَ إِبْرَهِمِمُ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنّا بِهِ، عَلِيمِنَ اللهِ وَلَلْمَانِينَ اللهِ وَلَلْمَانِينَ اللهِ عَلِيمِنَ اللهِ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَمُ مَا نَصَافُونَ اللهِ اللهُ اللهُ

# من سُورة الحج رقم (٢٢):

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِنَا نَمَنَّى آلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِيَ أُمْنِيَّتِهِ. فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ. فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ بُحْبِكُمُ اللَّهُ مَائِحَةً مَلِيمُ مَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ مَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْعَلَامُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّامُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللْعَلِيمُ عَلَيْمُ عَل

لَكُنْ حِلْنَهُم مُنْ حَكَلَا يَرْضَوْنَ لَمُ وَلِنَ اللّهَ لَعَكَلِيمُ حَلِيمٌ ۞ وَلِن جَنَدُوْكَ فَقُلِ اللّهُ أَعَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ أَلَرْ تَعْلَمْ أَكَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَاءِ وَٱلأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

يَّاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيمًا ۚ إِنِي رِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۖ ﴿ ا عَلِمِ الْفَيْفِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَمَّلُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ادْفَعٌ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّعَةُ غَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

ٱلْرَ نَـٰرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي النَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضِ وَالطَّايُرُ صَلَقَاتُو كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَالَهُ وَتَسْبِيحَمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾

يَكَأَيُّهُمَا الَذِبَ مَامَنُوا لِيَسْتَندِنكُمُ اللَّينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُ وَالَّذِينَ لَرَ يَبَلُمُوا الْمُلُمُ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتُ مِن الطَّهِمِ وَمِن بَعْدِ صَلَوْةِ الْمِشَآءُ ثَلَثُ عَرَاتٍ لَكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِم جُمَاحُ بَعْدَهُنَ مَن الطَّهِمِ وَمِن بَعْدِ صَلَوْةِ الْمِشَآءُ ثَلَثُ عَرَاتٍ لَكُمُّ الْبَنْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَي وَلَا بَكُمْ الْأَمْدِلُ مِنكُمُ الْأَبْدَةِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَي وَلِنا بَكُمْ الْأَمْدِلُ مِنكُمُ الْأَبْدَةِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَي اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَي اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَي اللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ اللَّهُ لَكُمُ الْأَبْدَةِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمٌ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْم

لًا تَجْمَلُوا دُعَآءَ الرَّمُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَا فَذْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ بَتَسَلِّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلَيَحْذَرِ الَّذِينَ عَنْ أَرْبِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِشَاةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَاكُ أَلِيتُ اللَّهِ

أَلَا إِنَ لِلَهِ مَا فِي السَّمَنَوْتِ وَٱلأَرْضِ فَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُدْ عَلَيْهِ وَبَوْرَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِِعُهُم بِمَا عَبِلُواْ وَاللّهُ بِكُلِّ فَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِى يَعْلَمُ ٱلبِيْرَ فِي الشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُولًا رَّحِمًا ﴾ وَقَوَكُلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِيدً وَكَمَّل بِدِ. بِلْنُوبِ عِبَادِهِ. خَبِيرًا ۞

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ

الَّذِي يَرَيْكَ حِبْنَ نَقُومُ ۞ وَنَقَلُّتُكَ فِي السَّنجِينِينَ ۞ إِنَّهُ مُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيمُ ۞

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَإِنَّكَ لَنُلُغَّى ٱلْفُرْدَاكَ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۗ

أَلَّا يَسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِ السَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَرُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ ﴿ الْعَالَمُونَ وَالْعَرْضِ وَيَعْلَرُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ ﴿ الْعَالَمُونَ الْعَلَّالُونَ الْعَلَّالُونَ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّ

مُّل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْعَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَنْشُرُنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۖ فَقُل

وَإِنَّ رَبُّكَ لَيْمَلُّمُ مَا ثُكِنُّ صُدُونُهُمْ وَمَا يُمْلِئُونَ 🕲

إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم مِحْكَمِهِ. وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ۞

وَقُلِ الْمُعَدُدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ مَالِئِهِ. فَعَرِقُونَا أَوْمَا رَبُّكَ بِعَنِيلٍ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ۖ

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَرَبُّكَ يَمْلُمُ مَا نُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونِ فِي

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

مَن كَانَ يُرْجُوا لِفَاةَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ الْأُمَّو وَهُوَ السَّكِيمُ الْسَلِيمُ ١

آتُلُ مَا أُوحِى إِلِيْكَ مِنَ آلْكِتَكِ وَأَقِيدِ الصَّكَاوَةُ إِنَّ المَتَكَاوَةُ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَكَاءِ وَٱلدُّكُرُ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَنْكُ مُا لَلَّهُ مِنْكُونَ اللَّهِ عَلَى الْفَحْشَكَاءِ وَالدُّنَكُرُ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَنْ اللَّهُ مَا تَصْنَعُونَ اللَّهِ اللَّهُ مَا تَصْنَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَصْنَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَصْنَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

قُل كَفَّ بِاللَّهِ بَيْنِ وَيَتَنَّكُمْ شَهِيدًا بَعَلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالبَطِلِ وَكَفُرُوا بِاللّهِ اللّهَ الْوَلَيْنِ مَامَنُوا بِالبَطِلِ وَكَفُرُوا بِاللّهِ الْوَلَيْنِ مُمُ ٱلْخَلِيرُونَ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَالِينَ عَمْمُ ٱلْخَلِيرُونَ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْنِ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِدٍ مَيْقَدِدُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ مَنْ عَلِيتُ اللَّهُ

# من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

الله الذي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفِ ثُوَةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةٌ يَعْلَقُ مَا يَشَآةً وَهُوَ الْعَلِيدُ الْقَدِيرُ 
 وَهُوَ الْعَلِيدُ الْقَدِيرُ

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَمَن كَفَرٌ فَلَا يَعْرُنك كُفْرُهُ إِلِنَا مَرْجِمُهُمْ فَنَيْتُهُم بِمَا عَيلُوا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشَّدُودِ ﴿

بِأَيِ أَرْضِ تَمُونًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ خَبِيرٌ اللَّهِ

#### من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَبِّ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

يَتَأَبُّمُ النَّبِي أَنَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا ﴿ إِنَّ

هُ قَدْ بِمَلَدُ اللَّهُ ٱلمُعَزِّوِينَ مِنكُرٌ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْرُنِهِمْ هَلُمُ إِلَيْنَا ۗ وَلا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿

مًا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّآ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَدَ النَّبِيْتِينُ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١

إِن تُبَدُّواْ شَيْئًا أَوْ تُحْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَاك بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا ﷺ

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ فَرِيبًا اللَّهَا

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَاْ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۞ وَقَالَ اللَّينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَقِ لَـَأْتِينَكُمْ عَلِمِ الْغَيْبُ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَنَوْتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْعَكُمُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَنْبٍ شَهِينٍ ۞

قُلُ إِذَ رَقِي يَقْذِفُ بِٱلْمَنِيَ عَلَّمُ ٱلْفُيُوبِ ۞

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

أَفَكَنَ زُيْنَ لَمُ سُوَّةً عَلِهِ. فَرَاهُ حَسَنَا ۚ فَإِنَ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَبَهْدِى مَن يَشَآهُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَيْتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَقِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجُما وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ؞ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُوهِ إِلَّا فِي كِنَنْبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَبِيرٌ ۞

إِن اللهُ عَكِلِمُ غَبْبِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ اللهِ

أَوْلَرَ بَسِبُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِيَمَةُ الَّذِينَ مِن قَالِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَمَا كَاتَ اللَّهُ لِيُعْجِزَمُ مِن شَمْعُو فِي السَّمَنَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَاتَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۞

#### مِن سُورة يَس رقم (٣٦):

فَلَا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُمِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ اللَّهُ

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَى أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ الْعَلِيمُ ١

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَيْنً عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفُرُّ وَإِن نَشْكُرُوا نَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا نَرْنُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ لِذَاتِ الشُّدُودِ ۞

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْفَيْتِ وَالشَّهَدَةِ أَنَّ تَخَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ۖ ۖ وَوُفِيْتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَغْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١

َالَّذِينَ يَجْلُونَ ٱلْعَرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّيمٍ وَيُؤْمِنُونَ بِدِ. وَيَسْتَغْيُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَأٌ رَبَّنَا وَسِيغَتَ كُلُ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ ثَابُواْ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَفِيمَ عَذَابَ الْجِيمِ ۞

يْرَمَ هُم بَرِيْكِنَّ لَا يَخْنَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ مَنَيٌّ لِمَنِ السُّلُكُ الَّبُومُ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْفَهَارِ ١

يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصُّدُورُ ١

# من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

نَقَضَنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَآءَ الدُّنِيَا بِمَصَنبِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾

وَمَا كُسُتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُو وَلاَ أَبْصَنَرُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَسُتُدَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَشَكُرُ كَيْرًا مِنَا شَمَلُونَ ﷺ

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ نَنْغٌ فَاسْتَعِذْ إِللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيثُ ١

إِلَيْهِ بُرُدُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغْرُجُ مِن تَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا نَصَنَعُ إِلَا بِعِلْمِهِ. وَبَوْمَ يُنَادِيهِمْ
 أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا مَاذَنَّكَ مَا مِثْنَا مِنْ شَهِيدٍ

آلَا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةِ مِن لِفَالَهِ رَبِهِمْ أَلَا إِنْهُ بِكُلِّ شَيْءٍ نُجُمِطًا @

# من سُورة الشُّوري رقم (٤٧):

لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ بَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ

آمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ فَإِن يَشَا اللَّهُ يَغَيْمَ عَلَى فَلْبِكٌ وَيَسْعُ اللَّهُ البَنطِلَ وَيُحِقُّ اَلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشُّدُورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّ

أَرْ يُرْوَجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنْكَأَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَفِيمًا إِنَّهُ عَلِيدٌ فَدِيرٌ ٥

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

لَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَتُهُ سِرَّهُمْ وَيَجُونِهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَسَيْمِمْ بَكْنُبُونَ ۞

وَهُوَ الَّذِى فِى السَّمَآءِ إِلَّهُ ۚ وَفِى الْأَرْضِ إِلَّهُ ۚ وَهُوَ الْمَكِيمُ الْعَلِيمُ ۚ وَبَّارَكَ الَّذِى لَمُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَعِندَمُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ ۞

#### من سُورة الدِّخان رقم (٤٤):

رَحْمَةً مِن زَيِكً إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

أَدَ بَقُولُونَ اَفَتَرَبَّهُ قُلْ إِنِ اَفَتَرَبْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا لَفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ، شَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُرُّ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

#### من سُورة الفَتّح رقم (٤٨):

هُوَ الَّذِينَ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزَدَادُوَا إِيمَننَا مَّعَ إِيمَنِهِمُّ وَيَقِهِ جُمُودُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَلَيمًا اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي

سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُعَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْنَغْفِرَ لَنَا بَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ قُلْ فَمَن بَسْكِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْنًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّه بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﷺ

لَتَنْخُلُنَ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاتَهَ لِللَّهُ وَامِنِيتَ مُحَلِقِينَ رُوُوسَكُمْ وَمُفَقِيرِينَ لَا غَنَالُونَ ۚ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَنْمَا فَرِيبًا ۞

## من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

يَثَأَيُّمُ الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نُقْدِمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِيٌّ وَالْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِعُ عَلِيمٌ

نَضَهُلَا يَنَ اللَّهِ وَيِسْمَةً وَاللَّهُ عَلِيثُمْ حَكِيثٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُكَأَيُّنَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأَنْنَى وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقِبَآبِلَ لِتَعَارَقُوا ۚ إِنَّ أَحَدَّمَكُمْ عِندَ اللَّهِ ٱلْفَتَنَكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَيْرٌ ﷺ

#### من سُورة ق رقم (٥٠):

وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ وَتَعْلَرُ مَا تُؤْسُوسُ بِهِ. فَقَسُمْ وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿

#### من سُورة الذّاريات رقم (٥١):

عَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُكِ إِنَّهُ هُوَ الْمَكِيمُ الْمَلِيمُ الْمَالِيمُ

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

وَلِكَ مَبْلَمُهُم مِنَ ٱلْمِلْمِ إِنَّ رَبُّكَ هُو أَعْلَمُ مِنَ مَلَّ عَن سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعْلَرُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ

اَلَذِينَ يَخْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلإِثْدِ وَالْفَوْحِشَ إِلَا ٱللَّمَٰ إِذَ رَبِّكَ وَسِعُ الْتَغْفِرَةُ هُوَ أَغَلَدُ بِكُو إِذَ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ وَإِذَ أَنشُرُ آجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّكِنِكُمْ فَلَا تُرْكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَدُ بِيَنِ اتَّقَىٰ ﷺ

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

هُوَ ٱلْأَرَّانُ وَٱلَّذِيرُ وَالطَّهِرُ وَٱلْبَالِئُ وَهُوَ بِكُلِّي مَنْ عِلِيمٌ ﴿

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ الْيَارِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرَاقِ يَقَلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُّرَ أَيْنَ مَا كُشُتُمْ وَاللَّهُ بِمَا نَسْكُونَ بَصِيرٌ ۞

يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَمُو عَلِيمٌ بِنَاتِ الصُّدُورِ ١

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٨٥):

آلَمَ نَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَكِيْتِ وَمَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن خَرَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُثُرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَنِنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُشِيْقُهُم بِمَا عَلِمُوا بَرْمَ الْفِينَدَةُ إِنَّ اللهَ بِكُلِي شَيْءٍ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُثُرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَنِنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُشِيْقُهُم بِمَا عَلِمُوا بَرْمَ الْفِينَدَةُ إِنَّ اللهَ بِكُلِي شَيْءٍ

#### عَلِيمُ ۞

#### من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَهُ إِلَّا هُوٌّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَلَةِ هُوَ الرَّحْنَنُ الرَّجِيمُ ٢

#### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

يَّائَبُمُّ الَّذِينَ مَامَوُا لَا تَنْجِدُوا عَدُوِى وَعَدُوْئُمُ أَوْلِيَآءَ ثُلَفُرَكَ إِلَيْهِم بِالْمَوْذَةِ وَفَدَ كَفَرُواْ بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُّ أَن ثُوْمِنُوا بِاللّهِ رَبِيكُمْ إِن كُمُتُمْ خَرَجْتُدَ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَآئِيغَآءَ مُرْضَائِنَّ شُيرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَىُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنَهُمُّ وَمَن يَفْعَلَهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ۞

يَائِبُمَا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَآمَتَجِمُوهُنَّ اللهُ أَعَلَمُ بِإِيهَ إِنَّ عَلِمَتُمُوهُنَ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَجِمُوهُنَ إِذَا مَانَيْتُمُوهُنَ أَبُورَهُنَّ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا مَانَيْتُمُوهُنَ أَجُورُهُنَّ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا مَانَيْتُمُوهُنَ أَجُورُهُنَّ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهِ عَنكُمُ بَيْنَكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا مَانَيْتُمُوهُنَ أَجُورُهُنَّ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلِيمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَل

#### من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢):

وَلَا يَنْمَنَوْنَهُ أَبَدًا بِمَا فَذَمَتَ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّليِينَ ۞ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى نَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُمَنُّونَ ۞ ثُمَّ زُرُونَ إِلَى عَلِمِ الْفَنْتِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْتِكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَمْنُلُونَ ۞

#### من سُورة المنَافِقون رقم (٦٣):

إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنْكَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلمُنْكِفِقِينَ لَكَذِيْوُنَ ٢

#### من سُورة التّغَابُن رقم (٦٤):

#### من سُورة الطَّلَاق رقم (٦٥):

اللهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَكَوَتِ رَمِنَ ٱلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ بَنَازَلُ ٱلأَثْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلُمُوّا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ فَدْ أَحَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عِلْنًا ﴿ ﴾ ﴿

#### من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُوْ غَيِلَةً أَيْمَنِيكُمُّ وَاللَّهُ مُولَنَكُو وَهُوَ الْعَلِيمُ الْفَكِيمُ ۞ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَجِهِ. حَدِينَا فَلَمَّا نَبَّأَتْ

يِهِ. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَمُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْشِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ. قَالَتْ مَنْ أَبْنَاكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلخَبِيرُ ۞

#### من سُورة المُلك رقم (٦٧):

وَأَيْرُوا فَوْلَكُمْ أَوِ آجْهَرُوا بِيرٌ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشُّدُودِ ١

#### من سُورة الجِنّ رقم (٧٢):

عَلِمُ ٱلْغَبْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْعَدَا

لِيُقَلَمُ أَن قَدْ أَتِلَنُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْتِهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

#### من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

﴿ إِنَّ رَبَكَ يَعَلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أَدَىٰ مِن ثُلُنَي الْقُرُهَانِ وَيَصْفَعُ رَفُكُنَمُ وَلَمَايِّفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَمَكُ وَاللَّهُ يُفَدِّرُ الْيَلَ وَالنَّهَارُّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ وَمُلَايِّفَةٌ مِنَ الْقَرْمُولُ مِن فَضَلِ تَعْمَرُهُونَ مِن فَضَلِ مَنْ فَالْكُونُ مِنكُونُ مِنكُونُ مِنكُونُ مِنكُونُ وَمَاخُونَ وَمَاخُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَمَاخُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَمُوا مَا يَشَرَّ مِنفُ وَأَنِيمُوا اللَّهَ فَوْدُ وَمَاخُوا اللَّهَ فَوْدُ رَحِيمٌ ﴾ لِأَنْفُونُ مِن فَضَل لِمُنْ مَن فَصَل اللَّهُ مِن خَيْرٍ نَجِدُونُ عِندَ اللّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْلَمَ أَجْزًا وَاسْتَغَيْرُوا اللَّهُ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

من سُورة الانشقاق رقم (٨٤):

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللَّهِ

من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

وَاللَّهُ مِن وَزَآيِهِم مُجِيطًا ١

من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

إِلَّا مَا شَاتَهُ إِنَّهُ يَعَلَدُ ٱلْمِهْمُ وَمَا يَعْفَىٰ ١

من سُورة العَلق رقم (٩٦):

أَزْ يَعْمَ إِنَّ آلَةً يَرَىٰ ١

# الفصل التاسع

# فعّالٌ لما يُريدُ عَادلٌ لا تُقاسُ عدالتُه بالبَشرِ

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّخْيَنِ ٱلرِّجَيْمِ إِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَّكَادُ الْبَقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمُ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْنِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ يِسَمِّعِهِمْ وَأَبْصَـٰرِهِمْ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

قَالُواْ آنَعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِمَ إِنَّ ٱلْبَغَرَ تَشَكِهَ عَلَيْمًا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْمَدُونَ ٢

بِنْسَكَمَا الشُّكَوْأُ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِلَ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ، عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ فَبَادِهِ ۚ فَمَا مِنْ عَالَمُ مِن مَنْكَهُ مِنْ عَبَادِهِ ۚ فَمَا اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى عَضَبْ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِيثُ ۞

مَّا يَوَدُّ الَّذِيكَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْبِ وَلَا الْشُرِكِينَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِ مِن تَنِكُمُّ وَاللَّهُ يَخْلَفُ بِرَضْمَتِهِ. مَنْ يَشَكَأَةً وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْفَطِيمِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّ

ا سَيَغُولُ السَّمَهَا أَ، مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنَهُم عَن قِبْلَيْهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل بِتَدِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ بَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ مُسْتَقِيمٍ اللهِ عَلَيْهُمْ عَن فَيْلَائِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَن يَشَآهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ عَن يَشَآهُ إِلَى مِرَاطٍ عَلَيْهُمْ عَن يَشَآهُ إِلَى مِرَاطٍ عَلَيْهُمْ عَن اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمْ عَن يَشَاهُ إِلَى مِرْطِ

رُنِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَوَةُ الدُّنِيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ اتَقَوَا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ مِنْيَرِ حِسَابِ ۚ ﷺ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَعَتَ اللَّهُ النِّبِيِّنَ مُبْشِرِينَ وَمُنذِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوقُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيْنَتُ بَقَيًا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا لِمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذِيدٍ. وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَالُهُ إِلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ اَلْيَتَكُنَّ قُلُ إِصْلَاحٌ لِمُمْ خَيْرٌ وَإِن ثَخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِــَدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَـنَكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَرِيزُ حَكِيمٌ ﷺ

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَمَنَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعَنُ أَحَقُ إِلْمُلْكِ
مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَمَحَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمُ وَاللّهُ يُؤْنِ
مُلْكَهُ مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ وَسِئْعُ عَكِيْمٌ اللهِ

نَهَـزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاهُدُ جَالُونَ وَمَاتَنَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةُ وَعَلْمَهُ مِمَّا يَشَكَأَةٌ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفَسَكَتْ الْأَرْمُنِ وَلَنْكِنَ اللَّهُ ذُو فَضِّلْ عَلَى الْكَلِبِنَ ﴿

بناك الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَهْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ يَنْهُم مَّن كُلَمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتٍ وَمَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَعَ الْبَيْنَاتِ
 وَأَيَدْنَاهُ بِرُوجِ الْقُدُينُ وَلَوْ شَيَاتَهُ اللَّهُ مَا أَقْشَتَلُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِهَ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَينْهُم
 مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كُفَرُ وَلَوْ شَيَاتَهُ اللَّهُ مَا أَقْشَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ رَبِيْ

اللّهُ لاَ إِللّهَ إِلَّا هُوَ الْعَنُّ الْقَيْوُمُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوَمُّ لَهُ مَا فِي السَّمَنوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضُ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱلِدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُصِطُونَ بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَكَاةً وَسِعَ كُرْسِيّهُهُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضُ وَلا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ السِّلِيُّ السَّلِيْدُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ السَّل

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِعُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَشَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَيْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُلِنَاةٍ مِّاقَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُعْنَعِفُ لِمَن يَشَاّئُهُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيدُ ﴿

يُؤْقِ الْعِكْمَةُ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُؤْتَ الْعِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِنَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَكِرُ إِلَّآ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿

لَيْسَ عَلَيْكَ مُدَهُمْ وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَكَةُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ نَالِنَشِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا الْمَنْ وَجَوِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَمْيِرٍ يُؤَكِّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ

يَّةِ مَا فِي السَّكَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضُ وَلِن تُبْدُواْ مَا فِيَ اَنْشِيكُمْ اَوْ تُخفُوهُ يُعَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن بَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَكَآةً وَاللَّهُ عَلَى كُلِ فَيْءٍ فَدِيرُ ﴿

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

هُوَ الَّذِي يُمَنِّونُكُمْ فِي ٱلْأَرْسَامِ كَبْفَ يَشَالُهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ النَّإِيدُ الْحَكِيمُ ۗ

قَدْ كَانَ لَكُمْ مَانِةٌ فِي فِشَتَيْنِ الْنَقَتَا فِئَةٌ تُقَنِيلُ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ بَرَوْنَهُم مِفْلَيْهِمْ رَأَى الْمَنْيُنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاّتُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِسْرَةً لِأُولِ الْأَنْصَدِ شَ

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ المُلكِ ثُوْقِ الشَّلَكَ مَن تَشَانُهُ وَنَذِعُ الفُلكَ مِمَّن نَشَانٌ وَتُحِذُّ مَن نَشَانٌ وَتُخِذُ مَن تَشَانُهُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَنْءٍ فَدِيرٌ ۞ ثُولِجُ النِّيلَ فِي النَّهَارِ وَقُلِجُ النَّهَارَ فِي النَّيلِ وَتُخْرِجُ الْعَيْنَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْنُقُ مَن تَشَاءُ مِتْنِرٍ حِسَابٍ ۞

فَنَقَبَلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفْلَهَا زَكِينًا كُلُما دَخَلَ عَلَنَهَا زَكِينًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزَقًا قَالَ يَمْرَيُّمُ أَنَّ لَكِ هَلَاً قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَزُقُ مَن يَشَالُهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

مَالَ رَبِ أَنَّ يَكُونُ لِي عُلَمْ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبِّرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَفْمَلُ مَا يَشَآهُ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ كَالَٰ اللهُ يَخُونُ لِي عُلَمْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَعُولُ لَهُ كُن اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ إِذَا فَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَعُولُ لَهُ كُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَالُهُ إِذَا فَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَعُولُ لَهُ كُن

فَيَكُونُ ﴾ وَلَا تُقْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُمَـٰتِين هُمَدَى اللَّهِ أَن يُؤَلَّتُهُ أَمَـٰدٌ يَشَلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ بُعَاجُؤُكُم عِندَ رَبِّيكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضَىلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةُ وَاللَّهُ وَسِمُّ عَلِيدٌ ۞ يَخْلَفُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَآةُ وَاللَّهُ ذُو اَلْفَضْ لِ الْمَطْلِيمِ ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَكَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن بَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآةُ وَاللَّهُ عَفُورٌ نَجِيتُ ۞

وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِنَبَا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدَ قَوَابَ اللَّهْ اَ تُقَوِيهِ مِنْهَا ۗ وَمَن يُرِدَ قَوَابَ اللَّهْ اللَّهُ الْقَوْدِهِ مِنْهَا ۗ وَمَن يُرِدُ قَوَابَ اللَّهُ اللَّهِ عَنْهَا ۗ وَمَن يُرِدُ قَوَابَ اللَّهُ اللَّهِ عَنْهَا وَمَن يُرِدُ قَوَابَ اللَّهُ اللَّهِ عَنْهَا وَمَن يُرِدُ قَوَابَ اللَّهُ عَنْهَا وَمَن يُرِدُ قَوَابَ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَدِّ أَمَنَةً نُمَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ قَ مِنكُمَّ وَطَآبِفَةٌ فَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَطُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ اَلْمَهُمْ يَنْفُونَ فِي الْفَسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ الْحَقِي ظَنَّ الْمَعْمِ الْمَقْرُ كُلُمْ لِللَّهِ يَخْفُونَ فِي الْفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كُنهُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ اَلَذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْفَتْلُ إِلَى مُشَاعِمِهِمٌ وَلِيَمْتِهِمُ مَا فِي قُلُوبِكُمُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ النَّهِا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ النَّهَا

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ أَلَةَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أَضِيعُ عَمَلَ عَيْمِلِ مِنكُم مِن ذَكِرِ أَوْ أَنْئُ بَعْضُكُم مِن بَعْضُ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُغْرِجُوا مِن دِيَدِهِمْ وَأُودُوا فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَهُمْ جَنَّنتِ تَجْدِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَدُ ثُوابًا مِنْ عِندِ اللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلنَّوَابِ ﴿ ﴾

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَامِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَذَنْهُ أَجُرًا عَظِيمًا ۞

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَغَلِهِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﷺ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﷺ

ٱلرَّ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ فِيلَ لَمُمْ كُفُّوا آيَدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَمَاثُوا الزَّكُوْءَ فَلْمَا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِئَالُ إِذَا فِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُوا رَبَّنَا لِرَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لَوْلَا ٱخْرَنْنَا إِلَىٰ أَجَلِ وَبِبٍ قُلْ مَنْكُ ٱلدُّبْنَا قِلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن ٱلْقَنِي وَلَا نُظْلَمُونَ فَلِيلًا ﴿ إِنَّهِ الْمُنْفَالُونَ فَلِيلًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَمَن يَكْسِبُ إِنْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِدُ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّ

وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْفَكِلِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اللهُ عَلَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

يَكَائِهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا أَوْفُوا بِالْمُقُودُ أُحِلَتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَذِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ نُحِلِي الصَّنيدِ وَأَنتُمْ مُرُمُ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞

لَّقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوًّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمٌ فَلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَكُمَ وَأَمَنَهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَنُونِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاً يَقَلُقُ مَا يَشَائُهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَلِيرٌ ۞ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَدَرَىٰ غَنْ أَبْنَوُا اللّهِ وَأَحِبَتُونُمُ فَلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلَ أَنتُد بَشَرٌ مِّتَنْ خَلَقَ يَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاّهُ وَلِلَّو مُلْكُ السَّمَنَوَتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۞

وَقَالَتِ الْبَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغَلُولًا عُلَتَ اَيْدِيهِمْ وَلُمِثُوا يَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ بَشَآهُ وَلَيْزِيدَكَ كَيْبَرُ يَنْهُم مَّا أَزِلَ إِلَّكَ مِن زَلِكَ مُلفِئنَا وَكُفْرًا وَٱلْقِيْفَا بَيْنَهُمُ الْعَلَوَةُ وَالْبَغْضَاةَ إِلَى يَوْمِ الْفِينَدَةِ كُلُمَّا أَوْقَدُواْ نَازَ لِلْعَرْبِ الْمُفَالَمَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَكَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿

إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغَفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمُكِيدُ

### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ لَلْفِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وَالَذِينَ كَذَبُوا بِتَايَتِنَا صُمَّةً وَبُكُمُّمْ فِي الظُّلُمَكُتِّ مَن يَشَا إِللَّهُ يُضْلِلَهُ وَمَن يَشَأَ بَجَمَلَهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن شَآةَ وَتَنسَونَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ بَنْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكَشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآةَ وَتَنسَونَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾

قُلَ إِنَى عَلَى بَيِنَتُو مِن زَبِي وَكَذَبُتُم بِهِ: مَا عِندِى مَا نَسْتَعَجِلُونَ بِهِ ۚ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَفْضُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْنَصِلِينَ ۞

ثُمُّ رُدُواً إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقُّ أَلَا لَهُ ٱلْحَكُّمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ١

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَوْ أَشْرِكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْكَ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشَرَّكُواْ وَمَا جَعَلَنكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِرِكِيلِ ١

وَكَنَالِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَنطِينَ ٱلْإِنِن وَالْجِنِ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخُونَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزًا وَلَوَ شَآءَ رَبُكَ مَا مَمَلُونُهُ مَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾

وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ. وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ

وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْدَ جَبِيمًا يَمَعْشَرَ الْجِينِ قَدِ اسْتَكَثَرَثُد مِنَ الْإِنبِنَّ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِنَ الْإِنبِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْشُـنَا بِبَعْضِ وَبَلَفْنَا أَلْبَلَنَا الَّذِينَ أَجَلَتَ لَنَّا قَالَ النَّارُ مَقُونَكُمْ خَلِلِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاتَه اللَّهُ إِنَّ رَبُكَ حَكِيدُ عَلِيدٌ ﴿ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن زَّبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَعْلَيْنَا غَيْفِلُونَ ﴿ وَلِحَالِ دَرَجَنتُ مِنَا عَكِلُواْ وَمَا رَبُّكَ مِنَافِيلٍ عَمَا يَهْمَلُونَ ﴾

### من سُورة الأعراف رقم (٧):

قَالَ مُوسَىٰ لِغَوْمِهِ ٱلسَّنَعِينُوا بِلِلَهِ وَاَصْبِرُقَا إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَهِ بَوْرِثُهَا مَن بَشَاهُ مِنْ عِبَادِةٍ وَٱلْمَعِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ هَا وَالْمَعِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ هَا أَمْنَاتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْ شِثْتَ أَهْلَكُنَهُم مِن فَبَلُ وَإِنِّنَ أَنْبَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّنَعَةُ مِنَا السَّنَعَةُ مِنَّ اللَّهِ عَلَى السَّنَعَةُ مِنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ

قُل لَا آمَلِكَ لِمَنْسِى نَفْعًا وَلَا خَمَّرًا إِلَّا مَا شَاتَهُ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُنْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوَةً إِنْ أَنَا إِلَّا يَذِيرٌ وَبَنِيمٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿

### من سُورة الأَنفَال رقم (٨):

ذَلِكَ بِمَا فَنَمَتْ أَبِيكُمْ وَأَنَ أَلَلَهُ لَيْسَ بِطَلَّدِ لِلْجَبِيدِ اللهِ

#### من سُورة التّويّة رقم (٩):

رَيُـذَهِبْ غَيْظَ تُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ١

ثُمَّ بَنُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَكَأَهُ وَاللَّهُ عَغُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْدَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَأْ وَإِنْ خِفْتُدَ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَكَأً إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيدٌ ﴿

وَالْخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَرْمِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ اللَّهِ

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظَلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِكنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَلِكُلِّ أَتَة رَّسُولٌ فَإِذَا جَمَاةً رَسُولُهُمْ فَيْنَ بَيْنَهُم بِأَلْقِسُطِ وَثُمْ لَا بُظَّلَمُونَ اللّ

قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْتُ إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغَيْرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَغَيْرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَغَيْرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَغَيْرُونَ سَاعَةً وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا ال

وَلَوَ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ طَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَفْتَدَتْ بِهِمْ وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُّا الْمَذَابِّ وَفَضِي بَيْنَهُم وَالْقِسْطُ وَهُمْ لَا مُظْلَمُونَ اللَّهُ الْمُذَابِّ وَفَضِي بَيْنَهُم وَالْقِسْطُ وَهُمْ لَا مُظْلَمُونَ اللَّهُ

وَلَوْ شَآةً رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيمًا أَلْمَانَتَ ثُكُوهُ ٱلنَّاسَ حَقَّى بَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّغْسَ عَلَى الَذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ وَإِن يَسَسَكَ اللَّهُ بِشُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُو ۗ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَأَةَ لِفَضْلِهِ ، يُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيثُ اللَّهِ عَلَى الرَّحِيثُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة هُود رقم (١١):

قَالَتْ يَنُونِلَيْنَ ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَمَا بَعْلِي فَشِيغًا إِنَّ هَذَا لَنَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ فَالْوَا أَتَعْجَبِنَ مِنَ أَمْرِ اللَّهِ رَخْمُتُ اللَّهِ وَبَرَكُنَهُ عَلَيْكُو أَهَلَ ٱلْبَيْنِ إِبَدَ جَيدٌ تَجِيدٌ فَيَدُ ﴿ ﴾

وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا الْفُسُمُمُ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَثْهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ أَتَّهُ رَبِّكُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴿

خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ اَلتَمَوَثُ وَالْأَرْضُ إِنَّهِ مَا شَلَةً رَبُّكُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِنَا يُرِيدُ ۞ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُمِدُوا فَفِي الْمُتَعَوِّدُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَلَةً رَبُّكَ عَطَلَةً غَيْرَ بَعَدُونِ ۞ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُمِدُوا فَفِي الْمُتَعَوِثُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَلَةً رَبُكَ عَطَلَةً غَيْرَ بَعَدُونِ ۞

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهَلِكَ ٱلشَّرَىٰ مِطْلَمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ وَلَوْ شَآهَ رَبُكَ لَجَمَلَ النَّاسَ أَمَّةً وَجِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُثَنَافِينُ ﴾

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَالُهُ سَتَبْتُمُومَا أَنتُدُ وَالنَارُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن شُلْطَنَ ۚ إِلَا المُحَكَّمُ إِلَّا بِلَهِ أَمَرَ أَلَا يَتَبُدُوا إِلَّا إِيَّاةً ذَلِكَ النَّيْنُ الْفَيْمُ وَلَكِنَ ٱلْحَنْمُ النَّاسِ لَا يَمْلَمُونَ ۖ ۞

وَقَالَ يَنَنِيَّ لَا تَدَخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَجِدٍ وَأَتَخَلُواْ مِنَ أَبُوبٍ مُّتَفَرِقَةً وَمَا أُغْنِى عَنكُم ثِنَ اللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ الْمُنكُمُ إِلَّا يَلَةٍ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ فَلِيَسَوَّعُلُونًا ﴿ الْمُنْفِعُلُونًا ﴿ الْمُنْفِعُلُونًا ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

نَهَدَأَ بِأَوْعِينِهِمْ فَبَلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ اَسْتَخْرَجُهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَلِكَ كِذَنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَكَآءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَكَتُو مِّن نَشَآةً وَقَوْقَ كُلِ ذِي عِلْمٍ عَلِيثٌ ۞

فَلَمَّا اسْتَنَسُوا مِنْهُ حَمَلَمُوا فِيَمِّنَا قَالَ حَبِيمُهُمْ اَلَمْ نَمْلُمُوا أَكَ أَبَاكُمْ فَدَ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْفِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي بُوسُفَتْ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِي آبِي أَوْ يَخْكُمُ اللَّهُ لِنَّ وَهُوَ خَبْرُ ٱلْمُكِمِينَ ﴿

وَرَفَعَ أَبُونَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُوا لَمُ شُجِّدًا وَقَالَ بِتَأْمَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُهْنِنَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ مِنَ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ السِّجْنِ وَجَاتَهُ بِكُمْ مِنْ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنَ إِخْوَقِتُ إِنَّ رَقِي لَطِيفُ لِمَا يَشَآةُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ لُفَكِيمُ ﷺ

حَقَّة إِذَا اَسْتَنِفَسَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِنُوا حِمَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَن نَشَآةٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ اَلْفَوْمِ اَلْمُجْرِمِينَ ﷺ

# من سُورة الرّعد رقم (١٣): المرّعد

وَيُسَيَحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ. وَٱلْمَلَيِّكُةُ مِنْ خِفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآلُهُ وَهُمْ يُجَدِيلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ

#### شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ اللهُ

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاهُ وَيُثَبِّتُ وَعِندُهُۥ أَمُّ ٱلْكِتَبِ اللَّهِ

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. لِيُبَرِّتِ لَمُمَّ فَيُضِلُ اللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَهُوَ الْعَزِينُ اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُعْدِى مَن يَشَآهُ وَهُوَ الْعَزِينُ اللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيُعْدِى مَن يَشَآهُ وَهُوَ الْعَزِينُ اللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيُعْدِى مَن يَشَآهُ وَهُو الْعَزِينُ اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ وَهُو الْعَزِينُ إِنَّا لِمُعْرِقِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَهُو الْعَزِينُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَهُو الْعَزِينُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ أَنْ وَلَهُ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ يَغْلُكُمْ وَلَكِنَ اللَهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِكَادِمِ وَمَا كَاكَ لَنَا أَن تَأْتِيكُمْ وَلَكِنَ اللّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِكَادِمِ وَمَا كَاكَ لَنَا أَن تَأْتِيكُمْ بِسُلْطَكِنِ إِلَّا بِإِذِنِ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْمُتَوْكُ اللّهِ اللّهُ وَمُنُوكَ اللّهِ عَلَيْهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَمُنُوكَ اللّهِ اللّهُ وَمُلُولُ اللّهُ وَمُنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الل

أَلَةٍ تَرَ أَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ اللَّهِ

ثُكِيْتُ اللهُ الَّذِينَ مَامَوُا بِالْقَوْلِ النَّالِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُ اللهُ الظَّالِدِينُ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاهُ ۞

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

يُنزِلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ بِٱلرُّحِ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ، أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّا أَنَا فَأَتَقُونِ ۞ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَتِهِكُهُ أَوْ بَأْنِيَ أَمْرُ رَبِكُ كَنَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوْا أَنْسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۞

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِنَّا أَرَدْنَهُ أَن نَفُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞

وَلَوْ بُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَا نَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَبُةِ وَلَكِن بُوَخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَآةَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً . وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ۞

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَلَكُمْ أَمَّةً وَلِجِدةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَلَتُسْعَلُنَ عَمَّا كُنتُم تَعَمَلُونَ اللَّهِ

﴿ يَوْمَ تَأْقِ كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوكَٰقَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَكُلَّ إِنَّكِنِ ٱلْزَمْنَاتُهُ مُلْتَهِرُمُ فِي عُنْقِيدٍ وَنُحْرِجُ لَهُ بَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ كِتَبًا بَلَقَنَهُ مَنشُورًا ١

مَّنِ ٱهْنَدَىٰ هَإِنَّمَا يَهْنَدِى لِنَفْسِهِ، وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِذَرَ أُخْرَقُ وَمَا كُنَّا مُعَذِيبِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﷺ رَسُولًا ﷺ

رَّبُكُرْ أَعْلَرُ بِكُرُّ إِن يَشَأْ يَرْحَمَكُرْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبَكُمُّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَرَبُكَ أَعْلَرُ بِمَن فِي السَّمَنُوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَلَنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَغْضِ وَمَانَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا ۞

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنهَا ۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظَلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞

### من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

لَوَ أَرَدُنَا أَن تَنَيْدَ لَمُوا لَاتَخَذْنَهُ مِن لَدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿

لَا يُشْكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ اللَّهِ

وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا لُظْـلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَـالَ حَبَّىةِ مِّنْ خَرْدَلٍ ٱلْيَسَا بِهَأَ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِنَ ۞

#### من سُورة الحج رقم (٢٢):

ذَلِكَ بِمَا مَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ ٢

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَلَا نُكْلِفُ فَنَسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَطِقُ بِالْحَقِّ وَهُو لَا يُظْلَمُونَ ﴿

# من سُورة النُّور رقم (٢٤):

- وَمَنْ اللَّهِ عَالَيْهَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَالِهِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَثْغ خُطُونِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ إِلْمَنْ إِلْفَحْنَاتِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضَلْ اللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَا زَلَقَ مِنكُم يَنْ أَحْدٍ أَبْدًا وَلَذِكِنَ اللَّهَ يُزَلِّي مَن يَشَأَةٌ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ

لِيَجْزِيُّهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَزُونُ مَن بَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ١

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَاّئِةً مِن مَلْمَ فَي بَعْضِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَن يَشْفِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَن يَشْفِي عَلَى أَرْبَعْ عَنْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى حَصْلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

تَبَارُكَ ٱلَّذِينَ إِن شَكَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن نَصْنِهَا ٱلْأَنْهَائُرُ وَيَجْعَلَ لَكَ فَشُورًا ۞ أَلَمْ نَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَذَ ٱلظِلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَمُ سَاكِكَا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّنْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضُا يَسِيرًا ۞

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

إِن نَّشَأ نُتَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ اللَّ

ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ اللَّهِ

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَكَأُهُ وَيَغْسَكَأَرُ مَا كَانَ لَمْثُمُ الْفِيرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَسَلَنَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

يُعَذِّبُ مَن يَشَأَهُ وَيُرْحَمُ مَن يَشَكَأَةٌ وَإِلَيْهِ ثَقَلَبُونَ ۖ

فَكُلًّا أَخَذَنَا بِذَلْبِيَةً فَيِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلأَرْضَ وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ بَظْلِمُونَ ۞

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

يِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكَّا أُهُ وَهُوَ ٱلْعَكِيْرُ ٱلرَّحِيمُ ٥

أُولَة يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ كَانُوا اَشَدَ مِنهُمْ فُوَةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَصَابُمُ وَالْفَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَصَابُمُ مَرُوهُا وَجَاءَتُهُمْ وُسُلُهُم وِالْبَيْسَتُ فَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْهُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللّهُ الْمَاسَمُمُ مَنْهُمُ وَلَكِن كَانُوا أَنْهُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللّهُ الرَّذِقَ لِمِن يَشَاهُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَنتِ لِقَوْمِ بُوْمِنُونَ اللّهُ الرَّزِقَ لِمِن يَشَاهُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَنتِ لِقَوْمِ بُوْمِنُونَ اللّهُ الرَّزِقَ لِمِن يَشَاهُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَنتِ لِقَوْمِ بُوْمِنُونَ اللّهَ اللّهُ اللّ

اللهُ الَّذِى بُرْسِلُ الرِّيَكَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُم فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُمُ كِسَفًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِيَّهُ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ. مَن بَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُرْ يَسْتَبْشِرُونَ شَ

اللهُ اللهُ الّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةٌ يَعَلَقُ مَا يَشَآةً وَهُوَ الْمَلِيمُ الْقَدِيرُ 
 وَهُوَ الْمَلِيمُ الْقَدِيرُ

## من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُمُ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَيًّا أَوْ أَرَادَ بِكُرْ رَحَمَّةٌ وَلَا يَجِدُونَ لَمَّمُ مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّدِدِفِينَ بِصِدْفِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِن شَاةَ أَوْ يَنُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُولًا رَحِيمًا ١٠٠

#### من سُورة سَبَإِ رقم (٣٤): ﴿

أَفَاتَر بَرُواْ إِنَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم فِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضُ إِن نَشَأَ غَيِيفَ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ نُسْتِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَابُهُ لِكُلِّلِ عَبْدِ مُنِيبٍ ۞

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُولِ ٱجْنِحَةِ مَّنْنَ وَثُلَثَ وَرُبَعَ بَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآةً إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْو قَدِيرٌ ﴾ كُلِّ شَيْو قَدِيرٌ ۞

يَتَأَبُّمُ النَّاسُ أَنتُدُ الْفُعَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنِيُ الْحَييدُ ﴿ إِن بَشَأَ بُدْهِبَكُمْ وَيَأْتِ عِلْقِ جَدِيدِ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ مِعْرِيدٍ ﴿ وَلَا تَزِدُ وَالِزَةٌ وَلَدَ أَخْرَتُ وَلِن تَدْعُ مُنْقَلَةٌ إِلَى حِلْهَا لَا يُحْمَلَ مِنْهُ فَقَ وَلَو كَانَ ذَا فَعَرَقُ إِنَّا اللّهِ مِعْرِيدٍ ﴿ وَلَا تَزِدُ وَالِزَةٌ وَلَا تَرْبُعُ مِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَخْبَأَةُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُشْمِعُ مَن يَشَأَةُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي ٱلْقَبُورِ ﴿

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

وَإِن نَشَأَ نُفْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَمُمْ وَلَا هُمْ بَنْفَذُونَ اللهَ

فَالْبَوْمُ لَا نُظْلَمُ نَفْشٌ شَيْعًا وَلَا تُجْمَرُونَ إِلَّا مَا كُنتُر تَعْمَلُونَ ﴿

وَلُو نَشَآهُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَعُوا الصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْعِيرُون ۖ وَلَوْ نَشَآهُ لَتَسَخَنَهُمْ عَلَى مَحَاتِبِهِمْ فَمَا السِّمَالِهُ فَا مُضِينًا وَلَا يَرْجِعُونَ ۖ ۚ ۚ ۚ السِّمَالِهُ فَا مُضِينًا وَلَا يَرْجِعُونَ ۖ ۚ ۚ ۚ الْعَالِمُوا مُضِينًا وَلَا يَرْجِعُونَ ۖ ۚ ۚ ۚ الْعَالِمُوا مُضِينًا وَلَا يَرْجِعُونَ ۖ ۚ ۚ ۚ الْعَالَمُوا مُضِينًا وَلَا يَرْجِعُونَ ۖ اللَّهِ الْعَلَامُوا مُضِينًا وَلَا يَرْجِعُونَ ۖ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ

## من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

لَوْ أَرَادَ اللَهُ أَن يَنْجِدَ وَلِذَا لَأَصْطَفَىٰ مِنَا يَخْدُقُ مَا يَشَكَأَهُ سُبْحَكُنَةٌ هُوَ اللَهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ۚ ۚ إِن تَكَفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيًّ عَنكُمُّ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرُّ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فِيْنَبِثُكُمْ بِمَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيدًا بِذَاتِ الصَّدُودِ ۞

الله نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَنَبًا مُتَشَيِهًا مَثَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُوهُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى وَلَا اللهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿

وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ لِنَقُولُ اللَّهُ قُلْ أَفْرَهَ بِنَدُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضَرٍ هَلْ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّةٍ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُكَ مُسِكَتُ رَحْمَتِهِ. فُلْ حَمْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ بَنَوَكُ أَلْمُتُوكُلُونَ اللَّهُ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِثُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِنْبُ وَمِائَةً بِالنَّبِيْتِينَ وَالشَّهَدَآةِ وَقُمِنِي بَيْتُهُم بِالْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

رَفِيعُ اَلدَّرَكَتِ ذُو اَلْعَرْشِ يُلْقِى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ. عَلَى مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ. لِيُنذِر يَوْمَ النَّلَافِ ﴿
الْيُوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا خُلْلَمَ الْيُوْمُ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْمِسَابِ ﴿
اللّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَاللّهِنَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ. لَا يَقْضُونَ بِثَقَيْ إِنَّ اللّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿
وَاللّهُ يَقِيلُ وَأَلِينَ مِنْ بَعْلِهِمْ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْهِبَادِ ﴿

#### من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِدِ مُمَّن أَسَانَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿

#### من سُورة الشُّوري رقم (٤٢):

وَلَوْ شَاتَهُ اللّهُ لَمُعَلَّهُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآهُ فِى رَحْمَتِهُۥ وَالظَّلِمُونَ مَا لَمُمْ مِن وَلِيْ وَلَا نَصِيرٍ ﴿
لَهُ مَقَالِيكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ فَهُ مَنَ عَلَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَضَىٰ بِهِ. وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ أَفِيمُوا الدِينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيهُ كَبُرَ عَلَى وَضَىٰ بِهِ. نُوحًا وَالَّذِينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيهُ كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَن يُبِيبُ ﴾

أَمْ يَتُولُونَ ٱفْتَكَٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِن يَشَا اللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَطِلَ وَيُحِفُّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِيمِ ۖ إِنَّامُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشَّهُ وَر

إِن يَنَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيَحَ فَيَطْلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهُۥ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﷺ يَّتُو مُثَلَّكُ ٱلسَّمَنَوَنِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآةُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنْنَقًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذُّكُورَ ۖ

#### من سُورة الزُّخْرف رقم (٤٣):

وَمَا ظَلَمْنَتُهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ

#### من سُورة الجَاثية رقم (٤٥):

وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ بِالْمَقِي وَلِنُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَلِكُلِّ دَرَحَتُ ثِمَّا عَيلُوٓ وَلِيُوَقِيهُمْ أَصَلَكُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

فَإِذَا لِقِيشُدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَشَرَّبَ الرِّفَابِ حَقَّ إِذَا أَنْخَنْشُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَفَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِلَدَاءٌ حَقَّى فَشَعَ الْحَرْبُ ٱوْزَارَهَا فَاللَّهِ وَلَوْ

يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَمَرَ مِنْهُمْ وَلِكِن لِبَنْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضٌ وَالَذِينَ فَيْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُعِبَلُ أَعْسَلُمُ ۖ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرْضَكُمُ مُ لَمُعَرَفَنَهُمْ وَلِيَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْسَلُكُمْ ۖ وَلَوْ نَشَاءُ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَعْسَلُكُمْ ۗ وَلَوْ نَشَاءُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ

#### من سُورة الفَتْح رقم (٤٨):

وَلِلْهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ يَعْلِمُ لِمُن بَشَلَةً وَيُعَذِّبُ مَن يَشَلَهُ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَفُولًا رَّحِيمًا ١

#### من سُورة ق رقم (٥٠):

مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّمِ لِلْقِيدِ

## من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

قَالُواْ كَذَاكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّامُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَالِيمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

وَكُمْ مِن مَلَكِ فِي السَّمَوَتِ لَا ثُمْنِي شَفَعَتْهُمْ شَبْتًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأَذَنَ اللهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٰ شَقَالُمْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٰ شَقَالُهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِم

#### من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ خُطَّنَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّمُونَ اللَّهِ

لَوْ نَشَاءُ جَمَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولًا فَشَكُّمُونَ ۗ

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

سَامِقُواً إِلَى مَغْفِرَةِ مِن زَيِكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ؞ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۞

لِثَلَّا يَعْلَمُ أَمْلُ ٱلْكِنَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ ثَنَيْءِ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْمَظِيمِ ﴾

#### من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢):

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْنِيهِ مَن يَشَأَةً وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿

# من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاتَهُ اللَّهُ هُوَ أَهَلُ اللَّفَوَىٰ وَأَهَلُ اللَّفَهِرَةِ ۞

#### من سُورة الإنسَان رقم (٧٦):

غَنْ خَلَفَنَهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِثْنَا بَدَّلْنَا أَشَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿

وَمَا تَشَاآَهُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحَمَتِهِ؞ وَالظَّلِمِينَ أَعَدُ لَمُمْ عَذَابًا اَلِيًّا ۞

#### من سُورة التّكوير رقم (٨١):

وَمَا نَشَآهُونَ إِلَّا أَن يَشَلَهُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١

من سُورة الانفطار رقم (٨٢):

فِي أَيِّ صُورَةِ مَا شَاةً رَكَّبُكَ اللَّهُ

من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

نَمَالٌ لِنَا يُرِيدُ ١

من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

إِلَّا مَا شَاتُهُ إِنَّهُمْ يَعْلَدُ ٱلْمِهْمَرُ وَمَا يَغْفَىٰ ١

# الفصل العاشر

# رَبُ العَالَمِين - مالكُ كلِ شَيء بنسب اللهِ الرَّحَينِ

#### من سُورة الفَاتِحَة رقم (١):

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَكْمِينَ ۞ الزَّحْمَنِ الرَّحِيدِ ۞ ملكِ يَوْمِ ٱلدِّيبِ ۞

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ اللهَ لَهُ مُلِكُ السَّمَنَوَتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُوبِ اللهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ ﴿ وَلِلَهِ ٱلنَّشْرِقُ وَلَلْنَزِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَنَمَّ وَجُهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَسِعُ عَلِيعٌ ﴿ وَقَالُوا اتَّحَنَدُ اللهُ وَلَدُأُ سُبْحَنَتُهُ بَلَ لَهُ مَا فِي السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضُ كُلُّ لَهُ فَلَيْتُونَ ﴿ إِنَّ اللهَ وَسِعُ عَلِيعٌ ﴿ وَقَالُوا اتَّحَنَ

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُۥ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهِ الْعَالَمِينَ

قُلْ أَتُعَالَجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ 🝘

سَيَعُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَلَهُمْ عَن قِبْلَهِمُ الَّتِي كَافُوا عَلَيْهَا فَل يَلْدِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن بَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ شَيْ

الَّذِينَ إِذَا أَمَنَئِتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا يَلِم وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١

الله لا إلله إلا هُو النَّمُ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوَمُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشَفَعُ عِندُهُ إِلَّا بِمَا شَكَاةً وَسِعَ كُرْسِيمُهُ اللَّهُ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَكَاةً وَسِعَ كُرْسِيمُهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُوهُمْ حِفْظُهُمُ وَلَا يُعِيلُهُ الْمَطِيمُ الْمَطَافِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُوهُمْ حِفْظُهُمُ وَلَا الْمَطِيمُ الْمَطِيمُ الْمَطِيمُ الْمَطْلِمُ الْمَالِمُ السَّمَانِ وَالْمَوْلِمُ الْمَطْلِمُ الْمَطْلِمُ الْمَطْلِمُ الْمَطْلِمُ الْمَطْلِمُ الْمَطْلِمُ الْمَطْلِمُ الْمَطْلِمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا يَعُونُهُمْ عِلْمُ اللَّهُ المُؤْمِنُ وَلَا يَعُونُهُمْ عِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا يَعُومُ اللَّهُ الْمَؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا يَعُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللّهُ اللللّهُ الل

يَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضُ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيَ اَنْشِيكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَانَهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَكَآهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ ثَنَيْمٍ فَدِيرُ ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَى كُلِ ثَنْهِمِ فَدِيرُ ﴿

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلثُلِكِ ثُوْقِ ٱلشُّلُكَ مَن تَشَامُ وَتَنزِعُ ٱلثُلُكَ مِنْن تَشَامٌ وَتُعِيزُ مَن تَشَاهُ وَتُدِلُ مَن تَشَامُهُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ

#### إِنَّكَ عَلَنَ كُلِّي شَيْرٍ قَدِيرٌ ﴿

أَفَعَنَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَمَوْعَ وَكَرَّهُا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۖ ﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَنُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ يُغْفِرُ لِمَن يَشَآلُهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآتُهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ ﴿

وَلَا يَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. هُوَ خَيْرًا لِمَّمْ بَلَ هُوَ شَرُّ لَمَّتُمْ سَيُطُوَقُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ. يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةُ وَلِلَهِ مِيزَتُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضُ وَاللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِرُ ۖ ۖ

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ تُحِيطًا ﴿ اللَّهُ

وَيَلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَلَقَدٌ وَضَيْنَا الَّذِينَ أُونُوا الكِلَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ وَإِن تَكَفُرُوا فَإِنَّ لِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَبِيدًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَبِيدًا ﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًّا حَبِيدًا ﴾ ويلا إلى السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًّا حَبِيدًا ﴾ ويلا إلى السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكُلِلًا فَي

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَمَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن زَيِكُمْ فَعَامِنُوا خَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَكَفُّوُا فَإِنَّ لِيَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْحَبَّتُ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَعُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِيمَتُهُۥ ٱلْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ يِنَهُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِّدٍ، وَلَا نَقُولُوا فَلَنَةً انتَهُوا خَيْرًا لَكُمُّ إِنِّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُۥ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى إِللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللّهُ اللّهُ إِلَهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُۥ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى إِللّهِ وَكِيلًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

لَهِنَ بَسَطْتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِنَقْلُنَى مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْلُكُ ۚ إِنِّ أَخَافُ اللّهَ رَبَّ ٱلْمَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَن يَشَاّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاّهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَن يَشَاّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاّهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَدِيلٌ ﴾ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مَدِيلٌ ﴾ وَاللّهُ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ عَلَى عُلِلْ شَيْءٍ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيّعِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنَزُلُ ٱللَّهُ وَلَا تَشَيْعُ ٱلْكَفِّ مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ مِنكُمْ يَرْعَهُ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءً ٱللَّهُ لَجَمَلَكُمُ أَمَّةُ وَمِدَةً وَلَاكِن تَشِيعُ أَمْدُ لَجَمَلَكُمُ أَمَّةً وَمِدَةً وَلَاكِن

لِيَمْلُوَكُمْ فِي مَا ءَانَنكُمْ فَاسْتَهِقُوا الْخَيْرَتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِيمًا فَيُنَيِّنَكُم بِمَا كَثُمُّتُر فِيهِ تَخْلَلْمُونَ هَا لِيَهُ مُلْكُ السَّكُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَى كُلِ مَنْءِ قَدِيرًا اللهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ ال

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

قُلُ أَنَدْعُوا مِن دُوبِ اللَّهِ مَا لَا يَسْغَمُنَا وَلَا يَعَثَّرُنَا وَثُرَدُّ عَلَىٰ أَعَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَنَا أَلَقُهُ كَالَّذِى اَسْتَهْوَتَهُ اَلشَّيَطِينُ فِى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَبَكُونٌ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ لَلْمَكِيمُ الْخَبِيرُ اللَّهِ اللَّهُ وَكُولُ لَلْمَكِيمُ الْخَبِيرُ اللَّهُ اللَّ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِي وَتَحْيَاىَ وَمَعَافِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

قُل اَغَيْرِ اللَّهِ أَنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِ شَيْءً وَلَا تَكْسِبُ ڪُلُ نَفْسِ إِلَا عَلَيْهَا وَلَا لَزِرُ وَاذِرَةٌ وِذَرَ أُخَرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَرْجِفَكُو فَلِنَتِفَكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ غَنْلِفُونَ ﴿ ﴾

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِسَّةِ أَبَامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ يُشْفِى الَّذِلَ اللَّهُ الْمُلْبُمُ حَبْبِنَا وَالشَّمْسَ وَالْفَصَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِيَّهُ أَلَا لَهُ الْمُنْائُقُ وَالْأَشُّ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْمَنْلَمِينَ ﷺ

مُّلُ يَتَأَيْهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيكَ الَّذِي لَمُ مُلكُ السَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِد وَيُبِيثُّ فَعَايِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيّ ٱلْأَيْمِقِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَمَلَّكُمْ تَهْ مَدُونَ (آلِيَّا)

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

إِنَّ اللهَ لَهُ مُلَكُ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَجْمِ. وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِن دُوبِ اللّهِ مِن وَلِيَ وَلا نَصِيرِ ﷺ وَمَا لَكُمْ مِن دُوبِ اللّهِ مِن وَلِيَ وَلا نَصِيرِ ﴿

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

دَعْوَائِهُمْ فِيهَا شَبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَلِحَيْتُهُمْ فِيهَا سَلَمُّ وَمَاخِرُ دَعُوَائِهُمْ أَنِ الْمَسْدُ وَيَا الْمَسْدُ وَمَا الْمَسْدُ وَمَن الْمَسْدِ وَمُن اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ الللللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللّ

وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْمَانُ أَن يُغْتَرَىٰ مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئَابِ لَا رَبُّبَ فِيهِ مِن زَبِّ ٱلْمَنْكِينَ ﴿﴾ ٱلْمَنْكِينَ ﴿﴾

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَّا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ

أَلَا إِنَّ لِلَهِ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَمَا يَشَيعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُوبِ اللهِ شُرَكَاةً إِن يَنْهُونَ اللهِ شُرَكَاةً إِن يَنْهُونَ اللهِ عَمْرُصُونَ اللهِ عَنْهُمُونَ اللهِ عَنْهُمُونَ اللهِ اللهُ اللهُ

قَـالُوا اتَّخَـَـذَ اللَّهُ وَلَـدُأً سُبْحَنَكُمْ هُوَ الْغَيْنُ لَهُ مَا فِى السَّمَكُوتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمْ مِن سُلطَّنَ إِجَاذًا اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَلِلَهِ يَسْجُدُ مَن فِي اَلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَظِلَنْهُمْ وَالْفَدُّوِ وَٱلْأَصَالِ ﴾ ﴿ لَنَ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ اَفَاتَّخَذَتُمْ مِن دُونِهِ، قَوْلِيَّاةَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْشِيمِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْمَصِيرُ أَمْ هَلْ نَسْتَوِى الظَّلْمُنَّتُ وَالنُّورُ لَمْ جَمَلُوا لِلَّهِ شُرُكَاةً خَلَقُوا كَخَلْقِهِ. فَنَشَبَهُ الْمُلَقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ ضَيْءٍ وَهُو الْوَحِدُ الْقَهَدُرُ ۖ ﴿

كَنَالِكَ أَرْسَلَنَكَ فِي أُمَّةٍ مَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أُمَّمُ لِتَنْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَذِيَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْنَنِ ثُلَ هُوَ رَقِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَنَابٍ ۞

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

اللَّهِ الَّذِي لَهُمْ مَا فِي السَّمَنُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَثِيلٌ لِلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَلِلَهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ مِن دَآتَةِ وَالْمَلَتِهِكَةُ وَلَمْمَ لَا يَسْتَكَمِّرُونَ ۖ وَلِلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ اللِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرُ اللَّهِ نَنْقُونَ ۗ

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

نُسَيِّحُ لَهُ التَّمَوْتُ اَلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ. وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَنُورًا ﷺ

مَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَكَوْلَاءَ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآمِرَ وَإِنِّ لأَظْنُكُ يَنفِرَعُونُ مَشْجُورًا ١

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَنَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوا مِن دُوبِهِ إِلَهُمَّ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩): ﴿ حَمَّا

وَلِنَ اللَّهَ رَبِّي وَرَثِكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَلَذَا بِسَرَطُ تُسْتَقِيدٌ ﴿

وَمَا نَنَزَٰلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكٌ لَهُ مَا بُكِينَ أَبْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْرَكَ ذَلِكٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞ زَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَيْرِ لِيهَنَدُوهُ عَلَى قَتَلَا لَهُ سَمِيًّا ۞

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَاتِي الرَّحْنَي عَبْدًا ١

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

لَهُ مَا فِي اَلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ اَلذَّىٰ ۞

#### من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

وَلَمُ مَن فِي اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندُمُ لَا يَسْتَكُمُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَلَا يَسْتَخْمِرُونَ اللهِ لَوَ كَانَ فِيمِمَا عَلِمَةُ إِلَا اللّهُ لَمَسْتَكَنَا مَسْتَكَنَ اللّهِ رَبِّ الْمَرْفِي عَنَا يَصِفُونَ اللّهِ لَكُو كَانَ فِيمِمَا عَلَى وَلِيمَ عَنَا يَصِفُونَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَلَيْهُ عَنَا اللّهُ عَلَيْ عَنَا اللّهُ عَنَا عَلَامُ عَنَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَامُ عَنَا عَلَيْكُمْ عَنَا اللّهُ عَلَامُ عَلَى اللّهُ عَلَوْ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَامُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَامُ عَلَ

# من سُورة الحج رقم (٢٢):

أَلَّمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يَنْجُدُ لَهُ مَنَ فِي السَّمَعُونِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمُرُ وَالنَّجُومُ وَالِلْبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَاتُ وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ وَكِثِيرٌ حَقَّ طَلِّيهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْوِمٌ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَانَهُ ﴿ آَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن مُكُومٌ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَانُهُ ﴾ ومَن يُهِن اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكُومٌ إِنَّا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مُكُومٌ إِنَّا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا فِي النَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ إِلَيْنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللْهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فِي السَّمُونُ وَمَا فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُن اللَّهُ مُن اللْهُ مُن اللَّهُ مِن اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الْمِنْ اللَّهُ مِن اللْهُ مِن اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُن اللْهُ مِن اللْهُ مِن الللْهُ مِنْ اللْهُ مُن الللْهُ مُنْ الللْهُ مُن اللللللْمُ مِن الللْهُ مِنْ الللْهُ مِن الللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْمُ اللللْهُ مِن الللْهُ مِن اللللْهُ مُن اللللْهُ مِن اللللْهُ مُن اللللْهُ مِن الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللل

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

قُل لِيَنِ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِمَا إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ سَبَغُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَلَلَا نَذَكُرُونَ ﴿ فَلَ مَن رَبُّ السَّمَنُونِ لِلَّهِ قُلْ أَلَلَا نَذَكُرُونَ ﴿ فَلَ مَنْ بِيوِ. مَلَكُونُ حَنُلِ مَنَى وَهُوَ السَّمَنِعِ وَرَبُّ الْمَكْوِنُ لِللَّهِ قُلْ أَلَىٰ لَنَقُونَ ﴿ فَلَ أَلَىٰ لَنَقُونَ ﴿ فَلَ مَنْ بِيوِ. مَلَكُونُ حَنُلٍ مَنَى وَهُو لِللَّهُ مِنْ وَهُو يَعْمُونَ ﴾ يَجُولُونَ لِللَّهُ قُلْ فَأَنَّى اللَّهُ الْمَكُونَ ﴾ وقال اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة النُّور رقم (٧٤):

آثَرَ تَدَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي الشَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَالطَّائِرُ صَلَقَاتُو كُلُّ فَدْ عَلِمَ صَلَائَمُ وَتَسْبِيحَمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْسَلُونَ ﴿ وَلِلَهِ مُلَكُ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِلَ اللَّهِ السَّعِيرُ ﴾ آلَا إِنَ يَنْهِ مَا فِي السَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَشُدْ عَلَيْهِ وَيَوْرَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِثُهُم بِمَا عَبِلُواً وَاللَّهُ بِكُلِّ نَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ بَنَّخِذْ وَلَـكَا وَلَمْ بَكُن لَمُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُمُ نَقْدِيرًا ۖ

### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﷺ إِن كُنُمُ قَالَ رَبُّ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنَهُمَّا إِن كُنُمُ مُوفِينِنَ ﷺ قَالَ رَبُّ ٱلْسَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا يَتِنَهُمَّا إِن كُنُمُ تَعْقِلُونَ ﷺ

فَالْقِيَ السَّحَرُهُ سَيْجِيدِينَ ۞ قَالُوّا ءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَلِمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ۞

وَمَّا أَمْنَاكُمْمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 📆

وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْمَلْمِينَ ﴿

وَمَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ

وَمَا أَسْغَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿

وَلِيْهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

لَمُنَا جَآءَهَا نُودِىَ أَنَا بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ 🕯 🟐

فِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحُ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَثَفَتْ عَن سَافَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّهٌ مِن فَوَارِسِرُ فَالَتْ رَسِّ إِنِّ طَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﷺ

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

فَلَمَّا أَتَنَهَا ثُودِى مِن شَلِطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْفُعَةِ الْمُبْدَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَنْمُوسَى إِنِّت أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَسَلِينَ اللَّهِ الْعَسَلِينَ اللَّهُ الْعَسَلِينَ اللَّهُ الْعَسَلِينَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوال

# من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

وَلَمُ مَن فِي السَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ ْ كُلُّ لَهُ قَايِنُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَمْلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيـدُ ۞

#### من سُورة لُقمَان رقم (٣١): ﴿ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

يَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِّي ٱلْحَيِيدُ ﴿

#### من سُورة السَّجدَة رقم (٣٢):

تَنْهِلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن زَّتِ ٱلْمُنْلَمِينَ ٢

#### من سُورة سَبُإ رقم (٣٤):

الْمُمَنَدُ بِلَهِ ٱلَّذِي لَمُ مَا فِي السَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْمَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةَ وَهُوَ ٱلْمَكِيمُ ٱلْخِيرُ ﴿

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

يُولِجُ الَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَتَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَيِّكُمْ لَلَهُ الْمُلَاثُ وَالَّذِينَ مِنْ فَطِيرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَين زَالْنَا إِنْ أَسْكَهُمَا مِنْ أَسَدِ مِنْ بَهْدِهِ، إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُونَا ﴿

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

فَشُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ. مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَالَّذِ تُرْجَعُونَ ۞

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

زَّبُ السَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ ٱلْمَشَارِقِ ﴿

اللَّهُ رَبُّكُو وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلأَوْلِينَ ١

مُبْحَنَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿

وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللَّهِ

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

رَبُ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْفَرِيرُ الْفَقَدُ ﴿

### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَرْلَ لَكُمْ مِنَ الأَنْفَدِ ثَمَنِيَةَ أَرْقَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أَمَّهَنِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ فَلَدَقِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلَكَّ لَآ إِلَهَ إِلّا هُرِّ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ۞ قُل لِلّهِ الشَّفَعَةُ جَبِيعًا لَهُمُ مُلْكُ السَّمَونِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَأَيْدِيْوًا إِلَّ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ٥

اللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْرٌ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَلْمُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَنتِ اللَّهِ أُولَتِكَ هُمُ الخَسِرُونَ ۞ أُولَتِكَ هُمُ الخَسِرُونَ ۞

وَتَرَى الْمَلَتَهِكَةَ خَافِينَ مِنْ خَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِيِّمٌ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّقِ وَفِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۖ

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ مَنَّ إِلَّهَ إِلَّا هُوْ فَأَنَّ ثُوْنَكُونَ ۖ

#### من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

🕸 قُلْ أَبِيَّكُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَجَمْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادًأْ ذَاكِ رَبُ ٱلْعَالِمِينَ 🔘

#### من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

لَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْمَظِيمُ ۗ

لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

فَلِنَالِكَ فَأَدَّغُ وَاسْتَفِمْ كَمَا أَمِرْتُ وَلَا نَلِيْعُ أَهْوَاتُهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُّ اللَّهُ رَبُّنَ وَرَبُكُمُّ لَنَا أَعْمَلُكَ وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا مُجَّةَ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَا وَلِيْدِ الْمَصِيرُ اللَّهُ يَتَوِ مُلْكُ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَالُهُ يَهَبُ لِمِن يَشَالُهُ إِنْكَا وَيَهَبُ لِمِن يَشَالُهُ اللَّهُورَ اللَّهِ

صِرَطِ اللَّهِ ٱلَّذِى لَمْ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ ٱلَّا إِلَى ٱللَّهِ نَصِيرُ ٱلْأَمُورُ ﴿

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِخَايَدِيّاً إِلَى فِرْعَوْتَ وَمَلِإِنِهِ. فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهِ

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُونًا هَنَذَا صِرَطٌ مُسْتَقِيدٌ ١

سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَكْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ

وَهُوَ الَّذِى فِى السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِى الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْمَكِيمُ الْعَلِيمُ ۞ وَتَبَارَكَ الَّذِى لَمُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ نُرْجَمُونَ ۞

#### من سُورة الدّخان رقم (٤٤): ﴿ ﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَبِ اَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَبْعُهُمُّ إِن كُنتُم تُوفِيدِك ۞ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بُخِي. وَيُمِيثُ رَبُّكُو وَرَبُ ءَاسَآبِكُمُ الْأَوْلِينَ ۞

# من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ نَعُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِذِ بَغْمَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿

لَلْهُ لَلْمُنذُ رَبِّ السَّمَوَٰتِ وَرَبِّ ٱلأَرْضِ رَبِّ الْعَلَينَ الْعَالَمِينَ

#### من سُورة الفُتّح رقم (٤٨):

هُوَ الَّذِينَ أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْعَقِيدِينَ لِيزَّدَادُوّا إِيمَننَا مَّعَ إِيمَدِيهِم وَلِقَدِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَلَيمًا اللهُ عَلِيمًا عَلَيمًا اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُونِ اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وَلِلْهِ خُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِمًا ۞

وَلِنَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ بِمُغْدِدُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعْذِبُ مَن يَشَاّذُ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَفُوزًا رَّجِيمًا ﴿ اللَّهِ مُلْكُ

#### من سُورة الذّاريَات رقم (٥١):

فَوَرَبِ الشَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ يَثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَطِعُونَ ٢

# من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

نَلِيَهِ ٱلْآخِزَةُ رَٱلْأُرِكَ ۞

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْرِي ٱلَّذِينَ ٱسْتُوا بِمَا عِلْوَا وَيَجْرِي ٱلَّذِينَ ٱحْسَنُوا بِٱلْمُسْنَى ﴿

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ اللَّهِ

# من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

رَبُّ ٱلْمُشْرِقِيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُفْرِيَّيْنِ

#### من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

تَنزِيلٌ مِن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ 🚳

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

سَتَحَ يِنَهِ مَا فِي اَلْسَمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيرُ لَلْكِيمُ ۞ لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ بُقِي. وَيُعِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ عَدِيرُ ۞

لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِ وَإِللَّهِ عَلِلَ اللَّهِ تُرْجُعُ ٱلْأَمْوُدُ ٢

وَمَا لَكُوْ أَلَا لَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّو مِيرَثُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْج وَقَننَلُ أُولَتِهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ اللَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَدَتُواْ وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

#### من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

سَبَّعَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْمُكِيدُ ۞

كَنَلِ اَلشَيْطَنِ إِذْ قَالَ الْإِنسَنِ اَحْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِ مِنَّ يَنكَ إِنِّ أَخَافُ اللهَ رَبَّ اَلْعَنَكِينَ ۗ ﴿ كَنَلِ الشَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَرْبِرُ الْحَكِيمُ ۗ ﴿ مُو اللَّهُ الْخَيْلُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْحَدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة الصَّف رقم (٦١):

سَبَّحَ لِنَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ لَلْمَكِيمُ ﴿

#### من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢):

يُسَيْحُ بِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْلَاكِ الْفُذُوسِ الْمَزِيزِ الْمَكِيمِ ﴿

#### من سُورة المنافِقون رقم (٦٣):

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنــَدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَهِ خَزَآبِنُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِكَنَّ الْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞

#### من سُورة التّغَابُن رقم (٦٤):

يُمْسَتُحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ لَهُ ٱلمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞

#### من سُورة المُلك رقم (٦٧):

تَبْزُكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلشُّلُكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ فَيدِرُ ۞

# من سُورة الحَاقّة رقم (٦٩):

نَنزِيلٌ مِن زَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ

#### من سُورة المعَارج رقم (٧٠):

مَلَا أُفْيِمُ رِبِّ ٱلْمُتَنزِقِ وَٱلْمُنزِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۖ

#### من سُورة الجِنّ رقم (٧٢):

وَأَنَا لَا نَدْرِي آشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِيمْ رَشُمُ رَشَدًا ١

# من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

رَّبُّ ٱلنَّذِنِ وَٱلْغَرِبِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوُّ فَأَغِذُهُ رَكِيلًا ١

#### من سُورة النّبَإِ رقم (٧٨):

رَّبِّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْنَقِ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞

#### من سُورة التّكوير رقم (٨١):

وَمَا نَشَآمُونَ إِلَّا أَن يَشَآة اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَيدِينَ اللَّهِ

# من سُورة المطفّفِين رقم (٨٣):

يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

# من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿

#### من سُورة الليل رقم (٩٢):

رَإِذَ لَنَا لَلْأِخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اللَّهِ

# من سُورة النَّاس رقم (١١٤):

قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ

# الجزءُ الأولُ أركان الإيمانِ

البابُ الثاني الأيمَان بالمَلائكةِ

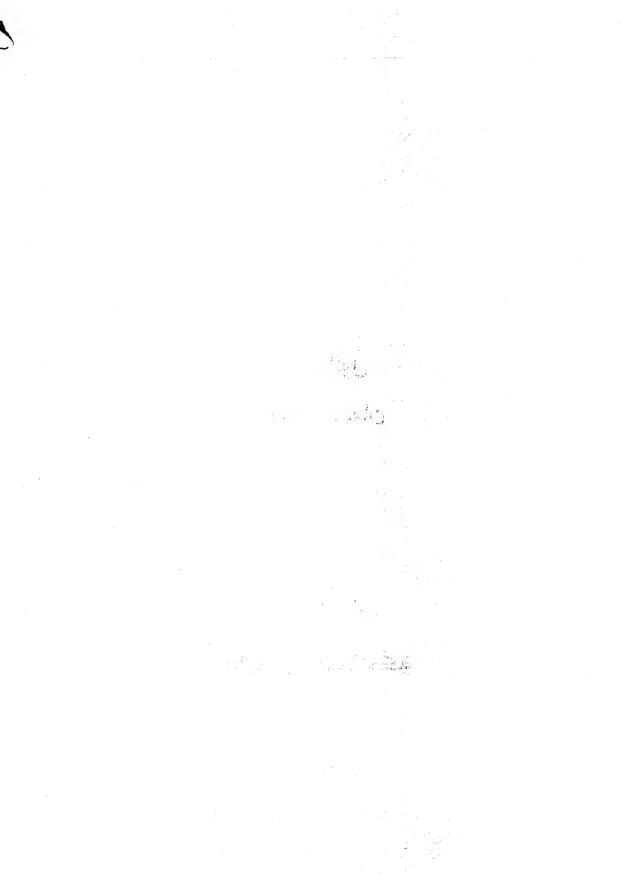

# فصل وحيد

# الإيمَانُ بالمَلائِكَة لِسُدِ اللهِ الرَّحَيَدِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّمُ زَنَّلُمُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدُى وَيُشْرَفُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ مَا كَانَ عَدُوًّا لِنَّهِ وَمُدَى وَيُشْرَفُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ مَن كَانَ عَدُوًّا لِنَهِ وَمُلْتَبَعْنِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُذلَ فَإِنْ اللَّهَ عَدُوًّا لِلْمُغْفِرِينَ اللَّهِ

لَيْسَ الْإِرَّ أَن ثُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الْإِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَئِكِيْ وَالْكِنَّبِ وَالْكِنَّبِ وَالْكِنَّبِ وَالْمَلْكِيْنَ وَالْسَلِيلِينَ وَفِي الْإِيَّانِ وَالْسَلَيلِينَ وَالْسَلَلِينَ وَالْسَلَلِينَ وَالْسَلَلَةَ وَمِينَ الْبَالِينَ وَفِي الْزِقَابِ وَأَقَامَ الشَّلَوَةَ وَمَانَ اللَّهُ وَمِينَ الْبَائِينُ أُولَئِهِكَ اللَّذِينَ صَدَقُولُ وَالصَّدِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالطَّمَالَةِ وَمِينَ الْبَائِينُ أُولَئِهِكَ اللَّذِينَ صَدَقُولُ وَأُولَئِهِكَ هُمُ الْمُنْفَونَ 
 المُشَقِّقُ اللَّهُ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالسَّامِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالطَّمَالَةِ وَمِينَ الْبَائِينُ أُولَئِهِكَ اللّهِ مِن اللّهِ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَالل

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا ۚ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَبِّهِ، وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمُلَتِهَكِيهِ، وَكُلُبُهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَزِقُ بَيْتَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ، وَقَسَالُواْ سَيِفْنَا وَأَطَعْنَتْ غُفْرَانِكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ الْمَالِمِ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

يَئَائُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالْكِنَبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. وَالْكِنَبِ الَّذِى أَزَلَ عِن قَبَلُّ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَانَتِهَكِنهِ. وَكُنْبِهِ. وَرُسُلِهِ. وَالْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ صَلَ صَلَللًا بَعِيدًا ۞

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَيُسَتِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 🛊 🔞

#### من سُورة هُود رقم (١١):

وَلَقَدْ جَآةَتْ رُسُلُنَا ۚ إِزَهِيمَ ۚ بِالْمُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَمَا ۚ قَالَ سَلَمْ ۚ فَمَا لَبِكَ أَن جَآة بِعِجْلٍ حَنِيدِ ۚ ۚ ۚ مَالُواْ بَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكِ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكُ فَاسَرٍ بِأَهْلِكَ بِفِطْحِ مِنَ النَّلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا اَمْرَائَكُ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهُا مَا أَمَسَابُهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبَحُ ٱلنِسَ الصَّبَحُ بِقِرِيبٍ ۖ ۖ

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. يَعَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِفَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِيمٌ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمِ سُوَءًا فَلَا مَرَدَّ لَمُ وَمَا لَهُمْ مِن دُونِهِ مِن وَالِ اللَّهِ

وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ. وَٱلْمَلَتِهِكُمُّ مِنْ خِيفَتِهِ. وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآمُ وَهُمْ يُجَنَّدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلِلْحَالِ ﷺ

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَعَالُواْ يَكَأَيُّهَا الَّذِى نُزِلَ عَلَيْهِ اللَِّكُرُ إِنَّكَ لِمَجْنُونٌ ۞ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْسَلَتِيكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّندِيقِينَ ۞ مَا نُغَزِلُ الْمَلَتِيكَةَ إِلَّا بِالْحَيِّقَ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُنظرِينَ ۞

وَإِذَ قَالَ رَبُكَ اِلْمُلَتَئِكَةِ إِنَى خَلِقًا بَشَكُرًا مِن صَلْعَمَلِ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونِ ﴿ فَإِذَا سَقَيْتُكُمْ وَلَفَخَتُ فِيهِ مِن رَّمِعِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ ۞ نَسَجَدَ الْمَلَتِهِكَةُ حَجُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِلْيِسَ أَنَ أَن يَكُونُهُ مَعَ الشَدِجِدِينَ ۞

وَنَيْنَهُمْ عَن صَيْدٍ إِرَّهِمَ ۞ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَالُوا سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونٌ ۞ قَالُوا لَا نَوْجَلَ إِنَّا نَبْشِرُكَ بِمُلْتَهِ عَلِيهِ ۞ قَالَ اَبْشَرْنُمُولِ عَلَى أَن مَسَنِيَ الْحَسِجَرُ فَهِمَ ثَبْشِرُونَ ۞

قَالَ وَمَن يَفَنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِيهِ إِلَّا الْفَالُونَ فِي قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّمَا الشَّرْمَلُونَ فِي قَالَمًا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَرَيِّ عَلَىٰ اللَّرْمَلُونَ فِي إِلَّا الرَّائِمُ مَنَّوْنًا إِنَّا لَمِن النَّبِينَ فَ مَلْقًا بَلَهُ عَلَيْ اللَّرْمِيلُونَ فِي إِلَّا الرَّائِمُ مَنَّوْنًا إِنِّمَا لَهُ مَنْ مُنْكُونَ فَي قَالًا بَلَ مِفْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَتَمَرُّونَ فَي وَالْ بَلْ مِفْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَتَمَرُّونَ فَي وَالْ بَلْ مِفْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَتَمَرُّونَ فَي وَلَيْنَاكُ فَي وَالْفَيْلُ وَمُعْلِعٌ مِن اللّهِ وَالنّهِ وَاللّهُ المُرْمُونَ فَي وَمُعْلِعٌ مُنْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَمُعْلِعٌ مُنْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

يُرَلُ الْمَلْتَهِكُمْ إِلَّنَ مِنَ أَسْرِهِ عَنَ مَن يَجَلَهُ مِنْ جِادِهِ أَن أَندُرُوا أَنَهُ لاَ إِلَهُ إِلاَ أَنَا فَانَقُونِ ۗ 
الَّذِينَ تَنوَفَهُمُ الْمَلْتِكُةُ طَالِينَ أَنفُسِمِمُ فَالْقُوا السَّلَمَ مَا حَنَا نَعْمَلُ مِن شَرَعٌ بَنَى إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا كُمُنْتُم تَعْمَلُونَ ۗ 
اللَّذِينَ نَوْفَهُمُ الْمَلْتِكَةُ طَبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ ادْعُلُوا الْجَنَة بِمَا كُمُنْمَ تَعْمَلُونَ ۖ هَمْ مَنْ يَظُولُونَ إِلَّا أَن تَالِيمُمُ اللَّهُ مَن يَوْفِعُهُ اللَّهُ وَلَيكِ حَالُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ۖ 
الْمُنْ مَن يَعْمُونَ مَا يُؤمِنُ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن ذَاتَةِ وَالْمَلْتِكُةُ وَمُمْ لا يَسْتَكَمُونَ ۚ هَا فَي مَنْهُ مَنْ مَنْ فَقِيمَ وَيَقِمُونَ مَا يُؤمُونَ مَا يُؤمُونَ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن ذَاتَةِ وَالْمَلْتِكُةُ وَمُمْ لا يَسْتَكَمُونَ ۚ 
هُو يَعْمُونَ مَا يُؤمُونَ اللَّهُ مِنْ مَنْ فَوْمِعَ مَا يُولِيلُونَ مَا يُؤمُونَ اللَّهُ مِن وَالْمَلِيمُ مَا يُؤمُونَ مَا يُؤمُونَ اللَّهُ مِن وَالْمَلْتِكُمُ وَمُمْ لا يَسْتَكُمُونَ هَا فَيْ مَنْ مَنْ مَن اللَّهُ مِن مَا يُؤمُونَ مَا يُؤمُونَ اللَّهُ مِن مَا يُؤمُونَ مَا يُؤمُونَ اللَّهُ مِن وَالْمَلْتُهُمُ وَلَهُ لَا يَسْتَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُولِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا يُؤمُونَ اللَّهُ مِن مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلِيلُونَ مَا يُؤمُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُؤمُونَ اللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ لا يَسْتَكُونِ اللَّهُ مَا يُؤمُونُ اللَّهُ مَا يُؤمُونُ اللَّهُ مَا يُولِيلُونَ اللَّهُ مَا يُؤمُونُ اللَّهُ مِنْ الْمِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### من سُورة الإسراء رقم (١٧):

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْتِكَةِ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ مُسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ مَأْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْت طِيبَ عَ

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًّا اللَّهُ

وَمَا نَنَئَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُمَ مَا بَكِينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْرَے ذَلِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّنا ﴿

#### من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّمْنَنُ وَلِدَأَ شُبْحَنَةً بَلْ عِبَادٌ مُنْكُرُمُوبَ ۞ لَا يَسْفُونَهُ بِالْفَوَلِ وَهُم بِأَمْرِهِ. بَسْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَنْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْبَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَدِهِ مُشْفِقُونَ ۞ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِلَّتِ إِلَنَّهُ مِن دُونِهِ. فَذَيْكِ خَفِرِيهِ جَهَنَّمُ كَذَيْكِ خَبْرِي ٱلظَّلِمِينَ ۞

وَالَّتِيَ أَحْسَمَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْتَا فِيهَا مِن رُّوجِنَا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَهَا عَالِيَةً لِلْعَمَلِينَ اللَّهِ وَاللَّهِمُ الْفَرَعُ الْفَرَامُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ وَلَنَلَقَامُهُمُ الْمَلَتِهِكَةُ هَنذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللَّهِ

#### من سُورة الحج رقم (٢٢):

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلْتَهِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسُ إِنَ ٱللَّهُ سَكِيعٌ بَعِيدٌ ١

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَيَوْمَ نَشَقُقُ السَّمَاءُ وَالْعَمَامُ وَزُولَ الْلَتَهِكَةُ تَنْزِيلًا ١٠

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

ٱلْمَنَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُولِيَّ أَجْنِمَوْ مَّفَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُكًع بَرِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْوٍ فَلَيْتُ وَرُبُكًع بَرِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْوٍ فَلَيْرٌ ﴾

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

وَالْمُنَتَكَنِّ مَنَّا ۞ مَالَتِهِرَتِ يَخُرُ ۞ مَالَئِلِنتِ ذِكْرًا ۞

مَّاسَتَغْتِهِدَ الْرَبِكَ الْبَكَاثُ وَلَهُمُ الْبَـنُورَى ﴿ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَةِكَةَ إِنَكَ وَلِمُمْ شَهِدُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّهُمْ مِنْ إِنْكِهِمْ لِنَاتِ عَلَى الْبَكِينَ ﴾ لِنَكِهِمْ لَلْمَانِهُ الْبَاتِ عَلَى الْبَكِينَ ﴾ لِنَكُونُ ﴿ أَمْ مَنَامٌ مَنْ الْمَنْمُ وَلَيْ الْمَنْمُ مَنَامٌ مَنَامٌ مَنَامٌ مَنَامٌ مَنْ الْمَنْمُ الْمُنْهَالِقُولُونَ اللّهُ الْمُنْهُ الْمُنْهَالُونُ اللّهُ الْمُنْهَالُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### من سُورة صَ رقم (٣٨):

إِذَ قَالَ رَبُكَ اِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِي خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ فَا سَوْيَتُهُ وَيَقَحْتُ فِيهِ مِن تُوجِى فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ ۞ نَسَجَدَ الْمَلَتَهِكُهُ كُلُهُمْ أَجْعُونَ ۞ إِلَا إِلِيسَ اسْتَكُمْرَ وَكَانَ مِنَ الْكَنْفِرِينَ ۞

# من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

وَتَرَى الْمَلَتَهِكَةَ خَافِينَ مِنْ حَوْلِو الْعَرَيْنِ يُسَبِّعُونَ بِحَمْدِ رَبِيمٌ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ ۖ

# من سُورة غَافر رقم (٤٠):

الَّذِينَ يَجْلُونَ الْعَرَّقُ وَمَنْ حَوْلَاً يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوْ أَرَبَنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ نَابُوا وَانَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَفِهِمْ عَذَابَ الْجَبِي ۚ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَّلْهُمْ وَمَن مَكَلَحُ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَلَرِيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ۚ فَي وَقَهِمُ السَّيَتِنَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّنَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحْمَتُمْ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ فَي

# من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

إِنَّ الَّذِينَ مَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَعَلَمُوا نَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلَيِّكُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْرَنُواْ وَأَبْسِرُوا بِالْهَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَكُونَ ۞ خَمِنُ أَوْلِيَالَؤُكُمْ فِي الْحَبَوْقِ الدُّنِيَّا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِمَ الْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَـنَّعُونَ ۞ ثُرُلًا مِنْ عَفُورٍ رَّحِيمٍ ۞

فَإِن ٱسْنَكُبُرُوا فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْفَمُونَ 👚 🚳

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

نَكَادُ السَّمَوَتُ يَنَفَطَّرَتَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلْتَهِكَةُ يُسَبِّحُونَ مِحْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضُ أَلَا إِنَّ اللَّهَ لِمُوّ الْمَغُورُ الرَّحِيمُ ﴾

وَمَا كَانَ لِبِنَمِ أَن يُكْلِمَهُ أَللَهُ إِلَا وَحَبًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِابٍ أَوْ بُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذَٰدِهِ. مَا يَشَآءُ إِنّهُ عَلِيُ حَكِيمٌ اللّهِ وَكَا إِلِيمَانُ وَلَكِن جَمَلَتُهُ فُولًا تَهْدِى بِهِ.
 حَكِيمٌ اللّهِ وَكَانَاكِ أَوْجَنّا إِلِيْكَ رُومًا مِنْ أَمْرِناً مَا كُنتَ نَدْرِى مَا الْكِنْدُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَمَلَتُهُ فُولًا تَهْدِى بِهِ.
 مَن نَشَاهُ مِنْ عِبَادِناً وَإِلَىٰ لَهُدِى إِلَىٰ مِرَاطِ مُسْتَقِيمِ إِلَىٰ

#### من سُورة الزِّخرف رقم (٤٣):

وَجَعَلُوا الْمَلَتَهِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّحْمَنِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمَّ سَتُكْفَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ اللَّهِ وَكَالِمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالَّالِمُ اللّل

وَنَادَوْا يَكُلِكُ لِيَفْضِ عَلِيْنَا رَبُّكُ فَالَ إِنَّكُمْ مَنْكِثُونَ اللَّهِ

أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا مَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَيَجَوَّعُهُمُّ بَلَنَ وَلِشُكَا لَدَيْهِمْ يَكُنُّبُونَ ۖ

#### من سُورة ق رقم (٥٠):

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَتَعْلَرُ مَا تُوسِّوسُ بِهِ، نَفْسُتُمْ وَخَنُّ أَوْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ۞ إِذْ بَنَلَغَى ٱلْشَلِقِيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلنِّمَالِ فَمِيدٌ ۞ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَتِهِ رَفِيبٌ عَنِيدٌ ۞

### من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

#### فَالْمُغَيِّمَتِ أَمْرًا ١

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

مَلَّتُمُ شَدِيدُ ٱلْفُرَىٰ ۞ ذُو مِزَوَ مَاسَتَوَىٰ ۞ رَهُرَ بِالْأَنْقِ الْأَطَلَ ۞ ثُمَّ رَنَا فَلَدَكَ ۞ فكانَ قابَ فَرَسَتِينِ أَوَ أَدَّنَ ۞ فَأَرْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ. مَا أَوْحَى ۞ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۞ اَنَتُمْنُونَةُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزْلَةُ أَخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدَرَةِ ٱلْشَعَىٰ ۞

وَكُم مِن مَلَكِ فِي السَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْتًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٰ ۚ إِنَّ اللَّيْنَ لَا يُغْنِي مِنَ اللَّيْ وَمَا لَمُ بِهِ. مِنْ عِلْمٍ إِن يَنْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَ الظَّنَ لَا يُعْنِي مِنَ اللَّيْ اللَّهَ وَإِنَّ الظَّنَ لَا يُعْنِي مِنَ اللَّيْ اللَّهَ عَلَى إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَ لَا يُعْنِي مِنَ اللَّيْ
 شَيّا ﴿

#### من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

يَئَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا فَوَا اَنفُسَكُو وَأَهْلِيكُو فَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِيكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرُهُمْ وَيُقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ أَمَرُهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

# من سُورة الحَاقَّة رقم (٦٩):

وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهِما وَيَجِلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ بَرْمَهِذِ نَنْسِيَّةٌ ١

#### من سُورة المفارج رقم (٧٠):

مَنْ الْمَلْتِكَةُ وَالزُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴿

#### من سُورة المدَّثِّر رقم (٧٤):

رَمَّا أَدَوْكَ مَا سَعَرُ ﴿ لَا يَدُو ﴿ لَا فَذَرُ ﴿ لَا لَمَنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلَتِكُمُّ وَمَا جَمَلُنَا أَصَمَتِ النَّارِ إِلَّا مَلَتِكُمُّ وَمَا جَمَلُنَا أَصَمَتِ النَّارِ إِلَّا مَلَتِكُمُّ وَمَا جَمَلُنَا أَنْهُمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُؤْدُ الْكِنَابُ وَيَزَادُ اللَّهِ مَامُونُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُؤْدُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُؤْدُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُؤْدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَلَا اللَّهُ مَنْ أَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَلَنَاتُ وَيَهْدِى مَن يَكَاتُمُ وَمَا يَعَالَمُ مُؤْدُ مَا اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَمَا مِنَالًا اللَّهُ مَنْ وَمَا مِنَالًا اللَّهُ مَنْ وَلَا مُؤْدُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَمَا اللَّهُ مَنْ وَمَا مِنَالًا اللَّهُ مَنْ وَمَا مِنَالًا اللَّهُ مَنْ وَمَا مِنَالًا اللَّهُ مَنْ وَمَا مِنَالًا اللَّهُ مَنْ وَمَا مِنَا اللَّهُ مُؤْدُمُ اللَّهُ مَنْ وَمَا مِنَا اللَّهُ مُنْ وَمَا مِنَالًا اللَّهُ مُنْ وَمَا مِنَا اللَّهُ مُنْ وَمَا مِنَالًا اللَّهُ مُنْ وَمَا مِنَالًا اللَّهُ مُنْ وَمَا مِنَالًا اللَّهُ مُنْ وَمَا مِنَا اللَّهُ مُنْ وَمَا مِنَالًا اللَّهُ مُنْ وَمَا مِنَ اللَّهُ مُنْ وَمَا مِنَ اللَّهُ مُنْ وَمَا مِنَ اللَّهُ مُنْ وَمَا مِنْ اللَّهُ مُنْ وَمَا مِنْ اللَّهُ مُنْ وَمَا مِنَالًا اللَّهُ مُنْ وَمِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ وَمَا مِنَ اللَّهُ مُنْ وَمُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَمِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَمَا مِنْ اللَّهُ مُنْ وَمَا مِن اللَّهُ مُنْ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ وَمُوا مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوالِمُوا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

#### من سُورة المُرسَلات رقم (٧٧):

وَالْفِيرَتِ نَفَرُ ۞ مَالْمَرِقَتِ زَبًّا ۞ مَالْمُلِيِّتِ ذِكْرًا ۞ مُذَرًا أَوْ نُذَرًا

# من سُورة النَّيَا ِ رقم (٧٨):

يْرَمُ بَعُومُ الزُّوحُ وَالْمَلَتِكَةُ صَفًّا لَّا بَنْكُلْمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلزَّمْنَنُ وَقَالَ صَوَابًا ١

#### من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

وَالنَّزِعَتِ غَوْهُ ﴾ وَالنَّفِطُتِ نَعْطُ ۞ وَالسَّبِحَتِ سَبِّمًا ۞ فَالسَّبِعَتِ سَبْعًا ۞ فَالنَّذِيَاتِ أَمْرًا

# من سُورة عَبَسَ رقم (٨٠):

اللهِ إِنَا نَذِكِوْ اللهِ مَنْ مَنْدَ أَكُورُ فِي مُسُو تَكُونُو فِي مُنْفِعَ شُلْفَهُمْ فِي إِلَيْهِ مَدَوْ فِي كِلْمِ بَدَدُو

# من سُورة الانفِطار رقم (٨٢):

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمُنْفِلِينَ ۞ كِرَامًا كَلِيبِينَ ۞ يَعَلَّمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞

# من سُورة الطّارق رقم (٨٦):

إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ١

# من سُورة الفَجر رقم (٨٩):

رَجَة رَبُّكَ وَالْمَلَكُ حَمَّا حَمَّا صَمَّا

#### من سُورة العَلق رقم (٩٦):

سَنَتُعُ ٱلزَّبَائِيةَ ١

من سُورة القَدر رقم (٩٧):

نَنْزُلُ ٱلْمُلَتِهِكُمُهُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذَٰنِ رَبِيم بِن كُلِّ أَمْعِ ۞



الجزءُ الأولُ أركان الإيمانِ

البابُ الثَّالِثُ الإيمَانُ بالكُتبِ وآخِرُها القُرآنُ



# فصل وحيد

# الإيمَانُ بالكُتبِ وآخرُها القُرآنُ

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحَيْمِ إِلَّهُ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

ذَلِكَ ٱلْكِنْبُ لَا رَبَّثُ فِيهِ هَمُدَى لِلْمُنَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْفَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰقَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ بُنِفَعُوكَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُوكَ بِمَا أُنِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنِلِّ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞

وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّسٍ مِّمًا زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِيقِنَ ﷺ

وَ امِنُوا بِمَا آنـزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَزَلَ كَافِرٍ شِهُ وَلَا نَثْفَرُوا بِعَابَقِى ثَبَنًا قَلِيلًا وَإِنِّنَ فَاتَّقُونِ ۗ ﴿ وَالمُنْفَانِ مُسَانِعُ المُنْفَانِ لَمَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ۗ ﴾ وَإِذْ مَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ وَالْمُزَقَانَ لَمَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ۗ ﴾

وَإِذَ ثَلْتُمْ يَنَمُونَىٰ لَنَ نَصْمِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِدٍ فَأَذَعُ لَنَا رَبَّكَ بُخْرِجْ لَنَا مِنَا ثُنَيْتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقِيهِمَا وَقِفَهِهَا وَقُوهِهَا وَعَدَيْهَا وَمَعَيَهِمَا وَمَعَيَهِمَا وَمَعَيَهِمَا وَمَعَيَهُمُّ قَالَ النَّنَيْلُونَ الَّذِى هُوَ أَذَنَ بِالْذِي هُوَ خَيْرً الْمَيطُوا مِصْلًا فَإِنَّ لَكُمْ وَمُعْرِيَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَمُعْرِيَتُ مَا سَأَلْتُمُ وَمُعْرِيَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَا لَا يَعْفُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَكُمْرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيْتِينَ بِغَيْرِ الْعَقِّ وَلِكَ بِاللَّهُ مُلْوَا يَكَثَرُونَ بِعَايَتُهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ لِللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلِلْكَ عَلَمُ اللَّهُ وَلِمُوا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِلْكَ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِمُوا اللَّهُ وَلَا لَا لِللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لِللْهُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلِلْكُونُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْلَالِكُونُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُوالِمُوالِمُولِقُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ الللْمُوالِقُولُولُولُولُولِهُ وَاللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُول

وَلَقَدَ ءَاتَیْنَا مُوسَى الْکِنَبَ وَقَفَیْتَنا مِنْ بَعْدِهِ. بِالرُّسُلِّ وَءَاتَیْنَا عِیسَی اَبَنَ مَرْیَمَ الْبَیْنَاتِ وَأَیَّذَنَهُ بِرُوجِ اَلْقُدُمِنُّ اَفَکُلُمَا جَآءَکُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا جُنَوَىٰ اَنْفُسُکُمُ اسْتَکْتَرَثُمْ فَفَرِیقًا کَذَّبْتُمْ وَفِیقًا لَقْنُلُوک ﷺ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِنَبُّ مِنْ عِندِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ بَنَنْنِجُوكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَقُوا كَنْ بِينَ فَلَوْ اللَّهُ عَلَى الكَنْفِيكَ اللَّهِ عَلَى الكَنْفِيكَ اللَّهِ عَلَى الكَنْفِيكَ اللَّهُ عَلَى الكَنْفِيكَ اللَّهُ عَلَى الْكَنْفِيكَ اللَّهُ عَلَى الْكَنْفِيكُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُولِ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلِيلُولِ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِلُولُ عَلَى الللْمُؤْمِلُولُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَى ال

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْمَا وَيَكَفُرُونَ بِمَا وَزَآءَهُ وَهُوَ ٱلْمَقُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُّ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَلِمِيَآةَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْـتُم مُؤْمِنِينَ ۞

وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ الظُّورَ خُذُوا مَا مَانَبْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا فَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْمِبُوا

فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْمِخْلَ بِكُنْهِمَ قُلْ بِقَسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِمْرِيلَ فَإِنَّمُ نَزَّلُمُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴾

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيْنَتْ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَسِفُونَ ١

وَلَمْنَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْ عِنْ اللَّهِ مُعْمَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ بُنَذَ وَبِينٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَآءَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَرَآءَ اللَّهِ مَرَآءَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه

اَلَذِينَ مَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أَوْلَتِكَ بِمُعْمَّةَ بِهِ أَنْ يَكُثْرَ بِهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخَدِيُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُوسَى وَعِيسَىٰ وَمَا أُونِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُونِيَ اللَّهِ وَمَا أُونِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُونِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَلِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الَّذِينَ مَاتَيْنَكُهُمُ الْكِنَتَ يَعْرِفُونَهُ كُمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءُهُمُّ وَإِنَّا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ الْعَقَّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ اللَّهِ وَيَلْمَنُهُمُ إِنَّا اللَّهِ وَيَلْمَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَنُهُمُ اللَّهِ وَيَلْمَنُهُمُ اللَّهُ وَيُعْمَلُونَ مِنْ اللَّهُ وَيَلْمَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمُنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمُنُونَ مِنَ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَنْهُمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَلْمُ اللّهُ وَيَلْمُنُهُمُ اللّهُ وَيَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَلْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيَعْمُونُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُونُ اللّهُ وَيُعْمُونُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ

ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ مَدَّلَ الْكِنْبَ بِالْمَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ الْمُعَلَّمُوا فِي الْكِتَابِ لَيْ شِقَاقِ مِيدِ اللّهِ عَلَى الْهِرَ أَن تُولُوا وَجُومَكُمْ فِيكَ الْمَشْرِقِ وَالْمَنْدِ وَالْكِنْ الْهِرِّ مَا اللّهِ وَالْهُورِ الْآخِرِ وَالْمَلْمِكَةِ وَالْكِنْبِ وَالْبَيْتِينَ وَمَانَ الْمَالَ عَلَى مُجُومَكُمْ فِيكَ الْمَشْرِقِ وَالْمَنْدِينَ وَإِنَّ السّبِيلِ وَالسّآلِينَ وَفِي الْرِقَابِ وَأَنْكَامَ الصّلَوْةُ وَمَاقَ الرَّكُوةُ وَالْمُونُونَ وَمِينَ الْبَالِينَ وَفِي الرِقَابِ وَأَنْكِينَ هُمُ الْمُنْقَونَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَ عَمْدُوا وَالصّدِينَ فِي الْمُنْفِئَ فَي اللّهُ اللّهِ وَالْمُنْفِقِ وَمِينَ الْبَالْمُ وَلِينَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَالْمُنْفِقِ اللّهُ وَلَيْكِنَا مُمُ الْمُنْقُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

كَانَ النَّاسُ أَمَّةً وَيَعِدَةً فَعَتَ اللهُ النَّبِيْتِنَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا الْخَلَقُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوثُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْيَبَنَتُ بَنْيًا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا الْتَعَلَّمُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِ بِإِذِيهِ مَا لِللهُ يَهْدِى مَن يَشَلَهُ إِلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهِ

وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَلَفَنَ أَجَلَهُنَ فَاسِكُوْفَنَ بِمَهُفِ أَوْ سَرِجُهُنَّ بِمَهُوفٍ وَلَا تَسيكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَسْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ دَاكِ فَقَدْ ظَلَتُم نَفْسَلُمُ وَلَا تَشْيكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَسْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ دَاكِ فَقَدُ ظَلَمُ نَفْسَلُمُ وَلَا تَشْيكُمْ مِنَ الْكِنَابِ وَالْحِكْمَةِ يَبِظُكُم بِيَّ ظَلَمُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِنَابِ وَالْحِكْمَةِ يَبِظُكُمُ بِيَّةً وَاللَّهُ وَلَا تَنْهُ عِلِيمٌ اللَّهِ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ مِنْكُواْ فَعَنْهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

مَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِيعِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ مَامَنَ بِاللّهِ وَمُلَتِهِكَيهِ وَكُثْبِهِ، وَرُسُلِهِ. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَمِ مِن رُسُلِهِ، وَهَمَالُوا سَمِعْنَا وَأَلَمْعَنَا عُغْرَائِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْم

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

زُلَّ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِالْمَقِ مُصَدِقًا لِمَنَا بَيْنَ يَدَيْمُ وَأَنْزَلَ ٱلْتُؤَمِّقُ وَالْإِنْجِيلَ ﴿ فِي فِنْ قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنْلَ ٱلْلُوْقَانُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِيدٌ ذُو ٱلنِقَامِ ﴿ ﴾

هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِلَابَ مِنْهُ مُالِكَ مُنْعَلِّمُ مُنَّ أَمُّ ٱلْكِلَابِ وَأَنْرُ مُتَشَابِهِكُ ثَأَمًّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّهِمُونَ مَا

قَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِفَاتَهَ ٱلْفِشْنَةِ وَٱبْتِفَاتَهَ تَأْوِيلِهِ. وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ وَالنَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ. كُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّناً ۖ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞

ٱلَّرَ نَرَ إِلَى الَّذِيكَ أُونُواْ ضَيِيبًا تِنَ الْحِتَابِ يُنْتَوْنَ إِلَى كِنَبِ اللَّهِ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَنُولُنَّ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَلَهُم مُعْمِضُونَ ﷺ وَيُعَلِّمُهُ الْكِنَابَ وَالْحِكْمَةُ وَالنَّوْرَانَةَ وَالْإِنجِيلَ ﷺ

رَبُّنَا ءَامَكَا بِمَا أَزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ مَّاحُتُبْنَا مَعَ ٱلنَّهِدِيكَ

وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيعَنَى النَّيْتِينَ لَمَا ءَانَيْنُكُم مِن كِتَب وَحِكْمَة ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ يِهِ- وَلَتَنْصُرُنَةً قَالَ ءَافَرَانًا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّنهِدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيٌّ قَالُوا أَقَرْرَنًا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّنهِدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيٌّ قَالُوا أَقَرْرَنًا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّنهِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ اللّهُ الل

قُلْ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنـٰزِلَ عَلَتـٰنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْـرَهِيـمَ وَإِسْحَنِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّوبَ مِن زَّيْهِـمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَـٰهِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

تِلْكَ مَايَتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ بُرِيدُ ظُلْمًا لِلْمَالِمِينَ ﴿

هَنَانَتُمْ أَوْلَاَهِ تَحْبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِنَبِ كُلِهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ فَالْوَّا مَامَنَا وَإِذَا خَلَوَا عَشُوا عَلَيَكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ النَّيَظِ قُلْ مُوثُوا بِنَيْظِكُمُ إِذَّا لَللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشُّدُودِ ﴿ اللَّهِ لَا اللَّهُ عُلِمُ اللَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ الشُّدُودِ ﴿ إِنَّا لَا لَهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَامٌ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَالِمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَ

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُيهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِذَبَ وَالْعِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ ﴾

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِن فَبَلِكَ جَآءُو بِالْبَيِّنَةِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُندِ اللَّ

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ تَمَنَّ قَلِيلًا أُوْلَتَهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَنَبَ عَامِنُوا مِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدُهَا عَلَىٓ أَدَبَارِهَاۤ أَوَ لَيَا لَمَنَامُ مَعَالَا اللّهِ مَفْعُولًا اللّهِ مَفْعُولًا اللهِ عَلَىٰ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا اللهِ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ اللّ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مَامَنُوا بِمَا أُنِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّلْعُوتِ وَقَدْ أَيْرُوا أَن يَكُفُرُوا بِدِّ. وَيُرِيدُ الشَّيْطُانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ۞

أَمْلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْدِلَنْهَا كَثِيرًا ١

إِنَّا أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا أَرَنَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴿
وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُم لَمَنَتَ طَابِفِكَ مُّ مِنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ } إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَطِيمًا ﴿
مَنْ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمْكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿
يَا يُمَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ وَرَسُولِهِ، وَالْكِنْبِ الّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَالْكِنْبِ الّذِي آذَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ 
يَا اللّهِ وَمَلْتِكُوهِ، وَالْكِنْبِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿

يُكَأَيُّهَا النَّاسُ فَدَ جَمَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِ مِن زَيِّكُمْ فَنَامِنُوا خَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَكُفُّوُا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضِّ وَكَانَ اللهُ عَلِيًا حَكِيمًا ﴿ ﴾

يَئَائِهُا ٱلنَّاسُ مَدْ عَاءَكُمْ بُرْهَنَّ مِن زَّيْكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ فُولًا تُمِيتُ ا

### من سُورة المائدة رقم (٥):

يَتَأَهْلَ الْكِتَٰبِ قَدْ جَاةَ طُمْ رَمُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِنَّا كُنتُمْ ثَقْفُونَ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَاةَكُمْ مِن اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيتُ شِ

وَكَنَتَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ النَّوْرَمَةُ فِيهَا حَكُمُمُ اللَّهِ ثُمَّ بَنَوَلُونَ مِنْ بَصْدِ ذَالِكُ وَمَا أُولَتِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا النَّعْفِظُوا اللَّهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَمَا لَمُنْ اللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِيَالِهُ وَاللْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَالِمُولِقُولُ وَاللْمُولِقُولُ وَالللللْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَا

وَقَفَيْنَا عَلَىٰ مَاتَوهِم بِعِيسَى آبَنِ مَرْيَمَ مُعُمَّدِقًا لِمَا بَيْنَ يَكَذَبِهِ مِنَ ٱلتَّوَرَفَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدُى وَفُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَنِهِ مِنَ ٱلتَّرَكِنَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

وَأَنْزَلْنَا إِلِيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِي مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْمٍ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تُنْبَعُ مَمَّا عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِقُ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَلَكُمُ أَنَةُ وَمِدَةً وَلَكِن لَيْنَا عَلَيْهُونَ فَي الْخَيْرَةِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِمُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْتِلِكُمْ بِمَا كُنْتُم فِيهِ تَغَلَيْمُونَ الْكَوْرَةُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِمُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْتِلِكُمْ بِمَا كُنْتُم فِيهِ تَغَلَيْمُونَ الْمُعْرَادُ اللَّهِ مَرْجِمُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْتِلِكُمْ بِمَا كُنْتُم فِيهِ تَغَلَيْمُونَ الْمُ

مُّل يَتَأَهُّلُ ٱلكِتَبِ هَلْ تَفِمُونَ مِنَا إِلَّا أَنْ مَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أَذِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُدِلَ بِاللّهِ وَمَا أُدِلَ إِلَيْهِم مِن تَرْجِمْ لَأَكْلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن غَنِ أَرَّهُمْ أَنَةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَلَوْ أَنْهُمْ أَنَاهُوا النَّوْرَنَةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُدِلَ إِلَيْهِم مِن تَرْجِمْ لَأَكْلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن غَنِ أَرَّهُولُ مَلْغَ مَا أُدِلَ إِلَيْكَ مِن تَرِيَّكُ وَإِن لَمْ تَقْمُلُ فَمَا بَلَقْتَ رِسَالتَمُّ وَكَايُمُ مَن النَّوْمُ الكَيْدِينَ عَلَى مُن وَيِكٌ وَإِن لَمْ تَقْمُلُ فَمَا بَلَقْتَ رِسَالتَمُ وَاللّهُ يَقْمِمُوا مِن النَّامِنُ إِنَّ اللّهُ لَا يَهْدِى القَوْمُ الكَيْدِينَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ وَلَا يَعْهُم مِن اللّهُ وَلَا يَعْهُم مِن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ ا

وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أُزِلَ إِلَيْهِ مَا الْخَذُوهُمْ أَوْلِيَاتَهُ وَلَكِنَ كَيْرَا مِنْهُمْ فَاسِفُونَ شَهُمْ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْعَقِيِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْجِلْنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الطَّيْلِيِينَ شَهِ

إِذَ قَالَ اللهُ يَعِيسَى اَبَنَ مَرْيَمَ اذْكُر نِعْمَقِ عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِيَرِكَ إِذْ أَيْدَنَّكَ بِرُوجِ الْقُدُسِ ثُكِيِّدُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْ مَا اللَّهُ وَاذْ عَلَمْتُكَ وَالْمَوْرَدَةَ وَالْإَنِيلَ وَإِذْ غَنْكُ مِنْ الطِينِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا وَكَهُ مُلِيلًا مِن الطِينِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَلَهُ مَن الطِينِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ بِإِذِنِي فَتَنفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَاذْ خُنْمِ الْمَوْنَ بِإِذْنِي وَإِذْ كُنُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ ثُمِيثُ اللَّهُ وَالْمُومِ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

مُّلَ أَيُّ مَنَى اللَّهِ شَهَدَةً قُلُ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَأُوحِيَ إِنَّ هَلِنَا الْفُرَّالُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ. وَمَنْ بَلِغَ آبِئَكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ وَلِيَّا الْفُرَّالُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ. وَمَنْ بَلِغَ آبِئَكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ وَمِدُّ وَإِنَّهُ بَرِئَةً فَلَ إِنَّهَا هُوَ إِلَّهُ وَمِدُّ وَإِنَّى بَرِئَةً فِنَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَ

وَمَا فَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ فَدَرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا اَزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَوْءُ فُلَ مَن اَزَلَ الْكِتَنَبَ الّذِى جَآءَ هِهِ مُوسَىٰ فُولًا وَهُدُى لِلنّاسِ تَجْمَلُونَهُ وَاللّهِ مَن أَذَلُ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَوْءُ فُلَ مَن اَزَلَ اللّهُ ثُمَ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ لِلنّاسِ تَجْمَلُونَهُ وَالْطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَلِيْرًا وَعُلِمَتُمْ مَا لَدُ مُنْكِدُ تُصَدِّقُ الّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِلْنَذِرَ أَمُّ الْفُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا وَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَعْمُونَ بِالْآخِرَةِ لَمُ اللّهُ مَا مَلَ صَلَائِهُمُ مُهَاوِلًا فَيَا لَهُ فَلَونَ ﴾ وَمُن عَوْلَمَا وَاللّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَهُ اللّهُ مِن اللّهُ مُنادِلًا لَهُ اللّهُ مُنَادِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنَادِلًا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

أَفَضَيْرَ اللَّهِ آبَتَنِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِننَبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِننَبَ يَمْلَمُونَ أَنَهُ مُنزَلٌ مِن زَيِّكَ بِالْمَقِّ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُتَذِينَ إِلَيْ

وَانَ هَذَا صِرَطِى مُسَتَقِيمًا فَانَبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُوا الشَّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّحُمْ تَنْقُونَ فَلَا عَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّ

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

كِنْتُ أُنِلَ إِنَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدَرِكَ حَرَجٌ يِنْهُ لِلْمُنذِرَ بِهِ. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ أَتَبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْتُكُم يِّن زَيِّكُو وَلَا تَنَبِّعُواْ مِن دُونِهِ. أَوْلِيَآةً قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ۞

وَلَقَدْ جِثْنَهُم بِكِنْكِ فَصَلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَخَمَةً لِقَوْمِ بُؤْمِنُونَ 🕥

 إِنَّكُمْ جَبِيتَ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَعَاتِ وَالأَرْشِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُخِي. وَيُبِيثُ فَنَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَ الأَلْتِيَ الَّذِى يُوْمِثُ بِاللّهِ وَكَلِنَتِهِ وَالنَّهُوهُ لَمَلَّكُمْ تَهْ مَدُونَ هِ وَالَّذِينَ يُمْتِينَكُونَ بِالْكِنَبِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةُ إِنَّا لَا تُصِيعُ أَجْرَ الْصَلِحِينَ هِ إِذَ وَلِيْنَ اللّهُ الّذِى نَزَلَ الْكِنَتِ وَهُوَ بَنَوْلُ الصَّلِحِينَ هِ

# من سُورة الأنفال رقم (٨):

وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَنِثْتُم مِن ثَنَيْءٍ فَأَنَ لِللهِ خُمْسَكُم وَلِلرَّمُولِ وَلِذِى الْفُرْيَى وَالْمِسَكِينِ وَاتِّمِنِ السَّكِيلِ إِن كُشْتُم وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَنِيم وَاللَّهِ عَلَى حَمْلٍ شَيْءٍ وَمَا أَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ بَوْمَ الْنَغَى الْجَمْعَالُ وَاللّهُ عَلَى حَمْلٍ شَيْءٍ مَيْدِرً

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

الَّمُّ يَلْكَ ءَايَتُ الْكِتَبِ الْمُكِيدِ

وَإِذَا تُعْلَىٰ عَلَيْهِمْ مَلِمَالُنَا بَيْعَنَتِ قَالَمُ الَّذِيكَ لَا بَرْجُونَ لِقَنَاةَنَا آفَتِ بِشُرَوَانٍ غَيْرِ هَذَاۤ أَوَ بَيْلَةُ قُلَ مَا بَكُونُ لِنَ أَنَّ أَبُدَلَهُ مِن شِلْقَاتِي نَفْسِيَّ إِنَّ أَنْشِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ إِنَّ لَنَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَقِي عَظِيمٍ ۖ قُلُ لَوْ شَاةَ اللهُ مَا تَنَوْتُهُمْ عَلَيْصَتُمْ وَلَا أَتَنُونَكُمْ بِدِّ. فَقَدْ لِبَنْتُ فِيصَامُ عَمُورُ مِن قَبَلِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ ۖ فَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللَّهِ عَلَيْنِهِ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ الل

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْمَانُ أَن يُغْتَرَىٰ مِن دَوُبِ اللَّهِ وَلَكِن نَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْدِ وَتَفْصِيلَ الْكِكْتَبِ لَا رَبَّبَ فِيدِ مِن زَبِّ الْمَلَكِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ الْعَرْمَانُ أَنْ مَا مُثَاثُواْ بِسُورَةِ مِنْلِهِ، وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُد مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُم صَدِيقِينَ ۞

وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ. وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِثُ بِهِ. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ١

يَتَأَيُّمُ النَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُمْ مَوْعِظَةً مِن وَيْكُمْ وَشِفَآهٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ١

نَهِن كُنتَ فِي شَكِ يَمَّا أَنزَلَنَا إِلَيْكَ مَسْعَلِ الَّذِينَ يَقْرَمُونَ الْكِتَابَ مِن تَبْلِكُ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُ مِن زَيْكَ فَلَا تَكُوْنَنَ مِنَ الْمُعْتَذِينَ ﷺ

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْدِرْ حَتَّىٰ يَعْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَبْرُ الْمُنكِدِينَ ﴿

# من سُورة هُود رقم (١١):

الَّهُ كِنَاتُ أُخِكَتُ مَائِنَكُمْ ثُمَّ فَشِيَكَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۗ

أُمْ يَقُولُوكَ ٱفْتَرَبَدُ قُلْ فَأَنْوَا بِمَشْرِ سُورِ يَشْلِهِ، مُفْتَرَيَكَتِ وَآدْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْشُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُشْمَر صَدِيقِينَ اللَّهِ

فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنْمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوٌّ فَهَلَ أَنتُد مُسْلِمُونَ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوٌّ فَهَلَ أَنتُد مُسْلِمُونَ اللَّهِ

أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَيِهِ. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن فَبَلِهِ. كِنَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَخْمَةً أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَمَن يَكُفُرُ بِهِ، مِنَ ٱلأَخْرَابِ فَالنَّالُ مَوْعِدُةً فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْةً إِنَّهُ الْحَقُّ مِن زَيِك وَلَلِكِنَّ أَحْجَهُرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﷺ يُؤْمِنُونَ ﷺ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُ أَنْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِ وَأَنَا بَرِيَّ ۗ مِمَّا تَجْدِيمُونَ اللّ

وَلَقَدَ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَقْفِي بَيْنَهُم وَإِنَّهُم لَغِي شَلِي يَنْهُ مُرِيبٍ شَ

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

الَّرُ بِلْكَ مَايَنتُ الْكِنَبِ الْشِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلَنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا لَمَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن فَبَـلِهِ. لَمِنَ الْغَنفِلِينَ ۞

لَقَدَ كَاكَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَاتِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعَت وَلَاكِن نَصْدِيقَ ٱلَذِي بَيْنَ يَكَذَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ بُؤْمِنُونَ ﷺ

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

الْمَرُ يَلِكَ مَايَتُ الْكِنْبُ وَالَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكِ الْحَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

﴿ أَنَسَ يَعْدُ أَنْنَا أَنِلَ إِلِيْكَ مِن زَبِّكَ الْمُقُ كُمَنْ هُوَ أَصْمَةً إِنَّا يَنْذَكُّو أُولُوا ٱلأَلْبِ

وَالَذِينَ مَانَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلِنَكَ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَفُم قُلُ إِنِّمَا أُنِرَثُ أَنْهُ وَلَآ أَشْرِكَ بِهِ: إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلِسَهِ مَثَابِ ﴿ وَكَذَلِكَ أُنزَلْنَهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ ٱتَبَعَتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْهِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِقِ وَلَا وَاقِ ﴾

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَالُهُ وَيُثْنِتُ وَعِندَهُۥ أَمُّ ٱلْكِتَبِ ﴿

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

الَّرُّ كِتَبُّ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلْمَنْتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْخَييدِ ٢

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

الَّمْ يَلْكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ شُبِينِ ١

إِنَّا خَمْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَمَنْظُونَ ﴿

وَلَقَدْ ءَالْمِنْكُ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَنَانِ وَٱلْفُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَبَرُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ الشَّقِينَ 
 الْمُتَّقِينَ ﴿

وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا فُوحِى إِلَيْهِمْ فَسَعَلُوا أَهْلَ الذِّكِ إِن كُشَتْمُ لَا تَعْلَمُونٌ ﴿ بِالْبَيْسَتِ وَالزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكُوا أَهْلَ الذِّكِ إِن كُشَتْمُ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكُّرُونَ ﴾

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَنَبَ إِلَّا لِيُنْبَيِّنَ لَمُتُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيلْهِ وَلَهُدَى وَرَحْمَةً لِتَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

وَيَوْمَ نَعْتُ فِى كُلِّ أَتَّقِ شَهِيدًا عَلَيْهِم يَنْ أَنفُسِيمٌ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا وُلَأَهُ وَلَزَٰلَنَا عَلَيَكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۞

وَإِذَا بَدَلْنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةً وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُرَفُ قَالُوٓا إِنْمَا أَنتَ مُفَيَّرٍ بَلَ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ۖ فَلَ نَزَلُمُ رُوحُ الفَّدُسِ مِن زَيِكَ بِالْمَقِي لِيُنَيِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدَى وَيُشْرَئُ لِللّهَ لِيهَ مَنْ وَلَقَدْ مَعْلَمُ أَنَهُمْ لَوْلُونَ إِنّهَ لَمُعْمَرِكُ وَلَقَدْ مَنْ لَمُ أَنْهُمْ يَقُولُونَ إِنّهَ يُعْلَمُ اللّهَا يُعَلِمُهُ بَشَرُّ لِسَانُ الّذِي يُلْجِدُونَ إِلِيهِ أَعْجَيِنً وَهَدَذَا لِسَانُ عَرَبِكٌ شَهِيتُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

#### من سُورة الإسراء رقم (١٧):

وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُوبِي وَكِيلًا ﴿

إِنَّ هَلَا ٱلْفُرْمَانَ يَهْدِى لِلَّتِي مِنَ أَقْوَمُ وَبُبَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَمُمْ أَجْرًا كَبِـيرًا ۞

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْمَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّليْمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿

قُل لَينِ آجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِعِثْلِ هَلَا الْقُرْمَانِ لَا يَأْتُونَ بِيشْلِهِ. وَلَوْ كَاكَ بَعْشُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَثَلِ ظَلْمَ اللَّهُ النَّاسِ إِلَّا كُثُورًا ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ مَثَلِ عَلَىٰ مَثَلِ ظَلْمَ النَّاسِ إِلَّا كُثُورًا ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَثَلِ عَلَىٰ اللَّهُ النَّاسِ إِلَّا كُثُورًا ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مَثَلِ عَلَىٰ مَثَلِ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

وَبِالْهَتِيّ اَنزَلْتُهُ وَبِالْهَتِيّ نَزَلُ وَمَا ۖ أَرْسَلْنَكَ إِلَا مُبَشِّرَا وَيَذِيرًا ۞ وَقُرْءَانَا فَرَقْتَهُ لِلْقَرْآمُ عَلَى النّاسِ عَلَىٰ مُكْمِ وَنَزَلْنَتُهُ لَنزِيلًا ۞ قُلْ ءَاسِتُوا بِهِ: أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُونُوا الْهِلْمَ مِن تَبْلِهِ: إِذَا يُشْلَى عَلَيْهِمْ يَجِزُونَ لِلأَذْفَانِ سُجَدًا ۞

### من سُورة الكهف رقم (١٨):

لَقَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ أَنزَلَ عَلَى عَبْدُو ٱلْكِئْلَبُ وَلَمْ يَجْعَل لَمُ عِوْمَا ۖ ۞

### من سُورة مَريَم رقيم (١٩):

وَمَا نَنَائِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِيْكَ لَهُمْ مَا بَكُنِنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْرَكَ ذَلِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيتًا ﷺ فَإِنَّمَا يَكْتَذَرْنَهُ بِلِسَالِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِيرَكَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَا لُذًا ۖ

#### من سُورة طله رقم (۲۰):

مَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَقَ ۞ إِلَّا لَنْكِرَةً لِمَن يَغْفَىٰ ۞ تَنزِيلًا مِمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالْتَهَوْبَ ٱلْمُلِي ۞ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَكُ قُرْءَانًا عَمَرِيبًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَمَلَّهُمْ يَنَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمَّمْ ذَكُل ۞ فَنَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا مَعْجَلْ بِٱلْفُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُثُمْ وَقُل زَبِّ رِذْنِي عِلْمًا ۞

# من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَنَّهَا فِيهِ ذِكُرُكُمْ أَلَلًا تَعْقِلُوك ١

وَلَقَدْ ءَاتِيْنَا مُوسَىٰ وَهَدَرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيلَهُ وَذِكُو لِلْمُنْقِينَ ﴿

وَهَنَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَائَمٌ لَمُ مُنكِرُونَ ﴿

وَلَقَدْ كَنَبُكَ فِي اَلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ الذِّكْرِ أَكَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الْعَبَىلِحُونَ ۞ إِنَّ فِي هَلَذَا لَبَلَغُا لِتَقَوْرٍ عَمْدِينِ ﴾

# من سُورة الحج رقم (٢٢):

وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَهُ مَالِمَتِ بَيِّنَدَتِ وَأَنَّ اللَّهَ يَجْدِى مَن يُرِيدُ ﴿

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْلُ لَعَلَّهُمْ بَهَندُونَ ﴿

# من سُورة النُّور رقم (٢٤):

سُورَةُ أَنزَلَنَهَا وَفَرَشَنَهَا وَأَنزَلَنَا فِيهَا ءَلِئَتِ بَيْنَتِ لَعَلَّكُمُ نَدَّكُرُونَ ۞ وَلَقَدَ أَنزَلْنَا ۚ إِلْيَكُمُ ءَايَئتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِنَ اللَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمُ وَمَوْعِظَةُ لِلْتُتَقِينَ ۞ لَقَدَ أَنزَلْنَا ءَايَئتِ ثُمُيَيْنَتُ وَاللَّهُ بَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ شُسْتَقِيمِ ۞

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

تَبَارَكَ الَّذِى نَزَلَ الْفُرْفَانَ عَلَى عَبْدِهِ. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِى يَمْلَمُ النِيرَ فِي السَّمَنوَتِ وَٱلأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُولًا يَحِيًا ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُوْلَ عَلِيْهِ الْفُرْدَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِيثَيِّتَ بِهِ. فُؤَادَكُ وَرَتَلْنَهُ تَرْبِيلًا ۞ وَلَقَدْ ءَاتِبْنَا مُوسَى الْحَيْنَبَ وَجَعَلْنَا مَعَلَمَ أَخَاهُ هَدُونِكَ وَذِيرًا ۞

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

يِلْكَ مَايَنَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْشِينِ ١

وَلِنَّهُ لَنَذِيلُ رَبِّ الْمَنْدِينَ ﴿ مِنْ لِهِ الرَّبُ الْأَمِينُ ﴿ عَلَى عَلَيْكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِينَ ﴿ لِيسَانٍ عَوَفِي ثُمِينِ ﴿ وَاللَّهُ لَنَا لَهُ لَا لَكُونَ مِنَ الْمُنذِينَ ﴿ لِيسَانٍ عَوَفِي ثُمِينِ ﴿ وَاللَّهُ لَنِي نَكُو الْأَوْلِينَ ﴾ وَإِنَّهُ لَنِي نُكُو الْأَوْلِينَ ﴾

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

طَمَّنَ يَلْكَ ءَائِثُ ٱلْقُرُمَانِ وَكِتَابٍ ثُمِينٍ ﴿ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلِنَكَ يَلْفُونَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَلْلُغَى ٱلْقُرْءَاتِ مِن لَدُنْ مُرْكِمِ عَلِيمٍ ۞

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

تِلْكَ مَائِثُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ

وَلَقَدْ مَالَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكُرُونَ اللَّا الْعُرُونَ اللَّالِيَ الْعُرْدِينَ اللَّهُمْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُمُ الللْمُولِمُ اللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْمُولُ الللَّهُمُ الللْمُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْمُ اللَّهُمُم

قُلْ مَا أَتُواْ بِكِنَابٍ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَنَّهِمُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّ

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُنُمُ الْقَوْلَ لَعَلَهُمْ يَنَذَكُرُونَ ۞ الَّذِينَ «الْيَسْهُمُ الْكِئنَبَ مِن قَبْلِهِ. هُم بِهِ. يُؤْمِنُونَ ۞ وَلِذَا يُنْالَى عَلَيْهِمْ الْكِئنَبَ مِن قَبْلِهِ. هُمْ لِيهِ. وَيُسْتُونُ ۞ وَلِذَا يُنْالَى عَلَيْهِمْ الْكِئنَةُ مُ الْكِئنَةُ مِن وَيُنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ. مُسْلِمِينَ ۞
 قالُوْزَا مَامَنَا بِعِد إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ. مُسْلِمِينَ ۞

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ لِرَّاذُكَ إِلَى مَعَادُ قُل زَيِّ أَعْلَمُ مَن جَاءً بِالْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ۗ ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَٰتِ اللَّهُ بِعَدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكُ وَآدَعُ إِلَى رَبِكُ وَلا تَكُونَنَ مِنَ الْشُرِكِينَ ۗ ﴿ وَالْمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِكِينَ اللَّهُ وَلا يَصُدُّلُونَ مِنَ الشُّرِكِينَ ﴾

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

أَوْلَةُ بَكْنِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابُ بِتْلَى عَلَيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ اللَّهِ

# من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

وَلَقَدْ ضَرَيْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْمَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَلَهِن جِنْتَهُم بِنَايَةٍ لَيْقُولَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ ٱنتُدْ إِلَّا

#### مُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ

#### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

يْكَ مَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيدِ

#### من سُورة السَّجدَة رقم (٣٢):

تَهٰولُ الْكِتَٰبِ لَا رَبْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْمَلَكِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَئَهُ بَلْ هُوَ الْعَقُ مِن رَبِّكَ لِتُمُنذِرَ فَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِن نَذِيرٍ مِن مَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ۞

> إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِكَايَنِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّواْ شُجِّدًا وَسَبَحُوا بِحَمْدِ رَبِيهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْمُرُونَ ۗ ۞ وَلَقَدْ مَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتْبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِقَاآبِةِ. وَجَعَلْنَكُ هُدُى لِبَيْ إِسْرَهِ بِلَ

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

وَانَبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن زَيِّكُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَفَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَتِ وَبِالزَّيْرِ وَبِالْكِنَبِ الْمُنِيرِ ۞ وَالَّذِينَ أَوْجَيْنَا ۚ إِلَيْكَ مِنَ الْكِنَبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِقًا لِنَا بَيْنَ يَدَيْدٌ إِنَّ اللّهَ بِعِبَادِهِ. لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۞

# من سُورة يَس رقم (٣٦):

وَالْقُرْءَانِ الْمُخِكِمِ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَى صِمَاطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ تَذِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۞ وَالْقُرْءَانُ مُنِينً ۞ لِيُسْذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَعِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِينَ ۞ لِيُسْذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَعِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِينَ ۞ الْكَفِرِينَ ۞

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

وَلَقَدْ مَنْتَنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَمَرُونَ ۞ وَنَجَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْحَرْبِ الْعَلِيمِ ۞ وَنَصَرْنَتُهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْعَلِيمِ

الْكِتُبُ الْمُسَتِّبِينَ الْمُسَتِّبِينَ الْمُسْتَبِينَ الْمُسْتَبِينَ الْمُسْتَبِينَ

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

صَّ وَٱلْفُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللَّ

كِنَابُ أَرْلَنَهُ إِلَىٰ مُبَرُكُ لِيُكَبِّرُوا مَايِئِدٍ وَلِنَذَكُرَ أُولُوا الأَلْبَ اللَّهِ

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

وَلَقَدَّ ضَرَيْتَ الِنَّاسِ فِي هَلَا ٱلْفُرْيَانِ مِن كُلِّي مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ فُرْمَانًا عَرَبِّنَا غَيْرَ ذِى عِوَجَ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ وَلَا ضَرَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ يَنَقُونَ ﴿ وَلَا ضَدَلُ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهِمْ أَوْمَا أَنَ عَلَيْهِمْ إِلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ الْكِذَبِ اللَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱلْعَتَكَاتُ فَلِنَقْسِهِ وَمَن ضَدَلُ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنَ عَلَيْهِمْ فَيَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ وَمَن ضَدَلُ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ إِلَا عَلَيْهُمْ مَنْ أَنْهُمْ مَنْ فَلَا اللَّهُ وَمَا أَنْ اللَّهُ وَمِنْ صَدَالًا وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمَا أَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَاتَّمِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّيْكُمْ مِن فَبْلِ أَن يَأْلِيَكُمُ الْعَدَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا نَتْعُرُونَ ١

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

تَنزيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١

وَلَقَدْ ءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِيّ إِسْرَوْمِيلَ ٱلْكِتَبَ اللَّهِ

ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِيمَا أَرْسَلُنَا بِهِ. رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ الأَغْلَلُ فِيَ أَعَنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ۞ فِي الْمَيْسِمِ ثُمَّ فِي النَّادِ يُسْجَرُونَ ۞

# من سُورة فُصّلَت رقم (٤١):

نَنزِيلٌ مِنَ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴿ كِنَابُّ فُصِلَتْ ءَايَنتُهُ فُرْءَانَا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ بَعْلَمُونَ ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَغَرَضَ أَحَمَّمُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَغْرَضَ أَحَمَّمُهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمُ ۚ وَإِنَّهُ لَكِنْتُ عَزِيرٌ ۞ لَا يَأْنِيهِ ٱلبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيْهِ تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۞

وَلَوَ جَمَلْنَهُ قُرْمَانًا أَجْمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا نُصِلَتْ مَائِئُهُمْ مَاجْمَعِيُّ وَعَرَفِيُّ فَلْ هُوَ لِلَّذِينَ مَامَنُواْ هُدُى وَشِفَامَّ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي الْمَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَلَقَدْ مَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ يُومُونَ فِي الْمَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَلَقَدْ مَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَمُؤْمِنُ وَلِيَّا اللَّهِ عَمَّى أَوْلَئِهِكَ يُنَادُونَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ وَلَوَلَا كَانُونَ مَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابُ وَلَوْلًا كَاللَّهُ مَا لَهُ مَنْ مَالِكُ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ وَلَقَدْ مَالَيْنَا مُوسَى الْكِنَابُ وَلَوْلًا كَاللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مُولِيلٍ اللَّهُ اللَّهُ مُولِيلٍ اللَّهُ مُولِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُولِيلًا اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْ

قُلْ أَرَةَ يُنْدُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْمُ بِهِ. مَنْ أَضَلُ مِثَنْ هُوَ فِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا

فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيَّ ٱلنَّسِيمْ حَتَّى يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ٱوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ۖ

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَكَنَالِكَ أَوْجَيْنَا ۚ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الجُمْتِعِ لَا رَبِّبَ فِيدٍ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ السَّعِيرِ ﴾

فَلِدَالِكَ فَادَغُ وَاسْتَفِمْ كَمَا أَمِرَتْ وَلَا نَنْبِعَ أَهْوَآءُهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن كِنَتِ وَأُمِرَتُ لِأَغْدِلَ بَيْنَكُمْ اللّهُ رَبُّنَا وَرَبُكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَيَنْتُكُمْ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۞ اللهُ الّذِينَ أَنزَلَ الْكِنَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانُّ وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۞

#### من سُورة الزَّخرف رقم (٤٣):

رَالْكِتَبِ النَّبِينِ ۞ إِنَّا جَمَلَتُهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَفْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِي أَثِر الْكِتَبِ لَدَيْبَا لَعَلِقُ حَكِيدُ ۞

> وَقَالُواْ لَوْلَا ثُزِلَ هَٰذَا الْفُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْفَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ مَانُ عَلَيْ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ نُسْتَلُونَ ۞

# من سُورة الدّخان رقم (٤٤):

وَالْكِتَابِ ٱلْشِينِ ﴿ إِنَّا آَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ ثُبَنَزَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ وَالْكِتَابِ اللَّهُ مُنذِرِينَ اللَّهُ مُنذِرِينَ اللَّهُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ اللَّلَّا اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُو

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْمَكِيدِ ١

يْلُكَ ،َلِنَتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فِإَنِّي حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَهَالِنِيهِ. يُؤْمِنُونَ ﴿

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

تَنزِيلُ ٱلْكِتَنبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِينِ ٱلْمَكِيدِ اللَّهِ

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمْلُوا الصَّلِحَتِ وَمَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُمَنَّدِ وَهُوَ لَلْقُ مِن رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنهُمْ سَيْعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۖ ۚ وَلِكَ اللَّهِ مَامَنُوا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِن رَبِّهُمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلُهُمْ ۗ ۖ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِن رَبِّهُمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلُهُمْ ۗ ۖ وَاللَّهُ مَا مُنْكُونُ مُنْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِن رَبِّهُمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلُهُمْ إِنَّ اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِن رَبِّهُمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلُهُمْ إِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# من سُورة الفَتّح رقم (٤٨):

تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَٰذِينَ مَعَمُو أَشِدَاهُ عَلَى الْكُمَّارِ رُحَمَّةُ بَيْنَهُمْ تَرَبُهُمْ رُكَّمَا شُجَّدًا بِبَتَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَرِضَوَنَا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِد مِنْ أَنَرِ ٱلشَّجُودُ ذَلِكَ مَنْلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئَةُ وَمَثْلُعُرْ فِي ٱلْإِضِيلِ كَرَرْجِ أَخْرَجَ شَطْعَتُمُ فَنَازَرَهُ مَاسَنَعْلَطَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ يُسْجِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلكُفَّارُ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُوا الطَّالِحَاتِ مِنْهُم مَنْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾

# من سُورة ق رقم (٥٠):

فَّ وَٱلْفُرُهُ اِنِ ٱلْمَجِيدِ ﴿

غَنُ أَعْلَرُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِمِبَّارٍ فَذَكِرٌ بِٱلْفَرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١

# من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

رَكَسُو مَسْطُورِ ۞ فِى رَقِّو مَنشُورٍ ۞

# من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

إِنْ مُوَ إِلَّا رَحْىٌ يُوعَىٰ ١

أَوْخَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ. مَا أَرْخَىٰ ۞

أَمْ لَمْ يُنَيَّأُ بِمَا فِي شُحُفِ مُومَىٰ ۞ وَإِنْزِهِبِمَ الَّذِي وَفَّ ۞

# من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

وَلَقَدْ بَشَرْنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهُلْ مِن مُذَّكِرٍ ١

وَلَقَدْ يَنْتُونَا ٱلْفُرْدَانَ لِللِّذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَنْتُونَا الفُرْدَانَ لِللَّذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِّرِ اللَّهِ

وَلَقَدْ بَنَرَنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلذِّكْرِ مَهَلَ مِن مُذَكِّرٍ ٢

وَلَقَدْ يَشَرُنَا ٱلْفُرُوانَ لِللَّذِي فَهُلَّ مِن تُذَكِّر ١

الْكَالَا خَرْ بِنَ أَوْلِهِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَامَةً فِي النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

الرَّحْنَنُ ۞ عَلَمُ اللَّمْزَانَ ۞

#### من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

﴿ فَكَا ٱلۡمِسَدُ بِمَوْفِعِ النُّجُومِ ۞ وَلِنَّامُ لَفَسَدٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ۞ إِنَّهُ لَتُرَانًا كُرُمٌ ۞ فِي كِنَبِ مَكْنُونِ ۞ لَا يَمَشُمُۥ إِلَّا ٱلمُطَهَّرُونَ ۞ تَنزِيلٌ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَفِهَذَا ٱلْمَذِبِثِ أَنْتُم مُدّومُونَ ۞

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

هُوَ الذِى يُنَزِلُ عَلَى عَبَدِهِ ، اِلدَتِ يَيْنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ يِنَ الظُّلُمَنتِ إِلَى الثُورُ وَإِنَّ اللهَ بِكُو لَرُمُونُ رَحِيمٌ ﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَمَهُمُ الْكِنْبَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْفِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْمَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْفَعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَنْهُمُ وَرُسُلُمُ بِالْفَيْبُ إِنَّ اللّهَ قَوِئُ عَزِيرٌ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُومًا وَإِنْوَامِمَ وَجَعَلْنَا فِي وَمُنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَنْهُمُ وَرُسُلُمُ بِالْفَيْبُ إِنَّ اللّهَ قَوْنُ عَنِيرٌ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُومًا وَإِنْوَامِمَ وَجَعَلْنَا فِي وَلَيْتِهُمْ فَلَيْكُونَ ﴿ وَكُولِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَرَعْمَةُ وَرَهْبَالِنَا وَلَقَلْمَ اللّهُ وَمَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَعْهُمُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِكُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِيقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِللللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْمُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلللللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلْمُ الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِللللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِللللللّهُ وَلِلللللللمُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَلْمُ ال

#### من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْمَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَكُم خَشِعًا مُتَصَدِّعًا يَنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَيَلْكَ ٱلأَمْشَلُ نَشْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْرَ يَنْفَكَّرُوكَ ﷺ

#### من سُورة الصَّف رقم (٦١):

وَإِذْ فَالَ عِسَى آبُنُ مَرْيَمَ يَنَبَىٰ إِشَرَهِ بِلَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ شُصَدِقًا لِنَا بَيْنَ يَدَىٰ مِنَ ٱلتَّرَيْنَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْفِي مِنْ بَعْدِى آشُمُهُۥ أَخَدُّ فَلَنَا جَآءَهُم بِٱلْيَيْنَتِ فَالْوَاْ هَذَا سِخْرٌ شُبِنٌ ۞

#### من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢):

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشْـلُوا عَلَنِهِمْ ءَايَنِاهِ. وَيُزَكِّيِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَافُوا مِن قَبْلُ لَغِي صَلَالٍ ثُبِينِ ۞

# من سُورة التّغَابُن رقم (٦٤):

فَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَشْمَلُونَ خَبِيرٌ

## من سُورة الطَّلَاق رقم (٦٥):

أَعَدَ اللّهُ لَمُتُمْ عَذَابَا شَدِيدًا ۚ فَاتَقُوا اللّهَ يَتَأُولِى الْأَلْبَبِ الَّذِينَ مَامَثُواْ قَدْ أَزَلَ اللّهُ إِلَيْكُرْ ذِكْرًا ۞ اللّهُ الّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَكَوَتٍ رَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَكَزُّلُ الْأَثْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ ثَنَيْءٍ فَدِيرٌ رَأَنَّ اللّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّلِ شَيْءٍ عِلْنًا ۞

# من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

وَمَنْهُمُ ٱبْلَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي آخْصَلْتُ فَرَجْهُمَا فَنَفَخْنَكَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُنِهِ. وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَيْدِينَ اللَّهِ

# من سُورة الحَاقّة رقم (٦٩):

نَهْزِيلٌ مِن زَبِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ

#### من سُورة الجِنّ رقم (٧٢):

قُل أُرِينَ إِنَّ أَنَّهُ اَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِينِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا فُرَمَاتًا عَبَيًا ۞ يَهدِى إِلَى الرُّشَدِ فَنَامَنَا بِهِرْ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَا الْمُنْ لِللهِ فَامَنَا بِهِرْ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَا الْمُنْ اللهِ الرُّشَدِ فَنَامَنَا بِهِرْ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَا اللهِ اللهُ الل

وَأَنَّا لَنَا سَمِعَنَا ٱلْمُدَىٰ مَامَّنَا بِيرِ فَنَن يُؤْمِنْ بِرَتِهِ، فَلَا يَخَافُ بَعْسَا وَلَا رَهَقَا

#### من سُورة الإنسَان رقم (٧٦):

إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْفُرْءَانَ تَنزِيلًا

#### من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

بَلْ هُوَ ثُرُوَانٌ نَجِيدٌ ۞ فِي لَتِي تَحَفُونِهِ ۞

# من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

إِنَّ هَلَذَا لَفِي ٱلشُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ۞ مُعُفِ إِبْرَهِيمَ وَتُوسَىٰ ۞

# من سُورة القَدر رقم (٩٧):

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيلَةِ ٱلْفَدْرِ ۞ وَمَا أَدَرَنَكَ مَا لَيَلَةُ ٱلْفَدْرِ ۞ لَيَلَةُ ٱلْفَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ ۞ لَنَزُلُ ٱلْمُلَتَهِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِيهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَعُ هِى حَتَىٰ مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ ۞

الجزءُ الأولُ أركَانُ الإيمَانِ

البابُ الرَابِعُ الإيمانُ بالأنبِياءِ والرُسُلِ



# الفصل الأول

# الإيمانُ بالأنبِياءِ والرُسُلِ وآخِرُهم محمدٌ ﷺ

# بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحِيمِ إِللهِ الرَّحِيمِ إِللهِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَا زَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَنُوا بِسُورَةِ مِن مِثْلِهِ، وَادْعُوا شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُرْ صَدِيْةِينَ اللَّهِ

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى الْكِنَبَ وَقَفَيْسَنَا مِنْ بَعْدِهِ. بِالرُّسُلِّ وَءَانَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ الْبَيْنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ أَفَكُلُمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا جَوَىٰ أَفْشُكُمُ اسْتَكَابَرَتُمْ فَغَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَوَيقًا نَقْنُلُوكِ ﴿ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمُلْتَهِكَنِهِ. وَرُسُايِهِ. وَجِنْرِيلَ وَمِيكُنْلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَنفِرِينَ اللَّي

وَلَمَّا جَاآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ كِتَبَ اللَّهِ وَرَآءَ طُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﷺ

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْعَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُشْتَلُ عَنْ أَصْحَبِ الْجَحِيدِ ﴿ إِنَّا

قُولُوٓا ،َامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ إِنَهِيْمَ وَاشْتِعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُرِبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُونِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِى النِّبِيُّونِک مِن زَيْهِتَم لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْرَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﷺ

وَكَذَلِكَ جَمَلَنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُولُواْ شُهَدَآءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَمَلُنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ۚ إِلَّا لِنَقْلَمَ مَن يَقِّيعُ الرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكِبِيرةً إِلَّا عَلَى اللَّهِ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُفْضِعَ إِيمَنَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهُ إِلْكَاسِ لَرَهُونٌ رَّحِيدٌ ﴿ ﴾

كَنَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا فِنكُمْ يَعْلُوا عَلَيْكُمْ وَايْلِينَا وَيُرْكِيكُمْ وَيُعْلِمُكُمُ ٱلْكِنَبَ وَالْحِكَمَ وَيُعْلِمُكُمُ مَا لَمَ

لَيْسَ الْهِرَ أَن تُولُوا وُجُومَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَ الْهِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلْتِكَةِ وَالْكِمْنَابِ وَالْمَالَ عَلَى خُبِيهِ ذَوِى الشَّمْرِيْلِ وَالْمَسْتَكِينَ وَإِنْ السَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي الْوَاسِ وَأَصَامَ الصَّلَوْةَ وَالْكِينَانِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي الْوَاسِ وَأَصَامَ الصَّلَوْةَ

وَءَالَى الزَّكُوٰةَ وَالْمُوفُوكَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُوا وَالصَّنبِرِينَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالظَّمَّلَةِ وَحِينَ الْبَاْسِ أُوْلَئِهِكَ الَّذِينَ صَدَقُوْ وَأُوْلَئِهَكَ هُمُ المُنْتُونَ ﴿﴾ المُنْتُونَ ﴿﴾

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَهَفَ اللَّهِ النَّبِيتِينَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِلَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوا فِيهُ وَمَا اخْتَلَقُوا فِيهُ وَمَا اخْتَلَفُو فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوقُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ بَنْيَا بَيْنَهُمُ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ بَهْدِى مَن يَشَلَهُ إِلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الْحَقِ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ بَهْدِى مَن يَشَلَهُ إِلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الْحَقِ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ بَهْدِى مَن يَشَلَهُ إِلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

يَلَكَ ءَايَنِتُ اللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَكَ لِمِنَ الْمُرْكِيانِ ﴿ فَا بَلْكُ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مَا يَنْهُم مَن كُلَّمَ اللَّهُ وَوَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجَعْتِ وَءَاتَيْنَا عِيتَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَآيَدْنَكُ بِرُوجِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا الْفَيْنُ مِنْ مَامَنَ وَمِنْهُم مَن عَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا الْفَتَتَلُوا فَيْنَهُم مَن ءَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا الْفَتَتَلُوا وَلِنَكِنَ اللَّهُ يَنْعُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا الْفَتَتَلُوا وَلِنَكِنَ اللَّهُ يَنْعُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَلَا لَهُ اللَّهُ مِنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مَن عَامَنَ وَمِنْهُم مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ مَا يُرِيدُ ﴿ وَلَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَنْ عَامَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُن عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ مِنْ مُنْ مَا اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلِيَّهِ مِن رَبِّعِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمُلَتِهِكِيهِ، وَكُثْبِهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِّقُ بَيْرَ أَحَدِ مِن رُبِّعُ أَحَدِ مِن رُبِّعُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ اللَّهِ وَمُلَتِهِكِيهِ، وَكُثْبُهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِقُ بَيْرَ أَحَدِ مِن رَبِّعُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اللَّهِ

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

هُوَ الَّذِى أَزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْكِ مِنْهُ مَايَتُ مُحَكَنَتُ هُنَ أَمُّ الْكِنْكِ وَأَخَرُ مُتَشَيِهِكَ أَمَّا الَّذِينَ فِي فَلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكِّمُونَ مَا الَّذِينَ فِي الْمِيهِمِ وَيَعْ فَيَكِّمُونَ مَا اللَّهُ وَالنَّسِمُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ، كُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا اللهُ وَالنَّسِمُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ، كُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا اللهُ وَالنَّسِمُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ، كُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا اللهُ وَالنَّسِمُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ، كُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا اللهُ وَالْمُسِمُونَ فِي الْمِلْمِ اللهِ اللهُ اللهُ وَالنَّسِمُ وَاللَّهُ مَا اللهِ اللهُ وَالْمُسِمُونَ فِي الْمِلْمِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالنَّسِمُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ وَاللَّهُ وَلَوْلَالِهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللْفَالِمُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَالِمُولُولُولُولُ اللَّهُ وَاللْمُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُ

قُلْ إِن كُنتُمْ تُعِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُعْمِنكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُمُّ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَحِيتُ ۖ

رَبُّكَ المُثَا بِمَا أَزَلْتُ وَأَتَّبَعْنَا الرَّسُولَ مَا خُنْبُنَا مَعُ النَّهِدِي ٢

وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النَّبِيْتِ لَمَا مَانَيْنَكُم مِن حِتَابٍ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ. وَلَتَنصُرُنَامُ قَالَ عَالَمَهُمُ اللَّهِ مِينَ الشَّهِدِينَ اللَّهِ مِنْ الشَّهِدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا

قُلْ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَمَّا أُنزِلَ عَلَيْمَنَا وَمَمَّا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَّا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّوْكَ مِن وَيْهِمْ لَا نَغْزِقُ بَيْنَ أَحَمْرِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَمُ مُسْلِمُونَ ۖ

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَائِن مَّاتَ أَوْ فُتِـلَ انفَلَتْتُمْ عَلَىَ أَعْقَدِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَشْرَ اللَّهَ شَنيْنَا وَسَيَجْزِى اللَّهُ اللَّنْكِونِنَ ﴿ ﴾

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ الْفُيهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ وَيُرْكِيمِمْ وَيُمَلِّمُهُمُ الْكِنْبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِلَى اللَّهِ الْمُؤْمِمُ الْكِنْبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالِ ثَبِينِ اللهِ

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِالْتِيَّنَتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَنبِ النَّذِيرِ ١

رَبِّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَتِّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا غُيْزِنَا بَوْمَ ٱلْفِينَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيمَادَ اللَّ

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

ٱلْمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ النَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّلْغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكَفُرُوا بِدِّ. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ۞

وَمَن يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْهَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّذِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِيحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَخِيعًا رَفِيعًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَخِيعًا اللَّهُ اللَّ

إِنَّا آنَزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِكَنَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَعْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِــيمُا ﷺ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ يَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَٱلْكِئَنِ ٱلَذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ. وَٱلْكِئَنِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ. وَٱلْكِئَنِ الَّذِى أَرَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللّهِ وَمَلَتِهِكِيهِ. وَكُنْيِهِ. وَرُسُلِهِ. وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ صَلَ ضَلَلًا بَعِيدًا ۞

وَالَّذِينَ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَجِيمًا ﴿ وَالنَّهِنَ مَنْ مَدُوهُ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنِّهِيْنَ مِنْ بَدُوهُ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَيْعِ وَإِلْسَكِيلَ وَإِسْحَنَ وَيُعَقُّبُ وَمَاكِينَ وَمُالِيَئِنَ وَمَالَيْنَ وَمَالِيَئِنَ وَمَالِيَنَ وَمُالِينَ وَمُورًا ﴿ وَيُولُلُ مِنْ وَمُلْفِيهُمْ عَلَيْكُ وَيُولُسُ وَهَنُورُونَ وَسُلَيْمَنَ وَمَالِينَا وَاوْدَ رَبُورًا ﴿ وَمُلْعَلَى وَمُنْ مَلْكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ وَرُسُلًا لَهُ مُؤْمِنَ لِللَّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْكًا مِنْ اللّهُ مُوسَىٰ تَحْيِيمًا ﴿ وَاللّهِ مُؤْمِلُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ مُنْفِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ مُجَمِّدًا بَعْدَ الرُّسُلُ وَكَانَ اللّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللّهُ مُنْفِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَكُ مَا لَلْهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللّهُ اللّهُ مُنْفِقُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ مُجَمِّقًا بَعْدَ الرُّسُلُ وَكَانَ اللّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴾

يُتَأَيَّنَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِ مِن رَبِّكُمْ فَعَامِنُوا خَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَكَفُّرُوا فَإِنَّ لِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَيَا اللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا ﴿ يَعَامُلُ الْحَيْنَ لِلَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَعُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْبَمَ رَسُوكُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ, الْقَنْهَا إِلَى مَرْبَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِيْهِ. وَلَا تَعُولُوا فَلْنَقُ انتَهُوا خَيْرًا لِيَحْمَلُ اللَّهُ وَحِدُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّ

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

وَلَقَدْ أَخَكَذَ اللهُ مِيئَنَى بَغِت إِسْرُهِ مِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبٌ وَقَالَ اللهُ إِنِ مَعَكُمُ لَهِنَ الْمَعْمَلُوا وَالنَّيْمُ مِنْ اللَّهِ مَعْمَلُمُ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَحَافِرَا عَنكُم الْقَدَيْمُ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَحَافِراً عَنكُم سَوْاً مَعْمَلُوا وَالنَّهُمُ وَالْمَرْضَاتُم وَلَا لِللّهَ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاتَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِنَا كُنتُمْ ثَغْفُوتَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَهْفُوا عَن كَيْمُ كَثِيرًا مِنَا كُنتُمْ ثَغْفُوتَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَهْفُوا عَن كَيْمُ مُعِيثُ ثَمِيتُ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ ثُمِيتُ اللهِ ثَوْرٌ وَكِتَابٌ ثُمِيتُ اللهِ عَن كَنْمُ مِن اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ ثُمِيتُ اللهِ اللهِ عَن اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ ثُمِيتُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَكِ ۚ فَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَغَرَةِ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مِنْ أَمْلِ ذَلِكَ حَنَيْنَا عَلَى بَنِيَ إِسْكِيلَ أَنَهُم مَن قَتَلَ نَفْسًا بِعَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلأَرْضِ فَحَالَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمْرَ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمُ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمْرَ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَشْرِفُونَ ﴾
بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلأَرْضِ لَشْرِفُونَ ﴾

وَأَرْلَنَا إِلِكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِي مُقْمَدِقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ الْحِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْةٍ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنَجَّم أَمْدَ وَمُنَا أَرْلَ اللَّهُ وَلَا تَنَجَم مُمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِيُّ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ مِرْعَةً وَمِنْهَا كُمُّ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَلَكُمْ أَمَّةُ وَمِدَةً وَلَكِن يَبِعُم فِي مَا عَلَيْكُم فِي مَا عَلَيْكُم فِي مَا عَالَمُكُم فِي مَا عَالَمُكُم فِي مَا عَالَمُكُم فِي مَا عَلَيْكُم فِي مَا عَلَيْكُم فِي مَا عَلَيْكُونَ اللَّهِ مَرْجِعُكُم جَمِيمًا فَيُنْتِيكُم بِمَا كُمُثَم فِيهِ غَنْلِفُونَ اللَّهِ مَرْجِعُكُم جَمِيمًا فَيُنْتِيكُم بِمَا كُمُثَم فِيهِ عَنْلِفُونَ اللَّهِ مَرْجِعُكُم جَمِيمًا فَيُنْتِيكُم فِي مَا عَالَمُكُم فَي اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ مَنْ مُنْتُولِهُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عَائِمًا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُرِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكٌ وَإِن لَّد تَفْعَلْ فَمَا بَلَفْتَ رِسَالَتُمُ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يَبْدِى الْفَوْمَ الْكُندِينَ إِنَّى اللَّهَ إِلَى اللَّهَ إِلَى اللَّهَ لَا

مًّا الْمَسِيحُ ابْتُ مَرْيَدَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن فَبَسِهِ الرَّسُلُ وَأَمْهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُنِ الطَّلَامُ أَنْفُلْرَ اللهِ المُشْلُ وَأَمْهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُنِ الطَّلَامُ أَنَّكُ لَيْفُكُونَ عَلَيْ الْمُعْدَالِينَ الْمُعْدَلِينَ اللَّهِ الْمُعْدَالِينَ اللَّهِ الْمُعْدَالِينَ اللَّهِ الْمُعْدَالِينَ اللَّهِ الْمُعْدَالِينَ اللَّهُ اللَّ

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّمِنِ وَمَا أَثِوْلَ إِلَيْهِ مَا أَغَذُوهُمْ أَوْلِيَاتَهُ وَلَكِنَ كَثِيرًا يَنهُمْ فَلَسِفُونَ ۖ اللَّهِ وَالنَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُوبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَلَقَدَ كُذِّبَتَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَتَّى آلنَهُمْ نَشَرُنًا وَلَا مُبَذِلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَايَ النُّرْسَلِينِ ﷺ

وَمَا رُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُسْلِدِينَ فَمَنْ مَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَفُونَ ۚ ۚ قُل لَا الْقُلُ لَكُمْدَ عِندِى خَزَابِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱللَّيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنَ أَنْفِحُ إِلَا مَا يُوحَى إِنَّ قُلْ مَلَ يَسْتَوِى ٱلأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيدُ ٱللَّهَ تَنْفَكَّرُونَ ۞

وَإِذَ قَالَ إِزَهِيمُ لِأَبِيهِ الْرَدِ آتَنَعِدُ أَصَنَامًا اللهَ آ إِنَ أَرَنَكُ وَوَمَكَ فِي صَلَالٍ مُبِينِ اللهِ وَوَمَبَنَا لَذَهِ إِسْحَنَى وَيَلْكَ حُجَنُنَا الزَهِيمَ عَلَى قَوْمِهُ فَرَعُتُ مَرَجُتِ مِّن لَلْنَاهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِمُ عَلِيمٌ ﴿ وَوَمَبْنَا لَذَهِ إِسْحَنَى وَيَعْنَى وَيُعْمَى وَمُوسَى وَمَعْرُونَ وَيَعْنَى وَيَعْمَى وَمُوسَى وَمُعْرَونَ وَمَعْرُونَ وَيُعْمَى وَيُعْمَى وَمُوسَى وَمُوسَى وَمُعْرَونَ وَمُعْرَفِي وَمُعْمَى وَالْمَاسِّ كُلُّ قِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَالسَّعِيلَ وَاللَيسَ وَيُومَى وَمُعْرَونَ وَمُعْرَفًا وَكُولًا خَيْمَ الصَّلِحِينَ الصَّلِحِينَ الصَّالِحِينَ وَالْمَاسِّ وَلَكُونَا وَيَحْمَى وَإِلْمَاسُ كُلُّ قِنَ الصَّلِحِينَ الصَّالِحِينَ وَالْمَاسَعِينَ وَيُومَى وَالْمَاسِّ كُلُّ قِنَ الصَّلِحِينَ الصَّالِحِينَ وَالْمَاسِّ وَيُومِلُونَ وَمُوسَى وَالْمَاسِّ كُلُّ قِنَ الصَّلِحِينَ اللَّهَ وَالْمَاسَ عَلَى المُعْلِمِينَ وَالْمَسَالِقِيقَ وَيُومِنَ وَالْمَاسِّ كُلُّ قِنَ الصَّلِحِينَ اللهِ وَمُومَى وَالْمَاسِّ عَلَى المُعْلِمِينَ وَالْمَاسِّ وَيُعْتَعِيمِ وَيَعْمَى وَالْمَاسِلِهِ وَمُن عَلَيْهِ مِنْ مَالَمُ اللّهُ عَلَى المُعْلِمِينَ الْمُولِقُ الْمَعْمَى وَالْمَاسِلِهِ مِن السَلَمِينَ المُعْلَى وَالْمَلْقُ الْمَعْمَ عَلَيْهِ مَالِمُونَ الْمُنْ الْمُعْلِمُ وَلِكُونَ الْمُعْلِمُ وَلَوْلَهُ اللّهِ الْمُعْمَى وَالْمُولُونَ الْمُعْلِمُ وَلَوْلِهُ الْمُعْلِمُ وَلَا اللّهِ الْمُعْلِمُ وَلَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَلَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَالِهُ الْمُعْلِمُ وَلَوْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

يَمَعْنَرَ الْجِيْنِ وَالْإِنِسِ اَلَدَ يَأْوِكُمُ وَمُثُلُّ يَعْكُمْ يَقْشُونَ عَلَيْتُمْ وَالِنِي رَيُدُووْنَكُمْ لِقَالَة يَوْمِكُمْ هَلَاأً قَالُوا شَهِدَنَا عَلَىٰ اَنْشُيتًا وَعَرَقَهُمُ الْمُبَوَّةُ الدُّنَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ اَنْشِيمِ أَنَهُمْ كَانُوا كَنْدِينَ شَ قُلْ إِنَّنِي هَلَانِي رَبِّ إِنَّكَ مِرَالِ تُسْتَقِيمِ وِبِنَا قِيمًا تِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلنُّشْرِكِينَ 🕮

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

كِتَبُ أُنِولَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْدِكَ حَمَيٌّ مِنْهُ لِلْمَنذِرَ بِهِ. وَذِكْرَىٰ اِلْمُؤْمِدِيَ ۖ

الَّذِينَ يَتَجِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الأَثِنَ الذِّي يَجِدُونَ لَمُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوَرَنَةِ وَالإَنْجِيلِ يَأْمُرُهُم وَالمَّعَرُونِ
وَيَنْهُمُمْ عَنِ السُنكِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنَ وَيَعْنِعُ عَنْهُمْ إِمْسَمُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتُ
عَلَيْهِمُ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِدِ وَعَرَّرُوهُ وَنَصَكُرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُم أَوْلَتَهِكَ هُمُ الْمُنْلِحُونَ ﴿ فَلَى كَانَتُهَا
النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْتِكُمْ جَيِيمًا الَّذِي لَمُ مُلْكُ السَّنَكُونِ وَالأَرْضُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو يُتِي وَيُعِيثُ فَعَامِثُوا النَّهِ وَكَانِيةِ. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْمَدُونَ ﴿ وَلَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةِ قَالُواْ لَوْلَا اَخْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنْمَا أَنَيْعُ مَا يُوحَىٰ إِلَنَّ مِن زَفِيْ هَلَذَا بَصَآبِرُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدُى وَرَحْمُةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﷺ

#### من سُورة الأنفال رقم (٨):

ذَلِكَ بِأَنْهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولُمُ وَمَن يُشَافِقِ اللَّهَ وَرَسُولُمُ فَكَإِثَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ شَ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

هُوَ الَّذِي آرَسَلَ رَسُولَمُ بِالْهُـدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَذِينِ كُلِهِ. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﷺ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكِ مِنْ الشَّيِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِـنَّدَ حَرِيعُ عَلَيْكُم بِالْمُقْوِينِنَ رَهُوتُ رَجِيدٌ ۖ

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْجَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنهُمْ أَنْ أَندِرِ النَّاسَ وَيَثِيرِ الَّذِينَ ءَامُوَّا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِيهُمْ قَالَ الْكَفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرٌ مُبِينًا ﴾

#### من سُورة هُود رقم (١١):

اَلَا تَشَهُدُوا إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنِّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۗ ۞

غَلَمَا لَكُ بَعْضَ مَا يُوحَمَى إِلَيْكَ وَصَابَهِنَّا بِدِ، صَدْرُكَ أَن يَتُولُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلِيْدِ كَنزُ أَزْ جَآةً مَعَةُ مَلَكُ إِنَّمَا

# أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

غَنُ نَفْشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْفَصَصِ بِمَا أَرْجَبُنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْفُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ. لَينَ ٱلْغَنْفِايِنَ ۗ ۗ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِم مِنْ أَمْلِ ٱلْفُرَى أَلْلَا يَسِبُرُواْ فِى ٱلأَرْضِ فَيَسْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَفِيَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ وَلَمَانُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّفَوَا أَفَلَا تَمْقِلُونَ ۗ

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

الْمَرُ يَلْكَ مَايَنُ ٱلْكِنَابُ وَٱلَّذِى أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَايَةٌ مِن زَيِّهِ؞ إِنَّمَا أَنتَ سُذِرٌّ وَلِكُلِ قَوْمٍ هَادٍ ۞

﴿ أَنَّنَ يَعْلَدُ أَنَّنَا أُنِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْرَةً إِنَّا بُنَذَّكُّرُ أُولُوا ٱلأَلِّبِ

كَنَاكِ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّ لِتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ الَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّمْنَيْ قُلْ هُو رَبِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ۞

وَلَقَدِ أَسْنُهُ رِينَ وَمُولِ مِن قَالِكَ فَأَمْلَتِثُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَحَمَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِنَ بِعَايَقٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّي أَجَلٍ كِنَابُ ﷺ

وَيَقُولُ الَّذِيرَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَكُم قُلْ كَفَى إِلَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِنْبِ ١

# من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

الله يَاتِكُمْ بَوُّا الَّذِيكَ مِن قَبَلِكُمْ فَوَم شَح وَعَادِ وَنَمُوذُ وَالَّذِيكَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَا يَعَلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتُهُمْ وَمُسَلَّهُم بِالْبَيْنَاتِ فَرَدُّوْا أَيْدِيهُمْ وَالْوَا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ. وَإِنَا لَنِي شَلِق مِنَا تَدَعُونَا إِلَيْهِ مُرْسِ فَ فَالَتَ وَمُلْلُهُمْ أَنِي اللّهِ شَكُ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ يَدَعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن دُنُوبِكُمْ مُرْسِدُ فَى اللّهِ شَكُ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ يَدَعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن دُنُوبِكُمْ وَيُوكُمْ إِلَا بَشَرٌ مِنْكُ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ يَتَعُوكُمْ لِيَعْفِرَ لَكُمْ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِنْكُ مَنْكُ فَاللّهُ فِيدُونَ أَلَهُ مِنْ اللّهُ مَن يَشَاهُ مِن يَشَاهُ مِن عِبَادِهِ وَمَا لِللّهِ فَلْ اللّهِ فَلْمَنْ عَلَى اللّهُ فِيدُونَ اللّهُ فَيْدُونَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ فِيدُوكُ لِللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ فَيْدُونَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ فَيْدُونَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ فَيْدُونَ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَمُولَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

وَقَالَ الَّذِينَ كَغَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنَعْرِحَنَّكُمْ قِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْقِنَا ۚ مَا أَوْمَى إِلَيْمِمْ رَبُّمُمْ لَتَهْلِكُنَّ الظَّالِمِينَ ۖ وَاللَّهِ مَا اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهِينَ طَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَحَلِ فَرِسٍ فَجِمْتُ دَعْوَلَكَ وَنَشَيعِ الرُّسُلُّ أَوْلَمْ وَأَلْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْلِيهِمُ ٱلْعَلَالُهِ مَنْفُولُ الَّذِينَ طَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَحِمَلٍ فَرِسٍ فَجِمْ دَعْوَلَكَ وَنَشَيعِ الرُّسُلُّ أَوْلَمْ

نَكُونُوا أَفْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِن زَوَالِ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلِيدٌ ذُو اَنِفَامِ ﴿ اللَّهُ عَلِيدٌ ذُو اَنِفَامِ ﴿ اللَّهُ عَلِيدٌ ذُو اَنِفَامِ ﴿ اللَّهُ عَلِيدٌ ذُو اَنِفَامِ ﴾

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ١

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

يُنَزِلُ ٱلْمَلْتَهِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَىٰ مَن بَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواَ أَنَهُ لَآ إِلَهَ إِلَا أَنَا فَأَتَقُونِ ﴿ فَيَهِ مِن ثَيْءُ وَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن ثَيْءً فَتَنُ وَلَا مَا الْوَالُ وَلَا حَرَّمَنَا مِن دُونِهِ مِن ثَيْءً وَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلِيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَنْ كَانَ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَنْ كَانَ عَلَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلِيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَنْ عَلَى كَانَ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَنْ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَنْ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا

وَمَا آرَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِى إلْيَهِمْ فَسَنَلُوٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَامُونُ ۗ ۗ وَمَا آرَسَلْنَا مِن الْشُرْكِينَ ۗ إِلَيْهِمْ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْشُرْكِينَ ۗ

#### مَنْ سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَرَبُّكَ أَعَلَرُ بِمَن فِي ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَغْضٍ وَمَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۖ سُنَةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا ۖ وَلَا يَجِدُ لِسُنَيْنَا خَوْمِيْلا ۖ

وَقَالُواْ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَغَجُّرُ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴿ اَوْ نَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن لَخِيلِ وَعِنَبِ مَنْفَجِرَ الْأَنْهَالَ عِلَيْهَا تَفْجِيرًا ﴿ اللَّهِ وَالْمَلَتِكَةِ فَيِملًا ﴿ اللَّهِ وَالْمَلَتِكَةِ فَيملًا ﴿ اللَّهُ مَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْفِى بِاللَّهِ وَالْمَلَتِكَةِ فَيملًا ﴿ اللَّهُ مَلَكَ لَكُ تَبَلَّ اللَّهُ وَلَى نُوْمِنَ لِمُقِيِّكَ حَتَى ثُنَزِلَ عَلَيْنَا كِنَبًا نَفَرُونُم فَلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا وَسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَمُ اللَّهُ مَنَ إِلَّا أَن فَالْوا أَبْصَتَ اللّهُ بَشَرُ وَسُولًا ﴿ فَي مُلْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللللّهُ ا

وَبِٱلْمَقِ أَنزَلْنَهُ وَبِالْمَقِ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ

# من سُورة الكهف رقم (١٨):

ئُل إِنْمَا آنَا بَشَرٌ مِثْلَكُو مُوحَق إِلَىٰ آنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَمِثَّ فَن كَانَ بَرَجُوا لِقَاة رَبِهِ. فَلَيْعْمَلُ عَمَلًا صَلِيمًا وَلَا بُثْدِلِد بِعِبَادَةِ رَبِيهِ لَمُمَا ﷺ

# من سُورة مَريَم رقم (١٩):

قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَلْنِيَ ٱلكِذَبُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ١

أُوْلَتِهَكَ ٱلَّذِينَ ٱلْمَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِتَنَ حَمَلْنَا مَعَ نُحج وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرُهِيمَ وَإِسْرَةُ بِلَ وَمِتَنَ هَدَيْنَا وَلَجَنَيْنَأً إِنَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَكِيَّا ﴾ ﴿

# من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

وَمَا أَرْسَلْنَا فَمَلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِنَ إِلَيْهِمْ فَسَكُواْ أَهَلَ الذِّكِ إِن كُشَرْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَمَلَتُهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الظَّمَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِينِ ۞ ثُمَّ مَسَدَقَتَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَخْيِنَهُمْ وَمَن لَشَاةً وَأَمْلَكُمَا ٱلْسَرْفِينَ ۞

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوبِينَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ۗ

وَلَقَدِ اَسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن تَبْلِكُ فَمَانًا بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُوا بِيه يَسْتَهْزِءُونَ ١

قُلْنَا يَنَادُ كُونِ بَرُنَا وَسَلَمُنَا عَلَىٰ إِنَهِيمَ ﴿ وَلَوْمُنَا بِهِ. كَبَدَا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَجَعَلَنَا مُ وَوَهِمَنَا لَهُ إِسْحَنَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلَّا جَعَلَنَا صَلِيهِ ﴾ وَحَمَلَنَاهُمُ الْأَرْضِ الَّقِي بَنْزُكَا فِيهَا لِلْمَالَمِينَ ﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلَّا جَعَلَنَا صَلِيهِ ﴾ وَحَمَلَنَاهُمُ الْمَنْوَ وَلِيمَاءَ الرَّكُوةِ وَكُافُوا لَنَا عَلِينَ ﴾ وَمُعَنَاهُم مَنْ وَلَوْمَا وَلَهُمَا وَلَهُمُ مِنَ الْمَنْهُمُ وَلَمُ اللهُ وَمُعْمَلِكُمْ وَلَمُ اللّهُ مِنَ المُعْلِمِينَ ﴾ وَلَوْمًا إِذْ نَادَىٰ مِن مَنْ أَلْمُ مَنْ اللّهُ فَيَجَبَنَاهُ وَلَعْمَا لَهُ مُنْجَبِّنَاهُ وَلَمُ اللّهُ مِن المُعْلِمِينَ ﴾ وقُومًا إذ نادىٰ مِن مَنْ أَنْسَتَجَمَنَا لَمُ فَنَجَبَنَاهُ وَلَعْمَلُهُمْ مِن الْمُعْلِمِينَ ﴾

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَمْكُمُانِ فِي ٱلْمَرْفِ إِذْ تَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْرِ وَكُنَّا لِلْمُكْمِيمَ شَهِدِينَ اللَّهُ

💠 وَأَبُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّتُهُ أَنِي سَسِّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّبِعِينَ 🚳

وَاسْكَسِيلُ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفَلِ حَمُلٌ مِنَ الصَّابِرِينَ فِي وَأَخَلَنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِنَ الصَّلِمِينَ فِي وَالْمَالِينِ اللَّهُ إِلَّهَ إِلَّا أَنَ سُبْحَنَكَ إِلِى كَنْ الشَّلُونِ إِذِ ذَهَبَ مُغَنَضِبًا فَظُنَّ أَن لَّى نَفْيرَ عَلَيْهِ فَكَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَآ إِلَكَ إِلَّا أَنَ سُبْحَنَكَ إِلَى حَسُنُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمَ اللَّهُ وَلَمَ اللَّهُ وَلَمَ اللَّهُ وَلَمَ اللَّهُ وَلَمَ اللَّهُ وَلَمَ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْلَهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلُمِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

وَمَا أَوْسَلَنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْكَلِيدِي ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَقَ إِلَى أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدٌّ مَهَلَ أَنتُهِ

# من سُورة الحج رقم (٢٢):

وَمَا آرْسَلْنَا مِن فَمْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِنَا تَمَنَّى آلْفَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ. فَيَسَخُ اللَّهُ مَا يُلقِى الشَّيْطَانُ فَ أَمْنِيَتِهِ. فَيَسَخُ اللَّهُ مَا يُلقِى الشَّيْطَانُ فَ أَمْنِيَتِهِ. فَيَسَخُ اللَّهُ مَا يُلقِى الشَّيْطَانُ فَ أَمْنِيَتِهِ. فَيَسَخُ اللَّهُ مَا يُلقِى الشَّيْطَانُ فَ أَنْفَا اللَّهُ عَلِيدً صَكِيدً اللَّهُ عَلَيْهُ مَكِيدً اللَّهُ عَلِيدً مَكِيدً اللَّهُ عَلِيدً مَا يَعْمَ اللَّهُ عَلِيدً مَا يَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيلُولُولِ الللْعَلِيْلُولِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

اللَّهُ يَصْمَطْفِي مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّامِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١

وَجَنهِ دُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اَخْتَلَنكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّيْنِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْرَهِيمَ هُوَ سَمَّلَكُمْ السَّمُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ فِي اللَّيْنِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْرَهِيمَ هُوَ سَمَّلَكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

مُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَثَرَّا كُلَّ مَا جَلَةَ أَنْتَةً رَسُولُمُنَا كَذَّبُوهُ فَاتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَحَعَلْنَهُمْ آَسَادِيثُ فَبَعْمًا لِفَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ فَا اللَّهِ اللَّهِ مَا يَكُولُونَ بِهِمْ حِنَّةً بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثُمُمُ لِلَّحَقِ كَرِهُونَ ۖ اللَّهِ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْكُرُونَ ۖ فَا أَرْ يَقُولُونَ بِهِمْ حِنَّةً بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِ وَأَكْثُمُمُ لِلَّحَقِ كَرِهُونَ ۖ اللَّهِ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْكُرُونَ فَلَا اللَّهُ مُنْكُونُونَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْكُونُ لِللَّهُ مُنْكُونًا لِللَّهُ مُنْكُونًا لِلَّهُ مُنْكُونُونَ فِي اللَّهُ مُنْكُونُ لِللَّهُ مُنْكُونًا لِللَّهُ مُنْكُونًا لِللَّهُمُ اللَّهُ مُنْكُونًا لِللَّهُ مُنْكُونًا لِللَّهُ مِنْكُونُ لِللَّهُمُ اللَّهُ مُنْكُونًا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْكُونًا لَهُمْ لِللَّهُ مُنْكُونًا لِللَّهُ مُنْكُونُ لِللَّهُ مِنْكُونُ لِللَّهُمُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْكُونُ لِللَّهُ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ مُنْكُونًا لِنْكُونُ لَهُ اللَّهُ مُنْ لَمُنْ لَلَّهُ مُنْكُونُ لِللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَمُ لَاللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُمُ لِللَّهُ مُنْكُونُ لَهُ اللَّهُ مُنْ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَمُ اللَّهُ مُلْكُونُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لَهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللللْمُونُ لِللللَّالِيلَالِيلُونُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللْمُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُ لللللَّهُ لِلَّهُ لِللللَّهُ لِللْمُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللْمُ لِللْمُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِللْمُؤْمِلِ لِللْمُلْمِلِيلُولُونُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُ لللللَّهُ لِلللَّهُ لَلْمُ للللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِ

# من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ بَنَوَكَ فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعَدِ ذَلِكُ وَمَا أُولَتِهِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ وَرَسُولِهِ، وَلِذَا كَانُوا مَعَلُم عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَى يَسْتَغَذِوْدُ إِنَّ اللّذِينَ يَسْتَغَذِوْدُكَ اللّهُ عَفُورٌ تَجِيمٌ ﴿ اللّهِ وَرَسُولِهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَفُورٌ تَجِيمٌ ﴾

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَمَا أَرْسَلْنَا فَتَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّحَامَ وَيَكْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَيَحَمَلْنَا بَعْفَكُمْ لِيَعْضِ فِتْمَنَّةُ أَنَصْبِهُونًا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّي نَبِي عَدُقًا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ مِرَقِكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ١

وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا مُبْقِيرًا وَنَفِيرًا ۖ

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

نَزَلَ بِهِ ٱللَّئِحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى عَلَىٰ عَلَيْكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِمِنَ ﴿

# من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

قُلِ ٱلْمَمْدُ لِلَهِ وَيَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَدِهِ ٱلَذِينَ ٱسْطَفَقُ ءَاللَهُ خَبْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ ۖ فَقُ فَتُوكِّلُ عَلَى اللَّهِ إِلَيْكَ عَلَى الْحَقِ ٱلْشِينِ ۗ ۖ فَتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ إِلَيْكَ عَلَى ٱلْحَقِ

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَمَا كُنْتَ بِعَانِبِ الطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَنكِن رَحْمَةً مِن زَيِّكَ لِشُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِن نَذِيرِ مِن مَبْلِك لَعَلَّهُمْ بَنَذَكَّرُونَ ۞

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَيْمِهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ مَايَنِينَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَوْتِ إِلَّا وَأَهْلُهَا طَلِيْمُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَوْتِ إِلَّا وَأَهْلُهَا طَلِيْمُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا كُنّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَوْتِ إِلَّا وَأَهْلُهُا

وَيَوْمَ يُنَادِينِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَنُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ

# من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَهَالُواْ لَوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْمِ مَايَثُ مِن زَيْمِةٍ. قُلْ إِنَّمَا الْأَيْنَ عِندَ اللَّهِ وَإِنْمَا أَنَا نَذِيثُ شِّبِينُ فَي

# من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

وَلَقَدَ أَرْسُلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ مِ مِنْ الْمَيْنَاتِ فَالْنَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَخْرَمُوا ۚ وَكَانَ حَفًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ

# من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

يَّتَأَيُّا النِّنُ اَتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَفِينَ وَٱلْمُتَنفِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا ﴿ وَاتَّبِعَ مَا يُوحَقَ إِلَيْكَ مِن زَبِيَّ إِنِّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيَّةِ مَنْ مَشْنَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن فُرِج وَلِفَرْهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا عَلِيطًا ۞ وَلَمُنَا رَمَّا اللهُ وَرَسُولُلُمْ وَمَسْدَقَ اللهُ وَرَسُولُلُمْ وَمَا زَادَهُمْ إِلَا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ۞ مَمَا كَانَ مُحْمَدُ أَبَا أَحَدِ مِن رِجَالِكُمْ وَلَئِكِن رَسُولُ اللهِ وَخَاتَدَ النَّبِيْتُ وَكَانَ اللهُ بِكُلِ مَنْءٍ عَلِيمًا ۞

يَتَأَيُّهُا ٱلنِّينُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِينًا وَمُبَيِّمُ وَنُسَدِيرًا ۞

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَمَا أَرْسُلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَلَكِيزًا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ا

وَمَا ءَالْبَنَّكُهُم مِن كُتُمِ بَدْرُسُومَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ فَلْكَ مِن نَدِيرٍ اللَّ

أَنْ اَنِّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُوا بِلَهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِن حِنَةً إِنْ هُوَ اللَّا نَذِينٌ
 لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ

قُلْ إِن ضَلَّتُ فَإِنَّمَا آضِلُ عَلَى نَفْيِنَ وَإِنِ ٱلْمَنَدَّئِثُ فِيمَا يُوحِنَ إِلَىٰ رَبِّتْ إِنَّامُ سَيِيعٌ قَرِيبٌ ۖ

# من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن فَبْلِكٌ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلأَمُورُ ۗ

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيزًا وَإِن مِنْ أَمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِبُوكَ فَقَدْ كَذَبَ الَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ جَةَنَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَتِ وَبِالزَّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُندِرِ ۞

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

إِنَّكَ لَينَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيدٍ ۞ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِلنَّذِرَ قَوْمًا مَّا أَنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ عَهُمْ عَهُمْ عَهُمْ عَهُمْ عَهُمْ

# من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

بَلْ جَاءً بِالْحَنِّ وَصَدْقَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا فِيهِم مُنذِرِينَ اللهِ

وَمُلَتُمُّ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ

# من سُورة ص رقم (٣٨):

إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ ١

إِن بُوحَىٰ إِنَّ إِلَّا أَنْمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُبِنَّ ٢

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرُكُتَ لِيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْحَنْمِينَ ۖ

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيمِ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ فَوِئٌ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّهُ فَوِئٌ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ فَوِئٌ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُلْلُولُولِ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلأَشْهَادُ ١

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مِّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَبَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْفِيَ يِتَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَكَآءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُنْطِلُونَ اللَّهِ عَإِذَا جَكَآءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُنْطِلُونَ اللَّهِ

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَمَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ

# من سُورة فُصّلَت رقم (٤١):

قُلْ إِنَّمَا آَنَا بَشَرٌ مِتْلَكُمْ بُوحَى إِلَىٰ آنَمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَثِلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۖ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا فَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكُ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُو عِقَابٍ أليمِ ۗ

# من سُورة الشُّورىٰ رقم (٤٦):

كَنَالِكَ يُوحِنَ إِلَىٰكَ وَإِلَى اَلَٰذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْمَزِيزُ ٱلْمُكِيدُ ﴿

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَضَّىٰ بِهِ. نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيْنَ أَنَ أَفِيمُوا الدِينَ وَلَا لَنَفَرَقُوا فِيهُ كَبُرَ عَلَى السُنْمِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَن بُنِيتُ فَيَهُدِئ إِلَيْهِ مَن بُنِيتُ
 بُنِيبُ شَيْ

وَكَنَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِيَا مَا كُنتَ نَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنَهُ نُورًا خَبْدِى بِهِ. مَن نَشَآهُ مِنَ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَنَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

# من سُورة الزَّخرف رقم (٤٣):

رَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِينٍ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَّفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىَ أَتَّمَةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَدِهِم مُقْتَـدُونَ ﷺ

فَاسْنَشِكَ بِالَّذِي أَرْجَى إِلَيْكُ إِلَّكَ عَلَى مِرْبِلِ مُسْنَقِيمِ ا

وَمَثَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْدَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿

# من سُورة الدّخان رقم (٤٤):

أَنَّى لَمُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ اللَّهِ

# من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا آدَرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنَيْعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۖ ﴿
يَفَوْمَنَا آجِيبُواْ دَاعِى اللَّهِ وَمَامِثُواْ بِعِهِ يَفْغِرُ لَحَسُم فِن دُنُوبِكُرْ وَيُجِزَكُمْ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيدِ ﴿
مَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَرْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمَا مُ كَاتَبُمْ بَرْمَ بَرَقِنَ مَا يُوعَدُونَ لَدُ بَلَبَنُواْ إِلَا سَاعَةً مِن تَهَارٍ بَنَاخٌ فَهَلْ يُعْلَكُ إِلَّا الْفَوْمُ ٱللَّاسِفُونَ ﴾
وَاللَّهُ الْفَاقِمُ ٱللَّاسِفُونَ ﴾

# من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

وَالَّذِيبَ ءَامَنُوا وَعِمْلُوا الْعَيْلِحَتِ وَمَامَثُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ لَلْقُ مِن زَّيْهِمْ كُفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۖ

# من سُورة الفَتّح رقم (٤٨):

إِنَّا أَرْسَلَنَكَ مَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِتَوْسِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَهُسَزِيُوهُ وَنُوَيِّرُوهُ وَشُسَبِحُوهُ بُصِحْرَةُ وَلَمْسَزِعُوهُ وَمُسَيِّحُوهُ بُصِحْرَةً

# وَمَن لَمْ بُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَإِنَّا آعْتَـدْنَا لِلْكَلْفِرِينَ سَعِبُرًا شَ

هُوَ الَّذِيت اَرْسَلَ رَسُولَمُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِمِّ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِـــيدًا ﷺ تَسُولُ اللَّهِ وَاللَّذِينَ مَعَهُ اَشِيدًا اللَّهِ مَا المُكَاْرِ رُحَمَّا اللَّهُمُّ فِي الْحَجْمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَيَضَوَنَا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِّنَ الشَّهِ وَيَضَوَنَا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِّنَ الشَّجُودُ ذَلِكَ مَنْلُهُمْ فِي التَّوْرَيَاقُ وَمَلُكُمْ فِي الْمُحْيِدِ كُرْجِعُ أَخْرَجُ مَظْفَتُمْ فَالْوَرُهُ فَاسْتَغْلُظُ فَاسْتَعْلُطُ فَاسْتَعْلُطُ فَاسْتَعْلُكُ مَا اللَّهُ الدِّينَ المَنْوَا وَعَمِلُوا السَّلِحَانِ مِنْهُم مَنْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۗ اللَّهُ الدِّينَ المَنْوَا وَعَمِلُوا السَّلِحَانِ مِنْهُم مَنْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ

# من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مَاسَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ بَرْتَابُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلصَّمَالِيةُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلصَّمَالِيةُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللَّهُ الللللَّاللَّالَّةُ الللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّالَ

#### من سُورة ق رقم (٥٠):

بَلَ عِبُوا أَن جَآءَهُم مُنذِرٌ يَنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَذَا فَيَ أُعِيبُ

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا صَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا بَطِقُ عَنِ الْمُوَىٰۤ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَمَّىُّ بُوحَىٰ ۞ عَلَمُهُ شَدِيدُ اَلْفُوٰیٰ ۞ ذُر مِرَّو مَاسْتَوَیٰ ۞ وَهُوَ بِالْأَنْنِ الْأَغْلَ ۞ ثُمَّ دَا فَلَدَكَ ۞ نَكَانَ فَابَ فَوسَدِينَ أَوْ أَدْكَ ۞ مَالَّوْمَنَ إِلَى عَبْدِهِ. مَا أَوْمَى ۞

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

َمَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَشُولِهِ. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَمَلَكُم شَنَخْلَفِينَ فِيدٌ فَالَّذِينَ مَامَنُوا مِنكُو وَأَنفَقُوا لِمَثَمَّ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ وَمَا لَكُو لَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ بَدْعُوكُو لِلْقُرِمُوا بِرَبِكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيئَفَكُو إِن كُنُمْ مُؤْمِنِينَ ۞ هُوَ الَّذِى يُبَرِّلُ عَلَى عَبَـدِهِ؞ مَايَتِ يَئِينُونَ وَاللَّهُ بِكُو لَرَمُوفٌ تَحِيمٌ ۞ ﴿

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ؞ أُولَتِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِيهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمُّ وَالنَّبِكَ كَفَرُواْ وَكَلَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا أُولَتِكَ أَصَابُ الجَحِيمِ ۞

سَابِقُوٓاً إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن زَیِّکُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا کَعَرْضِ اَلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَذِيرَے ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِمِ؞َ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنَبُ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْفِسْطِّ وَأَرْلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأَشُّ شَدِيدٌ وَمَنَنفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُمُ وَرُسُلَمُ بِالْفَيْتِ إِنَّ اللَّهَ فَوِئَ عَزِيرٌ ﴿ وَلُقَدْ أَرْسَلْنَا نُومًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِى وَمَنْفَعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُمُ وَرُسُلُمُ بِالْفَيْتِ إِنَّ اللَّهَ فَوِئُ عَزِيرٌ ﴿ وَلَمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُعَلِّنَا فِي قُلُوبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمُعَلِّنَا فِي قُلُوبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمُعَلِّلًا اللَّهُ اللَّهُ وَمُعَلِّلًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِنِ اللَّهُ اللَّ

يَّنَائِبًا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ. يُؤْمِكُمْ كِقَلَيْنِ مِن رَّمَيْهِ، وَيَجْعَل لَكُمُّ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُرٌّ رَجِيعٌ ﷺ

# من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

فَمَن لَدَ يَجِدَ فَصِيَامُ شَهَرَيْنِ مُتَنَايِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَنَا فَمَن لَرَ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِنِينَ مِسْكِينَا ذَاكِ لِتُوْمِمُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَيَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾

# من سُورة الصَّف رقم (٦١):

هُوَ الَّذِى َ أَرْسَلَ رَسُولَةُ وَلِمُلْدَىٰ وَدِينِ الْمَنِيِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الذِينِ كُلِيْدِ وَلَوْ كُوهِ الشَّرْكُونَ ۞ يَتَأَيَّبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا حَلَ اَدُلُكُوْ عَلَى جِهَرَوْ نُسُجِيكُمْ يَنْ عَلَامٍ اَلِيمٍ ۞ انْوَشُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَيُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِالْعَوْلِكُو وَأَنفُسِكُمْ وَلِيكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كُنُمْ مَعْلَونَ ۞

#### من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢):

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمْتِتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ بَشَالُوا عَلَيْهِمْ ءَابَنِهِ، وَيُزَكِّيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالِي مُبِينِ ۞

#### من سُورة المنافِقون رقم (٦٣):

إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۖ

#### من سُورة التّغَابُن رقم (٦٤):

فَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

# من سُورة الطَّلَاق رقم (٦٥):

أَعَدَّ اللَّهُ لِمُنْمَ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ فَاتَقُوا اللَّهَ يَتَأُولِ الْأَلْبَ الَّذِينَ مَامَواً فَدْ أَزَلَ اللَّهُ إِلِّكُمْ ذِكْرًا ۞ رَسُولًا يَتَلُوا عَلَيْكُمْ مَايَدَتِ اللّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرَجُ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعِبْلُوا العَسْلِحَتِ مِنَ الظَّلُمَتِ إِلَى النَّوْرُ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ مَدْلِمَا يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْبَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدًا فَدْ لَحْسَنَ اللّهُ لَهُ رِزْقًا ۞

# من سُورة الحَاقَّة رقم (٦٩):

هَلَا أَثْنِمُ بِنَا تَبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا تَبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيدٍ ۞

# من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

يَتَاتُهَا الْمُزْمِلُ ۞ فُرِ الْبَلَ إِلَّا قِلِيلًا ۞ يَضْفَهُ أَرِ انقُضْ مِنْهُ فَلِيلًا ۞ أَوْ رِدْ عَلَيْتٍ رَرَتِلِ الْفُرْمَانَ تَرْفِيلًا ۞ إِنَّا سَنْلَفِي

عَيْكَ فَوْلا تَقِيلًا ١

إِنَّا أَرْسَلُنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِمًا عَلَيْكُو كَمَّ أَرْسَلُنَا إِلَى فِرْغَوْنَ رَسُولًا ١

من سُورة المدُّثر رقم (٧٤):

عَلَىٰ ٱللَّذِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

من سُورة التّكوير رقم (٨١):

مَلاَ أَشِمُ بِالْفَشِ ۞ لَلْمُورِ الكُنْسِ ۞ وَالْتِلِ إِنَا عَسْعَسَ ۞ وَالْشَبْعِ إِنَا نَفْسَ ۞ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولُو كَبِرِ ۞

من سُورة البَيْنَة رقم (٩٨):

لَةُ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ۞ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَنْلُوا صُحْفًا شُطَهَّرَةً

الله الله الله الله

# الفصل الثاني

# إبراهيم عليه التحديد

# من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذِ ابْنَاقَ إِرَعِهُمُ رَيُّهُ بِكِلِنَتُ فَاتَنَهُنَّ قَالَ إِنِي بَاعِلُكَ الِنَاسِ إِمَامًا قَالَ وَيِن دُرِيَّقِ مَالَ لَا يَبَالُ عَهْدِى الطَّلِينِينَ وَالْبَحْدِ الْبَيْنِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا مِن مَقَامِ إِرَهِمِهُمُ مُسَلِّ وَعَهِدَا اللَّهِ إِرَهِمِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن التَّمَرِينِ وَالنَّحْجِهِ الشَّجُودِ فَ وَإِذَ قَالَ إِرَهِمِهُ رَبِ اجْمَلُ هَذَا بَلَيْنَا وَالنَّهُ أَهْلَمُ مِن الْمَدِينِ وَالنَّحْجِينِ وَالنَّحْجِينِ وَالنَّحْجِينِ وَالنَّعْ الشَّجُودِ فَ وَإِذَ قَالَ إِرَهِمِهُ رَبِّ الْمَعْفِيلُ وَمُنْ الْمَعْفِيلُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَمَا أَوْلَ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَمَا أَوْلَ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِمُونُ الللللَّهُ الللللِمُ اللَ

أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقَ وَيَسْفُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَسْنَرَيْنُ فُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنَ أَلْلُهُ مِنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولَالًا مُسْكَانَا اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَا اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَا اللّهُ اللَّهُ مُنْكُونَ اللّهُ مُنْكُونَا اللّهُ مُنْكُونَا اللّهُ مُنْكُونَا اللّهُ مُنْكُونَا اللّهُ مُنْكُونَا لَهُونُ اللّهُ مُنْكُونَا اللّهُ اللّهُ مُنْكُونَ اللّهُ مُنْكُونَ اللّهُ مُنْكُونَا اللّهُ مُنْكُونَا اللّهُ مُنْكُونَا اللّهُ مُنْكُونَا اللّهُ مُنْكُونَا اللّهُ مُنْكُونَا اللّهُ اللّهُ مُنْكُونَا اللّهُ مُنْكُونَ اللّهُ مُنْكُونَا اللّهُ مُنْكُونَا اللّهُ مُنْكُونَا اللّهُ مُنْكُونَا اللّهُ مُنْكُونًا مُنْكُونَا اللّهُ مُنْكُونَا اللّهُ مُ

أَلَمْ نَرَ إِلَى الَّذِى خَلَجَ إِبَرِهِمْ فِي رَفِيهِ أَنْ ءَاتَـٰكُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرِهِمْ رَبِّى الَّذِى يُخِيء وَيُبِيتُ قَالَ أَنَا أُخِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبْهُوتَ الَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَإِذَ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْقَةُ قَالَ أَوْلَمْ ثُوْمِنٌ قَالَ بَلَنْ وَلَكِن لِيَطْمَهِنَ قَابِينَ قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْمَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَنَا وَاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۖ

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

🐞 إِذَ اللَّهَ ٱسْمَعْلَعُنَ ءَادَمَ وَنُوكًا وَءَالَ إِنْسَرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَ ٱلْعَلَمِينَ 🍘

يَتَأَهَلَ الْكَتَبِ لِمَ تُمَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَكُ وَالْإِنهِيلُ إِلَّا مِنْ بَمْدِوءٌ أَلْلَا تَمْقِلُونَ ۖ ۚ مَا كَانَ إِنَرْهِيمُ يَبُودِيًّا وَلَا مُمْمَانِيًّا وَلَئِكِن كَانَ حَنِيفًا تُسْلِمًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ۚ ۚ إِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَنذَا النِّينُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَلَهُ وَإِنُّ الْمُعْهِينَ ۚ فَيْ

قُلَ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمُمَّا أُنْزِلَ عَلَيْمَنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَّا أُونِيَ مُوسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن تَنِيْهِمْ لَا نُغَرِقُ بَيْنَ أَحَر مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﷺ

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَنِهُوا مِلْةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَ بَيْتِ وُضِعَ الِنَاسِ لَلَذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدُى لِلْمُعَلِّمِينَ ﴿ فَيْ مَايَكُ بِيَنِنَتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَةُ كَانَ مَامِنًا وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْمُعْلِمِينَ ﴾

# من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

أَمْ يَعْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا مَاتَدَهُمُ اللهُ مِن فَضْلِيدٍ فَقَدْ مَاتَيْنَا مَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِنْبَ وَالْمِكْمَةَ وَمَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا فَقَ وَمَن أَحْسَنُ وَيَنَا مِنْ اللّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا فَقَ وَمُو مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا فَقَ وَمُو مُحْسِنُ وَاتَّبَعَنَ مِنْ بَهْدُونُ وَالْمَتِينَ مِنْ بَهْدُونُ وَالْمَتِينَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَالْمَتَالَ وَإِسْحَنَى وَيُعْتُوبَ وَيُولُسُ وَهَدُونَ وَسُلَيَهُمْ وَمُارُونَ وَسُلَيَهُمْ وَمُارُونَ وَسُلَيَهُمْ وَمُولُونَ وَسُلْتَهُمْ وَمُارُونَ وَسُلْيَهُمْ وَالْمُولِيلُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَمُولُونَ وَسُلْيَهُمْ وَالْمُولِيلُ وَاللّهُ مُنْ وَمُؤْلِ اللّهَا لَهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْكُونُ وَلِلْمُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

# من سُورة الأنعام رقم (٦):

إِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبُ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرَيَّتِهِ. دَاوُدَ وَسُلَيِّكَنَ وَأَوْبَ وَنُوسُفَ وَمُوسَى وَهَمْرُونًا وَكَذَلِكَ غَيْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَذَكْرِيّنَا وَيُحَبِّى وَعِيسَىٰ وَالْبَاشِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّالِعِينَ ﴿ وَالسَّاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًا فَضَلْنَا عَلَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَيِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَتِهِمْ وَآجْنَبَيْنَامُ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيدِ ۞ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِدِه مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَسْمَلُونَ ۞ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ ءَانَيْتُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمُثَوِّدُ فَإِن يَكُمْرَ بِهَا مَكُولاً فَقَدْ وَكُفًّا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَهِهُ دَهُمُ الْمُتَدِدُ فُل لَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَخْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْمُلَدِينَ ١

قُلْ إِنَّنِي هَلَانِي رَبِّ إِلَى صِرَاطٍ تُسْتَقِيدٍ دِبنًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ خِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

وَمَا كَاكَ آسَتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِنِّياهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُم أَذَهُ عَدُولٌ لِلَّهِ نَبُرًأ مِنهُ إِنَّ اللهيدَ لَانَ عَيْدُ ١

# من سُورة هُود رقم (١١):

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَّا إِنَرْهِيمَ إِلْلِشْرَى قَالُواْ سَلَنَا قَالَ سَلَمٌّ فَمَا لَينَ أَن جَآة بِعِجْلٍ حَنِيدِ 🔞 فَلَنَا رَيَّا أَلِيرَيْمُمْ لَا نَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطِ ۞ وَأَسْرَأَتُهُمْ فَآمِمَةٌ فَضَحِكَتُّ فَبَشَّرَنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَزَلَو إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿ قَالَتْ يَنْوَلِنَيَّ ءَٰلِلَّهُ وَأَنَّا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْمَنَّا إِنَّ هَذَا لَشَيَّةً عَجِيبٌ ۞ قَالُوا أَنْتَجَيِنَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَّكُنُهُمْ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّامُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ تَجِيدُ ۞ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِزَهِيمَ الرَّرَعُ وَجَاءَتُهُ ٱلبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِ قَوْمِ لُوطٍ ۞ إِنَّ إِزَهِيمَ لَسَلِيمُ أَوَّةٌ شُيبَتُ ۞ يَاإِزَهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَدَّأً إِنَّهُ قَدْ جَاهُ أَمْنُ رَئِكُ وَإِنَّهُمْ عَالِيهِمْ عَذَابٌ عَيْرُ مَنْ دُورِ اللَّ

# من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَكُنَاكَ يَجْنَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِنُّم نِسْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ مَالِ يَعْقُوبَ كُمَّا أَتَمَهَا عَلَىٰ أَبْوَيْكَ مِن فَبْلُ إِنْهِيمَ وَالْمُمَنُّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيدً عَكِيدٌ ١

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُوزَقَانِهِ، إِلَّا نَتَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ، قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَّأ دَالِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّنَ إِلَى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنْفِرُونَ ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَمْقُوبُ مَا كَاكَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءُ ذَالِكَ مِن نَصْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ كَنَّ

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَإِذْ قَالَ إِرْهِيمُ رَبِّ آجْعَلُ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ مَامِنَا وَأَجْمُنِّنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامُ ۖ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلُنَ كَنِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَهَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ رَّبَّنَا إِنَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُعَزِّم رَبَّنَا لِيُعِيمُوا الصَّلُوةَ فَاجْمَلَ أَفِيدَةً يَن النَّاسِ تَهْدِئ إِلْيْهِمْ وَأَنْذَقْهُم مِنَ الضَّرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُّرُونَ ﴿ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمُ مَا نَخْفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَهِ ٱلْذَي الْمَاءِ وَمِن دُرِيّتِيْ رَبَّكَ وَهَمَ لِللَّهِ مَن أَنْ رَبِي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴾ رَبِّ الْجَمَانِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن دُرِيّتِيْ رَبَّكَ وَوَهَمَ الْجَسَانُ ﴾ وَوَقَمْتُ الْعَمْدُ لِللَّهُ وَمِن الْعَمْدُ الْعَلَوْةِ وَمِن دُرِيّتِيْ رَبَّكَ الْعَمْدُ اللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللل

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَنَيِتَهُمْ مَن صَيْفِ إِبْرُهِمَ ۞ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمُنَا قَالَ إِنَّا يَنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَا نَوْجَلُ إِنَّا بُبَيْتُرُكَ بِمُلْكِمْ عَلِيهِ ۞ عَلَيْ إِلَمْ الْمُنْ الْمُنْظِينَ ۞ عَلِيهِ ۞ قَالُواْ بَشَرْنَكُ بِالْحَقِ فَلَا نَكُن مِنَ الْفَنَظِينَ ۞ عَلِيهِ وَكَن يَفَنَظُ مِن الْفَنَظِينَ ۞ قَالُوا وَمَن يَقْدَلُكُمْ أَيُّمَا السُّرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا أَوْسِلْنَا إِلَى فَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْفَنْدِينَ ﴾ المُمْتَالِقُ ۞ إِلَّا امْرَاتَكُمْ فَدُرْنَا إِنَّهَا لَمِينَ الْفَنْدِينَ ۞ غُومِ إِنَّا لَمُنْتَجُّوهُمْم أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا امْرَاتَكُمْ فَدُرْنَا إِنَّهَا لَمِينَ الْفَنْدِينَ ۞

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً فَانِتَا يَقِهِ حَنِهَا وَلَوْ بَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ شَاكِرًا لِأَنْشُمِهِ آخَبَنَهُ وَهَدَنَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ شَ وَمَاتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَينَ الصَّلِحِينَ شَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ أَنِ انَبِعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَ

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

أُولِتِكَ اَلَّذِينَ أَنْهَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِتَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوج وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةٍ بِلَ وَمِتَنْ هَدَيْنَا وَكِيَّا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الرَّحْمَانِ خَرُواْ سُجَدًا وَكِيًّا ﴾ [

#### من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

وَلَقَدْ ءَالَيْنَا إِنْهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَا بِهِ. عَلِمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. مَا هَذِهِ الشَّمَائِيلُ الَّتِي أَشُدُ لَمَا عَكِمُونَ ﴿ وَالْمَالِمُ اللَّهِ مَا عَلِيلِ مُبِينِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّلَهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللللَّا الللللَّلْمُ الللللَّهُ الللللللللللَّا اللّهُ

قَالُواْ مَن فَعَلَ مَنَدَا عِالِهَيْنَا ۚ إِنَّهُ لِينَ الظَّلِيدِينَ فَيَ قَالُواْ سَيْعَنَا فَنَى يَذَكُوهُمْ يُقَالُ لَهُۥ إِبَرْهِيمُ ۚ قَالُواْ فَأَثُواْ وِهِ.
عَلَىٰ أَعْيُو النَّاسِ لَعَلَهُمْ بَشْهُدُونِ فَى قَالُواْ ءَاْتَ فَعَلَىٰ مَدْنَا عِالْهِيْتِ الْبَالِيْدِينَ فَى قَالُواْ عَلَىٰ حَيْمُهُمْ هَذَا وَيَا النَّاسِ لَعَلَهُمْ اللَّهُ وَلَا بَلْ فَعَلَمُ حَيْمُهُمْ هَذَا وَيَا اللَّهُونَ فَى قَالُواْ اللَّهُونَ فَى فَرَعُمْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ مِنْ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### من سُورة الحج رقم (٢٢):

وَإِذْ بَوَّأَتَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاتَ ٱلْبَيْتِ أَنَ لَا تَشْرِلُفَ بِي شَنِئَ وَطَهِّرَ بَيْنِيَ لِلطَّآمِينِ وَالْفَآمِينِ وَالْرُحَجِ السُّجُودِ

وَخَهِدُواْ فِي النَّاسِ بِالْحَجْ يَأْتُوكَ مِيكَالًا وَعَلَى كُلِّ صَامِرٍ بَأْنِينَ مِن كُلِّ فَيْجَ عَمِيقِ 
وَجَهِدُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ الْمَتَبَلَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُرُ فِي اللِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَةً أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَ سَمَّلَكُمُ 
وَخَهِدُواْ فِي النَّاسُ فَأَقِيمُواْ الصَّلُوةَ وَمَا تَلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللِهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْ

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَإِنَّوْمِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آعَبُدُوا اللَّهَ وَاتَقُوهُ ۚ وَالصَّمَ خَبَرٌ لَكُمْ إِن كُنتُرَ تَعَلَمُوك ﴿ إِنَّمَا تَسَبُدُوك مِن دُونِ اللّهِ لَا يَسْلِكُوك لَكُمْ رِزْقًا فَابْنَعُوا عِندَ اللّهِ الرِّزْفَ وَتَشْكُونَ لِكُمْ رِزْقًا فَابْنَعُوا عِندَ اللّهِ الرِّزْفَ وَاقْتَلُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ إِلَيْهِ نُرْجَعُونِ ﴾ ﴿ وَاللّهُ الرّزِفَ وَاقْتَلُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ إِلَيْهِ نُرْجَعُونِ ﴾ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَسْلِكُونَ لَكُمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَزِقُوهُ فَأَجَمَنُهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَمَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا الْخَنَذْتُمْ مِن دُونِ اللّهِ أَوْثَنَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَبَوْقِ الدُّنْيَا ثُدَّ بَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم يِعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ النَّالُ وَمَا لَكُم مِن نَصِينِ ۞ ۞ فَفَامَنَ لَمُ لُولاً وَقَالَ إِنَّ مُهَاجِرُ إِلَى رَبِيَّ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيرُ الْمُتِكِمُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَمَلُنَا فِي ذُرْيَتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَلَبُ وَءَانَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنِيَّ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الضَلِحِينَ ۞

وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَا ۚ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْمَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا آهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةُ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا طَلِيبِك ۖ قَالَ إِنَّ مُهَالِكُوا آهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةُ إِنَّا أَمْلَهُمْ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْهِرِينَ ۖ

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيْتِينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوج وَإِنْزِهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظُـــا ۞

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

وَإِنَ مِن شِيعَدِهِ لَإِرَهِيمَ إِن مَنَة وَيَهُ بِقَلْمِ سَلِيمٍ إِن قَالَ لِأَيهِ وَقَوْمِهِ. مَاذَا تَعْبُدُونَ إِنَّ مَنْهُ مِينُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهِ مُونَ اللَّهِ مُونِهِ اللَّهُ مُونَ اللَّهِ مُونَا اللَّهِ مُونِهِ اللَّهُ عَنْهُ مِينٍ الْعَلَمِينَ فَي وَلَقَدُ عَلَمُ وَمَا لَكُو لا يَطِفُونَ فَي وَاللَّهُ عَلَيْم مَنْهَا بِالنِيمِ فَقَالَ الا تأكمُونَ فَي وَاللَّهُ عَلَمْوَنَ فَي مَا لَكُو لا يَطِفُونَ فَي وَاللَّهُ مُنْهَا بِالْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن المَنْفِينَ فَي وَاللَّهُ عَلَمْهُ وَمَا لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ المَنْفِينَ فَي وَاللَّهُ عَلَمْهُ إِلَى وَيَ سَيَهِدِينِ فَي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن المَنْفِينَ فَي وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَنْهُ السَّعْمِينَ فَي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ المَنْفِينَ فَي وَاللَّهُ اللَّهُ ا

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

وَاذَكُرْ عِبَدَنَا ۚ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْتُوبَ أَوْلِي ٱلأَبْدِى وَٱلأَبْصَدَرِ ۞ إِنَّا أَخَلَصْنَامُ بِعَالِسَةِ دِحْرَى ٱلدَّارِ ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَهِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلأَخْبَارِ ۞

#### من سُورة الشُّوري رقم (٤٢):

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الذِينِ مَا وَضَىٰ بِهِ، نُومًا وَالَذِى أَوْحَتْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِ إِنزهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِسَىٰ أَنَ أَيْمُواْ الدِينَ وَلَا نَنْفَرَقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى الشَّنْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلْيَهُ اللهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن بُنِيتُ شَيْ
 بُنیب شَنْ

#### من سُورة الرّحرف رقم (٤٣)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ: إِنَّنِي بَرَاتٌ مِنَا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا الَّذِى فَطَرَفِى فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَافِيَةُ فِي عَقِيدٍ. لَعَلَهُمْ بَرْجِعُونَ ۞

#### من سُورة الذّاريَات رقم (٥١):

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

أَمْ لَمْ يُنَتَأْ بِمَا فِي صُحْفِ مُومَىٰ ﴿ وَلِمَرْهِبِهِ ٱلَّذِى وَفَى ۞ أَلَا لَزِدُ وَزِرَةٌ وِزَدَ أَخَىٰ ۞ وَأَنَ لَيْسَنِ إِلَا مَنَ لَهِسَنِ إِلَا مَنَى ۞ وَأَنَّ لِلْمَسَنِ ۞ وَأَنَّ إِلَى رَئِكَ ٱلسَّنَهَىٰ ۞ وَأَنَّ لِمَنَ مُو مَا سَعَىٰ ۞ وَأَنَّ إِلَى وَلِكَ ٱلسَّنَهَىٰ ۞ وَأَنَّ لِمَعْ مُو أَمْنَ ۞ وَأَنَّ عَلَيْوَ اللَّهُ وَاللَّهُ ﴾ وَأَنْهُ مُو وَأَنْهُ مَنَ الزَّوْجَيْنِ اللَّذَ وَالْأَفَى ۞ بِن ظُلْمَوْ إِنَا نَشَقَ ۞ وَأَنْ عَلِيهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مُو وَلَنَّ عَلِيهِ اللَّهُ وَاللَّهُ ﴾ وَاللَّهُ مُو رَبُّ اللِيْمَرَى ۞ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُو وَلِنَّ اللّهُ وَاللّهُ مُو رَبُّ اللّهِ مَن وَبُ اللّهُ مَن وَلِيْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرْيَتِنِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابُّ فَيتُهُم مُهْمَلِّوْ وَكَذِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿

#### من سُورة المُمتَحنّة وقم (٦٠):

عَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةً حَسَنَةً فِى إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُمْ إِذْ قَالُواْ لِغَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءُوَّا مِنكُمْ وَمِمَّا مَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَكَاوَةُ وَالْبَعْضَكَةُ أَبْدًا حَتَى تُؤْمِنُواْ بِاللّهِ وَخْدَهُمْ إِلّا قَوْلَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن خَيْرٌ زَبّنَا عَلَيْكَ ثَوْكُمُنَا وَإِلَيْكَ أَنْهُمْنَا وَإِلَيْكَ أَنْهُمَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ

#### من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

قَدْ أَلْمَاحَ مَن تَرَكُّ ۞ وَذَكَرُ أَسْمَ رَبِّهِ. مَسَلُ ۞ بَل تُؤثِيرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ حَبَرٌ وَٱبْقَىٰ ۞ إِنَّ هَـٰدَا لَغِي ٱلشُّمُتُ ِ ٱلْأُولَىٰ ۞ مُشُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۞

#### الفصل الثالث

# آدم علي التحديد التحديد

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

إذا الله المتعلمين مادم وثوك وتوال إلى إلى ويدر وكال عِنْرَنَ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿
 إنّ مثل عِيسَىٰ عِندَ الله كَمَثَلِ مَادَمٌ خَلَقَتُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

رَلَقَدُ عَلَقَدُ عَلَقَدِ عَنْ الشَّهِدِينَ فَيْ الْمُلْتَهِ كُمْ اللّهُ الْمُلِقِينِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن لَفْسِ وَحِدَةِ وَجَمَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَشْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَا تَشَشَلْهَا حَمَلَتَ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَتُ
 يَبِّهُ فَلَمَا ٱلْقَلْتَ ذَعُوا ٱللهَ رَبَّهُمُ لَهِ مَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّلِكِينَ هِ فَلَمَا ءَاتَنهُمَا صَلِمًا صَلِمًا جَمَلًا لَهُ شُرَكَاةً
 فِيمَا ءَاتَنهُمَا فَتَعَلَى اللهُ عَمَا يُتُوكُونَ هَا

## من سُورة الحِجر رقم (١٥)

وَإِذَ فَالَ رَبُكَ اِلْمَلَئِكِكَةِ إِنِي خَلِيقٌ بَشَكَرًا مِن صَلْمَعَلِ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَفَهُمُ وَلَفَخَتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَمُ سَجِدِينَ ۞ مَسَجَدَ ٱلْمَلَئِكَةُ كُلُهُمْ أَجَمُونَ ۞ إِلَّا إِلِيسَ أَنَىَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ۞ قَالَ يَتَإلِيشُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ ۞ قَالَ لَمَ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشْرٍ خَلَقْتُمُ مِن صَلْمَعَلِ مِنْ خَلٍ مَسْنُونِ ۞

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ ٱلسَّجُدُوا لِآدَمَ مَسَجَدُوا إِلَّا إِلْلِيسَ قَالَ ءَأَسَّجُدُ لِمَنْ خَلَفْت طِيبَ ا

## من سُورة الكهف رقم (١١٨): هذا المدارة الكهف رقم (١١٨)

وَإِهْ قُلْنَا لِلْمَلِلَهِكُو النَّمَهُ وَلَا يَعْمُ مُنْهَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِينَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۚ أَفَلَتَخِذُونَامُ وَذُرِيَّتُهُۥ أَوْلِيكَ ۗ مِن دُونِ وَهُمُ لَكُمْ عَثَدُلًا مِهْنَ لِلظَّلِيمِةَ لِمَالَا ﴿ فَيَ الْجَالِيمِةَ لَمِلَا ﴿ وَأُرْبَتُنَهُۥ

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

أُوْلِتِكَ ٱلَّذِينَ ٱنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيْتِنَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِعَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوج وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةٍ بِلَ وَمِعَنْ هَدَيْنَا وَكِيَّا ﴿ وَمُعَنْ هَدَيْنَا وَكِيَّا ﴾ وَكُيِّنَا ﴿ وَكُيِّنَا ﴾ وَكُيِّنَا ﴿ وَكُيِّنَا ﴾ وَكُيِّنَا ﴿ وَكُيْنَا ﴿ وَكُيْنَا ﴾ وَكُيْنَا ﴿ وَكُيْنَا ﴾ وَكُيْنَا ﴿ وَكُيْنَا ﴾ وَكُيْنَا ﴿ وَكُيْنَا مَا مُؤْمِنَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مَا لِمُؤْمِنِ خَرُوا سُجَّدًا وَكُيِّنَا ﴾ وَكُيْنَا ﴿ وَكُيْنَا ﴾ وَكُيْنَا أَنْ فَالْمَا مِنْ مُنْ أَنْهُ عَلَيْنِ مَا لِمُؤْمِنِينَا مَا لَوْمُ مِنْ أَنْهَا مُؤْمِنِينَا مَا لَعَلَيْهِ عَلَيْنِ مَا لَهُ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْنَا لِمُؤْمِنِينَا لَهُ مُنْ إِلَيْنَا لَهُ مُنْ إِلَيْنِينَ مَا لِمُؤْمِنِينَا لَهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنِهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مُنْ أَلِّهُ مُنْ أَلِهُ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهِمْ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُ مِنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ مُنْ مُعْلَيْحٍ مِنْ فُرْمِينَا أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْفِقِهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْفِعُهُمْ مُنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْفِقُونِهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَلِي مُلْمُونِهُمْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُونُ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْفِعُ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنَامِهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ غِيدَ لَهُ عَـٰرَمَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ اَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَا الْمِلَتِهِكَةِ اللّهَ عُدُواً لِلّذَهِ فَلَنَا يَتُعَادَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ الْجَنَةِ فَتَشْقَيْ ﴿ إِنَّ لَكَ اللّا يَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴿ فَلَ مُعْوَى اللّهَ يَطُنُ قَالَ يَتَعَادُمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ لَكَ اللّهُ عَلَى شَجَرَة لَكُمَا سَوْءَ لَهُمَا وَلَمُفِقًا يَضْمِنَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَةُ وَعَمَى مَادَمُ رَبَّهُ لَكُمَا سَوْءَ لَهُمَا وَطَفِقًا يَضْمِنَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَةُ وَعَمَى مَادَمُ رَبَّهُ وَعَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّه

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

إِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِ خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّهِ ثُنُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِى فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ اللَّهَ مَا لَكُنْهُ مِنَ الْمَلَيْكُةُ كُلُمُ مُّ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَا إِلِيسَ آسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَلْفِرِينَ ﴿ فَالَ بَيَالِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن طَبِينٍ ﴾ إلا إليس آسْتَكُبَرَتُ أَمْ كُنْتُ مِن الْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنَا خَبْرٌ مِنْةً خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْنَمُ مِن طِينٍ ﴾

## الفصل الرابع

ادريس

بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيَ يِدِ

من سُورة مَريَم رقم (١٩):

وَانْكُرُ فِي الْكِنْبِ إِدْرِيسٌ إِنَّهُ كَانَ صِلْدِيقًا نِّبِنًا ۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِنًا ۞

من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

وَإِسْكِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفَالِ حُلٌّ مِنَ ٱلصَّارِينَ ١ وَأَنْعَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَيْنَا الْمُهَافِينَ

#### الفصل الخامس

#### اسحق عيته

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحَيْمِ إِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰهَ وَالِنَهَ ءَابَآمِكَ إِزَهِ عِنَهُ وَإِنْسَمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهُ وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﷺ

قُولُوٓا مَامَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِءَ وَاسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوقِ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوقِ النَّهِيُّونَ مِن وَيَهِدُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِنْهُمْ وَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۖ

آر نَعُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِعَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعْتَى وَيَسْفُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَسَدَرَئَ قُلْ مَأْنَتُمْ أَعْلَمُ أَرِ اللَّهُ وَمَنَ أَلْفُ وَمَنَ اللَّهُ بِغَلِيلٍ عَمَّا نَصْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ مِغْلِلٍ عَمَّا نَصْمَلُونَ اللَّهُ عَمَّا نَصْمَلُونَ اللَّهُ عَمَّا نَصْمَلُونَ اللَّهُ عَمَّا مَصْمَلُونَ اللَّهُ عَمَّا لَمُعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَقَ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

قُلْ مَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْمَنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّوبَ مِن زَّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَارِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۖ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

إِنَّا ٱوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُنَا ٱوْحَيْنَا إِلَى فُوج وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَندِهِ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ
 وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوْبَ وَيُولُسَ وَهَدُونَ وَسُلَيْمَنَ وَمَانَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا شَنَّى

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَلَقَ وَيَعْفُوبَ ۚ كُلًا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن فَبَلَ ۚ وَمِن ذُرِّيَنَتِهِ. دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَنَرُونَ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۚ فِي

وَمِنْ ءَانَآبِهِدْ وَدُرْيَتُهِمْ وَإِخْرَبَهُمْ وَاجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيدٍ ۞ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِدٍ. مَن يَشَاهُ مِنْ

عِبَادِمْ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَيِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَسْمَلُونَ ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنَبَ وَالْمُكُوَّ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَوُلاَيْ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُواْ بِهَا بِكَعْفِرِينَ ﴿ ﴾

#### من سُورة هُود رقم (١١):

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِنَرِهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ سَلَنَمَا قَالَ سَلَمَّ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءً بِعِجْلٍ حَبِيدٍ ﴿ فَالْمَا رَمَا آَيُدِيّهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ مَا لِكِهِ مَا وَأَمْرَأَتُمُ فَآلِوَا لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَأَمْرَأَتُمُ فَآلِمَةٌ فَضَحِكَتُ مَسِلُ إِلَيْهِ مَنْ وَرَامٍ أَنْهُمْ فَآلِهِمُ أَلَوْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَالْمَآتُمُ فَآلِهِمُ لَا تَعْفُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُوا لَلْ اللَّهُ ل

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَكَنَاكَ يَعَنِيكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُشِدُّ نِسْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كُمَّا أَتَمَّهَا عَلَىٓ أَبُوبَكِ مِن مَبْدُ إِنْرُهِمَ وَإِسْمَنَّ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمً حَكِيدٌ ۞

وَاتَبَعْتُ مِلَٰةَ ءَابَاءِى إِبْرِهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَا كَاكَ لَنَا أَن لُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءً ذَلِكَ مِن فَضَلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِكَنَ أَكْنَاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ وَعَلَيْكُنَ أَلْمُلْ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَاللَّهِ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللّهِ عَلْمَالِقَالِقَالِقَلْمِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّالَعَلَّ عَلَى اللّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّالِقَالِقِي عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَي

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَّ إِنَّ رَبِّي لَسَيِيعُ ٱلدُّعَآ ۖ

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

َ فَلَمَنَا اَعَنَرَاكُمْ وَمَا يَسْدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتَا ۞ وَوَهَبْنَا لَمُمْ مِن رَّحَمْنِنَا وَجَعَلْنَا لَمُعْ اللَّهِ مَا يَسَانَ صِدْقٍ عَلِيتُنا ۞

#### من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۞ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْمَنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَلِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآةَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَسِينَ ۞

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَى وَيَمْقُوبَ وَجَمَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَنَبَ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَعُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي اللَّهِ لِنَا اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ لِمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

وَيَشَرْنَكُ بِإِسْحَنَى نَبِيًّا مِنَ ٱلعَسْلِيعِينَ شِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَنَى ۚ وَين دُرْتِينِهِمَا مُصْدِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. مُبِيثُ شَ

### من سُورة صَ رقم (٣٨):

وَلَذُكُرْ عِيْدَنَا ۚ إِنَرُهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَسْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَبْدِى وَٱلْأَبْصَدِرِ ۞ إِنَّا أَغْلَصْنَعُم بِخَالِصَةٍ ذِحْرَى ٱلدَّارِ ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَهِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞

#### الفصل السادس

# اسماعيل التهالا

The state of the state of

## بِسُمِ اللهِ الرَّعَيْنِ الرَّحَيْنِ الرِّحَيْنِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَغِيدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِنَدَ مُصَلِّ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرِهِنَدَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْنِيَ لِلطَّآمِهِينَ وَالْمُنْكِنِينَ وَٱلرُّحَجِ ٱلسُّجُودِ ﴿

وَإِذْ يَرْفَعُ إِرَاهِمُ اَلْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَنِهِمُ رَبَّنَا لَقَبَلْ مِثَأَّ إِنَّكَ أَنتَ الشَّهِيعُ الْمَلِيمُ ۚ لَكَ وَابْعَلْنَا مُسْلِمَتِنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِينَا أَمَّةُ مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُمَا وَبُّ عَلِيْنَا إِنَّكَ أَنتَ الْقَابُ الرَّحِيمُ ۖ وَرَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ وَمُولًا مِنْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمُ الْكِنْتِ وَلَلْحِكُمَةً وَيُرْتَهِيمُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْمُجَيمُ ۖ وَالْعَالَمُ وَلَلْحِكُمَةً وَيُرْتَهِيمُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْمُجَيمُ ۖ وَمُعْلِمُهُمُ الْكِنْتِ وَالْحِكْمَةَ وَيُرْتَهِيمُ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْمُجَيمُ ۖ وَمُعْلِمُهُمُ الْكِنْتِ وَالْحِكْمَةَ وَيُرْتَهِيمُ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْمُجَيمُ ۚ إِنْ

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَسْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَنَهَ وَإِلَنَهَ ءَابَآمِكَ إِنْهِكَ وَإِلَنَهَ ءَابَآمِكَ إِنْهِكَ وَإِلَنَهَ ءَابَآمِكَ إِنْهِكَ وَإِلَنَهُ ءَابَآمِكُونَ عَلَى اللّهُ مُسْلِمُونَ عَلَى اللّهُ مُسْلِمُونَ عَلَى اللّهُ مُسْلِمُونَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ مُسْلِمُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُسْلِمُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

هُولُواْ مَامَكَا بِاللَّهِ وَمَا أَنِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنِلَ إِلَىٰ إِبَرَهِتَدَ وَلِشَكِيلَ وَإِشْكُنَّ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُولِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُولِيَ الْمُوسَىٰ وَعَلَىٰ اللَّهِ مُسْلِمُونَ ﷺ وَمَا النِّيشُوكَ مِن زَيْهِدَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۖ

آر نَقُولُونَ إِنَّ إِنْزِهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعْنَ وَيَسْفُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَئُ قُلْ ءَأَشُمْ أَعَلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَطْلَمُ مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا مَتْمَلُونَ ﷺ وَمَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندُمُ مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا مَتْمَلُونَ ۖ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

قُلَ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْمَنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاهِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّوْكَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُعْزِقُ بَيْنَ أَحَمْ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُنَا أَوْحَيْنَا إِلَى فُرِج وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْزِهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ
 وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَلُونَ وَسُلَيْمَنَ وَمَالَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا شَنْ

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَإِسۡمَنِيلَ وَالۡبَسَعَ وَيُوشُنَ وَلُوطُأَ وَكُلَّا فَضَـٰلَنَا عَلَى اَلۡمَنكِينَ ۖ وَيَنْ ءَانَابِهِمْ وَدُورَتَنِيمْ وَاِخْوَيْهُمْ وَاجْمَبَيْتُكُمْ وَمَدَيْنَكُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيدٍ ۚ فَكَ اللّهِ يَهْدِى بِهِ؞ مَن بَشَآهُ مِنْ عِبَادِهُ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُد مَّا كَانُواْ يَمْمُونَ هِيْ أُولَا يَعْمَلُونَ هِيَا وَلَوْمَ اللّهِ يَهْدُونَ فَاللّهُ وَلَا يَعْمُونَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُواْ يَهَا مَوْلَا يَعْمَلُونَ عَالَيْهُمُ الْكِنْدَ وَاللّهُواْ يَهَا مَوْلَا عَالَمُ الْكُونُ وَاللّهُواْ يَهَا مَا كُلُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُونَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُوا لَمُسْلَمُ وَاللّهُ وَلَوْلُوا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ الْجَمَلُ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنُنَا وَأَجْتُنْهِي وَيَنِيَ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ۖ

رَّبُنَّا إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعِ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوَةَ فَأَجْمَلُ أَفْعِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَبْوِى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُم مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَمَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﷺ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَنِيلَ وَإِسْحَقُّ إِنَّ رَبِّي لَسَيِيعُ الدُّعَاءِ 📆

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

وَأَذَكُرْ فِ ٱلْكِنَبِ إِسْمَعِيلًا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نِّيبًا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ وَكَانَ عِندَ رَقِيدٍ. مَرْضِيًّا ۞

#### من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّامِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُم مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

وَاذَكُرُ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْسَعَ وَذَا ٱلكِمْفَلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلأَخْبَارِ ۞

### الفصل السابع السابع

# اليَــاس عَيْنَةُ الرَّحَيْدِ الرَّحْيُدُ الرَّحْيُ الرَّحْيُدُ الرَّحْيُدُ الرَّحْيُدُ الرَّحْيُدُ الرَّحْيُدُ الرَّحْيُدُ الرَّحْيُمُ الرَّحْيُمُ الرَّحْيُمُ الرَّحْيُمُ الرَّحِيْدُ الرَّحْيُمُ الرَّحْيُمُ الرَّحْيُمُ الرَّحْيُمُ الرَّحْيُ الرَّحْيُمُ المِنْعُمُ الْحَالِقُ الْعِلْمُ الرَّحْيُمُ الرَّحْيِمُ الرَّحْيِمُ الرَّحْيِمُ الرَّحْيِمُ الرِحْيُمُ الْمُعْمِلُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعِلْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمُ الْعُمْمُ الْعُمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمُ الْ

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَذَكْرِيَا وَيَحَنِى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشٌ كُلٌّ مِنَ ٱلصَّلِعِينَ

وَمِنْ ءَانَآبِهِدْ وَذُرَبَّتِهِمْ وَالْحَوْنِيَمُ وَلَجَنَيْتَكُمُ وَلَمَدَيْتُهُمْ إِلَى مِيرَطِ مُسْنَقِيرٍ ﴿ وَلِلَهُ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَدُونَ عِبَدَ مَا كَانُوا بِتَمَلُونَ ﴿ وَلَا يَكُنُونُ مِنَا اللّهِ مَا لَكُنُوا لَمَعَلَمُ وَاللّهُوا لَهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا لَنَقُونَ ﴿ الْلَهُ وَلَذَوْمِنَ أَخْسَنَ الْمُنَافِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَذَكُونَ الْحَدَامِنُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### الفصل الثامن

# اليسع عليه التحديد

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَإِسۡمَنِعِيلَ وَالۡبَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطَا وَكُلُا فَشَـلْنَا عَلَى اَلۡمَنَكِينَ ۞ وَمِنْ ءَاتَآبِهِمْ وَذُرَيَّتِهِمْ وَاِخْوَتِهِمْ وَاَخْتَبَتَنَكُمْ وَمَدَنَعُمُمْ إِلَى صِرَطِ مُسَتَقِيدٍ ۞ ذَلِكَ مُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ. مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَوْ اَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَسْمُونَ ۞ أُولَئِهِكَ اللّذِينَ ءَاتَبْنَهُمُ الْكِنَبُ وَالْمُكُونَ فَإِن يَكُفُرُ جِا هَوْلاَةٍ فَقَدْ وَكُفّنَا جِا قَوْمًا لَيْسُوا جَا بِكَفِيرِينَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمُ اللّهِ اللّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُكُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلِيلًا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

وَأَذَكُرُ إِسْمَنِعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفَالِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْبَارِ ۞

#### الفصل التاسع

#### أيقوب غليقلا

## يسمع الله التغين التحيير

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَى كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى فُحِ وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَتَى وَيَعْقُوبَ
 وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُولُسَى وَهَلُونَ وَسُلَيَئُنَ وَمَائِينَا دَاوُرَدَ رَبُورًا إِنَّى

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَنَقَ وَيَعْفُوبُ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّنِهِ. دَاوُودَ وَسُلَيْمَنِنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَمْرُونَ وَكَذَلِكَ بَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ۞

وَمِنْ ءَانَآمِهِمْ وَدُوْرِيَّتِهِمْ وَاِخْوَيْهِمْ وَآخَنَيْنَامُ وَمَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَفِيدٍ ﴿ وَلِلَهُ مُدَى اللّهِ يَهْدِى بِدِ مَن يَشَاهُ مِنَ عِسَاءُ مِن وَلَوْ اللّهَ وَاللّهُوَّ فَإِن يَكُفُرُ جِهَا هَوُلاَهُمْ الْكِنْبَ وَالْمُؤَّ فَإِن يَكُفُرُ جِهَا هَوُلاَهُمْ الْكِنْبَ وَاللّهُوَّ فَإِن يَكُفُرُ جِهَا هَوُلاَهُمْ الْكِنْبَ وَاللّهُوَّ فَإِن يَكُفُرُ جِهَا هَوُلاَهُمُ اللّهُ فَهُدَ وَكُفَا بَهُ وَلَهُ وَلَهُ لَكُوْ اللّهُ اللّهُ فَهُدَ وَكُنْ اللّهُ فَهُدَ اللّهُ فَهُدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

#### من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنِى ٱلطُّرُ وَأَتَ أَرْحَمُ ٱلزَّحِينَ ﴿ فَالسَّنَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ، مِن ضُرِّرَ
 وَمَانَيْنَاهُ أَهْ لَمُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

وَاذَكُّرْ عَبْدَنَا أَبُوبَ إِذَ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۞ آزَكُسُ بِخِلِكٌ هَذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَيُمَرَكِ ۞ وَمَبْنَا لَنُهُ أَهْلَمُ وَيَغْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَخُذَ بِبَدِكَ ضِغْنَا فَاضْرِب يَهِ. وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَذَنَهُ صَابِرًا يَهْمَ الْمَبَدُّ إِنْهُمُ أَوْلِثُ ۞

#### الفصل العاشر

#### دَاود عَيْسَةِ

## 

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

إِنَّا ٱوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُنَا ٱوْحَيْنَا إِلَى نُوج وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ
 وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَدُرُونَ وَسُلَيَئَنَ وَالنَّيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

لُعِنَ ٱلَّذِينَ حَعَدُوا مِنْ بَغِتَ إِسْرَةِ بِلَ عَلَى لِيسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَيَدُّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَمْتَدُونَ هَا

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَيِنْ مَانَآبِهِدْ وَدُرِيَّتِينِمْ وَإِخْرَبِيَمْ وَآجَنَبَيْتُمُ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيدٍ ﴿ وَاللَّهُ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِدِ مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَدِهُ وَلَا اللَّهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّ

#### من سُورة الإسراء رقم (١٧):

وَرَبُّكَ أَعَلَرُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وَمَاتِيْنَا دَاوُدَ زَفُورًا ﴿

#### من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَمْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْرِ وَكُنَا لِلْكَمِيمَ شَهِدِينَ ﴿ فَلَهَمَنَهَا سُلَيْمَانً وَكُلًّا ءَالْشَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ بُسَيِّعْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَا فَعِلِينَ ﴿ وَكُنَا فَعِلِينَ ﴿ وَكُنَا فَعِلِينَ ﴿ وَكُنَا فَعَلِينَ اللَّهِ مَنْعَمَةً لَبُوسٍ لَكُمْ لِلْتُعْصِنَكُمْ مِنْ بَاْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَلِكُرُونَ ﴿ إِنَّ

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَلَقَدَ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۚ وَقَالَا لَلْمَمَدُ بِلَهِ ٱلَّذِي فَضَلَنَا عَلَى كَذِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدُّ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِ شَيْءً إِنَّ هَلْدَا لَمُنُو ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ۞

#### من سُورة سَبَإِ رقم (٣٤):

وَلَقَدْ مَانَیْنَا دَاوُدَ یِنَا فَضَلَاً یَنِجِنَالُ آوِی مَعَثُم زَالطَّیْرِ وَالنَّا لَهُ الْحَدِیدَ اَن اَعْمَلُ سَنِیغَنتِ وَقَدِّرْ فِ السَّرَدِّ وَالنَّا لَهُ الْحَدِیدَ اَن اَعْمَلُ سَنِیغَنتِ وَقَدِّرْ فِ السَّرَدِّ وَالسَّمَرِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِیدَ اَن اَعْمَلُوا سَنِیغَنتِ وَقَدِّرْ فِ السَّرَدِّ

يَعْمَلُونَ لَلُمْ مَا يَشَآنُهُ مِن مُعَمِّمِهِ وَتَعَاثِيلَ وَحِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُودٍ رَّاسِيَاتٍ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُكُورُ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اللهِ

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

أَصْدِ عَلَى مَا يَمُولُونَ وَآذَكُرْ عَبْدَنَا كَاوُد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ إِنَّا سَخَرَنَا الْجِمَالُ مَعَمُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَنِي وَالْإِشْرَاقِ ﴿ وَمَا لَمُنَا عَلَى كَاوُدَ فَعَزِعَ مِنْهُمْ وَمَاتِئِكُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الْخِطَابِ ۞ ﴿ وَهَلَ أَنَىٰكَ نَبُواْ الْحَصْمِ إِذَ مَثَلًا عَلَى مَاوُدَ فَعَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَا بِالْحَقِّ مَنْهُمْ اللهِ مَنْقَالُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ

## الفصل الحادي عشر

## ذُو الكِفلِ عِيدٍ

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيبَ إِن

#### من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

وَلِسْكِيلَ وَلِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ حُثُلٌّ مِنَ ٱلصَّدِيهِنَ ۞ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُم مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ من سُورة صَ رقم (٣٨):

وَاذَكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْبَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ ۞

#### الفصل الثاني عشر

## 

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَذَكَرِيَا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞

وَمِنَ ءَانَآبِهِمْ دَوُرَتِنَهِمْ وَاِخْرَبِهُمْ وَاَجْنَبَيْنَامُ وَهَمَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا اَلْهِ يَهِدِى اللَّهِ يَهِدَى اللَّهِ يَهِدَى اللَّهِ يَهُدَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْكِنْبُ وَالْمَكُونَ عَلَيْهُ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهُ اللَّهِيْ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

حَهبَعَسَ ۞ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِكَ عَبْدَمُ رَكَرِيَّا ۞ إِذْ نَادَعَ رَبَهُ يِدَآءٌ خَفِيتًا ۞ قَالَ رَبِ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُ
مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَنْبَهُ وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَالِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَإِنِي خِفْتُ الْمَوَلِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ اَمْرَأَنِي
عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرِثْنِي وَرَبِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبٌ وَأَجْعَمُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَنْكَرِيًّا إِنَّا نُبُقِيْلُو يِهُلَامٍ اسْمُهُ يَعْنَى لَمْ جَعَمُل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيتًا ۞ قَالَ رَبِ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَنَمٌ وَكَانَتِ آسَرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلْفُتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٌ وَقَدْ خَلَقَتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكُلُ لِنَّ مَائِئًا قَالَ مَائِئُكُ أَلَا ثُكِلِمَ النَّاسَ ثَلَثَ لِبَالِ سَوِيًّا ﴿ فَنَجَ عَلَى قَوْمِهِ. مِنَ ٱلْمِحْرَابِ

فَارَحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيْحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَبَخِيَ خُذِ ٱلْكِنْبَ بِفُوَةٌ وَمَاثِنَتُهُ ٱلْمُكُمَ صَبِينًا ﴿ وَحَنَانَا مِن لَذَنَا

وَذُكُونَ وَكَانَ تَقِينًا ﴿ وَبَدُنَا بِوَلِدَنِهِ وَلَا يَكُن جَبَّالًا عَصِيبًا ﴿ وَسَلَتُمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَنُونُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ 
عَيْبًا ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَنُونُ وَيَوْمَ يُبْعِثُ 
عَيْبًا ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَوْ يَكُن جَبَّالًا عَصِيبًا ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِهِ وَلِهِ وَلَوْ يَكُنُ جَبَّالًا عَصِيبًا ﴿ وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِيدُ وَيَوْمَ يَنْهُونُ وَيَوْمَ يُنْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلِكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَاكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ الْعَلَالِكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُو

#### من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

وَزَكِرِيَّا إِذْ نَادَعُ رَبَّهُ رَبِ لَا تَلَزَقِ مَكْرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ ۖ فَلَ فَاسْتَجَمَّنَا لَهُ وَوَهَبَّنَا لَهُ يَحْيَلُ وَأَسْلَعْنَا لَهُ وَرَهَبَّنَا لَهُ وَوَهَبَّنَا لَهُ يَحْيَلُ

#### الفهل الثالث عشر

#### سُلَيمَان عَلِيَةِ

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحَيْمِ يَنْ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَاتَبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّبَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا حَعْرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّبَطِينَ كَفَرُوا يُمَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُذِلَ عَلَى الْمُلَكِّيْنِ بِبَابِلَ هَنُرُوتَ وَمَنُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَعُولًا إِنَّمَا خَنُ فِشَنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنَ أَحَدِ حَتَّى يَعُولًا إِنِّمَا خَنُ فِشَنَةٌ فَلَا تَكُورُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِن أَحَد إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَعْشُرُهُمْ مِنْهُمَا مَا يُعْشَرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُم وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَدُهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَقُ وَلِيلْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُم لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ مَا يَشُمُونَ مِن خَلَقُ وَلِيلْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُم لَوَ كُولُ يَسْفُونَ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَقُ وَلِيلْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُمُ لَوَ عَلَيْهِ وَلِيلْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُمْ لَوَ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوج وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِنزهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَالنَّمِينَ وَأَلْمَنْمَا وَهُوَيَ إِنَّانَا دَاوُدَ زَبُورًا إِنَّانَا دَاوُدَ زَبُورًا

#### من سُورة الأنفام رقم (٦):

وَيِلْكَ حُجَّدُنَا ءَاتَيْنَهُمَا إِرَهِيدَ عَلَى قَرْمِهِ. نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَشَآهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَنَى وَيَغْفُوبٌ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَنَى وَيَغْفُوبٌ حَكُمٌ مَكَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَنِهِ. دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَلَوْنَ وَهِلَوْنَ وَهِلَوْنَ وَهَلَوْنَ وَهَلَوْنَ وَهَلَوْنَ وَهَلَوْنَ وَهَلَوْنَ وَهَلَوْنَ وَهَلَوْنَ وَهِلَوْنَ وَهَلَوْنَ وَهَلَوْنَ وَهَلَوْنَ وَهَلَوْنَ وَهَلَوْنَ وَهِلَوْنَ وَهُوسَانَ وَهُلُونَا فَيَعْلِينَ عَلَيْهِ وَهُوسَانَ وَهُلَوْنَ وَهُلَوْنَ وَهُلَوْنَ وَهُلَوْنَ وَهُلَوْنَ وَهُلُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَهُ مُولِينًا لَهُ وَمِنْ وَهُلُولُونَا وَلَوْنَا لَهُ وَلِيمُ لِللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى وَهُلُولُونَ وَهُلُولُونَا وَلَا لَهُ وَلَوْنَ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلِمُ لَلْكُولُونَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ لَهُ لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ لَا لَهُ عَلَيْكُونَ وَلَوْلُولُونَا لَهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَكُونُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلِيمُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْلُكُ عَلَوْلِكُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ عَلِيمٌ لِلْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ فَا لَهُ عَلَيْكُ لِكُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ لَا لَهُ عَلَيْكُ فَلَالِكُ عَلَوْلِكُ فَيْعِلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ لَلْكُونُولُكُ عَلِيكُ فَلَولُكُ فَعُلِكُ لَلْكُ لِلْكُ عَلَيْكُ لِلْكُ عَلَيْكُ لِلْكُ عَلَيْكُ لِلْكُ عَلَيْكُ لِلْكُ عَلَيْكُونُ لِلْكُولِكُ عَلَالِكُ عَلَيْكُولُكُ فَلِكُ لِلْكُولِكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُ لِلْكُولُكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْكُ لِلْكُولِكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُولُ لَلْكُولِكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُولُ عَلَالِكُولِكُ عَلَيْكُولُكُ لِلْكُولُكُ عَلْمُ عَلَيْكُولُكُ لِلْكُلُولُكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُولُ لَلْ

وَمِنْ ءَانَآمِهِمْ وَأُوْرَئِيْهِمْ وَإِخْرَبِهِمْ وَآخَنَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيرِ ﴿ وَاللَّهُ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَدِهِ وَاللَّهُ وَهَدَيْنَهُمْ الْكِنْبُ وَاللَّهُوَّ وَاللَّهُوَّ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُلاَهُمْ الْكِنْبُ وَاللَّهُوَّ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُلاَهُمْ الْكِنْبُ وَاللَّهُوَ وَاللَّهُوَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوَلاَهُمْ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ فَهُدَهُمُ الْمَدَاهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ فَهُدَهُمُ الْمُدَاهُمُ الْمُدَاهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللّهُ الل

#### من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

وَدَاوُدَ وَشُلَيْمَانَ إِذَ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرَّثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْرِ وَكُنَّا لِلْمُكْمِهِمْ شَهْدِينَ ۞ فَفَهَّمَنَهَا سُلَيّمَانً وَكُلًّا ءَالَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْحِبَالَ يُسَيِّخَنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَلَعِلِينَ ۞

وَلِسُلَيْمَدُنَ ٱلرَّبِحَ عَاصِفَةً تَعْرِي بِأَمْرِود إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكَنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدِنَ ۖ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَمُ وَبَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَيْظِينَ ۚ

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرَدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۚ وَقَالًا ٱلْمُعَدُّ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَلَّنَا عَلَى كَذِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُرْمِينِينَ ﴿ وَوَرِتَ سُلَيْمَنُ دَاوُدٌّ وَقَالَ يَتَأَبُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّنبِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّي مَنْ إِنَّ هَلْنَا لَمُو ٱلفَضْلُ ٱلنَّدِينُ ۞ وَحُشِرَ لِسُلَبْمَنَنَ جُنُورُهُ مِنَ ٱلْجِنّ وَالْهِينِ وَالْطَايِرِ فَهُمْ مُوزَعُونَ ٢ حَقَّ إِنَّا أَثَوَّا عَلَى وَاوِ ٱلنَّسَلِ فَالْتَ نَسَلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّسَلُ ٱدْعُلُواْ سَنَكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَكُنُ وَجُنُودُمُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَنَبَسَمُ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْدِغِنِ أَنْ أَشْكُرَ بِعْمَتَكَ ٱلِّيقَ أَنْعَمْتُ عَلَى وَعَلَ وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْلَ صَلِحًا مُرْضَعَهُ وَأَدْعِلْنِي مِرْحَمَنِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلعَتَنِلِمِينَ ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِكَ لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَكَمْ إِبِينَ ۞ لَأُعَذِينَامُ عَذَابَا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذَهَمَنَامُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ مُبِينِ ۞ فَمَكُنَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَحِطْ بِهِ. وَجِنْتُكَ مِن سَيَإٍ بِنَالٍ يَقِينٍ ﴿ إِنِّ وَجَدَتُ آمْرَأَهُ تَعْلِكُهُمْ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّ ثَمَاءٍ وَلَمَا عَرْضُ عَظِيتُ ﴿ وَجَدِئُهَا وَقَوْمَهَا بَسْجُدُونَ لِلشَّنبِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَنِّينَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْنَاهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي يُغْرِجُ ٱلْغَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا غُفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرَيْنِ ٱلْعَلِيدِ ﴾ ۞ فَالَ سَنَظُرُ أَسَدَفْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلكَذِينِ ١ أَنْهَ بِكِتَبِي هَمَدًا قَالَقِه إِلَيْمْ ثُمَّ نَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا بَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَأْتُهُمَّ ٱلْمَلُوَّا إِنَّ أَلْقِي إِلَّا كِنَتْ كَيْمُ ۚ ۚ ۚ إِنَّهُ مِن شَلَيْمَنَ وَلِنَمُ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ ۞ الَّا تَعْلُواْ عَلَقَ وَالْتُونِ مُسْلِمِينَ ۞ مَالَتْ يَتَأَبُّهَا ٱلْمَلَوُّا ٱلْنَوْلِ فِي ٱلْمِرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَنْهُ حَتَّى تَشْهَدُونِ ۞ قَالُواْ خَنْ أَوْلُوا فَقُوْ وَأُوْلُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْزُ الِبَاكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِنَ ١ أَمُونَ اللَّهُ إِذَا دَحَكُواْ فَرَبِكُ أَفْسَلُوهَا رَجَعَلُواْ أَعِزَةَ أَهْلِهَا أَذِلَةٌ رَكَدَلِكَ بَفْعَلُونَ اللَّهِ وَإِذِ مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَةِ فَنَاظِرَةً بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ فَلَنَا جَآءَ سُلِيَعَنَ قَالَ أَثْبِدُونَنِ بِمَالِ فَمَا مَاتَدِنِ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِنَا مَاتَنَكُمْ بَلَ أَنْتُم بِمَدِيَّتِكُمْ نَفْرَجُونَ ۞ أَرْجِعْ إِلَيْتِمْ فَلْمَالِينَهُم بِمُنُورِ لَا فِيلَ لَمُم بِهَا وَلَنْغَرِجَنَّتُمْ يَنْهَا أَذِلَةٌ وَهُمْ صَغِرُونَ ۞ عَالَ يَتَأَيُّمُ ٱلْمَلُوا أَيْكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْفِهَا فَكُلُ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ هَالَ عِلْمِيتُ مِّنَ لَلِمِنِ أَنَا مَانِكَ بِهِ. فَبَلَ أَن تَقْوَمَ مِن مُقَامِكٌ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقُونُ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِنكُم عِلْمُ مِنْ ٱلْكِنْبِ أَنَّا رَائِكَ بِدِه مَبْلَ أَن يَرَدُ إِلَيْكَ طَرَفُكُ فَلَمَّا رَوَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَمُ قَالَ هَلِذَا مِن فَضَلِ رَبِّي لِبَنْلُونِي مَأْشَكُرُ أَمْ أَكُفُرٌ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرْ فَإِنَّا رَبِّي غَيْنًا كَرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِرُوا لَمَا عَرْفَتُهَا نَظُن أَيْنَدِى أَرْ نَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَبْتَدُونَ ۞ فَلَنَا جَآدَتْ فِيلَ أَهْنَكُذَا عَرْشُكِ فَالْتُ كَأَنْهُ مُوَّ وَأُونِينَا ٱلْمِلْرَ مِن قَلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۞ وَسَدَّهَا مَا كَانَتُ مِّنْهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانْتُ مِنْ فَوْرِ كَلَغِرِينَ ۞ فِيلَ لَمَا أَدْخُلِ ٱلْعَرْجُ فَلَنَا رَأَتُهُ حَدِينَا لُمُنَا لَهُ مُعَلِّمُ عَلَى سَاقِيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرَحٌ مُمَرَّدٌ مِن فَارِيرٌ فَسَالَتُ رَبِ إِنِي طَلَعْتُ نَفْيِي وَأَسْلَسْتُ مَعَ سُلَيْمَكُنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَلِينَ اللَّهِ مَنْ الْعَلَلِينَ

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَلِسُلَتِكُنَ الرَّبِيحَ غُدُوُهُمَا شَهْرٌ وَلِوَاحُهَا مَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَبْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَتِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، وَمَن الْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَتِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، وَمَن يَنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآهُ مِن تَعْمَرِيبَ وَتَمَنْشِلَ وَحِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُودِ رَالْهُ عَلَى مَا يَشَاهُ مِن عَمَلُونَ اللَّهُ مَا يَشَاهُ مِن الْمَعْرِيبَ وَيَعْمُونِ اللَّهُ مَن عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَشَاهُ مَا لَكُمْ عَلَى مَوْقِهِ إِلَّا وَالْمَالُونُ مَا مَا لَكُمْ عَلَى مَوْقِهِ إِلَّا وَاللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ فَلَا عَلَى اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَيْسُولُ فِي الْعَذَابِ اللَّهِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مُؤْلِدُ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مُلِكُولُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ لَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَ

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلِبَعْنَ فِعْمَ الْعَبَدُّ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۞ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَنِينَ الصَّلَفِئنَتُ الْجِيَادُ ۞ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَتُ حُبَّ الْمَنْفِ الصَّلَفِينَ الصَّلَفِ وَالْأَعْنَىٰ إِنِّ وَلَقَدَ فَتَنَا سُلِبَدَنَ وَالْقَيْنَ عَمْ لَكُمْ مِنْ ذَكْرِ رَقِي حَتَى تَوَارَتْ بِالْجَجَابِ ۞ رُدُوهَا عَلَى فَطَيْقَ مَسْطًا بِالشُوفِ وَالْأَعْنَىٰ إِنَّ وَلَقَدَ فَتَنَا سُلِبَدَنَ وَالْقَيْنَا عَمْ اللَّهُ إِنَّ الْمَابُ ۞ مَلَكُمْ لَا يَلْبَغِي لِأَخْدِ مِنْ بَعْدِي ۚ إِلَّكَ أَنَ الْوَمَابُ ۞ مَسَخَلَا عُمْ اللَّهُ الرَبِعَ بَحْرِي إِنْ وَمُعْنَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَعُوالِ ۞ وَمَا خَرِينَ مُقَرِّينَ فِي ٱلْأَضَعَادِ ۞ عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ أَوْلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَالَ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَمَ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَالَ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَالَ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَالِمُ الْعَلَىٰ الْعَلَمُ الْعَلَالِقُوْلَ عَلَىٰ الْعَلَالَ عَلَىٰ الْعَلَالِقُولُونَ عَلَىٰ الْعَلَالَ

## الفصل الرابع عشر

## شُعيب عَلِيَا إِنْ

## بِسْمِ اللهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ إِ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَإِلَىٰ مَلْئِنَ أَغَاهُمْ شُكِينًا قَالَ يَنَقُومِ آعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ عَيْرُمُّ قَدْ بَآءَقَكُم بَهِنِكُ فِي رَبِّكُمْ وَلَا نَفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَيْهِمَا وَلَا نَفْسَدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَيْهِمَا وَلَا نَفْسَدُوا فِي اللّهِ وَلَيْكُمْ مَا وَلَا فَعْدُوا بِكُمْ وَلَا فَقَيدُونَ وَتَصَدُّونَ مَن سَهِيلِ اللّهِ مَنْ مَاسَنَ بِدِه وَتَسْفُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُ مَ قَلِيلًا نَكُرُكُمْ وَانْظُرُوا كَيْقَ كَانَ عَلِيبَةُ الْمُفْسِدِينَ مَن وَاللّهُ مَا مَنُوا بِاللّهِ مَنْ اللّهُ يَنْكُمُ وَالْعُلُولُ كَيْقَ مَالَوا مَعْلَى مِن وَيَعِيلًا اللّهِ عَلَى اللّهِ يَعْمُ اللّهُ بَيْنَا وَهُو عَلَى اللّهِ يَعْمُ اللّهُ بَيْنَا وَهُو مَن عَلَيْهِ اللّهِ مَنْهُ اللّهُ بَيْنَا وَهُو مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْهُ عِلْمَ اللّهُ مَنْهُ مِنْ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ عَلَى اللّهِ مَنْهُ عَلَى اللّهِ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ عَلَى اللّهُ مَنْهُ عَلَى اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ عَلَى اللّهُ مَنْهُ عَلَى اللّهُ مَنْهُ عَلَى اللّهُ مَنْهُمْ وَمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْهُ عَلَمْ اللّهُ مَنْهُمْ وَمَالًا فَيْ اللّهُ مَنْهُمْ وَمَالَ يَقُومِ لَكُمْ اللّهُ مَنْهُمْ وَمَالًا فَيْ اللّهِ مَنْهُمْ وَمَالًا فَيْهُمْ وَمَالًا يَعْمَ مَاللّهُ اللّهِ مَنْهُمُ وَمَالًا يَعْمَ مَالّهُ اللّهِ مَنْهُمُ وَمَالًا يَعْمَ مَاللّهُ مَنْهُ وَلَمْ مَنْهُ مَنْهُ مَاللّهُ مَنْهُ وَلَا يَعْوَمِ لَقَدْ أَبْلَقُومُ مُ سَلّتُونَ وَيَعْمَ مُنْمَا مُنْهُمْ وَمَالًا يَعْلَى اللّهُ مَنْهُ مَاللّهُ مَنْهُ مَالِكُ اللّهُ مَنْهُ مَاللّهُ مَنْهُ مَالِكُمْ اللّهُ مَنْهُ مَاللّهُ مَنْهُ مَاللّهُ مَنْهُمْ وَمَالًا يَعْمَ مَاللّهُ مَنْهُمْ وَقَالَ يَعْوَمِ لَقَدْ أَبْلَقُومُ مُ مِسَلّتُ مَنْ وَمُعَمْ مَاكُمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْهُمُ وَقَالَ يَقُومُ لَقَدْ أَلْفُلُومُ مُسَلّمُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْهُمُ وَقَالًا يَعْمُ مَاللّهُ اللّهُ مُنْهُمُ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُمُ مَا لَكُمْ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### من سُورة هُود رقم (١١):

وَإِلَى مَدَيْنَ أَخَاهُمْ شُمَيْباً قَالَ يَعَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلا نَنقُصُوا الْمِكِبَالُ وَالْمِيزَانُ إِنَّ أَرْبَكُمْ عِنْمِ وَإِنِهَ أَخَافُ عَلَيْحَمُ عَذَابَ يَوْمِ شُمِيطِ فَي وَيَعَوْمِ أَوْمُوا الْمِكِبَالُ وَالْمِيزَاكِ بِالْقِيمَةُ وَلا يَعْبُولُ مَا يَعْبُدُ اللّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينُ وَمَا أَنَا عَبُكُمْ مِحْمِيظِ فِي قَالُوا يَنشَعَيْنُ أَمَالُونُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ وَابَاؤُنَا أَوْ أَن فَعْمَلَ فِي آمَوْلِنَا مَا نَشَتُوا مِن اللّهُ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِيهِ أَلِيهِ أَلِيهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِلّهِ أَلِيهِ أَلِهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهُ فَيْ إِلّهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ أَلِيهِ أَلِيهِ أَلِيهِ أَلِيهِ أَلِيهِ أَلِيهِ أَلِيهِ أَلِيهِ أَلْهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ أَلِيهِ أَلِيهِ أَلِيهِ أَلِيهِ أَلْهِ أَلْهُ أَلْهُ عَلَيْهِ وَلَالِهِ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهِ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهِ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَالُهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلَالِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلَ

وَيَنَوْرِ لَا يَخِرَمَنَكُمْمْ شِقَافِ أَن يُصِيبَكُم يَثِلُ مَا أَمَابَ قَرْمَ شُجِ أَن فَوْمَ هُودِ أَوْ قَرْمَ صَلِحُ وَمَا قَرْمُ لُوطِ يَنكُمُم يَبَعِيدِ فَقَ وَاَسْتَغَفِرُواْ رَيَّكُمْمَ ثُمْ ثُونُواْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِي رَجِعُهُ وَدُودٌ فَي قَالُوا يَسْتَعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا بِمَنا تَقُولُ وَإِنَّا لَهُ اللَّهُ وَمَا لَا يَعَوْرِ اللَّهُ عَلَيْكُمْم فِنَ اللَّهِ وَمَا تَعْمَلُونَ يُحِيطُ فَي وَيَعَوْمِ الْمَعْيِفُ مَن يَأْتِيهِ عَدَابٌ يُغْرِيهِ وَمَن هُو كَذِبٌ وَانتَقِبُواْ إِنِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ فَي وَلَمَا جَاءَ أَمْرُنا خَيْتُنا مُعُونِ مِن يَأْتِيهِ عَدَابٌ يُغْرِيهِ وَمَن هُو كَذِبٌ وَانتَقِبُواْ إِنِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ فَي وَلَمَا جَاءَ أَمْرُنا خَيْتَنا مُمُونُ مَن يَأْتِيهِ عَدَابٌ يُغْرِيهِ وَمَن هُو كَذِبٌ وَانتَقِبُواْ إِنِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ فَي وَلَمَا جَاءَ أَمْرُنا خَيْتَنا مُعَلِّى مَا يُولِعُ مَعْهُ مِرْهَمَةٍ مِنَا وَأَخَذَتِ الّذِينَ ظَلَمُوا الصَيْعَةُ فَاصْبَحُوا فِ دِينَوهِمْ جَشِمِينَ فَى كَان لَا يَنْتَوا مُعَمُّ مِرْهَمَةٍ مِنَا وَأَخَذَتِ الّذِينَ ظَلَمُوا الصَيْعَةُ فَاصْبَحُوا فِ دِينَوهِمْ جَشِمِينَ فَى كَان لَا يَنْوَلُوهُ وَلَا لِيَعْ مَنْ أَنْهُمُ وَلِي مُنْ مَنْ مُولُولُ مَن كُلُولُ الْمُولُولُ السَيْمَةُ فَاصُهُوا فِي دِينَوهِمْ جَشِمِينَ فَى كَان لَو يَنْ اللَّهُ اللَهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللْعَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ ال

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَإِن كَانَ أَصْحَنْتُ ٱلْأَيْكَةِ لَطَالِمِينَ ۞ فَالنَّقْمَا مِنْهُمْ وَإِنْهُمَا لِبَإِمَامِ شُهِينِ ۞

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

كَذَبَ أَصَعَبُ لَيَكُنَ الشَرْسَايِنَ ﴿ إِذَ قَالَ لَمُتَمْ شُمَيْبُ أَلَا يَنَفُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَالَمْ أَلَا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ أَوْفُوا الْكِبَلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُخْسِرِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَعُمْ وَلَا مَنْ الْمُخْسِرِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَعُمْ وَلَا مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعْسِدِينَ ﴾ وَالنَّفُوا الذِي عَلَقَكُمْ وَلِا يَسْتَعْمِ ﴿ وَلَا يَسْتَعْمِ وَلَا يَسْتَعْمِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا يَسْتَعْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّالَةُ الللللللَّالَةُ الللللللَّا الللللللللَّ الللللللَّالَةُ الل

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَبَمَا وَيُمُلُّ مِنْ أَفْسَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوبَنَ إِنَّ الْسَكُو يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرِجَ إِنِي لَكَ مِن النَّصِحِينَ ۚ وَلَمَا وَرَدَ مَاءَ مَنْقِکَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْدَ فَيْ مُ النَّاسِ بَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأْتَيْنِ تَدُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّ قَالَتَ لا سَنِي حَقَى بُعْسِدِرَ الزِعَالَةُ وَالُونَا شَيْحٌ كَبِدُ ﴿ فَلَ مَنْ لَهُمَا ثُمَّ وَلَى الظِلْمِ نَقَالَ رَبِ إِنِي لِيمَا أَنْوَلَ مَنْ عَيْمِ فَقِيدُ ﴿ فَي فَلَا مَنْ عَيْمُ اللّهِ مِن عَنْمِ فَقِيدُ ﴿ فَي فَلَى الْمَنْ عَلَى السَيْعِيمَا وَ قَالَتَ إِنَى الظِلْمِ يَنْ عَلَى اللّهِ الْفَعْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَيْعِيمَا وَقَالَ إِن الْفِلْمِ يَكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩): ﴿ مِنْ مُورِةِ العَنكبوتِ رقم (٢٩): ﴿

وَ إِنْ مَنْتِنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يُبَغِّرُهِ أَعْبُدُوا اللّهَ وَارْجُوا الْيَرْمَ الْآخِرَ وَلَا تَمْتُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿

#### الفصل الخامس عشر

## صَالِح عِيْدُ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرِّحَيْمِ إِنَّهُ الرَّحِيمَةِ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

#### من سُورة هُود رقم (١١):

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَلَفَذَ كَذَبَ أَصَابُ الْمِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَالْيَنَاهُمْ ءَايْنِنَا فَكَانُوا عَنَهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْمِيَالِ بُيُوتًا ءامِنِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۞ فَمَا أَغَنَى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَعَادًا وَنَسُودًا وَأَمْسَكَ الرَّشِي وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلًّا مَنْرَيْنَا لَهُ ٱلأَمْشَلُّ وَكُلًّا مَنْزَنَا لَهُ الأَمْشَلُ وَكُلًّا مَنْزَنَا لَهُ الأَمْشَلُ وَكُلًّا مَنْزَنَا لَتُعْبِرًا

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

كَذَبَتَ نَمُودُ اَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَ قَالَ لَمُمْ الْمُوهُمْ صَلِيعٌ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ إِنِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَا مَلْهُمَا مَالِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَسْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَسْلَمُونَ ﴾ وَمَا أَسْلَمُونَ ﴾ وَمَا أَسْلَمُونَ ﴾ وَمَا أَسْلَمُونَ ﴾ وَمَا الله وَاللهُ وَمَا الله وَاللهُ وَمَا الله وَاللهُ وَمَا الله وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ ا

#### من سُورة النَّمل رقم (٧٧):

#### من سُورة العُنكبوت رقم (٢٩)؛ شُكْ

وَعَادًا وَتَعُودًا وَقَد تَبَيِّكَ لَكُمْ مِن مِّنَاكِيةً وَزَقَ لَهُمُ الفَيْطَانُ أَعْلَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَقِيرِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مُكُلًا لَمُنْدُمَا مِذَلِمِينًا فَيَنْهُمْ مَنْ الْوَمَلْمَا عَلِيَهِ حَامِدِهَا وَيَنْهُم مِنْ أَخَذَتُهُ الصَّبَحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَتَفَكَ بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مِنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا الْفُلْسُهُمْ وَظْلِمُونَ ۖ

#### من سُورة فُصلت رقم (٤١):

هَإِنْ أَعْرَشُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِفَةً مِثْلَ صَعِفَةِ عَادٍ وَتَمُودَ ﴿ إِذْ جَآةَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا مُتَمَّدُوا إِلَّا ٱللَّهُ عَالُوا لَوْ شَآة رَبُنَا لَأَثَرَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلُمُ بِهِ. كَلِفُرُونَ ۞

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَكَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَلِيقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكَسِبُونَ ۞ وَبَخَيْنَا ٱلَّذِينَ الَّذِينَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

#### من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

وَفِ نَمُودَ إِذْ فِيلَ لَمُنْمَ تَمَنَّمُوا حَتَى حِينٍ ﴿ فَمَنَوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَلَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ فَا ٱسْتَطَاعُوا مِن فِيَارِ وَمَا كَانُوا مُسْتَصِرِينَ ﴾

#### من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

#### من سُورة الحَاقّة رقم (٦٩):

كَذَّبَتْ نَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۞ فَأَنَا نَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ۞

#### من سُورة الفَجر رقم (٨٩):

أَلَمْ رَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ ١

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ۞

الَّذِينَ طَغُواْ فِي الْلِلَدِ ١ وَمُ الْكُثُرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ١ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

#### من سُورة الشّمس رقم (٩١):

كَذَبَتْ تَمُودُ بِطَغَوَنِهَا ۚ ۞ إِذِ الْبَعَثَ أَشْقَنَهَا ۞ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَافَةَ اللَّهِ وَسُقَيْنَهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَفَرُوهَا فَدَمْدَمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَئِهِمْ فَسَوَّنَهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا ۞

#### الفصل السادس عشر

## عِيسَى وامه مَريَم ﷺ

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّحِيمِ إِلَّهُ الرَّحِيمِ إِنَّهُ الرَّحِيمِ إِنَّهُ الرَّحِيمِ إِن

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَلَقَدْ ءَاتَیْنَا مُوسَی الکِنَبَ وَقُفَیْتَا مِنْ بَسَدِهِ، بِالرُّسُلِّ وَءَاتَیْنَا عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیْنَتِ وَأَیَدَنَهُ بِرُوجِ اَلْقُدُسِ ۖ آفَکُلُمَا جَاءَکُمْ رَسُولًا بِمَا لَا بَہْوَیٰ اَنْشُشکُمُ اَسْتَکْمَرَتُمْ فَغَرِیقًا کَذَّبَتُمْ وَفَرِیقًا نَقْنُلُوک ﷺ

قُولُوٓا مَامَكَا بِاللَّهِ وَمَا ٱلْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا ٱلْزِلَ إِلَىٰ إِبَرَهِ عَمْ وَاسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا ٱلْزِلَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا الْذِينُوكَ مِن تَبِهِدَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَخَدٍ مِنْهُمْ وَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۖ

بناك الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُم مَن كُلَمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنَتُ وَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَالْبَيْنَاتِ وَالْبَيْنَاتُ وَلَكِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْبَيْنَاتُ وَلَكِنَ الْمَالَةُ فَيْ اللهِ مَا الْمُتَاتَلُوا وَلَكِنَ اللهَ يَعْمَلُ مَا يُرِيدُ اللهِ
 مَنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرُّ وَلَوْ شَاتَه اللهُ مَا اقْتَـنَالُوا وَلَكِنَ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللهِ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

﴿ إِنَّ اللّهَ اَمْطَلَقَ اَدَمُ وَفُكَا وَالَ إِسْرَهِيمَ وَمَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ذُرِيَّةًا بَعْشُهَا مِنْ بَعْضُ وَاللّهُ سَمِيعًا عَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللّهِ الْمَرَاتُ عِمْرَنَ وَلِهَ الْمَلِيمُ ﴿ فَلَمَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَإِذْ قَالَتِ الْمُلَتِكُةُ يَكُوْمُمُ إِنَّ اللَّهُ اَسْطَلْمُناكِ وَطَهْرَكِ وَاَسْطَلْنَكِ عَلَى نِسَآءِ اَلْمُنَكِينِ ﴿ يَعْرَيْمُ اَقْنُبَى لِرَبِكِ وَاَسْجُدِى وَالْمَالِمُنِكِ مَعَ الْرَكِينِ فَي يَكُونُ الْفَاسَمُمُ اللَّهُمْ يَكُفُلُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ الْقَلْمَهُمُ اللَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَنْفُونَ الْمُنْفِينِ ﴿ وَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ يَنْفُونُ لِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَا اللَّهُ اللَّالَالَالَالَالَالَالَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الل

وَهُمَلِمُهُ الْكِنْدَ وَالْمِحْمَةُ وَالْقَوْمَةُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمِجْمِلُ فَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرُومِيلُ أَنِي فَدَ جِفْتَكُمْ عِالِمَةِ فِن وَلِحَامَةً وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُحْمَةُ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَمَا تَذَخِرُوهُ فِي يُويِحِحُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِمَةً لِهِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُحِلُ لَحُم بَعْنَ اللّذِي حُرْمَ عَلَيْحُمْمُ وَمَا يَتَخْرُهُ وَمَا تَذَخِرُوهُ فِي يُويِحِحُمْ إِنَّ فِي وَلِكَ لَاكِمَةً وَالْمُؤْمِدِينَ فَي اللّذِي عَلَيْمُ وَمَا اللّذِي عَلَيْهُ وَاللّذِي وَال

قُلْ مَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْسَنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَنِيلَ وَإِسْحَنَقَ وَيَمْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُولِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِبُوكَ مِن زَيْهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

وَيَكُفُوهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَدَ بُهُتَنَا عَظِيمًا ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا الْسَيحَ عِيسَى أَبَنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا مَسَلُمُوهُ وَلَكِن شُئِهَ لَمُمْ وَلِنَ اللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ مَسَلَمُوهُ وَلَكِن شُئِهَ لَمُمْ وَلِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَإِن قِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَ بِهِ. قَبْلَ مَوْيَوْمُ الْقِينَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَان قِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَ بِهِ. قَبْلَ مَوْيَوْمُ الْقِينَاءَ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾

إِنَّا آوَحَيْنًا إِلَيْكَ كُمَّا آوَحَيْنًا إِلَى نُوج وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَدْوهُ وَآوَحَيْنًا إِلَى إِبْرَوبِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالنَّسِيلِ وَعِيسَىٰ وَأَتُوبُ وَيُعْمَلُونَ وَسُلَيْمَنُ وَءَانَيْنَا دَاوُهُ ذَبُورًا إِنَّى

يُتَأْهَلَ الْكِنْبِ لَا تَشْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْبَمَ رَسُوكُ اللّهِ وَكَلِمْتُهُ، اَلْقَدَهُمَّ الْفَاسِيمُ عِيسَى ابْنُ مَرْبَمَ رَسُوكُ اللّهِ وَكَلِمْتُهُ، اَلْقَدَهُمَّ الْفَاسِيمُ اللّهُ اللّهُ إِللّهُ وَحِلَّا لَهُ اللّهُ إِللّهُ وَكُلُوا نَلْبَنَهُ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِللّهِ وَكِيلًا إِللّهُ وَكُلُوا اللّهَ اللّهُ اللّ

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

لَقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْبَئَمُ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنَ اَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْبَعَمَ وَأُمَّكُمُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيمًا ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلُقُ مَا يَشَاةُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاتَنِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمُ مُعَدَقًا لِمَا بَبْنَ يَـدَنِهِ مِنَ التَّوْرَنَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلإِنجِيلَ فِيهِ هُدُى وَنُورٌ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَنِهِ مِنَ التَّوْرَنَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُثَنِّفِينَ ۞ وَلَيَخَكُّو أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَذَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَالْوَيْدِيلَ مِنَ النّهُ فِيهِ وَمَن لَذَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَالْوَيْدِينَ ﴾ فَأَنْوَلَتِهِكَ هُمُ النّسِفُونَ ۞

لَنَدُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوْا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدٌ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبَيْ إِسْرَهِيلَ اعْبُدُوا اللَّه رَبِي وَرَبَّكُمْ اللَّهِ مَن يُشْرِكُ إِلَّهِ فَقَدْ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا وَمَا لِلْعَلِيدِينَ مِن اَسْتَادِ اللَّهِ لَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ وَحِدُّ وَإِلَّهُ وَمَا يَظُولُونَ لَيَسَنَّ اللَّهِينَ كَفَرُوا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ اللَّهُ وَمِدُّ وَإِلَّهُ عَنْهُورٌ وَحِيثُ اللَّهِ اللَّهُ مَرْيَعَ اللَّهِ اللَّهُ مَرْيَعَ اللَّهِ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُورٌ وَحِيثُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُورٌ وَحِيثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَلَا تَنْهُ وَاللَّهُ مُولَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

يَوْمَ يَبْسَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَعُولُ مَاذًا أَجِمْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا إِلَٰكَ أَنتَ عَلَمُ النَّيُوبِ إِنَ اللّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْمَ الْمَدُونِ يَعْمَيْهِ النَّاسَ فِي الْمَنْهِ وَحَمَّهُ وَإِلَا عَلَمْكُ مَرْمَ الْمَدُونِ وَالْمِغِيلُ وَإِلَا عَلَمْكُ مِنْ الطّينِ كَمْبَنَةِ الطّنبِ بإذِي مَنَسْتُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذِي وَمَسْتُحُ فِيهَ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذِي وَمَسْتُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذَى وَمَنْعُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذِي وَمَسْتُحُ فِيهَ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِنْهُ وَالْمَحْمَةُ وَالْأَرْمِنِ بِإِذَى فَمَنْعُ فِيهَا لَهُ وَالْمَعْمِلِ وَالْمَوْمِ الْمَعْمَلِ وَالْمَوْمِ الْمَعْمَلِ وَالْمَوْمِ اللّهُ وَالْمَعْمِلِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَذَكَرِيَّا وَيَحْبَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْهَاشُّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّدلِعِينَ ۞

وَمِنْ ءَانَآبِهِمْ وَلُوْرَبَّيْنِمْ وَالْحَرْبَيْنَ مُعْ وَهَدَيْنَامُ وَهَدَيْنَامُ وَهَدَيْنَامُ وَهُدَيْنَامُ وَمُدَيْنَامُ وَاللَّهُ مُلِكًا لَهُ اللَّهِ مُلَكًا اللَّهِ يَهْدِى بِهِ. مَن يَشَاكُهُ مِنْ

عِبَادِهِ. وَلَوَ اَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَسْمَلُونَ ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ مَاتَبَتَهُمُ الْكِنَبَ وَالْمُثَرُّ وَالنَّبُوَةُ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُلاَهُ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا فَوَمَا لَيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَهُمُ انْسَدِةً ثُسُل لَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْسَرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْسَلَمِينَ ﴾

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَرً آبِنُ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ آبَ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِهِمْ بُعْمَهُونَ قُولَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِن قَبَلُ فَكَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهَا اللَّهَا أَخِكَارُهُمْ وَرُفَهَكُمُمُ أَرْبَكَابًا مِن دُوبِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْتُ مَرْبَكُمْ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَاهُا وَحِدُا لَا إِلَا هُو مُسْبَحَكَنُهُ عَكَمًا يُشَرِكُونَ ﴾

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

وَاذَكُرُ فِي الْكِنْكِ مَرْمَ إِذِ النَّبَدُتُ مِن أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًا ﴿ فَالْخَدُتُ مِن دُونِهِمْ حِمَا الْ اَلْمَا اَلْهَ الْوَلَمُ اللّهِ الْمَحْدَلُ لَهَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللللللللهُ اللّهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الله

#### من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

وَٱلَّتِيَّ أَحْسَكُنْتُ فَرْجَعُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِمَا مِن زُوجِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا مَايَةً لِلْعَكْلِينَ ١

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَيَعَلَّنَا أَنَ مَرْيَمَ وَأَمَّتُهُ ءَايَةً وَمَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيبٍ ۞

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّعَنَ مِيثَلَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوج وَإِنْرِهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آتِنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظَا ۞ لِبَسْتَلَ الصَّدوَيْنَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدُ لِلْكَفْرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞

#### من سُورة الشُّوري رقم (٤٢):

شَرَعَ لَكُمْ مِن النِّينِ مَا وَمَعَىٰ بِهِ. نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْمَنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْمَا بِهِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ أَفِيمُوا اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن بُيْنَاهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن بَيْنَاهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن بَيْنَاهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مِن اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّ

#### من سُورة الزُّخْرف رقم (٤٣):

وَلَنَا مُشْرِبَ ابْنُ مَرْيَعَ مَفَلًا إِذَا فَوْمُلَكَ مِنْهُ بَصِدُونَ ﴿ وَقَالُوْا مَالِهَشَنَا خَبُرُ أَثَرَ هُوَ مَا ضَمَرُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُو قَدَمُ خَصِمُونَ ﴿ إِنَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَخَمَلْنَهُ مَنْكَ لِبَنِيَ إِسْدُوبِلَ ﴿ وَهَا ضَمَرُوهُ لِكَ إِلَا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَيَعَلَنَهُ مَنْكَ لِبَنِيَ إِسْدُوبِلَ ﴿ وَهَا عَمْدُونَ ﴾ إِنَّ هُوَ إِلَا عَبْدُ وَلِمُنْهِنَ لَكُمْ بَعْضَ الّذِى تَغْفَلِفُونَ فِيقٍ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَلِمِيمُونِ ﴾ إِنَّ جَنْمَ بَعْضَ الذِى تَغْفَلِفُونَ فِيقٍ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَلِمِيمُونِ ﴾ إِنَّ عَمْدُونُ هَا مَبْدُونُ هَلَا مِمْرِطُ مُسْتَغِيدٌ ﴿ فَا عَلْمُوا مِنْ عَذَابِ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوْتِلُ لِلْذِينَ طَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ بَرَعِهُ اللّهُ وَلِي إِلَيْهِ ﴿ إِلَيْهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰٓ ءَانَّنَوِهِم بِرُسُلِنَا وَقَلْيَّنَا بِعِيسَى آنِ مَرْيَمَ وَوَانَيْنَكُهُ ٱلْإِنِيلِ ۚ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ الَّذِينَ وَرَحَمَّةُ وَرَهْبَائِنَةُ ابْنَكُوهُمَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَنَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَرَحْمَةُ وَرَهْبَائِنَةُ ابْنَكُوهُمَا مَا كَنَبَنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْنِيغَاتُهُ رِضُونِ ٱللّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَنَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ آجَرَهُمَّ وَكِيرٌ مِنْهُمْ فَلِيقُونَ ۞

#### من سُورة الصَّف رقم (٦١):

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبُنُ مَرْيَمَ بَبَغِيَةَ إِشْرُهِ بِلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلِيكُم مُصَدِقًا لِنَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَيْةِ وَمُبَيِّرًا رِيسُولِ بَأْقِ مِنْ بَعْدِى آمَمُهُۥ أَحَدُّ فَلَنَا جَآءَهُم بِآئِيتِنَتِ قَالُواْ فَكُنَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوْا أَنصَارَ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِتِينَ مَنْ أَنصَارِهَ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِثِينَ غَقَى أَنصَارُ ٱللَّهِ فَنَامَنَت ظَالِهَةٌ قِنْ بَغِت إِسْرُويلَ وَكُفَرَت ظَالِهَةٌ فَأَيْدَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُونِهِ فَأَصْبَحُوا ظَيْمِينَ ۖ

#### من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

وَمُرْيَمَ آبْنَتَ عِمْرَنَ الَّتِيَ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَكَ فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَنتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ. وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيْنِينَ ﴿ ﴾ الْقَنِيْنِ ﴾

# الفصل السابع عشر

# نوط عيد بند ألتَّو الرَّعَيْنِ الرَّحَيْنِ

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَاسْتَنْصِلَ وَالْبَسَعَ وَيُوشُنَ وَلُوطاً وَكُلًّا فَشَسَلْنَا عَلَى الْمَنْكِينَ ۞ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَدُويَئِهِمْ وَإِخْوَيْهِمْ وَاجْتَبَيْتُهُمْ وَهَدَيْتُهُمْ وَالْجَبَيْتُهُمْ وَهَدَيْتُهُمْ الْفَرَقُوا لَحَيِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَدُ اللهِ يَهْدِ مَن يَشَانُهُ مِنْ عِبَادِدٍّ. وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَيِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُوا فَهُ اللَّهُ وَاللَّهُوا بِهَا يَكُفُرُ مِنَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُوا بَهَا يَكُفُونُ مِنْ اللَّهُ وَمُنَا يَهُوا بِهَا يَكُونُونِ الْعَلَيْمِينَ ﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُوا بِهَا يَكُفُونُ مِنْ اللَّهُ وَمُنَا يَلِهُ وَمُنا لَيْسُوا بِهَا يَكُونُونِ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنا لِللَّهُ وَمُنا لَلْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنا لِللَّهُ وَمُنا لِللَّهُ وَمُنا لِللَّهُ وَمُنا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمُنا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَلُومُا إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ: أَتَأْثُونَ النَّحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لِنَاتُونَ الرَّجَالَ شَهُوةً مِن وَلُومًا إِذَ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِن وَيَنِكُمُّ وَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِن وَيَنِكُمُّ الْفَارِينَ النَّامِينَ ﴿ لَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن النَّيْرِينَ ﴿ وَاللَّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن النَّامِينَ ﴾ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَطَلَّا فَانُطُرُ فَانْفُلُو اللَّهُ عَلَيْهُم مُطَلِّا فَانْفُلُو اللَّهُ اللَّهُ مِينِ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

#### من سُورة هُود رقم (١١):

 مَا زُيدُ ۞ قَالَ لَوْ أَنَ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ مَاوِئَ إِلَى رُقِي شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ بَنُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوْا إِلِيَكُ فَاسْرٍ بِأَمْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ النِّلِ وَلَا يَلْفَتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا اَتَرَأَلَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَمَابَهُمُّ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبَحُ الْلِسَلُ الشَّيْحُ بِقَرِيبٍ ۞ فَلَمَّا جَمَانَا عَلِيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِخِيلٍ مَنضُودٍ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكُ وَمَا هِنَ الظَّلِمِينِ بَعِيدٍ ۞

وَيَنَقَوْدِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَافِى أَن يُصِبَكُم يَثْلُ مَا أَمَابَ فَوْمَ نُوجٍ أَوْ فَوْمَ هُودٍ أَوْ فَوْمَ صَالِحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ يَسْكُمْ يَبْعِيدِ ﷺ

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَنَيْقَهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ اللَّهِ

قَالَ فَنَا خَطْبُكُمْ أَيُّنَا الشُّرْسُلُونَ فِي مَالُوّا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَوْرِ مُجْرِيبِينَ فِي إِلَا مَالَ لُولِم إِنَّا الشُّرْسُلُونَ فِي قَالَ إِنَّكُمْ فَرَمُّ مُنْكُونَ فَلَا مَالَ الْوَلِمِ الْمُرْسُلُونَ فِي قَالَ إِنَّكُمْ فَرَمُّ مُنْكُونَ فَلَا مَالُولُ مِنْ الْمَالُونُ فِي قَالَ إِنَّكُمْ فَرَمُّ أَنَّهُ مَنْكُونَ فِي وَاللّهُ الْمَلْوَدُي فَي فَاللّهِ بِيقِطْعِ مِنَ النّالِي وَالْمَوْنَ فَلَوْ وَلِهَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا مُعْلَولُونَ فَي وَلَكُمْ مَنْكُونِ فِي وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

# من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَلَقَدْ أَنْوَا عَلَى ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّذِي ٱلْمَطِيرَتْ مَطَيرَ السَّوْءُ أَمْكُمْ يَكُونُوا بِيرَوْنَهَا بَلْ كَاثُوا لَا يَرْجُوبَ نَشُورًا ١

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

كَذَبَتْ فَيْمُ لُولِمِ النَّرْسَلِينَ ١ إِذَ قَالَ لَمُمْ أَنْوَهُمْ لُولًا أَلَا نَتَفُونَ إِنَّ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَبِينٌ اللَّهِ فَالْقُوا اللَّهَ وَالْمِيمُونِ

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَلُوطُ إِذْ فَكَالَ لِفَوْمِدِهِ آَتَأَتُوكَ الْفَنْحِشَةَ وَأَشَدُ تُبْعِيرُوكِ ﴿ أَبِنَكُمْ لَتَأَوُّنَ الزَّمَالَ شَهُوةً مِن دُونِ النِّسَاءُ بَلَ النَّمُ قَرُمٌ جَهَلُوك ﴿ فَا كَانَ جَوَابَ قَلِيهِ إِلَّا أَن قَكَالُواْ أَخْرِجُواْ مَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنْطُهَّرُونَ ﴿ فَا فَالْمَارَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ يَنَظُهُرُونَ ﴾ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ اللهُ الرَّانَامُ قَدْرَنَهَا مِنَ الْفَنِهِينَ ﴾ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ اللهُ المُرَادِينَ ﴾ المُناذِينَ ﴾

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَإِنْهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَٱتَّقُومُ ذَالِكُمْ خَلَرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ۖ ﴿

﴿ فَنَامَنَ لَمُ لُوطٌ ۗ وَقَالَ إِنِّ مُهَاجِرً إِلَى رَبِّ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْمَزِيرُ الْمَكِيمُ ﴿

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

وَلِهَ لُولِمَا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﷺ إِذْ نَجَنْتُهُ وَأَمَلُهُۥ أَجْمَعِينُ ﷺ إِلَّا عَجُولًا فِي الْعَنهِينَ ﷺ ثُمَّ وَمَرَّنَا الْاَخْرِينَ ﷺ وَلِلْكُرُ لَنَتُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ ﷺ وَوَالْتِلُّ آفَلَا مُعْقِلُونَ ﷺ

#### من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

مَلَ أَنَكَ حَدِيثُ مَنْيَفِ إِبْرُهِمَ النَّكْرُمِينَ ۞ إِذْ دَعَلُوا عَلَيْهِ فَعَالُوا سَلَنَا ۚ فَالَ سَلَمَ فَوَمُ شُكَرُونَ ۞ ﴿ قَالَ فَا خَطْبُكُو أَبُنَا ٱلمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ فَوْمِ تَجْرِبِينَ ۞ لِتُرْسِلَ عِدَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﷺ مَّأَخْرَجْنَا مِن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَا وَبَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَتَرَكَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْمَدَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞

#### من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

كَذَبَتَ فَوْمُ لُولِمٍ بِالنَّذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمِ حَامِبُنَا إِلَّا ءَالَ لُولِمِّ خَبِّنَهُم بِسَحَرٍ ۞ يَعْمَدُ مِنْ عِندِنَا كَذَلِكَ خَزِي مَن شَكَرَ ۞ وَلَقَدَ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذُرِ ۞ وَلَقَدْ زَودُوهُ عَن صَيْفِهِ. فَطَسَنَا أَعْبُنَهُمْ فَذُوفُواْ عَنَابِ وَلُذُرِ ۞ وَلَقَدْ صَبَحَهُم بَكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَغِيرٌ ۞ فَذُوفُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ۞

#### من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأْتَ نُوج وَامْرَأْتَ لُوطٍّ كَانَنَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُفْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَفِيلَ ادْخُلُا النَّارَ مَعَ اللَّاخِلِينَ ۞

# من سُورة الحَاقَّة رقم (٦٩):

رَبَّةَ فِرْعَوْهُ وَمَن تَبْلُمُ وَالْمُتَوْمَكُتُ بِالْفَالِمَةِ ۞ مُعَمَّوْا رَسُولَ رَبِّيمَ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَهُ رَابِيّةٌ ۞

# الفصل الثامن عشر

# مُوسَى وهَارُون ﷺ سُوسَى التَّهَرِ التَّهِرِ التَّهْرِ التَّهْرِ التَّهْرِ التَّهْرِ التَّهْرِ التَّهْرِ التَّهِرِ التَّهْرِ التَّهُ التَّهْرِ التَّهْرِ التَّهْرِ التَّهْرِ التَّهْرِ التَّهْرِ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ الْمُؤْمِلُ التَّهُ الْمُنْتَالِ التَّهُ الْمُنْ ال

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَنْبَىٰ إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِسْنِيَ ٱلَّتِي ٱلْغَنْتُ عَلَيْكُرْ وَأَنِي فَضَلْفُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَانْقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ وَإِذْ نَجْيَنَكُم مِنْ ءَالِ فِزعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّهَ ٱلْعَلَابِ يُدَيِمُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُسْتَغْيُونَ يِسَاءَكُمْ وَفِى ذَلِكُم بَـكَةٌ مِن رَيْكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَينَكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُذ نَنظُامُونَ ۞ وَإِذْ وَعَذَنَا مُوسَىٰ آرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ الْخَذْئُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَنتُم ظَالِمُونَ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَنَبَ وَالْفُرْقَانَ لَمَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. يَنَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم إِنِّخَاذِكُمُ الْمِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَعُوسَىٰ لَن نُؤمِنَ لَكَ حَتَّى زَى اللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ۗ ﴿ ثُمَّ بَعَنْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْنِكُمْ لَعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُوا مِن مَلِيَبُتِ مَا رَزَقْتَكُمُّ وَمَا طَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ۞ وَإِذ ثُلْنَا ٱنْخُلُوا حَلْدِو ٱلغَهْمَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ مِثْنُمْ رَفَدًا وَآدْخُلُوا ٱلبّابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِقَّاةٌ فَغَيْرَ لَكُمْ خَطَّيَتَكُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِدِينَ ﴿ فَهَدَّلَ الَّذِيرَ خَلَكُوا قُولًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْلُنَا عَلَى الَّذِينَ طَكَمُوا يِجْزًا مِنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ 🧔 🏟 وَإِذِ ٱسْتَشْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا ٱمْهِرِب بِمَصَاكَ ٱلْحَجَرِّ فَانْفَجَـرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَنِـنَّا قَدْ عَـلِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَشْرَيَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ فُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نَصْيِر عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدٍ فَأَدْءُ لَنَا رَبُّكَ يُغْدِجْ لَنَا مِثَا ثُلُبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَـا وَقِشَّآبِهَا وَقُوبِهَا وَعَدَيهَا وَبَعَمَلِهَا قَالَ أتُسْتَبْلُونَ الَّذِى هُوَ أَدْنَكَ بِالَّذِي هُوَ خَيًّا الهَيطُوا مِمْسِرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُدٌّ وَشُرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱللَِّلَّةُ وَالْسَكَنَةُ وَيَهَاءُو بِنَفَسِرٍ مِنَ اللَّهُ ذَالِكَ بِٱنَّهُمْ كَانُوا يَكْتُرُونَ بِقَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْعَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَوا فَكَانُوا يَسْتَدُوكَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَالَّذِيرَ هَادُواْ وَالنَّصَارَىٰ وَالضَّابِيدِنَ مَنْ مَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَبْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ يَخْرَنُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَتُكُم بِفُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَمَلَكُمْ تَنْفُونَ ۞ ثُمَّ قَوَلَيْنُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكٌ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُسُتُم مِنَ الْمُنْسِينَ ۞ وَلَقَدْ عَلِيْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ فِرَدَةً خَسِيْنِينَ ۞ فَجَمَلَنَهَا نَكَنَلًا لِمَا

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنَبَ وَقَفَيْسِنَا مِنْ بَعْدِهِ. بِالرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ اَلْقُدُسِ ۚ أَفَكُلُمَا عَلَمْ رَسُولُ بِمَا لَا بَهْوَى أَنْشُكُمُ اسْتَكَمَّرَتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَوَيِقًا نَقْنُلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ كُلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونَا عَلَيْ

﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ الْخَذَكُمُ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَنتُمْ ظَلِيْمُونَ ٢

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَنَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِبَانِ فَقَدْ صَلَّ سَوَآءَ التَّكِيلِ اللَّ

قُولُوٓا مَامَكَا بِاللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَ وَلِشَغِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَشْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُولِنَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ اُوتِیَ النَّبِیُّونَک مِن زَیِّهِنْد کَا نُفَرِّقُ بَیْنَ آحَدِ مِنْهُمْر وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﷺ

أَلَمْ تَدَ إِلَى اَلْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِسْرُهِ مِلْ مِنْ بَسْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنِهِوْ لَهُمُ ابْنَتْ لَنَا مَلِكَا نُقَائِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَمْ عَسَيْشُمْ إِنْ كَنْتِلُ فَي اللَّهِ مَا لَذَا أَلًا نُفَتِيلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن وَلَا عَسَالُ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن وَيَنْ مَالُوا وَمَا لَذَا أَلًا نُفَتِيلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن وَيَنْ وَلَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْطَالِمِينِ ﴾ ﴿ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَاكِمَ مُلْحِدِ أَن يَأْلِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيدِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِمَّا تَكُلُ وَاللَّهُ الْعَلَمَ مُوسَول وَ اللَّهُ مُنْسُونَ تَحْمِلُهُ الْعَلَمَ مِكُةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِدِينَ عَلَيْهِ الْعَلَمَ مُكُونُ فَي وَلاكَ لَآكِةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِدِينَ عَلَيْهِ الْعَلَمَ مُكُونُ فَي وَلاكَ لَآكِةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِدِينَ اللَّهُ الْعَلَمَ مُكُونًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِدِينَ اللَّهُ الْعَلَمَ مُلْقُولًا اللَّهُ الْعَلَمَ عَلَيْهُ الْعَلَمَ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ الْعَلَمَ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ لِلْكُ اللَّهُ الْعَلَمَ عَلَيْهُ الْعَلَمَ عَلَيْهُ الْعَلَمَ عَلَيْهُ الْعَلْمَ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ الْعَلْمَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلْمَ عَلَيْهُ الْعَلْمَ عَلَيْهُ الْعَلْمَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلْمَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلِمَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

بنك الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُم مَن كُلَمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ وَمَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَدَ الْبَيْنَتِ وَالْبَيْنَتِ وَالْبَيْنَةِ وَلَا يَعْفُ الْبَيْنَةِ وَلَا اللهُ مَا أَقْتَـتَلُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَلَا يَنِ الْحَتَلَافُوا فَيَنْهُم مَن كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَقْتَـتَلُوا وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ مَا أَقْتَـتَلُوا وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

قُلُ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمُمَّا أُنْزِلَ عَلَيْتَنَا وَمَمَّا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْـرَاهِيــمَ وَإِسْمَاهِــلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَمَّا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن وَيَوْمَ لَا نُمُونَ اللَّهِ مُسْلِمُونَ اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ اللّ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

يَسْتُلُكَ أَهْلُ الْكِنْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِلْبُا مِنَ السَّمَاءُ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةُ فَأَخَذَنْهُمُ الصَّنَعِقَةُ بِطْلَبِهِمْ ثُمَّ أَغَنَّدُوا الْمِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيْنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكُ وَمَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلطَنَا مُبِينَا ﷺ وَرَفَعْنَا فَوَقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَنِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجِّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا يَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم قِيئَاتًا

#### غَلِيظًا (اللهُ)

﴿ إِنَا ٱوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُنَا ٱوْحَيْنَا إِلَى نُوجِ وَالنِّيتِينَ مِنْ بَندِهِ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَالنَّهِينَ وَالنَّبِينَ مِنْ بَندِهِ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِنْكُونَ وَسُلَيْمَنَ وَمَالَيْهَنَ وَالنَّيْنَا وَاوْدَ زَبُورًا ﴿ وَرُسُلًا فَدْ فَصَضْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَيْمَ وَمُشْرَعُهُمْ عَلَيْكُ مُوسَىٰ تَصْلِيمًا ﴿ وَمُسُلًا لَهُ مُوسَىٰ تَصْلِيمًا ﴿ وَمُسُلًا لَيْمُ مُوسَىٰ تَصْلِيمًا ﴿ وَمُسُلًا لَيْمُ مُوسَىٰ مَصَلِيمًا ﴿ وَلَيْمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَصْلِيمًا ﴿ وَاللَّهِ مُوسَىٰ مَصْلِيمًا اللَّهُ مُوسَىٰ اللَّهُ مُوسَىٰ مَصْلِيمًا ﴿ وَمُعْلَمُ اللَّهُ مُوسَىٰ مَصْلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ مَصْلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ مَصْلِيمًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

وَإِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَعَوْمِ اذْكُرُواْ يِسْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَمَلَ فِيكُمْ أَلْبِياَةً وَجَمَلَكُمْ مُلُوكًا وَاتَذَكُم مّا لَمْ يُؤْتِ
أَسَدًا بِنَ الْعَلَمِينَ ۚ إِنَّ يَنْقُومِ ادْخُلُواْ الْأَرْضَ اللّمُقَدَّسَةَ الَّتِي كُنَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا زَلْدُواْ عَلَى أَدَابِكُمْ فَلَنْقَلِبُواْ خَسِرِينَ

عَلَمُ اللّهُ يَخُرُجُوا مِنْهَ فَإِنَّ يَعَافُونَ وَإِنَّا لَن تَدْخُلُهَا حَتَى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا وَخِلُونَ فَلَيْهِا وَمُعَلِمُواْ مِنْهَا فَإِنَّا وَخِلُونَ فَقَلْهُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِنَا وَخَلَقْمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِيلُونً وَعَلَى اللّهِ فَلَا يَخُومُوا مِنْهُ عَلَيْهُواْ وَعَلَى اللّهِ فَتَوْمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهِ فَتَوْمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهِ فَتَعْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُنْ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَعُلُمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَلَا مُؤْلُوا إِلَى اللّهُ وَلَا مُؤْلِقُهُمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُولًا إِلَى اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ٓ مَاتَيْنَهُمَا ۚ إِزَهِيـدَ عَلَى قَوْمِهِۥ نَوْفَعُ دَرَجَنتِ مِّن نَشَآهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدٌ عَلِيدٌ ۞ وَوَهَبْـنَا لَهُۥ إِسْحَنقَ وَيَعْـقُوبَ ۚ كُلَّ هَكَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَكَيْنَا مِن قَبْلُ ۚ وَمِن ذُرِّيَّـنِهِ؞ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَنرُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ۞

وَمِن مَانَآمِهِم وَذُرْتِكُهُمْ وَإِخْرَيْهُمْ وَاجْمَنَيْهُمْ وَهَمَدَيْكُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ ﴿ وَلَوَ أَشْرَكُوا لَحَيِطَ عَنْهُم وَالْبُؤَةُ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَوُلاَهُ عِبَدِهُ وَلَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَيْكَ اللَّذِينَ مَانَبَعُهُمُ الْكِنْبَ وَالْمُؤَةُ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَوُلاَهِ عَبَدُونَ فَلَ اللَّهِ مَلَوْلاَ عَمْلُونَ فَلَا يَعْمَلُونَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى بَشَوْ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَشَو مِن شَوْلًا وَمُلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى ٱلْحِتَ ٱحْسَنَ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّي شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَمَّالَهُم بِلِغَآءِ رَبِّهِمْ بُؤْمِنُونَ ۖ

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

لَسَيْرً عَلِيمٌ ١ يُرِيدُ أَن يُحْرِجَكُم مِن أَرْضِكُمُّ مَمَاذَا تَأْمُرُونَ ١ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي الْمَدَآيِنِ خَيْرِينَ ١ يَأْتُوكَ بِكُلِّي سَنجِ عَلِيمِ ١ وَجَلَّةُ السَّحَرَةُ فِرْعَوْتَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا خَنُ الْفَيْلِينَ ١ اللَّهُ عَالَ نَعْمَ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ﴿ مَا لُوا يَنْمُوسَى إِمَّا أَنْ ثُلْقِي وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ ٱلثُلْقِينَ ﴿ مَا اَلْقُواْ فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَـُرُوٓا أَعْبُتَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيرٍ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَأُوحَبَّنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَـاكٌ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۞ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَتَمَلُونَ ۞ فَغُلِبُوا لَهُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا مَنغِرِينَ ۞ وَٱلْقِيَ السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ قَالُوٓا مَامَنَا بِرَتِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ رَتِ مُوسَىٰ وَهَمْرُونَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ مَامَنتُم بِدِ. قَبَلَ أَنْ مَاذَنَ لَكُرُّ إِنَّ هَذَا لَيَكُرُّ مَّكُونْتُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِلْخَرِجُوا يَنْهَا أَهْلَهُم مُسَوِّقَ تَمْلَتُونَ فَيْ لَأَنْفِلُمَنَّ أَيْدِينَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَغِ ثُمَّ لَأَصْلِبَنَّكُم أَجْمُعِيثُ ﴿ وَمَا أَنَّ إِنَّ أَنْ رَبُّنَا مُعْقِلِتُونَ ﴿ وَمَا نَنْهِمُ مِنَّا إِلَّا أَتْ مَامَنًا بِنَابَتِ رَبِّنَا لَنَا جَآءَتُنَّا رَبُّنَا أَوْعٍ عَلَيْنَا صَمْرًا وَقُوفَنَا مُسْلِمِينَ إِنَّ وَقَالَ ٱلْكُلُّ مِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُمْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَمَالِهَنَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ ٱبْنَاءَهُمْ وَلَسْتَتِي يَسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ فَلَهِرُوكَ ۞ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْرِرُوا إِنَّ ٱلأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَكَأَهُ مِنْ عِبَكَادِيِّهُ وَٱلْعَنِقِبَةُ اللَّمُتَّقِيمِتَ ﴿ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَسْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا حِنْتَنَأْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيُسْتَغْلِنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱللِّسِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ١ فَإِذَا جَآةَتُهُمُ ٱلْمُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَدَيْدٍ. وَإِن تُصِيَّهُمْ سَيِفَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّمَةُ. أَلَا إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَئِئَ أَحْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ. مِنْ ءَايَةِ لِتَسْمَرُنَا بِهَا فَمَا خَنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَا الْمُومَانَ وَالْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَالظَّمَانِعَ وَالدَّمَ مَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكَبَّرُوا وَكَانُوا فَوْمَا تُجْرِيبَ اللَّهُ وَلَنَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُوا يَنْمُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكٌّ لَهِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنْرْسِلَنَ مَمَكَ بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ ۞ مَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ۗ فَأَنْنَقَنْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفَتَهُمْ فِي الْيَدِ بِأَنْهُمْ كَذَّبُوا بِعَايَلِنِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنِيلِينَ ۖ وَأَوْرَمْنَا ٱلْغَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكَوِكَ ٱلأَرْضِ وَمَفَكَوِبَهَكَا الَّتِي بَدْرَكُنَا فِيهَا ۖ وَتَغَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْفَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّـرَنَا مَا كَاكَ يَصْــنَعُ فِرْعَوْتُ وَقَوْمُنُمُ وَمَا كَانُواْ يَشْرِشُونَ ۞ وَجَنُوزْنَا بِبَنِيَ إِسْرَّوِيلَ ٱلْبَحْرَ مَأْتَوَا عَلَى قَوْمِ يَمَكُنُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُوا يَنفُوسَى اجْعَل لَنَّ إِلَهًا كَمَا لَمُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَتَؤُكُّمْ مُتَكِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَيَكِلِلُ مَّا كَانُوا يَمْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَنْفِيكُمْ إِلَيْهَا وَهُو فَضَكُمْ عَلَى ٱلْمَكَدِينَ ﴿ وَإِذْ أَيْمِنَكُمْ مِنْ مَالِ فِرْعَوْتَ يُسُومُونَكُمْ مُونَ الْعَذَابِ يُقَيِلُونَ أَيْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَلِكُم بَلَا مِنْ رَّيِّكُمْ عَظِيدٌ ١ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْدِيكَ لَيْلَةً وَأَتْمَنَّهَا بِعَشْرِ فَنَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِهِ هَنُونَ ٱخْلُقْنِي فِي قَرْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبِعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِيبِقَلِنَا وَكَلَّمَمُ رَبُّهُمْ قَالَ رَبِّ أَرِفِي أَنْظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تُرَنِي وَلِيْكِينِ انْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَغَرَّ مَكَانَتُم مَسَوْفَ تَرَنِينَ فَلَنَّا تَجَلَّى رَبُّهُم لِلْجَكِلِ جَمَكُمْ دَكَ وَخَرَ مُوسَىٰ صَمِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَلَبْتُكَ عَلَ ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكُلِّي فَخُذُ مَا مَاتَيْتُكَ وَكُن مِن الشَّكِرِينَ ١ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِ شَيْءِ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةِ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَيْهَا سَأُورِيكُو دَارَ الفَنسِقِينَ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ مَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكُمُّونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوَّا كُلَّ مَايَةِ لَا يُؤْمِسُوا بِهَا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَشَخِذُوهُ سَبِيلًا فَإِن يَكُوْفًا سَبِيلَ الْغَيِّ يَشَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَذَبُولُ بِعَايَنَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنِيلِينَ ۖ

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا وَلِقَكَاءِ ٱلآخِرَةِ حَبِطَتْ أَغْمَالُهُمُّ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَنَا كَانُوا بَسْمَلُونَ ۖ ﴿ وَالْخَنَادُ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَقَدِهِ مِنْ عُلِيِّهِ مَ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَازً أَلَدَ بَرَوَا أَنْهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيدَالًا أَغْتَذُوهُ وَكَالُواْ طَلِمِينَ ﴿ وَلَا سُقِطَ فِت آيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا قَالُوا لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهِ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ، غَفْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِلْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِئَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَٱلْفَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُم إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ أَلْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ فِي ٱلْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلَنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّللِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَنِى وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ ۖ وَأَنتَ أَرْحَمُمُ الزَّجِمِينَ ۞ إِذَّ ٱلَّذِينَ الْخَنَّاوُ الْمِجْلَ سَيَنَا لَمُثُمَّ غَضَبٌ مِن رَّتِهِمْ وَذِلَةٌ فِي الْمُيَوْةِ الدُّنْيَأُ وَكَذَلِكَ جَمْزِي الْمُفَرِّينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَبِلُوا ٱلسَّيِّنَاتِ ثُكَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَمَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَغُورٌ رَّجِيتُ ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن ثُمُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدُى وَدَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِيمَ يَرْهَبُونَ ﴿ وَاخْنَارَ مُوسَىٰ فَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيهِ عَلِينًا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِثْتَ ٱهْلَكْنَهُم تِن قَبْلُ وَإِنَّنَّ ٱلنَّلِكُنَا بِمَا فَسَلَ ٱلسُّفَهَاتُهُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَايَهُ وَتَهْدِع مَن تَشَاتُهُ أَنَ وَلِيُّنَا فَاغْفِر لَنَا وَارْمَنْنَّا وَأَن خَيْرُ الْغَفِرِينَ ﴿ ﴿ وَاحْتُبْ لَنَا فِي هَلَاهِ اللَّهُ إِلَا خَسَلَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ. مَنْ أَشَكَأَةٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٌ فَسَأَحُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْثُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ لَهُمْ بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ بَشِّيعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنِّينَ ٱلْأَتِحَتِ ٱلَّذِي يَجِدُونَــُهُمْ مَكَفُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ وَٱلإَخِيلِ يَأْشُرُهُم وِالْمَعْرُونِ وَيَتْهَنَّهُمْ عَنِ الْمُنكِّرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتَ وَيَعَنَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ وَامَنُوا بِدِ. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ الَّذِي أُزِلَ مَعَهُم أَوْلَتِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَّتِكُمْ جَبِيتًا الَّذِي لَهُ مُلكُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُعْيِ. وَيُبِيثُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي ٱلأَتِي الَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِّمَتِهِ. وَاتَّبِهُوهُ لَمَلَكُمْ تَهَـتَدُونَ ١ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَنِّ وَبِدِ. يَقَدِلُونَ ١ وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشَرَةً أَسْبَاطًا أَسُنَا وَأَوْجَيْنَا إِلَى مُوسَق إِذِ اسْتَسْقَلْهُ قَوْمُهُۥ أَنِ اضْرِب بِمَصَاكَ الْحَبَكُر فَالْبَجَسَت مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَة عَبِّنَا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمُّ وَظُلَّكَ عَلَيْهِمُ ٱلْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُوا مِن كَلِيْبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَمَا طَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسۡكُنُوا هَلَذِهِ الْقَرْبَيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُدَ وَقُولُوا حِظَةٌ وَآدْخُلُوا ٱلْبَابَ شَجَكَدًا نَغْفِرَ لَكُمْ خَطِبَتَنِيْكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ شَ فَبَدَّلَ الَّذِيرَ طَلَمُوا مِنهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِى فِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا فِن الشَكَآءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ١

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

المُجْرِمُونَ إِنَّهُ لِمَنَ الْمُوْمَقُ إِلَا ذُرِيَّةٌ مِن قَرِمِو، عَلَى خَوْنِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِانِهِم أَن يَفْلِنَهُمْ وَإِنَّهُ لِمِن الْمُعْرِمُونَ اللهُ فَعَلَنَا وَلَنَهُمْ الْمُوْمِينَ اللهُ وَمَالَ مُومَى بَكُومُ إِن كُمُّمُ مَامَنُمُ إِلَّهِ فَعَلَيْهِ وَكُلُّوا إِن كُمُم مُسْلِمِينَ إِلَى وَقَالَ مُومَى بَكُمْ مَامَنُم إِلَّهِ فَعَلَيْهِ وَكُلُّوا إِن كُمُم مُسْلِمِينَ إِلَى وَقَالَ مُومَى وَقَالَ مُومَى وَقَالَ مُومَى وَقَالَ وَالْمَعْلُوا يُومَعُمُنا بِعِمْرَ بُهُونًا وَالْمَعْلُوا يُومُونَ وَمُعَلِّمُ وَالْمَعْلُوا يُومَعُمُنا بِعِمْرَ بُهُونًا وَالْمَعْلُوا يُومُونَكُمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَعَوْدُوهُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُهُ وَاللهُ وَلَا مَن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا مِن اللهُ وَاللهُ وَالله

#### من سُورة هُود رقم (١١):

وَلَفَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَنِيْنَا وَمُلْطَلَنِ ثَبِينِ ۞ إِلَى فِرْعَوْتَ وَمَلَإِنِهِ فَالْبَعُوَّا أَثَرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَثَرُ فِرْعَوْتَ وَمِشِيدٍ ۞ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْفِيكَمَةِ فَأَتَرَدَهُمُ النَّالَّ وَبِنْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ۞ وَأَنْبِعُوا فِي هَنذِهِ لَعَنَهُ وَيَوْمَ الْقِينَةُ بِنْسَ الزِقْدُ الْمَرْفُودُ ۞

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ قَاخَتُلِكَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيْكَ لَقْضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ يَنْهُ مُرِيبٍ ١

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤)

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْكِ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِيَّ إِسْرَهِ بِلَ أَلَّا تَنْجِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿

وَلَقَدْ مَالَيْنَا مُوسَىٰ نِسْعَ مَايَنتِ بَيِنَنتُ فَسَعَلْ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرعَوْنُ إِنِ لَأَطُنُكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُونَا اللَّهِ فَالَ لَهُ فِرعَوْنُ إِنِ لَأَطُنُكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُونَا اللَّهُ فَالَ لَقَدْ عَلِسْتَ مَا أَنزِلَ هَمْتُولَا إِلَّا رَبُّ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بَصَآيِرَ وَإِنِي لَأَطُنْكُ يَمِوْعَوْثُ مَفْجُوزًا إِلَّا رَبُّ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بَصَآيِرَ وَإِنِي لَأَطُنْكُ يَمِوْعَوْثُ مَفْجُورًا إِلَّا رَبُّ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بَقَدِهِ لِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ السّمَنُوا اللَّرْضَ فَإِذَا جَآءً وَعَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَمَن مَعَمُ جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِلْمَاتُوا لِللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللّه

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَإِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰلُهُ لَآ أَبْرَجُ حَقَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُّبًا ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا جَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَغَّذَ سَبِيلَمُ فِي ٱلْبَعْرِ سَرَيًا ﴿ فَاللَّمَا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَـنَهُ مَالِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَاذَا نَصَبُكِا ﴿ قَالَ أَرَمَيْتَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَدِينُهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُمُّ وَأَنْخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَبُ اللَّهِ مَا لَذَالِكَ مَا كُنَّا نَبَغُ فَأَرْتَذًا عَلَىٰ مَاتَارِهِمَا فَصَصًا ١٤ فَرَجَدَا عَبْدُا مِنْ عِبَادِنَا مَالْيَنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمَنَكُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا ١ ﴿ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ هَلْ أَنْبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمَت رُشْدًا ١ ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطْبِعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَرَ يُحِطَ بِهِ خَبْرًا ﴿ فَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْمِى لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْهُ وَكُوا إِنَّا مَا اللَّهِ مِنْهُ وَكُوا إِنَّا اللَّهِ مَا السَّفِيمَةِ خَرَّقَهُمَّا قَالَ أَخَرُقَهُمُ الِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ حِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ أَلَهُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ فَالَ لَا نُوْلِينَذِنِ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْمِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۞ فَانطَلْقًا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلْمًا فَقَنْلَمُ قَالَ أَفَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ حِثْتَ شَيْئًا نُكُرًا ۞ ۞ قَالَ أَلَرَ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَدَرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَهِجِنِينً قَدْ بَلَفْتَ مِن لَدُنِي عُذُلًا ﴿ فَانَطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنَيَّا أَهَلَ فَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَفَامَةً قَالَ لَو شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِ وَيَتِيكُ سَأْنَيْتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَتْر تَسْتَطِع غَلَيْهِ صَبْرًا ۞ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَنِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْفُلَدُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُفْيَنَا وَكُفْرًا ﴿ فَأَرَدُنَّا أَن يُبْدِلُهُمَا رَجُّهُمَا خَيْرًا مِنهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحُمًا إِلَيْهِ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِفُلْمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَاتَ تَضْتُمُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِيحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبِلُغَآ أَشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن زَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْر تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَتِ مُوسَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِتًا ۞ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَنَتُهُ نِجِيًّا ۞ وَوَهَبَنَا لَهُ مِن رَّخَمِنِنَا آخَاهُ هَدُونَ نِبِيًا ۞

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

قَالَ رَبِّ آشَحَ لِي صَدْرِي ۞ وَكَبَرْ لِيَ أَمْرِي ۞ وَأَسْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ۞ يَفْفَهُوا فَوْلِي ۞ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ آهِلِ ۞ حَرُونَ أَخِي ۞ آهَدُدَ بِهِ. آدَرِي ۞ وَأَشَرِكُهُ فِ أَنْزِي ۞ كَنْ نُسَتِمَكَ كَبِيرًا ۞ وَتَذَكَّرُكَ كَبِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا يَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ شُؤْلَكَ يَنْمُونَى ۞ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةٌ أُخْرَىٰ ۞ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَيْكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ أَنِ ٱنْذِفِيهِ فِ ٱلتَّابُونِ فَأَقْفِهِمْ فِي ٱلْيَتِ فَلْيُلْقِهِ آلِيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌ لِلَّ وَعَدُوٌ لَمَّ وَٱلْفَيْتُ عَلَيْكَ عَجَنَّةً مِنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ ٢ إِذْ تَشْيِقَ أَنْتُلَكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُكُو عَلَى مَن يَكْفُلُمُ فَيَجَعَنَكَ إِلَىٰ أَيْكَ كَىٰ فَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا غَزَنَّ وَقَلْتَ نَفْسًا فَتَجَّيْنَكُ مِنَ الْغَيْمِ وَقَنتُكَ فُنُونًا فَلَيْقَتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذَيْنَ ثُمَّ جِنْتَ عَلَى قَدَرٍ يَنْمُوسَىٰ ۞ وَاصْطَنْعَتُكَ لِنَفْسِي ۞ اَذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِنَايَتِي وَلَا نَنِيَا فِي ذِكْرِي ۞ اَذْهَبَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَي ۞ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَمَلَمُ يَنَذَّكُمُ أَوْ يَضَفَىٰ ٢٠ مَالًا رَبِّنَا إِنَّا غَالَ أَن يَقْرُلُمْ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ٢٠ قَالَ لَا غَنَانًا إِنَّهِى مَعَكُمُ ٱ أَسْمَعُ وَأَرْفُ ۞ فَأَلِيهَا ۗ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَيِّكَ فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِيَّ إِسْرَةَ بِلَى وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِفْنَكَ بِثَالِيةِ مِن رَّبِّكُ ۚ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُكَنَّ ۞ إِنَّا قَدْ أُرْحِىَ إِلْيَنَا أَنَّ ٱلْمَذَابَ عَلَى مَن كَذَّب وَتُولِّى ۞ قَالَ فَمَن رَبِّكُمَا يَسُوسَىٰ ﴿ قُلَ رَبُّنَا ٱلَّذِي آَعَلَىٰ كُلُّ مَنْ عِنْ خَلْقَمُ ثُمَّ مَدَىٰ ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَنْتِ لَّا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَنسَى ۞ ٱلَّذِي جَمَلَ لَكُمْ ٱلأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُمُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَلَةِ مَآةً مَّأَخَرَجْنَا بِهِۦ أَزْوَكُمَا مِن نَبَاتِ شَقَى ۞ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَنْكُمُمْ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِأُولِي النَّكَن ۞ ۞ مِنهَا خَلَقَنْكُمْمُ وَفِيهَا نُصِيلُكُمْ وَيِنْهَا غُنْرِيمُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ فَي وَلَقَدْ أَرْيَنَهُ مَايَتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴿ فَالَ أَجِفْتَنَا لِيُخْرِجِنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِخْرِكَ يَنْمُومَىٰ ۞ فَلَنَـٰأَتِيْنَكُ بِسِخْرٍ مِثْلِهِ. فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُتُمْ غَنُ وَلَا أَنتَ مَكَانَا سُوى ۞ قَالَ مَوْعِلُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ شَعَى ۞ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَمُ ثُمَّ أَنَ ۞ قَـالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيَلَكُمْ لَا تَفْتُرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا فَيُسْجِئَكُم بِهَالِ وَفَدْ خَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ ۞ فَنَنْزَعُوٓ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجَوَىٰ 🕥 قَالْوَا إِنْ هَلَانِ لَسَحِرُانِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِغْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلشَّلَىٰ ۞ فَأَجْهُوا كَيْدَكُمُ مُمَّ اقْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفَلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَغْلَى ۞ قَالُواْ يَنْوَمَقَ إِنَّا أَن تُلْفِيَ وَإِنَّا أَن تَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلَقَى ۞ قَالَ بَلْ ٱلْقُرَّا فَإِذَا حِمَالُكُمْ وَعِصِينُهُمْ بِمُثِلَلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا نَسْنَى ۞ فَٱرْحَسَ فِي نَفْسِهِ. خِيفَةُ مُوسَىٰ ۞ فَكَنَا لَا خَنْف إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ۞ وَأَلْقِ مَا فِي يَبِينِكَ لَلْقَفْ مَا صَنَعُرًّا إِنَّنَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنِحِرْ وَلَا بُقْلِحُ السَّاحِرُ حَبْثُ أَنَّ ۞ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ مُجَدًا قَالُواْ ءَامَنَا مِرَتِ هَرُونَ وَمُوسَىٰ ۞ قَالَ مَامَنتُمْ لَهُ فَبَلَ أَنْ مَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَمَكُمُ ٱلسِيخَرِّ مَلْأَتَطِمَنَ ٱلِدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأَمَلِيِّنَكُمْ فِي جُدُرِعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعَلَمُنَّ أَبُنَّا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۖ ۚ قَالُواْ لَن تُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْمِيْنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَّأً فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٌ إِنَّمَا نَفْضِى هَذِهِ ٱلْفَيْوَ ٱلدُّنْيَا ۚ ۚ إِنَّا ءَامَنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرُ لَنَا خَطَلَيْنَا وَمَا ٱكْرَهْنَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ زَابَعَينَ ۖ إِنَّامُ مَن يَأْتِ رَبَّمُ مُخْدِمًا فَإِنَّ لَهُمْ جَهَمَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَمْنِيَ ۞ وَمَن يَأْنِهِ. مُؤْمِشًا قَدْ عَبِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَتِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَحَاتُ ٱلْعُلَى ۞ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَغْيَهَ ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَّاءُ مَن تُرْكُى ۞ وَلَقَدْ أَوْحَبْنَا ۚ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَآضَرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ بَبَسَا لَا غَنَفُ دَرًّا وَلَا غَفَنَىٰ ۞ فَأَنْعَهُمْ فِعُونُ بِمُنُودِهِ. فَغَشِيْهُم مِنَ ٱلْيَمِ مَا غَشِيَّهُمْ ۞ فَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَمُ وَمَا هَدَىٰ ۞ يَبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ قَدْ أَنِجَيْنَكُمْ مِنْ مَدُوِّكُمْ وَإِعَلَنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَالسَّلُويَ ۞ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ خَضَيْقٌ وَمَن يَمْلِلْ عَلَيْهِ عَضَيِي فَقَدْ هَوَىٰ ۞ وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَبِلَ صَلِيمًا ثُمَّ ٱهْنَدَىٰ ۞ ﴿ وَمَا أَعْسَلُكَ عَن قَوْمِكَ بَسُوسَىٰ ۞ قَالَ هُمْ أُوْلَاهَ عَلَىٰ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قَعْ قَالَ فَإِنَا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَعُمُ السَّامِرِيُ فَ فَجَعَ مُومَىٰ إِلَى قَوْمِو، عَضَبَنَ أَسِفَأُ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ وَعَدًا حَسَنَا أَفَطَالَ عَلَيْحَمُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرْدُتُمْ أَن يَجِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّيكُمْ فَأَخْلَتُهُ مَوْمِكُ عَلَيْكُمْ عَضَبٌ مِن رَبِّيكُمْ فَأَخْلَتُهُ مَوْمِكُ عَلَيْكُمْ عَضَبٌ مِن رَبِّيكُمْ فَأَخْلَتُهُ الْعَهْدُ أَمْ أَرْدُتُمْ أَن يَجِعُ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَوْمِكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِى فَا أَفَلَا يَرُونُ اللّا يَرْجِعُ النّبِهِ فَوَلا وَلا يَعْلِى مَنْهُ مَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ مَنْهُ وَلا يَعْلِى مَنْهُ مَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَلِكُمَا مُوسَىٰ فَنَسِى فَاللّهَ يَوْمُونُ اللّا يَرْجِعُ النّبِهِمْ فَوْلاً وَلا يَعْلِقُ النّهِ عَلَيْهُ مَنْهُ وَلا يَعْلَى مَنْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ مَنْهُ وَلا يَعْلِقُ اللّهِ يَعْلَى مَنْهُ وَلا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنْهُ وَلا يَعْلَى مَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْهُ وَلَا يَعْلَى مَنْهُ وَاللّهُ مَنْ وَلا يَعْلَى مَنْهُ وَاللّهُ مَنْهُ وَلَا يَعْلَى مَنْهُ وَاللّهُ مَنْهُ وَلا يَعْلَى وَاللّهُ مَنْهُ وَلَيْ وَاللّهُ مَنْهُ وَلَا يَعْلَى مَوْمِونُ مَنْهُ وَاللّهُ مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا فَمَا خَطْبُكُ يَسَلّمُ وَلَى مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَوْمُ فَرَقَتُ بَيْنَ مَنَا وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا فَمَا خَطْبُكَ يَسْمِونُ فِي اللّهُ مَنْهُ وَلَا لَكُومُ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَلِكُ اللّهُ مَنْ وَلِكُ اللّهُ مَنْهُ وَلَا لَكُومُ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَلِكُ اللّهُ وَلَا لَكُ وَالْمُ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَلَا لَكُومُ مَنْهُ وَلَا لَكُومُ اللّهُ وَالْمُلّمُ وَاللّهُ مَنْ وَلِكُ اللّهُ وَلَا لَكُومُ اللّهُ مَنْ وَلِكُ مَا مُعْلَمُ وَاللّهُ مَنْ وَلِكُومُ اللّهُ مَا مُنْهُ وَلَا مُولُولُ مَا مُنْهُ وَلَا لَكُومُ مُنَا اللّهُ مَا مُسَاسِلًا وَالْمُ اللّهُ مُنْهُ وَلَا لَكُومُ اللّهُ مَا مُسَامِلًا الللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْهُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَكُومُ اللّهُ مُنَالِعُومُ اللّهُ مُنَالِعُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيلَهُ وَذِكُو لِلْمُنْقِبِ اللَّهِ

#### من سُورة الحج رقم (٢٢):

وَإِن يُكَذِّبُوكَ نَقَدْ كَذَّبَتْ مَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادٌ وَثَمُودُ ۞ وَقَوْمُ إِنزِهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَبُ مَذَيَتٌ وَكُذِّبَ مُوسَنَّ فَأَمْلَيْتُ الِكَلْفِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمُ ۚ تَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَـٰدُونَ بِتَايَتِنَا وَسُلْطَنِ شُبِينٍ ۞ إِلَى فِرْعَوْتَ وَمَلَإِثِهِ. فَاسْتَكُمْبُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ ۞ فَقَالُوَّا أَنْوَيْنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَّنَا لَنَا عَلِيدُونَ ۞ تَكَذَّبُوهُمَّنَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ۞ وَلَقَدْ مَاتَبَنَا مُوسَى ٱلْكِنْتَبَ لَمَلَهُمْ بَهَنَدُونَ ۞

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَـهُۥ أَخَاهُ هَدُونِكَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا فَدَمَرَاتُهُمْ مَدَّمِيرًا ۞

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَإِذَ نَادَىٰ رَبُّكَ مُومَىٰ أَنِ الْمَتِ الْفَكْمِ الظَّلِلِينَ ۞ قَمْ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلَبٌ فَأَخَافُ أَن يَقَشُلُونِ ۞ قَالَ كُلَّ فَآذَهَبَا وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَالِى فَأَرْسِلْ إِلَى هَنُرُونَ ۞ وَلَمْمْ عَلَىٰ ذَلَبٌ فَأَخَافُ أَن يَقَشُلُونِ ۞ قَالَ كُلَّ فَآذَهَبَا وَيَعْرَبُ فَعُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ أَن أَرْسِلْ مَمَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ۞ فَالَ

أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيثَتَ فِينَا مِنْ عُمُولَ سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلَنَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلكَنِيزِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ مُولِكُ لِنَّا عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّ فَمَلْتُهَا ۚ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّمَالِينَ ۞ فَفَرْعِتُ مِنكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَقِي حُكُمَا وَجَمَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَقِلْكَ ضِمَةٌ تَشَهُّا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدَتَ بَيْ ۚ إِسْرَةِ بِلَ ۚ هَا لَا فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُ ٱلسَّمَاوِتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنتُم مُوقِينِينَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَتُهُ أَلَا تَسْتَيْمُونَ ۞ قَالَ رَئِكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ الأَوْلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْكُوٰ لَمَجْنُونَ ١ أَن رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا يَتَهُمُّ إِن كُنْمُ تَعْقِلُونَ ١ قَالَ لَهِنِ الْخَدْتَ إِلَهَا عَيْرِى لَأَجْمَلُنْكَ مِنَ ٱلْمُسْجُونِينَ ١ قَالَ أُولَو حِمْتُكَ بِشَيْءٍ ثَمِيرٍ ١ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيْقِينَ ١ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثْمَانٌ شُبِينٌ ۞ وَزَعَ بَدُو فَإِذَا هِيَ بَيْصَالُهُ لِلشَّظِينَ ۞ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَلَا لَسَخِرٌ عَلِيمٌ ۞ يُرِيدُ أَن يُغْرِحَكُم مِنْ أَرْضِكُم يِسِخْرِهِ فَنَاذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآتِفَ فِي ٱلْدَآيِنِ خَشِرِينَ ۞ بَـأَثُوكَ بِكُـلِّ سَخَارٍ عَلِيمِ ۞ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِيهِ قَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ۞ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُجْمَنِّيمُونَ ۞ لَمَلَّنَا نَذَبُحُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْعَلِينَ ۞ فَلَمَّا جَلَّهَ السَّحَرُهُ قَالُوا لِفِرْعَونَ أَبِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا خَعْنُ الْفَلِينَ ۞ قَالَ نَسَمْ وَلِتَكُمْ إِنَا لَيْنَ ٱلْمُقَرِّينَ ١ قَالَ لَمُم مُونِينَ ٱللَّهُ مِنَ ٱللَّهُ مَا لَنَمُ مُلْقُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَالَمُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِيْوَنَ ﴿ مَا لَقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْمِكُونَ ۞ فَالْقِى السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ۞ فَالْوَا ءَامَنَا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ ۞ قَالَ ءَامَنَتُمْ لَمُ فَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّامُ لَكِيدُكُمُ الَّذِى عَلَمَكُمُ السِّخرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونً لَأَفْطِعَنَّ الْبَدِيكُمْ وَأَتُهُاكُمُ مِنْ خِلْفِ وَلَأُمْلِيَكُمُ أَجْمَعِينَ ۞ وَالْوَا لَا صَنَيْرٌ لِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِمُونَ ۞ إِنَّا نَطْلَعُ أَن يَغْفِر لَنَا رَبُّنَا خَطَلَيْنَا ۗ أَن كُنَّا ۚ أَوَّلَ ٱلمُثْوِينِينَ ۞ ۞ وَأَوْجَنَّا إِلَى مُوسَىٰ أَن أَسْرِ بِيبَادِئَ إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْدُ فِي ٱلْمُمَاآيِنِ حَنْشِرِينَ اللهُ مَثُولَةَ لِيَرْدِمَةٌ مَلِيكُونَ ﴿ وَلَهُمْ لَنَا لَمَايِلُونَ ﴿ وَلِنَا لَجَيِيعٌ حَادِثُونَ ﴿ وَالْمَ وَكُثُونِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ١ كَنَالِكَ وَأَوْرَثِنَهَا بَيْ إِسْرُه بِلَ ١ فَأَنْتُوهُم مُشْرِفِينَ ١ فَكَمَّا تَرَبُمَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَنْبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُذْرَكُونَ ۗ فَي قَالَ كُلَّمْ إِنَّ مَعِي رَقِي سَيَهْدِينِ ۖ فَأَوْجَيْنَا إِلَى مُومَىٰ أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَالْفَلَقَ مُكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْمَظِيمِ ۞ وَأَزَلْفَنَا ثَمَّ ٱلآخَرِينَ ۞ وَأَجْتِينَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَيِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَائِمَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم تُمْوِينِينَ ۞ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُورَ ٱلْعَرِيثُ ٱلرَّحِيثُ ۞

# من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَإٍ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ كِالْحَقِ لِقَوْرٍ ثُوْمِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَمَكُلَ أَهْلَهَا شِيمًا

يَسْتَضَعِفُ طَآبِفَةً مِنْهُمْ يُدَيِّحُ أَبْنَآءَهُمْ رَيَسْتَخِي. نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَثُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِيبَ أَسْتُضْمِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَيِمَةً. وَيَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ وَثُنكِنَ لَمُمْ فِ ٱلْأَرْضِ وَثُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَنكَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿ لَيْ ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰٓ أَمِّر مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأْلِقِيهِ فِي ٱلْيَدِّ وَلَا خَخَافِ وَلَا خَمْزَقَتْ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ زَجَاهِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَٱلْفَطَلُمُ مَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَانًا إِنَ فِرْعَوْنَ وَهَدَدُنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَلِطِينَ ۞ وَقَالَتِ ٱمْرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَتُ عَيْنِ لِي وَلِكُ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَو نَتَخِذَمُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أَيْرِ مُوسَى فَرَيًّا إِن كَادَتِ لَنْبَدِع بِهِـ لَوْلَا أَن رَبَطَكَ عَلَى قَلْبِهِمَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتْ لِأُخْذِهِ، فُصِّيةٌ فَبَصُرَتْ بِدٍ، عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعُ مِن فَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُّلُكُمْ عَلَىٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكَفَلُونَكُم لَكُمُّ وَهُمْ لَكُم نَصِحُونَ ۞ فَرَدْدَنَهُ إِلَىٰ أَتِهِ. كَنْ نَفَرَ عَيْنُهُمَا وَلَا يَحْزَنَ وَلِتَعْلَمُ أَكَ وَغَدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَ أَخَارَهُمْ لَا يَمْ لَمُونَ ﴾ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّمُ وَآسَتَوَىٰ ءَالْبِنَتُهُ خُكُمًا وَعِلْمَأً وَكَانَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۞ وَدَخَلَ الْمُدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفَى لَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰبِلَانِ هَـٰذَا مِن شِيعَـٰيهِ. وَهَذَا مِنْ عَدُقِيَّةٌ فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَـٰيهِ. عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوهِ. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَلَى ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُولٌ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَقِيبِي فَأَغْفَر لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنْكُمُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيدُ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْصَمْتَ عَلَىٰ فَكُنْ أَكُونَ طَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۞ فَأَصَبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَثَرُقَبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَمُ بِٱلْأَمْسِ بَسْتَصَرِخُمُّ قَالَ لَمُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَرِينٌ مُبِينٌ ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَنُوسَنَ أَزُيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلَتَ نَفْسًا بِٱلأَمْسِنُ إِن نُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّازًا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَلِحِينَ ﴿ لَهُ وَجُأَةً رَجُلُ مِنْ أَفْصًا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُونَى إِنْ ٱلْمُكَذَّ يَأْتَبُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَآخُرُجُ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ۞ فَرَجَ مِنْهَا خَآلِهَا يَنْرَقَتُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَلَمَّا قَوْجَهُ يَلْقَـٱةً مَنْتِكَ قَالَ عَسَىٰ رَقِتَ أَن يَهْدِينِي سَوْلَةَ السَّكِيلِ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآةً مَلْتِكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ النَّكاسِ يَسْقُونِك وَوَجَكَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْنَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا ۚ قَالَتَا لَا نَسْقِى حَنَّى بُصْدِرَ ٱلرِّيحَانَّةُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۖ فَسَقَى لَهُمَا ثُدَّ تُولَّى إِلَى الظِلْ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهِ فَهَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَـآءٍ قَالَتْ إِنَ ۚ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ فَـالَ لَا تَخَفُّ خَوْتَ مِنَ ٱلْغَرْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا يَكَأْبَتِ ٱسْتَنْجِرَةٌ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَنْجَرْتَ ٱلْقَرِينُ ٱلْأَمِينُ ۖ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أَنكِحَكَ إِخْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَيٌّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكٌ وَمَا ۖ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِت إِن شَكَآهَ اللَّهُ مِنَ الفَتَكِلِجِينَ ۞ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَيَبْنَكُ أَيَّمَا ٱلأَجَلَيْنِ فَضَيْتُ فَلَا عُدْوَكَ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۞ ﴿ فَلَنَا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ؞ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلظُّورِ نَكَازًّا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُواْ إِنِّ مَانَسَتُ نَازًا لَعَلِيَّ مَانِيكُم مِنْهَمَا عِنَهَرٍ أَوْ جَمَدُوفِر مِن ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ فَصَطْلُونَ ۖ لَكُمْ فَلْمَا أَتَنَهَا نُودِى مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقَعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنعُوسَنَ إِلِّت أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكُ ۚ فَلَمَّا رَمَاهَا نَهَنَّو كَأَنَّهَا جَأَنُّ وَلَى مُدْيِرًا وَلَدْ بُعَقِبَ يَنْمُوسَى أَقِيلَ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴾ أَسُلُكُ يَدَكُ فِي جَيْمِكَ تَغْرُجُ بَيْضَآهُ مِنْ غَيْرِ سُوِّءِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَلَايِكَ بُرْهَدَنَانِ مِن زَيْكَ إِنَّى فِرْعَوْنَكَ وَمَلَإِنِيمُ ۚ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمًا فَلَسِفِينَ ۖ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَمْتُلُونِ ۞ وَأَخِى هَكُرُوتُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّفُيٌّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ قَالَ

إِنَّ فَنَرُونَ كَانَ مِن فَوْمِ مُوسَىٰ فَنَنَى عَلَيْهِمْ وَمَالَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُوْرِ مَا إِنَّ مَفَاغِمُهُ لَلَـنُوَّ إِالْمُصْبَحَةِ أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذَ اللَّهُ وَلَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَلَا يُعِيْبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴿
 قَالَ لَهُ فَوْمُمُ لَا نَفْرَحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعِيْبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴿

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَقَنُّرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَسَٰنَ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيْنَتِ فَاسْنَكُبُرُا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِفِينَ ۖ فَاكُلَّا الْمَنْفِينَ وَمَا كَانُوا سَبِفِينَ ۖ فَا أَخَذَنَا بِذَلْبِهِ فَا الْمَنْفِينَ اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَنَهُ الصَّبِحَةُ وَمِنْهُم مَنْ أَخْرَفَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَى وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَفُنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَئِكِنَ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۖ فَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَئِكِنَ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۖ فَا

#### من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

وَلَقَدْ مَالَيْنَا مُومَى ٱلْكِتَنَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِقَابِهِ فَحَمَلْنَهُ هُدُى لِبَيْ إِسْرَةٍ بِلَ ٢

# من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيَّتِنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن فُج وَلِبَرْهِيمَ وَمُوبَىٰ وَمِيسَى اَبْنِ مَرْيَمٌ وَآخَذَنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا عَلِيظَ ۖ ۞ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللّهِ وَجِبِهَا ۞

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

وَلَقَدْ مَنْتُنَا عَلَى مُوسَىٰ وَمَعَرُونَ ﴿ وَغَيْنَتُهُمَا وَفَوْمَهُمَا مِنَ الْحَدْبِ الْعَلِيدِ ﴿ وَمَمْرَنَتُهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْعَنْدِينَ ﴿ وَمَالَيْنَهُمَا الْكِنْبَ النَّسْتَيِنَ ﴿ وَمَدَيْنَهُمَا الْقِيرَطُ الْمُسْتَغِيمَ ﴿ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿ سَكَدُ عَلَى مُوسَىٰ وَمَالِئُونِ الْكَذِينِ ﴾ الشخيبِينَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْتُؤْمِينِ ﴾ إنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْتُؤْمِينِ ﴾

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا مُوسَىٰ بِكَايَنِتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴾ إِنَّ فِرْعَوْتَ وَهَنَدَنَ وَقَنُونَ فَقَالُواْ سَنجِرٌ كَذَابٌ ﴾ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا آفَتُلُوا أَنْتَأَةً ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْبُوا نِسَآةَهُمَّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ ٥ وَقَالَ فِيرْعَوْثُ ذَرُونِ آفَتُنُ مُوسَىٰ وَلِيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنَّ أَخَانُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّ عُدَّتُ بِرَتِي وَرَتِيكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْرَے يَكُنُهُ إِيمَنَهُۥ أَنَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِيَ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَتِ مِن زَيِكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْتِهِ كَذِبُهُمْ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبّكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَابُ ۞ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلِكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٓ اَمَنَ يَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۞ وَيَنْقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُو نَوْمَ النَّنَادِ ۞ يَوْمَ نُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيْهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُم مِنْ هَادٍ ۞ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْنُمْ فِي شَلِي يَمَّا جَآءَكُم بِيرٌ خَقَّ إِذَا هَلِكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَكَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُرْنَاكُ ۞ الَّذِينَ يُجُدَيدُلُونَ فِي ءَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلطَنِ أَتَنَهُمُّ كُبْرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ مَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَلَّكِ بِمُ اللَّهِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَنَنُ أَبَنِ لِي صَرْحًا لَعَلَىٰ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنَبُ ۞ أَسْبَنَبُ السَّمَوْتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَكِ مُوسَىٰ وَإِنِّي ٱلْأَلْمُتُمُ كَلَابًا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَكَلِهِ. وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَا كَيْدُ فِنْرَعُونَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿ وَهُذَ وَلَا الَّذِي ءَامَنَ يَنْقَوْمِ ٱنَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنْعُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَــُولِ ۞ مَنْرِعَمِلَ سَيِّفَةً فَلَا يُجْزَقَ إِلَا يِنْلَهُمُّ وَبَنْ عَمِلَ صَلِحًا بَن ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَأُوْلِكِكَ يَدْخُلُونَ كُلْمِنَةً يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ ۞ وَيَنقَزِمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَيَنفُونِنِ إِلَى ٱلنَّادِ ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرُ مِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ. مَا لَيْسَ لِي بِهِ. عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَظَّرِ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيّ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَ وَلَا فِي ٱلآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنّاً إِلَى ٱللّهِ وَأَنَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنّارِ اللهُ مَنْ مَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَيَحُمُ وَلَفَوْشُ أَمْرِي إِلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرًا بِالْعِسَادِ اللَّهِ فَوَقَلْهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ بِنَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَوِيلَ ٱلْكِتَلَبِ ۚ ﴿ مُدِّى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلأَلْبَبِ ۗ

#### من سُورة فُصّلَت رقم (٤١):

وَلَقَدَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَاخْتُلِفَ فِيقُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُمَ لَفِى شَكِ يَنَّهُ مُرِيبٍ ۞

#### من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

<sup>💠</sup> شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الذِينِ مَا وَمَنَىٰ بِهِ. نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْمَنَا ۚ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْمَا بِهِ؞ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٌّ أَنْ أَنِيمُوا

الدِّبِنَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيهِ كَثْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمْ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِى إلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن بُلِيْتُ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيهِ كَثَرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن بُلِيثُ اللَّهُ اللهُ ا

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣)

وَلَنَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَائِنِيْنَا إِلَى فِرْعَوْرَ وَمَلَإِنْهُ فَقَالَ إِنِى رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَلَمَا جَآءَهُم بِنَائِنِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضَعَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيهِم نِنْ ءَابَةٍ إِلَّا هِنَ أَحْبَبُ مِنْ أَخْيَهَا وَأَخَذَنَهُم بِالعَذَابِ لَعَلَهُمْ بَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُوا بِتَأَيّٰهُ السَّاجِرُ انْعُ لَنَ رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّا لَهُمْتَدُونَ ﴿ فَا فَلَمَا كُنْفَنَا عَبْمُ الْعَذَابِ لِمَا هُمْ بَنكُتُونَ ﴿ وَوَالُوا بِتَأَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُمْ الْعَدَابِ إِذَا هُمْ بَنكُتُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَنِي اللَّهُ الْعَلَمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْهُمْ وَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ مَنْهُمْ اللَّهُ وَمَا فَلَوْلًا أَلْفِي عَلَيْهِ أَلْمُورَةٌ مِن ذَهُبِ أَوْ جَنَّةً مَعَهُ الْمَلْتَهِكُمُ مُقَالِينِ ﴾ فَاللَّهُ وَمَا فَسِفِينَ ﴿ فَلَا مُلْمَا اللَّهُ مِنْ النَّفَعُمْنَا مِنْهُمْ فَاغُرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ فَالمَا وَمُعَلَّا فَرَعُمُ مَا فَالْمَاعُومُ إِلَيْ اللَّهُ وَمُنا فَسِفِينَ ﴾ فَلَمّا اللَّهُ وَمُنْ النَفَقَمُنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَفْنَهُمْ الْمُؤْمُ إِنَّ فَعَلَمُ اللَّهُ وَمُنَا فَلَوْلًا أَنْهِمُ عَلَيْهِ أَلْهُمْ مَالُولُهُ وَمُنَا وَمُثَلًا لِللْهُمْ مَالُولُونُ وَمُنَا وَمُنَالًا لِللْمُ مُنْ وَمُنَا وَمُنَالًا لِللْمُ الْفَا وَمُنَا فَيْهُمْ فَالْمُؤْمُ اللَّهُمْ مَلَاعُومُ اللَّهُ وَمُنَا فَلَهُمْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمْ مَلَاعًا وَمُثَالًا مُؤْمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ مَنَامُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَا اللَّهُ وَمُنَا وَمُنَالًا لِلْهُمْ اللَّهُمْ الْمُؤْمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### من سُورة الدّخان رقم (٤٤):

وَلَقَدْ فَنَنَا فَلَهُمْمُ فَوْمَ فِنْ مَوْنَ وَمُهَامُهُمْ رَسُولُ حَرِيمُ ﴿ أَنْ أَذُوا إِنَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِي لَكُرْ رَسُولُ آمِينُ ﴿ وَلَيْ عُدُنُ بِرَقِ وَرَبِّكُو أَن رَجْمُونِ ﴿ وَلَن لَرْ أَوْمُوا لِي فَاعْتَرْلُونِ فَي وَلَيْكُو أَن رَجْمُونِ ﴿ وَلَي عَلَى اللَّهِ إِنَّا عَلَيْ إِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَمِن قَبْلِهِ. كِنَّكُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَنَّبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِتًا لِيُصندِرَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِدِينَ ۖ وَإِذْ صَرَفَا ۚ إِلِنَكَ نَفَرُا مِنَ ٱلْجِيْنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنْصِتُوا فَلَمَّا تُعْنِى وَلُواْ إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ۖ قَالُوا يَنَقُومُنَا إِنَّا سَيْعَنَا حَجَتَنَا أُنْزِلَهُ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ بَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِ وَإِلَى طَهِيقِ مُسْتَقِيمٍ ۖ

# من سُورة الذّاريّات رقم (٥١):

مَوْ مُوسَىٰ إِذْ أَيْسَلَنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلَطَانِ شَيبِ ﴿ فَنَوَلَ بِرَكِيدِ وَقَالَ سَيجُرُ أَوْ بَخَوُنُ ۖ ۞ فَأَخَذَنَهُ وَيُحُونُومُ فَسَلَمَانُهُمْ فِي الْيَتِمْ وَهُوَ مُلِيمٌ ۞

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

أَمْ لَمْ يُبَنَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِنْزِهِبِمَ الَّذِى وَفَقَ ۞ أَلَا نَزِرُ وَزِرَةٌ وِزَرَ أُمْزَىٰ ۞ وَأَنَ لَيَسَنِ إِلَا مَا سَعَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْيَمُ سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمْ يُجْرَنَهُ الْجَزَآنَ الْأَوْفَ ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِكَ السُنهَىٰ ۞ وَأَنَّمُ هُوَ أَمْسَكَ وَلَيْكَى ۞ وَأَنْهُ هُوَ أَمَاتَ وَلَحْبَا ۞ وَأَنْهُ عَلَقَ الرَّوْبَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَمْنَىٰ ۞ مِن ثَلْفَقَ إِذَا تُسْنَى ۞ وَأَنْ عَلَيْهِ النَّذَاةُ الْأَخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغَنَى وَأَنْنَى ﴿ وَأَنَّهُ هُو رَبُّ النِّمْرَىٰ ﴿

#### من سُورة الصَّف رقم (٦١):

وَإِذَ قَـالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. يَقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَتَا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَآلَتُهُ لَا يَهِدِى الْفَوَمَ الْفَنَيفِينَ ۞

#### من سُورة الحَاقّة رقم (٦٩):

رَبَّآءَ فِرْعَوْدُ وَمَن فَبْلَمُ وَالْمُؤْتِفِكُتُ بِالْفَالِمَاتِينَ ۖ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّيمَ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَهُ رَابِيَّةً ﴿

#### من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

إِنَّ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلِيْكُو كُمَّ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ الرَّسُولُ فَأَخَذُنَهُ أَخَذًا وَبِيلًا ۞

#### من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

هَلَ أَنْنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ نَادَنُهُ رَبُّمُ بِالْوَادِ الْفَتَسِ طُوَى ۞ اَنْهَبْ إِلَى فِيهُونَ إِنَّهُ طَغَنَ ۞ فَقُلَ هَلَ أَكُ إِلَّكَ أَن تَرَكَّى ۞ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِكَ فَنَخْمَى ۞ فَأَرَنُهُ الْآيَةَ الْكَبْرَىٰ ۞ فَكَذَبَ وَعَصَىٰ ۞ ثُمِّ اَدَبَرَ بَسْعَىٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ الْأَخْلَ ۞ فَأَخَذُهُ اللهُ تُكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِمِبْرَةً لِمِن بَغْمَىٰ ۞

#### من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

مَّذَ ٱللَّهَ مَن تَرَكُّى ۚ إِنَّى وَذَكَرَ اَسْمَ رَبِّهِ. مُصَلَّى ۞ بَل تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ الدُّنْبَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىَ ۞ إِنَّ لَمَلَنَا لَغِي الشُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ۞ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ۞

# الفصل التاسع عشر

# 

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

﴿ إِنَّ اللَّهَ أَمْ طَغَنَ مَادَمَ وَنُوكُم وَمَالَ إِنْسَرِهِيمَ وَمَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

إِنَّا أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنًا إِلَى نُوج وَالنِّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَالنَّمِينَ وَأَوْمَ مِنْ وَيُولُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَانَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا إِنَّا
 وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوْبَ وَيُولُسَ وَهَدُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَانَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا إِنَّى

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَقَ وَيَعْفُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبَلٌ وَمِن ذُرِيَّنِهِ. دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَنـُرُونَ ۚ وَكَذَالِكَ جَرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞

وَمِنْ مَانَآمِهِمْ وَدُرْيَتَهِمْ وَإِخْوَنِهُمْ وَلَجَنَيْتَكُمُ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُستَقِيرِ ﴿ وَلِكَ هَدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَدِهِ وَاللّهُ وَاللّهُوَّ فَإِن يَكُفُرُ جِا هَوُلاَهُ عِبَدِهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ مَا كُولاً مِتَمَلُونَ ﴿ وَاللّهُونَ مِن اللّهُ فَهُمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ. فَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَبُرُهُۥ إِنِ أَمَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ قَالَ الْمُلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَهُرَبِكَ فِي صَلَلُلِ مُّهِينِ ﴿ قَالَ يَنقُومِ لَيْسَ فِي صَلَلَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْمَعَلَمِنَ ﴿ أَبَلِيْكُمُمْ رِسَلَنَتِ رَقِي وَأَصْبَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أَوَ عَجْمُتُ أَن جَآءَكُمُ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُو لِمُنذِرَكُمْ وَلِنَقُوا وَلِمَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخِينَتُهُ وَالَّذِينَ مَعَمُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوهُ يَنْائِنِنَا ۚ إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴾

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. يَغَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِعَايَتِ اللّهِ فَمَكَى اللّهِ فَوَكَلْتُ عَلَمْ مَا اللّهُ مَرَكُمْ عَلَيْكُو عُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَىٰ وَلا تُنظِرُونِ ﴿ فَا تَوْمَنَ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنَ الشّالِمِينَ ﴿ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿ فَا اللّهُ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنَ الشّالِمِينَ ﴿ وَلَا تُنظِرُونِ أَنَ الْمُؤْلِقِ وَمَن مَعَمُ فِي الْفُلُولِ وَجَعَلْنَهُمْ اللّهِ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الشّالِمِينَ ﴿ وَكَا تُطَوِّهُ مُنجَيِّنَهُ وَمَن مَعَمُ فِي الْفُلُولِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتِهِ فَا أَنْفُونِ وَاللّهُ وَمَعَلَمُهُمْ اللّهُ وَمَعَلَمُهُمْ وَاللّهُ وَمَعَلَمُ اللّهُ وَمِعَلَمُهُمْ اللّهُ وَمَعَلَمُهُمْ وَاللّهُ وَمُعَلّمُهُمْ وَاللّهُ وَمَعَلَمُهُمْ وَاللّهُ وَمِعَلَمُهُمْ وَاللّهُ وَمِعَلَمُهُمْ وَاللّهُ وَمِعَلَمُ اللّهُ وَمِعَلَمُهُمْ وَاللّهُ وَمَعَلَمُهُمْ وَاللّهُ وَمَعَلَمُ اللّهُ وَمَعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَعَلَمُوا أَوْلَا لَكُونُ مِن مُعَمّمُ فِي اللّهُ اللّهُ وَمُعَلّمُونُ مُنْ مُعَمّمُ وَاللّهُ وَمُ وَاللّهُ وَمِعَلَمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُوا مِنْ مُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَعُلُولُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِنُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِنُونُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِنُونُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِنُونُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### من سُورة هُود رقم (١١):

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فُوحًا إِلَىٰ فَوْمِهِ إِنِى لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِيثُ ۞ أَن لَا نَعْبُدُوٓا إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ٱلِيسِمِ ﴿ فَقَالَ ٱلْمَكُا ۚ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ. مَا نَرَبُكَ إِلَّا بَشَرًا يَثْلَنَا وَمَا نَرَبُكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِيبَ هُمْ ٱرَاذِلْتَا بَادِئَ ٱلرَّأْيِ وَمَا زَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِمِ بَلْ نَظْلُكُمْ كَاذِيبِكَ ۞ قَالَ يَغَوْمِ أَرَمَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةِ مِن تَـٰقِي وَمَالَانِي رَهَمَةً مِنْ عِندِهِ. فَعُقِيَتْ عَلَيْكُمُ أَلْلَزِيْمُكُمُوهَا وَأَنشُد لَمَا كَدِهُونَ ۞ وَيَنقَوْمِ لَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًّا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّهُم مُلَفُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِيٓ أَرْبَكُو قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۞ وَيَقَوْرِ مَن يَنصُرُنِ مِنَ اللَّهِ إِن طَمَيْتُمُمُ أَلِلًا لَذَكَرُونَ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآيِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلُمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ نَزْدَرِيَ أَعْمُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذَا لَمِنَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَالُوا يَكُنُّحُ مَّذَ جَدَلَتَنَا فَأَحَثَرَتَ جِدَلَنَا فَأَنِنَا بِمَا قِيدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِيقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَآةَ وَمَا أَشُد بِمُعْجِزِنَ ۞ وَلَا يَنْفَكُمُ نُصْحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنْصَعَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَالِنَاءِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُ ۚ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْنُهُ فَعَلَىٰٓ إِجْرَامِى وَأَنَا بَرِيٌّ ثِمَنَا يَجُدِيمُونَ ۞ وَأُوحِ إِلَى نُبِح أَنَهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ مَامَنَ فَلَا نَبْتَهِسْ بِمَا كَانُواْ بِفَصَلُونَ ۞ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْبُلِنَا وَوَحْمِينَا وَلَا شَخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ طَلَمُوٓأً إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۞ رَبَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ. سَخِرُوا مِنْةً قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ ۞ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيُجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ تُحْقِيدُ ۞ حَتَّى إِذَا جَآة أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُورُ قُلْنَا اخْمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَفِّجَيْنِ ٱلْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ. إِلَّا قَلِيلٌ ۞ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَــهِ اللَّهِ تَجْرِبُهَا وَمُرْسَلِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَنَفُورٌ زَحِيمٌ ۞ وَهَى تَجْرِى بِهِمْ فِي مَنِيج كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَامُر وَكَانَ فِي مَعْـزِلِ بَنْبُنَىٰ ٱرْكَب مِّمَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلكَفِرِينَ ﴿ قَالَ سَتَاوِىٰۤ إِلَىٰ جَبَلٍ يَقْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن زَّحِمُّ وَمَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَفِينَ ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَيِي مَآءَكِ وَيَنسَمَاهُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُنِنِي ٱلأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى ٱلجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْرِ ٱلظَّليلِينَ ۞ وَنَادَىٰ ثُوحٌ رَّبَّكُم فَقَالَ رَبٍّ إِنَّ آتِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِينَ ۞ قَالَ يَمنتُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ أَهْلِكُ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ مَلِلْحٍ فَلَا تَشَكِّنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ. عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ۞ قَالَ رَبِ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمٌ وَلِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَنْرَحَمْنِيَّ أَكُن مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ۞ فِيلَ يَنْفُحُ ٱلْمِيطُ بِسَكَيدٍ مِنَا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمْدِ مِنَى مَعَكَ وَأُمُّ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُهُم مِنَا عَذَابُ أَلِيدٌ

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

دُرِيَّةَ مَنْ كَمَلْنَا مَعَ ثُوعً إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ١

وَكُمْ أَهَلَكُمْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكُفَىٰ بِرَبِّكَ بِدُنُوبِ عِبَادِدِ خَبِيرًا بَصِيرًا

#### من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

وَنُوعًا إِذْ نَكَادَىٰ مِن قَصَبُلُ فَانْسَتَجَسْنَا لَهُ فَنَجَّيْتُكُهُ وَأَهْلَمُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِثَايَنِتَأً إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْمِ مَأَغَرَقْنَتُهُمْ ٱجْمَعِينَ ﴿

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوسًا إِلَى قَوْمِهِ. فَقَالَ يَنْفَوْمِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ يَنْ إِلَهِ غَبُرُهُ أَلَلَا لَلْقُونَ ﴿ فَقَالَ الْلَمْؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن فَوْمِهِ. مَا مَلْنَا إِلّا بَشَرٌ مِنْلَكُو بُرِيدُ أَن يَنْفَشَلَ عَلَيْحَتُم وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لأَرْلَ مَلَتِهَكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي عَاجَابِنَا فِي عَاجَلِنِ ﴾ وَاللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَلَا غُلِيلِينَ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُوالُولُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوالِيلُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَقَوْمَ نُوجٍ لَمَّا كَذَبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ،َايَـةُ وَأَعْنَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ١

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَلَفَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَرِمِهِ. فَلَيِثَ فِيهِمَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِيلُونَ ۚ ۚ فَأَجَيْنَكُ وَأَشَحَنَ ٱلشَّفِينَةِ وَجَمَلَنَهُمَا مَائِكُ لِلْعَلَمِينَ ۚ ۚ فَاجْمَلِنَهُ الْعَلَمِينَ ۖ الْعَلَمِينَ ۖ فَاجْمَلِنَهُمَا مَائِكُ لِلْعَلَمِينَ ۖ فَاجْمَلِنَهُ الْعَلَمِينَ اللَّهِ الْعَلَمِينَ السَّالِمِينَ السَّالِمُ السَّالِمِينَ السَّالِمِينَ السَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُنْ اللِمُلْكِينِ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُلْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيْعَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوج وَانِزَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ۞

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَيْعُمَ الْمُجِيبُونَ ۞ وَيَخَنِنَهُ وَأَهْلَمُ مِنَ الْكَرْبِ الْمَطِيمِ ۞ وَيَعَلَنَا ذُرِيَّتَهُ هُمُ الْبَافِينَ ۞ وَيَكَنَا عَلَىٰ مُن الْبُخِينَ ۞ الْمُخْصِينِينَ ۞ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِى الْمُخْسِينِينَ ۞ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِى الْمُخْسِينِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ۞ أَمْ وَقَالَالُهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَمِن الْمُؤْمِنِينَ ۞ أَمْ اللَّهُ وَمِنَا اللَّهُ وَمِن الْمُؤْمِنِينَ ۞ أَمْ وَقَالَالُهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُونِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الل

#### من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَمَنَى بِهِ. نُوحًا وَالَّذِى ٓ أَوْحَيْـنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِ اِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ أَقِمُوا اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا لَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللّهُ يَجْتَبِى إلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى إلَيْهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا لَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُشَآهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

#### من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

كَذَبَتْ تَبْلَهُمْ فَوْمُ نُرِجٍ فَكَذَبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَارْدُجِرَ ﴿ فَدَعَا رَبُهُۥ أَنِى مَغَلُوبٌ فَانْصِرَ ﴿ فَنَعَا أَبُوبَ السَّمَلَةِ بِمَاءٍ ثُنْمِيرٍ ﴿ وَمَحَلَنَهُ عَلَى ذَاتِ أَلَوْجَ وَدُسُرٍ ﴾ السَّمَلَةِ بِمَاءٍ ثُمُنْمِرٍ ﴿ وَهَمَلَتُهُ عَلَى ذَاتِ أَلَوْجَ وَدُسُرٍ ﴾ وَمَعَلَنَهُ عَلَى ذَاتِ أَلَوْجَ وَدُسُرٍ ﴾ تَجْرِي إَلْحَيْنَا جَزَلَهُ لِمِن كُلُورٍ ﴾ وَلَقَد تَرَكُنْهَا عَابَةً فَهَلْ مِن مُذَكِرٍ ﴾ وَلَقَد تَرَكُنْهَا عَابَةً فَهَلْ مِن مُذَكِرٍ ﴾ وَلَقَد يَسَرَنا الذِكْرِ فَي مَلْكِمٍ إِنْ مَنْ كُورٍ أَنْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ ال

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِنْرِهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرْيَتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَاتُّ فَينَهُم مُّهْنَدٌّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِفُونَ ۖ

#### من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اَمْرَأَتَ نُوجٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍّ كَانَنَا غَنتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَغَانَنَاهُمَا فَلَرْ يُقْذِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ اللَّاخِلِينَ ۞

#### من سُورة الحَاقَّة رقم (٦٩):

إِنَّا لَنَا طَمَنَا ٱللَّهُ مُمْلَئُكُو فِي ٱلْجَارِيْةِ ﴿ لِلَّهِ مَا لَكُو مُلْكِرُهُ وَتَعِيمًا أَذَنَّ رُعِيَّةً ﴿

# سُورة نُوح رقم (٧١):

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِنَى قَوْمِهِ؞ أَنْ أَنذِرْ قَوَلَك مِن فَهْلِ أَن يَأْلِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ أَن

آمَمِيْدُوا اللهَ وَانْفَوْهُ وَالْمِيمُونِ فَي يَغْفِر الكُرْ مِن دُفُوكِمُ وَوَخِرَتُمُ إِنَّ أَبَلِ اللهَ وَالْمَا اللهِ إِنَّا مَنْ وَالْمَ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَ

# الفهل العشروق

# هُ ود الله

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلتَّهْنِ ٱلرَّحِيمَ فِي

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

#### من سُورة هُود رقم (١١):

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُم هُوذًا قَالَ بِنَقُومِ آعُبُدُوا اللّه مَا لَكُم مِنْ إِلَّه عَبُرُهُۥ إِن أَشَد إِلّا مُفَتُونَ ۞ يَفَوْمِ لاَ السَّكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن آخِرِي إِلّا عَلَى اللّذِى فَطَرَيْ أَفَلا مَفْلُونَ ۞ وَيَغَوْمِ السَّغَفِهُوا رَبَكُمْ ثُمَّ ثُوثُوا إِلَيْهِ السَّكُمَةُ عَلَيْهِ السَّكَةُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَرْدَكُمْ فَوَ إِلَى فُوتِكُمْ وَلا نَوْلُوا مُجْرِمِين ۞ قَالُوا بِنَعُوهُ مَا جِنْتَنَا بِبَيْنَةُ وَمَا عَنْ اللّه بِنَوْمِينِ ۞ إِن نَثُولُوا مُجْرِمِين ۞ قَالُوا بَعُوهُ مَا جِنْتَنَا بِبَيْنَةُ قَالَ إِنْ مَنْهُ مِنْ اللّهِ مِنَ اللّهُ وَمَا عَنْ اللّه بِنَوْمُونُ ۞ مِن دُونِهِ. فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لا لِنُظِرُونِ ۞ إِلَى تَوَلِّقُ عَلَى اللّهِ رَقِ وَانْهَا مُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ مُؤْمِنَهُ مَنْ أَنْ رَقِي عَلَى صِرَاطِ شَسْتَفِيمٍ ۞ فَإِن تَوْلُوا فَقَدْ أَبَلْفَكُمْ مَا أَرْسِلْتُ بِهِ وَانْهُولُ وَعَلَيْهُ أَلَى اللّهُ وَمَا عَبْرُكُونَ وَكُونَ مَنْ مَنْ مُولِ شُسْتَفِيمٍ ۞ فَإِن تَوَلُّوا فَقَدْ أَبَلْفَكُمْ مَا أَرْسِلْتُ بِهِ وَانَهُولُ وَعَمْدُوا مِنْهُ مُنْ اللّهُ مِنْ عَلَى صِرَطِ شُسْتَفِيمِ ۞ فَإِن تَوْلُوا فَقَدْ أَبَلْفَتُكُمْ مَا أَرْسِلْتُ بِهِ اللّهُ وَلَا عَلَى مُؤْمِلُونَ هُمُ اللّهُ وَلَا عَلَى مُؤْمِنَهُ مَنْهُ مَنْهُ مُولُوا عَلَمْ اللّهُ وَلَوْلَا عَلَمْ أَلَا مُؤْمُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَوْ مُؤْمُولُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُقَالًا أَمْ كُلُو مُؤْمِلُولُ وَيَهُمُ أَلّهُ مُعْدُولًا وَعَلَمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ مُولًا مُؤْمُولًا فِي هَذِهِ اللّهُ إِلَا لَهُولُوا وَاللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَوْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

ثُرُّ اَلْمَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا مَاخَرِنَ ۚ فَى فَارْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَا عَبُرُهُۥ أَلَلَا لِنَقُونَ ۚ وَقَالَ الْلَمَلُ مِن فَوْمِهِ اللَّذِينَ كُفُرُوا وَكَذَبُوا لِلِقَاتِهِ الْآخِرَةِ وَالْرَفْئَهُمْ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا مَا هَلِنَا إِلَّا بَشَرُّ مِثَا تَشْرُونَ مِنَا تَشْرُونَ فَى وَلَيْنَ أَلَمَعْتُم بَشَلُ مِنْ الْمُحْدِدِينَ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا مَا هَلِنَا إِلَّا مِنْكُمْ إِلَا لَمُحْدِدِينَ فَي الْمَعْتُم وَكُنْتُم وَلَيْنَ أَلَمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْكُونِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالًا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَعَادًا وَنَصُودًا وَأَصْلَتَ الرَّبِينِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كِثِيرًا ﴿ وَكُلَّا صَرْبَنَا لَهُ ٱلأَشْئَلُّ وَكُلًّا تَبَّرَنَا تَسْبِيرًا ﴿

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَعَادًا وَثَنَعُودًا وَقَد ثَبَيْتَ لَكُمُ مِن شَكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَقِيدِينَ اللَّهِ اللَّهُ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَقِيدِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّ اللللْلِي الللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلُلُولُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللِهُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلُمُ اللللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْلُمُ اللَّهُ اللللْلُمُ اللَّهُ الللْلُمُ اللَّهُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلُمُ الللللْلِمُ اللللْلُمُ اللللْلُمُ اللللْلُمُ اللللْلِمُ الللللْلُمُ اللللْلُمُ الللللْلُمُ اللللْلُمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلُمُ اللللْلُمُ اللللْلُمُ اللللْلُمُ اللللْلُمُ الللْلُمُ اللللْلُمُ الللْلُمُ اللللْلُمُ الللْلُمُ الللْلِمُ الللْلُمُ اللللْلُمُ ال

فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَلْبِيرٌ فَيِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ خَاصِبًا وَيِنْهُم مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّنِيحَةُ وَيَنْهُم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلأَرْضَ وَيَنْهُم مَنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ بَظْلِمُونَ ۞

# من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

َ هَا أَعْرَشُوا فَقُلَ أَنَدَرُتُكُو صَعِقَة مِثْلَ صَعِقَة عَادِ وَتَمُودَ ﴿ إِذَ جَآةَ ثُهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِم وَمِنْ خَلِيهِمْ اللَّهُ مَمْهُدُوا إِلَّا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُم مُو أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَةً وَكَانُوا بِعَالِمِتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ فَالْمَالِمُ اللّهِ عَلَيْهُمْ مُو أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوةً وَكَانُوا بِعَالِمِتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ فَالرَّسَلَنَا عَلَيْهُم عَذَابُ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُم عَذَابُ اللّهِ عَلَيْهُم عَذَابَ الْحَزِي فِي الْحَيْزَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُم عَذَابَ الْحَزِي فِي الْحَيْزَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَذَابَ الْحَزِي فِي الْحَيْزَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَذَابَ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَذَابُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَذَابُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَذَابُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَذَابَ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَذَابُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَذَابُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُولُوا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

#### من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْمَقِيمَ ۞ مَا نَذَرُ مِن شَيْءِ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيدِ ۞

#### من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٍ ﴿ تَنْغُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ اَعْجَادُ نَقْلِ شُنقِرٍ ﴾ فَكَنْفُ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ وَلَقَدْ يَشَزَا الفُرْمَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُذَّكِرٍ ﴾

#### من سُورة الحَاقّة رقم (٦٩):

كَذَّبَتْ نَمُودُ رَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ﴿ مَا فَأَمَا نَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيج صَرَمَرِ عَلِيَهَ ۞ لَمُّمَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لِبَالِ وَنَكَنِيَةَ أَيَامٍ خُسُومًا فَنَرَف الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلْ زَىٰ لَهُم مِنْ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَبَالٍ وَنَكَنِيَةَ أَيَامٍ خُسُومًا فَنَرَف الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۞ فَهُلْ زَىٰ لَهُم مِنْ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَنَكَنِيَةً أَيَامٍ خُسُومًا فَنَرَف الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ غَلْلٍ خَاوِيَةٍ ۞ فَهُلْ زَىٰ لَهُم

#### من سُورة الفَجر رقم (٨٩):

أَلَمْ تَرَ كَيْنَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ ١ ﴿ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ١ ﴿ الَّذِي لَتَهُمَّا فِي ٱلْمِلَادِ ١

# الفصل الواحد والعشروق

# يَعقُوب عَلِيَّةِ

# كِيْسِمِ اللَّهِ ٱلنَّحْيِنِ ٱلرَّحِيدِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَوَضَىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَتَعَقُّوبُ يَبَنِقَ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَلَقَ لَكُمُّ الدِينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم شُنلِمُونَ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآة إذْ حَضَرَ يَمْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ فَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَنَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِمَةَ وَإِسْمَامِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَحِدًا وَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۖ

قُولُوا مَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أَنِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنِلَ إِلَى إِنْرِهِمْدَ وَاشْتَهِيلَ وَإِسْحَنَقَ وَيَنْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُونِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُونِيَ اللَّهِيمُونَ عَلَيْهُمْ وَعَيْنُ لَمُ مُسْلِمُونَ ﷺ

أَدْ نَتُولُونَ إِنَّ إِنَاهِ عَرَ وَإِسْتَنِيلَ وَإِسْتَغَيْلُ وَيُسْتَغِيلَ وَيَسْتَغُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَئُ ثُلُ ءَأَشُمُ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنَ أَظُلُمُ مِثَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَلِيلٍ عَمَّا مَشْمَلُونَ اللَّهِ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

ثُلَ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْمَنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَىَّ إِبْـرَهِيهُم وَإِسْمَنِيهُلَ وَإِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبُ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن وَيَعِمْ لَا مُعْرَقُ بَيْنَ أَحَادِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

كُلُّ ٱلطَّعَادِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيَ إِسْرُهِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرُهِ بِلُ عَلَى نَفْسِهِ. مِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرَئِلَةً قُل فَأَتُوا إِلَا مَا حَرَّمَ إِسْرُهِ بِلَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَاكِ فَأُولَتِهِكَ مُمُ ٱلظَالِمُونَ اللهِ إِلَيْ الْمَدِّنِ فَأَتُوا إِلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

إِنَّا أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنًا إِلَى نُوج وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَعْدُوء وَأَوْحَيْنًا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَخَقَ وَيَعْقُوبَ وَالنَّمِينَ وَأَيُوبَ وَيُولُسُ وَهَنْرُونَ وَسُلِيَهِنَّ وَمَاتَيْهَا دَاوُدَ زَبُورًا شَهِي

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَقَ وَيَعْفُوبَ كُلًا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَنَهِ؞ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَندُونَ ۚ وَكَذَلِكَ خَرِى ٱلنَّحْسِنِينَ ۞

وَيِنْ ءَانَايِهِدَ وَدُرْتِنَايِمْ وَإِخْوَنِيَمْ وَاجْنَبِيْنَامُ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ. مَن يَشَآهُ مِنَ عِبَدِهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### من سُورة هُود رقم (١١):

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِزَهِيمَ بِٱلْمُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَنَا ۚ قَالَ سَلَمٌ ۚ فَمَا لَبِكَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدِ ۚ ۚ فَلَمَا رَيَا آلِيبَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۚ فَا وَاَمَانَهُمْ فَالْهِمَ لَا تَعَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۚ فَلَا رَيَا أَنْهُمْ فَالْهِمَ لَا تَعَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۚ فَا وَمَا أَنَّهُمْ فَالْهِمَ لَا تَعَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ فَاللَّهُ فَالْهِمُ لَا تَعَفَّى إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ فَي وَمِن وَرَاقِ إِسْحَقَ بَعَقُوبَ فَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُعْرَبُ فَلَا اللَّهُ ال

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

إِذْ قَالَ يُوسُفُ الْأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْبَكَا وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ ۖ قَالَ يَبُنَىٰ لَا لَقَمْضُ رُوَيَكُ عَلَى إِخْوَيْكَ مَيْكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَلَنَ الْإِنسَنِ عَدُوُّ مُبْبِثُ ۚ ۚ وَكَذَلِكَ يَجْنِيكَ رَبُّكَ وَيُعْلِمُكَ مِن تَلْكَ الْمَعْمِ وَالْحَقُ إِنَّ مَنْكُ وَمُ لِللَّهُ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِمَ وَالْحَقُ إِنَّ رَبَّكَ مَنْكُم عَلِيدً وَمُو اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَى مَا لَا يَعَقُوبَ كَمَا أَنتَهَا عَلَىٰ أَبُويِكُ مِن فَبْلُ إِبْرَهِمَ وَالْحَقُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيدً عَلَيْتُ مَلِيدً ﴾ ويُعِدُ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ وعَلَى مَا لَهُ يَعْلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِن فَبْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَا وَغَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَغِى صَلَالٍ مُبِينِ ۞ ٱقْنُلُواْ بُوسُفَ آوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَعْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ. قَوْمًا صَلِيعِينَ ۞

وَجَاةً إِخَوَةً بُوسُفَ مَدَخَلُوا عَلَيْهِ مَمْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَا جَهَرَهُم هِمَهَادِهِمْ قَالَ اتْدُونِ بِأَجْ لَكُمْ يَنَ أَيْ رَوْتَ أَنِ أُوفِ الكَبْلُ وَأَنَا خَيْرُ الْمُعْرِلِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَأْمُونِ بِهِ. فَلَا كَبْلُ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَفَرَبُونِ ﴿ وَالْمَالِينَ فَاللَّهِ مِنْعَنَهُمْ فِي رِعَالِهِمْ لَمَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَمَا إِذَا الْفَكْبُوا إِلَّنَ الْمُعْلُولُ عَنْهُ أَبَادُ وَإِنَّا لَنَعْيُونَ ﴾ وقال لِيفينيهِ الجَمَلُوا بِمَنْعَنَهُمْ فِي رِعَالِهِمْ لَمَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَمَ إِذَا الْفَكْبُوا إِلَى الْمُعْلَمُ مَنْ الْمُكَمِّلُ الْمُعْلَمُ مَنْ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَّا الْمُعْلَمُ مَلْكُمْ عَلَيْهِ إِلّا كُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْلًا وَمُو الرّحَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمُولَ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْمُعْلَمُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَا الْمُعْلَمُ وَلَوْلًا مَنْكُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ مَنَا اللَّهُ مُنَاكُولُولُ اللَّهُ وَمُؤْمُ اللَّهُ مَعْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَّمُ عَلَيْهُ مُولُولُ مَنْ اللَّهُ مُنَا وَمُعْمَلُولُ اللَّهُ مُنَالًا وَمُؤْمُ اللَّهُ مُنَالِهُ مُعَلِّمُ مَالِكُمُ عَلَيْهِ لَلْمُ اللَّهُ مُنَالِعُهُمْ مُنَالِعُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُنَالِعُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ إِلَّا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلِهُ اللللَّالُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اللهِ لَتَأْلُنُنِي بِدِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمُّ مُلْمَنًا مَانَوْهُ مَوْفِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۞ وَقَالَ يَنْبَنِيَ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَاسٍ وَجِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَبٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا يِلَيَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِلْ ٱلْمُتَوَجِّلُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ خَيْثُ أَمْرُهُمْ أَبُوهُم مَا كَاتَ يُمْنِي عَنْهُم يَن اللَّهِ مِن ثَنَّيهِ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰهَا وَإِنَّهُ لَدُو عِلْمِ لِمَا عَلَّمَنَهُ وَلَكِئَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى بُوسُفَ ءَاوَيت إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنِّ أَنَا ٱخْوَكَ فَكُمْ تَبْتُهُمْ بِمَا كَانُوا بِمَمْلُوكَ ١٠٠ فَلَمَّا جَهَزَهُم بِهَادِهِم جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَمِّلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِنُ أَيْتُهَا الْمِيرُ إِلَّكُمْ لَسَرِقُونَ ۞ قَالُوا وَإَنْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا نَفْقِدُونَ ۞ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآةً بِهِ. حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ. زَعِيدٌ ۞ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِيشُهُ مَا جِفْنَا لِنُقْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَا سَدِقِينَ ۞ فَالُوا فَمَا جَرُوْهُم إِن كُنتُد كَندِينَ ۞ فَالْوَا جَرُوْهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِيهِ. فَهُوَ جَرَّوْمُ كَذَلِكَ جَنزِى ٱلظَّلالِينَ ۞ فَبَدَأَ بِأَوْعِينِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ أَسْتَخْرَجُهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذُ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاآهُ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَكَتْتِ مِّن نَشَآهُ وَقَوْقُ كُلِ ذِي عِلْمٍ عَلِيتُ ﴿ ﴾ عَالُواْ إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَتَ أَتَّ لَكُمْ مِن فَبَلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ بِن نَفْسِهِ. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُد شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِعُونَ ١٠ قَالُوا يَتَأَيُّهَا الْمَرْزُ إِنَّ لَهُمْ أَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذ أَحَدُنَا مَكَانَهُمْ إِنَّا فَرَنك مِنَ ٱلمُحْسِنِينَ ۞ قَالَ مَعَكَاذَ ٱللَّهِ أَن تُأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُمْ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱلسَّيَّتِعَسُواْ مِنْهُ مَحْمَمُوا نِهَيَّا قَالَ كَيْهِمُمْ أَلَمْ تَمْلَمُوا أَنَ أَيَاكُمْ فَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْفِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِن فَبَلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوشُفَّ فَلَنَ أَبْدَحَ ٱلأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِيَ أَنِيَ أَوْ يَخَكُمُ اللَّهُ لِنَّ وَهُوَ خَيْرُ الْمُنكِمِينَ ۞ ٱنْجِعُوّا إِلَنَ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأْبَانًا ۚ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَبْبِ خَلِفِطِينَ ۞ وَسَتَلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِهَا وَالْمِيرَ الَّذِي أَفَيْلَا فِيهُمَّا وَإِنَّا لَصَدِفُونَ ۞ قَالَ بَلْ سَؤَلَتْ لَكُمْ أَنشَكُمْ أَثُرًّا فَصَدَرٌ جَيدُلٌّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَبِعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ وَأَتِيَضَّتْ عَبْمَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ مَهُوَ كَظِيمٌ ۞ قَالُواْ تَالَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ بُوسُفَ حَنَّ تَكُونَ حَرَمًّا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ۞ قَالَ إِنْمَا أَشْكُواْ بَنِي وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ يَبَنِيَ اذْهَبُوا فَتَحَسَّمُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَانِتَسُوا مِن قَلْح اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَانِتَسُ مِن قَلْج اللَّهِ إِلَّا الْفَوْمُ الْكَيْفِرُونَ ۞ فَلَنَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَتَأَيُّهَا الْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الشُّرُّ وَحِشْنَا يِعِسَنَعَلِمْ مُرْجَمَنِهِ مَأْوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَفَصَدَقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّفِينَ 🚇 قَالَ هَلَ عَلِيْتُمْ مَا فَعَلَثُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنشُرْ جَهِلُونَ ۞ قَالُواْ أَوِنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَدَا أَخِي قَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَنَّقِ وَيَصْمِرْ فَإِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ النَّضِينِينَ ۞ قَالُوا نَاللَّهِ لَقَدْ ءَاشَرَكَ اللَّهُ عَلَيْاً وَإِن كُنَّا لَخَلِطِينَ ﴿ قَالَ لَا تَنْمِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْبَوْمُ يَنْفِئُ ٱللَّهُ لَكُمٌّ وَهُوَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ آذَهَبُوا بِقَيمِينِ هَلَذَا فَٱلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَهِ أَبِي بَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ۞ فَالُوا تَالَقِ إِنَّكَ لَغِي مَنكَالِكَ ٱلْفَكِدِيمِ ۞ فَلَمَّا أَن جَآة ٱلْبَشِيرُ ٱلْفَنَاهُ عَلَى وَجْهِهِ. فَأَرْتَدَّ بَعِيدًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنَّ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ قَالُوا يَتَأَلَّانَا اَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِيبِينَ ۞ قَالَ سَوْكَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّةٌ إِنَّهُ هُوَ ٱلفَقُورُ الرَّحِيثُ ۞ فَكَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَيْنَ إِلَيْهِ أَبُوَيْدٍ وَقَالَ ٱدْخُلُوا مِصْرَ إِن شَآءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبُوَيْدِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّلًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا يَأُولِلُ رُمْيْنَ مِن قَبْلُ قِدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَأَةً بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَلَتْ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَآهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ ﴿

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

فَلَمَّا اَعْتَرَافُتُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلَّ جَعَلْنَا نَبِيَّا ۞ وَوَهَبْنَا لَمُمْ مِن رَّحْمُنِنَا وَجَعَلْنَا لَمُمُّ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّنَا ۞

#### من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۞ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِنَهُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِينَا لَهُۥ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلْوَا لَنَا عَدِينَ ۞

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَجَمَلْنَا فِي ذُرْيَتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِنَبَ وَءَانَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَ ۚ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ المُتَالِحِينَ ﴿

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

وَاذَكُرْ عِبْدَنَاۚ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَمْقُوبَ أُولِى ٱلأَيْدِى وَٱلأَبْصَدِرِ ۞ إِنَّا أَخَلَصْنَاهُم بِعَالِصَةِ ذِكْرَى الدَّادِ ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا ۗ لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلأَخْيَادِ ۞

# الفصل الثاني والعشروق

# يُوسُف ﷺ

# بنسم ألله التخني التحيير

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَىَ وَيَعْقُوبُ كُلُّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلٌ وَمِن ذُرِيَّنِهِ، دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـُدُونَا لِيَ بَهْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ

وَمِنْ ءَانَآبِهِدْ وَذُرِيَّائِهِمْ وَإِخْوَبِهِمْ وَأَجْنَبَيْتُكُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ تُستَقِيرِ ۞ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ بَهْدِى بِدِ. مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَدُوهُ عِبَدُوهُ مَنْ مَنْكُونَ ۞ أُولَتِكَ الّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنَبُ وَالْمُكُرُ وَالنَّبُوهُ فَإِن يَكْمُرُ بِهَا هَوَٰلِآءٍ فَقَدْ وَكُفْنَ بِهَا هَوُلِآءٍ فَقَدْ وَكُفْلَا إِنْ مَنْكُونُ مِنَا اللّهُ فَهُدَهُمُ افْتَدِةٌ ثُمُل لَآ أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ لَهُ لَكُ اللّهُ فَهُدَهُمُ افْتَدِةٌ ثُمُل لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَامَدِينَ ۞

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَادِدَهُمْ فَأَدَلَى دَلْوَمُ قَالَ يَكْبُشَرَىٰ هَذَا غُلَمُ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِعَنْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمً بِمَا يَسْمَلُونَ ۗ ۞ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَانَهُ مِن مِصْرَ لِإَمْرَأَتِهِ؞ ٱحْرِي مَثْوَنَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا ۚ أَوْ نَتَخِذُمُ وَلَدًا ۚ وَكَذَاكِ مَكَّنًا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَمُ مِن تَأْوِسِلِ ٱلأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَيْ أَمْرِهِ. وَلَكِنَّ أَحْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَنَا بَلَغَ أَشُذَهُۥ ءَانَيْنَهُ خَكْمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَرَوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ. وَغَلَقَتِ ٱلْأَبْوَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ ٱخْسَنَ مَثْوَاتٌ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّنلِمُونَ ۞ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. وَهَمَّ بِهَا لَوَلَا أَن زَمَا بُرْهَكَنَ رَبِّهِ. كَلَاكِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّهَ وَٱلْفَحْشَاتَةُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَٱسْتَبْقَا ٱلْبَابَ وَفَدَّتْ فَمِيصَهُم مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَأَهُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَلَابُ أَلِيدٌ ۞ قَالَ هِيَ زَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَمَا إِن كَاتَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَفَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلكَّلَذِينِ ﴿ وَإِن كَانَ فَيِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللهِ فَلَمَّا رَمَا قَيِيصَمُ قُدَ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اللهِ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَن هَنذَأَ وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ ۚ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْمَاطِعِينَ ۞ ۞ وَقَالَ يَشَوَّهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ثُرُاوِدُ فَنَنْهَا عَن نَقْسِيةٍ. قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَعُهَا فِي صَلَلُلِ مُبِينٍ ﴿ فَاللَّا سَمِتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمَنَّ مُثَّكًا وَالنَّ كُلَّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِيْنَا وَقَالَتِ آخُرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلْمَا رَأَيْنَهُۥ أَكْبُرْنَهُ وَقَطَّمْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًا إِنْ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّ ۚ فَالَتْ فَلَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمُثَنَّنِي فِيدٍّ وَلَقَدْ رَوَدَتُهُم عَن نَفْسِهِ، فَاسْتَعْصَمُّ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّنغِيِينَ ﴿ فَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا نَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ لَلْتِهاينَ ۞ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَيُّمُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيدُ ۞ ثُدَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا ٱلْآيِنتِ لَيُسْجُنُنَهُ حَتَّى حِينٍ ۞ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَكِانٍّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّ أَرَسَيْ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنَّ أَرَسَيْ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّةً نَبِنْمَنَا بِتَأْوِيلِيِّهِ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِهِ إِلَّا نَبَأَقُكُمَا بَنَّاوِيلِهِ. قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَّأَ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّنَ إِنِّي نَرَّكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمّ كَنفِرُونَ ﴿ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ مَابَآءِى ۚ إِنْزِهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَّا أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءُ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ يَصَدِجِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُتَغَرِّؤُوكَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَجِدُ ٱلْفَهَارُ ۞ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاهُ سَنَيْتُمُوهَا أَنتُدْ وَالِبَاقُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَيْ إِن ٱلمُحْكُمُ إِلَّا يِنَةً أَمَرَ أَلَّا مَتَبُدُوٓا إِلَّا إِيَاةً ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِئَ أَكْثَرَ ٱلنَّامِن لَا يَمْلَمُونَ ۞ يَصَنجِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمُنَا فَيَسْتِي رَيِّهُ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلظَّيْرُ مِن زَأْسِؤٍ. قُضِيَ ٱلأَمُّرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّامُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرُنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطُنُنُ ذِكْرَ رَبِّهِ. فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِينِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَالِكَ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَاتٌ وَسَبْعَ سُلُكُتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَاسِسَتُّ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَخْتُونِي فِي رُمْيَنَي إِن كُشُرٌ لِلرُّهُونَ ﴿ مَا الْمَالُونَ الْمُخَلِّم بِعَلِينَ ۞ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَاذَّكَرَ بَعَدَ أَمْنَهِ أَنَا أَنْبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِينُ أَفْتِـنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ شُلْبُكُنتٍ خُفْرِ وَأُخَرَ بِالِسَتِ لَمَلِيَّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَمُونَ ﴿ قَالَ نَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُلْبُكِيهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأَكُمْنَ مَا فَذَمَتُمْ لَمُنَ إِلَّا فَلِيلًا يَمَا غُصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَسْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۞

وَقَالَ الْلَكِ كَ انْتُونِ بِيدُ فَلَمَّا جَآءَهُ الْرَسُولُ قَالَ ارْجِعَ إِلَى رَبِّكَ مَسْعَلَهُ مَا جَالُ النِّسْوَةِ الَّذِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهِنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١ قَالَ مَا خَلِلْكُنَّ إِذْ رَقِوتُنَّ بُوسُفَ عَن نَفْسِدُ. قُلْت حَقَى لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْدِ مِن سُوِّهُ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْمَزِيزِ ٱلْفَنَ مَسْحَسَ الْمَثْنُ آيًا رَوَدَتُهُم عَن لَمْسِهِ. وَإِنَّهُ لِينَ السَّدِيقِينَ ﴿ وَاللَّهِ إِلمَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ الْمَرْاتُ وَأَنَّ الله لَا يَهْدِى كَبْدَ الْمُأْيِنِينَ ۞ ﴿ وَمَا أَبْرِئُ نَشِيقُ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةُ بِالشُّورِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ آتَنُونِ بِهِ لَسَتَخْلِصَهُ لِنَقِينَ لَلَمًا كُلْمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَمَيْنًا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ قَالَ اجْمَلَنِي عَلَى خَرَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِ حَنِيطٌ عَلِيثٌ ﴿ وَكَذَاكِ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ بَنَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْيَنَا مَن نَشَآةٌ وَلَا نْشِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجَرُ ٱلْآخِرُ ٱلْآخِرَةِ خَبْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا بَنَقُونَ ۞ وَجَمَانَة إِخْرَةُ بُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ شَكِرُونَ ۞ وَلَمَّا جَهْزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱنْتُونِ بِأَجْ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا نَرَوْتَ أَنِّ أُونِ ٱلكَّبَلَ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلْمُترِلِينَ ﴿ فَي اللَّهِ مَا تُونِ بِهِ. فَلَا كَبُلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَصْرَبُونِ ﴿ فَالْوَا سَنُرُودُ عَنْمُ أَبَاهُ وَلِنَا لَنَسِلُونَ ﴿ وَقَالَ لِفِنْكِنِهِ اجْمَلُوا بِصَعْنَهُمْ فِي مِكِلِمْ لَمُلَمِّدٌ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انفَكِبُوا إِلَّهَ أَهْلِهِمْ لَمُلَمِّمْ فِي مِكْلِمْ لَمُلَّمِّدُ مَعْرُونَهَا إِذَا انفَكِبُوا إِلَّهَ أَهْلِهِمْ لَمُلَّمِمُ مِنْ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَّهَ أَبِيهِ مَ قَالُوا يَتَأَبَانَنَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْنُلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَخَلِفُطُونَ ۞ قَالَ هَلَ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَيسَتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا ۚ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّجِينَ ۞ وَلَمَّا فَنَحُوا مَتَعَهُمْ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَتَأَمَّانَا مَا نَبْغِيَّ هَاذِهِ. بِضَعَنْنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَتَغْفَظُ أَغَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ١ أَن أَرْسِلُمُ مَعَكُمْ حَنَّ تُؤْثُونِ مَوْفِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأْنَفِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمُّ فَلْمَا اللَّهِ اللَّهِ لَتَأْنَفِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمُّ فَلْمَا اللَّهِ اللَّهِ لَتَأْنَفِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمُّ فَلْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَتَأْنَفِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمُّ فَلْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَتَأْنَفِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمُّ فَلْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَمُنا لَهُ اللَّهُ اللّ مَوْيْقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۞ وَقَالَ يَنْبَيْنَ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَبَعِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبَوْبِ مُتَنَفِقَةٌ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحَكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْمَنَوَّكُولَ الْمُنَوِّخِلُونَ ۞ وَلَمَا دَخَلُواْ مِنْ حَبْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِنْ اللَّهِ مِن شَيْءِ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى هَأَ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَمْنَكُهُ وَلَكِئَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَنَا دَخَلُواْ عَلَى بُوسُفَ ، اوَعَت إِلَيْهِ أَخَاأٌ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَهِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَجْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيْتُهَا ٱلْهِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۞ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآةَ بِدِ، خِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ. زَعِيتُمْ ۞ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا حِفْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَدِفِينَ ۞ قَالُوا فَمَا جَرَّوْهُ, إِن كُنتُد كَالِينَ ۞ قَالُوا جَرَّقُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ. فَهُوَ جَرَّقُهُ كَذَلِكَ جَنِي الظَّلَيْدِينَ ۞ فَبَدَأَ بِأَوْعِينِهِمْ فَبَلَ وِعَلَهِ أَنْ السَّغْرَجُهَا مِن وِعَلَهِ أَخِيهُ كَذَلِكَ كِذَنَا لِيُوسُفُّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْسَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاتَهُ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مِّن لَمُنَّاتُهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمِ عَلِيدٌ ۞ ﴿ قَالُوٓا إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن فَبَثُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنشُدْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللّهُ أَعَلَمُ بِمَا نَصِفُوك ۖ أَن قَالُوا يَكَأَيُّهَا ٱلْعَدِيرُ إِنَّ لَهُمْ أَبَّا شَيْحًا كَيْمِرًا فَخُذَ أَحَدَنَا مَكَانَةً إِنَّا نَرَنك مِنَ ٱلمُعْدِينِينَ ۞ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنَعَنَا عِندُهُم إِنَّا إِذَا لَطَنيلُمُونَ ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْنَسُوا مِنْهُ مُحَلِّمُوا نِجَيَّا فَالَ كَبِيمُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُونَا أَتَ أَيَاكُمْ فَدَ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْفِيْهَا مِنَ ٱللَّهِ وَمِن فَبَلُ مَا فَزَطِئُتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَنِ أَزَ يَعْكُمُ اللَّهُ إِنَّ وَهُوَ خَيْرُ لِلْمَكِيدِةَ ۞ الْجِمُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَتَأْبَانًا إِنَّ أَبَنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَبْ ِ حَلِيْظِينَ ۞ وَمُنَالِ ٱلْقَرْبَيَةَ ٱلَّذِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَّ ٱلْمَلَانَ فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِثُونَ ۞ فَالَ بَلْ سَوْلَتْ لَكُمْ أَنْشُكُمْ أَنْنًا فَصَدَّتْ جَيلً عَسَى اللهُ أَن يَأْتِنِنِي بِهِمْ جَيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْعَكِيدُ الْعَكِيدُ

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ وَٱتِيَضَّتْ عَبْـنَاهُ مِرَ ٱلْحُرْنِ مَهُوَ كَظِيمٌ ۖ ۚ هَالُوا تَالَتَهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَمًا أَوْ تَكُونَ مِرَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ ٱلْفَكُواْ بَنِي وَخُزْنِ إِلَى ٱللَّهِ وَٱعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ يَنَبَئِ ٱذْهَبُوا فَتَحْتَسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايْتَسُوا مِن زَفْج ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَايْتَسُ مِن رَّفِيج اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ۞ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلِيْهِ قَالُوا يَتَأَيُّهَا ٱلْمَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلفُّمرُ وَيَحْشَنَا بِيضَدَعَةِ مُزْحَلَةٍ فَآوَفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيثُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُدْ جَاهِلُونَ ﴿ قَالُواْ أَوَلَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَدَذَا أَنِيٌّ قَدْ مَرَى اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَنَّتِي وَيَصْدِرْ فَإِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُحْسِنِينَ ۞ مَالُوا تَأْلَقُو لَقَدْ مَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْمَا وَإِن كُنَّا لَخَسِطِينَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ يَغْفِدُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ ٱرْحَمُ الرَّحِمِينَ ۞ ٱذْهَبُوا بِقَصِيعِي هَاذَا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجَهِ آبِي بَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَمْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْمِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ قَالُواْ ثَالَةِ إِنَّكَ لَغِي مَسَلَطِكَ ٱلْقَسَدِيمِ ﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْفَنَاهُ عَلَى وَجْهِدٍ. فَأَرْتَذَ بَصِيرًا قَالَ ٱلمَم أَقُل لَحُمْمُ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَمْلَمُونَ ۞ قَالُوا يَتَأَبَّانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَلِطِيهِنَ ۞ قَالَ سَوْلَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَغُورُ ٱلرَّحِيثُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى بُوسُفَ ءَاوَيْ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱذَخُلُوا مِصْرَ إِن شَآةَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْمَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَدًّا وَقَالَ يَتَأْبَتِ كَمْذَا تَأْوِيلُ رُمَّيْنَي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَتِي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاةً بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَذَغَ ٱلشَّيْطِلُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَلِتَّ إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِمَا يَشَآأَهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ الْعَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّالَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فَالِمَرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ. فِي ٱلدُّنيّا وَٱلْآخِرَةُ تَوْفَي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ﴿ وَلَيْ مِنْ أَلْبُكُم ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوّاً أَنَهُمْ وَهُمْ يَكُنُونَ ﴿

# من سُورة غَافر رقم (٤٠):

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَلِّهِ يَمَّا جَاءَكُم بِدِّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَكَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولًا كَذَلِكَ يُعِينُلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقٌ مُرْتَابُ ۞

# الفصل الثالث والعشروق

# يُونُس المِيَالِ

# بِسُمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحَيَدِ

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

إِنَّا أَوْضَيْنًا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْضَيْنًا إِلَى فُوج وَالنِّينِينَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَوْضَيْنًا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَحَى وَيَعْقُوبَ وَالنَّمِينَ وَمَالنِّينَ وَالنَّمِينَ وَمَالنِّينَ وَمُولَا إِنَّهِ وَعَيْسَىٰ وَقَوْلُسَ وَهَدُونَ وَسُلِّيكِنَ وَمَالنَّيْنَا دَانُ دَ رُبُورًا إِنَّهَا

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

رَاسَكَيْدَلَ وَالْبَسَعَ وَيُوثُشَ وَلُوْفَا وَكُلًا فَضَلْنَا عَلَى الْمَلْمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَالِهِمْ وَذُرَيَّئِيمْ وَإِخْوَبُهُمْ وَاجْنَبَيْنَامُ وَمَدَيْنَهُمْ إِلَى مِمْرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ فَا فَا لَكُ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَيِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَتَمَلُونَ ﴿ وَلَا يَشُوا يَهَا يَكُفُو بَهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عَبَادِهِ، وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَيِطَ عَنْهُمْ مَا كَنْفُوا يَهَا يَكُفُونُ ﴿ وَالنَّبُونُ مِنَاكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ اِلْعَمْلِينَ ﴾ وَمُسْتَقِينَ اللّهُ وَلَيْهِ مُنْهُمُ افْتَدِةً قُدُل لَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ الْعَمْلِينِ ﴾ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً مَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُمَا إِلَا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا مَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِّي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَا وَمَتَّفَنَّهُمْ إِلَى حِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمُتَّفِئَهُمْ إِلَى حِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَكَضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَكَادَىٰ فِى ٱلظَّلْمَكَٰتِ أَن لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَدَنكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَالسَّمَجْسُنَا لَهُ وَنَجَيِّنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّمِ وَكَذَلِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَدَنكَ إِنِّ

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

وَإِذَ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﷺ إِذَ أَبَقَ إِلَى الْفُلُكِ الْمُشْخُونِ ﷺ مُسَاعَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَّحَضِينَ ﷺ فَالْفَتَهُ الْحُوثُ وَهُوَ مُئِيمٌ ﷺ مَنْوَلَا أَنْتُمُ كَانَ مِنَ المُسَيِّحِينُ ﷺ لَلْبِتَ فِي بَطْنِهِۦ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﷺ ﴿ فَنَبَذْنَتُهُ بِالْعَسَرَاءِ وَهُوَ سَقِيسٌ ﴿ وَٱلْمَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاقَةِ ٱلَّهِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ فَامَنُوا فَمَتَّغَنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ وَالْمَالِنَهُ إِلَى حِينِ ﴿ وَالْمَالِمُ مِنْ سُورة الْقَلَم رقم (٦٨):

نَاصَدِ لِلنَّكِرِ رَبِكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْمُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكُظُّرُمُّ ۞ لَّؤَلَا أَن تَدَرَكُمُ بِشَمَّةٌ مِن رَبِّهِ. لَئَهِذَ بِالْعَرَاّةِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۞ فَاجْنَبُهُ رَبُّمُ فَجَمَلَمُ مِنَ الصَّلِحِينَ ۞

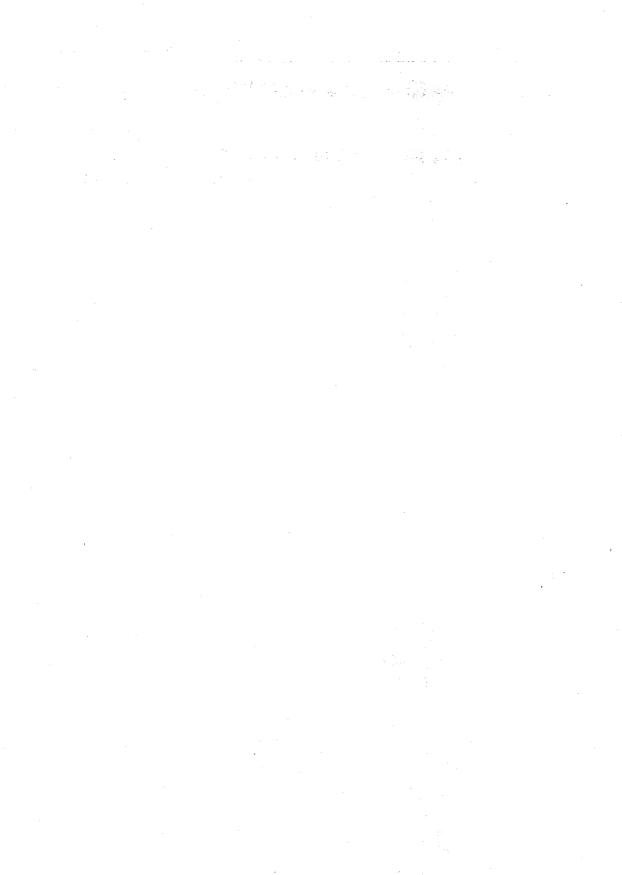

# الجِزءُ الأولُ أركَانُ الإيمَانِ

البَابُ الخَامِسُ الإيمَانُ بِاليَومِ الآخِرِ



# الفصل الإول

# البَعْثُ والحَيَاةُ في الآخِرَة بِنَـــِ التَّكَيَــيْدِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

اَلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيُوْرِ ٱلْآيِخِ وَمَا لَهُم بِمُؤْمِنِينَ ۞

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَنَوْتَا فَأَخِيكُمْ ثُمَّ بُعِيئَكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🚳

وَاسْتَمِينُواْ بِالصَّبَرِ وَالصَّلَوَةُ وَإِنَهَا لَكَوِيمَةً إِلَّا عَلَى الْخَنْمِينَ اللَّهِنَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُلَقُواْ رَبِيمَ وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ وَاسْتَمِينُواْ بِالصَّمْ مَنْكُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّالَا اللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ الللللَّالَةُ الللللَّاللَّاللَّالِمُ الللللللَّالَةُ الللللللَّاللَّا اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللللللَّالَةُ الللللَّا

إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَىٰ وَالصَّنِينِ مَنْ مَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَبَمُهُمْ عِندَ وَيَعِمُ وَلَا خُرْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَمْزَنُونَ ﷺ

أُوْلَتِهِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَوْةَ الدُّنيَّا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُحْفَقُ عَنْهُمُ الْمَكَدَابُ وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ ۖ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِمَكَةُ فِن دُونِ النَّاسِ فَنَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ مَكْدِفِينَ اللّهِ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا حَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الفَّيَطِينِ كَفَرُوا يُمُلِمُونَ النَّاسَ السّيخرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمُلْكَيْنِ بِبَابِلَ هَنُرُوتَ وَمَنْرُونَ وَمَنْ يُعْلَمُونِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولاً إِنَّمَا غَنُ فِشْنَةٌ فَلَا تَكُفُرَ فَيَتَعَلَّمُونَ وَمَنْ فَي مُنْ اللّهِ وَمَا يُعَلِمُونَ مِن أَحَدٍ حَقَى يَقُولاً إِنِّمَا غَنُ فِشْنَةٌ فَلَا تَكُفُرَ فَي يَعْمُونَ مَا يَشْمُونُ مِن اللّهِ وَمِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَشْمُونُ مِن اللّهِ فِي اللّهُ فِي الْآخِرَةِ مِن أَحَدٍ إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَشْمُونُهُمْ وَلَا يَنْفُونَ مِن الشّرَوْا بِهِ آنفُسَهُمُ لَوَ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَبُهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقُ وَلِيلَسَ مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسُهُمْ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقُ وَلِيلْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسُهُمْ لَوَ عَلَيْهُ وَلِيلِمَاكُولُ مِنْ اللّهُ اللّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقُ وَلِيلُسَ مَا شَكَرُوا لِهِ اللّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقً وَلِيلُمَاكُونَ مِنْ الشّهُ مِن اللّهُ فِي الْآخِورَةِ مِنْ خَلُولُ وَلِيلُولَ مِنْ اللّهُ فِي الْآخِورَةِ مِنْ خَلُولُ وَلِيلُولَ مَا لَولُولُ مِنْ اللّهُ فِي الْآخِورَةِ مِنْ خَلُولُ وَلِيلُولُ مَنْ اللّهُ فَى اللّهُ فَيْ الْمُؤْمِنَا فَا لَهُ اللّهُ فِي الْفَاحِدُونَ مِنْ عَلَاقًا وَاللّهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ فِي الللّهُ فَلَالَهُ وَلَا لَاللّهُ فَلَا لَهُ اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَاللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ فِي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فِي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَاللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَعْلَالُولُ وَلَا لَعُنْ اللّهُ فَاللّهُ وَلَالْهُ وَلِيلُولُ اللّهُ فَلَالَ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلَا لَعُلُولُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمِتُمُ رَبِّ اَجْمَلُ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَازَنُقَ آهَلَمُ مِنَ الشَّرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمْتِيْتُهُمْ قِلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﷺ

وَلَكُلِ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِّهِم ۚ فَاصْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ آبَنَ مَا تَكُونُوا بَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَبِيمًا إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ

الَّذِينَ إِذَا أَمَنَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلِهِ وَإِلَمَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهِ أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ النُهُ يَدُونَ اللهُ عَدُنُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَوْتُ مِن لَيْهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ

فَإِذَا فَشَكَيْتُم نُنَاسِكُكُمْ فَأَذْكُرُوا أَفَلَة كَذِكْرُهُ مَاكَاءَكُمْ أَوْ أَشَكَذَ ذِكُرُا فَمِنَ الشَّاسِ مَن يَعُولُ رَبِّنَا مَالِنَا فِي الدُّنِيَا وَمِن عَلَى وَمِنْهُم مَن يَعُولُ رَبِّنَا مَالِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ عَسَنَةً وَقِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ فِي

هَلَ يَظُرُونَ إِلَا أَن يَأْتِيهُمُ اللَهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْمَكَادِ وَالْمَلَئِكُ وَقُنِى الْأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأَمُودُ 
مِن يَعْلَونَكَ عَنِ النّهْرِ الْحَرَامِ فِعَالِى فِيدُ قُلْ فِتَالَّ فِيهِ كَبِيرُ وَمَدَّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرًا بِهِ. وَالْمَسْجِدِ الْمَرَادِ وَإِخْرَاجُ الْمَرَادِ وَإِخْرَاجُ الْمَرَادِ وَإِخْرَاجُ الْمَرَادِ وَإِخْرَاجُ الْمَرَادُ مِن اللّهُ وَكُلُ عَن وينِكُمْ عَن وينِكُمْ عَن وينِهِ مَهَمُت وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَئِكَ اَصْحَبُ وَمَن يَرْدَدِهُ مِنكُمْ عَن وينِهِ مَهَمُت وَهُو كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَئِكَ اَصْحَبُ النّازِ هُمْ فِيهَا خَلِدُوكَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

يَتَعُلُونَكُ عَبِ الْحَمْرِ وَالْمَنْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ حَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا آخِيرُ مِن نَفَهِمَا وَيَسْعُلُونَكَ عَنِ مَاذَا يُمْفِعُن فَلِ اللَّمْ أَكَامِ اللَّهِ لَكُمُ الْآئِنَتِ لَمَلَّكُمُ مَنَفَعُ لِنَاسِ فَلِ اللَّهِ اللَّهِ لَكُمُ الْآئِنَتِ لَمَلَّكُمُ مَنَفَعُونَكُ عَنِ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَدَكُمُ إِنَّ اللَّهُ مَنْ أَلْهُ لَلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْ

وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءُ فَلَقَنَ أَجَلَهُنَ فَلَا مَتَشَلُوهُنَ أَن يَنكِعْنَ أَزَوَجَهُنَ إِذَا تَرَصَوَا بَيْنَهُم بِالْعَرُوثِ ذَلِكَ يُوعَظُ يِهِ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآمِنُ لِللَّهِ لَكُو أَنْكُ لَكُو وَأَفْهَرُ وَاقَهُ يَسْلَمُ وَأَنْمٌ لَا تَعْلَمُونَ ۖ

مَّن ذَا الَّذِى يُقَرِضُ اللَّهُ قَرَقُمُنَا حَسَنًا فَيَصَلُوهُمُ لَهُ أَضْعَافًا حَيْدِهُ ۚ وَاللّهُ يَقْمِضُ وَيَبَعُظُ وَالِنَهِ وَجَعُونَ ۖ فَلَا مَا اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ يَقْمِضُ وَيَبَعُظُ وَاللّهِ مِنْ وَمَن لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنّهُ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنّهُ مِنِي اللّهُ مَن اللّهِ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهِ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهِ عَلَيْهُ مَ وَاللّهِ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلْهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْ عَلَيْكُومُ عَلَيْهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَالْمُعُلِقُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

يَكَائِهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَنتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِفَاتَهَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِّ فَمَنْكُهُمْ كَمْثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَنَرَكَهُ مَسَلْدٌ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَرْمُ الكَنْدِينَ اللّهَا

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

رَبُّنَا ۚ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبِّ فِيوْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيصَادَ ﴿

أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ حَمِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَعِيرِينَ ال

لَا يَتَغِدِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنْفِينَ أَوْلِيَاتَهُ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي فَنَ إِلَا أَن تَسَقُّوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُعَلِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَمِيدُ ﴿ إِنَّا اللَّهِ الْمَمِيدُ ﴿ إِنَّا اللَّهِ الْمَمِيدُ ﴿ إِنَّا اللَّهِ الْمُمِيدُ ﴿ إِنَّا اللَّهِ الْمُمِيدُ ﴿ إِنَّا اللَّهِ الْمُمِيدُ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ لَنْسَاكُمُ وَإِلَى اللَّهِ الْمُمِيدُ ﴿ إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَالَا اللَّهُ اللَّلْمُولِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَىٰ إِنِ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِينَكُمْ إِلَى يَوْمِ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِبُهُمْ عَدَابًا لِكَ يَوْمِ الْقِينَكُمْ إِلَى مَرْمِعُكُمْ فَاعْذَبُهُمْ عَدَابًا لَكُنتُمْ فِيعَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ فَيْ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِبُهُمْ عَدَابًا شَكِيدًا فِي اللَّذِينَ وَأَلَاضِرَةٌ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ فَي

إِذَ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنَنِيمَ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِى ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُرْتَخِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِسِمُّ ﴿

أَنْعَكَيْرُ وِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَمُؤَعَ وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۖ

وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ وِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ 🚳

وَيَلْهِ مَا فِي اَلسَّمَنَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُودُ ﴿

يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِدِ وَيَأْمُرُوكَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُوكَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَتَهِكَ مِنَ الْصَلِحِينَ اللَّهِ

فَعَالَنَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةُ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلمُحْسِنِينَ اللَّهِ

وَلَقَتَدْ مَكَنَكُمْ اللّهُ وَعَدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، حَقَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَسْرِ وَعَصَكَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَىنَكُم مَا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنِيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ مَكَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْقَلِيكُمُّمْ وَلَقَدْ عَلَنَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضَهْ عِلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ شَ

وَلَيِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ عُمْنَرُونَ ١

وَلَا يَضَرُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُنْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْمَلَ لَهُمْ حَظًا فِي الْآخِرَةِ وَلَمْمُ عَلَابُ عَظِيمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَابًا

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَالَّذِينَ بُننِغُونَ أَمْوَلَهُمْ رِكَامُ النَّاسِ وَلَا بُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْبُؤْمِ الْآخِرُ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ فَرِينَا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْبُؤْمِ الْآخِرِ وَاَنفَقُوا مِنَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿

يَّا يُّنِيَ الَّذِينَ مَاسَنُوا اللَّهِ وَالْمِيْمُوا اللَّهِ وَالْمِيْمُولُ وَأُولِ الأَمْرِ مِنكُزُّ فَإِن نَنَزَعْتُمْ فِي خَيْو وَدُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُم تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞

فَلَيْقَاتِلَ فِي سَكِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْمُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَ بِالْآخِرَةْ وَمَن يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَقْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِلَيْهِ فَيَقْتَلَ أَوْ يَقْلِبُ

مَّن كَانَ يُرِيدُ قُوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ قَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَكَانَ اللَّهُ سَكِيعًا بَصِيرًا

يَّائِمُّا الَّذِينَ ءَامَنُوْا مَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالْكِنْبِ الَّذِى نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ. وَالْكِنْبِ الَّذِى أَزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللّهِ وَمَاتَهَكِنِهِ. وَكُنْبِهِ. وَرُسُلِهِ. وَالْيُؤْمِ الْآخِرِ فَقَدْ صَلَ صَلَلًا بَهِيدًا ﴿

لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا يَلَهِ وَلَا الْمَلَتَهِكُهُ اللَّفَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِف عَن عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَخَهُ اللَّفَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِف عَن عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَخَهُمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّه

#### من سُورة المائلة رقم (٥):

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ ٱبْنَكُوا اللهِ وَأَحِبَكُومُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِدُنُوبِكُمْ بَلَ أَنتُد بَشَرٌ مِنَى خَلَقَ يَعْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَيَقُو مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿

يَتَأَيْهَا الرَّسُولُ لَا يَعَرَٰنَكَ الَّذِينَ يُسَكِيعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ مَامَنَا مِأَفَوَهِهِمْ وَلَمْ ثُومُهُمْ وَمِنَ اللَّهِ مِنَافِهُمْ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللْمُ

وَأَنْرَلْنَا ۚ إِلَىٰكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْحِتَابِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْةً فَأَحْتُم بَيْنَهُم بِمَا أَزَلَ ٱللَّهُ وَلَا مُنْقَامُ أَنَوُ اللَّهُ وَلَا شَأَةً ٱللَّهُ لَجَمَلَكُمْ أَمَةً وَمِدَةً وَلَاكِن مَنْقَامُ مَا أَمَا اللَّهُ وَمِدَةً وَلَاكُن اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ وَمِدَةً وَلَاكُن اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ وَمِدَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمِنْكُمْ مِنَا كُمُثَرُ فِيهِ غَنْلِلْمُونَ اللَّهُ وَمِدَا اللَّهُ مَرْجِمُكُمْ جَمِيمًا فَهُنَيِئْكُمْ مِنَا كُمُثَرُ فِيهِ غَنْلِلْمُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمُعْكُمْ جَمِيمًا فَالْمُنْوَالُونَ اللَّهُ وَمُعْلَمُ مِنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُولِمُ الللللَّةُ الْ

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِقُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ إِلَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِمُا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْمُ يَعْزَنُونَ ١

أُمِيلُ لَكُمْ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُمُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّكَارَةِ وَخُرْمَ عَلَيْكُمْ صَنِيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّـــُــُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِعَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﷺ تُحْشَرُونَ ﷺ

يَّالُهُا ٱلَّذِينَ اَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمُّ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْثُمُّ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِيَا فَيُنَيِّفُكُم بِمَا كُنتُمْ قَدَيْدُ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِيَا فَيُنَيِّفُكُم بِمَا كُنتُمْ قَدَيْدُ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِيَا فَيُنَيِّفُكُم بِمَا كُنتُمْ قَدْمُلُونَ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِيَا فَيُنَيِّفُكُم بِمَا كُنتُمْ قَدْمُلُونَ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِياً فَيُنَيِّفُكُم بِمَا كُنتُمْ

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

قُل لِمَن مَا فِي السَّكَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَهِ كُنَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ لَا رَبَّبَ فِيدِ اللَّذِيكَ خَيرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُدُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنَا وَمَا خَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِيمٌ قَالَ ٱلدِّنَا الدُّنَا وَمَا خَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِيمٌ قَالَ ٱلْيَسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَن وَرَبِنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ ﴾

وَمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنيَّا إِلَّا لَهِبُّ وَلَهَدٌّ وَلَلَّالُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ كَا

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْقَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿

وَمَا مِن دَاَبَتِهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا مَلِيْمِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَّمُ أَنْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيْءً ثُمَّ إِلَى رَبِيمَ يُحْشَرُونَ ﷺ

وَهُوَ الَّذِى بَنَوَنَّكُم بِالَّتِلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُد بِالنَّهَادِ ثُمَّ بَبْعَنُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُّ مُسَنَّىٰ ثُمَ إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ ثُمَّ يُتَبِقَكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ شَيْ

وَأَنْ أَيْسِمُوا الْفَكَلُوا وَاتَّفُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ شُمَّرُونَ اللَّهِ

وَهَاذَا كِتَنَّبُ أَنَلْنَاتُهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِدَ أَمَّ القُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِاللِّهِ وَلُمُنَا عَلَىٰ صَلَانِهِمْ يُحَافِظُونَ ﷺ عَلَىٰ صَلَانِهِمْ يُحَافِظُونَ ﷺ

وَلِتُصْغَنَ إِلَيْهِ أَنْفِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلْآخِرَةِ وَلِيَرْمَنُوهُ وَلِيَقْتَرِنُواْ مَا لَهُم ثُقْتَرَنُونَ اللَّهِ

وَجَمَلُواْ بِنَهِ مِمَّا ذَرًا مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَمْكِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا بِنَوْ بِرَغْمِهِمْ وَهَلَذَا لِشُرَكَآبِاتًا فَكَا كَانَ لِللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا كَانَ لِللَّهِ مَا كَانَ لِللَّهِ مَا كَانَ لِللَّهِ مَا كَانَ لِللَّهِ مَا كَانَ لَلْكُوا لِللَّهُ مَا كَانَ لَلْمُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا كَانَ لِللَّهِ مَا كَانَ لَلْمُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّا لَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

قُلْ هَلُمُمْ شُهَدَآةِكُمُ الَّذِينَ بَنْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَنَذَأَ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدَ مَعَهُمُّ وَلَا تَنْبِعُ أَهْوَآءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِيْنَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﷺ

ثُكَّرَ ، انَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِى َ أَحْسَنَ وَتَغْصِيلًا لِكُلِّي مَنْنُو وَهُدُى وَرَحْمَةَ لَمُنَّهُم بِلِنَّآهِ رَبِهِمَ بُؤْمِنُونَ اللَّهُ عُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَنْنِى رَبًّا وَهُوَ رَبُ كُلِ شَيْءُ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْبًا وَلَا لِزُرُ وَاذِرَةٌ وِلَا أَخْرَنُ ثُمَّ إِلَى رَيْكُمُ مُرْهِمُكُمْ فَيُنْتِقُكُمُ بِمَا كُمُثُمْ فِيهِ تَخْلِلُمُونَ اللَّهِ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

قَالَ أَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهُ

قَالَ الْهِيْطُوا بَعْشُكُرَ لِيَعْضِ عَدُو لِلْكُرْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَنَتُمُ إِلَى حِينِ اللهِ قَالَ فِيهَا غَيْوَنَ وَفِيهَا تَسُونُونَ وَمِنْهَا غَيْرَهُونَ وَفِيهَا تَسُونُونَ وَمِنْهَا خَقْرَجُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

نُّلُ أَنَ بَنِي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا رُجُومَتُكُمْ عِندَ كُلِّ سَتَجِدِ وَآدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِيْنُ كُمَّا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ ۖ وَهُوَ الَّذِي رُيْسِلُ الرِّيَنَ بَشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَنِهِ. حَقَّ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا فِقَالًا شُقْنَلُهُ لِبَلَدٍ مَيْنِ فَأَوْلَنَا بِهِ الْمَاتَهُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ. مِن كُلِّ الشَّرَتِ كَذَلِكَ خُمْجُ الْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ ۖ

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَتِنَا وَلِفَكَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَنْهُمُّ هَلَ يُجْرَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا بَعْمَلُونَ ۗ ﴿ وَالْمَالُونَ عَلَمُ بِأَعْدُوهُ الْوَ الْمَاكِنَ عَلَمُ بِأَعْدُوهُ الْوَ الْمَاكُونَ مَيْعَوْلُونَ مَيْعَمُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكُونَ عَلَمُ اللَّهُ الْأَوْنَ وَيَعُولُونَ مَا يَشِعُونُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيدً وَاللَّالُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ الْمَعْدُونُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالْمُ اللَّهُ الْ

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اسْتَجِبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُمْجِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَكَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِدِهِ

مَا كَانَ لِنَبِيَ أَن يَكُونَ لَهُمَّ أَشَرَىٰ حَقَى يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ اَلدُّنْيَا وَاللَّهُ بُرِيدُ الْآخِرَةُ وَاللَّهُ عَزِيدُ حَجِيدٌ ۞

# من سُورة التّوبّة رقم (٩):

إِنَّمَا يَسْمُرُ مَسَنَجِدَ اللَّهِ مَنْ مَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَمَانَ الزَّكَوْةَ وَلَا يَخْسَ إِلَّا اللَّهُ فَمَسَىَّ الْوَلِيكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۞ أَجَمَلُتُمْ سِقَايَةَ الْمُلَّجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْفُرَامِ كُنَّنَ مَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْلَاجِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَرْمَ الظّلِينَ ۞ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَرُبُنَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَرْمَ الظّلِينَ ۞

تَنظِوا الَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحْرِمُونَ مَا حَدَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَلَا يَدِينُوكَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيكَ أُونُوا الْكِتَبَ حَقَّ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَمُمْ صَنغِرُوك ۖ

يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا مَا لَكُوْ إِنَا فِيلَ لَكُو انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَاقَاتُمُ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيشُد بِالْعَيَوْقِ الدُّنِيَّا وَلَا لَيْكُو اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

لَا يَسْتَنْذِنْكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَنِهِدُوا بِأَنْوَلِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَال

كَالَّذِينَ مِن مَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَ مِنكُمْ ثُوَّةً وَأَكْشَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَدُا فَأَسْتَمْتَعُوا بِعَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُمُ مِعْلَقِكُمْ كَالَّذِينَ

اَسْتَنْتَعَ الَذِينَ مِن قَبْلِكُم مِخْلَنِقِهِمْ وَخُضَتْمَ كَالَّذِى خَاصُواً أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْسَلُهُمْ فِي الدُّنَيَا وَالآخِرَةُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الخَسِرُونَ ﴿

يَمْلِمُونِ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكُمْمُ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَيْهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَدَ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنَّ أَغْنَدُهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمْ مِن فَضَلِهِ. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُثَمَّ وَإِن يَمَنَوُلُواْ يُمَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ وَمَا لَمُشْرِفِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ ﴾ لَمُثَمَّ فِي الدَّرْضِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾

وَمِنَ ٱلْأَعْدَابِ مَن يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِيرِ وَيَتَخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنَتٍ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّا وَمِن الرَّسُولِ أَلَا إِنَّا لَهُ وَمُؤَدٍّ رَحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللهَ عَفُورٌ لَحِيمٌ اللهَ عَنْمُورٌ لَحِيمٌ اللهَ عَنْمُورٌ لَحِيمٌ اللهَ عَنْمُورٌ لَحِيمٌ اللهَ عَنْمُورُ لَحِيمٌ اللهَ عَنْمُورُ لَحِيمٌ اللهُ اللهَ عَنْمُورُ لَحِيمٌ اللهُ اللهُ عَنْمُورُ لَحِيمٌ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا ۚ وَعَدَ اللَّهِ حَقًا ۚ إِنَّهُ بَبْدَوُا لَلْمَاقَ ثُمَّ يُبِيدُمُ لِبَرْنِ اللَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ بِالْقِسَطِّ وَالَّذِينَ كَعَمُوا لَهُمْرَ شَرَابٌ مِنْ حَبِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا بِكُفُرُونَ ۞

هَلَنَا آنَجَدَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْقُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بَائِبًا النَّاسُ إِنْمَا بَغْيَكُمْ عَلَى الشَّيكُمْ مَنَتَعَ الْحَكَبُوفِ الدُّنيَّا ثُمَّ اِلْهَا مَرْجِعْكُمْ فَانْقِيكُمْ مِنَا كُنتُد تَعْمَلُونَ ﷺ مُرَجِعْكُمْ فَانْقِينَكُمْ مِنَا كُنتُد تَعْمَلُونَ ﷺ

وَيْوَمَ يَضْمُرُهُمْ كَأَن لَرْ يَلْبَكُوا إِلَا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَيرَ الَذِينَ كَذَبُوا بِلِقَلَهِ اللّهِ وَمَا كَانُوا مُهْمَدِينَ ۖ فَيُومَ مَ مُشَالِدِينَ لَيْكُ مَنْ اللّهُ سَبِيدُ عَلَى مَا بِقَمَلُونَ ۖ إِنْ اللّهُ مُعَلِينَ اللّهُ سَبِيدُ عَلَى مَا بِقَمَلُونَ ۖ إِنّهُ اللّهُ مُعَلِينَ اللّهُ سَبِيدُ عَلَى مَا بِقَمَلُونَ ۖ إِنَّا اللّهُ مُعَلِينَ اللّهُ اللّهُ سَبِيدُ عَلَى مَا بِقَمَلُونَ ۖ إِنَّهُ اللّهُ اللّ

ثُمَّ فِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُوا دُوقُوا عَذَابَ الْخُلُدِ هَلَ مُجُزَّرُنَ إِلَّا بِمَا كُفُتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ ﴿ وَيَسْتَلِجُولَكَ آخَقُ هُوَّ فَلَ إِى وَرَقِيَّ إِنَّهُ لَكُونُ وَمَا اللَّذَانَةِ لِمُعْجِزِينَ ۞ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِ نَفْسِ طَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لَاَفْتَدَتْ بِهُمْ. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَا رَأُوا المَدَابُّ وَتُجْوَلُكَ أَنْ لِكُلِ نَفْسِ طَلَمَتْ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ اللّهِ حَقَّ اللّهِ حَقَّ اللّهِ حَقَّ اللّهِ حَقَّ اللّهِ حَقَّ اللّهِ عَلَيْ أَكْارُونُ أَلَا إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ وَلَئِيكُ أَكْارُونُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ هُو يُجْي. وَيُهِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ۞

لَهُمُ ٱلبُشْرَىٰ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنِيَا وَفِ ٱلأَخِرَةَ لَا بَنْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُولُولِ الللْمُلِمُ ا

# من سُورة هُود رقم (١١):

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمُّ وَهُوَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ فَلِيرٌ ١

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اَلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُمْ عَلَى اَلْمَآهِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ اللَّذِينَ كَغَرُواً إِنْ هَنذاً إِلَّا سِخْرٌ مُبْدِينٌ ۞

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوْةَ الدُّنِيَا وَزِينَهَمَا نُوقِي إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْرَ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُولَتِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْمْ فِي وَمُولِلٌ مَّا كَانُوا يَمْمَلُونَ ۞ الْآيَاتُ وَحَجَطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَحْوِلُ مَّا كَانُوا يَمْمَلُونَ ۞

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَجِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُم إِلَّاخِزَةِ مُمْ كَفِرُونَ ١

أُوْلَتِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَتْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۞ لَا جَرَمُ أَنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسَرُونَ ۞

وَلَا يَنَعَكُمُ نُصَحِى إِنَّ أَدَتُ أَنْ أَصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمُ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﷺ وَكَذَالِكَ أَعَدُ رَبِّكَ إِنَّا أَغَدَ الشَّرَىٰ وَهِى طَلَيْلُةً إِنَّ أَغَدَهُۥ أَلِيثٌ شَدِيدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ غَافَ عَذَابَ الْآخِرَةُ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجَمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَلَلِكَ يَوَمٌّ مَتَشَهُودٌ ۞

وَلِلَّهِ غَيْثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلأَمْرُ كُلُّمُ فَاعْبُدُهُ وَقَوْكَلْ عَلَيْهُ وَمَّا رَبُّكَ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَسْمَلُونَ ١

# من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

هَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرَوَقَانِهِ؞ إِلَّا نَبَأَثَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ. قَبَلَ أَن يَأْتِيكُمَّا ذَلِكُمَا مِثَا عَلَمَنِي رَبِّ إِلَى تَرَكَتُ مِلَةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنْفِرُونَ ۞

وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا بِنَّقُونَ ۞

رَبِ قَدْ ءَاتَیْنَی مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَمْتَنی مِن تَأْوِیلِ ٱلْأَعَادِیثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّهِ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ وَيَهُ مَسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ رَبِيْ
 مَوْنَى مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِلِحِينَ رَبِيْ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِم مِن أَهْلِ ٱلفُرَىٰ أَلْمَر بَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَـنظُرُوا كَيْفَ كَاكَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّفَوَأُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿

# من سُورة الرّعد رقم (١٣):

ٱللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّفَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ فَرَوْمَهَا فَمُ اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْقِ وَسَخَرَ الشَّنسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَنَّى بُدَيِّهُ الْأَمْرِ يُفْصِلُ ٱلْآيَتِ لَعَلَكُم بِلِعَلَةِ رَبِيكُمْ تُوقِنُونَ ۞

وَإِن تَعْجَبْ نَعَجَبٌ قَوْلُكُمْ أَوْدَا كُمّا ثُرُبًا أَوْنًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٌ أُولَتِهِكَ اللَّذِينَ كَفَـرُوا بِرَبِيمٌ وَأُولَتِهِكَ الْأَغْلَلُ فِن أَعْدَاقِهِمٌ وَأُولَتِهِكَ الْأَغْلَلُ فِن أَعْدَاقِهِمٌ وَأُولَتِهِكَ النَّارِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ شَيْ

اللَّهُ يَشَمُّطُ ٱلرِزْقَ لِمَن يَشَآنُهُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِٱلْمِينَوْ ٱلدُّيْنَا وَمَا ٱلْمَيْوَةُ ٱلدُّنِيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَنْتُعْ اللَّهِ

لُّمْمُ عَذَاتٌ فِي ٱلْمُنِيُّوا وَاللَّهُ أَنْ وَلَمُذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَمُتُم مِن اللَّهِ مِن وَاتِ

وَالَّذِينَ مَانَيْسَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَلُمْ قُلْ إِنَّمَا أُنزِلُ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَلُمْ قُلْ إِنِّمَا أَنْرِثُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا أُنْشَرِكَ بِهِٰۦ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلِيْهِ مَنَابٍ ۞

وَقَدْ مَكُرَ الَّذِينَ مِن قَلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمُكُرُّ جَيعَا يَعَلَّمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَشِنْ وَسَيْقَكُ ٱلكَفْتُرُ لِينَ عُقَبَى الدَّارِ ٢

# من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَوْةَ الدُّنِيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبَعُونَهَا عِوَبَّا أُولَتِهَكَ فِي صَلَالِم بَعِيدِ ۞ يُحَيِّتُ اللّهُ اللّذِينَ مَامَوُا بِالْقَوْلِ الشّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُعِيدُ اللّهُ الظّللِمِينَّ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاهُ ۞

# من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَعْشُرُهُمُّ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۗ

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

أَمُونَتُ غَيْرُ أَخَيَـاً أَوْ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِلَهُكُمْ إِلَهُ ۚ وَمِدُّ فَالَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فَلُوبُهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكَبُرُونَ ۞

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّعَوّا مَاذَا آنزلَ رَبُّكُمّ قَالُوا خَبْرُا لِلَّذِينَ آحْسَنُوا فِي هَدْدِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ الشُّغِينَ الشُّعَةِينَ 
 آلمُنَّةِينَ ﴿

وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ حَمْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۖ اللَّهِ عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَ أَكُثُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

وَالَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَقِدِ مَا ظُيْمُواْ لَنْبُوِّنَنَهُمْ فِي الدُّيَّا حَسَنَةٌ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكَبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۖ ۖ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْمِ وَلِنَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْمَذِيرُ الْمَكِيمُ ۗ

يِينِينَ لَا يَوْمُونُ أَمْدُمُ السَّتَحَبُّوا الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْحَنْدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْحَنْدِينَ اللَّهُ

لَا جَكُرُمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرُةِ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ اللَّهِ

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعَنَّدُنَا لَمَتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١

وَمَنَ أَرَادَ ٱلْكَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَلُمُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا 💮

ٱنْظَرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَةُ ٱكْبَرُ دَرَيَحْتِ وَٱكْبَرُ تَفْضِيلًا ١

وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْمَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ٥

وَقَالُوٓاْ أَوَذَا كُنَا عِظَامًا وَرُفَكًا أَوِنَا لَمَبْمُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةٌ أَوْ حَدِيدًا ﴿ أَنَ خَلْفًا يَمَنَا يَحَجُرُ فِ صُدُورِكُمُّ فَسَيَقُولُونَ مِن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى هُوَّ قُلْ عَسَقَ أَن يَكُونَ قَرِيدًا ﴾

وَمَن كَاتَ فِي هَلَذِهِ أَعْمَن فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَن وَأَصَلُ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَقْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِينَ أَوْجَبْسَآ إِلَيْكَ لِنَقْذِينَ مَلَيْسَنَا غَيْرُمُّ وَإِذَا لَآتَظُنُدُوكَ خَلِيلًا ۞

وَمِنَ ٱلْبَلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ. نَافِلَةُ لَكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَخْمُودًا ﴿

ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِعَايَلِنَا وَقَالُوٓا أَوِذَا كُفًّا عِظْنَا وَرُفَنَتًا أَوَنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَا جَدِيدًا هَ

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَلَّةً وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ جِنْنَا بِكُرْ لَنِيهَا ١

# من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَيَوْمَ نُسَيِرُ ٱلْهِمَالُ وَتَرَى ٱلأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْتَهُمْ فَلَمْ نُفَاوِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿

# من سُورة مَريَم رقم (١٩):

وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْسَتُ حَيًّا اللَّهِ

إِنَّا خَنْ نَرِثُ ٱلأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ 🕥

لَّلَا مَنْجَلَ عَلَيْهِمُ إِنَّمَا نَمُدُ لَهُمْ عَلَا ۞ يَوَمَ غَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَلِدَا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِبِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِزِدًا ۞

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَلِيَ الرَّمَوْنِ عَبْدًا ۞ لَقَدْ أَعْصَلَكُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا ۞ وَكُلُّهُمْ مَاتِيهِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ مَوْدًا ۞

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

مِنْهَ خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَهِنْهَا غُفْرِيمُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (٥٥)

وَلَمَالِكَ نَجَرِى مَنْ أَشَرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِتَايَتِ رَفِيهُ وَلَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْغَنَ ۖ

# من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

كُلُّ نَفْسِ ذَاهِفَةُ ٱلْمَوْتُ وَنَبْلُوكُمْ بِالنَّمْ وَٱلْخَيْرِ وَمَنْهُ وَالِّيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ كُلُّ مِنْهَا مُوَالِمَا تَرْجَعُونَ ﴿ وَمَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ حَكُلُّ الْمِنْمَا وَجِعُونَ ﴾

# من سُورة الحَجّ رقم (٢٢): ﴿

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَ الْبَعْنِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ثُولِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُسْفَةِ عُلَقَةَ وَمَغْيِرِ عُلَقَةَ وَمَغْيِرِ عُلَقَةَ وَمَغْيِرِ عُلَقَةَ فِي الْأَيْمَارِ مَا نَشَائُهُ إِلَى أَجَلِ شُسَمَّى ثُمَّ خُومُكُمْ طِفْلاَ ثُمَّ لِسَبْلُونَ أَلَى أَنْهَا لِللَّهُ الْمَثْولِ السَّمَّةُ مَن يُوفِّ وَمِنْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَذَلِ الْمُمُولِ لِحَثَيْلا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمِ شَبْعًا وَتَرَى الْمُنْورِ مُعْلِمَ مَا اللَّهُ وَمَن مُن يُوفِّ وَمِن اللَّهُ وَمُن فِي النَّهُورِ فَي اللَّهُورِ فَي النَّهُورِ فَي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِن فِي اللَّهُورِ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن فِي اللَّهُورِ فَي اللَّهُورِ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللْمُ الللْهُ اللللْهُ الللللِهُ الللللْمُ الللْهُ اللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُؤْمِ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ

وَمِنَ ٱلنَاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَسَابَهُ خَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِيِّهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِنْنَةً ٱنْفَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْمُشْرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞

مَن كَاكَ يَطْلُنُّ أَنَ لَنَ يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِ ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنظُرَ هَلَ يُدْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنظُرَ هَلَ يُدْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا

وَكَأَيْنَ مِن فَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِى طَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذُنُهَا وَإِنَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ وَهُوَ اللَّهِ ثُمَّ أَخَذُنُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ وَهُو ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرْجَعُ ٱلْأَمْوُرُ ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأَمْوُرُ ﴿ اللَّهُ مُنْ مَا يَتِكُ مَا بَيْنِكُ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأَمْوُرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

ثُرَّ إِنَّكُرُ بَنَّ ٱلْفِيدَمَةِ نُعَدُوك اللَّهُ

وَقَالَ ٱلۡمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآهِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثَرَفَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا مَا هَنَذَاۤ إِلَّا بَشَرٌّ مِثَلَّكُو بَأَكُلُ مِثَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِثَا تَشْرَبُونَ ﴿ ﴾

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَّا رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ۞

وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّاكِنِرَةِ عَنِ ٱلسِّمَوٰطِ ٱللَّكِمُونَ ۖ

وَهُوَ ٱلَّذِى ذَوَا كُمُّ فِي ٱلأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 🕲

فَالْوَا أَوْذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرُابًا وَعِظْنَنَّا أُونًا لَتَبْعُوثُونَ ﴿

لَعَلَىٰ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا زَكَّتُ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ فَآلِلُهُمَّا وَمِن وَلَآبِهِم بَزَنَحُ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ١

أَمْسَيِبْتُمْ أَنْمَا خَلَفَنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا نُبْعَفُونَ ١

# من سُورة النُّور رقم (٢٤):

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَامْبِلِدُوا كُلَّ وَبِيدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلَدُّوْ وَلَا تَأْخُلُكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِّ وَالْآخِرِ الْآخِرِ الْآخِرِ الْآخِرِ الْآخِرِ الْآخِرِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْآخِرِ اللَّهِ عَذَابُهُمَا طَآبِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنِحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَسَّمُ لَا يَعْلَمُ وَأَسَّمُ لَا يَعْلَمُ وَأَسَّمُ لَا يَعْلَمُ وَأَسَّمُ لَا يَعْلَمُ وَأَسَّمُ لَا

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُعْصَلَتِ ٱلْعَلِمَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُمِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَّى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿

أَلَا إِنَ يَلَهِ مَا فِي السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَشُدْ عَلَيْهِ وَبَوْرَ بُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِثَهُم بِمَا عَبِلُواً وَاللّهُ بِكُلِّي غَنْءُ عَلِيمٌ ﴾

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ وَمَا يَسْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنشُدُ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِى هَتَوُلآهِ أَمْ هُمْ صَالُوا السَّبِيلَ ١

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

قَالُواْ لَا صَنْرٌ لِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١

وَٱلَّذِى يُبِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ ۞

وَلَا تُغْنِنِي بَهُمُ يُبْعَثُونَ اللهُ

# من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

اَلَّذِينَ يُفِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤَثُونَ الرَّحَوَةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ بُوقِتُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَهُمْ أَعْسَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمُونَ ۞ أَوْلَتِكَ اللَّذِينَ لَكُمْ مِثْوَةُ الْمُحَدَّابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ۞

قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي اَلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيْنَانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِ اذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِ الْآخِرَةِ بَلَّهُمْ فِي اللَّاخِرَةِ بَلَ

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَقَالَ مُومَىٰ رَبِيَّ أَعَلَمُ بِمَن جَمَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ، وَمَن تَكُونُ لَمُ عَنقِبَهُ الدَّارِّ إِنَّمُ لَا يُغْلِحُ الظَّللِمُونَ ۖ ۖ وَهُوَ اللّهُ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوِّ لَهُ الْحَنْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلْتِهِ رُجُعَمُونَ ۖ

وَأَبْتَغَ فِيمَا مَانَىٰكَ ٱللَّهُ ٱللَّارَ ٱلْآخِرَةُ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۚ وَأَخْسِنَ كَمَا أَخْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَشَى وَيَبِكُ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۚ وَأَخْسِنَ كَمَا أَخْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَشْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَمُهُمَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْمَنْفِيةُ لِلْمُنْقِينَ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْمَانَ لَرَآذُكَ إِلَى مَعَادُ قُل لَهِ ٱعْلَمُ مَن جَآةً بِٱلْمُلْدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ تُمِينِ ۖ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا الْمُكَرُّ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ۗ ۖ وَلَا تَدَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

مَن كَانَ يَرْجُوا لِلْمَآةَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَنتُ وَهُوَ ٱلسَّكِيمُ ٱلْمَالِيدُ ۞

إِنَّمَا مَسْدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْمَنَنَا وَعَنْلَتُونَ إِنْكُمْ إِنْ الَّذِينَ مَشَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَسْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا مَاآبَنَعُواْ عِندَ اللَّهِ الزِّزْفَ وَاعْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُمْ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ ﴾

قُلْ سِيمُوا فِ ٱلأَرْضِ فَانظُرُوا كَنِفَ بَدَأَ الْفَلَقُ ثُنَرَ اللَّهُ بُنِينُ اللَّفَاةَ ٱلآخِرَةُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى حَمُلِ مَنْ وَ مَدِيرٌ ۖ ﴾ بُعَذِبُ مَن بَشَآهُ وَيَرْخَمُ مَن يَشَآةٌ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۖ ۖ وَإِلَىٰ مَدْيَرَى أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَأَرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَمْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ كُلُّ نَفْسِ ذَآهِفَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۖ

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَبَوٰةُ ٱلدُّنِيَّ إِلَا لَهُوُّ وَلَهِبُ وَلِكَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَبَوَانُ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونِكَ ۖ

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِنَ الْمَهَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَنِلُونَ ۞

اللَّهُ يَبْدُونًا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُمِيدُوهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَنِتَنَا وَلِقَاتِي ٱلْآخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي الْعَذَابِ مُحضَّرُونَ ﴿

يُغْرِجُ الْعَنَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْعَيْ وَيُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَخْرَبُونَ ۖ اللَّهِ

وَمِنْ ءَايَنِيهِ؞ أَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ؞ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَشَدْ تَخْرُجُونَ ۖ

اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُجِيبُكُمْ هَـَلْ مِن شُرَكَآبِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِّن شَيْءُ شُبْحَننَهُ وَتَعَالَىٰ عَنَا يُشْرِكُونَ ۞

فَانْظُرْ إِلَىٰ مَائَدِ رَحْمَتِ اللَّهِ حَنِفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمُخِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۗ ۗ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِمِنْوُا غَيْرَ سَاعَةً كَذَلِك كَانُوا يُؤْفَكُونَ ۖ وَقَالَ اللَّذِينَ أُوقُوا الْمِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْتِ فَهَامَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَلِكِنَاكُمُ كُنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ۖ وَقَالَ اللَّذِينَ أُوقُوا الْمِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَيْقُ لِللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى بَوْمِ الْبَعْتِ فَهَامَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَلِكِنَاكُمْ كُنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ۖ وَقَالَ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْتِ فَهَامَا يَوْمُ الْبَعْتِ وَلَلِكِنَاكُمْ كُنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ۚ وَالْكِنَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

اَلَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَتِكَ عَلَى هُدُى مِّن تَبِيهِمْ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُقَلِحُونَ ۞

وَوَضَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمُّمُ وَهَنَا عَلَى وَهِنِ وَفِصَالُمُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اَشْكُرْ لِي وَلِوَلِيَنِكَ إِلَى اَلْمَصِيرُ اللَّهُ وَإِن جَنهَدَاكَ عَلَى أَن أَنْمُ وَهَنَا عَلَى بِهِ. عِلْمٌ فَلَا تُعلِمُهُمَّا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَابَ وَإِن جَنهَدَاكَ عَلَى أَن أَنْهُمُ وَلَا تُعلِمُ مَن أَنَابَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَه

﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَهُۥ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُفَقَ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ الْأَمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُۥ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنْيَتَهُم بِمَا عَبِلْمًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ۞

مَّا خَلَقُكُمْمُ وَلَا بَعَثُكُمْمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَجِدَةً إِنَّ أَلَلَهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞

# من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

وَقَالُوۡا أَوۡذَا صَٰلَآنَا فِي ٱلأَرْضِ أَوۡنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدُم بَلَ هُم بِلِقَآهِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ۞ ﴿ ثُلْ بَنَوَفَنَكُم مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وَيَالُمُ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞ ﴿ وَيَا لَذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا

# من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣)

لَّفَذَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْلَخِرَ وَثَكَرَ اللَّهَ كَدِيرًا ﴿ لَا لَهُ عَلَيْمًا ﴿ وَلِلْهِ مَا لَكُنِهُ وَالدَّالَ الْلَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجُوا عَظِيمًا ﴿ وَلِلهِ كُنْتُنَ اللَّهُ فِي الدُّنِيَ وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا مُهِيمًا ﴿ وَاللَّهُ فِي الدُّنِيَ وَالْآخِرَةِ وَأَعَدًّ لَمُمْ عَذَابًا مُهِيمًا ﴿ وَاللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدًّ لَمُمْ عَذَابًا مُهِيمًا ﴿ وَاللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدًّ لَمُمْ عَذَابًا مُهِيمًا ﴿ وَاللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدًّ لَمُمْ عَذَابًا مُهِيمًا ﴿ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَذَابًا لَهُ فِي اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَذَابًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

الْمَسَدُ لِلَهِ اللَّذِى لَمْ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْمَسَدُ فِي الْآخِرَةُ وَهُوَ الْمَسَكِيمُ الْخِيرُ ﴿
الْفَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ حِنْةٌ بَلِ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَدَابِ وَالشَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿
وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن مُسُلُطُنِ إِلَّا لِتَعْلَمُ مَن بُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِتَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَاتٍ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ
وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن مُسُلُطُنِ إِلَّا لِتَعْلَمُ مَن بُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِتَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَاتٍ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ
حَفِيظًا ﴿
اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ

# من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَإِن يُكَذِّهُكَ نَقَدَ كُذِيَتْ رُسُلٌ مِن مَبَلِكُ وَلِكَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ۞ بَكَانِّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ فَلَا تَعْزَلَكُمُ الْمَيَوَةُ الدُّنْهِ ۚ وَلَا يَغُرَّلُكُمْ بِاللَّهِ الْفَهُودُ ۞

وَاللّهُ الّذِينَ آرْسَلُ الرِّيْحَ مُشْئِيرُ مَعَابًا مُسْفَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَنِتِ مَأْخَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعَدَ مَرْجَاً كَذَلِكَ الشُّمُورُ ۗ وَلَا نَزِدُ وَازِمَةٌ وِزَدَ لِخَرَطُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِبْلِهَا لَا يُحْسَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَو كَانَ ذَا قُـرَبُنُ إِنَّمَا ثُنذِرُ الّذِينَ بَغَنْقُورَ ﴾ رَبَّهُم بِالْغَنْبِ وَأَقَامُوا السَّلَوَةُ وَمَن تَـزَّكَى فَإِنَّمَا بِمَثَرَكَى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللّهِ الْسَهِيرُ ۗ

# من سُورة يَس رقم (٣٦):

إِنَّا نَحْنُ نُحْنِ ٱلْمَوْنَكِ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُوا وَوَالْنَرَهُمُّ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَبْنَهُ فِي إِمَارٍ ثَمِينٍ ١

وَمَا لِنَ لَا أَعْبُدُ الَّذِى فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ 💮

وَإِن كُلُّ لِّمَا جَبِيعٌ لَدَيْنَا مُصْغَبُرُونَ ٢

عَالُواْ بَنُوْبَلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْفَكِمَّا مُعَلَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَفَ ٱلشُّرْسَلُونَ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلَيْنَ خَلْفَتُمْ قَالَ مَن يُغِي الْعِظَامَ وَهِىَ رَسِيعٌ ۞ قُل يُغِيبَهَا الَّذِي آنشَاْهَا أَوْلَ مَزَوَّ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ ۞

فَشُبْحَنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ. مَلَكُونُ كُلِّ مَنْ وَلِلَّهِ تُرْجَعُونَ ٢

# من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

رَهَالُوا إِنْ مَكُنَا ۚ إِلَّا سِخْرٌ شَبِينُ ۞ لَهِذَا مِنْنَا زَلُمَّا لَرْآبَا رَمِطَكُما لِمَا كَتَنْمُولُونَ ۞ أَوْ مَابَاؤُنَا الأَوْلُونَ ۞ قُلْ نَعَمْ وَأَلْتُمْ

دَخِرُونَ ﴿ وَإِنَّمَا مِنَ رَجْرَةٌ رَحِدَةٌ فَإِذَا ثُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ وَقَالُوا يَوْبَلُنَا هَذَا بَيْنِ ﴿ وَالْمِنْ الْمُسْتَحِينُ ﴿ الْمُعَالِمِينَ الْمُسْتَحِينُ ﴿ لَلَّهِ لَيْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْتَثُونَ ﴿ لَيْنَا الْمُسْتَحِينُ ﴿ لَيْنَا لَا إِلَىٰ يَوْمِ يُبْتَثُونَ ﴿ لَيْنَا اللَّهُ مِنْ الْمُسْتَحِينُ فَلَيْ لَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْفِ إِلَى بَوْمِ بُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞

# من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

َ إِن تَكَفُرُواْ فَإِنَ اللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمْ ۚ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفُرُّ وَإِن نَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا نَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِيْكُمْ مَرْوعُكُمْ فِيهَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ الشُّدُودِ ۞

أَمَنَ هُوَ فَنَيْتُ ءَانَاءَ الَّذِلِ سَاجِدًا وَقَالَهِمَا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ. قُل هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَبِ ۞

فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْجِنْزَى فِي الْمُتِكَوْةِ اللَّمْنَةِ ۚ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُّ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَوْمَ الْقِينَمَةِ عِندَ رَيِّكُمْ تَغْنَصِمُونَ اللَّهُ

قُل لِلَهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُمُ مُلِكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ الشَّمَازَّتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ بِالْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ؞ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞

# من سُورة غَافر رقم (٤٠):

غَافِرِ الدَّنْ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْمِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ الْمَالُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

يَقَوْمِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَبَوْةُ ٱلدُّنِّيَا مَتَنعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةِ هِيَ دَارُ ٱلْفَكَرَارِ ﴿

لَا جَرَمَ أَنْمَا تَدْعُونَنِيَّ إِلَيْهِ لَيْسَ لَمُ دَعُوهٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَكَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْمَ أَصْحَابُ النَّادِ ﷺ أَصْحَابُ النَّادِ ﷺ

فَاصْدِرَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَهِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْنَكَ فَإِلَيْنَا بُرْجَعُونَ ۖ

#### من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

مُّلَ إِنَّمَآ أَنَّا بَنَثُرٌ مِنْفَكُمُز بُوخَقَ إِلَىَّ أَنَمَآ إِلَهُكُمْزِ إِلَهُ ۗ وَحِدُّ فَاسْتَقِيمُوٓا إِلَيْهِ وَاسْتَقْفِرُوهُ وَوَقِلُّ الِمُشْرِكِينَ ۞ الَّذِينَ لَا يُؤْثُونَ الزَّكَوْةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞

فَآرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيمُا صَرَّصَرًا فِي أَيَّامِ خِيسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْحِزْيِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَأْ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْرَيْنُ وَهُمْ لَا يُصَرُّونَ ﷺ يُصَرُّونَ ﷺ

وَقَالُوا لِمُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدَئُمْ عَلَيْنًا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِمْلِهِ تُرْجَعُونَ 🔘

نَعْنُ أَوْلِيَـاَؤُكُمْ فِى الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَـا وَفِي الْآيِخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ اَنفُسُكُمْ وَلِكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﷺ وَمِنْ ءَايَنِهِ؞ أَنْكَ تَرَى الأَرْضَ خَسْعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمُثَرَّفُ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِيقَ أَخْيَاهَا لَمُعِي الْمَوْقَ إِنَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرُ ۗ

وَلَهِنَ آذَفَنَهُ رَحْمَةً مِنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّلَةَ مَسَّنَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِى رَمَّا أَلْهُنُّ السَّاعَةَ فَآلِهَــَةً وَلَهِن رُّجِعَتُ إِلَىٰ رَقِّتٍ إِنَّ لِى عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَئَتِهَنَّ الَّذِينَ كَفَفُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَئَذِيقَنَّهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ اَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْدَةِ مِن لِقَالَةِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ شُحِيطًا ۞

# من سُورة الشُّوري رقم (٤٢):

آير الْحَنْدُوا مِن دُونِهِ آوَلِيَّا أَهُ فَوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحَيِّ الْمَوْقَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْمٍ فَلِيرٌ ۞ فَلِنَالِكَ فَادَغُ وَاسْتَقِيمَ حَسَمًا أَمِرَتُ وَلَا نَلْيِعُ أَهْوَآءَكُمْ وَقُلَ مَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ مِن حَبَنَتْ وَأَيْرِتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُّ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُكُمُ لَنَا أَعْمَلُكَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمُ لَا مُجَّةَ بَيْنَنَا وَيَتَنَكُمُ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَلِيَهِ الْمُصِيرُ ۞ مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرَثَ الْآخِرَةِ نَوْدُ لَهُ فِي حَرْفِيدٌ وَمَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا الْوَقِيهِ مِنْهَ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّحِيبٍ ۞

وَمِنْ ءَايَنِهِ، خَلَقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَاتَخُ وَهُوَ عَلَى جَمْمِهِمْ إِذَا يَشَاءُ مَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَمُو عَلَى جَمْمِهِمْ إِذَا يَشَاءُ مَدِيرٌ ﴿ وَمُو عَلَى جَمْمِهِمْ إِذَا يَشَاءُ مَدِيرٌ ﴿ وَمُو عَلَى جَمْمِهُمْ إِذَا يَشَاءُ مَدِيرٌ ﴾ مِرَطِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُورُ ﴾ من الشَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الآرَفِي الآرَافِ اللَّهِ اللَّهِ مَسِيرُ الأَمْورُ ﴾

# من سُورة الزّخرف رقم (٤٣)

وَالَّذِى نَزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآةً بِقَدَرِ قَالْشُرْنَا بِدِ، بَلْدُهُ مَّبِئًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ الْ وَإِنَّا إِلَى نَبِئًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

وَرُخُونًا ۚ وَإِن كُلُ ذَلِكَ لَمَّا مَتَنَعُ لَلْمَهُونَ الدُّنْيَأُ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِكَ لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَالْمَارِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَمُونَ ﴿ وَالَّهُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَمُونَ ﴾ وَتَبَارَكَ اللَّهَاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَمُونَ ﴾

# من سُورة الدّخان رقم (٤٤):

إِنَّ هَتُؤُكِّنَ لَيَقُولُونَ ۞ إِنْ هِنَ إِلَّا مَوْتَلُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا غَمَّنُ بِمُنشَرِينَ ۞

# من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

مَنْ عَمِلَ مَنلِكُ فَلِنَفْسِمِةً وَمَنْ أَسَلَةً فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِكُو رُجَعُورَت كَ

وَقَالُواْ مَا هِنَ إِلَّا حَيَاثُنَا الثَّنْيَا نَمُوتُ وَقَفِيَا وَمَا يَبْلِكُمَآ إِلَّا الدَّهُرُّ وَمَا لَمُم بِلَالِكَ مِنْ عِلَمِّ إِنْ ثُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ۖ وَإِنَا ثُنْلَ عَلَيْهِمْ مَايَنُتُنَا يَيْنَتِ مَا كَانَ مُحَجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُوا بِمَائَلِينَا إِن كُمُنْدُ صَدِيْنِنَ ۖ فَيُ اللّهُ يُجْمِيكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِنْ يَتِمْ الْفِيْمَةِ لَا رَبْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۖ

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتِمِدَانِينَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَلِذَا إِلَا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّائِينَ ﷺ

أَوْلَتُر بَرُوْاْ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَى بِخَلْقِهِنَ بِفَندِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْقَ بَلَىٰٓ إِنَّهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مَدِيرٌ ۞

#### من سُورة ق رقم (٥٠):

لَوْذَا مِنْمَا وَكُنَّا زُرَّاتًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ١

رِّنْهَا لِلْغِبَادِ وَأَحْبِيْنَا بِهِ. بَلْدَةً مَّنِثًا كَذَلِكَ لَلْزُوجُ ﴿

أَنْهَيْهِنَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوْلُ بَلَ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿

يْرَمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَاكِ يَرُمُ الْمُرْبِعِ ﴿ إِنَّا غَنْ مُحْمِدٍ وَنُبِيتُ وَإِنْهَا الْمَصِيرُ ﴿

#### من سُورة الذّاريَات رقم (٥١):

وَالذَرِيَتِ ذَرُوا ۞ فَالْحَمِلَتِ وِقُوا ۞ فَالْجَرِيَتِ بُشُرَ ۞ فَالْفَيْمَنَتِ أَمْرًا ۞ إِنَّا تُوَعَدُونَ لَصَادِفٌ ۞ وَإِنَّ الْذِينَ لَوْجٌ ۞

فُيلَ ٱلْمَرَّصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ثُمَّ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ۞ بَسْتَلُونَ أَيَانَ بَوْمُ ٱلدِينِ ۞

# من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

نَبِهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَ ١

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لِيُسْتُونَ الْلَتَهِكَةَ نَسْيَةَ الْأَنْقُ ﴿ وَمَا لَمُمْ بِهِ مِنْ عِلَمْ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنِّ وَإِنَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الْطَلَّ إِنَّ الْحَبَوْةَ الدُّنْيَا ﴿ وَلَا الْحَبَوْةَ الدُّنْيَا ﴿ وَاللَّهُ مَنْ الْعِلْمُ إِنَّ الْعِلْمُ إِنَّ الْعِلْمُ إِنَّ الْعِلْمُ إِنَّ الْعَلَمُ بِمَنِ الْعَلَمُ بِمَن مَنْ لَا عَن سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ الْمَنْدَىٰ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ إِنْ رَبُّكُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّ

رَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ ١

وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّفَأَةُ ٱلْأَخْرَىٰ ١

# من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

فَوَلَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدَعُ ٱلدَّاعِ إِلَى ثَمْهُ وَنُكُر ﴿ خُشَّنَا أَبْصَدُوهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنَثِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَنْهُمْ يَعْرُجُونَ مِنَ ٱلأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنَثِيرٌ ﴾ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ بَعُولُ ٱلكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَيرٌ ﴾

#### من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

وَكَانُواْ بُمِيرُونَ عَلَى لَلِمَنِ الْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ بِعَوْلُوبَ لَهِذَا مِتَنَا رَكُنَا ثَرَانا وَعِظَمًا لَوَنَا لَمَتِهُمُونُونَ ﴿ اَوَ مَابَآٓٓٓوَنَا الْأَوَّلُونَ ﴾ وَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَ

عَنُ مَذَرَنَا يَبْنَكُو ٱلْمَوْتَ وَمَا عَنُنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ عَلَىٰ أَن ثُبَذِلَ أَشَالُكُمْ وَلَنَوْمَكُمْ فِي مَا لَا تَمْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِيْتُهُ ٱلشَّفَاةُ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

# من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِللَّهِ مُلِكَ اللَّهِ رُبُّحُ ٱللَّمُورُ ١

آعَلَمُوّا أَنَمَا الْمَيْوَةُ الدُّنِيَا لِمِبُّ وَلَمُتُوَّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُّ بَيْنَكُمْ وَتَكَافُرُّ فِي الْأَمْوَلِ وَالْأَوْلَةِ كَمْشُلِ غَيْثٍ أَغِبَ الْكُفَّارَ بَالْهُمُ أَمْ يَهِيجُ فَنَرَنَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ بِكُونُ حُمَلَنُمُّ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَاتُ شَكِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ قِنَ اللّهِ وَرِضَوَنُّ وَمَا الْمُيَوَةُ الدُّنْيَا إِلّا مَنْتُعُ اللّهُ مُردِ ٢٠٠٠ الْمُشَرُودِ ٢٠٠٠ الْمُشَرُودِ ٢٠٠٠ الْمُشْرُودِ ٢٠٠٠ اللّهُ وَمِنْ وَمُنْ اللّهِ وَمِنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَمَا الْمُيْوَةُ الدُّنْيَا إِلّا مَنْتُمُ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمِدُونَ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُعْوِلُونُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُونُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُونُ وَمَا اللّهُ وَمُؤْمِنُونُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُونَ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُونُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُنْوَا أَنْهُمُ اللّهُ وَمُؤْمِنُونُ اللّهُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُ وَلَّالُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُعْلِقُونُ وَاللّهُ ولَا لَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

يَوْمَ يَبْعَثْهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَلْنَبِثُهُم بِمَا عَيِلُوَّا أَحْصَنهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنَى شَهِيدُ ۞ يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ مَاسُوًا إِنَّا تَنتَجَنَّمُ فَلَا تَلتَّعَمَّا بِٱلإِثْرِ وَالْفُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَيَشَجَّوا بِالبِّرِ وَالنَّقُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞

يَّرَمَ بَبَعْتُهُمُ اللهُ عَيِمًا يَتَعْلِمُونَ لَهُ كُمَّا يَعْلِمُونَ لَكُمُّ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى فَيْءُ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ لَا يَجِدُ فَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْرِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا مَابِاَءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ أُولَتِهِكَ حَسَّبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَلْتَذَهُم بِرُوجٍ مِنْةٌ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَحْرِي مِن تَخْيَامُ ٱلْأَنْهَدُرُ خَدَلِدِينَ فِيهِمَا رَبِعِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَشُوا عَنْهُ أُولَتِهِكَ حِرْبُ اللّهِ أَلَا إِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ ٱللّهْلِحُونَ ﴿

# من سُورة المُمتَحنّة رقم (٦٠) ا

عَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَةً حَسَنَةً فِي إِنْرِهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُم إِذْ قَالُوا لِغَوْمِمْ إِنَّا بُرَيَهُ وَا مِنكُمْ وَمِمَّا لَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَلْوَنَا بِكُرْ وَيَدَا بَيْنَا وَيَبْنَكُمُ الْمُدَاوَةُ وَالْبَغْضَكَةُ أَبْدًا حَقَى تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَخِدَهُمْ إِلّا قَوْلَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن مَنْ قُوْ رَبُّنَا عَلَيْكَ تُؤَلِّنَا وَإِلِيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَسِيرُ ﴾

لَقَدْ كَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أَسُوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ بَرَجُوا اللَّهَ وَالْكِوْمَ الْآخِدُ وَمَن بَنُولً فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغِنَى الْحَبِيدُ ۞ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَوَلُّوا فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَدْ يَهِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كُمَّا بِيَسِ الْكُفَّارُ مِنْ أَصَابِ اللَّهُودِ ۞

# من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢):

قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَعِرُونَ مِنهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمُّ ثُمَّ رُدُونَ إِلَى عَلِيهِ ٱلْفَيْفِ وَالشَّهَدَةِ يَلْيَتِكُمُ بِمَا كُنْتُم

#### تَمَكُونَ 🖾

#### من سُورة التَّفَابُن رقم (٦٤):

خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَلِيَهِ الْمَصِيرُ ۞ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوْا أَنْ لَنْ يَبْعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَقٍ لَنْبَعْثَنَّ ثُمُّ لَنْبَتُونَا بِمَا عَِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ۞

# من سُورة الطَّلَاق رقم (٦٥):

َ اَإِذَا بَلَغَنَ ٱلْجَلَهُنَ فَأَسْكِكُوهُنَ بِمَعْرُونٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُونٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِنكُرُ وَأَقِيمُوا الشَّهَدَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ فَيُوعُظُ بِهِ. مَن كَانَ يُؤْمِنُ إِلَّتَهِ وَالْهَوْرِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ بَخْرَمًا ۞

# من سُورة المُلك رقم (٦٧):

هُوَ ٱلَّذِى جَمَّكُ لَكُمُّ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا رَّكُواْ مِن رِّزْقِيدٌ وَإِلَيْهِ ٱلشُّمُورُ ۖ فَى فَلْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَاكُمُ فِي ٱلأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْمَرُونَ ۖ فَالْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَاكُمُ فِي ٱلأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْمَرُونَ ۖ فَالْ

# من سُورة نُوح رقم (٧١):

ثُمُّ يُمِيدُكُو نِهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَابُنَا اللَّهُ

# من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِىء يِنْهُمْ أَن يُؤْقَ صُحُفًا تُنشَرَءُ ۗ

# من سُورة القِيَامَة رقم (٧٥):

أَغْسَبُ الإنسَانُ أَلَن خَمْمَ عِظَامَمُ ۞ بَلَى قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسْرَى بَاللَّم ۞

إِلَّ رَبِّكَ يَوْمِيذِ ٱلسُّنَدُّ اللهِ

كَلُّ بَلْ غُيثُونَ ٱلعَاجِلَةَ ﴿ وَلَذَرُونَ ٱلاَخِزَةِ ﴿ اللَّهِ

ٱلْيَسَ ذَلِكَ مِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمُؤَلَىٰ ۞

#### من سُورة المُرسَلات رقم (٧٧):

هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَرَّلِينَ ١

# من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

يَقُولُونَ لَوَنَا لَنَرُدُودُونَ فِي ٱلْمَاخِرَةِ ۞ أَوِذَا كُنَّا عِظْمَا لَخِرَةً ۞

من سُورة عَبَسَ رقم (٨٠):

等 河流 龍波 圖 等 回 流流 圖

من سُورة المطفّفِين رقم (٨٣):

أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتِكَ أَنَّهُم تَبْعُوثُونًا ۞ لِكَمْ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ

من سُورة الانشقاق رقم (٨٤):

يَتَأَيُّهُمَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَاجِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْمًا مُمُلْقِيهِ ﴿

من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

إِنَّهُ هُوَ بُيْدِئُ وَيُعِيدُ ١

من سُورة الطّارق رقم (٨٦):

إِنَّمْ عَلَىٰ رَجِيدِ. لَقَادِرٌ ١

من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

وَالْاَئِمُونُ خَيْرٌ وَأَبْقِيَ ٢

من سُورة الغَاشِيَة رقم (٨٨):

إِنَّ إِنْنَا إِنَّا إِنَّا

من سُورة الفَجر رقم (٨٩):

يَمَانَتُهُا النَّفْسُ النَّفْسَ النَّفْسَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

من سُورة الليل رقم (٩٢):

رَإِنَّ لَنَا لَلْاَخِزَةَ وَٱلْأُولَىٰ اللهِ

من سُورة الضّحىٰ رقم (٩٣):

وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ 🟐

من سُورة العَلق رقم (٩٦):

إِذَ إِلَّ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَ ۗ ﴿

# الفصل الثاني

# يَومُ القِيَامَةِ - السَاعَة

# بِنْ مِنْ اللَّهُ الرَّحْمَٰنِ الرِّحَيَانِ

# من سُورة الفَاتِحَة رقم (١):

ينسب الله النَّخِيب التَّحِيدِ ﴿ الْحَكْمَدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَكَمِينَ ۞ الرَّحْمَنِ الرَّحِيب ۞ ملكِ يَوْمِ اللَّهِ اللهِ يَوْمِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَاتَقُوا بَوْمَا لَا جَزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْنَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً وَلَا يُؤخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۗ

ثُمَّ أَنتُمْ هَا وَلَا هُمْ يَنفُسُكُمْ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكَرِهِمْ تَظَلَهُرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِنْمِ وَٱلْمُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَنتُمْ هَا وَلَا يَعْفَلُ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ أَوْنَا مِن الْمَكْنِي وَتَكَلَّمُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَآهُ مَن يَغْمَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ وَلَا عَمَا جَزَآهُ مَن يَغْمَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَا خِزِيٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّا وَيُومَ الْقِيَكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَنَابُ وَمَا اللّهُ بِخَنفِلٍ عَمَا مَرَاهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلِيكُمْ وَلَا اللّهُ بِخَنفِلٍ عَمَا مَرَاهُونَ هَا لَذَيْنَا وَيُومَ الْقِيكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَنَابُ وَمَا اللّهُ بِخَنفِلٍ عَمَا مَرَاهُ وَمَا اللّهُ بِخَنفِلٍ عَمَا مَرَاهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ بِخَنفِلٍ عَمَا مَرَاهُونَ هَا لَا لَهُ مَا لَهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ الْمُؤْمَ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ الْفَاقُونَ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالَمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

وَقَالَتِ الْبُهُودُ لَيْسَتِ النَّصَدَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَرَىٰ لَيْسَتِ الْبَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِئَبُ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَرْلِهِمْ فَاللّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَرْمُ الْقِبَدَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللّهَ

إِنَّ الَّذِيرَ يَكْتُمُونَ مَا آنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ، فَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُحْكِبُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَنَمَةِ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواُ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْفَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ مِنْمِر حِسَابِ ﷺ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلفِقُوا مِمَّا رَوَقَنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوَمُّ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَهِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ الْآَنِيَ

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

رَبُّنَا إِنَّكَ جَمَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبُّ فِيهُ إِنَّكَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيسَادَ ﴿

لْكَيْنَ إِذَا جَمَعْتَنَهُمْ لِيَوْرِ لَا رَبِّ فِيهِ وَوُفِيتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا بِظُلَمُوك ١

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِيسَىٰ إِنِ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَحَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوّا إِلَى يَوْمِ الْقِينَ مَتَّ فِيكَ اللَّهِ عَلَيْهُونَ ﴿ وَهُمَا كُنتُمْ فِيمَا كُنتُونُ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَلَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

إِنَّ الَّذِينَ يَنْقَتُونَ مِهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِيمَ ثَمَنَا فَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِى الْآخِرَةِ وَلَا يُحَكِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْفِيكَمَةِ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيتُ ﴿

يَوْمَ تَبْيَشُ وُجُونٌ وَتَسْوَدُ وُجُونٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَقَدَ إِيمَنِيكُمْ فَذُوقُوا الْفَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ إِيمَنِيكُمْ فَذُوقُوا الْفَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ إِيمَا كُنتُمْ وَالْفَالِ الْفَذَابَ بِمَا كُنتُمْ وَتُعْفُرُونَ ﴿ إِيمَا لِمُنا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُوكَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأَوْلَتَهِكَ مِنَ الْصَلِحِينَ اللَّهِ وَٱلْمَاكِمِينَ اللَّهِ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأَوْلَتَهِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ اللَّهِ

وَمَا كَانَ لِنِيَيَ أَن يَشُلُّ وَمَن يَعْلُل يَأْتِ بِمَا عَلَى يَوْمَ الْفِيكَنَةُ ثُمَّ ثُولَى كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ اللهِ وَمَا كَانَ يَبْخُلُونَ مِمَا اللهُ مِن فَضْلِهِ. هُوَ خَيْلَ لَمُمَّ بَلْ هُوَ نَثَرٌ لَمَّمَ سَيُطُونُونَ مَا بَعِلُوا بِهِ. يَوْمَ اللهِ مِينَ ثُلُونَ مِينَا اللهُ مِن فَضْلِهِ. هُو خَيْلَ لَمُمَّ بَلْ هُوَ نَثَرٌ لَمَّمَ سَيُطُونُونَ مَا بَعِلُوا بِهِ. يَوْمَ اللهِ مِينَاتُ السَّمَونَةِ وَاللهُ مِن وَاللهُ مِن تَصْلُونَ خَبِيرٌ اللهَ

كُلُّ نَفْسِ ذَآيِفَةُ ٱلْمُؤْتِ وَإِنَّمَا تُوفَوْكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ فَمَن رُخْزَجَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَكَةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنِيَّ إِلَّا مَتَنعُ الْفُرُودِ ﴿ ﴾ الْحَيْوَةُ الدُّنِيَّ إِلَّا مَتَنعُ الْفُرُودِ ﴿ ﴾ الْحَيْوَةُ الدُّنِيَّ إِلَّا مَتَنعُ الْفُرُودِ ﴾ ﴿ الْحَيْرَةُ وَمَا

رَبُّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا غُوْنَا بَوْمَ ٱلْقِينَدَةِ إِنَّكَ لَا غُلِفُ ٱلْمِيمَادَ اللَّهِ

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

يَّالَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهِ وَالْمِيعُوا اللَّهُ وَالْمِيعُوا اللَّمُولَ وَالْوَلِ الأَمْنِ مِنكُرُ فَإِن لَنَوْعَكُمْ فِي خَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُوْرِ الْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَآحَسَنُ تَأْمِيلًا ﴿ ﴿ اللَّهِ مِن الْمُرْافِقِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ

اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْرِ الْقِيَنَةِ لَا رَبَّ فِيدُّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ١

هَـَانَتُمْ هَـُوَلاَءٍ جَدَلَتُمْ عَنهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فَـمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنهُمْ يَوْمَ الْقِيَـَمَةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﷺ

يَّتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالْكِنَبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. وَالْكِنَبِ الَّذِى أَزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَتَهِكَذِهِ. وَكُنْبِهِ. وَرُسُلِهِ. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ صَلَ صَلَلًا بَهِيدًا ۞

الَّذِينَ يَثَرَبَّمُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَنْحٌ مِنَ اللَّهِ فَتَالُواْ الْمَ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنْفِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ الْدَ نَشْتَخِذَ عَلَى اللَّهُ لِلْكَنْفِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﷺ عَلَيْكُمْ وَنَدْ اللَّهُ لِلْكَنْفِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﷺ وَإِن يَجْدَلُ اللَّهُ لِلْكَنْفِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﷺ وَإِن يَنْ أَهْلِ الْكِنْفِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَ بِهِ. فَبْلَ مَوْقِدٌ وَيُومَ الْفِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۖ

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَعْكَدُوْنَ أَحَدُنَا مِيثَنَقُهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِنَّا ذُكِرُوا بِدِهِ فَأَغْرَبَنَا يَبْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالنَّفِينَ أَنْ الْعَيْمَةُ وَاللَّهُ بِمَا كَانُوا بَعْمَنُونَ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ بِمَا كَانُوا بَعْمَنُونَ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَغَوُّا لَوَ أَكَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِعًا وَمِثْلَمُ مَكَمُ لِيَقْتَدُوا بِهِ. مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْفِينَمَةِ مَا لُقُتِبَلَ مِنْهُمَّةٌ وَلَمُثَمَّ عَذَابُ ٱلِيمُّ ﷺ

وَقَالَتِ ٱلْبُهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةً عُلَتَ آيدِيهِم وَلُهِنُوا بِمَا قَالُواُ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِقُ كَيْفَ يَشَآةٌ وَلَيْرِدَثَ كُيْرًا يَنْهُم مَّا أَرْنَ إِيَّكَ مِن رَبِّكَ طُفِيْنَا وَكُفْرًا وَٱلْفَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْغَضَاةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْنَةِ كُلُمَّا ٱوَقَدُواْ نَالَ لِلْحَرْبِ ٱلْمُفَالَّمَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَكَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلمُفْسِدِينَ اللَّهِ

قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلَدِقِينَ صِدَقُهُمُّ لَمُمْ جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُو خَلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَداً رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَضُوا عَنَّهُ ذَلِكَ ٱلفَرْزُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَضُوا عَنَّهُ

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

قُل لِمَن مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَهِ كُنَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِبَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفِيكَمَةِ لَا رَبَّبَ فِيهِ اللَّذِينَ خَيْرُوا الْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ خَيرُوا الْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَلَنَّهُمْ بِلِقَالِهِ اللَّهِ حَقَّىٰ إِذَا جَاتَتُهُمُ السَّاعَةُ بَفْتَةً فَالْوَا يَحَسَّرَلَنَا عَلَى مَا فَرَّطَنَا فِيهَا وَهُمْ يَصِيلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَلَةً مَا يَرِدُونَ ﷺ

مُّلُ أَرَمَيْتَكُمْ إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُر صليقِينَ ١

وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّكَوَتِ وَالْأَرْضَ وَالْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونٌ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الشُّورُ عَلِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَدَةُ وَهُوَ الْفَكِيمُ الْفَيْدِرُ ﴿ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْفَيْدِرُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْفَيْدِرُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْفَيْدِرُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْفَيْدِرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِكُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَاللَّالَالَالَاللَّهُ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيمًا يَمَعْشَرَ الْجِينَ مَدِ اسْتَكَثَرَتُد مِنَ ٱلْإِنِينَ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِنَ ٱلْإِنِينَ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُمَا بِبَعْضِ وَبَلَقْنَا أَجْلَنَا ٱلَّذِي ٱلْجَلْتَ لَنَّا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَنكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاتَه اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ عَلِيدٌ ﷺ

إِنْ مَا نُوْعَتُونَ لَآتِ وَمَا أَنشُد بِمُعْجِزِينَ اللهَ

هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَتِهِكُةُ أَوْ يَأْنِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْنِكَ بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكُ بَرْمَ يَأْنِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَهُمُ الْمَلَتِهِكُةُ أَوْ يَأْنِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْنِيكُمْ أَوْ كُسَبَتْ فِي إِيكَنِهَا خَيْراً قُلِ النَظِرُولَ إِنَّا مُنْفَظِرُونَ الْآَنِيَّ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

قَالَ أَنظِرُكِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهُ

قُل مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ اللهِ ٱلَّذِيَ أَغْجَ لِيبَادِهِ. وَالطَّيِبَـٰتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَــَةُ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَمَلّمُونَ ﴿ ﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشَرًا بَيْتَ يَدَى رَحَيْدٍ حَقَّة إِذَا آقَلَتْ سَحَابًا نِفَالًا شُفَنَهُ لِبَلَو مَيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاآةَ فَأَخْرَجَنَا بِهِ. مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتُ كُذَلِكَ خُمْجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

وَإِذْ تَأَذَّتَ رَبُّكَ لِبَعَانَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّهَ ٱلْمَدَابُ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابُ وَإِنَّهُ لَنَكُورٌ وَإِنَّهُ لَنَكُورٌ وَإِنَّهُ لَنَكُورٌ الْمَدَابُ إِنَّا لَنَكُورٌ الْمَدَابُ وَإِنَّهُ لَلْمُورُ الْمَدَابُ إِنَّا لَا لَكُورُ اللَّهُ اللَّ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرْبَتُهُمْ وَأَشْهَدُمُ عَلَىٰ أَنْشِيمَ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَنَّي شَهِدَنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْفِيمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَنِيلِينَ ﴿ ﴾ الْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَنِيلِينَ ﴿ ﴾

يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَبَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى لَا يُجَلِّهَا لِوَقْبَهَ إِلَّا هُوْ تَقُلُتُ فِي السَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَعْنَةُ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِقُ عَنْبَا قُلْ إِنِّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَتِكِنَّ أَكْثَرَ النَّسِ لَا يَسْلَمُونَ ﴿ ﴾

## من سُورة التّوبَة رقم (٩):

نَاْعَقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْرِ يَلْقَوْنَهُمْ بِمَا أَخْلَنُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا بَكَذِبُوك ۖ

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُد صَدِوِينَ ﴿ قُلْ لَا أَمَاكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَاءَ أَجَلَهُمْ فَلَا يَسْتَعْفِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ ﴾

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ الْقِينَدَةً إِنَ اللَّهَ لَذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكْرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ إِنَّ

وَلَقَدَ بَوَّانَا بَنِيَ إِسْرَى بِلَ مُبَوَّا صِدْقِ وَرَزَقْنَهُم مِنَ الطَّيِبَاتِ فَمَا آخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ الْفِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

# من سُورة هُود رقم (١١):

وَأَيْمُواْ فِي هَذِهِ الدُّنِا لَعَنَةُ وَيَوْمَ الْفِيَنَةُ اَلَا إِنَّ عَادًا كَفَنُرُواْ رَبَّهُمُّ اَلَا بَقُدًا لِقَادٍ قَوْرٍ هُودٍ ۞ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنِيهِ مَالَبَعُواْ أَمَنَ فِرْعَوْنٌ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْتَ بِرَشِيدٍ ۞ يَقْدُمُ فَوْمَهُ بَوْمَ الْفِينَـمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّالُّ وَمِنْ الْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأُسْمِعُواْ فِي هَمَدِهِ لَمُنَةً وَيَوْمَ الْفِينَةُ بِفَسَ الرِّقَادُ المَرْفُودُ ۞ وَمَا نُوْخِرُهُ إِلَا لِأَجْلِ مَعَدُودٍ ۞

#### من سُورة يؤسُف رِقم (١٢):

أَفَالَمِنُوا أَن تَأْيَبُهُمْ غَنشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْيِيهُمُ السَّاعَةُ بَفْتَةَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ عَلَا

# من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

قُل لِمِبَادِىَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا يُقِيمُوا ٱلمَمَلُوةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَدَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلائِيلَة مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَومٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا

خِلَالُ الله

يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُوا بِنَّوِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَادِ ﴿

# من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۗ

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلسُّظَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلمَعْلُومِ ۞

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلجَّييلَ ١

# من سُورة النَّحل رقم (١٦):

أَنَّهُ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا نَسْتَعَجِلُوهُ سُبْحَنَّكُمْ وَقَالَىٰ عَمَّا يُشْرَكُونَ ﴿

أَمْوَتُ غَيْرُ أَخَيَاتًا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهِ

لِمَحْمِلُوّا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ الْقِيَنَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ بُضِلُونَهُم بِعَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَامً مَا يَزِرُونَ ۚ هَا مُنْ الْفِينَ وَمُنَّا أَوْزَا الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيُوْمَ وَلِيَعْمُ الْعَيْمِينَ هِي الْعَيْمِ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاهِكَ اللَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكُّونَ فِيهِمْ قَالَ اللَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيُوْمَ وَاللَّهُ وَمُ الْعَيْمِينَ اللَّهُ وَالْعَالَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُمْ عَلَى الْعَيْمِينَ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمْ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّه

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ أَوْ يَأْتِي َأَمْرُ رَبِكُ كَلَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَالْلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَالْلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَاللَّكِ

وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ۚ وَمَا أَشُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلْمَجِ ٱلْبَصَدِ أَوْ هُوَ ٱقْدَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَمْ اللَّهُ عَلَىٰ حُلِّلِ شَيْءٍ وَعَلَمْ اللَّهُ عَلَىٰ حُلِّلِ شَيْءٍ اللَّهُ عَلَىٰ حُلِّلِ شَيْءٍ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى

وَلَا تَكُونُوا كَالَتِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ أَنكَنَا نَتَخِذُونَ أَيْمَنكُمْ دَخَلًا بَيْنكُمْ أَن تَكُونَ أَيَّةً هِيَ أَرَقِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ. وَيُبَيِّنَنَ لَكُرْ مِنَ الْفِيكَةِ مَا كُمُثَر فِيهِ تَخْلِفُونَ ۖ

إِنَّمَا جُمِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْلَلِفُونَ ١

# من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَكُلَّ إِنَّكِنِ ٱلْرَمَّنَّهُ مُلَّتِهِمُ فِي عُنُقِةٍ فَخُرْجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْفِينَةِ كِنَّبًا بَلْقَنَهُ مَنشُورًا شَ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَنَسْنَجِيبُونَ مِحَمَّدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لِّبَثْثُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّ

وَلِن مِن فَرْيَةِ إِلَّا غَنْ مُهْلِكُومَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْكِ مَسْطُورًا ٥

قَالَ أَرَمَيْنَكَ هَلَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَهِن أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَخْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ١

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْمَدِّ وَمَن يُعْدِلْ فَلَن تَجِدَ لَمُمْ أَوْلِيَاتَه مِن دُونِيةٌ وَغَضُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَيُكُمَّا وَصُمَّنًا مَا أُونَهُمْ جَهَنَمُ حَجُلَمًا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ۞ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ. لِبَنِيَّ إِسْرُوبِلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِنَا جَلَّةً وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِثْنَا بِكُمْ لَفِيهَا ١

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَكَذَلِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَكَ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَذَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْدِيْنَا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَدَيْخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ۞

وَدَخَلَ جَنْـتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِعِهِ قَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَذِهِ آبَدًا ۞ وَمَا أَظُنُ ٱلسَكَاعَةَ مَـآبِمَةً وَلَهِن رُّودتُ إِلَىٰ رَبِيدَ هَذِهِ آبَدًا ۞ وَمَا أَظُنُ ٱلسَكَاعَةَ مَـآبِمَةً وَلَهِن رُودتُ إِلَىٰ رَبِّهِ لَاَجْدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلِبًا ۞

هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْدُ لِلَّهِ ٱلْمَقِيُّ هُو خَيْرٌ ثَوْابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ١

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْتِهُمْ فَلَمْ نُفَاوِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۞

وَرَبُّكَ ٱلْمَغُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوَ يُؤَلِينُدُهُم بِمَا كَسَبُوا لَمَجَّلَ لَمُمُ ٱلْمَدَابُ بَلَ لَهُم مَوْجِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِيهِ. مَوْبِلَا ﷺ

قَالَ هَانَا رَحْمُةٌ مِن زَيِّنَ فَإِذَا جَلَة وَعِبُدُ رَبِي جَعَلَمُ دُكُلَةً وَكَانَ وَعَدُ رَبِي حَقًا ﴿ ﴿ وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَقُيخَ فِي الصُّورِ لِحَمَّقَتُهُمْ جَمَّنَا ﴾

أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَتِ رَبِيهِمْ وَلِقَابِهِ. فَحَمِلْتُ آعَنَاهُمْ فَلَا نُثِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وَزَنَا ١

# من سُورة مَريَم رقم (١٩):

أَسْعَ بِيمْ وَأَبْسِرْ بَيْمَ يَأْتُونَنَأَ لَكِنِ ٱلظَّلِيمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَّلِ تُمِينِ ۞ وَأَنذِنْهُمْ بَوْمَ ٱلْمُسْرَةِ إِذْ فَشِنَى ٱلْأَمْرُ وَكُمْ فِي غَفْلَةِ وَثُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَلَةِ فَلَيَمْدُدُ لَهُ الرَّمْنَنُ مَدًّا حَقَّ إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِنَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ مَسَيَعَلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مُكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرَّمْنَ مُنَّا اللَّهُ عَلَى السَّاعَة

وَكُلُّهُمْ مَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ فَنَوْمًا ١

#### من سُورة طله رقم (۲۰):

إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ مَالِيَةً أَكَادُ أَغْفِيهَا لِتُعْجَرَى كُلُّ نَفْيِن بِمَا تَسْعَىٰ ١

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِحْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَغَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ١

#### من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

آقَرُبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْـلَةٍ مُعْرِضُونَ ۞

وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنتُد صَكِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُعْمَرُونَ ﴿ يَلَ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُطُرُونَ ﴾ يُظُرُونَ ﴾ يُظُرُونَ ﴾

وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا لُظْـلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَـالَ حَبَّكَةِ مِنْ خَرْدَلٍ ٱلْيَنَا بِهَا وَكَفَن بِنَا حَسِبِينَ ۞

ٱلَّذِينَ يَغْمَوْنَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اللَّهِ

حَقَّ إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِ حَدَبٍ يَسِلُونَ ۖ وَالْقَرْبَ ٱلْوَعْـدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِمَ شَنخِصَةُ أَبْصَكُ ٱلْوَاكِمِنَ كَالْحُوجُ وَمُعُم مِن كُلِّ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَاذَا بَلْ كُنَّا ظَلِيمِينَ ۖ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ هَاذَا بَلْ كُنَّا ظَلِيمِينَ ۖ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ هَاذًا بَلْ كُنَّا ظَلِيمِينَ ۖ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ هَاذًا بَلْ كُنَّا طَالِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ هَاذًا بَلْ كُنْ طَالِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ هَاذًا بَلْ كُنْ طَالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ هَا إِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلْمُ لَيْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ م

يَوْمَ نَطْوِى ٱلتَكَنَآةَ كَطَيِّ ٱلسِّحِلِّ لِلْكُتُبُّ كُمَا بَدَأْنَآ أَوْلَ خَلَقِ نُعِيدُةً وَعْدًا عَلَيْنَأً إِنَّا كُنَّا فَنَعِلِينَ ﴿ وَمُدُونَ اللَّهِ مَا نَوْعَدُونَ اللَّهِ مَا نَوْعَدُونَ اللَّهِ مَا نُوعَدُونَ اللَّهِ مَا نُوعَدُونَ اللَّهِ مَا نُوعَدُونَ اللَّهِ مَا نُوعَدُونَ اللَّهُ مَا نُوعَدُونَ اللَّهِ مَا نُوعَدُونَ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا يَعْمِينُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا يَعْمِينُ مَا مُعَالِينَ مُعْلَقُونَ اللَّهُ مَا يَعْمِينُ إِلَيْنَا إِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَلِينَ مُعْلَقًا مِنْ اللَّهُ مَا مُعْلَقِينَ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَلِينَ اللَّهُ مَا مُعْلَقُونَ اللَّهُ مَا مُعْمَلُونَ اللَّهُ مَا مُعْلَقُونَ اللَّهُ مُعْلَقًا مُعْلَقُونَ اللَّهُ مُعْلَقُونَ اللَّهُ مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلَقِ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلًا مُؤْمِنًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّعْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

# من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

يَتَأَيْهُمَا اَلنَاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ اَلسَّاعَةِ هَنْ عَظِيمٌ ﴿ يَهُمْ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ثَانِيَ عِطْفِهِ، لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنيَّا خِزْيٌّ وَيُدِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّاحِينِ وَٱلصَّدَىٰ وَالصَّدَىٰ وَالسَّدَىٰ وَالصَّدَىٰ وَالصَّدَىٰ وَالصَّلَىٰ وَالصَّدَىٰ وَالصَّلَامُ وَالسَّاسِ وَالسَّاسُونَ وَالصَّدَىٰ وَالصَّدَىٰ وَالصَّدَىٰ وَالصَّدَىٰ وَالصَّدَىٰ وَالصَّدَىٰ وَالصَّدَىٰ وَالصَّدَىٰ وَالصَّالَامِ وَالسَّاسُونَ وَالصَّالَامُ وَالسَّالَامِ وَالسَّالَامِ وَالسَّالَامِ وَالسَّالِيْلَامُ وَالسَّالِيْنَ السَّاسُونَ وَالسَّالِيْلُونَ السَّاسُونَ وَالسَّالِيْلُونُ وَالسَّالِيْلُونُ وَالسَّالِيْلُونُ وَالسَّالِيْلِيْلُونُ وَالسَّالِيْلُونُ وَالسَّالِيْلِقُونُ وَالسَّالِيْلُونُ وَالسَّالِيْلُونُ وَالسَّالِيْلِيْلُونُ وَالسَّالِيْلِيْلُونُ وَالسَّالِيْلُونُ وَالسَّالِيْلُونُ وَالْمُعْلِقُ السَّالِيْلُونُ وَالسَّالِيْلُونُ وَالسَّالِيْلُونُ وَالْمُعْلِقُلْلُونُ وَالسَّالِيْلُونُ وَالْمُعْلِقُلْلُونُ وَالسّلِيْلِيْلُونُ وَالْمُعْلِقُلْلُونُ وَالْمُعْلِقُ لَالْمُعْلِقُلْلُونُ وَالْمُعْلِقُلْلِقُلْلُونُ وَالْمُعْلِقُلْلُونُ وَالْمُعْلِ

وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْيَةِ مِنْـنَهُ حَتَىٰ تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۖ ۖ وَلَا يَزَلُ النِّينَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا كُنتُم فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ۖ اللهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كُنتُم فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ۖ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ مِنْ اللهِ اللهُ ا

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

ثُرُّ إِنْكُرُ بِنَ ٱلْقِيدَمَةِ نُبْعَثُونَ اللهِ

لَمَلِيَّ أَعْمَلُ صَلِيحًا فِيمَا تَرَكَّتُ كَلَّأً إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآلِهُمّا وَمِن وَزَآبِهِم بَرْئُ إِنَّ يَوْرِ يُبْعَثُونَ ۖ فَهَا الْهُورِ السُّورِ وَلَا يَسْآءَلُونَ اللَّهُ وَمِن وَزَآبِهِم بَرْئُ إِلَىٰ يَوْرِ يُبْعَثُونَ اللَّهُ الْهُورِ وَلَا يَسْآءَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن وَزَآبِهِم بَرْئُ إِلَّا يَسْآءَلُونَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

بَلَ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعَدُنَا لِمَن حَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ إِذَا رَأَنَهُم مِن مُكَانِ بَعِيدِ سَعِمُوا لَمَا تَعَيُّطًا وَزَفِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

يَوْمَ بَرُونَ الْمَلَتَهِ كُمَّةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِدِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيُقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا ﴿

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلشَّمَالُهُ بِٱلْعَدَىمِ وَنُوْلَ ٱلْمُلَتِهِ كُمُّ تَغِيلًا ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلكَّيْهِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَمَشُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُتُولُ يَنَيْتَنِي ٱلْخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞

يُضَلَعَفَ لَهُ ٱلْعَكَدَابُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ مُهَانًا ١

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْإِرْضِ ٱلْنَبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُنَ أَيْنَ يُبْعَثُونَ ۖ عَلَى

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُفَيْر صَلِيقِينَ ﴿ فَلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ حَتَىٰ هَلَا الْوَعَدُ إِنْ كُلُومَ مِنْفُ اللَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴿

💠 وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لِمُمْ مَاتَجَةً مِنَ ٱلأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِعَايْنِيَنَا لَا يُوفِنُونَ 🚳

وَيَوْمَ بُنفَتُه فِي الصَّورِ فَفَرْعَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَنَوَهُ دَخِرِينَ ﴿ وَمَرَى الْجِبَالَ عَمْسَهُمَّا جَامِدَةً وَهِى نَشُرُ مَزَ السَّعَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي آَلْفَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّامُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَكُونَ ﴿ إِلَيْ مَنْ السَّعَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي آَلْفَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّامُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَكُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ السَّعَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي آلَفَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّامُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَكُونَ ﴾

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَجَعَلْنَهُمْ أَبِيَّةً يَدَعُونَ إِلَى النَّكَارِّ وَيَوْمَ الْقِيكَةِ لَا يُصَرُونَ اللَّهُ وَأَنْبَعْنَهُمْ فِي هَالِهِ الدُّنَّا لَعَنكُةً وَيَوْمَ الْقِيكَةِ هُم يَنَ الْمَقْبُوعِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

أَفَمَنَ وَعَدَنَهُ وَعَدًا حَسَنَا فَهُو لَقِيهِ كَنَ مَنْقَنَهُ مَنَعَ الْحَيَوْةِ الدُّنِا ثُمَّ هُو بَغِمَ الْقِينَمَةِ مِنَ الْمُخْصَرِينَ اللَّهُ عَلَيْ الْمَعْمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُولُ اللْمُعُلِيلِ اللْمُعْمَالِمُ الللْمُعُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

مَن كَانَ يَرْجُوا لِشَانَةَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآلَتِ وَهُوَ السَّكِيعُ الْمَسَائِدُ ۞ وَلَبْحَيْلُكَ أَنْفَالَهُمْ وَأَنْفَالًا مَّمَ أَنْفَالِمِمْ وَلَيْسَتَانَنَ يَوْمَ الْفِيكِمَةِ عَمَّا كَافًا بَفَتَرُونَ ۞

وَقَالَ إِنَّمَا الْخَذَذُر مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلَئَنَا مَوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَّ ثُدَّ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَثُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَسَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِيرِينَ ۞

# من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

آوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِيَ أَنْشِيمٍمْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ الشَّمَلَوْتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ شُسَمَّىٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّـاسِ بِلِقَاّيِ رَبِيهِمْ لَكَافِرُونَ ۞

الله يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ بِمُبِيدُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَبَقِمَ تَقُومُ الشَاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ۞ وَلَمْ يَكُنُ لَهُم مِن شُرُكَآيِهِمْ شُغَمَّتُوْا وَكَانُوا بِشُرُكَآيِهِمْ كَغْرِينَ ۞ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَهِذِ يَنْفَرَقُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَنِهِ؞َ أَن تَقُومَ السَّمَآةُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِۥ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوهً فِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَشَدْ تَخْرُجُونَ ۞

فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلِدِينِ ٱلْفَيْسِدِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَّا مَرْدَ لَمُ مِن اللَّهِ يَوْمَهِذِ يَضَدَعُونَ ١

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِمِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَلِكَ كَاثُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْمِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لِمِنْتُمْ وَ كَنَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَكَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِنَكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

مَّا خَلْفُكُمْ وَلَا بَمَثْكُمْ إِلَّا كَنْشِ وَحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهَ ثَرَ أَنَّ اللَهَ يُولِجُ النَّبَلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّبَلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْفَصَرَ كُلُّ جَرِئَ إِلَٰنَّ أَجَلٍ شُسَمَّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ﴿ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ وَلِيمِ مَوْدُودُ هُو جَازٍ عَن وَالِدِمِ شَيْئًا إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ مَا فِي اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ وَمَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مَا فِي اللَّذِيمَارِ وَمَا تَذِينِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مِنْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ مَا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِيمٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَه

# من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

إِنَّ رَبِّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمًا كَاثُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهِ

وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ﴿ قُلْ يَرْمَ الْفَتْجِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَنْهُمْ وَلَا هُرُ

# من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ فَرِيبًا ١

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَّقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا اَلسَّاعَةٌ قُلْ بَلَنَ وَرَبِي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِيهِ الْغَيْبُ لَا يَعَرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَنوَيتِ وَلَا فِي اَلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَكُرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَنْبٍ ثَمِينٍ ۞

وَيَقُولُونَ مَنَى هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُم صَلِيقِينَ ۞ قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمِ لَا نَسْتَغْفِرُونَ عَنهُ سَاعَةَ وَلَا

#### تَسْتَقْدِمُونَ ٢

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَآمَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُوْ وَيَوْمَ ٱلْقِيْلَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمُّ وَلَا يُنَيِّنُكَ مِثْلُ خِيرِ ۞

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

# من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

فَإِنَّمَا هِنَ زَجْرَةٌ وَجِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ١

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

مَالَ مَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴿ وَإِنَّ مَلَيْكَ لَمَنَيْقَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۞ فَالَ رَبَ فَأَنظِرْقِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ مَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظَدِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ الوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞

# من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

خَلَقَ اَلسَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ بُكَوِّدُ النَّبَلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّدُ النَّهَارَ عَلَى النَّبِلِّ وَسَخَّـرَ الشَّمْسَ وَالْقَـمَرُّ كُلُّ بَجْرِى لِأَجَلِ مُسَكِّمُ اللَّهُ هُوَ الْعَبَرِيرُ الْفَقْدُ ۞

مَّاعَبُدُوا مَا شِئْتُمْ بِن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْمُلْتِينِ الَّذِينَ خَيِرُوَا الْفُسَهُمْ وَالْهِلِيمَ بَقَ الْفِينَةُ اَلَا ذَلِكَ هُوَ الْمُسْرَانُ الشِينُ اللَّهِ الْمُعَلِينِ وَلَوْلًا مَا كُنْتُمْ تَكْمِيمُونَ ۗ

نُمَّ إِنَّكُمْ بَنْمَ ٱلْقِيكَةِ عِندَ رَقِيكُمْ فَغَنْصِمُونَ اللَّهُ

وَلَوَ أَنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَيِمًا وَشَلَمُ مَعَمُ لَأَفْنَدُواْ بِهِ. مِن شَوَّةِ الْقَذَابِ بَوْمَ الْقِيَــٰمَذُ وَبَدَا لَمُمْ قِرَبَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَخْسِبُونَ ۞

وَيَوْمَ الْفِيْمَةِ ثَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللّهِ وُجُوهُهُم شُسَوَةً الْبَسَ فِي جَهَنَّمَ مَنْوَى لِلمُتَكَبِّيِنَ ۗ ۞ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَّ فَدْرِهِ. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَمْتُهُ يَوْمَ الْفِيْمَةِ وَالسَّمَوْنُ مَطْوِيَّاتُ بِيَسِينِهِ، سُبْحَنَهُ وَيَعَلَى عَنَا يُنْرِكُونَ ۞ وَنُفِخَ فِي الشُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوْتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلّا مَن شَاءً اللَّهُ ثُمْ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُمُونَ ۞ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِثُورِ رَبِّهَا وَقُضِعَ الْكِنَاتُ وَجَاءَة بِالنَّبِيْنَ وَالشَّهَدَاة وَقُضِى بَيْنَهُم وَالْحَقِ

رَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

# من سُورة غَافر رقم (٤٠):

رَفِيعُ ٱلدَّرَيَحَدَتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلِقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَسْرِهِ. عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ۞ يَوْمَ هُم بَرِزُونَّ لَا يَخْنَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ مَنَيُّ لِمِنِ ٱلْمُلُكُ ٱلْبَوْمِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّارِ ۞

وَأَنذِرْهُمْ بَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِيبِنَّ مَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ حَمِيــمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ﴿ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ﴿ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ﴾ وَيَنقَوْمِ إِنِّ آخَافُ عَلَيْكُرُ مِيْمَ ٱلنَّنَادِ ﴾

النَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا فَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدَخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَدَابِ اللَّهِ

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْسِيءُ ۚ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ۞ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَئِينَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَحْضَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

# من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

إِنَّ اَلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخَفَوْنَ عَلَيْناً أَفَنَ بُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرُ أَم مَن يَأْفِئَ ءَلِينَا يَوْمَ الْقِيَمَدَةِ اَعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞

إِلَيْهِ بُردُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا غَرْبُ مِن نَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا غَيْلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا نَضَعُ إِلَا بِعِلْمِهِ. وَيَوْمَ بُنَادِيمِمْ أَيْنَ شُرِكَآءِى قَالُوٓا مَاذَنَكَ مَا مِنَا مِن شَهِيدِ

وَلَهِنْ أَذَفْنَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاتَهُ مَشَتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِى وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ فَاتِهِمَةً وَلَهِن رُّجِعَتُ إِنَّ رَبِّ إِنَّ لِى عِندَمُ لَلْحُسْنَىُّ فَلَنْيَتِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُواْ وَلَنْذِيفَنَهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَكَذَلِكَ أَوْجَنَا ۚ إِلَيْكَ قُرْمَانًا عَرَبِنًا لِلنَّذِرَ أَمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا وَلُنذِرَ يَوْمَ الجُمْتِعِ لَا رَبْبَ فِيدٍ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ السَّعِيرِ ﴾

وَمَا نَفَرَقُوْا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْمِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِنَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ اللَّذِينَ أُورِثُوا الْكِنَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَغِي شَلِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِنَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَغِي شَلِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾

الله الَّذِي أَزَلَ الْكِنْنَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ فَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِثْنَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ الْآ إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ }

وَتَرَنَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَنْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ ٱلْخَنْسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَيْرُوٓا أَنْفُسُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَدُةُ ٱلَآ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ اللهِ

أَسْتَجِيبُوا لِرَبِكُمْ مِن قَبْلِ أَن بَأْنِي بَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَإٍ يَوْمَبِلْ وَمَا لَكُمْ مِن نَسَجِيرٍ ۖ

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

وَإِنَّكُمْ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْثَرُكَ بِهَا وَاتَّبِعُونُ هَٰذَا مِنْرَكُ مُسْتَغِيمٌ ١

مَلَ يَظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْيِهُم بَغْتَةَ وَهُمْ لَا يَنْهُرُونَ اللَّهِ لَاَّ يَوْمَهِمْ بَعْشُهُمْ لِيَعْنِى عَدُولًا إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْيِهُم بَغْتَةَ وَهُمْ لَا يَنْهُرُونَ اللَّهِ الْأَخِلَاثُ يَوْمَهِمْ بَعْشُهُمْ لِيعَنِى عَدُولًا إِلَّا السَّاعَةِ أَن تَأْيِهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَنْهُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

إِنَّ الْشُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمُ خَلِلُونَ ۞ لَا يُغَثِّرُ عَنَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُنْلِسُونَ ۞ وَمَا طَلْفَتَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ هُمُ الظَّلِلِمِينَ ۞ وَنَادَوْا يَكَكِكُ لِيقْضِ عَلِيَنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ شَكِئُونَ ۞ لَقَدْ حِنْنَكُمْ بِالْمَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِ كَوْمُونَ وَبَارَكَ الَّذِى لَمُ مُلْكُ السَّكَوْتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَمُ عِلَمُ السَّاعَةِ وَلِلْتِهِ تُرْجَمُّونَ ۞

# من سُورة الدّخان رقم (٤٤):

فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ

إِنَّ بَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَنَّتُهُمْ أَخْمِينَ ١

# من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَمَانَيْنَهُم بَيِنَتِ مِنَ ٱلأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْدُ بَغْيَا بَيْنَهُم إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْفِيدُ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْلِغُونَ ٢

قُلِ اللَّهُ يُحْيِكُو ثُمَّ بُيِنكُو ثُمَّ بَصِّمُكُمْ اللَّ بَيْعِ الْقِيْمَةِ لَا رَبَّ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۖ وَاللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَهِذِ يَخْسَرُ النُسْطِلُونَ ۖ

وَإِذَا فِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظْنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ كَا

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْمَقِ وَأَجَلِ مُسَبِّئٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ٢

وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لًا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْرِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُكَالِهِمْ غَنِلُونَ ﴿

قَالَ إِنَّمَا ٱلْمِثْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُتِيلَفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ. وَلَذِكِنْ أَرْسَكُمْ فَوَمَا جَمْهَلُونَ ا

مَّاصَيِرَ كَمَا صَبَرَ أُولُوا العَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَغْجِل لَمَّتُمْ كَانَّهُمْ يَوْمَ بَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَرَ بَلَبَثُوّا إِلَّا سَاعَةً مِن خَبَارٍّ بَنَخُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْفَوْمُ الْفَسِيْقُونَ ۞

# من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

فَهَلَ يَظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تأييتُم بَقَتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشَرَاهُمُ أَفَاقَ لَامْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرَهُمْ كَالَّ

#### من سُورة ق رقم (٥٠):

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْرَعِيدِ ﴿

وَاسْتَنِعْ يَوْمَ بُنَادِ ٱلنَّنَادِ مِن مَّكَانِ فَرِبِ ۞ بَوْمَ يَسْتَمُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقَّ ذَلِكَ بَوْمُ ٱلْخُرُبِع ۞ إِنَّا خَنُ خَيْ. وَنُدِيثُ وَإِيَّنَ ٱلْمَصِيدُ ۞ بَوْمَ تَشَفَّفُ ٱلأَرْضُ عَتْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرُ عَلَيْسَا بَسِيرٌ ۞

# من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

يَقَ تَعُورُ ٱلسَّمَالَةُ مَوْزًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞

فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُكَنْفُواْ بَوْمُهُمُ الَّذِى فِيهِ يُصْمَقُونَ ۞ بَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ ۞

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

أَنِنَتِ ٱلْآزِنَةُ ﴿ لَهُ اللَّهِ كَامِنَةً ﴿ لَهُ اللَّهِ كَاشِفَةً ﴿ لَهُ اللَّهِ كَاشِفَةً اللَّهُ

#### من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْفَكُرُ ﴾

مَّوَلَ عَنْهُمُ يَوْمَ يَـدَعُ ٱلدَّاعِ إِلَى مَنْمُو نُكُر ۞ خُشَمًا أَبْصَنُرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَبْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنَيْرٌ ۞ مُشَمَّا أَبْصَنُرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَبْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنَاثِيرٌ ۞ مُشْطِيعِنَ إِلَى ٱلدَّاعِ بَقُولُ ٱلكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَيرٌ ۞

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدَمَى وَأَمَرُ ١

## من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

َ إِذَا اَنشَقَتِ اَلسَّمَالُهُ مُكَانَتْ وَرْدَةُ كَالدِهـَانِ ﴿ إِن مَالَاتِهِ مَرْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مَن مَنْهِمِدِ لَا يُشْتَلُ عَن دَلْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانُّ ﴾ جَانُّ ﴾

#### من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

إِذَا وَقَمَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۚ ۚ لِنَسَ لِوَقَتِهَا كَاذِبَةً ۞ خَافِضَةٌ رَافِعَةُ ۞ إِذَا رُخَتِ ٱلْأَرْضُ رَبَّنَا ۞ وَبُسَتَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّنَا ۞ فَكَانَتَ هَبَالَهُ شُلْبَنًا ۞ وَكُنتُمْ أَوْرَكِمْ لَلَئَةً ۞

مُلْ إِنَ ٱلْأَرْلِينَ وَٱلْآخِدِينَ ﴿ لَنَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيفَتِ بَيْمِ مَعْلُومِ ﴿

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي الشَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَا يَكُوثُ مِن خَبُوى ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِشُهُمْ وَلَا أَنْتُ مِنْ أَلِكُ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَنِنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُلِيَّقُهُمْ بِمَا عِلْوا يَوْمَ ٱلْفِينَدَةُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ سَدِيشُهُمْ وَلَا أَذَنَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَنِنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُلِيَّقُهُمْ بِمَا عِلْوا يَوْمَ ٱلْفِينَدَةُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عليم الله

## من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْمَامُكُو وَلاَ أَوْلَكُمْ بَيْمَ ٱلْمِيْمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ ﴿

## من سُورة المُلك رقم (٦٧):

قُلْ هُوَ الَّذِى ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۚ ﴿ وَيَعُولُونَ مَنَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا الْفِلْمُ عِندَ اللّهِ وَلِنَا أَنَا نَوْيِرٌ مُسِينٌ ۞ فَلَمَا رَأَوْهُ زُلِفَةً سِيّعَتْ وُجُوهُ الَّذِيرَ كَفَرُواْ وَفِيلَ هَذَا الّذِي كُنتُم بِهِ. نَذَعُونَ ۞

# من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

أَمْ لَكُو أَبْسُنُ عَلِمَنَا بَلِمَةً إِلَى بَرْمِ الْفِيسَةِ إِنَّ لَكُو لَا تَعَكَّمُونَ ﴿

# من سُورة الحَاقّة رقم (٦٩):

المَانَةُ إِنَا مَا المَانَةُ إِنَّ الْرَبَانُ مَا المَانَةُ اللَّهُ اللَّ

هَإِنَا نُشِخَ فِي الشُّورِ نَفَخَةٌ وَبَيدَةٌ ﴿ وَيُحِلَّتِ الْأَوْشُ وَلَلِبَالُ ذَلَكَنَا ذَكَّةً وَجِدَةً ﴿ فَهُ فَيَوْمِهِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ وَالشَّقَتِ السَّمَاةُ فَهِى وَلَيْنَةً اللَّهِ وَالْحَلَافُ عَلَىّ أَرْجَالِهِمَا وَيَحِلُ عَنِنَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ بَرْمَهِدِ ثَمْنِينَةٌ ﴿ وَالْحَلَافُ عَلَى الْرَبَالِهِمَا وَيَحِلُ عَنِنَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ بَرْمَهِدِ ثَمْنِينَةٌ ﴿ وَالْحَلَافُ عَلَى الْرَبَالِهِمَا وَيَحِلُ عَنِنَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ بَرْمَهِدِ ثَمْنِينَةٌ ﴾

## من سُورة المعارج رقم (٧٠):

إِنَّهُمْ بَرَوْتُهُ بَيِينَا ۞ وَنَرْتُهُ وَبِينَا ۞ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْفَهُلِ ۞ وَتَكُونُ اَلْجِبَالُ كَالْجِنْهِ ۞ وَلَا يَشَعَلُ خِيدُ حَبِيمًا ۞

هَدَرْهُرَ يَعُوسُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلَقُوا يُومَكُرُ الَّذِى يُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ يَخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَانِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوضُونَ ۞ خَشِمَةً اَتَصَرُهُرَ نَوْهَمُهُمْ ذِلَةً ذَلِكَ الْبَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۞

# من سُورة الجِنّ رقم (٧٢):

مُّلْ إِنْ أَدْرِعَتَ أَفَرِيتُ مَّا تُوعَدُونَ أَمَّر يَجْمَلُ لَمُ رَبِّنَ أَمَدًا ١٠

# من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

يْرَمُ رَبُّعُثُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَلِيبًا نَهِيلًا ١

نَكَيْفَ تَنْقُونَ إِن كَفَرُمْ مِينًا يَبْعَلُ الْوِلْدَنَ شِيبًا ۞ السَّمَالُة مُنفَظِرًا بِدٍّ. كَانَ وَعَدُمُ مَفْعُولًا ۞

## من سُورة المدَّثِّر رقم (٧٤):

فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ فِي فَنَالِكَ يَوْمَ نِي مَمْ عَسِيرُ اللهِ

#### من سُورة القِيَامَة رقم (٧٥):

## من سُورة المُرسَلات رقم (٧٧):

إِنَّنَا فُوعَدُونَ لَوَانِعٌ ۞ فَإِذَا النَّجُمُ مُلِسَتَ ۞ وَإِذَا النِّمَانَ مُوجَتَ ۞ وَإِذَا الْجُمُلُ أَوْلَتَ ۞ وَإِذَا الرُّمُلُ أَوْلَتَ ۞ وَإِذَا الرُّمُلُ أَوْلَتَ ۞ وَإِذَا الرَّمُلُ أَوْلَتَ ۞ وَمَا أَدَرُبِكَ مَا يَوْمُ الفَصْلِ ۞

#### من سُورة النّبَإِ رقم (٧٨):

إِذَ بَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيعَنَتَا ﷺ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفَواَجًا ۞ وَلُيُحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبُوبًا ۞ وَسُتِيَتِ المُّمَانُ شَكَانَتْ أَبُوبًا ۞ وَسُتِيَتِ لَلْهَالُ فَكَانَتْ سَرَاءًا ۞

## من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

يَنَمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۞ تَنْتَمُهَا الرَّادِفَةُ ۞ فَلُوبٌ يَوْمَهِذِ وَاجِعَةُ ۞ أَتَسَدُهُمَا خَشِمَةٌ ۞ يَقُولُونَ أَوْنَا لَمَرْدُودُونَ فِى الْمَانِوَةِ ۞ أَوْذَا كُنْنَ عِظْنَمَا خِيْرَةُ ۞ قَالُوا نِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةٌ ۞ فَإِنَّا هِنَ رَجْرَةٌ وَبَيدَةٌ ۞ فَإِنَا هُم بِالسَّامِرَةِ ۞

هَذِهَ بَنْتُ الْفَائَةُ ٱلكُبْرَىٰ ﴿ يَهُمْ يَنَذَكُّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿

بَتَعُلُوْكَ عَنِ السَّاعَةِ أَبَانَ مُرْسَلُهَا ﷺ بِيمَ أَلَتَ مِن ذِكْرَهَا ۚ ﷺ إِلَى رَبِكَ مُسْتَهُمَا ﷺ إِلَى أَلَتَ مُسْذِرُ مَن بَعْشَنهَا ۖ ﷺ كَانُهُمْ بَوْمَ بَرُوجًا لَهُ بَيْتُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَدْ صُمْهَا ﷺ عَالَمُهُمْ بَوْمَ بَرَوْجًا لَهُ بَيْتُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَدْ صُمْهَا ۗ ﷺ

## من سُورة عَبَسَ رقم (٨٠):

هَإِذَا جَاءَتِ الصَّالَمَةُ ۞ يَوْمَ يَفِرُ المَرَهُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأَمْدِ. وَأَيْدِ ۞ وَصَنجِبُهِ. وَبَيْدِ

#### من سُورة التّكوير رقم (٨١):

إِذَا النَّمْسُ كُوْرَتَ ۚ ۚ وَإِذَا اللَّهُومُ الكَدَرَتَ ۚ وَإِذَا الْهِبَالُ سُيْرَتَ ۚ وَإِذَا الْمِشَارُ عُلِلَتَ ۚ فَي وَإِذَا الْمُحُوشُ عُورَةً اللَّهُومُ وَإِذَا الْمُعُوثُ وَيَجَتَ ۚ وَإِذَا الْمَوْمُرَةُ مُهِلَتَ فَي إِذَا الْمُعُوثُ وَيَجَتَ فَي وَإِذَا اللَّمَوْمُرَةُ مُهِلَتَ فَي إِذَا اللَّهُ أَنْفَتَ فَي عَلِمَتَ فَلَسَّ وَإِذَا الْمَعْمُ فَي وَإِذَا الْمُعَلِّمُ مُعْرَتُ فَي وَإِذَا الْمُعَلِّمُ مُعْرِتُ فَي وَإِذَا الْمُعَلِّمُ عَلَيْتُ فَي وَإِذَا الْمُعَلِّمُ مُعْرِتُ فَي وَإِذَا الْمُعَلِّمُ مُعْرِتُ فَي وَإِذَا الْمُعَلِّمُ مُعْرِتُ فِي وَإِذَا الْمُعَلِّمُ مُعْرِتُ فَي وَإِذَا الْمُعْمُدُ فَي وَإِذَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## من سُورة الانفِطار رقم (٨٢):

إِذَا ٱلسَّمَاتُهُ ٱلفَطَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلكُولِكُ ٱلنَّمَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْبَارُ فُجِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعِثِرَتُ ۞ عَلِمَتَ نَفْسُ مَّا مَدَّمَتْ وَأَفَرَتْ ۞

## من سُورة المطقّفِين رقم (٨٣):

أَلَا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّتَعُونُونًا ۞ لِيَهُم عَظِيمٍ ۞ بَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞

#### من سُورة الانشقاق رقم (٨٤):

إِذَا النَّمَاءُ انشَقَتْ ۞ وَأَوْتَتْ لِزُمَّا وَحُمَّقَتْ ۞ وَإِذَا الْأَرْضُ مُذَتْ ۞ وَٱلْفَتْ مَا يَهَا وَتَمَلَّتْ ۞ وَأَوْتَتْ لِرَبَّهَا وَحُمَّتُتْ ۞

# من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

وَالْيَوْمِ ٱلْمُؤْمُودِ ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾

# من سُورة الطّارق رقم (٨٦):

إِنَّهُ عَلَىٰ رَبْعِيدِ لَقَائِدٌ ۞ يَوْمَ ثُمِّلَى ٱلسَّرَائِيرُ ۞ فَمَا لَمُ مِن فَوْوَ وَلَا نَاسِرٍ ۞

## من سُورة الغَاشِيَة رقم (٨٨):

هَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ۞

## من سُورة الفَجر رقم (٨٩):

كَدُّ إِذَا ذُكِّكِ ٱلأَرْضُ ذُمُّ اللَّهِ ﴿ وَيَهُ رَبُّكَ رَالْكُ صَلًّا حَمًّا ﴿

## من سُورة الزَّلزَلة رقم (٩٩):

إِذَا زُلِيْكِ الْأَرْشُ زِلْزَالْمُنَا ۞ وَأَخْرَجُتِ الْأَرْشُ أَلْقَالُهَا ۞ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَمَا ۞ يَوْمَهِذِ تُحْذِثُ أَخْبَارَهُمْا ۞

بِأَنَّ رَبُّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ١

من سُورة العَاديَات رقم (١٠٠):

💠 أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَهِذِ لَخَيِيرًا ۞

من سُورة القَارعَة رقم (١٠١):

ٱلْفَارِعَةُ ۚ ۚ مَا ٱلْفَارِعَةُ ۞ وَمَا ٱذْرَبَكَ مَا ٱلْفَارِعَةُ ۞ يَوْمَ بَكُونُ ٱلنَّـاسُ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْمِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ۞

# الفصل الثالث

# الثُّوابُ والعِقَابُ

# القسم الأول: فِي الآخِرة

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرِّحَيْمِ إِ

# من سُورة الفَاتِحَة رقم (١):

ينسب الله النخب التصد التحديد المحكندُ يلَهِ رَبِ الْعَكَمِينَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيبِ اللهِ يَوْمِ اللهِ يَوْمِ اللهِ يَوْمِ

# من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلِيْهِمْ ءَأَنَذَنَهُمْ أَمْ لَهُ لَيُزِهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَمَّمَ اللهُ عَلَى فَلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبَاللَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ النَاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِاللَّهُمِ اللَّهُمُ مِنْ مَنْهُمْ اللَّهُ مَرَمُمَّا لَهُ مَرَمُمَّا فَيَعْمُونَ اللَّهُ مَرَمُمَّا وَمَا يَشْعُمُونَ اللَّهُ مَرَمُمَّا وَمَا يَخْذِيُونَ إِلَّا النُسَهُمْ وَمَا يَشْعُمُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَرَمَّى فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَمُمَّا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكَذِيُونَ ۞

هَإِن لَمْ تَفَعَلُواْ وَلَن تَفَعَلُواْ فَالْتَقُواْ النَّارُ الَّذِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِذَتْ اِلْكَاهِرِنَ ۞ وَبَهِنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِلُواْ الفَسَلِحَتِ أَنَّ لَمَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَائِرُّ كُلَمَا رُزِقُواْ يَنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رَزْقًا قَالُواْ هَلَاا الَّذِي رُزِقْنَا مِن مَبْلُ وَأَثُواْ بِهِ. مُتَشَنِّهُمُ أَ وَلَهُمْ فِيهَا أَذَوَجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِيْرُونَ ۞

قُلْنَا آهْمِطُواْ مِنْهَا جَمِيمًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيلَكُمْ مِنِي هُدَى فَمَن نَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَنَتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَنُكُ النَّارِ هُمْ فِبهَا خَلِدُونَ ۞

وَاتَقُوا يَوْمًا لَا جَنِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخِذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَا هُمْم يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِدْ وَلَا خَرْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْم يَمْزَنُونَ ﴾ والصَّاحِين مَن عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْدِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِدْ وَلَا خَرْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْم يَمْزَنُونَ ﴾

فَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكُنْبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتُرُوا بِهِ- ثَمَنَا قَلِيكُ فَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا كُنْبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا يَكْمِبُونَ ۞

كِلَ مَن كَسُبُ سَكِفَةً وَأَخْطَتْ بِدِ خَطِيَّتُتُهُمْ فَأُولَتِكَ أَصْحَنْتُ ٱلنَّـارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۖ وَالَّذِيكَ ءَامَنُوا

وَعَكِلُوا الطَيْلِحُنْتِ أُوْلَتِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿

ثُمَّ آنتُمْ هَتُؤُلَّة، تَفْنُلُوكَ آنفُسَكُمُّمْ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكِهِمْ تَظَلَهُرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْهِنْمِ وَٱلْمُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَكَرَىٰ ثُفَنْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنْبِ وَتَكَفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآهُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِرِيُّ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّ وَيُومَ الْقِيكَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدُوا اللهُ بِعَنظِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ آنِ أُولَتِكَ الَّذِينَ آشَتُوا الْحَيَوْةَ الدُّنِيَّ بِالْآخِرَةُ فَلَا يَعْفَفُ عَنْهُمُ الْمَكابُ وَلَا هُمْ يُعَمَّرُونَ آنَ

بِشَكَمَا اَشْتَرَوَا بِهِ ۚ اَنفُسَهُمْ أَن يَحْفُرُوا بِكَا أَنزَلَ اللّهُ بَغْيًا أَن يُغَزِّلَ اللّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن يَشَأَهُ مِنْ عِبَادِوَةُ فَبَايُوهُ فَبَايُوهُ مَن يَشَأَهُ مِنْ عِبَادِوةً فَبَايُوهُ فَبَايُوهُ مِنْ اللّهُ مِن يَشَأَهُ مِنْ عَبَادِهِ فَلَا مُعِينٌ فَقَالُتُ مُهِينٌ فَقَالُتُ مُهِينٌ فَقَالُتُ مُهِينٌ فَقَالُتُ مُهِينٌ فَقَالُتُ مُعِينًا وَاللّهُ مُعِينٌ فَعَمَانُ مِن يَشَأَهُ مِنْ عَلَامُ اللّهُ مُعْمِنُ لَيْ

وَلَنَجِدَ أَيْمُ أَعْرَضَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْمِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواً يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَخْزِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَخْزِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمِّرُ وَاللّهُ بَصِيدًا بِمَا يَعْمَلُونَ ۞

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْعَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُشْتَلُ عَنْ أَضْعَكِ الْجَحِيدِ اللَّهِ

اَلَذِينَ مَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أَوْلَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِن يَكُفُرُ بِهِ ۖ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُلْمُ اللَّالِلْمُلِّلْمُلْمُ اللَّالِمُ الل

وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِمْ رَبِّ الْبَعْلَ هَانَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقَ أَهْلَمُ مِنَ الشَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآَيِّرِ فَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمْتِعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَيِثْسَ الْسَمِيمُ ﴿ ﴾

> تِلْكَ أُمَّةٌ فَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَسْمَلُونَ ۗ ثِلْكَ أُمَّةٌ فَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَسْمَلُونَ ۖ

إِنَّ الَّذِينَ كَذَرُوا وَمَاقُوا وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَمَنَّهُ اللَّهِ وَالْمَلْتِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ عَلَابِينَ نِيبًا لَا يُحَنَّفُ عَنْهُمُ

#### ٱلْمَذَابُ وَلَا مُمْ يُظَرُونَ اللَّهِ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُجِنُّهُمْ كَمُتِ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَامَنُوا الشَّدُ حُبًّا يَنَةٍ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذَ يَرُونَ المَدَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلهِ جَمِيمًا وَأَنَّ اللَّهَ شَهِيدُ الْمَدَابِ ﴿ إِنَّ إِنَّا اللَّذِينَ الْجَمُوا وَرَأَوُا الْمُكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ فَي وَقَالَ الَّذِينَ الْبَعُوا لَوْ أَنْ لِنَا كُرَّةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّمُوا مِثَا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّادِ ﴿ ﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَكْنَتُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْحِتَبِ وَشَنَّوْنَ بِهِ. ثَنَا فَلِلاَّ أُوْلَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلاَ يُحَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَحِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللهُ الْوَلَيْكَ الْذِينَ اشْتَرَوْا الطَّيَكَلَةَ بِالهُدَىٰ وَالْمُدَىٰ وَالْمُلِلَّالُهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُدَىٰ وَالْمُلْلِلَةُ وَلَيْهِ وَالْمُلُولُونَ وَالْمُدَىٰ وَالْمُدَىٰ وَالْمُدَىٰ وَالْمُدُونَ وَالْمُدُونَ وَالْمُدَىٰ وَالْمُلْالُونَ وَالْمُوالِمُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَالُولُومُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُوالِمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ

يَعَانِهُمُ الَّذِينَ ءَامَثُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْفَنَلِّ الْمُثُو وَالْمَبَدُ وِالْمَبَدُ وَالْمَبَدُ وَالْمُبَدُ وَالْمُبَدُ وَالْمُبَدُو وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالل

وَمِنْهُم مَن يَعُولُ رَبِّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنِكَ حَسَنَةً وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴿ أُولَتَهِكَ لَهُمْرَ نَصِيبٌ نِمَا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ لَلْحَسَابِ ﴿

مَلَ بَظُرُونَ إِلاَ أَن يَأْتِهُمُ اللّهُ فِي ظُلُولِ قِنَ الفَكَارِ وَالْمَلَتِكُ وَقَنِى الْأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ رُبِّعُ الْأَمُودُ فَي سَلَ بَيَ الْمَوْدُ فَي سَلَ بَيْ الْمَوْدُ فَي اللّهِ مَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ عَنُورٌ رَحِيهُ فَي اللّهُ عَنُورٌ رَحِيهُ فَي اللّهُ عَنُورٌ رَحِيهُ وَاللّهُ عَنُورٌ رَحِيهُ اللّهُ عَنُورٌ رَحِيهُ وَاللّهُ عَنُورٌ رَحِيهُ وَاللّهُ عَنُورٌ رَحِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَنُورٌ رَحِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللّهُ عَنْدُورُ وَاللّهُ عَنُورُ وَهِمُ اللّهُ عَنُورٌ وَهِمُ وَاللّهُ عَنْدُورُ وَهِمُ اللّهُ عَنُورٌ وَهِمُ وَاللّهُ عَنُورُ وَهِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْدُورُ وَهِمُ وَاللّهُ وَالللللللللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الشَّيْعَلَىٰ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ رَيَامُرُكُم بِالْفَحْسَاءَ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَائِهُمْ وَلَاكِنَ اللهِ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ لَلْأَنْسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا الْبَيْكَةِ وَهَا تُنفِقُوا مِنْ حَنْيِرٍ بُولًا إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ إِلَىٰ
 ابْتِعْكَة وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَنْيِرٍ بُولًا إلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ إِلَيْنَا

ٱلَّذِيكَ يُنفِقُوكَ أَتَوَلَهُم بِالَّذِي وَالنَّهَارِ سِنَّا وَعَلَافِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

#### يَعْزَنُونَ ٢

إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَكِمُلُوا الصَّمَالِحَدِتِ وَأَقَامُوا الصَّمَلُوةَ وَمَاتَوُا الزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِيهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَرْفُونَ اللهِمْ الْمَعْلُونُ وَمَاتَوُا الزَّكُوةَ لَهُمْ الْجَرُهُمْ عِندَ رَبِيهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ

وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُوكَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ فَقْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ ١

لِلَهِ مَا فِي السَّكَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِنَ ٱنْشُيكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَاذِبُ مَن يَشَآةً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرُ ﴿ ﴿ ﴾ وَيُعَادِبُ مَن يَشَآةً وَاللَّهُ عَلَى كُل

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْشَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَّ رَبَّنَا وَلا يُحْكِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِرْ وَآعَفُ عَنَا وَآغَفْر وَلا يَحْكِلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِرْ وَآعَفُ عَنَا وَآغَفِرْ لَنَا وَلا يَحْكِلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِرْ وَآعَفُ عَنَا وَآغَفِرْ لَنَا وَلا يَحْكِلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِرْ وَآعَفُ عَنَا وَآغَفِينَ لَا اللهُ وَاللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْفِينَ ﴾ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

مِن قَبْلُ هُدَى لِنَنَاسِ وَأَنِلَ ٱلنُوْقَانُ إِنَّ ٱلَذِينَ كَفَرُوا بِعَابَتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيدٌ ذُو انفِقامِ ﴿ اللّهِ عَنَابُ مَا اللَّهِ عَنَابُ مَا اللّهِ عَنَابُ مَا وَقُودُ النّارِ ﴿ كَذَبُوا مِنَالِكُمُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا وَقُودُ النّارِ ﴿ كَذَبُوا مِنَالِقِهُمُ وَلا اللَّهُ مِنْوَيْمٌ وَاللّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿ قُلُ لِلَّذِيكَ كَفُوا سَتُعَلّمُونَ وَنُفْتُولُوكَ إِنَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْوَيْمٌ وَاللّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿ قُلُ لِلّذِيكَ كَفُوا سَتُعَلّمُونَ وَتُعْمَرُونَ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَا لَهُ مَنْ اللّهِ مَا لَهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْوَالًا مُنْوَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللللللللللل

زُيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّكَةِ وَالْبَهِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَعْبَةِ وَالْخَبْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَبْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَبْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَبْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَبْلِ الْمُسَوَّمَةُ وَالْخَبْلِ الْمُسَامِدِ وَالْخَبْلِ الْمُسَامِ فَي فَلْ الْفَيْتُمُ بِخَيْرِ مِن ذَلِكُمْ لَلْمُسْدُ وَلَمْ اللَّهُ الْمُسَامِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلِلْمُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَمُوالِمُونَ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلِمُونَ وَاللَّهُ وَلَا لَلْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلِمُواللَّهُ وَلَا لِللْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلَا لِللْمُؤْمِنُ وَلِمُونُ وَاللَّهُ وَلَا لِمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَلَالِمُوالِمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِمُونُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِمُونُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا آخَتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْمُ بَغْبُا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ بِنَايَتِ اللَّهِ فَإِنْ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْمِسَابِ اللَّ

إِنَّ الَّذِينَ يَكُنُرُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ وَيَقَتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِمَنْدِ حَقِّ وَيَفْتُلُونَ الَّذِينَ بِأَمُنُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّايِنَ وَمَعْتُلُهُمْ فِي الدُّنِيَ وَالْآنِينَ وَمَا لَهُم مِن وَمَا لَهُم مِن النَّبِينَ وَالْآنِينَ وَمَا لَهُم مِن النَّبِينَ اللَّهِ وَمَا لَهُم مِن اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فَكَيْنَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيُومِ لَا رَبِّ نِيهِ وَلُولِينَ كُلُّ نَشِن مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ

لَا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنْفِرِينَ أَوْلِيكَةً مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُّ وَمَن يَفْعَـكُلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي ثَنَىءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً رَبُعُذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيدُ ﷺ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَيِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْمَلَنَّ وَمَا عَيِلَتْ مِن شُوَءٍ قَوَّدُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدًا بَعِيدَأَ وَيُعَلِّرُكُمُ اللهُ نَنْسَةُ وَاللهُ رَهُوفًا بِالْعِبَادِ ۞ إِذْ قَالَ اللهُ يَكِيسَىٰ إِنَّ مُتَوَفِيكَ وَزَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَاعِلُ الَّذِينَ اتَبَعُوكَ فَوَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِينَ الْبَعُوكَ فَوَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهِ مَا كَنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ۖ فَيَ قَلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِبُهُمْ عَدَابًا شَكِيدًا فِي النَّذِيكَ وَالْتَعَالَمُ اللَّهُ مِنْ كَفَرُوا فَأَعَذِبُهُمْ عَدَابًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُمْ مِن لَمْهِرِينَ ۖ وَأَمَّا اللَّذِينَ عَاصَتُوا وَعَكِيلُوا الفَسَلِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أَجُورُهُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِينَ ۗ ﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَتِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِى الْآخِرَةِ وَلَا يُحَالِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَكُمَةِ وَلَا يُرْكِنِهِمْ وَلَهُمْ عَدَابُ آلِيـــ ﴿

كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوّا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ ٱلْكِيْنَاتُ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْرَ الظّلِلِدِينَ ﷺ أُوْلَتَهِكَ جَزَاقُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَّهُ اللّهِ وَالْمَلَتِهِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ﷺ خَلْلِينَ فِيهَا لَا يُخْفَفُ عَنْهُمُ الْمَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظّرُونَ ﷺ إِلَّا اللّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَسْلَعُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۖ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَمُمْمَ كُفَارٌ فَلَن يُقْبَـكُ مِنْ أَحَدِهِم تِـلَهُ ٱلأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِيُّهِ أُولَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيَّمُّ وَمَا لَهُمْ مِن تَّضِينِ ۚ ۚ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَنْدِ مَا جَآءَمُ الْبَيْنَاتُ وَأُولَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُومٌ وَتَسَوَدُ وُجُوهُ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَذَت وُجُوهُهُمْ آكَمَرُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوفُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ يَا اللَّذِينَ الْبَيْشَتُ وُجُومُهُمْ فَنِي رَحَمَةِ اللَّهِ مُمْ فِهَا خَطِدُونَ ﴾

وَيَلَهِ مَا فِي ٱلسَّكَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجُعُ ٱلْأَمُورُ ﴿

وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُصْفَعُرُوهُ وَاللّهُ عَلِيمُ إِللَّمَٰفِينِ ۚ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن ثُغَنِي عَنْهُمْ أَمَوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَكُهُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَأُوْلَئِهِكَ أَصْحَتُ النّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ۚ ۚ مَثْلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا كَمَثُلِ ربيج فِهَا مِثَرُّ أَمَنابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ طَلَسُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكُنْهُ وَمَا طَلَمَهُمُ اللّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ۗ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن بَشَالَةً وَيُمَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿

وَسَادِعُوا إِنَ مَمْ عِرَوْ مِن رَبِّحِثُمْ وَجَنَةٍ عَهْمُهَا السَّمَونُ وَالْأَرْضُ أُعِذَت لِلمُتَقِينَ ﴿ اللَّهِ يُعِنْهُونَ فِ السَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّمِرَاءِ وَالسَّعِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ المُسْعِينَ ﴿ وَالْمَالِينَ إِذَا فَعَمَوا فَحِشَةً أَوْ طَلَمُوا اللَّهُ وَلَمْ يَعِيرُوا عَلَى مَا فَعَمَوا وَهُمْ طَلْمُوا اللَّهُ وَلَمْ يَعْدِرُوا الله عَلَمُوا الله عَمْورا عَلَى مَا فَعَمَوا وَهُمْ مَعْفِرةً مِن رَبِّهِم وَجَنَدَتُ عَبْرِى مِن تَصْبَهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِهُمَ آخِرُ اللَّهُ وَلَهُمْ مَعْفِرةً مِن رَبِهِمْ وَجَنَدَتُ عَبْرِى مِن تَصْبَهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ آخِرُ السَّدِينَ ﴿
 الْمَسْرِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَعْفِرةً مِن رَبِهِمْ وَجَنَدَتُ عَبْرِى مِن تَصْبَهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ آخِرُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَمَا نَحْمَدُ إِلَا رَسُولُ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَانِن مَّاتَ أَوْ فَشِلَ انقَلَبَثُمْ عَلَى أَفْقَدِيكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَشُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّهُ النّلِكِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ كِنَابَا مُؤَجَّلًا وَمَر يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ. مِنْهَا ۖ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ. مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشَّلِكِينَ ﴿

رَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَا أَن قَالُوا رَبُنَا لِمُفِينَ لَنَا دُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَقَبِتْ أَفَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَسْفِينَ ﴿ فَنَائِعُهُمُ اللَّهُ قَوَابَ الدُّنْيَا وَجُمْسَنَ قَوَابٍ الْآخِرَةُ وَاللَّهُ يُجِبُ الْتُعْسِينَ ﴿ الْ

وَلَهِن مُثُمَّ أَوْ ثُقِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْتَمُونَ اللَّهِ

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِينَمَةُ ثُمَّ ثُولَنَّ كُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ اللَّهِ الْمَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمِثْنَ اللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ اللَّهِيدُ ۖ هُمْ دَرَجَنْتُ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا لِهَا يَعْمَلُونَ ﴾ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيُلْسَ اللَّهِيدُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ بَصِيرًا لِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطِ قِنَ اللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ اللَّهِيدُ اللَّهِ هُمْ دَرَجَنْتُ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا لِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ وَاللَّهُ بَعِيدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا ال

وَلَا تَحْسَبَنَ اَلَذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَتَا بَلَ أَحْيَالُهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﷺ فَرِحِينَ بِمَا مَاتَنْهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ. وَيَسْتَنْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلِفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ

وَلا يَحْرُنكَ الَّذِينَ يُسَدِعُونَ فِي الْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَن يَعْمُرُوا اللهَ شَيْناً يُرِيدُ اللهُ أَلَا يَجْمَلُ لَهُمْ حَظَا فِي الْآخِرَةِ وَلَمُمْ عَذَابُ اللهِ عَنَابُ اللهِ عَمَلَ لَهُمْ حَظَا فِي الْآخِرَةِ وَلَمُمْ عَذَابُ اللهِ عَنَابُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمَرُوا اللهَ شَيْنا وَلَهُمْ عَذَابُ أَبِهِ اللهِ عَلَى اللهُ لِيَذَرَ اللَّوْمِينِينَ عَلَى مَنَا اللهُ لِيَذَرَ اللَّوْمِينِينَ عَلَى مَنَا اللهُ لِيَذَرَ اللَّوْمِينِينَ عَلَى مَنَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِن يُسَلِّحُهُ مَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

كُلُّ نَفْسِ ذَايَقَةُ الْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّرَكُ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةَ فَمَن رُحْزَعَ عَنِ النَّادِ وَأَدْخِلَ الْجَكَةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْمَعَيْوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَنْكُ الْفَرُودِ فِي

لَا تَحْسَبَنَّ اَلَٰذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنَوَا وَيُجِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَاذَةِ مِنَ الْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيدٌ ﷺ

## من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ الْيَتَنَعَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِى بُطُونِهِمَ نَازًّ وَسَبَعَلُونَ سَعِيرًا ۚ فَ الْمَا الْمَا عَلَيْنَ عَلَيْهِمَ اللَّهُ وَسَبَعَلُونَ سَعِيرًا فَيَ الْمَا الْمَا عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمَ اللَّهُ وَدَسُولَهُ وَيَتُعَدَّ حُدُودَهُ يُدِّخِلُهُ نَازًا خَلِيرًا فِيهِمَا وَنَهُ وَيَتُعَدَّ حُدُودَهُ يُدِّخِلُهُ نَازًا خَلِيرًا فِيهِمَا وَلَهُ عَذَاكُ مُدُودَهُ يُدِّخِلُهُ نَازًا خَلِيرًا فِيهِمَا وَلَهُ عَذَاكُ مُهُمِنُ اللَّهُ عَذَاكُ مُهُمِنَ اللَّهُ عَذَاكُ مُهُمِنُ اللَّهُ عَذَاكُ مُهُمِنُ اللَّهُ عَذَاكُ مُهُمِنَ اللَّهُ عَذَاكُ مُهُمِنَ اللَّهُ عَذَاكُ مُهُمِنَ اللَّهُ عَذَاكُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الل

وَلَيْسَتِ التَّوْبَـُةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشَّكِمَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ إِنِي تُبْثُ الْتَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لِمُنْمَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظَلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّقٌ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَهَا وَيُؤتِ مِن لَأَنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا حِشَنَا مِن كُلِّ أَمْنَةٍ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى خَتُولاَّهِ شَهِيدًا ۞ يَوْمَهِذِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوَ شُوكَى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْنُسُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۞

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا جَايَنِنَا سَوْفَ لَصَّلِيهِمْ ثَاثَّا كُلُمَا نَخِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلَئَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوثُوا الْمَذَابُ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَيْبًا حَكِيمًا ۞ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَّحْيِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ لَمُمْ فِيهَا أَذَوَجُ مُطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلا ۞

وَإِذَا لَانْتِنَائِهُمْ تِن لَدُنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا ١

وَمَن يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ مَأْوَلَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّـنَ وَالضَّذِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ۞ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكُفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ۞

آثَرَ زَرَ إِلَى الَّذِينَ فِيلَ لَمُتَمَ كُفُّواً لَيُدِيكُمُمْ وَلِقِيمُوا الصَّلَاةَ وَمَاثُوا الزَّكُوا فَلْنَا كُذِبَ عَلَيْهُمُ الْفِنَالُ إِذَا فِيقٌ مِتَهُمْ يَغْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِرَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْفِنَالُ لَوْلَا ٱخْرَلْنَا إِلَى آجَلٍ وَبِهِ قُلْ مَنْئُمُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِيَنِ الْقَنَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَلِيلًا ﴿ ﴾

مَّن يَشْفَعْ شَفَنَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَمُ نَصِيتٌ مِنْهَ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّفَةً يَكُن لَمُ كِفَلُّ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ تُقِينَا ﷺ

وَمَن يَقْشُلَ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلْأَوْمُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَكُم وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا

#### عَظِيمًا ١

لًّا يَسْتَوِى الْقَنْدِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِ الطَّرَدِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمَوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَنْعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْفَتْعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ اللّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْفَتْعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتِهِكَةُ طَالِيقَ اَنْشُيهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنُمُ قَالُوا كُنَّ مُشتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُوا أَلَمْ يَكُنَ أَرْضُ اللّهِ وَسِمَةً فَلْهُمُ الْمَلَيْمُ وَمِنَا اللّهُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ إِلّا السُّنَضَعَفِينَ مِنَ الرِّيَالِ وَالسِّلَةِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِملةً وَلاَ يَبْتَدُونَ سَبِيلِ وَالسِّلَةِ وَالْوِلَدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِملةً وَلاَ يَبْتَدُونَ سَبِيلِ وَالسِّلَةِ وَاللّهُ عَنُوا عَمُونًا فَهُولًا ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَهِدُ وَيَسُولِهِ مُمْ يَدُولُهُ اللّهُ وَمَن يُمْرَجُ مِنْ يَبْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مُمْ يَدُولُهُ اللّهِ وَمَن يَعْرَجُ مِنْ يَبْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مُمْ يَدُولُهُ اللّهِ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهُ وَكَالُولُهُ اللّهِ وَقَعَ اللّهُ وَكُلُولُهُ اللّهِ وَقَعَ اللّهُ وَكُلُولُولُهُ اللّهِ وَقَعَ اللّهُ وَكُلُولُولُهُ اللّهُ عَلْولًا وَيَعْلَى اللّهُ عَلْولًا وَيَعْلَمُ اللّهُ عَلْولًا وَلِيهِ اللّهُ عَلْولًا وَلَهُ اللّهُ عَلَولُولُولُولُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُولُولُهُ اللّهُ عَلْمُولًا وَيَعِلَمُ اللّهُ عَلَيْلُ وَاللّهُ عَلَيْلُولُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلِهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَولُولُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الطَّكَلُواَ فَلْنَقُمْ طَآلِهَ ثُمُّ مِنْهُم مَعَكَ وَلِيَأْخُدُوا أَسَلِحَتُهُمُّ فَإِذَا سَجَدُوا فَلَيكُونُوا مِن وَرَالِهِكُمْ وَلَتَأْتِ طَآلِهَ أَخْرَكَ لَمْ يُعَمَّلُوا مَعَكَ وَلِيَأْخُدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ اللَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ تَنْفُلُونَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُم مَيْئُوا فَوَي وَلِيَا اللَّهُ وَحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى تِن مَطْرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَقَ أَن تَصَمُّوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُدُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللهِ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ ال

هَتَأَنتُم هَتُوَلَآءِ جَدَلَتُم عَنهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَا فَمَن يُجَلِدِلُ اللهَ عَنهُمْ يَوْمَ الْفِيَكُمَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا إِنَّ

وَمَن يَكْسِبُ إِنْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُم عَلَى نَفْسِهُ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ

﴿ لَا خَيْرُ فِي حَيْدِ مِن نَجُوسُهُمْ إِلّا مَن أَمَرَ بِصَدَفَةِ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصَلَيْحِ بَيْنَ النّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ النّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ مَرْصَاتِ اللّهِ فَسَوْق نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُشَافِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَبَيْنَ لَهُ اللّهُدَىٰ وَيَشْعُ غَيْرَ سَيِلِ النَّوْمِينِ ثَوْلِهِ مَا تُوَلِّ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَت مَعِيمًا ﴿ إِنَّ اللّهُ وَكَالًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ صَلّ صَلَالًا بَعِيدًا ﴿ إِنّ يَدْعُونَ مِن دُولِهِ إِلّا إِنْكَا وَإِن يَدْعُونَ اللّهُ وَكَالًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ يَعْدِلُ اللّهِ يَعْدُلُونَ اللّهُ وَقَالَ لَا يَعْيِدُ أَنْ يَعْدِلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا مُنْكِلًا مَعْرُوطَا ﴿ وَلَا يَنْفِيلُ اللّهُ وَكَالًا اللّهُ وَقَالَ لَا أَعْيَدُنَ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوطًا ﴿ وَلَا يَنْفُولُ المَنْكِلُ مَلِكُمْ وَيُعْتَلِمُ مَا اللّهُ وَلَا مُنْكِلًا مَعْلَى وَلِكُ مَن يُتَحْدِ الشّيَطِلِينَ وَلِهُمْ وَلَاكُونَ الْمَهُمُ وَلَاكُونَ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ مِن اللّهِ فِيلًا ﴿ وَمَن يَتَحْدِ الشّيَطِلُ وَلِكَ مَا الْمَعْلِيلُ وَلِكُ مَا اللّهُ عَلَيْلُ الْمُؤْلُولُ الْعَلَولُ الْمُنْلِكُونَ الْعَالِمُ وَلَا الْمَعْلِ الْمُؤْلُولُ الْمَنْلُولُ الْمَالِحُونُ اللّهُ وَلِكُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِحُونُ وَمُن يَعْمَلُ مِن اللّهُ وَلِيلًا الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلِلّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَصِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

بَشِرِ ٱلمُتَنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُتم عَذَابًا أَلِيمًا ١

وَقَدْ نَزُلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَابَنتِ اللَّهِ بُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا لَقَعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى بَحُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۥ إِنْكُمْ إِذَا يَشْلُهُمُ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنتَفِقِينَ وَالْكَلفِرِينَ فِي جَهَنَمَ جَيِيعًا ۞ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِنَ اللَّهِ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلكَيْفِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمْ نَسْتَخُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ يَيْنَكُمْ يَوْمَ الْفِيْكَمَةُ وَلَن يَجْمَلُ اللَّهُ لِلكَيْفِرِينَ عَلَى النؤوينِ سَبِيلًا ﴿

إِنَّ الْمُتَنِفِتِينَ فِي الدَّرُكِ ٱلْأَسْفَكُلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِمَدُ لَهُمْ نَصِيرًا ۞ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلِحُوا وَاعْتَصَكُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَتِهِكَ مَعَ النُوْمِينِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ المُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞

أُولَئِكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِينَ عَذَابًا شُهِيئًا ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ. وَلَدَ يُنَزِّقُوا بَـنِنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَئِكَ سَوْفَ يُوتَنِهِمَ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ خَفُورًا رَّحِيمًا ۞

وَأَخْذِهِمُ الْإِبْوَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكِلِهِمَ أَمُولَ النَّسِ وَالْبَطِلُّ وَأَعَدْنَا لِلْكَلِهِينَ مِثْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﷺ لَيْكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِثُونَ بُؤْمِنُونَ بِمَّا أُنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْوِلَ مِن مَبْلِكُ وَالْكَفِينِينَ الصَّلَوْءَ وَالْمُؤْمُونَ الرَّكُوهَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّهِ وَالْيُومِ الْلَاجِزُ أُولَئِكَ سَنُونِيهِمْ أَبَرًا عَيْلًا ﷺ

إِنَّ اَلَّذِينَ كَفُرُواْ وَظَلَمُوا لَتُم بَكُنِ لَسَّهُ لِيَتْغِرَ لَهُمْ وَلَا لِبَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَدَ خَالِدِينَ فِهَمَّا أَبَدَأُ وَكَانَ ذَاكِ عَلَى اللَّهِ يَشِيرًا ۞

لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا يَلِّهِ وَلَا الْمَلَيِّكُةُ الْفُرْبُونُ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَن عِبَادَيْهِ. وَيَسْتَخَذُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﷺ وَيَرِيدُهُم مِن فَصَـلِّهِ. وَأَمَّا اللَّهِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَيُوَيْهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَرِيدُهُم مِن فَصَـلِّهِ. وَأَمَّا اللَّهِينَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا يَعْهِمُ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۗ اللَّهِ عَدَابًا اللَّهِ عَدَابًا اللَّهُ وَلَا يَهُمْ فِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۗ اللَّهِ عَدَابًا اللَّهُ عَدَابًا اللَّهُ وَلَا يَهُمْ فِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۗ اللَّهِ عَدَابًا اللَّهُ عَدَابًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْ

فَأَمَّا الَّذِينَ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَكُمُوا بِهِم فَسَكُنْ مِنْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنَّهُ وَفَصْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَّهِ صِرَكًا مُسْتَقِيمًا ١

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

يَكَايُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَمَكَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامُ وَلَا الْمُذَى وَلَا الْفَلَتِهِدَ وَلَا مَالَيْتَ الْحَرَامُ يَبْنَغُونَ فَضَلًا يَن رَبِهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنْكُمْ شَنَكَانُ فَوْمٍ أَن مَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواً وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْقِرْ وَالنَّقُونُ وَلَا نَمَاوُلُوا عَلَى الْإِنْدِ وَالْمُدُونِ وَانْتُقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ٢

يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَمُثَمَّ قُلْ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَكُ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ الْجَوَاجِ مُنْكِلِينَ ثَمْلِهُونَهُنَّ مِنَا عَلَمْتُمُ اللَّهُ مَكُلُوا مِنَّا أَمْسَكُنَ عَنَبْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلِيْهُ وَالْغُوا اللَّهُ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُوا وَتَحَمِلُوا الطَّنَالِحَانِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِتَايِنَانَآ اُوْلَتَهِكَ أَصْحَنَاتُ الْمِجْدِيدِ ۞

وَلَقَدُ أَحَدُ اللّهُ مِيئَاقَ بَعِن إِسْرَهِ مِلْ وَيَقْمَنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَتِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنِي مَعَكُمُّ لَهِ وَلَقَدُمُ الْفَيْ عَشَرَ نَتِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنِي مَعَكُمُّ لَهِ الْمَعْمَلُومُ وَاقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكَفِرَنَّ عَنكُمُ الْقَبْلُومُ وَاقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكْفِرَنَّ عَنكُمُ سَيّنَائِكُمُ وَلَهُ وَمَالِئَكُمُ وَلَا مَنْ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِنْ عَقِيمًا الْأَنْهَائُرُ فَكَن كَفَر بَشْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَآء السّهَائِيلِ إِلَيْهِا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّمِكَوَىٰ خَنْ ٱبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَنُومُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِلُنُوبِكُمْ بَلُ أَشُر بَشَرٌ مِنَنَ خَلَقَ يَنْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاّةُ وَيِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيدُ ۞ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُـٰوٓاً بِإِنْهِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ النَّارِّ وَذَٰلِكَ جَزَّؤَا الظّلومِينَ 🚳

إِنَّمَا جَزَّةُ الَّذِينَ بُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُمُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُفْصَلَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَنْدِيهِمْ وَارَجُلُهُم مِن خِلَفٍ أَوْ يُفْصَلُبُوا أَوْ تُقَطِّعَ أَنْدِيهِمْ وَارْجُلُهُم مِن خِلَفٍ أَوْ لَهُمْ فِي الْآفِينَ عَظِيمُ عَلَيْهُ فَيَ اللَّذِينَ كَهُمْ فِي اللَّذِينَ عَلَيْهُ مَن عَذَابُ عَظِيمُ اللَّهُ اللَّذِينَ جَيعًا وَمِشْلَمُ مَمَكُمُ لِيَفْتَدُوا بِدِ، مِن عَذَابٍ يَوْمِ الْقِيمَةِ مَا لُقُتُهِلَ مِنْ اللَّهِ وَمَا هُمْ مِنْدِجِينَ مِنْهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اللَّهُ الللللْمُولُلُمُ اللللْمُولُلُولُولِ

آئَرَ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَمُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيثُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِ اللَّهِ وَلَدَ تُوْمِن فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيبَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفَوْمِهِمْ وَلَدَ تُوْمِن أَلُوبُهُمْ وَمِنَ اللَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفَوْمِهِمْ وَلَدَ تُوْمِن أَلُوبُهُمْ وَمِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِتَنْتَمُ فَان الْكُلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِيةً، وَمَن اللَّهِ اللَّهُ فِتْنَتُمُ فَان تَمْلِكَ لَمُ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِيةً، وَلَهُ مَن اللَّهِ اللَّهُ فِتْنَتُمُ فَان تَمْلِكَ لَمُ مِن اللَّهِ شَيْئا أَوْلَئِهُمْ فَلَمْ فِي النَّهُ فِي الدُّنِيا خِزَيُّ وَلَهُمْ فِي الْاَحْدِوْ عَذَابُ عَلِيثُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ لَمْ لُهُمْ فِي الدُّنِيا خِزَيُّ وَلَهُمْ فِي الْاَحْدِوْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنَّهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَأَنْغَلْنَهُمْ جَنَّتِ النَّهِيدِ ١

لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوّا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاغَةُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهٌ وَحِدُّ وَإِن لَدَ يَنتَهُوا عَمَّا يَعُولُونَ لَيَمَسَّنَ اللَّهِ عَدَابُ آلِيهُ ﴿ اللَّهِ عَدَابُ آلِيهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدَابُ آلِيهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْتَ الَّذِينَ كَفُواً لِيقْسَ مَا قَدَّمَتَ لَمُثُرُ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللهُ عَلِيَهِمْ وَفِي الْعَكَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴾ هُمْ خَلِدُونَ ﴾

نَّائِبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّنَتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَتِنَا أُوْلَئِكَ اَصْحَابُ الْمُحِسِدِ ۞

يَّاتُهُمُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَتَبَلُونَكُمُّ اللَّهُ بِغَيْءِ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُۥ أَيْدِيكُمْ وَرِمَامُكُمْ لِيَعْلَرَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ الِيمُّ ۞

أَعَلَمُوا أَنَ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِعَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَحِيدٌ ١

يَكَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيَكُمْ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْثُمُ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِعُا فَيُنَيِّفُكُم بِمَا كُنتُمْ قَمَلُونَ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعُا فَيُنَيِّفُكُم بِمَا كُنتُمْ قَمَلُونَ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا فَيُنَيِّفُكُم بِمَا كُنتُمْ قَمَلُونَ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا فَيُنَيِّفُكُم بِمَا كُنتُمْ قَمَلُونَ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا فَيُنَيِّفُكُم بِمَا كُنتُمْ

قَالَ اللّهُ إِنِّى مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكَفُرُ بَبْدُ مِنكُمْ فَإِنّ أُعَذِبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُ آحَدًا مِنَ الْفَلَمِينَ ﴿ قَالَ اللّهُ هَذَا بَوْمُ يَنفَعُ الصَّلِيقِينَ صِدْقُهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَائُو خَلِينِينَ فِيهَاۤ أَبَدَا كَنِينَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ذَلِكَ ٱلفَوْدُ الْمَطِيمُ ﴾

## من سُورة الأنعام رقم (٦):

فَقَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُوا بِدٍ. يَسْتَهْزِءُونَ ۞

قُلَ إِنِّ أَخَاتُ إِنْ عَصَمَيْتُ رَبِّي عَذَابَ بَوْرٍ عَظِيمٍ ﴿ مَّن يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَهِلُو فَقَدُ رَحِمَةً وَذَلِكَ ٱلفَوْزُ ٱلثَّمِينُ ﴿

وَيَوْمَ فَمُشْرِهُمْ جَيِمَا ثُمَّ نَعُولُ لِلَّذِينَ أَشْرُكُوا أَيْنَ شُرَّاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ زَعْمُونَ ٢

وَلَوْ زَكَةَ إِذْ وَقِنُوا عَلَى النَّادِ فَقَالُوا يَلْتَكَلَّا ثُرَةً وَلَا تَكَذِّبَ إِنَائِتِ رَشًا وَتَكُونَ مِنَ الْتَهِينَ ۚ إِنَّ بَدَا لَمُمْ مَا كَانُوا يُحْقُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رَدُوا لَمَادُوا لِمَا نَبُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُلِبُونَ ﴿ وَقَالُوا إِنْ هِى إِلَّا حَيَالُنَا الدُّنِيَا وَمَا خَنُ بِسَبَعُونِينَ ﴿ وَلَوْ مَن قَبْلُوا إِنْ هِى إِلَّا حَيَالُنَا الدُّنِيَا وَمَا خَنُ بِسَبَعُونِينَ ﴾ وَلَوْ مَن اللّهُ وَرَبَيْنَا عَلَى مَذُوا الْمَدَابَ بِمَا كُنتُم تَكُفُرُونَ ﴾ قَدْ خَسِرَ اللّهِ وَيَهِمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحَسَرُنَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى طُهُورِهِمُّ أَلِي مَدْوَهُمْ عَلَى طُهُورِهِمُّ أَلُوا يَحَسَرُنَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى طُهُورِهِمُّ أَلِي سَادَهُ مَا وَرَبُونَا اللّهِ مِنْ وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى طُهُورِهِمُّ أَلِي اللّهُ سَآةَ مَا يَرَدُونَ ﴾

مُثُلُ أَرْمَيْتَكُمْ إِنَّ أَتَنَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُر صَادِقِينَ ٢

وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمَّم يَحْرَثُونَ ۖ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنْتِنَا بِمَشْهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۞

وَهُوَ الَّذِى يَنَوَفَنَكُم بِالْتِلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَعْتُد بِالنَّهَادِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْحِمُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّفُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْمُكْتُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْمُنْسِينَ ١

وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلْخَكُولُو يِهَبُّمُ لِعِبًا وَلَهُوا وَغَمَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَّ وَدَحِيْرَ بِدِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُوبِ اللّهِ وَلِيُّ وَلَا شَغِيعٌ وَإِن تَعْدِلَ كُلُ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِن دُوبِ اللّهِ وَلِيُّ وَلَا شَغِيعٌ وَإِن تَعْدِلَ كُلُ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلّذِينَ ٱبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِن حَمِيدٍ وَعَذَابُ ٱلِيدُ بِمَا كَانُوا يَكَمُثُرُونَ ﴾

وَمَنْ أَظَلَمُ مِتَنِ أَفْرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَى وَلَمْ بُوحَ إِلَيْهِ مَنَى ۗ وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلَ مَا أَوْلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى اللّهُ وَلَوْ تَرَقَ وَالْطَلِمُونَ فِي عَمَرُتِ النّوْتِ وَالْمَلْتَهِكُمُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْشَكُمُ الْيُومَ تُجْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ مَا تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَبْرَ الْمَؤْقِ وَكُنتُمْ عَنْ مَا يَدِيهِمْ أَشَعَكُمُونَ اللّهِ عَبْرَ الْمَؤْقِ وَكُنتُمْ عَنْ مَا يَدِيهِمْ اللّهِ وَمَنْ اللّهُ وَلَا مَرْقِ وَرَكُتُم مَا خَوْلُونَ عَلَى اللّهِ عَبْرَ اللّهُ وَلَا مَرَى مَعَكُمْ اللّهِ فَي وَكُنتُمْ أَوْلُونَ عَلَى اللّهِ عَبْرَ اللّهُ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ اللّهِ فَي رَعْمَتُهُمْ أَوْلُونَ وَعَلَمُ اللّهِ فِي مُعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللل

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَقِيكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِدِّ. وَمَنْ عَبِى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم مِعْفِيظِ ﷺ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أَمَّتَهِ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِيم مُرْجِمُهُمْ فَيُنِيْنُهُمْ بِمَا كَافًا يَهْمَلُونَ ۗ

وَذَرُوا ظَلِهِرَ ٱلْإِنْدِ وَبَاطِنَهُۥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَتَقَرِفُونَ ١

وَإِنَّا جَمَّةَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَقَّى نُؤْنَى مِشْلَ مَا أُولِىٰ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ بَجْعَلُ رِسَالَتَكُمُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْدَرُمُوا صَغَارُ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا بَسْكُرُونَ ۞

وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْدَ جَمِيمًا يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِينِ قَدِ اسْتَكَثَرُنُد مِنَ ٱلإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمَتَّعَ بَعْضُـنَا بِبَعْضِ وَبَلَمْنَنَا ٱلْجَلَنَا ٱلَّذِينَ ٱلْجَلَتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّالُ مَثْوَندُكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَآةَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ عَلِيدٌ ۖ

إِنَ مَا نُوْعَكُونَ لَآتِ وَمَا أَنشُد بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يَعَوْمِ آغْسَلُوا عَلَى مَكَاتَوَكُمْ إِنِّي عَنامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن

تَكُونُ لَهُ عَنِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُعْلِحُ ٱلظَّلِيمُونَ اللَّهُ

وَقَالُواْ هَلَاهِهِ ٱلْمُكَدِّ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهِمَا إِلَّا مَن نَشَآهُ رِنَقِيهِمْ وَأَنْعَنَدُ حُرِّمَتْ طُلْهُورُهَا وَأَنْمَدُّ لَا يَذْكُرُونَ أَسَدَ اللّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَاتُهُ عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِد بِمَا كَانُواْ يَفَتُرُونَ ﷺ

قُلُ أَغَيْرُ اللَّهِ أَنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِ شَيْءً وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسِ إِلَا عَلَيْهَا وَلَا نَزِدُ وَاذِرَةً وِذَدَ أَخَرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَيْكُمُ مَرْجِهَكُمُ فَيُنَيْقَكُمُ بِمَا كُنُتُمْ فِيهِ غَنْلِفُونَ ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِف لِبَتِهُوكُمُ فِي مَا ءَاتَنكُمُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَنَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

فَلَنَّتُكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمَ وَلَنَسْفَكَ ٱلمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلَّمِ وَمَا كُنَّا غَلَيْدِينَ ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِذِي الْحَقُّ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَزِيثُهُم فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِيثُمُ فَأُولَتِكَ الَّذِينَ خَسِرُوّا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا عِنَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾

قَالَ الْحَيْجُ يَنْهَا مَذْمُومًا مَنْحُورًا لَّذِن تَبِمَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَاتُمْ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ 🕲

يَنِينَ ادَمَ إِنَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلُ يِنكُمْ يَمْشُونَ عَلِيَكُمْ النَّيْ فَمَنِ اَنَّعَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْمِ وَلا هُمْ يَجَوَّوُنَ ﴿ وَالَذِينَ وَاسْتَكَمْرُوا عَنَهَا أُولَتِهِكَ أَصَحَبُ النَّارِ هُمْ يَهَا خَلِمُونَ ﴿ فَنَهُ أَطْلاً يَتَوَقَّوْمُهُمْ فَالْوَا أَنِيَ مَا كُمْتُمْ نَصِيبُهُم مِنَ الْكِنْبِ حَقَّ إِنَا بَاتَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقَّوْمُهُمْ فَالْوا أَنِينَ مَا كُمُتُمْ تَسْبِيبُهُم مِنَ الْكِنْبِ حَقَّ إِنَا مَاتَمُونَ ﴾ قال اذخلوا فِي أَسَو قَدْ خَلْتَ مِن قَلِيكُمْ مِنَ الْجَنْبُ حَقَّ إِنَا الْمَرْسُونَ ﴾ قال اذخلوا فِي أَسَو قَدْ خَلْتَ مِن قَلِيكُمْ مِنَ الْجَنْبُ حَقِّى إِنَّا الْمَرْسُونَ ﴾ قال اذخلوا فِي أَسَو قَدْ خَلْتُ مِن قَلِيمُ مِنَ الْجِنِ وَالْهُمْ لِلْوَلِيمِ فِي النَّارِ كُلُمُ وَخَلَقُ أَنَّهُ لَمُسَمِّمُ أَنَهُمْ كَانُوا كَفُونَ فِي وَقَالَتَ أُولَئِهُمْ لِأُولِكُمْ مَرَانًا مَنَا مِن الْفَالِمِينَ فَي اللّهِ مُنْ الْمُعْرِمِنَ الْمَنْفُونَ الْمَنْفُونَ الْمَنْفُونَ الْمَنْفُونَ الْمَنْفُونَ الْمَنْفُونَ الْمَنْفُونَ الْمَنْفُونَ الْمَنْفُونَ الْمُنْفِيمُ مِنْ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلَقُ مُنْ الْمُؤْلُقُ الْمُنْفُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ وَلَالِمُ مُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤُلُونُ الْمُؤْلِمُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِمُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ. فَقَالَ بِنَقَوْمِ أَعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ إِنّهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ۖ فَا كُمْ مِنَ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ إِنّهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ وَا كَانَ طَآمِنَا أَنْ مُعَالِمَا لَهُ مُعَلِمُ اللّهُ بَيْنَا وَهُوَ خَيْرُ لَكُونُ كَانَ طَآمِنِهُ أَنَّهُ بَيْنَا وَهُوَ خَيْرُ لَكُونُ كَانَ طَآمِنِهُ أَنْ مُعَلِمُ اللّهُ بَيْنَا وَهُو خَيْرُ لَهُ اللّهُ اللّهُ بَيْنَا وَهُو خَيْرُ لَهُ اللّهُ اللّهُ بَيْنَا وَهُو خَيْرُ

مَّالَ رَبِّ اغْفِرْ لِى وَلِأَفِى وَلَهُ خِلْنَا فِي رَغْمَنِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّبِوبِ ﴾ وَالْمَانُونَ وَالْتَ أَرْحَمُ الرَّبِوبِ ﴾ وَالْمَانُونَ وَاللَّهِ مَا لَذَهُورٌ رَجِيتُ ﴿

وَاحَتُن لَنَا فِ هَذِهِ الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِى أَصِيبُ بِهِ. مَنْ أَشَكَأَةٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَت كُلُّ مَنَيَّ فِنَسَأَحُنُتُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَالَّذِينَ هُمْ جَايَئِننَا يُؤْمِنُونَ (إِنَّا)
 وَسِعَتْ كُلُّ مَنَيْءٌ فَسَأَحُنُتُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ جَايَئِننَا يُؤْمِنُونَ (إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل

وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَيًّا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَالْوَا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُو وَلَعَلَهُمْ بَنَعُونَ شَهُ وَالَّذِينَ بُعَيْنِكُونَ بِالْكِنَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُصِيعُ أَجْرَ الْتُصْلِحِينَ شَهِ

وَلِمَهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْنَىٰ مَادَعُوهُ بِهِمْ وَذَرُوا الَّذِينَ بُلْعِدُونَ فِي أَسْمَنَهِوْ. سَيُجْزَرَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ

# من سُورة الأنفال رقم (A):

ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شَاقُوا اللهَ وَرَسُولُمُ وَمَن يُشَافِقِ اللهَ وَرَسُولُمُ فَهَاكَ اللهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿ وَالْحَمْمُ فَادُونُوهُ وَأَنَ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمَا لَذَيْ اللَّهُ وَكُن اللَّهِ عَذَابَ النَّادِ ﴿ يَكَانُهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿ وَمَن لِللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمَا وَمَن اللَّهُ وَمِنْ مُنْ وَلَهُمُ الْأَدْبَارَ ﴾ وَمَن يُولِهُمْ وَمُولُومُهُمُ الْأَدْبَارَ ﴾ وَمَن يُولِهُمْ وَمُولُومُهُمُ الْأَدْبَارَ ﴾ وَمَن يُولُهُمْ وَيُسْرَ وَمُولُومُهُمُ الْأَدْبَارَ فَي وَمُن اللَّهُمُ وَيُسْرَ وَمُولُومُهُمُ الْأَدْبَارُ أَن مُتَحَرِّفًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُلْولُومُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اسْتَجِيبُوا يَقِهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَلَكُمْ لِمَا يُمْتِيكُمُّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَهُ عَنُولُ بَيْنَ الْلَهُو وَلَلَّهِمُ وَلَقَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَتُولُكُمُ وَأَوْلَلُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندُهُ أَجُّرُ عَظِيمٌ ١

وَمَا كَانَ اللّهُ لِلْمُذِبّهُمْ وَأَتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِبّهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَيْرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِبّهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَسْتَغَيْرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَلّمُونَ ﴾ يَصُدُونَ عَنِ المَسْجِدِ الْحَرَارِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَآءُمُ إِنَّ أَوْلِيَآوُمُ إِلّا الْمُنْقُونَ وَلَذِينَ أَحَنَّمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَمَا كَانَ صَلائهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلّا مُحَانَة وَتَصْدِبَةُ فَذُوقُوا الْهَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا يُنِفُونَ الْمَوْلُونَ فَيَ اللّذِينَ كَفَرُوا إِلَى مُحَالِمُ مَن اللّهِ مَسْدَةً فَنَهُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمْ يُعْلَمُونَ وَاللّهِمْ وَلَهُمْ الْمُؤْمِنَ مُنَ اللّهِمِ وَيَعْمَلُ الْخَيِدُ بَعْضَمُ عَلَى بَعْضِ فَيْرَكُمْ مُجِيعًا مَنْ اللّهِمُ وَيَعْمَلُ الْخَيْرُونَ وَلَيْكُونَ اللّهُ الْخَيْرُونَ ﴾ ويَعْمَلُ الْخَيْدِ وَيَعْمَلُ الْخَيْرُونَ فَا الْخَيْرُونَ ﴾ ويَعْمَلُ الْخَيْدِ وَيَعْمَلُ الْخَيْرُونَ فَي الْمُعْرِقُ فَي الْمُعْرِقُ فَي الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعَلّمُ فِي جَعَمْمُ الْمُؤْمِنَ فَي الْمُعْرِقُ فَي مُعَالَمُ فِي جَعَمْمُ أَوْلَتِهُ لَهُ مُعْمُونَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ فَي اللّهُ الْمُؤْمِنِ فَي اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَمُعَالًا إِلّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَلِي اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَ عُمْ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَدُلَهُمْ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِى جَارٌ لَكُمُّ مَلَمَا تَرَاهَتِ الْفِعْتَانِ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِى جَارٌ لَكُمُّ مَلَمَا تَرَاهَتِ الْفِعْتَانِ اللَّهُ عَلَى عَفِيبَيْهِ وَقَالَ إِنِى بَرِئَةٌ مِنْتُمْ إِنِّ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِ أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْمِعَنَابِ اللَّيْ وَلَا تَرَقَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا لَا تَرَقَى إِنِّ أَخَافُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْحُوالِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُوا

وَآعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ ثُرِّهِبُونَ بِدٍ، عَدُّوَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَمَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُّ اللَّهُ يَعْلَمُهُمَّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن مَنْ و نِ سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمُ وَأَشُدُ لَا نُظْلَمُونَ ۞

لَّوْلَا كِلنَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَنَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أُولَتَهِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَمُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيِّمُ ۞

#### من سُورة التوبَة رقم (٩):

وَأَذَنَّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَنِجِ الْأَحْتِرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيَّ مِنَ الْمُشْرِكِينِّ وَرَسُولُهُمْ فَإِن بُسْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن ثَوَالْتِهُمْ فَأَوْ الْمِدَابِ الِيدِ ﴾ وَإِن قَوْلَتِنُمُ فَأَوْا بِمَذَابٍ الِيدِ ﴾

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللَّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُيسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَتِهِكَ حَيَظَتْ أَعْمَلُهُمْدَ وَفِي النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ۞

الَّذِينَ ،امَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْمَوْلِمَ وَالْشَيِمِ أَعْظُمُ دَرَبَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَايَرُونَ فَي يُبَيِّرُهُمْ وَيَهَا فِيتُ تُقِيدُ فَي خَلِيرِت فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّه عِندَهُ أَجْرُ عَظِيدٌ فَي وَيُهُم وَيُهُمْ وَيَهَا فِيتُ تُقِيدُ فَي خَلِيرِت فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّه عِندَهُ أَجْرُ عَظِيدٌ فَي وَيُهُمْ وَيَهُ وَيَهُمُ وَيَهُمُ اللَّهِ وَالْمَوْلِ وَيَعْدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَدِن وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَي اللَّهِ فَيْهُمُونُهُمْ وَعُمُوهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ عَذَا مَا كَثَمَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْدُونَ النَّبِيِّ وَيَقْوَلُونَ هُوَ أَدُنَّ قُلْ أَذُنُ حَمَّرٍ لَّكُمْ بُؤِينُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ مَامَنُواْ مِنكُوْ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَمُمْ عَذَاكُ الِيمُّ ۞ اَثُمْ يَعْلَمُواْ اَنَّمُ مَن يُحَادِدِ اللهُ وَرَسُولُمُ فَأَتَ لَمُ فَارَ جَهَنَّمَ خَلِمَا نِهَا ذَلِكَ الْخِرْى الْعَظِيمُ اللهُ وَمَنْ اللهُ ال

الَّذِينَ بَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَمْمُ عَذَابُ اللهُ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ

مَسرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَغْمَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُوَا أَن يُجَهِدُوا بِأَمْوَلِهِ وَأَنشِيم فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُوا لَا نَنفِرُوا فِي الْحَرُّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًا لَوْ كَانُوا يَغْفَهُونَ ۞

لَكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَنهَدُوا بِالْمَوْلِمَةِ وَالْفُسِهِمُ وَأُولَتَهِكَ لَمُمُ الْمَوْرَثُ وَأُولَتِهِكَ لَهُمُ الْمَقْدِرُونَ هِمُ الْمُفْلِحُونَ الْكَالَةُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهُ وَرَسُولُهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ اللِيمُ اللَّهِ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ اللِيمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُو

يَمْنَذِرُونَ إِلْتِكُمْ إِذَا رَجَعْتُدَ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَنَانَا اللهُ مِن أَخْبَالِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمْ ثُرَدُونَ إِلَى عَدِيدِ الغَنْدِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْتِثُكُم بِمَا كُنتُدَ تَعْمَلُونَ فِي سَيَعْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا وَيَشْرُونُونَ مِنَا كُنتُدَ تَعْمَلُونَ فِي سَيَعْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَنْخِذُ مَا يُنفِقُ فُرُهُنتِ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَتِ الرَّسُولِ اللّهِ إِنَّا اللّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ وَالسَّيِفُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالّذِينَ وَمُعَنِّعُ إِنَّ اللّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ وَالسَّيِفُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَبَهَا أَبَداً ذَلِكَ النّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمْ جَنَّتِ تَجْدِي عَتْهَا الْأَنْهَارُ خَلِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْمَوْرُهُمُ مِنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدُ لَمُمْ جَنَّتِ تَجْدِي عَتْهَا الْأَنْهَارُ خَلِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَمُعْلَى مَنْهُ وَمِنْ اللّهِ الْمَدِينَةُ مَرَدُوا عَلَى النّهَاقِ لا تَعْلَمُمُ عَنْهُ مَنْهُمُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ وَمِنْ اللّهِ عَنْهُولُ وَمِنْ الْمَلِيمُ اللّهُ عَلَوْلًا عَمَلًا مَالِمًا وَمَاخُونَ وَمِنْ اللّهُ عَنْهُ أَن يَوْبَ عَلَيْهُمْ إِلَى عَلَامِ عَلَيْهِ ﴿ فَي وَالْمُولِ مُنْهُمُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ وَا مِنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمِنْ اللّهُ عَنْهُولُونَ وَمِنْ اللّهُ عَلَوْلُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُولُ وَمِعْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُولُونُ وَمِنْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ مَا مُؤْلُولُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ مَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُولُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُولُ وَمُعْلِمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ لَهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ الللّهُ الللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقُلِ اعْمَلُوا مَسَرَى اللهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَمُرَدُونَ إِلَى عَلِمِ النَيْبِ وَالشَّهَدَ فَيُنَيِّفُكُمْ بِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ فَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللّهَ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

مَا كَانَ لِأَمْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَمُم قِنَ ٱلأَمْرَابِ أَن يَنَخَلَفُوا عَن رَسُولِ اللّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِٱلْشِيمِم عَن نَفْسِوْد. ذَلِكَ بِأَنْهُمْرَ لَا يُصِيبُهُمْر ظَلَمُ وَلَا يَشِيبُهُمْر ظَلَمُ وَلَا يَشِيبُهُمْر ظَلَمُ وَلَا يَشِيبُهُمْ ظَلَمُ وَلَا يَشِيبُهُمْ اللّهُ الْمُحْمِينِينَ شَلَ وَلَا يَشِيبُهُمُ اللّهُ أَخْرَنَهُمُ اللّهُ أَخْرَنَهُمُ اللّهُ أَخْسَنَ مَا كَانُوا يَشَمَلُونَ شَلْ

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْجَبِنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَثِيرِ الَّذِيكَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِهِمُّ قَالَ ٱلكَفرُونَ إِنَّ هَلذَا لَسَاحِرٌ مُبِينً ۞

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِمًا ۚ وَعَدَ اللَّهِ حَقًا ۚ إِنَّهُ يَبْدَوُا لَلْمَانَ ثُمَّ يُصِيدُمُ لِيَهْرِى الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَامُوا بِكُفُرُونَ ۖ ﴾ كَانُوا بِكُفُرُونَ ۞ كَانُوا بَكُفُرُونَ ۞

إِنَّ اَلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَشُوا بِالْمَيْزُو الدُّنَيَا وَاطْمَأُواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ مَايَئِينَا غَنِفُونَ ۞ أُولَتِهِكَ مَأُونَهُمُ النَّارُ بِمَا كَاثُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَكِلُواْ الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِف مِن تَعْيِهِمُ الأَنْهَنُرُ فِي جَنَّتِ النِّعِيدِ ۞

وَإِذَا تُعَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ الَّذِينَ لَا بَرْجُونَ اِلْتَآمَانَا اثْتِ بِلْمُتْرَمَانٍ غَيْرِ هَاذَآ أَوْ بَدِلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِنَ أَنْ أَبْدَلِهُمْ مِن تِلْقَاتِي تَفْسِقُ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَقَ إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ۖ

ظَلَمَا آنَجَنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقُّ بَائَيًّا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيَكُمْ عَلَى النَّسِكُمْ مَتَنَعَ الْحَكِيزَةِ الدُّنيّا ثُمَّ إِلَيْنَا مُرْجِعُكُمْ مَنْتَبِعْكُمْ مِمَا كُشُر تَعْمَلُونَ ﷺ مُرَّحِمُكُمْ مَنْتَبِعْكُمْ مِمَا كُشُر تَعْمَلُونَ ﷺ

 بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَلَا إِنَّ لِلَهِ مَا فِي السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعَدَ اللَهِ حَتَّ وَلَذِكِنَ أَكَثَرَهُمْ لَا يَمْلَمُونَ ۞ هُوَ يُمْي. وَيُدِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْمَعُونَ ﴾

مَتَنَمٌ فِي الدُّنْيَ ثُمَّ إِلِنَهَا مَنْ مِعْهُمْ ثُمَّ نُدِيتُهُمُ ٱلْمَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا بَكُفُرُونَ ٢

وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَى بِلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقَنَهُم مِنَ الطَّيِبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَقَّ جَآءَهُمُ الْفِلَزُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَكَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ بَخْتَلِفُونَ ۞

#### من سُورة هُود رقم (١١):

وَانِ اَسْتَغَيْرُوا رَبَّكُو ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ بُسُيِّقَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَّ أَجَلِ مُسَنَّى وَيُؤنِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضَلَمٌ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنْ أَخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۞ إِلَى اللّهِ مَرْجِمْكُمُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلِيدُ ۞

وَلَهِنَ أَخَرًا عَنَهُمُ الْعَدَابَ إِلَىٰ أُمْتَةِ مَعْدُودَةٍ لِيَقُولُنَ مَا يَعْبِسُهُۥ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِدَ لَيْسَ مَصَرُوفًا عَنَهُمْ وَحَافَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْزِمُونَ ۞

إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَخِّرٌ حَجِيرٌ ١

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوةَ الدُّنِيَا وَرِيلِنَهَا نُوفِي إِلَيْهِمَ أَعْمَلُهُمْ فِهَا لَا يُبْخَلُونَ ۚ إِلَا النَّارُّ وَكَهِمَ اللَّهِ مِن تَبِهِهِ وَيَسْلُونَ ۚ إِلَّا النَّارُّ وَكَهِمَ مِن الْأَخْرُو إِلَا النَّارُ وَكَهِمَ مِن الْمُخْرِا فِيهَا وَرَحْمَةُ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَمَن يَكُثُرُ بِهِ، مِنَ الْأَخْرَابِ فَالنَّالُ مَوْعِهُمُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ إِنَّهُ المَّقُ مِن رَبِيكَ وَلَئِكِنَّ أَحْمَدُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ كَذَبُوا عَلَى رَبِهِمْ أَلَا لَمَنَهُ اللَّهُ مِنَى الْفَرْدِي وَمُ وَيَعْمُ وَلِكُنَّ أَحْمَدُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ كَذَبُوا عَلَى رَبِهِمْ أَلَا لَمَنَهُ اللَّهُ مِن يَبِيلِ اللَّهِ وَيَهْوَلُ الْأَشْهِلَدُ هَيُؤُلَةٍ اللَّينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِهِمْ أَلَا لَمَنَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَيَهْوَلُ الْأَشْهِلَدُ هَيُؤُلَةٍ اللَّيْنِ كَنْفُولُ النَّالِينَ عَلَى رَبِهِمْ أَلَا لَمُنَافِقُ مَمْ الْفَلَافُ مَا كَاللَّهِ مَن مَنْهُ اللَّهُ مَن مَنْهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى مَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا الْعَلَامُ مَن اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

قِيلَ يَنْوَجُ أَهْمِظَ بِسَلَامِ مِنَّا وَبُرَكَنتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَسَرِ مِنْن مَمَاكَ وَأَسَمُّ سَنُسَتَعُهُمْ ثُمَّ بِسَنَهُم مِنَّا عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿

وَإِلَى مَنْيَنَ أَغَاهُرَ شُمَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم يَنْ إِلَى غَيْرُةً وَلَا نَنْقُصُوا الْبِكَيَالَ وَالْمِيزَانِ إِنّ أَوْنَكُم عِنْيْرِ وَإِنّ أَغَاثُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ ثُمِيطٍ إِنَّ اللّهَ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ ثُمِيطٍ إِنَّ اللّهَ عَلَيْكُم عِنْدِ وَإِنَّ أَغَاثُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ ثُمِيطٍ إِنَّ اللّهَ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ ثُمِيطٍ إِنَّ اللّهَ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ ثُمِيطٍ إِنَّ اللّهُ عَلَيْكُم عَذَابً إِنَّ اللّهَ عَلَيْكُم عَذَابً إِنْ اللّهُ عَلَيْكُم عَذَابً إِنَّ اللّهُ عَلَيْكُم عَذَابً إِنْ اللّهُ عَلَيْكُم عَذَابً إِنَّ اللّهُ عَلَيْكُم عَذَابً إِنْ اللّهُ عَلَيْكُم عَذَابً إِنْ اللّهُ عَلَيْكُم عَذَابً إِنْ اللّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم عَذَابً إِنْ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ١

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا بَنَّقُونَ 🔘

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلفُرُّرُ وَحِشْنَا بِبِصَلَعَةِ مُزْجَلَةِ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْرِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

أَمْ أَمِنُواْ أَن تَأْتِيمُمْ غَدِيدً مِنْ عَدَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَنْتَةً وَهُمْ لَا بَشْعُرُونَ عَلَامِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَنْتَةً وَهُمْ لَا بَشْعُرُونَ

## من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُمُمْ أَهِ ذَا كُنَا ثُرْبًا أَهَا لَهِى خَلْقِ جَدِيثُهِ أُولَتِهِكَ ٱلْذَينَ كَفَرُوا بِرَبِيمْ وَأُولَتِهِكَ ٱلْأَعْلَالُ فِي أَنْ تَعْبَدُ وَأُولَتِهِكَ ٱلْفَالِدُ فِي أَنْ الْمَسْتَخِيدُ وَأُولَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّالِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ فِي وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وَالسَّيِنَةِ فَبْنَلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَفَ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلُكُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَوْدِيدُ ٱلْمِقَابِ فِي
 الْمَثْلُكُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى طُلْبِهِدُّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ فَيْ

لِلَّذِينَ آسَنَجَابُوا لِرَبِّهُمُ ٱلْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلأَرْضِ جَيِيمًا وَيَغَلَمُ مَعَهُ لَافَتَدُوا بِيهِ الْوَلَيْنِ آسَنَجَابُوا لِهُ لَوْ أَنَن يَشَرُ النَّا أَوْلِ الِبَكَ مِن زَيِّكَ ٱلْمَقُ كَمَنْ هُوَ آغَمَتُ إِلَّا لَيْنَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مُونِى لَهُمْ وَجُسْنُ مَتَابِ ﴿

وَلَوَ أَنَ قُرْمَانَا شُيِرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْ فُطِمَتْ بِهِ ٱلأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْقُ بَل يَلَهِ ٱلْأَثَرُ جَمِيعًا أَفَلَمَ يَاتِسَى ٱلَّذِيكَ مَامَنُوّا أَن لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى النّاسَ جَمِعًا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُوا قارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَنَّى يَأْنِي وَعَدُ اللَهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ اَسْتُهْزِئَ مِرْسُلِ مِن قَبْكَ فَأَمْلَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُمُّ مَّ لَكُنْ مَكُولًا بَقَ سُمُوهُمُّ أَمْ تَنْيَعُونَهُ بِمَا لَا لَكَنْ حَانَ عِقَابِ ﴿ أَنْهَنْ هُوَ قَالَهُمُّ عَلَى كُلِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَمَلُوا لِلَهِ شُرَكَاةَ قُلْ سَمُوهُمُّ أَمْ تَنْيَعُونَهُ بِمَا لَا يَمْلُ إِلَيْنَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُواْ عَنِ السَّبِيلُ وَمَن يُعْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ عَلَى اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ فَيَ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَافِ ﴿ إِلَيْهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ ال

وَإِن مَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِى نَمِدُهُمْ أَوْ نَقُوَلَمِنَكَ الْإِنَّا عَلَيْكَ الْلِكَثُمُ وَعَلَيْنَا الْمِسَابُ ۞ أَوَلَمْ بَرُوْا أَنَا نَأْنِي اَلْأَرْضَ نَنْقُهُمَا مِنْ اَلْمَرَافِهَا وَاللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِيحُكُمِهِ. وَهُوَ سَكِرِيعُ الْمِسَابِ ۞ وَقَدْ مَكُرَ الَّذِينَ مِن قَلِهِمْ فَلِلَهِ الْلَكُرُ جَيعَا ً بَعْلَمُ مَا تَكْمِيبُ كُلُّ نَفْيِنُ وَسَبَعْلُو الْكُفْتُرُ لِمِنْ عُقِّقِ اللَّادِ ۞

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

اللهِ الَّذِى لَهُمْ مَا فِ السَّمَــُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَثِيلٌ لِلْكَفِيرِينَ مِنْ عَذَابِ شَــدِيدِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُولِي اللهِ ا

وَاسْتَفْنَحُواْ وَغَابَ كُلُّ جَبَّكَارٍ عَنِيدٍ ۞ مِن وَرَابِهِ. جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن ثَلَوٍ مَكِدِيدٍ ۞ يَتَجَزَّعُمُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِحَيْتِ وَمِن وَرَابِهِ. عَذَابُ غَلِظُ ۞

أَنَمْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا فِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا فَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ جَهَمْمَ يَصْلَوْنَهَمْ وَبِنَدَ الْفَرَادُ ﴿
 وَجَعَلُوا فِيهِ أَندَادًا لِيُغِيلُوا عَن سَبِيلِيدُ قُلْ نَمَتَّمُوا فَإِنّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿

 هَذَا بَلَنُمُّ لِلنَّاسِ وَلِيُمَنَّدُوا بِهِ. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّنَا هُوَ لِللَّهُ وَبِيدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ ﴿

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

مَالَ هَمَانَا صِرَافُ عَلَى مُسْتَقِيدُ ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مُنْطَلَقُ إِلَّا مَنِ اتَبْعَكَ مِنَ الْعَادِينَ ﴿ وَلَهُ جَهَنَّمَ الْمُنَونِ ﴿ إِنَّ مَلَمُونِ ﴾ لَتُوْعِدُمُ أَخْمِينَ ﴿ لَمَ الْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُمُونٍ ﴿ الْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُمُونٍ ﴿ الْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُمُونٍ ﴿ الْمُنْقِعَلَ مَا فِي مُسْدُورِهِم قِنْ غِلِي إِخْوَنًا عَلَى سُرُرٍ مُنْفَسِلِينَ ﴾ لا يَمَشَهُمُ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم قِنْهَا مِسْتُورِ مُنْفَسِلِينَ ﴾ لا يَمَشُهُمُ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم قِنْهَا مِسْتُورِهِم أَنْ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللل

## من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَالَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُتِوْنَنَهُمْ فِى الدُّنيّا حَسَنَةٌ وَلاَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۗ لِيَكَفَّرُواْ بِمَا ءَالنِّنَهُمُ فَنَسَتَمُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ

وَيَمْعَلُونَ بِنَهِ مَا يَكُرَهُونَ ۚ وَنَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسْتَىٰ لَا جَكَرَمَ أَنَّ لَمَتُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّقَرَّطُونَ ۖ اللَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِنَّ أَصَدِ مِن قَبْلِكَ فَرَيْنَ لَمُتُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْلَمُهُمْ فَهُوَ وَلِيَّهُمُ ٱليَّوْمَ وَلَمُصْرَ عَذَابُ ٱلِيثُ ۗ ۖ ۖ ۖ ۖ الشَّيْطَنُ أَعْلَمُهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ ٱليَّوْمَ وَلَمُصْرَ عَذَابُ ٱلِيثُ ۗ ۖ ۖ ۖ ۖ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَيَوْمَ نَبْعَتُ مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِبِدَا ثُمَّ لَا يُؤْدَثُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَغَنَّوْنَ ﴿ وَإِذَا رَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْهَذَابَ فَلَا جُنَفَفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُظُرُونَ ﴿ وَمِنَا مَا الَّذِينَ أَشَرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ فَالُوا رَبِّنَا هَمُولَامٍ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَا فَلَا جُنَفُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَهِذِ السَّلَمُّ وَصَلَّ عَنْهُم مَا كَانُوا مِن دُونِكُ فَالْقُوا إِلَيْهِمُ الْقُولُ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ يَوْمَهِذِ السَّلَمُ وَصَلَّ عَنْهُم مَا كَانُوا مِن اللَّهِ وَمُهَا اللَّهُ وَمُولًا وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنَا إِلَيْهُمُ عَلَاهُ وَلَا اللَّهِ وَمُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكَ اللَّهُ وَلَا مُولِكُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْكَ اللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلًا عَلَيْكَ الْمُؤْلِقُولُونُ وَلِكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعْمَلُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْكَ الْمُؤْلِقُولُولُوا وَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللْولُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِلَا اللَّهُ وَلِلْمُولِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلا يَكُونُوا كَالَتِي نَفَضَتَ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ أَلَكَنَا نَنْخِدُونَ آيَنَنَكُرُ دَغَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أَمَّةً هِن آرَقِي مِن أُمَّةً إِنّمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِ وَيَكِيَّانَ لَكُرْ يَمُ الْفِيكَةِ مَا كُفتْد فِيهِ تَغْلِقُونَ ۚ وَلَوْ شَآة اللّهُ لَجَمَلَكُمْ أَمَّة وَيَهِدِى مَن بَشَآةً وَلَيْمَانُ عَمّا كُفتْد فِيهِ تَغْلِقُونَ ۚ وَلَا نَنْخِدُوا أَنْسَاهُمُ وَلَيْكُمْ مَا كُفتْد فِيهِ عَنْلِقُونَ ۚ وَلَا نَشْخُوا أَنْسَاهُمُ وَلَيْكُمْ مَا كُفتْد فَمَكُونَ ۚ وَلَا يَشْفَرُوا أَنْسَامُ مَنْ مَن يَشَآهً وَلَكُو عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ وَلَا نَشْفُوا إِيمَهِ مِنْ مَنْ مَن مَن عَلَيْ وَلَكُو مَا عِندَ اللّهِ مَلْ وَلَكُو مِنْ مَنْ مَن عَلَيْ مَن مَن عَلِيمُ مِن مَن عَيل مَنهُونَ وَلَا مَن وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَتُحْيِمَتُهُ مَنْ مَن مَن مَا كُنْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَتُونِ فَلَا مَن وَكُولُ اللّهُ وَمُومُ مُؤْمِنٌ فَلَتُحْيِمَتُهُ مَا مُؤْمِنُ وَمُو مُؤْمِنٌ فَلَتُحْيِمَتُهُ مَا مُؤْمِنُ وَمُو مُؤْمِنٌ فَلَتُحْيِمَتُهُ مَا مُؤْمِنُ وَمُو مُؤْمِنٌ فَلَتُومِيمُونَ وَاللّهُ مِنْفَانَ فَاللّهُ مِنْ عَمِل صَلِيمًا مِن وَحَدُوا أَنْفَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَتُعْيِمَا لَمُ وَمُونُ مُؤْمِنٌ فَلَتُعْيِمَا لَيْ وَمُو مُؤْمِنٌ فَلَتُهُ مِنْهُ مِن مُومًا مُؤْمِن فَلَا مُعْمَلُونَ فَي مُن مُنْفَعُونَ فَيْعُلُونَ فَلَا مُومَانُ وَاللّهُ مُعْمَلُونَ فَعُلُومُ مُؤْمِنُ فَلَتُمْ وَمُومُ مُؤْمِنُ فَلَعُمُونَ فَي مُؤْمِنُ فَلَعُومُ مُؤْمِنُ فَلَعُمُومُ مُؤْمِنُ فَلَاهُ مِنْمُونَ فَاللّهُ مِنْ مُن مُؤْمِنُ فَلْمُ مُومُونَ وَلَا لَعَمْلُونَ فَلَاهُ مُنْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِنُ فَلَاهُ مِنْ مُؤْمِنُ فَلْمُ وَاللّهُ مُؤْمِلًا مُؤْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يَنَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ١

مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيهِ إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُكُم مُطْمَيِنٌ بِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَحَ بِالكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِن اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَاتُ وَلَهُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ا يَمْ تَأْقِ كُلُ نَفْسِ جُمَيِلُ عَن فَقْيِهَا وَثُولَقَ كُلُ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ا

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَنْحُمُ الْكَذِبَ عَلَنَا حَلَلٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِنَفَتَرُوا عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ إِذَ الَّذِينَ يَفَتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفَتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ لَهِ مَنْتُعُ قَلِيلٌ وَلَمْمُ عَنَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴾ اللّهِ اللّهُ اللّ

إِنَّمَا جُمِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ آخَلَفُوا فِيدُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَعْلَلِفُونَ ١

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْمَانَ يَهْدِى لِلَّتِي مِمْتُ أَقْرَمُ وَبُنِيْمُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَنتِ أَنَّ لَمُثْمَ أَجُرًا كَبِمِرًا ۚ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْنَدُنَا لَمُثْمُ عَذَاكِما أَلِيمًا ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ اللَّهِ عَلَامًا أَلِيمًا ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ اللَّذِينَ لَا اللَّهُ عَلَامًا اللَّهِمُ عَذَاكًا أَلِيمًا ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ اللَّذِينَ لَا

وَكُلَّ إِنَّنِ ٱلْزَمْنَهُ مُلِّكِمَةً فِي مُثْقِيدٍ. وَغَيْرِجُ لَهُ يَرْمَ ٱلْفِيْمَةِ كِتَبَا يَلْفَنُهُ مَنشُورًا ۞ ٱقَرَّا كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلِنَكَ حَسِبًا ۞ مَنِ ٱهْمَنَكَىٰ فَإِنِّمَا يَهْمَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَقُ وَمَا كُنَّا مُعَذِينَ حَنَّ نَعْتَ رَسُولًا ۞

مِّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلَنَا لَوُ بِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّر جَعَلْنَا لَوُ جَهَنَّمَ يَصْلَلَهَا مَذْمُومًا مَنْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا ﴿ ﴾

ٱنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ ٱكْبَرُ دَرَحَتِ وَأَكْبَرُ تَغْضِيلًا ۞ لَا تَجْمَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ فَنَقْعُدُ مَذُمُومًا تَغْذُولًا ۞

ذَلِكَ مِمَّا آوَحَنَ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْجِكُمُةُ وَلَا جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهَا مَاخَرَ فَثُلْقَىٰ فِ جَهَنَمَ مَلُومًا مَدَحُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِّ وَمَا جَمَلْنَا الرُّيَّا الْيَّيَ أَرْبَنَكَ إِلَّا فِشْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْمُونَةَ فِي الْفُرْمَانِّ وَغُونَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَنَا كِمِيرًا ﴿ ﴾

قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَّاؤُكُمْ جَزَّاءُ مَوْفُورًا ١

يَوْمَ نَدْعُواْ كُلِّ أَنَاسٍ بِإِمَامِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ بِيَسِنِهِ. تَأُولَتِكَ يَقْرَهُونَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا ﷺ وَمَن كَاكَ فِي هَلَامِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﷺ

وَلُوْلَا أَن نَبَّنْنَكَ لَقَدْ كِدَنَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۞ إِذَا لَأَذَفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمُّ لَا يَهِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيدًا ۞

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْمَدُ وَمَن يُعْدَلِلْ فَلَن تَجِدَ لَمُمْ أَوْلِيَاتَه مِن دُونِدٍ ۚ وَيَخْدُوهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكُمَا وَسُكُمْ مَا الْقِينَمَةِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيلًا وَقَالُوا أَوْدَا كُمُّ عَلِيلًا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيلًا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيلًا وَقَالُوا أَوْدَا كُمُّا عِلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيلًا عَلِيلًا عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيلًا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ كَالْمُوالْمُولِمُولِمُولُولُولِهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَالُولُوا لَوْلِكُمْ عَلِيكُو

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ. لِيَقِ اِسْرَوبِلَ اَسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَلَّهَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيهَا ﴿

## من سُورة الكهف رقم (١٨):

الْحَمَّدُ بِلَهِ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَمُ عِوجًا ۚ ۞ فَيْسَا لِيُسْذِرَ بَاْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَبُبَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُو

وَكَنَاكِ أَعْمَنَا عَلَيْمٍ لِيَعْلَمُوا أَنَ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَنَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَنْخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ۞

وَقُلِ الْحَقُّ مِن زَيِكُرُّ فَمَن شَآة فَلَيْوَين وَمَن شَآة فَلْيَكُمُنُ إِنَّا أَعْتَذَنَا لِلظَّلِلِينَ نَازًا أَحَالًا بِهِمْ شُرَاوِثُهَمَّا وَلِن يَسْتَغِيمُواْ يَعْلَمُونَ مِن تَقِيمُواْ يَعْلَمُونَ يَهَا مِنْ الْفَرَابُ وَسَآةَتْ مُرْتَفَقًا اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ إِنَّا لَا يَعْلَمُ مَنْ أَخْصَلُ عَمَلًا اللَّهُ وَمَعَلَمُ الطَّهُ مِثَلَقُ مِن مَعْنِمُ الْأَنْهُولُ مُعْلَمُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِدَ مِن ذَهِبٍ وَيَلِيمُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِدَ مِن ذَهْبٍ وَيُلِيمُونَ فِيهَا مِن أَسَاوِدَ مِن ذَهْبٍ وَيَلِيمُونَ فِيهَا مِن أَسَاوِدَ مِن ذَهْبٍ وَيَلْبَسُونَ فِيهَا مِن شَدُينٍ وَلِسَنَهُ وَلِيمِنَ فِيهَا عَلَى الْأَرْآلِيكِ فِيمَ النَّوَابُ وَحَسُنتَ مُرْقَفَعًا اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا اللَّهُ

اَلْمَالُ وَاَلْمِنُونَ رِينَةُ الْحَيَوْقِ الدُّنِيَّ وَالْبَقِينَتُ الفَهْلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكِ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ وَيَوْمَ الْسَيْرُ الْمِيَالُ وَتَرَى الْمَالُونُ وَحَشَرْتُهُمْ فَامْ نُفَادِرَ مِنهُمْ لَمَدًا ﴿ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِكَ صَفّاً لَقَدْ حِشْتُمُونَا كَمَا خَلَقَنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةً بَلَ وَعَشْرُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عِلَى مَنْ اللَّهُ عِلَى مَنْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْ

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآءِى الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمْ فَلَوْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقَا ۞ وَرَءَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّواْ اَنَهُم مُّوافِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ۞ وَرَبُكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِلُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَمُمُ الْعَذَابُ بَل لَهُم مَّوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِيهِ. مَوْيِلًا اللهِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَوْيِلًا اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَأَنَّا مَنْ مَامَنَ وَعِمَلَ صَليحًا فَلَمْ جَزَّاتُهُ ٱلْحُسِّنَيٌّ وَسَنَقُولُ لَمُ مِنْ أَمْرِيا يُسْرًا 🚳

وَرَكُنَا بَعْضَهُمْ بَوْمَهِذِ بَسُوجُ فِي بَعْضُ وَيُعْنَى فِي الشُورِ فَمَعْنَهُمْ جَمَعًا ﴿ وَمَرْضَنَا جَهَنَمُ بَوْمَهِدِ لِلْكَنْفِرِينَ عَرْضًا ﴿ اللَّهُ مَا لَكُنْفِينَ لَلَّا إِلَيْ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّا أَعْدَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفْئِينَ لَزُلًا ﴿ اللَّهُ مِنْ عَرْضًا ﴿ اللَّهُ مِنْ كَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أُولَتِهِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَالِهِهِ فَحَطَتْ أَعَمَالُهُمْ فَلَا نَفِيمُ لَهُمْ يَوَمَ الْقِيْمَةِ وَزَنَا ﷺ وَلِكَ جَزَاؤُمُ جَهَمُّ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُواْ ءَائِنِي رَوْمُهُلِي هُزُوًا ﷺ إِنَّ الَّذِينَ ءَامُوا وَعِهُوا الصَّلِيحَتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﷺ خَلِينَ فِيهَا لَا يَبَعُونَ عَنَهَا حِولًا ۚ

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

فَاخْنَلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِيمٌ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن شَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ أَسْعَ بِيمْ وَأَبْضِرَ بَيْمَ يَأْتُونَنَّأَ لَكِينِ ٱلظَّلِيمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي صَلَلِ شُبِينِ ۞ وَأَنْذِرْهُمْ بَوْمَ ٱلْمُسْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلأَمْرُّ وَثَمْ فِي غَفْلَةٍ وَثُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسِّكَ عَذَاتُ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيَّا ١

نَوْرَيَكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمُّ لَتُحْمِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَمْ جِئِنَا ۞ ثُمَّ لَنَازِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةِ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحَنِ عِنِيًا ۞ ثُمُّ لَنَحْنُ أَعَلَمُ بِالَّذِينَ ثُمُمَ أَوْلَى بِهَا صِلِيًا ۞ وَإِن مِنكُرْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَمًا مَّقَضِيًا ۞ ثُمَّ نُسُجِى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الطَّلِمِينَ فِيهَا جِئِنًا ۞

قُلْ مَن كَانَ فِى الصَّلَلَةِ فَلْيَسْدُدُ لَهُ الرَّمَّنُنُ مَدَّأً حَقَّ إِذَا رَاؤَا مَا بُوعَدُونَ إِنَّا المَدَذَابَ وَإِنَّا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مُكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَتَدَوَا هُدَئُ وَالْبَشِينَتُ الصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَلِكَ فَوَابًا وَخَيْرٌ شَرَدًا ۞ اَفَرَيْتِنَ الَّذِى كَفَرُ بِتَابَيْنَا وَقَالَ لَأُونَيْنَ مَالًا ۞ وَوَلِدًا ۞ أَطْلَعَ الفَيْبَ أَدِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّخَنِ عَهْدًا ۞ كَالَةً اللَّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرَدًا ۞ سَنكُنْتُ مَا يَقُولُ وَنَمْدُ لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا ۞ وَنَوْتُهُمْ مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرْدًا ۞

فَلَا نَعْجَلْ عَلَيْهِمُ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًا ۞ بَوَمَ نَعْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّخَيْنِ وَفَدَا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْمِعِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرَدًا ۞ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَا مَنِ ٱلْخَذَ عِندَ ٱلرَّخَيْنِ عَهْدًا ۞

وَكُمُّهُمْ مَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مَنْوًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُوًّا ۞

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ ءَائِيَةً أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْيِن بِمَا تَسْعَىٰ ١

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْمَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَقُولًى ۞

قَــالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيَلَكُمْ لَا نَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْجِنَّكُم بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ شَ

إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَيَّهُ مُجْمِرًمَا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَغَيَىٰ ۞ وَمَن يَأْتِهِ. مُؤْمِنَا فَذَ عَبِلَ الصَّلِاحَتِ فَأُولَتِهِكَ لَمُسُمُ الدَّرَحَتُ الْعُلَىٰ ۞ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَلَهُ مَن تَزَكَّىٰ ۞

كُلُواْ مِن طَبِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوَا فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُرْ غَضَبِيٌّ وَمَن يَمْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۞ وَإِنِي لَنَفَارُّ لِمَن تَابَ وَيَامَنَ وَعِمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ الْقَنَدَىٰ ۞

مِّنَ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ بَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وِنْلًا ﷺ خَلِدِينَ فِيدٌ وَسَلَةً لِمُنْمَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَنَلًا ﷺ وَمَا الصَّورُ الصَّهُ وَاللَّهُ عَمْرًا ﷺ وَمَعْمُرُ اللَّهُ عَمْرِينَ يَوْمَهِذِ زُنْعًا ﷺ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۖ

يَوْمَهِذِ لَا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَرَضَى لَمُ قَوْلَا ﴿ يَسْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ. عِلْمَا ۞ ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْفَيُورِ وَقَدْ خَابَ مَنْ خَلَ ظُلْمًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الطَّبْلِيحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا يَخَانُ ظُلْمًا وَلَا هَشْمًا ۞

وَلَوْ أَنَّا َ اَهْلَكْنَهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ. لَقَـالُواْ رَبَّنَا لَوْلَاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَـذِلَ وَغَفْرَك ﷺ

#### من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

أَقْرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِشُونَ 🔘

بَلْ نَقْذِفُ بِالْمَيْ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُمْ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِنَا نَصِفُونَ ١

﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّت إِلَنَّهُ مِن دُونِهِ. فَنَدَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَدُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظّليليينَ ﴿

وَيَعُولُونَ مَنَىٰ هَٰذَا ۚ اَلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِفِينَ ۞ لَوْ بَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ حِبنَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞

وَلَهِن مَسَّنَهُمْ نَفَحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِكَ لَبَقُولُكَ بَوَيَلْنَا إِنَّا كُنَا ظَلِيبِكِ ﴿ وَنَشَعُ ٱلْمَوْنِنَ ٱلْعِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْهَيْمَةِ

فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِنْقَالَ حَبَّتُو مِنْ خَرْدَلٍ ٱلْبَنَا بِهَأَ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا
مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِبَاءٌ وَذَكْلُ لِلْمُنْقِبِكِ ﴾ ٱلَّذِينَ بَغَنْوْنَ رَبَّهُم بِالْغَنْبِ وَهُم مِن السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾

فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الْفُرْقَانَ وَضِبَاءٌ وَذَكْلُ لِلْمُنْقِبِكَ ﴾ الْقَيْمِةُ فَلَا كُنْهُمْ وَإِنَّا لَهُ كَذِيبُونَ ﴾ وَحَكَرَمُ عَلَى فَرْبَاتُهِ أَعْلَكُنْهَا

## من سُورة الحَجّ رقم (٢٢) 🚉 👵

يَتَأَيِّهُمَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ إِنَّ نَلِلَةَ السَّاعَةِ هَنَ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا الْمَاسُدِيدُ ﴿ يَوْمَ لَنَاسُ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ وَلَئِكِنَ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدُ ۞ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ وَلَئِكِنَ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدُ ۞ وَمَنْ النَّاسِ مَن يُجَدِدُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَشَيعُ كُلُ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ۞ كُذِبَ عَلَيْهِ أَنْتُمُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنّهُ يُضِلُّهُ وَمِنْ اللّهِ بِغَيْرٍ عِلْمٍ وَيَشَيعُ كُلُ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ۞ كُذِبَ عَلَيْهِ أَنْتُمُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنّهُ يُضِلُّهُ وَمِنْ اللّهِ عَذَابِ السّعِيدِ ۞ وَمَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ مِنْمِرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِنْبِ مُنِيرٍ ﴿ ثَالِنَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَمُ فِي النَّانِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ يَقَمِ الْفَيْدِ ﴿ وَلَا كُنْبِ مُنِيرٍ ﴾ وَمِنَ اللَّهُ عَلَى عَرْفِ الْمَيْدِ لِلَّهِ مَلَاتُ اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى عَرْفُ اللَّهُ عَلَى عَرْفِي اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَمْلِ اللَّهُ عَلَى عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَم

وَلِحَشُلِ أَمَّةِ جَمَلْنَا مَسْكًا لِيَذْكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَنَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَنِدُ فَإِلَنَهُكُرُ إِلَّهُ وَخِدَّ فَلَهُۥ اَسْلِمُواْ وَيَشِرِ ٱلْمُخْيِتِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَالصَّنِدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَاةِ وَجَا رَنَقْنَهُمْ يُفِقُونَ ۞ يُفِقُونَ ۞

لَن يَنَالَ اللَّهَ لَمُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَنِكِن يَنالُهُ النَّقَوَىٰ مِنكُمَّ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لكُرُّ لِثُكَـيَرُواْ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىنكُزُّ وَبَشِرِ الْمُحْسِنِينَ ۞

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ وَالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَدَمُّ وَإِن كَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿

فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا العَمْلِحَتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِنْقُ كَرِيدٌ ۞ وَالَّذِينَ سَعَوَا فِقَ مَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجَجِيمِ ۞

وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَدَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرُّ بَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَدِينًا قُلُ ٱفْأَنْيِدْكُمْ بِشَرِ مِن ذَالِكُمُّ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ وَيِثْنَ ٱلْمَصِيرُ ﴿

## من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِ صَلَاتِهِمْ خَشِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ الزَّكُوةِ
فَا عَلَى اللَّهُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ الْفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَى أَنْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوهِينَ ۞
فَمَنِ ٱبْنَعَىٰ وَزَآةَ ذَلِكَ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ الْمُنْفَئِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ
يُحَافِظُونَ ۞ أُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ۞

## فَذَرْهُمْ فِي غَنْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ١

فَإِذَا نُوخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ بَوَسِهِ وَلَا بِنَسَآءَلُونَ فِي نَسَ ثَقَلَتُهُ مَوَرَيْنُمُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فِي وَمَن خَفَتْ مَوْرِيْنُمُ فَأُولَتِهِكَ اللَّذِي خَيْرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَمَ خَلِدُونَ فِي تَلفَحُ وَجُومَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِي كَلِحُونَ فِي اللَّهِ تَكُن مَايَتِي ثَنْلَ عَلَيْكُمْ فَكُمْتُم بَهَ ثَكَيْبُونَ فِي قَالُوا رَبِّنَا عَلَيْتَ عَلَيْنَا شِفُوتُنَا وَكُنَا فَوَمًا صَالِينَ فَي اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمَا صَالِينَ فَي اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ فَي الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُونُ فَي إِلَيْ مَالِيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهَا مَاخَرَ لَا بُرْهَكُن لَهُ بِهِ. فَإِنَّمَا حِسَائِمُ عِندَ رَبِّيةٌ إِنَّـمُ لَا يُقْـلِحُ ٱلكَنفِرُونَ ١

## من سُورة النُّور رقم (٢٤):

إِنَّ الَّذِينَ جَآءُ وَ بِالْإِنْكِ عُصْبَةً شِنْكُو لَا تَصْبَبُوهُ فَنَرًا لَكُمٌّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُوْ لِكُلِّ الْرِي يَنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِنْدِ وَالَّذِي وَلَا اللَّهُ مَا الْكَسَبَ مِنَ الْإِنْدِ وَالَّذِي كَارُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَطِيمٌ ۗ

إِنَ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْمُنْحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَمُمْ عَذَابُ الِيمٌ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَشَرُ لَا لَيْنَ يَعْلَمُ وَأَشَرُ لَا لَيْنَ اللَّذِينَ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَشَرُ لَا

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُمُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقَعُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلفَّآيِرُونَ ﴿

لَا غَسَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِت فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَعُهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَيْفَ الْسَهِيرُ ﴿

لَا يَعْمَلُواْ دُعَكَةَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاهِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ بَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ بَنَسَلَلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّذِينَ بَنَسَلُلُونَ مِن السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ عَذَاكُ البِدُ اللَّهُ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُدُ عَنْ اللَّهُ مِنْ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُدُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ عَلِيمٌ اللَّهُ مِنْ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

تَبَارُكَ ٱلَّذِى إِن شَكَة جَعَلَ لَكَ خَبْرًا فِن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِى مِن غَيْهَا ٱلأَنْهَارُ وَيَعْمَل لَكَ فَشُورًا ۞ بَلْ كَذَبُوا بِالسّاعَةُ وَأَعْدَنَا لِمَن حَلَّبَ بِالسّاعَةُ وَأَعْدَنَا لِمَن حَلَّبَ بِالسّاعَةُ وَأَعْدَنَا لِمَن حَلَّبَ بِالسّاعَةُ وَأَعْدَنَا لِمَن حَلَّبَ بِالسّاعَةُ وَأَعْدَنَا لِمَن مُعْرَا هِي إِنَّا اللّهُ مِن مَكَانِ بَعِيدِ سَمِعُوا لَمَا مَنْ يَعْلَ وَزَفِيرًا ۞ وَإِنّا ٱلْعُوا لِمَن مُعْرَا وَحِدًا وَآدَعُوا ثُبُورًا حَنِيرًا ۞ فَلُ اللّهُ عَرْلَهُ وَمُولًا وَحِدًا وَآدَعُوا ثُبُورًا حَنِيرًا هَا مُعْرَا وَعَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللّهِ مَنْ وَلِهُ وَمِن اللّهِ مَنْ وَلِهُ اللّهِ مَنْ وَلِكَ مِنْ أَوْلِيكَ مِن وَلِهِ اللّهِ مَنْ وَلِكَ مِن أَوْلِيكَ مِن وَلِيكَ مِن أَوْلِيكَ مِن وَلِيكَ مِن أَوْلِيكَ مِن أَوْلِيكَ مَن وَلِيكَ مِن أَوْلِيكَ مِن وَلِيكَ مِن أَولِيكَ مِن أَوْلِيكَ مَن وَلِيكَ مَن وَلِيكَ مِن وَلِيكَ مِن وَلِيكَ مِن وَلِيكَ مِن أَوْلِيكَ مَن وَلِيكَ مَن وَلِيكَ مَن وَلِيكِ وَمِن اللّهِ مَن مُولًا وَلِيكُ مَن مَنْهُ وَلَهُ مَن مَنْهُ مَن مَن اللّهُ مَن مَن مُؤلِقُول مَا اللّهِ مَن مَن وَلِيكَ مَن مُؤلِق مَن مُن وَلِيكَ مَن وَلِيكَ مِن مُولًا وَلِيكُ وَلِيكُ مَن مَن مُولًا وَلِيكُ مَا مُن مَنْهُمُ مَن مُن فَلُولُ مَن مَن اللّهُ مَن مَن مُولًا وَلِيكُ مَن مُولًا وَلِيكُ مَن مَن مُؤلِلُ وَلَا مَن مُن مُولِكُ مِن مُن مُؤلِلُ مَن مُن مُؤلِلًا مُؤلِلُ مَن مُن مُولِيكُ مِن مُن مُؤلِلُ مِن مُؤلِلًا مُن مِن مُؤلِلُ مَن مُن مُن مُؤلِلًا مَن مُن مُن مُن مُؤلِلًا مُن مِن مُؤلِلًا مُ

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاتَنَا لَوْلَا أَذِلَ عَلَيْمَا الْمَلْتَهِكُمُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَا لَقَدِ اسْتَكَثَّرُوا فِي اَنْشُيهِمْ وَعَنَوْ عُمُنًا كَبِيرًا فِي وَقَالَ الْهُومِينَ وَيُقُولُونَ حِجْرًا تَعْجُورًا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَيِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلَتُهُ مَسَانَهُ مِنْ الْمُلَيْمِكُمُ الْمُسْتَعِمُونَ ﴿ وَلَمْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَقَيْمَ نَشَقُلُ وَالْعَسَى مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ نَشَقُلُ اللَّهُ مِكَانَ اللَّهُ كُلُو اللَّهُ مَنْ الطَّالِمُ عَلَى بَدَيْدِ يَكُولُ مَنْ الطَّالِمُ عَلَى بَدَيْدِ يَكُولُ مَنْ الطَّالِمُ عَلَى بَدَيْدِ يَكُولُ مِيلًا ﴿ وَالْمَسْلُونِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الطَّالِمُ عَلَى بَدَيْدٍ مِنْ اللَّهُ مِنْ الطَّالِمُ عَلَى بَدَيْدٍ مِنْ اللَّهُ مِنْ الطَّالِمُ عَلَى بَدَيْدٍ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللّ

جَآءَنِّ وَكَاكَ ٱلشَّيْطَكُنُ لِلْإِنكَنِ خَذُولًا ١

الَّذِينَ بُحْنَمُونِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَكَّرٌ مَّكَانَا وَأَمْسَلُ سَبِيلًا ١

إِن كَادَ لِبُسِلْنَا عَنْ عَالِهَتِهَا لَوْلاَ أَن صَبَرَنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِبِث يَرْوَنَ الْمَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلاً اللهِ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَضَوْفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا إِنَّ إِنْهَا سَاءَت مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا اللهِ وَاللّذِينَ إِنَّا أَفَقُولُ لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يَعْتَمُوا وَكَانَ بَيْنَ وَاللّذِي وَاللّذِينَ لاَ يَنْفُونَ مَعْ اللّهِ إِلَيْهِا عَاجَمَ وَلا يَرْفُونُ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَنْكَانًا إِلَيْ يَعْمَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ سَيَعْتِ وَهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ ال

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَنِي يَوْمَ الدِّينِ

وَلَجْعَلْنِي مِن وَرَبُّةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيدِ ١

رَلَا تَغْنِلِ مِيْمَ يُبَعَثُونَ ﴿ يَنَهُ لَا يَنَهُ مَالٌ رَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَى اللَّهَ بِفَلْبِ سَلِيمِ ﴿ وَأَرْلَفَتِ الْمُنَّذِينَ وَ وَكَرْزَنِتِ الْمُنْتِينَ ﴿ وَمِنَ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

إِنْ حِسَائِيمُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ١

إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ بَوْرٍ عَظِيمٍ اللَّهُ

فَلَا نَنْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا مَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ اللَّهُ

إِلَّا الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَيِمُواْ الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ اللَّهَ كَتِيرًا وَاننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواً وَسَيَعَكُمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِمُونَ ۞

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَبَّنَا لَمُمْ أَعْسَلَهُمْ فَهُمْ بَعْسَهُونَ ۞ أُوْلَتِهَكَ ٱلَّذِينَ لَمَمْ سُوَّهُ ٱلْعَمَدَابِ وَيُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ لَهُمُ الْآخِرَةِ لَهُمْ الْآخِرَةِ لَهُمُ اللَّهِ الْآخِرَةِ لَهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللّ

وَإِذَا وَقَعَ الْفَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَهُمُنَا لَمُمْ دَابَّةُ مِنَ الْأَرْضِ ثُكَلِمُهُمْ أَنَ الْثَاشَ كَانُوا بِعَائِنِيَا لَا يُوفِسُونَ ۚ إِنَّ عَشُرُ مِن حُثِلِ أَنَةٍ نَوْمًا مِنَى يُكَذِّبُ مِعْلِمُونَا فَهُمْ بُوزَعُونَ ﴿ حَقَىٰ إِذَا جَآءُم قَالَ أَحَدَّنَتُمْ بِنَائِنِي وَلَرْ يُحْمِمُوا بِهَا عِلْمًا أَنَانَا كُنْتُمْ تَسْمَلُونَ ﴿ وَلَا يَعْلِمُونَ ﴿ وَلَا يَعْلِمُونَ فَهُمْ لَا يَنْظِمُونَ ﴿ وَلَا يَعْلِمُونَ فَهُمْ لَا يَنْظِمُونَ ﴿ وَلَا يَعْلَمُونَ فَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا يَعْلِمُونَ فَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْلِمُ وَلَا يَعْلِمُونَ فَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْمُ لَا يَعْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا عَلَالًا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّالِقُلْمُ اللَّالِهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَن حَلَةَ بِٱلْمَسَنَةِ فَلَتُمْ خَيْرٌ بِنِهَا وَهُمْ جِن فَنَعَ بَوْمَهِ مَامِنُونَ ۞ وَمَن جَلَةً بِالسَّيِنَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ حَلَّ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُشُدُ تَعْمَلُونَ ۞

## من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَقَالَ مُومَىٰ رَقِىٓ أَعَلَمُ بِمَن جَمَآءَ وِٱلْهُدَىٰ مِن عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَمُ عَنقِبَةُ الدَّارِّ إِنَّمُ لَا يُفَلِحُ الظَّلِيمُونَ اللَّهُ الطَّالِمُونَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّلِي اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّلِي اللللِي الللللِّلِي الللللِي اللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّلِي الللللِّلِي اللللِّلْمُ الللِّلِي الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللَّلِي الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللللْمُ اللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الل

اَلَدِينَ مَانِسَهُمُ اَلكِسَبَ مِن قَبْلِهِ. هُم بِيهِ الْمُعُونَ ۞ وَلِهَا يُنْلَ عَلَيْمٍ قَالُوّا مَامَنَا بِهِ إِنَّهُ اَلْحَقُ مِن زَيِّنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ. مُسْلِمِينَ ۞ أُولَئِكَ بُؤْفَونَ أَجْرَهُم مِّرَيَّهِمٍ بِمَا مَسَبُرُها وَيَدْرَهُونَ بِالْعَسَنَةِ السَّيْئةَ وَمُمَّا رَنَقْنَهُمْ بُنِيْقُونَ ۞

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَبَقُولُ أَيْنَ شُرَكَالَوْمَ الَّذِيتَ كُنتُد وَزُعْمُونَ ﴿ وَزَعْنَا مِن كُلِّ أَمْنَو شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاللَّا بُرْهَانَكُمْ فَعَكِمُوا أَنَّ الْعَقِّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَبْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونِ ﴾

وَأَبْتَغَ فِيمَا مَاتَنْكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ وَلَا نَسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكُ وَلَا تَشَى وَيَعَالَمُ اللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَشَى اللَّهُ إِلَيْكُ وَلا تَشْهَادُ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿

عِلَكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلْوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَالْمَنْفِئَةُ لِلْمُنْفِينَ ۚ لِللَّهُ مَا يَا لَمُسَنَةِ فَلَمُ حَبُّرُ

# من سُورة العَنكبوت رقم (٧٩):

وَالَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَبِلُواْ الصَّلِيحَتِ لَتُكَلِّفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَانِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَسْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا الْإِسَنَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنَا ۚ وَإِن جَهَدَاكَ لِنَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِنْمٌ فَلَا تُطِعَهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَٱنْبِيْكُمْ بِمَا كُنتُمْ قَصْمَلُونَ ۞ وَالَّذِينَ مَامِنُواْ وَعَبِلُوا الصَّلِيحِينَ لَكَ بِيهِ، الصَّلِيحِينَ ۞

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَغَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّبِعُواْ سَيِسَلَنَا وَلْنَعْمِلْ خَطَابَكُمْ وَمَا هُم بِحَلِيلِينَ مِنْ خَطَابَكُمْ تِن مُتَى اللَّهُ إِنَّا لَهُمْ

لَكَنْذِبُونَ ﴿ وَلَيْخِبُلُكَ أَلْفَاكُمْ وَأَلْفَالَا مِنْ أَلْقَالِمِيمٌ وَلَيْسَتَكُنَّ بَرْمَ الْفِيكُمَةِ عَمَّا كَانُوا بَفَتَرُوك ﴿ اللَّهِ عَلَا مُعَالِمٌ وَلَيْتُهِ مُنَا يَكُنَا أُو وَلِيْتِهِ تُقْلَبُوك ﴾ يُعَذِّبُ مَن بَكَانًا وَلِيْتِهِ تُقلَبُوك ﴾

وَالَّذِينَ كَنْشُواْ بِعَابَنتِ اللَّهِ وَلِشَآبِهِ: أُولَتِكَ يَهِشُوا مِن زَخْمَنِي وَأُولَتِهِكَ لَمُثْمُ عَذَابُ أَلِيدٌ ۗ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذَذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلَنَا مَوَدَّهَ بَنْبِيكُمْ فِي الْحَبَوْقِ الدُّنْبَ ثُمَّ بَوْمَ الْفِينَمَةِ يَكَفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْشُكُم بَعْضًا وَمَأْوَنكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ فِن نَصِرِينَ ۞

رَيْمَنَعْبِلُونَكَ بِالْمَدَابِ وَلَوْلَا أَجُلُّ مُسَتَّى لِجَاءَمُ الْمَدَابُ وَلِيَائِيَّتُم بَفْنَةُ وَهُمْ لَا يَشْمُهُنَ ۞ يَسْتَعْبِلُونَكَ بِالْمَدَابِ وَلِيَّ جَهَنَّمَ لَمُعُونَ وَالْمَدَابِ وَلِيَّا لَمُعُلِينَ وَلَهُمْ لَا لَمُدَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَنْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُمُثُمْ تَمْمَلُونَ ۞ جَهَنَّمَ لَمُعُونِ مِن فَيْمَ الْجَرُونِ وَمَعْلَمُ الْعَلَيْنَ الْمَعْلِمِنَ فَيْمَ الْجَرُونَ وَمُعْلَقُونَ الْمُعْلِمِحُونِ لَنَبُونَتَهُمْ مِنَ الْجُنَّذِ غُرُا تَجْرِي مِن غَيْمَ الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيمًا مِنْمَ أَجْرُ الْعَلَيلِينَ ۞ الْفَيْلِينَ فَيْمَ الْجُرُ الْعَلَيلِينَ هَا الْمُعْلِمِينَ فَيْمُ الْعَلَيْمِ وَمُ اللَّذِينَ مَنْهُمُ وَمَا لَا مُعْلِمِينَ فَيْمًا مِنْ مُوالِمُ وَعَلِينَ فَيْمُ اللَّذِينَ فَيْمُ الْعَلَيْمِ وَاللَّذِينَ فَيْمُ اللَّذِينَ فَيْمُ اللَّهُ مُن وَيَمْ لَلْهُمُ الْعَلَيْمِ وَلَا لَمُعْلِمُ وَعَلِيلًا لَا الْعَلَيْمِ وَمُواللَّهُ الْعَلَيْمِ وَلَا لَهُمْ إِلَا الْعَلَيْمِ وَالْعَلَامِ وَعَلِيلًا لَهُ الْعَلَيْمِ وَاللَّهِ الْعَلَيْمِ وَلَالْمُ لَلْمُسْتُمُ مِن الْمُؤْمِدُ وَعَلِيلِينَ فِيمًا مِنْهُ وَمُؤْمُ وَعَلَى رَبِيمْ يَنْوَكُونَ الْفَالِمُ الْعَلَامِ وَاللَّهِ مُنْ مُولِمُونَ وَعَلِيلًا لَهُ الْعَلَامُ وَعَلَى مَنْهُمُ وَعَلَى مُرْجُولُونَ وَعَلَى مُولِمُ وَعَلَى مُعْلِمُ وَعَلَى مُرْمُولُولُولُولُمُ الْمُعْلِمُ وَعَلَى مُنْ مُنْ الْمُعْلِمُ وَعَلَى مُنْفِيلًا لِمُعْلِمُ الْعَلَيْمِ وَعَلَى مُنْفِيلًا لِمُعِلِمُ الْعَلَامِ وَعَلَى مُنْفِيلِهِ مَنْ الْمُعْلِمُ وَعَلَى مُنْفِيلِهُ لَا مُعْلِمِ الْعَلَامُ وَعَلَى مُنْفِيلِينَ فِيمًا مِنْعِلَمُ اللْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ وَعَلَى مُنْفِيلًا لِمُنْ الْمُعْلِمُ الْعَلَامُ وَعَلَى مُنْفِيلًا لَمُنْ اللَّهُ الْعَلَامُ وَعَلَى مُنْفِيلِهِ الْمُعْلِمُ اللْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللْعُلِيمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ اللْعُو

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْنِ آفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كِذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِالْحَقِّ لَنَّا جَآءُهُ ۚ ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنْفِينَ ﴿

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَمُ وَلَنِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۖ ۞

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُثْلِمُ الْمُجْرِمُونَ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُم مِّن شُرُكَابِهِمْ شُغَمَّوُا وَكَانُوا بِشُرَكَابِهِمْ كَغِينَ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُم مِّن شُرُكَابِهِمْ شُغَمِّوُا وَكَانُوا وَكَيلُوا الصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكُو بُحَبُرُونِكِ ۞ وَأَنَّا اللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَيلُوا الصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكُو بُحَبُرُونِكِ ۞ وَأَنَّا اللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَيلُوا الصَّلِحَاتِ فَهُمْ وَيَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَي الْعَمَالُونَ ۞ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِينَا وَلِهَا مُعَالِمُونَ ﴾ وقال المُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَيْهِ لَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَيْهِ لَهُ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلِينَا وَلِهُ اللَّهُ وَلِينَا وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ إِلَيْنَ اللَّهُ وَلِينَا وَلِهُ اللَّهُ وَلِينَا وَلِهُ اللَّهُ وَلِينَا وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ إِلَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ إِلَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَوْلَالِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَا لَهُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَى اللَّهُ وَلَهُ إِلّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا لِمُلْالِ اللَّهُ وَلِهُ إِلَّا وَلَهُ الْمُؤْلِقُ لِللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِيلًا لَهُ اللَّهُ وَلِهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلِهُ الْمُعْلِقُولُولُولِ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْهُ لِللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ لَهُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ لِلللَّهُ وَلِهُ لَلْمُؤْلِقُولُولُولُولُهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِلْمُ اللَّالِمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولِي الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

فَآفِدْ وَجْهَكَ لِلِدِينِ الْفَيِّدِ مِن قَبْلِ أَن يَأْفِيَ بَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَمُ مِنَ اللَّهِ بَوْمَهِذِ يَصَّذَعُونَ ۞ مَن كَفَرَ فَعَلَبُهِ كُفْرُةً وَمَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ يَوْمَهُ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ ۞ فَمْ لِلِمَّا الْمَالِكَ مِنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ ۞ فَمْ لِلمَّا اللَّهِ اللَّهُ لَا يَحْبُ الْكَفِرِينَ ۞ فَمْ لِلهُ مُعْ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللْ

## من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مِنتْرِ عَلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُرُوَّا أُولَئِكَ هَمُّمْ عَذَابٌ ثَهِينٌ ۞ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَئُنَا وَلَى مُسْتَصَبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَ فِي أَدْنَتِهِ وَقُرُّ نَبَشِرُهُ مِمْدَابٍ أَلِيدٍ ۞ إِنَّ اللّذِي ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ التَّبِيمِ ۞ خَلِدِينَ فِيمًّا وَعَدَ اللّهِ حَقًّا وَهُو الْمَزِرُ الْحَكِيمُ ۞ وَاللّهُ اللّهِ عَلَمٌ فَلَا تُطِعْهُمَّا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَابَ وَلِن جَهَدَاكَ عَلَى أَنْ مُرْوفًا وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَابَ مَرْحِمُكُمْ فَأَنْبِثُكُم بِمَا كَمُنْدُ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ مُرْحِمُكُمْ فَأَنْبِتُكُم بِمَا كَمُنْدُ تَعْمَلُونَ ۞

وَمَن يُسْلِمْ وَحْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَسْكَ بِالْمُرْوَةِ الْأَفْقَ وَإِلَى اللَّهِ عَنِيمَةُ الْأَمُورِ ﴿ وَمَن كَفَرَ اللَّهُ عَلِيمٌ إِلَىٰ اللَّهَ عَلِيمٌ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ ع

يَكَائِبًا النَّاسُ اَتَّقُواْ رَيَّكُمْ وَاَخْشَوَا يَوْمَا لَا يَجْزِف وَالِدُ عَن وَلِدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقُّ فَلَا تَغُنَّزَنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ الدُّنْسَا وَلَا يَغُزُنَّكُم بِاللّهِ ٱلْمَدُودُ ۞

## من سُورة السَّجدَة رقم (٣٢):

أن يَنوَفَنكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِكُمْ أَرْحَمُونَ ﴿ وَلَوْ نَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِمُوا رُمُوسِهِمْ
 عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْحِعْنَا نَعْمَلْ صَلِيمًا إِنَّا مُوفِئُونَ ﴿ وَلَوْ شِنْدَا لَاَيْنِنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَطِهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْفَوْلُ مِنَ لَاَيْنِنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَطِهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْفَوْلُ مِنَ لَاَمْلِأَنَّ جَمَهُمْ مِنَ الْجِنْدِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ ﴿ فَنُوفُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَامَ يَوْمِكُمْ هَلَاآ
 إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوفُوا عَذَابَ الْخُلِدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

فَلَا تَعْلَمُ نَفَشُ مَّا أَخْفِى لَمُمْ مِن فُرُةِ أَعَيْنِ جَزَلًا بِمَا كَانُوا بَعْمَلُونَ ﴿ الْعَمَانُ كَانَ مُوْمِنًا كَمَن كَانَ مُومِنًا كَانُوا بَعْمَلُونَ ﴿ الْعَلَاحِتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوَى ثُرَّلًا بِمَا كَانُوا بَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَا الْلَذِينَ فَسَقُوا فَمَا اللَّذِينَ مَامَثُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوَى ثُرَّلًا بِمَا كَانُوا بَعْمَلُونَ ﴿ وَلَمَ اللَّهُمُ النَّالُ كُلُمَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن الْمُعْرِمِينَ مُنْفَقِدُونَ ﴿ وَلَيْ اللَّهُمْ بَرْجِعُونَ ﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَى ذُكِرَ بِعَائِمِينَ بَيْهِمْ وَرَحُونَ ﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَى ذُكِرَ بِعَائِمِينَ مَنْفِقُونَ ﴾ وَمُعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن مُنْ اللَّهُ مُن مُنْ اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّه

إِنَّ رَبِّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ بَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمًا كَانُواْ فِيهِ بَعْتَلِفُونَ اللَّهِ

وَيَقُولُونَ مَنَى هَلَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِيقِنَ ۞ ثُلَ يَوْمَ الْفَتْجِ لَا يَنفُعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَنْهُمْ وَلَا هُوْ يُنظُرُونَ ۞ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِيرَ إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ ۞

## من سُورة الأحزَابِ رقم (٣٣):

لِيَسْنَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكَفِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٨

لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّلَدِفِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَثُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُولَا رَّحِيمًا ﴿ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِئَتِ مِنكُنَّ أَجْلًا عَظِيمًا ﴿ يَلِسَاءَ النَّبِي مَن كُنْ أَجْلًا عَظِيمًا ﴾ يَلِسَاءَ النَّبِي مَن بَلْتُ عَنْ اللهِ يَسِيرًا ﴾ وَمَن يَقْتُتُ بَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةِ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا الْمَدَابُ ضِعْفَيْنً وَكَاتَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴾ وَمَن يَقْتُتُ مِنكُنَّ بِلَهِ وَرَسُولِهِ. وَتَعْمَلُ مَعَلِمَا لَهُ وَيَعْمَلُ مَعْلِمَا أَوْرَهَا مَزْيَّينِ وَأَعْتَذَنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَٰتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنْتِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنْتِينِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْمُنْتِينِينَ وَالْفَنْتِينِينَ وَالْفَنْتِينِينَ وَالْفَنْتِينِينَ وَالْفَنْتِينِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْمُنْتِينِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ

غَيْنَهُمْ بَوْمَ بِلْقَوْنِهُ سَلَمٌ وَأَعَدٌ لَمُتُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ١

وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَمُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ اللَّهَ وَرَيسُولُمُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُ لَمُمْ عَذَابَا شَهِينَا ١٠

إِنَّ اللهَ لَمَنَ الْكَفِرِينَ وَأَعَدَ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِينَ فِيهَا أَبَدُ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّهَ وَأَطْعَنَا الرَّسُولُا ﴿ وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاتَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلا ﴿ وَالْوَا رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاتَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلا ﴿ وَالْمُعْنَا اللّهِ وَالْمَنْهُمْ لَمُنَا كَبِيرًا ﴿ وَاللّٰهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُنْ اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوَزًّا عَظِيمًا ١٠

لِمُذَبَ اللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا تَجِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا تَجِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّ

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَهَالَ الَذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا اَلسَّاعَةُ فَلَ بَلَن وَرَفِي لَتَأْتِينَكُمْ عَلِيهِ الْفَيْتِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَّةِ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي اللَّمَوَتِ وَلَا فَلَا اللَّهَ وَكَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ وَكَا أَصْفَاتُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَنْبِ شُبِينٍ ﴾ لِيَجْزِي الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِيحَاتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَدَابٌ مِن رَجْزٍ اللِيمُ ۞ أَوْلَتِكَ لَمُ مَنْفِدَةٌ وَرَزِقٌ كَرِيمُ ﴾ وَاللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَدَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۞ الْفَلَالِ الْبَعِيدِ ۞

وَلَا نَنْفُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَمُّ حَقَّة إِنَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَيْدُ ۗ

قُل لَا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمَنَ وَلَا نُسُتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ بَيْنَنَا بَالْحَقِ وَهُوَ الْفَشَاحُ الْعَلِيدُ ۞ قُلْ آرُونِي الَّذِينَ الْحَقْتُم بِدِ. شُرَكَاتًا كُلًا بَلْ هُوَ اللهُ الْعَنزِيزُ الْحَكِيمُ ۞

وَمَا آمَوَالُكُورَ وَلَاَ أَوَلَئِكُمُ بِالَّتِي تُقَرِّئِكُورْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَيلَ صَلِيحًا فَأُولَئِيكَ لَمُمْ جَزَلَهُ الضِّمْفِ بِمَا عَيلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْفُرُفَنِتِ ءَامِنُونَ ۞ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِت ءَايَنتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَتِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَمُرُونَ ۞

وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَيِمًا ثُمَّ يَقُولُ اِلْمَلَتِهِكَةِ أَهَاثُولَامٍ اِيَاكُوْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ فَالُواْ سُبَحَنَكَ أَنَتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ٱلْجِنَّ ٱلْجَنِّهُمْ بِهِم مُتُومِنُونَ ۞ فَالْبَرَعَ لَا بَعْلِكُ بَعْشُكُوْ لِيَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ الِّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُد بِهَا تُكَذِيْهِنَ ۞ أن إِنْمَا أَعْظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَلْفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِن جِنَةً إِن هُوَ إِلَّا نَدِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ بَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ قُلُو مَا سَأَلْنَكُمْ مِن أَخْرِ مَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِ نَدَىٰ لَكُمْ بَيْنَ بَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ قُلُو مَا سَأَلْنَكُمْ مِن أَخْرِ مَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِينَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِ نَدَىٰ مِنْ لَهُ مَا سَأَلْنَكُمْ مِن أَجْرٍ مَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِينَ إِلَّا عَلَى اللهِ وَهُو عَلَى كُلِ نَدَىٰ مُنْ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْمِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْن

## من سُورة فَاطِر رقم (٣٥) : ﴿ وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّ الشَّيْطَلَنَ لَكُوْ عَدُقٌ مَّأَغَيْدُوهُ عَدُوَّا ۚ إِنَّنَا يَتَعُوا حِزْيَهُ لِكُونُوا مِنَ أَصْبَ السَّعِيرِ ۞ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيْلُواْ الصَّلِيحَٰتِ لَمُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُ كِبِدُ ۞

مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَهِ الْعِزَّةُ جَيِعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِيْحُ بَرْفَعُمُّمْ وَالَذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيْعَاتِ لَمُثَمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَثْكُرُ أُولَئِكَ هُوَ بَبُورُ ۞

وَلَا نَزِرُ وَانِئَةٌ وِنْدَ أَخْرَكُ وَإِن تَدْعُ مُثَغَلَةً إِلَى خِلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَو كَانَ ذَا قُدْرِيَّ إِنَّمَا لُنَذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْفَوْنَ نَتِهُمُ بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلمَمَلَوْةُ وَمَن تَدْرَكَى فَإِنَّمَا بَـنَزَكَى لِنَفْسِهِ؞ وَإِلَى ٱللّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞

هُوَ الَّذِى جَمَلَكُرُ خَلَتِهِفَ فِي ٱلْأَنْفِنُ فَنَ كَفَرَ فَعَلَتِهِ كُفْرُةً وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمَ إِلَّا مَقَنَأً وَلَا يَزِيدُ

وَلَوْ بُوَاخِذُ اللَّهُ اَلنَّاسَ بِهَا حَكَمْ بُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَكُو وَلَكِن بُوُخِرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَمَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبْمَادِهِ. بَعِبِيرًا ۞

# من سُورة يَس رقم (٣٦):

إِنَّمَا نُدَذُ مَنِ اتَّبَعَ الذِحْرَ وَخَشِى الرَّحَنَ بِالْغَيْبِ فَلَيْنَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِ كَرِيمٍ ۞ إِنِّتَ مَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ۞ فِيلَ ادْخُلِ الْجُنَّةُ قَالَ بَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونٌ ۞ بِمَا غَفَرٌ لِي رَقِي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكَرِّمِينَ ۞

عَالُواْ يَنْوَيْلُنَا مَنْ بَعَشَنَا مِن مَّرْقَلِينًا ۚ هَنَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَلِجِدَةً

هَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْمَثُرُونَ ﴿ قَالَيْمَ لَا تُطْلَمُ نَفْشُ شَيْنًا وَلَا يَجْمَزُونَ إِلَّا مَا كُنتُر تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا مُمْ اللَّهِ مُنافِعُونَ ﴿ فَالْمَامُ اللَّهُ مَا الْأَزَابِكِ مُنَكُونَ ﴿ لَكُمْ فِهَا فَكِهُ وَلَمُمْ اللَّهِ عَلَى الْأَزَابِكِ مُنْكُونَ ﴿ لَمُنْمَ فِهَا فَكِهُ وَلَمُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

فَإِنَّمَا هِمَ زَجْرَةٌ وَمِدَةٌ فَإِذَا مُمْ يَنْظُرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَوَيْلُنَا هَاذَا يَوْمُ الذِينِ ۞ هَاذَا يَوْمُ الفَصْلِ الَّذِي كُشُم بِدِ. تُكَذِّبُوك 📆 🏟 تَخْدُوا الَّذِينَ كَمَلَتُوا وَأَزْوَيَحَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونٌ ۞ مِن دُونِ اللَّهِ فَاحْدُومُمْ إِلَى صِرَاطِ الْمَسِيمِ ۞ وَفَقُومُمْ إِنَّهُم مَسْفُولُونَ ۞ مَا لَكُو لَا نَنَاصَرُونَ ۞ بَلَ هُرُ ٱلْخِيْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۞ وَأَفِلَ بَسْمُهُمْ عَلَق بَسْفِي يَشَلَةَلُونَ ۞ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنُمْ تَأْثُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ۞ قَالُوا بَلَ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنَيْ بَلَ كُنُمُ قَوْمًا طَعِينَ ۞ فَحَقُّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنا ۗ إِنَا لَذَآبِهُونَ ﴿ مَا فَغَوْنِنَكُمْ إِنَا كُنَا غَنوِينَ ﴿ فَإِنَّهُمْ بَوْمَهِذٍ فِي الْفَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَا كَذَلِكَ مَعْمَلُ بِالْتُخْرِينِينَ ۞ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا فِيلَ لَمُنْمُ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ يَسْتَكُمُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوا اللَّهَنِينَا لِشَاعِرِ تَجَنُونِ ۞ بَلَ جَآدً بِالْحَقِ وَصَلَاقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنْكُرْ لَذَآبِقُوا الْفَذَابِ الْأَلِيمِ ۞ وَمَا نُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كُمُمْ فَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ أُوْلَتِكَ لَمُمْ رِزَقٌ مَعْلُومٌ ۞ فَوَكِهٌ وَلِهُم مُكْرَمُونَ ۞ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۞ عَلَى مُرُر مُنَقَبِلِينَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْمِن مِن مَعِينِ ۞ بَيْصَآءَ لَذَةِ لِلشَّدِيِينَ ۞ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا لَهُمْ عَنْهَا بُنزَفُورِكَ ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْبِ عِينٌ ﴿ كَأَنِّنَ بَيْضٌ مَكُنُ اللَّهِ مَا نَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ بَنَسَآءَلُونَ ﴿ قَالَ قَالِلُّ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۞ يَمُولُ أَيِنَكَ لَيِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَيِنًا مِنْنَا وَكِنَا نُرَايًا وَعِظْلُمًا أَينًا لَكِيدُونَ ۞ قَالَ هَلَ أَنتُهُ مُطَّلِعُونَ ﴿ فَي اللَّهُ عَرَاهُ فِي سَوْلَهِ الْجَحِيمِ ﴿ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَ لَتُرْدِينِ ﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَقِي لَكُنتُ مِنَ الْمُخْصَرِينَ ﴿ أَنْمَا ۚ غَنُ بِمَيْتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْلَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا غَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّا هَلَوُ الْفَرْزُ اَلْتَظِيمُ ۞ لِيشْلِ هَنَا مَلَيْعُمَلِ الْمَنْمِلُونَ ١ أَذَاكِ خَيْرٌ ثُرُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّفُومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتَنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَمْلِ ٱلْجَحِيدِ ۞ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُدُوسُ الشَّيَطِينِ ۞ فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا مَنَالِقُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْيًا نِنْ حَبِيدِ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى لَلْمَحِيمِ ۞

مُكَذَّبُوهُ مَائِتُهُمْ لَمُخْمَرُونٌ اللَّهِ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ

#### من سُورة صَ رقم (٣٨):

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكٌ وَإِنَّ لَهُ عِندُنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابٍ ۞ يَندَاوُهُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَأَخَمُ بَيْنَ النَّاسِ بِٱلْحَقِ وَلَا تَنَّجِع الْهَوَىٰ فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا نَسُوا بَوْمَ الْحِسَابِ ۞ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاةَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلَاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّادِ ۞

وَإِنَّ لَمُ عِندُنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَثَابٍ 🚇

## مَن سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

أَلَا يِنَهِ الدِّينُ الْمَالِصُّ وَالَّذِينِ الْخَفْدُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيآ، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ زُلْغَيۡ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونُ ۚ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَذِبُ كَاذِبُ كَانِّ ﴿

إِن تَكَفُّرُوا فَإِنَ اللَّهَ عَنِيُ عَنكُمُّ وَلَا يَرْمَعَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا بَرَضَهُ لَكُمُّ وَلَا مَنَ الْإِنسَانَ صُرُّ وَعَا رَبَّمُ مُبِيبًا رَبِّكُم مُرْدِيبًا مَنْ مُنْ تَعْمَلُونُ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الشَّدُودِ ﴿ ﴿ وَإِنَا مَسَ الْإِنسَانَ صُرُّ دَعَا رَبَّمُ مُبِيبًا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَيَعْمَلَ بِقِهِ أَدَادًا لِيُصِلَّ عَن سَبِيلِهِ فَلْ تَمَنَّعُ بِكُفْرِكِ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَيَعْمَلَ بِقَهِ أَدَادًا لِيُصِلَّ عَن سَبِيلِهِ فَلْ تَمَنَّعُ بِكُفْرِكِ وَلِيَّهُ أَنْ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال

قُلُ إِنَّ لَنَافُ إِنْ عَمَيْتُ رَبِّي عَنَابَ بَوْمٍ عَظِيمٍ اللَّهِ

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَرْمَ ٱلْفِيكُمَةِ عِندَ رَبِكُمْ تَخْصِمُونَ ﴿ ﴿ فَمَنْ ٱلْمُلَمُ مِنَن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِيدَةِ إِذْ جَآءَهُمُ الْمُنْقُونَ ﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِالصِيدَةِ وَصَدَّقَ بِلِهُ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ﴾ لَمُم مَّا الْشَقُونَ ﴾ لَمُم مَّا

يَشَآءُونَ عِندَ رَبِيمٍ ذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ لِلَّكَ فِرْ ٱللَّهُ عَنْهُمْ ٱلسَّوَأَ ٱلَّذِى عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ اللَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ لَا لَهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُوا اللَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ اللَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَ اللَّهُ قُلْ اَفْرَةَ لِنَّدُ مَا تَلْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ يِضَيِّ مَلْ هُنَ كَنْمَتِهُ فَلْ مَشِيكَ ثُنْ يَخْمَتِهُ فَلْ مَشْمِي اللَّهُ عَلَيْهِ بَتَوَكَّلُ الْمُتُوكُلُونَ هَا مُنْ يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْرِيهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابُ يُخْرِيهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقْرَعِهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقْتِمُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقْتِمُ عَلَيْهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقْتِمُ عَلَيْهِ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابُ مُعْرَبِهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقْتِمُ عَلَيْهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ وَيَعِلْ عَلَيْهُ فَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا مُنْعِقُهُ فَلْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْنِ وَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ مُنْ عَلَيْهِ وَيَعِلْ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُونُ وَلَكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْكُونُ عَلَيْهِ وَلَيْكُونُ وَلِي اللْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَلِي أَلْكُونُ وَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَلَالِكُ عَلَيْهِ وَلِي أَلِي عَلَيْهِ وَلِي أَلِيلُونُ وَلِي أَلِيلُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مُنْ مُنْ مُنْ أَلِيلِهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُونُ وَالْمُوا عَلَى مُنْ مُنْ مُلِكُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْ

وَلُوَ أَنَّ لِلَذِينِ َ طَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَيِعًا وَمِثْلَةُ مَعْهُ لَافْلَدُواْ بِدِ، مِن سُرَّةِ الْعَلَابِ بَرْمَ الْقِينَمَةُ وَبَدَا لَهُمْ مِن اللهِ مَا لَمْ يَكُولُوا بَعْتَسِبُونَ ۚ فَي وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِدِه يَسْتَهْزِهُونَ فَي فَإِذَا مَسَ الإِنسَنَ مُثرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خُولِئَكُ يَعْمَةً مِنَا قَالَ إِنَّمَا أُونِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلَ هِي فِشْنَةٌ وَلَئِكَ أَكْفَرُمُ لَا يَعْلَمُونَ فَي اللهِ مَن فِشْنَةٌ وَلَئِكَ أَكْفَرَمُ لَا يَعْلَمُونَ فَي مَا كَانُوا بَكَسِبُونَ فَي فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ فَي اللهُ اللهُ

وَانِيبُوّا إِلَى رَبِكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ﴿ وَأَنْبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن وَبِلِ أَن يَأْلِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْمَةُ وَأَشَر لَا فَشَعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ بَحَمْرَقَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِى مِن وَبِلِ أَن يَأْلِيكُمُ الْعَذَابُ بَعْمَةُ وَأَشَر لَا فَشَعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولَ نَقْسُ بَحَمْرَقَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِى جَبُولُ عِينَ مَا لَعَنْ مِن السَّعْفِينَ ﴾ أَن تَقُول بَعْنَ السَّعْفِينَ ﴾ أَن تَقُول بَعْنَ الْمُعْفِينَ أَلْمَعْلَمُ اللّهِ وَمُوهُمُ مُسْوَدَةً النّهِ وَمُحْمُهُم مُسْوَدَةً النّهِ وَمُومُهُم مُسْوَدَةً النّهِ وَمُحْمُهُم مُسْوَدَةً النّهِ وَمُحْمُهُم مُسْوَدَةً النّهِ وَمُعْمُمُ السُّومُ وَلَا هُمْ بَعْزَنُونَ ﴾

## من سُورة غَافر رقم (٤٠):

غَافِرِ الذَّئْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْمِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوِّ الْبَنِهِ الْمَصِيرُ ۞ وَكَذَلِكَ حَفَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ۞ الَّذِينَ يَجْلُونَ الْعَرْضَ وَمَنَّ حَوْلَمُ يُسَتِّحُونَ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَتَرْبِحُمْ مِن كُلِّي مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيرَدِ ٱلْحِسَابِ ﴿

وَيَعَوْمِ إِنْ أَخَافُ عَلَيْكُو بَيْمَ ٱلنَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ عَالِمِ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ عَالِم اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ عَالِم اللَّهُ مَا لَهُ مَا لِهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللّ

مَنْ عَمِلَ سَيِقَةً فَلَا يُجْزَئَقَ إِلَا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَى وَهُوَ مُؤْمِثُ فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ لَلْمَنَّةَ يُزْفُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآلِيكَةٌ لَا رَبِّبَ فِيهِمَا وَلَكِنَّ أَخْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ ٱسْتَجِبَ لَكُو إِنَّ السَّاعَةَ لَآلِيكِنَّ مَنْ عَبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [الَّذِينَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾

الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ. رُسُلَنَا مُسَوْقَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ الْأَغْلَلُ فِي أَغَنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْخَبُونَ ﴿ فِي لَلْمَيْهِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجُونَ ۞ ثُمَّ قِبِلَ لَمُمْ أَيْنَ مَا كُنتُد تُمْرِكُونَ ۞ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا مَسْلُوا عَنَّا بَلَ لَمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ مَنْ عَنْ كَذَلِكَ بُشِلُ اللَّهُ الكَيْهِينَ ۞ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُد تَفْرَعُونَ فِي الْأَرْضِ بِمَدِي لَّلُقِيْ وَيِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ۞ اَدْخُلُواْ اَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِينِنَ فِيمَا ۚ فَيِلْسَى مَثْوَى الْمُتَكَمِّيِنَ ۞ فَاصْدِرَ إِنَّ وَعَـدَ اللّهِ حَقَّ فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَيِكُهُمْ أَوْ نَتَوَفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا بُرْجَعُونَ ۞

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوَا ءَامَنَا بِاللَّهِ وَحَدَمُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ ۞ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا سُئَتَ اللَّهِ ٱلَّبِي قَدْ خَلَتَ فِي عِبَادِهِمْ وَخَسِرَ هُمَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ۞

## من سُورة فُصّلَت رقم (٤١):

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجَّرُ عَيْرُ مَتَّنُونِ ﴿

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيمًا صَرْصَرًا فِي آيَامِ خَيسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ آخَرَيُّ وَهُمْ لَا يُصَرُّونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي مَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيَ ءَلِينَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞

مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا فَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُو عِقَابٍ أَلِيدٍ ١

مَّنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِهِ مُّ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْتِهَا وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ﴿ إِلَيْهِ بُرَدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْيُجُ مِن تَمَرُتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَبَوْمَ بُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدِ ﴿ ﴾ وَضَلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِن تَجِيصٍ ﴾

وَلَهِنَ أَذَفَنَهُ رَحْمَةً يِنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاتَهُ مَسَّتُهُ لَبَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ فَآيِمَةً وَلَهِن رُّحِعْتُ إِلَىٰ رَبِّق إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنْتَيْتَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞

## من سُورة الشُّورى رقم (٤٢):

وَكَذَلِكَ أَرْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ قُرْمَانًا عَرَبِيًّا لِلْنَذِرَ أَمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا وَلُنذِرَ بَوْمَ الْجَمْتِعِ لَا رَبِّبَ فِيدٍ فَرِينٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِينٌ فِي السَّعِيرِ ۞

وَمَا لَمُؤُوّلُ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْنَا بَيْهُمُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَعَتَ مِن رَبِكَ إِلَى أَجَلِ مُسَعَى لَفُعِى بَيْبُمُ وَلِهُ اللّهِ وَلَهُ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ مُرِبِ فَ لَلْهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ مِن جَدَبٌ وَأُمِرتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّهُ رَبُنا وَرَبُكُمُ لَنَا أَعْمَلُتَ وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا اللّهُ مِن جَدَبُ مِن اللّهِ مِن بَعْدِ مَا استُجِيبَ لَمُ جُنَهُمْ الله يَعْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ السّعِيدُ فَ وَالْذِينَ يُمَاجُونَ فِي اللّهِ مِن بَعْدِ مَا استُجِيبَ لَمُ جُنَهُمْ الله وَمُن وَيَعْمُ الله يَعْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ السّعِيدُ فَ وَالْذِينَ يُمَاجُونَ فِي اللّهِ مِن بَعْدِ مَا السّتُجِيبَ لَمُ جُنهُمْ اللّهُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ مَن وَعَلَيْهِ مَعْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ اللّهِيمُ اللّهُ لَلْهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُولُولُهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُولُولُهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُ مَن اللّهُ اللّهُ وَمُ وَلَوْلًا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلًا حَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلًا حَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلًا حَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلًا حَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ مَامَثُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْلِهِ ۚ وَالْكَفِرُونَ لَمُتَم عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢

ٱسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْقَ يَوْمٌ لَا مَرَدً لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَلْجَا يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُمْ مِن نَكِيرِ ۖ

## من سُورة الزّخرف رقم (٤٣): أ

وَجَمَلُوا الْمَلَتَهِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّمَنِي إِنَنَا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتَكَفَّتُ شَهَدَئُهُمْ وَلِمُتَلُونَ ۚ ۚ ۚ وَلَا عَلَيْهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّاللَّالِمُ اللّ

نَذَرَهُمْ يَخُوشُوا وَيُلْعَبُوا حَتَّى بُلَنْقُوا بَوْمَكُمْ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿

وَتُبَارَكَ ٱلَّذِى لَمُ مُلْكُ ٱلشَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلَمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۞ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ ۞

## من سُورة الدِّخان رقم (٤٤):

قَارَقِفِ بَوْمَ تَأْنِى السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ۞ يَغْشَى النَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيدٌ ۞ رَبَّنَا ٱكْفِفَ عَنَا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّ لَكُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُبِينٌ ۞ ثُمَّ تَوْلُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُمَلَّةٌ جَنُونُ ۞ إِنَا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا اللهِ عَلِيلًا اللهِ عَلِيلًا اللهِ عَلِيلًا اللهِ عَلِيلًا اللهِ عَلِيلًا اللهِ اللهِ عَلِيلًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

إِذَ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَنَّهُمْ أَخْوِينَ فَي وَمَ لا يُغَنِى مَوْلُ عَن مَوْلُ شَيْئًا وَلا هُمْ يُصَرُونَ فَي إِلّا مَن رَحِمَ اللهُ إِلَهُ هُوَ الْعَزِدُ الرَّحِيمُ فَي إِنَ شَجَرَتَ الرَّفُورِ فَي طَمّامُ الْأَيْدِ فَي كَالْمُهُلِ يَغْلِى فِي البُطُونِ فَي كَنْلِ الْحَمِيدِ فَي خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَلِهِ الْجَحِيدِ فِي مُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِن عَذَابِ الْحَمِيدِ فَي دُقَ البُطُونِ فَي كُنْلُ اللهُ اللهُ

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَمَنْ أَسَانَهُ فَعَلَيْمًا ثُمَّ إِلَى رَيْكُو تُرْجَعُثُوتُ ﴿ وَلَقَدْ مَالَئِنَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ الْكِنَابَ وَالْمُكُوّ وَالنَّبُوّةُ وَرَزَقَتُهُمْ مِنَ الطَّيِنَابِ وَوَفَسُلْنَاعُمْ عَلَى الْمُلْكِدِنَ ﴿ وَمَا لِنَالِمُونَ وَمَا الْمُلَوّ فَمَا الْمُلَوّلُونَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْمِلْدُ بَغْيَا يَنْتَهُمْ إِنَّ لَاكْتُورُ وَمَا الْمُلْوَلُونَ الْمُلْفِي الْمُلْوَلُونَ الْمُلْفِي وَلَا مُنْ الْمُلْوِنَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْمِلْدُ بَغْيَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُلْونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

لَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُوا السَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ ۚ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَلَهُ تَخَيْهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَانَهُ مَا يَعْكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ اللّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْمَقِيِّ وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَكُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

# من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَمُمْ أَعْدَاهُ وَكَانُوا بِمِادَيْمِ كَغِيِنَ ٢

إِنَّ الْذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَلَمُوا فَلَا حَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا مُمْ يَعْرَنُونَ ۚ ﴿ الْوَلَيْكِ آَصَنَكُ الْمُنْ وَيَهَا مُلَاثُونَ شَهَرًا وَصَمَعْتُهُ كُرُهَا وَوَضَعْتُهُ كُرُهَا وَلِدَى وَأَنَ أَعْمَلُ صَلِيمًا حَقَّ إِذَا يَعْتَى مَا عَلِوا وَيَنْجَاوَلُ مَنْ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ مِن السَّلِيمِينَ اللّهِ وَاللّهِ مَن السَّلِيمِينَ اللّهُ وَلِلْكَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَيَلُولُ مَا عَلَمُ اللّهِ وَعَلَى مَا عَلَمُ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى مَا عَلَمُ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلّهُ وَاللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلّمُ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلّمُ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلّمُ اللّهُ وَعِلّمُ اللّهِ وَعَلّمُ اللّهُ وَعِلْمُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَعَلّمُ وَاللّهِ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهُ وَعِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَا كُنُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَا كُنُولُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

يَعَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَمَامِنُوا بِهِ. يَغْفِرْ لَكُم فِن دُنُوبِكُرْ وَيُحِزِّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَغَرُوا عَلَى النَّارِ الْيَشَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَيِّنَا قَالَ ضَدُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ۖ قَاصَيْرَ كُمَا صَبَدَ أُولُوا الْعَرْبِهِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُثَمَّ كَأَنَّهُمْ بَرْمَ بَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَرَ بَلِبَثُوّا إِلَّا سَاعَةً مِن خَبَارٍ بَلَنَعُ فَهَلَ يُعَلَّكُ إِلَّا الْفَوْمُ الْفَنْمِيقُونَ ۖ

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَخْيَا الْأَنْهَارُّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَنَمَنَّعُونَ وَوَأَكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَفْهَامُ وَالْنَارُ مَثْوَى لَمَامُ

مَثَلُ الْمُنَةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنْقُونَّ فِيهَا أَنْهَرُّ مِن مَّلَهِ غَيْرِ مَاسِنِ وَأَنْهَرُّ مِن لَبَنِ لَمَ يَنْفَيْرَ طَعْمُمُ وَأَنْهَرُّ مِن خَمْرٍ لَذَّةِ لِلشَّنَوِينَ وَأَنْهُرُّ مِنْ عَسَلٍ مُصَغَّى وَلَمُمْ فِهَا مِن كُلِّ الضَّرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن تَيْهِمْ كُمَنَّ هُوَ خَلِكٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاتَّ جَمِيمًا فَقَطَّعَ اتْمَاتَهُمْرِ اللَّهِ

وَالَّذِينَ آهْنَدُوٓا زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ 🕲

هَلا نَهِنُوا رَبَنَعُوا إِلَى السَّلِ رَأَنتُرُ الأَعْلَونَ رَاللَهُ مَعَكُمْ رَلَن يَرَكُو أَعْسَلَكُمْ ۖ إِنَّمَا لَلْيَوَةُ الدُّنَا لَهِبُّ وَلَهُوُّ وَإِن تُوْيِنُوا رَتَنَقُواْ يُوْيَكُو أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلَكُمْ أَمَوْلَكُمْ ۗ ۖ

## مَن سُورة الفَتْح رقم (٤٨):

لِكَخِلَ ٱلْتُوْمِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّغَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِبَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقِينِ وَٱلْمُنْمِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينِ ٱلظَّآنِينَ بَاللَّهِ ظَلَى ٱلسَّوَةً عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَةً وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَدٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ ٱلْدِيهِمُّ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَ طَيَّتُهُ ٱللَّهَ نَسَبُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن بَشَالُهُ وَيُعُذِّبُ مَن بَشَآةً وَكَاتَ اللَّهُ غَفُورًا رَّجِيمًا ١

مُّل لِلمُخَلِّذِينَ مِنَ ٱلأَعْرَابِ سَنُدَعَوْنَ إِنَى قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدِ نُقَنِلُونَهُمْ أَوَ يُسْلِمُونَّ فَإِن نُطِيمُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَلِن تَتَوَلِّوْا كُمَا نَوْلَيْتُمْ مِن قَبْلُ يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَيْهَا لَهُ لَيْسَ عَلَى ٱلأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلأَعْرِيفِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَرُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَارِ وَالْهَدَى مَعْكُونًا أَن يَبْلُغَ بِحَلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالُّ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآيَّ مُؤْمِنَتُ لَرَّ تَمَلَّمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمِ لَيُدْخِلَ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ. مَن يَشَأَةُ لَوْ تَـزَيْلُوا لَمَذَبْنَا الّذِينَ كَشَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِهِمًا ۞

لْعُمَدُّ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَمَهُ آشِدَاءٌ عَلَى الْكُنَّارِ رُحَمَاءٌ بَيْنَهُمُّ تَرَبُهُمْ رُكَّا سُجَدًا بَبْنَعُونَ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَرَضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَيَّةِ وَمَثَلُّامٌ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْكُمُ فَازَرُهُ فَاسْتَغَلْظُ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوفِهِ. يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارُ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الفَسْلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ مَن سُورة الحُجُرَات (٤٩):

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ آمَنَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِللَّفْوَيُّ لَهُم مَّغَفِرَهُ وَأَجْرُ عَظِيمُ ﴾

# من سُورة ق رقم (٥٠):

رَثُينَعَ فِي الْشُورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ فِي وَمَدَاتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَابِيَّ وَشَهِيدٌ فَ لَقَدَ كُدَنَ فِي غَفَاتِهِ مِنَ هَذَا مَا لَدَى عَيدُ فَي الْفَيْدُ مِنْ مَنَا فَكَنَانَا فَلَا مَنْ عَيدُ فَي الْفَيْدُ مُونَا مَا لَدَى عَيدُ فَي الْفَيْدُ مُنَا مَا لَدَى عَيدُ فَي الْفَيْدُ مُنَا مَا لَدَى عَيدُ فَي الْفَيْدُ مُنَا مَا لَمُنَانِ الْفَيدِ فِي هُ قَالَ فَيْهُ مُنَا مَا الْفَيْدُ مُوكِن لِلْفَيدِ فَي مَنْ مَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ المَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ ا

غَنُ أَعْلَرُ بِمَا يَقُولُونٌ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم مِجْتَارٌ فَذَكِّرٌ بِٱلْفَرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ

# من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

نَهُرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِنْهُ نَدِيرٌ مُبِينٌ ١

فَإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَصَّحْبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْبِلُونِ ﴿ فَالَّا لِلَّذِينَ كَغَرُوا مِن يَرْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿

# من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

رَالْعُورِ ۞ رَكِنَتِ مَسْطُورٍ ۞ فِى رَقِ مَنشُورٍ ۞ رَالَبَتِ الْمَعْوُرِ ۞ رَالِسَقْفِ الْمَرْفِعِ ۞ رَالْبَعْرِ الْسَجُورِ ۞ رَالْسَقْفِ الْمَرْفِعِ ۞ رَالْبَعْرِ الْسَجُورِ ۞ رَقَيْلُ اللّهَ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عِن دَافِعِ ۞ بَوْمَ نَعُورُ السَّمَلَةُ مَوْلًا ۞ رَفِيهِ الْفَارُ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

كُنْدُ تَمْمَلُونَ إِنَّ الْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ إِنَّ الْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ اللَّهِ اللَّهُمْ رَبُّمُمُ وَوَقَنَهُمْ رَبُّمُمُ عَذَابَ الْمُحِيمِ اللَّهُمُ وَاللَّهِمُ وَاللَّهِمُ عَنَابُ الْمُحِينَ عَلَى مُرُورِ مَصْفُونَةً وَرَقَحَنَهُم بِحُورٍ عِينِ أَلَا وَاللَّهِنَ المَنْوَا وَالْبَكَنَّمُم بِاللَّهِ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ مَنْ عَلَيْهِم فِن فَيْوَ كُلُّ أَمْرِي عِا كَسَبَ رَهِينٌ أَلَ وَاللَّهُمُ مِنْ مَنْ عَلَيْهِم فِن فَيْوَ كُلُّ أَمْرِي عِا كَسَبَ رَهِينٌ أَلَ وَاللَّهُمُ مِنْ مَنْهُمُ مِنْ مَنْ عَلَيْهِم فِن فَيْوَ كُلُّ أَمْرِي عِا كَسَبَ رَهِينٌ أَلَى وَاللَّهُمُ مِنْ مَنْهُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ وَلَا إِنَّا عَلَيْدٌ إِنَّ فَي وَاللَّهُمُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَوَقَلْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَذَرَهُمْ حَتَىٰ يُلَتَّفُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِى فِيهِ يُضْمَقُونَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْتًا وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ ۞ وَإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَمْلَمُونَ ۞

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

وَلِنَهِ مَا فِى اَلسَّمَنَوْتِ وَمَا فِى اَلْأَرْضِ لِيَجْزِى اَلَّذِينَ اَسَتُوا بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِى الَّذِينَ اَحْسَنُواْ بِالْحَسْنَى ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

## من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

وَكَذَبُواْ وَانَبَعُواْ أَهْوَآهَ هُمُّ وَكُلُّ أَشْرِ تُسْتَغِرُّ ۞ وَلَقَدْ جَآهَهُم فِنَ الْأَنْبَآهِ مَا فِيهِ مُزْدَجَدُ ۞ وَكَذَ جَآهُمُ فِنَ الْأَنْبَآهِ مَا فِيهِ مُزْدَجَدُ ۞ حِثْمَةً بَاللّهِ عِلْمُ بَعْلَمُ اللّهِ إِلَى ثَنَاهِ لَكُولُ اللّهُ مُنَا يَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْرُ ۞ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

بَلِ النَّاعَةُ مَوْمِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدَعَن وَأَمَرُ ۚ ۚ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي صَلَلٍ وَسُعُرٍ ۚ ۚ يَقِمَ بُسْتَجُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ دُونُواْ مَنَ سَعَرَ ۚ إِنَّا كُلَّ مَنْ عَلَقَتُهُ مِقْدَرٍ ۚ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ إِلَّا وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ ۚ أَنْ وَلَقَدَ الْمُلَكُنَا الْمُؤْوِا مَنَ سَعَرَ اللَّهِ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِي الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

عَإِنَا النَّفَتِ السَّمَاةُ ثَكَاتَ وَرَدَهُ كَالَوْمَانِ ﴿ فَإِنِّ مَالَاهِ رَيِّكُنَا ثَكَذِبَانِ ﴿ فَيَهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللْلُولُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّلُولُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّلُولُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّلُولُولُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ ا

﴿ مَنْ حَزَاءُ ٱلإِحْسَنِ إِلَّا ٱلإِحْسَنُ ﴿ يَإِنَّ مَالَةٍ رَئِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ وَيِنَ دُونِهَا جَنَانِ ﴿ فَإِنَّ مَالَةٍ رَئِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ فيهمنا عَبَمَانِ فَشَاخَتَانِ ﴾ فيلُو مَالَةٍ رَئِيكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ فيهمنا عَبَمَانِ فَشَاخَتَانِ ﴾ فيلُو مَالَةٍ رَئِيكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ فيهمنا عَبَمَانِ فَشَاخَتَانِ ﴾ فيلُو مَالَةٍ رَئِيكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ فيهمنَ حَبَرَتُ حِسَانُ ﴾ فيأي مَالَةٍ رَئِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ فيهمنا عَبَمَانُ وَلَيْ مَالَةٍ رَئِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ فيهمنا عَبَمَانُ وَلَى عَلَيْهُمْ وَلَا مَالَةٍ رَئِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ في عَرَبُ حِسَانُ ﴾ والله والمُعالَمُ والله عَلَيْهُمْ وَلا جَانُ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُونُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لِللللهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا لِللّهُ وَلِهُ وَلَا لِلللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَلْهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ والللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

# من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

إِذَا رَفَعَتِ الْوَيْقَةُ فَي لِيَن رِفَقْتِهَا كَارِيَةُ فَي عَلِيشَةٌ كَانِينَةُ فَي إِذَا رُحْتُ الْبَكْنَةِ فَي وَاسْتُهُ الْمُكْتُ الْبَكْنَةِ فَي وَاسْتُهُ الْمُكْتُ الْبَكْنَةِ فَي وَاسْتُهُ الْكَنْهُونَ فَي مَلْتِ الْقِيدِ فَي وَالْكَبْدُ فَي وَالْمَدُونَ فَي وَالْمَائِقُونَ فِي وَالْمَائِقُونَ فِي وَالْمَائِقُونَ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا مُعْتُمُونَ وَلَا مُعْتُمُونَ وَلَا مُتَعْمُونَ وَلَا مُعْلُونَ وَلَا مُتَعْمُونَ وَلَا مُعْلَى وَمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ وَلَا مُعْلَى وَمُعْمُونَ الْمُعْلَى وَمُعْمُونَ الْمُعْلَى وَالْمُونَ وَلَا مُعْلَى وَالْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْلَى وَالْمُونَ وَلَا مُعْلِمُونَ فَي وَالْمُونَ وَلَا مُعْلَى وَالْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِونَ وَلَا مُعْلِمُونَ وَلَا مُعْلِمُونَ وَلَا مُعْلِمُونَ وَلَا مُعْلَى وَالْمُونَ الْمُؤْمِنَ وَلَا مُعْلَى وَالْمُونَ وَلَالْمُونَ وَلَا مُعْلَى وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِقُونَ الْمُؤْمِقُونَ الْمُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنُ الْمُؤْمِقُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِقُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِقُونَ الْمُؤْمِقُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِقُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِقُونَ الْمُؤْمِ

# مِن سُورة الحَديد رقم (٥٧):

اَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَانْفِقُوا مِنَا حَمَلَكُمُ مُسْتَعْلَفِينَ فِيهُ قَالَدِنَ اَسْتُوا مِنكُرَ وَانْفَقُوا لَمْمُ أَجْرٌ كِيرٌ ﴿
وَمَا لَكُمُ أَلَا النَّفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَقَ بِيرَتُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضُ لَا يَسْتَوَى مِنكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الفَتْحِ وَقَنْلُ أُولَئِكَ أَوْلَيْكَ مِن لَكُمْ الْفَقَوِ وَقَنْلُ أُولِيكَ أَعْلَمُ دَرَجَةً بِنَ الْذِينَ الْفَقُوا مِنْ مَنْدُ وَقَعْلُوا وَكُلَّ وَعَدَ اللّهُ المُسْتَقَّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ﴿ مَن ذَا الّذِي يُعْرِضُ اللّهُ الْمُعْرِمِ اللّهُ المُعْرَفِينَ وَاللّهُ وَمَا بَنْنَ مُؤْمِمُ اللّهُ وَلَكُوا لِمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْرِمِينَ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

الِيَرَمَ جَنَتُ تَجْرِى مِن قَيْبَا الْأَنْبَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَلِيمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَعِقَوْنَ وَالْمُتَعِقَاتُ لِلَذِيكَ مَامَنُوا الْمُتَعِقَدُن وَالْمُتَعِقَدُن وَالْمُتَعِقَدُن وَالْمُتَعِقَدُن وَالْمُتَعِقَدُن لِلَهُ بَابُ بَلِمِنُمُ فِيهِ الرَّحَمَةُ وَظَلِهِمُ مِن فِيمِلِهِ الْفَائِمُ فِيهِ الرَّحَمَةُ وَظَلِهِمُ مِن فِيمِلِهِ الْمَنْفِقُ مِن فِيمِلِهِ الْمَنْفِقُ وَلَوْمَتُمُ الْمُعَلِمُ وَلَوْمَتُمُ وَلَوْمَتُمُ وَوَيَقَسَمُ وَالْفَائِمُ لِللَّهُ وَلَا مِن اللَّذِينَ كَفَرُوا مَا وَمَنكُمُ اللَّمَانِ عَنَى جَلَّةً وَمُلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُمُ اللَّهُ وَمِن مَولَىكُمْ وَعَرَبُكُم اللَّهُ فِي مَولَىكُمْ وَلَهُ مِن اللَّذِينَ كَفَرُوا مَا وَمَنكُمُ اللَّالَّ هِي مَولَىكُمْ وَلِمُنْ اللَّهِ وَالْمُعَالَ مَا وَاللَّهُ وَلَا مِن اللَّذِينَ كَفَرُوا مَا وَمَنكُمُ اللَّالَّ هِي مَولَىكُمْ وَلِمُ مَن اللَّذِينَ كَفَرُوا مَا وَمَنكُمُ اللَّالَ هِي مَنْ اللَّذِينَ كَفَرُوا مَا وَمَنكُمُ اللَّالَ هِي مَولَىكُمْ وَلِيمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ مِن مَا لَمُنْ وَاللَّهُمُ وَلَا مِن اللَّذِينَ كَفَرُوا مَا وَمِنكُمُ اللَّالَ هِي مَولَىكُمْ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا مِن اللَّذِينَ كَفَرُوا مَا وَمِنكُمُ اللَّالَ فِي مَا لَمُن اللَّهُ مِن مَاللَّهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللْمُولِقُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللْم

إِنَّ المُصَّذِفِينَ وَالْمُصَّذِفِنِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْمَتُ حَسَّنًا يُصَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجَرُّ كَرِيدٌ ﴿ وَالَّذِينُ وَالْفَيْنَ وَالْفَالِمِينَ الْمُعْمَ وَلُورُهُمْ وَالْفِينَ كَفَرُوا وَكَلَّبُوا وَكَانَبُونَ الْوَلَيْكَ أَصَحَبُ الْوَلَيْكِ مُمُ الصِّذِيقُونَ وَالنَّبُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُمْ وَلُورُهُمْ وَاللَّذِينَ وَلَكُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّمُولِ وَالأَوْلَالِ كَمَنَلِ غَيْبِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَلَيْ وَلَهُ مُصْفَعُلُ مُعْمَ وَلَيْفَةً وَيَعْمُ أَوْلِ وَالأَوْلَالِ وَالأَوْلَالِ كَمَنَلِ غَيْبِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّوْلِ وَالأَوْلَالِ كَمَنَلِ غَيْبِ اللَّهُ وَمِسُولًا وَلَا اللَّهِ وَرَضُولًا أَنْ مَعْمَلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

هَن لَهُ عَبِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاتَنَا فَمَن لَوْ يَسْتَظِعْ فَإَطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِمَنَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ مُودَ اللّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمُ فَي إِنَّ الّذِينَ يُحَاذُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ كُمِثُوا كَمَا كُمِت الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَوْلَنَا مَايَتِ بَيْنَتُ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ فِي بَوْمَ بَبْعَتُهُمُ اللّهُ جَمِعًا فَلْيَتِمُهُم بِمَا عَمِلُوا أَخْصَلُهُ اللّهُ وَيَسُوهُ وَقَدْ أَوْلَنَا مَايَتُونُ مَا يَحُونُ مِن غَبُونَ ثَلَنهُ إِلّا هُو وَلَلّهُ مَلَى كُلُونَ مِن عَلَيْهُ وَيَسُوهُ وَلَا خَسْهُ إِلّا هُو مَنهُمْ وَلا خَسْهُ إِلّا هُو مَنهُمْ أَنِي وَلا مُرَدِقُ مِن عَلَيْهُ مِينا عَبُلُوا يَوْمَ وَلا خَسْهُ إِلَنَا مُوا مَنهُمْ وَلا مَنْهُمْ وَلا مُؤْمِنُ مَا كُلُوا مَن اللّهُونِ وَإِلا مُوا مَنهُمْ وَلا يَعْرَفُونَ فِي النّهُ وَيَقُولُونَ فِي النّهُونُ لِمَا يُولُولُ مَنْ اللّهُ بِمَا لَوْ يُحْرِكُونَ فِي النّهُ وَيَقُولُونَ فِي النّهُ وَلا يُعَذِبُنَا اللّهُ بِمَا نَفُولُ حَسْبُهُمْ جَهَمُهُمْ وَلا يَعْرَبُونَ وَإِلَا يُعَذِبُنَا اللّهُ بِمَا لَوْلَا يَعْرَبُونَ فِي النّهُ وَيَقُولُونَ فِي الْفُصِيمُ لَولًا يُعَلِقُونَ إِلَاللّهُ بِمَا لَهُ وَلَا يَعْرَبُنَا اللّهُ بِمَا لَهُ فَي اللّهُ وَيَقُولُونَ فِي الفَعْرِينَ فِي اللّهُ وَلَا يُعَذِبُنَا اللّهُ بِمَا لَوْلُ حَسْبُهُمْ جَهَمُمْ وَلَا يَعْرَبُونَ وَاللّهُ فِي اللّهُ وَيُعْرِفُونَ فِي الفَعْرِيمُ لَوْلِا يُعَذِبُنَا اللّهُ بِمَا لَعُولُ حَسْبُهُمْ جَمَهُمْ وَمُعَلِي وَلِا يُعَذِبُنَا اللّهُ بِمَا لَوْلُو مُعَلِّمُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللللللّ

أَلَدُ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ قَالُواْ فَقِمًا خَصِبَ اللّهُ عَلَيْهِم مَّا هُمْ مِنكُمْ وَلا مِنهُمْ وَيَعلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ بَعَلَمُونَ ۚ إِلَّهُ اللّهُ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ مَنَا إِنَّهُمْ مَنَا اللّهُ عَدَابًا مُدِيدًا إِنَّهُمْ مَنَا اللّهِ مَنْهُمْ مِنَ اللّهِ مَنْهُمْ أَلْكَ يَعَلَمُ النَّالَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِمُونَ ۚ إِنَّهُمْ مَنَ اللّهِ مَنْهُمْ أَلْكَ إِنَّهُمْ مُنَ اللّهِ مَنْهُ أَلْوَلِيكَ أَصَحَتُ النَّالَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِمُونَ ۚ إِنَّهُمْ اللّهُ عَيْمُ النَّمْ عَلَى مَنْهُ أَلَا إِنَّهُمْ مُمْ الْكَلِمُونَ ۚ اللّهِ الشّهَلُونَ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى مَنْهُ اللّهِ مَنْهُ أَلَا إِنَّهُمْ مُمْ الْكَلِمُونَ ۚ إِلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَيُعْلَمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

وَيَسُولَهُ وَلَوَ كَانُواْ ءَابِكَهَهُمْ أَقَ أَبْسَامَهُمْ أَقَ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمُّ أُوْلَتِكَ كَتَبَ فِي مُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَـنَ وَإِنْكَهُمْ بِرُوجٍ مِنْ أَنَّهُ مَنْهُمْ وَرَشُواْ عَنَاهُ أُولَتِكَ وَإِنْهُمْ بِرُوجٍ مِنْ أَنَّ وَيُدِيلُهُمْ جَنَّلَتِ تَجْرِي مِن تَقِيْهَا ٱلأَنْهَنَارُ خَدِينِ فِيهِمُّا رَضِى ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَشُواْ عَنَاهُ أُولَتِهِكَ وَرَبُ اللّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللّهِ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ اللّهِ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ اللّهِ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ اللّهِ هُمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهِ مُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

## من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

هُو الَّذِى آخَرَجُ الَّذِينَ كَفَرُهُا مِن أَهْلِ الْكِنْتِ مِن دِيْرِهِ لِأَوَّلِ الْحَشْرُ مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُواْ أَنَهُم مَا يَعْتَهُمُ مُ اللَّهِ عَالَيْهُم اللَّهُ مِن حَبْثُ لَمْ يَحْشِبُواْ وَفَذَنَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ يُحْرِهُن بُيُونَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ مُصُونُهُم مِن اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْمَكَانَة لَعَذَبُهُمْ فِي الدُّنِيُّ وَلَمُمْ فِي الْآفِرَة عَذَابُ النَّارِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَكَانَة لَعَذَبُهُمْ فِي الدُّنِيُّ وَلَمُمْ فِي الْآفِرَةُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿ مَا ظَلْمَتُم مِن لِبَنَةٍ أَوْ نَرَكَنْمُوهَا فَآمِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مِن الْمُعَلِّمُ مِن الْمُعَلِقُ اللَّهُ وَلِيَحْزِينَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ

مَّا أَفَادَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلفُرْنَ وَالْمَنَكِى وَالْمَسَكِينِ وَأَنِنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً' بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا ءَالنَّكُمُ الرَّسُولُ فَحَدُدُهُ وَمَا نَهَائَكُمْ عَنْهُ فَالنَّهُواْ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞

## من سُورة المُمتَحنّة رقم (٦٠):

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْمَامُكُو وَلاَ أَوْلَاكُمُ بِيْمَ ٱلْفِيَعَةِ يَغْصِلُ يَتَنَكُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُو فِيهِمْ أَسُوةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْكِيْمَ ٱلآخِرَ وَمَن بَنَوَلَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلغِينُ ٱلْحَبِيدُ ۞

# من سُورة الصَّف رقم (٦١):

بِتَائِّهَا اَلَّذِينَ مَامَوُا مَلَ اَدُلُكُو عَلَى جِمَزَوَ نُسْجِكُم مِنْ عَلَابٍ اَلِيمِ ۞ نُوْمَوُنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ. وَجُمُهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمَوَلِكُرُ وَأَنْشِيكُمُّ ذَلِكُو خَبِّ لَكُو إِن كُنْمُ تَنْلُونَ ۞ يَنْفِرْ لَكُو دُنُوبَكُو وَبُدْخِلُكُو جَنَّنِ خَبِي مِن تَخِبًا ٱلأَنْهَرُ وَمَسْكِنَ لَجِيَةً فِي جَنَّتِ عَدْنُ ذَلِكَ ٱلفَوْلُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَأُخْرَىٰ ثُمِيْوُنَهُمْ يَعَنَّ لَيْهُ وَفَنْعٌ فَرِيثٌ وَيَثْتِ اللّهَ عِنِينَ ۞

## من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢):

مُلَ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَعِزُّونَ مِنْهُ فَإِنَّامُ مُلْقِيكُمُّ ثُمَّ رُدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْفَيْفِ وَالشَّهَدَةِ فَيُتَيِّفَكُم بِمَا كُنْمُ مَمَّلُونَ فِي

## من سُورة التّغَابُن رقم (٦٤):

أَلَرَ يَأْتِكُو نَبُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَيَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمْمٌ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥

يَوْمَ يَجْمَعُكُو لِيَوْرِ الْمُنْتَغُ ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَائِنُ وَمَن ثُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَسْمَلُ صَلِمُنا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّنَالِهِ. وَيُدِّيِنَهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَخْيِهَا الْأَنْهَنُرُ خَلِيبِکَ فِيهَمَّ أَبُدَأُ ذَلِكَ اللّغَوْرُ الْمَظِيمُ ۞ وَالَّذِبِکَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِتَايَشِنَا أُولَتَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِشَى الْمَصِيرُ ۞

إِنْمَا أَمَوْلُكُمْ وَأَوْلَادُكُوْ فِتَنَةً وَاللَّهُ عِندَهُ أَجَرُ عَظِيثٌ ۗ ۞ إِنَّا أَمَالُهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَلِغَيْثُ ۞ إِن تُقْوِشُوا اللَّهَ فَرَضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَلِغَافِهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَلِقَهُ شَكُورُ حَلِيدً ۞

## من سُورة الطَّلَاق رقم (٦٥):

وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَجِيضِ مِن نِسَآبِكُو إِنِ اَرْبَبَتُدُ فَيِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَدُ يَحِضْنَّ وَأُولَنَتُ الْاَثْمَالِ اَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنْقِ اللّهَ يَجْعَل لَمُ مِنَ أَنْهِهِ يُشْرًا ۞ ذَلِكَ أَمْرُ اللّهِ أَنْزَلُهُۥ إِلَيْكُمُّ وَمَن يَنْقِ اللّهَ يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُۥ أَجْرًا ۞

أَعَدَّ اللَّهُ لَمُتُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ فَاتَقُوا اللَّهَ يَتَأُولِى الْأَلْبَ الَّذِينَ مَامَواً فَدَ أَزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُرُ ذِكْرًا ۞ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ مَايَنِي اللّهِ مُبَيِّنَتِ لِيَخْرِجَ اللّذِينَ مَامَنُوا وَعَيْلُوا الصَّلِحَتِ مِنَ الظَّلُمَتِ إِلَى النُّورُ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن مُمِّيّنَتِ لِيكُمْ وَنُوا الصَّلَامِكُ لَهُ وَنُوا اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَنُوا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

## من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

## من سُورة المُلك رقم (٦٧):

الَّذِي خَلَقَ ٱلمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَتْلُوكُمْ أَيْكُو أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْمَزِيرُ الْفَنُورُ ۗ

وَلَقَدْ زَيِّنَا السَّمَاةُ الدُّنِيَا بِمَمْدِيِحَ وَجَمَلَتُهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابُ السَّعِيرِ فَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِيمِ عَذَابُ جَمَنَمُ رَيْسَ المَسِيرُ فَي إِنَّا الْقُوا بِيَا سَمِعُوا لِمَا شَهِيعًا وَلِمَى تَفُورُ فِي تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ الفَيْظِ كُلُمَّا أَلْفِي فِيهَا فَيْجُ سَلَّمُ خَرَتُهُمْ اللهِ يَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ مَلَا اللهِ اللهِ مَلَا اللهِ اللهِ مَلَا اللهِ اللهُهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِفِينَ ۞ قُلْ إِنْمَا الْعِلْدُ عِندَ اللّهِ وَإِنْمَا أَنَا نَذِيرٌ ثُمِينٌ ۞ فَلَمَا رَأَوَهُ زُلْفَةُ سِيَتَتْ وُجُوهُ الَّذِيرَ كَفَرُواْ وَفِيلَ هَذَا الّذِي كُنتُم بِهِ تَذَعُونَ ۞ قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكُنِى اللهُ وَمَن مِّعِي أَوْ رَحَمَنَا فَمَن يُجِيدُ ٱلكَنفِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞

# من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

وَلا عُلِمْعَ كُلُ حَلَّونِ تَهْمِينِ فَي هَمَّارِ عَلَيْهِ بَيْدِينِ فَي اَنْ الْمَارِي مُنْدَدِ أَنِيهِ فَي الْمَارِي مُنْدَرِ أَنِيهِ فَي الْمَارِي مِنْ الْمَارِي فَي الْمِنْ فَي الْمِنْ الْمَارِي فَي مَنِي فَي الْمَارِي فَي مَنِي وَالْمِنْ فَي الْمَارِي فَي مَنِي وَالْمِي فَي الْمِنْ فَي الْمِنْ فَي الْمِنْ فَي مَنِي وَالْمَالِي فَي مَنِي وَلِي اللّهِ الْمَالِي فَي مَنِي وَالْمِن فَي الْمِنْ فَي الْمُورِي فَلْمُ الْمَالِي فَي مَنِي وَلِي الْمُؤْمِ فَلْمُ الْمِي فَي الْمُؤْمِ فَلْمُ الْمَالِي فَي الْمُؤْمِ فَلْمُ الْمُؤْمِ فَلْمُ الْمُؤْمِ فَلْمُ الْمُؤْمِ فَلْمُ الْمُؤْمِ فَلْمُ الْمِي الْمُؤْمِ فَلْمُ الْمُؤْمِ فَلْمُ الْمُؤْمِ فَلْمُ الْمُؤْمِ ف

# من سُورة الحَاقّة رقم (٦٩):

## مِنْ غِسْلِينِ ۞ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا ٱلْخَطِفُونَ ۞

#### من سُورة المعَارج رقم (٧٠):

آئِمْمْ بَرَوْنَهُ بِهِدَا ﴿ وَرَنَهُ فَرِيا ﴾ وَمَن مَكُونُ السَّمَالُهُ كَالْمَالِ ﴾ وَمَكُونُ الْلِيَالُ كَالْمِعْنِ ۞ وَمَن لِيَهِمْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ تَوْمِعِ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### من سُورة الجِنّ رقم (٧٢):

وَأَمَّا ٱلْقَنْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۞ وَأَلَوِ ٱسْتَقَنْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم نَآهُ عَدَقًا ۞ لِتَفْيِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَتِهِ. يَسْلُكُمُهُ عَذَابًا صَعَدًا ۞

قُلْ إِنِي لَن يُجِيرِنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌّ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ. مُلْتَحَدًّا ۞ إِلَّا بَلَغَا مِنَ اللَّهِ وَرِسَلَنَتِهِ. وَمَن يَمْصِ اللَّهَ وَرَسُولُمُ فَإِنَّ لَمُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۞ حَتَّىَ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَـدَدًا ۞

#### من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

وَذَرْنِ وَٱلْكُذَنِينَ أُوْلِي النَّمَةِ وَمَهِلْعُرَ قِيلًا ۞ إِذَ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَيبُنَا ۞ وَطَعَانَا ذَا غُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِينَا ۞ يَوْمَ رَجُفُ الْأَرْشُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كِيبًا تَهِيلًا ۞

مُكَيْفَ تَنَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْمَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ۞ ٱلسَّمَالُهُ مُنفَطِرٌ بِدٍّ. كَانَ وَعْدُمُ مَفْمُولًا ۞

## من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

اِنَّا يُشِرُ بِهِ النَّفُرُ فِي مَدَلِكُ بَيْمِ بِيَمْ عِبَدُ فَيْمَ عَبِدُ فَيْ الكَنْهِينَ غَيْرُ بِيمِ فَي دَوْ رَبَنَ غَلَقَتُ رَحِدُ اللَّهِ وَيَهُ مَنْهُوا فَي رَبَعْدُ لَمْ تَعِيدُكُ فَيْ بَلِيمَ أَنْ أَوْدَ فَي الْآلِهِ فَيْ اللَّهِ عَبْدَ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

#### من سُورة القِيَامَة رقم (٧٥):

يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ بَرْيَهِدٍ أَنِنَ ٱلْمَثَرُ ۞ كَلَّا لَا وَزَدَ ۞ إِلَى رَبِكَ بَوْمِدِ ٱلسُنقَرُ ۞ بَلِنَا ٱلإِنسَنُ بَرْيَدٍ بِمَا قَدْمَ رَأَخَرَ ۞ بَلِ ٱلإِنسَنُ عَلَى تَشْهِهِ. بَسِيرَةٌ ۞ وَلُو ٱلْمَنْ مَعَاذِيرُهُ ۞

كُلُّ بَلَ فَحِنُونَ الْمَاجِلَة ۚ ۞ وَتَذَوُفُونَ الْاَجِونَ ۞ وَمُعُمُّ فِيَهِلِ نَاضِزُ ۞ إِنَّ يَجُا نَاظِنَ ۞ وَمُجُومٌ فِيَهِلِ بَاسِرَةٌ ۞ نَطُنُ أَنْ بَشْمَلَ بِمَا هَافِرَةٌ ۞ كُلَّ إِنَا بَلَمْتِ النَّمَافِ ۞ وَهِلَ مَنَّ وَقِ ۞ وَلَمْنَ أَنَّهُ الْهِرَاقُ ۞ وَالنَّتِ السَّاقُ بَالسَاقُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّاقُ ۞ فَلَا مَلْقُ ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَقُولُ ۞ ثُمَّ ذَهَبَ إِنَّهُ آهَلِهِ. يَتَمَنَّى ۞ أَوْلُ اللَّهُ عَالَوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُ

#### من سُورة الإنسَان رقم (٧٦):

إِنَّا أَعْتَدُنَا اللَّكُونِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا فَيْ إِنَّ الْأَثِرَارَ يَشْرُؤُونَ مِن كأس كانَ مِزَاجُهَا كَاوُرًا فَي عَبَنَا يَشْرُونَ مِن كأس كانَ مِزَاجُهَا كَاوَ مُثَنِّ فَيْ مُسْتَطِيرًا فَي وَيُفْلِمُونَ الطَّعَامُ عَلَى حُتِهِ. مِسْكِمَا وَنَهِيمَا وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمُونَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رَيْطُونُ عَنَيْمَ وَلِدَنَّ غُلَدُونَ إِنَّا رَبَيْمُمْ حَيِنَتُمْ لَوْلُوا مَنْوُلُ ۞ وَإِنَّا رَأَيْتُ ثَمَّ رَأَيْتُ وَيُلِمُمْ فَيَالُمْ فَيْلُولُ ۞ إِنَّا رَأَيْتُ ثَمَّ رَأَيْتُمْ فَيْلُمْ فَيْلُولُ ۞ إِنَّا هَلَمُولُ ۞ إِنَّا هَلَا كَانَ لَكُوْ جَزَاتُهُ وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُولُ ۞ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُوْ جَزَاتُهُ وَكَانَ سَعْيَكُمُ مَشْكُولُ ۞ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُوْ جَزَاتُهُ وَكَانَ سَعْيَكُمُ مَشْكُولُ ۞ إِنَّ هَذَا كُلُهُ مَنْ اللَّهُ ﴾ إِنَّا فَيْلًا ۞ يَدْخُولُ مَن يَشَاتُهُ فِي رَحْمَنِهُ وَلَا لَمُؤْلِمُونِ أَعَدَ لَهُمْ عَذَا اللَّهُ ۞ ﴿ وَمَا لَمُؤْلُولُولِهِ مَا لَمُؤْلُولُولِهِ أَنْ أَعْلَمُ لَلْهُ إِلْهُ ﴾ اللَّهُ ۞ وَمُنْ اللَّهُ اللَّلَّا

#### من سُورة المُرسَلات رقم (٧٧):

إِنَّا ثُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۞ اَإِنَا النَّبُعُمُ عُلِيسَتَ ۞ وَإِنَّا السَّمَاةُ مُرِيتَ ۞ وَإِنَّا الْجِبَالُ شِمْنَةِ ۞ وَإِنَّا الرَّسُلُ أَفِيتَ ۞ وَا الرَّسُلُ أَفِيتَ ۞ وَا الرَّسُلُ أَيْنِينَ ۞ وَا الرَّسُلُ أَيْنِينَ ۞ وَالْ يَوْمِدِ الشَّكَذِينِ ۞ وَالْ يَوْمِدِ الشَّكَذِينَ ۞ الرّ عَلَمْكُم بن تآءٍ مَهِينِ ۞ وَالْ يَوْمِدِ الشَّكَذِينَ ۞ الرّ عَلَمْكُم بن تآءٍ مَهِينِ ۞ وَمَنْ مُومَدُنَ ۞ وَالْ يَوْمِدِ الشَّكَذِينَ ۞ الرّ عَلَمُكُم بن تآءٍ مَهِينِ ۞ وَمَنْ يَوْمِدِ الشَّكَذِينَ ۞ الرّ عَلَمُ إلى مُعْمَلُ وَالْمَائِقُ إلى عَلْمَ وَالْمَعْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

#### من سُورة النّبَإِ رقم (٧٨):

إِنَّ يَوْمَ النَصْلِ كَانَ مِيفَتَا ﴿ يَوْمَ يُعَنَعُ فِ الشُّورِ فَانُوْنَ أَفَوَاجُا ﴿ وَلَيْحَتِ السَّنَاءُ فَكَانَتُ أَبُوبًا ﴿ وَمُونَ فِيهَا بَرْوَا لَلْهِ اللّهِ فَكَانَتُ مَثَرَابًا ﴿ اللّهُ وَمُونَ فِيهَا بَرْوَا لِلْهُ اللّهُ فَكَانَتُ مَثَرَابًا ﴿ وَمُنَا اللّهِ اللّهُ عَذَابًا ﴿ وَمُنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

#### من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

هَإِذَا جَاءَتِ الطَّاقَةُ ٱلكُّمْرَىٰ ﴿ يَنَ يَنَذَكُّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿ وَيُونَتِ الْمَجِيدُ لِمَن بَرَىٰ ﴿ فَأَمَا مَن لَمَنَىٰ ﴿ وَيَالَرَ لَلْتِرَوَ اللَّذَيْلُ ﴾ هَإِنَّ الْمَجِيمَ هِمَ النَّاوَىٰ ﴿ وَأَنَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. وَفَهَى النَّنسَ عَنِ الْمَوَىٰ ۞ هَإِنَّ الْمُنْتَذَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿ يَعَلَوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَلِكَ مُرْسَعًا ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن فَكَرْمَا ۚ ﴿ إِلَىٰ اللَّهُ مُن يَشْمَلُهَا ۞ كَائَتُهُمْ فِيمَ يَرْدَبُهَا لَهُ بَلِيْتُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُمَهَا ۞

#### من سُورة عَبُسَ رقم (٨٠):

#### من سُورة التّكوير رقم (٨١):

إِذَا النَّمَشُ كُوْرَتَ ۚ ﴿ وَإِذَا النَّجُومُ الكَدَرَةَ ﴾ وَإِذَا الْجِمَالُ شُيْرِتْ ﴾ وَإِذَا الْجِمَالُ عُلِلَتَ ﴾ وَإِذَا النَّمُوشُ عُلِلَتَ ﴾ وَإِذَا النِّمُوشُ عُلِلَتَ ﴾ وَإِذَا النَّمُوشُ وَوَجَتْ ﴾ وَإِذَا النَّمُوشُ وَيَخَتْ ﴾ وَإِذَا النَّمُوثُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الللَّهُ الْمُعَالِمُ الللْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ ا

#### من سُورة الانفِطار رقم (٨٢):

إِذَا السَّمَاتُ اَنفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا الْكَوْلَاكُ النَّمَنَ ﴾ وَإِذَا الْبَعَالُ فَجِرَتْ ﴿ وَإِذَا الْفَبُورُ بَغِيْرَتْ ﴾ وَإِذَا الْفَبُورُ بَغِيْرَتْ ﴾ وَإِذَا الْفَبُورُ بَغِيْرَتْ ﴾ وَإِذَا الْفَبُورُ بَغِيْرَتْ ﴾ وَإِذَا الْفَبُورُ بَغِيْرَةً ﴾ وأَنِي فَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلُكَ ﴾ فَ أَيْ صُورَةٍ مَا شَنَةً وَكَبُكُمْ لَمُنْظِينَ ﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمُنْظِينَ ﴾ وكرامًا كبيبِينَ ﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ وإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمُنْظِينَ ﴾ وكرامًا كبيبِينَ ﴾ يَعْلَمُونُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ وأَنْ مَلْتُكُمْ لَمُنْظِينَ ﴾ وأَنْ اللهُبُورُ لَيْعِينَ ﴾ وأَنْ اللهُبُورُ اللهُبُورُ مَا تَعْمَلُونَ أَلْهُ وَاللهُ وَمُعْلِمُونُ أَلْهُ وَمُؤْمِنُونَ أَلْمُ وَمُعْلِمُونُ أَلْهُ وَمُ عَنْهُ إِلَيْنِ أَلَى مُؤْمِنُونَ أَلْمُورُ وَمُهُمْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَاللَّهُ وَاللَّالَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالِمُ وَاللَّهُ وَال

#### من سُورة المطفِّفِين رقم (٨٣):

رَبِّلُ الْمُطَفِيْنِ ۚ اللَّهِنَ إِذَا الْكَالُوا عَلَى النَاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَرَوُهُمْ يُغْيِرُونَ ۚ أَلَا يَظُنُ أَوْلَئِكَ وَمَا الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَال

#### ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١

#### من سُورة الانشقاق رقم (٨٤):

إِذَا السَّمَاتُ النَّقَاتُ فَي وَاَوْتَ لِرَجًا وَحُفَّتُ فَي وَإِنَا الأَوْمُنُ مُنَتَ فَي وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَعَفَّتُ فِي وَاَوْتَ لِرَجًا وَحُفَّتُ فِي عَالَمُهُ مِنَدُهُ فِي وَالْفَتُ مَا فِيهَا وَعَلَقَتُ فِي وَالْفَتُ مِن وَالْفَتُ مِن وَالْفَتُ فَي وَالْفَتُ فَي وَالْفَتُ فَي وَالْفَتُ فِي وَالْفَتُ فِي وَالْفَتُ وَلَمُ اللَّهُ فَي وَالْفَتُ فِي وَالْفَتُ وَلَا اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي وَالْفَتُ فِي وَالْفَتُونُ فَي وَالْفَتُونُ فِي وَالْفَتُونُ فَي وَاللّهُ الْفَيْوَانُ فَي وَاللّهُ الْفَيْوَانُ فَي اللّهِ فَي وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُونَ فَي وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُونَ فَي وَاللّهُ اللّهُ وَمُؤْلُونُ فَي وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْلُونُ الْفَلَاحُونِ اللّهُ وَلِمُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ ولَا اللّهُ ولَاللّهُ ولَاللّهُ ولَاللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللللّهُ ولَاللّهُ ولَاللّهُ ولَاللّهُ ولَاللّهُ ولَا الللّهُ ولَاللّهُ ولَا الللّهُ ولَا ال

#### من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

إِنَّ الَّذِينَ فَنَوُّا الْتُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَوَ بَثُوفُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْمَرِّ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا الْأَنْهَرُّ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۞ إِنَّ بَلِمَسَ رَبِكَ لَشَدِيدُ ۞

## من سُورة الطّارق رقم (٨٦):

إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ اللَّهِ

يْمَ ثَبْلَ الشَرَائِدُ ۗ ﴾ فَمَا لَمُ مِن قُوْزِ وَلَا كَامِيرٍ ۞ وَالشَّلَةِ ذَاتِ النَّجِ ۞ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّنْعِ ۞ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصَلُّ ۞ وَمَا هُوَ إِلْمَانِهِ مَا المَّذِينَ الْمَائِمَ رُوَيْلًا ۞ وَمَا هُوَ إِلْمَانُ مَنْ لَكِنْ ۞ فَهُلِ الْكَنْدِينَ أَسْلِمُمْ رُوَيْلًا ۞

## من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

سَيَذُكُرُ مَن يَعْشَىٰ ۞ وَيَسَجَنَبُمُا ٱلأَشْفَى ۞ الَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلكُبْرَىٰ ۞ ثُمَّ لَا يَسُوتُ فِيهَا وَلَا يَخِيَ ۞ فَدَ أَلْمَحَ مَن تَرَكُّى ۞ وَذَكَرُ ٱسْدَ رَبِهِ. فَصَلَى ۞ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِهَا ۞ وَٱلْأَخِرَةُ خَبْرٌ وَأَبْقَقَ ۞

## من سُورة الغَاشِيَة رقم (٨٨):

إِلَّا مَن قَوْلَى وَكُفَرَ ۞ فَيُمُذِّبُهُ اللَّهُ ٱلْمُذَابَ ٱلأَكْبَرَ ۞ إِنَّ إِلَيْمً ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَائِهُم

#### من سُورة الفَجر رقم (٨٩):

كُلَّ إِذَا ذُكَٰتِ ٱلأَرْضُ ذُكًا دَكًا ۞ وَجَاتَه رَبُكَ وَالْمَلُكُ صَفًا صَفًا ۞ وَجِانَةَ ۚ فَوَمِهِ بِجَهَنَّمُ ۗ يَوْمَهِ مِنْ مَنْ مَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ

## من سُورة البَلَد رقم (٩٠):

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ مَامَنُوا وَقَامَنُوا وَلَاسَتُمْ وَتَوَامَنُوا وَلَمْرَمَةِ ﴿ أُولَئِكَ أَصَبُ الْيَنَةِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِنَائِدِينَا هُمْ أَصْحَبُ الْمَنْفَةِ ﴾ عَلَيْمِ مَانٌ مُؤْمِنَةٌ ﴾ المُنْفَقَةِ ﴾ عَلَيْمِ مَانٌ مُؤْمِنَةٌ ﴾

## من سُورة الشّمس رقم (٩١):

قَدْ أَفَلَحَ مَن زَكُّنُهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ۞

#### من سُورة الليل رقم (٩٢):

رَائِيلِ إِذَا يَعْنَىٰ ۞ وَالنَّارِ إِذَا خَلَى ۞ وَمَا خَلَىٰ اللَّكُرُ وَالْأَنَىٰ ۞ إِذَا سَبَكُمْ لَذَى ۚ وَصَدَّدَ إِلْمُسَنَىٰ ۞ مَسَنْيَسُرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَحِلَ وَاسْتَغَنَىٰ ۞ وَكَذَبَ إِلَمْسَنَىٰ ۞ مَسَنْيَسُرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ۞ وَمَا بَنْهِ عَنْدُ مَالُهُ، إِذَا نَزَقَىٰ ۞ إِذَ خَلِيَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَلَوْ لَنَ اللَّهِمَةُ وَالْأَوْنَ ۞ فَأَدْرَثُكُمْ أَنَ مَلَظُى ۞ لَا يَسْلَمُهُمْ إِلَّهُ الْأَنْفَى ۞ الَّذِى كَذَبَ وَوَلَى ۞ وَسَنْجَمُنَهُمُ اللَّهُ فَى اللَّهِمَ يَوْنِ مَاللَّمُ يَرَافًى ۞ وَمَا لِأَسْرِق ۞ إِلَا الْبِغَانَهُ وَجُو رَبُو الْفَلْقُ ۞ وَلَسَوْقَ رَبِعَىٰ ۞

## من سُورة النّين رقم (٩٥)

لَقَدْ عَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۞ ثُمَّ رَدَّتَهُ أَسْفَلَ سَفِيلِينَ ۞ إِلَّا الَّذِينَ ءَاسُوُا وَهِمُلُوا الصَّلِيحَتِ فَلَهُمْ أَجَّرُ غَيْرُ مَتْمُونِ ۞ فَمَا يَكَذِّبُكَ يَعْدُ بِالدِّينِ ۞ أَلِيْسَ اللّهُ بِأَمْكِمِ الْمُهَاتِينَ ۞

## من سُورة العَلق رقم (٩٦):

أَنْ يَتِكَ الَّذِى بَنَكُنْ ۚ ۚ عَبِنَا إِنَا سَلَحَ ۚ ۚ أَنْ مَنَ الْمُلَكَ ۚ ۚ أَنْ عَلَى الْمُلْكَ ۚ ۚ أَن اللّهُ عَلَى الْمُلَكَ ۚ أَن اللّهُ عَلَى الْمُلْكَ ۚ أَن اللّهُ عَلَى الْمُلَكَ ۚ أَن اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

#### من سُورة البَيْنَة رقم (٩٨):

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْكِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَۖ أُوْلَئِكَ هُمْ مَثَرُّ الْمُرْتَةِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ مَاسَوُا وَعَلَوْا الصَّلِحَتِ أُولِيَكَ هُمْ خَيْنُ الْمُرْتَقِدِ ۞ جَزَاقَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْدِ تَمْرِي مِن تَمْنِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّمُ ۞

#### من سُورة الزّلزَلة رقم (٩٩):

## من سُورة العَاديَات رقم (١٠٠):

﴾ أَفَلًا يَعْلَمُ إِذَا بُعْيْرَ مَا فِي ٱلْفُبُورِ ۞ وَخُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُودِ ۞ إِنَّ رَبُّمْ بِيمْ بَوْمَهِ لِ لَخَبِيدًا ۞

# من سُورة القَارعَة رقم (١٠١):

ٱلْعَنَارِعَةُ ﴿ مَا ٱلْعَارِعَةُ ۞ وَمَا ٱذَرَبَكَ مَا ٱلْعَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّـاسُ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْتُونِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْهِبَــَالُ كَالْهِهِنِ ٱلْمَنْفُوشِ ۞ فَأَمَّا مَن نَقْلَتْ مَوْزِبِنُهُ ۚ ۞ فَهُو فِ عِيشَــَةِ تَاضِـــَةِ خَفَّتْ مَوْزِيــِنْهُ ۚ ۞ فَأَمَّهُمُ هَـَاوِبَةٌ ۞ وَمَا أَذَرَبُكَ مَا هِبَة ۞ نَارُ خَايِمَةٌ ۞

# من سُورة التَّكاثُر رقم (١٠٢):

ٱلْهَنكُمُ النَّكَائُرُ ۞ حَنَى ذُرْمُ الْمَعَايِرَ ۞ كَلَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كُمَّ لَوْ تَعْلَمُونَ ﴾ عَلَمُ النَّعَائِدُ ۞ كُمَّ النَّعَائِدُ ۞ كُمَّ النَّعِيدِ ۞ كُمَّ النَّعَائُنَ يَوْمَهِذٍ عَنِ النَّهِيمِ ۞ عَلَمُ الْبَعِينِ ۞ ثُمَّ النَّسْعَلُنَ يَوْمَهِذٍ عَنِ النَّهِيمِ ۞

## من سُورة العَصر رقم (١٠٣):

وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَقَوَاصَوْا بِٱلْحَقِي وَقَوَاصَوْا بِٱلصَّدِ ۞

# من سُورة الهُمَزة رقم (١٠٤):

رَبِّلُ لِيصُلِ مُمَنَزِ لُمَنَ ۚ لَهُ اللَّهِى جَمَعَ مَالًا رَعَدُدُمُ ۖ بَعْسَبُ أَنَّ مَالَةٍ أَخَلَدَمُ ۖ كَالَّ كِلْبُدَنَ فِي الْمُطْلَمَةِ ﴿ رَمَّا آذَرَنَكَ مَا الْمُطْلَمَةُ ۚ ۚ نَارُ اللَّهِ الْمُوتَدَةُ ۚ لَى اللَّهِ عَلَى الْأَفْهِدَ ۚ لَي إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصِدَةً ۖ فَي فِي عَلَيْهِم عَلَيْهِم مُؤْصِدَةً ۚ فَي فِي عَلَيْهِم عَلَيْهِم مُؤْصِدَةً ۚ فَي فِي عَلَيْهِم مُؤْصِدَةً ۚ فَي الْمُؤْمِدَةُ ۚ فَي اللَّهُ عَلَى الْأَفْهِدَ وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِم مُؤْصِدَةً ۖ فَي فِي عَلَيْهِم مُؤْمِدَةً ۚ فَي اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْأَفْهِدَةِ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِم عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ الْأَنْهِدَةُ لِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ الْمُؤْمِدَةُ فَيْ الْمُؤْمِدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

## من سُورة المُسَد رقم (١١١):

تَبَّنْ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَنَبَّ ۞ مَا أَفَىٰ عَنْهُ مَالَهُ وَمَا حَسَبَ ۞ سَيَصْلَ نَازًا ذَاتَ لَمَبٍ ۞ وَآمْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ ٱلْحَطَبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِن تَسَيْمٍ ۞

# الفصل الثالث:

# الثَّوابُ والعِقَابُ

القسم الثاني: فِي الدُنيَا

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْيَنِ الرِّحِيمِ إِنَّهِ

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذْ تُلْتُعْ يَعُوسَىٰ لَنَ نُؤْمِنَ لَكَ حَقًا رَبَى اللّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاحِقَةُ وَأَنتُمْ لَظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَنْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ مُونَتِكُمْ فِي اللّهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ ۞

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرَدَةً خَسِنِينَ ۞ فَجَمَلْنَهَا تَكَثَلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلَفْهَا وَمَوْجِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞

ثُمَّ أَنتُمْ هَا وُلَا وَ نَفْسَكُمُ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكِرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْمِنْمُ وَٱلْمُدُونِ وَإِن يَأْوَكُمْ أَسُكُرَىٰ ثَفَادُوهُمْ وَقَالُمُدُونِ وَإِن يَأْوُكُمْ أَسُكُرَىٰ ثُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرِّمُ عَلَيْكُمْمُ إِخْرَاجُهُمْ أَنْتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنكِ وَتَكَمُّرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعِلُ عَمَّا وَلَكَ مِنكُمْ وَلَا لَذَا اللّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا وَيُومَ الْفِيكَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ الْعَلَاثُ وَمَا اللّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا وَتَعْمَلُونَ اللّهُ فَا الْمُعَلِّوْ الدُّنْيَآ وَيُومَ الْفِيكَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ الْعَلَاثِ وَمَا اللّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا وَتُعْمَلُونَ اللّهُ فَاللّهُ وَمَا اللّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا وَمُن إِلَىٰ أَشَدِ الْعَلَاثُ وَمَا اللّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَا وَمُ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْنَ مَنَعَ مَسَعِدَ اللَّهِ أَن يُذَكِّرَ فِيهَا ٱسْمُمُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآمِغِيرَ ۚ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْقٌ وَلَهُمْ فِي الْآيِخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ شَ

أَلَمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينَ هِمْ وَهُمْ أَلُوثُ حَذَرَ الْعَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَخَينَهُمْ إِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

كَدَأَبِ عَالِى فِيْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِنَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِدُنُوبِمُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ اللَّهِ مِن النَّامِن إِلَّهِ مِن النَّامِن اللَّيْنِ مِن النَّامِن اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ مِنَ النَّامِن النَّامِن اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ مِن النَّامِن اللَّهُ مِن النَّامِن اللهُ مِن النَّامِن اللهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَا لَهُ مَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَا لَهُ مَ مِن اللَّهُ اللهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِيسَىٰ إِنِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِمُكَ إِنَّ وَمُطَهِّمُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَحَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِينَكَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِمُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ فِي قَامًا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ فِي

كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَامَ اللَّهِ وَالْمَلْتَهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْفَكَذِبِينَ ١

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَانِن مَاتَ أَوْ قُتِـلَ انقَلَبْتُمْ عَلَقَ أَعْقَدِيكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَنِهِ فَلَن يَشُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَبَخِرِى اللَّهُ النَّلَكِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَنَبًا مُّقَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ. مِنْهَا ۚ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ. مِنْهَا وَسَنَجْرِى الظَّنكِرِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُ

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَا أَن قَالُوا رَبُّنَا اغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِمْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَنِتْ أَقْدَامَنَا وَالصُّرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْفِينَ ﴿ فَعَانَائِهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُمْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِينَ ۞

## من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

مَّن كَانَ يُرِيدُ قَوَابَ الدُّنْيَا فَصِندَ اللَّهِ قَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيمًا بَصِيمًا بَصِيمًا وَلَيْ وَالْخَرَةُ وَكَانَ اللَّهُ جَهْرَةُ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنَابِ أَن تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِنَبَا مِنَ السَّمَآءُ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةُ فَاخَذَتُهُمُ الطَّيْفَ الطَّيْفَةُ الطَّنِهِمُ الْمَيْفِقَةُ بِطُلْدِهِمُ ثُمَّةً أَغَنُوا الْمِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيْنَتُ فَعَفُونًا عَن ذَلِكُ وَمَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا عَلَيْفَا اللَّهُ الْمَيْفَا عَن ذَلِكُ وَمَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا اللَّهُ الْمَيْفَالِقُوْا عَن ذَلِكُ وَمَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا اللَّهُ السَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ وَالنَّصَكَرَىٰ خَنُ ٱبْنَتَوُّا اللَّهِ وَأَحِبَتُوْمُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِدُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِتَنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَانُهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞

إِنَّمَا جَزَاؤًا الَّذِينَ بُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُفَتَّلُوا أَوْ يُفَكَلَبُوا أَوْ تُفَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَنهِ أَوْ يُنفَوًا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزَى فِي الدُّنَيَّ وَلَهُمْ فِي الآخِرَ ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفَوْهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ ثُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَتَنَعُونَ الْمَكَذِبِ سَتَعُونَ القَوْمِ وَاخْرِينَ لَدَ بَانُوكَ بُحُرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَسْدِ مَوَاضِعِة، يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُدُوهُ وَإِن لَمَ تُؤْتُوهُ فَاحَدُواْ وَمَن يُرِدِ اللهُ نِتَنَتُمْ فَلَن تَمْلِكَ لَمُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا أُولَتِهِكَ اللَّهِ مَنْ يُودِ اللهُ نِتَاتُمُ فَلَن تَمْلِكَ لَمُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا أُولَتِهِكَ اللَّهِ مَنْ يُودِ اللهُ أَن يُعَلِمُ اللَّهُ مَنْ مُؤْمَةً فَكُمْ فِي الدُّنْيَا خِزَقٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

أَنْ يَرْوَا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَرَ نُسُكِّنِ لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاةُ عَلَيْهِم مِنْدَرَارًا وَجَمَلْنَا ٱلْأَنْهَائِرَ تَمْرِى مِن تَمْلِيمٌ فَأَهْلَكُنَّهُم بِلُغُومِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا مَاخِينَ اللهِ

وَلَقَدِ أَسَنُهْزِئَ مِرْمُمُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقًا إِلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ. يَسْنَهْزِءُونَ ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْنَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلمُكَاذِبِينَ ﴾ وَالْآرَضِ

مَّلُ أَرْمَيْنَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِيْنِينَ ﴿

وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۚ إِلَىٰ أُمَرِ مِن تَبْلِكَ فَأَخَذَقُهُم بِالبَاسَلَةِ وَالضَّرَةِ لَمَلُهُمْ بَضَرَّعُونَ ۖ فَلَوْلَا إِذَ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن فَسَتَ ثُلُونُهُمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا حَجَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ فَلَ مَلَا نَسُوا مَا ذُحَجُوا بِدِ، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُونَ حَلُلِ ضَتَ عَنَى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُونُوا لَمُفَلِقُهُمْ بَثْمَتَهُ فَإِذَا هُمْ ثُبْلِمُونَ ۖ

قُلَ أَرَمَيْتَكُمْ إِنْ أَلْنَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ١

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْمَتَ عَلَيْكُمْ عَلَالِنَا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَمْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلِيسُكُمْ شِيعًا وَيُدِينَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضُ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَنَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَتُهُوكَ ﴿ إِنَّ ﴾

ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن زَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِطُلْمِ وَأَهْلُهَا عَنِوْلُونَ اللَّهِ

# من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَكُم يَن فَرْيَةِ أَمْلَكُنَهَا فَبَأَتُهَا بَاسُنَا بَيْنَا أَوْ هُمْ فَآلِلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعْوَنَهُمْ إِذْ جَآدَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّا فَكُلِّينَ ۞

تَكَذَّبُوهُ مَا جَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَمُ فِي الْفُلْقِ وَأَغْرَفَنَا الَّذِينَ كَنَّالُوا بِنَايَدِينًا إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا عَدِينَ اللَّهِ

مَا جَمِّنَهُ وَالَّذِيرَ مَعَمُم مِرْحَمُو مِنَّا وَقَطَمْنَا دَارِ ٱلَّذِينَ كَلَّهُما بِمَا يَلِنَا ۚ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۖ

فَعَقُوا النَّافَةَ وَعَـَنَوْا عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَـُلِحُ اَفَلِنَا بِمَا تَهِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ اَلْمُرْسَلِينَ ﷺ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَرْشِينَ ﷺ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَرْشِينَ ۖ فَي

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرٌّ فَانْظُرْ كَيْنَ كَانَ عَنِيْبَةُ ٱلْمُجْرِينَ ٥

وَإِن كَانَ طَآلِهَا ۚ يَسَكُمْ مَاسَنُوا بِالَّذِى أَرْسِلْتُ بِهِ. وَطَآلِهَا ۚ لَرْ بُوْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَنَّى يَعَكُمُ اللَّهُ بَيْسَنَا وَهُوَ خَبْرُ الْفَكِيدِينَ اللَّهِ بَيْسَنَا وَهُوَ خَبْرُ الْفَكِيدِينَ اللَّهِ

وَقَالَ الْلَكُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَهِ التَّبَعْثُم شَعَبًا إِنْكُرُ لِنَا لَخَدِرُونَ ٢٠٠٠ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَسْبَحُوا فِي دَارِهِمْ

جَنِيْدِينَ ۚ إِلَيْنَ كَذَبُوا شُعَيّبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيّبًا كَانُوا هُمُ الْخَسِينَ ۚ الْمَانَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْفَعِ لَقَدْ اَلِمَانَا فِي وَلَمَتْحَتُ لَكُمْ فَكَيْفَ مَاسَى عَلَى قَوْمِ كَفِيْنِ ۚ إِلَيْنَا فِي وَلَمَتْحَتُ لَكُمْ فَكَيْفَ مَاسَى عَلَى قَوْمِ كَفِيْنِ ۚ إِلَيْقَالَا فِي فَرْيَةِ مِنْ فَوْمِ كَفِيْهِ ۚ أَمْذَنَا أَهْلَمُ إِلَّهُ أَلْمَانًا فِي فَرْيَةِ مِنْ فَيْفِي أَنْ اللّهُ وَمُلْمُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُعْ لَا يَشْعُمُونَ اللّهُ وَلَا أَنْ أَهْلِ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُعْ لَا يَشْعُمُونَ اللّهُ وَلَا أَنْ أَهْلِ اللّهُ وَالنّائِلَةُ مَا لَمُنْكَا مُنْ اللّهُ وَمُعْ لَا يَشْعُمُونَ اللّهُ وَلَا أَنْ أَهْلِ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُعْ لَا يَشْعُمُونَ اللّهُ وَمُعْ لَا يَشْعُمُونَ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْ لَا يَشْعُمُونَ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْ لَا يَشْعُمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَالللللّهُ وَلّهُ اللللّهُ وَاللّهُو

تِلْكَ الثَّرَىٰ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَلْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَلَّهُا مِن قَبَّلُ كَذَلِكَ يَطَبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَنْفِينَ ﴿ ﴾

ثُمُّ بَكُنْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ فِابَنِيْنَا إِلَى فِرَعُونَ وَمَلِافِهِ. فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرَ كَيْفَ كَانَ عَنِيْهُ النَّفْسِدِينَ وَنَقْصِ مِنَ النَّمَرُتِ لَعَلَهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴿ إِنَا جَآةَ نَهُمُ الْمُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَدِيْدِ. وَلِقَدَ الْمَذَنَّ مَالَ فِرَعَوْنَ بِالسِينِينَ وَنَقْصِ مِنَ الشَّمَرُةِ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْمَعْنَ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْمُعْمَ عِنَدَ اللّهِ وَلَذِي اَحْتَوَهُمْ لَا يَمْلُمُونَ ﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَالِيهِ مِنْ اللّهُ وَلَكُنَّ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَاللّهُ مَا عَلَى عَلَيْهِمُ اللّهُ وَلَيْ يَنْفُونَ وَاللّهُ مِنْ مَا عَلَيْهِمُ اللّهُ وَلَا يَعْمُونَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَلَكُونَ وَاللّهُ وَلَكُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْمَلِكُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْمَلُونَ وَاللّهُ وَعَلَيْنَ وَمُعْمُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَعُلُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْمَلُونَ مُسْتُولُ وَاللّهُ وَلَا مُعْمَلُونَ مَسْتُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللللْمُولِ وَلَاللّهُ وَاللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُولُ وَالللللْمُ الل

إِنَّ الَّذِينَ اَتَّخَذُواْ الْمِجْلَ سَيَنَا لَمُمْ غَضَبٌ مِن زَيْهِمْ وَذِلَةٌ فِي الْحَيْوَةِ الدُّيْنَا وَكَذَلِكَ جَرِى الْمُعْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ السَّامَةُ وَرَحْمَتِي وَالْحَيْرَةِ إِنَّا هُدُنَا ۚ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِىٓ أَصِيبُ بِهِ. مَنْ أَنْسَاتُهُ وَرَحْمَتِي

رَاكَتَبُ لَنَا فِي هَدْدِ الدّنيا حَسَنَةً وَفِي الآخِرةَ إِنَا هَدَانًا إِلَيْكَ قَالَ عَدَائِقَ آصِيبَ بِهِدَ مَنَ السَّاءُ وَرَحْمَعِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٌ فَسَأَكْتُنَهُمَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِتَايَدِينَا يُؤْمِنُونَ إِنَّكَ

وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَنَاهِ الْقَرْبَةَ وَكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُوا حِظَةٌ وَادَخُلُوا ٱلْبَابَ شَجُكُنَا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِبَتَنِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلشَّخْسِنِينَ ﴿ فَبَدَلَ ٱلَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلْذِي قِيلَ لَهُمْ قَالُسَلَنَا عَلَيْهِمْ وَحِنَا مِنَ ٱلْفَرْبَةِ اللّهِ كَانَتُ عَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذَ وَمَنْ اللّهُ مَعْلَمُونَ وَمَنْ الْقَرْبَةِ اللّهِ كَانَتُ عَاضِرَةَ ٱلبَحْرِ إِذَ مَنْ السَّمَةِ وَمَا اللّهُ مَعْلِكُهُمْ أَوْ مُمَذِينَهُ اللّهُ مَعْلِكُهُم أَوْ مُمَذِينَهُمْ عَدَابًا شَدِيدًا قَالُوا بَسَمْهُونَ ﴿ وَمَا اللّهُ مَعْلِكُهُمْ أَوْ مُمَذِينِهُمْ عَدَابًا شَدِيدًا قَالُوا بَعْمُ مِنْ اللّهُ مَعْلَمُهُمْ أَوْ مُمَذِينُهُمْ عَدَابًا شَدِيدًا اللّهُ مَعْلَمُهُمْ أَوْ مُمَذِينُهُمْ عَدَابًا شَدِيدًا اللّهِ مَعْلَمُونَ وَمَا اللّهُ مُعْلِكُهُمْ أَوْ مُمَذِينُهُمْ عَدَابًا شَدِيدًا اللّهُ مَعْلِكُهُمْ أَوْ مُمَذِينُهُمْ عَدَابًا شَدِيدًا اللّهِ مَعْلَمُهُمْ أَوْ مُمَذِينُهُمْ عَدَابًا شَدِيدًا اللّهِ مَعْلَمُهُمْ أَوْ مُمَذِينُهُمْ عَدَابًا مَنْهُمْ مَنَ مَنْهُمُ اللّهُ مُعْلِكُهُمْ أَوْ مُمَذِينُهُمْ وَلَا مُؤْمُونَ وَعُنَا اللّهُ مُعْلِكُهُمْ أَوْ مُمَذِينُهُمْ عَلَابًا مَنُوا عَنْهُ مُنْهُمْ أَوْمُ وَمُونَ عَلَى اللّهُ مِنْهُمْ مُولًا عَنْهُ مُنْهُمْ مُونُ اللّهُ مُنْهُمُ مُنُومُ اللّهُ مُنْ وَمُعْلَمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُعْلِكُهُمْ مَلُومُ الْمُعْمُ مُنْهُ مُنْهُمْ مُونُ الْعَلَمُ وَاللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُولًا مُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْعُولًا اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ مُنْعُولًا مُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## من سُورة الأنفَال رقم (٨):

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِّرُونَ ا

كَدَأْبِ مَالِ فِرْعَوْتُ وَالَّذِينَ مِن مَبْلِهِمْ كُفُرُوا بِعَابَتِ اللّهِ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِدُنُوبِهِمْ إِنَّ اللّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿ وَاللّهِ بِأَنْ اللّهَ لَمْ يَكُ مُنَيْرًا فَا مِاللّهِ مِنْ اللّهَ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيْرًا يَسْمَةً الْعَمْمَة عَلَى قَوْمٍ حَتَى بُغَيْرُهُا مَا بِالنّسِيمِ فَرَاكَ اللّهَ سَيعُ عَلِيدٌ ﴿ كَالُوا طَلِيمِينَ ﴾ وَرَعُوبُ وَالْحَيْنَ مِن قَلْمِهِمْ كَذَبُوا بِعَابَتِ رَبِيمٍ فَاهْلَكُتُهُم بِدُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا مَالَ فِرْعَوْتُ وَكُلُّ كَانُوا طَلِيمِينَ ﴾ وَرَعُوبُ وَاللّهِ مِن قَلْهِمْ عَلَيْدُ مَن اللّهِ سَبْقَ لَسَنَكُمْ فِيمَا أَخَذُهُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴾

# من سُورة التّوبَة رقم (٩):

تَنتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَشْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ۚ ۚ ۚ إِلَّا تَشِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَدَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا نَعْنُدُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَدِيرُ ﴾

قُلْ هَلْ تَرَغَّمُونَ بِنَا إِلَا إِحْدَى ٱلْحُسْلِبَيْنِ وَتَحَنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو اللّهُ بِمَذَابٍ مِن عِندِهِ أَقُ بِأَيْدِينَا فَتَرَبِّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَقِسُونَ اللّهُ

أَلَةَ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْرِ ثُوج وَعَالِ وَتَـُودَ وَقَوْرِ إِبْرَهِيمَ وَأَضْحَنب مَلَيْنَ وَالْمُؤْوَعَانُ ٱلنَّهُمْ رُسُلُهُم وَالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنكِن كَانُوا أَنْشَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞

يَمْلِغُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كُلِمَةً الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَئِهِمْ وَهَنُّوا بِمَا لَرْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوا إِلّاَ أَنَّ أَغْنَنْهُمُ اللّهُ وَيَسُولُهُ مِن فَضَلِيمٌ فَإِن يَنُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُنَّذَّ وَإِن يَسْوَلُواْ يُعَذِّهُمُ اللّهُ عَذَابًا الِيمَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةً وَمَا لَمُنْهُ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيْ وَلَا نَصِيرِ

وَلَا نُشْجِنَكَ أَمْوَلُكُمْ وَأُوْلَدُهُمُمُ إِنِّنَا يُرِيقُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنْوُونَ فَهِ وَمِمَّنَ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَغْرَابِ مُنَافِقُونُ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةُ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ خَنُ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَذِيهُم مَرَّنَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَفَابٍ عَظِيمٍ ﴿

## من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَلَقَدٌ أَهَلَكُنَا الْفُـرُونَ مِن قَبَلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاتَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِيَّنَتِ وَمَا كَافُوا لِيُؤْمِمُواْ كَلَالِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۞

بَلَ كَذَبُواْ بِمَا لَرَ يُجِيطُوا بِمِلِيهِ. وَلَمَنَا يَأْتِهِمْ تَأْرِيلُهُ كَذَاكِ كَذَبَ الَّذِينَ مِن فَبَلِهِمْ فَانظُرَ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ الظّالِدِينَ ﷺ

اَلَّذِيرَكَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿ لَهُمُ اللَّمْرَىٰ فِي الْحَبَوْةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةُ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمْتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْغَوْزُ الْعَظِيمُ ۞

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ثُوجٍ إِذْ قَالَ لِلْقُومِدِ. يَنْقُومِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُم مَقَامِ، وَتَذْكِيرِي، بِعَايَتِ اللّهِ فَمَـلَى اللّهِ قَوَكَلْتُ عَالَمُونَ وَتَلَيْ مَنْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَنْتُهُ ثُمَّ اقْشَوَا إِنَ وَلا نُنظِرُونِ
 وَمُ يُنْظِرُونِ

مَكَلَّقُوهُ مُنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَمُ فِي ٱلْفُلِكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتَهِفَ وَأَغَرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِكَايَلِينًا فَٱنْفُلْرَ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ

#### ٱلْنُذَرِينَ ٢

وَأَوْحَبُنَا إِنَّ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّمَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُوْوًا وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ فِيسَلَةُ وَأَقِيمُوا الصَّلُوةُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُواكِنِينَ وَقَالَكَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ مَاتَيْتَ فِرْعَوْتَ وَمَلَأَهُ رِيْسَةً وَأَمَوْلًا فِي الْخَيَوْةِ الدُّنَيَا رَبِّنَا لِيُصِلُوا عَن سَبِيلِكُ رَبَّنَا الْمُيسَ وَقَالَكَ مُوسَىٰ رَبِّنَا إِلَيْمِ فَلَى اللّهِ اللّهُ مَن اللّهُ وَمِنُوا حَتَى بَرُوا الْعَذَابَ الأَلِيمَ فِي قَالَ فَدَ أُجِيبَت ذَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا لَتَهَا اللّهِ مَن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَمَن اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَمُونُوا حَتَى بَرُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْمِ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ مَايَةٍ حَتَى بَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّا اللَّهُ الل

وَمَا كَاتَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْمَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيثَ لَا يَعْفِلُونَ ١

فَهَلَ يَنَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوَا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانَظِرُوا إِنِي مَعَكُم مِنَ الْمُنْتَظِمِينَ ﴿ ثُمُ نُنَعِى رُسُلُنَا وَاللَّذِينَ اللَّهِ مَنْدُأً كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْتَنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَاللَّذِينَ اللَّهِ مَنْدُأً كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْتَنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

## من سُورة هُود رقم (١١):

وَأَنِ اَسْتَغَيْرُوا رَيْكُو ثُمُّ تُوثُوا إِلَيْهِ يُمَيِّعَكُم مَنَنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَتَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضَلَمُّ وَإِن نَوْلُوا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُرُ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾ عَلَيْكُرُ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾

وَأُوحِى إِلَىٰ ثُيْحِ أَنَّمُ لَن يُؤمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَا مَن قَدْ مَامَنَ فَلَا بَنْتَهِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ وَصَنّعُ اَلْفُلُكَ وَكُمّا مَرَ عَلَيْهِ مَلاً مِن قَوْمِهِ عَلَيْنِ وَوَخِينَا وَوَخِينَا وَوَخِينَا وَلَا تُخْتُولُونِ ﴿ وَاللّهِ مُفْرَقُونَ ﴿ وَيَسْتَعُ الْفُلْكَ وَكُلّما مَرْ عَلَيْهِ مَلاً مِن قَوْمِهِ مَخْرُوا مِنهُ قَالَ إِن تَسْخُرُوا مِنهُ قَالَ إِن مَسْخُرُوا مِنهُ قَلْمَ اللّهُ وَمَا مَامَن وَقَالَ اللّهُورُ فُلْنَا الْحِلُولُ فِيهَا مِن كُلّ وَقَهِي النّائِقِ وَمَن مَامَنَ وَمَا مَامَن مَعَهُم إِلّا قَلِيلٌ ۞ ﴿ وَقَالَ الرّحِبُولُ فِيهَا مِن حَلّمٍ لَلْقُولُ وَمَن مَامَن وَمَا مَامَن مَعَهُم إِلّا قَلِيلٌ ۞ ﴿ وَقَالَ الرّحِبُولُ فِيهَا مِن حَلّمٍ لَلْهُ مَن وَمُرْسَعِنا وَمُرْسَعِنا وَمُرْسَعِنا وَمُرْسَعِنا وَمُرْسَعِنا وَمُرْسَعِنا وَمُرْسَعِنا وَمُرْسَعِنا وَمُوسِلُونَ وَمِن مَعْمِ لِي يَبْهُنَ وَصَالُ وَمِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلِي اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُلْكَ إِلّهُ مَن وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَمُلْكَ اللّهُ وَمُونَ اللّهُ وَمُلْلُكُ اللّهُ مَالَعُومُ اللّهُ وَمُؤْلُولُ وَمِن اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُلْكُ مِن اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُ اللّهُ ولَا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُ مِن اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَالْمُن اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَلِمَنَا جَاءَ أَمْنَا جَنِيَنَا هُوكَا وَالَّذِينَ مَامَثُواْ مَعَمُ بِرَحْمَةِ مِنَا وَجَنَيْنَامُ مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَيَلْكَ عَادَّةً جَمَدُواْ بِنَايَنِتِ رَبِيمَ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَالْتَبَعُوّا أَمْنَ كُلِّي جَبَّادٍ عَنِيدٍ ۞ وَأَنْيِعُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْبَا لَعْنَةُ وَيَوْمَ الْفِينَمَةُ أَلَا إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِمَادٍ قَوْدٍ هُودٍ ۞

فَلَمَنَا جَمَانَهُ أَنْرُنَا نَجَنِمُنَا صَلِمُنَا وَالَذِينَ ءَامَنُوا مَعَمُمُ بِرَحْمَةِ مِنْكَا وَيِنْ خِزِي يَوْمِهِ أَنْ وَبَكَ هُوَ الْغَوِئُ الْعَمْزِيرُ هِ وَلَهُذَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا الطَّنْيِمَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَشِيبِ ۚ كَأَنْ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلَا إِنَّ نَمُودَا كَغُرُوا وَيُهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِنَصُودَ هِي مَّالُواْ يَنلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَقِكَ لَن يَسِلُواْ إِلِيَكُ فَاسْرٍ بِأَهْلِكَ بِفِطْعِ مِنَ الَيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنصُمْ أَحَدُ إِلَّا اَمْرَأَلَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَّا أَسَابَهُمُّ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الطُّنْتُ أَلِيْسَ الطُّبُحُ بِقِرِسٍ ۞ فَلْمَا جَانَهُ أَنْرُنَا جَمَلْنَا عَلِيْهَا سَاطِلَهَا وَأَمْطُرَنَا عَلَيْهَا حِجَازَةً مِن سِخِيلِ مَنشُورٍ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكُ وَمَا فِي مِنَ الظّلِيدِيكِ بِبَعِيدٍ ۞

وَيْنَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِ أَن يُعِيبَكُم مِثْلُ مَا أَمَابَ قَرْمَ نُوج أَوْ قَرْمَ هُودٍ أَوْ قَرْمَ صَالِحُ وَمَا قَرْمُ لُوطٍ يَنكُم يِعِيدِ هِ

وَلَمَا جَمَاةَ أَمْرُنَا خَيْنَنَا شُكَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَمُ بِرَحْمَةِ مِنَا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا الصَّيْمَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيكِرِهِمْ جَشِيرِيكَ ﴿ كَانَ لَرَ يَعْنَوْا فِيَهَا ۚ ٱلَا بُعْدًا لِمُنْتَيَنَ كُمَّا بَهِدَتْ نَـَمُودُ ۞

رَأْتَيْمُوا فِي هَمَدِهِ. لَمَنَةُ رَبَيْمُ ٱلْفِيْمَةُ بِلَمْنُ ٱلرِّيْدُ ٱلْمَرْفُودُ ١

وَكَذَلِكَ أَعَدُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الشَّرَىٰ وَفِي طَلِيَّةً إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيدٌ شَدِيدُ ١

#### من سُورة يؤسُف رقم (٢٢):

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ ءَانَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ جَرِّي ٱلنَّحْسِنِينَ 📆

وَكَذَلِكَ مَكُنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ بَنَبَوَّأً مِنهَا حَبْثُ بَشَلَهُ نُصِيبُ بِرَحْتَيَا مَن نَشَاتُهُ وَلَا نُضِيعُ أَخِرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۖ فَالْوَا أَوْلَكُ كَأْنَ يُوسُفُ وَهَلَذَا أَنِيٍّ قَدْ مَنَ اللّهُ عَلِيَناً ۚ إِنَّهُ مَن يَتَنِي وَيَصْهِرْ فَإِنَ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَخِرَ ٱللّهُ مِنْ يَتَنِي وَيَصْهِرْ فَإِنَ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَخِرَ ٱلْمُصْمِنِينَ ۚ ۚ

رَبِّ قَدْ ءَاتَیْنَی مِنَ ٱلْمُلْایِ وَعَلَمْتَنِی مِن تَأْوِیلِ ٱلْآحَادِینُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ اَنَتَ وَلِمِنَ. فِي ٱلدُّنْیَا وَٱلْاَخِرَةُ وَقَنْی مُسْلِمًا وَٱلْحِفْقِی بِالصَّلِوِینَ اللَّٰ

أَمْ أَيْنُوا أَن تَأْتِهُمْ غَيْشِيَةٌ مِنْ عَدَامِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِهُمُ السَّاعَةُ بَغْمَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ عَلَى

وَمَّا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا تُوْجَى إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ الفُرَىُّ أَلَمْرَ بَسِبرُوا فِ الأَرْضِ فَيَسْظُرُوا كَيْفَ كَاكَ عَقِبَهُ اللَّيْنَ مِن قَبْلِهِدُّ وَلِدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَفَوَأُ أَفَالَا تَعْقِلُونَ ﴿

## من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَلَوْ أَنَ فَرَمَانَا شَيِرَتَ بِهِ الْجِبَالُ أَرْ فَلْمِعَتَ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمْ بِهِ الْمَوْنَى بَل يَتِهِ الْأَمَّرُ جَبِيعًا أَلْمَمَ يَاتِيَسِ الَّذِينَ مَامَنُوا أَن يَشَاهُ اللّهُ لَهَدَى النّاسَ جَبِيعًا وَلَا بَرْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ فَرِيبًا مِن دَارِهِمْ مَنَّ بَاللّهُ لَهُ لَهُ لَيْ اللّهِ لَا يُعْلِفُ الْمِيعَادُ إِلَى وَلَقَدِ السّهْرِيَّ بِرُسُلِ مِن قَلِكَ فَأَمَلَتُ لِلّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذُنُهُمْ مَكُونًا مِن قَالِكُ لَلّهُ مِن كَفَرُوا مُمْ أَخَذُنُهُمْ وَمُدُلُوا بِيقِولَهُ مِنا لا لاَيْوَا لِللّهِ اللّهُ فَلَ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ فَلَ اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن وَابِ ٢٠ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن وَابِ ٢٠ الْمُؤْمِ اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهِ مِن وَابِ ٢٠ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهِ مِن وَابِ ٢٠ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهِ مِن وَابِ ٢٠ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن وَابِ ٢٠ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن وَابِ ٢٠ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن وَابِ ٢٠ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن وَابِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن وَابِ ٢٠ مَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن وَابِ ٢٠ اللّهُ مِن وَابُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن وَابُ الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِن وَابُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن وَابُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ مِن وَابُ الللّهُ مِن وَابُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن وَابُ اللّهُ مِن وَابُ الللّهُ مِن وَابُ اللّهُ مِن وَابُ اللّهُ مِن وَابُ اللّهُ مِن وَاللّهُ مِن وَاللّهُ مِن وَالْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ مِن وَاللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

رَمَّا أَمْلَكُنَا مِن مِّرْيَةِ إِلَّا وَلَمَّا كِنَابٌ مَعْلُومٌ ﴿

لَمَدُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَكَوْبِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَأَعَذَتُهُمُ الْقَنِيمَةُ مُشْرِفِينَ ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴿ وَإِنَّ لِنِي لَكُونِ اللَّهُ وَلَيْمَ لِللَّهُ وَلِهُمْ الْمَنْفِينِ ﴿ وَإِنَّ كَانَ اللَّهُ وَلِهُ كَانَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ كَانَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُمُ الْمُلْتِينِ ﴿ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

## من سُورة النَّحل رقم (١٦):

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَلِهِمْ فَأَفَ اللهُ بُنْيَنَهُم مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَنَهُمُ المَّقَابُ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ اللهُ المُنَافِهُمُ المُعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْفَقِيمُ اللهُ اللهُ

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوا خَبْرُا لِلَّذِينَ آحَسَنُوا فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا حَسَنُةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَة خَيْرٌ وَلِيَعْمَ دَارُ الشَّقِينَ
 السُّقَةِينَ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمْتَةِ رَسُولًا أَبِ اعْبُدُوا اللّهَ وَآجَتَنِبُوا الطَّلغُوتُ فَمِنْهُم مَّنَ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّاللَةُ فَسِبُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ الْمُكَذِينَ ۖ

رَالَذِينَ هَاجَكُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا طُلِمُوا لَنْتُوْنَنَهُمْ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةٌ رَلِأَجْرُ الْآخِرُةِ أَكَبُرُ لَوَ كَانُواْ بَعْلَمُونَ ۗ اَفَالَمِنَ الَّذِينَ مَكُرُوا السَّيِّعَاتِ أَن يَغْسِفَ اللهُ بِيمُ الأَرْضَ أَوْ بَالْنِهُمُ الْمَـذَابُ مِنْ خَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۖ ۚ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلِّهِمْ فَمَا هُمْ مِمُعْجِزِنَ ۚ ۚ أَوْ بَاْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوْفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرُهُونٌ رَجِمُ ۖ

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَهِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُمِ اللَّهِ فَأَذَفَهَا اللّهُ لِهَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللهُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللّهُ ا

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن تُمْلِكَ فَرَيْدُ أَمْرَنَا مُمْرَفِهَا فَفَسَقُوا فِبَهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَدَمَّرَفَهَا تَدْمِيرًا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُمْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ فُوجٌ وَكُفَن مِرَاكَ بِذُنْفٍ عِبَادِهِ. خِيرًا بَعِبِكُمْ ﴾ ثن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَة عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَمُ جَهَنَّمَ يَصْلَنْهَا مَدْمُونًا مَلْدُمُونًا هَلَكُونًا هِي

وَإِن مِن فَرْبَيْهِ إِلَّا غَنَنُ مُهْلِكُومًا قَبَلَ يَوْمِ ٱلْقِيْبَعَنَهِ أَوْ مُعَنَّبُوهُمَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْلُورًا ﴿ وَمَا مُنَانَا أَن نُوْمِ النَّالَةُ مُنْسِرًا فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْأَيْلُونَ وَمَالِيَنَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةُ مُنْسِرَةُ فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْأَيْلَابِ إِلَّا مَنْ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّاللَّالَةُ ال

#### تَغْرِيفُ اللهِ

وَلَوْلَا أَن نَبُنْنَكَ لَقَدْ كِمِنَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَبَّنَا قَلِيلًا ۞ إِذَا لَأَذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْعَمَاتِ ثُمُّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞

قَالَ لَقَدَّ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَلَـُؤُكِمْ إِلَّا رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِّ لَأَظْنُكَ يَنفِرَعُوْثُ مَشْجُورًا ﴿ مَا فَأَوَادَ أَن يَسْتَفِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَفْنَهُ وَمَنْ مَعَمُّ جَيِمًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ اسْكُنُوا الْلَارْضَ فَإِذَا جَلَةَ وَعَدُ الْلَاخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴾

## من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْلِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلأَوْلِينَ أَوْ يَأْلِيهُمُ ٱلْعَذَابُ ثَبُلًا ۖ وَيَلْكَ ٱلْفُرَىٰ ٱهْلَكُنْهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِـدًا ۖ

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَرَ فَسَوْفَ نُعَذِيتُهُمْ ثُمَّ يُرِّدُ إِلَى رَبِّهِ. فَيُمَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُوا 🚳

## من سُورة مَريَم رقم (١٩):

رَكُرُ أَمْلَكُمَا فَلَلُهُم مِن فَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثِينًا وَرِمْيَا اللَّهِ

وَكُمْ أَهَلَكُمَا فَلَلْهُم مِن قَرْنِ هَلْ فَحِشُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ نَسْمَعُ لَهُمْ رِكَزًا ١

#### من سُورة طه رقم (۲۰):

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةُ ضَنكًا وَغَشْدُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَعْمَىٰ هِ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُثَمْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبَلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ بَشُونَ فِي مَسَكِكِيمٍ أَإِنَّ فِي ذَلِك لَآيَنتِ لِأُوْلِي النَّكَىٰ هِ

# من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

مَا ۚ مَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا أَهُمُم يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمْ فَسَنُلُوا أَهْلَ الذِّحْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامُ وَمَا كَانُوا خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقْتَهُمُ الوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَن لَشَاءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ۞

وَكُمْ فَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ طَالِمَةُ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا مَاخَرِينَ ۞ فَلَمَّا آحَشُوا بَأْسَنَا إِذَا هُم يَنْهَا يَرْتُصُونَ ۞ لَا تَرَكُشُواْ وَارْجِعُوّاْ إِلَى مَا أَثْرِفَتُمْ فِيهِ وَمَسْكِيكُمْ لَمُلَكُمْ تُشْلُونَ ۞ قَالُواْ يَنوَلْنَا إِنَّا كُنَا طَلِيهِينَ ۞ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُونِهُمْ حَقَى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا حَدِيهِينَ ۞

وَلُومُلُا مَانَيْنَهُ مُكُمًا وَعِلْمًا وَغَيْنَنَهُ مِنَ ٱلْقَرْبَيْةِ الَّتِي كَانَت تَعْمَلُ الْفَبَكَيِثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْو فَاسِقِينَ ۖ ﴿ وَأَنْفَانُهُ فِي وَنُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَصَبُلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُمْ مِنَ وَكُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَصَبُلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُمْ مِنَ الْفَرْدِ اللَّهِ مِنَ كَنْفُواْ بِاللَّهِ اللَّهِ مَا أَنْهُمْ اللَّهُ مِنَ الْفَوْدِ اللَّيْنَ كَلَّهُمْ إِنَائِنَانًا إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَ سَوْهِ مَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَينَ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن الْفَوْدِ اللَّذِينَ كَلَيْلُوا بِاللَّهِمَا أَنْهُمْ كَانُواْ فَوْمَ سَوْهِ مَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعَلِيدًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ

## من سُورة الحج رقم (٢٢):

وَمِنَ اَلنَاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ مِنْمَرِ عِلْرِ وَلَا هُدُى وَلَا كِنَبٍ مُّنِيرٍ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي اللَّهُ لَهُ وَلَا كَنَبٍ مُّنِيرٍ ۞ اللَّهُ لَهُ وَلَا كَنَبٍ مُّنِيرٍ ۞ اللَّهُ لَهُ وَلَا كِنَابَ اللَّهِ اللَّهُ لَهُ وَلَا كَنَابٍ اللَّهُ لَهُ وَلَا كَنَابٍ اللَّهِ لَهُ وَلَا كَنَابٍ اللَّهُ لَهُ وَلَا كَانِهُ اللَّهُ لَهُ وَلَا كَنْ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ وَلَا كَنْ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا كَنْ اللَّهُ لَهُ وَلَا لَكُونِ اللَّهُ لَلْهُ وَلَا لَكُونِ اللَّهُ لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُونِ اللَّهُ لَهُ فِي اللَّهُ لَلْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ لَهُ وَلَا لَهُ لَهُ وَلَا لَهُ لَمُ اللَّهُ لَلْهُ لَ

وَيِنَ اَلْنَاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اَطْمَأَنَّ بِيِّهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِنْنَةً اَنْفَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، خَسِرَ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةً ذَلِكَ هُوَ الْمُشْرَانُ ٱلْمُهِينُ ۞

وَأَصْحَبُ مَنْدَتُ وَكُذِبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ فَكَأَيِّن مِّن فَرَيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِمَ طَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴿ أَفَاذَ بَسِبُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ بِمَقَلُونَ عِمَّا أَوْ مَاذَانٌ يَسْمَعُونَ عِمَّا فَإِنَهَا لَا تَعْنَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِى تَعْنَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُودِ ﴿ وَقَى وَيَسْتَمُونَ عَمَّا لَا يَعْنَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِى تَعْنَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُودِ ﴾ وَيَسْتَعْمُونَ عَمَّا لَا يَعْنَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِى تَعْنَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُودِ ﴾ وَهَا يَعْدُونَ عَلَى عُرُوشِهَا عَنْدَ رَبِكَ كَالَفِ سَنَةً قِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ ٱمْلَيْتُ مِن قَرْيَةٍ ٱمْلَيْتُ مِن قَرْيَةٍ ٱمْلَيْتُ فَلَا وَهِى خَالِمَةٌ ثُمَّ أَوْلِكُ ٱلْمَصِيدُ ﴾ اللهُ وهِ خَالِمَةً ثُمَّ أَوْلِكُ ٱلْمَصِيدُ ﴾

## من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

فَأَرْحَيْـنَاۚ إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِـنَا مَإِذَا جَآةَ أَمْرُنَا وَقَارَ ٱلشَّنُولُ فَٱسْلُفَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱلْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْـهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓأً إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ۞

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّبْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَكُمْ غُثَانًا فَهُمَّدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١

تَكَذَّبُومُنَا تَكَاثُواْ مِنَ ٱلْمُهْلِكِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حَتَىٰ إِنَّا أَخَذْنَا مُتَمَعِيمٍ بِٱلْعَدَابِ إِذَا هُمْ يَجَنُّرُونَ ۞ لَا جَعَنُولَ ٱلْبَوْمُ إِلَّكُمْ مِنَّا لَا نُصَرُّونَ ۞ فَذَ كَانَتَ مَانِينِي نُتَلَىٰ عَلَيْهُ الْكُذُمُ مَكَنَتُمْ عَلَىٰ أَعْفَدِكُونَ ۞ مُسْتَكُمِينَ بِدِ. سَلِيرًا نَهْجُرُونَ ۞ عَلَىٰ أَعْفَدِكُونَ نَدَكِمُمُونَ ۞ مُسْتَكُمِينَ بِدِ. سَلِيرًا نَهْجُرُونَ ۞

وَلَقَدْ أَخَذْنَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِيمِ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞

## من سُورة النُّور رقم (٢٤):

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَنْحِشَةُ فِي الَّذِينَ مَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابُ اَلِيمٌ فِي الدُّنَيَا وَالْآخِرَةُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنسُمُ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُواللَّاللَّا اللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الل

إِنَّ الَّذِينَ بَرَمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْغَيْلَتِ الْمُؤْمِنَتِ لِمِنْوَا فِي الدُّنْبَا وَالْآخِرَةِ وَلَمُثُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ ۗ ۗ وَعَدَ اللّهُ النَّذِينَ مَامَنُوا مِنكُمْ وَعَكِمُوا الصَّلِحَتِ لِبَسْمَ لِللّهَ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُسْكُّمَنَ لَمُمْ وِينَهُمُ النَّذِيكَ الْمَثَنِى لَمُمْ وَلِيُكِبِلِنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَكَ فِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَلْسِفُونَ ﴿ فَيَ

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَلَقَدْ ءَاتِهَنَا مُوسَى ٱلْحِتَابَ وَمَعَلَنَا مَعَهُمُ أَخَاهُ حَسُونِ وَزِيزًا فِي مَقُلْنَا ٱذَهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَنِهَا مَدَهُمُ النَّاسِ مَايَةً وَأَعَدَنَا الطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا فَدَرَّنَاهُمْ مَدَمُونَا وَأَصْدَا الطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا فَلَ وَعَادًا وَأَصْدَ اللَّهُ وَعَلَيْهُمْ وَحَمَلَتُهُمْ اللَّاسِ مَايَةً وَأَعْتَدُنَا الطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا فِي وَعَادًا وَأَصْدَ اللَّهُ وَلَا كَانَ وَلَا كَانِهُمُ وَكُلُّا مَنْهُمُ اللَّهُ الْأَمْنَالُ وَكُلُّ مَنْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا كَانَ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُ

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

فَكُذَّبُوهُ الْمُلَكَنَهُمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِينَ ١

نَسَقَرُوهُمَا فَأَصْبَحُواْ مَنْدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِةً وَمَا كَانَ أَخْتُرُهُمُ تُؤْمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانَ أَخْتُمُمُ تُؤْمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

نَتَجَنَّهُ وَأَمَلَهُ أَجَمِينٌ ۞ إِلَّا عَجُولًا فِي الْعَبِينَ ۞ ثُمَّ دَثَرًا الْاَخَدِينَ ۞ وَأَمَلَزَا عَلَيْمِ مَطَلِّ مَسَاةً مَطَلُ السُنَدِينَ ۞ إِذَ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُمُ مُؤْمِينَ ۞

مَّكَنَّهُوهُ مَأْخَذَهُمْ عَذَابُ يَرْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١

لَا يُؤْمِنُونَ بِدِ حَقَّى بَرُونَا الْعَلَابُ ٱلْأَلِيمَ فِي فَيَالِيمُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فِي فَيَوْلُوا هَلَ نَحْنُ شُظُرُونَ فَيَ الْمَوْلِ عَنْ شُظُرُونَ فَي الْمَوْلِ اللَّهِ مَا كَانُوا بُوعَدُونَ فِي مَا أَفَقَ عَنْهُم مَّا كَانُوا بُوعَدُونَ فِي مَا أَفَقَ عَنْهُم مَّا كَانُوا بُوعَدُونَ فِي مَا أَفَقَ عَنْهُم مَّا كَانُوا بُوعَدُونَ فَي مَا كَانُوا بُوعَدُونَ فَي وَمَا كَانُوا بَعْنَدُونَ فَي وَكُونَ وَمَا كُنَا طَالِمِينَ فَي

## من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

فَانْظُنْرَ كَيْنَ كَانَ عَنِفَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَتُهُمْ وَقَوْمُهُمْ أَجْمَيِنَ ۞ فَيَلْكَ بُيُوثُهُمْ خَارِبَةً بِمَا طَلَمُواً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِهُ لِقَوْرِ بَصْلَمُونَ ۞ وَأَفِيَسَنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ بِنَقُوْنَ ۞ فَافِعَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَائِهُمْ فَذَرْتَهَا مِنَّ الْعَنْدِينِ ۞ وَأَمْطَوْنَا عَلَيْهِم مَطَلًا فَسَاتَهُ مَطَرُ السُنَدِينَ ۞ فَلْ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا حَبِفَ كَانَ عَنِهَةُ الشَّجْرِينِ ۞

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَلَمَّا بُلَغَ أَشُدَرُ وَاسْتَوَى مَالَيْنَهُ مُحْكُمًا وَطِمَأً وَكِذَلِكَ غَيْرِي ٱلْمُحْسِينِينَ اللَّهِ

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّقَ أَعْلَمُ بِمَن جَمَّاةً بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ. وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ الدَّارِّ إِنَّامُ لَا يُغْلِخُ الظَّالِلُمُونَ ۖ وَقَالَ

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَى قَوْمِهِ. فَلَيِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمْ طَالِمُونَ ۞ فَأَجَيَّنَكُ وَأَصْحَلَبُ السِّفِينَكَةِ وَجَعَلَنَهَمَا مَاكِةً لِلْعَلَمِينَ ۞

يُمُذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَكَأَ ۗ وَإِلَيْهِ ثُقَلِّمُونَ ۖ

وَلِمَا آنَ جَاءَتَ رُسُلُنَا لُوطَا سِنَ، بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا غَنْفَ وَلَا تَحْزَنَ إِنَا مُنجُوكَ وَأَهَلَكَ إِلَا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَندِهِ الْقَرْبِيَةِ رِجْزًا بَنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ مِنْهُ وَالْفَرْدِي وَلَا الْمَنْفِي وَجُواْ مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ مِنْهُ مُنْهِ وَلَقَد قَرَحَانَ مِنْهُ آلَا مُنزِلُونَ عَلَىٰهُ الْقَرْبِينَ فَيَ وَلِيلَ مَدَيْنَ أَلْهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ الْمَنْفُونَ فَي وَلِيلَ مَدَيْنَ أَلْهُمُ النَّخَفِمُ الْمَنْفَعُمُ الْمَنْفِيلِ وَكَانُوا الْبَدَى اللَّيْمِ اللَّهُ مُنْ وَكَانَا وَلَكُووَا وَقَد تَبَيْبَ لَكُمْ مِن مَسْكِنِهِمْ وَرَبَى لَهُمُ الشَّيْطِينُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمُ السَّيْطِيلُ وَكَانُواْ مُسْتَقِيقِينَ فَي وَقَدُونَ وَهَمْنَ وَلَكُونَ وَهُمْنَ وَلَكُونَ اللَّهُ الْمُنْفَعِينَ فَي وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَا مَنْفَالَهُمْ مَن السَّيْطِيلُ وَكَانُواْ مُسْتَقِيقِينَ فَي وَلَكُونَ وَلِمُونَ وَلِمُونَ وَلَامُونَ وَلَا مَنْفَالِمُ اللَّهُ وَلَا مُنْفَعِيلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَاكُونَ وَلَامُونَ وَلَامُ مِنْ وَمَا كَانُوا سَيْقِيلِ وَكَانُوا مُنْفَعِينَ فَلَا إِلَيْنَ مَا مُعْمَلِكُمُ وَلِمُنَا وَمَا كُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَامِنَ وَمَا كُانُوا سَيْقِينَ فَى الْمُؤْمِنَ وَمَا كُانُوا سَيْقِينَ فَى اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَامُ وَمُنْ أَلْمُونَ الْمُؤْمُ وَلَكُنَ وَمُنْهُمْ مَن أَرْسَلُنَا عَلَيْهُمْ مَن وَمِن اللَّهُ لِلْمُؤْمُ وَلِكُن كَانُوا اللَّهُ لِللْمُونَ فَى اللَّهُ الْمُولِ الْفُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ فَى اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَامُونَ الْمُؤْمِنَ فَى الْمُؤْمُ وَلَكُونَا اللْمُؤْمُ وَلَكُونَ الْفَالِمُ اللْمُؤْمُ وَلَكُونَ وَلِلْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللْمُؤْمُ وَلَكُونَ اللْمُولِي الْمُؤْمُ وَلِي اللْمُؤْمُ وَلَكُونَ وَالْمُولُولُولُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْمُ وَلِي مُن الْمُؤْمِلُ وَلِهُ اللْمُؤْمُ وَلِلْمُولُ اللْمُؤْمُ وَلِكُونَ الْمُؤْمُ وَلِي اللْمُؤْمُ وَلِهُ اللْمُؤْمُ وَلِلْمُ اللْمُؤْمُ وَلِلْمُولُ اللْمُؤْمُ وَلِهُ اللْمُؤْمُ وَلِكُونَ اللْمُؤْمُ وَلِمُولُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤُمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْم

## من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ مِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِلْذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَبِلُواْ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ۖ أَنْ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانْظُلُوا كَيْفَ كَانَ عَلِيْهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَخْتُرُهُم مُشْرِكِينَ ۖ ﴿

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ مُ لِلْمَيْنَتِ فَالنَفَتَنَا مِنَ ٱلَّذِينَ لَجَرُمُوا ۚ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلدُوْمِينَ ﴿

## من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

أَوْلَمْ بَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَتَشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْنَتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ ۖ

## من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ لَعَنْهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَذَ لَمُتُم عَذَابَا تُمْهِينًا ﴿

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

لَقَدْ كَانَ لِسَبَلٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنْنَانِ عَن بَيبِنِ وَشِمَالُو كُلُوا مِن زِزْقِ رَئِكُمْ وَاَشْكُرُوا لَمُّ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۞ فَأَعْرَشُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَيَدَلْنَهُم بِحَنَّيْهِمْ جَنَّيْنِ ذَوَاتَى أَكُو أَكُو مَنِو وَاللَّهِ وَيَعْنَا بَينَهُمْ وَيَنَ الْقُرَى الَّتِي بَنَرَتَنَا فِيهَا قَلِي طَهِرَةً وَقَدَّرَنَا فِيهَا السَّنَدِّ سِيمُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ۞ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَطَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَكُنَ ظُهِرَةً وَقَدَّرَنَا فِيهَا السَّنَدِ سِيمُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ۞ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَطَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَتَحَمَّلُنَاهُمْ أَمُونِ وَوَقَدَرَنَا فِيهَا السَّذَيْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَالْبَنِينِ لِكُلِ صَبَارٍ شَكُورٍ ۞ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِسُ طَنَّمُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِينَا مِنَ اللَّهُ مِنْ يَنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞

## من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

ثُرُّ أَخَذَتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١

أَوَلَمْ يَسِبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ اللَّيْنَ مِن قَبِلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدً مِنْهُمْ قُوَةً وَمَا كَاكَ اللَّهُ لِيُعْجِزُهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَنَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَامَتُ عَلِيمًا فَدِيرًا ۞ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن ذَاتِكُمْ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ تُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ يِعِبَادِهِ. بَعِيمِرًا ۞

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْلِهِ مِن جُندِ مِن السَّمَلَةِ وَمَا كُنَا مُنزِلِينَ إِن كَانَتَ إِلّا صَيْمَةً وَبِيدَةً فَإِذَا هُمْ
 يحيدُونَ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْمَةً وَبِيدَةً فَإِذَا هُمْ
 يحيدُونَ إِن كَانَتَ إِنَّا كُمْ أَهْلَكُنَا قِبْلُهُم

## يِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

إِنَّهُمْ ٱلْفَوْا مَائِلَةُ مُنْ مَنْ أَلِينَ ١ مُنْهُمْ عَلَى مَائَدِهِم بْهَرَعُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الأَوْلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيمِ مُنذِرِينَ ۞ فَانظُرْ حَيْفُ كَانَ عَلْفِبُهُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۞ وَلَقَدْ نَادَمْنَا نُنحُ فَلَيْهُمَ الْمُجِيبُونَ ۞ وَنَقَيْنَهُ وَأَهْلَمُ مِنَ الْكَرْبِ الْمَظِيمِ ۞ وَجَمَلْنَا ذُرِيَّتَكُمُ هُرُ الْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّا كَتَلَكَ خَرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُمَّ أَغَرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَنِهِ. لَإِزَهِيمَ ۞ إِذْ جَآءُ رَبَّهُ بِقَلْمٍ سَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. مَاذَا تَعْبُدُونَ ۞ أَيْفَكُا ءَالِهَةً ذُونَ اللَّهِ زُيدُونَ ۞ فَمَا ظَنْكُم بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَظَرَ نَظَرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۞ فَنُولُوا عَنْهُ مُنْدِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَّ اللَّهِ اللَّهِ عِنْهُ لَلَّا تَأْكُلُونَ ۞ مَا لَكُو لَا نَطِقُونَ ۞ فَرَغَ عَلَيْنِمْ ضَرَبًا بِالْمِينِ فَأَفَهُ لَوْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ١ أَتَعَبُدُونَ مَا نَتْحِتُونَ فِي وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ فَ قَالُوا ابْتُوا لَمُ بُنْيَنَا فَأَلْفُوهُ فِي ٱلْمَتِيدِ ﴿ فَأَنَا أُولُوا بِهِم كَيْدًا لِحَمَلَتُهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّ سَيَمْدِينِ ﴿ وَقَالَ إِنَّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّ سَيَمْدِينِ ﴿ وَهِ مَبْ لِي مِنَ الصَّلِعِينَ ۞ فَبَشَّرَنَهُ بِعُلَدٍ حَلِيدٍ ۞ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ فَكَالَ يَبْنَنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَكُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا رَّكِ اللهِ عَالَى يَتَأْمَتِ الْعَمَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآهُ اللهُ مِنَ الطّنبِينَ ﴿ لَا أَسَلَمَا وَتَلَمُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَيْنَهُ أَن يَعْإِبَهِيمُ ﴿ فَ مَدْ صَدَّفَتَ ٱلرُّؤَيَّ إِنَا كَتَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُعْسِنِينَ ۞ إِنَّ مَدْا لَمُو ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ ۞ وَمُدَيِّنَهُ بِدِنِج عَظِيمٍ ۞ وَرَّكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَتُمْ عَلَىٰ إِزَهِيـدَ ۞ كَذَاكِ نَجْزِي ٱلْمُحْسِدِينَ ۞ وَلَقَدْ مَنْكَنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـُكُونَ ﷺ وَيَغَيَّنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْحَدْبِ الْعَلِيدِ ﷺ وَنَصَرْنَتُهُمْ فَكَانُوا لَهُمُ الْعَلِيدِينَ ﴿ وَالْيَنَهُمُمُ الْكِتَبُ الْنُسْتَبِينَ ۞ وَهَمَدَيْنَهُمَا الْقِهَرَطُ الْمُسْتَقِيمَ ۞ وَتُركُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخِرِينَ ۞ سَلَكُمْ عَلَى مُوسَىٰ وَهَمْرُونَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ إِلَيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَلْقُونَ ﴿ أَنْدَعُونَ بَعْلًا وَنَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلِفِينَ ﴿ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ مَنْكُنُوهُ وَإِنَّهُمْ لَمُحْمَدُونٌ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمٌ عَلَى إِلَّ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِنَّ لُولِمًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴾ إذ نَجْبَنَتُهُ وَأَهْلَهُ: آخِمِينَ ﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْفَنهِينَ ۞ ثُمَّ رَمَّزَا الْآخَرِينَ ۞ وَإِلَّكُو لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ ۞ وَوَالَّتِلُّ الْلَا مَّقِلُونَ ۞ وَإِنَّ بُولُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَالِينَ ۞ إِذْ أَبَنَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْسَنْحُونِ ۞ مَنَاهَمَ مَكَانَ مِنَ ٱلْمُنْحَضِينَ ۞ فَالْنَفَةُ الْحُرُثُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۞ فَلَوْلَا أَنَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينُ ۞ لَلَبِتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ ♦ فَنَبَذْنَهُ بِالْعَكَرَةِ وَهُوَ سَقِيتٌ ۞ وَأَلْبَتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَفْطِينِ ۞

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزْقِ وَشِقَاقِ ۞ كَرْ أَهَلَكُمَا مِن قَلِهِم مِن قَرْنِ مَنَادَوا وَلَانَ حِينَ مَنَاصِ ۞ كَنَّبَتْ مَبْلَهُمْ قَرْهُ ثُوجِ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْادِ ۞ وَتَسُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَضْحَبُ لَتَبْكُذُ أُولَئِهِكَ الْأَحْرَابُ ۞ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَبِ الرُّسُلُ فَحَقً عِقَابٍ ۞ وَمَا يَنْظُرُ هَتَوُلَآءٍ إِلَّا صَبْحَةً وَعِدَةً مَا لَهَا مِن فَوْقِ ۞ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَنَا

#### فِظْنَا فَبْلَ بَوْدِ ٱلْمِسَابِ ١

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

قُلْ يَعِبَاهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا الْقُولُ رَبِّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَلاهِ الدُّنيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى الطَّنهُرُونَ أَجَرَهُم مِنْ مِسَادٍ فَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّاللَّلْمُ اللَّا الللللَّاللَّا ال

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَلِمِمْ مَأْلَنَهُمُ الْعَلَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَافَهُمُ اللَّهُ الْخِزْقَ فِى الْحَيْزَةِ الدُّنَيَّأَ وَلَمَلَابُ الْإِنْ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْزَةِ الدُّنَيَّأَ وَلَمَلَابُ الْعَيْزَةِ الدُّنَيِّ وَلَمَلَابُ اللَّهُ اللَّالَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

هَإِذَا مَشَ الْإِنسَانَ مُثَرِّ دَعَانَا ثُمُّ إِذَا خَوَّلِنَالُهُ يِعْمَلُهُ مِنْنَا أُولِيَتُكُمْ عَلَى عِلَمْ بَلَ هِى فِشَنَةٌ وَلَكِنَ اكْفَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللَّهِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللَّهِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللَّهِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللَّهِ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللَّهُ مِنْ مَعْتَجِزِينَ اللَّهُ مِنْ مَعْتَمِزِينَ اللَّهُ مِنْ مَعْتَمِزِينَ اللَّهُ مِنْ مَعْتَمِرِينَ اللَّهُ مَا كُسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَعْتَمِرِينَ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْ

## من سُورة غَافر رقم (٤٠):

كَذَبَتْ قَلَهُمْ فَوْرُ نُوجٍ وَٱلْآخَرَابُ مِنْ بَقَدِهِمْ وَهَنَتْ كُلُّ أَتَهِ بِسُولِهِمْ لِيَاغَدُوهٌ وَحَدَلُوا بِٱلبَطِلِ لِيُدْحِشُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذُنُهُمْ مُكِنْفُ كَانَ عِقَابٍ ۞

أُولَمْ بَسِيرُهُا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِيَةُ ٱلَذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَةً وَمَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخْذَهُمُ اللّهُ بِدُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِن وَاقِ اللّهِ وَاللّهُم وَاللّهُم بَالْبَيْنَتِ اللّهَ مِنْ اللّهِ مِن وَاقِ اللّهَ وَاللّهُم كَانَتُ تَأْتِيمِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِن وَاقِ اللّهَ وَاللّهُم كَانَهُمْ اللّهُ إِنّهُ مَوْنً شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللهِ اللّهَ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنّهُ مَوْنً شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللهِ اللهَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ مَامَنَ يَنْقَوْمِ إِنِي ۖ لَمَنَافُ عَلَيْتِكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَنَّمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْمِبَادِ ۞

نَوْقَنَاهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ ٥

أَفَلَمْ يَسِبُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِيَةُ الَّذِينَ مِن قَلِهِمْ كَانُوا أَكْفَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ فَوَةً وَمَاثَازًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَافُوا يَكُسِبُونَ ﴿ فَلَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِن الْفِلْمِ وَيَعَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَمْزِبُونَ ﴾ ويكاف بهم مَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَمْزِبُونَ ﴾

# من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

فَإِنْ أَعْرَشُوا نَقُلُ أَنَذُنْكُمْ صَعِفَةُ مِثْلَ مَنْعِفَةِ عَادِ وَتَمُودَ ﴿ إِذْ جَلَةَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِيهِمْ أَلَا مَتُهُمُ الرَّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِيهِمْ أَلَا مِنَا أَرْسِلُمْ بِهِ. كَيْفُرُونَ ۞ فَأَمَّا عَادُّ فَاسْتَحَمُّوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ لَمْ مُورَ أَلَا اللّهِ مَا أَرْسِلُمُ مِنْ أَلْفَدُ مِنْهُمْ فُونًا وَكَالُوا مِنَا أَلَا يَعْمَدُونَ ۞ فَأَرْسَلَنَا مُعْمَدُونَ أَلَا يَوْلُ أَلَا يَوْلُ أَلَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ مُو أَلْفَدُ مِنْهُمْ فُونًا وَلَا يَوْلُ مَنْهُمْ عَذَانِ الْمِرْقِ اللّهُ مِنْ أَلْفَدُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَذَانُهُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللّهُ مِنْ أَلْمُذَانُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ أَلْمُونُ مِنَا كَالُوا يَكُمِنُونَ ۞ وَلَهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلْمُذَانِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَلْمُنَانِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَلْمُنَانُ مُنْ أَلْمُونُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَلِمُنُ مُنْ أَلْمُنُوا مُؤْلُولُوا مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَلْمُنُوا لِمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا رَّكَانُوا يَنْقُونَ ١

وَقَيْضَتْ لَكُمْ قُرْنَاتَهُ فَرَيْنَا لَمُهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَوْلُ فِي أَسَمِ فَدْ خَلَتْ مِن قَلِيهِم مِنَ الْمُؤْمِ وَكَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَوْلُ فِي أَسَمِ فَدْ خَلَتْ مِن قَلِيهِم مِنَ اللّهِم مِنَ اللّهِم مِنَ اللّهِم مِن اللّهِم مِن اللّهِم مِن اللّهِم مِن اللّهِم مِن اللّهُمْ وَكَالُونِينُ إِنّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ اللّهِم اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُمْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا ا

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَكُوْ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ۞

أَوْ بُوبِغَهُنَّ بِمَا كُسَبُوا وَيَعْثُ عَن كَثِيرِ اللَّهِ

## من سُورة الزَّخْرف رقم (٤٣):

وَمَا يَأْلِيهِم مِن نَّبِيَ إِلَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَمْزِهُونَ ۞ فَأَهْلَكُنَا آشَدَ مِنْهُم بَطْسُنَا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلَنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْمَوُّهُمَا إِنَّا وَجَدَنَا ءَابَاتَنَا عَلَىٓ أُمْتَةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاتَوهِم مُفْتَدُونَ ۞ قَالَ أَرْسَلْنُم بِهِ. كَفِرُونَ ۞ فَآنِفَتَنَا مِنْهُمُّ

فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِيَهُ ٱلْمُكَذِبِينَ اللَّهِ

أَفَانَتَ نَسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِى الْمُعْنَ وَمَن كَاتَ فِي صَلَلِ ثَبِينِ ۞ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُُنْقِعُمُونَ ۞ أَوْ نُرِيَنَكَ الَّذِى وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم ثُمُغْتَدِرُونَ ۞

وَمَا نُرِيهِم مِنْ مَايَةٍ إِلَّا هِى أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۚ وَأَغَذْنَهُم بِالْعَدَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ انْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ۞

فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا أَنفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞

#### من سُورة الدّخان رقم (٤٤):

فَارَقَفِ بَوْمَ ثَانِي السَّمَآةُ بِدُخَانِ مُبِينِ ۞ يَعْشَى النَّاسُّ هَـٰذَا عَذَابُ أَلِيدٌ ۞ زَبَّنَا آكَشِفَ عَنَا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّ لَمُنُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ ثُمِينٌ ۞ ثُمَّ قَوْلُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُمَلَّةٌ جَعُونُ ۞ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُرُ عَآيِدُونَ ۞

﴿ وَلَقَدْ فَنَنَا قَبْلَهُمْ فَوْمَ فِرْعَوْتَ وَجَآءَمُ مِرَسُولُ حَدِيمُ ﴿ أَنَ أَذُوّا إِلَىٰ عِبَادَ اللّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ آمِينُ ﴿ وَلَنَ لَكُو رَسُولُ آمِينُ ﴿ وَلَنَ لَكُو رَسُولُ آمِينُ ﴿ وَلَنَ لَا يَعْمُونَ ﴾ وَلَن لَا يَعْمُونَ ﴾ وَلَن يَعْمُونَ ﴾ وَلَن لَا يَعْمُونَ ﴾ وَلَن لَا يَعْمُونَ ﴾ وَاتْرُاهِ الْبَحْرَ رَمُوا إِلَيْهُمْ جُندُ مَنْ وَلَا يَعْمَمُ مُنْتَعُونَ ﴾ وَاتْرُاهِ الْبَحْرَ رَمُوا إِلَيْهُمْ جُندُ مُعْرُونَ ﴾ وَمُعْمُونَ ﴾ وَمُعْمُونَ ﴾ وَمُعْمُونَ أَن وَمُعْمُونَ أَن وَمُعْمُونَ أَن وَمُعْمُونَ أَن وَعُمْمُونَ أَن وَمُعْمُونَ أَنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّ

آهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ ثُمِّعٍ وَالَّذِينَ مِن مَبْلِهِمْ آهَلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْمِمِينَ 🕲

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَاذَكُرُ أَمَا عَادٍ إِذَ أَلَدَرَ قَوْمَمُ إِلْأَحْفَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَا تَعْدُوا إِلَّا اللّهَ إِنِّ أَمَانُ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِنَّ أَمْلُوا أَجْفَلُنَا لِمِنَا لِمَالِّوَا أَجْفَلُنَا لِمَا لَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ شَهُ وَلَكُونِهُ أَنِكُونَ أَنَاكُمْ فَوْمَا جَمْهُمُونَ فَي فَلَمّا رَاوَهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْمِيَنِهِمْ قَالُوا هَذَا اللّهُ عِنْدُ لِيهِ وَلَكُونَ أَنَاكُمْ فَوْمَا جَمْهُمُونَ فَي فَلَمّا رَاوَهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْمِيَنِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِشُ مُنْطُونً بَلْ هُو مَا السَتَعْجَلُمُ بِهِدْ رَبِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ فِي تُمَكِّمُ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمّا وَأَصْدَرُا وَأَفْدِدَهُ فَلَا مَكُنّهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمّا وَأَصْدَرُا وَأَفْدِدَةً فَلَا مَسْتَعْجِلُمْ وَلَا أَنْجِدِينَ فَي وَلَقَدْ مَكَنّاهُمْ فِيمًا إِنْ مُكَنّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمّا وَأَصْدَرُا وَأَفْدِدَةً فَلَا مَسْتَعْجِلُمُ وَلَا أَنْجِدِينَ فَي وَلَقَدْ مَكَنّاهُمْ فِيمًا إِنْ مُكَذِّلُهُ مِنْ مُنْ وَمَرَقَا اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مُن مَا كَانُوا بِهِ مَعْمُونَ فَي وَلَقَدْ أَمْلَكُمَا مَا حَوْلَكُمْ مِن الْقُرَى وَصَرَقَا اللّهُمْ بَرْجُونَ فَى وَلَقَدْ أَمْلُكُمَا مَا حَوْلَكُمُ مِن الْقُرَى وَصَرَقَا الْاَبْنِ لَلْلُهُمْ بَرْجُونَ فَى وَلَقَدْ أَمْلُكُمَا مَا حَوْلَكُمُ مِن الْقُرَى وَصَرَقَا الْاَبْنِي لْمُأْهُمْ بَرْجُونُ فَى وَمَلَقًا اللّهُ مِن الْقُرَى وَصَرَقَا اللّهُمْ بَرَجُونَ فَلَا اللّهُ مَا عَوْلُولُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَا عَلْمُهُمْ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَلْ الللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَالَوا اللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ مَا عَلَيْهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُعْلَقُولُوا اللّهُ مَالِمُ الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الللّهُ مَلْ مُنْ الللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مَا

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

أَلَمْ بَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَيْظُرُوا كَبْفَ كَانَ عَفِيةُ ٱلَّذِينَ مِن قَلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْمٍ وَلِلْكَذِينَ ٱلثَالَمَا ۚ
 وَكَأْنِن مِن قَرْبَةٍ هِى ٱشَدُّ قُوْةً مِن قَرْبَيْكَ ٱلْمَى ٱلْمَاكَمَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۚ
 مَتَأْنَتُم مَثُوْلَةَ ثُدْعَوْنَ لِلْسُغِقُوا فِي سَيِيلِ اللّهِ فَينڪُم مَّن بَيْخَلُّ وَمَن يَسْخَلُ فَإِنَّمَا بَيْخَلُ عَن نَفْسِهِمْ وَاللّهُ ٱللّهَ فَينا مَنْ بَنْحُلُّ وَمَن يَسْخَلُ فَإِنَّمَا بَيْخَلُ عَن نَفْسِهِمْ وَاللهُ ٱللّهَ وَمِنْ اللّهُ مَنْ يَسْخَلُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهَ وَمِنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللم

## من سُورة الفَتّح رقم (٤٨):

لَقَدْ رَضِي اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ غَتَ الشَّجَرَةِ فَلِيمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَالْنَهُمْمُ وَالْنَهُمُ مَا فَي عُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَالْنَهُمُمْ اللهُ مَعْانِدَ كَيْبَرَةُ بَأَخُذُونَهَا فَعَجَّلَ فَعَجَّلَ هَوَيَا لَيْهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّ وَعَدَكُمُ اللهُ مَعْانِدَ كَيْبَرَةُ بَأَخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ. وَكُفَّ أَيْنِي النَايِن عَنكُمْ وَلِمَنْكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَبَعْدِيكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا إِنَّ

## من سُورة ق رقم (٥٠):

كَذَبَتْ مَنَكُمْر قَوْمُ شَجَ وَأَصَلَتُ الرَّمِن وَنَعُودُ ۞ وَعَادٌ وَفِرْعَوْدُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ ۞ وَأَصَلَتُ الْأَبْكَةِ وَقَوْمُ نُبَّجٍ كُلُّ كَذَبَ الرُّسُلَ لَحْنَ وَعِدِ ۞

رَكُمْ أَمْلَكُنَا فَبُلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِنهُم بَطْشًا نَنَقَبُوا فِي الْبِلَندِ هَلْ مِن عَجِيمِين ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَدِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَتُمْ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّتَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾

# من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ مَنْتِفِ إِبْرِهِمَ الْمُكْرِمِينَ ۞ إِذْ مَنْتُوا عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَا ۚ قَالَ سَلَمْ قَرَمٌ شُكُرُونَ ۞ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ. فَجَاة

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

وَأَنْتُهُ أَمْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ۞ وَنَسُرُدًا مَنَا أَبْعَنَ ۞ وَفَرَمَ ثُبِعِ مِن قَبَلُّ إِنَهُمْ كَاثُوا هُمُ أَطْلَمَ وَأَلْمَنَى ۞ وَالْمُؤْلَفِكَةَ آهَوَىٰ ۞ مَسَنَّلَهَا مَا عَشَىٰ ۞ فَإِلَى ءَالَآءِ رَبِكَ نَسَمَارُىٰ ۞ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ ٱلْأُرِكَ ۞

#### من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

## من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

هُوَ الَّذِينَ أَخْرَجُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ مِن دِيكِرِهِ لِأَوَّلِ ٱلْحَنْدِ مَا ظَانَتُمْ أَن يَخْرِجُوا وَظَانُوا أَنَّهُم مَّالِعَتْهُمْ

حُصُوبُهُم مِنَ اللَّهِ فَالنَّهُمُ اللَّهُ مِن حَيْثُ لَرْ يَعْتَسِبُواْ وَفَذَنَ فِي قُلُوبِهُم الرُّغَبُ يُمْرُونَ بُونَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَآيَدِى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَاكَةُ لَعَذَبُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ عَذَابُ النّادِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُلَاءُ لَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَهُمْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ا

## من سُورة الصّف رقم (٦١):

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَرْمِهِ. يَنْقُوْدُ لِيَمَ تُؤْذُّمُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاعُواَ أَزَاعَ اللَّهُ مُلُوبَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْفَرْمُ الْفَنِيقِينَ ۞

يَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَاسُوا كُونُوا أَنسَارَ اللَّهِ كُمَا قَالَ عِسَى ابْنُ مَرَيَّمَ لِلْحَوَارِتِينَ مَنْ أَنسَارِى إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنسَارُ اللَّهِ فَنَامَنتَ مَلَايِفَةٌ مِنْ بَغِت إِسْرَوِيلَ وَكُفَرَتُ ظَايِّمَةٌ فَأَيْدَنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدْوَهِمْ فَأَصْبَحُوا طَهِوِينَ ﴿ إِلَيْ

## من سُورة التّغَابُن رقم (٦٤):

أَلَمَ يَأْتِكُو نَبُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُها مِن قَبْلُ مَنَافُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمْمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ

## من سُورة الطَّلَاق رقم (٦٥):

وَّقَيْنِ مِن فَرْيَةِ عَنَتْ عَنْ أَمْنِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. فَعَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبُهُمَا عَذَابًا لَكُوّا هِي فَذَافَتْ وَبَالَ أَمْنِهَا وَكَانَ عَلِيَةً أَمْرِهَا خَسْرًا هِيَ

## من سُورة التّحريم رقم (٦٩):

# من سُورة المُلك رقم (٦٧):

وَلَقَدْ كُذَّبَ الَّذِينَ مِن مَلِهِمْ مُكَفَّتُ كَانَ لَكِمِرِ ١

# من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

إِنَّا بَدَنَهُمْدُ كَمَّا بَلُوْنَا أَضَبَ لِلْمُثُو إِذَ أَشَمُوا لِبَعْرِيْبُ مُسْيِدِينَ ﴿ زَلِهُ بَنَانُونَ ﴿ مَلَا عَلَيْهِ مَلِينِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهُ وَ وَلَا يَسْتَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَسْتَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

## من سُورة الحَاقّة رقم (٦٩):

رَلَوَ نَقَوُلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَنَاوِيلِ ۞ لَأَمْذَنَا مِنْهُ بِٱلْبَيِينِ ۞ ثُمُّ لَقَطَعُنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ فَمَا مِنكُم بَنْ أَمَدٍ عَنْهُ حَدِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَلذَكِرُةُ لِلْمُنْقِينَ ۞

## من سُورة نُوح رقم (٧١):

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوسًا إِلَى فَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن فَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ۞

قَالَ ثُرَّ زَبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَاتَنَعُوا مَن لَز زِدْهُ مَالُمُ وَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَرُوا مَكُرًا كُبَرًا ۞ وَقَالُوا لَا لَذَرُنَ الهَنَكُرُ وَلَا نَذَرُنَ وَذًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعُونَ وَيَعُوقَ وَلَنَدًا ۞ وَقَدْ أَضَلُوا كَبِيرًا وَلَا نَزِدِ الظّلِيبِينَ إِلَّا صَلَالَ ۞ مِمَّا خَطِيتَ عِنْهِ أَغْرُوا فَأَدْخِلُوا نَازًا فَلَتْرَ يَجِدُوا لَمُنْمَ مِن دُونِ اللّهِ أَنصَارًا ۞

#### من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

فَعَمَىٰ فِرْمُونُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخَذًا وَبِيلًا ١

#### من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ مُومَىٰ ۚ ۚ إِذَ نَادَنُهُ رَبُّمُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ ظُوَى ۚ الْهَدِيلِ فِيْهِوْنَ إِنَّمُ لَمَنِي ۖ فَقُلْ هَلَ لَكَ إِلَّا أَن تَرَكُى ۚ ﴿ وَالْمَدِيكَ إِلَى رَبِكَ فَنَخْشَى ۞ فَأَرَاثُهُ ٱلْأَيْدَ ٱلْكَبْرَىٰ ۞ فَكَذَبُ وَعَصَىٰ ۞ ثُمِّ ٱذَبَرَ بَسْمَىٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَطَلُ ۞ فَأَمَنَهُ ٱللهُ لِكُالَ ٱلْآخِزَةِ وَٱلْأُولَىٰ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَيفَرَةً لِمَن يَغْفَىٰ ۞

## من سُورة الفَّجر رقم (٨٩):

آلَمْ زَرَ كَلِّفَ فَمَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ الْمِمَادِ ۞ الَّتِي لَمْ بُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي الْمِلَدِ ۞ وَثَمُّودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِى الْأَوْلَادِ ۞ الَّذِينَ طَغَوَا فِي الْمِلَدِ ۞ فَآكَثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۞ فَصَتَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْمَادِ ۞

# من سُورَة الشّمس رقم (٩١):

كَذَّبَتْ ثَنَّوُدُ بِطَغَوَنَهَا ﷺ إِذِ الْبَمَثَ أَشْفَنَهَا ۞ نَقَالَ لَمُثُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَافَةَ اللَّهِ وَشُقَيْنَهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَمَقَرُومَا فَدَمْدَمُ لَعَلَتِهِمْ رَبُّهُم بِذَلْبِهِمْ فَسَوَنَهَا ۞

#### من سُورة الفِيل رقم (١٠٥):

اَلَدُ تَرَ كَيْنَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَبِ الْفِيلِ ۞ اَلَهُ بَعَلَ كَيْدُهُ فِ تَصْلِيلِ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْم طَبُرا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِيجَادَةِ بَن سِجِيلٍ ۞ فَعَلَهُم كَصَفِ مَأْتُولٍ ۞ تَرْمِيهِم بِيجَادَةِ بَن سِجِيلٍ ۞ فَعَلَهُم كَصَفِ مَأْتُولٍ ۞

## الفصل الثالث

# الثَّوابُ والعِقَابُ

القسم الثالث: الجَنْةُ

# بِنْ إِللَّهِ ٱلرُّغَيْنِ ٱلرِّجَيْدِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِمَكَةُ مِن دُونِ النَّاسِ فَنَمَنُواْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدوَيِكَ ﷺ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَمَهُرَئُ تِلْكَ أَمَانِينُهُمْ قُلْ هَمَاتُوا بُرَهَنَكُمْ إِن كُنتُهُ صَدوَيْكَ ﴿ بَنَى مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَمُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِبٌ فَلَهُۥ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ. وَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ

أَمْ حَسِبَتُنَدَ أَن تَذَخُلُوا الْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَتْهُمُ الْبَاسَآنَ وَالشَّرَّلَهُ وَذُلِولُوا حَتَّى يَتُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَمُ مَثَى نَعْدُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَعْبَرُ اللَّهِ قَرِبِتُ اللَّهِ

وَلَا نَدَكِمُوا الْمُشْرِكَدِ حَتَى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَ عَنَى يُؤْمِنَ عَنَى يُؤْمِنُواْ وَلَمَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذَنِهِۥ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ. لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﷺ

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

- قُلْ آَوْنِيْتُكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ آتَقُونا عِندَ رَبِّهِمْ جَنْتُ تَجْرِى مِن غَيْنِهَا ٱلأَنْهَاثُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَذَوَجُ مُطَلَّكُمَةٌ وَرِضُونَ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْلَا اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْلِلْ الللللِيلُولِ اللللللِّلْ الللللْلُلْلُلُولُ اللللْهُ اللللْلُلُولُ الللللْلَّالِيلُولُ الللللْلُلُولُ اللللْلِلْلِلْلَا الللْهُ الللْلْلِلْلَا الللْلْلِلْلِلْلَاللَّهُ الللْهُ الللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْلِلْلِلْلِلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ
- ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِن زَيِحُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ اللَّمَتَّقِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ اللَّهُ عَلْهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ اللَّمْتَقِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

السَّرَآءِ وَالشَّرَآءِ وَالْكَلِيهِ الْفَيْظَ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُسْيِينَ ﴿ وَالْقَائِينَ إِذَا فَمَلُوا فَاحِشَةً أَوْ فَلَمُ وَاللَّهُ وَلَمْ يُعِرُّوا عَلَى مَا فَمَلُوا وَهُمْ ظَلَمُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُعِرُّوا عَلَى مَا فَمَلُوا وَهُمْ يَمْلُونَ ﴾ إِلَّا اللّهُ وَلَمْ يُعِرُّوا عَلَى مَا فَمَلُوا وَهُمْ يَمْلُونَ ﴾ إِلّا اللهُ وَلَمْ أَوْلَتُهِكَ جَرَاوُهُم مَعْفِرةً فِن رَبِهِم وَجَنَّنَ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيها وَيَعْمَ أَجُرُ الْمُعْدِينَ فِيها وَيَعْمَ أَجُرُ الْمُعْدِينَ فِيها وَيَعْمَ أَجُرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةُ وَلَمَّا يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَكُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّنبِينَ

كُلُّ نَفْسِ ذَآيِفَةُ ٱلْمُوْتُ وَإِنَّمَا تُوَفَّوٰكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةُ فَمَن رُحْنَحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَكَةَ فَقَدْ فَأَذَّ وَمَا ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنِيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلنُّرُودِ اللَّ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِى لَا أَضِيعُ حَمَّلَ عَلِيلِ مِنكُم مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْقُ بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَالْفِجُوا مِن دِيَدِهِمْ وَأُودُوا فِي سَجِيلِي وَقَلَتُلُوا وَثُعِيْقًا لِأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَجِّنَاتِهِمْ وَلَأَدْظِئَهُمْ جَنَّنَتٍ تَجَّدِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللَّهُ وَاللَهُ عِندَهُ حُسَنُ النَّوَابِ اللَّ

لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۗ لِلأَبْرَادِ اللَّهِ

# من سُورة النَّسَاء رقم (٤)؛

تِلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُعِلِمِ ٱللَّهُ وَرُسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَّدتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِمَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴾

وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَصِلُوا الصَّلِيَحَتِ سَنُدُخِلُهُمُّ جَنَّدَتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا الْأَنْهَارُ خلِدِينَ فِنهَا اَلِدَّا لَمُكُمّ فِيهَا أَرْوَجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنَدْخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلًا ﴿ ﴾

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الْعَمَلِحَتِ مَمُنْدَخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَدُرُ خَلِدِينَ فِيهَا ٱبَدَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَلْمُدُو خَلِدِينَ فِيهَا ٱبَدَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًا وَمَنْ أَلَدِينَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿

وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْفَكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتَهِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُطَلِّمُونَ نَقِيرًا شَ

## من سُورة المائدة رقم (٥):

وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَبِ مَامَنُواْ وَالْتَمُواْ لَمَسَحُفَرُنَا عَنْهُمْ سَيِّنَاشِمْ وَلَاَخْلَائُهُمْ جَنَّتِ النَّعِيدِ ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَذِينَ قَالُواْ إِنِّ اللَّهَ هُوَ السَّيخُ ابْنُ مَرْيَدٌ وَقَالَ السَّيخُ يَنَبِينَ إِسْرَةِ بِلَ اللَّهُ رَقِي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِلُهُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِلْجَمَّلَةُ وَمَا وَنَهُ النَّالُ وَمَا لِظَلِيدِينَ مِنْ أَنْسَادٍ ﴿ فَاتَنَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَدُ خَلِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ جَزَاهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۗ قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلِدِفِينَ صِدْقُهُمُّ لَمُمْ جَنَّكُ تَهْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا ٱلدَّا رَضَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَّهُ دَلِكَ ٱلفَوْدُ الْعَلِيمُ ۖ

## من سُورة الأنعَام رقم (٦):

الله الله السَّلَا عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ اللهُ الله

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَيَهَادَمُ اسْكُنْ أَنَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ طِنْتُنَا وَلَا لَقْرَا هَذِهِ النَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلَمِينَ ۗ فَدَلَنْهُمَا بِمُهُورً فَلَنَا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُنَا سَوَءَ ثُهُمَّا وَطَنِفَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْمِنَنَّةِ وَنَادَنْهُمَا رَبُّهُمَّا أَلَرَ أَنْهَكُمَا عَن تِلَكُنَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَّا إِنَّ الشَّيْطِانَ لَكُمَا عَدُونٌ ثُبِينٌ ۖ

يَنَئِنَ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَفَكُمُ ٱلشَّيْطِانُ كُنَا أَخْرَجَ أَبَوْيَكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ بَنِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَأَ إِنَّهُ يَرَنَكُمْ هُوَ وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرْقَتُهُمُّ إِنَّا جَمَلُنَا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَّةً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِكَايَنِنَا وَٱسْتَكُمْرُوا عَنْهَا لَا لَمُنتَّحُ لَمُمْ أَبُونَ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَقَّ بَلِيجَ الْجَمَّلُ فِي سَتِرَ الْجِيَالِّـ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ۞

وَالَذِينَ الْمَنُوا وَعَكُمُوا الفَكِيكِتُ لَا نُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَتِهِكَ أَصَّنُ الْمَنْ أَمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَرْعَنَا اللّهَ مَا فِي صَدُورِهِم مِن غِلِي تَجْرِى مِن تَحْيِمُ الْأَنْبَرُّ وَقَالُوا الْمَسْدُ بِهِ الْذِى مَدَنَا لِهِنَا وَمَا كُمّا لِبَهْتِرِى لَوْلاً أَنْ عَدَنَا اللّهِ لَلَهُ مَنْ اللّهِ مَدَنَا لِهِنَا وَمَا كُنَا لِهُمْ الْمَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللّهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللل

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

لَكِي الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَامَنُوا مَعَهُ جَعَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْكِيهِمْ وَأُولَتِيكَ لِمُثُمُ الْمُنْذِكَ مُثُمُ الْمُفَالِحُونَ ۖ الْمُفَالِحُونَ الْمُعَلِمُ الْمُفَالِحُونَ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُولَى اللللْمُولِمُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ اللْمُعَالِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُلْمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِ

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

إِنَّ الَّذِينَ مَامَثُوا وَعَمِلُوا العَمْدِعَنِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم وَالْمَدِيمَّ مَجْرِى مِن تَمْدِيمُ الأَنْهَارُ وَ جَنَّتِ النَّهِمِ الْمَدَّوَنَهُمْ فِيهَا سُلَمُّ وَمَالِئُ وَعَوْنَهُمْ أَنِ الْمُمَدُّ وَمَ الْمَالِمِينَ اللَّهُمَّ وَقَلِيمُهُمْ فِيهَا سَلَامُ وَمَالِئُ وَعَوْنَهُمْ أَنِ الْمُمَدُّدُ وَمَ الْمُسَادُ اللَّهُمَّ وَقَلِيمُ اللَّهُمُ وَمَالِمُ مُنْفَالُمُ إِلَى مِرْطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ ۖ لِلَّذِينَ الْمُسْتَوَا لَلْمُسْتَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَلُو

## من سُورة هُود رقِم (١١):

وُجُومَتُهُمْ فَكُرُّ وَلَا ذِلْةً أَوْلَتِكَ أَمْسَتُ لِكُنْقً مُهُمْ بِهَا خَلِدُونَ اللهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّدْلِحَدْتِ وَأَخْبَنُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَتِكَ أَصْحَتُ ٱلْجَنَّةِ هُمْم فِيهَا خَلِدُونَ ٢

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِيْدُوا فِنِي الْجَنَّةِ خَلِلْهِنَ فِيهَا مَا دَاسَتِ السَّمَوْتُ وَالأَرْضُ إِلَّا مَا شَآةَ رَبُّكٌّ عَطَآةً غَيْرَ تَجَذُونِ ﴿

## من سُورة الرّعد رقم (١٣):

مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّي وُعِدَ ٱلمُنْقُونَ تَبْرِى مِن غَنْهَ ٱلأَنْهَرُّ أَكُلُهَا دَآبِدٌ وَظِلْهَا قِلْكَ عُقْبَى اللَّذِيكَ ٱنَّقُولُ وَعُقْبَى ٱلْأَنْهَرُ أَكُلُهَا دَآبِدٌ وَظِلْهَا قِلْكَ عُقْبَى اللَّذِيكَ ٱنَّقُولُ وَعُقْبَى ٱلْكَيْدِينَ ٱلنَّارُ

## من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَأَدْخِلَ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا العَمْلِعَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن قَفِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ تَّمْ غَيَامُهُمْ فِيهَا صَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

إِنَّ ٱلْمُثَنِّةِبِنَ فِي جَنَّنَتِ وَعُبُونٍ ۞ اتَخُلُوهَا مِسَلَيْمِ مَامِنِينَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَّا عَلَىٰ سُسُرُرٍ مُنْقَلَىدِلِينَ ۞ لَا يَمَشُهُمُ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَمِينَ ۞

### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّفَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَيُكُمُ قَالُوا خَبْرُا لِلَّذِينَ آخَسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنُةً وَلَدَارُ الْآخِرَة خَبَرُ وَلَيْعَمَ دَارُ الْمُتَقِينَ ﴿ مَنْهِ اللَّهُ النَّبُورَ مَنْهُ وَلَمَا مَا يَشَاعُونَ كَثَلِكَ يَجْزِى اللَّهُ الْمُنْقِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنْقِينَ اللَّهُ الْمُنْقِينَ اللَّهُ الْمُنْقِينَ اللَّهُ الْمُنْقِينَ اللَّهُ الْمُنْقِينَ لَيْنَ نَوْقِئُهُمُ الْمُنَاتِيكَةُ طَبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامً عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَة بِمَا كُنتُمْ تَشْمَلُونَ ﴿

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ آخِرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُولَتِكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجَرِى مِن تَخْيِمُ ٱلْأَنْهِثُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِدَ مِن ذَهَبِ وَيُلِبَسُونَ ثِيَابًا خُفَيْرًا مِن سُنكُسِ وَإِسْتَبَرَقِ مُثَّكِمِينَ فِيهَا عَلَى ٱلأَرْآبِكِ فِيمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَعًا ﴾ وَحَسُنَتُ مُرْتَفِعًا ﴾ وَحَسُنَتُ مُرْتَفِعًا ﴾

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَتُوا وَعَيِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَمَتُم جَنَّتُ ٱلفِرْرَوْسِ ثُرُّلًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوْلًا ۞

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

إِلَّا مَن تَابَ وَمَامَنَ وَعِمَلَ مَلِيحًا فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ لَلْمَنَةَ وَلَا يُظلَمُونَ شَيْنَا ۞ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحَنَّنُ عِكَمُّ بِالْنَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُمُ مَأْنِيَا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَقُوا إِلَّا سَلَمَا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا لِكُونَ وَعَشِيًّا ۞ بَلْكَ الْجُنَّةُ الَّتِي وُرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ۞

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

وَمَن يَأْتِهِ. مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِيحَٰتِ فَأُولَتِهِكَ لَمُتُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْفَلَىٰ ۞ جَنَّتُ عَدْنِ تَقِيمِ مِن تَقْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ وَذَلِكَ جَزَلَتُ مَن تَرَكَّى ۞

نَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنِّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَىٰ ۚ إِنَّ لَكَ أَلَا جَوُعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ إِلَيْهِ وَٱلْجَنَّةِ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُلْكِ لَا وَأَنْكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْجَلُ فَالَى يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْصََالِخَتِ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الطَّيْلِخَتِ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَخْتِهَا الْأَنْهَائُرُ بُحُكَلَّوْتَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِدَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُواْ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۞ وَهُدُواْ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الفَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَاطِ الْفَيَيدِ ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ لِي يَقِي يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ مَالَلِينَ ءَامَنُوا وَعَكِلُوا الصَّلِحَتِ فِي جَنَّلتِ ٱلنَّعِيدِ ١

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

قَدَ أَفَلَتَ ٱلْتُؤْمِنُونَ ۚ اللَّذِينَ مُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِمُونَ ۞ وَالَّذِينَ مُمْ عَنِ ٱللَّغِوِ مُعْرِشُونَ ۞ وَالَّذِينَ مُمْ الرَّكُونَ وَاللَّذِينَ مُمْ اللَّهُ عَلَيْ الْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ۞ وَلَلْمِينَ ۞ وَالَّذِينَ مُمْ الْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ مُمْ الْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ مُمْ الْمَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ مُمْ عَلَمْ عَلَيْهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ عَلَيْهُ وَاللَّذِينَ ۞ وَاللَّذِينَ هُمْ اللَّهُ وَمُونَ اللَّذِينَ وَمُونَ هُمْ عَلَى اللَّهُ وَمُونَ ۞ وَاللَّذِينَ الْمُونَ ۞ اللَّذِينَ مُمْ اللَّهُ وَمُونَ اللَّهِ وَمُؤْمِنَ هُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ اللَّهُ وَمُؤْمِنُونَ ۞ اللَّذِينَ كُونَ اللَّهِ وَمُؤْمِنَ هُمْ عَلَى اللَّهِ وَاللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّ

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

تَبَارَكَ ٱلَّذِى إِن شَكَةَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ جَرِى مِن غَيْهَا ٱلأَنْهَثَرُ وَيَجْعَل لَكَ فَصُورًا ۞ قُلُ ٱذَلِكَ خَيْرُ أَمْ جَنَّهُ ٱلخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنْقُونَ كَانَتْ لَمُنْ جَزَاتُهُ وَمَصِيرًا ۞ لَمُنْ فِيهَا مَا يَشَآمُونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدًا مَسْتُولًا ۞

أَصْحَتُ الْجَنَّةِ يَوْمَهِ لِمَدِّ مُسْتَقَنَّ وَلَمْسَنُ مَفِيلًا ﴿

## من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَلَجْمَلْنِي مِن وَرَفَةِ جَنَّةِ ٱلنَّبِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ الللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ الللْمُواللِمُ الللْمُواللِمُ اللللْمُ الللْمُواللِمُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللِمُ اللْمُوالْمُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ اللْمُوالْمُ اللَّالِمُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللْمُ اللْمُوالْمُواللِمُ اللْمِ

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا العَّلْلِحَاتِ لَنُتُوْتَنَهُم مِنَ الْمُنَّذِ غُرُهَا تَجْرِي مِن غَيْهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا يَعْمَ أَجْرُ الْعَلِمِينَ هِيَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا يَعْمَ أَجْرُ الْعَلِمِينَ هَا اللَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ بَنَوْكُونَ ۖ

# من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

فَأَمَّا ٱلَّذِيكَ مَامَنُوا وَعَكِمُوا العَمْدَاتِ فَهُدْ فِي رَوْضَكُمْ بُحْبُرُونَ ﴿

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِيحَاتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّهِيمِ ۞ خَلِدِينَ فِيهُمَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَلَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞

## من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا ٱلعَسَالِحَاتِ مَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلدَّأْوَىٰ ثُرُّلًا بِمَا كَانُوا بَسْمَلُونَ ۗ

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَمَا آَمُولُكُوْ وَلَا آَوْلَئِذُكُرْ بِالَّتِي تُقَرِّئُكُوْ عِندَنَا زُلْفَقَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلْلِحًا فَأُولَئِتِكَ لَمُمْ جَزَلَهُ الضِّغْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي اَلْغُرُفَنَتِ ءَامِنُونَ ﷺ

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

إِنِّت مَامَنتُ بِرَبِكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿ فِيلَ انْخُلِ لَلْمِنَةٌ قَالَ بَلَيْتَ فَوْمِ بَعْلَمُونٌ ﴿ بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الشُّكْرَمِينَ ﴾ الشُّكْرَمِينَ ﴾ الشُّكْرَمِينَ ﴾

إِنَّ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ الْيُوْمَ فِي شُعُلِ فَكِهُونَ ﴿ مُ أَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَولٍ عَلَى الْأَرَآبِكِ مُتَّكِمُونَ ﴿ لَكُمْ فِهَا فَكِكُهُ ۗ إِنَّ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ الْفَرْمَ فِي اللَّهِ عَلَى الْأَرْآبِكِ مُتَّكِمُونَ ﴿ لَهُ عَلَى الْعَرَابِكِ مُتَّكِمُونَ ﴿ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُعْلَمِينَ ۚ أُولَئِكَ لَمُمْ رِزَقٌ مَعْلُومٌ ۚ فَا فَرَكِةٌ وَلَمْ مُكْرَمُونَ فَ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ فَ عَنَا مُرُودِ مُنْ مَعْنِمِ فَلَا مُعْمَ عَنَا مُرْفُونَ فَ مُعْمَ مُكُونُ فَ اللَّهُ لِلشَّرِيدِينَ فَ لا فِيهَا عَوْلُ وَلا لَمُمْ عَنَا مُرْفُونَ فَ وَعِيدُمُ مَنَا مُلَوْنَ فَ مَكُونُ فَ الْمَنْ مَعْمُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَشَادَلُونَ فَ قَالَ قَابِلٌ يَعْهُمُ وَعِيدُمُ وَعِيدُ فَى كَانَهُنَ بَيْضُ مَكُونُ فَ قَالَ اللَّهُ مِنْ مَعْنِ بَعْضِ يَشَادَلُونَ فَ قَالَ قَابِلٌ يَعْهُمُ إِنِي مُعَلِّينَ فَي كَانَهُ لَي مَنْ اللَّهُ وَعِلْكًا أَوْنَ لَينَ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَعِلْكًا أَوْنَ لَينَ اللَّهُ مَنْ مُعَلِّينَ فَي اللَّهُ وَعِلْكًا أَوْنَا لَلْمُولِكَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَرَعَاهُ فِي سَوْلِهِ الْمَحْتِينِ فَي اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا عَنُ بَعْضِ إِنَّ هَذَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا عَنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعَلَّمُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

#### من سُورة صَ رقم (٣٨):

هَذَا ذِكْرُ وَإِنَّ الِنُشَقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ ۞ جَنَّتِ عَدْنِ تُفَنِّحَةً لَمَّمُ الأَوْنُ ۞ مُثْكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا مِفْكِكُهُ فَر كَيْرِيَةِ وَشَرَابٍ ۞ ۞ وَعِندُكُمْ فَضِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ ۞ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُورِ ٱلْجِسَابِ ۞ إِنَّ هَلَاا لَرِزْقُنَا مَا لَكُمْ مِن نَشَادٍ ۞

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

لَكِنِ الَّذِينَ الْفَوَا رَبَّهُمْ لِمُنْ غُرَقٌ مِن فَرْفَهَا غُرَقُ مَنْيَةً خَرِى مِن غَيْبَا الأَثْبَرُّ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿
وَسِيقَ الَّذِينَ النَّفَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَقَّةً إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبَوْبُهُمَا وَقَالَ لَمُنْمَ خَزَنَتُهَا سَلَامُ عَلَيْحَتُمُمُ طِبْتُدُ فَانْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَمَالُوا الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي صَدَفَنَا وَعَدَمُ وَأَوْرَفَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاتُهُ فَيْعَمَ أَجْرُ الْعَلِيلِينَ ﴾

## من سُورة غَافر رقم (٤٠):

رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدِّلَهُمْ وَمَن مَسَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرْيَتَتِهِمْ إِلَّكَ أَنَّ الْعَزِيرُ الْعَكِيمُ ۞

مَنْ عَمِلَ سَيِّنَةً فَلَا يُجُزَئَ إِلَا مِثْلَهُمُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَأُولَتَهِكَ يَدْخُلُونَ لَلْمَنَةُ يُزْنَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

## من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

إِنَّ ٱلَّذِيرَ ۚ مَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَّمُوا تَـكَنَّزُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ ٱلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحَرَبُوا وَٱلْشِرُوا بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُهُ نُوكَدُونَ ۞

## من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَكَنَوْكَ أَوْحَيْنَاۚ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبًا لِتُنذِرَ أَمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْتِعِ لَا رَبِّبَ فِيغٍ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۞

تَرَى الظَّلَلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَّبُوا وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَسَّاتِ لَمُم مَّا يَشَآهُونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكِمِيرُ ﴿ لَيْكَ الَّذِي يُبَقِّرُ اللّهُ عِبَادَهُ اللّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتُ قُلُ لَا اَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ آخِرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْفُرْقُ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَمُ فِهَا حُسْنًا إِنَّ اللّهَ عَقُولٌ شَكُورُ ﴿

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

يَعِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُمُ الْيُوْمَ وَلَا اَلْتُمْ عَنَرُوْنَ ۞ الَّذِينَ مَامَنُوا بِعَايَدِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۞ الْخَلُوا الْجَنَةَ الْتُعَبِّمِ وَسِحَافِ مِن دَهَبٍ وَأَكُولَ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ الْأَعْبُرُثُ الْمُعَبِّمُ وَلَنَادُ الْأَعْبُرُثُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ الْأَعْبُرُثُ وَلَا مَا كُنْدُ فَيْهَا مَا لَمُنْتُومِ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّذِي أُونِنْتُمُومًا بِمَا كُنْدُ تَسْمَلُونَ ۞ لَكُو فِيهَا فَوَكُمَةٌ كَبِرَةٌ مِنْهَا عَلَيْهُ اللَّهِ أُونِنْتُمُومًا بِمَا كُنْدُ تَسْمَلُونَ ۞ لَكُو فِيهَا فَوَكُمَةٌ كَبِرَةٌ مِنْهَا عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ ۞ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ اللَّذِي أُونِيْنَا مِمَا كُنْدُ تَسْمَلُونَ ۞ لَكُو فِيهَا فَالْحَالَاقُ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ أَوْلِيْتُوا الْمُؤْمِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ أَوْلِيقُونَ اللَّهُ اللّهُ ا

#### من سُورة الدِّخان رقم (٤٤):

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ۞ فِي جَنَّتِ وَعُجُوبٍ ۞ يَلْبَسُونَ مِن شَندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَدِيلِينَ ۞ حَنَالِكَ

وَنَقَجْنَهُم بِحُورٍ عِينِ ۞ يَدَعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَ إِلَى اللَّوْتَةَ ٱلْأُولَٰنَّ وَوَقَدَهُم بِحُورٍ عِينِ ۞ يَشَلَا بِن رَبِكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلفَوْلُ ٱلْعَظِيمُ ۞

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَلَمُوا فَلَا حَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ أُوْلَئِكَ أَصْحَنُ لِلْمَنَةِ خَلِدِينَ فِيهَا جُزَانًا اللهِ ثُمْ وَوَضَعَتْهُ كُرُمَّا وَحَمَّاتُهُ فَلَافُونَ فَهُوْلَ فَلَاقُونَ فَهُولَ فَلَا يَتِ أَوْلِيْفِينَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

هَإِذَا لَقِيتُدُ ٱلَذِينَ كَفَرُوا فَشَرَبَ ٱلرِّفَابِ حَقَّى إِذَا أَنْخَنْتُمُومُرْ فَشُدُوا الْوَئَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِلَدَّةٌ حَقَّى فَشَعَ الْمَرْبُ أَوْلَارَهَا ۚ ذَلِكَ وَلَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَانَ يُضِلُّ أَعْمَلُكُمْ ۖ لَكُنْ مَيْسَلِمُ بَعْضَكُم بِبَعْضُ وَاللَّذِينَ قُيلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَانَ يُضِلُّ أَعْمَلُكُمْ ۖ لَكُ سَبَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْمُمْ لَكُنْ اللَّهِ فَانَ يُضِلُّ أَعْمَلُكُمْ اللَّهِ وَلَيْنَ فَيُلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَانَ يُضِلُّ أَعْمَلُكُمْ لَكُ سَبَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْمُمْ لَلْمُ لَكُونُ وَلَوْ اللَّهُ فَانَ يُعْرَفُهُمُ ٱلمِنْذَةَ عَرَفَهَا لَمُمْ لَيْ

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ مَامَثُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَضْنِا الْأَنْهَا ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَّا تَأْكُلُ الْأَفْهَمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمَتُمْ ﷺ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمَتُمْ ﷺ

مَثَلُ المَنْتَةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنْقُونَّ مِنهَا أَنْهَرُّ مِن نَاهِ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَرُّ مِن لَبَنِ لَدَ يَنَفَيَّرَ طَعْمُمُ وَأَنْهَرُّ مِن خَمْرٍ لَذَّةِ لِلسَّنَرِينِ وَأَنْهَرُّ مِنْ عَسَلِ مُصَغِّقٌ وَلَمْمْ مِنهَا مِن كُلِ الشَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن نَيْهِمْ كُمَنْ لَهُوَ خَلِلاٌ فِي النَّادِ وَيَشُقُوا مَاءٌ جَمِيمًا فَقَطَّعَ اتْمَاتَهُمْرِ ۞ اتْمَاتَهُمْرُ ۞

## من سُورة الفَتّح رقم (٤٨):

لِيُنخِلَ النَّهْوِينَ وَالْتُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَعْنِهَ الأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞

لَّتِسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّنتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَمَن يَتَوَلَّ بُعَذِبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴾

## من سُورة ق رقم (٥٠):

وَأَرْلِفَتِ لَلِمَنَةُ اِلْمُنْقِينَ غَيْرَ مِبِيدٍ ۞ هَذَا مَا ثُوَعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۞ مَّنَ خَثِىَ الرَّحْمَنَ بِالفَيْتِ وَجَاءً بِقَلْبٍ ثُمِيبٍ ۞ ادْخُلُوهَمَا بِسَلَتْرِ ذَاكِ بَرْمُ اَلْفُلُودِ ۞ لَمُمْ مَّا بَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۞

## من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي حَنَّتِ وَعُمُونِ ۞ مَاخِذِينَ مَا مَائِنهُمُّ رَبُّهُمُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ فَلِكَ مُسْخِينَ ۞ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّتِلِ مَا يَهْجَمُونَ ۞ وَبَالاَتْحَارِ هُمْ يَسْتَغَفِرُونَ ۞ وَفِقَ أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّآلِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۞

# من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

إِنَّ ٱلْمُنَقِينَ فِي حَنَّتِ وَنَهِيمٍ ﴿ فَكِمِهِنَ بِمَا مَالَهُمْ رَيُّمُ وَوَلَنَهُمْ رَبُهُمْ عَذَابَ الْمَنْجِمِ ﴿ كُلُواْ وَالْمَرُواْ هَبَيْنَا لِمَا كُثُمُ مَنْمُونَ وَالَّذِينَ مَامَوا وَاتَبَعَهُمْ وُرِيَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْمُقَا كُثُمُ مَنْمُونَ وَالْفِينَ مَامَوا وَاتَبَعَهُمْ وُرِيَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْمُقَا يَمُنْهُمْ وَمَا اللّهُ مِنْ مُعَلِهِمْ مِنْ مَعَلِهِمْ مِن مَنْ عَلِهِم مِن مَنْ عَلِهِم مِن مَنْ عَلِهِم مِن مَنْ عَلِهِم مِن مَنْ عَلَهِم مِن مَنْ عَلَهِم عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ وَاللّهُ وَلَهُمْ وَلَهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَلْمَا لَا لَهُمْ عَلَيْنَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ وَلَوْ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ وَاللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْنَ وَوَقَانا عَذَابَ السّمُومِ ﴿ إِنَّا مُنْ مِن مَنْ اللّهُ عَلَيْنَ وَوَقَانا عَذَابَ السّمُومِ ﴿ إِنّا مُشْفِعِينَ فَي مَنْ اللّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانا عَذَابَ السّمُومِ ﴿ إِنّا مُشْفِعِينَ فَي مَن مَنْ اللّهُ عَلَيْنَ وَوَقَانا عَذَابَ السّمُومِ ﴿ إِنّا مُشْفِعِينَ فَي مَن اللّهُ عَلَيْنَ وَوَقَانا عَذَابَ السّمُومِ ﴿ إِنّا مُنْفِينَ فَي مَن اللّهُ عَلَيْنَ وَوَقَانا عَذَابَ السّمُومِ ﴿ إِنّا مُنْ مُن اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ وَوَقَانا عَذَابَ السّمُومِ فَي إِن مَن مَنْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ وَلَوْ مُقَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا وَالْمَالِقُولُولِكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا مُولِلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّه

## من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

إِنَّ ٱلنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ٥ فِي مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدِرٍ ٥

#### من سُورة الرّحمٰن رقم (٥٥):

رَلِينَ عَانَ مَنَامَ رَبِهِ جَنَانِ ﴿ يَؤَكُمُا ثَكَذِبَانِ ﴿ وَرَكُمَا ثَكَذِبَانِ ﴾ وَيَأْتُ اَفَانِ ﴾ وَيَأْتُ اَلَاَ وَرَيْكُا ثَكَذِبَانِ ﴾ ويَها مِن كُلُ فَرَكُمْ فَدَبِهِ ﴾ يَأْتِنَ الآوَ رَبِكُمَا ثَكَذِبَانِ ﴾ فيها مِن كُلُ فَرَكُمْ فَدَبِهِ ﴾ يَأْتِنَ الآوَ رَبِكُمَا ثَكَذِبَانِ ﴾ فيها مِن كُلُ فَرَكُمْ فَكَذِبَانِ ﴾ في يَبِنَ قَصِرَتُ الطَّرْفِ لَهِ بَطِيفُهُنَ وَلَمْ تَكُذَبَانِ ﴾ في يَبْنَ الْكُوبُ وَالْعَرْجَانُ ﴾ ويَهِ يَبْنَ الْكُوبُ وَالْعَرْجَانُ ﴾ يَبْنَ عَصِرَتُ الطَّرْفِ لَهِ بَطِيفُهُنَ وَالْعَرْجَانُ ﴾ ويَبْنَ قَصِرَتُ الطَّرْفِ لَهِ بَطِيفُهُنَ وَالْعَرْجَانُ ﴾ ويَبْنَ عَصِرَتُ الطَّرْفِ لَهِ بَطِيفُهُنَ وَالْعَرْجَانُ ﴾ ويَبْنَ عَلَيْهِ فَي مِنْ عَبْرَتُ الطَّرْفِ لَهُ يَلِكُونُ وَالْعَرْجَانُ ﴾ ويَعْ مَاكَة رَيْكُمَا فَكَذِبَانِ ﴾ ويَعْ مَاكُوبُ والله مِنْ الْمَعْتَوْنِ اللهُ يَلْكُونُ الْمُؤْتُ وَالْعَرْجَانُ أَلْكُوبُونُ واللهُ عَنِيمُ مَنْ وَيَكُمَا فَكُذِبُونِ ﴾ ويما عَيْمَانِ فَشَاخَتُونِ أَلَى مَاكُونُ واللهُ يَعْرَفُ مِنْ عَرَبُ حَسَلُونُ واللهُ عَلَيْهُونُ واللهُ عَلَيْهُونُ واللهُ يَعْرَفُونُ واللهُ واللهُ عَلَيْهُونُ واللهُ يَعْرَفُونُ واللهُ يَعْرَفُونُ واللهُ عَلَيْهُ واللهُ عَلَيْهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ يَعْرَفُ واللهُ يَعْرَفُونُ واللهُ عَلَيْهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ يَعْرَفُ واللهُ والمُؤْمُونُ فِي مُنْ وَاللهُونُ واللهُ والمُؤْمُونُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُونُ واللهُ والله

## من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

رَالسَّنِمُونَ السَّنِمُونَ ﴿ أَوْلَئِكَ الْمُمْرَثُونَ ﴿ فِي جَنَّتِ النِّعِيرِ ﴿ نُلَةٌ مِنَ الْأَوْلِينَ ﴿ وَلَلِينَ مِنَ الْآخِينَ ﴿ عَلَيْهِ مِنْ الْعَيْرِينَ ﴾ وَلَلْتُ مِنْ الْأَوْلِينَ ﴿ وَلَمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْعُلِيلَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّلَّا الللَّهُ الللَّلْمُلْمُلْمِ

فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَرَقِحٌ وَرَقِحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيوِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَبِينِ ﴿ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَبِينِ ﴿ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَبِينِ ﴾ أَصْحَبِ ٱلْيَبِينِ ﴾ أَصْحَبِ ٱلْيَبِينِ ﴾

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

يْوَمَ تَرَى ٱلْمُنْهِينِينَ وَٱلْمُنْهِينَتِ يَسْعَىٰ فُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْنَئِهِم بُشُرَيْكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلأَثْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﷺ

سَابِقُوّاً إِلَى مَغْفِرَةِ مِّن رَّيِكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ أُعِذَّتْ لِلَّذِيرِے ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ؞ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

لَا تَهِدُ فَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْرِ الْآخِرِ بُوَآذُونَ مَنْ حَاذَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوَ كَافُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ إِنْسَامَهُمْ أَوْ إِنْسَامَهُمْ أَوْ الْبَسَامُ مُؤْمِ مِنْ مَعْ اللَّهِ عَنْهُمْ أَوْلَهِمُ الْإِيمَانُ وَأَيْسَدُمُ مِنُوجٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَاتٍ بَحْرِي مِن تَحْيَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَشُواْ عَنْهُ أُولَتِهِكَ حِرْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُلْعِحُونَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَشُواْ عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِرْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُلْعِحُونَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَشُواْ عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِرْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ عِرْبَ اللَّهِ هُمُ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَشُواْ عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِرْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ عِرْبَ اللَّهِ هُمُ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ عَرْبُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مُعَلِيقًا مُواللَّهِ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا مُعَالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِيقًا مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُعُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُوا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ وَلِلْوَالِمُوا مُوالِمُولِمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَبُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْهُمْ وَالْمُونُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْ

### من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

لَا يَسْتَوِى أَصَابُ ٱلنَّادِ وَأَصَّابُ ٱلْجَنَّةُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۗ

#### من سُورة الصَّف رقم (٦١):

يَّالَيُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلَ اَدُلُكُو عَلَى جِنَرَمَ نُدِجِكُم مِنْ عَلَابٍ أَلِيمٍ ۞ نُوْمُونَ بِاللّهِ وَيَسُولِهِ. وَتَجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ إِلَّمُولِكُرُ وَاَنْشِيكُمُّ ذَلِكُو خَبِّرٌ لَكُو إِن كُنُمُ لِعَلَوْنَ ۞ يَغْفِرْ لَكُو دُنُوبِكُو وَيُدْخِلُكُو جَنَّتِ خَبِي مِن تَحْفِهَ ٱلْأَنْهُرُ وَمَسَكِنَ مَلِيَهَ فِي جَنَّتِ عَدَوْ ذَلِكَ ٱلفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ۞

#### من سُورة التّغَابُن رقم (٦٤):

يَّرَمَ يَجْمَعُكُو لِيَوْمِ الْجَمَّعُ ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَائِنُّ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ. وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ نَجْوِي مِن تَخْيِهَا ٱلأَنْهَدُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُكَأُ ذَلِكَ ٱلفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞

## من سُورة الطَّلَاق رقم (٦٥):

رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنتِ اللَّهِ مُهَيِّنَتِ لِيَخْرَجَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيْلُوا الصَّالِحَتِ مِنَ الظُّلُمُتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَسْمَلُ مَالِحًا يُدْخِلُهُ وَيَسْمَلُ مَالِحًا يُدْخِلُهُ وَيَعْمَلُ الْأَمْهُمُ خَلِلِينَ فِيهَا آبِداً فَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَمُ رِزْقًا اللهِ اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ لَمُ رِزْقًا اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ لَا مُؤْمِنُونُ وَمِن عُمْتِهِمُ اللَّهُ لَهُ مِنْ اللَّهُ لَمُ رِزْقًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللل

## من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَهُوَا إِلَى اللَّهِ قَوْبَهَ نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَانِكُمْ وَلَدْخِلُحُمْ جَنَّاتِ تَجَرِي مِن غَيْهَا ٱلأَنْهَارُ بَوْمَ لَا يُحْزِى اللَّهُ النَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَلَمْ ثُورُهُمْ بَسْعَىٰ بَيْن أَيْدِجِمْ وَبِأَيْمَانِجِمْ بَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتَهِمْ لَنَا ثُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾

وَضَرَبَ اللّهُ مَشَلًا لِلّذِينَ ءَامَنُوا اَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آئِنِ لِى عِندَكَ بَبْتُنَا فِى الْجَنَّةِ وَنَجْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. وَنَجْنِي مِنَ الْفَوْمِ الْفَلْلِمِينَ ۞ وَمَرْيَمَ الْبَنَ عِمْرَنَ الَّتِيَ أَحْصَلَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَنتِ رَبِّهَا وَكُتُهِدِ. وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَتْنِينَ ۞

# من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

إِنَّ لِلْمُنْقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّهِيمِ

## من سُورة الحَاقّة رقم (٦٩):

مَّامَا مَنَ أُونَ كِسَبُمُ بِيَمِينِهِ. مَغُولُ مَآوُمُ الْوَمُوا كِلَيْبَة ۞ إِنْ طَلَتُ أَنِ مُلَتِن حِسَايَة ۞ نَهُوَ فِي عِيشَةِ زَامِيَةِ ۞ فِي جَنَّتُهِ عَالِيكُو ۞ فُكُونُهَا دَائِيَةٌ ۞ ثُمُوا وَانْتَرَوُا مَبِيتًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَبَارِ الْفَالِيَةِ ۞

#### من سُورة المعارج رقم (٧٠):

إِلَّا الْمُسَلِينَ ۚ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَلَ صَلَابِهِمْ دَاہِمُونَ ۚ وَالَّذِنَ فِي اَمُولِهُمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ۚ اِللَّهِ اَلَّهِنَ فِي اَمُولِهُمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ۚ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللّ

# من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

كُلُّ نَفْهِ بِنَا كَنَتْ رَهِينَةً ۞ إِلَّا أَحْمَتِ الْيِهِنِ ۞ لِ جَنَّتِ يَشَاءَلُونَ ۞ عَنِ الشَّغْرِينَ ۞ مَا سَلَسَكُمُ لِي مَنَّتِ بِشَاءَلُونَ ۞ عَنِ الشَّغْرِينَ ۞ مَا سَلَسَكُمُ لِي مَنَّتِ بِشَاءَلُونَ ۞ عَنِ الشَّغْرِينَ ۞ مَا سَلَسَكُمُ لِي

#### من سُورة الإنسان رقم (٧٦):

#### من سُورة المُرسَلات رقم (٧٧):

إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِ ظِلَالٍ وَعُيُونِ ۞ وَقَوَكِهَ مِنَا يَشْتَهُونَ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَتَا بِمَا كُنُثُرُ تَشْمَلُونَ ۞ إِنَّا كَذَاكِ جَرِّى ٱلْمُتَسِينَ ۞ الْمُتَسِينَ ۞

#### من سُورة النّبَإِ رقم (٧٨):

إِذَ الِمُتَقِينَ مَفَاذًا ﴿ مَنَا إِنْ مَلَاثِمَ اللَّهِ مَا إِنْ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ وَلَا كِذَا اللَّهُ عَلَا يَسَمُعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَا اللَّهِ عَلَا مِمَانًا ﴿ لَا يَسَمُعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَا اللَّهِ عَلَا مِمَانًا ﴾ وَاللَّهُ عَلَا مِمَانًا ﴾ وَاللَّهُ عَلَا مِمَانًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَا مِمَانًا اللَّهُ عَلَا مِمَانًا ﴾ وَاللَّهُ عَلَا مِمَانًا اللَّهُ عَلَا مِمَانًا اللَّهُ عَلَا مِمَانًا ﴾ وَاللَّهُ عَلَا مِمَانًا اللَّهُ عَلَا مِمَانًا اللَّهُ عَلَا مِمَانًا اللَّهُ عَلَا مُعَالًا عَلَيْهُ عَلَا مِمَانًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا مِمَانًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

#### من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَقِيهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوْئَ ۞ فَإِنَّ ٱلْمِنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَى ۞

#### من سُورة التّكوير رقم (٨١):

وَإِنَّا لَئِنَةً أَزَلِتَ اللَّهِ الل

#### من سُورة الانفيطار رقم (٨٢):

إِنَّ ٱلأَثْرَارَ لَغِي نَمِيمِ 🕮

#### من سُورة المطقفِين رقم (٨٣):

كُلَّةَ إِنَّ كِنَبَ الْأَبْرَارِ لَغِي عِلْتِبِنَ ﴿ وَمَا أَدَرَاكَ مَا عِلِيُونَ ﴿ كِنَبُّ مَرُوُمٌ ۞ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّونَ ۞ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَغِي نَبِيدٍ ۞ عَلَى الْأَرَابِكِ يَظُرُونَ ۞ فَمَرِكُ فِي وُجُوهِهِمْ نَفَرَةَ النَّهِيدِ ۞ يُسْقَوْنَ مِن تَجِيقِ مَخْتُومٍ ۞ خِتَمْهُ مِسْكُّ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسِ الْمُنْسَافِشُونَ ۞ وَمَرَاجُهُمْ مِن تَسْنِيمٍ ۞ عَيْنَا بَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّقُونَ ۞

#### من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيحَتِ لِمُمْ حَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلأَنْهَزُّ وَالِكَ ٱلفَوْزُ ٱلكِيرُ ﴿

# من سُورة الغَاشِيَة رقم (٨٨):

وُجُوهٌ يَوْمَهِدِ نَاعِمَةٌ ۞ لِسَفِيهَا رَاضِيَةً ۞ فِي جَنْهِ عَالِيْمِ ۞ لَا تَسْتُعُ فِيهَا لَفِينَةٌ ۞ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَّةٌ ۞ فِيهَا مُرَّدٌ مَرْؤُمَةٌ ۞ وَأَكْرَابٌ مَوْشُومَةٌ ۞ وَنَارِقُ مَصْفُونَةٌ ۞ وَزَرَاقُ مَبْثُونَةٌ ۞

# من سُورة الفَجر رقم (٨٩):

يَمَانِنُهُ النَّفْسُ النَّفَاسَهُ اللَّهِ الْحِينَ إِنَّ رَبِّهِ رَضِيَّةً مَنْهِيَّةً ﴿ مَا أَدْخُلُ فِي عِنْدِى ۚ هَا وَخُلِ جَنِّي ۗ

# من سُورة البَيْنَة رقم (٩٨):

إِنَّ الَّذِينَ مَامَثُوا وَعِمَلُوا الطَّنلِحَتِ أُولَكِكَ مُرْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۞ جَزَاقُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْيِّهَا الْأَنْهَرُّ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ۞

# من سُورة التَّكاثُر رقم (١٠٢):

ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يُوْمَهِذِ عَنِ ٱلنَّعِيدِ

# الفصل الثالث

# ألثّواب والعِقَابُ

القسم الرابع: جَهَنمُ

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرِّحِيمَةِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

فَإِن لَّمْ تَغْمَلُواْ وَلَن تَغْمَلُواْ فَأَتَّقُوا النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُمِنَّتْ لِلْكَفِرِينَ اللَّهِ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَتِنَا أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿

وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَنِكَامًا تَعْمَدُودَةً قُلْ أَغَذَتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ فَفُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَمْسَنَا النَّكَارُ هُمْ فِيهَا مَا لَا تَمْلُمُونَ ۚ فَلَ اللَّهِ عَلَى مَن كَسَبَ سَكِنِكَةً وَأَخْطَتْ بِهِ خَطِيتَتُكُمُ فَأُولَتِكَ أَصْحَنْتُ النَّكَارُ هُمْ فِيهَا مَن لَكَسَبَ سَكِنِكَةً وَأَخْطَتْ بِهِ خَطِيتَتُكُمُ فَأُولَتِكَ أَصْحَنْتُ النَّكَارُ هُمْ فِيهَا حَلَادُونَ اللَّهُ

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْعَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرٌ وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَضْعَبِ لَلْمَحِيدِ اللَّهِ

وَلِذَ قَالَ إِبْرَهِمْ رَبِّ اَجْعَلَ هَذَا بَلِدًا ءَامِنَا وَانْدُقْ أَهْلَةُ مِنَ الشَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم وَاللَّهِ وَالْيُؤْمِ ٱلْآيَرِقِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمْيَعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَارُهُۥ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَيِثْمَن الْمَصِيرُ ﴿

وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِيهُ لَنَ كُرَّةً فَنَنتَبَرًّا مِنهُمْ كُمَا تَبَرَّهُوا مِنًّا كُذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمٌ وَمَا هُم

إِذَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَبِ وَنَشْتُونَ بِهِ. ثَنَا قَلِلا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُحْكِنْهُمْ الْفَيْكَلَةُ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللهِ أُوْلَتِكَ الَّذِينَ اشْتَرَفُا الطَّيْكَلَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْمَدَابُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُمْ عَلَى النَّادِ اللهِ اللهُ ا

وَمِنْهُم مَن يَغُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُمُ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنِيَّا وَيُثْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْمِهِ. وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَارِ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ الْوَصَارِ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ الْوَصَارِ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلنَّهْرِ ٱلْخَرَامِ فِتَالِ فِيدُّ قُلْ فِسَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفَرًا بِهِ. وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَإِخْرَاجُ

أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِقْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَنْلُ وَلَا بَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلَعُواً وَمَن يَرْتَدِذْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ. فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَتِهِكَ أَصْعَبُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

وَلَا نَسَكِمُوا الْمُشْرِكَدِ حَقَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَكُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُّ وَلَا تُسَكِمُوا الْمُشْرِكِينَ حَقَّى يُؤْمِنُواْ وَلَمَبَدُّ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِلِو وَلَوْ أَعْجَبَكُمُّ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّالِّ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَفْغِرَةِ بِإِذَنِهِۥ وَبُبَيْنُ ءَائِنِهِۥ اِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

اللهُ وَلَى اللَّذِينَ مَامَنُوا يُغْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَنتِ إِلَى النُّورِّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ الْوَلِمَاؤُهُمُ الطَّلِخُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَنَةِ الْوَلَيْكَ أَصْحَتُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾

اَلَذِينَ يَأْكُلُونَ الرَيْوَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَّا يَقُومُ اَلَّذِى يَتَخَبَّلُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْنُ ذَلِكَ إِنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّيُواُ وَأَمَلُ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيُواْ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ. فَانغَمَن فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ، إِلَى اللّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَتُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

إِذَ الَّذِيكَ كَنْرُوا لَن تُنْفِى عَنْهُمْ أَمُوْلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ فِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأَوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ النَّادِ ۗ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا ءَامَكَا فَأَغْضِرْ لَنَا ذُنُوبَتَنَا وَقِينَا عَذَابَ النَّادِ ١

آلَ تَرَ إِلَى ٱلَذِيكِ أُونُوا نَسِيبًا مِنَ ٱلْسَجِتَابِ بُلْغَوْنَ إِلَى كِتَبِ اللَّهِ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَنُولُى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَاِنَ إِنَّهُمْ قَالُوا لَنَ تَمَكَّنَا الدِّلَةِ إِلَّا آيَامًا مَعْدُودَتِّ وَغَيْمُ فِي بِيهِم مَّا كَافًا يَغْتَرُونَكِ ﴿ إِلَيْهِ مَا كَافًا يَغْتَرُونَكُ ﴿ إِلَيْهِ مَا كُلُولُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا أَيَامًا مَعْدُودَتِّ وَغَيْمُ فِي بِيهِم مَّا كَافًا يَغْتَرُونَكُ ﴿ إِلَّهُمْ الْعَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقَدَّقُواْ وَاذْكُرُوا يِغْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءٌ فَالْكُنْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَبَخْتُم بِيْعَمَتِهِ. إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ فِنَ النَّبَارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ. لَقَلَكُو نَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَنَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأَوْلَتِهِكَ أَصْحَكُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ۖ وَالتَّغُوا النَّارَ الَّتِي أَعِدَتْ لِلكَافِيقِينَ ۖ ﴿

سَكُنْفِي فِي مُلُوبِ الَّذِينَ كَفَنَرُوا الرُّغْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُكَزِّلْ بِهِ. سُلْطَكَنَا وَمَاوَنَهُمُ النَّالُ وَبِلْسَ مَنْوَى الظَّلِمِينَ الْقَالِمِينَ الْقَالِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الطَّلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

أَفَسَنِ اتَّبِعَ رِضْوَنَ اللَّهِ كُمَنَّ بَآءَ مِسَخَوْ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ اللَّهِيدُ ١

لَقَدْ سَيْعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِيكَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَغَنْ أَغْنِيَّاهُ سَنَكُتُتُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَلْبِينَآةَ بِمَنْدِ حَقِّ وَنَقُولُ وُونُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِلَيْ

كُلُ نَفْسِ ذَآيِقَةُ اَلْوَٰتُ وَإِلَمَا ثُوَفَّوْتَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ فَمَن زُهْنِجَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَكَّةَ فَلَذْ فَازُّ وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنِيَّ إِلَّا مَنَاعُ الْفَرُودِ ﴿ اللَّهِ الْمُعَلِيدِ اللَّهِ الْمُعَلِيدِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ فِيَكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَبُنَكَكُرُونَ فِي خَلَقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَعِلِلاً سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَبُنَكَكُرُونَ فِي خَلَقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَعِلِلاً سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﷺ لَيْكُ مَن تُلْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۗ ﴿ وَمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### من سُورة النَّسَاء رقم (٤):

وَمَن يَقْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَمَلِدًا فِيهِكَا وَلَهُ عَذَابٌ شُهِينٌ ۗ ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَتُولَكُم بَيْنَكُم بِيَنَكُم بِٱلْبَطِلِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنْهُسَكُمُ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ۞ اللّهِ يَسِيرًا ۞

فَينْهُم مَّنَ ءَامَنَ هِو. وَينْهُم مَن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ جِمَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِتَايُنَتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ اَلَّا كُلُمَا يَغِيمَتُ مُلُودُهُم بَدَّلَنَاهُمْمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ الْعَذَابُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَنِيزًا حَكِيمًا ۞

وَمَن يَقَتُلُ مُؤْمِنَ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُمُ جَهَنَّدُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتِكُمُ طَالِعِي ٱلشِّيمِم قَالُوا فِيمَ كُنُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُوّا أَلَمَ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً وَسَاتَتُ مَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ وَاسْعَةً وَسَاتَتُ مَسِيرًا ﴿ ﴾ وَمُعَلِّمُ وَسَاتَتُ مَسِيرًا ﴿ ﴾ وَمُعَلِّمُ وَسَاتُكُ مَسِيرًا ﴿ ﴾ وَمُعَلِّمُ وَسَاتُ مُعَالِمُ اللَّهِ وَاسْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَ

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَهِعْ عَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فُولُهِ. مَا قُولَى وَنُصْلِهِ، جَهَنَمُّ وَسَآءَتُ مَمِيرًا فِي إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُوتَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَلًا بَعِيدًا فِي إِنَّ اللّهُ وَقَالَ لَأَغْفِدُ مَا وَنُ يَنْفُونَ إِلّا شَيْطَكُنَا مَرِيدًا فِي لَمَتَنَا اللهُ وَقَالَ لَأَغْفِدُ مَن اللّهُ وَقَالَ لَأَغْفِدُ مَن اللّهُ وَقَالَ لَأَغْفِدُ مَن اللّهُ وَمَن يَشْفِينَا مَنْوُصَا فِي وَلَأُمْ اللّهُ مُؤْمِنَا مُنْ وَلَيْلًا مَلْمُ مَلْ اللّهُ وَمَن يَشْفِينَ وَلِيْلًا مَنْ وَلِي اللّهِ فَقَدْ خَيسَرَ خُسْرَانُنَا مُهِيمًا فِي يَعِدُهُمْ وَيُمْتَبِهِمْ وَمَا يَشِعُونَ عَنْهَا عَيْمِيمًا فَي يَعِدُهُمُ وَيُمْتَبِهِمْ وَمَا يَهِدُهُمُ اللّهَ يَعْلِمُ اللّهُ عَلِيلًا مُؤْمِلًا فَي وَلَامُ وَلَهُمْ حَهَا لَهُ وَلَا يَهِدُونَ عَنْهَا عَيْمِيمًا فَي اللّهُ وَمَن يَشْخِذِ إِلّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن يَشْخِذِ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَلَهُمْ مَا أَوْلَهُمْ حَهُمَا مُؤْمِنُهُمْ وَلَا يَهِدُونَ عَنْهَا عَيْمِمَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَالًا فَيْلِيمُ اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ وَلَعْلَى اللّهُ وَلَعْلُ مَا اللّهُ عَلِكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَعْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَالِكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

وَقَدْ نَزُلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ مَايَنتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا لَقَعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۥ إِثْكُرْ إِذَا يَنْتُلُهُمُ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلكَافِرِينَ فِي جَهَنَم جَيعًا اللَّهِ

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ ٱلْأَسْفَىٰلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِمَدَ لَهُمْ نَصِيرًا @

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ مَنْلُوا ضَلَلًا بَعِـيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَنَم يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَوِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّدَ خَلِدِينَ فِهَمَّ أَبَدَأُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞

## من سُورة المائدة رقم (٥):

وَالَّذِرِبَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالنِينَا أُولَتِهِكَ أَصْحَتْ الْمُحَيْدِ اللَّهِ وَالْمَالِينَ الْمُعَالِينَ اللَّهِ أَنِيدُ أَن تَبُواً بِإِنْهِي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَتْ النَّارِ وَذَالِكَ جَزَّوُا الظَّلِمِينَ اللَّ

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ مُوْمُوا عَلَى النَّادِ فَقَالُوا يَلْتِيْنَا نُرَّدُ وَلَا نَكُوْبَ بِعَايْتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ الْتُهِينِينَ

وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَيِمًا يَمَعْشَرَ لَلْمِنَ قَدِ اسْتَكَثَرَتُد مِنَ الإِنبِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِنَ الإِنبِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَفْنَا أَلِمَنَا الَّذِينَ أَلِمَلَتَ لَنَّا قَالَ الْنَارُ مِثْوَنكُمْ خَلِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَكَة اللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيدُ عَلِيثٌ ﴿

## من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

قَالَ الْحُرْجُ مِنْهَا مُلْمُومًا مَلْمُورًا لَّمَن يَعَك مِنهُمْ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّ

وَالَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايِدِينَا وَأَسْتَكُمْبُوا عَنْهَا أُولَتِيكَ أَسْحَنْتُ ٱلنَّارُّ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۖ

قَالَ اَدْخُلُواْ فِي أَسُرٍ فَذَ خَلَتَ مِن قَبْلِحُمْ مِنَ الْجِنِ وَالْإِسِ فِي النَّارِ كُلِّمَا دَخَلَتْ أَثَةً لَمَنَتْ أَخَنَهَا حَقَّ إِذَا اَذَارَكُواْ فِيهَا جَيِمًا قَالَتُ أَنْفَرْنِهُمْ لِأُولَامُهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلاَهِ أَصَكُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا مِنْعَفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّي مِنْعَتْ وَلَكِن لَا فَيَكُونَ اللهِ لَلْفَاتُونَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَٰذِنَا وَاسْتَكُمْبُواْ عَنَهَا لَا لُفَنَّۃُ لَمُمُ أَبُونُ النَمْلَةِ وَلَا يَنْتُلُونَ الْجَنَّةَ حَقَّ يَلِجَ الْجَسَلُ فِي سَدِ الْفِيَالِمُ وَكَذَلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِينَ ۞ لَمُمْ مِن جَمَلَمُ مِهَارٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِى الظَالِمِينَ ۞

وَنَادَىٰ أَصْحَنْبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبَ النَّارِ أَن فَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبَّنا حَقًا فَهَلْ وَجَدَثُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا فَالُوا نَمَدُّ فَأَذَنَ مُؤَذِنُ بَيْنَهُمْ أَن الطَّلِيدِينَ السَّامِ الطَّلِيدِينَ السَّامَ الطَالِيدِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّلِيدِينَ السَّامِ الطَالِيدِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِ الطَالِيدِينَ السَّامِ الطَالِيدِينَ السَّامِ الطَالِيدِينَ السَّامِ الطَالِيدِينَ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَّ

وَيَيْتَهُمَا جَابُّ وَعَلَى ٱلْأَعَرَافِ رِجَالٌ يَتْمِهُونَ كُلَّ بِسِيمَهُمُّ وَنَادَوْا أَصَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُّ لَدَ يَدَخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۖ ﴿
وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْسَكُوهُمْ يَلْقَانَةَ أَصَّبُ النَّادِ قَالُوا رَبَّا لَا تَجْسَلُنَا مَعَ ٱلقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ۞ وَنَادَىٰ أَصَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا بَتْمِهُونَهُمْ بِيبَعُمْ وَلَا كُنتُمْ تَسْتَكَبُرُونَ ۞
بِسِيمَعُمْ قَالُوا مَا أَغَنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكَبُرُونَ ۞

وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ لَلْمُنَّذِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِنَا رَزَفَكُمُ اللَّهُ فَالْوَا إِنَّ اللَّهَ حَرِّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ الكَفِرِينَ ﴾

وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَدَ كَثِيرًا مِنَ لَلِمِنِ مَا لَهُ مَا لَانِسِ لَمُنَمُ فَلُوبٌ لَا يَنْفَهُونَ جَا وَلَمُنَمُ أَعَيْنٌ لَا يُبْعِرُونَ جَهَا وَلَمُمْ مَانَانٌ لَا يَسْبَعُونَ جَمَّا أَوْلَهِكَ كَالْأَشَدِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولِتِهِكَ هُمُ الفَنونُونَ ﴿

## من سُورة الأنفّال رقم (٨):

ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّادِ اللَّهِ

وَمَن بُولِهِمْ يَوْمَهِذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَكَوِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَكَيِّزًا إِلَى فِقَةٍ فَقَدْ كِأَهُ بِغَضَبٍ مِن اللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِثْسَى الْمَقِيدُ ۞

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمُوْلَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ سَنَيْنِفُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَاللَّهِنَ كَفَرُوا يَنْ مُعْلَمُ عَلَى بَعْضِ وَاللَّهِنَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَدُ بَعْضَمُ عَلَى بَعْضِ وَاللَّهِنَ كَفَرُونَ الطَّيْبِ وَيَجْعَلَ الْخَيِيثَ بَعْضَمُ عَلَى بَعْضِ فَرَكَمْ مُعَيْدًا وَلَيْهِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ اللَّهِ الْمَالِينَ مُمْ الْخَيْرُونَ اللَّهِ

وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ يَنَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَضْرِبُوكَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُوهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ

## من سُورة التّوبَة رقم (٩):

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَمْمُرُوا مَسَنجِدَ اللَّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرُ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعَمَالُهُمْ وَفِي النَّادِ هُمْ خَالِدُونَ ﷺ

﴿ يَائَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَعْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُولَ النَّاسِ بِالْبَنطِلِ وَبَصُدُّوتَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّكَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَدَابِ أَلِيمِ ﴿ يَكُنْ يَعْمَىٰ عَلَيْهَا فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَدَابِ أَلِيمِ ﴿ يَكُونُ يَعْمَىٰ عَلَيْهَا فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَبَشِرْهُم مِعْدَابٍ أَلِيمِ ﴿ يَهُمْ يَعْمُونَ مَعْمَىٰ عَلَيْهَا فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَنَشِرَهُم اللَّهُ عَلَيْهُا فَي اللَّهُ عَلَيْهُا فَي اللَّهُ عَلَيْهُا مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَعُمُونُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَنذَا مَا كَثَرَثُمْ اللَّهُ فَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَعُمُونُهُمْ وَطُهُورُهُمْ هَنذَا مَا كَثَرَثُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَعُمُونُهُمْ وَطُهُورُهُمْ هَالِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

وَمِنْهُم مَن بَكُولُ آفَذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيْ ۚ أَلَا فِي ٱلْفِشْنَةِ سَتَعْلُوا ۚ وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحِبِطَةٌ إِلْكَنْفِينَ ۗ

اَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللهُ وَرَسُولُمُ فَأَكَ لَهُ فَارَ جَهَنَّدَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِرْى الْفَطِيدُ ۞ وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ فَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ تُقِيمٌ ۞

وَعَدُ اللهُ السَّعِيقِينَ والسَّعِينَ والعَلْمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا وَنَهُمْ جَهَنَّدُ وَيِلْسَ الْمَصِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّدُ وَيِلْسَ الْمَصِيدُ اللَّهِ

مَدِحَ اللَّهُ خَلَقُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللَّهِ رَكَرِهُوٓا أَن يُجَهِدُوا بِأَمْوَلِهِدَ رَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا نَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنْدَ أَشَدُ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَغْقَهُونَ ۞

سَيَعْلِنُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا اَلْقَلَبْتُدُ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَـزَاتُمُ بِمَا كَاللَّهُ مِنَا اللَّهُمْ رَجْسٌ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَـزَاتُمُ بِمَا كَاللَّهُ مِنَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَمُؤْونَهُمْ جَهَنَّمُ جَـزَاتُمُ بِمَا كَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللّ

أَنْهَنَ أَشَسَى بُنْكِنَمُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَكَسَ بُنْكِكَنَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَمَادٍ فَأَتَهَارَ بِهِمْ فِى نَادِ جَهَامً وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﷺ عَلَى اللَّهُ مَا الطَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ مَامَثُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ فَلَوْ كَالْوَا أُولِى قُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنْهُمْ أَصْحَبُ مَا لَيْكُمْ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنْهُمْ أَصْحَبُ لَلْمُ لَلَّهِ مُلْكِينَ فَلَوْ حَالُوا أُولِى قُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنْهُمْ أَصْحَبُ لَاللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

## من سُورة يُونُس رقم (١٠):

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاتَنَا وَرَشُوا بِالْمَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْمِنَالَةُ بِهَا وَالَّذِينَ لَمْمْ عَنْ مَايَدِينَا غَلْفِلُونَ ۞ أُولَقِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَاثُوا يَكْسِبُونَ اللَّهُ

وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّنَاتِ جَزَاتُهُ سَيِثَتِمْ بِيثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ دِلَّةٌ مَّا لَهُم مِنَ اللّهِ مِنْ عَاصِرْ كَانْمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّذِينَ مُظْلِمًا أَوْلَتِكَ أَمْمَنُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۗ

## من سُورة هُود رقم (١١):

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِّهَا وَزِينَتُهَا نُوتِي إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۖ أُولَئِهِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُّ وَكَمِطَ مَا صَنْعُوا فِيهَا وَبَكُولُ مَّا كَانُوا بَعْمَلُونَ ١ أَفَكَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَيِّهِ. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن مَبْلِهِ، كِنَنْبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَمَن يَكْفُرُ بِهِ، مِن ٱلأَحْرَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُةً فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن زَيِّكَ وَلَنْكِنَّ أَحْفَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللّ

إِنَى فِنْرَعُونَ وَمَلَإِنِهِ فَالْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنُ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْتَ رِيْشِيدِ ۞ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِينَـمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَّ وَيِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١

نَامًا الَّذِينَ شَقُواْ فَنِي النَّارِ لَمُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ الشَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآةَ رَبُّكُ إِنَّ رَبِّكَ مَثَالًا لِمَا يُرِيدُ ١

وَلَا تَرَكُنُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَمُوا مُنتَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَحَثُم فِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَ، ثُمُّ لَا نُصَرُونَ ۖ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكُ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَثَلَأَنَّ جَهَنَّدَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۖ ﴿

## من سُورة الرّعد رقم (١٣):

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَوْذَا كُمَّا ثُرُبًا أَوَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيثُهِ أُولَتِهِكَ ٱلْذِيثَ كَنْسُرُوا بِرَبِّيمٌ وَأُولَتِهِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَافِهِمْ وَأُوْلَتِكَ أَصْعَلْتُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥

لِلَّذِينَ آسْتَجَابُوا لِرَبِّمُ ٱلحُسْنَ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنْ لَهُم مَّا فِي ٱلأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعْلُم لَامْتَدَوّا بِدِيَّ أُوْلَتِكَ لَمُمْ سُوَّهُ لَلْمِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمٌ وَيَشْنَ ٱلْهَادُ ١

وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَثَرَ ٱللَّهُ بِيهِ أَن يُوصَلَ وَيُقْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيَكَ لَحُمُ ٱللَّفَنَةُ وَكُمْمُ سُوَّهُ ٱلدَّارِ اللَّهُ

﴾ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلمُنَّقُونُ تَجَرِي مِن غَنَهَ ٱلْأَنْبَرُّ أَكُلُهَا ذَآبِدُ وَظِلْهَا ۚ يَلْكَ عُقِي ٱلَّذِيبَ ٱلْغَوَّا وَعُقِي ٱلْكَنِينَ ٱلنَّارُ ١

# من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَاسْتَغْنَحُوا وَخَابَ كُلُ جَبَارٍ عَنِيدِ ۞ تِن وَرَآلِهِ. جَهَنَّمُ وَلِشْقَل مِن مَّآءِ مُسَدِيدٍ ۞ يَنْجَرَّيْفُمْ وَلَا يَكَادُ

يْسِيغُهُمْ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّي مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتُو وَمِن وَرَآبِهِ. عَذَاتُ غَلِظٌ 🕮

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا يِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ﴿ جَهَنَمَ يَصْلَوْنَهَمُ وَبِنْسَ الْفَرَادُ ﴿
 وَجَعَلُوا يَدِهِ أَندَادًا لِيُضِلُوا عَن سَبِيلِهِ مُنْ تَمَنَّمُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّادِ ﴿

وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِـ لَمُ مُقَرَّبِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ مَسَرَابِيلُهُم مِّن فَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّـارُ ۞

#### عن سُورة الحِجر رقم (١٥):

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْفَاوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَتَوْعِدُمُ أَجَعِينَ ۞ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوْبِ اِكْلِي بَابِ مِنْهُمْ جُسُنُّ مَقَسُومُ ۞

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

فَلَدَّعُلُوٓا أَيُوَبَ جَهَنَمُ خَلِيبِ فِيهَا فَلِيشَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَجُعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسْتَنَّىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَمُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّعْرَطُونَ اللَّهِ

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

عَسَىٰ رَئِكُمْ أَن يَرَحَكُمُ وَلِنْ عُدَّتُمْ عُدْنًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴿

إِ مِّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلَنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَأَهُ لِنَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنَهَا مَذْمُومًا مَّذْحُونًا ١

ذَلِكَ مِمَّا أَوْمَنَ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْمِكْمَةُ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَاخَرَ فَثْلَقَىٰ فِ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدَّحُورًا 🕲

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ لَمَاطَ بِالنَّاسِّ وَمَا جَمَلْنَا الرُّيَّا الَّيِّ أَرْبَنَكَ إِلَّا يِشْنَةَ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْمُونَةَ فِي اَلْشُرْمَانِّ وَغُنَوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا كُمْفَيْنَا كِمِيرًا ﴿

قَالَ أَرَمَيْنَكَ هَذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَهِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَلَمَةِ لَأَخْتَىٰكَنَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﷺ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَهَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآةً مَوْفُورًا ۗ

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْمَدَّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَمُثُمْ ٱلْلِيَاتَة مِن دُونِدِ وَيَخْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَنَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَيُكُمَّا وَصُمَّنَا مَالْوَهُمْ جَهَنَمْ حَصُلْمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ۞ ذَلِكَ جَزَاؤَهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِعَايَلِيْنَا وَقَالُوّا أَوْذَا كُنَّا عِظْلَمَا وَرُهُنَتَا أَوْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞

### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكُمُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْنَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَازًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَأَ وَلِن يَسْتَغِيثُواْ بُعَانُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ بَشْوِى ٱلْوُجُوةً بِنْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﷺ

وَلَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنْهُم مُوَافِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ١

💠 وَتَرَكُنَا بِمَضَهُمْ يَوْمَهِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَيُفِخَ فِي الشُّورِ لَهَمَنَاهُمْ جَمَّا 🚇 وَعَرْضَنَا جَهَنَّمَ يَوْمَهِذِ لِلْكَنفِرِينَ عَرْضًا 🚇

اَلَّذِينَ كَانَتَ أَعْنُهُمْ فِي غِطَامَ عَن ذِكْمِهِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْنَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَنْخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِتِ أَوْلِيَاةً إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِينِ ثُرُكُ ۞

أُولَتِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِهِمْ وَلِقَايِمِ، فَخَطَتْ أَعَنَاهُمْ فَلَا ثَقِيمُ لَمُمْ بَوْمَ الْفِينَدَةِ وَوْنَا ۞ وَلِكَ جَوَاؤُمُ جَهَيْمُ بِمَا كَفَرُواْ وَاتَّغَنُدُواْ ءَايَدِي وَرُسُلِي مُزُوّا ۞

# من سُورة مُريَم رقم (١٩):

فَرَرَيْكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَتْحَضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِنِبًا ۞

ثُمُّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمُّ أَنْكَ بِهَا صِلِيًّا ۞ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقَضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَتِى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَا جِنِيًّا ۞

وَنُسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِزِدًا ۞

## من سُورة طله رقم (٢٠):

إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبِّمُ مُحْمِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ اللَّ

# من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِى إِلَّهُ مِن دُونِهِ. فَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّدُ كَلَالِكَ نَجْزِي الظَّلِلِينَ ﴿ الْعَلْمِينَ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْدِينَ الْعَلَيْدِينَ الْعَلَى الْعَلَيْدِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

هَذَانِ خَصْمَانِ آخَصَمُوا فِ رَبِيمٌ قَالَمِينَ كَفَرُوا فَلِمَتَ لَمُمْ فِيَاتٌ مِن قَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُمُوسِيمُ الْمَيمِيمُ
 يُصْهَوَرُ بِهِ، مَا فِي بُعُمْرِيمَ وَالْبَكُوهُ فَي وَلَهُمْ مَعْمَدِعُ مِنْ حَدِيدِ فَي حُكِمًا آرَادُوَا أَن يَعْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَنْمِ أَعِيدِ فَي حُكُمًا آرَادُوا أَن يَعْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَنْمِ أَعِيدِ فَي حُكُمًا آرَادُوا أَن يَعْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَنْمِ أَعِيدِ فَي حَدَي اللّهِ فَي إِنْ مَنْ عَلَيْهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ وَي إِنْ مَنْ اللّهُ وَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ

وَٱلَّذِينَ سَعَوا فِ مَايَدِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَتِهِكَ أَصْحَتُ ٱلْجَجِيمِ اللَّهِ

وَإِذَا نُتَكَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَدَتِ تَعْرِفُ فِ وُجُوءِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُنْكَرُّ بَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَدَيِنَا ۚ قُلْ اَفَانَٰيَتْكُمْ بِشَيْرِ مِن ذَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا اللّهُ الّذِينَ كَفَرُواْ وَيِشْنَ الْمَصِيرُ ۞

# من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنْسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ اللَّهِ وَجُومَهُمُ النَّادُ وَهُمْ فِهَا كَلِلْحُونَ

﴿ اَلَمْ تَكُنْ مَايَتِي ثُنَانَ عَلَيْكُمْ فَكُشُر بِهَا تُكَذِّبُوكَ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلِبَتْ عَلَيْنَا شِقَوْتُنَا وَكُنَا قَوْمًا مَنَالِيكَ ﴿ وَإِنَّا غَلِيمُونِ هِ مَنَا فَإِنَّا طَلِيمُوكَ ﴿ قَالَ الْخَسْتُواْ فِنهَا وَلَا تُنْكَلِّمُونِ ﴾ وَلَا تُنْكَلِمُونِ ﴾ وَلَا تُنْكَلِمُونِ ﴾

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

لَا تَعْسَبُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَنَهُمُ النَّارُّ وَلَبِلْسَ الْعَجِيرُ ۗ

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

بَلَ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ إذَا رَأَتَهُم تِن مُّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُوا لِمَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا ۞ وَإِذَّا ٱلْفُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُّقَرِّينَ دَعَوَا هُمَالِكَ ثُبُولًا ۞

الَّذِينَ بُخْمُرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَكٌّ مَّكَانَا وَأَصْدَلُ سَبِيلًا ١

وَٱلَّذِيرَ ﴾ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنُّم إِنْ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞

## من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَرُزِرَتِ ٱلْجَدِيمُ لِلْعَاوِينَ ۞ وَفِيلَ لَمُمْ أَبْنَ مَا كُشَرٌ تَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَلْ يَشُهُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصِرُونَ ۞ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا لَهُمْ وَٱلْفَاوُنَ ۞ وَيَحْتُودُ إِلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَلَهُمْ فِيهَا يَخْلَصِهُونَ ۞ تَاللَّهِ إِن كُشًا لَفِي ضَلَالٍ تُمِينٍ ۞

## من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَمَن جَلَةَ بِالنَّبِيَّةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلَ مُجْزَوْتِ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً كِنْقُوكَ إِلَى النَّكَارِّ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ لَا يُصَرُّونَ اللَّهِ

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَقَالَ إِنَّمَا اَتَّخَذْتُر مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلَنَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ أَثْمَ يَوْرَ الْقِيَنَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَنِكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن نَّصِرِينَ ۞

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْمَذَابِ وَلِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ۞ بَوْمَ يَفْشَنَهُمُ ٱلْمَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَنْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوهُوا مَا كُنُمُ تَمْمَلُونَ ۞

وَمَنَ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱلْمُتَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِ لَمَّا جَآءُهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّم مَثْوَى لِلْكَيْمِينَ ١

#### من سُورة السَّجدَة رقم (٣٢):

وَلَوْ شِنْمَنَا لَآلِيْمَا كُلِّ نَفْسٍ هُدَنهَا وَلَكِئْ حَقَّ ٱلْقُولُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۖ

وَأَمَّا الَّذِينَ مَسَقُوا مَنَاْوِبَهُمُ النَّاثُرُ كُلِّمَا اللَّقُوا أَن يَغْرَجُوا مِنهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَفِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِـ، فَكَلِبُونَ اللَّهِ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِـ، فَكَلِبُونَ اللَّهِ

## من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

إِنَّ اللَّهَ لَمَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدُ لَمُمْ سَعِيرًا ۗ ﴿ خَلِينَ فِيهَا ٱبْدَأَ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُومُهُمْ فِ النَّارِ بَقُولُونَ بَلَيْتَنَا أَلْمَعْنَا اللَّهَ وَأَلْمَعْنَا ٱلرَّسُولًا ۞

## من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

فَالْيَرْمَ لَا يَتَلِكُ بَعْشُكُمْ لِيَعْضِ نَعْمًا وَلَاحِنَزًا وَيَقُولُ لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُد بِهَا تُكَذِّبُونَ ۖ

## من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

إِنَّ الشَّيْطُلُنَ لَكُوْ عَلَدٌّ مَا غَيْدُوهُ عَدُّونًا إِنَّمَا بَنْعُوا حِزْيَمُ لِيكُونُوا مِن أَصْلَبِ السَّعِيرِ ٢

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ حَهَنَّمَ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم قِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَحْزِي كُلُّ كَفُورٍ ﴿ وَهُمْ يَسْطَرِثُونَ فِهَا رَبَّنَا ٱلْحَرِيْحَا نَصْمَلَ مَسْلِمًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْلَدُ نُعَمِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنَ تَذَكَّرُ وَهَاءَكُمُ النَّذِيْرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِلِينَ مِن نَسِيرٍ ﴿

## من سُورة يَس رقم (٣٦):

هَدُو. جَهَنَمُ الَّذِي كُنتُر ثُوعَدُونَ ۖ أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُر تَكُفُرُونَ ۞ الْبُوْمَ غَلَيْ أَفَوْهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَلَغَمْهُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْمِسُبُونَ ۞

## من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

💠 اخْتُرُوا الَّذِينَ طَلَمُوا وَأَزْوَلَحَهُمْ وَمَا كَالُوْا يَعْبَدُونُ 🕲 مِن دُونِ اللَّهِ فَالْمَدُومُمْ إِلَىٰ مِرَالِ الْمَحِيمِ

قَالَ قَابَلُ مِنْهُمْ إِنِى كَانَ لِى قَرِينُ ﴿ يَعِنُ أَوْنَكَ لِينَ الْمَصَدِينِينَ ﴿ لَهُمَا مِنْنَا وَكُمَّا ثُولِا وَعَظَمًا لَوَا لَمَسَدُونَ ﴿ وَلَا مِنْمَةُ رَقِ لَكُمْتُ مِنَ مَثَلُ أَسَدُ مُظْلِمُونَ ﴿ وَلَا مِنْمَةُ رَقِ لَكُمْتُ مِنَ مَثَلَ الْمُولِى وَمَا غَنُ بِمُعَلِّمِينَ ﴿ إِنَّ هَذَا لَمُو الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِ وَ اللَّهُ وَلَا مَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْلُلُولُ الللْلِلْمُ اللللْلُلُولُ الللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ الللْلِلْمُ الللللْلُلُولُ الللللْلُولُ اللللْلُولُ الللْلُولُ اللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللْلُولُ الللللْلُولُ اللْلُلُولُ اللللْلُ

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَعْلِمَا ۚ ذَلِكَ ظَلُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّارِ

## من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

وَإِذَا مَشَ الْإِنسَانَ ضُرُّرَ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ يِضْمَةً مِنْهُ نَبِى مَا كَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ مُل تَمَتَّع بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّك مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ

مَّاعَبُدُوا مَا شِثْتُمْ مِن دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ لَغَنبِرِينَ الَّذِينَ خَيرُوَا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيمْ بَوْمَ الْفِيَنَةُ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْحُسُرَانُ الْمُدِينُ ۖ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُلْلَلُ ذَلِكَ بُخَوِّفُ اللّهُ بِهِ، عِبَادَةً بَيْضِادِ فَأَنْفُونِ ۖ ۖ

أَفَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَتَ تُنفِذُ مَن فِي ٱلنَّادِ اللَّهِ

فَنَنْ أَظْلَمُ مِنَ كَذَبَ عَلَى اللّهِ وَكُذَّبَ بِالصّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَدَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴿
وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَةً النّه فِي جَهَنَدَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِينَ ﴿
وَسِيقَ اللّذِينَ كَعَرُواْ إِلَى جَهَنّم رُمُرًا حَتَى إِذَا جَآهُوهَا فَيْحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَالِيكُمْ رُمُسُلٌ مِنكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِفَاءً يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ بَنَى وَلَذِينَ حَقَّت كُلِمَة الْعَدَابِ عَلَى الْكَيفِرِينَ ﴿
قِبلَ ادْعُلُواْ أَنْوَبَ جَهَنّدَ خَلِدِينَ فِيهِ أَنْ فِيشَ مَنْوَى المُتَكَنِينَ ﴿

## من سُورة غَافر رقم (٤٠):

وَكَنَالِكَ حَفَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ۞ الَّذِينَ يَجِلُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلُمُ يُسَيِّحُونَ يِحَمَّدِ رَبِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَخْمَلَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرَ لِلَّذِينَ تَامُوا وَلَنْبَعُوا سَبِيلَكَ وَفِهِمْ عَذَابَ الْجِمِيمِ ۞

وَيَنَعَوْمِ مَا لِنَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَذْعُونَنِ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ تَدْعُونَنِى لِأَحْتُفُرُ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ. مَا لَيْسَ لِى بِهِ. عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْفَظَرِ ﴿ لَا جَرَمُ أَنَمَا تَدْعُونَنِى إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُونٌ فِي ٱلدُّنْهَا وَلَا فِي ٱلآخِرَةِ وَأَنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَأَنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَأَنَ اللَّهُ وَأَنَ اللَّهُ وَأَنَ اللَّهُ وَأَنَ اللَّهُ وَأَنَ اللَّهُ وَإِنْ هُمْ أَصْحَتُ النَّادِ ﴾

النَّارُ بُعْرَمَهُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْبَ أَشَدَ الْمَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَمَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَعُولُ الشَّمَ عَلَيْهِ النَّادِ اللَّهُ مَنْوُنَ عَنَّا نَصِيبًا قِنَ النَّادِ ﴾ النَّادِ فَيَعُولُ الشُّمَعُتُواْ لِلَّذِينَ اسْتَحَكِّمُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ نَبْعًا فَهَلَ أَشُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا قِنَ النَّادِ ﴾

قَالَ الَّذِينَ اَسْنَكُمُونَا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَ اللّهَ قَدْ حَكُمْ بَيْنَ الْمِبَادِ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّادِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمُ الْمُعَا رَبَّكُمْ يُخْفِفُ عَنَا بَوْمًا نِنَ الْمُدَابِ ﴿ قَالُواْ اَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْمُبِنَدَبِ قَالُواْ بَائَى قَالُواْ وَلَهُمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْمُبِنَدَبِ قَالُواْ بَائَى قَالُواْ فَعَالُوا بَائَى قَالُوا فَعَالَمُوا وَمَا دُعَتُوا الْكَنْفِينَ إِلَا فِي ضَلَا ﴿ فَي ضَلَا إِنَّ فِي ضَلَا إِنْ فَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

وَقَالَ رَئُكُمُ انْعُونِ آسَتَجِبْ لَكُوْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ ۗ ۞ إِذِ الْأَغْلَالُ فِى أَعْنَفِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ۞ فِي الْمَيسِدِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ۞ ادْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِلْسَى مَثْوَى الْمُنْكَذِينَ ۞

# من سُورة فُصّلَت رقم (٤١):

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهِ

فَإِن يَصْدِيرُوا فَالنَّارُ مَنْوَى لَمُمَّ وَإِن يَسْتَغْتِبُوا فَمَا هُم مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ اللَّهِ

نَالِكَ جَزَانُ أَعَدَالِهِ النَّارُّ لَمُتَّمْ فِيهَا دَارُ الْخَلَّدِ جَزَّاتًا بِمَا كَانُوا بِمَانِفِنَا يَجَدُونَ ۖ

إِذَ الَّذِينَ يُلْصِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفَوْنَ هَلَيْنَا ۚ أَفَنَ بُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْقِ ءَامِنَا يَوْمَ الْقِيَنَدَةِ اَعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞

# من سُورة الشُّوري رقم (٤٢):

وَكُنَلِكَ أَوْجَنَا ۚ إِلَيْكَ قُرْمَانًا عَرَبُنَا لِتُنْذِرُ أَمْ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا وَلَنَذِرَ بَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبَّ فِيدٍ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾

## من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَتُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ

## من سُورة الدّخان رقم (٤٤):

إِنَ شَجَرَتَ الزَّفُومِ ۞ كَلْمَامُ الأَثِيمِ ۞ كَالْمُهُلِ يَعْلِي فِي النَّطُونِ ۞ كَعْلِي الْحَسِيمِ ۞ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِنَّ سَوَاتِهِ الْمُحَيِّمِ ۞ ثُمَّ مُسَبُّوا فَوْقَ رُأْسِهِ. مِنْ عَذَابِ الْحَسِيمِ ۞ دُفْ إِلَّكَ أَنَ الْعَرْبِرُ الْحَصْرِيمُ ۞ إِنَّ هَذَا مَا كُنتُمْ بِهِ. نَمْتُرُونَ ۞

لَا يَذُونُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْنَةُ الْأُولَةُ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ الْمَحِيدِ

## من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

مِن وَلَآيِهِمْ جَهَنَّمٌ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا أَغَنَّدُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَّةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ ۖ فَيَ وَفِيلَ الْيَوْمَ نَسَسَكُمْ كَمَّ نَسِيتُمْ لِقَلْهَ يَوْمَكُمْ مَلِنَا وَبِمَأْوَنَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُر مِن نَصِيهِنَ ۖ

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَيَوْمَ مُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيْنَئِكُو فِي حَيَائِكُوُ الدُّنَيَا وَاَسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْبُومَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُشُدُّر تَسْتَكَبُرُونَ فِي اَلأَرْضِ بِغَيْرِ الْمُقِيِّ وَعِا كُمُنِّمْ نَفْسُقُونَ ۞

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ ٱلْبَسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَنَ وَرَبِّنَا قَالَ فَدُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُتُمَّرُ تَكْفُرُونَ ١٠٠

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِيحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْظِهَ الْأَنْهَرُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْهَامُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّه

مَثَلُ الْمُنَّةُ الَّنِي وُعِدَ الْمُنْقُونَّ فِيهَا أَتَهَرُّ مِن مَّلَهِ عَيْرٍ ءَاسِنِ وَأَنْهَرُّ مِن لَبَنِ لَدَ يَنَفَيْرَ طَعْمُمُ وَأَنْهَرُّ مِن خَمْرٍ لَذَّةِ لِلشَّكِرِينَ وَأَنْهَرُّ مِنْ عَسَلِ مُصَلِّقٌ وَلَمْمْ فِيهَا مِن كُلِ الشَّرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن تَيْجِهُمْ كَدَنَّ هُوَ خَلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَا َ خَمِيمَا فَقَطَّعَ اتْمَاءَهُمْ ۞

# من سُورة الفَتْح رقم (٤٨):

وَيُعَذِبَ الْمُنَفِقِينَ وَالْمُنْفِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينِ الظَّالَةِينَ بَاللَّهِ ظَنَ السَّوَةُ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوَةُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلَمُنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْرَ جَهَنَّدٌ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ۞

#### من سُورة ق رقم (٥٠):

اَلْقِيَا فِي جَهَنَمَ كُلِّ كَفَادٍ عَنِيدٍ ﴿ مَنَاعٍ لِلْهَنْدِ مُمْنَدِ ثُرِبٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْمَلَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

# من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

يَسْتَلُونَ أَبَّانَ يَوْمُ الدِينِ ١ يَوْمَ مُمْ عَلَى النَّارِ بُهْنَنُونَ ١

# من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

مَوْيَلُ بَوْيَهِ لِلشَكَدِيِينَ ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ بَلْعَبُونَ ﴿ يَوْمَ بُدَغُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴿ هَا النَّارُ الَّتِي كُنُتُهُ بِهَا ثُكَذِبُونَ ﴿ النَّهُمُ مَانَا أَمْ أَنتُمُ لَا نُبْصِرُونَ ﴿ اَصْلُومًا فَأَصْبُرُواْ أَوْ لَا تَسْمُواْ سَوَاتًا عَلَيْكُمْ إِنَّنَا كُنْتُم بَهُمْ عَلَانَ أَمْ أَنتُكُمْ عَلَانَ مُ اللَّهُ فِي جَنَّتُو وَلِيهِ ﴿ فَا خَلَيْهُمْ وَلَقُهُمْ وَتُهُمْ عَذَابَ المُنْتَقِينَ فِي جَنَّتُو وَلِيهِ ﴿ فَا فَكِهِينَ بِمَا النَّهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ المُنتَقِينَ فِي جَنَّتُو وَلِيهِ ﴿ فَي فَكِهِينَ بِمَا النَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَدْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ المُنتَقِينَ فِي جَنَّتُو وَلِيهِ ﴿ فَا فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا رُوَقَتَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّ

#### من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

إِنَّ ٱلْمُجْرِبِينَ فِي صَلَالِ وَشُعُرِ ۞ بَيْمَ يُسْتَخَبُونَ فِي النَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ سَنَ سَعْرَ ۞

#### من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

هَلِيهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَلِّدُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ يَعْلُونُونَ بَيْبَا رَبِّنَ جَسِمٍ ، ان ۞ فِأَقِ مَالَتِم رَبِّكُمَا لَكَذِبَانِ ۞

#### من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

رَأَنَا إِن كَانَ مِنَ ٱلشَكَانِينَ الشَّالِينُ ۞ فَتُرُكُ يَنْ جَمِيهِ ۞ وَتَصْلِينُهُ جَمِيهِ ۞

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

نَّالِيْنَمُ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مَاْوَنكُمُ النَّارُّ هِى مَوْلنكُمْ وَفِشَ السَّعِيدُ ۚ ۚ وَالَّذِينَ مَاسَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَتِهِكَ هُمُ السِّنِيقُونُ وَالشُّهَلَةُ عِندَ رَبِيمَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِعَايَنِيْنَا أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ لَلْمَحِيدِ ﴾

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

أَنْمَ نَرَ إِلَى الَّذِينَ نَبُواْ عَنِ النَّغَوَىٰ ثُمَّ يَعُونُونَ لِمَا نَبُواْ عَنْهُ وَيَشْتَخِونَ بِالإِنْدِ وَالْفَدُونِ وَمَعْصِبَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا بَا يُولَ حَيْرَكَ مِنْ اللهِ يَمَا نَدُولُ حَسْبُهُمْ جَهَمَّ بِصَالَوَئَمَ أَ فِيلَى الْمَدِيدُ فَى اللهُ مِنَا اللهُ بِمَا نَفُولُ حَسْبُهُمْ جَهَمَّ بَصَلَوْنَهَ فِي اللّهِ وَيَعْوَلُونَ فِي الْمَدِيدُ اللّهُ عَلَيْهِم مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا يَنْهُمْ وَيَطِلُمُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَسْلُمُونَ فِي أَعَدُ اللّهُ عَذَا اللّهُ عَلَيْهِم مَا هُمْ مِنكُمْ وَلا يَنْهُمْ وَيَطِلُمُونَ عَلَى اللّهُ وَلَهُمْ عَلَابٌ مُهِينًا فِي اللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلا يَشْهُمُ وَكُولُونَ عَلَى اللّهِ فَلَهُمْ عَلَابٌ مُهِينًا أَوْلِيهِنَ فَي اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلا إِنْهُمْ وَلا مَنْهُمْ اللّهُ عَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلا إِنَهُمْ مَنْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلا أَوْلِيلُونَ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلا إِنْهُمْ مِلْ اللّهُ وَلِلْهُمْ وَلا إِنْهُمْ مِلْ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ وَلِيلُونَ لَكُمْ وَلِا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلا مُعْمَالًا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللللل

# من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

كَنْنُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ الْلِانْدَنِ ٱلْحَفْرُ فَلْمَنَا كَفَرَ قَالَ إِنْ بَرِئَةٌ يَنْكَ إِنِّ أَخَانُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ مَكَانَ عَنِيْنَهُمَّا أَنَّهُمًا فِى ٱلنَّارِ خَلِدَنِو فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّؤُا ٱلظَّالِمِينَ ﴾ عَنِيْنَهُمَّا أَنْهُمًا فِى ٱلنَّارِمُونَ ﴾ تَعْمَدُ النَّارِمُونَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ مُهُمُ ٱلْفَاآبِرُونَ ﴾

#### من سُورة التّغَابُن رقم (٦٤):

وَالَّذِينَ كَنَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَايَتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ١

# من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

يَكَائِّهَا الَّذِينَ ءَامَثُوا قُوْا أَنفُسَكُو وَأَهَلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا النَّاشُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْتَبِكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُهُمْ وَيَغْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۗ لَكَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُهُمْ وَيَغْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۗ لَكَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا

يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَهِدِ الْصُفَّارَ وَالْمُنْنَفِقِينَ وَاَفْلُطْ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُّ وَبِشْنَ الْمَصِيرُ ﴿ صَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِلّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوج وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَكِيحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَا يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ۞

#### من سُورة المُلك رقم (٦٧):

وَلِلَذِينَ كَفَرُوا بِرَبِيمَ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَيِلْسَ الْمَصِيرُ ﴿ إِنَّا الْقُوا فِيهَا مِيعُوا لَمَا شَهِيقًا وَبِعَى نَعُورُ ﴿ ثَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ الْفَيْرِ فَلَا اللّهُ مِن مُنْهُ إِنْ اللّهُ مِن مُنْهُ إِنْ اللّهَ مِن مُنْهُ إِنْ اللّهَ مِن مُنْهُ إِنْ اللّهَ مِن مُنْهُ إِنْ اللّهُ مِن مُنْهُ إِنْ اللّهُ مِن مُنْهُ إِنّ اللّهُ مِن مُنْهُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَصْمَتِ السّعِيرِ ﴿ مُنْ اللّهُ مِنْهُ أَوْ مُنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مُنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# من سُورة الحَاقّة رقم (٦٩):

رَأَنَ مَنْ أُرِنَ كِنَدُمُ بِشِمَالِهِ. فَنَقُرُلُ بَلِتَنِي لَرَ أُرَنَ كِنَبِيةٌ ۞ رَلَةِ أَدْرِ مَا حِسَايِةٌ ۞ يَلَتِنَبَا كَانَتِ الْقَاصِيَةُ ۞ مَا أَفَنَى
عَنِى مَالِيَّةٌ ۞ مَلَكُ عَنِى شَلْطَئِيَةٌ ۞ نَذُوهُ نَفْلُوهُ ۞ ثَرَ لَلْمَتِهُمَ سَلُوهُ ۞ ثُرَ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبَعُونَ زِرَاعَا فَاسْلَكُوهُ
۞ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ السَّفِيدِ ۞ رَلَا يَحْشُنُ عَنَى طَعَامٍ الْسِسَكِينِ ۞ فَلَيْسَ لَهُ الْبُومِ مَنْهَا عَبِمُ ۞ رَلَا طَعَلُمُ إِلَّا
مِنْ ضِلْلِينِ ۞ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْمُعْلِمُونَ ۞
مِنْ ضِلْلِينِ ۞ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْمُعْلِمُونَ ۞

# من سُورة نُوح رقم (٧١):

مِمَّا خَطِيتَ بِهِمْ أَمْرِهُوا فَأَدْخِلُوا نَازًا فَلَرْ يَجِدُوا لَمُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ١

# من سُورة الجِنّ رقم (٧٢):

وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَاثُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۞ وَأَلَمِ اسْتَقَسُوا عَلَى ٱلطَّرِيفَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآةُ غَدَقًا ۞ لِنَفْيَنَهُمْ فِيدُ وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ. يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ۞

إِلَّا بَلَنَا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِيهِ. وَمَن يَمْضِ اللَّهَ وَرَسُولُمُ فَإِنَّ لَمُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١

# من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَحِمِيمًا ۞ وَكُلْمَامًا ذَا عُشَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۞

# من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

# من سُورة الإنسَان رقم (٧٦):

إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلُا وَسَعِيرًا ١

# من سُورة المُرسَلات رقم (٧٧):

اَهَلِيْقُواْ إِلَىٰ ظِلْرِ ذِى ثَلَاثِ شُعَبٍ ۞ لَا طَلِيلِي وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ۞ إِنَّهَا نَرْى بِشَكَرَدِ كَالْفَصْرِ ۞ كَانَتُمْ جِمَلَتُ ۗ صُغْرٌ ۞

#### من سُورة النَّبَإِ رقم (٧٨):

إِذَ جَهَنَدَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۚ ۚ لِلْطَيْنِينَ مَثَابًا ۚ لَيْنِينَ فِيهَا أَحْفَابًا ۚ لَى لِذُوفُونَ فِيهَا بَـرَدًا وَلَا فَكَرَا ۚ لَيْ إِلَّا حَبِيمًا وَغَسَّانًا ۚ لَى جَرَاتُهُ وِنَـاتًا ۚ لَى إِنْهُمْ كَافُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۚ لَى وَكَذَبُوا بِالْذِينَا كِذَابًا لَهِ وَكُلُّ فَعَى وَخَصَيْنَكُ حِسَابًا لَهُ مَنْ فَوَا فَلَن زَبِيدَكُمْ إِلَا عَذَابًا لَهُ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَدَابًا لَهُ مَنْ فَاللّهُ اللّهُ مَنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

وَيُوْدَتِ ٱلْمُدِيدُ لِنَ بَرَىٰ ﴿ مَا مَا مَن لَمَنْ ﴿ وَمَالَرَ الْمُؤَا الْمُؤَا ۚ إِنَّ الْمُؤْمِ مِنَ السَّاوَىٰ

#### من سُورة التّكوير رقم (٨١):

وَإِنَّا ٱلْجَمِيمُ سُفِرَتْ 🕲

#### من سُورة الانفطار رقم (٨٢):

وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَغِي جَمِيمِ ۞ يَصْلَوْنَهَا بَيْمَ ٱلذِينِ ۞ وَمَا ثُمْ عَنْهَا بِغَلْبِينَ ۞

#### من سُورة المطفّفِين رقم (٨٣):

وَمَّلُ فَوَمِدِ لِلْتُكَذِينَ ۞ الَّذِينَ يُكَذِفُنَ بِيَرَمِ النِّينِ ۞ وَمَا يُكَذِبُ بِيهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَنِيمٍ ۞ إِذَا ثُنَانَى عَلَيْهِ مَا يَكُذِبُ بِيهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَنِيمٍ ۚ إِذَا ثُنَانَى عَلَيْهِ مَا كَافُوا يَكْمِيمُونَ ۞ كَلَّ إِنَهُمْ عَن رَبِيمْ يَوْمَهِذِ لَمَسْجُمُونَ ۞ ثُمَّ إِنَهُمْ لَسَالُوا الْمُمْتِيعِ ۞ ثُمِّ بُمَالُ مَذَا الَّذِى كُنُمُ بِهِ. تُكَذِبُونَ ۞

#### من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَوُا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَدَ بَنُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١

#### من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

سَيَدُكُرُ مَن يَعْشَىٰ ۞ وَيَنجَنَّهُمُ ٱلأَشْغَى ۞ الَّذِي يَعْلَى ٱلنَّارَ ٱلكَّبَرَىٰ ۞ ثُمَّ لَا يَنُوتُ فِيهَا وَلَا يَجْبَىٰ ۞

#### من سُورة الغَاشِيَة رقم (٨٨):

وُجُوهٌ يَوَمَهِذِ خَلَيْمَةً ۞ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۞ تَصْلَى نَازًا حَامِينَة ۞ تُشْفَى مِنْ عَبْنِ مَانِيَةِ ۞ لَيْسَ لَمُمْ لَمَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيحٍ ۞ لَا يُشْمِنُ وَلَا يُمْنِي مِن جُوعٍ ۞

#### من سُورة الفَجر رقم (٨٩):

وَجِأَىٓءَ يَوْمَهِذِ بِجَهَنَدُّ يَوْمَهِذِ بَنَدَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ۞ بَقُولُ يَلْتَـتَنِى فَدَّنتُ لِبَيَاقِ ۞ فَيَوَهِذِ لَا يُمَذِّبُ عَنَائِهُۥ أَحَدُّ ۞ وَلا يُوثِقُ وَثَاقَتُهُ أَحَدُّ ۞

# من سُورة البَلَد رقم (٩٠):

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَدِينَا هُمْ أَصْحَتُ الْمَشْنَمَةِ ۞ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ۞

#### من سُورة الليل رقم (٩٢):

تَأَدَّرُكُمْ اَلَ تَلَقُل ۞ لَا يَسْلَمُهَا إِلَّا ٱلأَثْنَى ۞ ٱلَّذِى كُذَّبَ وَتَوَلَّى ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلأَلْفَى ۞ ٱلَّذِى يُوْتِي مَالَمُ يَتَزَكَّى ۞

#### من سُورة البَيْنَة رقم (٩٨):

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالنُّشْرِكِينَ فِي نَادٍ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَيْكَ هُمْ مَثَّرُ النَّزِيَّةِ ﴿

#### من سُورة القَارعَة رقم (١٠١):

وَأَنَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْنِينُهُ ﴿ مَا أَنَّهُ مَسَانِيةً ۞ وَمَا آذُرَنكَ مَا هِينَة ۞ نَازُ عَامِينًا ۞

# من سُورة التَّكاثُر رقم (١٠٢):

لَنَرُونَ الْمُنْجِيدَ ﴿ ثُمُّ لَنَرُونُهُا عَيْنَ الْبَقِينِ ﴿

# من سُورة الهُمَزة رقم (١٠٤):

كُلَّ لِنُبْدَنَ فِي الْمُطْمَةِ ﴿ وَمَا أَدْرَبُكَ مَا الْمُطْمَةُ ﴿ نَارُ اللَّهِ الْمُوفَدَةُ ۞ الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الْأَفِيدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِ مُؤْمِّدَةً ۞ فِي عَمْدِ مُمَدَّدَةٍ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِ مُؤْمِّدَةً ۞ فِي عَمْدِ مُمَدَّدَةٍ ۞

#### من سُورة المَسَد رقم (١١١):

نَبَّتْ بَدَا أَبِي لَهَبٍ وَنَبَّ ۞ مَّا أَفْنَ عَنْهُ مَالَمُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَ نَارًا ذَاتَ لَمَبٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ ٱلْحَطْبِ ۞ فِي جِيْدِهَا حَبِّلٌ مِن مَسَبِهِ ۞ الجِزءُ الأولُ أركَانُ الإيمَانِ

البَابُ السَّادِسُ أُمورٌ مُتعَلِّقَةٌ بِالإِيمَانِ

# الفصل الإول

# الإيمَانُ لا يطَّلِعُ عَلَيهِ إلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ التَّهُ التُعْلَقُ التَّهُ اللّهُ التَّهُ الْعُلِيْ التَّهُ التَّالُولُ التَّلِيْ التَّهُ الْمُعُلِّلُولُولُ التَّلُولُ التَّلُولُ التَّلُولُ التَّلُولُ التَّلِيْ الْمُعُلِّلُولُ التَّلُولُ اللّهُ التَّلُولُ اللّهُ التَّلُولُ اللّهُ الْمُلْعُلِيْمُ الْمُعُولُ اللّهُ التَّلِيْمُ اللّهُ التَّلُولُولُولُ اللّهُ الْمُعُلِيْمُ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعُولُ مَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيُوْمِ الْآيْرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهِ وَبِالْيُوْمِ الْآيَوْمِ الْآيَانِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا اللَّهِ مَا يَشْعُمُونَ ۞ اللَّهُ مُولِدًا لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُؤْمِنَ ۞

قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِغَهُم بِأَشَمَآبِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَشَآبِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنَ أَعَلَمُ غَيْبَ السَّبَوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُمُونَ ﴿ ﴾

رَإِذْ فَلَلْثُمْرِ فَفْسًا فَأَذَرَةَثُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنبُونَ ١

أَوْلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُبِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ اللَّهِ

أَوْكُلُمَا عَنْهَدُوا عَهْدًا نَبْدَهُ وَبِيقٌ يَنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

آمَ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْتَنِمِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَسْفُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَئًا قُلْ ءَأَنتُم أَعَلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنَ أَظْلَمُ مِنَ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَمُ مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﷺ

لِنَهِ مَا فِي السَّنَوَاتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضُ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي الشَّيِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاكُهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَكَأَةً وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ شِ

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

قُلَ إِن تُغْفُواْ مَا فِي مُسُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَمَّلَتُهُ اللَّهُ وَيَشْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَى حُمَلِ شَوْءٍ تَدِيدُ ﷺ

هَتَانَتُمْ أَوْلَاهَ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِنَبِ كُلِيهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَا وَإِذَا خَلُوَا عَشُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ النَّيَظِ قُلُ مُوثُوا بِمَنظِكُمُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشُّدُودِ اللهِ

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ بَعْدِ الْفَرِ أَمَنَةُ نُمَاسًا يَفْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمُّ وَطَآبِفَةٌ فَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَطُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْمُورِينَ فَيْ أَنْوَلُونَ فِي اَلْفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ الْحَرِينِ فَيْ أَنْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ بِلَّهِ يُغْفُونَ فِي اَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ الْحَرِينِ فَيْ أَنْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ بِلَّهِ يَغْفُونَ فِي اَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ

لَكُ ۚ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ مَنَى ۗ مَا قُبِلْنَا هَنهُنَا قُلُ لَوْ كُنُتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَصَاجِعِهِمْ وَلِيَبَتِيلَ ٱللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَصَاجِعِهِمْ وَلِيَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ

وَلِيَمْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ قَالُوا قَنِتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِنَالَا لَاتَبَعْنَكُمُ هُمْ لِلْكُغْرِ يَوْمَهِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ فِي أَفْوَهِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

# من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَسْحِتْ الْمُعْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم قِن فَنَيَنِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِينَكُمْ مِنْ بَقِينٌ قَانكِكُوهُمْ المُؤْمِنَتِ فَمِن أَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعْمَنِينِ اللّهُ اللّهُ مُنْكُونُ بِإِنْ الْمُؤْمِنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاللّهُ مُنْ أَجُورُهُنَ بِإِنْ اللّهُ مُنْدَنِ مِن الْمُذَابُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي مُنْجُذَابِ أَخِدَانٍ فَإِذَا أُخْصِتَ فِإِنْ أَنْجَتَ بِمُنْحِشَةِ فَلَلْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى اللّهُ مُنْدَنِ مِن الْمُذَابُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي المُنْعَمِنَةِ مِن المُمَالِقِ فَاللّهُ عَنُونُ رَحِيمًا اللّهُ اللّهُ مُنْدُونً وَلِيلًا عَنُونُ رَحِيمًا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

أُوْلَتِكَ الَّذِيرَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْد فِ اَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ١

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

وَاذْكُوُوا نِسْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَكُفُهُ الَّذِى وَانْفَكُم بِدِ إِذْ قُلْتُمْ سَيِمْنَا وَأَطَمْنَا وَانَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ اللَّهُ دُودِ ۞

يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعْرُنكَ الَّذِينَ يُسَدِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنًا بِاَفَوَهِهِمْ وَلَرْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ اللَّذِينَ هَادُولُ مَا اللَّهِ عَادُولُ مَن اللَّهِ عَلَيْهُ الْوَلَيْهِ عَلَيْهُ الْوَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَقَد دَخَلُوا بِالكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِيَّهِ وَاللَّهُ أَعَادُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿

مًا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْنَةُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١٩

وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلْخِذُونِ وَأَتِى إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِنَ ٱنْ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِنَ ٱللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَسْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ إِلَهُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهُ مَا يَعْسِلُ عَن سَهِيلِيِّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهُ مَدِينَ ﴾

# من سُورة الأنفَال رقم (٨):

إِذْ يُرِيكُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيهِ لَا وَقُو أَرَسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّمَنِيلُتُهُ وَلَلْنَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَنْجِنَّ اللَّهُ سَلَّمُ إِلَّهُ

#### عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ اللهُ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

لَوْ كَانَ عَهَمُنَا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَانَّبَعُوكَ وَلَكِئَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَخلِفُونَ بِأَلَّهِ لَوِ ٱسْتَطَلَّمْنَا لَمُرَجَّنَا مَعَكُمْ عَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَخلِفُونَ بِأَلَّهِ لَوِ ٱسْتَطَلَّمْنَا لَمُرَجَّنَا مَعَكُمْ عَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ ﴾ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ ﴾ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ ويُعلِمُونَ أَنشُسُهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ ويستنظمنا المُعَلَمُ الله المنظمة والله المنظمة المنظ

لَا يَسْتَغَذِنُكَ الَّذِينَ يُوْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ أَن يُجَنِهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْشِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُنْقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسَتَغَذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ فَلُوبُهُمْ فَهُمْر فِي رَبْبِهِمْ بَدَّدُونَ ۞ إِنَّمَا لِنَامِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ فَلُوبُهُمْ فَهُمْر فِي رَبْبِهِمْ بَدُدُونَ ۞

لَوَ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمُمْ إِلَا خَبَـالًا وَلاَّرْضَعُوا خِلَلَكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّنَعُونَ لَمُمُّ وَاللَّهُ عَلِيكٌ بِالظَّلَلِمِينَ ﷺ

يَحْذَرُ الْمُنْكَفِعُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ لَنَكِتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِيُواْ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا غَذَرُونَ ۖ ﴿ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالِمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَامُ عَلَّا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَّامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَّامُ عَلَامُ عَلَّهُ عَلَامُ عَلَّا ع

يَمْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعَتْدَ إِلَيْهِمْ فَل لَا مَعْتَذِرُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ مَذَ نِنَانَا اللهُ مِن أَخْبَالِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمْ تُرَدُّونَ إِلَى عَدِيدِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْتِغُكُم بِمَا كُنتُد مَعْمَلُونَ اللهَ

وَمِمَّنَ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ مُنَافِقُونُ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةُ مَرَدُوا عَلَى النِفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ خَنُ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعُذِبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ بُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴾

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِلِّهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُنْسِدِينَ ۞ وَمَا كَاتَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَغِمَّلُ الرِّغْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞

#### من سُورة هُود رقم (١١):

أَلَا إِنَهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ فِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّامُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشَّدُورِ ۞

وَلاَ أَثُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَانِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَتٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيَ أَعْيُنْكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ عَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيَ آعَيُنْكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهِ عِنَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنَّ إِذَا لَيْنَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴾ خَيْرًا اللَّهُ عَلَى اللَّ

# من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَإِنْ مَّا ثُرِيَتَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَمِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقِّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَكُ وَعَلَيْنَا ٱلْجِسَابُ ٢

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿

لَا جَرَمَ أَتَ اللَّهَ يَعْلَرُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكَمِينَ

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَّاتُ عَظِيمٌ ﴾ غَضَبٌ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَّاتُ عَظِيمٌ ﴾

آدَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمَرْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالْقِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن صَلَ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُو أَعْلَمُ بِالشَّهْ تَدِينَ ﴿

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

زَيْكُو أَعَلَمُ بِمَا فِي نُمُوسِكُمُ إِنْ تَكُونُوا مَكِلِحِينَ هَائِمُ كَانَ لِلْأَزْلِينَ عَفُورًا ٥

غَنْ أَعَلَا بِمَا يَسْتَعِمُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَعِمُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ ثُمْ خَوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّلِامُونَ إِن تَنَبِمُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا اللَّا فَلْ كُلُّ يَسْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. فَرَيْكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا اللَّاسُ

# من سُورة طه رقم (۲۰):

وَإِن تَجْهَرُ الْمَقَولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ۞

#### من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

إِنَّهُ يَمْلُمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا نَكْتُمُونَ ١

# من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَيَقُولُونَ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَمَّنَا ثُمَّرَ بَنَوَكِّ فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكٌ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ١

# من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

أَلَّا يَسْجُدُوا بِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْمَعْبُهُ فِي ٱلسَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تَشْلِئُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبَتَ وَلَكِئنَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآةٌ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْمَدِينَ ٥

وَرَبُّكَ بَعْلَمُ مَا تُكِنُّ مُمُدُونَهُمْ وَمَا يُمْلِنُونَ كَا

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْمَانَ لَرَّاذُكَ إِلَى مَعَاوْ قُل رَّتِي آعْلَمُ مَن جَآةً بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي صَلَالٍ مُّبِينٍ ١

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

آحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَتَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن فَبَلِهِمٌ فَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْكَنْدِبِينَ ۞

وَيِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَهَ النَّاسِ كَمُذَابِ اللَّهِ وَلَهِن جَآهَ نَصْرُ مِن زَيِكَ لَيْقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُودِ الْعَنلَمِينَ ۞ وَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ۞

إِنَّ ٱللَّهَ يَمْلُمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ، مِن شَيْءٌ وَهُوَ ٱلْمَنْفِرُ ٱلْحَكِيمُ ١

#### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِمُهُمْ فَنُيْتَهُمْ بِمَا عَبِلُواْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ ﴿

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآة الْمُؤْفُ رَأَيْنَهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ بَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَالَدِى يُغْفَى عَلَيْدِ مِنَ الْمُؤْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْمُؤْقُ سَلَقُوحُمْ بِأَلْسِنَهِ حِدَالْهِ أَشِحَّةً عَلَى الْمَيْرِ أُولَئِكَ لَرَ بُؤْمِنُوا فَأَحْجَطَ اللّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا شَ فَ نُرْجِى مَن تَشَاةً مِنْهُنَ وَتُقْوِى إِلِيْكَ مَن تَشَاةً وَمَنِ آبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْفَ أَن تَقَدَّر أَعْبُهُمْ وَلا يَعْزَنَ كَ وَيَرْضَدُنَ مِمَا مَالِيَتَهُنَّ حَمُّلُهُنَّ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللّهِ

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

إِنْ اللَّهُ عَكِلِمُ غَيْبِ الشَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيدٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ ﴿

# من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِيُّ عَنكُمُ ۚ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرُّ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَرْرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَخَرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّعُومُ اللَّهُ وَلِا تَرْرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَخَرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّعُ مَرْجِعُكُمْ مِنَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّلُودِ ۞

# من سُورة غَافر رقم (٤٠):

يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ ﴿ اللَّهِ السَّدُورُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّمْ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

أَمْ يَقُولُونَ آفَلَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَسْتُ اللَّهُ الْبَطِلَ وَيُحِفُّ الْمَقَ بِكَلِمَتِيهِ إِنَّامُ عَلِيمُ بِذَاتِ العُسُدُودِ ﴿

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

آند يَقُولُونَ افْتَرَنَّهُ قُلْ إِنِ افْتَرَبْتُكُو فَلَا تَتَلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَوُ بِمَا لُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَىٰ بِهِ. شَهِيدًا بَيْبِي وَبَيْنَكُمُّ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞

# من سُورة محَمَّد رقم (٤٧)!

ذَلِكَ بِأَنْهُمْ مَالُوا لِلَّذِيبَ كَرِهُوا مَا نَزُّفَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَمْضِ ٱلْأَمْرِ وَاللَّهُ يَسَلُّمُ إِسْرَارُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَالًا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَالَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَالَ

# من سُورة الفَتْح رقم (٤٨):

سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُولُنَا وَآهَلُونَا فَاسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِالْسِنْتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَسْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْتًا بَلَ كَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﷺ

لَقَدْ رَضِي اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِينِينَ إِذْ يُبَايِمُونَكَ غَتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ
 فَتْمًا فَرِيبًا ﴿

#### من سُورة الحُجُرَات (٤٩):

قَالَتِ ٱلأَمْرَابُ ءَامَنَا فَل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلإِبَمَنُ فِي قُلُوبِكُمُ وَإِن تُطِيعُوا اللّه وَرَسُولُهُ لَا يَدْخُلِ ٱلإِبَمَنُ فِي قُلُوبِكُمُ وَإِن تُطِيعُوا اللّه وَرَسُولُهُ لَا يَلِتَكُم مِنْ أَعْمَدِكُمُ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الللهَ

#### من سُورة ق رقم (٥٠):

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوسُوشُ بِهِ. نَفْسُكُمْ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

ذَلِكَ مَتَلَنْهُمْ تِنَ ٱلْعِلَمْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمْ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن آهَنَدَىٰ ۞ ٱلَذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبُتِمَ ٱلْإِنْدِ وَٱلْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةً هُو أَعْلَمُ بِكُو إِذَ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذَ أَنشُرُ

آجِنَةٌ فِي بُطُونِ أَمَّهَتِكُمُّ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَا بِمَنِ اتَّقَىٰ ۖ

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١

# من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

يَئَائِمًا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنْعِدُوا عَدْيِق وَعَدْرُكُمْ أَوْلِيَّة ثُلْفُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِ بُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِنَاكُمْ أَن ثُوْمِنُوا بِاللَّهِ مِنْكُمْ إِلَى مُنْمَ خَرَجْتُدْ جِهَنَدًا فِي سَبِيلِي وَآئِيغَةٌ مَرْضَافِئُ ثُيْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن ثُوْمِنُوا بِاللَّهِ مِنْكُمْ إِلَى مُنْمُ خَرَجْتُدُ جِهَنَدًا فِي سَبِيلِي وَآئِيغَةٌ مَرْضَافِئُ ثُيْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوْدَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ

وَمَا أَعْلَنَهُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوْآة ٱلسَّبِيلِ ۞

يَتَايُّهَا الَّذِينَ ءَامُنُوٓا إِذَا جَآدَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَٱسْتَخِنُوهُمُّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِينَهِنِّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ الْهَ رَجِعُوهُنَّ إِلَا اللهِ عَلَى مَانُولُمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا مَانْبِمُوهُنَ أَجُورُهُنَّ وَلا اللهُ عَلَيْمُ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا مَانْبِمُوهُنَ أَجُورُهُنَّ وَلا اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيدٌ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيدٌ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ حَكِيدٌ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### من سُورة المنَافِقون رقم (٦٣):

إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۖ

# من سُورة التّغَابُن رقم (٦٤):

يَمْلَدُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَمْلَدُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا ثَلْلِتُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ١

#### من سُورة المُلك رقم (٦٧):

زَأْسِرُوا فَوَلَكُمْ أَوِ آجْهَرُوا بِينَ إِنَّهُ عَلِيثُ بِذَاتِ ٱلشُّدُودِ اللَّهِ

#### من سُورة القُلَم رقم (٦٨):

إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞

#### من سُورة الانشقاق رقم (٨٤):

رَالَقُهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللهِ

#### من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

إِلَّا مَا شَاةَ اللَّهُ إِنَّهُ يَمْلُكُ ٱلْجَهْرُ وَمَا يَغْفَىٰ اللَّهِ

# الفصل الثاني

# الهِدَايَةُ

# بِسْمِ اللهِ الرَّغَيْبِ الرَّحِيدِ

#### من سُورة الفَاتِحَة رقم (١):

آهدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَإِنَ ۞

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

َ اللَّهِ ٱلْكِتَّابُ لَا رَبِّتُ فِيهِ هَمُدَى لِلْمُنَقِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُفِقُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ ۞ أُولَتِكَ عَلَى هُدُى مِن رَّبِهِمْ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَأَلْوَاتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞

أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَلَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يَجْنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِين ش

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَغِيء أَن يَضْرِبَ مَشْلَا مَّا بَعُوضَةُ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيْقَلُمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِهِمَّ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيْقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَنذَا مَشَلًا يُضِلُ بِهِ. كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ. كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ. إِلَّا النَسِقِينَ 
 إِلَّا النَسِقِينَ

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَبِيمًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم بِنِي هُدَى فَمَن نَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَمْرَنُونَ ۖ

وَإِذْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْنَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَمَلَكُمْ نَهْمَدُونَ ٥

قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِنَ إِنَّ ٱلْبَغَرَ تَشَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَنُهُمَدُونَ ۞

مُّلُ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِمِجْرِيلَ فَإِنَّمُ زَلَمُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْتَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَيُشْرَفُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞

وَلَن رَّضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَلَرَىٰ حَتَّى تَلَّعَ مِلَتُهُمَّ قُلْ إِنَ هُلَى اللّهِ هُوَ الْهُدَئَّ وَلَهِنِ الَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الّذِى جَاءَكَ مِنَ الْمِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِمْ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ﴾

وَقَالُوا حُونُوا هُودًا أَوْ نَمَكَرَىٰ تَهْتَدُواً ثُلُ بَلْ مِلَّةَ إِنْرَهِتُمْ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۖ

فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ. فَقَدِ ٱلْمَندُولُ وَإِن لَوْلُوا فَإِلَمَا هُمْ فِي شِقَاقِ نَسْتَنْبِيحُهُمُ اللَّهُ وَلَمُو ٱلسَّيعُ ٱلْسَلِيدُ

سَيَعُولُ الشَّنَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنَهُمْ عَن قِبْلَيِمُ الَّي كَانُوا عَلَيْهَا فَل يَنْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَثْرِبُ بَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِمَاطِ مُسَمَّتَنِيمِ إِلَى مَا وَلَنَهُمْ عَن قِبْلِيمُ الَّي كَانُوا عَلَيْهُمْ الرَّسُولُ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَمَلَنَا اللَّهِ اللَّهُ الرَّسُولُ مِتَن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَت لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى اللَّهِ اللَّيْسُولُ مِتَن يَنْقِلِبُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَت لَكِيرَةً إِلَا عَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْلِلْمُ اللللْلُهُ اللللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللللْلُهُ الللْلِلْمُ اللللْلُهُ الللْلَ

وَيِنْ حَيْثُ خَرْجَتَ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْمَرَارِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُبُوهَكُمْ مَتَطْرَمُ لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا الَّذِيرَ خَلْمُوا مِنْهُمْ فَلَا خَنْمَوْهُمْ وَآخَشُونِ وَلِأُنِمَّ نِمْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَمَلَّكُمْ نَهْمَدُوكَ ﷺ

وَلَنَبَلُونَكُمْ بِثَنَى مِنَ لَغَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَلِ وَالْأَنفُينِ وَالْفَرَرَةِ وَيَشِرِ الصَّدِينَ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ اللَّهُ لَلُونَ اللَّهُ مَلَوْتُ مِن وَيَهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ اللَّهُ لَلُونَ فَقَ مُعْمِدِيةٌ قَالُوا إِنَا يَتِهِ وَلِنَا إِنَا يَتِهِ وَلِنَا إِنَا يَتِهِ وَلِنَا إِنَا يَتِهُ وَلَيْكُ مُن اللَّهُ وَيَعْمَهُمُ اللّهُ وَيَعْمَهُمُ اللَّهُ وَيُعْمَعُونَ مَا أَزَلُنَا مِن الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

وَإِذَا فِيلَ لَمُهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَتُأُ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآوُهُمْ لَا يَسْفِلُونَ شَيْكًا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَابَآءَتُا أَوْلَوْ كَانَ ءَابَآوُهُمْ لَا يَسْفِلُونَ شَيْكًا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَالَمَاتُهُمُ أَوْلُو كَانَ ءَابَآوُهُمْ لَا يَسْفِلُونَ شَيْكًا وَلَا

أُوْلَتِكَ الَّذِينَ اشْتَرَقُ الطَّبَكَلَةَ بِاللَّهُ ذَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةُ فَمَا آصَبَرَهُمْ عَلَ النَّادِ ١

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْوَانُ هُدُى لِلنَّتَاسِ وَيَتِنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْفَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلثَّهَرَ وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِدَّةٌ مِنْ أَنْتِنَامٍ أُخَرُّ يُرِيدُ اللَّهُ بِحُمُ ٱلبُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِحُمُ اللَّمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِحُمُ اللَّمُسْرَ وَلِتُحْفِقُوا ٱلْمِدَةَ وَلِتُحَبِّمُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَمَلَّكُمْ مَنْفُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَمَلَّكُمْ مَنْفُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَمَلَّكُمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَاللَّهُ الللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَالًا مِن زَيِكُمْ فَهِذَا أَفَضَتُم مِن عَرَفَاتِ فَأَذَكُرُوا اللهَ عِندَ المَشَعْرِ الْحَرَارِ وَالْحَرُورُ كُمَا هَدَاكُمُ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ، لَمِنَ الضَّكَالِينَ اللهِ الْحَرَارِ وَالْحَرُورُ كُمَا هَدَاكُمُ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ، لَمِنَ الطَّكَالِينَ اللهِ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَهَتَ اللَّهُ النَّبِيْتِنَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَهُمُ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ لِيَعْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوا فِيهُ وَمَا اخْتَلَقُوا فِيهُ وَمَا اخْتَلَقُوا فِيهُ وَمَا اخْتَلَقُوا فِيهُ وَمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ وَمَا الْخَتَلَقُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهُۥ وَاللَّهُ بَهْدِى مَن يَشَكَهُ إِلَى مِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهُۥ وَاللَّهُ بَهْدِى مَن يَشَكَهُ إِلَى مِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُ الْمَاسِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَالَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُوالِمُ الللللْمُو

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى خَلَجَ إِبْرَهِمْ فِي رَبِّهِ أَنْ مَاتَنَهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ رَبِّى الَّذِى يُحْيِهِ وَيُعِيتُ قَالَ أَنَا الْمُعْرِدِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَا أَمْنُ الْمُعْرِدِ فَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يَكَائِهُمُ الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَبْطِلُوا صَدَقَنتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِفَاةَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مُمَنَّكُمُ كَمَنَكُ صَفَوَانٍ عَلَيْمِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَتَرَكُمُ صَدَلَنَّا لَا يَفْدِدُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواً وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمُ الكَمْرِينَ ﷺ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَا ثُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ لَلِأَنشِكُمْ وَمَا ثُنفِقُوكَ إِلَّا اللهِ لَيْنَكَاءَ وَجَهِ اللَّهِ وَمَا ثُنفِقُواْ مِنْ حَيْرٍ لُوَفّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا ثُطْلَمُونَ إِلَيْ
 اَبْتِفَكَآءَ وَجَهِ اللَّهِ وَمَا ثُنفِقُواْ مِنْ حَيْرٍ لُوفّ إِلَيْكُمْ وَآنتُمْ لَا ثُطْلَمُونَ إِلَيْ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

مِن قَبْلُ هُمُكَى لِلنَّاشِّ وَأَنْزَلَ ٱلْمُزَقَانُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَثِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيدٌ دُو ٱنِيقَامِ ﴿ ﴾ رَبِّنَا لَا ثُوغًا لُمُ اللَّهُ عَلَيْنًا بَمْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ ﴾

َ هَا حَاجُوكَ فَقُلَ آسَلَتُ وَجْهِمَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنُّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأَتِيِّينَ ءَأَسَلَمُوا مَا لَمَا الْمَدَوا لَمَا الْمُعَالَمُ الْمَالُولُ الْمَالَمُولُ الْمَالُولُ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَاللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلَا تُقْمِنُوا إِلَا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنَّ ٱلْهُمَـٰىٰ هُدَى اللّهِ أَن يُؤْقَ أَمَـٰدٌ مِثْلَ مَا أُوتِينُمْ أَوْ بُمَاتِّؤُو عِندَ رَبِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاةً وَاللّهُ وَمِنْعُ عَلِيدٌ ﴿

كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوَا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الْفَالِمِينَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الْفَالِمِينَ اللَّهِ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارًكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ١

وَكَنَفَ تَكُفُرُونَ وَآنَتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ مَايَتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُمُ وَمَن يَعْفِيم إِللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم شَيْ وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيمًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُوا مِنْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنُمْ أَعْدَاءُ فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ. إِخَوْنَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةِ فِنَ النّارِ فَأَنْقَذَكُم تِنهُا كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ. لَمَلَكُمْ نَهْدُونَ شَهُ هَذَا بَيَانٌ لِلنّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُنْقَعِنِ شَهُ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَإِذَا لَانْتِيْنَهُمْ وَنِ لَذُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ مِيزَطًا مُسْتَقِيمًا ۞

أَن تَه دُوا مَن أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُعْتَيْنِ وَأَلَقُهُ أَرْكَسُهُم بِمَا كَسَبُواً أَثُرِيدُونَ أَن تَه دُوا مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُعْدلِلِ اللَّهُ فَلَن يَجِد لَهُ سَبِيلًا إِللَّهُ مَانَ

إِلَّا ٱلسَّنَعْمَعَيْنَ مِنَ الرِّبَالِ وَاللِّسَاءَ وَٱلْهِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَهِيلًا ۞

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ثُوَلِدٍ، مَا قَوَلَ وَنُصْلِدٍ، جَهَ نَمَّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا اللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَصِيرًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَآءَتْ

إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا ثُمَّدَ كَفَرُوا ثُمَّدَ مَامَنُوا ثُمَّدَ كَفَرُوا ثُمَّ ارْدَادُوا كُفْرًا لَذَ بَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﷺ مُنْذَنْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوُلاَءَ وَلَا إِلَى هِمُؤلاَءً وَمَن يُغْلِيلِ اللهُ فَلَن تَجِدَ لَمُ سَبِيلًا ﷺ إِنَّ الَّذِينَ كَغَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ بَكُنِ اللهُ لِيَتْغِيرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقًا ۖ فَأَمَّا الَّذِيرَ ، امْنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِدٍ. فَسَكُبْدَعِلْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضِّلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ١

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

يَهَدِى بِدِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَكُمْ سُبُلَ السَّلَادِ وَبُغْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّودِ بِإِذَنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِنَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيدِ ﷺ

﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْرُنكَ الَذِيبَ يُسَدِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيبَ قَالُوّا مَامَنَا بِاَفَوْهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن مُلُومُهُمْ وَمِن اللَّهِ مِنَا اللَّهِ عَادُولُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِل

إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَبُةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَنِينُونَ وَٱلأَخْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِنَّبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآةً فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونٌ وَلَا تَشْتُرُوا بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَدَ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ تَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ۖ

وَقَلَيْنَا عَلَىٰ مَالَنْدِهِم بِعِيسَى آبِنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَـدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئَةِ وَمَالَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَى وَثُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِلَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

- عَائِبًا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّمَدَرَىٰ أَوْلِلَةُ بَعْمُهُمْ أَوْلِيّاءُ بَعْضٌ وَمَن يَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى
   القومَ الظّالِمِينَ شَيْ
- يَتَأَيُّمَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُرْلَ إِلَيْكَ مِن زَيْكٌ وَإِن لَّذ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَمُ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَمْمُ النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَمْمُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَمْمُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَمْمُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا اللَّهُ لَا يَتَمْمُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَمْمُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَتَمْمُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَتُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا إِنْ اللَّهُ لَا يَعْمِمُ لَكُ مِن النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَتَمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَتُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْمُ إِنْ اللَّهُ لَا يَعْمُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَا الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْدَ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَابِآءَنَّا أَوْلُو كَانَ مَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

يَكَأَيُّنَا الَّذِينَ وَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَشُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا اَهْتَدَيْثُمُ إِلَى اللّهِ مَرْجِهُكُمْ جَيِمًا فَيُنَيِّفُكُم بِمَا كُنتُمْ وَمَا لَمُنتُمْ وَمَا كُنتُمْ وَمَا يَعْمُ وَمِن وَمَا كُنتُمْ وَمَا لَمُنتُمْ وَمَا لَمُنتُمْ وَمَا لَمُنتُمْ وَمَا لَمُنتُمْ وَمَا لَمُنتُمْ وَمَا لَمُنتُمْ وَمِنْ وَمِنْ إِنْ اللّهِ مَنْ مَنْ مَا لَا يَعْمُرُكُمْ مِنَا لَمُنتَمِّعُمْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَلْ وَمَا لَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُوا وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُوا وَمُنْ وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُوالْمُوا وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُوا وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُوا وَمُنْ وَمُوا وَمُنْ وَمُوا وَمُنْ وَمُوا وَمُوا وَمُنْ وَالْمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَالْمُوا وَمُو

دَالِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَعَافُواْ أَن ثُرَدَّ أَيْنَ بَعْدَ أَيْنَنِيمَ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْنَسِقِينَ ۞

# من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَنِعُ إِلِيْكُ وَجَمَلُنَا عَلَى قُلُوبِيمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَإِن يَرَوَّا كُلَّ مَايَةٍ لَا يُوْمِنُوا بِهَا حَقَّ إِذَا جَانُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُّا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيمُ الأَوَّلِينَ ۞

وَإِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِنَايَثُم وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﷺ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِكَايَتِنَا مُسُعَّ وَمُثَكِمٌ فِي الظَّلْمَتُ مِن يَشَا اللهُ يُصْلِلهُ وَمَن يَشَا يَعَمَلُهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ اللهُ تَقِيدُ أَنْ إِنَّا يَنْ اللهُ تَقِيدِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

لَلْمَا رَمَا الْقَمَرُ بَانِفَا قَالَ هَلَذَا رَبِّي ظَلَّمَ أَلْلَ قَالَ لَهِن لَمْ يَهْدِفِ رَفِي لَأَكُونَكَ مِنَ النَّوْمِ الطَّالِينَ ﴿
وَخَاجَهُمْ قَالَ الْفَكَحُونِيِّ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَمَدُمْنُ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَقِي شَيْئًا وَسِعَ رَبِي كُلُ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَنْذَكُرُونَ ﴿
}

الَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَتَ بَنِسُوَّا إِيمَنَهُم بِطُلَبِ أُولَتِيكَ لَمُمُ الْأَمَنُّ وَهُم تُهُمَنَدُونَ ﴿ وَيَلْكَ حُجَمُنَا مَالَيْهُمَا إِلَاهِمِهُ عَلَى اللّهِ الْمُعْنَى وَيَعْنَى اللّهِ إِلَيْكُ مَكَيْنَا وَنُوحًا فَوْمًا لَهُ إِلَيْكُ مَرَيْنَا وَيُومًا وَوَعَبْنَا لَهُ إِلَيْحَتِينَ هَا وَيُومًا وَمُومًا وَمُومًا وَهَدُووَنَّ وَكَذَلِكَ جَرِي الْمُحْسِنِينَ هَا وَرُكِرِينَا مِن فَرَيْتَنِهِ دَاوُدَ وَسُلَتِمَنَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُومَى وَهَدُووَنَّ وَكَذَلِكَ جَرِي الْمُحْسِنِينَ هِ وَرَكِرِينَا مِن فَرَيْتَنِهِ دَاوُدَ وَسُلَتِمَنِينَ فَلَيْ وَالْمَالِينَ فَي وَلِمُنْ وَلُولًا وَكُلُولُ خَيْنِ الْمَنْفِينِ فَي وَالْمَاسِمِينَ وَالْمَسْمِينَ وَالْمِلْمِينَ وَلُولًا وَكُلُولُ وَكُلُولُونَ وَلُولًا وَكُلُولُ وَكُلُولُ مَنْ المَنْفِينِ فَي وَالْمَلْمِينَ فَلَى وَالْمَلْمُونِ فَي وَالْمُنْ وَلُولًا وَحُمْلًا وَكُلُولُ مَنْ اللّهُ مِن فَالْمَلُونِينَ فَي وَلِينَا مُن وَلُولًا وَمُولِمُ وَلُولًا وَمُولُولُونَ وَلُولًا وَمُؤْلِقُونَ وَلُولًا مُولُولًا وَمُعْلِينَ اللّهُ مِن المَنْفِينَ فِي وَلِينَاسُ مُؤْلًا مُولِمُ اللّهُ مُنْمُ وَلَا مُعْمَلُونَ فَي وَلِينَ هُولُولُ لَمُؤْلًا لِمُعْلِمِينَ مَا كَالُولُ مِنْ مُؤْلًا مُنْمَولُونَ الْمُعْلِمِينَ فَي وَلِينَالِكُ مُؤْلًا لِمُؤْلًا مِنْمُولُونَ فَي مُؤْلًا مُنْمُولُونَ فَي مِن مُنْ الْمُعْلِمِينَ مَاللّهُ مُنْ وَلُولًا مُعْمَلُونَ فَي مُؤْلًا مُنْ مُؤْلًا لِللْمُؤْلُولُ مُنْ مُؤْلًا لِمُعْلِمُ مُنْ اللّهُ مُؤْلًا لِمُعْلِمُونَ فَي مِن مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلِقُونَ وَلَا مُؤْلًا مُؤْ

أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُدَهُمُ الْفَتَدِهُ ثُلُ لَا أَسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْمَالَمِينَ ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّهِ حَقَّ فَدَرُوا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

مَّذَ جَآءَكُمْ بَصَآبِرُ مِن رَقِيكُمْ فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِدِّ. وَمَنْ عَبِى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِمَغِيظِ ﷺ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِمَغِيظٍ ﷺ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ مَا أَشَرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۖ

وَلَوَ أَنْنَا رَزَٰنَا إِنْهِمُ السَلَةِ عَلَمْ أَلُوْنَ وَحَشَرًا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَا أَن يَشَآءَ اللهُ
 وَلَكِنَّ أَخَتْرَهُمْ يَجْهَلُونَ

إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَغِيلُ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالنَّهْتَلِينَ ١

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَائِرُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَمُ يَجْعَلَ مَكْدَرُ ضَيِّقًا حَرَبًا كَأَنَّمَا يَضَعَدُ فِي السَّكَلَّةِ كَانَامًا يَضَعَدُ فِي السَّكَلَّةِ عَلَائِكُ بَعْمَالُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللّهُ الرَّجْسَ عَلَى اللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّ

قَدْ خَيرَ الَّذِينَ فَتَلُوّا أَوْلَكَهُمْ سَفَهَا بِفَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَذَفَهُمُ اللَّهُ افْرَزَاةً عَلَى اللَّهِ فَدَ ضَالُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ شَ

وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱلْنَدِينِ وَمِنَ ٱلْبَعْرِ ٱلْنَدَيْ قُلْ وَاللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَيِهِ ٱلْأَنشَيَيْنِ أَمَّا الشَّمَلَتَ عَلَيْهِ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلَمْ أَلْهُ مِمْنِ ٱلْفَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُصِيلُ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلَمْ إِنَّ ٱللَّهُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ حَكِدًا لِيُصِيلُ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلَمْ إِنَّ ٱللَّهُ صَلَّىٰ اللَّهُ عِلَمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عِلَمْ اللَّهُ عِلَمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَل

لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ

قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْمُنْجَلُّهُ ٱلْبَالِفَةُ فَلَوْ شَآةً لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ

ثُكَّةُ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنَبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِى َ أَحْسَنَ وَتَغْصِيلًا لِكُلِّى مَنَى وهُدُى وَرَحْمَةُ لَمَّلَهُم بِلِنَّاءِ رَبِهِمَ بُوْمِنُونَ الْكُ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُولِ عَلَيْنَا الْكِنَبُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم يَسِنَةٌ مِن رَبِيكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَتُ مِمَّن كَذَّبَ بِنَايَدِتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهُمْ سَنَجْزِى اللَّيْنَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَدِينَا سُوّةَ الْمَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصَدِفُونَ اللَّهِ قُلْ إِنِّنِي هَمَانِي رَبِّ إِلَى مِمْرَطِ مُتَسْتَقِيمِ دِينَا قِيمَا مِلَةً إِبْرُهِمَ خِيفاً وَمَا كَانَ مِن الْمُشْرِكِينَ اللَّهِ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَلَةُ إِنَّهُمُ ٱغَنْدُوا ٱلشَّيَطِينَ ٱوْلِيَآةَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَغَسَبُونَ ٱنَّهُم مُهْمَدُونَ ۖ ﴿
وَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنَ غِلِ تَجْرِي مِن تَحْيِمُ ٱلاَنْهَرُّ وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ بِلَّهِ ٱلْذِي هَدَننَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِهَهَا وَمَا كُنَّا لِهَا أَنْ وَلَا أَنْ مَدَننَا اللَّهُ لَقَدْ جَآةَتْ رُسُلُ رَبِنَا بِالْمَيِّ وَنُودُوا أَن يَلْكُمُ ٱلْمِنْتُةُ أُورِثُنْتُوهَا بِمَا كُنْتُد مَسَلُونَ ۗ

رَلْقَدْ جِنْنَهُم بِكِنْسٍ فَشَلْنَهُ عَلَى عِلْمِ لَمُدَى وَرَخَمَةً لِقَوْمِ بُؤْمِنُونَ 🚳

سَأَصْرِكُ عَنْ مَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَنَكَبَّرُوكَ فِ ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِي وَإِن يَرَوَا كُلَّ مَايَةِ لَا يُؤْمِـنُوا بِهَا وَإِن يَرَوَا سَبِيلَ اللّهَ يَنْجُدُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَذَبُوا بِعَايَنَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنِلِينَ اللّهَ اللّهَ يَنْجُدُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَذَبُوا بِعَايَنَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنِلِينَ اللّهُ وَأَذَّهُ لَا يَنْجُدُوهُ سَبِيلًا الْخَدُوهُ وَكَانُوا طَلْبِينَ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلا يَبْدِيهِمْ سَبِيلًا الْخَدُوهُ وَكَانُوا طَلْبِينَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلا يَبْدِيهِمْ سَبِيلًا الْخَدُوهُ وَكَانُوا طَلْبِينَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلا يَبْدِيهِمْ سَبِيلًا الْخَدُوهُ وَكَانُوا طَلْبِينَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلا يَبْدِيهِمْ سَبِيلًا الْخَدُوهُ وَكَانُوا طَلْبِينَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلا يَبْدِيهِمْ سَبِيلًا اللّهَ يَوْا طَلْبِينَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلا يَبْدِيهِمْ سَبِيلًا اللّهَ يَوْا طَلْبِينَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلا يَبْدِيهِمْ سَبِيلًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يُولِيلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ النُّهُمْتَادِئُ وَمَن يُغْدِلِلْ فَأُوْلَتِكَ هُمُ الْمُنْسِرُونَ 🕲

رَمِعَنْ خَلَقْنَا أَمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِ وَبِهِ. يَعْدِلُونَ اللَّهِ

مَن يُعْلِلِ اللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَلْمُ وَيَذَرُهُمْ فِي مُلْفَيْنِهِمْ يَشْعُونَ ١

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَنْبِعُوكُمْ شَوَّاتُهُ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْنُمُوهُمْ أَمْ أَنتُدْ صَاحِنُون الله

وَإِن تَذَعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُنْكُن لَا يَسْتَمُوا وَتَرَاهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْعِرُونَ هِي

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم يِنَايَةِ قَالُوا لَوْلَا اَجْتَبَيْتَهَا قُلَ إِنَّمَا آتَيْعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مِن زَيِّ هَنذَا بَصَآبِرُ مِن زَيِّكُمْ وَهُمُنَى وَرَحُمُّةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﷺ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

إِنَّمَا يَسْمُرُ مَسَنَجِدَ اللَّهِ مَنْ مَامَنَ إِللَّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الضَّلَوْةَ وَمَانَ الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَمَسَىٰ أُولَئِهِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ السُهُتَذِينَ ۞ ♦ أَجَمَلَتُم سِقَايَةَ الْمَآجَ وَعَارَةَ السَسْجِدِ الْمُرَادِ كُمَن مَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْرِ الْآنِوْرِ وَكُنَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْغَزَمُ الظّلِينَ ۞ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْرُقُ عِندَ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْغَزَمُ الظّلِينَ ۞

قُلْ إِن كَانَ مَابَالْوَكُمُ وَأَبْنَاؤُكُمُ وَإِخْوَلَكُمُ وَأَوَاجُكُمْ وَأَوَاجُكُمْ وَأَتَوَالُ الْقَنْوَتُمُومَا وَيَجَدَرُهُ غَضَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا آخَبَ إِلَيْكُمْ مِنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَهِيلِهِ فَقَرَبَصُوا حَتَى يَأْقِبُ اللّهُ بِأَنْرِيدٌ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَنسِقِينَ ﴾

هُوَ الَّذِي آرَسَلَ رَسُولُمُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَمُ عَلَى الذِينِ كُلِهِ. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﷺ إِنَّنَا اللَّينَ ۚ ذِبَادَةٌ فِي الْحَضْفِرُ بِعُشَلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُا يُجْلُونَهُ عَامًا رَّفِكَزِمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِمُوا عِـدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فِيُحِلُواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ ثَيْرَ لَهُمْ شُوّهُ أَعْمَدُلِهِمْ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِينَ

آسَنَفْهِرَ لَمُنَمُ أَوْ لَا شَتَغَفِيرُ لَمُنَمْ إِن تَسَتَغَفِرْ لَمُنَمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُنَمَّ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَانُونِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَنْسِقِينَ ﴾

آفَكَنَ أَشَسَىَ بُنْكِنَامُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَمْ مَنَ أَشَكَسَ بُنْكِنَامُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَكَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ. فِي نَادِ جَهَانُمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﷺ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا مُعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَتَّى بُنَتِينَ لَهُم مَّا بَنْقُونَ إِذَ اللَّهَ بِكُلِّ فَقَوْ عَلِيدُ ١

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَن يَهِدِيهِ مَنْ يَهُمْ بِإِيمَنِيمٌ تَجْرِى مِن غَيْبِمُ ٱلأَنْهَدُو فِي جَنَّتِ النَّهِيدِ ۗ النَّهِيدِ النَّهِيدِ النَّهِيدِ النَّهِيدِ النَّهِيدِ مَن يَمَانُهُ إِلَى مِرَطِ تُسْنَتِيمٍ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ إِلَى مِرَطِ تُسْنَتِيمٍ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قُلْ هَلْ مِن شُرَّكَابِكُمْ مَن يَهْدِيَّ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِي اللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَلَىٰنَ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَخَلُ أَن يُنْبَعَ أَمَنَ لَا يَهِذِيّ إِلَّا أَن يُهْدَيَّ هَا لَكُو كَيْفَ غَنْكُمُونَ ۖ

وَمِنْهُم مَنَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَمَانَتَ نُسْتِعُ الفُمُمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَمْقِلُونَ ۞ وَيِنْهُم مِّن يَنْظُرُ إِلِيْكُ أَمَانَتَ تَهْدِع الْمُمْثَى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْعِيرُونَ ۞

وَيَوْمَ بَعَثْمُومُمْ كَأَنْ لَزْ يَلْبَعُوٓا إِلَا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ بَتَعَارَقُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَيِرَ الَّذِينَ كَلَّمُوا بِلِقَلَةِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْمَنَدِينَ ۖ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُمْ مَوْعِظُةٌ مِن رَيْبِكُمْ وَشِفَاتٌ لِمَا فِي الصُّدُودِ وَهُمُدُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِدِينَ ۖ

وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْمَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَإِن يَمْسَسْكَ أَلَلُهُ مِشْرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُمْ إِلَا هُوَّ وَإِن يُوْكَ بِغَيْرِ فَلَا رَأَذَ لِفَضْلِيْ. يُصِيبُ بِدِ. مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِيَّهُ وَهُوَ ٱلْفَغُوْرُ ٱلرَّحِيثُ ﴿ فَيَ قُلْ يَتَأَبُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْعَقُّ مِن زَيِكُمُّ فَنَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيَّةٍ. وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهًا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ﴿ إِلَيْهِا لَهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ بِوكِيلِ ﴿ إِلَيْهِا لَهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللّ

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِالنَّيْسِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَبْدَ الْحَالِّينِ ٢

لَقَدَ كَانَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَا كَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَعْ وَلَكِن نَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَذَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلاَ أَدْرِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَيِّهِ؞ إِنَّمَا أَنتَ سُذِرٌّ وَلِكُلِ قَوْمِ هَادٍ ۞

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَايَةٌ مِن رَّبِيِّهِ. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِينَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۖ

وَلَوْ أَنَّ قُرْمَانًا سُيِرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْفَى بَل يَقِو ٱلْأَمْرُ جَيعاً أَفَامَ يَاتِعَين ٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَن لَوْ يَشَآءُ ٱللَهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَيعاً وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ نَصِيبُهُم بِمَا صَنعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَقَّ، بِأَنَى وَعَدُ ٱللَهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْهِيعَادَ ﷺ

ٱفَمَنْ هُوَ فَآيِدٌ عَلَى كُلِ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ بِلَهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمْ ثُنِتِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَنِهِدٍ مِنَ ٱلْقَوْلُ بَلَ زُبِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُعْلِلِ ٱللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﷺ

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُ اللَّهُ مَن يَشَآلُهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآلُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

وَمَا لَنَا أَلَا نَنُوَكَلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَنَنَا سُبُلَنَا وَلَصَّيِرَنَّ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُونَ ۖ الْشَوَكِلُونَ ۗ إِنَّا كُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْدُ ثُمْغَنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن مَّيَّوْ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ مِن مَيْوُ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ مِن مَنَيْوُ عَلَى اللَّهِ مَن مَنْ مَعْنُونَ عَنَا مِن عَذَابِ اللَّهِ مِن مَنْ وَاللَّهُ مُدَيِّنَكُمْ سَوَاءً عَلَيْتَ أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرَنَا مَا لَنَا مِن مَجِيصٍ ۗ ﴿

## من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَعَلَى اللَّهِ فَصَدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْ شَاءً لَمَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ ۗ

وَٱلْفَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِكَ أَن نَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارُ وَشُبُلًا لَمُلَّكُمْ تَهْمُدُونَ ٥

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمْتِهِ رَسُولًا آبِ اعْبَدُوا اللّهَ وَآجْتَنِبُوا الطَّلْغُوتُ فَيَنْهُم مَّنَ هَدَى اللّهُ وَيَنْهُم مِّنَ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَاكَ عَلِيْهُ ٱلْمُكَذِينَ ۚ إِن تَحْرِض عَلَى هُدَنْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لَا يَجْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِيكَ ﴾ يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِيكَ ﴾

رَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَنَبَ إِلَّا لِشَبَيْنَ لَمُثُمُ الَّذِي اَخْتَلَفُوا فِيغِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ لَكُنْ الْمُدَا عَلَيْهِم قِنْ أَنفُسِيمٌ وَجِشْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَتُؤُلَاءً وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِنِيْنَنَا لِكُلِّي

شَيْءِ وَهُدُى وَرَحْمَةُ وَيُشْرَئَى لِلْمُسْلِمِينَ

وَلَوْ شَاتَهُ اللّهُ لَجُمَلُكُمْ أَمَّةً وَيُعِدَةً وَلَذِي يُغِيدُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَلَشَكُانًا عَمَّا كُمُتُمْ تَمْمَلُونَ ۖ فَلْ نَزَلَهُ رُوحُ القُدُسِ مِن وَيَهْكَ بِالْحَقِّ لِيُنَبِّتَ اللّهِ مَن اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِمَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ

دَالِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ

شَاكِرًا لِأَنْمُونُ آخَتِنَهُ وَهَدَنَّهُ إِلَّهُ مِرْبِطٍ مُسْتَفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

آدَعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْمِكْمَةِ وَٱلْمَرْعِظَةِ الْمُسَنَةِ وَحَدِلْهُم بِٱلْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﷺ

# من سُورة الإسرَاء رقم (١٧)؛

وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَجَعَلْنَهُ هُلَكَى لِبَخِة إِسْرَةِ بِلَ أَلَّا تَنْخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ٢

إِنَّ هَلَذَا الْقُرْمَانَ بَهْدِى لِلَّتِي هِمِكَ أَقَوْمُ وَلِيَشِرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِيحَنِيّ أَنَّ لَمُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ مَّنِ آهَنَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِمِةٌ وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا بَضِلُ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِنَهُ ۚ وِنْدَ أُخْرَقُ وَمَا كُمَّا مُعَذِينَ حَتَى بَنْعَتَ رَسُولًا ۞

قُلْ كُلُّ يَمْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. فَرَثُّكُمْ أَطَلُّمْ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا 🚳

وَمَا مَنْعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَتُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن فَالْوَا أَبَعَتَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ١

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُعْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَمُمْ أَوْلِيَآهُ مِن دُونِدٍ ۚ وَغَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُشَا وَبُكُمَا وَمُسَنًّا مَاْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ حُكُلًا خَبُتْ زِدْنَهُمْ سَعِيزًا ۞

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

غَنْ نَفْشُ عَلِكَ نَاهُم وَالْحَقِ إِنَّهُم فِشَيَّةُ وَاسْتُوا بِرَتِهِمْ وَنِوْدَنَهُمْ هُدَى ١

وَرَى اَلشَمْسَ إِذَا طَلَقَت تَزَوْدُ عَن كَهْفِيهِ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَغْرِشُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي مَجْوَةِ مِنْةُ
 ذَلِكَ مِنْ اَلِيْتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِمَدَ لَهُ وَلِيًّا ثُمْهْشِدًا

إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَشِيْتٌ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا رَشَدًا

وَمَا مَنَعَ النَاسَ أَن يُؤْمِثُواْ إِذْ جَامَعُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْيِهُمْ سُنَةُ الأَوْلِينَ أَوْ يَأْلِيهُمُ ٱلْهُدَانِ مُبُلًا فَيَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن ذُكِرَ بِنَابَتِ رَبِّهِ فَأَغْرَضَ عَنْهَا وَلَئِنِيَ مَا فَذَّمَتْ يَنَاهُ إِنَّا جَمَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيّ ءَاذَاهِمْ وَقُرْآً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْقَدُواْ إِذَا أَبَدًا ۞

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

يَئَابَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْمِلْدِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًا ١

أُوْلَتِكَ الَّذِينَ أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِغَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُرج وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِغَنْ هَدَيْنَا وَلَيْكِياً ﴿ وَمِغَنْ هَدَيْنَا وَلَيْكِيا ﴾ وَمِغَنْ هَدَيْنَا إِنَا نُنْلَى عَلَيْهِ ءَايَنتُ الرَّحْمَيٰنِ خَرُواْ سُجَدًا وَثَكِيكا ﴾ ﴿

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِيرَ الْمُتَدَوَّا هُدُئُ وَالْبَقِينَتُ الْعَبْلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ۖ

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

إِذْ رَمَا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُواْ إِنِّ مَانَسْتُ نَازًا لَعَلِنَ مَالِيكُمْ مِنْهَا بِفَسِي أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدُى ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ أَنْ النَّكُمُ عَلَى مَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِفْنَكَ بِعَايَةِ مِن رَبِّكَ وَالسَّلَمُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ الْهُوَيِيلُ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِفْنَكَ بِعَايَةِ مِن رَبِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ الْهُدَىٰءَ ﴾ الْمُنكة ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَنَا بَنِي إِسْرَةٍ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِفْنَكَ بِعَايَةِ مِن رَبِكٌ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَبَعَ اللّٰهُ عَلَى مَنِ النَّبَعَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى مَن اللّٰهُ عَلَى مَنْ اللّٰهُ عَلَى مَن اللّٰهُ عَلَى مَنْ اللّٰهُ عَلَى مَن اللّٰهُ عَلَى مَن اللّٰهُ عَلَى مَن اللّٰهُ عَلَى مَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى مَن اللّٰهُ عَلَى مَن اللّٰهُ عَلَى مَن اللّٰهُ عَلَى مَا اللّٰهُ عَلَى مَنْ اللّٰهُ عَلَى مَن اللّٰهُ عَلَى مَا اللّٰهُ عَلَى مَن اللّٰهُ عَلَى مَن اللّٰهُ عَلَى مَا اللّٰهُ عَلَى مَن اللّٰهُ عَلَى مَن اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُنْ اللّٰهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَمْ عَلَى مَن اللّٰهُ عَلَى مُنْ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَامِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى مَا عَلَامُ كُلّٰ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَامِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى مَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ال

قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي آَعَطَىٰ كُلَّ مَني خَلْقَمُ ثُمَّ هَدَىٰ ٥

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَكُم وَمَا هَدَىٰ ١

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيمًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ هُ

ثُمَّ آجْنَبَهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﷺ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَبِينًا ۚ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُ ۚ فَإِمَّا يَأْلِينَكُمْ مِنِي هُدُى فَمَنِ النَّهُ مَدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﷺ مَذَاى فَلَا يَضِدُ وَلَا يَشْقَىٰ ﷺ

أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُنْمُ كُمْ أَهْلَكُنَا قَلْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَشْوُنَ فِي مَسَنكِيمِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآبَنتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَشْخَبُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيّ وَمَنِ ٱهْنَدَىٰ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِهُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّ

#### من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

وَحَمَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَفَسِى أَن تَعِيدَ بِهِمْ وَحَمَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهِمَ وَحَمَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لِّعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهِمَ وَمَعَلَنَهُمْ أَيْمِتُهُمْ أَيْمِتُهُمْ أَيْمِتُهُمْ أَيْمِتُهُمْ أَيْمِتُهُمْ أَيْمِتُهُمْ أَيْمِتُهُمْ أَيْمِتُهُمْ وَمُعَلِنَهُمْ أَيْمَا لَا اللَّهِمُ وَمُعَلَنَهُمْ أَيْمِتُهُمْ أَيْمِتُهُمْ أَيْمِتُهُمْ أَيْمِتُهُمْ أَيْمِتُهُمْ أَيْمِتُهُمْ وَلَيْكَامُ اللَّهُمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُمُ الللْمُوالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَ

# من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَمِنَ اَلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدُى وَلَا كِنْكِ مُّنِيرِ ۗ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَهُ مَايَنتِ بَيْنَنتِ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ۗ

وَهُدُوٓا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْفَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَاطِ الْمَيْدِ اللَّهِ

لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَئِكِن بَنالُهُ النَّقْوَىٰ مِنكُمْمُ كَلَاكِ سَخَّرَهَا لَكُوْ لِتُكَـيِّرُواْ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَـدَىنكُمُّ وَيَشِرِ الْمُحْسِنِينَ ﷺ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ أُونُواْ الْصِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّيِكَ فَيُؤْمِنُواْ مِهِ، فَتُخْبِتَ لَمُ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيدٍ ۞

لِكُلِّ أُمَّةِ جَمَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُسْزِعُنِّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكُ إِنَّكَ لَمَكَ هُدَى مُسْتَقِيمِ

# من سُورة النُّور رقم (٢٤):

الله نُورُ السَّمَوْتِ وَاللَّرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَيشْكُورَ فِهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي نُيَاعِمَةٌ الزَّعَاجَةُ كُأَمَّا كُوْكَ دُرِيَّ بُونَدُ مِن شَخَرَةِ مُنْسَسَهُ نَارُّ نُورً عَلَى نُورً بَهْدِى الله لِنُورِهِ.
 مَن بَشَاهُ وَيَضْرِبُ اللهُ الأَثْنَلَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِ مَن عَلِيدٌ (٢)

أَوْ كَظُلُمَنَتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيِّ يَغْشَنَهُ مَنْجٌ مِن فَوْقِيهِ. مَنْجٌ مِن فَوْقِهِ. سَمَاتُ ظُلُمَنَتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكَدُمُ لَرَّ يَكَدُ بَرَعَا ۚ وَمَن لَزْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ فُولًا فَمَا لَمُ مِن ثُورٍ ۞

لَّقَدْ أَزَلْنَا عَابَاتِ مُبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ بَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى مِرَطِ مُسْتَقِيدٍ ١

قُلْ أَلِمِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن قُولُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُيْلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا خُيْلَتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْمَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَيْءُ الشِّيبُ ٢

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّي نَبِي عَدُوًّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَتِلِكَ هَادِيُـا وَنَصِيرًا ﴿ ا

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَبَهْدِينِ

هَائِهُمْ عَدُوٌّ لِيَ إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ ۞ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُو بَهِينِ ۞

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

طَسَنَّ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْفُرْءَانِ وَكِتَابٍ ثَبِينٍ ۞ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِينَ ۞

# وَإِنَّهُمْ لَمُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ١

وَمَا أَنَ بِهَادِى الْمُنْيِ عَن ضَلَالِتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِنَايَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُوك ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَلَمَّا تَوَجَّهُ يَلْفَآةً مَدْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَفِّتِ أَن يَهْدِينِي سُوَّلَة السَّكِيلِ اللَّ

وَقَالَ مُومَىٰ رَقِتَ أَعْلَمُ بِمَن جَآءً بِٱلْهُدَىٰ مِن عِندِهِ، وَمَن تَكُونُ لَمُ عَلِقِبَهُ الدَّارِّ إِنَّمُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِلِمُونَ ۖ وَلَا مُوسَى الْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْأَوْلَى بَصَحَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّمَلُهُمْ مَرَّوْنَ ﴾ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

قُلْ مَنْ أَنُواْ بِكِنَابٍ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَّا أَنْبِعَهُ إِن كُنتُد صَادِفِينَ ﴿ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَّا أَنْبَعُهُ إِن كُنتُد صَادِفِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّالَاللَّا الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَاتُكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل زَيِّ أَعْلَمُ مَن جَاءً بِٱلْمُكُنَّىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ شُبِينِ ۗ

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهَدِيَنَّهُمْ شُبُلَنَّا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

بَلِ ٱنَّـَتَعَ الَّذِينَ طَلَمُوّا أَهْوَآءَهُم بِعَيْرِ عِلْرٌ فَمَن بَهْدِى مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَا لِمُثم مِن نَصِرِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْقَى وَلَا تُشْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَآة إِذَا وَلَوْا مُدْرِينَ ۞ وَمَا أَنَ بِهَدِ ٱلْعُمْنِ عَن صَلَاَلِهِمُّ إِن شُنْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم تُشْلِمُونَ ۞

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

#### من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَنَّهُ بَلْ هُوَ ٱلْعَقَّ مِن زَيِّكَ لِتُمَانِزَ قَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْمَدُونَ ۖ ۖ وَلَوْ شِنْنَا لَاَيْنَنَا كُلِّ نَفْسٍ هُدَنْهَا وَلَنَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۖ وَلَقَدَ مَانَيْنَا مُوسَى الْكِتَنَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْبَغِر مِن لِقَايَدِ وَحَمَلَنَاهُ هُدَى لِبَيِّ إِسْرَةِ بِلَ ﴿ وَجَمَلَنَا مِنْهُمْ أَبِمَةً يَهْدُونَ بِأَثْرِنَا لَمَّا صَبَرُقًا وَكَانُواْ بِتَابَنِنَا بُوقِنُونَ ۞

أَوْلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْنِكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِنَتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُن يَعْدِ لَكُمْ كُمْ أَهْلَكُناتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

مًّا جَمَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، وَمَا جَمَلَ أَزْوَجَكُمُ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمُّهَانِكُوْ وَمَا جَمَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَلِنَاءَكُمُّ وَلَا عَمَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَلِنَاءَكُمُّ وَلَاكُمْ وَأَلْفُ يَقُولُ الْحَقِّ وَهُو يَهْدِي السَّكِيلَ ﴾

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَيَرَى الَّذِينَ أُوثُواْ الْعِلْمَ الَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ وَيَهْدِى إِلَى مِنْطِ الْعَزِيزِ الْحَييدِ 

اللَّهُ قُلْ مَن يَرْفُكُمُ مِن السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمُ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ 
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُمُواْ لِللَّذِينَ اسْتُعْمِفُوا أَفَيْنُ مِسَدَدْنَكُوْ عَنِ الْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلَ كُنتُد تَجْرِمِينَ 

عُلْ إِن مَلَكُ وَإِنَّا أَضِلُ عَلَى نَفْيِقُ وَإِن الْمَتَدَيْثُ فِيمًا بُوحِى إِنْ رَبِّتُ إِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ 

هُولُ إِن مَلَكُ وَإِنَّا إِنْهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ هُولِ الْمَتَدَيْثُ فَيِمَا بُوحِى إِنْ رَبِّتُ إِنّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ هُولَ

# من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

أَفَمَن زُيِّنَ لَمُ سُوَّةً عَلِهِ. فَرَاهُ حَسَنَا ۚ فَإِنَ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَبَهْدِى مَن يَشَآهُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْتِمْ حَسَرَتٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾

وَأَمْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْنَهِمْ لَهِتِ جَلَّمُمْ لَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَيِّمْ فَلَمَّا جَآءَتُمْ لَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ١

# من سُورة يَس رقم (٣٦):

اتَّسِعُوا مَن لَا يَسَعَلُكُو أَجْرًا وَهُم مُهْمَنُدُونَ اللهِ

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

الفَيْنَ طَلَمُوا وَأَوْدَحَهُمْ وَمَا كَانُوا بِمَبْدُونٌ شَي مِن دُونِ اللّهِ فَاهْدُومُمْ إِلَى مِرَطِ المَبْسِيمِ شَي وَقَالَ إِنْ دَاهِدُ إِلَى رَبِي سَيَهْدِينِ شَي
 وَقَالَ إِنْ دَاهِدُ إِلَى رَبِي سَيَهْدِينِ شَي
 وَهَدَيْنَهُمُنَا الْفِيرُطِ الْمُسْتَقِيمَ شَيْ

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُدَ فَغَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَخَكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَلَهْدِنَا إِلَى سَوْلِهِ الْعِمْرِطِ اللهِ الْعَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

أَلَا يِلَهِ ٱلدِينُ ٱلْخَالِصُ وَالَّذِينَ ٱلْخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَآءَ مَا نَمَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلَفَىۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِثُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَذِبُ كَفَارٌ ۞

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُم أَوْلَتِهِكَ الَّذِينَ هَدَيْهُمُ اللَّه وَأُولِتِهِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَبِ ١

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْمَدِيثِ كِنْبَا مُتَشَيِهًا مَثَانِي نَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُوهُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ أُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى وَرَبَّهُمْ أُمَّ اللَّهِ مَنْ هَادٍ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَن هَادٍ اللَّهِ مَن هَادٍ اللهِ عَدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ. مَن يَشَكَأَةُ وَمَن بُعْدِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهِ

اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةٌ وَيُحْوَفُونَكَ بِالَّذِينِ مِن دُونِهِ، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَـَادٍ ﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَـَادٍ ﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ مِن مُضِلٍّ اللَّهُ اللَّهُ مِن مُضِلٍّ اللَّهُ اللَّهُ مِن مُضِلٍّ اللَّهُ اللَّهُ مِن مُضِلٍّ اللَّهُ اللهُ عِمْدِيزٍ ذِى النِفَامِ ﴾

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱلْمَتَكَاثُ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكُ الْكِنَابِ لِلنَّاسِ بِأَلْحَقِّ فَمَنِ ٱلْمُتَكَاثُ فَلِنَافِيهِ فَيَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ عَلَيْكُمْ لِكُنْكُ لِللَّاقِ لِللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ أَنْكُمْ لِي لَكُونُكُمْ لِلْ أَنْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَلْكُونُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْعِيمُ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْعُوا عَلَى أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْكُمْ لِلْعُلْمُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْعُلُوا فَالْمُ أَنْعُلِكُمْ أَنْ أَنْعُلِكُمْ أَنْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ أَلِكُمْ أَنْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَلْعُلْكُمْ أَنْعُلُكُمْ أَنْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْ عَلِيكُمْ أَنْ أَلْعُلُوا لَعْلِكُمْ أَلِكُ

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَكَ اللَّهَ هَدَسِنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْرَے يَكُنْدُ إِيمَنَهُۥ أَنَقَنْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِيَ اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيْنَتِ مِن رَتِكُمْ أَوْلِن يَكُ كَنْدُ إِنَ فَعَلَيْتِهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ اللّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَابُ ﷺ يَعَوْدِ لَكُمُ الْمُلَكُ الْبُوْمَ طَلْهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرَعَوْنُ مَا أُدِيكُمْ إِلّا مَا أَرْى وَمَا آهَدِيكُمْ إِلّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾

يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَامِيدٌ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ

وَقَالَ ٱلَّذِئَ ءَامَنَ يَنْقَوْرِ ٱنَّبِعُونِ ٱلْمَدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثِنَا بَنِيَ إِسْكِيمِيلَ الْكِتَنَبَ ﴿ هُدُى وَذِكْرَىٰ لِأُولِ الْأَلْبَبِ ۞

# من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

وَأَمَّا نَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْهَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَدَتُهُمْ صَلِيقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُواْ بَكَسِبُونَ ۗ وَلَوْ جَعَلَنَهُ قُرْمَانًا أَغْيِيًا لَقَالُواْ لَوْلَا نُصِلَتَ مَايِئُهُمُ مَاغِيقٌ وَعَرَفَيُّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ مَامَنُواْ هُدُف وَشِفَامُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي مَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولِيَهِكَ يُنَادُونَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ۗ

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَلَوَ شَاءَ اللَّهُ لَمِمْمَلَهُمُ أَمَّةً وَبِهِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآلُهُ فِى رَحْمَنِهُ. وَالظّليلُونَ مَا لَمُمْ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الذِينِ مَا وَضَىٰ يِهِ. نُوحًا وَالَّذِينَ أَوْجَيْمَنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْبَنا بِهِ = إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيْنٌ أَنْ أَلِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُشَآهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُشَاهُ وَيَهْدِى إِلِيْهِ مَن يُشَاهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُشَاهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُسَامُ وَاللَّهُ وَيَهُمْ إِلَيْهِ مِنْ يَسْتَاهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مِن يَشَاهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مِن يَشَاهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مِن يَشَاهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مِن يَشَاهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن يَشَاهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهُ وَلِي إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهُ مِن إِلِيْهِ مِن إِلَيْهُمْ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهُ وَيُهُمْ إِلَيْهِ مِن إِلَاهُ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِنْ إِلَهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَا مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِنْ إِلِي أَلِي مِن إِلَيْهِ مِنْ إِلِي أَلْمُ أَلِي أَلِهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلِي أَلِي مِنْ إِلَيْهِ مِلْهِ مِنْ أَلِي

وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَمُ مِن وَلِيْ مِنْ بَعْلِيْهُ وَتَرَى الظَّلِلِينَ لَمَّا رَآوًا الْمَذَابَ يَغُولُونَ مَلَ إِلَى مَرَدِّ مِن سَبِيلِ ﴿

وَكَنَاكِ أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِنْبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَمَلَتُهُ نُوزًا نَهْدِى بِهِ. مَن نَشَاهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى مِسْرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ مِسْرِطِ اللهِ الّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَكُونِ وَمَا فِي الْأَرْضُ الْآ إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ ۞

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَا مَابَاتَنَا عَلَىٰ أَشَةِ وَإِنَّا عَلَىٰ مَالَئِهِم مُّهَنَدُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلُنَا مِن فَبَلِكَ فِى قَرْبَيْةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُنْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا مَابَاتَهَا عَلَىٰ أَنْفَةِ وَإِنَّا عَلَىٰ مَالَئِهِم مُقْتَنُدُونَ ۞ ﴿ قَالَ أَوْلَوْ جِمْتُكُمُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ مَابَاتَكُمُ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَتُمْ بِهِ. كَفِيْرُونَ ۞

إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِي فَإِنَّامُ سَيَهُدِينِ

وَإِنَّهُمْ لِيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ ٱنْهُمْ مُهْنَدُونَ اللَّهِ الْمُعْمَى وَمَن كَانَ فِي صَّلَلِ شُبِيبٍ الْهَانَتَى وَمَن كَانَ فِي صَّلَلِ شُبِيبٍ اللَّهِ الْمُعْمَى وَمَن كَانَ فِي صَلَلِ شُبِيبٍ اللَّهِ

وَقَالُوا يَكَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ انْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

مَنْذَا مُنَكُّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِكَانِتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِجْدٍ أَلِيدُ ١

هَنَا بَصَلَيْرُ النَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوفِنُونَ ﴿

أَفْرَهَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَيْهُمْ هَوَنَهُ وَأَشَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْيهِ. وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﷺ

# من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

قُلَ أَرَمَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكُفَرْمُ بِهِ. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ عَلَى مِنْلِهِ. فَنَامَنَ وَاسْتَكُبْرَمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهِدى اَلْقَوْمَ الظّليلِينَ وَقَالَ اللَّذِينَ حَفَرُوا لِلَّذِينَ مَامَنُوا لَوْ كَانَ خَبْرًا مَا سَبَقُونًا إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ بَهْمَدُوا بِهِ. فَسَيَعُولُونَ هَلَا إِنْكُ قَلِيدٌ ﴾
فَسَيَعُولُونَ هَلَذَا إِنْكُ قَلِيدٌ ﴾

عَالُوا يَنْقُومَنَا إِنَّا سَيْمُنَا كِيَنَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴿

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

فَإِذَا لَقِيتُدُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَقَّة إِذَا أَنْخَنْتُمُولُمْرَ نَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاتَهُ حَقِّى تَضَعَ الْمَرْبُ أَرْزَارَهَا ۚ ذَلِكَ وَلَوْ بَشَنَاتُهُ اللّهُ لَاَنْفَصَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِن لِبَنْلُوا بِمُعْصَحُم بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن يُضِلَ أَصَلَكُمْ ۖ ۖ سَبَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَلْمُمْ ۚ ۚ ۚ ۚ

وَالَّذِينَ آهَنَدُوْا زَادَهُر هُدُى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ

إِنَّ ٱلَّذِيرَ ﴾ ارْنَدُوا عَلَىٰ آدَبَرِهِ مِنْ بَعْدِ مَا بُنَيْنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۖ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ فَلَ مَنْ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ اللّهَ سَيْنًا وَسَيْخَيِظُ إِنَّ اللّهِ مَا تَبَيْنَ لَمُمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُمُّوا اللّهَ شَيْنًا وَسَيْخَيِظُ أَعْدَامُهُمْ اللّهَ اللّهَ شَيْنًا وَسَيْخَيِظُ أَعْدَامُهُمْ اللّهَ اللّهَ سَيْنًا وَسَيْخَيِظُ أَعْدَامُهُمْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

# من سُورة الفَتْح رقم (٤٨):

إِنَّا فَتَخَا لَكَ فَتُمَا مُبِينَا ۚ ۚ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَلِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَلِيَتَمْ فِلَتِكَ وَبَهْدِيَكَ مِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۚ ۚ وَعَدَكُمُ اللّهُ مَمَالِنَا عَنكُمْ وَلِيَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ وَعَدَكُمُ اللّهُ مَمَالِنَا عَنكُمْ وَلِيَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ مِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۚ ۚ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ. وَكُفَّ أَلِدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِيَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ مِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۚ ۚ فَعَيْدُا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّ

هُوَ ٱلَّذِي َ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِيِّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِـــيدًا ١

#### من سُورة الحُجُرَات (٤٩):

يَمْتُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا فَلُ لا تَمْتُوا عَلَى إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ مَدَدَكُمْ الْإِيمَانِ إِن كُنتُم صَادِفِينَ اللهُ

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

إِنْ هِيَ إِلَّا أَشَمَاتُهُ سَيَنْتُمُومَا أَنْتُمْ وَمَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنٍّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا نَهْوَى ٱلأَنفُسُ وَلَقَدْ عَلَى اللَّهُ مُن يَتِهِمُ ٱلْمُذَىٰ ۚ وَمَا نَهْوَى ٱلأَنفُسُ وَلَقَدْ

ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ ٱلْمِلْمِ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِمِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْنَدَىٰ ١

# من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرْيَتِيهِمَا ٱلتُبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَيِنْهُم مُّهَنَدٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ۖ

# من سُورة الصَّف رقم (٦١):

وَإِذَ قَـالَ مُوسَىٰ لِغَرْمِهِ. يَنَقُورِ لِمَ تُؤَذُّونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ آنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَا زَاغُواَ أَزَاغَ اللَّهُ تُلُوبَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْغَوْمَ الْفَنْمِقِينَ ۞

وَمَنْ أَظْلَرُ مِمْنِ ٱلْمَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو بُدَّعَنَ إِلَى ٱلإِسْلَئِدِ وَأَللَّهُ لَا بَهْدِى ٱلْغَيْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞

هُوَ ٱلَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولُمُ وَالْمُلْدَىٰ وَدِينِ ٱلْمَنِيِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّيهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞

# من سُورة الجُمُعَة رقم (٣٢):

دَلِكَ مَشَلُ اللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَلَهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِنُوا النَّوْرَدَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمْثَلِ الْحَمَادِ يَحْمِلُ النَّوْرِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۞ الْحِمَادِ يَحْمِلُ أَسْفَازًا بِقَسَ مَثَلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَابَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۞

#### من سُورة المنَافِقون رقم (٦٣):

سَوَآهُ عَلَيْهِ مْ أَشْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ لَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿

#### من سُورة التَّفَائِن رقم (٦٤):

ذَلِكَ بِأَنَهُ رَكَانَت تَأْنِهِم رُسُلُهُم بِالْهِتَتِ فَقَالُوا أَبْشَرْ يَهُدُونَا فَكَفَرُوا وَقُولُوا وَآئِدُ أَنْسَتَغَنَى اللهُ وَاللّهُ عَنِي جَيدٌ ﴿
 مَا أَمَانَ مِن مُصِيبَة إِلّا بِإِذِنِ أَلْقُونَتَن يُؤْمِن بِاللّهِ يَهْدِ فَلْتُهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴿

# من سُورة المُلك رقم (٦٧):

أَفَنَ بَنْشِي مُكِنًّا عَلَى وَجَهِدِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَتَشِي سَوِّنًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّ

# مِن سُورة القَلَم رقم (٦٨):

إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن سَبِيلِيهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿

#### من سُورة الجِنّ رقم (٧٢):

قُل أُرِينَ إِلَىٰ أَنَهُ اسْتَنَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا ثُرَّالِنَا عَجَبًا ۞ يَهْدِئ إِلَى الرُّنَدِ فَنَامَنَا بِهِذْ وَلَن نُشْرِكَ بِرَنِنَا كَانُونَ مِرَنِنَا كَانُونَ مِرَنِنَا كَانُونَ مِرَنِنَا كَانُونَ مِرَنِنَا كَانُونَ مِرَنِنَا الْعُنْدِ فَنَامَنَا بِهِذْ وَلَن نُشْرِكَ بِرَنِنَا

وَأَنَّا لَنَنَا سَمِعْنَا ٱلْمُدَىٰ مَامَنًا بِهِمْ قَيْنَ بُؤْمِنَ بِرَبِهِ. فَلَا بَخَاكُ بَعْسُنَا وَلَا رَهَقُنا 🝘

# من سُورة المدُّثر رقم (٧٤):

وَمَا جَمَلُنَا أَصَنَبَ النَّارِ إِلَّا مَلْتَهِكُمُّ وَمَا جَمَلُنَا عِذَّتُهُمْ إِلَّا يِشَنَهُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَقِينَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِنَبَ وَيَزُوادَ الَّذِينَ عَامَرًا إِينَنَا وَهُ يَعْلَى عَلَيْهِمْ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نَهَنَّ وَالْكَوْمُونُ مَاذًا أَوْدَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَيْكَ يُعِيلُ اللَّهُ مَن يَشَلَّهُ وَلاَ يَرَانُ مِنْ إِلَّا يُؤَمِّ وَمَا مِنَ إِلَّا يُؤَمِّ وَمَا مِنَ إِلَّا يُؤَمِّ وَمَا مِن إِلَّا يَرَكُنُ لِلْبَسْمِ عَلَيْ

## من سُورة الإنسَان رقم (٧٦):

إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ١

من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

نَقُلْ هَلَ لَكَ إِنَّ أَن تَزَّكُم ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ رَبِّكَ فَنَخْتَن اللَّهِ مَلْكُ فَنَخْتَن اللَّهُ

من سُورة التّكوير رقم (٨١):

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكَّرٌ لِلْعَالَمِينَ ۚ إِلَىٰ شَلَة مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۚ إِنَّ أَنَا يَشَاهُ وَلَا أَن يَشَاةُ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ۖ

من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

وَٱلَّذِي فَلَرٌ فَهَدَىٰ ١

من سُورة البَلَد رقم (٩٠):

وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ

من سُورة الشّمس رقم (٩١):

وَتَنْسِ وَمَا سَوَنَهَا ۞ فَأَفْسَهَا لَجُورُهَا وَتَقَوَّلُهَا ۞ فَذَ أَفْلَحَ مَنَ زَكُّلُهَا ۞

من سُورة الليل رقم (٩٢):

إِنَّ عَلِينَا لَلْهُدَىٰ ١

من سُورة الضّحيٰ رقم (٩٣):

وَوَجَدَكَ صَٰٓالًا فَهَدَىٰ ۞

من سُورة العَلق رقم (٩٦):

أَرَيْتُ إِن كَانَ عَلَى ٱلْمُنكَ ١ ﴿ أَمْرُ بِٱلْغَوْمَ ۗ ﴾ أَوْ أَمْرُ بِٱلْغَوْمَ ۗ

# الفصل الثالث

# الرِّزْقُ

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمَـٰنِ

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغِيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةُ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ بُفِقُوك ١

اَلَذِى جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرْشًا وَالسَّمَاءُ بِنَاتُهُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْجَ بِدٍ. مِنَ الشَّمَزَتِ رِزْقًا لَكُمُّ فَكَلَّ جَعَـٰلُوا لِلَّهِ اَنـدَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﷺ

وَيَشِي اَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِوُوا الفَيُعَلِحَدِ أَنَّ لَمُمْ جَنَّدَتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَالُّ كُلُمَ وَيَهَا مِن تَسْرَقِ رَزْقًا قَالُوا هَلَذَا الَّذِي دُوْفِنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ، مُتَشَلِّهُمَّ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَّدَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۖ وَمُنْ أَنْ يَدَرِيهُ مِنْ الْهِمِ مِنْ مُنْ اللّهِ عُلْمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّه

وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوَقَ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَدَقَنَكُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوَا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ

وَإِذِ اَسْتَسْتَنَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. فَقُلْنَا اَضْرِب بِعَمَاكَ الْحَجَرُّ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اَفْنَا عَشْرَةَ عَبْدَأً قَدْ عَالِمَ كُلُ أَنَاسِ مَقْرِيهُ مِنْ وَافْرَبُوا مِن رَدْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنَوْأ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ شَيْ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِتُمُ رَبِّ اَجْعَلَ هَاذَا بَلِدًا ءَلِمِنَا وَازْنُقْ أَهْلَمُ مِنَ النَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم وَالْقِوْرِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَثَرَ فَأَمْيَتُهُمُ وَلِيلَا ثُمَّ أَضْطَرُهُۥ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَيِثْسَ الْمَعِيدُ ﴿ ﴾

وَلَنَبْلُوَلَكُمْ بِثَىٰءٍ مِنَ اَلْمُونِ وَالْمُعِعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَلِ وَالْأَنفُسِ وَالنَّمَرَتِّ وَبَشِّرٍ الصَّنبِرِنَ ۖ اللَّذِينَ إِذَا أَصَّنبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا يَقِدِ وَلِئًا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا حُنُوا مِن مَلِيَمَنتِ مَا رَزَفَنكُمْ وَاشْكُرُوا بِلَهِ إِن كُنتُمْ إِنِيَاهُ شَبُدُونَ ﷺ زُيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْمَيَوْةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ مَامَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوَا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاهُ مِثْيْرِ حِسَابِ ﴿

يَّاأَيُّهَا اَلَّذِينَ مَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِنَّا رَوَفَنكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوَمَّ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ ﴿

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

تُولِجُ الَيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الْيَـنِّ وَتُغْرِجُ الْعَنَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُغْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيّْ وَتَوْدُقُ مَن تَشَالُهُ بِمَنْيَرِ حِسَابِ ﷺ

فَنَقَبَلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَأَنْبَقَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكِيَّا كُلَمَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا زَكُوْيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزَقًا قَالَ يَمُونَيُّ أَنَّ لَدُفِ هَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﷺ يَمُونُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﷺ

وَلَا تَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَخْيَلُهُ عِندَ رَبِهِمْ يُزَفُونَ اللَّهِ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَٱلْبَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَوُا مِنَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١

وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَبِيرًا وَسَمَةً وَمَن يَغْرُخ مِنْ بَيْنِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ يُدَرِّكُهُ اللَّهِ ثُمَّ يَدُرِّكُهُ اللَّهِ ثَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّجِيمًا إِلَيْ
 المُوّتُ نَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّجِيمًا إِلَيْ

# من سُورة المائدة رقم (٥):

وَكُلُوا مِنَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا لَمَتِيمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ أَنتُم يِهِ. مُؤْمِنُونَ 🚇

قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبُّنَا ٓ أَزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآةِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِإَقَلِنَا وَمَاخِرِنَا وَمَالِغَةً مِنكُ وَٱرْدُقْنَا وَأَسَتَ خَيْرُ ٱلزَّرْفِينَ ﷺ

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

مَّذَ خَسِرَ الَّذِينَ قَـَنَلُوّا أَوْلَدَهُمْ سَفَهُمّا بِفَيْرِ عِلْمِ وَحَكَرَّمُوا مَا رَدَفَهُمُ اللهُ أَفْرِزَةً عَلَى اللّهِ قَدْ ضَكُوا وَمَا كَانُوا مُهُمّتِدِينَ فَهُ وَهُو اللّذِي مُعْمَوهُمُ وَمَا مَعْهُوهُمُ وَمَا مَعْهُوهُمُ وَالنّبُونَ مُعْمَلِهُ وَالزّيْقُ مُعْمَلِهُ اللّهُ وَالزّيْقُونَ مُعْمَلِهُ وَالزّيْقُ مُعْمَلِهُ وَالزّيْقُ مُعْمَلِهُ وَالزّيْقُ مُعْمَلِهُ وَالزّيْقُ مُعْمَلِهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَالرّبُونَ وَمَا اللّهُ وَلا تَشْهُونُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا تَشْهُونُ وَاللّهُ اللهُ وَلا تَشْهُونُ الشّهُ وَلا تَشْهُونُ اللّهُ اللّهُ وَلا تَشْهُونُ اللّهُ اللّهُ وَلا تُلْهُونُ اللّهُ اللّهُ وَلا تُعْمَلُونَ الشّهُ اللّهُ وَلا تُشْهُونُ اللّهُ اللّهُ وَلا تُعْمَلُونُ اللّهُ اللّهُ وَلا تُعْمَلُونُ اللّهُ اللّهُ وَلا تُعْمِلُونُ اللّهُ اللّهُ وَلا تُلْهُونَ اللّهُ اللّهُ وَلا تُعْمَلُونُ اللّهُ اللّهُ وَلا تُعْمَلُونُ اللّهُ اللّهُ وَلا تُلْهُ اللّهُ اللّهُ وَلا تُلْهُمُ اللّهُ وَلا تُلْهُمُ اللّهُ وَلا تُلْهُ وَلا تُلْهُ اللّهُ وَلا تُلْهُ وَلا تُلْهُ اللّهُ وَلا تُلْهُ اللّهُ وَلا تُلْهُ اللّهُ وَلا تُلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا تُلْهُ اللّهُ اللّ

ثَلَ تَمَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا ثُمْرِكُوا بِدِ شَيْئًا وَبِالْوَلِيَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقْدُلُوا أَوْلَدَكُم مِنَ إِمْسَانًا وَلَا تَقْدُلُوا أَوْلَدَكُم مِنَ اللّهِ عَنْ مَرْوُا أَلْفَسَ الَّذِي حَرَّمَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْدُلُوا النّفسَ الّذِي حَرَّمَ اللهُ إِلّا بِالدّخِيْ وَلِيكُو وَمَسْلَمُ بِهِ. لَعَلَكُو نَعْقُلُونَ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ الل

# من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَلَقَدْ مَكَنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِيشٌ فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـٰهَ اللَّهِ ٱلَّذِيَ لِعِبَادِهِ. وَالطَّيْبَنتِ مِنَ الزِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْفِينَـٰمَةً

كَنَالِكَ نُفَعِيدُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنْتُو أَنْ أَبِيعُوا عَلَيْنَ مِنَ الْمَاآهِ أَوْ مِنَا رَوْقَكُمُ اللَّهُ فَالْوَا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَنْدِينَ فَيْ

وَمَعَلَمْنَهُمُ انْنَقَ عَشَرَةَ السّبَاطَا أَمَنَا وَأَوْحَبْنَا إِلَى مُوسَقَ إِذِ اسْتَسْقَلَهُ فَوْمُهُ، آبِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْمُنجَرَّ فَالْبَجَسَتَ مِنْهُ الْفَنَا عَشْرَةَ عَيْماً فَلَوْمَ مَكُلُ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَطَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْفَنَامَ وَأَوْلَنَا عَلَيْهِمُ الْفَرَى وَالْبَحْسَتِ مِنْهُ الْفَرَامُ وَكُولُ كَانُوا الْفُسَمُ مَ يَظْلِمُونَ اللّهُ وَمَا طَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُوا الْفُسَمُ مَ يَظْلِمُونَ اللّهُ وَمَا طَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُوا الْفُسَمُ مَ يَظْلِمُونَ اللّهُ اللّهُ وَمَا طَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُوا الْفُسَمُ مَ يَظْلِمُونَ اللّهُ اللّ

# من سُورة الأنفَال رقم (٨):

ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَتُهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَمَّمْ دَرَجَكُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِذَةٌ كَرِيدٌ ۞

وَانْكُرُوا إِذْ أَشَدُ قَايِلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَغَاوَىٰكُمْ وَأَيْدَكُم بِصَرِهِ. وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِبَاتِ لَمَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ اللَّاسِ الطَّيِبَاتِ لَمَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ اللَّاسِ الطَّيِبَاتِ لَمَلَّكُمْ مَا الطَّيِبَاتِ لَمَلَّكُمْ مَا الْطَيِبَاتِ لَمَلَّكُمْ اللَّاسُ فَعَاوَلُوكَ أَنْ اللَّهُ الللْمُولِ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُ اللللْمُ اللللْمُولُولُولُ الللْمُولُولُولُ الللْمُولُولُ الللْمُولُولُ اللللْمُولُولُ الللْمُولُولُ اللَّالِمُ الللللْمُ الللْمُولُولُولُ الللْمُولُولُ الللْمُولِلْمُ الللْمُولُ

وَاعْلَمُوا أَنْمَا آمُولُكُمْ وَأَوْلَلُكُمْ فِتْمَنَّةٌ وَأَنَ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرُ عَظِيدٌ

ذَلِكَ بِأَنَ اللّهَ لَمْ يَكُ مُنَيِّرًا يَضْمَةُ الْمَسْمَهَا عَلَى قَوْمِ حَنَى يُفَرُّوا مَا بِالْفُسِيمِ وَأَنَّ اللّهَ سَدِيعُ عَلِيمٌ ۚ ۞ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ مَاوَوا وَنَسَرُوّا أُوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَمْمُ مَتَغِيرٌ \* وَرِدَقُ كَرُمُ ۗ ۞

# من سُورة التَّوبَة رقم (٩):

قُلْ إِن كَانَ مَابَالْوَكُمُّ وَآبَنَالُوَحِمُمُ وَالْحَوْثَكُمُ وَأَنْوَجُكُمْ وَعَشِيرُكُمُ وَأَمْوَالُ افْتَرَفْتُمُوهَا وَيَحِدَرُهُ غَضَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَدِينَ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْسَكُمْ مِيْنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَلَرَبَقُمُوا حَقَّى بَأْفِي اللّهُ بِأَمْرِيهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَسِفِينَ ﴾

يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ، امَنُوّا إِنَّمَا الْمُفْرَقُونَ فِمَسَّ فَلَا يَفْرَبُوا الْسَنْجِدَ الْحَكَرَامُ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَدَأُ وَإِنْ خِفْتُمْ عَبْلَةُ فَسَوْفَ يُقْذِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، إِن شَكَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيدٌ شَ

وَلَوْ النَّهُمْ رَضُوا مَا مَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَيَعْمُولُمُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤنِينَا اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ. وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ وَيَغْرُفُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

قُلْ مَن يَرْدُفُكُمْ مِنَ السَّمَلَةِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَيْمَكُرُ وَمَن يُغْرُجُ المَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُغْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْ وَمَن يُمْيِرُ الْأَكْنَ مُسَبِقُولُونَ اللَّهُ مَقُلْ أَفَلَا لَنَكُونَ ﴿

مُلْ أَرْءَيْتُم ثَمَّا أَسْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ تِمِن وَزُونِ فَجَمَلَتُم يَنْهُ حَرَانًا رَحَلَلًا فُلْ ءَاللَّهُ أَذِكَ لَكُمْ أَرْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ۖ

وَلَقَدْ بَوَّانَا بَنِيَ إِسَرُهِ بِلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقْنَهُم مِنَ الطَّيِبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْفِلْزُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

وَإِن بَسَسَكَ اللَّهُ بِشُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، إِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرٍ فَلَا زَأَذَ لِفَضْلِمِّ، يُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾

# من سُورة هُود رقم (١١):

وَمَا مِن دَاتَتَةِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَّمُ مُسْنَفَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَنِ شُبِينِ ۞ قَالَ يَنَقَوْرِ أَرْءَيْشُدْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَنِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُغَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَفَتُ وَمَا نَرْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلِيْهِ وَكُلْتُ وَإِلَيْهِ أُلِيبُ ۞

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ بَشَاةٌ نُصِيبُ بِرَحْتِنَا مَن نَشَآةٌ وَلَا نَضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُعْسِنِينَ ۖ

# من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَالَّذِينَ صَبَرُوا آتِيغَآهَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِنَا رَزَقْتَهُمْ مِرَّا وَعَلَائِكَةً وَبَدْرَهُونَ بِٱلْحَسَنَةِ السَّيِقَةَ أُولَئِيكَ لَمَمْ عُفْبَى اللَّذِينَ صَبَرُوا آتِيغَآهُ وَلِيَاكُ لَمْ عُلْمَ عُفْبَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّالَالِمُ اللَّالَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّلْمُواللَّا اللَّهُو

اللهُ يَبْسُطُ الزِّزْقَ لِمَن يَشَانُهُ وَيَفْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْمُهَزَّةِ اللَّذِيَّا وَمَا الْمَيْزَةُ اللَّذِيَّا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَسَنَّحٌ اللَّهِ

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

قُل لِمِبَادِى اَلَذِينَ مَامَنُوا بَيْمِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُمْفِقُوا مِنَا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَائِنَةُ مِن قَبَلِ أَن بَأْنِي بَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ شَلَ اللهُ الذِّي خَلَقَ الشَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ وَأَمْزَلَ مِرَى السَّمَاءِ مَآهُ فَأَخْرَجَ بِهِ. مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُّ الْفُلْفَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِيَّةً وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ شَ

# من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَجَمَلُنَا لَكُو فِيهَا مَعَنهِشَ وَمَن لَّشَتُمْ لَهُ بِرَزِفِينَ ۞

# من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَإِن تَمَدُّوا نِمْمَةَ اللَّهِ لَا تَعْمُومًا إِنَ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿

وَمَا يِكُمْ مِن نِصْمَتْمِ فَمِنَ اللَّهِ ثُكَرَ إِذَا مَسْتَكُمُ الطُّبُرُ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ 
وَمَا يَكُم مِن نِصْمَتُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَوْفَنَهُمُ ثَالَةِ لَشَيْعَانُ عَمَّا كُشُنْدٍ شَفْرُونَ شَ

وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِلِ وَالْأَعْنَبِ نَشَخِذُونَ مِنْهُ سَكُرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿

وَاللّهُ فَضَلَ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضِ فِي الزِّنْقِ فَمَا الَّذِيكَ فُضِّلُوا بِرَآئِي رِزْفِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةً الْمَنْهُمْ وَمُنَ اللّهِ عَمَلُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ عَمَلُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ عَمَلُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ عَمَلُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ عَمْ اللّهِ عَمْلُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ عَمْلُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ عَمْلُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ عَمْلُ لَكُمْ مِنَ اللّهُ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ اللّهَ مَوْنَ اللّهِ عَمْ يَكُمُرُونَ فَيَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ اللّهَ مَن اللّهَ مَن اللّهَ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا لَا يَمْلِكُونَ فَيَعِمْدُونَ فَي اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

 ضَرَبَ اللّهُ مَثلًا عَبْدًا مَّتَلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى ثَنَى وَمَن زَرْقَتُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِنَ وَجَهْرًا 
 مَلَ يَسْنَوْنَ لَلْهَ مَثْدُ لِلّهِ بَلْ أَحْتُمُومُ لَا يَعْلَمُونَ اللّهِاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَنِفُرُونَ اللَّهِ

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ مَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَنْ بِأَنْهُمِ اللَّهِ فَأَذَفَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَرْفِ بِمَا كَانُوا بِيَصِّنَعُونَ ﴿ ﴾ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَرْفِ بِمَا كَانُوا بِيَصِّنَعُونَ ﴾

مَنْكُوا مِنَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا لَمِينًا وَالشَكْرُوا بِعَمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ

#### من سُورة الإسراء رقم (١٧):

كُلَّا نُمِنْذُ هَتَوْلَاءٍ وَهَتَوْلَاءٍ مِنْ عَطَلَهِ رَبِّكٌ وَمَا كَانَ عَطَّاةُ رَبِّكَ تَخَلُّورًا ۞

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَآنُ وَيَقْدِذُ إِنَّهُ كَانَ بِمِبَادِهِ. خَبِيْرً بَصِيرًا ۞ وَلَا نَقْنُلُوٓا اَوَلَدَكُمْ خَشَيَةَ إِمَلَتِيَّ خَنُ تَرَوْقُهُمْ وَلِيَاكُمُّ إِنَّ فَلَكُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ۞

رَّيُّكُمُ الَّذِي يُزْمِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي الْمُعْرِ لِتَنْفُواْ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّمُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

وَلَقَدْ كُرُمْنَا بَنِيَ عَادَمُ وَحَمَّلْنَاهُم فِي اللَّهِ وَالْبَحْرِ وَيَنَقَنَعُم مِن الطَّيِّبَاتِ وَفَضَلْنَهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِتَن خَلَقْنَا
 تقضيلا نَّيْ

وَإِذَا ۚ أَنْهَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَفَنَا بِصَالِيقِيدُ وَلِذَا مَسْهُ ٱلشِّرُ كَانَ يَتُوسَا ۖ

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَدَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوَا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُرْ غَضَبِيِّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۚ ۚ ۚ وَلَا تَطْغَوَا فِيهِ فَيَجُلُ عَلَيْكُمْ غَضَبِيّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۚ وَالْمَرْ أَهْلَكَ وَلَا تَمُلُكَ مِنْهُمْ وَهُرَةً لَكُنُوهُ اللَّهُا لِللَّهَا لِلْفَيْمُ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۖ وَأَمْرُ أَهْلَكَ عَلَيْكُ وَلَا مَنْهُمُ وَهُرَةً لَكُ وَلَا لَمُقَالِهُ لِللَّهُوىٰ ۖ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْكُ وَالْمَنْهُمُ لِلْهُ وَالْمَنْهُمُ لِللَّهُ وَالْمَنْهُمُ لِللَّهُ وَلَا مُعْلِدُ عَلَيْهُ لَا تَعْلَقُ وَلَا مَنْهُمُ وَلَا لَمُعْلِمُ اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَمُعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ فِي أَبْنَامِ مَعْلُومَنتِ عَلَى مَا رَفَعُهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَابِرُ مَكُلُوا مِنهَا

وَالْمَامِمُوا ٱلْبَالِسَ ٱلْفَقِيرَ ١

وَلِكُ إِنَّ أَمَّةِ جَمَلْنَا مَسْكًا لِيَذَكُوا آسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَيْفَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَفْكِرُ فَإِلَهُ كُو لِلَّهُ وَحِدُّ فَلَهُۥ أَسْلِمُواً وَيَشِرِ ٱلْمُخْيِنِينَ ۚ اللَّينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ عُلُوبُهُمْ وَالصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَافِ وَعَا رَنَقْنَهُمْ يُفِقُونَ ۞ يُفِقُونَ ۞

فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيمُلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَمْم مَّغْفِرَةٌ وَرِنْقٌ كُرِيمٌ ۗ

وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوّا أَوْ مَاثُواْ لَبَنْزُفَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْفًا حَسَنَا وَلِكَ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱللَّهِ اللَّهِ لَهُوَ خَيْرُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

أَرْ تَسْتَلُهُمْ خَيْهَا فَخَلِحُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلزَّوْفِينَ 🚳

### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

لَقَيِهَاتُ الْخَبِيْنِ وَٱلْخَبِيثُونَ الْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِبَاتُ الطَّيِبِينَ وَٱلطَّيِبُونَ الطَّيِبَاتِ أُوْلِيَهَاكَ مُبَرَّمُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَعْفِرَةً وَرَنْقُ حَجَدِيدٌ اللَّهِ مَعْفِرَةً وَرَنْقُ حَجَدِيدٌ اللَّهِ الْعَلَيْبَاتِ وَرَنْقُ حَجَدِيدٌ اللَّهِ الْعَلَيْبَاتِ وَرَنْقُ حَجَدِيدٌ اللَّهِ الْعَلَيْبَاتِ وَرَنْقُ حَجَدِيدٌ اللَّهِ الْعَلَيْبَاتِ وَرَنْقُ حَجَدِيدٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللللِّهُ الللللْمُولِمُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللللللِّلِمُ اللللللللِّلِمُ اللللللِّهُ الللللِلْمُلِمُ الل

لِبَخْرِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ أَوْلَقُهُ يَزُونُ مَن بَنْنَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هَ

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۞

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

أَمَّن يَبْدَوُا الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَمَن يَزِنُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْفِ أَوِلَةٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَمَاتُوا بُرْهِمُنكُمْ إِن كُنتُم صَدِقِينَ السَّمَاء

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

أُوْلَٰتِكَ يُؤْتَوْنَ أَجَرَهُم مَّرَّيْنِ بِمَا صَبَرُهُ أَ وَيَدْرَهُونَ بِالْعَسَنَةِ ٱلسَّيِّنَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۖ

وَقَالُوْا إِن نَشَيعِ الْمُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّف مِنَ أَرْضِنَأَ أَوَلَمَ نُعَكِّن لَهُمْ حَرَمًا مَامِنَا يُجْبَىَ إِلَيْهِ فَمَرَتُ كُلِّ ضَيْءِ رَاثَاً مِن لَدُنَّا وَلَكِنَ أَكُونَ أَكُونُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوَا مَكَانَهُ وَالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْتُ اللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن بَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُّ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَ الْخَسْفُ بِنَا وَيُكَافِّمُ لَا يُمْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ﷺ

#### من سُورة الفَنكبوت رقم (٢٩):

إِنَّمَا تَشَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْقَنَنَا وَتَعْلَقُونَ إِنْكُمَّا إِنَّ الَّذِينَ تَشَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْنَعُواْ

عِندَ اللَّهِ الزِّزَفَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَلْهُ إِلَيْهِ نُرْهَعُونَ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ﴿ وَكَأَيْنِ مِن ذَاتِهُ لَا غَمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ بَرْزُقُهَا وَإِيّاكُمْ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۗ ۚ ۚ اللَّهُ بَيْشُطُ الزِّزْفَ لِمَن بَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَلَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ مَنْيَ عَلِيث

# من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

ضَرَبَ لَكُمْ مَشَلَا مِنْ أَنْشِكُمْ هَلِ لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِن شُرَكَآء فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَشُر فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَافِينَهُمْ أَنْفُسَكُمْ صَكَاكِكَ نُفَصِلُ ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ بَعْقِلُونَ ﴾ كُونِفَيِخُمْ أَنْفُسَكُمْ كُمُّ كَانُونَهُمْ

أَوْلَمْ بَرْقًا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُكُ الزِّنْقَ لِمَن بَشَالَهُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ كَابَنتِ لِقَوْمِ بُوَّمِنُونَ ٢

اللهُ الَّذِي خَلَفَكُمْ ثُمَّ رَفَعَكُمْ ثُمَّ بُيبِيتُكُمْ ثُمَّ بُخِيكُمْ هَـلَ مِن شُرُكَآيِكُم مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن فَقَوْ سُبَحَسَنُمُ وَتَعَلَىٰ عَنَا بُشْرِكُونَ ﴾ ويَعَلَىٰ عَنَا بُشْرِكُونَ ﴾

اللهُ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيْحَ مَنْشِيرُ مَسَمَانًا فَيَبْسُطُلُمُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُمُ كِسَفًا فَتَرَّى الْوَدَقَ يَغَرُجُ مِنْ خِلَالِمِ. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ. مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

أَلَمْ نَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلشَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ يَعْمَهُ طَنِهِرَةٌ وَيَاطِنَةٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدُى وَلَا كِطَنْبٍ ثُمْنِيرٍ ۞

# من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

نَتَجَافَى جُنُويُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَلْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزْقَنَهُمْ بُنِفُونَ ١

# من سُورة الأحزّاب رقم (٣٣):

🕏 وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَقَمْمَلْ مَسْلِمًا نَوْنِهَمَا أَجْرَهَا مَزَّيِّنِ وَأَعْتَدْنَا لِهَا رِزْقًا كَربيمًا 🗑

# من سُورة سَبَإ رقم (٣٤)

لِيَجْزِكَ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَدَٰ أُولَتِهِكَ لَمُ مَنْفِرَةٌ وَرِنْقٌ كَرِيدٌ ۗ لَقَدَ كَانَ لِسَبَلِ فِي مَسْكَنِهِمْ مَايَةٌ جَنَّنَانِ عَن يَبِينِ وَشِمَالٌ كُلُوا مِن زِنْقِ رَبِيكُمْ وَآشَكُرُوا لَلْمُ بَلَدَةٌ لَجِبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ۚ ۚ

أن مَن يَرْأَقُكُمْ مِن السَّمَوْتِ وَالْأَرْفِ ثَلِ اللّهُ وَإِنّا أَذْ إِنَّاكُمْ لَمَكَ هُدًى أَوْ فِي صَلَىلٍ مُثِيبٍ إِنَّ فَلْ مَن يَرَاقُكُمْ مِن السَّمَوْتِ وَالْأَرْفِ ثَلِي اللّهُ وَإِنّا أَذْ إِنَّاكُمْ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ مَنْ مَنْ فِي ضَلَالُمْ وَمُو كَانِمُ اللّهُ وَمُنَ اللّهُ وَمُنَ اللّهُ وَمُنَ اللّهُ وَمُنَ اللّهُ وَمُنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# الرَّزِقِينَ اللهُ

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

مَّا يَفْتَج اللَّهُ النَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهُمَّا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَمُ مِنْ بَعْدِيدً وَهُوَ الْمَزِيْرُ لَقَكِيمُ ﴿ يَائَبُنَا النَّاسُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِيدً وَهُوَ الْمَزِيْرُ لَقَكِيمُ ﴿ يَائَبُنَا النَّاسُ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَّ فَأَفَّ تُوْكُونَ ﴾ اللَّهُ عَلَيْ مَلْ مِن خَلِقِ غَيْرُ اللَّهِ يَرَوْقُكُمُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَّ فَأَفَّ وَالْفَوْلَ مِمَّا رَوْقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِهَ لَ بَرْجُونَ فِحْسَرَةً لَن وَعَلانِهَ مَا يَسَرُّونَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الطَّلَوةَ وَالْفَقُوا مِمَّا رَدَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِهَ بَرْجُونَ فِحْسَرَةً لَن اللهِ مَرْدُونَ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

وَمَايَةٌ لَمُّمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْمَةُ أَحْبَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ بَأْكُونَ ١

وَإِذَا فِيلَ لَمُمْ أَنفِقُوا مِنَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْظُيمُ مَن لَّوَ يَشَآهُ اللَّهُ أَلْمَعَمَهُم إِنَّ أَنشُر إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ۞

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ أُولَتِكَ لَمُمْ رِزِنٌّ مَعْلُومٌ ۞

# من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

أَوْلَتُم يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاكُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْأَبْتِ لِقَوْمٍ ابْوَسُونَ ١

# من سُورة غَافر رقم (٤٠):

هُوَ الَّذِى بُرِيكُمْ ءَابَتِهِ. وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِنَ السَّمَلَةِ رِنَقًا وَمَا يَنَذَكُرُ إِلَّا مَن بُنِيبُ ۗ اللهُ الَّذِى جَمَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَسَرَارًا وَالسَّمَلَةَ بِسَاتُهُ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَتُكُمْ مِنَ الطَّيِبَاتُ ذَلِكُمُّ اللهُ رَبُّكُمْ فَشَبَارَكَ اللهُ رَبُ الْمَسَلِمِينَ ۗ

# من سُورة قُصّلَت رقم (٤١):

وَيَعَمَلُ فِيهَا رَوَسِينَ مِن فَوْقِهَا وَبَـٰزَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتُهَا فِيهَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَلَهُ لِلسَّآيِلِينَ ۖ

لَا يَسْتُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَسَّهُ النَّمُّ فَيَخُوسُ فَنُوطٌ ﴿ وَلَيِنَ أَذَفْنَهُ رَحْمَةُ مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاةً مَسَّتُهُ لَيْقُولَنَّ هَذَا لِى وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ فَآلِمَةً وَلَهِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِي عِندُمُ لَلْحُسْنَ فَلَنُتَاتِئَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَيْنِ مَعْدُو لَا مَسَّهُ اللَّهُ فَدُو دُعَاتُهِ وَلِنَا مَسَّهُ اللَّمُ فَذُو دُعَاتُهِ عَرِيضٍ ﴿ وَلِنَا مَسَّهُ اللَّمُ فَذُو دُعَاتُهِ عَرِيضٍ ﴾ وَلِنَا أَنْمَننَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِيهِ، وَإِذَا مَسَّهُ اللَّمُ فَذُو دُعَاتُهِ عَرِيضٍ ﴾ عَرِيضٍ ۞ عَرَابٍ عَلِيظٍ ﴿ فَي وَلِنَا ٱلْمَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِيهِ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱللَّمُ فَذُو دُعَاتُهِ عَرِيضٍ ﴾

#### من سُورة الشُوري رقم (٤٢):

لَهُ مَغَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَثَانُهُ وَيَفْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

َاللَّهُ لَطِيفُكَ بِمِبَادِهِ. يَرْأَقُ مَن يَشَأَةً وَهُوَ الْفَوْتُ الْمَزِيرُ ۞ مَن كَاتَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدُ لَمُ فِي حَرْثِيرٌ وَمَن كَاتَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُقْقِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ۞

وَلَوَ بَسَطَ اللهُ الزِّنْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الأَرْضِ وَلِكِينَ لِبُزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاهُ إِنَّهُ بِيبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ شَيئٌ مَنْ وَلَكِينَ السّتَجَابُوا لِرَبِيمَ وَأَقَامُوا الصّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَيَعًا رَزْقَتُهُمْ بُعِيثُونَ شَيْ

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

أَهُرٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَئِكَ خَنُ مَسَمَنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيْزَةِ النَّذَأُ وَرَفَمَنَا بَعْفَهُمْ فَرْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَنَا جَمْهُمُ بَعْضَا سُخْرِنًا ۚ وَرَحْمَتُ رَئِكَ خَبْرٌ مِنَا يَجْمَعُونَ ۞ وَلُؤلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أَمْنَةً وَحِدَةً لَجَمَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْنِي لِبُنُونِهِمْ سُفُفًا مِن فِضَهِ وَمَعَاجِعَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۞ وَلِنُمُونِهِمْ أَنْوَا وَسُرُلًا عَلَيْهَا بَذَكُونَ ۞ وَرُخْرُةً وَلِنَ لَلْمَعْفِقِ اللَّهُ مَا مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِا لِللْمُعْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمَلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْتَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْقَالِمُ اللَّهُ الْمُلْعَالَةُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ الْمُلْعَالَةُ الللْهُ اللَّهُ الْمُلْعَالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَاخْطِنَفِ الْيَلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَلَةِ مِن رِّذَفِ فَأَخَا بِهِ الأَوْضَ بَعْدَ مَوْجًا وَتَصْرِيفِ الرَّيْحِ ءَابَثُ لِتَوْرِ بَمْقِلُونَ ۞ وَلَقَدْ مَالَيْنَا بَنِيَ إِسْرَيْهِ لَلَّ الْكِنْفِ وَالنُّمُونَ وَرَنَقْنَهُم مِنَ الطَّبِنَتِ وَفَشَّلْنَاهُمْ عَلَى الْمُنْلَمِينَ ۞

#### من سُورة ق رقم (٥٠):

وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَلَةِ مَلَّةَ مُبَدَرًا مَالْمَنْسَنَا بِهِ. جَنَّنتِ وَحَبَّ الْمُصِيدِ ۞ وَالنَّخَلَ بَاسِفَنتِ لَمَّا طَلَعٌ نَفِسِدٌ ۞ رَزْفَا لِلْهِبَادِّ وَأَخْمِيْنَا بِهِ. بَلَدَةُ نَبِئَنَا كَذَلِكَ لَلْمُرْجُ ۞

# من سُورة الذّاريَات رقم (٥١):

وَفِي ٱلشَّلِّهِ رِزْفُكُو وَمَا تُوعَدُونَ ۗ

مَّا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رَنْفِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْمِعُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الزَّزَّاقُ ذُو الْفُؤَةِ الْمَدِّينُ ۞

# من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

أَمْ عِندَهُمْ خَزَانِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُهَيْنِطِينَ ١

# من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

رَأْنَةُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَثْنَىٰ 🚇

#### من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ ثُكَلِّهِ ثُكَلِّهِ ثُلُكُمْ ثُكَلِّهِ فَيُ

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

لِتَلَا بَعْلَمَ أَمْلُ ٱلْكِسَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى ثَنْهِ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ ۚ يُقَيِّهِ مَن يَشَأَةٌ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مُثَنَّهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ ال

#### من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢):

#### من سُورة المنَافِقون رقم (٦٣):

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَفْنكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْفِ أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلاَ أَخَرَتَنِى إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَفَ وَأَكُن مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ الصَّلِحِينَ ﴾

#### من سُورة الطَّلَاق رقم (٦٥):

َهِإِذَا بَلَقَنَ أَبَلَهُنَ فَأَتَسِكُوهُنَ بِمَعْرُوبِ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوبِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ. مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَنَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ يَغْرَبُنا ۞ وَبَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُؤَكِّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ. فَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ مَنَىءٍ فَذَرًا ۞

لِيُنفِقَ ذُو سَعَةِ مِن سَعَتِيِّهُ وَمَن ثُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُمْ فَلَيْنفِقْ مِثَّا ءَالنَهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَشْنًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ بِمُثْرًا ﴾ بقد عُسْرٍ بمُثرًا ۞

رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُرْ ءَايَنتِ اللّهِ مُتَيِّنَتِ لِيْحْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِحَتِ مِنَ الظَّلْمَتِ إِلَى النُّورُ وَمَن بُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ مَلِكًا يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَثْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ فَدْ أَحْسَنَ اللّهُ لَهُ رِزْقًا ﷺ مَنْلِكًا يُدْخِلَهُ جَنَّنَتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَثْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ فَدْ أَحْسَنَ اللّهُ لَهُ رِزْقًا ﷺ

### من سُورة المُلك رقم (٦٧):

هُوَ الَّذِى جَمَعَلَ لَكُمُّ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا فَآمِشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِيةٌ وَإِلَيْهِ الشُّمُورُ ۗ أَمَنَ هَذَا الَّذِي بَرَزْفُكُو إِنْ أَسَنَكَ رِنْقَةً بَل لَجُوا فِي عُثُو رَفْقُورٍ ۗ ۖ

# من سُورة نُوح رقم (٧١):

وَيُعْدِدَكُمْ بِأَمْوَلِ وَيَبِينَ وَيَهْلَ لَكُو جَنَّتِ وَيَجْعَلَ لَكُو أَتَهُوا شَ

وَاللَّهُ أَنْبُتَكُم يَنَ ٱلأَرْضِ نَبَاتًا ١

#### من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنَكَ تَعُومُ أَدَنَ مِن ثُلُقِي النِّلِ وَنِصْفَعُ وَفُلْتُمُ وَطَلَهِمَّةٌ مِنَ اللَّينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُعَدِّرُ النَّلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم تَرْهَىٰ وَمَاخَرُونَ يَضْرِهُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن نَصْلِ لَحُمْدُ مُنَاكُم مِن الْفَرْمَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم تَرْهَىٰ وَمَاخَرُونَ يَضْرِهُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن نَصْلِ اللَّهِ وَمَاخَرُونَ بُقَائِمُوا اللَهَ فَرَمُوا مَا تَيْتَرَ مِنهُ وَأَفِيمُوا اللَّهَ وَمَاخُونَ اللَّكُونَ وَلَوْسُوا اللَّهَ فَرَسًا حَسَنًا وَمَا لَقَتِمُوا لِللَّهُ مِن خَبْرُ وَاسْتَغَيْرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ عَلَوْلً وَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُؤْلِنَا الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْلِقُولَ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُو

# من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

وَجَعَلْتُ لَمُ مَالًا مَّندُودًا

وَمُهَدِثُ لَمُ مَنْهِيدًا

#### من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

أَنْهُمْ يَنْهَا مَاتَهَا وَتَرْعَلُهَا ۞ وَالْجِبَالُ أَرْسَلُهَا ۞ سَنُنَا لَكُمْ وَلِأَنْشِيكُمْ ۞

# من سُورة عَبَسَ رقم (٨٠):

َشِكُمْ الْإِسْنُ إِنَّ لَمَامِدِهِ ۞ أَنَّ مَبَيْنَ اللَّهُ مَنَا ۞ ثُمَّ غَفَقَ الأَرْضَ عَنَا ۞ مَالِكُنَا فِيهَا خَا ۞ رَعِبَا وَفَعَهَ وَالْعَلَا وَمَا وَفَعَهُ وَاللَّهُ وَمَا وَفَعَهُ وَاللَّهُ وَمَا وَفَعَهُ وَاللَّهُ ﴾ ويقوم ويقوم

# من سُورة الفَّجر رقم (٨٩):

مَّأَمَّا الْإِنسَنُ إِذَا مَا اَبْلَلَهُ رَبُّمُ مَّأَكْرَمَتُمُ وَنَعَمَّمُ فَيَقُولُ رَبِّتِ أَكْرَمَنِ ۞ وَأَمَّآ إِذَا مَا اَبْنَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَتُمْ فَيَقُولُ رَبِّت أَهَنَنِ ۞ كَلَّا بَل لَا تُكُرِمُونَ الْبَيْمَ ۞ وَلَا غَتَشُوتَ عَلَى طَعَمَاهِ الْمِسْكِينِ ۞ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاتَ أَكْتَكُ لَـنَا ۞

# من سُورة الضّحيٰ رقم (٩٣):

وَلَسَوْفَ يُعْلِيكَ رَبُّكَ فَنَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدُكَ يَبِيمًا فَكَارَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ مَثَالًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآيِلًا فَأَغَنَىٰ ۞

من سُورة الانشراح رقم (٩٤):

فَإِنَّ مَعُ ٱلنَّسْرِ يُشْرُ ۞ إِنَّ مَعَ ٱلنَّسْرِ لِمُثَرِّ ۞

من سُورة قُرَيش رقم (١٠٦):

فَلِيَعْبُدُوا رَبَّ هَنَذَا ٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَّذِئَ ٱلْمُعَمَّهُم يِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم يِّنْ خَوْفٍ ۞

من سُورة المَسَد رقم (١١١):

مَّا أَغْنَىٰ عَنْـٰهُ مَالُمُ وَمَا كَسَبَ

# الفصل الرابع

# المَوْتُ

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّخْيِنِ الرَّجِيمِ إِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

النَّارِ مُمَّم فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ

أَوْ كَصَيْبِ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ طُلَبَتُ وَرَعَدُ وَرَقَ يَجْعَلُونَ أَسَبِعَهُمْ فِي النَّانِمِ مِنَ الضَّوَعِيَ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالكَنفِينَ اللَّهِ إِلَيْ اللَّهِ ال

كَيْفَ نَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُم أَمُونَا فَأَخِيْكُمْ ثُمَّ يُمِينَكُمْ ثُمَّ يُضِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ فَأَنَالُهُمَا الشَّيْعَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيةٍ وَقُلْنَا الْهَبِطُوا بَمْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَتُعُ إِلَّا جِيزٍ ﴾

مُمَّ بَعَفْتَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ

وَإِذْ فَنَلْتُمْ نَفْسًا فَاذَرَةِثُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْنُمُونَ ۞ فَقُلْنَا اَضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَالِكَ يُغِي اللَّهُ الْمَوْقَ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ لَقَلَّكُمْ تَشْقِلُونَ ۞

قُل إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللهِ خَالِمَكَةُ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدَوْبِينَ اللهِ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِينَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذَ خَصَرَ يَعْفُوبَ الْمَوْتُ إِذَ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِمِت وَإِسْمَعِيلَ إِنْ فَصَدِّ لِمُعْدَى الْمَوْنَ الْمَوْنَ الْمَوْنَ الْمُؤْمُنَ اللهِ مُسْلِمُونَ اللهِ اللهَا وَعَن لُو مُسْلِمُونَ اللهِ اللهَا وَعَن لُو مُسْلِمُونَ اللهِ اللهَا وَعَن لُو مُسْلِمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَنْوَاتُنَّ بَلَ أَعْيَاتُهُ وَلَكِن لَا تَنْفُرُونَ اللّ

 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمَعْهُوثِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْكَ مِنكُمْ وَيَدَّرُونَ أَنْوَجًا وَمِينَةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنَّ خَرْجَنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْدَكُمْ فِي مَا فَعَلْدَكُ فِي وَمُعْرُونِ وَاللّهُ عَزِيدٌ حَكِيمٌ اللهِ

أَلَمْ تَكَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكَ هِمْ وَهُمْ أَلُوثُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوثُوا ثُمَّ آتَينَهُمْ إِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مُوثُوا ثُمَّ آتَينَهُمْ إِن اللهُ ا

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

قُولِجُ الْيَتِلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الْيَتِلِّ وَتُخْرِجُ الْعَنَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُغْرِجُ الْمَيَّتِ وَتُغْرِجُ الْمَيْتِ وَتُغْرِجُ الْمَيْتِ وَتُغْرِجُ الْمَيْتِ وَتُغْرِجُ الْمَيْتِ وَتُغْرِجُ الْمَيْتِ وَتُغْرِجُ الْمَيْتِ وَتُعْرِجُ الْمَيْتِ وَيُعْرِجُ الْمَيْتِ وَتُعْرِجُ الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وَرَشُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ أَنِي قَدْ حِشْتُكُمْ بِعَايَةِ مِن زَبِّكُمْ أَنِيَ آغَاقُ لَكُمْ مِن الطِّينِ كَلَيْتَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ مَيَكُونُ طَيْزًا بِإِذِنِ اللَّهِ وَأَبْرِعُهُ الأَكْمَةُ وَالْأَبْرَكُ وَأَنِي النَّوْقَ بِإِذِنِ اللَّهِ وَأَنْبِثُكُمْ بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي يُوتِكُمُ إِذَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاثُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَـكَ مِنْ أَحَـدِهِم مِلْهُ ٱلأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِيُّـة أُوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيَتُمُّ وَمَا لَهُمْ مِن نَصِرِينَ ۞

يَا يُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا الَّهُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ. وَلا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ١

هَتَأَنتُمْ أَوْلَآهِ تُجُبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِنْبِ كُلِيهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوَا عَشُوا عَلَيَكُمُ ٱلأَنَامِلَ مِنَ الفَيْهُ عُلِيَامُ مِذَاتِ الشَّدُودِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْمُ إِذَاتِ الشَّدُودِ ﴿ ﴾ الْفَيَظِ قُلُ مُوثُوا بِمَيْظِكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشَّدُودِ ﴾

كُلُّ نَفْسِ ذَايِقَةُ النَّرْتُ وَإِنَّمَا تُوَقِّنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةُ فَمَن رُّغَنِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَكَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْخَيْرَةُ الدُّنِيَّ إِلَّا مَنْكُ الْشُرُودِ اللَّهِ الْمُعَرِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلِي الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ الللللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللِّلِيلُولُولُ الللِّلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ

رَّبَنَا ۚ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي الْإِيمِينِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلأَبْرَارِ اللَّهِ

# من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَالَّنِي يَأْتِيرَ الْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآمِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ آَرَبَكَةً يَنْكُمُّ فَإِن شَهِدُوا فَأَسْكُومُنَ فِي ٱلْبُنُهُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْمَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَهِيلًا ۞

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَسْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ حَتَىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْتَنَ وَلَا الَّذِينَ يَتُونُونَ وَهُمْ كُمْ الْمَوْتُ وَلَا الَّذِينَ يَتُونُونَ وَهُمْ كُمْ أَوْلَتِكَ أَعْتَدْنَا لِمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ

فَلْنُقَائِل فِي سَكِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيُقْتَل أَوْ يَقْلِبُ فَلَيْقَائِل فِي سَلِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَل أَوْ يَقْلِبُ فَسَوْدَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِلَيْهِ فَيُقْتَل أَوْ يَقْلِبُ فَسَوْدَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِلَيْهِ

آيَنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمْ فِ بُرُيعٍ مُشَيَّدَةً وَإِن نُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِيهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن نُصِبْهُمْ سَيِّقَةٌ يَقُولُواْ هَذِيهِ مِنْ عِندِكُ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَالِ هَوُلَامْ الْقَوْرِ لَا بِكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَنَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ طَالِعِي ٱنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُوَا ٱلَمَّ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَلْهَا إِنَّا اللَّهِ تَالُوا فِيمَ كُنُمُ قَالُوا فِيمَ كُنُمُ قَالُوا فِيمَ اللَّهِ وَسِعَةً وَسَادَتُ مَصِيرًا ﴿ ﴾ فَلُهُ إِنْ إِنَّا مُؤْلِنِهُ مَا أُولُولُهُمْ جَهَيَّمُ وَسَادَتُ مَصِيرًا ﴿ ﴾ فَلُهُ إِنْ أَنْ اللهِ وَسَادًا لَهُ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَمَن يُهَاجِرَ فِي سَيِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسَمَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِ. مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ يُدْرِكُهُ
 اللَّوْتُ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَغُورًا رَجِيمًا ﴿

إِن يَشَأَ بُدْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاشُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَى ذَلِكَ مَدِيدًا ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْدِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ. قَبْلَ مَوْقِدٌ وَيَوْمَ ٱلْقِيْدَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَاللَّهُمْ مُنْهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يَسْتَغْتُونَكَ فُلِ اللّهُ يُغْتِيكُمْ فِي الْكَلْلَةُ إِنِ امْرُأُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُۥ أُخَتُّ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَّ وَهُو يَرِثُهُمَا إِنْ لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَـنَتِنِ فَلَهُمَا النُّلْثَانِ ثِنَا زَكَ وَإِن كَانُوّا إِخْوَةً زِجَالًا وَيِسَآهُ فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَفِل الْأَنْفَيَيْنُ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

لَقَدَ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَهَ هُوَ ٱلْمَسِيخُ آبَنُ مَرْيَمٌ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنَ ٱرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيخَ ٱبْنَ مَرْيَهُمَ وَأُمَّتُمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَأً يَعْلُقُ مَا يَشَأَةُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَلِيرٌ ۞

يَكَأَيُّهَا اَلَذِينَ مَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اَنْسَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ مَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ اَنتُدْ ضَرَيْتُمْ فِى الْأَرْضِ فَأَصَدَبَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتُ غَيْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنَّ الْمَنْدُ لَا نَشْتَرَى بِدِهِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنِيٍّ وَلَا نَكْتُدُ شَهَدَةَ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَينَ الْآثِدِينَ ﴿ الْشَالِقِ

إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى اَبَنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَيْكَ إِذْ أَيْدَتُكَ بِرُوج الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُ لَا اللَّهُ يَهُا وَإِذْ عَلَمْتُكَ وَالْمَهُدِ وَالْمُؤْمَلَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمَلَةُ وَالْمُؤْمَلَةُ وَالْمُؤْمِنَ وَإِذْ تُحْمَدِي وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّامِينَ وَمُؤْمِنُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّامُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِل

مَا قُلْتُ لَمُمُمْ إِلَّا مَآ أَمْرَقِنى بِهِء أَنِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِي وَرَبَّكُمُّ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمٌّ فَلَمَّا تَوَفَّيَتَنِي كُنتَ أَنتَ الْرَقِيبَ عَلَيْهِمُّ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ﴾ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ﴾ اللَّهُ عَلَيْهِم شَهِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلُو اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلُو اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلُو اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ اللَّهُ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكُنتُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللّ

# من سُورة الأنعام رقم (٦):

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ تَعَنَىٰ أَجَلًا ۚ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَةً ثُمَّ ٱللَّهُ تَمْتَرُونَ ۞

أَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبِلِهِم مِن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلأَرْضِ مَا لَرَ نُسْكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا السَّمَالَة عَلَيْهِم مِدَرَارًا وَجَمَلْنَا ٱلأَنْهَارَ تَقْرِى مِن تَقْهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُقُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَالْمَوْفَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿

وَهُوَ الَّذِى يَنُوَنَنَكُمْ بِالنَّلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَنُكُمْ فِيدِ لِيُفْضَىّ أَجَلٌ مُسَنَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِمُكُمْ ثُمَّ يُتَبِقْكُمْ بِنَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِيَّ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَقَّ إِذَا جَلَة أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَئُهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْمُكْتُمُ وَهُوَ أَشْرَعُ الْخَسِينَ ۞

وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ اَفْتَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنِكُ مِثْلَ مَا أَنَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَيّ إِذِ الظَّلِيلُمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَتِ وَالْمَلَتَهِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنْشُكُمُ ٱلنّؤمَ تُجَزّونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ ٱلْمَقِيِّ وَكُنتُمْ عَنْ مَايَدِيهِمْ تَسَتَكُمُرُونَ اللَّهِ

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْمَتِ وَالنَّوَكُ يُغْرِجُ ٱلْمَنَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَغُفِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَنَّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ ثُوْلَكُونَ ۗ

وَلَوْ أَلْنَا رَأَنَا إِلَيْهُ السَلَيْحَةَ وَكُمْتُهُمُ ٱلْمُؤنَ وَحَمْرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ مَنهِ مُبلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ
 وَلَكِنَ أَحْفَرُهُمْ يَجْهَلُونَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِمْ الْمُؤنَ وَحَمْرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ مَنهِ مُبلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَا أَن يَشَاءَ اللهُ

أَوْ مَن كَانَ مَنِّنَا فَأَخْمِيْنَكُ وَجَمَلْنَا لَمُ ثُورًا يَمْثِى بِهِ. فِي اَلنَّاسِ كَمَن مَّنَلُمُ فِي الظَّلْمَنَتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلكَنْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﷺ

وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَيِمًا يَمَعْشَرَ ٱلْحِنِ فَدِ اسْتَكُمُزَنُد مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَ اسْتَمْتَعَ بَعْشُنَا بِبَعْضِ وَبَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَرَيُّكَ النَيْنُ ذُو الرَّحْمَةُ إِن يَشَا بُلُهِ بَحُمْ وَيَسْتَغَلِف مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَّا اَنسَأَكُم مِن ذُوْيَكِةِ فَوْمِ مَاخَدِينَ ﷺ

هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتِهِكُمُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَايَدِ رَبِكُ يَوْمَ يَأَيْ بَعْضُ ءَايَدِ رَبِكُ لَا يَنْغُ نَنْسًا إِيمَانُهُا لَرَ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَّتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُلِ انْظِرُواْ إِنَّا مُنْظِرُونَ اللَّ

ثُلُ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِى وَتَعْيَاىَ وَمَنَافِ يَقِو رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ شَ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَكُمْ مِن قَرْمَةِ أَمْلَكُنُهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ لَهُمْ فَآلِلُونَ اللَّهِ

قَالَ اَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ عَلَدُّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَفَرُّ وَمَتَئُمُ إِلَى حِينِ اللَّهِ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا لَخُرَجُونَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُتَاعًا لِللَّهِ عَلَيْهُ وَمِنْهَا اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْهَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا اللهِ عَلَيْهُ وَمُنْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُنْهَا اللهِ عَلَيْهُ وَمُنْهُا اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْهَا اللهِ عَلَيْهُ وَمُنْهَا اللهِ عَلَيْهُ وَمُنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْهُ وَلِيهُمُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمُنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ فَلَكُوا لِمُعْلَقُونَ وَمُنْهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيلًا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلًا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَالًا عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالِمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَيْكُوا عَلَالِمُ عَلَيْكُوا عَلَالِمُ عَلَ

وَلِكُلِّ أَنْهِ أَجَلُّ فَإِذَا جَانَهُ ٱلْجَلُّهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا بَسْتَقْدِمُونَ ۖ

هَنَنْ أَظْلَا مِنْنِ ٱلْغَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَلَوْماً أَوْ كَلَنَبَ مِثَايَنِيْهِ. أُولَئِهَكَ يَنَاهُمْمَ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلكِلَابِ حَقَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كَشُتُمْ تَدَعُونَ مِن دُورِبِ اللَّهِ قَالُوا صَلُوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى ٱلفُسِيمَ ٱلنَّهُمْ كَانُوا كَفِيهِنَ ۞

وَهُوَ ٱلَّذِعِ يُرْسِلُ ٱلرِّيَكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَحَمَدِهِ حَتَّى إِذَا ٱللَّتَ سَحَابًا ثِقَالًا شُفَنَـُهُ لِللَّهِ مَيْتِ فَأَوْلَنَا بِهِ ٱلْمَاتَة فَأَخْرَجْنَا بِهِ. مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتُ كَذَلِكَ ثُمْجُ ٱلمَوْقَ لَعَلَكُمْ نَدْكُرُونَ ۖ

أَفَأَيِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ أَوَ لَينَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا مُنحَى وَهُمْ يَلْمَبُونَ ﴿ لَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ

وَمَا لَنفِهُمْ مِنَّا إِلَّا أَفْ مَامَنًا بِكَالِيْتِ رَبِّنَا لَنَا جَآءَتُنَّا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا مَسْبَرًا وَقُوقُنَا مُسْلِمِينَ

قَالُواْ أُونِينَا مِن قَسَلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِنْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَسَتَخْلِنَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ

لَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزِ إِلَّ أَجَالٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ١

وَاخْنَارَ مُوسَىٰ فَوْمَمُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيهِ قَلِينًا مُلِنَا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوَ شِتْتَ أَهْلَكُنَهُم مِن قَبَلُ وَلِيَّنُ أَتَهْلِكُنَا عِا فَعَنَالُهُ مُنْكُ أَنْ وَلِيَّنَا فَاغْفِرَ لِنَا وَارْمَنَا وَأَنْ خَيْرُ لَا وَارْمَنَا وَأَنْ خَيْرُ لَا وَرُمَنَا وَأَنْ خَيْرُ

#### الْغَنفِرِينَ ١

وَإِذَ قَالَتْ أَمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَمِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُمَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَمْذِرَةً إِلَى رَبِّكُو وَلَمَلَهُمْ يَنْغُونَ شَهَا أَوْ نَقُولُوا إِلِمَا أَشَرُكَ مَابَاقُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا ذُرِيَّةً مِنْ بَشِدِهِمْ أَفَنْهِلِكُنَا بِمَا فَسَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ شَ

أَوَلَدَ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ الْفَرَبَ لَجَلُهُمُّ فَيَأَيَ حَدِيثِمِ بَعْدَمُ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ الْفَرْبَ لَجَلُهُمُّ فَيَأَي حَدِيثِمِ

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَظُرُونَ ﴿

هَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِکَ اللَّهَ قَلَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِکَ اللَّهَ رَمَنْ وَلِيُسْلِي الْفُوْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآهُ حَسَنَأً إِکَ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۞

إِذَ أَنتُم بِالْمُدْوَةِ الدُّنِيَّا وَهُم بِالْمُدُوَةِ الْفُصُّوَىٰ وَالرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنحَثْمُ وَلَوَ قَوَاعَدَنَّمَ لَاخْتَلَفَتُمْ فِي الْمِيعَـٰلِّ وَلَاكِن لِيَقْضِى اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَخِينَ مَنْ حَنَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللهَ لَسَحِيعُ عَلِيمُ اللهُ

وَلَوْ نَرَىٰ إِذَ بَنَوَفَى الَّذِينَ كَغَرُواْ الْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَنَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۗ كَذَابٍ مَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَبُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ فَالْمَلَكُنَهُم بِلُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقْنَا مَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ طَلِهِينَ ۗ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

َ هَن رَجَمَكَ اللهُ إِلَى طَآلِهَ فِي مِنْهُمْ فَاسْتَنَذَوُكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن خَرْجُوا مَعِى أَبَدًا وَلَن نُقَتِلُوا مَعِى عَدُوَّا إِلَّكُمْ رَضِيتُم بِالْفُعُودِ أَوْلَ مَرَّةِ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَيلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهُ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَمَانُواْ وَهُمْ فَسِفُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه

> إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ بُحِيهِ. وَيُعِيثُ وَمَا لَكُم فِن دُوبِ اللَّهِ مِن وَلِمْ وَلَا نَصِيرِ شَ وَأَمَّا اللَّذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَرَعَثِ فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ شَ

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرِ ٱسْتِعْجَالَهُم وَالْخَيْرِ لَعْضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ مَنذُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِى عُلْقَىٰ إِنَّهِمْ أَجَلُهُمْ مَنذُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِى عُلْقَىٰ إِنْ مَعْمَوْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولَى الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْم

وَلَقَدَّ أَهۡلَكُنَا الْقُـرُونَ مِن قَبۡلِكُمُ لَنَا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ وَمَا كَافًا لِيُؤْمِنُواْ كَلَنَالِكَ جَمْزِى الْقَوْمَ الْمُجْمِعِينَ ﴾

قُلْ مَن يَرْدُقُكُمُ مِنَ السَّمَلَةِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْسَئَرَ وَمَن يُمْنِيُ الْعَقَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْفِئُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَقِي

وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَدَّرُ مَسْيَقُولُونَ اللَّهُ مَقُلُ أَنْكُو تَنْقُونَ اللهُ

وَلِمَّا زُرِيْنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَوْمُمْ أَوْ أَنْوَقِتَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا بَعْمَلُونَ ٥

مُّل لَا أَعَلِكُ لِنَفْسِى مَثَرًا وَلَا تَمْعُ إِلَا مَا شَاةَ اللَّهُ لِكُلِّ أَمْةٍ أَبَلِّ إِذَا بَاءَ أَبَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغَيْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْلِمُونَ اللَّهُ

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

مُّل يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَلَّكِ مِن دِينِي فَلاَ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَلَئِكِنْ أَعْبُدُ اللّهِى يَتَوَفَّنَكُمُّمْ وَأُمِرَتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

#### من سُورة هُود رقم (١١):

وَأَنِ اَسْتَغْفِرُوا رَبِّكُو ثُمَّ مُوْتِوا إِلَيْهِ يُمَيِّقَكُم مَنَفًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَتَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضَلِ فَصَلَمُ وَإِن فَوَلَوَا فَإِن أَخَافُ عَلَيْهُ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾ عَلَيْمُ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُم عَلَى الْمَآةِ لِبَنْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لِيَقُولَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلْأَ إِلَّا سِعْرٌ مُبُينٌ ۞

وَمَا نُوْخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُورِ ١

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

عَالُواْ تَالَّهِ نَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَنَّ تَكُونَ حَرْمًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ١

رَبِ فَدْ ءَاتِتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَتَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلنَ وَلِيَء فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَقَلْيَ مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالسَّلِطِينِ إِلَيْهَا مِنْ إِلَيْهَا مِنْ إِلَيْهَا مِنْ إِلَيْهِا إِلَيْهِا إِلَيْهِا إِلَيْهِا إِلَيْهِا إِلَيْهَا إِلَيْهِا إِلَيْهِ إِلَيْهِا إِلَيْهِا إِلَيْهِا إِلَيْهِا إِلْمُعَلِيقِينَ إِلَيْهِا إِلَيْهِ إِلَيْهِا إِلَيْهِا لِلْهِ الْمُعَلِيقِينَ إِلَيْهِا إِلَيْهِا إِلَيْهِا إِلَيْهِا إِلَيْهِا إِلَيْهِ إِلَيْهِا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِا إِلَيْهِ إِلْمِي إِلَيْهِ إِلَيْهِي إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْمِلِي أَلْمِلِي أَلْمِيلِي أَيْهِ إِلَيْهِ إِلْمِلْمِ أَلْمِلِي مِلْمِلَا أُنْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِ

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَلَوَ أَنَ قُرْمَانَا سُيِرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَلَوْ فُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْقُ بَل لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَبِيعًا أَفَلَمْ يَايْسِ ٱلَّذِينَ مَامَنُوَا أَن لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَبِيعًا وَلَا بَرَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَقَى يَأْنِيَ وَعَدُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادُ ﴾

وَلَفَدَ أَرَسَلُنَا رُمُلَا مِن قَبْلِكَ وَحَمَلُنَا لَمُتُمّ أَزْوَجًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْلِقَ بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذَنِ ٱللَّهِ لِكُلِّي أَجَلٍ كِنَابُ ﷺ

وَإِن مَّا نُرِيِّنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَمِدُهُمْ أَوْ نَتُوقِّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاثُم وَعَلَيْنَا ٱلْجِسَابُ ۞

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

اللهُ وَمُلْهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَنْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّكُمْ إِلَى

أَجَلِ مُسَمَّىٰ قَالُوّا إِنْ أَنتُدْ إِلَّا بَشَرُّ مِنْكَنَا ثُرِيدُونَ أَن نَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَمْبُدُ مَابَآؤُنَا فَأَثُونَا بِسُلطَنِ مُبِينِ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُحْرِجَنَّكُمْ فِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَازَحَى إِلَيْهِمْ رَبُّمُ لَبُهِلِكُنَ الطَّلِيدِينَ ۗ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُحْرِجَنَّكُمْ فِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَارْحَى إِلَيْهِمْ لَيُكُنَّ الطَّلِيدِينَ ۚ وَقَالَ اللَّذِينَ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ إِلَى عَلَى اللهِ مَنْ إِلَى عَلَى اللهِ مِنْ إِلَى عَلَى اللهِ مِنْ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

وَأَنْدِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْمَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا ٓ أَخِرْنَا إِلَىٰٓ أَجَكِ فَرِبٍ غَيْبَ دَعْوَتَكَ وَتَشَيِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم قِن قَبْلُ مَا لَكُم قِن زَوَالِ اللهِ

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَمَّا أَهَلَكُنَا مِن فَرْبَيَةٍ إِلَّا وَلَمَّا كِنَابُ مَعْلُومٌ ۞ مَّا نَسَبِقُ مِنْ أُمَّـةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ شَحِي. وَنُبِيتُ وَخَنُ ٱلْوَارِثُونَ ۞

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

أَمْوَتُ غَيْرُ لَقِيلَةً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهِ

الَّذِينَ تَنَوَّنَهُمُ الْمَلَتِكُةُ طَالِينَ اَنَشْيِمٌ فَالْقُواْ السَّلَمُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن شَوَعٌ بَلَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْمُر تَمْمَلُونَ فَلَ اللَّهِ مَا يَظُرُونَ إِلَا أَن تَأْيِهُمُ اللَّهِ فَقَامُ اللَّهِ مَا يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْيِهُمُ اللَّهُ مَا يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْيِهُمُ اللَّهُ مَا يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْيِهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهِ فَعَلَ اللَّذِينَ مِن قَلِهِمْ وَمَا ظَلَمَعُمُ اللَّهُ وَلَاكِن كَانُوا أَنْسُهُمْ يَظْلِمُونَ فَلَ اللَّهُ مَا يَلُونُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَذِينَ أَحَثُمُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَلَ وَقَدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَذِينَ أَحَثُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَلَ وَقَدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَذِينَ أَحَثُوا النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَلَ وَقَدْ بُؤُومُ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَنْوَفَلَكُمُّ وَبِمِنكُمْ مَن بُرَدُ إِنَّ أَوْلِ ٱلْمُمْرِ لِكَى لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ فَدِيرٌ ۞

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَإِذَا آرَدْنَا أَن تُبْلِكَ قَرَيَةً أَمْرَنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُوا فِبَهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرَنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجً وَكُفَى رِبِكَ بِدُثُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَعِيدًا ﴿ ﴾

وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُومَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْكَنْبِ مَسْطُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا نَصِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الل

أَوْلَمْ يَرُوْا أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَضْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَبَّ فِيهِ فَأَبَى الظَّلِلِمُونَ إِلَّا كُفُولًا إِلَىٰ
 ٱلظَّلِلِمُونَ إِلَّا كُفُولًا إِلَىٰ

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَيَلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّا ظُلَمُوا وُجُمَّلُنَا لِمُهْلِكِهِم مَّوْعِـدًا ٥

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اللهُ

فَأَجَاهَمَا ٱلْمَخَاصُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ بَلْيَتَنِي مِثُّ فَبْلَ هَلَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا

وَالسَّلَمُ عَلَىٰ بَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْتُ حَيًّا اللَّهِ

وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ أَوِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أَلْمَيْجُ حَيًّا ﴿

وَكُو أَهَاكُنَا قِبَلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَتَنَا وَرِمْيَا اللَّهُ

وَكُمْ أَهَاكُمُنَا فَبَلَهُم مِن قَرْنِ هَلَ أَلِيشُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ نَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۞

#### من سُورة طله رقم (۲۰):

💠 مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُضْرِحُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ 🧓

إِنَّهُ مَن بَأْتِ رَبَّهُ مُجْسِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَعْيَن 🚳

أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَكِيمِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِأُولِى النَّحَىٰ ﷺ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَنَّى ﷺ

وَلَوَ أَنَّا اَهْلَكُنَهُم بِعَدَابٍ مِن قَبْلِهِ. لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَشَّعِ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَـذِلَ وَخَفْزَف ﷺ

# من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

مَا مَامَنَتْ فَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُم أَ أَفَهُم يُؤمِنُونَ اللَّهُ

ثُمَّ صَدَفَنَهُدُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجِينَهُمْ وَمَن نَشَآهُ وَأَهْلَكَنَا ٱلسَّرِفِينَ ۞

وَمَا جَمَلْنَا لِيَشَرِ مِن فَبَلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَفَهِإِن مِتَ فَهُمُ ٱلْمَنَايِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِهَـَةُ ٱلْمَوْتِ وَبَنُلُوكُم بِالشَّرِ وَٱلْحَيَرِ وَشَنَةَ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞

وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْيَةِ أَمْلَكُنَهَا أَنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ا

وَإِنْ أَدْرِعِ لَمَلَّمُ فِشْنَةٌ لَكُمْ وَمَثَعُ إِلَىٰ حِينِ

# من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّي مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ثُرَّابِ ثُمَّ مِن نُطْفَعِ ثُمَّ مِن عُلْفَةِ ثُمَّ مِن عُلْفَةِ

تَخْلَقَةِ وَغَيْرِ مُحَلَّقَةِ لِنَدَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِيْرُ فِي ٱلْأَرْمَارِ مَا نَشَآهُ إِلَى أَجَلِ شُسَتَى ثُمَّ نُخْرِمُكُمُّ طِفَلَا ثُمَّرَ لِسَنَاهُ وَوَيَّ وَمَنْكُمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَدَرَى الشَّمُ لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَدَرَى الشَّمُ لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَدَرَى الشَّمُ لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَدَرَى الْأَرْضَ مَا مِدَةً فَإِذَا الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَازَقُ وَرَبَتْ وَأَنْبَلَتْ مِن كُلِّ زَمْجِ بَهِجِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَهُو الْمُقَلِّ وَاللهُ مِنْ اللهُ مُو المُقَلِّ وَاللهُ مُو اللهُ اللهُ مُو المُعْلَقُ مِنْ اللهُ مُو اللهُ ا

فَكَأَيْنِ مِن فَـزِيَةِ أَهْلَكُنَهَا وَهِمَ طَالِمَةٌ فَهِمَ خَاوِيهُ عَلَى عُمُوشِهَا وَيِغْرِ مُعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ۞ وَلَا بَزَالُ الَّذِينَ كَنَرُواْ فِ مِرْيَةِ مِنْـهُ حَتَى تَأْلِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْلِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۞ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ ثُمَّدَ تُمِّـلُواْ أَوْ سَاتُواْ لَيَمْزُفَنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَكَنَا وَإِنَ اللَّهَ لَهُوَ حَكْيرُ النَّزِوْفِينَ ۞

وَهُوَ ٱلَّذِينَ أَخَيَاكُمْ ثُمَّ يُبِيئُكُمْ ثُمَّ يُجِيلِكُمُّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَغُورٌ ١

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

مُمَّ إِنْكُمْ بَعْدُ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ اللهِ

أَيَهِلُكُرُ الْكُرْ إِذَا مِنتُمْ وَكُنتُدَ ثُرَابًا وَعِظْنَمًا أَنْكُرُ غُمْرَجُونَ ۞ ۞ هَنَهَاتَ هَيَهَاتَ لِمَا تُوَعَدُونَ ۞ إِنَّ هِنَ إِلَّا حَيَكَالْنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَعَيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا وَمَا خَنُ لَمُ بِمُقْهِدِينَ ۞ قَالَ رَبِ ٱلصُرْنِي بِمَا كَذَّهُونِ ۞

مَا نَسْبِقُ مِنْ أَنَّةٍ أَلِمَلَهَا وَمَا يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهِ

نَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ اللَّهُ

وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِي. وَيُعِيثُ وَلَهُ اخْتِلَاتُ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارُ أَفَلًا مَعْقِلُونَ ١

قَالُوٓا أَوِذَا مِتْمَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظْنُنَّا أَوَنَا لَتَبْعُوْتُونَ ١

حَمَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱلْجِعُونِ اللَّهِ

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَاتَّخَدُواْ مِن دُونِهِ ۚ مَالِهَةً لَا يَخَلَّتُونَ شَيْعًا وَهُمْ بُخَلَقُونَ وَلَا بَسْلِكُونَ لِأَنْشِهِمْ ضَرَّلَ وَلَا نَفَعًا وَلَا بَسْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا جَنُولُ فَلَا يَعْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا جَنُولًا ﴾ حَبَوْهُ وَلَا نَشُولًا ﴾

ثُمَّ تَبَضَّنَهُ إِلَيْنَا فَبْضًا يَسِيرًا ١

وَقَوَكُلُ عَلَى الْعَيِي ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ وَكَفَىٰ بِدِ. بِنُثُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ١

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَٱلَّذِى بُسِيتُنِي ثُمَّ يُعْسِينِ ۞

مَكَذَّبُوهُ مَا هَلَكُنَهُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِةً مَمَّا كَانَ أَكْثَرُهُم تُمْوِينِنَ اللهُ وَكُذَّهُمُ المُورِينَ اللهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم تُمْوِينِنَ اللهُ وَمَا أَمْدَاكُنَا مِن مَرْيَةِ إِلَا لَمَا شَيْدُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

قَالُواْ تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُسَيِّمَتَنَكُمْ وَأَهْلَمُ ثُمَّ لَقُولَنَ لِوَلِيِّهِ، مَا شَهِدَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ. وَإِنَّا لَصَكِيفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَلَقَدْ مَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ اللَّ

رَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَكِمْ بَطِرَتْ مَمِيشَتَهَا فَلِلَكَ مَسَكِتُهُمْ لَرْ تُشكَّن مِنْ بَقَوِهِمْ إِلَّا قَلِيلَا وَكُنَا خَنُ الْوَرِثِيرَكِ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَى يَبْعَثَ فِي أَيْهَا رَسُولًا يَنْلُوا عَلَيْهِمْ هَائِنَيْنَا وَمَا كُنَا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَمُعْلَمُونَ الْفَارَىٰ اللَّهُ وَمَا عُنَا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَمُعْلَمُونَ اللَّهُ وَمُنَا عُلَيْمُونَ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ الْعَلَىٰ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَال

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُمْ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِينَ أَوْلَمْ يَعْلَمْ أَنْ اللَّهَ قَدْ أَهَلَكَ مِن قَبْلِهِ. مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةُ وَأَكْثَرُ مَا اللَّهُ عِنْ نُولِهِمُ اللَّمْجِرِمُونَ ﷺ

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَاخَرُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ كُلُّ ثَنَّ عَالِكُ إِلَّا وَجَهَدُمْ لَهُ لِلْكُثُرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

#### من سُورة العُنكبوت رقم (٢٩):

مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاةَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَانَتِ وَهُوَ السّكِيعُ الْعَكِيدُ ۞ وَلَمَّا جَآةَتْ رُسُلُنَا إِنْهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَذِهِ القَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا طَالِمِينَ ۞ وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِالْمَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُّ مُسَمَّى جُنَّةُ هُرُ الْعَلَابُ وَلِيَاأَيْنَتُم بَهْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُهُنَ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ النَّوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا رُجْعَنُونَ ۞

# من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

يُغْيَّجُ ٱلْعَنَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُحْجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْعَيِّ وَيُحْيِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَكِذَلِكَ غُرْبُونِكَ ۚ ٱللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُدَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُدَّ يُمْتِيكُمْ مَدَ مِن شُرُكَآيِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِن ضَيْءً سُبْحَسَتُمُ وَيَعْمَلَى عَنَا بُشْرِكُونَ ۞

هَانَظُرْ إِلَىٰ ءَائَدِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَبْفَ بُخِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمُغِي ٱلْمَوْقَةُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَادِيرٌ ۞ فَإِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْنَى وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّهَمَ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُنْدِينَ ۞

#### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلأَرْعَالِهِ وَمَا نَدْرِي نَفَشُّ مَاذَا تَحْسِبُ غَدَّا وَمَا تَدْرِي نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُونُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿

#### من سُورة السَّجدَة رقم (٣٢):

اللهِ عَلَى بَنَوَفَنكُم مَلَكُ ٱلمَوْتِ الَّذِي أَكُولَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْحَعُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا الله

أَوْلَمْ يَهْدِ لَمُنْمُ كُمْ أَهْلَكَنَا مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلقُثْرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْنِكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِينَتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ ۖ

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

أَنُ لَن يَنفَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُد مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ لَلْوَقْ رَأَتِتَهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْمِنُهُمْ كَالَدِى مُغْثَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ لَلْوَقْ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَتِكَ لَرَ بُوْمِنُواْ فَأَحْجَطَ اللّهُ أَعْمَلُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا اللّهِ

يِّنَ ٱلثَّوْمِنِينَ بِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْتُ فِينْهُم مِّن قَضَى نَعَبَمُ وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ١

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

مُلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَهَّمْ عَلَى مَوْيِهِ إِلَّا دَابَئَةُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُمُ فَلَمَّا خَرَ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَوْ كَانُوا يَمْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلنَّهِينِ ۞

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَاللَّهُ خَلَفَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجُمّا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَشُ مِنْ عُمُرُودٍ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَدِيرٌ ۞

يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُهُ ٱللَّهُ قَرَآهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَهُ هُو ٱلْغَنَى ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِن يَشَأْ بَدْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدِ ﴿
 وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ﴿

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَخْيَأَةُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآَّةُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُودِ ٢

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُفْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَنُولُ كَنُولُ كَنُولُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَنُولُ وَكَا يَخُولُ وَلَا يُخَفُّونُ وَلَا يُخَفُّونُ وَلَا يُخَفُّونُ وَلَا يُخَفُّونُ وَلَا يُخَفُّونُ وَلَا يَخْفَدُ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلُّ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ ٱلنَّـاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِن دَاْبَكِةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِنَّ أَجَلِ شُسَمَّتٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ. بَصِيرًا ﴿

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

إِنَّا غَنْ نُعْيِ الْمَوْكَ وَنَحْتُمُ مَا لَلْمُمُوا وَمَاكَرَهُمْ وَكُلَّ هَنَّهِ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَارِ شَينِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَلِن نَشَأَ نُغْرِفْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَمُمْ وَلَا هُمْ يُقَدُونَ ۞ إِلَّا رَحْمَةٌ بِنَا وَمَنَفًا إِلَى جِينِ ۞

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

لَوْذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَّابًا وَعِظَامًا لَوْنًا لَتَبْعُوثُونَ اللَّهِ

لَهِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَلْمًا أَمِنًا لَمَدِيثُونَ ٢

أَنْمَا غَنُ بِمَيِّنِينَ ۞ إِلَّا مَوْلَتَنَا الْأُولَىٰ يَمَّا غَنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞

#### من سُورة صّ رقم (٣٨):

كُدُ ٱلْمَلَكُمَا مِن مُلِهِم مِن قَرْنِ مُنَادُوا زَلَاتُ حِينَ مُنَاسٍ ﴿

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَّيْتُونَ ١

الله يَتُوَفَى ٱلأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَا وَالِّنِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِكُمُّ فَيُسْبِكُ الَّتِي فَضَى عَلَيْهَا ٱلْمُوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَّٰ لَبُلِ مُسَمِّئُ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْاَبِنِ لِفَوْمٍ بَنَفَكُرُونَ ۞

# من سُورة غَافر رقم (٤٠):

قَالُواْ رَبَّنَا آمَنَنَا آمَنَنَا وَأَحَيْتَنَا ٱلْمُنتَذِي فَأَعْتَرَفْنَا بِلْتُوْبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوج مِن سَبِيلٍ ١

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْكِبِّنَكِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَلِّ مِمَّا جَآءَكُم بِيَّةً خَقَّ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولًا كَذَلِكَ يَعْنِيلُ اللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ ثُرْزًاكِ ﴿

هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن ثَلَيْهُ ثُمَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ يُغْرِمُكُمْ طِفَلا ثُمَّ لِتَسَلَّمُوا الشَّلَكُمْ لِتَسَكُّونُوا شُهُوخًا وَمِنكُمْ مَن يُنَوَفَى مِن قَبَلُ وَلِمَبَلِغُوا أَجَلا شُسَمَّى وَلَمَلَكُمْ تَقْوَلُونَ ۞ هُوَ الَّذِى يُمْمِ. وَيُبِيثُ فَإِذَا فَضَقَ أَمْرَ فَإِلَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ أَمَا لَمُ كُن فَيَكُونُ ۞ أَمَرَ فَإِنَا فَضَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا لَمْ كُنْ فَيَكُونُ ۞

فَأَصْدِ إِنَّ وَعْـدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَكَهِمَّا نُرِينَكَ بَشْضَ ٱلَّذِى نَفِلُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّبَنَكَ فَإِلْنَنَا يُرْجَعُونَ ۖ

# من سُورة قُصّلَت رقم (٤١):

وَمِنْ ءَلَيْلِهِ؞ لَنَكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَلِيْمَةً وَإِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهَنَزَتْ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِى أَخْيَاهَا لَتُحْيِ ٱلْمَوْقَ إِنَّامُ عَلَى كُلِّي مَهُو فَلِيرُ ۞

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

آيِ اَنْخَذُواْ مِن دُونِهِهِ أَوْلِيَّآتُهُ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْتِي اَلْمَوْتِى وَهُوَ عَلَى كُلِي شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞

وَمَا نَفَرَقُوْا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَمُمُ ٱلْعِلَمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَلِنَّ اللَّذِينَ أُولِنُوا الْكِنَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَغِي شَلِي يَنْـهُ مُرِيبٍ اللهِ

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

فَأَهۡلَكُنَّا أَشَدُ مِنْهُم بَطَشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوِّلِينَ ۞

#### من سُورة الدِّخان رقم (٤٤):

لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْمِهِ. وَيُصِيتُ زَيْكُو وَرَبُ ءَابَآبِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۖ اللَّهِ

إِنَّ هَتُؤُلَآءٍ لَيَقُولُونَ ﷺ إِنْ هِنَ إِلَّا مَوْنَتُنَا ٱلأُولَىٰ وَمَا خَنُ بِمُنشَرِينَ ۞ فَأَثُواْ بِنَانَآيِنَاۤ إِن كُشُتُم صَدِقِينَ ۞ أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ ثُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن مَبْلِعِمُ أَهْلَكُنكُمُ إِنَّهُم كَانُوا مُجْرِمِينَ ۞

فِ جَنَّنتِ وَعُمُوتٍ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَاِسْتَبْرَقِ مُّتَقَنبِلِينَ ۞ كَذَلِكَ وَزَقَجْنَهُم مِحُورٍ عِينِ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِ فَنكِهَمْ ءَامِنِينَ ۞ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْنَةَ ٱلأُولَٰتُ وَوَقَنهُمْ عَذَابَ ٱلْمَحِيمِ ۞

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الشَّلِحَتِ سَوَآءَ تَحْيَكُمْ وَمَمَاثُهُمُّ سَلَهُ مَا يَخْكُونَ الشَّلِحَتِ سَوَآءَ تَحْيَكُمْ وَمَمَاثُهُمُّ سَلَهُ مَا يَخْكُونَ السَّلِحَتِ سَوَآءَ تَحْيَكُمْ وَمَمَاثُهُمُّ سَلَهُ مَا يَخْكُونَ السَّلِحَتِ سَوَآءَ تَحْيَكُمْ وَمَمَاثُهُمُّ سَلَهُ مَا

وَقَالُواْ مَا هِنَ إِلَّا حَيَاثُنَا الدُّنِيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُبَلِكُمَا إِلَّا الدَّهْرُّ وَمَا لَمُتُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّا يَطُنُونَ ۖ وَهَا كُنْهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَانِئُنَا بَيْنَتُو مَّا كُنْدُ صَدِيقِينَ ۖ فَيُ اللّهُ يُحْتِيكُمْ ثُمُّ بَيْمَكُمْ اللّهُ بَيْمَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ بَيْمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفَنَا ٱلْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ بَرْحِمُونَ 🚳

أَوْلَوْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ جِغَلَفِهِنَ بِهَندِرٍ عَلَىۤ أَن يُحْنِىَ الْمَوْقَ بَكَىٓ إِنَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

وَكَأْنِن مِن فَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن فَرَيَكِ الَّتِيَ الْحَرَمَاكَ أَهْلَكُنَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَمُثَمْ اللهِ اللهِ عَن أَشَدُ قُوَّةً مِن فَرَيْكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

يَظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْنِيقِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولُ لَهُمْ ۞ مُكَنِفَ إِذَا نَوْفَنْهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ مِتَمْرِهُونَ وَجُومَهُمْ وَأَدْبَدَوُمُمْ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاثُوا وَهُمْ كُفَارٌ مَلَن بَغْفِرَ اللهُ لَمُن

# من سُورة الحُجُرَات (٤٩):

يَّالَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنْدُّ وَلَا جَنَسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْتُكُم اللَّا يَأْتُ إِنَّا اللَّهَ وَاللَّهُ رَحِيمٌ اللَّا اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

# من سُورة ق رقم (٥٠):

أُوذَا مِنْنَا وَكُنَّا زُلِيَّا ذَلِكَ رَجْعٌ مِيدٌ ﴿ ﴾
وَيَهَانَتُ سَكُونُ النَّرْنِ بِالْمَقِّ ذَلِكَ مَا كُنَّ مِنْهُ غِيدُ ۞
وَيَهَانَتُ سَكُونُ النَّرْنِ بِالْمَقِّ ذَلِكَ مَا كُنَّ مِنْهُ غِيدُ ۞
وَكُمْ الْمُلَكِخَا مِّلْكِمْ مِن قَرْنٍ هُمْ النَّذُ مِنْهُم بَطْشَا فَنَقُبُوا فِي الْهِلَادِ هَلْ مِن تَجْمِيمِ ۞
إِنَّا غَنْ ثُمْهِ وَنُبِيثُ وَإِلَيْنَا النَّهِيمُ ۞
إِنَّا غَنْ ثُمْهِ وَنُبِيثُ وَإِلَيْنَا النَّهِيمُ ۞

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

رَأَتُهُ هُوَ أَمَاتَ رَأَمْتِا ﷺ رَأَتُهُ أَمْلُكَ عَادًا ٱلأَوْلَىٰ ۖ

# من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

وَلَقَدْ أَهْلَكُنَّا أَشْبَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللَّهِ

# من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ 📵

# من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَبِذَا مِنْنَا رَكُنَّا ثُرُابًا وَعِظَامًا أَمِنَّا لَمَبْعُولُونَ ﴿

غَنُّ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا غَنْ بِمَسْبُوفِينَ اللَّهِ

مَلُوَلاَ إِذَا بَلَفَتِ الْمُلْقُومُ ۞ وَأَنتُدَ حِبَالِمِ اَنظُرُونَ ۞ وَتَحَنُّ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِنَ لَا نَبْصِرُونَ ۞ مَلُولاَ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَنبِقِينَ ۞

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ يُحْيِ. وَيُعِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ فَدِيرً ۞

#### من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢):

قُلْ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ هَادُوَّا إِن زَعَمْتُمْ الْكُمُّمُ الْوَلِيَالَةُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمُوْتَ إِن كُمُّمُ صَدِقِينَ ﴿ وَلاَ يَمْتَوْنَهُ أَبَدًا بِمَا فَذَمَتَ الْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِيدِينَ ﴿ فَلَ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَعْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ مُ لَالْفَيكُمْ مُنَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ وَلا عَلِي الْفَيْفِ وَاللَّهُ هَذَهُ فَيُتَبِعُكُم بِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾

#### من سُورة المنافِقون رقم (٦٣):

وَٱنفِقُواْ مِن مَّا رَزَفْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِک أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَفَک وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّللِحِينَ ۞ وَلَن يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞

# من سُورة الطَّلَاق رقم (٦٥):

وَيَرْزُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِۥ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّي شَيْءٍ قَدْرًا ١

# من سُورة المُلك رقم (٦٧):

الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِبَنْلُوَكُمْ أَنْكُو أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيرُ الْفَقُودُ ۞ قُلْ أَرْمَانِتُمْرُ إِنْ أَهْلَكُنِى اللَّهُ وَمَن مَعِى أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَفِرِينَ مِنْ عَدَابِ أَلِيدٍ ۞

# من سُورة الحَاقّة رقم (٦٩):

فَأَمَّنَا نَمُودُ فَأَمْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُّ فَأَمْلِكُواْ بِرِيج مَسَرْصَرِ عَانِيَةٍ ۞ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَنَمَنْنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَنَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَن كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ غَلٍ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلْ زَىٰ لَهُمْ مِنْ بَافِيكةٍ ۞

# من سُورة نُوح رقم (٧١):

يَنْفِرْ لَكُمْ مِن دُنُوبِكُرُ رَبُونِكُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤخِّرُ لَوَ كُنتُد نَعْلَمُونَ كَ

#### من سُورة القِيَامَة رقم (٧٥):

كُلَّ إِذَا بَلَفَتِ الْقَرَافِ ۚ ﴿ وَلِهِ مَنْ رَافٍ ﴿ وَلِمَا أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿ وَالْفَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَهِذِ الْسَسَاقُ ﴿ }

أَلِيْسَ ذَالِكَ مِعْدِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمُؤْفَ اللَّهِ

# من سُورة المُرسَلات رقم (٧٧):

لِأَيْ يَوْمِ أَيْلَتْ اللَّهُ

أَلَةُ نُهِيكِ ٱلْأَرْلِينَ ١

أَثْرَ خَمَلِ ٱلأَرْضَ كِفَانًا ۞ أَعْيَاتُهُ وَأَمْوَانًا ۞

# من سُورة عَبَسَ رقم (٨٠):

ثُلِلَ الْإِنسَانُ مَا ٱلْعَرُمُ ۞ مِنْ أَنِي غَنْمٍ عَلَقَمُ ۞ مِن ظُلَفَةِ عَلَقَمُ فَقَدَّرُمُ ۞ ثُمَّ السَّبِيلَ بَشَرُمُ ۞ ثُمَّ السَّبِيلَ بَشْرُمُ ۞ ثُمَّ السَّبِيلَ بَشْرُمُ ۞ ثُمَّ السَّبِيلَ بَشْرُمُ إِلَيْهُ مِنْ السَّبِيلَ بَشْرُمُ أَلَيْهُ مَا أَسْلَمُ السَّبِيلَ بَشْرُمُ أَلِيلًا لَمْ السَّبِيلَ بَسْرُمُ أَلِيلًا لَمْ السَّبِيلَ بَسْرُمُ أَلِيلًا لَمْ السَّبِيلَ بَسْرُمُ أَلِيلُ السَّبِيلَ بَسْرُمُ أَلِيلُ الْعِنْمُ السَّالِيلُ اللَّهُ مِنْ أَنْ السَّبِيلَ بَسْرُمُ السَّلْمِيلُ السَّبِيلَ السَّبِيلَ الْمُ السَّبِيلَ الْمِنْمُ أَلِيلُ اللَّهُ السَّبِيلُ اللَّهُ السَّبِيلَ السَّبِيلُ السَّبِيلُ السَّبِيلُ السَّالِيلُ اللَّهُ السَّبِيلُ اللَّهُ السَّبِيلُ اللَّهُ السَّبِيلُ اللَّهُ السَّالِيلُ السَّبِيلُ السَّبْعُ السَّالِيلُ اللَّهُ السَّبِيلُ اللَّهُ السَّالِيلُ اللَّهُ السَّالِيلُ اللَّهُ السَّالِيلُ اللَّهُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ اللَّهُ السَّالِيلُ اللَّهُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّلِيلُ السَّلْمُ السَّالِيلُ السَّلِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّلِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلَيلُ السَّلَالِيلُ السَّلْمُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلْمُ السَّلَيلُ السَّلَالِيلُ السَّلْمُ السَّلُ

من سُورة الانشقاق رقم (٨٤):

يَتَأَيُّهُ الْإِنْسُنُ إِنَّكَ كَارِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَذَّا مُلْفِيهِ ٢

من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

ثُمُّ لَا يَسُوتُ فِيهَا وَلَا يَحِينَ

من سُورة الفَجر رقم (٨٩):

يَكَائِنُهُ النَّفْسُ النَّطْمَهِنَّةُ ۞ انْجِينِ إِنَّ رَبِّهِ رَاضِيَّةً مَنْفِيَّةً ۞ فَآدَخُلِ فِي عِنْدِي ۞ وَادْخُلِ جَنِّي ۞

من سُورة التَّكاثُر رقم (١٠٢):

الْهَنكُمُ النَّكَارُ ۞ حَنَّ ثُدَّمُ النَّفَارِ ۞

# الفصل الخامس

# النِعمةُ والمنعمُ عليهِم

# من سُورة الفَاتِحَة رقم (١):

صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَهُ ٓ الَّهِنَ ۗ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَنْبَيْ إِسْرَةٍ بِلِّ ٱذْكُرُواْ نِمْنَتِي ٱلِّيْ ٱنْمَنْتُ عَلَيْكُرْ وَأَوْنُواْ بِمَهْدِى ٱوْفِ بِمَهْدِكُمْ وَإِنِّنَى فَأَرْهَبُونِ ۞

يَبَنِىَ إِسْرَءِيلَ انْكُرُوا نِعْتِيَ الَّتِي أَنْعَنْتُ عَلَيْكُرْ وَأَنِي فَضَّلْفُكُمْ عَلَى الْفَامِينَ 🕲

يَبَيِّنَ إِسْرُهِ بِلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَنْتُ عَلَيْكُو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُو عَلَى الْعَالَمِينَ شَ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَارِ وَحَيْثُ مَا كُنتُدَ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا الَّذِيرَكَ طَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا غَشْوَهُمْ وَآخَشَوْنِ وَلِأَثِمَّ نِسْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَمَلَكُمْ تَهْمَنُدُونَ ﷺ

سَلْ بَيْنَ إِسْرَهِ بِلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَتِم بَيْنَةُ وَمَن يُبَدِلْ نِمْمَة اللّهِ مِنْ بَغَدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿
وَإِذَا طَلَقَتُمُ اللِّسَآةَ فَلَمْنَ أَجَلَهُنَ فَأْسِكُوهُنَ بِمَعْمُونِ أَوْ سَرِجُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْلَدُواْ وَمَن يَعْمَلُ دَالِكَ فَقَدَ طَلَمْ نَفْسَكُو وَلا تَشْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْلَدُواْ وَمَن يَعْمَلُ دَالِكَ فَقَدُ طَلَمْ نَشْسَدُ وَلا نَشْسِكُوهُنَ عَلَيْهُمْ مِنَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِيدً طَلَمُ اللّهَ وَالْفَرِكُوا فِعْمَتُ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْعِكُمَةُ مِيدًا مُونَا اللّهَ وَعَلَيْمُ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحِكْمَةِ يَعِظْكُم بِيدًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْهُ عَلِيمٌ ﴿ وَمَا أَنزَلُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْعِكُمَةُ مِنْ الْعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَالْعُلُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهَ بِكُلِّ مِنْ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْعَلَمُ مِنْ الْعَلَمُ اللّهُ وَمُنَا أَنْهُ وَمُنَا أَلَالًا مِنْ الْعَلَمُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْهُ عَلَيْكُمْ وَمُ اللّهُ مُواللّهُ وَمُونُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُلْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَسِيمًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُوا يِمْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُم أَعْدَاءٌ فَالْكَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِيْعَمَتِهِ؞ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا مُخْرَرِ مِنَ النَّادِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ. لَمَلَكُرُ تَبْتَدُونَ ﷺ

يَشتَبْشُرُونَ بِنِعْمَةُ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ السَّتَجَابُواْ بِنَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَذَ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ أَصَابَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَذَ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَارَادَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَذَ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيكُنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ وَيْعَمَ الوَكِيلُ فَي فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَعْسَسَهُم سُوّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ فَي

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْهَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِينِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّدِلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيعًا اللَّهُ وَالسَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيعًا اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيعًا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّه

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ اَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجَلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَإِن كُنتُم مِنَ الْفَآيِطِ أَوْ كَنتُم مِنَ الْفَآيِطِ أَوْ كَنتُمُ الْفَصَاتُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ وَلَيْسَتُمُ النِسَاتُهُ اللَّهِ مَن حَرَج وَلَكِن يُولِدُ لِيُطْهِرَكُمْ وَلِيُمِتُمْ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَمُلَكُمْ لَمُلَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلِيُمِتُمُ وَلِيُمِتُمُ وَلِيُمِتُمْ وَلِيُمِتُمُ وَلِيُمِتُمْ وَلِيُمِتُمُ وَلِيُمِتُمُ وَلِيمِتُمُ وَلِيمُتُمْ وَلِيمُونِهُمُ وَلِيمُونِهُمُ وَلِيمُتُمْ لَمُلِكُمْ لِمُعَالِقَا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلِيمُونُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلِيمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِيثَافَةُ اللَّهِ وَالْفَعُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِيثَافَةُ اللَّهِ وَالْفَعُلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْفَعُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا اذْكُرُوا يَسْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ أَيْدِيَهُمْ الدِيهُمْ الدِيهُمْ الدِيهُمْ الدِيهُمْ الدُولِينُونَ اللهِ عَنكُمْ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْمَوْكُمُ الدُولِينُونَ اللَّهِ عَنكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْم

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. يَنَقُومِ اذْكُرُواْ نِسْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَلْبِيَآةً وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنَكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَسَدًا تِنَ الْعَلَمِينَ ۞

مَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَعَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابُ فَإِذَا دَحَنْتُمُوهُ فَإِثْكُمُ عَلِيُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكِّلُوا إِن كُنتُد مُؤْمِنِينَ ۞

إِذْ قَالَ اللّهُ يَكِيسَى اَنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ يَعْمَى عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَيْكَ إِذْ أَيْدَتُكَ بِرُوجِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُ لَا أَنْدَتُكَ بِرُوجِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُ لَا أَنْ مَرْيَا وَالْمُكُمّةَ وَالنّورَاعَةَ وَالْإِنْجِيلِ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الظِينِ كَهَيْنَةِ الطّذِرِ بِإِذِنِي فَتَسْفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذَا فِي فَالْمُرْمِى إِذْتِي وَإِذْ تُخْدِجُ الْمَوْقَ بِإِذْتِي وَإِذْ كَنْمُ الْمُحْمَةِ وَالأَنْرَمَى إِذْتِي وَإِذْ تُخْدِجُ الْمَوْقَ بِإِذْتِي وَإِذْ كَنْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللل

# من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

أَوَ عَجِبْتُدَ أَن جَاءَكُمْ وَحُرُّ مِن رَبِيكُمْ عَلَ رَجُلٍ مِنكُمْ لِمُنذِرَكُمُّ وَاذْكُرُوّا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآ، مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصَّطَةٌ فَاذْكُرُواْ ءَالَاَهُ اللّهِ لَعَلَكُو لَقُلِحُونَ ۞

وَاذْكُرُوّا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاتَه مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوّاًكُمْ فِي الْأَرْضِ نَلْفِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْجِنُونَ الْجِبَالَ بِيُونًا فَاذْكُرُوا ءَالِآءَ اللَّهِ وَلَا نَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿

# من سُورة الأنفَال رقم (٨):

ذَلِكَ بِأَنَ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَفْمَةً أَنْهَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَنَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ @

# من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَكَثَلِكَ يَعْنِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُشِرُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى مَالِ يَعَقُوبَ كُمَّا أَتَمَّهَا عَلَى أَبُولِكِ مِن مَثْنَا الْمَرْدِيثِ وَيُشِرُّ مِن مَالِّكُ عَلَيْمُ حَكِيدٌ اللهِ عَلَى الْمَرْدِيثِ مَالِمُ الْمَرْدِيثِ مَا اللهُ عَلَيْمُ مَكِيدٌ اللهِ عَلَيْمُ مَكِيدٌ اللهُ عَلَيْمُ مَكِيدٌ اللهِ عَلَيْمُ مَكِيدٌ اللهُ عَلَيْمُ مَكِيدًا اللهُ عَلَيْمُ مَكِيدًا اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَل

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَلَقَدُ أَرْسَكَنَا مُوسَى بِنَايَدِيَنَا أَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظَّلْمَنَةِ إِلَى النُّورِ وَذَكِرَهُم بِأَيْنِمِ اللَّهُ إِنَ فِي وَلِكَ لَا يَكُلِ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَذَكُرُواْ يَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ أَنِمَنَكُمْ مِنْ اَللَّا مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَذَكُرُواْ يَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ أَنِمَنَكُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْعِيْلِيْ اللَّهُ مِنْ اللِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّ

﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا يِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَصَلُوا فَوَمَهُمْ دَارَ ٱلبَّوَادِ ۞

وَهَاتَنكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُومُ وَإِن نَعَمُدُواْ يِنْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَالَّا هِي

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوماً إِنَ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيتٌ ١

وَمَا بِكُمْ مِن نِشَمَةِ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الظُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ۖ

وَاللَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُواْ بِآذِي رِزْقِهِنْ عَلَى مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءً اَلْهَنِهْمَةِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ۞ رَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْشُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْدَجِكُم بَذِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطّيِبَدَتِّ أَفَيَالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ۞

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلْلَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْعِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَييلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلْلَا وَجَعَلَ لَكُمْ الْحَرْقِيلَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ الْكَيْرُونَ الْعَبِينُ اللَّهِينُ اللَّهِينُ اللَّهِينُ اللَّهِينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِينُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِلْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْلِهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِلْمُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّلْمُ الللللْلِهُ اللللْلِلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللِمُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْ

وَمَهَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِٱنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِهَاسَ ٱلجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ۞

فَكُمُواْ مِنَا زُرْقَكُمُ اللَّهُ حَلَكُ طَبِّهَا رَاشَكُرُواْ يَعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١

إِنَّ إِنْرِهِيمَ كَانَ أُمَّةً فَايْتَا لِلَهِ حَنِيفًا وَلَمْ بَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ شَاكِرًا لِأَنْمُيذً آخَتَبَنَهُ وَهَدَنَهُ إِلَى صِرَطِ مُشْنَفِيمٍ ۞ مُشْنَفِيمٍ ۞

# من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَإِذَا أَنْمَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسُنِ أَعَهُنَ وَقَا يَعَالِيقِهُ وَلِذَا مَسَدُ ٱلفَتْرُ كَانَ يَتُوسُنا 🚳

# من سُورة مَريَم رقم (١٩):

ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَمُ زَحَكِيًّا ﴿ إِذْ نَادَى رَبُّمُ بِدَآةَ خَفِيثًا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَآشَتَعَلَ الرَّأْسُ سَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُمَالِكَ رَبِّ شَقِيتًا ۞ وَإِن خِفْتُ الْمَوَلِيِّ مِن وَلَهِى وَكَانَتِ امْرَأَنِي عَاقِرًا فَهَبَ لِى مِن لَدُنكَ وَلِمَنَا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ مَالِ يَعْقُوبُ ۖ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِينًا ۞ يَنوَكَرِنَّا إِنَا نَبَيْمُرُكَ بِفَلَامِ ٱسْمُهُ يَعْنَىٰ لَمْ جَعْمَل لَّهُ مِن مَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِبْنَا ۞ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ مَيْنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن فَبْلُ وَلَرْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَىل لِنَ مَابَةً قَالَ مَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَتَ لَيَـالِ سَوِيًّا ۞ فَخَجَ عَلَى قَوْمِهِ. مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيِحُوا بَكُرَةً وَعَشِيًّا ۞ بَيْنِهِي خُذِ ٱلْكِنْبَ بِفُوَّةً وَمَاقِيْنَهُ ٱلْمُتَكُمْ صَبِيتًا ۞ وَحَمْانًا مِن لَذَنَّا وَزَّكُوَّةً وَكَاكَ نَفِيًّا ۞ وَبَرًّا بِوَلِدَنِهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّازًا عَصِيًّا ۞ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُونُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۞ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِئْكِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ ٱلْمَلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿ وَالْخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِمَانًا فَالْسَلْنَا ۚ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۞ قَالَتْ إِنِّ أَعُودُ إِلزَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِبًّا ۞ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ عُلَنَمًا رَكِيًّا ﴿ قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمْ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَلُهُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٌ وَلِنَجْعَلَهُ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً يِنَّأَ وَكَاتَ أَمْرًا مَقْضِينًا ۞ ۞ فَحَمَلَتُهُ فَانْبَذَتْ بِهِ. مَكَانَا فَصِينًا ۞ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاشُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ بَلَيْتَنِي مِثُّ فَبَلَ هَلْنَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا ۞ فَنَادَعْهَا مِن تَمْيِّهَا ٱلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُـزِينَ إِلَيْكِ بِصِنْعِ اَلنَّخْلَةِ تُسْنَفِظ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَـرِي عَيْـنَاۗ فَإِمَّا تَرَيِّنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِينًا ۞ فَأَتَتْ بِهِ. قَوْمَهَا تَحْمِلُهُمْ قَالُواْ يَنَمَرْيَدُ لَقَدْ حِفْتِ شَيْتُ لَمْرِينًا ۞ يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْمِ وَمَا كَانَتْ أَمْكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِيَّةً قَالُوا كَيْفَ ثُكِّلِمُ مَن كَافَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَدْنِي ٱلْكِذَبَ وَجَعَلَنِي يَبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْمَنِنِي بِٱلصَّلَوْقِ وَالزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۖ وَبَدُّرًا بِوَلِدَقِ وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّازًا شَقِيًّا ۖ وَالسَّلَهُ عَلَىٰ بَوْمَ وُلِدِتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْتُ حَيًّا ﴿ وَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيٌّمْ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيدِ يَمْتُونَ @ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنْخِذَ مِن وَلَكُمْ مُشْحَنَّتُهُۥ إِنَا فَضَيَّ أَمْرًا فَإِنْمَا يَقُولُ لَلْم كُن فَيَكُونُ ۞ وَلِذَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُۥ هَذَا صِرَطُ تُسْتَفِيدٌ ۞ فَأَخْلَفُ ٱلْأَحْرَابُ مِنْ بَيْنِيمٌ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ أَشَعْ بِهِمْ وَأَنْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّ لَكِنِ ٱلظَّلِيمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي خَلَلِي تَبْيِينِ ۞ وَأَلْفِرْهُمْ بَرْمَ ٱلْمُسْرَةِ إِذْ فَضِيَ ٱلأَثَمُّ وَكُمْ فِي غَفَلَةٍ وَكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ۖ وَإِلَيْنَا بُرْمَعُونَ ۞ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْمَتِ لِمَ تَمْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِيرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْنًا ۞ يَتَأْمَتِ إِنِّي قَدْ جَلَمَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱنَّبِغِنِيّ أَهْدِكَ مِرْطًا سَوِيًا ۞ يَتَأْمَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطُنُّ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّمْنِي عَصِيًّا ۞ يَتَأْبَتِ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمسَّكَ عَذَاتٌ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيًّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَكَإِبْرَهِيمٌ لَهِن لَدْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكُ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَتُمْ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيٌّ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۞ وَأَغَفِّزُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

حَقِّ إِذَا آنَوَا عَلَى وَادِ ٱلنَّمَٰلِ قَالَتَ نَمَلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱذْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَكُمْ سُلِيَمَانُ وَجُوُومُ وَهُمْ لَا يَشْمُرُونَ فَ مُنْبَسِّمَ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِ أَوْزِعْنِ أَنْ أَشْكُرَ يِمْمَتَكَ ٱلَّتِ ٱنْمَنْتَ عَلَقَ وَعَلَى وَلِدَقَ وَأَنَّ أَمْمَلُ صَسَلِحًا مِنْ مَنْ وَاللَّهُ وَأَدْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفَىلَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْمَنِلَانِ هَذَا مِن شِيعَلِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوْهِ فَاسْتَغَنَتُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى أَلَّهِ عَلَى هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيطَانِ إِلَّهُ عَدُوَّ مُعِينٌ هَا قَالَ رَبِ إِنِّ شِيعَلِهِ عَلَى الشَّيطَانِ إِلَّهُ عَدُوَ مُعَنِينٌ هَا قَالَ رَبِ إِنِّ طَهِيرًا طَلَقَتُ نَقْسِ فَأَعْفِر لِي فَعَفَر لِي فَعَفَر لِي فَعَفَر لَكُمَ الْمَعُورُ ٱلرَّحِيمُ هُ قَالَ رَبِ بِمَا أَنْسَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ طَهِيرًا لِلْمُعْمِينَ هَا لَهُ مُو الْمَعْورِينَ فَي فَلَنْ أَكُونَ طَهِيرًا لِلْمُعْمِينَ هَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مُو النَّهُورُ الرَّحِيمُ هُو قَالَ رَبِ بِمَا أَنْسَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ طَهِيرًا لِي مَنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

أَوْلَمْ بَرُوْا أَنَا جَعَلْنَا حَكَمًا ءَامِنَا وَيُنْخَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِهَالْبَنَطِيلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكَفُّرُونَ ۖ ۖ

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

ٱلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَلُم طَيْهِرَةُ وَبَاطِنَةٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرٍ عِلْمٍ وَلِا هُمُدًى وَلَا كِنَبٍ ثُنِيرٍ ۞

أَلَةٍ نَرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِيغْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِنْ ءَايَنتِهِۥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَيْتِ لِكُلِّي صَبَّارٍ شَكُورٍ ۖ

# من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

يَّتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا يِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُودًا لَمْ نَرَوَهَمَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعُمَ أَلِنَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَسِيكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنِّي أَلْلَهُ وَيُخْفِى فِي نَفْسِكُ مَا أَلَلَّهُ مُبْدِيهِ

وَتَعْشَى اَلنَاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلُهُ فَلَمَّا فَضَىٰ زَيْدٌ تِنْهَا وَطَلَ زَوْخَنَكُهَا لِكَنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي ٱلْوَجَالَةِ وَاللَّهِ مَفْوَلًا ﴾ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا فَضَوّا مِنْهُنَّ وَطَلَأً وَكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْوُلًا ۞

# من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

يَتَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ ٱذَكُرُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُّ مَلَ مِنْ خَلِقٍ غَبْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُكُم مِنَ الشَمَآءِ وَٱلأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَفَّ تُؤْمَكُونَ ۞

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

مَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَ لَتُرْدِينِ ۞ وَلَوْلَا يَضْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱللَّحْصَرِينَ ۞

# من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ شُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُبِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ بِعَمَةً مِنْهُ نِبِى مَا كَانَ يَدَعُوَّا إِلَيْهِ مِن فَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيَصِلًا عَن سَبِيلِهِ. قُلْ تَمَنَّعْ بِكُفْرِكَ فَلِيكُ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ النَّارِ ﴾

فَإِذَا سَسَّ ٱلْإِنسَانَ خُسُرٌّ دَعَافَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ يَعْمَةً يِنَا قَالَ إِنَّمَا أُونِيتُهُم عَلَى عِلْمٍ بَلَ هِى فِشْنَةٌ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞

# من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَهَا بِجَانِيهِ. وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُ فَذُو دُعَاتَهِ عَرِيضِ ٥

#### من سُورة الزِّخْرُف رقم (٤٣):

لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُورِيهِ ثُمَّ تَذَكُرُوا يَعْمَةً رَيْكُمْ إِنَا اسْتَرَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِى سَخَرَ لَنَا هَنَذَا وَمَا كُنَّ لَهُ مُقْرِيِنَ ﴾ مُقْرِينَ ﴾

﴿ وَلَمَا شُرِبَ ابْنُ مَرْيَكُ مَشَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ۞ وَقَالُوٓا مَالِهَشَا خَبْرُ أَرَ هُوَ مَا ضَمَرَهُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَنَ هُرَ فَقَمُ خَصِمُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُ أَنْمَنْنَا عَلِيْهِ وَيَعَمَلَنَهُ مَثَلًا لِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِـلَ ۞

# من سُورة الدُّخاان رقم (٤٤):

َ اَشَرِ بِمِبَادِی لَیْلًا إِنَّكُم مُّنَبَعُونَ ﴿ وَاتْرَادِ اَلْبَحْرَ رَهُوَّا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغَرَقُونَ ۞ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَنُشَعَ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ۞

# من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْدِ إِحْسَنَا خَمَلَتُهُ أَمُّتُم كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُوُّهُمَّا وَحَمَّلُمُ وَبِصَالُمُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشْدَمُ وَلِلَّهَ

أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشَكُرُ يِعْمَتَكَ الَّتِيَّ أَنْمَتْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا نَرْضَنْهُ وَأَصْدِلْحَ لِى فِي ذُرْبَيَّةٌ إِنِي نَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِيْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ذُرْبَيَّةٌ إِنِي نَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِيْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞

# من سُورة الفّتح رقم (٤٨):

إِنَّا مَتَخَنَا لَكَ فَتُمَّا ثُمِينًا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَبِّكَ وَمَا تَأْخَرَ وَثِيْذَ نِعْمَتُكُم عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ مِمْرَطًا مُسْتَغِيمًا ۞

# من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ لَوَ يُطِيعُكُمْ فِي كَنِيرِ مِنَ ٱلْأَمْ لَلَيْتُمْ وَلَكِنَ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِبِمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي فُلُوبِكُو وَكُرَّهَ اللّهُ وَيَسْمَةُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۗ ۖ إِلَيْتُهُ الكُفْرَ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۗ ۖ ﴿

# من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

فَذَكِرْ فَمَا أَنَتَ يِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجَنُّونِ ١

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

فَإِلَيْ مَالَاهِ رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ ٥

#### من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

إِنَّا أَرْمَلْنَا عَلِيْهِمْ عَامِبًا إِلَّا مَالَ لُولِمْ جَمِّيْتَهُمْ بِسَحْرِ ﴿ يَعْمَةُ مِنْ عِندِما كَذَلِكَ جَمْرِي مَن شَكَّرَ ﴿

#### من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

تَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْظُرُونَ ۞ مَا أَنَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞

نَاشِيرِ لِلنَّكْرِ رَبِكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ لَلُوْتِ إِذَ نَادَىٰ وَهُوَ مُكَظُّرُمٌ ۞ ثَوْلَا أَن تَنَازَكُمْ نِمَنَةٌ مِن رَبِهِ. لَنَٰهِذَ بِالْعَرَاهِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۞

# من سُورة الضّحىٰ رقم (٩٣):

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ١

# الفصل السادس

# الغضب والمغضوب عليهم

# من سُورة الفَاتِحَة رقم (١): ﴿ مَنْ مُرْدُهُ

صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِم غَيْرِ الْمَغْشُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الْضَاَّلِينَ ۞

# من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذْ قُلْتُمْ يَسُمُومَنَ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِمْ فَافَعُ لَنَا رَبَّكَ بُعْرِجْ لَنَا مِثَا تُنْبِثُ الْأَرْضُ مِنْ بَقِيهِمَا وَقُومِهَا وَهُومِهَا وَعَدَيْهَا وَقُومِهَا وَمَعْرَبَتُ وَمَعْرِبَتُ وَعَمْرِبَتُ وَمَعْرِبَتُ وَمَعْرَبَتُ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ وَهِنَ اللّهُ ذَالِكَ بِالْقَهُمْ كَانُوا يَكُثُرُونَكَ بِعَايَتِ اللّهِ وَيَعْتُلُونَ النّبِيْوَنَ بِعَيْمِ اللّهُ وَاللّهُ مُنافِئُونَ اللّهِ اللّهُ وَمُعْرَبُونَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعْرَبُونَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُعْرِبُونَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُعْرَبُونَ وَمِنْ اللّهُ وَمُعْرَبُونَ وَمُعْرَبُونَ وَاللّهُ وَمُعْرَبُونَ وَمُعَلِمُ وَمُعَامِلُوا مُعَلِقُونَ اللّهُ وَمُعْرَبُونَ اللّهُ وَمُعْرَبُونَ اللّهُ وَمُعْمَلُونَ اللّهُ وَمُعْمِلُونَ اللّهُ وَمُؤْمِنُهُمُ وَمُعْمُونَ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَمُعْمَلُهُمْ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُهُمُ وَمُوا وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُهُمُ وَاللّهُ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَاللّهُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَاللّهُ وَمُعْمُونُ وَاللّهُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَاللّهُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَاللّهُ وَمُعْمُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا لِمُعْمُونُ وَاللّهُ وَالْمُوا لِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

بِنْسَمَا اشْتَرَقَا بِهِ الْفُسَهُمْ أَن يُحْفَرُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ بَغْيًا أَن يُنَزِلَ اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَاوِرَ اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَاوِرَ اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عَبَاوِرً فَلَاكُنوِينَ عَذَاتِ مُهِبِتُ ﴿

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

صُرِيَتْ عَلَيْهُمُ الدِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا ۚ إِلَّا جِعْبَلٍ قِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ وَلَكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَقْتَدُونَ فِيَايَنتِ اللَّهِ وَيَقْتُنُونَ الْأَنْهِيَآءَ بِفَيْرِ حَقُّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَقْتَدُونَ ۖ

# من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَمَن يَقْتُلَ مُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَمْزَاؤُمُ جَهَنَّمُ كَالِدًا فِيهَا وَعَفِيبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَدَابًا عَظِيمًا ۞

# من سُورة المَائدة رقم (٥):

قُل هَلْ أَنْيِثْكُمْ بِشَرٍ مِن ذَلِكَ مَثْوَيَّةً عِندَ اللَّهِ مَن لَمَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلِقَرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّلْغُوتُ اُوْلَئِكَ شَرٌّ مَنكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَلَهِ ٱلسَّبِيلِ ۞

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

قَالُوّا أَجِثَنَا لِنَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَشْبُدُ ءَابَاؤُنَّا فَأَيْنَا بِمَا تَبِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّندِقِينَ ۖ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن زَيِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبُ أَتُجَدِلُونَنِي فِت أَسْمَلَوْ سَتَبْتُنُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلَطَانِ قَالْتَظِرُوا إِنِي مَعَكُم مِن ٱلنُسْتَظِرِينَ ۖ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلْخَنْدُوا ٱلْمِجْلَ سَيَنَالُمُمْ غَضَبٌ مِن زَّيْهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيْوَةِ الدُّنْيَأُ وَكَذَلِكَ جَمْزِي ٱلمُفْتَرِينَ ١

# من سُورة الأنفَال رقم (٨):

وَمَن يُولِهُمْ يَوْسَهِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّهَا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةِ فَقَدْ كِآهَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَى اللَّهِيدُ ۞

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُكُم مُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَتِهِمْ غَضَتُ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَلَا تَطْفَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيِّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِى فَقَدْ هَوَىٰ ۞ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ. عَضْبَننَ أَسِفَأَ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدَّكُمْ رَقَدًا حَسَنَا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَهْدُ أَمْ أَرَدُتُمْ أَن يَجِلَ عَلَيْكُمْ غَضَتْ مِن رَبِيْكُمْ فَأَخْلَفُتُم مَوْمِدِى ۞

# من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَٱلْمُنْفِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلَافِينَ ۞

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَمُ جُنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً ١

# من سُورة الفَتح رقم (٤٨):

وَيُمَذِبَ الْمُنَفِفِينَ وَالْمُشْفِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ الظَّ آنِينَ باللَّهِ ظَنَ السَّوَةُ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوَةُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُنْوَةُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُنْوَةُ وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُنْوَةُ وَعَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُنْوَةُ وَمُعَلِّذِ وَسَاتَتْ مَصِيرًا ۞

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

﴿ أَلَوْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوْلُواْ فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا لَمُم يَنكُمْ وَلَا يِنهُمْ وَيَخلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَلَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَوَلُّوا فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَهِسُوا مِنَ الْآيَخِرَةِ كُمَّا بَهِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ الْتُبُورِ ۗ

### الفصل السابع

# الضَّلالَةُ والضَّالون

من سُورة الفَاتِحَة رقم (١):

صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ٢

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوٓا ءَامَنَا وَإِذَا خَلُوَا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوّا إِنَّا مَمَكُمُ إِنَّمَا غَنُ مُسَتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَسَتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَكُمُمُ إِنَا غَنُو مُسَتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَسَتَهْزِئُ بِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْمَدِينَ ﴾ وَيَمُلُّمُمْ فِي مُلْفَيَنِهِمْ يَهْمَهُونَ ﴿ أَنْفَالُمُونَ اللَّهُ الطَّهَلَلَةُ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَحِمَت يَجْمَرُتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْمَدِينَ ﴾ إِنَّ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ بِهُنذًا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ حَدْيِرًا وَيَهْدِى بِهِ حَدْيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ وَأَمَّا الْفَيسِفِينَ ﴾ إِلَّا الْفَيسِفِينَ ﴾ إِلَّا الْفَيسِفِينَ ﴾

أَمْ تُرِيدُوكَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُهِلَ مُوسَىٰ مِن فَبَلُّ وَمَن يَتَبَلَّلِ الْصُحْفَرَ بَالْإِبَمْنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّكِيلِ ۞

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ. ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُوَكِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْفِيَكَلَةُ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللِيمُ ﴿ أُوَلَتِهِكَ اللَّذِينَ اشْتَرَقُا الطَّيَكَلَةُ وَالْهَدَىٰ وَالْهَذَابَ وَلَا يُرْكِمُهُمْ عَلَ النَّادِ ﴾ والمُهَدَىٰ وَالْهَذَابَ وَاللَّهُ وَلَهُمْ عَلَ النَّادِ ﴾

لَهْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَالًا فِن زَيْكُمُ فَاإِذَا أَفَضَنُم قِنْ عَرَفَنتِ فَاذَكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشَاقِينَ هَا وَانْكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَثَالِينَ هَا لَانْكَالِينَ هَا الْمَثَالِينَ هَا الْمَثَالِينَ هَا الْمُثَالِينَ هَا اللهَ عَندُ الْمُثَالِينَ هَا اللهَ اللهُ اللهُ

### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَدَّت طَاآهِنَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُعِيلُونَكُّرٌ وَمَا يُعِيلُونَ إِلَّا أَنْسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَغَرُوا بَعْدَ إِيكَنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الطَّمَالُونَ ۚ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَمَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُيهِمْ بَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَاكِتِهِ. وَيُرْكِيمِمْ وَيُمَلِّمُهُمُ الْكِكَنبَ وَالْعِضْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَنِي ضَلَالِ ثُبِينٍ ۚ

### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

أَلَمْ زَ إِلَى الَّذِينَ أُونُوا نَصِيبُ مِنَ ٱلكِتَنبِ يَشْتُرُونَ الضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا السَّيبِلِّ ﴿

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّلْعُوتِ وَقَدْ أَيْرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ. وَيُرِيدُ الشَّيْطُانُ أَن يُخِلِّهُمْ صَلَلًا بَعِيدًا ﴿

﴿ نَمَا لَكُوْ فِ ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَكَيِّنِ وَاللَّهُ أَرَكَتُهُم بِمَا كَسَبُّواً أَثْرِيدُونَ أَن تَهَـدُوا مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن يَجِدُ لَهُ سَيِيلًا ﴾

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِمَمَّت طَالَهِكَ مُّ مِنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُونَكَ مِن شَيَّهُ وَأَنزَلَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﷺ وَمَا يَضُرُونَكَ مِن اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﷺ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَنْفِرُ أَن يُنْمُرُكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ثَلِكَ لِمَن يَثَنَأَهُ وَمَن يُشْرِكَ وَاللّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَلًا بَسِيدًا ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلَا اللّهُ وَمَا لَكُونَ اللّهُ وَقَالَ لَأَخِدَنَ مِن عِبَادِكَ يَدْعُونَ إِلّا شَيْطَكَا مَرِيدًا ﴿ لَمَتَنَا اللّهُ وَقَالَ لَأَخِدَنَ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَعْرُوضًا ﴿ وَلَا مُرْمَئَهُمْ وَلَا مُرْبَعُهُمْ فَلَيْفِيكُمُ مَا اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَلَا مُرْبَعُهُمْ وَلَا مُرْبَعُهُمْ فَلَيْفِيكُمْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُرْبَعُهُمْ وَلَا مُرْبَعُهُمْ وَلَا مُرْبَعُهُمْ فَلْكَافِهُمْ وَلَا مُرْبَعُهُمْ وَلَا مُرْبَعُهُمْ وَلَا مُرْبَعُهُمْ فَلْهُ خَسِرَ خُسْرَاكًا مُهِينًا ﴿ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُرْبَعُهُمْ وَلَا مُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُرْبَعُهُمُ وَلَا مُرْبَعُهُمُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِنَبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. وَالْكِنَبِ الَّذِى أَزَلَ مِن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَتِهِكِذِهِ وَكُنْدِهِ. وَرُسُلِهِ. وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ مَلَ صَلَلًا بَهِيدًا ۞

مُذَيْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى مَعُولاً، وَلاَ إِلَى مَعُولاً، وَمَن يُعْدِيلِ اللهُ فَان يَجِدَ لَهُ سَبِيلا ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُوا ضَلَلًا بَصِيدًا ١

يَسْمَقْتُونَكَ قُلِ اللّهُ بُفْتِيكُمْ فِي الْكُلْكُلُةُ إِنِ امْهُا لَمْكَ لِيْسَ لَمُ وَلَدٌّ وَلَهُ, أُخَتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا زَكُ وَهُو يَرِثُهَمَا إِنْ لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُلْثَانِ مِمَّا زَلَةً وَإِن كَانُوا إِخْوَةً يَبَالًا وَيِسَاءُ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنْفَيَنِيُّ يَبَيْنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَاللّهُ مِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

### من سُورة المَائدة رقم (٥):

قُلْ هَلَ أُنَيِّكُمُ بِنَتِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهُ مَن لَمَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَلَلْمَتَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاعُوتُ الْطَاعُوتُ الْقَالِيرِ وَعَبَدَ الطَّاعُوتُ الْوَالِيمِيلِ الْعَلَيْمِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قُلْ يَتَأَهْلَ الْحِتَٰبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَشَمِّوا أَهْوَآءَ قَوْرٍ قَدْ ضَكُوا مِن قَبْـلُ وَأَضَكُوا حَيْرِياً وَمَنكُوا عَن سَوَاءِ السَّكِيلِ ﴿

يَكَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا عَلَيْكُمْ الْفُسَكُمُّمُ لَا يَشُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا الْفَتَدَيْثُمُّ إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعْكُمْ جَيعًا فَيُنَيِّثُكُم بِمَا كُثُمُّمُ وَمَا كُدُمُّمُ وَمَا كُدُمُّمُ وَمِا كُدُمُّمُ مَن ضَلَّ إِذَا الْفَتَدَيْثُمُ إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعْكُمْ جَيعًا فَيُنَيِّثُكُم بِمَا كُثُمُّمُ وَمِا كُدُمُّمُ وَمِا كُدُمُ مِن فَا لَا يَضُورُنُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤمِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤمِّمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِكَايَتِنَا صُمَّةً وَبُكُمُّ فِي الظَّلُمَنَةُ مَن يَشَلِ اللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَأ بَجْعَلَهُ عَلَى صِرَطِ تُسْتَقِيمِ ۗ ۞ قُلْ إِنِ نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ الَّذِينَ تَنْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَا أَيْجُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۞ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَنَتَظِدُ أَصَنَامًا مَالِهَةً إِنِّ أَرْنَكَ وَقَوْمَكَ فِي صَلَلِ ثُمِينٍ ۞

فَلَمَّا رَمَا الْفَكَرُ بَاذِعُنَا قَالَ هَنذَا رَبِّنْ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ الضَّالِّينَ اللَّهِ

وَإِن تُعِلِّعَ أَحَثَرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنَّ هُمُ إِلَّا يَخْرُمُونَ ﴿ إِنَّا رَبَّكَ مُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنَّ هُمُ إِلَّا يَخْرُمُونَ ﴿ إِنَّ مُنَا يَعْنِلُ عَن سَبِيلِةٍ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالنَّهُمَّذِينَ ﴿

وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِنَا ذُكِرَ اسْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَّا حَرَّمٌ عَلَيَكُمْ إِلَا مَا اَضْطُورَتُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُونَ إِهْوَآبِهِم بِنَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَذِينَ ﴿

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْخَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَارِ وَمَن يُرِدَ أَن يُضِلَهُ يَجْمَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَمَا يَضَعَدُ فِي السَّمَلَةُ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِيبَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـَتُلُوٓا أَوْلَكَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَزَفَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْـبَرَآةٌ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَـكُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَذِينَ ﷺ

وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَايَٰذِ وَمِنَ ٱلْبَغَرِ ٱشْنَيْنُ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا الشَّتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْمَامُ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا كَانُّامَ مِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ كُنْ أَظْلَمُ مِثَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُصِّلَ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﷺ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﷺ

### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَلَةُ إِنَّهُمُ الْخَذُوا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَّاتَ مِن دُونِ اللّهِ وَغَسَبُونَ أَنَهُم تُهَمَّدُونَ ۗ ۞ قَالَ انْخُلُوا فِي أُسَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِسِ فِي النَّارِ كُلْمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَمَنَتْ أُخْبَهُمْ حَقَّ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيمًا قَالَتْ أُخْرَنَهُمْ لِأُولَدُهُمْ رَبَّنَا هَتُؤلَامٍ أَصَلُونًا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا قِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا فَهَكُونَ ۞

 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَن يُعْتِيلُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ الْمَنْسِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّدَ كَيْرَا مِنَ آلِهِنِ وَآلِانِينَ لَمُنَّم قُلُوبٌ لَا يَنْفَهُونَ بِهَا وَلَمُنَّ أَمَّيُنٌ لَا يُبْعِيرُونَ بِهَا وَلَمْتَم اَنَانٌ لَا يَسْبَعُونَ بِهَأَ أُوْلَتِكَ هُمُ الْفَنِهُونَ ﴾ الْفَنْهُونَ ﴾

مَن يُعْلِيلِ اللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَلْمُ وَيَكَرُكُمُمْ فِي مُلْفَيْنِهِمْ يَعْمَعُونَ ۞

### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

إِنَّمَا النِّينَ ۚ زِبَادَةٌ فِي الْحَنْزُ بَعْنَـلُ بِهِ الَّذِي كَنْرُا يُجِلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِكُواطِنُوا عِـدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلِّونَهُ عَامًا لِكُواطِنُوا عِـدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّوْمَ الْكَنْدِينَ ٢

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى بُيِّينَ لَهُم مَّا بَنْقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّي نَتَهِ عَلِيمُ ﴿

### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

فَلَالِكُ اللَّهُ رَبُّكُ المُنَّ فَمَاذَا بَعْدَ الْمَقِي إِلَّا الضَّائِلُّ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ﴿

وَقَالَتُ مُوسَىٰ رَبَّنَاۚ إِنَّكَ مَاتَيْتَ فِرْعَوْتِ وَمَلَأَمُ زِينَةً وَأَمْوَلًا فِي الْمُيَوْةِ الدُّنَيُّ رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكُّ رَبَّنَا الْمُلِسَّ عَلَىٰ أَمْوَلِهِمْ وَأَشْدُدُ عَلَىٰ فَلُوبِهِهِمْ فَلَا يُحْمِينُوا حَتَى بَرَوْا الْعَدَاتِ الأَلِيمَ ۖ

قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ فَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّتِكُمُّ فَعَنِ آهْنَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِدُ. وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيَّمٌ وَمَا أَنَا عَلَيْمٌ وَمَا أَنَا عَلَيْمٌ وَمَا أَنَا عَلَيْمٌ مِوَكِيلِ عَلَيْهِ وَمَا سَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْمٌ وَمَا أَنَا

### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

﴿ وَقَالَ نِسْوَةً فِي الْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَرْبِيزِ تُرَادِهُ فَنَنْهَا عَن نَقْسِيةٍ. فَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَذَرَبُهَا فِي صَكَالٍ تُبِينٍ ﴿

### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ أُوْلِ عَلَيْهِ مَايَةً مِن زَّيَةٍ. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن أَنَابَ ۞ أَفَنَنْ هُوَ فَآيِدُ عَلَى كُلِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ بِلَهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَقُوهُمْ أَمْ تُنْتِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلأَرْضِ أَم بِطَنْهِمٍ مِنَ الفَوْلُ بَلْ زُيِّنَ لِلَذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَا لَهُ مِنْ هَاوٍ ۞

### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

اَلَذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِدَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَبَّا أُوْلَتِكَ فِي صَلَالِ بَعِيدِ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلّا يِلِسَانِ فَوْمِهِ. لِيُمَيِّرَتَ لِمُثَمِّ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَانُهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاأُهُ وَهُوَ الْعَزِينُ الْحَكِيمُهُ ۞

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَتِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرْمَادٍ الشَّنَدَت بِهِ النَّجُ فِ يَوْدٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى مَّيَّهُ وَالِكَ هُوَ الطَّلَكُ الْبَهِيدُ ۞ يُثَيِّتُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَزُةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُ اللهُ الظَّلِيدِينُ وَيَقْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ۞

وَجَعَلُوا يَلَهِ أَندَادًا لِيُضِلُوا عَن سَبِيلِهِ ثُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّادِ ٢

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اَجْمَلُ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَأَجْنُبْنِي وَيَنِيَ أَن نَمْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِيٍّ وَمَنْ عَصَالِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ زَحِيثٌ ۞

### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ: إِلَّا ٱلظَّالُّونَ ٢

### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

لِتَحْمِلُوّا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ الْقِيَدَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ اللَّذِينَ يُصِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمُ أَلَا سَنَةَ مَا يَزِرُونَ ۖ هَا مَا مَرْدُونَ هَا اللَّهُ وَلَغَدْ بَعْنَا فِي كُلُو اللَّهُ وَلَجْمَانِهُ اللّهَ وَاجْمَدِنِهُ الطّلانُونَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتَ عَلَيْهُ اللّهَ لَا الطّلانُونَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم فَإِنَّ اللّهَ لَا عَلَيْهِ الطّهَلَالُةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِيْهُ اللّهُكَذِينَ ﴿ إِن تَحْرِضَ عَلَى هُدَنِهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لَا يَعْدِينَ وَلِي اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لَا يَعْدِينَ اللّهِ وَمَا لَهُم مِن نَصِيرِينَ ﴾

وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجُمُلُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُ مَن بَشَاءٌ وَيَهْدِى مَن يَشَأَهُ وَلَتَشْنَأَنَ عَمَّا كُنتُر فَمَلُونَ ۗ آدَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَرْعِظَةِ الْحُسَنَةُ وَحَدِلْهُم بِاللَّتِي هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِهِ \* وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ مَنْدِينَ ۗ

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

مَّنِ ٱهْنَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْنَدِى لِنَفْسِةِ ۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيَّ وَمَا كُنَّا مُعَذِيهِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ۞

وَمَن كَاتَ فِي هَلَاِمِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَٰلُ سَٰبِيلًا 🚳

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُصْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَمُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِدِتْ وَغَشْرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُتَيَا وَيُكُمَّا وَمُمَنَّا مَاْوَنَهُمْ جَهَنَمُ ۚ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ۞

### من سُورة الكهف رقم (١٨):

﴿ وَيَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَوَرُ عَن كَفْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْبَصِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَحْوَقٍ مِنْةُ ذَلِكَ مِنْ ءَلِئَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَلُمُ وَلِيَّا ثُمْرْشِدَا ۞

﴿ مَّا أَشَهَدُتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ ٱلْشَبِيمَ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَشْدًا

مُّل هَلْ الْتَبْتُكُمُ بِٱلْأَخْسَيِنَ أَعْمَلًا ۞ الَّذِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْمُتِوْةِ اللَّذِيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْمًا ۞ أُولِتِهِكَ ٱلَّذِينَ

كَفُرُوا بِنَائِبَ رَبِهِمْ وَلِقَابِهِ. لَمُعِلَّتِ أَخَمَائُمُ فَلَا لَتِيمُ لِمُمْ يَزَمُ الْفِيمَةِ وَذَا

### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

أَمْعِ بِيمْ وَأَبْصِرْ بَوْمَ يَأْتُونَنَّأَ لَكِي ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي مَسْلَلِ مُبِينِ 🚳

قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَلَةِ فَلَيْمَدُدُ لَهُ الرَّحْنَنُ مَنَّا حَقَّ إِذَا رَأَوَاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ مَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ الْعَدَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ مَسْيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ المَّذَانَ وَأَضْعَفُ جُندًا ٢

### من سُورة طله رقم (۲۰):

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ اللَّهُ

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضْلُعُم السَّامِرِيُّ ٢

قَالَ يَهَدُونُ مَا مَنَكَ إِذْ زَلِيَهُمْ مَنَالُونُ فِي اللا تَشِّمَنِّ أَفَعَمَيْتَ أَمَّرِي ٥٠٠

قَالَ ٱهْمِطًا مِنْهَا جَمِينًا مَعْشُكُمْ لِيَعْضِ عَدُقًا فَإِمَّا يَأْلِينَكُم مِنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِـلُ وَلَا يَشْفَى ۖ

### من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا ۚ إِنَرِهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَا هِو، عَلِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِو. مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّيَ ٱلْتُدُ لَمَا عَكِيْنِ ﴾ عَكِمُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَا عَابَاءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ۞ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَوَابَاؤُكُمْ فِي ضَلَالِ ثُبِينٍ ۞

### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَمِنَ اَلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَنَّبِعُ كُلِّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ۞ كُيبَ عَلَيْهِ أَنَمُ مَن تَوَّلَاهُ فَأَنَّمُ يُضِلُمُ وَتَهْدِيهِ إِلَى عَدَابِ السَّعِيرِ ۞

وَيِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدُى وَلَا كِنْبِ تُنِيرٍ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنِيَّا خِزْقٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ عَنَابَ ٱلْمَرِيقِ ۞

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اطْمَأَنَ بِيِّهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِئْنَةٌ اَنْفَلَبَ عَلَى وَجَهِدِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْمُشَرَّانُ ٱلْسُبِينُ ﴿ يَهُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُسُرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَحِيدُ ﴾ ﴿ اللّهُ مَلَا لَمُعَالِمُ اللّهُ مَا لَا يَعْسُرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ

### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

ٱلْمَ تَكُنْ ءَابَنِي ثُنْلَ عَلِيْكُرْ مَكْشُر بِيًّا فَكَلِيْمُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفْوَتُنَا وَكُنَّا فَوْمًا صَالَّابِكِ ۞

### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَالْوَا عَالِي حَدَا الرَّسُولِ بِأَحْمَلُهُ الْكُلْمُ الْمُ وَيَسْفِينَ فِي الْخَمْوَانِي لَوْلَا أَدْرِلَ إِلْهُ مَلَكُ مَنَاكُونَ مَسَمُ مَدِيرًا ۞ أَوْ

بُلْقَنَ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةً يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَىالَ الظَّلِمُونَ إِن تَنَيِعُونَ إِلَا رَجُلَا مَسْحُولًا ﴿ الطَّارِ الطَّالِمُونَ اللَّهِ الطَّارِ الطَّالِمُونَ اللَّهِ الطَّارِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُولُولُ اللَّالِمُ الللللَّالِمُ اللَّالِ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَسْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُدَ أَضَلَلْمُ عِسَادِى هَتُؤُلَآهِ أَمْ هُمْ صَالُوا السَّبِيلَ ۖ قَالُوا سُبْحَنكَ مَا كَانَ يَلْبَنِى لَنَّا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآهَ وَلَاِكِن مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَآهَهُمْ حَقَّ نَسُوا الذِّكَرَ وَكَانُوا فَوْنَا بُولَا ۞

يَوْيَلَنَى لَيْنَو لَوْ أَنِّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِحْرِ بَعَدَ إِذْ جَآءَنَى وَكَاك ٱلشَّيْطَانُ لِلإِسْكِنِ غَدُولًا ۞

اَلَيْنَ مُخْمُرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَكَّرٌ مَّكَانَا وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴿

إِن كَادَ لِيُضِلْنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلاَ أَن مَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ بَرُوْنَ الْمَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلاً ﴿ اللَّهِ مَنِ الْفَذَا إِلَاهِمُ هَوَيْهُ أَفَأَتَ نَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكُونُمُ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْفِلُونَ إِنْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلاً ﴾ هُمْ إِلّا كَالْأَنْفَرُجُ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلاً ﴾

### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَفَمَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الكَيْفِينِ ﴿ قَالَ فَمَلَنُهُمَّا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ ﴿ وَاغَفِر لِلَّذِينَ ۚ إِنَّا مِنَ الضَّالِينَ ﴾ وَاغْفِر لِلَّذِيِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ ﴾

تَأْتَهِ إِن كُنَّا لَفِي صَلَالٍ ثُمِينٍ ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُمْ بِرَبِ ٱلْعَلَيْيِنَ ﴿ وَمَا أَضَلُنا ۚ إِلَّا ٱلمُغْرِمُونَ ۞

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَمَا آنَتَ بِهَدِى ٱلْمُنِي عَن صَلَلَتِهِمْ إِن تُشْمِعُ إِلَّا مَن بُؤْمِنُ بِعَائِنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ هَا وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْمَانَ فَمَنِ ٱهْمَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْنَدِى لِنَفْسِهِۥ وَمَن صَلَّ فَقُلَ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۗ

### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَى حِينِ غَفَلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـنِكَانِ هَلَذَا مِن شِيعَلِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَنَدُهُ ٱلّذِي مِن شِيعَلِهِ عَلَى الشَّيطَنِّ إِنَّهُ عَدُوُّ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْةً قَالَ هَذَا مِنْ عَلِ الشَّيطَنِّ إِنَّهُ عَدُوُّ مُوسَى مُوسَى فَقَضَى عَلَيْةً قَالَ هَذَا مِنْ عَلِ الشَّيطَنِّ إِنَّهُ عَدُوُّ مُوسَى مُوسَى مُوسَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللللِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّلِيَا اللللللللِّلَا الللللَّهُ الللللْهُ الللللِّلْ اللللللْمُ ا

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّاذُكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل رَّتِي آعَلَمُ مَن جَآءً بِالْمُدِّيٰ وَمَنْ هُوَ فِي صَلَالٍ مُّبِينِ ١

### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

بَلِ ٱنَّبَعَ ٱلَّذِيرِ طَلَمُوٓا أَهُوَآهَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَمُتُم مِن نَّصِرِينَ ١

وَمَا أَنَ يِهَادِ ٱلْمُتِي عَن صَلَلِيهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَانِيْنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ١

### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُصِلَ عَن سَبِيلِ اللهِ بِنَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواْ أُوْلَتِكَ لَمُثُمَّ عَذَابٌ ثُمِينٌ ۖ هَا هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُفِ مَاذَا خَلَقَ اللَّذِينَ مِن دُونِيةٍ. بَلِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي ضَلَئِلِ ثُبِينِ ۗ

### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُثُمُ الْخِبَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّا لَهُ مُناكِدٌ مُبِينًا اللَّهِ

وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَّاتَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ١

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ. جِنَّةٌ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِى ٱلْمَدَابِ وَٱلضَّائِلِ ٱلْبَعِيدِ ۞

﴿ قُلْ مَن يَرْفُكُمُ قِرَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَلِيَّا أَرْ لِيَّاكُمْ لَمَكَى هُدَى أَوْ فِ ضَكَالِ ثَمِيبِ ﴿ وَالْمَا اللَّهِ مُلِكُ مُلَكُ هُدًى أَوْ فِ ضَكَالِ ثَمِيبٍ ﴿ وَاللَّهُ مُوحَى إِلَىٰ رَبِّتُ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ وَاللَّهُ مُوحَى إِلَىٰ رَبِّتُ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾

### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

### من سُورة يَس رقم (٣٦):

ءَأَيَّخَذُ مِن دُونِهِ؞ ءَالِهِكَةً إِن يُرِدْنِ الرَّمْمَنُ بِصُرِّ لَا نُغْنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَكِبُّا وَلَا يُنقِدُونِ ﴿ إِنِّ إِنَّا لَغِي ضَلَالٍ تُمِينِ ۞

وَلَقَدْ أَسَلَ مِنكُرْ جِيلًا كَثِيرًا أَلْلَمْ تَكُونُوا تَعَلَّونَ 🕲

### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

ثُمَّ إِنَّ مَرْحِتَهُمْ لَإِلَى ٱلْمَتِيمِ ﴿ إِنَّهُمْ ٱلْغَوَا ءَابَآءَهُمْ مَنَالَينَ ۞ فَهُمْ عَلَىٰ ءَائدِهِمْ بُهُرَعُونَ ۞ وَلَقَدْ صَلَّ فَبَلَهُمْ أَخْتُرُ الْأَوْلِينَ ۞

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

يَندَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَمُّ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا نَتَّجِع ٱلْهَوَىٰ فَيْضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ بَضِلُونَ عَن

سَكِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَيدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَيدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ صُرِّرَ دَعَا رَبَّهُمُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُم نِيْمَةً مِنْهُ نِينَ مَا كَانَ يَدْعُوَّا إِلَيْهِ مِن فَبَلُ وَيَعَلَ لِلّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ إِلَيْهِ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلّهُ إِنّانِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن سَبِيلِهِ مُثَالًا مُنْقِعُ بِكُفُوكَ قَلِيلًا إِنّاكَ مِنْ أَصْحَابِ النّارِ اللّهِ

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَمُ الْإِسْلَنِدِ فَهُوَ عَلَى ثُورٍ مِن رَبِّهِ، فَوَيْلُ الْقَلَسِيَةِ مُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَيَهِكَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْمَدِيثِ كِنَبَا مُتَنَفِيهَا مَثَانِي نَقْشَعِرُ مِنهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَفَالِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَفَالِينَ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مَا لَهُ مِن اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وو. من يَشَكَأَةُ وَمَن يُضَلِلُ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿

اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَمَادٍ ﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَمَادٍ ﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُعْضِلٌ اللَّهَ لِمَا يُشَوِيزُ ذِى اَنْفِقَامٍ ﴿

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱلْمَتَكَاكَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم ۗ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِم ۗ وَمَن ضَلَ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم ﴿ وَمَن ضَلَ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم ﴿ وَمِن ضَلَ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم ﴿ وَمِن ضَلَّ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم

### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اَقْتُلُوا أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَخْبُوا نِسَآءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ الْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي صَكَالِ ۞

يَوْمُ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيْرٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ۞ وَلَفَذْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن فَبَلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَآءَكُم بِدِّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَكَ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُ اللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ مُرْتَابُ ۞

قَالُوٓا أَوَلَمْ نَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِنَاتِ قَالُوا بَالَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَتُوا الكَنفِينَ إِلَا فِي ضَلَا ۖ ۖ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُوا عِنَا بَل لَمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُعِينُلُ اللَّهُ الكَيفِينَ ۗ

### من سُورة فُصّلَت رقم (٤١):

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ رَبِّنَا ۚ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَانَا مِنَ الْجِينِ وَالْإِنِسِ نَجْعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ۗ قُلْ أَرَهَ يُشَدُّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ثُمَّ كَغَرْتُم بِهِ. مَنْ أَضَلُ مِثَنْ هُوَ فِي شِفَاقٍ بَعِيدٍ ۗ

### من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

يَسْتَغْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِينَ مَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْمُثَنُّ اَلَآ إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ۞

وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَمُ مِن وَلِيْ مِنْ بَعْلِيهُ وَزَى الظَّلِلِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُوكَ هَلَ إِلَى مَرَيْرَ مِن سَهِيلِ ﴿

وَمَا كَاكَ لَمْمُ مِنْ أَوْلِيَاتَهُ يَنْصُرُونَاهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ١

### من سُورة الزُّخْرُف رقم (٤٣):

أَفَأَتَ تُسْمِعُ ٱلشُّدَّ أَوْ تَهْدِى الْمُثْنَى وَمِن كَاكَ فِي صَلَالِ شِّبِينٍ ٥

### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

اَقُوَيْتَ مَنِ اَتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَنهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمِيهِ، وَقَلِيهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، عِشَنَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۖ

### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَمَنْ أَضَلُ مِنَّنَ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَلَهُ إِلَى يَوْرِ الْقِيَّامَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَفِلُونَ ۖ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَمُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَانُهُ أُولَيْكَ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ۖ

### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكُلُ أَخَنَلَهُمْ ۞

هَإِذَا لَقِينَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَشَرْبَ الرِّفَابِ حَقَّ إِذَا أَنْفَنْشُوهُمْ نَشُدُوا الرَّئَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَلِمَنَا فِلَانَ عَلَىٰ تَفَاهُ الرَّئِقَ وَلَوْ وَلَوْ اللَّهِ اللَّهِ فَلَن يُعِيلُ أَضَائَكُمْ ۞ يَشَانُهُ اللّهُ لَانْضَرَ مِنْهُمْ وَلَذِينَ لِيَبْلُوا بِمُعْضَحُمْ بِبَعْضُ وَالَّذِينَ قُيلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن يُعِيلُ أَضَائَكُمْ ۞

وَالَّذِينَ كُفُرُوا مُتَعْسًا لَمُمْ وَأَصَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴿

### من سُورة قَ رقم (٥٠):

الَّذِي جَمَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَدَابِ الشَّدِيدِ ۞ ﴿ قَالَ قَيْتُمُ رَبَّنَا مَّا أَلْمَغَيْتُمُ وَلِكِن كَانَ فِي صَلَالِمِ بَعِيدِ ۞

### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

وَالنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُو وَيَا غَوَىٰ ۞

ذَلِكَ مَبَلَنْهُمْ مِنَ ٱلْفِلْمِ ۚ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَىٰ

### من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُمِ اللَّهِ

#### من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

نُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الشَّالُونَ النَّكَذِيرُونَ ۞ الْأَيْرُنَ فِين شَجَرِ مِن نَزْمِ ۞ فَالِثُونَ مِنْهَ الْبِطُونَ ۞ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَسِيمِ ۞

#### فَشَرِيُونَ شُرْبَ الْمِيدِ ١

وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلشَّكَلِيمِينَ ٱلصَّالِينِّ ۞ مَنْزُلُ مِنْ جَمِيمٍ ۞ وَتَصْلِيلُهُ جَمِيمٍ

### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

يَّائِبُهُا الَّذِينَ ءَامَثُوا لَا تَنَخِدُوا عَدُوْى وَعَدُوْئُمُ أَوْلِيَّاةً ثَلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ بُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ إِنَّ ثُوْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُدْ جِهَندًا فِي سَبِيلِي وَآنِغَةَ مَرْضَافِيْ ثُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَمَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنتُمُ مَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَلَة السَّبِيلِ ۞

### من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢):

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِيْتِ نَشُولًا مِنْهُمْ يَشَالُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ. وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَالْمِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَغِى صَلَالِي تُمِينِ ۞

### من سُورة المُلك رقم (٦٧):

قَالُواْ بَلَنَ قَدْ جَآمَنَا نَدِيْرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُدْ إِلَا فِي صَلَالٍ كَبِيرٍ ۞ قُلْ هُوَ الرَّحَنُنُ ءَامَنَا بِهِـ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلَنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي صَلَالٍ ثُبِينٍ ۞

### من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞

إِنَّا بَلْوَنَهُمْرِ كُمَّا بَلُوْنَا أَصَّنَبَ لَلِمُنَّةِ إِذَ أَشْمُوا لِيَصْرِئُمُا مُصْبِحِينَ ۞ وَلَا يَسْتَفُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيَهَا طَآبِكُ مِن زَبِكَ وَهُمْ نَآبِهُونَ ۞ أَن لَا مُشَبِحِينَ ۞ أَن لَا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِيِينَ ۞ فَاطَلَقُوا وَهُمْ يَنَخَفَتُونَ ۞ أَن لَا مَشَالُونَ ۞ مَنْدُونَ ۞ أَن لَا يَمْنَالُونَ ۞ مَنْدُونَ ۞ فَلَا رَأَوْمَا فَالُواْ إِنَّا لَمَسْالُونَ ۞

### من سُورة نُوح رقم (٧١):

وَقَدْ أَضَلُوا كَبِيرٌ ۚ وَلَا نَزِدِ الظَّلِيبِينَ إِلَّا صَلَلَا ۞ مِمَّا خَطِيَتَ بِمِهُ أَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَازًا فَلَمْ بَهِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللّهِ أَنصَارًا ۞ وَقَالَ ثُوحٌ زَبِ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلكَفِيرِينَ دَبَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن نَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلّا فَاجِرًا كَفَارًا ۞

### من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

وَمَا جَمَلْنَا آخَحَنَبُ النَّادِ إِلَّا مَلْتَهِكُمُّ وَمَا جَمَلْنَا عِنْتَهُمْ إِلَّا يِشْنَةُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْفِنَ الَّذِينَ أَوْنُواْ الْكِنَبَ وَيَرْدَادَ الَّذِينَ مَاسُوًا إِيمَنَّا وَلَا يَرْنَابَ الَّذِينَ أُونُواْ الْكِنَبَ وَالْمُؤْمِنُونُ وَلِيقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوسِم مَرَثُنَّ وَالكَفِرُونَ مَاذًا أَزَادَ اللّهُ بِهَذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُصِلُّ اللّهُ مَن بَشَاةً وَيَهْدِى مَن بَنَاتُهُ وَمَا يَعَلَمُ جُمُودَ رَبِكَ إِلَّا هُمُّ وَمَا هِنَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ۖ

من سُورة الضِّحىٰ رقم (٩٣):

وَوَجَدَكَ صَالًا نَهَدَىٰ ۞

من سُورة الفِيل رقم (١٠٥):

أَلَدُ نَرَ كَنِفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَرْ جَمَّلَ كَيْنَعُرُ فِي تَضْلِيلٍ ۞

### الفصل الثامن

# اللعنة والملغونون

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ بَسْنَنِحُوك عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِدِّهِ فَلَصْنَهُ اللَّهِ عَلَى الْكَنْفِينَ ٢

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَتِ وَالْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَابِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاثُوا وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَمَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَتِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ شَ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِدْرِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَ نَبْتَهِلْ فَنَجْمَعُل لَّمْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِينَ ۞

كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَـٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ الْبَيْنَـٰتُ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْرَ الظَّالِمِينَ ﴾ أَوْلَتَهِكَ جَزَاقُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَةَ اللَّهِ وَالْمَلَتَهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾

### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

أَلَمْ نَرَ إِلَى الَّذِيرَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْحِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّانُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَتَوُلَآهِ أَهَدَىٰ مِنَ الْذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﷺ أُولَتِكَ الَّذِينَ لَمَنْهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْقِن اللَّهُ فَلَن جَحَد لَمُ نَصِيرًا ۗ

وَمَن يَقَتُلُ مُؤْمِنَ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُمُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَدَابًا عَظِيمًا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَدَابًا

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَكُ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَا مَّرِيدًا ﴿ لَمَنَهُ اللَّهُ وَقَالَتَ لَأَنَّجُذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ

#### نَصِيبًا مُّغَرُوضًا ١

### من سُورة المَائدة رقم (٥):

فَيِمَا نَقْضِهِم قِيثَقَهُمْ لَمَنَّهُمْ وَجَمَّلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيةٌ يُحَرَّقُونَ ٱلْكَلِرَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظَّا مِنَا وَكُورُونِ الْكَلِرَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِنَا وَكُورُوا بِدُ. وَلَا نَزَالُ تَطَّلِمُ عَلَى خَالِبَةِ مِتْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلسُحْدِينَ اللَّهِ لَا يَنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلسُحْدِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى خَالِبَةُ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهُ يَجُبُ ٱلسُحْدِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى خَالِمَةُ مَنْ عَلَيْهُ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَيْهُمْ إِلَّا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاكُ اللّهُ عَلَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَل

قُلْ هَلْ أُنَيِثُكُم بِشَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرَدَةَ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرَدَةَ وَلَخْنَاذِيرَ وَعَبَدَ الطَّلْغُوتُ أُولَتِكَ شَرٌّ مَكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ السّبِيلِ ۞

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغَلُولَةً عُلَّتَ الْدِيهِمْ وَلُمِنُوا بِمَا قَالُواُ بِلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَالُهُ وَلَيْنِدَكَ كَيْفَ يَشَالُهُ وَلَيْنِدَكَ كَيْفَ اللّهُ وَلَيْنِدَكَ كَيْفُ الْعَنْفَةَ إِلَى وَلَيْنِدَكَ كَيْفُ الْعَنْفَةَ إِلَى اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَكَاداً وَاللّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ اللّهُ اللّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ اللّهُ اللّ

لُمِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِتَ إِسْرُهِ مِلَ لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى آبَّنِ مَرْيَدُ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ مِسَدُونَ اللَّذِينَ حَفَرُواْ مِنْ بَغِتُ اللَّهُ عَمَواْ وَكَانُواْ مِسَدُونَ اللَّهِ

### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَنَادَىٰ أَصْخَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلَ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ فَعَدُ وَجَدْنًا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًّا فَهَلَ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ فَعَرُ فَاذَنَ مُؤَذِنٌ مُؤَذِنٌ مِنْ بَيْنَهُمْ أَن لَقَنَهُ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَى الطّهِ اللّهِ عَلَى الطّلِمِينَ ﴾ اللّهِ عَلَى الطّلِمِينَ اللّهِ عَلَى الطّيابِينَ اللّهِ وَمُعَمّ عَلَى اللّهِ وَمُعَمّ عَلَى اللّهِ وَمُعَمّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ فَارَ جَهَنَّمَ خَلِينَ فِيهَا فِي حَسْبُهُمُّ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ ثَقِيمٌ اللهُ

### من سُورة هُود رقم (١١):

وَمَنْ أَظَلَمُ مِنَنِ أَفَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْلَتِكَ بُرَمُسُونَ عَلَى رَبِهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَنَدُ هَـُوْلَاتِهِ اللّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَنَدُ هَـُولَاتِهِ اللّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِهِمْ أَلَا لَمَنَهُ اللّهِ عَلَى الظّلِيدِينَ ﴿ اللَّذِينَ يَسُدُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبَعُونَهَا عِوبًا وَهُم بِاللّذِيزَ ثُمْ كَفِرُونَ ۞ رَبِّكُ عَالًا عَدَدُهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى الظّلِيدِينَ وَبَيْمٌ وَاقْبَعُوا أَمْنَ كُلِ جَبّادٍ عَنِيدٍ ۞ وَأَنْهِمُوا فِي هَذِهِ الدُّنْهَا لَتَنَهُ وَيَوْمَ الْفِينَدَةُ اللّهِ عَنْهُ وَيَوْمَ الْفِينَدَةُ وَقَوْمَ الْفِينَاءُ أَلَا يَشَدُ وَيَوْمَ الْفِينَاةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَٱلَّذِينَ يَنْقَضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنِقِهِ. وَيَقَطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ: أَن يُوصَلَ وَيُعْمِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ أُولَإِكَ لَمُمُ ٱللَّسَنَةُ وَلَمُمْ شُوّهُ ٱلذَّادِ ۞

### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

مَالَ يَكَإِنلِيشُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّيِدِينَ ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَمُ مِن صَلْحَمَلِ مِنْ خَمَلٍ مَسْتُونِ ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَمُ مِن صَلْحَمَلِ مِنْ خَمَلٍ مَسْتُونِ ﴿ وَاللَّهِ مِنْهَا فَإِنَّكَ لَكِينَ ﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيعًا ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَـةَ إِنْ يَوْمِ الدِّينِ ﴾

### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَمَاطَ بِالنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا الرُّنَايَا الَّذِيَ اَرْبَيْنَكَ إِلَّا يِشْنَةُ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْمُونَةَ فِي الْفُـرْءَائِّ وَغُوْرِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَنَا كِيمِيرًا ۞

### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَٱلْمَانِيسَةُ أَنَّ لَمْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَفِيدِينَ ٢

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلِيلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُمِنُوا فِي ٱلدُّنْبَا وَٱلْآخِرَةِ وَكُمْم عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَأَنْبَمْنَنُهُمْ فِي هَلِذِهِ الدُّنَّا لَعَنَكُمٌّ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ هُم مِنَ الْمَقْبُومِينَ ١

### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

إِذَ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولُمُ لَفَنَهُمُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُ لَمُمْ عَذَابًا مُهمينًا ﴿

﴿ لَمِن لَرْ يَنَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُعْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ مَلَّسُونِينَ الْمُعْرِينَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُونِينَ اللهُ اللهُونُ اللهُ ا

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَلْفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمَتْمُ سَعِيرًا ۞

### من سُورة ص رقم (٣٨):

قَالَ يَهالِيشُ مَا مَنْعَكَ أَن نَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِبَدَئَّ أَسْتَكَكَبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَا خَبْرٌ مِنْةٌ خَلَقَنَي مِن قَالٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ ۞ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَيْقَ إِلَى يَوْمِ الدِينِ ۞

### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

يْزَمَ لَا يَنْفُعُ الظَّلْلِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ اللَّمْـنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ الدَّادِ @

### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُعْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَيْمَامَكُمْ ﴿ أُولِيَكَ الَّذِينَ لَمَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَىٰ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَىٰ أَيْمُ اللَّهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَىٰ أَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّ

### من سُورة الفَتح رقم (٤٨):

وَيُعَذِبَ اَلْمُنَفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُثْمِرِكِينِ وَالْمُثْمِرِكِينِ وَالْمُثْمِرِكِينِ وَالْمُثْمِرِكِينِ الظَّانِينَ بَاللَّهِ ظَلَّ السَّوَةُ عَلَيْهِمْ دَايِرَةُ السَّوَةُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُثْمِرُةُ وَمُنَاتِقَ مُصِيدًا ﴿ ﴾ وَلَسَنْهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنِّدٌ وَسَاتَتَ مُصِيدًا ﴾

ألجِزْءُ الثَّانِي ألفَرَائِضُ

البَابُ الاَّولُ الصَّلاةُ



### الفصل الإول

### الصَّلاة

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحِيمَةِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغِيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَّقْنَهُمْ بُفِقُوك ٢

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَمَاثُوا الرَّكُوةَ وَآزَكُمُوا مَعَ الرَّكِينَ اللَّهِ

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّدِ وَالصَّلَوْةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْمُنْفِينَ ٥

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِلْوَالِيَنِ إِحْسَانَا وَذِى الْقُرْبَى وَالْيَسَتَمَىٰ وَالْسَكِبِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ الصَّكَلُوةَ وَمَاتُواْ الرَّكَوْةَ ثُمُّ تَوَلِّيشُتْم إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنشُم تُعْرِشُونَ ﷺ

وَإِذَ جَمَلُنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَالْتَحِدُوا مِن مَقَادِ إِبْرِهِيْمَ مُصَلِّقٌ وَعَهِدْنَا إِلَىٰٓ إِبْرِهِيْمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْقِى الطَّالِهِنِينَ وَالْمَسْكِفِينَ وَالرُّحَّعِ ٱلسُّجُودِ ﷺ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالشَّبْرِ وَالشَّلَوْدُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٢

لَيْسَ الْهِرَ أَن ثُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ السَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَ الْهِرِّ مَنْ مَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَئِكِينَ وَالْكِينِ وَاللّهَا اللّهِ وَالْكِينِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَالْكَيْتِينَ وَاللّهَا اللّهِ وَاللّهَا اللّهِ وَاللّهَا اللّهِ وَاللّهَا اللّهِ وَاللّهَا وَاللّهَ وَمِينَ اللّهِ وَاللّهَا وَاللّهَ وَلِينَ اللّهُ وَمِينَ اللّهِ وَاللّهَ اللّهِ وَاللّهَ وَمِينَ اللّهُ وَلِيكَ اللّهِ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَلِينَ اللّهِ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَمُؤْمِنَ اللّهِ وَاللّهَ وَمِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَمِينَ اللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا لَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ ا

حَنِظُوا عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَاوَةِ الْمُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَهِ فَنَنِيْنَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ وَبِجَالًا أَوْ رُكَبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَاذَكُرُوا اللّهَ كَمَا عَلَمْكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ فَاذَكُرُوا اللّهَ كَمَا عَلَمْكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾

إِنَّ الَّذِيرَٰ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الْفَمَلِحَدِتِ وَأَقَامُوا الْفَمَلُوةَ وَءَاتُوا الرَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَقِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ ﴾

### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الفَسَكُوةَ وَأَنتُدَ شُكَرَىٰ حَقَّ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْقَيلُواْ وَإِن كُنتُم مِّنْهَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَىرٍ أَوْ جَسَلَةً أَحَدٌّ مِنكُم فِنَ الْفَالِهِ أَوْ لَنَمَسْتُمُ النِّسَآةَ فَلَمَ تَجِيدُوا مَنَاهُ فَتَيَبَعُوا صَعِيدًا لَمِيّنَا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَبْدِيكُمُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﷺ

َلَةَ ثَرَ إِلَى اَلَذِينَ فِيلَ لَمُمْمُ كُلُواْ آيَدِيَكُمْ وَأَفِيسُوا الصَّلَوَةَ وَمَاثُوا الزَّكُوهَ فَلْنَا كُدِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَإِنَّ يَعْهُمْ يَغْشُونَ النَّاسَ كَفَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمُ كَنَبْتَ عَلَيْنَا الْفِنَالُ لَوْلَا أَخُرَنَنَا إِلَى آجَلٍ وَبِهِ فُلْ مَنْتُمُ الدُّنِيا قِلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِينَ الْفَنَ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ ۚ ﴾

وَإِنَّا مَمْتُمُمْ فِي الْأَرْضِ مُلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَفْسُرُوا مِنَ السَّلُوةِ إِنْ خِنْمُ أَن بَنْدِيْكُمُ الَّذِينَ كَثَرُواْ إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُو عَدُوا مُعِيدًا فَيَاخُدُوا أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَفَعْتَ لَهُمُ الصَّكَلَاةَ فَلْلَقُمْ طَآهِنَةٌ يَنهُم مَعْكَ وَلِيَاخُدُوا أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَابِكُمْ وَلَتَأْتِ طَآهِفَةٌ أُخْرَكَ لَر بُعَكُوا فَلْيُعَلُّوا مَعْكَ وَلِيَاخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَا اللَّينَ كَثَرُوا لَوَ تَغْفُونَ عَن أَسْلِحَتِهُمْ وَأَمْتِعَكُمْ فَيْوِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْئَةً وَبِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْتُكُمْ إِن كَان بِكُمْ آذَى كَنْ يَكُمْ وَكُورًا لَوَ تَغْفُونَ عَلَيْكُمْ مَيْئَا فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَيْئَا فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعُدُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدُ لِلْكُلُونِينَ عَذَابًا مُهِينًا فِي فَانِهُ مَن مَنْفَق أَن عَلَيْكُمْ وَعُورًا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدُ لِلْكُلُونِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَيْ فَانِهُمْ وَاللّهُ وَمُعُودًا وَعَلَى جُنُومِكُمْ فَإِذَا الْمُأْنَدُمُ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةُ إِنَّ السَّلُونَ فَاذَكُرُوا اللّهُ فِينَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُومِكُمْ فَإِذَا الْمُأَنْءُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةُ إِنَّ السَّلُونَ فَاذَكُرُوا اللّهَ فِينَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُومِكُمْ فَإِذَا الْمُأَنْءُمُ فَلَالًا السَّلُونَ السَّالُونَ إِنَ السَّلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُونَ السَّالِونَ اللّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْعَلَوْدَا السَّالِ اللّهُ الْمُعَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ ا

إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخْذِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَندِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الْفَسَلُوةِ فَامُوا كُسَالَى يُرَّاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكَّرُونَ اللَّهَ إِلَّا

#### قيلا ش

لَكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْفِلْمِ مِنهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْوِلَ مِن قَبْلِكُ وَالْمُفِيدِينَ الصَّلَوَةُ وَالْمُؤْمُوكَ الرَّكُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِرِ الْاَخِرُ أُولَئِكَ سَنُؤْمِيمُ آجًرًا عَظِياً اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### من سُورة المائدة رقم (٥):

يُتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ مَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَٱيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَالْبَاكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَإِن كُنتُمْ مِنَ الْفَآمِطِ أَوْ لَكُنتُمْ اللّهَ مِنْ الْفَآمِطِ أَوْ لَكُنتُمُ اللّهَ مِنْ الْفَآمِطِ أَوْ لَكُنتُمُ اللّهَ اللّهُ لِيَجْعَلَ لَنَسَتُمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِلّهِ مُنْ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِلّهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِلّهُ اللّهُ لَيَحْمَلُ عَلَيْكُمْ وَلِلّهُ مَنْ اللّهُ لِيَحْمَلُ عَلَيْكُمْ وَلِلّهُ مَا يُوسِلُونَ اللّهُ لِيَحْمَلُ عَلَيْكُمْ وَلِلّهُ مَا يُوسِلُونَ اللّهُ لِيَحْمَلُ عَلَيْكُمْ وَلِلْوَالِمُ اللّهُ لِيَحْمَلُ عَلَيْكُمْ وَلِلْوَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

﴿ وَلَقَدْ أَكَدَ اللّهُ مِيثَنَى بَوِت إِسْرَهِ مِن وَبَعَثَنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ وَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنِ مَعَكُمُّ لَهِ الْمَعْدُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكَوْرَهُ عَنكُمُ الْقَتْدُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكَوْرَهُ عَنكُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكَوْرَهُ عَنكُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكَوْرَهُ عَنكُمُ اللّهَ وَرَاتَيْتُمُ اللّهَ فَرَضًا حَسَنَا لَأَكَوْرَهُ عَنكُمُ اللّهَ وَرَاتَيْتُمُ وَلَا يَعْدُونَ عَنكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنكُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُكُمُ وَالَّذِينَ مَامَنُوا الَّذِينَ يُعِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْمُونَ الزَّكُوْةَ وَهُمْ وَكَهُمُونَ ۖ وَمَن يَتُوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ مَامَنُوا اللَّذِينَ الْمُعَلَّوْ وَلَمْ وَيَكُمُ مُوكًا وَلَمَا مِن اللَّذِينَ الْمُعَلَّوْ اللَّهِينَ الْمُعَلِّوْ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِلَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآة فِي ٱلْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّالَوَةَ فَهَلَ أَنكُم مُنتَهُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّالَوَةَ فَهَلَ أَنكُم مُنتَهُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَعَنِ الصَّالَوَةَ فَهَلَ أَنكُم

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا مَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اَشْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ مَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ الْمَدْنُ مَهَائِمُ الْمَوْتُ عَيْمُ الْمَوْتُ عَيْمُ الْمَسْوَنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الطَّسَلُوةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنَّ الْمَشْتَرِى بِهِ الْمُسْلُوةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنَّ الْمَشْتَرِى بِهِ الْمُسْلُوةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنَّ الْمُرْتِ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا إِذَا لَينَ الْأَثِينَ الْآلِي اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللِهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْهُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُولُولُولُولُولُولَ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَأَنْ أَقِيمُوا الفَمَلُوةَ وَاتَّفُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ غُشْرُونَ اللَّهِ

وَهَذَا كِتَنَّبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ الَّذِى بَيْنَ يَنَيْهِ وَلِمُنذِرَ أَمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ بُؤْمِنُونَ بِقِّـ وَهُمْ عَلَى صَلاَئِمْ بُعَافِظُونَ ۞

قُلْ إِنَّ صَلَانِي وَنُشُكِي وَتَعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَمٌّ وَبِذَالِكَ أَيْرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلشَّلِمِينَ ۞

### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

مُّلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْفِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْمْ عِلْدُ كُلِّي سَمْجِدِ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١

﴿ يَبَنِي مَادَمَ خُذُوا رِينَتُكُمْ عِندَ كُلِّي مُسْجِرٍ وَكُلُوا وَالْمَرُوا وَلا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لا يُحِبُّ السَّرِفِينَ اللَّهِ

وَالَّذِينَ يُمُسِّكُونَ وِالْكِنْبِ وَأَفَامُوا الشَّلُوةَ إِنَّا لَا نُصِّبِعُ أَجْرَ الْمُصْلِعِينَ ١

وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْفُـرَمَانُ فَاسْتَمِعُوا لَمُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَكُمْ ثُرَّمُونَ ۞ وَاذْكُر زَبَك فِي نَفْسِك تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهَرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُودُ وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْتَنْفِلِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِكَ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَيُسْتَبِحُونَمُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۖ ۞

### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَنَفَتُهُمْ يُنْفِعُونَ ﴿

### مِن سُورة التّوبَة رقم (٩):

فَإِذَا اَسَلَخَ ٱلأَنْشُرُ الْحَرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاقْمُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدُ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلُوةُ وَاقْمُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدُ فَإِن تَابُوا وَقَامُوا الصَّلُوةُ وَاقْرُا الرَّحَوْةُ فَخُلُوا مِبْمِلُهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَجِيدٌ اللّهِ

فَإِن تَنابُوا وَأَفَكَامُوا ٱلصَّكَلُومَ وَمَالَوُا ٱلرَّكُونَ فَإِخْوَلَكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَبَنِيتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۗ

إِنَّمَا يَشَكُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ مَامَتَ ۚ أَلَهِ وَالْيُورِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَمَانَ الزَّكَوْةَ وَلَا يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَىٰ الْوَاللَّهُ فَعَسَىٰ اللَّهُ فَعَسَىٰ اللَّهُ فَعَسَىٰ اللَّهُ عَسَىٰ اللَّهُ عَلَمَانًا اللَّهُ عَلَمَانًا اللَّهُ عَلَمَانًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَانًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّ

وَمَا مَنْعَهُدْ أَن ثُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُدْ إِلَا آنَهُدْ كَغَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. وَلَا بَأَثُونَ الصَّكَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﷺ وَلَا مُمُمْ كَرِهُونَ ﷺ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَسَمُعُمْ أَوْلِيَاتُهُ بِسَمِنْ بِأَمْرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَبُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكَوْةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكَوْةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكَوْةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكَوْةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكُوةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكُونَ اللهِ عَنِيدُ حَكِيدٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنِيدُ عَكِيدٌ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِيدُ عَكِيدٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِيدُ عَلَيْدُ اللهُ الل

### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَأُوْجَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِهِ أَن تَبَوَّمَا لِقَوْمِكُمَّا بِمِصْرَ بُؤُمَّا وَأَخِمَلُوا بُؤنَكُمْ فِسُلَةً وَأَفِيمُوا الصَّلَوَةُ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِينَ ۖ

### من سُورة هُود رقم (١١):

وَأَقِيهِ ٱلْفَسَلُونَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلُغًا مِنَ ٱلْقِيلِ إِنَّ الْمُسَنَدَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّئَاتُ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴿

### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَلِلَّهِ يَسْمُدُ مَن فِي ٱلسَّمَلَوْتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْلُهُم بِٱلْفُدُو وَٱلْأَسَالِ 🛊 🚳

وَالَّذِينَ صَبَرُوا آتِينَآةَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَفَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنْفَقُوا مِثَا رَزَقَتُهُمْ مِزًا وَعَلَائِئَةٌ وَبَدَرَهُونَ بِٱلْحَسَنَةِ السَّيِئَةَ أُولَتِهِكَ لَمُمْ عُفَى السَّالِيَةَ وَالْقَيْفَةُ أُولَتِهِكَ لَمُمْ عُفَى السَّالِيَ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

قُل لِمِبَادِىَ الَّذِينَ مَامَنُوا يُقِيمُوا الطَّلَاةَ وَيُعْفُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِنَّا وَعَلَائِيَةُ مِن فَبَلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ اللَّا

رَّبَنَا إِنِّ أَسَكَنتُ مِن دُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعِ عِندَ بَيْلِكَ ٱلشُّحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوَةَ فَآجَمَلَ ٱفْوِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَمَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۞

رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رُبِّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۞

### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَلَقَدْ نَلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ مَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ مَسَيِّخ بِحَمْدِ رَبِكَ وَكُن مِنَ السَّنجِدِينَ ۞ وَأَعَبُدْ رَبَكَ حَتَى يَأْنِيكَ الْمِقِيثُ ۞

### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

أَوَلَدُ مَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن ثَنَيْءٍ يَلَفَيَّؤُا طِلْلَلُمْ عَنِ الْبَعِينِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدًا بِنَهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ﴿ وَلَهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَاتَةِ وَالْمَلَتِهِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُونُونَ ﴾ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَاتَةِ وَالْمَلَتِهِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُونُونَ ﴾

### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

أَقِيرِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّتِلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْمَانَ الْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ الَّتِلِ فَتَهَجَّـدُ إِنَّ قُرْمَانَ الْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ الَّتِلِ فَتَهَجَّـدُ بِهِ. نَافِلَةُ لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

لَمْنَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْمَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُوا بُكُرُةً وَعَشِيًّا شَ وَجَمَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْسَنِي بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا شَ وَّكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ رَّكَانَ عِندَ رَبِّهِ. مَرْضِيًّا (١١٥)

### من سُورة طله رقم (۲۰):

إِنِّيَ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيمِ الصَّلَوْةَ لِذِحْرِي ٥

فَاضَيْرِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبَلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْدِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآبِي ٱلَّتِلِ مَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَمَلَكَ وَرَبِّيَ

وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَيِرَ عَلَيْهَا لَا نَشَعُكُ رِنْقًا فَعَنُ زَزُقُكُ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقَوَىٰ ١

### من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْجَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَبْرَٰتِ وَلِقَامَ السَّلَوْةِ وَإِيتَاهَ الزَّكُوْةِ وَكَاثُوا لَنَا عَنِيدِينَ السَّلَوْةِ وَإِيتَاهَ الزَّكُوْةِ وَكَاثُوا لَنَا

### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

أَلْمَ نَرَ أَنَ اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَنوَتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَكُرُ وَالنَّجُومُ وَالْفَجُرُ وَالنَّجُومُ وَالْفَجُرُ وَالنَّجُومُ وَالْفَجُرُ وَالدَّوَاتُ وَمَن يُبِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكُومٌ إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاهُ ﴿ وَمَن يُبِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكُومٌ إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاهُ ﴿ وَهَا لَهُ مِن مُكُومٌ إِنَّ اللّهَ يَفْعُلُ مَا يَشَاهُ ﴾ وَإِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ فَمَا لِإِبْرَفِيهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ وَمِن اللّهُ مِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَا رَفَقَتُهُمْ يُنفِقُونَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ وَمَا رَفَقَتُهُمْ يُنفِقُونَ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن إِلَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللللّهُ مَا الللّ

### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

مَّدَ أَنْلَحَ ٱلْمُزْمِئُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞

### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

فِ يُبُونِ أَذِنَ اللَّهُ أَن ثُرْفَعَ وَلَذِكَرَ فِيهَا اَسْمُمُ يُسَيِّحُ لَمُ فِيهَا بِالْفُدُّدِ وَالْأَصَالِ ﴿ رِجَالٌ لَا نُلْهِيمِمْ نِجَنَرُ ۚ وَلَا يَبَعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِفَادِ الصَّلَوْقِ وَإِينَادِ الرَّكَوْةُ يَخَافُونَ بَوْمًا لَلْفَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَدُرُ ۞ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَايِدُ وَاللَّهُ بَرُقُقُ مَن بَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

اَلَةَ نَــَرُ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَمُ مَن فِي التَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَالطَّايِّرُ صَلَقَاتُو كُلُّ فَذَ عَلِمَ صَلَانَمُ وَتَسْبِيحَمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﷺ

وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَمَاثُوا الزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَوُنَ ٢

يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ،َامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ اَبْعَنْكُرْ وَالَّذِينَ لَرْ يَبْلُغُواْ الْمُلْتُمَ مِنكُّرْ فَلَكَ مَرْبَوْ مِن اللَّهِمِرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْمِشَآءُ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُرْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ مَنْ مَنْ مِنْ بَعْدِ مَلَوْةِ الْمِشَاءُ ثَلَثُ مَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُرْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ مَلَّا مِنْ مِنْ مِنْ بَعْفِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْسَةُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ اللهِ لَكُمْ الْأَيْسَةُ وَاللّهَ عَلِيمٌ حَكِيدٌ اللهِ اللّهُ لَكُمْ الْآيَانِيةُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ اللّهَ لَكُمْ الْآيَانِ اللّهَ لَكُمْ الْآيَانِيةُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ اللّهَ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ الْآيَانِيةُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ الْآيَانِيةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ الْآيَانِيةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ اَسَجُدُواْ لِلزَّحْدَنِ قَالُواْ وَمَا الزَّحْدَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُودُا ۗ ۖ ۖ ۚ ۚ ۚ وَإِلَيْنَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمُنا ۗ

### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّذِى يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ۞

### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ بُوفِتُونَ ۞

وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ كَا أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَهِ الَّذِى يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِيُونَ ۖ

### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

آثُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَٰبِ وَأَقِيمِ الطَّمَكُونَةُ إِنَّ الطَّمَكُونَ وَاللَّهُ مَنَ الْفَحْشَكَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكْبُرُّ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْمَعُونَ ﴿

### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

فَشَبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْشُوكَ وَجِنَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجِنَ تُطْهِرُونَ ﴿ الْمُسْبِحُنَ اللَّهُ مُنِينِينَ إِلَيْهِ وَٱنْفُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَا نَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَا نَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْقُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَئِهَكَ عَلَ هُمُكَ مِن تَبِيمٌ وَأُولَئِهَكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۞

يَبُنَىٰ أَفِيهِ الصَّكَاوَةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنكِرِ وَآصَيْرِ عَلَى مَا أَصَابَكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْمِ الْأَمُودِ ١

### من سُورة السَّجدَة رقم (٣٢):

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِتَاكِنِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُحَكِمُوا بِهَا خَرُواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَنْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا بَسْتَكْمِرُونَ 👚 🔞

### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

يَنِيَاتَهُ النَّبِيَ لَسَنُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلِلَّمِلُ إِنِ ٱلْقَيْنُ فَلَا غَضَمَنَ بِالْفَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلِيهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ فَوْلَا مَعْرُوفَا وَ وَقَرْنَ فِي بُيُونِكُنَّ وَلَا تَنْبُعْتُ ثَبْتُ ٱلْجَهِلِيَةِ ٱلْأُولَٰ وَأَفِينَ الْفَسَلَوَةُ وَعَالِينَ الزَّكُونَ وَلَيْعَنَ اللَّهُ وَرَيْسُولُهُمْ إِلَّا اللَّهِ لِيَدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَاكُمُ ٱلرِّيْسَ أَهَلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمُ نَطْهِبِرًا اللهِ

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُنْفِينِ وَالْفَيْنِينَ وَالْفَيْنِينِ وَالْفَيْنِينَ وَالْفَيْنِينَ وَالْفَيْنِينَ وَالْفَيْنِينَ وَالْفَيْنِينَ وَالْفَيْنِينَ وَالْفَيْنِينَ وَالْفَيْنِينَ وَالْفَيْمِينَ وَالْفَيْنِينِ وَالْفَيْنِينِ وَالْفَيْنِينِ وَالْفَيْنِينَ وَالْفَيْنِينَ وَالْفَيْنِينَ وَالْفَيْنِينَ وَالْفَيْنِينِ وَالْفَيْنِينِ وَالْفَيْنِينِ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَيْنِينَ وَالْفَيْنِينِ وَالْفَلْمِينَ وَالْفَلْمِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَلْمِينَ وَالْفَلْمِينَالِمُونَالِمُ وَالْفَلْمِينَ وَالْفَلْمِينَالِمُ وَالْفَالِمِينَالِينَا وَالْفَلْمِينَالِمُ وَالْمُنْ وَالْمُلْمِينَالِمُ وَالْمُلْمِينَالِمُ وَالْمُلْمِينَالِمُ وَالْمُلْمِينَالِينَالِمُ وَالْمُلْمُونَالِينَالِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِينَالِمُولِيلُونَالِمُولِيلِينَالِمُولِمُولِيلُونَالْمُلْمِيلُونَالِمُولِيلُونَالِمُولِيلُونَالِمُولِمُ وَلْمُلْمُولُونَالِمُولُولِمُ وَالْمُلْمُولُونَالِمُولِمُولُولُونَالْمُلْمِيلُونَ وَالْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اَذَكُرُوا اللَّهَ ذِكُلَ كَبِيرًا ۞ وَسَيَحُوهُ بَكُونًا وَلَصِيلًا ۞

إِنَّ اللَّهَ وَمُلْتَهِكَنَّمُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَلُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا مَسَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مَسَلِّدا اللَّهِ

### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

أَمَّنَ هُوَ قَلَيْتُ ءَانَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَيَّهِۥ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِلَيْنِ لَا يَعْلَمُونُ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ وَاللَّذِينَ لَ

# من سُورة غَافر رقم (٤٠):

مَّاصَيْرِ إِنَ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَيْخ مِحْمَدِ رَبِّكَ بِالْعَثِي وَالْإِنكِرِ

### من سُورة فُصّلَت رقم (٤١):

وَمِنْ ءَايَنَدِهِ ٱلَّذِيلُ وَالنَّهَارُ وَالنَّمْسُ وَالْفَمَرُ لَا نَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا لِلَهَ مَنْ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ نَمْبُدُونَ ﴾

### من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَمَامُوا ٱلصَّلَوَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَيْنُهُمْ وَمِمَّا رَدَفْتَهُمْ يُنِفُونَ ۖ

### من سُورة الفَتْح رقم (٤٨):

لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتُعَزِّرُونُ وَتُوَقِّدُونُ وَتُسْبَحُونُ بُحْمَرَةُ وَأَصِيلًا ۞

مُّعَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُۥ اَشِذَاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ تَرَعُهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا بَبْتَغُونَ فَيَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَرِضَوَنَا سِيمَاهُمْ فِ وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيلَةِ وَمَثَلُعُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَالْزَرُهُ فَاسْتَقَلَظُ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ. يُعْجِبُ الزُّزَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الطَّنلِخَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْ

### من سُورة ق رقم (٥٠):

مَّاصَيِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّعَ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلنُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلَبَلِ فَسَيِّعَهُ وَأَذَبَكَرَ الشُجُودِ ﴾

### من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

وَأَصْبِرَ لِمُكْمِرِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْلِيْنَا ۚ وَسَنِعَ بِحَنْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِي فَسَيِّعَهُ وَإِذْبَرَ ٱلنَّجُورِ ﴿

### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

نَامْهُ وَاللَّهِ وَالْفَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

مَأَشَفَقَتُمُ أَن ثُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى خَقِرَنكُر صَدَقَتَّ فَإِذ لَتَ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّه عَلَيْكُمْ فَأَفِيمُوا الصَّلُوهَ وَمَاتُوا الزَّكُوهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا شَمَلُونَ ﷺ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا شَمَلُونَ ﷺ

### من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢):

يَّاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُشَتْر تَمَلَمُونَ ۞ فَإِذَا فَيْضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَالْبَعُوا مِن فَضَلِ اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَتِيرًا لَمَلَكُو لُفَلِحُونَ ۞ وَإِذَا زَأَوَا يَجِنَرُةً أَوْ لَمَنُوا انفَشُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَالْهِمَا فَلْ مَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ اللّهَوْ وَمِنَ النِّجَزَةُ وَاللّهُ خَيْرُ

#### ٱلزَّرْفِينَ شَ

### من سُورة المنافقون رقم (٦٣):

يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُو الْمَوْلُكُمُّمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرٍ اللَّهِ وَمَن يَفْعَـلَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَدِيرُونَ اللَّهُ وَمَن يَفْعَـلَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَدِيرُونَ اللَّهُ مَن سُورة القَلَم رقم (٦٨):

يَوْمَ بُكْشَفُ عَن سَافِ وَيُشْعَوْنَ إِلَى الشَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﷺ خَشِفَةً أَنْسَرُهُمْ تَرَهَقُهُمْ دِلَّةٌ وَقَدَ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشَّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ۗ

### من سُورة المعَارج رقم (٧٠):

وَالَّذِينَ مُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ 📆

### من سُورة الجِنّ رقم (٧٢):

وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ ٱلْمَدَّا ﴿

### من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

### من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

إِنَّا أَضَتَ الْيِينِ ۚ ۚ فِي جَنَّتِ يَشَاءَلُونَ ۚ فَي عَنِ ٱلشَّغِيبِينَ ۚ فَا سَلَكُمُ ۚ فِ سَغَرَ ۖ فَا فَا لَرَ نَكُ مِنَ الْمُسَلِينَ ۗ ﴾ الْمُسَلِينَ ﴾

### من سُورة القِيَامَة رقم (٧٥):

ثَلَّا إِنَا بَلَمْتِ النَّرَاقِ ۚ ﴿ وَهِلَ مَنَّ مَاتِ ﴿ وَهَٰ أَنَّهُ ٱلْمِرَاقُ ۞ وَالنَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَىٰ إِلَّ مَيِّدٍ مَرْمِيدٍ ٱلسَّاقُ وَلَا سَلَقَ وَلَا سَلَقَ وَلَا سَلَقَ وَلَا سَلَى ﴾ وقال السَّاقُ السَّاقُ السَّاقُ السَّاقُ السَّاقُ وَلَا سَلَقَ وَلَا سَلَى اللَّهِ ﴾ وقال السَّاقُ السَاقُ السَّاقُ السَ

من سُورة الإنسَان رقم (٧٦):

وَآذَكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا ۞ وَبِنَ ٱلَّيلِ فَاسْجُدَ لَمُ وَسَيِّمْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۞

من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

قَدْ أَلْلُحَ مَن تَزَكَّنُ ۞ وَذَكَّرَ ٱسْمَدَ رَبِّهِ. فَصَلَّى ۞

من سُورة الإنشِراح رقم (٩٤):

فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصَبْ ۞ وَلِكَ رَبِّكَ فَأَرْغَب ۞

من سُورة العَلق رقم (٩٦):

أَرَيْتُ ٱلَّذِي يَنْعَنِّ ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّةٍ ۞

كُلُّ لَا نُطِعْهُ وَأَسْجُدُ وَأَفْتِهِ ۗ ﴿ اللَّهِ

من سُورة البَيّنَة رقم (٩٨):

وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَه وَيُقِيمُوا الصَّلَوَة وَيُؤثُوا الزَّكُوَّةُ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۞

من سُورة المَاعون رقم (١٠٧):

نَوَيْدُلُ لِتَمْسَلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ مُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ مُمْ بُرَآءُوك ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞

من سُورة الكُوثَر رقم (١٠٨):

فَصَلِ لِرَبِكَ وَالْحَرْ ١

## الفصل الثاني

# الوُضُوء والتّيمُم

## بِسْمِ اللَّهِ النَّمْنِ النَّحَيْبِ

### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا العَبَسَلُوةَ وَأَنتُدَ شَكَرَىٰ حَقَّ تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغَلَّمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغَلَّمُ وَنَ الْفَايَطِ أَوْ لَنَسْئُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ يَجَدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا مَلِيَا فَامْسَمُوا بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِذَّ اللّهَ كَانَ عَقُوا غَفُورًا ﷺ

### من سُورة المائدة رقم (٥)؟

يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ المَنْوَأَ إِذَا قُمَتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِينَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا وَمُوسِكُمْ وَأَيْدِينَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا وَمُوسِكُمْ وَأَرْبُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا وَهُوسِكُمْ الْوَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ اللّهُ لِيَجْعَلَ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْهِ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْهِ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْهُ وَلِيُومِهُمْ وَلِيُرْبُعُ وَلِيُرْبُعُ وَلِيُمْ عَلَيْهُ لَعَلَيْهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ لِيَعْمَلُهُ وَلِيُمْ وَلِيُرْبُعُ وَلِيُمْ وَلِيُمْ وَلِيُمْ وَلِيُومُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلِيُومُ وَلِيُمْ وَلِيُومُ وَلِيُمْ وَلِيُمْ وَلِيُمْ وَلِيُمْ وَلِيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْمِ وَلِيْمُ وَلِيْهِ وَلِيْمُ وَلِيْهِ وَلِيْمُ وَلِيْمِ وَلِيْمُ وَلِيْهِ وَلِيْمُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلُومُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيلُومُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيلُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلُومُ وَلِيلُومُ وَلِيلُومُ وَاللّهُ وَلِيلُومُ وَلِيلُومُ وَلِيلُومُ وَلِيلًا لِللّهُ وَاللّهُ وَلِيلُومُ وَلِيلُومُ وَلِيلُومُ وَلِيلُومُ وَلِيلُومُ وَاللّهُ وَلِيلُومُ وَلِيلُومُ ولِيلُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِيلُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُولِ

ألجِزْءُ الثَّانِي الفرائض

ألبَابُ الثّاني الصِّيَامُ

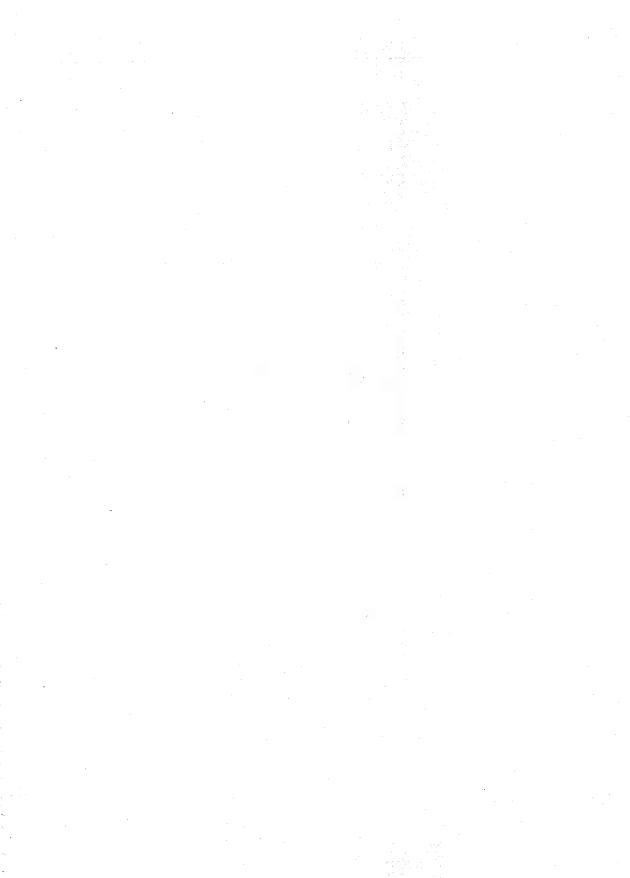

### فصل وحيح

# الصِّيَامُ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحَيَنِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَائَهُمُ الَّذِينَ مَامَوُا كُيبَ عَلَيْحَمُ الهِبِيامُ كَمَا كُيبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِحُمْ لَمَلَكُمْ مَنْفُونَ فَهَامُ مِسْكِينٌ فَمَن نَطَعَعَ فَمَن كَانِ مُنْفَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ مِذَيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ فَمَن نَطَعَعَ خَيْلُ فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَحَمُّ إِن كُنتُم تَقْلُمُونَ فَهَى مَنْهُ وَمَن كَانَهُ وَمَن كَانَ اللَّهِ وَالْفَرَةَانُ هَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ وَلَيُصَمِّفُهُ وَمَن صَانَ مَرِيعِسًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَهِدَّةً لِلنَّكَ اللَّهُ وَمَن الْهُدَى وَالْفُرْقَانُ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ وَلْيَصَيْدُوا اللَّهِ وَالْمُوتَانُ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ وَلِيصَانَ اللَّهِ وَمَن صَانَ مَرِيعِسًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَهِدَةً مِن الْهَدَو مُن اللهُ وَمَن عَلَى مَا لِللّهُ عَلَى مَا مُنْفَرَ يُولِيكُمْ وَاللّهُ عَلَى مَا مُنْ أَنْكُونَ فِي وَلَيْكُمُ وَلَنْكُمْ وَلَنْكُمْ وَاللّهُ عَلَى مَا مُنْفَعِلُوا اللّهِ وَاللّهُ عَلَى مَا مُنْفَعِلُوا اللّهُ وَلَا مُنْفَعِلُوا اللّهُ وَلَا مُنْفَعِلُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَا مُنْفَعِلُوا اللّهُ وَلَيْفُونُ إِن السَّعْوِلُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُنْفَعُ مِنْ اللّهُ وَلَا مُنْفَعِلُوا وَاشْرَبُوا حَقَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا مُنْفَودُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْمِلُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْمُونَ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُؤْمُونَ فِي النَسَدِدِ فِي النَسَدِدُ وَلِكُ اللّهُ مُلْولُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا وَالْمُؤْمُونَ فِي النَسَدِيدُ وَاللّهُ مَلًا عَلَى اللّهُ مُؤْمُ وَاللّهُ مُؤْمُونَ فِي النَسَدِيدُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْ وَلَا مُؤْمِلُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْولُولُ وَاللّهُ مُؤْمُونَ فِي النَسَدِيدُ وَاللّهُ مُؤْمُ اللّهُ مُؤْمِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَٰتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينِ وَالْقَنِينِينَ وَالْقَنِينِينَ وَالْقَنِينِينَ وَالْقَنِينِينَ وَالْقَنِينِينَ وَالْقَنِينِينَ وَالْقَنِينِينَ وَالْقَنِينِينَ وَالْقَنِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَكِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَكِينِينَ وَالْفَكِينِينَ وَالْفَكِينِينَ وَالْفَكِينِينَ وَالْفَكِينِينَ وَالْفَنْسِينَ وَالْفَنْسِينِينَ وَالْفَنْسِينِينَ وَالْفَلْكِينِينَ وَالْفَلْكِينِينَ وَالْفَلْكِينِينَ وَالْفَلْكِينِينَ وَالْفَلْكِينِينَ وَالْفَالِينِينَ وَالْفَلْكِينِينَ وَالْفَلْكِينِينَ وَالْفَلْكِينِينَ وَالْفَلْكِينِينَ وَالْفَلْكِينِينَ وَالْفَلْكِينِينَ وَالْفَلْكِين أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَلَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾



# ألجِزْءُ الثَّانِي الفرائض

ألبَابُ الثَّالث الزَّكَاةُ والصَدقاتُ والانفَاقُ في سَبيلِ اللهِ

## فصل وحيك

## الزَّكَاةُ والصَدقاتُ والانفَاقُ في سَبيلِ اللهِ

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحِيمِيدِ

#### مِن سُورة البَقَرَة رقم (٢):

اَلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْفَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِثَا رَزَقْنَهُمْ بُفِقُوك ۞ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَاللَّا الزَّكُوةَ وَالْكُوةَ وَالْكُوا مَمَ الزَّكِينَ ۞

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَيْنَ إِسْرَهِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِلْوَالِيَنِيْ إِحْسَانًا وَذِى اَلْقُرْبِيّ وَالْيَسَتَعَنَى وَالْسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا اَلصَّكَلُوةَ وَمَاثُواْ الرَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلِّينُتُمْ إِلَا قَلِيلًا يَنكُمْ وَأَنشُر مُعْمِشُونَ ﴿ ۚ ۚ ۚ ۖ ۖ ۚ ۖ اللَّهِ عَلَيْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا قِنكُمْ وَأَنشُر مُعْمِشُونَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَل

وَأَقِيمُوا الفَتَكُونَ وَمَاثُوا الزَّكُونَ ۚ وَمَا لُقَدِّمُوا لِالنَّشِيكُم مِن خَيْرٍ خَبِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَشْمَلُونَ بَعِيبِيرٌ ۖ

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى النَّهُلُكُمُّ وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ المُخْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ

يَشَكُونَكَ مَاذَا يُسْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ مَلِلْوَلِيَنِنِ وَٱلْأَفْرَبِينَ وَالْيَتَكَىٰ وَٱلْشَكِينِ وَآبَنِ السَّكِبِيلِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ مَإِنَّ اللّهَ بِدِ عَلِيتُهُ ۞

بَشَعُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَنْمِيرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمٌ حَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَحَبَرُ مِن نَفْقِهِمَا وَبَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْمَعْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَنَتِ لَمَلَّكُمْ تَنفَكُرُونَ شَيْ

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَلِعِفَلُمُ لَهُو أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطُّطُ وَإِلَيْهِ رُّجَعُونَ ﷺ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ أَلْفِقُواْ مِمَّا رَوْفَنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوَمُّ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ الظّلِمُونَ ﷺ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَلَهُمْدُ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمْشَلِ حَبَّةٍ الْبَنَتَ سَيْعَ سَتَابِلَ فِي كُلِ سُبْلُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٌ وَاللّهُ يَمْنُونَ الْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمّ لَا يُشْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَ وَلَا أَدَى لَهُمْ الْبَرَعُنَ فَي اللّهِ عَنْ مَرُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَ وَلَا أَدْنَى لَهُمْ عَنْ مَرُونَ فَي اللّهِ عَنْ حَبَيْهُمَ عِندَ رَبِهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْرَبُونَ فَي هُولَيْهُمْ بِالْمَنِي وَالْأَدَى كَالّذِى يُنفِقُ مَالَهُ وِنَالَةُ النّاسِ وَلا الْذَى وَاللّهُ عَنْ حَبِيدٌ فَي يَتَعَلّمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَسَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مَسَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَسَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَسَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ مَسَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَسَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

يَمْحَقُ اللّهُ الْإِبَا وَيُرْبِ الفَهَدَقَتِ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ آئِيمٍ ﴿ إِنَّ الَّذِبِ مَامَثُوا وَعَيِمُوا الفَهَالِحَدِ وَأَقَامُوا الفَهَلُوَةَ وَمَاتُوا الزَّكَوْدَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلِيهِمْ وَلَا هُمْ يَخَزُون وَإِن كَانَ ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُثُدُ إِن كُنتُدْ تَمْلُئُونَ

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

الفَتَكِيْرِينَ وَالفَكِيْرِينَ وَالْفَكِيْرِينَ وَالْسُنِيْرِينَ وَالْسُنَائِينِ بِالأَسْعَارِ ۞ لَنَ نَنَالُوا اَلَيْرَ حَنَّى ثُنْفِقُوا مِنَّا شِجْبُونَ وَمَا ثُنفِقُوا مِن ثَنَءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِدِ. عَلِيدٌ ۞ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي اَلشَرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالضَّطِينَ الْفَـيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُضِينِينَ ۞

## من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

وَالَّذِينَ بُنفِغُونَ أَمُولَهُمْ رِِجَاءً النَّاسِ وَلَا بُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُؤِرِ الْآخِرُ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ فَرِينَا مَسَانَة قَرِينَا ﷺ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيُؤْرِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِنّا رَزَفَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞ آلَةِ قَرَ إِلَى الَّذِينَ فِيلَ لَمُتُمَّ كُفُّواً اَيُدِيَكُمُّمَ وَأَفِيمُوا الصَّلَوَةَ وَمَاثُوا الزَّكُوا فَلْمَا كُذِبَ عَلَيْهِمُ الفِنَالُ إِذَا وَبِقِّ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَضَفْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِرَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْفِنَالَ لَوْلاَ أَخْرَنَنَآ إِلَىٰ أَجَلٍ وَبِهِبٍ قُلْ مَنْتُمُ الدُّنِنَا قِلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيِّرٌ لِيَنِ انْقَنَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلاً ۞

لَّنِكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْفِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ بُؤْمِنُونَ بِمَّا أُنِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنِلَ مِن قَبْلِكٌ وَالْمُفِيدِينَ الضَّلَوَةُ وَالْمُؤْثُونَ الرَّكَوْةَ وَالْمُؤْثُونَ الرَّكَوْةَ وَالْمُؤْثُونَ الرَّكَوْةَ وَالْمُؤْثُونَ الرَّكُونَ وَمَا أُنِولَ مِنْ اللَّهِ مُثَالِّقُ وَالْمُؤْثُونَ الرَّكُونَ وَمَا أُنِولَ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

وَلَقَدْ أَحَدُ اللّهُ مِيثَنَى بَغِت إِسْرَهِ مِلْ وَبَعَثْمَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبٌ وَقَالَ اللّهُ إِنّ مَعَكُمٌ لَإِنّ اللّهَ وَمَانَيْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَحَفِرَنَ عَنكُمُ الْقَدْمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَحَفِرَنَ عَنكُمُ اللّهَ عَرْضًا حَسَنًا لَأَحَفِرَنَ عَنكُمُ اللّهَ فَرْضًا حَسَنًا لَأَحَفِرَنَ عَنكُمُ اللّهَ فَرْضًا حَسَنًا لَأَحَفِرَنَ عَنكُمُ اللّهَ فَرْضًا حَسَنًا لَأَحَفِرَنَ عَنكُمُ اللّهَ وَاللّهُ مِنْ عَنْهِا الْأَنْهَالُمُ فَمَن حَلْفَر بَعْدَ ذَلِكَ مِنحُمُ فَقَدْ ضَلَ سَوَلَهُ السَيْمِيلِ شَيْهِ
 السَّكِيلِ شَيْهِ

إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُعِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَهُمْ وَكِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

## من سُورة الأنعَام رقم (٦):

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى آنَشَا ۚ جَنَّتُو مَّعْهُوشَنْتِ وَغَيْرَ مَعْهُوشَنْتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّبْعَ ثُغْنَلِقًا أُكُلُمُ وَٱلزَّبْعُونَ وَٱلزُّمَانَ مُتَشَكِيهًا وَهُوَ اللَّهِ مُثَلِيعًا أَكُمُ لَا يُحِبُ ٱلمُسْرِفِينَ اللَّهِ وَغَيْرَ مُتَشَكِيمًا حَكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَالَاللَّالَةَ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ

## من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَاحْتُبُ لَنَا فِي هَدْهِ الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ. مَنْ ٱلشَاتُهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ شَيْءٌ فَسَأَحْتُهُمَا لِلَذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُوكَ ٱلزَّكَوْةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِنَايَدِنَا يُؤْمِثُونَ (إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللْعَلَمُ عَلَا عَلَى عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى ع

## من سُورة الأنفَال رقم (٨):

ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞

وَاعَلَمُوا أَنَمَا عَنِمْتُم مِن مَني فَأَنَ بِنَهِ خُمْسَمُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِى الْفَرْق وَالْمِسَكِينِ وَالْبَبِ وَالْبَيلِ إِن كُنتُد مَاسَتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْمُنتَى الْجَمْعَانُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيدُ اللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْمُنتَى الْجَمْعَانُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَيُوبِدُ آلِهُ وَعَلَوْكُمْ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِينَ مِن دُونِهِدَ لَا فَلْمُونَ اللّهِ وَعَلَوْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن مَن و فِ سَبِيلِ اللّهِ بُونَ إِلَيْكُمْ وَالنّدُ لَا نُظْلَمُونَ اللّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِن مَن و فِ سَبِيلِ اللّهِ بُونَ إِلَيْكُمْ وَالنّدُ لَا نُظْلَمُونَ آلِهِ اللّهِ يَعْلَمُهُمْ وَاللّهُ مَا تُنفِقُوا مِن مَن و فِ سَبِيلِ اللّهِ بُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُدُ لَا نُظْلَمُونَ آلَهُ اللّهِ اللّهِ يَوْلَى إِلَيْكُمْ وَأَنتُدُ لَا نُظْلَمُونَ إِلَيْ اللّهِ اللّهِ يُؤَلّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُدُ لَا نُظْلَمُونَ إِلَيْ اللّهِ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللْهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللل

## من سُورة التّوبّة رقم (٩):

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَثْمُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدُ فَإِن تَابُوا وَالْمُسْرُومُ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلِّ مَرْصَدُ فَإِن تَابُوا وَالْمَسَاوَةُ وَمَاتَوُا الرَّحَوْةُ فَخُلُوا سَيِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ نَحِيدٌ ٥

فَإِن تَابُوا وَأَنَكَامُوا الصَّكَلَوَةَ وَمَاتِقُوا الرَّكُوةَ فَإِخْوَاتُكُمْ فِي اللِّينِ وَنُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْرٍ يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّنَا يَسْمُرُ مَسَنَجِدَ اللَّهِ مَنْ مَامَلَ بِاللَّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ وَآفَامَ الصَّلَوَةَ وَمَانَ الزَّكُوةَ وَلَا يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَمَسَىٰ الْوَاتِيكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَكِينَ ﴾

تَاتُبًا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّ حَكِيْرًا مِن الأَحْبَادِ وَالرُّهْبَانِ لَيَا كُلُونَ أَمْوَلَ النَّاسِ بِالْمَنطِلِ وَيَصُدُونَ عَن سَكِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهْبَ وَالْمِعْمَةُ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَكِيلِ اللهِ فَبَشِرْهُم بِعَدَابِ اللهِ قَلِيمِ قَلَ

قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَن يُنْقَبَلَ مِنكُمُّمْ إِلَّكُمْ كُنتُد قَوْمًا فَسِفِينَ ۞ وَمَا مَنْمَهُمْ أَن ثُقْبَلَ مِنهُمْ نَنْقَنَتُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْفَعُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْفُهُمْ كَارِهُونَ ۞ إِلَّا أَنْهُمْ كَنْدِيْهُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ۞ وَمُنْهُم مَّن يَلِيزُكَ فِي الضَدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُوا مِنهَا وَشُوا وَإِن لَمْ يُصْلَوَا مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۞ وَمُنْهُم مَّن يَلِيزُكَ فِي الضَدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُوا مِنهَا وَشُوا وَإِن لَمْ يُصْلَوَا مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۞

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلشَّقَرْآءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤلِّفَةِ الْمُؤلِّمَةِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَدْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْفَ عَلِيمٌ حَكِيدٌ 
 وَأَنِي السَّبِيلِ فَرِيضَكَةً مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَسَمُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بِهِنِي يَأْشُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللَّهُ كَلِي وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيَعْرَفُونَ اللَّهُ وَيَسُولُونُ اللَّهُ وَيَسُولُونُ اللَّهُ عَنِيدً فِي اللَّهُ عَنِيدًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَنِيدًا لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَكَآءِ وَلَا عَلَى الْلَمْرَضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا بَجِيدُونَ مَا يُفِقُونَ حَجُ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، مَا عَلَى الشَّحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَسَفُرٌ رَّحِيدٌ ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا الْوَلَدَ لِتَحْمِلَهُمْ مُلْلَثَ لَآ أَجِدُ مَا الْمُنْعِيدِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَسَفُرٌ رَّحِيدٌ ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا الْوَلَدَ لِتَحْمِلَهُمْ مُلْلَثَ لاَ أَجِدُ مَا اللَّهِ عَمَانًا اللَّهِ عَمِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّا لَيْنَ مُلْلَكُ لَا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَيْلُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْتَعِلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَيْلُولُ الْعَلَيْلِي عَلَيْلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعَلَالِي عَلَيْكُولِكُونِ الْعَلَالِي عَلَيْكُونَالِ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَالِي عَلَيْكُولِكُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ الْعَلَالِي عَلَيْلُولِهُ اللْعَلَالِي الْعَلَيْلِيْلُولِكُولِ الْعَلَالِي عَلَيْلُ

وَيِنَ ٱلأَغْرَابِ مَن يَنْجِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَثَرَبَّصُ بِكُرِ ٱلدَّوَايَرُ عَلَيْهِدَ دَآبِرَةُ السَّوَّةُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْمَيْوِ الْآخِرِ وَيَنْفَخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُيْنَتٍ عِندَ اللهِ وَصَلَوَتِ الرَّسُولُ الآ إِنَّا قُرْبَةٌ لَهُمُّ اللهَ عَلَوْرٌ رَحِيمٌ ﴾ سَيُدْخِلُهُمُ اللهَ فِي رَحْمَتِهُم إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

وَمَاخَرُونَ اَعَثَرُفُواْ بِذُنُوجِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِعًا وَمَاخَرَ سَيْثًا عَنَى اللهُ أَن بَثُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ اللَّهُ مَنْ مُنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُمُّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَمَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ هُو النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّوْلَةُ عَنْ عِبَادِهِ. وَالْخَذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَ اللَّهُ هُو النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وَلَا يُمْنِفُونَ نَنْفَةً مَسْنِيزَةً وَلَا حَكَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَمُتُمْ لِيَجْزِينِهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَتَمَلُونَ ﴾ يَتَمَلُونَ ﴾ يَتَمَلُونَ ﴾

## من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

هَلَمَنَا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْعَرِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الظُّرُّ وَحِشْنَا بِبِصَلَعَةِ مُرْجَلَةِ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللّهَ يَجْرِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ ﴾ .

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَالَّذِينَ صَمَوُا آتِينَآءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَأَنْفَقُوا مِنَا رَزَقْنَهُمْ مِزًا وَعَلَائِنَةً وَيَدَرَهُونَ بِٱلْمُسَنَةِ السَّيِئَةَ أُولَتِهَ لَمُمْ عُفْقَ النَّارِ اللَّهِ

## من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

قُل لِمِبَادِىَ الَّذِينَ مَامَنُوا يُقِيمُوا المَشَلَوةَ وَبُغِفُوا مِمَّا رَزَفْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَائِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوَمُّ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَلُ ﷺ

## من سُورة النَّحل رقم (١٦):

﴿ مَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمَلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْءِ وَمَن زَزَفَنَـهُ مِنَا رِزَقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًّا مَلَ مَنْهُ مِنَا وَجَهَرًّا مَلَ مَنْهُ مِنْ وَجَهَرًّا مَنْ مَنْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْ وَجَهَرًّا مَنْ مَنْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْ وَجَهَرًّا مَنْ مَنْهُ مِنْ وَجَهَرًا مَنْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْ وَجَهَرًا مِنْ مَنْهُ مِنْ وَجَهَرًا مَنْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْ وَجَهَرًا

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

وَجَمَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْقِ وَٱلزَّكَوْقِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿

وَاذَكُرْ فِي ٱلْكِنَبِ إِسْمَعِيلًا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُ ٱهْلَمُ بِٱلصَّلَوْةِ وَالزَّكَوْةِ وَكَانَ عِندَ رَقِهِ. مَرْضِيًّا ۞

## من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَلِقَامَ السَّلَوْةِ وَلِيتَآءَ الزَّكُوةِ وَكَانُواْ الْسَا

## من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

لِيَشْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ فِي أَبْنَامٍ مَّعْلُومُنتِ عَلَى مَا نَذَقَهُم مِنْ بَهِجِمَةِ ٱلأَنْعَنَدُ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَلْمِيمُوا ٱلْبَابِسَ ٱلْغَفِيرَ ۞

اَلَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَالصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوْ وَمَا رَنَقَتَهُمْ يُفِقُونَ ﴿ وَالْمُدْتَ جَعَلَنَهُمْ يُفِقُونَ ﴿ وَالْمُدَّتِ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتَ ۚ فَإِذَا وَيَجَتَ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَمْمِعُواْ مِنْهَا صَوَاتَ ۚ فَإِذَا وَيَجَتَ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَمْمِعُواْ مِنْهَا مَكُونُ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتَ ۚ فَإِذَا وَيَجَتَ جُنُوبُهَا فَكُواْ مِنْهَا وَأَمْمِعُواْ مِنْهَا وَكُولُوا مِنْهَا وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتَ ۚ فَإِذَا وَيَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُولُوا مِنْهَا وَأَمْمِهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُمْ مَنْهُمُ وَاللَّهُ وَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُمْ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَا اللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ

اَلَذِينَ إِن مَّكَنَّنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَفَكُمُوا الصَّلَوْةَ وَمَاتَوُا الرَّكَوْةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُونِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِّ وَلِلَهِ عَنِيْبَةُ اَلْأُمُورِ ﷺ

وَجَنهِدُواْ فِي اللَّهِ حَتَى جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَنكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُرْ فِي الَّذِينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِبِيدٌ هُوَ سَمَنكُمُمُ اللَّهِيدُ وَسَمَنكُمُ اللَّهِيدُ وَمَا عَلَيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهِيدُ وَمَا اللَّهِيدُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّالَّالِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَيَعْمَ ٱلْمَوْلُ وَيْعَدَ ٱلنَّصِيرُ ۞

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـٰوَوۡ فَنعِلُونَ ۞

وَالَّذِينَ يُؤْوَنَ مَا ءَانَوا وَقُلُومُهُمْ وَحِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّيمَ رَجِعُونَ ۞ أُولَتِهِكَ يُسْرِعُونَ فِي لَلْفَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَيِقُونَ ۞

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

رِيَالٌ لَا نُلْهِيِمْ بَحِنَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ آللَهِ وَإِقَامِ السَّلَوْةِ وَإِيَّالِهِ الزَّكُوةِ بَخَاهُونَ بَوْمَا نَنَقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَكُورُ اللَّهُ وَالْأَبْصَكُورُ اللَّهُ وَالْمَائِقُ الرَّسُولَ لَمَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهُ الْمَائُولُ لَمَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّسُولُ لَمَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهُ اللَّ

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

مُلْ مَا أَسْتُلُكُمْ مُلْتِهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَّةَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ. سَبِيلًا ١

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُمُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامَا ١٠

## من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤتُونَ الرَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ بُوفِتُونَ ۞

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

أُوْلَتِكَ يُوْتَوْنَ أَجْرَهُم تَرَتِيْنِ بِمَا صَمُعُا وَيَدَرُهُونَ بِالْعَسَنَةِ السَّنِيَّةَ وَمِنَا رَزَقَنَهُمْ بُنِيْتُونَ ۗ ۗ ۗ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ لَكَارَ الْآلِحِرَةُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ اللَّذِيَّا وَأَصْيِن كَمَا أَصْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ اللَّذِيِّ وَأَصْيِن كَمَا أَصْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ اللَّذِيِّ وَأَصْيِن كَمَا أَصْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْ

## من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

وَمَا ءَانَيْتُد مِن رِبُا لِيَرَبُوا فِيَ أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُد مِن ذَكُوْمِ نُوبِدُونِ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُضْمِفُونَ ﴿ ﴾ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَالَوْلِهِ اللَّهِ

## من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الشَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ بُوقِنُونَ ۞ أُرْبَتِكَ عَلَى هُدُى مِّن رَّيِهِمُّ وَأُرْبَتِكَ هُمُ الْمُثْلِحُونَ ۞

#### من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ بَنْهُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَكُلَّمُمًا وَمِمَّا رَزَفْنَهُمْ بُنفِتُونَ 🔘

## من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

يَنِيَاتَهُ النَّبِي لَسَّتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ النِسَاءُ إِنِ اَتَّقَيْثُنُّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ. مَرَضُّ وَقُلْنَ قَوْلَا مَعْرُوفَا ﴿ وَقَنْ فِى بُيُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّعْتَ تَبَرُّعَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَٰنَّ وَأَقِمْنَ الصَّلَوْةَ وَعَانِينَ النَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ الرِّحْسَ أَهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ تَطْهِيرًا ۞

## من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

قُلْ إِنَّ رَبِي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَانَهُ مِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِدُ لَمُّ وَمَا آنَفَقْتُم مِن شَيْءِ فَهُوَ بَخْلِفُتُمْ وَهُوَ حَمَّيْرُ ٱلرَّزِفِينَ ۞ ٱلرَّزِفِينَ ۞

## من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَـامُوا ٱلصَّلَوٰهَ وَأَنفَقُوا مِثَا رَذَقْنَهُمْ سِزًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ نِجَدَوَ أَن تَجُورَ ﴿ لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَالِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۞

## من سُورة يَس رقم (٣٦):

## من سُورة فُصّلَت رقم (٤١):

قُلْ إِنَّمَا ۚ أَنَّا بَشَرٌ مِنْفَكُمْ يُوحَىٰ إِنَى أَنْمَا ۚ إِلَنْهُكُمْ إِلَٰهٌ وَحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَلَٰلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ الَّذِينَ لَا يُؤْثُونَ الزَّكَوْةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞

## من سُورة الشُّورىٰ رقم (٤٢):

وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَشْرُكُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَبِمَّا رَزَفَتَهُمْ بُنِغُونَ ۞

## من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

مَتَأَنتُمْ مَثُوْلَامْ ثُنْقُونَ لِلْمُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيِنكُمْ مَن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِمْ وَاللَّهُ الْفَيْقُ وَأَنتُكُمُ الْفُفَرَاتُهُ وَإِن نَتَوَلُواْ يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْنَالُكُم

## من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

وَفِ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّايِلِ وَلَلْحَمْدِ ١

## من سُورة الحديد رقم (٥٧):

مَا يَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَأَنفِقُوا مِمّنا جَمَلَكُمْ مُسْتَغْلَفِينَ فِيدٌ فَالَّذِينَ مَامَوُا مِنكُو وَأَنفَقُوا لَمُمّ أَجَرٌ كِيرٌ ۗ ۚ ۚ وَمَنالُمُ النَّهَ وَلَا يَسْتَوَى مِنكُو مَنْ أَنفَقُ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَننَلُ أُولَتِكَ اللَّهُ الْمُسْتَىٰ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرٌ ۗ ۚ مَن ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهُ الْمُسْتَىٰ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرٌ ۗ هَن ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهُ مَنْ حَسَنًا فَيُضَعِفُمُ لَمُ وَلَهُۥ أَجَرٌ كُرِيرٌ ۗ ﴾

إِنَّ ٱلْمُصَّدِيْنِ وَٱلْمُصَّدِفَاتِ وَأَوْسُوا ٱللَّهَ قَرَضُنّا حَسَنًا بُصَّنَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُوبِيرٌ ١

## من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

مَانَمَنَهُمْ أَن نُشَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىٰ جَنَوَيْکُو سَّبَعَنَوْ فَإِذْ لَدَ تَنْعَلُوا وَنَابَ اللَّهُ عَلَيْکُمْ فَأَقِيمُوا الشَّلُوةَ وَمَانُوا الزَّلُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خِيرًا بِمَا شَمَكُونَ ﴿ ﴾

## من سُورة المنافِقون رقم (٦٣).

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا لَنفِعُوا عَلَى مَنْ عِندٌ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَشُواْ وَلِلَّهِ خَزَانِنُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِكَنَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَنْغَهُونَ ۖ ﴾

وَأَنِيقُوا مِن مَّا رَوْمُنكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِكَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرَتَنِى إِلَى أَجَلِ فَرِيبٍ فَأَصَّذَفَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ اللَّهِ الْجَلِ فَرِيبٍ فَأَصَّذَفَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ اللَّهِ الْجَالِمِينَ اللَّهُ الْجَالِ فَرِيبٍ فَأَصَّذَفَ وَأَكُن مِنَ

## من سُورة التَّغَابُن رقم (٦٤):

نَاتَقُوا اللَّهَ مَا السَّقَطَعْتُمُ وَاسْمَعُوا وَأَلِيعُوا وَأَلْفِعُوا خَبْرًا لِأَنْسُيكُمْ وَمَن يُوقَ شُخَ نَفْسِهِ. فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۖ ﴿ إِنْ تُقْرِشُوا آللَّهُ مَا أَلْلَهُ مَكُورُ عَلِيهُمْ ۚ ﴿ إِنَّهُ مُكُورُ عَلِيهُمْ ۚ ﴾ المُقلِحُونَ ۗ ﴿ إِن تُقْرِشُوا آللَّهُ مَرَضًا اللَّهُ مَسَاعًا يُعْمَلُونُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَلِلَّهُ مُنْكُورُ عَلِيهُمْ ﴾

## من سُورة الطَّلَاق رقم (٦٥):

لِيُنفِق ذُو سَعَةِ مِن سَعَنِيَّةٍ وَمَن قُدِرَ عَلِيَهِ رِزْقُهُمْ فَلَيُنفِقَ مِثَّا ءَالنَهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ فَنْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا مَسَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسَرٍ بُشْرًا ۞

## من سُورة الممّارج رقم (٧٠):

#### من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُيمُ أَدَىٰ مِن ثُلُقِي الَّئِلِ وَيَضْفَمُ وَثُلْتُمْ وَطَآبِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ بُقَدِرُ الْتِلَ وَالنَّهَارُّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّأَيْنَ وَمَاخُرُونَ بَضْرِهُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن نَضْلِ عَيْتَكُم فَالْتَهُ وَاللَّهُ عَلَمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَنْ وَمَاخُرُونَ بَضْرِهُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن نَضْلِ اللَّهِ وَمَاخُرُونَ بُقْئِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَمُوا مَا يَبْتَرَ مِنْهُ وَأَفِيمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُولًا وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ خَبْرُ وَأَعْظَمَ أَخِزً وَاسْتَغِيرُوا اللَّهُ إِنَّ اللّهَ عَفُولًا يَحْبُمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## من سُورة المدُّثر رقم (٧٤):

إِلَّا أَضَنَهُ الْبِينِ ﴿ فِي جَنَّتِ يَشَاءَلُونَ ۞ عَنِ النَّجْرِينَ ۞ مَا سَلَكُكُو فِي سَفَرَ ۞ فَالْوَا لَا نَكُ مِنَ النَّصَلِينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نَطْهِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞

### من سُورة الليل رقم (٩٢):

مَّامًا مَنْ أَصْلَى رَالَعَنِ ۞ وَمَدَّقَ إِلَمْتَنَى ۞ مَسَدَّقَ إِلَمْتَنَى ۞ مَسَدَّقَ ۞ وَمَدَّقَ إِلَمْتَنَى ۞ مَسَدِّقَ إِلَمْتَنَى ۞ وَمَدَّقَ إِلَمْتَنَى ۞ وَمَدَّقَ إِلَمْتَنَى ۞ مَسَدِّيْنِ إِلَمْتَنَى ۞ وَمَدَّقَ إِلَمْتَنَى ۞ مَسْدَيْنِ إِلْمِعْتَى الْعَلَمْنَ ۞ وَمَدَّقَ إِلَمْتُنَى ۞ وَمُدَّقَ إِلَمْتُنَى ۞ وَمَدَّقَ إِلَمْتُنَى ۞ وَمَدَّقَ إِلَمْتُنَى ۞ وَمُدَّقَ إِلَمْتُنَى ۞ وَمُدَّقَ إِلَمْتُنَى ۞ وَمُدَّقَ إِلَمْتُنَى ۞ وَمُدَّقِقِهِ إِلَيْنَا مِنْ إِلَمْتُونِ الْعَلَى الْعَلَيْنِ إِلْمُ الْعَلَمُ وَالْمَعْلَى الْعَلَمْ عَلَيْكُونِ إِلَيْنَا إِلَمْتُونِ اللَّهِ الْعَلَمُ عَلَيْكُونِ إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا عَلَيْكُونِ إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا عَلَى مُنْ الْعَلَمْ عَلَيْكُونُ إِلَيْنَا عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمْ عَلَيْكُونُ إِلَيْنَا عَلَيْنِ الْمُعَلِّقِلْكُونِ إِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُونُ إِلَيْنَا عَلَى

#### من سُورة البَيْنَة رقم (٩٨):

وَمَا أَمِرُونَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَه وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤثُوا الزَّكُوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۞

## من سُورة المَاعون رقم (١٠٧):

فَوَيْلٌ لِلْمُمَالِينَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ بُرَآءُونَ ۞ وَيَمْنَمُونَ الْمَاعُونَ ۞

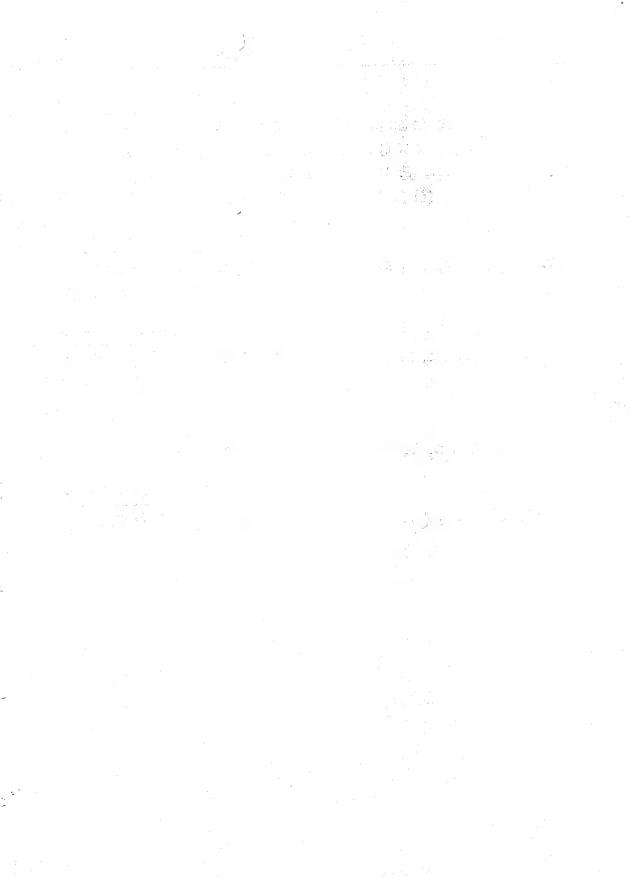

ألجِزْءُ الثَّانِي الفرائض

البَابُ الرابع الحَجُ والعُمرَة



## فصل وحيد

## الحجُ والعُمرَة

## بِسْمِ اللهِ الرَّهُنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذَ جَمَلُنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةُ لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَالْخِيْدُوا مِن مَقَامِ إِبْرِهِمَدَ مُصَلِّ وَعَهِدَنَا ۚ إِلَىٰٓ إِبْرِهِمَدَ وَإِسْمَامِيلَ أَن طَهِرَا بَنْيَقَ الطَّآلِهِنِينَ وَالنَّكِينِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلشُّجُودِ ﷺ

- إِنَّ الضَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَامِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَرِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَفَعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ إِن إِنْ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِيْمُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ
- مَتْ مَنْ اللَّهِ لَمْ فَي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجْ وَلَيْسَ البُّر بِأَن تَـاْنُوا الْبُهُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَ البِّر مَنِ
   اتَّ عَنْ وَاتُوا الْبُهُونَ مِن آبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّهَ لَمُلَكُمْ لَلْلِحُونَ إِلَيْنَ

وَانِتُوا المُنجَّ وَالْمَرَةُ يَدُّ فَإِن أَضِيرَتُمْ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدَّقُ وَلا غَلِقُوا رُوْسَكُو عَنْ بَيْلَ الْمَدَى عِلَمُّ فَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيعُنَا أَوْ مُدَفَةُ أَوْ مُنكُو فَإِذَا أَيْدُمْ فَنَ تَدَعَّ بِالْمُثَرَةِ إِلَى النَّجَ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيُّ فَن لَم يَكُو اللهِ عَن الْمَيْقُ إِلَا اللّهِ فَا اللّهِ الْمُؤْرِ وَالْفَوْلُ اللّهِ عَلَيْ الْمُلْمُ مَعْلُومَتُ مَعْلُومَتُ مَن وَمَن فِيهِ كَ الْمَنْجُ مَلْمُوثُ وَلَا عَمُونَ وَلا مُسُوفَ وَلا مُسُوفَ وَلا مِمْلَقُ وَمَا فَفَعُلُوا مِن خَيْمٍ يَعْلَمُهُ اللّهُ وَتَكَرَوْدُوا فَإِلَى خَيْرِ النّافِعُ فَا تَقُولُ اللّهَ عِن الْمَنْجُ وَمَا فَفَعُلُوا مِن خَيْمٍ يَعْلَمُهُ اللّهُ وَتَكرَوْدُوا فَإِلَى خَيْر اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمَا فَفَعُلُوا مِن خَيْمٍ يَعْلَمُهُ وَإِن كَنْجُومُ فَا أَنْفُولُ اللّهُ عِن وَيَحْمُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَكُولُوا اللّهُ عِن وَيَحْمُوا مِن حَيْثُ اللّهُ وَمَا عَلَمُوا اللهُ عِن مَالِمُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ وَلَا مَصْدَالُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْوا اللّهُ عِن عَرَفْتُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْلُوا اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُوا اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِينَ ۞ فِيهِ مَايَثُ بَيِّنَتُ مَقَامُ إِبَرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَةُ كَانَ مَامِئُا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ ٱلْمِنْيْتِ مَنِ ٱسْتَعْلَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَيْنً عَنِ الْمَالَمِينَ ۞

## من سُورة المائدة رقم (٥):

يَتَأَيُّهُ الَّذِبِ الْمَنْ الْوَفُوا بِالْمُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَدِ إِلَّا مَا يُنْلَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجِلِي الصَّيْدِ وَالشَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْمُواَمْ وَلَا الْمُلَدَّى وَلَا الْفَلَيْدِ وَلَا الْبَيْتَ الْمِيْلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْوَامُ وَلَا يَعْرِمَنْكُمْ شَنَانُ قَوْرٍ أَن صَدُوحُمْ عَنِ المَسْجِدِ الْمُؤَامِ بَيْنَعُونَ نَصَّلَا فَيْ وَلِيَا خَلَلُمْ فَاصَعَادُوا وَلَا يَعْرِمَنْكُمْ شَنَانُ فَوْرٍ أَن صَدُوحُمْ عَنِ المَسْجِدِ الْمُؤَامِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## من سُورة التّوبَة رقم (٩):

وَأَذَنَّ يَنَ اللَّهِ وَيَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الحَيْجِ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيَّةٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينُّ وَيَسُولُمُّ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن قَوْلَتُمْ فَأَعُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن قَوْلَتُمْ فَأَعُولُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

أَجْمَلَتُم سِقَايَةَ لَلْمَآجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ لَلْرَادِ كَمَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْرِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُن عِندَ اللَّهِ وَالنَّوْرِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُن عِندَ اللَّهِ وَالنَّهُ لَا يَهْدِى النَّتْرَمُ ٱلظَّالِمِينَ

## من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَإِذْ بَوَّاٰتَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاتَ ٱلْبَيْنِ أَنْ لَا تَشْرِلْفَ بِي شَبْنَا وَطَهِّرَ بَيْنِي لِلطَآبِهِينَ وَالْقَابِينَ وَالرُّحَجَ الشَّجُودِ

وَ وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَبَعَ بَأْتُولَ رِحَالًا وَعَلَى حُلِ صَامِرٍ بَأْبِينَ مِن كُلِّ فَعَ عَبِيقٍ ﴿ لِيَسْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ فِي آلْبَالِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْفَدَ مَنْكُواْ مِنْهَا وَالْمَلِيمُوا الْمِلْمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمَلْمِينَ الْمَلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمَلْمِينَ الْمُلْمِينَ عَلَى مَا رَبْعَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمِينَ عَلَى مَا رَبْعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِينَ عَلَى مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ذَلِكَ وَمَن يُمُظِّمَ شَكَيْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْفُلُوبِ ﴿ لَكُمْ فِهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَنَّى ثُمَّ عَلِلُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ
الْمَشِيقِ ﴾ وَلِحُلِ أَمَّةِ جَمَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُونَا أَسْمَ اللّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْمَكُمْ فَإِلَهُ كُوبَةً وَعِلَا مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْمَكُمْ وَالْمُعْيِمِينَ السَّلَوَةِ وَعَا السَّلَةِ وَعَا السَّلُوةِ وَعَا السَّلَوَةِ وَعَا السَّلَوَةِ وَعَا السَّلَوَةِ وَعَا السَّلَوَةِ وَعَا السَّلَوَةِ وَعَا السَّلُوةِ وَعَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رَنَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالْبُدْتَ جَمَلَنَهَا لَكُرْ مِن شَعَتَهِرِ اللّهِ لَكُرْ فِهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَافَتٌ فَإِذَا وَيَجَتَّ جُنُونُهَا نَكُلُواْ مِنْهَا وَأَلْمُعِمُواْ الْقَالِعَ وَالْمُعَنَّرُ كَذَلِكَ سَخَرْتُهَا لَكُوْ لَمَلَكُمْ نَشْكُرُونَ ۞ لَن يَبَالَ اللّهَ لْمُومُهَا وَلا مِمَاؤُهُمَا وَلاَيمَالُهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمُ وَبَشِرِ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَيْكِ سَخَرَهَا لَكُو لِشَكَيْرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمُ وَبَشِرِ الْمُحْسِنِينَ ۞

من سُورة الفَجر رقم (٨٩):

وَالْفَخْرِ ۞ وَلِيَالِمِ عَشْرٍ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ ۞ وَالَّذِلِ إِنَا يَسْرِ ۞ مَلْ فِي ذَلِكَ فَسَمُّ لِذِي جَمْرٍ ۞

من سُورة الكُوثَر رقم (١٠٨):

فَصَلِ لِرَبِّكَ وَالْحَدْ ١

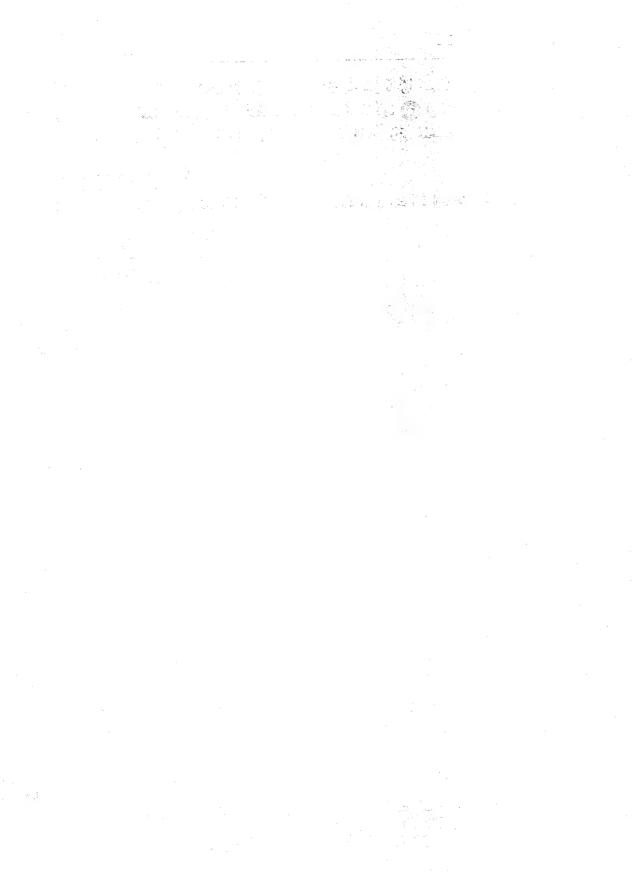

الجِزْءُ الثَانِي الفرائض

ألبَابُ الخَامِسُ المَابُ المَامِور مُتعَلِقةً بِالفَرائِضِ

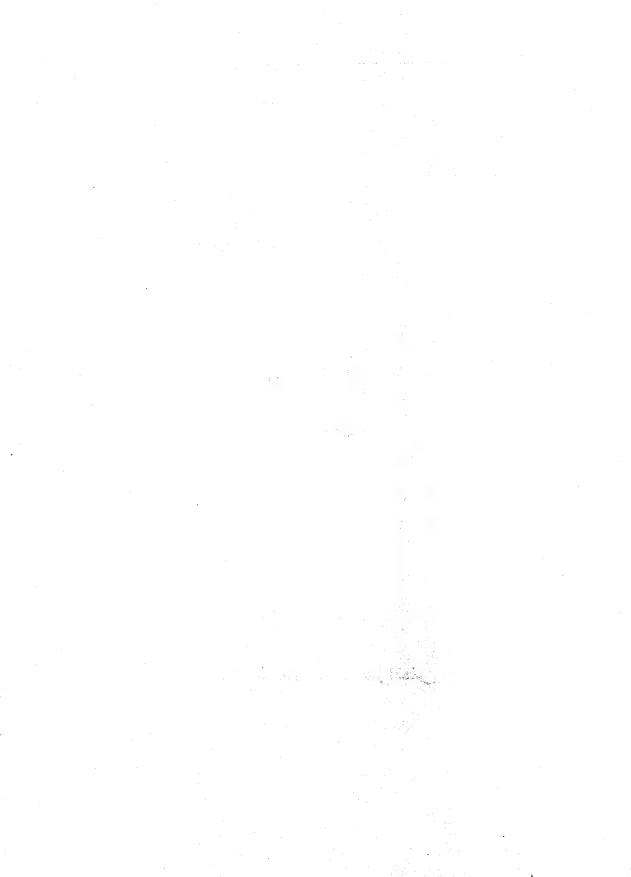

## الفصل الإول

# الإسلام دِينُ اليُسرِ اللهِ الرَّحَيَدِ الرَّحَيدِ اللهِ الرَّحَيدِ اللهِ الرَّحَيدِ الرَّحَيدِ الرَّحَيدِ اللهِ الرَّحَيدِ اللهِ الرَّحَيدِ اللهِ الرَّحَيدِ اللهِ الرَّحَيدِ اللهِ اللهِ الرَّحَيدِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُله

## من سُورَة البَقَرَة رقم (٢):

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ، لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَآ إِنَّمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهِ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ اللَّهِ عَلَمُورٌ رَحِيمُ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا ٱللَّهُ عَلَوْرٌ رَحِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَمُورٌ لَحِيمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّم

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَسْزِلَ فِيهِ الْقُرْدَانُ هُدُى لِلنَّكَاسِ وَبَيْنَتِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْفَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْنَةٌ وَمَن كَانَ مَرِيعِمًّا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِدَّةٌ مِنْ أَنْكَامٍ أُخَرُّ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْهُسْرَ وَلِتُكْفِلُوا الْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّدُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ الْ

﴿ وَالْوَلِهَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٌ لِمَن أَرَادَ أَن يُتُمَّ الْضَاعَةُ وَعَلَى الْمَؤُودِ لَمُ رِزَقُهُنَ وَكِسْوَجُنَ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُصَالًا عَن تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْمَهَا لَا تُصَالًا وَلِهَ مَوْلُودٌ لَمْ بِولَدِوهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَن تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْمَهُما لَا تُصَالًا عَن تَرْضِعُوا أَوْلِدَكُو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما وَلَا أَرَدُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلِدَكُو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِذَا سَلَمَتُم مَّا مَانَيْمُ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْكَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلا يُحْمِلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِرْ وَأَعْفُ عَنَا وَأَغْفِر وَلا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِرْ وَأَعْفُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبِلِنا رَبَّنَا وَلا تُحْمِلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِرْ وَأَعْفُ عَنَا وَأَغْفِر لَنَا وَارْحَمَنَا أَنْتَ مَوْلَدَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْغَوْمِ الْكَنْدِينَ ﴿

## من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمُّ وَخُلِقَ ٱلإِنسَانُ صَعِيفًا 🚳

وَإِنَّا ضَرَيْمُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْمُو جُنَاحُ أَن نَفْصُرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ إِنْ خِنْمُ أَن يَفْتِكُمُ الَّذِينَ كَانُواْ إِنَّ الْكَفِينِ كَانُواْ لَكُمْ عَدُواْ مُبِينَا ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَلَوْءَ فَلْلَغُمْ طَآهِتُ مِنْ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَاخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلَيَأَخُذُوا جَدَرُهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ اللَّذِينَ كَنْهُمُ مَبْلُهُ وَجَدُولُ عَلَيْهُمْ مَبْلُهُ وَجِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْحُمْ إِن كَانَ بِكُمْ آذَى مَن مَلْهِ إِنْ اللَّهُ مَنْهُولِ عَلَيْهُمْ مَبْلُهُ وَجَدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْحُمْ إِن كَانَ مِنْهُواْ السِلِحَدَكُمْ وَعُدُواْ جِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدُ لِلْكُلُونِينَ عَذَابًا مُهِينَا اللَّهِ فَي مَنْهُ وَمُناوا جَذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدُ لِلْكُلُونِينَ عَذَابًا مُهِينَا اللَّهُ وَمُنْوا جَذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدُ لِلْكُلُونِينَ عَذَابًا مُهِينَا اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الل

## من سُورة المائدة رقم (٥):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَمْتُمُ الْجِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. وَالْمُنْخَفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَوْدِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكِيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّهُ مِ وَأَن نَسْنَقْسِمُوا بِالأَزْلَيْ ذَلِكُمْ فِسَقُ الْيَوْمَ بَيِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا غَشَوْهُمْ وَاخْشُونُ الْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِمْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اصْطُرَ فِي مَغْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِنْذِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَجِيدٌ ﴾

لَيْسَ عَلَى الَّذِيتَ مَاسَوًا وَصَيِلُوا الطَّلِحَدِي جُنَاحٌ فِيمَا طَيِمُوا إِذَا مَا الْغَوَا وَمَاسَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَدِ ثُمَّ الْقُوا وَمَاسَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَالْمَسَنُواُ وَلَلَهُ مِينُ المُسْتِينَ ﴾

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا مَنْ الْشَيَلَة إِن ثُبَدَ لَكُمْ مَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ بُسُؤُلُ الْفُرْمَانُ ثُبَدَ لَكُمْ عَمَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَمُورُ حَلِيتُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْهُ وَاللّهُ عَمُورُ حَلِيتُ ﴿ إِنَّهُ عَلَا لَا لَهُ مَا ل

## من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُوا مِنَا ذُكِرَ اسْمُ أَلِيَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مِّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اَضْطُورَتُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرً لَيْنِلُونَ وَأَهْوَآمِهِم بِنَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْمَدِينَ ﴿

قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ يِسْقًا أُمِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ. فَمَنِ اخْجُلزَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبِّكَ خَفُرٌ رَحِيثُ ۖ

وَلَا نَفْرَبُوا مَالَ ٱلْمَنِيدِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَقَّى بَبُلُغَ أَشُدَّمُّ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِالْفِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَإِذَا فُلْتُدُ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا فُرْقَى وَبِعَهِدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَمَسْلَكُمْ بِهِ. لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ ۖ ﴿ وَمُسْعَهُمْ وَمُسْلَكُمْ بِهِ. لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ ۗ ﴿ وَمُسْعَهُمْ وَمُسْلَكُمْ بِهِ. لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ ۗ ﴿ وَمُسْعَهُمْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْوَقُواْ أَذَلِكُمْ وَمُسْلَكُمْ بِهِ. لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ ۗ ﴿ وَمُسْلِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَكِيلُوا العَكِياحَةِ لَا نُكَلِفُ نَفْتًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَتِيكَ أَصْمَتُ لَلَّذَيِّ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۖ

## من سُورة التَّوبَة رقم (٩):

لَيْنَ عَلَى الشَّمَعَنَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَّجُ إِذَا نَصَحُواْ يِلَّهِ وَرَسُولِهِ، مَا عَلَى الْمُحْسِدِينَ مِن سَهِيدٍ وَاللَّهُ عَنَاقُنَ وَجَدِينًا فَيْنَ مِن سَهِيدٍ وَاللَّهُ عَنَاقُنَ وَجَدِينًا فَيْنَ

## من سُورة النَّحل رقم (١٦):

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُرٌ تَجِيدٌ ﷺ

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَجَنهِدُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اَجْتَلِنَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّذِينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَ سَمَّلَكُمُ اللَّهِيدِينَ مِن حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَ سَمَّلَكُمُ اللَّهُيدِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُو وَتَكُونُواْ شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَءَاتُواْ الرَّكُونَةَ وَعَالَوا الرَّكُونَةَ وَعَالَوا الرَّكُونَ الرَّسُولُ مَنْهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَلَا نُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَلَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَعِلِقُ بِالْحَقِّ وَفُرْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ

## من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

آدَعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُونًا ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَائُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ. وَلَاكِن مَّا تَصَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُونًا رَّحِيمًا ۞

## من سُورة الفَتّح رقم (٤٨):

لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُّ وَمَن يَتَوَلُ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا ٱلِيمَا ۞

## من سُورة الطَّلَاق رقم (٦٥):

لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِةٍ. وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُمْ فَلَيْنفِق مِثًا ءَالنَهُ اللَّهُ لَا يُكْلِفُ اللَّهُ نَشَّا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ لِللَّهِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَشَّا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ لِنَاعُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَشَّا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ لِنَاهُ عَنْمِ يَشَرُ لِيَ

## من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنَكَ تَعُومُ أَدَىٰ مِن ثُلُنِي الَيْلِ وَيَضْفَعُ وَثُلْتُمُ وَطَآبِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَيْلَ وَالنَّهَارُّ عَلِمَ أَن سَبَكُونُ مِنكُ مَنْ فَضْلِ عَلَمَ فَالْنَهُ وَمَا لَيْنَ مَن الْفُرْمَانُ عَلِمَ أَن سَبَكُونُ مِنكُم مَنْ فَنْ وَمَاخُرُونَ يَضْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَمَاخُونَ بَعْنِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَمُوا مَا يَبْتَرَ مِنهُ وَأَقِيمُوا اللَّهَ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْمُوا اللَّهُ عَمُونٌ وَعِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَمُونٌ وَعِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## الفصل الثاني

## المغفرة والإستغفار

## بِسُمِ اللهِ الرَّعْنِ الرَّحَبَ بِرِ

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذْ ثُلْنَا اَنْظُواْ مَلَاهِ الْفَهَيَّةَ فَلَصُّلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِفْتُمْ رَغَدًا وَانْطُلُواْ الْبَابِ شُجَّسُدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَنْفِرْ لَكُمْ خَطَلَيْبَكُمُّ وَسَنَزِيدُ الْمُعْسِنِينَ ﷺ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةَةَ وَالدَّمَ وَلَخْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَمِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﷺ إِنَّ الدِّينَ يَكْتُنُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَتِهِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُحْكِلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَنَمَةِ وَلَا يُزْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ۖ الْوَلَتِهِكَ الْذِينَ اشْتَرَقُا الطَّبَكَلَةَ بِاللَهُدَىٰ وَالْعَمَدَابَ بِالْمَغْفِرَةُ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَ النَّادِ ﴿

فَمَنْ خَافَ مِن مُومٍ جَنَفُ أَوْ إِنْمَا فَأَصْلَحَ بَيْهُمْ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ تَجِيدٌ اللَّهَ

فَإِنِ ٱلنَّهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّكَاسُ وَاسْنَغْفِرُوا اللَّهُ إِن اللَّهَ عَفُورٌ رَّجِيدٌ ﴿ اللَّهُ

لًا يُوَاحِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّفِو فِي ٱلنَّدِيكُمْ وَلَكِن يُوَاحِدُكُم بِمَا كَسَبَتْ فَلُوبُكُمٌّ وَاللّه عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ لَا يُولُونَ مِن لِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ الْرَبَّةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَآمُو فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾ الْرَبَّةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَآمُو فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآةِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِ أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُّونَهُنَ وَلَاكِنَ لَا ثُوَاعِدُوهُنَ سِرًّا إِلَّاۤ أَن تَقُولُوا فَوْلًا مَعْدُوقًا وَلا نَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاجِ حَقَّى يَبْلُغُ الْكِلَابُ أَجَلَةُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَنُورُ عَلِيشٌ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَنُورُ عَلِيشٌ اللهِ

💠 قَوْلٌ مَعْرُونُ وَمَغْفِرَةُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا آذَيُ وَاللَّهُ غَنَّ خَلِيدٌ 🗑

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

قُلْ إِن كُنتُمْ تُجِبُّونَ ٱللَّهَ فَالْتَبِعُونِ يُحِيبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبُكُرُ وَاللَّهُ عَقُورٌ نَجِيبُ ۖ

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْـلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم ﴿

وَلِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهِ

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَا أَن قَالُوا رَبَّنَا آغَفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَفَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ اللهِ إِنَّ ٱللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُثَّمَ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ فِمَّا يَجْمَعُونَ اللَّهِ

فِهَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَشُّوا مِنْ حَوْلِكٌ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَنْهَتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

رَّبُنَا ۚ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا مِرَتِكُمْ فَغَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفَرْ مَعَ ٱلأَبْرَارِ ﷺ

## من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

حُرِّمَتَ عَلَيْحُمْ أَنْهَا عُكُمْ وَبَنَا ثُكُمْ وَأَخَوْنُكُمْ وَعَنَائُكُمْ وَخَلَاثُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخْ وَبَنَاتُ ٱلأَخْتِ وَأَنْهَانُكُمُ الَّذِي

أَرْصَعْنَكُمْ وَأَخْرَنُكُمْ مِنَ الرَّمَنِيْعَةِ وَأَنْهَنَتُ نِسَايِكُمْ وَرَبَّبُكُمُ الَّذِي فِي مُجُوكُمْ مِن نِسَمَايِكُمُ الَّذِي وَخَلْتُهُ بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلَقُد بِهِنَ فَلَا جُمَاعَ عَلَيْكُمْ وَخَلَيْلُ أَبْنَايِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَتِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنِ اللّهَ كَانَ عَفُولًا رَجِيمًا ﴿

وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَنْ يَسَحِحَ الْمُعْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَيِن مَّا مَلَكُتْ أَيْمَانَكُمْ مِن فَلَيَنِيكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِينَانِكُمْ بَاللَّهُ مِنْ بَعْضَكُم فِنْ بَعْضُ فَانكِمُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَمَانُوهُ ۖ أَجُورُهُنَ بِالْمَعْمُونِ مُحْصَنَتِ عَيْر مُسْلَفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخَدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنَ فَإِنْ أَنْقِحَ بِلِنَاحِشَةِ فَمَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُعْصَنَتِ مِن الْمَذَابُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي الْمُعْمَنِي مِن الْمُذَابُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِقُ اللهُ عَفُولًا رَحِيدًا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَولًا لَكِنْ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَفُولًا رَحِيدًا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَالُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَثُوا لَا تَقْرَبُوا الفَصَلُوةَ وَانشُرْ شَكْرَى حَقَّ تَسْلُمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم نَهْخَقَ أَوْ عَلَى سَفَسٍ أَوْ جَسَلَة أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْفَايِّطِ أَوْ لَنَسَنْتُمُ النِّسَآة فَلَتَم تَجِدُوا مَنَاهُ فَتَيَسَّمُوا مَسِيدًا طَيِّبًا فَاصْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِنَّ اللّه كَانَ عَقُواْ غَنُورًا شَيْ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَمَغْفِرُ مَا مُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ اَفَتْرَى إِنْمَا عَظِيمًا ﴿
وَمَا آرْسَلَنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُعُلَّمُ عَاذُبِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذ ظُلْلُمُوا اللَّهُ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُعْلَمُ عَلَيْ إِذْبِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذ ظُلْلُمُوا اللَّهُ عَامِدُولَ اللَّهُ فَوَابِنَا رَحِيمًا ﴿

لًا يَسْتَوِى الْقَلِيدُونَ مِنَ الْتُوْمِينِينَ غَيْرُ أَوْلِ الشَّرَدِ وَالْكَجَهِدُونَ فِي سَيِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِيمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْشِيمْ عَلَى الْقَلِمِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُشْنَىٰ وَلَشَّلُ اللهُ السُّجَهِدِينَ عَلَى الْقَلِمِينِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ الْمُشْنَىٰ وَلَمُثَلُ اللهُ السُّجَهِدِينَ عَلَى الْقَلِمِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللّ

فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاتُ اللّهُ عَفُواً عَفُورًا ۞ ۞ وَمَن يُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدٌ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمَا كَبِيرًا وَسَمَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ يَنْتِهِ. مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمَوْتُ فَقَدْ وَفَعَ أَجْرُمُ عَلَى اللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَّجِيمًا ۞ وَاسْتَغْفِرِ اللّهُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَّجِيمًا ۞

وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَكُم ثُكَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَثَنَآهُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَلًا بَمِيدًا ﴿ وَلَا تَصْلِحُوا وَلَن تَصْلِحُوا اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّ

إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا ثَمَّدَ كَفَرُوا ثُمَّدَ مَامَنُوا ثُمَّدَ كَفَرُوا ثُمَّ ازْمَادُوا كُفْرًا لَة بَكُنِ اللهُ لِيَنْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﷺ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﷺ

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَلَمْ يُغَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أُولَتِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَقُورًا رَّجِيمًا ١

## من سُورة المائدة رقم (٥):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْمَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِدِ. وَٱلْمُنْخَفِقَةُ وَٱلْمُؤْوِدَةُ وَٱلْمُزَدِيَّةُ وَالنَّطِيمَةُ وَمَا أَكُلّ

السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُوا بِالأَزْلَيْ ذَلِكُمْ فِسَقُّ الْيَوْمَ بَيِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا عَشَوْهُمْ وَاخْشُونُ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْكُمْ وِبِنَكُمْ وَأَثْمَتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ اصْطُلَرَ فِي مَخْمَسَةٍ غَيْسُوهُمْ وَاخْشُونُ اللّهَ عَفُولُ رَحِيمً ﴾ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْرِ فَإِنَّ اللّهَ عَفُولُ رَحِيمً ﴾

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَكِمُوا الصَّللِحَدِينَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ۞

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَالنَّصَكَرَىٰ خَنُ ٱبْنَكُواْ اللَّهِ وَأَحِبَّتُواْمُ قُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِدُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَثَثُرٌ مِنَنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآةُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيدُ ۞

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن فَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ غَفُورٌ تَحِيثُ ١

فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ. وَأَصْلَحَ فَإِنَ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ مُلَكُ اللَّهُ مُلَكُ اللَّهَ عَلَى حُمْلِ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ السَّنَكُونِ وَاللَّهُ عَلَى حُمْلِ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَالسَّمْفُورُونَةُ وَاللَّهُ عَنْفُورٌ رَحِيتُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ عَنْفُورٌ رَحِيتُ اللَّهِ

أَعْلَمُوا أَكَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَجِيمٌ ١

يُكَأَيُّهَا الَّذِينَ ،َامَنُوا لَا تَشَعَلُوا عَنْ أَشْبَآءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَشُؤَكُمُّ وَإِن تَشَعَلُوا عَنْهَا حِينَ يُسَغَلُوا اللهُ عَنْهَا لَللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ رَاللهُ عَفُورٌ حَلِيتُهُ اللهُ عَنْهُورٌ حَلِيتُهُ اللهُ

إِن تُمَدِّيثُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌّ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَرْبِذُ ٱلْحَكِيدُ اللَّ

## من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنِنَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمُّ كُنِّبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّمُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ شُومًا إِلَا جَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَقْدِهِ. وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَجِيتُ ٥

قُل لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِرِ يَطْعَمُهُۥ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُۥ رِجْشُ أَوْ نِسْقًا أُمِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِدُ فَمَنِ اضْطُئَرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنْ رَبَّكَ غَفُورٌ نَحِيثُمْ ﷺ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِكَ ٱلأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَدتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَنَكُمُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَفَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ

## من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

قَالًا رَبُّنَا ظَلَمَنَا ۚ أَنفُسَنَا وَإِن لَّو تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَا مِنَ ٱلْخَسِرِينَ شَ

وَلَنَّا شَقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوَا أَنَهُمْ قَدْ صَلُوا فَالُوا لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَنَا مِنَا لَلْكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَا مُنْفِرُ لِى وَلِأَفِى وَأَدْخِلْنَا فِ رَخْمَاكُ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ الزَّمِينِ ﴾ ﴿ وَلِمُعْنَا مِنْ الْمُعْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَلَا لَهُ مَا لَذَعِينِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

وَٱلَّذِينَ عَيِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَغُورٌ رَّحِيثٌ ١

وَإِخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَةُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيهِ عَلِينًا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِثْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِن قَبْلُ وَإِيِّنَ أَتَبْلِكُنَّا بِمَا

مَسَلَ ٱلشَّمَهَالُهُ مِنَا ۗ إِنَّ هِنَ إِلَّا مِنْعَلَكَ تُوسِلُ مِهَا مَن تَشَالُهُ وَتَهْدِى مَن تَشَالُهُ أَنتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْمَنفِرِينَ ﴿ ﴾ الْمُنفِرِينَ ﴿ إِلَّا مِنْعَلَكُ تُوسِلُ مِهَا مَن تَشَاهُ وَتَهْدِينَ ﴿ إِلَّا عَالَمُ الْ

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَلِذِهِ الْقَرْبَكَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِلْتُدْ وَقُولُواْ حِظَـةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَكَدًا نَّفَفِرَ لَكُمْ خَطِيْنَفِئْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﷺ

وَإِذْ تَأَذَّتَ رَبُّكَ لِبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوَّهَ ٱلْعَذَابُ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَنَفُورٌ رَحِيتُ ﷺ

فَخَلَفَ مِنْ بَشِدِهِمْ خَلَثُ وَرِثُوا ٱلْكِنَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدَنَ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ يَشْلُمُ يَأْخُذُوهُ اَلَةٍ يُؤخَذَ عَلَيْهِم قِينَتُ ٱلْكِتَنبِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيذٍ وَالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَذِينَ يَنْقُونُ أَنْهَرُ تَمْقِلُونَ ﷺ

## من سُورة الأنفَال رقم (٨):

أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُمْ دَرَجَكَتُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْقُوا ٱللَّهَ يَغِمَل لَكُمْ فَرْقَانًا وَيُكَفِرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّالِ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِلْمُذِّبَهُمْ وَأَتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ

ثُلَ لِلَذِينَ كَفَرُّوا إِن يَنتَهُوا يُفَغَرُ لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُلَتُ الأَوَّابِ ﴾ فَكُوا بِمَا غَيْمَتُم مَلَكُ مَا فَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُلَتُ الأَوْلِبِ ﴾ فَكُوا بِمَا غَيْمُ مِن الله عَفُورٌ وَحِيدٌ ﴿ مَا الله عَفُورٌ وَحِيدٌ ﴿ الله عَنُورٌ وَحِيدٌ ﴿ الله عَنُورٌ وَحِيدٌ ﴾ إِن يَسْلَمُ الله فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا مِنا أَخِذَ مِن مَا يُنْفِر لَكُمْ وَالله عَفُورٌ وَحِيدٌ ﴾

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَتَهِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَمْم مَغْفِرَ ۗ وَرِدْقٌ كَرِيمُ ۗ

## من سُورة التّوبَة رقم (٩):

فَإِذَا انسَلَخَ اللَّمْشُرُ الحُرُمُ فَآقَنُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَثُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاَقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدُ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الطَّمَلُوةُ وَالْقَامُوا الطَّمَلُوةَ وَالوَّا الزَّكُوةَ فَخُلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَسْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَكَأُهُ وَاللَّهُ غَنَفُرٌ رَّحِيثٌ ١

آسَتَغْفِرَ لَمُثَمَّ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمُثُمَّ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُثَمَّ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُثَمَّ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَافَوْمَ الفَاسِقِينَ فَهُمُّ وَرَسُولِهُـ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَنسِقِينَ ﴾

لَيْسَ عَلَى الضَّمَعُكَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَهِ وَرَسُولِيَّ. مَا عَلَى الْمُغْسِنِينَ مِن سَكِيسِلُ وَاللَّهُ عَنْمُولُ تَرْجِيدٌ ۞

وَمِنَ ٱلأَعْدَابِ مَن يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَيَنْتَخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنَتٍ عِندَ ٱللّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ٱلّاَ إِنَّهَا قُرُبُهُ لَهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهُم إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللّهَ اللّهُ عَلْمُورُ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللّهَ اللّهُ عَلَمُورُ اللّهَ عَلْمُورُ لرَّحِيمٌ اللّهَ اللّهَ عَلَمُورُ اللّهَ عَلَمُورُ اللّهَ عَلَمُورُ اللّهِ اللّهَ عَلَمُورُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُورُ اللّهُ اللّهَ عَلَمُورُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ عَلَمُورُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَمَاخَرُونَ آغَنَرُفُوا بِدُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَلِمًا وَمَاخَرَ سَيِّنًا عَنَى اللهُ أَن يَنُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللهُ أَن يَنُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللهُ مَا كَانَ لِلنَّهِي وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ حَاثُوا أُولِي فَرْكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَمُمْ أَنْهُمْ أَصْحَبُ الْمَجْدِيدِ فَي وَمَا كَانَ آسَنِعْفَارُ إِبْرُهِيمَ الْإِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَا لَبَيْنَ لَهُۥ أَنْهُم عَدُورٌ لِيَهِ لَهُ مَنْ أَن اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

## من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا زَآذَ لِفَضْلِقِ يُصِيبُ بِهِ. مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةِ. وَهُوَ النَّفَوُرُ الرَّحِيمُ اللَّ

## من سُورة هُود رقم (١١):

وَأَنِ اسْتَغَفِرُوا رَبَّكُو ثُمُّ تُوبُوّا إِلَيْهِ بُمُنِعَكُم مَنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤنِ كُلَّ ذِى فَضَلِ فَضَلَمُّ وَإِن قَوْلُوا فَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُوْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ۞

إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَيلُوا ٱلصَّالِحَتِ أُولَتِكَ لَهُم مَّفْفِرَةٌ وَأَجَّرٌ حَبِيرٌ ١

الْكَبُوا فِهَا يِسْمِ اللهِ بَغْرِيهَا وَمُرْسَلُهَا إِنَّ رَبِّ لَلْفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ اللهِ

قَالَ رَبِ إِنِ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْنَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ. عِلْمُ ۚ وَلِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْجَعُنِيّ أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۚ ۚ وَيَعْقَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُولُوا إِلَيْهِ بُرْسِلِ السَّمَاةَ عَلَيْكُمْ يَدْدَاذَا رَبَوْدَكُمْ فُوَّا إِلَى فُوتِيكُمْ وَلَا نَنْوَلُواْ مُجْرِمِينَ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ فَوَقِيكُمْ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ الل

﴿ وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمُ صَدَلِحًا قَالَ يَنَقُومِ آعَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ يَنَ إِلَاهِ غَيْرَةٌ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ وَآسَتَغَمَرُكُمْ فِيهَا فَأَسْتَغَفِرُوهُ ثُمَّ ثُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تُجِيبٌ ۞

وَاسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمُّ ثُوبُوا إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّي رَجِيدٌ وَدُودٌ ١

## من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وُسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنَذَأً وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِدِينَ اللَّهِ

• وَمَا أَبْرِينُ نَشِيعٌ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَهُ ۚ بِالشُّوءِ إِلَّا مَا رَجِدَ رَبِّهُ إِنَّ رَبِّ غَفُورٌ تَحِيمٌ ۖ

قَالَ لَا نَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ يَنْفِئُ اللَّهُ لَكُمٌّ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيدِ، ١

قَالُوا يَتَأَبَانَ ٱسْتَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَا كُنَّا خَطِيبِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّتٌ إِنَّهُم هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ۞

#### من سُورة الزعد رقم (١٣):

وَهَنَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِعَةِ فَبَنَلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ السُّلَكُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشُدِيدُ الْعِقَابِ ۞ \*\*\* وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۞ \*\*\*

## من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَنِي اللّهِ شَكَ قَاطِمِ السّمَعَوْتِ وَالأَرْضُ يَنْعُوكُمْ لِيَغْلِمَ لَحَثُم بِن دُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِرَكُمْ إِلَتَ الْجَلِ شُسَمَّى قَالُوا إِن أَسَدُ إِلّا بَشَرٌ مِنْكُ أَرْيِدُونَ أَن نَصُدُونَا عَمَّا كَات يَعْبُدُ مَابَآؤُنَا فَأَثُونَا بِسُلْطَكِنِ مُعِينِ فَيْدِ شَ أَجَلِ شُسَمَّى قَالُوا إِن أَسَدُ إِلّا بَشَرٌ مِنْكُ مَنْ تَعِينِ فَإِنَّهُ مِنْ وَمَن عَصَانِ فَإِنَّكَ عَقُورٌ رَحِيثٌ شَيْ
 رَبِّ إِنَّهُنَ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِن النَّائِقُ مِينَ بَيْحَ يَعْمُ الْحِسَانِ شَلْ 
 رَبِّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَالْمُؤْمِئِينَ بَيْنَ يَعْفُومُ الْحِسَانِ شَلْ

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

🕸 نَبِيَّةً عِبَادِيَّ أَنَّ أَنَّا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِبِدُ 🚇

## من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا يَحْمُمُوهَأُ إِن اللَّهِ لَغَفُرٌ رَحِيمٌ ١

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَيْسَنُوا ثُمَّ جَنَهَدُوا وَصَكَرُوّا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَغُورٌ تَجِيدٌ ﴿

إِنَّمَا حَرْمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْمَةَ وَاللَّمَ وَلَحْمُ الْجِنزِيرِ وَمَا أُمِلً لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. فَعَنِ اشْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَيِلُوا الشُّوَّةِ بِجَهَالَةِ ثُمَّ مَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَعُوّا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ زَّحِيمٌ اللَّهِ

## من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

رَّبُكُّرَ أَعَلَرُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمُ ۚ إِن تَكُونُواْ مَلِلِحِينَ فَإِنَّمُ كَانَ لِلأَوْلِينَ عَفُورًا ۞ شَيْحُ لَهُ التَّنَوْتُ السَّيْعُ وَالدَّرَضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن قِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِخَدِهِ. وَلكِن لَا نَفْقَهُونَ نَسَيِحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ۞

## من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَمَا مَنَعَ النَاسَ أَن يُؤْمِثُوا إِذْ جَآءُهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِهُمْ الْفَذَابُ ثَالَهُمْ الْفَذَابُ ثَالَهُمْ الْفَذَابُ بَلُ لَهُم تَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِيهِ. وَرَبُّكَ الْفَغُورُ ذُو الرَّحْمَةُ لَوْ يُؤَاخِدُهُم بِمَا حَسَبُوا لَمَجَلَ لَمُمُ ٱلْفَذَابُ بَل لَهُم تَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِيهِ. مَوْمِلًا ﴾

## من سُورة مَريَم رقم (١٩):

قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغَفِرُ لَكَ رَبِّتُ أَنِّمُ كَاتَ بِي حَفِينًا ١

## من سُورة طله رقم (۲۰):

إِنَّا مَامَنًا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرُ لَنَا خَطَلَيْنَا وَمَا ٱلْمُرَهْمَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَبْرٌ وَآبَقَىٰ ۖ ﴿ وَاللَّهُ خَبْرٌ وَآبَقَىٰ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُمَّدَىٰ ﴾ وَإِلَى لَنَفَارٌ لِمَن تَابَ وَمَامَنَ وَعِمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ ٱلْهُنَدَىٰ ﴾

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

فَٱلَّذِينَ ءَاسَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِنْقٌ كُرِيمٌ ۞

الله وَمَنْ عَالَمَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِلَى ٱللَّهَ لَمَفُوُّ عَفُورٌ الله

## من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَاغْفِر لَنَا وَارْحَمَنَا وَأَنَ خَيْرُ الزَّجِينَ ﷺ وَقُل رَّبِ اغْفِرْ وَازْحَدْ وَأَنَتَ خَيْرُ الزَّجِينَ ۚ

## من سُورة النُّور رقم (٢٤):

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَسْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ٥

وَلا يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي الْفُرْيَق وَالْسَسَكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيَعَفُواْ وَلَيَصَفَحُواً أَلَا يُغْفِرُ اللَّهُ لَكُذُّ وَاللَّهُ عَفُولٌ رَّحِيمُ اللَّهُ لَكُذُّ وَاللَّهُ عَفُولٌ رَّحِيمُ اللَّهُ

ٱلْتِيكِنْتُ لِلْخَيِيْنِ وَٱلْخَيِيثُونَ لِلْخَيِيثَاتِ وَٱلطَّيِبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَيْكَ مُبَرَّهُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَغْفِرَةً وَرَدْقُ كَرِيدٌ اللَّهِ مَعْفِرةً وَكَالِيَاتُ مُبَرِّدُ اللَّهِ مَعْفِرةً اللهُ مَغْفِرةً اللهُ مَعْفِرةً اللهُ اللهُ مَعْفِرةً اللهُ مَعْفِرةً اللهُ اللهُ مَعْفِرةً اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

وَلِيَسْتَغْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَى يُغْنِيمُمُ اللَهُ مِن فَشَاهِ، وَالَّذِينَ يَبْغَوُنَ الْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيَمَنْكُمْ فَكَابِبُوهُمْ إِنْ عَلَيْهُ مِن مَالِ اللّهِ الّذِي مَاتَئَكُمْ وَلَا ثُكْرِهُوا نَبَنَيْكُمْ عَلَى الْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَشَّنَا لِنَبَعُوا عَرَضَ الْمَيْوَةِ اللّهَ مِن مَالِ اللّهِ الّذِينَ مَاتَئَكُمْ وَلَا ثُكْرِهُوا نَبَنَيْكُمْ عَلَى الْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَشَّنَا لِنَبَعُوا عَرَضَ الْمَيْوَةِ اللّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَهِمِهِنَ عَفُولٌ رَحِيثٌ اللّهَ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِمِهِنَ عَفُولٌ رَحِيثٌ اللّهَ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِثُوكَ ٱلَّذِينَ ءَامَثُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِذَا كَانُواْ مَعَثُمْ عَلَىٰ أَنْ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَغَذِوُهُ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَغَذُونَكَ الْمَائِمُ عَلَىٰ أَنْ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَغَذُونُ إِنَّ اللَّهِ عُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُوا عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَمْلُمُ ٱلبِّرَ فِي ٱلسَّمَوَدِ وَٱلأَرْضِ إِنَّامُ كَانَ عَفُولًا رَّحِيمًا ١

إِلَّا مَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ عَسَمَلًا مَنلِحًا مَأْوَلَتِهِكَ بُبُدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَدَتُّ وَكَانَ اللَّهُ عَـُمُونَا رَحِيمًا ١

## من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَا أَنْ كُثَّا أَوَّلَ الثَّفْهِيْنِ ﴿ وَالْمَانِ الْمُعْفِينِ ﴿ وَالْمِينِ ﴿ اللَّهِ مِنْ الضَّالِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

إِلَّا مَن ظَلَتُمْ ثُرَّ بَدُلَ حُسْنًا بَعْدَ شُتُوهِ فَإِنِّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿

قَالَ يَنْقُورِ لِمَ نَسْتَعْجِلُونَ وَالسَّيْقَةِ مَثِلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا سَنَنْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ

## من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَهَفَدَ لَهُ ۚ إِلَّكُمْ هُوَ ٱلْفَغُورُ ٱلرَّحِيدُ ١

## من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

آدَعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهُ فَإِن لَمْ تَعَلَمُونَا مَابَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُد بِهِ. وَلَكِن مَا تَمَمَّدَت قُلُونُكُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا رَّحِيمًا ١

لِيَجْزِىَ اللهُ الصَّدِيقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ بَثُوبَ طَنَبِهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا تَجِيمًا ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْصَّدِيقِينَ وَالْصَّدِيقِينَ وَالْصَّدِيقِينَ وَالْصَّدِيقِينَ وَالْصَّدِيقِينَ وَالْصَّدِيقِينَ وَالْصَّدِيقِينَ وَالْصَّدِيقِينَ وَالْصَّنِيعِينَ وَالْصَّنِيعِينَ وَالْصَيْقِينِ وَالْصَيْقِينِ وَالْصَنْقِينِينَ وَالْصَنْقِينِينَ وَالْصَنْقِينِينَ وَالْصَنْقِينِينَ وَالْصَنْقِينِينَ وَالْصَنْقِينِينَ وَالْصَنْقِينِينَ وَالْصَنْقِينِينَ وَالْمَنْقِينِينَ وَالْصَنْقِينِينَ وَالْصَنْقِينِينَ وَالْمَنْقِينِينَ وَالْمَنْقِينِينَ وَالْمَنْقِينِينَ وَالْمُنْقِينِينَ وَالْمُنْقِينِينَ وَالْمُنْقِينِينَ وَالْمُنْقِينِينَ وَالْمُنْقِينِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِينِينَ وَالْمُنْفِينِينَ وَالْمُنْفِينِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِينِينَ وَالْمُنْفِينِينَ وَالْمُنْفِينِينَ وَالْمُنْفِينِينَ وَالْمُنْفِينِينَ وَالْمُنْفِيقِينَ وَالْمُنْفِينِينَ وَالْمُنْفِيقِينَ وَالْمُنْفِيقِينَ وَالْمُنْفِيقِينَ وَالْمُنْفِيقِينَ وَالْمُنْفِينِينَ وَالْمُنْفِيقِينَ وَالْمُنْفِيقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُونَالِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِينِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِيقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِيقِينَ وَالْمُنْفِيقِينَ وَالْمُنْفِيقِينَ وَالْمُنْفِيقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِينِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِيقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِقِينَ اللَّهُ وَالْمُنْفِيلِينَا وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَا وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِ

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّىُ قُل لِأَزْوَكِكَ وَيَسَالِهِ وَيِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْيِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدَّنَىٓ أَن يُعَرَفَنَ فَلَا يُؤَذِّينُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَمُورًا تَرِجِيمًا ۞

يُصْلِحَ لَكُمْمَ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١

لِمُعَذِبَ اللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِيْتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا وَيَجِبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا وَيَجِبُ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا وَيَجِبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولِينَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا الللّهُ عَلَيْنَا الللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا الللّهُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَا الل

### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَبْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۗ ۗ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَثُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَانِ أُولَتِهِكَ لَمُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۗ ۚ ۚ لَقَدْ كَانَ لِسَبَلٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّنَانِ عَن يَبِينِ وَشِمَالٌ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَيْبِكُمْ وَآشَكُمُوا لَلَمْ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ۗ ۚ ۚ ۚ اللّٰهِ مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّنَانِ عَن يَبِينِ وَشِمَالٌ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَيْبِكُمْ وَآشَكُمُوا لَلَمْ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ

## من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

اَلَذِينَ كَفَرُواْ لَمُنْمَ عَذَابٌ شَدِيثٌ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّلِيحَاتِ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرٌ كَدِيرٌ ۞ وَمِنَ النَّاسِ وَاللَّوْآتِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ الْوَنَّهُمُ كَانَالِكُ إِنَّمَا بَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلَمَّثُولُّ إِنَّ اللَّهَ عَرِيرٌ عَفُورٌ ۞

لِيُولِيَّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّمُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۗ ۞ وَقَالُوا لَكَمْدُ لِيَّهِ ٱلَّذِينَ أَذَهَبَ عَنَا ٱلْمُزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَنُورٌ شَكُورُ ۗ

🐠 إِنَّ اللَّهَ يُتْسِلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَين زَالْنَا ۚ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَقْدِءً إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا 🚇

## من سُورة يَس رقم (٣٦):

إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْفَيْتِ ۚ فَيَشِرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِ كَرِيمٍ ۗ ۗ ﴿ إِنَّمَا نَنْكُرُومِنَ ۗ إِنَّا غَفَرَ لِى رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۗ ۗ

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

قَالَ لَقَدَّ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْمَيْكَ إِلَى يَعَاجِهِمَّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْغُلُطَلَةِ لَيْنِي بَعْشُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَدَتُ وَقَلِيلُ مَا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُدُهُ أَنَّمَا فَنَنَّتُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۚ ﴿ ۞ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكٌ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلِفَيْ وَحُسْنَ مَعَابِ ۞

> قَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَنِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِئَ ۚ إِنَّكَ أَنَ الْوَهَّابُ ۖ رَبُّ السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمُنَا الْعَزِيرُ الْغَفَّدُ ۗ ۚ ۚ ۚ ۖ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ

## من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ بُكُوْدُ الْبَلَ عَلَى النَّهَادِ وَيُكُوِّدُ النَّهَادَ عَلَى النَّلِ وَسَخَّرَ الشَّمَسَ وَالْفَمَرُّ كُلُّ بَعْرِي لِأَجْمَلِ مُسَمِّقٌ أَلَا هُوَ الْعَرْبِرُ الْفَقَدُ ۞

💠 قُلْ يَكِمِبَادِي الَّذِينَ آسَرَقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَفْسَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَنْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

## الرِّحِيمُ ١

#### من سُورة غَافر رقم (4):

غَافِي الدُّنُ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ المِقَابِ ذِي الطَّلْزِلُّ لاَ إِلَهُ إِلَّا مُوَّ البَّهِ النَّصِيرُ ٢

ٱلَّذِينَ يَجِلُونَ ٱلْعَرْضَ وَمَنْ حَوَّلُمُ يُسَيِّحُونَ بِحَمِّدِ رَبِّمِمْ وَيُقْمِنُونَ بِدِ. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَأٌ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُ شَيْءٍ رُحْمَةً وَعِلْمَا فَأَغْفِرَ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَإِنَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ۞

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ. مَا لَيْسَ لِي بِهِ. عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْفَلَارِ ۞

مَاصْدِر إِنَ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِيرَ لِذَنْهِكَ وَسَيْحَ بِحَمَّدِ رَبِّكَ بِالْمَشِيّ وَالْإِنكِرِ ٥

## من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

عُلْ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِنْلَكُو بُوحَى إِنَ آنَمَا إِلَهُكُو إِلَهٌ وَحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغَيْرُوهُ وَوَيْلٌ الِنَشْرِكِينَ ۖ تُؤُلُا مِنْ غَفُورِ رَحِيمِ

مًا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا فَدْ قِيلَ الرَّسُلِ مِن فَبَلِكَ إِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ٢

#### من سُورة الشُّوري رقم (٤٢):

تُكَادُ السَّمَوَٰتُ يَنَفَطَّرِنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَتَهِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضُ اَلَآ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَوْدُ الرَّحِيمُ ﴾ الْفَعُودُ الرَّحِيمُ ﴾

ذَلِكَ الَّذِى يُبَقِيرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحَتُّ فَل لَا أَسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبُقُ وَمَن يَفْتَرِف حَسَنَةً نَرْدَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ شَكُورُ ﴿

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَينَ عَزْمِ ٱلْأَمُودِ اللَّهِ

## من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

آتَر بَقُولُونَ انْفَرَنَّةُ قُلْ إِنِ افْفَرَيْتُهُمْ فَلَا تَعْلِكُونَ لِى مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَرُ بِمَا لَيْبِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِـ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

يَعَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَمَامِنُوا بِهِ. يَغْفِرْ لَكُم قِن دُنُوبِكُرْ وَيُجِزِّكُمْ يَنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ ﴿

### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

مَثَلُ المُنَّةُ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونُ فِيهَا أَنْهَرُّ مِن مَّلَهِ غَيْرِ مَاسِنِ وَأَنْهَرُّ مِن لَهَنِ لَدَ يَنَفَيْرَ لَمَعْمُمُ وَأَنْهَرُّ مِن خَرٍ لَذَّةِ لِلشَّذِينِ وَأَنْهَرُّ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّقٌ وَلِمُنْمَ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن زَيْبِتُمْ كُنَّنَ هُو خَلِكٌ فِي النَّارِ وَسُعُوا مَاءً جَمِيمًا فَفَطَّعَ اتْمَاءَهُمْرِ ۞ مَّاعَلَرُ أَنَّمُ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَالسَّنَغْفِر لِلَّائِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَاللَّهُ بَعْلَمُ مُتَغَلِّكُمْ وَمَنُونَكُمْ ۖ ۖ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُدَّ ۗ ۚ اللّهُ اللّهِ اللّهِ مُمَّ مَاثُوا وَهُمْ كُفَارٌ فَلَن بَنْفِرَ اللّهُ لَمُدُ ۗ ۖ ۚ اللّهُ الل

## من سُورة الفَتْح رقم (٤٨):

لِيَغِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَلِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُعَمِّ يَعْمَتُمُ مَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ مِرَطَا مُسْتَقِيمًا ۗ
مَبَعُولُ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَلِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُعَمِّ يَعْمَتُمُ مَلَيْكَ وَمَا تَأْخَرُ وَيُعَمِّ مَثَلًا أَوْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَعُولُونَ بِالسِينِهِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم فَلَ فَمَن يَسْلُكُ لَكُمْ مِن اللهُ عِنَا تَسْتَوْنِ وَالأَرْضُ يَعْفِرُ لِمِن يَشَاهُ وَلَا يَعْمُ مَنْ يَشَاهُ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَسْتُونَ خَبِيلًا فَ وَلِمَا يَعْمُ مَن يَشَاهُ وَكَانَ اللهُ عَفُولًا رَّحِيمًا فَي وَلِمَوْنَا اللهُ وَلَا يَعْمُ اللهُ السَّمَوْنِ وَالأَرْضُ يَعْفِرُ لِمِن يَشَاهُم وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاهُم وَكَانَ اللهُ عَفُولًا رَحِيمًا فَي مُعْمَد أَشِيدًا لَهُ اللهُ اللهُ وَلَقَوْمُ فَصَلًا مِن اللهِ وَوَضُولُنَا سِيمَاهُم فِي التَّوْرَيَةُ وَمَثَلُعُمْ فِي النِّيْوِيلُ كَرَبْعِ أَخْرَعَ شَطْلَعُمُ فَازَرَهُ فَاسَتَغَلَظُ فَاسْتَوَى فَي مُوجِهُ وَلِكَ مَعْلُمُ مِن اللهُ الل

#### من سُورة الحُجُرَات (٤٩):

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَوْتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِبَنَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ ثُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَئُ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجَرُّ عَظِيمُ ۖ ۖ وَلَوْ ٱنَّهُمْ صَابُوا حَتَّى تَغْرُجُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَبْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ۖ ۞

قَالَتِ ٱلْأَعْمَابُ مَامَنًا فَل لَم ثُوْمِـنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِى قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللّه وَرَسُولُمْ لَا
 يَلِتَكُم مِن أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿

## من سُورة الذّاريَات رقم (١٥):

وَبِالْأَسْعَارِ مُمْ بَسْتَغْفِرُونَ ١

## من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتِهِرَ اَلْإِنْدِ وَالْفَوَحِضَ إِلَا اللَّمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةُ هُوَ أَعْلَدُ بِكُرَ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَإِذْ أَنشُرَ آجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَنِيكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَدُ بِمَنِ اتَّفَىٰٓ ۞

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

آهَلَمُوّا أَنَمَا الْمَيْوَةُ الدُّنِهَا لِيَبُّ وَلَمُوْ وَزِينَةٌ وَيَفَاخُرُّا بَيْنَكُمْ وَتُكَاثَرٌ فِي الْأَمْوَلِ وَالْأَوْلَيْدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْبَ الكُفَارَ بَاللّٰمُ أَمْ يَكُونُ مُطَلّمُنَّا وَفِي الْآخِرَةِ عَلَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ قِنَ اللَّهِ وَرِضُونَ ۚ وَمَا الْمَيْوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَنْئُمُ اللّٰهِ مَنْئُمُ وَجُنَّةٍ عَرَضُهَا كَمَرْضِ السَّمَلَةِ وَالْأَرْضِ أُعِذَتْ لِلَّذِيرَ مَا مَنُوا إِلَّهُ وَرُسُلِهِ. وَلَسُلُهِ. وَلَسُلُهِ. وَلَسُلُهِ. وَلَسُلُهِ. وَلَسُلُهِ. وَلَسُلُهِ. وَلَسُلُهِ. وَلَسُلُهِ. وَلَسُلُهُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿

يَئَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَـنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَءَايِنُوا بِرَسُولِهِ. يُؤْتِكُمُ كِفَلَيْنِ مِن زَحْمَتِهِ. وَيَغَفَل لَكُمُّ نُوزًا نَسْشُونَ بِهِ. وَيَغْفِرْ لَكُمُّ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

## من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مِن نِسَآيِهِم مَّا هُرَ أَمَهَتِهِمُّ إِنْ أَمَهَتُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَّرًا مِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوواً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعُونًا عَمُورًا

يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَاسُوًا إِذَا نَنجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَنَى خَنُونكُو صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرَ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ۞

## من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ بَقُولُونَ رَبَّنَا اغْدِرْ لَنَا وَلِإِخْزَيْنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلإِبَنَنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُومِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ رَمُوقٌ رَحِيمٌ ۞

## من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

مَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرِهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُم إِذْ قَالُوا لِغَوْمِمْ إِنَّا بُرَيُّ وَاللَّهِ يَعْمَ وَمِنَا تَشَدُّونَ مِن دُوهِ اللَّهِ كَفَرَا بِكُرْ وَيَدَا يَتَنَا وَبَيْنَكُمُ الْمُدَوَةُ وَالْبَنْفَسَانُهُ أَبِدًا حَقَّ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُم إِلَّا قُولَ إِبْرُهِمْ لِأَبِيهِ لَأَسْتَفِوْنَ لَكَ وَمَا أَمَلِكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن خَيْرٌ وَيَنَا عَلِيْكَ وَلَئِكَ أَنْبَنَا وَإِلِيْكَ الْسَمِيدُ ﴿ وَهَا لَا يَشَلَىٰ فِيشَلَا فِشْنَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغَفِر لَنَا رَبَّنَا ۖ إِلَيْكَ الْسَمِيدُ ﴿ وَمَا لَا يَشَلَىٰ فِيشَا فِيشَلَا فِيشَلَا فِيشَاهُ لِلْفِينَ كَفَرُوا وَآغَفِر لَنَا رَبِيْنَا لَهُ إِلَيْكَ الْسَمِيدُ ﴿ وَمَا لَا يَشَلَىٰ وَمِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمُنا وَلِئِكَ أَنْهُمْ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَتَنكُمْ وَيَتِنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ مَلِدًّر وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۞

يَئَائِهَا النِّيقُ إِذَا جَآمَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُكَامِِعَنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَنِئًا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَرْزِينَ وَلَا يَشْلُنَ أَزْلِنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْتَنِ بَغْنَرِينَكُمْ بَيْنَ أَلِدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَسْمِينَكَ فِي مَعْهُوفٍ فَيَامِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَمُثَنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ

## من سُورة الصَّف رقم (٦١):

يَنْفِرْ لَكُرُ ذُنُوبَكُرُ وَيُدْخِلُكُو جَنَّتِ تَجْرِى مِن غَيْبَا ٱلأَنْبَرُ وَسَكِينَ لَجِبَةً فِي جَنَّتِ عَدْوْ ذَلِكَ ٱلفَرَزُ ٱلْمَطِيمُ ۖ

#### من سُورة المنَافِقون رقم (٦٣):

وَإِنَا قِيلَ لَمَنْمَ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْوَا رُمُوسَامُمْ وَرَأَيْنَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَبِّرُونَ ۞ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْرَ أَمْ لَمَ تَسْتَغْفِرْ لِمُنْمَ لَنَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَمُنْمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ۞

## من سُورة التّغَابُن رقم (٦٤):

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَيَهِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوّا لَكُمْ فَاعْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَجِيعُ ﴾ اللَّهَ عَفُورٌ رَجِيعُ ﴾

إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ فَرْضًا حَسَنًا يُضَنعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمٌّ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيثٌ ١

## من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

يَتَأَيُّهَا النِّيقُ لِمَ شُمْرِمُ مَا أَمَلُ اللَّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥

يَكَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا تُوبُوَا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُومًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن بُكَفِرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمُّ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ بَوْمَ لَا يُحْزِي اللهُ النَّبِيَ وَالَّذِينَ مَامَنُوا مَعَمُّ نُورُهُمْ بَسْعَى بَيْن لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿

## من سُورة المُلك رقم (٦٧):

الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِبَنْلُوَكُمْ اَلِّكُو أَحْسَنُ عَلَاً وَهُوَ الْمَزِيرُ الْفَقُورُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْفَيْتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۗ ۖ

## من سُورة نُوح رقم (٧١):

يَعْفِر لَكُمْ مِن دُنُوكِكُمْ وَيُؤَخِّدُكُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوَ كُنتُمْ تَمْلَمُونَ ۗ وَإِنِي كُلّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَمَلُواْ أَصَيِعَهُمْ فِي مَاذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَواْ فِابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكَبَارُا ۗ مَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارُا ۚ ۖ

رَّتِ ٱغْفِيرْ لِي وَلِوَلِدَقَ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِلِينَ إِلَّا نَبَازًا ﴿

#### من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

إِنَّ رَبَكَ يَعَلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَذَنَى مِن ثُلُنِي النَّلِ رَفِصْفَمُ وَثُلْتُمُ وَطَآبِهَةٌ مِن اللَّذِينَ مَمَكَ وَاللَهُ يُمَدِّرُ النَّيلَ وَالنَهارُ عِلمَ أَن لَن عَصُوهُ فَنَابَ عَلِيَكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ أَن سَبَكُونُ مِنكُم تَجْفَىٰ وَمَاخَرُونَ بَضْرِفُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضْلِ الشَّهُ وَالمَجْرُونَ بَضْرِفُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَوْمُوا مَا نَيْمَرَ مِنهُ وَأَفِيمُوا الصَّلَوةَ وَمَاشُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللللْمُولَا الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْم

## من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَلَتُهُ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ النَّفَوَىٰ وَأَهْلُ الْمُغْفِرَةِ ۞

## من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

رَهُوَ ٱلْمَنْوُرُ ٱلْوَدُودُ اللهِ

من سُورة النّصر رقم (١١٠):

فَسَيّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّكُمْ كَانَ تَوَّابًا ۞

# الفصل الثالث

# التّوبَة

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرِّحَيْمِ إِلَّهُ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

فَلْلَقِّىٰ ءَادَمُ مِن زَيِّهِ كَلِمَنتِ فَنَابَ عَلَيْهُ لِنَهُ هُوَ ٱلنَّالُ ٱلرَّحِمُ اللَّ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. يَقَوْمِ إِنَّكُمْ طَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم إِنِّغَاذِكُمُ الْمِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ۞

أُجِلَّ لَحُتْمَ لَيْلَةَ العِسَيَامِ الرَّفَتُ إِلَى يِسَايِكُمُّ مُنَ لِبَاشُ لَكُمُ وَاَنتُمْ لِبَاشُ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ كُنتُمْ كَنتُمْ عَثَمَاؤُونَ الْفَسُكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمُّ فَالْكُنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا حَتَبَ اللهُ لَكُمُّ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَبْبَيْنَ لَكُو الْفَيْطُ الْفَيْعُلُمُ مِنَ الْفَيْعُونَ فِي الْمُسَيَّمِدُ يَلِكُ مُدُودُ الْفَيْعُونَ مِنَ الْفَتَجْرِ ثُمِّ أَيْتُوا العِيمَامُ إِلَى الْيَبِيلُ وَلَا نُبْشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمُسَيَّمِدُ يَلِكَ مُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرُوهُمُ كَذَالِكُ يُبَيِّدُ اللهُ وَالْمُونِ لِيَسْتُومُ لِللَّهُ مِنْ الْفَتْمُ اللهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ يَتَقُونَ فِي الْمُسَامِدُ يَلِكُ مُدُودُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ لِللَّهُ الْمُعَلِقُ لِللَّهُ مِنْ الْفَتْعُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ لَهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ لَهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا اللِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَقّ يَطْهُرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَوْهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ التَّقَابِينَ وَيُحِبُ النَّطَهُونَ ﷺ

فَإِن لَّمْ تَغْمَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلا تُطْلَمُونَ وَلا تُطْلَمُونَ

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنِهِمَ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ قَوْبَمُهُمْ وَأُولَكِهِكَ هُمُ الطَّهَالُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَثَرُواْ وَمَاثُوا وَهُمْ كُفَارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ آحَدِهِم مِلْ الْمُعْبَلَ وَمُو الْعَبْدُ وَمَا لَهُمْ مِن نَصِيرِينَ ﴾ الأَرْضِ ذَهْبًا وَلَو اَفْتَدَىٰ بِيدِهِ أُولَكِهِكَ لَهُمْ عَذَاجُ الِيثُرُّ وَمَا لَهُمْ مِن نَصِيرِينَ ﴾

لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ شَ

وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغَفَرُوا لِذَنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذَّنُوبِ إِلَّا اللّهُ وَلَمْ يُعِيرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ بَعْلَمُونَ ﷺ وَاللّهُ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ بَعْلَمُونَ ﷺ الْأَنْهَرُهُ مَعْفِرَةٌ مِن دَّيْهِمْ وَجَنَّتُ جَبْرِى مِن تَضْتِهَا الْأَنْهَرُهُ مَعْفِرَةٌ مِن دَيْهِمْ وَجَنَّتُ جَبْرِى مِن تَضْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيدِينَ فِيهَا وَيْعَمَ أَجْرُ الْعَنِمِلِينَ ﷺ

# من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

وَالْذَانِ يَأْتِينَهَا مِنَصُمْ فَنَادُوهُمُنَّا فَإِنَ نَابَا وَأَصَلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّاً إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّبُا رَحِمًا ﴿ إِنَّا اللهُ عَلَيْمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا التَّوْبُهُ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا التَّوْبُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا عَلَيْمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا عَلَيْمُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا وَكَانَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمُ عَلَى إِنِي تُبْتُ النّنَ وَلَا اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَامًا اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلِيمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَ

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُمْبَيِنَ لَكُمْ وَبَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيَكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ وَاللَّهُ بُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيَكُمُ ۚ وَبُرِيدُ الَّذِينَ يَشَبِعُونَ الضَّهَوَتِ أَن قِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞

وَمَا آَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطْكَاعَ بِإِذْبِ اللَّهِ وَلَوْ أَنْهُمْ إِذ ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ حَكَامُوكَ السَّنغَنْرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَأَسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَأَسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَأَبُّ زَحِيمًا ٢٠٠٠ وَأَسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ وَآبُ زَحِيمًا ٢٠٠٠

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَفًا وَمَن قَلَلَ مُؤْمِنًا خَطَفًا فَتَخْمِرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةً مُسَلَمَةً إِلَّهَ أَهْ اللهِ عَلَيْ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنَ فَتَخْمِرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنَ فَتَخْمِرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنَ فَتَخْمِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن اللهِ يَجِدُ فَصِيامُ مَن اللهِ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَاللَّهُ مُنالِقُهُ وَاللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَاللَّهُ مُنالِقًا وَاللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالَالَالَالَالَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وا

إِذَ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَكِلِ مِنَ النَّارِ وَلَنَ غِيَدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۞ إِلَّا الَذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَهِ فَأُوْلَكِهِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ۞

# من سُورة المائدة رقم (٥):

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن فَبَلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ عَفُورٌ نَجِيدٌ اللَّهِ

فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ. وَأَصْلُحَ فَإِنَ اللَّهَ يَنُوبُ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ

وَحَسِبُوٓا أَلَا تَكُونَ يَنَنَةٌ فَعَمُوا وَمَسَمُّوا ثُغَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَمَسَمُّوا كَثِيرٌ يِنَهُمُّ وَاللهُ بَعِيدٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞

الْمَالَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغَيْرُونُهُ مُ اللَّهِ مَنْ مُؤْدِّ رَحِيتُ اللَّهِ

# من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَإِذَا جَلَةَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنْهِنَا مَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كَنَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا يَجَمَلَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَصْلَحَ مَاْلَتُهُمْ غَفُورٌ رَجِيتُهُ ۞

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَالَّذِينَ عَيِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ثُكَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿

وَلَمَّا جَآةَ مُوسَىٰ لِمِيقَنِيْنَا وَكُلِّمَهُ رَبُّهُمُ قَالَ رَبِّ أَرِيْقَ أَنْظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَسِى وَلَاَيْنِ أَنْظُرْ إِلَى الْمَجَبِلِ فَإِنِ اسْتَغَرَّ مُوسَىٰ صَمِغَأً فَلَنَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ مَكَانُمُ دَكُّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَمِغًأً فَلَنَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَلَّا أَذَلُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللهِ الْمُعَلِينَ عَلَيْهُ وَكُنَّ مُوسَىٰ صَمِغًا فَلَنَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنْ المُؤْمِنِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## من سُورة التّوبَة رقم (٩):

وَاذَنَّ يَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَنِمِ الْأَحْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِئَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُمُ فَإِن بُسْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَحَيْمٌ وَإِن قَوْلَيْتُمْ فَأَعُدُ اللَّهِ وَرَشِيرِ اللَّذِينَ كَفُرُوا بِمَذَابٍ أَلِيدٍ ﴿ إِلَا الَّذِينَ عَهَدتُم مِن الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمَ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُطْلِهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُوا إِلَيْهِمْ عَهَدَمُ إِلَى مُتَتِمَ إِنَّ اللَّهَ يَجِبُ المُنْقِينَ ﴾ المُنْقِينَ الله اللَّذِينَ عَمْدَهُ اللهُ مُتَاتِمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَمَاتُوا ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْرٍ يَعْلَمُونَ ﴿

وَيُـذَهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ١

ثُمَّةً يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِتَ عَلَى مَن يَشَكَأَةُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿

يَمْلِغُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعَدَ إِلَمَانِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَدَ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنَّ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصْلِهِمْ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُثَمَّ وَإِن يَسْتَوَلُّوا يُسُذِبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِوَةُ وَمَا لَمُشْرِفُهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

وَمَا خَرُونَ اَعْتَرَفُواْ بِدُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِيمًا وَمَاخَرَ سَيِقًا عَنَى اللهُ أَن يَثُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ اللهُ عَنَهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنَّ لَمُمُّ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيدُ ﴿ اللّهَ عَلَيْهُمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنَّ لَمُمُّ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيدُ ﴿ اللّهَ عَمْوَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُمْ وَلَمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَالشّهُونُ اللّهُ عَلِيهُ الْمَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلِيمُ مَلِكُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنَا اللّهُ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مِنَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلِيهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَي

التَّكِيثُونَ الْمَكِدُونَ الْمُتَكِيدُونَ التَّكَيِّحُونَ الرَّكِعُونَ السَّنَجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَالنَّنَاهُونَ عَنِ السُّنَجِدُونَ التَّنَامُونَ عَنِ السُّنَجِدُونَ السَّنَجِدُونَ السَّنَامِدُونَ السَّنَجِدُونَ السَّنَجِدُونَ السَّنَجِدُونَ السَّنَجِدُونَ السَّنَجِدُونَ السَّنِ السَّنَامُ السَّنَامُ السَّنَامُ السَّنَامُ السَّنَامُ السَّنَةُ السَّنَامُ السَّنَامُ السَّنَامُ السَّنَامُ السَّنَامُ السَّالِي السَّلَامِ السَّنَامُ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ اللَّامُ السَّلَامُ السَلَامُ السَّلَامُ السَلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَامُ السَّلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَّلَامُ السُلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلْمُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلْمُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِيْمُ السَلِيمُ السَلَّامُ السَلْمُ السَلِيمُ السَلْمُ الْ

لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ النَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْمَرَةِ مِنْ بَسْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ مُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثَلَيْ النَّلَنَةِ الْمِينَ عَلَيْهِمُ وَعَلَى النَّلَنَةِ اللَّذِينَ خُلِنُوا حَقَّ إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ النَّائِةِ اللَّهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُولُ أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُولُولًا إِنَّ اللَّهُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَافَتَ عَلَيْهِمْ لِيَتُولُولًا إِنَّ اللَّهُ الرَّحِيمُ اللَّهُ الرَّحِيمُ اللَّهُ الرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحِيمُ اللَّهُ الللللْمُولَا اللللْمُولَاللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُولَ الللْمُولُولُ اللللْمُولُ اللللْم

أَلَا يَرْوَنَ أَنْهُمْ يُفْتَنُوكَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْبِ ثُمَّ لَا يَثُونُوكَ وَلَا مُمْم يَذَكَّرُونَ ١

# من سُورة هُود رقم (١١) الله معند المعالمين

وَانِ اسْتَغَيْرُوا رَبَّكُرْ ثُمَّ قُوْبُوا إِلَيْهِ ثِيَنِقَكُم مِّنَدُّا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَنَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضَلِ فَضَلَةٌ وَإِن قَوْلُوا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْهُ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾ عَلَيْهُ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾

وَيَنَفَوْ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ قُوْرًا إِلَيْهِ بُرْسِلِ السَّمَآة عَلَيْكُمْ مِنْدَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّاً إِلَى فُوْتِكُمْ وَلَا نَنَوَلُوَّا مُجَرِمِينَ ﴾

وَإِلَى نَمُودَ أَخَاهُمْ صَدِيحًا قَالَ يَلِقُومِ آعَبُدُوا آللَهُ مَا لَكُم يَنَ إِلَاهِ غَيْرَةٌ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ وَآسَتَغَمَّرُكُو فِيهَا
 قَاسَتَغْفِرُوهُ ثُمْرً ثُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي قَرِبٌ فَجِيبٌ شَيْ

وَاسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ فَهُوًّا إِلَيَّ إِنَّ رَبِّ رَجِيدٌ وَدُودٌ ٢

فَاسْتَفِمْ كَنَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوا إِلَهُ بِمَا تَشْمَلُونَ بَعِيدٌ ١

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

كَذَلِكَ أَرْسَلَنَكَ فِي أُمْتَوْ فَدْ خَلَتْ مِن فَلِهَمَا أُمَّمُ لِتَسْتُلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكَفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُو رَبِّي لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ قَوَكَنْتُ وَلِلَيْهِ مَتَابٍ ۞

# من سُورة النَّحل رقم (١٦):

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّومَ بِمُهَالِمَةِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوّا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّجِيمٌ ١

# من سُورة الإسراء رقم (١٧):

رَبُكُرُ أَعَلَمُ بِمَا فِي نَشُوسِكُو ۚ إِن تَكُمُونُوا صَالِحِينَ المِنْدُ كَانَ الْأَزْرِيرَ عَلَمُونَا ۖ

# من سُورة مَريَم رقم (١٩):

إِلَّا مَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَيِلَ مَلِيمًا كَأُولَتِكَ يَتَخَلُونَ لَلْمُنَّةً وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا

# من سُورة طله رقم (۲۰):

وَإِنَّى لَنَفَارٌ لِمَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَيلَ صَلِيمًا ثُمَّ آهَنَدَىٰ ﴿

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمُنَا سَوْءَ تُهُمَنَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْمُنَّةِ وَعَمَىٰ ءَادَهُ رَبَّهُ فَعَوَىٰ ﷺ رَبُّهُ رَبُّهُ وَمُعَنَى ءَادَهُ رَبَّهُ فَعَوَىٰ ﷺ رَبُّهُ مَانَاتِ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﷺ

# من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُعْصَنَئِتِ ثُمَّ لَرَ يَأْقُلَ بِأَرْبِهَا فَهُمَالَةً فَآخِلِهُ وَهُرْ ثَمَنِينَ جَلَدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَمُثَمْ ضَهَدَةً ٱبَدَأً وَأُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْفَلِيقُونَ ۗ ﴿ وَالَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَرْجِيدٌ ﴾ [لا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَرْجِيدٌ ﴾

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَيْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ

وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِينَ دِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلَيَصْرِيْنَ بِحُمُوهِنَ عَلَىٰ جُمُومِينَ وَلَا يَبْدِينَ وَبِنَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعْوَلِئِهِنَّ أَوْ مَابَآمِهِنَ أَوْ مَابَآمِهِنَ أَوْ مَابَآمِهِنَ أَوْ أَبْسَامِهِنَ أَوْ أَبْسَامِ بَعُولَئِهِنَ أَوْ يَسَآمِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُنَّ أَوِ النَّبِعِينَ عَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَعْرَبُونَ الْإِسْكَاةِ وَلَا يَضْرِينَ بِأَتَجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن دِينَتِهِنَّ وَتُوبُونَ الْمِسَالَةِ وَلَا يَضْرِينَ بِأَتَجُلِهِنَ لِيعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن دِينَتِهِنَّ وَتُوبُونَ الْمِسَالَةِ وَلَا يَضْرِينَ بِأَتَجُلِهِنَ لِيعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن دِينَتِهِنَّ وَتُوبُونَ اللّهِ مَلِينَا إِلَيْ اللّهِ مَيْمَا أَيْهُ اللّهُ مِنْ وَيَعْتِهِنَ وَنَا اللّهِ مَيْمَا أَيْهُ اللّهُ وَمُونَ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَيْمَا أَيْهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ مُونَ اللّهُ مَا أَنْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَن اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا أَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الْعُلِي الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

إِلَّا مَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا مَبْلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ بُبُدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُولًا تَحِيمًا ۞ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَإِنَّهُ بَنُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَـابًا ۞

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

فَأَمَّا مَن تَابَ وَوَامَنَ وَعِمَلَ صَدَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُثْلِحِينَ ﴿

# من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّدِيقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ بَثُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوكَا نَحِيمًا ﴿ لَيُحَذِّي اللهُ عَلَى اللهُ عَفُوكَا اللهُ عَفُوكَا لِيَعَدِّبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَكَانَ اللهُ عَفُوكَا لَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

# من سُورة غَافر رقم (٤٠):

غَافِرِ الذَّئْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْمِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ النِّهِ الْمَصِيدُ ۞
الَّذِينَ يَجْلُونَ الْمَرْقَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَيِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَثُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَثُواْ رَبَّنَا وَسَعْتَ كُلَّ شَيْءِ وَحَدَّلُهُمْ وَعِلْمُنَا فَأَعْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَفِهِمْ عَذَابَ الْجَيْمِ ۞ رَبِّنَا وَأَدَخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَّلُهُمْ وَمَن نَقِ وَعَدَّلُهُمْ وَمَن اللَّهُ وَالْفَوْلُ الْعَظِيمُ ۞ السَيَتِتَاتُ وَمَن نَقِ السَيَتِتَاتُ وَمَا لَقُولُ الْعَظِيمُ ۞

# من سُورة الشُوريٰ رقم (٤٢):

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْصَلُونَ ١٠٠

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَوَصَّيْنَا اَلْمِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَنَا حَمَلَتَهُ أَمُّمُ كُرُهُمَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهُمَّا وَبَحَمْلُمُ وَفِصَلَمُ ثَلَنَتُونَ شَهَرًّ حَقَّى إِذَا بَلَغَ آشُدَمُ وَيَطَعَنْهُ كُرُهُمَّا وَوَضَعَتْهُ كُرُهُمَّا وَوَضَعَتْهُ كُرُهُمَّا وَوَضَعَتْهُ كُرُهُمَّا وَمَعْنَدُمُ وَلَامَى وَالْذَا أَصْلَحَ لِي فِي الْمُنْفِينَ أَنْ أَشْكُرُ يَعْمَتُكَ الَّتِي الْفَيْنَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي وَيُومِنَ فَي أَوْلَتُهِكَ اللَّذِينَ نَلْقَبَلُ عَنْهُمْ آخَمَنَ مَا عَبِلُوا وَنَنْجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِم فِي أَخْصَبِ وَلَهُ وَعَدُونَ عَنْ سَيِّعَاتِهِم فِي أَنْفُوا بَوْعَدُونَ فَي اللَّهِ اللَّهِ وَعَدُ السِّهِدَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### من سُورة الحُجُرَات (٤٩):

# من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

مَا اللَّهُ عَلَيْهُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ بَدَى خَبْرَيْكُمْ مَدَقَدَّ فَإِذْ لَدَ تَفْعَلُوا رَبَّابَ الله عَلَيْكُمْ فَأَفِيمُوا الصَّلَوْةَ وَمَا الْوَالَاةَ وَأَلِيمُوا اللّهَ وَرَمُولَةً وَاللّهِ عَلَيْكُمْ فَاقْدِيمُوا الصَّلَوْةَ وَمَا الْوَلَاقَ وَأَلِيمُوا اللّهَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِيمُوا اللّهَ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَمَا اللّهَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

# من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

إِن نَثُوبًا ۚ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمُّا وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالَبِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ۞ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلُهُ أَزْوَبًا خَيْرًا مِنكُنَ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ قَلِمَتِ نَتِبَتَتِ عَلِمَاتِ سَيْحَتِ تَتِبَنَتِ وَأَبْكَارًا ۞

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ،َامَنُوا ثُوبُوَّا إِلَى اللَّهِ قَوْمَةً نَصُومًا عَنَى رَبُّكُمْ أَن بُكَفِرَ عَنكُمْ سَيِّعَائِكُمْ وَيُدْخِلَطُمْ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن عَنْجِهَا الْأَنْهَارُ بَوْمَ لَا يُعْزِى اللَّهِ اللَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَمُّ ثُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَعُولُونَ رَبَّنَا أَتَمِمْ لَنَا وَرَبُوا وَالْفِينَ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَمُّ ثُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمِنِمِيمُ يَعُولُونَ رَبَّنَا أَتَمِمْ لَنَا وَرَبُوا وَاللَّذِينَ مَا مُؤْمِنُوا وَلَا يَعْمَى مُؤْمِنُونَ وَيُومُ لَكُومُ مَنْ مِنْ وَلَوْلُونَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ وَلَا يَعْمَى مُؤْمِنُوا مِنْ مُؤْمِنَا وَاللَّهُ مَنْ وَلَهُ اللَّهُ مُنْ مُؤْمِنَا وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُؤْمِنَا وَاللَّهُ مُنْ مُؤْمِنَا وَاللَّهُ مَنْ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُنْ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُنْ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُنْ مُنْ مُؤْمُ لِللّهُ وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُنْ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَاللّهُ لِلللّهُ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُنْ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُؤْمُ لِللّهُ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُ لِللْمُ فَاللّهُ مُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُ لِلللّهُ مُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهُ مُؤْمِنِهُ مُؤْمِنِهُ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهُ اللّهُ مُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُؤْمِنِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهُ وَاللّهُ مُؤْمِنِهُ مُؤْمِنِهُ وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُؤْمِنِهُ وَاللّهُ مُؤْمِلُولُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُواللّهُ وَاللّ

# من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنَكَ تَعُمُ أَدْفَى مِن ثُلْقِي النَّيلِ وَفِسْفَمُ وَثُلْثُمُ وَلَمَا إِنَّ يَنَ الْذِينَ مَعَكُ وَاللَهُ يُقَدِّرُ النَّيلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم تَرْجَلٌ وَالخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضْلِ عَصْمُوهُ فَنَابَ عَلِيتُكُونَ مِن فَضْلِ مَنْ مُثَلِّ وَمَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَمَاخَرُونَ يُقْدِبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَبُوا مَا يَبْتَرَ مِنْ أَوْلِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَمَاخُرُونَ يَشْرِبُونَ وَلَيْ مُوا اللَّهَ وَمَا مَنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ عَمْونَ وَمَاخُونَ اللَّهِ عَمْونَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاسْتَغَفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُونٌ وَحِيمٌ إِنْ
 الْتُعْرَالُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

# من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

إِنَّ الَّذِينَ فَنَتُوا ٱلْتُؤْمِينَ وَٱلْتُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَهُ بَنُونُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَمْمُ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١

من سُورة النّصر رقم (١١٠):

نَسَيْغ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّامُ كَانَ نَوَّابًا ١٠

# الفصل الرابع

# الهجرة في سَبيلِ اللهِ اللهِ التَّهَ التَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّ

# من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ أُوْلَتِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَوْرٌ رَّحِيثٌ ﴿

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُهُمْ أَنِى لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَلِيلِ مِنكُم مِن ذَكَرِ أَوْ أَننَ بَعْضُكُم مِن بَعْضِ فَالَذِينَ هَاجَرُوا وَأَنْجُوا مِن دِيَنرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَكِيلِي وَقَلْمَلُوا وَقَيْلُوا لَأَكُفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَتُهُمْ جَنَّلَتِ تَجَدِى مِن تَحْيَبَ الْأَنْهَارُ وَيَا مِنْ عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ مُسْتُنُ الفَّوَابِ ﴿

# من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

وَدُّواْ لَوَ تَكْفُرُونَ كُمَا كَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآتُمْ فَلَا نَتَخِدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَّةَ حَتَّى بُهَاجِرُوا فِي سَيِيلِ اللَّهِ فَإِن قَوَلَوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُنْكُوهُمْ حَيْثُ وَجَدِثْتُوهُمْ وَلَا لَنَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرًا ۞

يُتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَا صَرَيْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُنَيَّنُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ الْفَقَ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّ فَهِنَدَ اللَّهِ مَعَانِدُ كَثِيرًا كَانَاكَ كُنْتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْبَيْنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَسْمَلُونَ خَيِيرًا اللَّهِ

إِذَ الَّذِينَ نَوَنَّمُهُمُ الْمَلَتَهِكُمُةُ طَالِعِي الْفُسِهِمُ قَالُوا فِيمَ كُنُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَنْفِ قَالُوا اللّهِ قَالُوا اللّهِ وَسِعَةَ فَلْهَاجُوا فِيمًا فَأَوْلَتِهِكَ مَاْوَلُهُمْ جَهَامُّ وَسَلَقَتُ مَسِيرًا ﴿ إِلّا السُنَضْعَفِينَ مِنَ الرِّبَالِ وَالشِنَاةِ وَالْوَلَذِنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَبْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ وَالسِنَاةِ وَالْوَلَذِنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَبْتُوهُ عَلَى اللّهِ يَعِدُ عَنُوا عَفُونًا ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَعِدُ وَلَا يَشْتُونُ وَلَا مَنْ اللّهُ وَمَن يَهُاجِرُ فِي اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلُوا لَكُو عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَقُولُوا اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ

# من سُورة الأنفال رقم (٨):

# من سُورة التّوبَة رقم (٩):

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهُمْ وَأَنْشِيمْ أَعْظُمْ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُرُ الْفَآيِرُونَ ۚ وَالسَّنَبِعُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَـذَ لَمُمْ جَنَّتَتِ تَجَـّرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَانُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۖ

لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِي وَٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱنَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ بَـزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُدَ ثُدَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُوفُ رَجِيدٌ ۞

# من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَالَذِينَ هَاجَكُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُيلُوا لَنْبَوْقَنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَأَجُرُ الْآخِرَةِ أَكَبُرُ لَوَ كَانُوا بَمْلَمُونَ ۗ ثُمَّ إِنَّكَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَيْسَنُوا ثُمَّةً جَمَعَكُوا وَصَبَرُقًا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ تَجِيدٌ ۚ ۚ

# من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيبِلِ اللَّهِ ثُمَّ تُشِلُواْ أَرْ سَائُواْ لَبَنْزُفَنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَكُاْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ التَّارِفِينَ ۞ لَبُدْخِلَنَهُم مُنْحَكُلا بَرْضَوْنَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَكِيمُ خَلِيثُ ۞

# من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْفُرْيَى وَالْسَسَكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواً ٱلَا يُحِبُّونَ أَن يَنْفِرَ ٱللَّهُ لَكُذُّ وَٱللَّهُ غَفُرُدٌ تَجِيمُ ﷺ

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

﴿ فَنَامَنَ لَمُ لُولِكُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّتَ إِنَّهُمْ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيدُ

بَنِيمَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا إِنَّ أَرْضِي وَسِيعَةٌ فَإِيِّنِي فَأَعْبُدُونِ ﴿

# من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

النِّيُّ أَوْلَى بِالْمُقْوِينِ مِنَ أَنْفُسِمِمُّ وَأَنْفَكُمُ أَنْهَانُهُمُّ وَأُوْلُوا الْأَرْمَارِ بَعْفُهُمْ أَوْلُكِ بِبَعْنِ فِي كِنَبِ اللَّهِ مِنَ النَّوْمِينَ وَالنَّوْمِينَ وَالنَّوْمِينَ وَالنَّالِمُمُ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِنْدِ مَسْطُورًا ﴿ }

# من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

قُلْ يَعِيَادِ الَّذِينَ ءَامَتُوا الْقُواْ رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ آخْسَنُوا فِي هَدْدِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوَقَى الطَّنبُرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

# من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

لِلْفُقْزَلَةِ ٱلْمُهَاجِرِنَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَنوِهِمْ وَأَمَوْلِهِمْ بَيْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللّهِ وَرِضُونًا وَيَشُرُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَتِهِكَ هُمُ العَمَادِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ نَبُوَءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبِلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَمَةُ مِمَّا أُونُوا وَيُؤْمِدُونَ عَلَىٰ أَنْفُرِهِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةً وَمَن بُوقَ شُخَ نَسْدِهِ، فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِمُونَ ۞

# من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

# الفصل الخامس

# الجِهَادُ في سَبيلِ اللهِ لِسُسِمِ اللهِ لِسُسِمِ اللهِ الرَّحَيَدِي

#### مِن سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُّ بَلْ أَخْيَاتُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ اللَّهِ

حَنفِظُوا عَلَى الشَكَوَتِ وَالضَكَاوَةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَهِ فَنَنِيْنِ ﴿ فَإِنَّا خِفْتُمْ وَبِجَالًا أَوْ رُكَبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ عَالَمُونَ وَلَا اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَمُونَ اللّهُ عَلَيْكِ ﴾ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ

وَقَائِلُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيتُ ﴿ ثَنَ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ فَرَضًا حَسَنَا فَيُصَلَعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَيْهِمَ أُ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطُعُظُ وَإِلَيْهِ رُبَّجُمُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَالُواْ لِيَهِ لَهُمُ ابْهَتْ لَنَا مَلِكًا نُقَائِلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْشُمْ إِن كُتِبَدُ عَلَيْكُم عَالُوا وَمَا لَنَا اللّهِ نَعْتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن رِينَوِنَا وَأَبْنَآيِنَا فَلَمَا كُثِبَ عَلَيْهِمُ الْفِتَالُ تَوْلُواْ إِلّا فَلِيلَا مِن الْمُلِيلِينَ فَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَمَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَّ لَمُعْتَى مَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَتَحْنُ أَحَقُ إِلْمُلُكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَمَّةً مِن الْمَالُ فَالَ إِنَّ اللّهَ اضْطَفَعُهُ عَلَيْتُهُمْ وَوَالَ لَهُمْ مَن مِنْكُونُ مِن مِنْكُونُ وَلَهُ وَمِن مَن مَلِكُمْ وَقَالَ لَهُمْ وَمَا يَنْهُمُ إِنَّ مَالَعُونُ فِيهِ سَجِينَةٌ مِن وَيَعِيثُهُ مِن مَن وَقِحَمُ وَيَقِينَةٌ مِنَا مَن يَالِيكُمُ النّابُونُ فِيهِ سَجِينَةٌ مِن وَيَحْمُ وَيَقِينَةٌ مِنَا مَن مَلُولُ اللّهُ مُوسَلَّمُ النّابُونُ فِيهِ سَجِينَةٌ مِن وَيَحْمُ وَيَقِينَةٌ مِنَا مَن مَالُولُ اللّهُ مُوسَلَّمُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ مُن وَاللّهِ مُن وَمِن لَمْ يَعْلَمُهُ وَيَقَلِقُوا اللّهِ مَن مِن وَمِن لَمْ يَعْلَمُهُ فَاللّهُ لِمَاكُونُ اللّهُ وَلَكُ مِن اللّهُ مُن وَاللّهِ مَن مَن فِي وَمَن لَمْ يَعْلَمُهُ وَاللّهِ مَن اللّهُ وَلَن اللّهُ وَلَكُن مَا اللّهُ مُن اللّهُ وَلَمُ اللّهُ مَن اللّهُ مُن وَاللّهِ مَن مِن فِي وَمَن لَمْ يَعْلَمُهُ وَاللّهُ مُن وَاللّهِ مَن فَي مُن وَعَلَى اللّهُ وَلَن اللّهُ وَلَكُمْ وَاللّهِ مَن فَعَلَمُ وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مَا اللّهُ مَن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ وَمَن وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مَا اللّهُ وَمُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مَا مُن وَعَلَى اللّهُ وَلَن اللّهُ وَاللّهُ مِن وَلَكُونُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَنَالُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ وَلَولًا وَمُن وَاللّهُ وَلَولُ وَمُن وَاللّهُ وَلَولُكُونُ وَلَولُونُ وَلَولُولُ لَا مُنْ اللّهُ وَلَولُكُ وَلُولُ وَلُولُ وَلَولُولُ وَلَولُكُونُ وَلَولُولُ وَلَمُ اللّهُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلَولُولُ وَلُولُولُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلُولُكُولُ ولُولُ وَلَولُولُ وَلُولُ وَلُولُولُ وَلَمُ لَلْمُ اللّهُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُولُ وَلُولُولُ وَلُولُولُ وَلُولُولُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَلُولُولُ الللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَا ا

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَنَّأُ فِقَدَّ تُقَنِيلُ فِ سَهِيلِ اللّهِ وَأَغْدَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَنَهِمْ رَأَى الْمَيْنِ وَاللّهُ بُوْنِيدُ بِنَصْرِهِ، مَن يَشَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِسْرَةً لِإُذْلِ الْأَنْصَارِ شَ

لَن يَفُرُوكُمْ إِلَّا أَذَكُ قَوْلَ يُقَنِّلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلأَذَبَارُّ ثُمَّ لَا يُسَرُونَ ١

وَإِذْ هَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ثُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالُ وَٱللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِذْ هَمَنَت طَابِهَنَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللهُ مَيعُ عَلِيمُ ﴿ إِذَا لَهُ مَاللهُ مَا لَكُمْ مَنكُونَ ﴾ إذ وَاللهُ وَلَلْهُ وَاللهُ اللهُ ا

وَلا تَهِنُواْ وَلا تَعْرَنُواْ وَالْتُمُ الْأَعْلُونَ إِن كُشُتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن يَعْسَلُمُمْ فَرَحُ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ وَسَرَحُ مِنْ الْمَا وَيَغْفِذُ مِنكُمْ شَهُدَاةٌ وَاللهُ لا يُحِبُ الطَّلِمِينَ ﴿ وَيَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَيَمْعَقَ الْكَافِمِينَ ﴾ أمثوا ويَشْفِذُ مِنكُمْ شَهُدَاةٌ وَاللهُ لا يُحِبُ الطَّلِمِينَ ﴾ ويلمنتجعن الله الذِينَ مَامَنُواْ وَيَمْعَقَ الْكَافِمِينَ ﴾ أمروا ويشخير الله الدِينَ مَامَنُوا ويَمْعَقَ الكَافِمِينَ أَلَوْنَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ مَلَقَدُ وَلَيْمُوهُ وَآنَامُ لَلْهُونَ ﴾ ومَا مُحَمَدُوا مِن عَلَى اللهُ المُعْتَدُ وَلَنَامُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

كَيْدٌ فَمَا وَهَمَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُقُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۖ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبُّنَا اغْفِر لَنَا دُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانضُرِّنَا عَلَى ٱلْقَوْرِ ٱلْكَنْفِينَ ١ فَعَالَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوابَ الدُّنيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِينَ ١ يَتَأَيُّهَا الَّذِيرَ مَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا الَّذِيرَ كَفَكُوا بَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْقَدِيكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَسِرِينَ ١ بَلِ اللَّهُ مُؤلِّنكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ ١ سَنُلَقِ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَنْدُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ، سُلْطَكَنَّا وَمَأْوَنَهُمُ النَّارُ وَبِنْسَ مَنْوَى الظَّلِيبِ فَ وَلَقَتَدْ صَدَفَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِيرٌ حَقَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرْدَكُم مَا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ مَسَرَفَكُم عَنْهُمْ لِبَتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَىٰ عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِذْ نُسْعِدُونَ وَلَا تَكُونُ كَ عَلَىٓ أَحَكِ وَالرَّسُولُ يَنْعُوكُمْ فِي أُخْرَىنَكُمْ فَأَنْبُكُمْ غَمَّا بِضَرٍّ لِكَيْلًا تَحْـزَنُوا عَلَى مَا فَانَكُمْ وَلَا مَآ أَصَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِينُ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ الْغَيْرِ أَمَنَةُ فَعَاسًا يَعْشَىٰ مَلَآبِعَكَةً مِنكُمٌّ وَطَآبِعَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَطْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلحَقِّ ظَنَّ ٱلْمُنْهِلِيَّةً يَقُولُونَ هَل أَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ مِن ثَنَوُ قُلْ إِنَّ ٱلأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي ٱلْفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوَ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ شَيَّهُ مَّا قُولَنَا هَنهُنَّا قُل لَوَ كُنُمْ فِي بَيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَصَاحِمِهِم وَلِيَنتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيدٌ ١ ﴿ يَكُونُوا كَالَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا صَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوءِهُمْ وَاللَّهُ يُخْيٍ. وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ بَصِيدُرُ ﴿ وَلَهِن فُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَوْ مُشُّدَ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوكَ ﴿ وَلَهِن مُثَّمَ أَوْ ثَيْلَتُمْ لَإِلَى اللَّهِ غُتَشَرُونَ ﴿ إِنَّ مَنْ مَنْ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَانفَشُّواْ مِنْ حَوْلِكُ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُنْمُ وَشَاوِرُهُمْمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنْهُتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَّكُلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَغَدُّلَكُمْ فَمَن ذَا الَّذِى يَنصُرُكُم مِنَا بَعْدِهِ. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنِي أَن يَعُلُّ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ثُمَّ أُوَّقَ كُلُ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ أَفْسَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ اللَّهِ كَمَنَ بَآءَ بِسَخَطِ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِثَسَ المَصِيرُ شَ هُمْ دَرَجَنتُ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُا بِمَا يَعْمَلُونَ ﷺ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ مَالِئَدِهِ. وَيُرْكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَغِي ضَلَلٍ شِّينٍ إِنَّ الْمَا أَصَلَبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم يَثْلَيْهَا قُلْتُم أَنَّى هَذَا قُلَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱلْفُسِكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَلِيـرٌ ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُمْ يَوْمَ الْنَفَى ٱلْجَسْمَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُمْ تَمَالَوَا قَنِتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُوا لَوْ نَمْلَمُ فِتَالَا لَاتَّبَمْنَكُمُ هُمُم لِلصُّغْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَتُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِيمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِيمْ وَقَعَدُوا لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً قُلْ فَأَدَرَءُوا عَنْ أَنشِيكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِيْنِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَحْيَامً عِندَ رَبِهِمْ يُرْدَقُونَ إِن فَهِ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ، وَيَسْتَنبِثُرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴿ يَسْتَنْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ الَّذِينَ اَسْتَجَابُوا بِلَوِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْفَرْخُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّفَوَا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ

النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ قَاضَتُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَبُنَا اللّهُ وَيَشَمَ الرَّحِيلُ ﴿ قَالَمُوا بِنِمَمَوْ مِنَا اللّهُ وَاللّهُ دُو فَضَلٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّا ذَلِكُمْ الشَّيَعَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيمَا أَمُّ وَلَيْنَا أَلَهُ وَاللّهُ دُو فَضَلٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّا ذَلِكُمُ الشَّيعَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيمَا أَلّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِى لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَلِيلِ قِنكُمْ مِن ذَكِر أَوْ أَنَىٰ بَسَشُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَفْرِجُوا مِن ويُنرِهِمْ وَأُودُوا فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكَفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَاْنِظَنَهُمْ جَنَّنتٍ تَجَسَى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَدُرُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ ٱللَّهُ وَاللَهُ عِندَمُ حُسَنُ ٱلنَّوَابِ ﴿ ﴾

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَايِطُوا وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَمَلَكُمْ تُعْلِيحُونَ ١

# من سُورة النَّسَاء رقم (٤):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانِفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَوِيعًا ۞ وَلِذَ يَنكُو لَمَن لَيُهَلِئَنُّ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَىٰٓ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ۞ وَلَهِن أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيْقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ يَكَلِّتَنِي كُنتُ مَمَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠ ﴿ فَلْكَنتِلْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَشْرُونَ الْمَيْوَةُ الدُّنيا بِٱلْآخِرَةُ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَقْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وْالْمُسْتَغْمَنِينَ مِنَ ٱلْإِبَالِ وَاللِّسَكَةِ وَالْوِلْدَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱخْرِجْنَا مِنْ هَلَاهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ ٱهْلُهَا وَٱجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَإِنَّا وَأَجْمَلُ لَّنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴿ الَّذِينَ مَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاخُوتِ فَقَائِلُوا أَوْلِيَاتُهُ الشَّيْطَانِيُّ إِنَّ كَلِدُ الشَّيْطَانِي كَانَ صَعِيمًا ۞ أَلَوْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ فِيلَ لَمَنْمَ كُلُّواْ اَلَذِيكُمْ وَلِقِيمُواْ السَّلَوَةَ وَمَاثُواْ الزَّكُواَ هَلْمًا كُيبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِئَالُ إِنَا فَيِقُ مِنْهُمْ يَغْشَوْنَ النَّاسَ كَخَفْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشْذَ خَشْيَةٌ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمر كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لَوْلَآ أَخْرَنَنَا ۚ إِلَٰ أَجَلٍ قَرِسٍ قُلْ مَنْكُ ٱلدُّنِّيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلْغَنِي وَلَا نُظْلَمُونَ فَلِيلًا ۞ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُهُمْ فِي بُرُيعٍ مُشَيِّكَةً وَإِن تُصِبُّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَلُؤُلَّمَ ٱلْقَوْمِ لَا بِكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۞ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَتْمِ فَين تَقْسِكُ وَأَرْسَلَنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَنِ مِلْقَدِ شَهِيدًا ۞ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَثُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَابَغَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولٌ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَّ مَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۞ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الفَّزْءَانُّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا يبدِ آخيلَنَا كَيْدًا ۞ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمَرٌ مِنَ ٱلأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَنَاعُوا بِهِ. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلأَمْرِ مِنْهُمْ لَمُلِمَةُ ٱلَّذِينَ يَسْتَلْبِطُولَمْ مِنْهُمْ وَلُولَا فَشَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُمْ لَاتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَعَنْدِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَـدُ بَأْسَا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﷺ تَنكِيلًا ﷺ

وَ مَمَا لَكُوْ فِى النَّنَفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَاللَهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً أَثُرِيدُونَ أَن تَهَ دُوا مَنْ أَصَلَ اللَّهُ وَمَن يُصَلِلِ اللَّهُ فَان يَجِدَ لَهُ سَبِيلِ اللَّهِ فَان وَيُوا لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفُرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاتٌ فَلا لَتَخِدُوا مِنهُمْ أَوْلِياتَ حَتَى بُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَان تَوْلَوا فَخُدُوهُمْ وَلَا لَنَخِدُوا مِنهُمْ وَلِيَّا وَلاَ نَصِيلُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَيْنَتُمُ وَيَعَنَّمُ مَنِيْنُ أَوْ مَنْ وَهَدُمُ وَلا لَنَيْنُوكُمْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ سَبِيلِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ مُؤْمِنُ وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمُ فَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُو عَلَيْهِمْ سَبِيلِ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَيُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُعُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللَّهُ اللَّلَالَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَ

يَكَايُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا ضَمَهُمُّدُ فِ سَبِيلِ اللهِ مَنَيْتُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ ٱلْفَيَ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبَعُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَاوَةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللهِ مَعَانِهُ كَيْرَةً كَذَلِكَ كُنتُم قِن قَبْلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مَنَافِحُمُ مَنَافِقُ كَذَلِكَ كُنتُم قِن قَبْلُ فَمَنَ اللّهُ اللّهَ عَلَيْكُمُ مَنَافًا إِنَّ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

# من سُورة المائدة رقم (٥):

يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا اَنْقُوا اللَّهَ وَاَبْتَقُوّا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَمَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ ۖ عَلَى اللَّهُ يَعْلِمُ مَا لَيْنِهِ مَسَوَّقَ بَأْتِي اللَّهُ يَقْوَم يُجُهُمْ وَيُجُونِهُۥ اَوْلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَفْرِينَ يَعْلَمُ اللَّهِ يَقْوِم يُجُهُمْ وَيُجُونِهُۥ اَوْلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَفْرِينَ مَا يَشَاهُ وَلِلَهُ عَلِيلُ اللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآمِمْ وَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ۖ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيلًا اللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآمِمْ وَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ الْعَالِمِيلِهِ اللَّهُ وَلَا يَعْافُونَ لَوْمَةً لَآمِمْ وَلِكَ عَلْمُ اللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ

# من سُورة الأنفّال رقم (٨):

يُجَدِلُونَكَ فِي الْحَقِ بَعْدَمَا بَكِيْنَ كَأَنْمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَظُرُونَ ۞ وَإِذَ يَمِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الظَّاهِفَنَيْنِ أَنْهَا لَكُونُ وَهُمْ يَظُرُونَ ۞ وَإِذَ يَمِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الظَّاهِفَنَيْنِ أَنْهَا لَكُو وَيُولِهُ اللهُ أَن يُمِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ. وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ لَكُمْ وَيُولِهُ اللهُ أَن يُمِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ. وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ۞

لِيُعِنَّى الْمَنْ رَبُّيْلِلَ الْبَهِلِلَ وَلَوْ كُوبَهُ الْمُنْجُونِ فَيْ إِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَبَابَ لَحَمْمُ أَنِي مُيدُكُمْ بِالَّهِ بِنَ اللّهُ اللّهُ إِلّا بُشْسَرَى وَلِتَمْلَمُ وَيَ اللّهُ اللّهُ إِلّا بُشْسَرَى وَلِتَمْلَمُ وَيَ اللّهُ اللّهُ إِلّا بَنْ عِنْدِ اللّهِ إِنَّ مَيكُمْ وَيَوْ اللّهُ وَيُولِمُ اللّهُ وَيَشْهُ وَيَهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَوْمُ اللّهُ وَيَوْمُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ وَيَشْهُ اللّهُ وَيَسْهُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَشْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَإِذْ يَعْكُرُ مِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِتُوكَ أَوْ يَشْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكَ وَيَسْكُرُونَ وَيَسْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُنْكِرِينَ كَا قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا مُثَغَّرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَتُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُلَتُ الأَوَّلِينَ ٢ وَقَدِيلُوهُمْ حَنَّى لَا تَكُونَ مِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّمَ يَدُّ فَإِنِ اَنتَهَوْا فَإِنَ اللَّهَ بِمَا يَسْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلُّوا فَاصْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَنَكُمْ يَعْمَ الْمُوَّلِي فَهُمُ النَّهِيدُ ۞ ۞ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْمَتُم مِن فَيْءٍ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمْسَكُمْ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْمُشْرِقَ وَٱلْمِسْتَكِينِ وَالْمُسْكِينِ وَأَنْسُ التَّقِيلِ إِن كُشَعْ وَامَدْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْفَانِ يَوْمَ الْنَعَى الْجَمْمَانُ وَاللَّهُ عَلَى حَلِّلِ شَيْءُ فَلِيثُ ﴿ إِذْ أَنتُم بِالْمُدُوَّةِ الدُّنيَّا وَهُم بِالْمُدُوَّةِ الْقُصُوى وَالرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنْ مَنْ وَلَوْ تَوَاصَدُتُمْ لَاخْتَلَفْتُد فِي الْمِيعَالِ وَلَذِكِن لِيَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْتُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَتَ عَنْ بَيْنَةً وَإِنَ اللَّهَ لَسَكِيعٌ عَلِيدٌ ۞ إِذْ بُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيـلاً وَلَوْ أَرْسَكُهُمْ كَيْرِرَا لَّمَشِلْتُهُ وَلَلْنَازَعْتُمْ فِ الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمًا بِدَاتِ الصُّدُورِ ١ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْنَفَيْتُمْ فِي أَغَيْنِكُمْ فَلِيلًا وَتُقَلِّكُمْ فِي أَغَيْنِهِمْ لِنَفْضَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَعْمُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ اللَّهِ يَكَأَيْهُمَا الَّذِينَ مَامُوًّا إِذَا لَقِيشُدْ فِيمَةُ مَالْمُنُوا وَأَدْكُرُوا اللَّهَ كَيْرًا لَمَلَكُمْ لَفُلِحُونَ ٥ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنْزَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاضْمِمُوا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّيرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِهَآةَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ نُجِيظٌ ۞ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِلَى جَارٌ لَكُمُّ مَلْنَا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْنَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِلَى بَرِئَةٌ مِنْكُمْ إِنَّ أَرَىٰ مَا لَا مَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَوْلَا يَنْهُمُ رَمَن بَنُوكَ لَلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيرُ حَكِيدٌ ١

الَّذِينَ عَنهَدتَ مِنهُمْ ثُمَّ يَنْفُمُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا بَنَّقُونَ ١ فَلَ الْتَعْفَيُّمُ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّن خَلْفَهُمْ لَلَهُمْ يَذَكَّرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةُ فَالْبِذْ إِلَيْهِدْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَآتِسِينَ ۞ وَلَا يَعْسَبُنَّ الَّذِينَ كَفَوُا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَآعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَظَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَمَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُّ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ۞ ﴿ وَإِن جَنَّوُا لِلسَّلَمِ فَاجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّمُ هُوَ السَّبِيعُ العَلِيمُ ۞ وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آلِيْكَ بِتَصْرِهِ. وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَلَّفَ بَيْبَ مُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ جَيِعًا مَّا ٱلَّفَتَ بَيْرَكَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمُّ إِنَّهُ عَزِيرٌ حَكِيدٌ ۞ يَكأَيُّهَا النِّبَى حَسَّبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ ﴿ يَمَانُهُمُ النَّبِيُّ حَمْرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اَلْقِتَالًا ۚ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَحَيْرُونَ يَغْلِبُواْ مِائْتَيْنَ وَإِن يَكُن يَنكُمُ مِّاقَةٌ يَعْلِيُوا أَلْدًا مِنَ اللِّينَ كَنَرُوا بِأَنْهُمْ فَوْمٌ لَا يَنْفَهُونَ ١٠ اللَّيْ أَلْفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن يَنكُم مِأْنَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِمُوا مِافَنَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّدْيِرِينَ ۞ مَا كَاتَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسَرَىٰ حَقَّىٰ يُشْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ وَاللَّهُ عَزِيدُ حَكِيدٌ ۞ لَوْلَا كِنَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَسَنَكُمْ فِيمَا أَخَذَتُم عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ فَكُلُوا مِمَّا غَيْمَتُمْ حَلَلًا طَيِّبَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَقُورٌ رَّعِيمٌ ۞ يَتَأَيُّهَا النِّيئُ قُل لِيَن فِي أَيْدِيكُم مِنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَسْلَم اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يَمَآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ خَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَكَ فَقَدّ خَـالُوا اللَّهَ مِن فَبَلُ فَأَمْكُنَ مِنهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞ إِنَّ الَّذِينَ ءَاسَوُا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَهِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوٓا أُولَتِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّاتُهُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِمُواْ وَإِن اسْتَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَتِكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى فَوْيَهِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم بِيفَقُّ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِينَا مُ بَعْضُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَّةً فِي ٱلأَرْضِ وَنَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوا أَوْلَتهِكَ هُمُ ٱلمُثْوِينُونَ حَقًّا لَمُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيمٌ ۞ وَالَّذِينَ مَاسَوُا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَمَكُمْ فَأُولَتِكَ مِنكُو وَأُولُوا الْأَرْحَارِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّي شَيْء عيم ١

# من سُورة التّوبَة رقم (٩):

مَّاسْتَقِيمُوا لَمُمَّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِعِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلِيَكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفَوَهِهِمْ وَتَأْنَى تُلُوبُهُمْ وَأَحْتَمُهُمْ فَسِيقُونَ ﴿ اشْتَرَا بِعَابَدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآةً مَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَوْقَبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ النُّعْمَدُونَ ۞ فَإِن تَابُوا وَأَنَّىاتُوا الصَّكَلَوْةَ وَمَا تُوا الرَّكُوةَ وَإِخْوَلُكُمْ فِي اللِّدِينِ وَتُفَصِّلُ الْأَيْنِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن لَّكُفُّوا أَيْمَنَهُم مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَمَنُوا فِي دِينِكُمْ فَتَنْفِلُوا أَبِمَةَ الْحُنْزِ إِنَّهُمْ لَا أَبْنَنَ لَهُمْ لَنَائِمْمْ يَنْتُهُونَ اللَّهُ أَنْفِيلُونَ قَوْمًا نَّكُنُوا أَيْسَنَهُمْ وَهَكُنُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَهُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَغَنَوْنَهُمُ فَاللَهُ أَخَقُ أَن تَّغَشَوْهُ إِن كَشْمُ تُؤْمِنِينَ ۞ تَنتِلُوهُمْ يُعَذِيْهُمُ اللَّهُ بِأَندِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَشْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ فَوْمِ تُؤْمِنِينَ ۞ وَيُذَهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ۞ أَمْر حَسِبَتُمْ أَن تُتَرَّكُوا وَلَمَّا يَعْلَيمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ وَلَدَ يَشَّخِذُوا مِن فَوْنِو اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَاللَّهُ خَيِيرٌ بِمَا فَعَمَلُونَ ۖ مَا كَانَ اِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللَّهِ شَنهِدِينَ عَلَى ٱنفُسِهِم بِالْكُثْرُ أُولَتِكَ حَيِطَت أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَلِثُونَ ۞ إِنَّمَا يَسْمُرُ مَسَنَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ مَاسَنَ إِللَّهِ وَالْيَوْرِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَمَانَ الرَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَمَسَىٰ أُوْلَتِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ الْحَمَلَمُ مِقَايَةً الْمَآجَ وَعَمَارَةَ الْمُسْجِدِ الْحَرَادِ كَمَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَيِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْبُنَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهدِى الْقَرْمَ الظَّلِيدِينَ ۞ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهُمْ وَأَنْسُهِمْ أَعْظُمُ مَرْجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ مُرُ الْفَايِزُونَ ۞ يُبَشِرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنهُ وَرِضْوَنِ وَجَنَّتِ لَمْمُ فِيهَا فَعِيدٌ تُقِيدٌ ١ صَلِيعِكَ فِيهَا أَبْدَأُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرُ عَظِيدٌ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوٓا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَتَكُمْ أَوْلِيَآهُ إِنِي ٱسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَوَلَهُم مِنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ الله عَنْ مَانِدَا فَهُمْ رَأَيْنَا وُصُمْ وَإِخْوَاتُكُمْ وَأَوْدَكُمْ وَكُورَتُكُمْ وَأَمْوَلُ الْفَرْفَتُمُوهَا وَجَدَرُا الْخَفَوْنَ كَسَادَهَا وَسَسَدِينَ تَرْضَوْنَهَا ٓ أَحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. فَنَرَبَصُوا حَتَّى يَأْقِي اللَّهُ بِأَمْرِيدُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِوْينَ ١ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوْلِمِنَ كَيْبَرَمْ وَيَوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ كَثْرَنُكُمْ فَلَمْ تُغْنِي عَنكُمْ شَيْنًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلِّيشُم مُدّيرِينَ ۞ ثُمَّ أَزَلَ اللّهُ سَكِينَتُم عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّذِ تَرَوْهَمَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَّاهُ ٱلْكَفِرِينَ ۞ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَكَأَةً وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِيرَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا الْمُفْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَمَّدَ عَامِهِمْ هَكَذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَكَةً إِنَ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ فَنَالُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَلَا بِالَّيْوِرِ الْآخِرِ وَلَا يُحْزِنُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيرَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَمُمْ مَنْفِرُونَ اللَّهِ

إِنَّ عِـذَةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ آتَنَا عَشَرَ مَنْهُرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلُقَ السَّمَنَوَتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُهُ حُرُمُّ ذَلِكَ الذِّينُ الْفَيْمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ الْفُسَكُمُّ وَقَائِلُوا الْمُثَرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمُّ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﷺ

يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ مَاسَنُوا مَا لَكُوْ إِذَا فِيلَ لَكُو انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثْنَاقَلْتُدُ إِلَى الْأَزِينُ أَرَضِيتُ وَالْمُنَاقِ الدُّنِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّانِيَّ اللَّهِ اللهِ اللهُ ال

يَكَأَيُّهُا النَّبِيُّ جَهِدِ الْحُنَّادُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْمٍ فَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّدُ وَبِثْسَ الْمَصِيرُ ١

قَدِىَ الْمُغَلَّمُونَ بِمَعْدِهِمْ خِلْكَ رَسُولِ اللّهِ رَكُوهُوا أَن يَجْهِدُوا إِنْهَالِهِ رَأَشِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُوا لا نَعْرُوا فِي الْمُؤْمِدُ وَأَنْسِهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُوا لا نَعْرُوا فِي الْمُؤْمِدُ وَلَنْ مَعْدُوا مِنَى اللّهُ إِنَّ مَا اللّهُ مِنْ عَدُوا اللّهُ وَلِمَا اللّهُ إِنَا مَا المَعْدُولُ اللّهُ وَلَا شَكُلُ عَلَى اللّهُ وَلِمَا اللّهُ اللهُ وَمُعْمَلُولُ اللّهُ اللهُ الله

وَالشَّهَدَةِ فَلْتَنِفَكُم بِمَا كَثَمَّ فَعْمَلُونَ ۞ سَيَعْلِغُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا الفَلَسَثُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِشُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِشُوا عَنْهُمْ وَالشَّهَدَةِ وَمَأْوَنَهُمْ جَمَلُنَا مِمَا كَافُوا يَكْسِبُونَ ۞ يَعْلِغُونَ لَكُمْ لِنَرْضَوَا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوَا عَنْهُمْ وَجُمُّ لِمُعْرَفِهُمْ حَمَلُهُمْ فَإِن تَرْضَوَا عَنْهُمْ وَجُمُّ وَمُؤْمِنُونَ كُمُ لِمُرْضَوَا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوَا عَنْهُمْ وَجُمُّ لَا لَهُ وَمِ الْفَوْمِ الْفَنْسِفِينَ ۞ فَاللّهُ لَا يَرْضَى عَنِ الْفَوْمِ الْفَنْسِفِينَ ۞

إِنَّ اللهُ الشَّرَىٰ مِنَ النَّوْمِينِ النَّسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم إِنَ لَهُمُ الْحَكَةُ بْعَلِنُونَ فِ سَكِيلِ اللهِ فَيُقَنْلُونَ وَمُثَا اللهِ اللَّهُ وَالْمُعْمِمُ وَاللَّمْرَانِ وَمَنْ أَوْفَ بِمَهْدِهِ. مِنَ اللَّهُ فَاسْتَبَيْرُوا بِبَيْمِكُمُ اللَّهِ بَيْمَهُمْ اللَّهِ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّمْ اللهِ اللهُ وَاللَّمْ اللهِ اللهُ وَمَنْ أَوْفَ بِمَهْدِهِ. مِنَ اللَّهُ فَاسْتَبَيْرُوا بِبَيْمِكُمُ اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

# من سُورة النَّحل رقم (١٦):

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَيَنُوا ثُمَّ جَنهَدُوا وَصَكَبُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ وَصَكَبُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ وَصَابُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ وَعَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْوَلًا اللهُ عَنْولًا اللهُ عَنْولًا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّ

# من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

أُدِنَ لِلَذِينَ يُعْنَتُونَ إِنَّهُمْ ظُلِمُواْ مَلِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِم بِغَيْرِ حَقِي إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِيَعْضِ لَمُؤْمَنَ صَوْمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ يُذْكُرُ فِيهَا السَّمُ اللَّهِ كَيْدِرُ وَلِيَادُ وَلِيَسَمُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُمُ إِنِي اللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيرُ ﴾

وَمَن عَافَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ. ثُمَّ بُنِي عَلَيْهِ لَبَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِثَ اللَّهَ لَمَعُوَّ عَمُورٌ ﴿
 وَجَنهِدُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِيدٌ هُوَ اَجْتَلَنكُمْ وَمَا جَمَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللِّينِ مِنْ حَرَجْ يَلَةَ أَبِيكُمْ إِرَاهِيمُ هُو سَمَنكُمْ الشَيلِينَ مِن حَرَجْ يَلَةَ أَبِيكُمْ إِرَاهِيمُ هُو سَمَنكُمْ الشَيلِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاةً عَلَى النَّاسُ فَاقِيمُواْ الطَّبَلُوةَ وَمَاثُواْ الرَّكُونَةُ الرَّكُونَةُ المُؤْلِدُ وَمِنْ النَّهِ اللهِ هُو مَوْلِنكُمْ فَيْعَمُ النَّوْلُ وَمِنْ النَّهِيرُ ﴿

# من سُورة النُّور رقم (٢٤):

💠 وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِنْ أَمْرَتُهُمْ لَيَخْرُكُنَّ قُل لًا نَفْسِمُواْ طَاعَةٌ مَعْرُوعَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا نَعْمَلُونَ 🕲

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَجَنهِدُهُم بِهِ. جِهَادًا كَبِيرًا ١

### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَمَن جَنهَدَ فَإِنَّمَا يُجَنِّهِدُ لِنَفْسِدُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَنَيْنُ عَنِ ٱلْمَلَمِينَ ۞

وَالَّذِينَ جَنَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ شُبُلُنّا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۗ

# من سُورة الأحزَابِ رقم (٣٣):

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَّكُرُوا يِنْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيَكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُونٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهِمَأْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَائُر وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَطُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِ مُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَت ظَآمِهَةٌ يَنْهُمْ بِتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُرْ فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَغَذِنُ فَسِيقٌ مِنْهُمُ النَّبَى يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِمَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَازَ ۞ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ شُهِلُوا ٱلْفِشْـنَةَ لَاتَوْهَا وَمَا تَلْبَغُوا بِهَا ۚ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْ كَانُوا عَلَهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُؤلُّونَ ٱلْأَنْبَذُرُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ﴿ قُل لَن يَنفَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَنتُم مِن ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْفَتْلِ وَإِذَا لَا تُمنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمْكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُومًا أَوْ أَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةُ وَلَا يَجِدُونَ لَمَمْ مِن دُوبِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ ♦ فَدْ يَسَكُرُ ٱللَّهُ ٱلشُّعَرِقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَرِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۚ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآهَ لَلْوَقْ رَأَيْنَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِى يُعْنَفِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَالْدٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْمَيْرِ أُولِيكَ لَرَ يُؤْمِنُوا فَأَصْبَطَ اللَّهُ أَصْلَهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَسِيرًا ۞ يَعْسَبُونَ ٱلْأَخْرَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَلِن بَأْتِ ٱلأَخْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَغْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمُ ۚ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَا فَسَلُواْ إِلَّا فَلِيلًا ۖ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْرَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَّرَ اللَّهَ كَذِيرًا ١٠٠ وَلَمَّا رَبَّا الْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُمْ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُمْ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَنَا وَتَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بِجَالُّ صَنَقُواْ مَا عَنَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْتِهِ فَيِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَصْبُمُ وَمِنْهُم مَّن يَلْطِرُّ وَمَا بَذَلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ لَي لَيْجَزِى اللَّهُ الصَّادِفِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعِذِبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَآةً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُولًا زَجِسُنا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَدُ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكُفَى اللَّهُ ٱلْمُتْهِمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَارَ اللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ۞ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوهُم يَنْ ٱلْمَلِ ٱلْكِتَنبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأَوَدُنَكُمْ أَرْضُهُمْ وَدِيْنَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ نَطَتُوهَا وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ ثَنَّهِ قَدِيرًا ١

لَمْن لَرْ يَننَهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنْغِينَكَ بِهِمْ ثُمَّرَ لَا يُجَاوِلُونَكَ فِيهَا إِلَا قَلِيلًا شَ مَلْمَا وَمُثَيِّلُوا مَنْقِيلًا شَ سُنَةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِمَدَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

وَلَفَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِيبَادِنَا الْفُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ الْسَصُورُونَ ﴿ وَلِذَ جُندَنَا لَمُثُمُ الْفَلِينُونَ ﴿ وَنَوَلَ عَنْهُمْ حَتَى جِينِ ﴿ وَلَفَ مُسَاعُ الْمُدَدِينَ ﴿ وَقَوْلَ عَنْهُمْ حَتَى جِينِ ﴿ وَالْمَيْرُونَ فَي الْمُعَلَمِنَا لِيسَعْمِلُونَ ﴾ وَيُولَ عَنْهُمْ حَتَى جِينِ ﴿ وَالْمَيْمُ مُسَوْقَ يُبْعِيرُونَ ﴾ وَقَولَ عَنْهُمْ حَتَى جِينِ ﴿ وَالْمَيْرُونَ فَي الْمُعَلَمِنَا لِيسَعْمِلُونَ ﴾ والمنافق المنافق ا

# من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

هَإِذَا لَهِينُدُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّفَابِ حَقَّ إِذَا أَغْسَتُمُومُرْ مَشُدُّوا الْوَثَاقَ فِإِمَّا مَثَّا بَعَدُ وَإِنَّا فِذَاتَة حَقَّى ضَنَعَ الْمُرَثُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَانُهُ اللّهُ لَاَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَتْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضُ وَالَّذِينَ قُلِلُوا فِي سَيبِلِ اللّهِ فَانَ بُنِيلً أَصْلَكُمْ ۚ ۖ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْمَمْ ﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْمُنَذَة عَرْفَهَا لَمْمْ ۞ بَعَائِبًا الَّذِينَ مَاسَنُوا إِن نَصُرُوا اللّهَ يَصُرَكُمْ وَيُثِيْتَ أَنْدَامَكُورُ

وَيَقُولُ الَّذِينَ مَامَنُوا لَوْلَا نُوْلِتَ سُورَةً ۚ هَاذَا أُنزِلَتَ سُورَةً تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْفِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّسَرَضُّ يَتُظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمُغَيْمِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ ۞ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّسَرُونً فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْثُو مُلَوَ صَكَدَقُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۞

وَلَسَالُوَلَكُمْ حَنَّى نَسَاتُمَ الْمُحَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّهِدِنَ وَبَنْلُوَا أَخْبَارَكُو ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ وَشَاقُوا اللّهَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَكُمُ الْمُلْمَىٰ لَن يَشْرُوا اللّهَ شَبْنًا وَسَيْمُوطُ أَعْسَلَهُمْ ﴿ ﴿ فَيَا أَيْهَا اللّهِنَ مَامُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَلَا يَعْوِلُ اللّهِ مُمَّ مَا وَاللّهُ مَلَمُوا وَمَسَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ مُمَّ مَا وَاللّهُ مَلَمُ اللّهُ لَمُنْ يَغْفِرُ اللّهُ لَمُن يَعْفِرُ اللّهُ لَمُن يَعْفِرُ اللّهُ لَمُن يَعْفِرُ اللّهُ لَمُن يَعْفِرُ اللّهُ لَمُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

# من سُورة الفَتّح رقم (٤٨):

إِنَّ النِّينِ بُنَايِمُونَكَ إِنِّمَا يُبَايِمُونَ اللَّهُ يُدُ اللَّهِ فَوَقَ آيِدِيهُمْ فَمَن ثَكَنَ فَإِنْمَا يَنكُنُ عَلَى انْسَيْدِ. وَمَن اَوْقَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ مَسَمُوْنِهِ آخِلُ وَالْمَعْرِينَ اللَّهُ يَن الْأَعْرِي شَعْلَتُمْ اللَّهُ يَن الْعَيْدِ مَن اللَّهُ يَن الْعَيْدِ مَن اللَّهُ يَن اللَّهُ يَن اللَّهُ يَن اللَّهُ يَن اللَّهُ يَكُم مِن اللَّهُ يَن اللَّهُ يَن اللَّهُ يَن اللَّهُ يَكُم مِن اللَّهُ يَن اللَّهُ يَن اللَّهُ يَن اللَّهُ يَن اللَّهُ يَن اللَّهُ يَن اللَّهُ يَكُم مِن اللَّهُ يَن اللَّهُ يَكُم مِن اللَّهُ يَن اللَّهُ يَن اللَّهُ يَن اللَّهُ يَكُم مِن اللَّهُ يَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

# من سُورة الحُجُرَات (٤٩):

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِدِهِ ثُمَّ لَمْ بَرْتَابُوا وَجَنهَدُوا بِالْمَوْلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلمَّسَدِقُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أُولَئِيكَ هُمُ المَّسَدِقُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّ

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

وَمَا لَكُوْ أَلَّا نُفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ الشَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن فَبَلِ الْفَتْجِ وَقَننَلُ أُولَيِّكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَدَتُلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ ۖ

# من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

هُوَ الَّذِينَ اَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهَلِ الْكِتَابِ مِن دِيَدِهِمِ لِأَوَّلِ اَلْحَشْرُ مَا ظَنَنتُدَ أَن يَخْرِجُواً وَظَنُّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ عَنَ اللَّهِ فَالْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَبْثُ لَرَ يَخْلَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغْبُ يُخْرِفُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ عَصُوبُهُم يَن اللَّهُ مِن حَبْثُ لَرَ يَخْلَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغْبُ يُخْرِفُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتِهُوا يَتَأْوَلِي الْأَبْصَدِ ﴾ وقائدى المُؤمِنينَ فَالْعَلَمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْ

# وَلَمْمُ عَلَاكُ أَلِيمٌ ١

### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

يَائِمًا الَّذِينَ مَامَوُا لَا تَنْجِدُوا عَدُوَى وَعَدُقُكُمْ أَوْلِيَّاءَ ثُلْقُوكَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدَ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِنَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُلُمْ جَهَيْمُتُد جِهَدَا فِي سَبِيلِ وَآلِيْفَاةً مُهْمَانِيَّ فِيشُرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَرُ بِمَا أَفَعَيْتُمْ وَمَا أَعَلَنُمُ وَمِن يَقَمَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاتٍ النَّبِيلِ ﴾

لَا يَنْهَنَكُو اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَتَم يُعَنِيلُوكُمْ فِي اللِّذِينَ وَلَدَ يُخْرِهُوكُمْ مِن دِينَوكُمْ أَن نَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ فِي إِنَّنَا يَنْهَنَكُمُ اللّهُ عَنِ اللَّذِينَ قَنَلُوكُمْ فِي اللّذِينِ وَلَغَرْجُوكُمْ مِن يَنوكُمُ وَطَلْهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن قُولُوهُمُّ وَمَن يَنوَكُمُمْ فَأُولَجِكَ هُمُ الطّلِلُمُونَ ﴾

#### من سُورة الصَّف رقم (٣١):

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيرَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَنٌّ مَّرْصُوصٌ ١

يَّائَيْنَ النِّينَ ،اَمْنُوا مَلَ اَدُلُكُو عَلَى عِبَرَةِ نَدِيكُمْ يَنْ عَنَابٍ الِيهِ ۞ نُوْمُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُو وَالنَّهِكُمْ وَالْفَيْتُمْ وَالْفَيْتُمُ وَلَدَيْنَاكُو جَنَّتِ جَبِي مِن تَحْيَا الْأَنْهُرُ وَمَسْئِكِنَ طَيِّنَةً فِي جَنَّتِ عَلَيْ وَلِيَاكُمْ جَنَّتِ جَبِي مِن تَحْيَا الْأَنْهُرُ وَمَسْئِكِنَ طَيِّنَةً فِي جَنَّتِ عَدَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْفِي اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ و

# من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَهِدِ الْكُنَّارَ وَالْمُنْتَقِيقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّمْ وَيِشْنَ السَّهِيدُ ٢

#### من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدَىٰ مِن ثُلُنِي النَّلِ وَيَضْفَعُ وَلْلَيْمُ وَطَايِّفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكُ وَاللَهُ يُقَدِّرُ النَّلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم تَجْئَ وَمَاخَرُونَ يَضْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضْلِ مُحْمَدُو فَنَابَ عَلَيْكُمُ الْمَثَوَا مَا تَيْتَمُ مِن الْفُرَدُا عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم تَجْئَ وَمَاخَرُونَ يَضْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَالنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْم

#### من سُورة النّصر رقم (١١٠):

إِذَا جَكَةَ نَصْدُ اللَّهِ وَٱلْفَـتُحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْغُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ ٱقْوَاجًا ۞ فَسَيَّعْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ رَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّامُ كَانَ نَوَّابًا ۞

# الجِزء الثَّالِث المُحرَّمَاتُ والنَّواهِي

البَابُ الأولُ المُحرِّمَاتُ والنَواهِي مِن المَاْكِلِ والمَشرَبِ

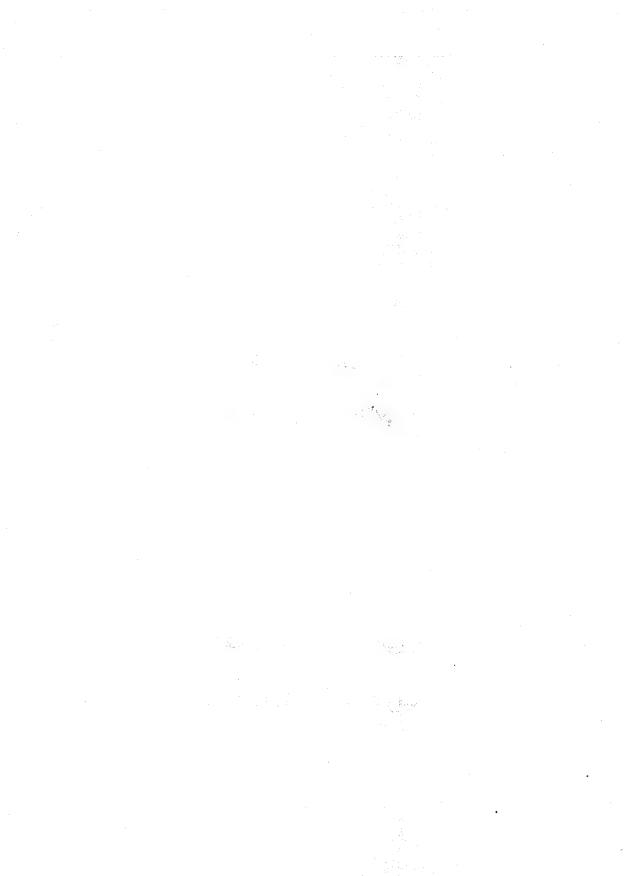

# فصل وحيد

# المُحرِّماتُ والنَّواهِي من المَأكَلِ والمَشرَبِ المُحرِّماتُ والمَشرَبِ اللَّهُ الرَّحَيْلِ الرَّحَيْلِ

# من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَتَةَ وَالدَّمَ وَلَمْمَ الْمِنزِيرِ وَمَا أُهِـلَ بِهِ. لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَاّ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَجِيـدُ ﴿

بَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَنْسِيْرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمٌ حَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَاسِ وَإِنْمُهُمَا آحُبَرُ مِن نَفْقِهِمًا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْمَنْوَ كَذَلِكَ يُبَيِنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَنَتِ لَمَلَكُمْ تَنْفَكُرُونَ شَيْ

## من سُورة المائدة رقم (٥):

يُكَانِّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْمُغَثَّرُ وَالْمُسْكِ وَالْأَشْكِ وَالْأَلْكُمْ بِجَسُّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ فَاجْتِنْبُوهُ لَمَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُمِيكُ الشَّيْطُانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَنَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُلِّكُمْ عَن ذِكْرٍ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةُ فَهَلَ أَنْهُم مُنْتُهُونَ ﴾ الشَّيْطُانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَنَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُلِّكُمْ عَن ذِكْرٍ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةُ فَهَلَ أَنْهُم مُنْتُهُونَ ﴾

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِنَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اَضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَدِيرًا لَيْخِلُونَ إِلْهُوَآبِهِم بِنَيْرِ عِلَيْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ا

وَلَا تَأْكُونَا بِمَا لَدَ بُذَكِرِ اسْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَبُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطْمَتُمُوهُمْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنْ أَطْمَتُمُوهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَبُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنْ أَطْمَتُمُوهُمْ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قُل لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِدٍ يَطْمَمُهُۥ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْـنَةً أَوْ دَمَا مَسْفُومًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَالِمَّهُ رِجْشُ أَوْ يِسْقًا أُهِلَ لِنَذِرِ اللّهِ بِهِ. فَمَنِ اضْطُلَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ۖ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِى ظُلْمُو وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَالْفَسَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْعَوْرَهُمَا أَوِ الْعَوْرَهُمَا أَوِ الْعَوْرَهُمَا أَوْ مَا الْخَلَطُ بِيَظْمُ ذَالِكَ جَرَيْنَهُم بِبَغْيِمِمْ وَإِنَّا لَصَائِقُونَ اللَّهُ

# من سُورة الأعراف رقم (٧):

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِّ الأَيْمَى الَّذِى يَجِدُونَـمُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَنَةِ وَالإِنجِسِلِ يَأْمُرُهُم بِالمَعْرُونِ وَيَتَهَنَهُمْ عَنِ السُّنَكِّرِ وَيُحِيلُ لَهُمُ الطَّيِبَنَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ وَيَعْسَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ مَامَنُوا بِدِ. وَتَعَنَّرُوهُ وَمُعَسِّرُوهُ وَالْتَبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَزِلَ مَعَهُمْ أُولَتَهِكَ هُمُ الْمُغَلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### من سُورة النُّحل رقم (١٦):

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلمَّيْمَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُرِّرٌ رَّحِيدٌ ﴿ اللَّهِ عَلَا مَا لَخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ ٱضْطُر

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلٌ وَمَا ظَلَمَنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

# ألجِزءُ الثَّالثُ ألمُحرِّمَاتُ والنَّواهِي

ألبَابُ الثَاني مُحرِّمَات ونُوَاهٍ مشتَركةً في الإيمَانِيات والأعمَالِ الدنيوية and the second of the second o

# الفصل الإول

# إبطال الأعمال

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحَيْمِ إِ

# من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَسْعَلُونَكَ عَنِ النَّهْرِ الْخَرَامِ فِتَالِ فِيةً قُلْ فِتَالٌ فِيهِ كَبِيِّ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرًا بِهِ. وَالْمَسْجِدِ الْخَرَامِ وَإِخْرَامُ الْمَاهِ، مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِشْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْفَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُعْنِلُونَكُمْ حَقَّ يُرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلْمُواً وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنِيَ وَالْآخِيرَةِ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِلُهُونَ ﴾

يَتَأَيُّهُمَا اَلَذِينَ ءَامَنُوا لَا لَبُطِلُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَمُ رِئَاةَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِّ مَمَنَّلُمُ كَمَنْلِ صَغُوانٍ عَلَيْهِ زُابٌ فَأَصَابَمُ وَابِلُّ فَنَرَكَمُ صَالَدٌ لَا بَعْدِدُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواً وَاللّهُ لَا يَهْدِى اَلْفَرْمَ الْكَنْدِينَ ﷺ

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

إِنَّ ٱلْذِينَ يَكُفُرُونَ بِتَايِمَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّيِئِنَ بِعَنْدِ حَقِّ وَيَفْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ مَنَّهُمْ فِي ٱلدُّيْنَ وَالْآفِسَوْ مِنَ النَّاسِ هَمَدَابٍ أَلِيمٍ هِنَ ٱلْآثِينَ عَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَ وَالْآفِسَوْ وَمَا لَهُم مِن لَعْهُمْ مِن اللَّيْنَ وَلِمُلْتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَ وَالْآفِسَوْ وَمَا لَهُمْ مِن لَعْهُمْ مِن اللَّهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# من سُورة المائدة رقم (٥):

آلِيْوَمَ أُحِلَّ لَكُمُّ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا الْكِنْبَ حِلُّ لَكُرُّ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُثَّ وَلَلْعُصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَالْحُصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ وَلَا مُتَعْفِدِينَ وَلَا مُتَّخِذِيَ أَخَدَانُّ وَمَن يَكُفُرُ بِالْإِيئِنِ الْفِيمِنِ وَلَا مُتَّخِذِيَ أَخْدَانُّ وَمَن يَكُفُرُ بِالْإِيئِنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُمُ وَهُو فِي ٱلْآخِزَةِ مِنَ لَلْفَيمِينَ فَيْ

وَيَعُولُ الَّذِينَ مَاسَنُوا اَهْتُؤُلَّوْ الَّذِينَ أَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِيمٌ إِنَّهُمْ لَمَكُمُّ حَيِطَتْ أَعَمَلُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ٢

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ. مَن يَشَاكُم مِنْ عِبَادِيدُ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَسْمَلُونَ 🚳

# من سُورة الأعراف رقم (٧):

وَالَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايِنِنَا وَلِقَكُو الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَصَالُهُمْ هَلَ يُجْرَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَسْمَلُونَ ﷺ أَرْ نَقُولُواْ إِنَّا أَشَرُكُ مَابَازُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا ذُرِيَّةً نِنَ بَسْدِهِمْ أَنْسَلِكُنَا بِمَا فَمَلَ ٱلْمُنْظِلُونَ ﷺ

#### من سُورة التّويَة رقم (٩):

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعَمُوا مُسَتَجِدَ اللَّهِ شَنهِ بِينَ فَلَقَ أَنشِيهِم بِالْكُفْرُ أُولَتُهِكَ حَبِطَتَ أَعَمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ اللَّهِ اللَّهُمُ وَفِي النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ اللَّهِ اللَّهُمُ وَفِي النَّارِ هُمْ

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ فُوَةً وَأَكْثَرَ أَمُولًا وَأُولَىٰدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَفِهِمْ فَاسْتَتَعَمُّم بِخَلَفِكُمْ كَالَّذِى خَاصُواً أُولَتِهِكَ حَمِلَتْ أَعْسَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآفِينَ خَاصُواً أُولَتِهِكَ حَمِلَتْ أَعْسَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآفِينَ وَمُؤْمِنَا اللَّنِيَا وَالْآفِينَ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ الْعَامِنَ اللَّهُ الْعَامِينَا اللَّهُ الْعَامِينَ اللَّهُ الْعَامِينَا وَالْآفِينَ اللَّهُ الْعَامِينَا وَالْعَلِمُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُعْمِلِيْمُ الْمُؤْمِلِينِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْعُلِيلِي عَلَيْمِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْعُلِيلِي اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْمُؤْمِلِينَ اللْعُلِيلِي اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْمُؤْمِلِي اللْعِلْمُ الْعَلِمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِي اللْعُلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْمُؤْمِلِي اللْعَلِي اللْعَلَيْمِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي اللْعَلِي الْعَلِي اللْعَلِي اللْعَلِي اللْعَلِي اللْعَلِي اللْعَلِي اللْعَامِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ

وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَلِيمًا وَمَاخَرَ سَيِّنًا عَسَى اللَّهُ أَن يَنُوبَ مَلْتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ١

#### من سُورة هُود رقم (١١):

أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُتْمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا النَّكَارُّ وَحَمِظَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَسُولُ مَّا كَانُوا بَعْمَلُونَ ١

## من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اَشْنَدَت بِهِ النِّحُ فِي يَوْرٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِنَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُو الطَّلَالُ ٱلْبَيدُ ﴿

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

أُوْلَتِهَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يِنَائِكِ رَبِيهِمْ وَلِقَآمِهِمْ فَخَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُعِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْفِينَدَةِ وَزَنَا ۖ

# من سُورة الأحزّاب رقم (٣٣):

أَشِخَةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ لَلْوَفُ رَأَتِتُهُمْ يَظُرُونَ إِلَكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَالَّذِى يُغْنَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ لَلْوَقُ مَلَقُوحُهُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَالٍ أَشِحَةً عَلَى لَلْيَرِ أُولَئِكَ لَرَ بُرْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللّهُ أَعْدَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿ ﴾

# من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

وَلَقَدْ أُرْحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَّى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرُكُتَ لِيَجْمَلُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْرِينَ 🕲

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْفِ جِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا حِكَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ۞

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ نَفُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِذٍ بَغْمَتُرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿

# من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

اَلَٰذِينَ كَفَرُوا وَمَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكُ أَغَنْلَهُمْ ۗ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مَتَمَّنَا لَمَنْمَ وَاضَلَ أَعَنَكُهُمْ ﴿ فَاللَّهِ مِانَّهُمْ كَرِهُوا مَّا أَنزَلَ اللهُ مَأْخَبَطَ أَعَنَكُهُمْ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا مَتَّمَنَّا لَمَهُ مَأْخَبَطَ أَعَنَكُهُمْ ﴿

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكُرِهُوا رِضْوَنَهُ فَأَحْبَطَ أَعَمَلَهُمْ ١

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَمُثُمُ الْمُكَنَىٰ لَن يَصُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُخْبِطُ أَعْمَلَهُمْرُ ﷺ ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا ثَبْطِلُوا أَعْمَلَكُو ۖ ﴿

#### من سُورة الحُجُرَات (٤٩):

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَمُ بِٱلْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْيَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَشْرَ لَا تَشْعُرُهِنَ ﴾ أَعْمَلُكُمْ وَأَشْرَ لَا تَشْعُرُهِنَ ﴾

# الفصل الثاني

# إثِّبَاعُ السُبُلِ بِسْسِمِ ٱللَّهِ ٱلنَّهْزِبِ ٱلرِّحَبِيدِ

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَأَنَّ هَلَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَسَلَّكُمْ وَلَا تَنَّبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَسَلَّكُمْ وَلَا تَنْبُعُوا السُّبُلُ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَسَلَّكُمْ وَلَا تَنْبُعُوا السُّبُلُ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَسَلَّكُمْ وَلَا تَنْبُعُوا السُّبُلُ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

# من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةٌ وَأَتْمَتْنَهَا بِمَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيَلَةٌ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ الْمُنْدِينَ اللَّهُ مِينَانًا اللَّهُ مِينَانًا لَا اللَّهُ مِينَانًا اللَّهُ مُعَانِينًا اللَّهُ مِينَانًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِينَانًا اللَّهُ مِينَانًا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِينَانًا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِينَانًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِينَانًا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِينَانَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِينَانِ اللَّهُ مِينَانَ اللَّهُ مُعِينَانَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِينَانِهِ مِينَانَ اللَّهُ مِينَانِهُ مِينَانِ اللَّهُ مِينَانَ اللَّهُ مِينَانَ اللَّهُ مِينَانَ اللَّهُ مِينَانِ اللَّهُ مِينَانَ اللَّهُ مِينَانِ الللَّهُ مِينَانِ اللَّهُ مِينَانِ اللَّهُ مِينَانِ اللَّهُ مِينَانِ مِينَانِ اللَّهُ مِينَانِ مِينَانِ اللَّهُ مِينَانِ اللَّهُ مِينَانِ مِينَانِهُ مِنْ اللَّهُ مِينَانِهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَانِعُ مِنْ مُنْ مُنْ مِينَانِ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِينَانِهُ مِنْ اللَّهُ مِينَانِهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُعْمَانِ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِينَانِهُ مِنْ اللَّهُ مِينَانِهُ مِينَانِهُ مِنْ اللَّهُ مِينَانَانِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِينَانِهُ مُنْ اللَّهُ مِينَانِهُ مِنْ اللَّهُ مِينَانِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِينَانِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِينَانِهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِينَانِهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال

سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَنْكَبَّرُوكَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْعَقِي وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةِ لَا يُؤْمِـنُوا بِهَا وَإِن يَرَوَّا سَيِيلَ الرُّشْدِ لَا يَنْغَذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُّا سَبِيلَ الْفَيْ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَذَبُوا بِعَايَدَتِكَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنِيلِينَ ۖ

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

قَالَ قَدْ أُجِيبَتَ ذَعْوَنُكُما فَأَسْتَفِيما وَلَا نَقِيعَانِ سَكِيلَ الَّذِيرَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

# الفصل الثالث

# إتّبَاعُ الهَوى

# بِسْمِ اللهِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ

# من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَلَن رَّضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّمَـٰزَىٰ حَتَّى تَنَّعَ مِلْتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى اللّهِ هُوَ ٱلْهُدَئُ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ ٱهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْيِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللّهِ مِن وَلِقٍ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ﴾ ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ﴾ ﴿ ا

وَلَهِنْ أَنَيْتَ الَّذِينَ أُوثُواْ الْكِنَابَ بِكُلِ ءَايَوْ مَّا تَبِعُواْ فِلْلَنَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِع فِلْلَهُمُّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِع قِبْلَةَ بَعْضُ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَشْدِ مَا جَمَاءَكَ مِنَ الْمِلْيِّ إِنَّكَ إِذًا لَيِنَ الظَّلِمِينَ

#### من سُورة النَّسَاء رقم (٤):

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَشِّيعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيدُوا مَبْلًا عَظِيمًا ١

عَنَائُهُمُا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا فَوَمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاة لِلَهِ وَلَوْ عَلَى اَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرِبِينُ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
 فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِينًا فَلَا تَنَّيِعُوا الْمُوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوَءُا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

وَأَرَانَا ۚ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحَتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَرَلَ اللَّهُ وَلَا تَنْبَعُ مَا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَاجُأْ وَلَوْ شَآةَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أَمْةُ وَسِدَةً وَلَاكِن لَيْبَعُومُ مِنَا مَاتَنكُمْ فَلَ مَا مَاتَنكُمْ فَاسْتَيْفُوا الْخَبْرُبُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلَيِّتُكُمْ بِمَا كُنتُدْ فِيهِ تَغْلَيْفُونَ فَي وَأَنِ اَحْكُم بِنَا أَرْلَ اللَّهُ إِلِكُ فَإِن تَوَلَّوا فَاعْلَمُ أَنَّا يُرِبُدُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوا فَاعْلَمُ أَنَّا يُرِبُدُ اللَّهِ لَا يُعْرِيمُ فِي النَّاسِ لَفَاسِفُونَ فَي

قُل يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَّبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ خَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَشْبِعُوّا أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُلُوا مِن قَبْلُ وَأَضَكُلُوا كَا تَشْبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

مُّلَ إِنِي نَهِيتُ أَنْ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَا أَيْمُ ٱلْمُوَآءُكُمُ مِّذَ مَسَلَتُ إِذَا وَمَا آنَا مِنَ ٱلْمُهَتَدِينَ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ أَلًا تَأْكُمُ إِلَّا مَا اَضْطُرِدُتُدُ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا وَمَا لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اَضْطُرِدُتُدُ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا وَمَا لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اَضْطُرِدُتُدُ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اَضْطُرِدُتُدُ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْهُ مَا لَاكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلْمُعْتَدِينَ اللَّهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ مَلِيلًا لِللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ مَلِيلًا لِنَهُ إِلَيْهُ وَإِنْ كَلِيلًا لِللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ مَا عَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَيْهُ مَا عَرَامُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ مِنْ أَلِيلًا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مَا عَرَامُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مَا عَنْ مَعُونَ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلِيلًا عَلَالِهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ ال

قُلْ هَلُمْمَ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهُ حَرَّمَ هَدَأً فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدَ مَعَهُمُّ وَلَا تَشْبِعُ أَهْوَآهَ الَّذِينَ كَذَّبُوا يِعَايَنِنَنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ مِرْتِهِمُ مِنْتِهِ لَوْنَ ﷺ

# من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِى مَاتَيْنَهُ مَايِئِينَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْمَاوِرِ ۖ ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَوَهَنَهُ إِبَا وَلَا مُنْكُمُ وَلَا مُنْكُمُ كَنْلِ الْكَلْبِ إِن تَخْسِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَزْ تَتَرُّكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ وَلَاكِنَهُ الْمُعْتِى الْفَصَّصَ لَعَلَهُمْ بَنَفَكُرُونَ ﴾ وَلَكِنَهُ عَلَيْهِ بَلْهَتْ أَزْ تَتَرُكُهُ يَلْهَتْ بَنَفَكُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَذَبُوا بِعَائِينًا فَافْتُمِي الْفَصَّصَ لَعَلَهُمْ بَنَفَكُرُونَ ﴾

# من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَكُنَالِكَ أَنزَلْنَهُ حَكْمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ ٱلْهِوْلَتُوهُم بَمَّدَ مَا جَآءَكَ مِنَ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاتِ

# من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَامْدِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْشِيقِ يُرِيدُونَ وَجَهَثُمْ وَلَا نَعْدُ عَيْنَاكَ عَنَهُمْ رُبِيدُ زِينَـةَ الْحَيَوْةِ الدُّنَيْلُّ وَلَا نُطِغ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَكُم عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُكُا ۞

# من سُورة مَريَم رقم (١٩) ز

# من سُورة طله رقم (۲۰):

إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ مَالِيَدُ أَكَادُ ٱلْحَفِيهَا لِتُعْجَرَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۞ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَنَّبَعَ هَوَيْكُ فَنَرَدَىٰ ۞

# من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

أَرَيْتَ مَنِ ٱلْخَنَدُ إِلَىٰهُمُ هَوْيِنُهُ أَفَأَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا اللَّهِ

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

فَإِن لَّرَ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمَ أَنْمَا يَنَّيِعُوكَ أَهْوَآءَهُمُّ وَمَنْ أَضَلُّ مِثَنِ أَنَّبَعَ هَوَىنهُ بِغَيْرِ هُدَى قِن ٱللَّهِ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلَلِمِينَ ۞

# من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ 🕲

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

يَندَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلَنَكَ خَلِفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِٱلْحَيْنَ وَلَا تَقَيِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَبِيدًا بِمَا نَسُوا بَوْمَ ٱلْحِسَابِ ۞

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

لَلِنَالِكَ فَادَغٌ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرَتٌ وَلَا نَلَيْعَ أَمْوَاتُهُمْ وَقُلَ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن كِنَبٍّ وَأُمِرْتُ لِأَغْدِلَ يَتِنكُمُّ اللّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّة بَيْنَا وَيَلِنكُمُّ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞

# من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

ثُمَّ جَعَلَننَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا نَشِّعْ أَهْوَآةَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

أَفَرَهَيْتَ مَنِ اَتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَنَهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمِيهِ، وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، غِشْنَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﷺ

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

أَهَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَبِيهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّهُ عَلِهِ. وَالْبَعُوا أَمْوَاتُهُم اللَّهِ

وَمِنْهُم مَن يَسْتَعُم إِلَيْكَ حَتَىٰ إِذَا خَرَجُوا مِن عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوبُوا الْهِائِرَ مَاذَا قَالَ مَانِفًا أُولَئِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى تُلُومِهِمْ وَالْبُمُوا أَمْوَا مُعْرَا الْمُواتَامُورُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مُلْومِهِمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى

ذَلِكَ إِنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكُرِهُوا رِضْوَنَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ١

# من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَا ۗ سَيَّنْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ أَكُمْ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلطَنَ إِن يَنِّيعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ

بَنْهُمْ نِن نَهِمُ ٱلْمُدَىٰ ٢

# من سُورة القَمَر رقم (٤٥):

وَكَنْهُوا وَانْبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ وَكُلُ أَسْرٍ مُسْتَقِرٌ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم فِنَ الْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَدُ ﴾ وكنَّهُ بَالِغَةٌ فَمَا تُعْنِ النَّذُرُ ﴾ فَنَوْلُ عَنْهُمْ يَوْمَ بَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ مَنْءٍ نُكْرٍ ﴾

# من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. وَفَهَى النَّفْسَ عَنِ ٱلْمُؤَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فِي الْمَأْوَى ال

# الفصل الرابع

# إِتّْبَاعُ ما ليسَ لكَ بِه عِلمٌ

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرِّجَدِ يَرْ

# من سُورة الإسراء رقم (١٧):

وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﷺ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّعُهُمْ عِندَ رَبِكَ مَكْرُوهًا ﴿

# من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَيَعْبُدُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ. سُلطَنَا وَمَا لِنَسَ لَمُم بِهِ. عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ١

# من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَوَضَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأً إِلَى مَرْجِعْكُمْ فَأَنْفِتْكُم بِمَا كُنتُر تَمْمَلُونَ ﴾ كُنتُر تَمْمَلُونَ ۞

# من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِيرَكَ ظُلَمُوا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ۗ

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَإِن جَنهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَبَسَ لَكَ بِهِ. عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِنَّ ثُدَ إِلَنَ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُم بِمَا كُنْتُر تَعْمَلُونَ ۞

# من سُورة غَافر رقم (٤٠):

وَيَنَفَرْدِ مَا لِنَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَيَذَعُونَنِى إِلَى ٱلنَّادِ ﴿ تَدْعُونَنِى لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ. مَا لَبْسَ لِى
 بِهِ. عِلَمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَلْرِ ﴿

# من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسْتَمُونَ ٱللَّتِهَكَةَ نَسْيَةَ الأَنْنَ ۞ رَمَّا لَمُمْ بِدٍ. مِنْ عِلْمٍ إِن يَنْبِعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْفِى مِنَ الْحَقِّقَ شَيْئًا ۞

# الفصل الخامس

# الإستِكبَارُ والتَّكبُر

# بِنْ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرِّحَدِيْرِ

# من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ مُسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَأَسْتَكُثَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِيكَ اللَّهِ

وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنَابَ وَقَنَيْسَنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِّ وَمَاتَيْنَا عِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّذَنَهُ بِرُوجِ الْقُدُينُ أَفَكُلُما جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى أَنْشَكُمُ اسْتَكْبَرَتُمْ فَغَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ۞ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ۞

# من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

لَن يَسْتَنكِكَ الْمَسِيحُ أَن يَكُوكَ عَبْدًا يَلَهِ وَلَا الْمَلَيْحَكُهُ الْفُرْبُونُ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَن عِبَادَيْهِ. وَيَسْتَحَيْر مَسَيَحْشُرُمُمْ إِلَيْهِ جَمِيمًا ﴿ مَا الَّذِينَ ،امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَيُوَيْهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزيدُهُم مِن فَصْلِّهِ. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبُرُوا فَيُمَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ اللّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَمَنْ أَظْلُمُ مِنَنِ ٱلْذَيْنَ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَرْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ بُوحَ إِلَتِهِ فَى أَ وَمَن قَالَ سَأَنِلُ مِثْلَ مَا أَزَلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِلَا اللّهِ اللّهِ مَن اللّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِلَا اللّهُ وَلَوْ تَرَىٰ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

# من سُورة الأعراف رقم (٧):

وَلَقَدَ خَلَقَنَكُمْ ثُمُّ مُوَرَّئِكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكُو اَسْجُدُوا لِآدَمَ مَسَجَدُوا إِلَّا إِلَلِيسَ لَهَ يَكُن مِنَ اَلسَّجِدِينَ ﷺ قَالَ مَا مُنَعَكَ اَلَّا مَسْجُدَ إِذَ اَمْرَئِكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﷺ قَالَ فَاهْمِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنْكَبُسُرَ فِهَا قَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّنْفِينَ ۗ

وَٱلَّذِينَ كُذَّهُوا بِعَايَنِينَا وَٱسْتَكَمَّرُوا عَنْهَا ۚ أُولَتِيكَ ٱصْحَبُ ٱلنَّارُّ هُمْ نِيهَا خَلِدُونَ ۖ

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنِينَا وَآسْتَكُمْبُوا عَنْهَا لَا لُمُنَتَّعُ لِمُنْمُ اَنُوَبُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْعُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الجُمَلُ فِي سَدِ الْجِيَالِدُ وَكَذَلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِينَ ۞

وَادَىٰ أَصَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِبَالًا بَشْرِهُوَتُهُم بِسِيمُعُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكَكِيُونَ ١

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَخْبُرُهُا مِن قَوْمِهِ. لِلَّذِينَ اسْتُضْمِلُوا لِمَنْ مَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَ مَسَلِمًا تُرْسَلُ مِن زَيِّهِ. قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ. مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ اللَّذِينَ اسْتَخْبُرُوا إِنَّا بِاللَّذِينَ مَامَنتُم بِهِ. كَفِرُونَ ﴿ فَمُقَرُّوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَشْتَيْبُ وَالَّذِينَ وَامْتُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِمَا قَالَ أَوْلَوْ
 كُمّا كَيْرِهِينَ إِنْ

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ اللَّمُوفَانَ وَالْمُؤَادَ وَالْفُمُّلُ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ مَايَتِ مُفَصَّلَتِ فَاسْتَكَبُرُوا وَكَانُوا فَوْمَا نَجْرِمِينَ ﷺ سَلَمْرِفُ عَنْ مَايَقِ اللَّهِ الْمُؤْوِنِ بِمَا اللَّهُونِ بِفَيْرِ الْعَقِ وَإِن بَرَوًا كُلُ مَايَةِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن بَرَوًا سَيِيلَ النَّفِي بَنَوْا سَيِيلَ النَّهِ بَنَوْا سَيِيلَ النَّهِ يَنْجُدُوهُ سَكِيلًا وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا مَا مُنْوَا عَنْهَا مَعُونُوا فِرَدَةً خَسِوبِينَ ﷺ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْا فِرَدَةً خَسِوبِينَ ﷺ وَاللَّهُ اللّهُ مُنْهُ مُؤْمُوا فِرَدَةً خَسِوبِينَ ﴾ وقال عَنْهُ فَلْنَا لَمُنْمُ كُونُوا فِرَدَةً خَسِوبِينَ ﴾ وقال عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

ثُدَّ بَعَثْنَا مِنْ بَقَدِهِم تُموسَىٰ وَهَدُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَانِهِ. بِعَايَدِينَا فَأَسْتَكَثَّبُرُهُا وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْمَرِمِينَ ۖ

# من سُورة النَّحل رقم (١٦):

إِلَنْهُكُمْ لِلَهُ ۚ وَيَوْدُ مَالَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ تُلُونُهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكَبِرُونَ ۞ لَا جَرَمَ أَنَكَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِئُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكَبِينَ ۞

فَادْخُلُوا أَبْوَبَ جَهَنَّمَ خَلِيبِكَ فِيهُمْ فَلَيْفُسَ مَثْوَى ٱلمُتَكَبِّرِينَ ١

# من سُورة المُؤمِنون رقم (٣١٣):

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِتَايَتِنَا وَشُلْطَنِ شُبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْتَ وَمَلَإِنْ وَ فَالْمَا وَقَالُوا فَرَبًا عَالِينَ ﴾ وَمَا لَنَا مُؤْمِنُ وَلَا عَالِمَا وَمُؤْمِنُهُمَا لَنَا خَيِدُونَ ﴾ وَكُذَبُوهُمَا فَكَالُوا مِنَ النَهْلَكِينَ ﴾ وَمُلَانُ مِنْ النَهْلَكِينَ ﴾ وَمُلَانُ مِنْ النَهْلِكِينَ اللهُ ا

لَا جَعَثُوا الْبُومِ ۚ إِنَّكُمْ مِنَا لَا نُصَرُونَ ۞ مَذَ كَانتَ ءَايَنِي نُقَلَ عَلَيْكُمْ فَكُشُرُ عَلَى أَعْقَدِكُمْ نَكِحُسُونَ ۞ مُسْتَكَامِينَ بِهِ. سَنِيرًا نَهْجُرُونَ ۞

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَامَنَا لَوْلَا أَزِلَ عَلَيْمَا الْمُلْتَهِكُمُّ أَوْ زَيْنَ رَبُّنَّا لَقَدِ اسْتَكَكَّبُرُواْ فِي أَنْشُسِهِمْ وَعَنَوْ عُمُنًّا كَبِيرًا

﴿ يَوْمَ بَرُونَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا ﴿

# من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ مَايَنْنَا مُتِصِرَةُ قَالُواْ هَلَا سِحْرٌ مُبِيتٌ ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْفَنَنْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً فَآنظُر كَيْف كَانَ عَيْبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

إِنَّ فِرْعَوْتَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكُلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآلِهَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ ٱبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَخِيء نِسَآءَهُمُ ۚ لِنَهُ كَاكَ مِنَ ٱلثَّفْسِدِينَ ﴾

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرِف فَأَقَادِ لِي يَهَمَنُنُ عَلَى الطِينِ فَآجَمَل لِي صَرْحَا لَمَالِنَ الطَّيْعُ إِلَى إِلَاهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظْنُتُمْ مِنَ الْكَلِينِ ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُمُودُمُ فِي الْأَرْضِ مِنْكِيرِ الْحَقِ وَظُنُّوا التَّهُمْ إِلِيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ فَى فَأَخَذْنَكُ وَجُمُودُمُ فَنَسَلَانَهُمْ فِي الْلِيَرِّ فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَلِيْهُ الظَّلْلِمِينَ ﴾ اللَّلْلِيدِينَ ﴾

نِلْكَ ٱلذَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَمَعُهُمَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلْوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْمَقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ ٢

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَقَدُونِكَ وَفِرْعَوْنَكَ وَمَعْنَتُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِالْبَيْنَةِ فَاسْتَكْبُولُا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَيِفِيكِ ۖ فَكُلَّا الْمُنْفِئُونِ وَمَا كَانُواْ سَيِفِيكِ ۚ فَكُلَّا الْمَنْفِكَةُ وَمِنْهُم مِّنَ أَضَلَنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنَ أَخَذَتُهُ الطَّيْكَةُ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَى وَمِنْهُم مِّنَ أَغْذَنَا لِمُوالِكُنَ وَكَانُونَ اللَّهُ لِنَظْلِمَهُمْ وَلَذِينَ كَانُواْ أَنْفُسُهُمْ بَظْلِمُونَ ۖ فَيَ

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِ مَايَنُنَا وَلَى مُسْتَصْبِرًا كَأَنَ لَدْ يَسْمَعْهَا كَأَنَ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرْآ فَبَشِرُهُ بِعَدَابٍ أَلِيدٍ ۞

#### من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِنَايَدِيَنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَسْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا بَسْتَكَبِّرُونَ 🛊 🕲

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْءَانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ بَدَيْدٌ وَلَوْ نَرَىٰ إِذِ الظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْفَوْلَ بَعُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِقُواْ لِلَّذِينَ اسْتَكَبْرُواْ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﷺ قَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِقُواْ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِقُواْ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِقُواْ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِقُواْ لِلَّذِينَ السَّنْ اللَّهُ اللَّالِقُ اللَّهُ اللَّالُ

وَجَمَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هُلَّ يُجْزَقِنَ إِلَّا مَا كَانُوا بِعَمَلُونَ ٢

# من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

# من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

مَاتَهُمْ يَوْمَهِذِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرَكُنَ ﷺ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْتُخْرِمِينَ ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا فِيلَ لَمُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّهُ يَسْتَكَبُرُمُنَ ۞

# من سُورة ص رقم (٣٨):

بَلِ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا فِي عِزْمِ وَشِقَافٍ 🚇

نَسَجَدَ الْمَلَتِكِمُهُ كُنْمُ أَجْمُتُونَ ﴿ إِلَّا إِلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَنفِرِينَ ﴿ قَالَ بَالِلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن نَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُهُ مِن الْمِائِقُ ﴿ وَخَلَقْنَامُ مِن طِينٍ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَرِيمٌ ﴾ خَلْفَتُ مُ مِن طِينٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن طِينٍ ﴾ فَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَاعْمُجُ مِنْهَا مُؤْمِدُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن طِينٍ ﴾ فَالَ فَاخْرُجُ مِنْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِن طَينٍ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْهُ مِن طَينٍ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْهُ مِن طَينٍ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْهُ مِنْ اللَّهُ مَنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ مِن اللَّهُ مُلَّ

# من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩)

بَلَى قَدْ جَآءَتْكَ ءَايَتِي فَكُلَّبَتَ بَهُمُّا وَاسْتَكُمْبِتَ وَكُنتَ مِن الْكَيْفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللّهِ وَجُوهُهُم مُسْوَدَةً الْبَسَ فِي جَهَدَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّدِينَ ﴾ ويُجُوهُهُم مُسْوَدَةً الْبَسَ فِي جَهَدَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِينَ

فِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهِمْ فَإِنْسَ مُنْوَى ٱلْمُتَكَانِينَ اللَّهِ

# من سُورة غَافر رقم (٤٠):

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَقِهِ وَيَرْجُكُم مِن كُلِّ مُنْكَثِرٍ لَا يُؤْمِنُ بِبَوْرِ ٱلْحِسَابِ ﴿

الَّذِينَ يَجُدَدِلُونَ فِي مَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ مُلْطَنَ أَنَدُهُمُّ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُوأً كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِ مَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ﴿

وَإِذْ يَتَمَاجُونَ فِي النَّارِ مَيْقُولُ الشَّمَعُتُولُ لِلَذِينَ اسْنَكَبُرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَـلَ أَشُر مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْنَكُبُرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللّهَ قَدْ مَكُمْ بَيْنَ الْمِبَادِ ﴿

إِنَّ الَّذِيكَ يَجَدَدُونَ فِي مَلْبَتِ اللَّهِ بِمَنْدِ شُلْطُنُو أَنْنَهُمْ إِن فِي صُنُورِهِمْ إِلَّا كِبَرٌّ مَّا هُم بِبَالِفِيهُ مَاسْنَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّكُمْ هُوَ الصَّحِيلِمُ البَحْدِينُ ﴾ وَقَالَ رَبُّكُمُ اتْعُونِ آسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ الَّذِيبُ يَسْتَكُوبُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللهُ الْمُنكَرِينَ اللهُ المُنكَرِينَ اللهُ اللهُ

# من سُورة فُصّلَت رقم (٤١):

فَأَمَّا عَادُّ فَاسْتَكَبُرُا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا فُوَةً أَوَلَدَ بَرُوا أَكَ اللّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ فُوَةً وَكَانُوا بِعَايَتِنَا يَجَحَدُونَ ۞ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ رِيمًا صَرْصَرًا فِي أَنْيَامٍ خَمِسَاتٍ لِنُذِيفَهُمْ عَذَابَ الْجِزِي فِي الْحَيْزَةِ الدُّنَيّْ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَتُنَ وَهُمْ لَا يُصَرُّونَ ۞

وَمِنْ ءَايَنِهِ اللَّهَ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَرَّ لَا شَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ إِن كَانَتُمْ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَتَعَمُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللّهُ اللَّاللَّالَّالَا اللَّاللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّاللَّا ال

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَمَّىٰ بِهِ. نُومًا وَالَّذِي َ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِمُوا الدِينَ وَلَا نَنْفَرَقُواْ فِيدٍ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللّهُ يَجْتَبِى إلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِئ إلَيْهِ مَن بُيْنَهُ وَيَهْدِئ إلَيْهِ مَن بُيْنِهُ إِلَيْهِ مَن بَشَآهُ وَيَهْدِئ إلَيْهِ مَن بُيْنِهُ إِلَيْهِ مَن بَشَآهُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَن بُيْنِهُ إِلَيْهِ مَن بَشَآهُ وَيَهْدِئ إلَيْهِ مَن بَيْنَاهُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَن يَشَاهُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مِن يَشَاهُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن يَشَاهُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مِن يَشَاهُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن يَشَاهُ وَيَهُ إِلَيْهِ مَن يَشَاهُ وَيَهُ إِلَيْهِ مَن يَشَاهُ وَيَهُ إِلَيْهُ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن مِن مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ إِلَيْهُ وَاللّهُ إِلَيْهِ مِن يَشَاهُ وَيَهُ إِلَيْهِ مِن مِنْهُمْ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن يَشَاهُ وَيَهُمْ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن يَشَاهُ وَيَهُمْ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِن إِلَالْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلْهُ إِلَا إِلَالْهِ مِن إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِن إِلَاهُ إِلَا إِلْهِ مِنْ إِلَا لِلْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِن إِلْهِ إِلَالْمِنْ إِلْهِ إِلَيْهِ مِن إِلْهِ إِلَا لِلْهِ إِلَا لَل

#### من سُورة الدِّخان رقم (٤٤):

وَأَن لَا تَقَلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ مَانِيكُمْ بِسُلْطَننِ تُبِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَلَقَدْ خَيْنَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ مِنَ الْعَذَابِ الْسُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْتُ إِنَّامُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿

#### من سُورة الجَاثية رقم (٤٥):

وَيِّلُّ لِكُلِّ أَفَاكِ أَيْدِ ۞ يَسْمُ ءَايَنتِ اللَّهِ ثَنْلَ عَلَيْهِ ثُمَّ بُسِرُ مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَة بَسَمَمَا فَنَيْرَهُ بِمَدَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَةِ ثَكُنْ ءَايَنِي ثُمُنَلَ عَلَيْكُو فَاسْتَكَبَرْتُمْ وَكُفَّمْ فَوْمًا تُجْرِمِينَ ۞

# من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

قُلُ أَرْدَيْثُدُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ عَلَى مِنْلِهِ. فَنَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِهِينَ ۞

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اَذْهَبْتُمْ طَبِبَنِيكُرْ فِي حَيَائِكُرُ الدُّنَيَا وَاَسْتَمْنَعْتُم بِهَا مَّالْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كَشُتُر تَسْتَكَيْرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِفَيْرِ الْمُقِيِّ وَعِا كُنُمْ فَلْسُقُونَ ۞

# من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

رَفِي تَمُودُ إِذْ قِيلَ لَمُنْمُ تَمَنَّمُوا حَتَى حِينِ ﴿ فَعَنَوا عَنْ أَمْرِ رَبِيمَ فَأَخَذَنْهُمُ الصَّنجِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿

# من سُورة المنَافِقون رقم (٦٣):

وَإِذَا قِيلَ لَمَنْمَ تَعَالَوَا يَسْتَغْفِرَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْزَا رُمُوسَمْمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُم مُسْتَكَبُرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِ خَـ اَسْتَغْفَرَتَ لَهُمْ أَمْ لَنَمْ تَسْتَغْفِرْ لِمُكُمْ لَنَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُنْمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهدِى الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ ۞

# من سُورة نُوح رقم (٧١):

وَإِنِي كُلِّمًا دَعُونَهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُد جَعَلُوا أَسَيِعَمْ فِي مَادَائِمِمْ وَاسْتَغْشَوْا فِيابَهُمْ وَأَسْرُوا وَاسْتَكَمَّرُوا اَسْتِكْبَارُا اللَّهِ

# من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

إِثَمُ نَكُرُ وَمَدَدُ ۞ مَثْمِلَ كِنْتَ مَثَدَ ۞ ثُمَّ فِيلَ كِنْتَ مَذَدُ ۞ ثُمَّ الطَرَ ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۞ ثُمَّ أَمَبَرُ وَاسْتَكْتَبَرُ

#### من سُورة عَبَسَ رقم (٨٠):

أَنَا مَنِ السَّغَيُّ ۞ قَالَتَ لَمُ صَلَّمَانِ ۞ وَمَا عَلِيْكَ الَّهِ رَبُّهُ ۞

# من سُورة الليل رقم (٩٢):

وَأَنَا مَنْ يَعِلَ وَاسْتَغَنَى ۞ وَكَذَّبَ بِالْمُسْنَى ۞ مَسْتَيَنِهُمْ الْمُسْتَرَىٰ ۞

# من سُورة العَلق رقم (٩٦):

كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَبُطُنِّينٌ ۗ أَنْ زَّمَاهُ السَّفَقَ ۞ إِذَا إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّبْعَقِ ۞

# الفصل السادس

# الإجرام

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمَةِ

# من سُورة الأنمَام رقم (٦):

وَكَذَاكِ نُفَعِيدُ ٱلْآيَكَ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ 🚳

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ فَرْيَةِ أَكَيْرِ مُجْرِمِيهَا لِيَنْكُرُواْ فِيهِا ۚ وَمَا يَمْكُونَ إِلَّا بِأَنْسِهِمْ وَمَا يَمْمُهُنَ ۖ وَالِهَا جَاءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْقِنَ مِشْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللهِ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُمْ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْدَرُوا صَعَارُ عِندَ اللهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُوا يَتَكُرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُم عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ

# من سُورة الأعراف رقم (٧):

إِنَّ النَّبِينَ كَذَّبُواْ يِتَابَئِنِنَا وَاسْتَكُمْرُواْ عَبَا لَا لَمُنْتَعُ لَمُمْ أَبُونُ السَّمَةِ وَلَا يَسْتُلُونَ الْجَنَّةُ حَتَى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَتِ لَلْيَالِينَ وَصَدَّوْكَ جَنِي الْمُعْرِمِينَ فَي لَمُم مِن جَهَمَّ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاشِ وَكَذَلِكَ جَنِي الْفَلِلِينَ فَي وَكُولُكَ جَنِي الْفَلِلِينَ فَي وَلُولُما إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِم أَتَالُونَ الْعَجَمَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَلَمِينَ فِي إِنَّكُمْ النَّهُ الْمُعْرَمِينَ فَي وَلَي الْمُعْرَمِينَ فَي وَالْمُعُلِينَ فِي وَالْمَعْلِينَ فِي وَالْمَعْلِينَ فَي وَالْمَعْلِينَ فَي وَالْمَعْلِينَ فَي وَالْمَعْرِينَ فَي وَلِي اللَّهِ الْمُعْرِمِينَ فَي وَالْمَعْرِينَ فِي وَالْمَعْرِينَ فَي وَالْمَعْرِينَ فَي وَالْمَعْرِينَ فَي وَالْمَالِينَ اللْمُ يَعْلِمُ وَلَيْنَاهُ وَالْمُولُونَ وَلَا الْمُؤْمِنِ وَلَمْ اللَّهُ مِن الْمُعْرِينَ فَي وَالْمَعْرِينَ فَي وَالْمَالُونَ الْمُؤْمِنِ وَلَا لِمُعْرِينَ فَي وَلِمُ لِلْمُ وَمِنْ وَالْمُونُ وَلَوْلُ الْمُؤْمِنِ وَلَا لِلْمَالَالِينَالِينَ فَلَالِي الْمُؤْمِنِ وَلَالْمُونُ وَلَالِينَالُونَ الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلَالِينَالُونَ الْمُعْمِلِينَا فَلَالَ الْمُؤْمِنِ وَلَالِينَا مِنْ وَلَمْ وَالْمُؤْمِنِ وَلَا لِمُؤْمِنِ وَلَالْمُونِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلَا لِمُعْرِمِينَ فَلِي الْمُؤْمِنِ وَلَا لِلْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلَالِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلَالِي الْمُؤْمِنِ وَلَالْمُوالِمُونَ الْمُؤْمِنِ وَلَالِينِ الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلَالِمُ الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلَيْنِ الْمُؤْمِنِ وَلَالِمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِنِ وَلَالِمُونَ الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِقِي وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْم

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْفُمَّلَ وَٱلشَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ مَايَتِ مُفَصَّلَتِ فَأَسْتَكُمْرُوا وَكَانُوا قَوْمًا تُجْمِيدِ عَلَيْهِ

# من سُورة الأنفَال رقم (٨):

لِيُعِفَّ ٱلْمُغَنَّ وَيُتْطِلُ ٱلْبَنطِلُ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُعْرِمُونَ ۞

# من سُورة التّوبَة رقم (٩):

وَكَنِين سَكَالَتَهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا خَفُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَمَايَنِهِ. وَرَشُولِهِ. كَنُشُدُ تَسْتَهَنِوُونَ ۞ لَا تَعْمَلُورُواً

مَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِسَانِكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَالَهِمُوْ مِنكُمْ نُعَاذِت طَالَهِمَةٌ بِأَنْهُمْ كَانُوا تَجْرِمِينَ ۖ

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَلَقَدْ أَهَلَكُنَا الشُّرُونَ مِن قَبَلِكُمُ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَتِ وَمَا كَافًا لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ جَنْزِى الْقَوْمَ النَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللللَّهُ ا

فَتَنَ أَظَلَمُ مِنْنِ ٱفْغَرَف عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَائِدَهُ وَالنَّهُ لَا يُعْلِحُ ٱلمُجْرِمُونَ ١

مُّلُ أَرْدَيْتُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَاكُمْ بَيْنَا أَوْ خَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم تُمُومَن وَهَدُوكَ إِنَّ يَرْعَوْنَ وَمِلَإِنِهِ. بِنَايَنِنَا فَاسْتَكَذَّرُوا وَكَافُوا فَوْمَا تُجْرِمِينَ ۖ

وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَنْتِهِ. وَلَوْ كَرِهُ اللَّهُجُوبُونَ 🚳

#### من سُورة هُود رقم (١١):

أَدْ يَقُولُونَ اَفْتَرَدُهُ قُلْ إِنِ اَفْتَرَتْتُمْ مَثَلُ إِجْرَامِ وَأَنَا بَرِيٌّ بِمَنَا جُمْرِمُونَ اللهِ

رَيَعَوْمِ اَسْنَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا إِلِيَهِ بُرْسِلِ السَّمَآة عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا رَبَرِدْكُمْ فُوَّا إِلَى فُرَّيَكُمْ وَلَا نَنَوَلُوا مُحْرِمِينَ ﷺ

مَلُولًا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن تَبَلِكُمُ اللَّوْلَ لِمَيْتُو يَنْهُونَ عَنِ النَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِنَ الْجَيْنَا مِنْهُمُ وَاتَّبَعَ النَّسَادِ فِي الأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْمَا الْجَيْنَا مِنْهُمُ وَاتَّبَعَ اللَّذِينَ طَلَمُوا مَا أَدُونُوا فِيهِ وَكَانُوا مُعْمِرِينَ فِي

# من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

حَقَّةَ إِذَا ٱسْتَنِفَتَنَ الرُّسُلُ وَظَنِّمًا أَثْبُمُ قَدْ كَذِيوًا جَاءَهُمْ نَفَرُنَا فَنُجِيّ مَن نَشَآةٌ وَلَا يُرَدُّ بَأَشُنَا عَنِ الْفَوْمِ ٱلْمُتَجْرِمِينَ ۚ

# من سُورة إيراهيم رقم (١٤)

وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِلُو مُعَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللهِ سَرَابِلَهُم مِن فَطِرَانٍ وَتَعْنَىٰ وُجُومَهُمُ ٱلشَّارُ الْ

# من سُورة العِجر رقم (١٥):

وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ۞ كَلَالِكَ نَسْلُكُمُمْ فِي تَلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِيِّهِ. وَقَدْ خَلَتْ شُنَةُ ٱلْأَزَّلِينَ ۞

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنُرْسَلُونَ ۞ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَوْرِ جُرِيبِكِ ۞ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَسَنَجُوهُمْ أَجْمَعِينِكِ ۞ إِلَّا امْرَأْتُهُ فَذَرْنَا إِنَّهَا لَيْنَ النّبِيعِينِ ۞

# من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَوُضِعَ ٱلْكِتَنَبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَنَبُ فَآوَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا الْكَالِقُ الْحَدَا الْكَالِقُ الْحَدَا الْكَالِقُ الْحَدَا الْكَالِقُ الْحَدَا الْكَالِقُ الْحَدَا الْكَالُونُ وَلَا يَظْلِمُ رَبُكَ أَحَدًا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَالِمُ الْحَدَا اللَّهُ وَيُعَلِّمُ اللَّهُ وَيَعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآءِى الَّذِينَ زَعَتْتُمْ فَلَعَوْهُمْ فَلَز بَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقَا ۞ وَرَيَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّواً أَنَّهُم مُّوَاقِتُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ۞

# من سُورة مَريَم رقم (١٩):

وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۞

# من سُورة طله رقم (٢٠):

إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُحْدِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَتُوثُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۖ

يْنَ يُفَخُ فِي ٱلصُّورُ وَتَحْشُرُ ٱلمُجْرِمِينَ يَوْمَهِذِ زُنَّا ۞ يَتَخَفَتُونَ يَنتَهُمْ إِن لَيْتُمُمْ إِلَّا عَشَرًا ۞

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

﴿ وَمَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآمَنَا لَوْلَا أُرْلِ عَلَيْنَا ٱلْمَلْتَهِكُمُهُ أَوْ زَيْنَ أَلْفَادِ ٱسْنَكُمْبُوا فِنَ ٱلفُسِهِمْ وَعَنَوْ عُمُونًا كَدِيرًا

🔘 يَوْمَ بَرُونَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ بَوْمَهِدِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا 🔘

وَكَذَالِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَنَ بِرَتَلِكَ هَادِيـُا وَنَصِيرًا

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

مُثَكِيكُواْ فِيهَا هُمْ وَالْفَادُونَ ۞ وَمُحُودُ إِلِيسَ أَجَمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونَ ۞ تَالَّهِ إِن كُنَّنَا لَغِي صَلَالِ ثَمِينِ ۞ إِذْ نُسَوِيكُمْ رِزِنِ ٱلْفَلَمِينَ ۞ وَمَا أَضَلَنَا ۚ إِلَّا ٱلمُحْرِمُونَ ۞

كَتَوْلِكَ سَلَكَنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِيدِي ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِدِ حَنَّى بَرُوا الْعَلَابُ ٱلْأَلِيمَ ﴿

# من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَقَالَ ٱلَذِينَ كَفَمُونَا أَوِذَا كُنَّا ثُرُنَا وَمَالَمَاثُونَا أَبِنَا لَمُغْرَبُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا خَنُ وَمَالَمَاثُونَا مِن قَبَلُ إِنْ هَنَآ إِلَّا أَسُطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ۞ قُلَ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَانظَرُوا حَنِفَ كَانَ عَنِيَةُ ٱلنَّجْرِمِينَ ۞ وَلَا تَحَنَّنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي مَنْشِقِ مِنَا يَمْكُرُونَ ۞ مَنْشِقِ مِنَا يَمْكُرُونَ ۞

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

قَالَ رَبِ بِمَا أَنْهَمْتَ عَلَنَ فَلَنْ أَكُونَ طَهِيلًا لِلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ

قَالَ إِنَّمَا ۚ أُوتِيتُكُمُ عَلَى عِلْمٍ عِندِينَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ اللَّهَ مَدْ أَهَلَكَ مِن قَبْلِهِ. مِنَ ٱلقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ فَوَّةُ وَأَكْثَرُ حَمَّماً وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱللَّحْمِيُونَ ۞

# من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ مِ الْمَيْنَاتِ فَانَفَمْنَا مِنَ الَّذِينَ لَغَرَمُواْ وَكَابَ حَفًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَيَوْمَ نَعُومُ السَّاعَةُ يُفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِمِسْمُؤُ غَيْرَ سَاعَةً كَذَلِك كَانُوا يُؤْمَكُونَ ۖ

#### من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ فَاكِسُوا رُمُوسِمِمْ عِندَ رَبِيهِ مَرَبَّنَا أَبْصَرَا وَسَيِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِيمًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۖ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّن ذُكِرَ بِنَاكِتِ رَبِيهِ ثُرُّ أَغْرَضَ عَنْهَأَ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنغَقِمُونَ

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤): الله

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَغَنُّ مَكَدُنْكُمْ عَنِ ٱلْمُكَنَّىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنتُم تَجْرِمِينَ ﴿

# من سُورة يَس رقم (٣٦):

وَاسْتَنُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ بَنَهِيَّ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّامُ لَكُو عَدُوًّ مَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَدُوًّ مَدُوًّا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَدُوًّا مَا اللَّهُ عَدُوًّا اللَّهُ اللَّهُ عَدُوًّا اللَّهُ عَدُوًّا اللَّهُ عَدُوًّا اللَّهُ عَدُوًّا اللَّهُ عَدُوًّا اللَّهُ عَدُولًا اللَّهُ عَدُولًا اللَّهُ عَدُولًا اللَّهُ عَدُولًا اللَّهُ عَدُولًا اللَّهُ عَدُولًا اللَّهُ اللَّهُ عَدُولًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَدُولًا اللَّهُ عَدُولًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُولًا اللَّهُ عَدُولًا اللَّهُ عَدُولًا اللَّهُ عَدُولًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُولًا اللَّهُ عَدُولًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُولًا اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُولًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُولًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُولًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُولُولُولُولُولُولُولُ

# من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

مَا يَهُمْ يَوْمِهُ فِي الْعَذَابِ مُشْغَرِّكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۞ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا فِيلَ لَمُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكَثَرُونَ ۞

# من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَمَّ خَلِمُونَ ۞ لَا يُفَتُّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُثْلِمُونَ ۞

# من سُورة الدّخان رقم (٤٤):

وَلَقَدْ فَنَنَا فَبَلَهُمْمَ فَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ حَرِمُ ۞ أَنْ أَذْمًا إِلَىٰ عِبَادَ اللَّهِ إِلَى الْكُرْ رَسُولُ آمِينٌ ۞
 وَأَن لَا نَشَلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَ مَانِيكُمْ بِسُلطَنَو شَبِينٍ ۞ وَإِن عُدْتُ بِرَقٍ وَرَبِكُو أَن رَجْمُونِ ۞ وَإِن لَّر يُومُوا لِي فَاعْتَلُونِ
 ﴿ فَلَمُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰه

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ ثُبِّعِ وَالَّذِينَ مِن مَبْلِغِمْ أَهْلَكُنَكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُحْمِينَ اللَّ

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَمَدَ تَكُنُّ مَايَتِي ثُنْلَ عَلَيْكُو فَاسْتَكَمَرْتُمْ وَكُمْمٌ فَوَمَا تُجْرِمِينَ 🕲

# من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

فَلَمَّا رَآوَهُ عَارِضَا مُسْتَقَيِلَ آوْدِيَئِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ ثَمُطِرُنَا بَلَ هُوَ مَا اسْتَعْجَلَتُم بِدِدٌ رِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ لَلَهُ مُسْتَقَيِلُ مُسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ جَنِي ٱلْقَوْمَ ٱلْسُغِرِمِينَ ۞ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن سَكَنْهُمْ كَذَلِكَ جَنِي ٱلْقَوْمَ ٱلسُغِرِمِينَ ۞ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن سَكَنْكُمْ فِيهَ إِذ كَانُوا يَجْحَدُونَ فِيهِ وَجَعَلَنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُلُ وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَنْصَدُوهُمْ وَلَا أَفْتِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذ كَانُوا يَجْحَدُونَ عَلَيْتِ اللّهِ وَجَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِدِ يَسْتَهْرِهُونَ ۞

# من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَوْرِ تُجْرِمِينَ ۞ اِلْزُسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ۞ مُسَوَّمَةً
 عِندَ رَبِكَ الْمُسْرِفِينَ ۞

# مَن سُورة القَمَر رقم (٥٤):

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالٍ وَسُعُرٍ ۞ بَوْمَ يُسْتَحَبُونَ فِي ٱلنَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَ سَعَرَ ۞

#### من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

يُمْرَكُ الْمُخْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُوْخَذُ بِالنَّوْمِي وَالْأَقْدَامِ ﴿ فَإِي ءَالَاّهِ رَبِيكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ هَا هَانِهِ جَهَنَّمُ الَّذِي يُكَلِّبُ بِهَا النَّمْرِمُونَ ﴾ النُجْرِمُونَ ﴾ النُجْرِمُونَ ﴾

# من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

أَنْجَعُلُ ٱلنَّذِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللَّهُ

# من سُورة المعَارج رقم (٧٠):

يُتَمَّرُونَهُمُّ بَوَدُّ ٱلْمُعْمِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيلِم بِبَنِيهِ ۞ وَصَاحِبَنِهِ. وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتَوْيهِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيمًا ثُمُّ يُنْجِيهِ ۞ كَلَأَ ۚ إِنَّهَا لَظَن ۞

# من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

إِلَّا أَضَكَ الْبِينِ ۞ فِي جَنَّنِ يَشَاتَلُونَ ۞ عَنِ الْمُعْرِمِينَ ۞ مَا سَلَكُكُرُ فِي سَفَرَ ۞ فَالْوَا لَوْ نَكُ مِنَ الْلُمُمَلِينَ ۞ وَلَدْ نَكُ نُطْهِمُ الْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَا غَنُوشُ مَعَ الْمَالِمِنِينَ ۞ وَكُنا نُكَذِبُ بِيْوِرِ الْذِينِ ۞ حَتَى أَنْنَا الْبَقِينُ ۞

فَمَا نَنْعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّيْفِينَ اللَّهِ

# من سُورة المُرسَلات رقم (٧٧):

أَثَرَ نُهَلِكِ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ ثُمُ تُنْمِعُهُمُ ٱلْآخِينِ ﴿ كَذَلِكَ نَفَعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَمُنْ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ ال

# من سُورة المطفّفِين رقم (٨٣):

إِنَّ الَّذِينَ الْجَرَمُوا كَافُوا مِنَ الَّذِينَ مَامَثُولَ مِنْ مَسْتَكُونَ ۞ وَإِنَا مَنُوا مِيمَ يَنْفَاتَثُونَ ۞ وَإِنَا الْفَلَبُوا إِلَىٰ اَمْلِهِمُ الْفَلَبُوا فَكِهِينَ ۞ وَإِنَا رَاوَهُمْ مَالُوا إِنَّ مَعُوْلَا لَمُسَالُونَ ۞

# الفصل السابع

# عِبَادةُ الشَّيطَانِ وإثّباعُ خُطوَاتِه بِنصِمِ اللهِ التَّمْنِ التِّحَدِي

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَكَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَلِّيمُوا خُطُوَتِ الشَّكِطُنِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ عَلَقٌ مُبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ عَلَقُ مَا لَا نَمْلُمُونَ ﴿ إِنَّا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَمْلُمُونَ ﴿ آلِنَا اللَّهِ مَا لَا نَمْلُمُونَ ﴿ آلَهُ عَلَاتُ اللَّهِ مَا لَا نَمْلُمُونَ ﴿ آلَهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَمْلُمُونَ ﴿ آلَهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَمْلُمُونَ ﴾ إلى اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ مَا لَا نَمْلُمُونَ ﴿ آلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَمْلَالُهُ إِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللّ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَنَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ شُمِينٌ ۖ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ شُمِينٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ رِدَّاتَهُ النَّاسِ وَلَا بُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ الْآخِرُّ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ فَرِينا فَسَاتَهُ قَرِينَا ﷺ

ٱلْمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّلْغُوتِ وَقَدْ أُيُرُوا أَن يَكُفُرُوا بِدٍّ. وَيُولِيدُ الشَّبْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ مَلَلَاً بَعِيدًا ۞

الَّذِينَ مَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ فَقَائِلُوا أَوْلِيّا الشَّيَطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۞

وَلَأَضِلَقَهُمْ وَلَأُمِيْنَتُهُمْ وَلَامُرَفَهُمْ فَلِبُنِفَ فَنَ مَاذَاكَ الْأَفْتِيهِ وَلَاَمْنَهُمْ فَلِيَغَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَنْتَخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّ ا مِن دُوبِ اللَّهِ فَفَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُبِينًا ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُعَنِّيهِمٌ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُهُدًا ﴿ وَلِيَّا مِنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَجِيعِمُ اللَّهُ اللَّ

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

قُلُ أَنَدْعُوا مِن دُورِبِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَشُرُنَا وَثُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننَا اللَّهُ كَالَذِى اَسْتَهَوْتُهُ الشَّيَطِينُ فِى الْوَرْضِ حَيْرَانَ لَهُمْ أَلْهُوكَ يَدْعُونَهُمْ إِلَى الْهُدَى الْقِينَا أَقُلْ إِنْ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرَانَا لِلسَّلِمَ لِرَبِّ الْمُدَيْنِ عَلَىٰ اللَّهُدَى اللَّهُ لَا إِنْ اللَّهُدَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ الللَّال

رَلَا تَأْكُونَا بِنَا لَدَ يُنْكُرِ اسْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَاِئَمُ لَهِسْقُ وَإِنَّ الشَّبَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِدَ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِدَ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَهُمْ لَلْمُوكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِمُ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَينَ ٱلْأَنْفَكِ حَمُولَةً وَفَرْشَا كَانُوا مِنَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا نَلْيِعُوا خُطُونِ الشَّيَطَانِ إِنَّمُ لَكُمْ عَدُو ثُمِينٌ ١

# من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

قَالَ الْمُنْجُ يِنْهَا مُذَمُومًا مُنْحُورًا لِينَ يَعِلَكَ مِنْهُمْ لِأَعْلَانًا جَهَنَّمُ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ١

يَنِيَقَ مَادَمَ لَا يَفْيِنَكُمُ ٱلشَّيْطِينُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبَوْيَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنِغُ عَتَهُمَا لِلسَّهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَءَتِهِمَأَ إِنَّهُ يَرَسَكُمْ هُوَ وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا زَوْبَهُمُ إِنَّا جَمَلُنَا الشَّيْطِينَ أَوْلِيَّةً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمُ الطَّمَلَكَةُ إِنَّهُمُ اَتَّحَدُوا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةً مِن دُونِ اللَّهِ وَيُعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَـنَدُونَ ۖ وَأَقَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَكُ مَايِئِنَا فَالْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطِينُ فَكَانَ مِنَ الْمَاوِينَ ۖ

# من سُورة الأنفَال رقم (٨):

وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطِينُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِى جَارٌ لَكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِتْنَانِ نَكُمُ الْيُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِى جَارٌ لَكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِتْنَانِ فَكُمْ عَلَى عَقِيبَهِ وَقَالَ إِنِ بَرِئَةٌ مِنْكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِ أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْمِقْسَابِ اللَّ

# من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَقَالَ الفَّيَطَنُ لَمَّا فَضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهُ وَعَلَّمُمْ وَعَدَ الْمَقِّ وَوَعَدُنُكُمْ فَأَخَلَفْتُكُمُّ وَمَا كَانَ لِنَ عَلَيْكُمْ مِن شُلطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَنْتُمْ لِيَّ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُعْرِضُمْ وَمَّا أَنتُه بِمُعْرِضٌ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا لَشَرَحْتُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ الظَّلِيمِينَ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِيرٌ ﴿

# من سُورة الحِجر رقم (١٥):

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُكُنُّ إِلَّا مَنِ الْبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَتَوْعِدُكُمْ أَجْمِينَ ۞

# من سُورة النَّحل رقم (١٦):

فَإِذَا فَرَأْتَ الْقُرْمَانَ فَاسْتَعِذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْعَلِينِ الرِّحِيدِ ﴿ إِنَّهُ لِيَسَ لَمُ سُلطَنَةُ عَلَى الَّذِينَ ، اَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ وَيَعْمُ وَالَّذِينَ مُم بِهِ. مُشْرِكُونَ ۞ إِنَّمَا سُلطَنْتُمُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَمُ وَالَّذِينَ مُم بِهِ. مُشْرِكُونَ ۞

# من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوَا إِلَاّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ؞ ٱفْنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِيَّتَهُۥ أَوْلِيكَ، مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا بِنْسَ لِلظَّلِلِينَ بَدَلًا ﴿قَ

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

يَتَأْمَتِ لَا مَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ اَلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّخْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِيَ أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّخْمَٰنِ مَتَّكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴾ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۞

# من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَشَيعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ۞ كُيْبَ عَلَيْهِ أَنَّمُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّمُ يُعِيدُلُهُ وَيَجْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞

وَمَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زَسُولٍ وَلَا نَعِي إِلَا إِنَا تَمَنَّى آلْقَى اَلشَّيْطَانُ فِيَ أَمْنِيَّتِهِ. فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ. فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِتْنَةَ لِلَّذِينَ فِي مُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ ثُمُوبُهُمُ وَاللَّهُ اللَّهِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةَ لِلَّذِينَ فِي مُلْوَبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ مُلْوبُهُمُ وَإِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَ

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

لُّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِّ وَكَاتِ ٱلشَّيْطُانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَعَادًا وَنَكُودًا وَقَد تَبَيِّتُ لَكُمْ مِن مَسَكِنِهِمْ وَزَيِّتُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَقِمِينَ اللهِ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَقِمِينَ اللهِ اللهِ

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَإِذَا قِيلَ لَمُنُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَنَّيِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلُوْ كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَنْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ اللَّ

يُكَايِّنُا النَّاسُ اتَّقُواْ رَيَّكُمْ وَآخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِف وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ. وَلَا مَوْلُوذُ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغْتَرَنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ الدُّنِيَا وَلَا يَنْزَنَّكُم بِاللَّهِ الْفَرُورُ شِ

# من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْمِمْ إِيْلِيسُ طَنَّمُهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا بِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِتَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَلِقٌ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ حَفِيتُظ ۞

# من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

يَكُمُّنَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ مَلَا تَمُوَّكُمُ الْمُتَوَقِّ الدُّنِبَ ۖ وَلَا يَمُونَكُم بِاللَّهِ الْفَرُودُ ۞ إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُو عَدُوُّ مَا غَيْدُوهُ عَدُواً النَّاسُ إِلَيْ عَدُواً اللَّهِ الْعَيْدِ ۞ عَدُواً إِنَّنَا يَدَعُوا حِزْيَهُ لِيكُونُوا مِنْ أَصَنِي السَّعِيرِ ۞ عَدُواً إِنَّا يَدَعُوا حِزْيَهُ لِيكُونُوا مِنْ أَصَنِي السَّعِيرِ ۞

# من سُورة يَس رقم (٣٦):

• الرَّ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَنْهِينَ مَادَمَ أَنْ لَا تَشْبُدُوا الشَّيْطَانُّ إِنَّهُ لَكُو عَدُقٌ مُبِينٌ ﴿

# من سُورة ص رقم (٣٨):

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِثَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَبْجَمِينَ ﴿

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

إِنَّ ٱلَّذِيرَ ﴾ آوَنَدُوا عَلَىٰ آدَبَرِهِم مِنْ بَسْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ اللَّهَدَعَ ۖ ٱلشَّيْطِكُ سُوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهِ

# من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ فَالْوَأْ بَلَن وَلَكِكُلُمْ فَنَلَقُرْ أَلْفُسَكُمْ وَفَرَتَفَسُمْ وَأَرْتَفِشُمْ وَغَرَّكُمُ الأَمَانِ خَنَى جَآةَ أَشُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْعَالِمُ فَي مَا اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللّ

# من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨)

اَسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَسْلُهُمْ ذِكْرُ اللَّهِ أُولَتِهِكَ حِرْبُ الشَّيْطَانِ أَلَّا إِنَّ حِرْبُ الشَّيْطَانِ ثُمُ الْمُعْيِرُونَ السَّاسِةُ مُ الْمُعْيِرُونَ السَّاسِةِ مُ الْمُعْيِرُونَ السَّاسِةِ مُ الْمُعْيِرُونَ السَّاسِةِ مُ الْمُعْيِرُونَ السَّاسِةِ مُ اللَّهِيرُونَ السَّاسِةِ مُ اللَّهِيرُونَ السَّاسِةِ مَ السَّاسِةِ مَ اللَّهِيرُونَ السَّاسِةِ مَ السَّاسِةِ مَا السَّاسِةِ مَ السَّاسِةِ مَ السَّاسِةِ مَ السَّاسِةِ مَ السَّمِينَ السَّاسِةِ مَا السَّمَاسِةِ مَا السَّاسِةِ مَاسَلَقُ السَّاسِةِ مَنْ السَّاسِةِ مَلْكُولُ السَّاسِةِ مَا السَّاسِةِ مَ السَّاسِةِ مَ السَّاسِةِ مَ السَّاسِةِ مَنْ السَّاسِةِ مَا السَّاسِةِ مَنْ السَّاسِةِ مَا السَّاسِةِ مَا السَّاسِةِ مَا السَّاسِةِ مَا السَّاسِةِ مَا السَّاسِةِ مَاسَاسِةِ مَا السَّاسِةِ مَاسْطِيقِ السَاسِةِ مَاسْطُولِ السَّاسِةِ مَاسْطِيقِ السَّاسِةِ مَاسَاسِهِ مَاسِلِيقِ السَّاسِةِ مَاسْطُولُ السَّاسِةِ مَاسَاسُهِ مَاسَاسُهُ مَاسُلَّةِ مَاسْطُولِ السَاسُولِ مَاسْطُولِ السَّاسِةِ مَاسَاسُولِ مَاسْطُولِ السَّلْمِ السَّاسُولِ مَاسَاسُولِ السَّاسُولِ السَّاسِقِيقِ مَاسْطُولِ السَّلِيقِ السَّاسُولِ السَّاسِقِيقِ السَّاسِقِيقِ السَّاسُولِ السَّاسُولِ السَّاسُولِ السَّاسِقِيقِ السَّاسِقِيقِ السَّاسِقِيقِ السَّاسِقِ السَّاسُولِ السَّاسِقِيقِ السَّاسِقِيقِ السَّاسِقِيقِ السَّاسِقِيقِ السَاسِقِيقِ السَاسِقِيقِ السَاسِقِيقِ السَّاسِيقِ السَاسِقِ السَاسِقِيقِ السَاسِقِيقِ السَاسِقِيقِ السَّاسِقِيق

# من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

# الفصل الثامن

# الإثم

# بِسْمِ اللهِ الرَّهُنِ الرِّحِيمِ إِللهِ الرَّحِيمِ إِ

# من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

ثُمَّ أَنتُمْ هَا ثُلَّهَ تَفْنُلُوكَ أَنفُسَكُمْ وَغُرِّجُونَ هَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْمِنْمِ وَالْمُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَكُونَ نَعْنَدُوهُمْ وَكُمْرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَامُهُمُ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِنَابِ وَتَكَفَّرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاهُ مَن يَفْعَلُ وَيُومَ الْفِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِنَّ أَشَدِ الْعَنَابُ وَمَا اللهُ بِعَنفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ هَا اللهُ فِنَافِلٍ عَمَّا مَنْ الْمُعَامُونَ هَا اللهُ فِنَافِلٍ عَمَّا وَيُومَ الْفِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِنَّ أَشَدِ الْعَنَابُ وَمَا اللهُ بِعَنفِلٍ عَمَّا مَعْمَلُونَ هَا اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَبَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن ثَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِمَنْيِ وَالْأَقْرِينَ بِالْمَمْرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُنْقِينَ ﴿ لَكُونِهُ مُ اللَّهِ مُنَا الْمُنْقِينَ اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْمُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنَ أَمْوَلِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُدُ وَأَنتُدُ وَأَنتُدُ وَأَنتُدُ وَأَنتُدُ اللَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُدُ

وَإِذَا فِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ آخَذَتُهُ ٱلْمِئَةُ بِالْإِنْمِ فَحَسْبُتُمُ جَهَنَّمُ وَلِيلْسَ ٱلبِهَادُ ۖ

بَشَعُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَنْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيُسْعَلُونَكَ مَا الْمَنْمُ وَلَا يُنفِقُونَ قُلِ الْمَنْمُ كَذَالِكَ يُبَيِنُ اللّهُ لَكُمُ الْآيننِ لَلَكُمْ تَنْفَكُرُونَ شَيْ

يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِيْوَا وَيُرْبِي الصَّمَدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كَفَارٍ أَثِيمٍ ﴿

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَغَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَوِهَنُ مَغْبُومَتُ ۚ فَإِن أَيِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلِيُوْدَ ٱلَّذِى ٱوْتُونَ آمَننَتُهُ وَلِيَّتُونَ اللهُ وَإِن كُنتُمْ وَلَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ عَلَيْمُ وَلَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ عَلَيْمُ وَلَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ اللهُ اللهُل

#### من سُورة النَّسَاء رقم (٤):

وَإِنَّ أَرَدُتُمُ ٱسْنِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاكَ زَوْجٍ وَمَانَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ فِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيْنًا أَتَأْخُذُونَهُ بَهْ تَلْنَا وَإِنْمَا مُبِينَا ﷺ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَشْفِرُ مَا مُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدِ أَفَتَرَئَ إِنْمَا عَظِيمًا ﷺ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ انظُّرَ كَيْفَ يَفَتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِۦ إِنْمَا ثُمِينًا ۞

وَلَا يُجْدَدِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ١

وَمَن يَكُسِبَ إِنْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُم عَلَى نَفْسِدُ. وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْ إِنْمَا ثُمِينًا ﴾ بَرَيًّا فَقَدِ آخَتَمَلَ بُهِتَنَا وَإِنْمَا ثُمِينًا ﴾

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

يُتَايُّنَا الَّذِينَ مَامَثُوا لَا غَيِلُوا شَمَنَهُمُ اللّهِ وَلَا اللّهُمُ الحَرَّامُ وَلَا الْمَلْدَى وَلَا الْفَلَتِهِدَ وَلاَ مَلْدَى الْمَلَامُ وَلَا يَعْرَمُنَكُمْ شَنَانُ فَوْمِ أَن مَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْمُرَامِ أَن تَمْتَدُواً فِن رَبِهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلُمُ فَلَا لَهُمُ وَلَا يَعْرِمُنَكُمْ شَنَانُ فَوْمِ أَن مَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْمُرَامِ أَن تَمْتَدُواً وَتَعَارُهُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْمُدُونُ وَالْقُولُ اللّهُ إِن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِي إِذْ فَرَبَانَا فَنُعْيَلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْفَيَلُ مِنَ الْاَحْوِ قَالَ لَأَفَلُكُ قَالَ اللّهَ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يُنْفَيْلُ مِنَ اللّهَ عِنَى النّكِ مِنَ الْمُنْفِينَ فَي لَهِ بَسَطْتَ إِنْ يَدَكَ لِنَقْلُنِي مَا أَنَّا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلْتِكَ لِأَقْلُكُ إِنْ أَخَافُ اللّهَ رَبّا لَكُونُ مِنْ أَسْحَبِ النّارُ وَذَلِكَ جَزَوا الظّهٰلِينَ اللّهَ رَبّ الْمُنْفِينَ إِلَيْهِ مَا فِيكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ النّارُ وَذَلِكَ جَزَوا الظّهٰلِينَ اللهَا

وَزَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلإِثْمِ وَٱلْمُدَوْنِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحَتُ لِلْسَ مَا كَانُواْ بِعَمَلُونَ ۖ لَيَ لَوَلَا يَبْهَنهُمُ ٱلرَّبَنِيْوُنَ وَأَخْدِارُ عَن قَوْلِمُ ٱلإِثْمَ وَأَكِهِمُ ٱلسُّحَتُ لِلْمَرِي مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللَّهِ

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَذَرُوا خَلِيهِ مَ ٱلْإِنْدِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِنْمَ سَبُجَزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرِفُونَ ۖ

# من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرْ بُنْزِلْ بِهِ. سُلَطَكْنَا وَآن

تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهُ

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

إِنَّ الَّذِينَ جَآدُو بِالْإِهْكِ عُصْبَةٌ مِنكُّرَ لَا تَصْبُوهُ شَرَّا لَكُمَّ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمُّ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْنَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْدِ وَالَّذِي عَلَيْهُ مِنْ الْإِثْدِ وَالَّذِي عَلَيْهُ اللهِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ عَنْهُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ عَنْهُم عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ عَنْهُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ عَنْهُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ عَنْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُمُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

هَلْ أَنْهِ ثُكُمْ عَلَى مَن نَنْزُلُ الشَّيَطِينُ اللَّهِ نَذَلُ عَلَى كُلِّ أَفَالِهِ أَيْسِ اللَّهِ

#### من سُورة الاحزاب رقم (٣٣):

وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَدِ بِغَيْرِ مَا آخَنَسَبُوا فَقَدِ ٱخْتَمَلُوا بُهْنَانَا وَإِنَّمَا تُبُيدُنَا ﴿

# من سُورة الشُّورىٰ رقم (٤٢):

وَالَّذِينَ يَغَنِّبُونَ كَبَتْهِرَ ٱلْوَثْمِ وَالْفَرَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ مُمْ يَغْفِرُونَ ﴿

# من سُورة الذِّخان رقم (٤٤):

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ۞ طَعَامُ الأَثِيمِ ۞

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَيْنُ لِكُلِّ أَفَاكِ أَنِيرٍ ۞ يَسْمَعُ ءَايَنتِ اللَّهِ ثَنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ بُمِينًر مُسْتَكَبِرًا كَانَ لَذَ بَسْمَعَهُمَّ فَيَفِرهُ بِعِمَابٍ أَلِيمٍ ۞

#### من سُورة الحُجُرَات (٤٩):

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثَا اللَّهِ وَلَا يَخْتَسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنَا فَكَرِهْمُنُوهُ وَالْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللّهَ تَوَابُّ رَحِيمٌ ﴿ اللّهِ

# من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

اَلَذِينَ يَجْنَيْبُونَ كَبَتِهِرَ ٱلْإِنْدِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا اللَّمَّ إِذَ رَبَّكَ وَبِيعُ الْمَغْفِرَةُ هُوَ أَعْلَدُ بِكُو إِذَ أَنشَأَكُمْ يَرَكَ الْأَرْضِ وَإِذَ أَنشُرُ آجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَنِيكُمُّ فَلَا تُرْكُواْ أَنفُسَكُمُ هُوَ أَعْلَا بِمَنِ اتَقَىٰٓ ۞

# من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

أَلَمْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَبُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَبُوا عَنْهُ وَيُتَنَجَّونَ بِٱلإِنْدِ وَٱلْمُدُونِ وَمَعْصِبَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيِّوْكَ وَمَا اللهُ عِنْهُمْ مَهَا مُنْ اللهُ عِنَا لَهُ عِنَا لَهُ عِنَا لَهُ عَنْهُمْ جَهَا ثُمُ بَصَلَوْنَهُ ۚ فَيْقُسَ ٱلْمَصِيدُ ۖ ﴾ يَتَأَيُّهَا لَهُ مِنا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَا ثُمْ بَصَلَوْنَهُ ۚ فَيْقُولُونَ فِنَ أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَا ثُمْ بَصَلَوْنَهُ ۚ فَيْقُسَ ٱلْمَصِيدُ ۗ ﴾ يَتَأَيُّهَا

الَّذِينَ ءَامُنُواْ إِنَا تَنَجَيْمُ فَلَا تَلَنَّجُواْ بِٱلإِثْمِ وَالْفَدْرَنِ وَمَعْصِبَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّواْ بِٱلِيرِ وَالنَّقْوَقُ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْتَمُونَ ﴾

من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

وَلَا تُطِلعَ كُلُّ عَلَاكِ شَهِينِ ۞ هَنَانِ تَشَكُّم بِنَدِيدٍ ۞ تَنَاعِ لِلْغَبْرِ مُعْنَدِ أَلِيدٍ ۞

من سُورة الإنسَان رقم (٧٦):

مَانْمَةِ لِمُثَكِّرُ رَبِكَ وَلَا تُطِغَ مِنْهُمْ ،َانِنَا أَوْ كَفُورًا ١

من سُورة المطفّفِين رقم (٨٣):

اَلْنِينَ بَكْلَوْمُونَ بِيرَمُ النِّينِ ۞ وَمَا يَكُلُونُ بِيدِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَنِيرٍ ۞

# الفصل التاسع

# أذيّة اللهِ ورسُولهِ

# بِنْ مِنْ اللَّهُ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحَيْدِ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ النَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَدُنَّ قُلْ أَذُنُ حَتَيرٍ لَكُمْ يُؤِينُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِينَ وَرَحْمَةٌ لِللّذِينَ مَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ رَسُولَ اللّهِ لَمَتْمَ عَذَاكِ البّعِ شِ

#### من سُورة الاحزاب رقم (٣٣):

يَتَأَبُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بَيُوتَ ٱلنِّي إِلَّا أَن يُؤْنَتَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰهُ وَلَنكِنَ إِنَا دُعِيتُمْ فَانَشْلُوا فَإِذَا طَمِعْتُمْ فَانَشْلُوا فَإِذَا طَمِعْتُمْ فَانَشْلُوا وَلَا مُسْتَقْسِينَ لِمِدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّيِّى فَيَسْتَغِي. مِنصُمُّ وَاللهُ لا يَسْتَغِي. مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْشُوهُنَ مَنكَا فَسَنَكُوهُنَ مِن وَرَاءِ جَابٌ ذَلِحُمُ أَطَهُرُ لِقُلُومِكُمْ وَقُلُومِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنَهُ وَيَسُولُمُ لَمَنهُمُ اللهُ فِي ٱلدُّنِيَ وَالْكَافِرِينَ وَأَعَدُ لَمُمْ عَذَابًا مُهِمِينًا ﴿ وَلَا اللهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللهِ مَنْ اللهِ عَذَابًا مُهِمِينًا ﴿ وَلَا اللهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ وَمِيمًا اللهِ عَلَيْمًا اللهُ مِنْ اللّٰهِ وَمِيمًا اللهِ وَمِيمًا اللهِ مَنْ اللّٰهِ وَحِيمًا اللهِ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ مِنْ اللّٰهِ وَعِيمًا اللهِ وَيَسُولُمُ كَالَئِنَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللهُ مِمّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللّٰهِ وَجِهَا اللهِ عَنْمَالُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللهُ مِمّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللّٰهِ وَجِهَا اللهُ وَلَا كَالَذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَكُولُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللّٰهُ مِمّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللّٰهِ وَجِهَا اللهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَمِيمًا لَيْتُهُمْ اللّٰهُ مِنَا فَاللّٰهُ مِنّا فَاللّٰهُ عَلَى اللّهِ وَجِهَا لَيْنَا مُنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْنَا مُنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

# من سُورة الصَّف رقم (٦١):

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَرْمِهِ. يَنَقَوْرِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمُّ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَرْمُ ٱلْفَسِفِينَ ۞

# الفصل العاشر

# الإسراف والتبذير

# بِنْ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرِّحِيدِ

# مِن سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَمَا كَانَ فَوْلَهُمْ إِلَا أَن قَالُوا رَبُّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثِبِّتْ أَقْدَامَنَا وَاضُرْبَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَسْفِينَ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّل

# من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَائِنَكُوا اَلْيَنَعَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُوا الذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِتْهُمُ رُشُدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُونَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكَبُرُوا وَمَن كَانَ غَيْنًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلَيْتَأَكُلُ بِالْمَتْمُرُهِ فِي فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُونَكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفَن بِاللّهِ حَسِيبًا ۞

# من سُورة المائدة رقم (٥):

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرُيهِ لِلَّ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْتًا بِفَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادِ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا فَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمْ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمْ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَقْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَنُسْرِقُوك ﷺ بَقْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَنُسْرِقُوك ۗ ﴾

# من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَهُوَ ٱلَّذِى آنشَا جَنَدَتِ مَعْهُوشنتِ وَغَيْرَ مَعْهُوشنتِ وَالنَّخَلُ وَالزَّرْعَ خُعْلِقًا أُكُولُمُ وَالزَّيْوَى وَالرُّمَانَ مُتَشَدِيهَا
 وَغَيْرَ مُتَشَدِيمٌ كُلُوا مِن تُمَرِوه إِذَا ٱلْعَمْر وَمَاثُوا حَقَّمُ يَوْمَ حَصَادِيٌّ وَلَا تُشْرِقُوا إِلَىمُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِوِينَ شَا

# من سُورة الأعراف رقم (٧):

يَنهَ مَادَمَ خُدُوا زِينَتَكُرْ عِندَ كُلِي مَسْجِر وَكُوا وَالْمَرُوا وَلا شُرِفُوا إِنّهُ لا يُحِبُ السُمْرِفِينَ ﴿
 إِنَّكُمْ لَنَاتُونَ الزِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاتَةِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلفُّدُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ؞ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَنَا كَشَفْنَا عَنْهُ مُثَرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّهُ بَدْعُنَا إِلَى صُرِّ مَسَّلُمُ كَذَالِكَ زُتِينَ لِلْمُشرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرْيَةٌ مِن فَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِاتِهِمْ أَن يَفْلِنَهُمْ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لِمَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُمْ لَكِنَّا لَهُ وَكُلِيّهِمْ أَن يَفْلِنَهُمْ وَإِنَّهُ وَلِنَّهُمْ لَكِنَّا لَهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقِّمُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا لُبَذِّرَ تَبْذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلشَّبَذِينَ كَانُوَا إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِلُنُ إِلَى الشَّيْطِلُنُ الشَّيْطِلُنُ الشَّيْطِلُنُ الشَّيْطِلُنُ الشَّيْطِلِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِلُنُ الشَّيْطِلِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِلُنُ الشَّيْطِلِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِلِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِلِينَ الشَّيْطِلِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِلِينَ السَّيْطِلِينَ السَّيْطِلِينَ السَّيْطِلِينَ السَّيْطِلِينَ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْ

وَلَا يَخْمَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا يَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالّ

وَلَا نَفَتْتُلُواْ النَفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُبِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَمَلْنَا لِوَلِيَهِ. سُلَطَنَنَا فَلَا يُشرِف فِي اَلْفَتَلِّ إِنَّـهُمْ كَانَ مَنصُورًا ﷺ

# من سُورة طله رقم (۲۰):

فَالَ كَنَالِكَ أَنتُكَ ءَايَثُنَا فَنَسِيلَمُ ۚ وَكَنَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ۞ وَكَذَلِكَ تَجْزِي مَنْ أَشَرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِتَايَنتِ رَقِيمٍ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْغَنَ ۞

# من سُورة الانبياء رقم (٢١):

ثُمَّ صَدَفَنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَآهُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْسُرِفِينَ ۞

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَالَّذِينَ إِنَّا ٱلْفَقُوا لَمْ بُسْرِقُوا وَلَمْ بَفَتْمُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامُنا ﴿ اللَّهِ

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَلا تُطِيعُوا أَمْنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

عَالُوا طَلَيْزُكُم مَعَكُمْ أَبِن ذُكِرَزُّو بَلْ أَنتُد فَوَمٌ مُسْرِلُونَ اللَّ

# من سُورة غَافر رقم (٤٠):

وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ عَالِ فِرْعَوْتَ بَكُنْهُ إِيمَنَهُ وَأَنْقَتْكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن

زَيِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُمْ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَمِدُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسَرِقُ كَذَاتِ ﴿ ﴾ مُسَرِقُ كَذَاتِ اللهِ

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَا زِلْمُمْ فِي شَاقٍ يَمَّا جَآءَكُم بِدِّ حَقِّق إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَكَ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولًا كَذَلِكَ يُعْنِدُلُ اللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ تُمْزَاكِ ۞

لَا جَرَرُ أَنْمَا تَدْعُونَنِيّ إِلَيْهِ لَيْسَ لَمُ دَعُونًا فِي اللَّذِيّا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﷺ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ

# من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ فَوْمَا تُسْرِفِيك ١

#### من سُورة الدّخان رقم (٤٤):

وَلَقَدْ خَجَّنَا بَنِيَّ إِسْرَةِ مِنَ الْعَمَابِ الشَّهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْتُ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿

# من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

عَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ تُجْرِمِينَ ۞ اِلْتُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً بِن طِينٍ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَ رَاكِ الْمُسْرِفِينَ ۞

# الفصل الحادي عشر

# 

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِّ فَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكَفُرْ بِٱلطَّاعُوتِ وَيُؤْمِرِكَ بِٱللَّهِ فَقَسَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُهُوَّ ٱلْوُفْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْمٌ ﴿ إِلَيْهِ مَا لَهُ مِنْ اللَّهِ عَلِيمٌ

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَلَوْ شَانَهُ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيمًا أَفَالَتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَنَّى يَكُونُوا مُؤينينَ ﴿

# من سُورة هُود رقم (١١):

قَالَ يَفَوْمِ أَرَءَيْثُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَقِي وَمَالَننِي رَحْمَةً مِنْ عِيدِهِ فَكُيِّبَتْ عَلَيْكُرُ أَنْلَوْمُكُمُّوهَا وَأَنتُدُ لَمَا كَدِهُونَ ﴿

# الفهل الثاني عشر

# البُخل والتَقتِير

# بِنْسُمِ اللَّهِ الرَّهُمِنِ الرِّحِيسَةِ

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَلَا يَعْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ اللَّهُ مِن نَصْلِهِ. هُوَ خَيْرًا لِمُمْ بَلَ هُوَ خَرُّ لَمُمْ سَيُعْلُونُونَ مَا بَطِلُوا بِهِ. يَوْمَ اللَّهِ مِينَ كُنَا السَّمَانُونَ مِا اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنَا تَشْعُلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ مِينَاتُ السَّمَعُونِ وَاللَّهُ مِنَا تَشْعُلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ

# من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُهُونَ النَّاسَ إِلَيْحَنِي وَيَحْنُمُونَ مَا مَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ، وَأَعْتَدْنَا الْحَنفِرِينَ عَدَابًا مُهِينًا ٢٠٠٠ مُهِينًا ٢٠٠٠

# من سُورة التّوبَة رقم (٩):

يَاأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا يَنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَبَا كُلُونَ أَمُولَ النَّاسِ وِالْبَنطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ
 اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضْتَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ اَلِيمٍ ﴿ إِنَّهُ يَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمُ وَلَهُورُهُمُ هَذَا مَا كَنَّمَ الْمُنْسِكُو فَدُوقُوا مَا كُنُمُ تَكْنَرُونَ ﴿
 عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِهَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَنذَا مَا كَنَرَّمُ الْإِنْفُسِكُو فَدُوقُوا مَا كُنُمُ تَكْنَرُونَ ﴿
 تَكْبُرُونَ ﴿

الْمُتَنِفُونَ وَالْمُتَنِفَاتُ بَعْشُهُم مِنْ بَعْضُ مَا مُرُوك بِالْمُنكِ وَيَنْهَوْك عَنِ الْمُعْرُوفِ وَيَقْمِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَ فَنُسِيَهُمْ إِنَ الْمُتَنفِقِينَ هُمُ الفَاسِقُونَ اللهِ

# من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِنَى عُنُفِكَ وَلَا نَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلبَسْطِ هَنَقْعُدَ مَلُومًا تَعْسُورًا ۗ مَل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَايِنَ رَحْمَةِ رَتِيْ إِذَا لَأَمْسَكُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ۖ

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَالَّذِينَ إِنَّا ٱلْفَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يَقَنُّوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامًا ١٠

### من سُورة الاحزاب رقم (٣٣):

قد يَمْلُ اللهُ الْمُعَوِقِنَ مِنكُرُ وَالْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمُ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَا قَلِيلًا ﴿ إِلَيْ اَشِخَةٌ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآةَ لَا لَيْنَا مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ لَلْوَقُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ لَنْهُ مَنْ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ لَلْوَقُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ إِلَيْ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ إِلَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ إِلَيْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

# من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

إِن يَنْفَكُكُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَنْخُلُوا وَيُحْرِجُ آَضَنَنْكُمْ ﴿ هَا أَنْدُ هَلُؤُلَاءِ ثُنَعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَينكُم مَّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ. وَاللَّهُ النِّيقُ وَأَنْتُمُ الْفُقَـرَاةُ وَإِن تَنْوَلُوا يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَشَائِكُمْ ﴾

# من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن بَنُولً فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَيْ ٱلْحَبِيدُ ﴿ اللَّهِ عَلْ اللَّهَ هُو ٱلْغَيْقُ ٱلْحَبِيدُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

#### من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

وَالَّذِينَ نَبُوَمُو اَلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن فَيَلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةً يَمَّآ أُونُوا وَيُؤْثِدُونَ عَلَىٰ ٱلشَّيِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَسْمِهِ. فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلمُقْلِيحُونَ ﴿

# من سُورة التّغَابُن رقم (٦٤):

غَالْقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنْشِكُمْ وَمَن بُوقَ شُخَ نَقْسِهِ. فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ اللَّهِ

# من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

مَّنَاعِ لِلْغَيْرِ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ۞ عُتُلِم بَعْدَ ذَلِكَ زَبِيمٍ ۞ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ مَايَنْتَنَا قَالَ أَسَلِطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ ۞ سَنِسَتُمُ عَلَى ٱلْمُؤْمُورِ ۞

# من سُورة المعَارج رقم (٧٠):

كُلَّ إِنَّهَا لَغَنَى ۞ نَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ ۞ تَنْعُواْ مَنْ أَنْبَرَ رَقَوْلُ ۞ رَجْمَعَ فَأَوْمَنَ ۞ ۞ إِنَ ٱلْإِسْمَنَ خُلِقَ مَـمُوعًا ۞ إِذَا سَتَهُ الشَّرُ جَرُوعًا ۞ وَإِذَا سَتَنَهُ ٱلْمُنْبُرُ مَـثُوعًا ۞

من سُورة الليل رقم (٩٢):

رَأَنَا مَنْ بَنِلَ وَاسْتَغَنَى ﴿ وَكُذَّبَ إِلَمْتِينَ لِلْمُسْرَىٰ ﴿ مُسْتَبِينَ لِلْمُسْرَىٰ ﴿

# الفصل الثالث عشر

# ألبَغيُ

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحَيْمِ إِ

# من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

بِشَكَمَا اشْتَرَوَا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَحْفُرُوا بِكَا أَنزَلَ اللهُ بَغْيًا أَن يُنَزِلَ اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِوَةُ فَبَآهُو بِنَضَبِ عَلَى غَضَبٍّ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْمَــَّةَ وَٱلذَّمَ وَلَمْمَ ٱلْمِعْزِيرِ وَمَا أَهِــلَ بِهِـ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُلَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَجِيعُهُ ﴿ ﴾

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

إِنَّ الذِينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمُّ وَمَا الْخَتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَنَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْرُ بَغْيَّا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُنُرُ بِايَنتِ اللَّهِ فَإِنْ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْمِسَابِ ﴿ ﴾

# من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

الرِّبَالُ قَوْمُوكَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالْفَكَلِخَتُ قَدَيْنَتُ حَفِظَتُ ۚ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُ ۖ فَطُوهُ ۖ وَالْهَجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَ سَكِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﷺ

# من سُورة الأنعام رقم (٦):

قُل لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِرِ يَطْعَمُهُۥ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَنَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّـهُمْ وَخَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

هَادُوا حَرَّمْنَا كُلِّ ذِى ظُلْمُو وَمِنَ الْبَغَرِ وَالْفَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُلُهُورُهُمَا أَوِ الْفَوَاكِ الْمَوْرُهُمَا أَوِ الْفَوْرُهُمَا أَوِ الْفَوْرُهُمَا أَوْ الْفَالِمُ وَاللَّهُ الْفَالِمُونُ اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# من سُورة الأعراف رقم (٧):

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَجِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَدَ يُنَزِّلَ بِهِ. سُلَطَكَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَفَلَمُونَ ﴿ ﴾

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

هَلَنَا آنِحَنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ عِنْدِ الْمَقْ يَكَانِبًا النَّاسُ إِنَّنَا بَعْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَنْتَعَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَّ ثُمَّ إِلَيْنَا مُنْكِكُمْ مَنْتِكُمْ مِنَا كُنْتُ تَسْمَلُونَ ﴾ وأي النَّاسُ إِنَّنَا بَعْيُكُمْ مَنْتِكُمْ مِنَا كُنْتُ تَسْمَلُونَ ﴾ وأي الدُّنِيِّ ثُمَّ النَّاسُ إِنَّنَا بَعْيُكُمْ مَنْتُوكُ مِنَا كُنْتُ تَسْمَلُونَ ﴾ وأي الدُّنِيِّ ثُمُ إِنِياً النَّاسُ إِنَّنَا بَعْيُكُمْ مِنْا كُنْتُ تَسْمَلُونَ ﴾ وأي الدُّنِيِّ المُنْ المُنْتَالِقُ الدُّنِيِّ المُنْتَالِقُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَجَوْزُنَا بِبَنِى إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَٱلْبَعْهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُمُ بَغْيًا وَعَدَوًا حَتَى إِذَا ٱذْرَكَهُ ٱلفَرَقُ قَالَ مَامَنتُ ٱنَّهُ لَآ
 إِلَا إِلَّا ٱلَّذِي مَامَنتُ بِهِ بَنُوا إِنْرُهُ بِلَ وَآنَا مِنَ ٱلشُسْلِينِ نَ

# من سُورة النَّحل رقم (١٦):

إِنَّ آللَة يَأْمُرُ بِالْمَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى الشَّرْف وَيَنْعَىٰ عَنِ الْفَحْشَاةِ وَالسُّكِرِ وَالْبَغِيُ يَعِظُكُمْ لَمَلَّكُمْ لَمَلَّكُمْ الْمَلْكُمْ لَمَلَّكُمْ لَمَلَّكُمْ الْمَلْكُمْ لَمَلَّكُمْ الْمَلْكُمْ الْمُلْكِمْ الْمَلْكُمْ الْمَلْكُمْ الْمُلْكِمْ الْمُلْكِمْ الْمُلْعَلَى اللهِ اللهِ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْمَةَ وَالدَّمَ وَلَعْمَ الْخِيزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ثُمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ اللّهَ غَفُرٌّ زَحِيثٌ ﷺ

# من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

اللَّهُ وَمَنْ عَافَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَبَنْصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِلَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ اللَّهِ عَفُورٌ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ لَعَفُورٌ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ ال

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

# من سُورة ص رقم (٣٨):

إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُدَ فَغَذِعَ مِنْهُمُّ قَالُوا لَا تَخَفَّتُ خَسْمَانِ بَعَىٰ بَعَشْنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْسَنَا بِالْحَقِ وَلَا نُشْطِطْ وَاعْدِنَا إِلَى مَنْوَا الْعَرَاطِ اللَّهِ الْعَلَابِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ الللَّاللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا

هُمُّ وَظُنَّ دَاوُرُهُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِهَا وَأَنَّابَ 🛊 🔞

# من سُورة الشُّوري رقم (٤٢):

وَمَا لَفَرَقُوًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمِلْمُ بَعْبًا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَفَضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ اللَّذِينَ أُورِثُوا الْكِنَنَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُرِيبٍ ﴿ اللَّهُ مُرِيبٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرْبِ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

💠 وَلَقَ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. لَبَغَوَّا فِي ٱلأَرْضِ وَلَكِكن يُنَزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَأَةً إِنَّهُ بِعِبَادِهِ. خَبِيرٌ اللَّهِ 🖒

وَالَّذِنَ إِنَّا أَسَابُهُمُ الْبَنِىُ ثُمَّ يَنْصِرُونَ ۞ وَحَرَّوُا سَيِتَوْ سَيِّنَةٌ يَثْلُهَأَ فَمَنْ عَفَ وَأَسْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّامُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيدِينَ ۞ وَلَمَنِ انْصَمَرَ بَعْدَ ظُلْمِدِ فَأُولَئِهِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ۞ إِنَّا النَّبِيلُ عَلَى الَّذِن بِغَيْرِ الْمَتَّ فَالْكِهِكَ لَهُدْ عَذَاتُ أَلِيدٌ ۞

#### من سُورة الجَاثية رقم (٤٥):

وَءَانَيْنَهُم بَيِنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا لَخَتَلَفُوا إِلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلَا بَفْيًا بَيْنَهُم إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْعِلَا بَفْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْعِلَا بَفْيًا كَانُوا فِيهِ يَخْلِفُونَ ﴿ ﴾ الْقِيدَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْلِفُونَ ﴿ ﴾

#### من سُورة الحُجُرَات (٤٩):

وَإِن طَابِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفَنَـٰتَلُوا فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلأُخْرَىٰ فَقَنِلُوا ٱلَّذِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيٓ، إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهُ فَإِن فَآمَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْفَدْلِ وَأَفْسِطُورًا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

# الفصل الرابع عشر

# البهتان

# بِسْمِ اللَّهِ النَّحْيِلِ الرَّحِيلِ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْتِبْدَالَ زَفْع مُحَاكَ نِفْع وَمَانَيْتُد إِحْدَنْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَكِيْنًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِنْ أَبُينًا اللهُ الل

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِنَّا ثُمَّ يَرْمٍ بِهِ. بَرِيَّنَا فَقَدِ آخَتَمَلَ بُهْنَانَا وَإِنْمَا نُهِينَا شَ

وَيَكُفُرِهِمْ وَفَوْلِهِمْ عَلَى مَرْبَعَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ١

# من سُورة النُّور رقم (٢٤):

إِذ نَلَقَوْنَهُ بِالْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِالْفَرَاهِكُمْ مَا لِيَسَ لَكُمْ بِدِ عِلْمٌ وَتَعْسَبُونَهُ هَيْنَ وَهُوَ عِندَ اللّهِ عَظِيمٌ ﴿ وَتَعْسَبُونَهُ هَيْنَ وَهُوَ عِندَ اللّهِ عَظِيمٌ ﴿ وَتَعْسَبُونَهُ مَيْنَ كُمُ اللّهُ أَن تَعُودُوا لِمِنْلِهِ أَبَدًا إِن صَعْمَتُوهُ مُلْتُهُ مَا يَكُونُ لَنّا أَن تَعُودُوا لِمِنْلِهِ أَبَدًا إِن كُنُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ كُنُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾

# من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا آخَتَسَبُواْ فَعَدِ آخَتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِنَّا شُهِينَا هِي

# من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِمِنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَبْنَا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا بَرْنِينَ وَلَا بَقْنَانَ أَوْلَاكُمْنَ وَلَا بِأَنِينَ بِبُهْنَنِ بَفَتْرِينَكُمْ بَيْنَ أَلِدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْهُوفِ فَهَايِمْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَمُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ نَجِيمٌ ۖ

## الفهل الخامس عشر

## 

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

إِنَّمَا اللَّيْنَةُ ذِيكَادَةٌ فِي الْحَصُغَرِّ بِعُمَدَلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُهُا بُيلُونَهُ عَامًا وَيُحَكِيْوُنَهُ عَامًا لِيُوَاطِفُوا عِـذَهَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَحَرَّمَ اللّهُ زُيِّزَتَ لَهُمْ سُوّهُ أَعْمَىٰلِهِمْ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْكَافِينَ ۞

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

مُّلَ أَرَمَيْتُكُ مَّا أَسَرُّلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رَزْقِ فَجَمَلَتُم يِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِكَ لَكُمْ أَمْرَ عَلَى اللَّهِ تَفَقَّرُكَ ۖ ۖ

## من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَلَا نَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَلَذَا حَرَامٌ لِلْفَقَرُواْ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبُ إِنَّ ٱللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللّهِ الْكَذِبُ إِنَّ ٱللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللّهِ

## الفصل السادس عشر

# تحريم الحَلالِ اللهِ اللهِ الرَّحَيَةِ الرَّحَيَةِ اللهِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَعَأَيْهَا اَلنَاسُ كُلُوا مِنَا فِي الأَرْضِ حَلَلُهُ مَلِيَّبًا وَلَا تَنَبِّمُوا خُطُوَتِ الشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ شَ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا حَنُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَفَتَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَاهُ شَبُدُونَ شَ

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا غُمَرِمُوا طَيِبَعْتِ مَا آمَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَصْنَدُواً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ النَّعْتَدِينَ ﴿ مَا جَمَلَ اللَّهُ مِنْ جَدِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا وَمِسِلَةِ وَلَا حَالِمِ وَلَكِئَ الَّذِينَ كَثَرُوا بَفَتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبُ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَشْهِلُونَ ﴾

## من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِنَا ذَكِرَ اسْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا اَضْطُرِرَتُدْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْخِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلَيْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالشَّمْتَذِينَ ۞

وَجَعَلُواْ يَنِهِ مِنَّا ذَرَا مِنَ ٱلْحَدَثِ وَالْأَنْعَادِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا يِنَهِ بِزَغْمِهِمْ وَهَنَذَا لِشُرَكَآهِا َ فَمَا كَانَ يَقِو لَهُوَ يَقِيلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَاءً مَا يَعِيلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ يَقِو لَهُوَ يَقِيلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَاءً مَا يَعْطُنُونَ اللَّهِ فَكُو يَقِيلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَاءً مَا يَعْطُنُونَ اللَّهِ

وَقَالُواْ هَلَاِمِهُ أَلْمَكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهُمَا إِلَّا مَن لَشَالُهُ رِنَقِيهِمْ وَأَلْمَكُم حُرِّمَتُ مُلْهُورُهَا وَأَلْمَكُمْ لَا يَلْكُرُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ الْفَكَمُ مُرَّمِنَا الْفَكَرِ عَالِيهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الْفَكِمِ عَالِيهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الْفَكَرِ عَالِهِمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مُكَنِيَةَ أَذَوَجٌ مِنَ ٱلطَّمَّأَنِ ٱتْنَكِيْ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱلْنَكَبُرُ قُلْ وَاللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَرِ ٱلْأَنْشَكِيْنِ أَمَّا ٱلشَّتَمَكَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ

الْأُنْكَيْنِيْ نَبِعُونِ بِسِلْمِ إِن كُنْتُهُ مَسْدِيْنَ ﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ الْفَنْقِ وَمِنَ الْبَعِلِ الْفَنْقِيْنِ وَمِنَ الْمَلْكُمُ اللهُ بِهَا أَ فَكُنْ اَلْمُكُونِ الْمَا اللهُ يَهِمَا اللهُ بِهَا اللهُ يَهِمَا اللهُ يَهِمَا اللهُ يَهِمَا اللهُ يَهُمَا اللهُ يَهُمَا اللهُ يَهُمَا اللهُ يَهُمَا اللهُ يَعْمَلُهُ اللهُ يَعْمَلُهُ اللهُ يَعْمَلُهُ اللهُ يَعْمَلُهُ اللهِ يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُومًا أَوْ لَحَمَ خِزِيرٍ فَإِنَّمُ رِجْسُ أَوْ فِيمَا أَوْمِي إِنَّ اللهِ يَعْمَلُهُ اللهُ عَلَمُ اللهِ يَعْمَلُهُ اللهِ يَعْمَلُهُ وَلَا عَلِم فَإِنَّ مَنْفُومًا اللهِ يَعْمَلُوا اللهِ يَعْمَلُهُ وَلِمُ عَلَمُ اللهِ يَعْمَلُهُ وَلِكَ عَلَوْلُ وَعَلَمُ اللهِ يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهِ يَعْمَلُونَ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَــَةَ اللَّهِ الَّذِيَ أَخْرَجَ لِيبَادِهِ. وَالطَّيِبَنتِ مِنَ الرِّزْقُ قُلْ هِىَ لِلَذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنِيَا خَالِصَةَ يَوْمَ الْقِيَكُةُ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

إِنَّمَا اللَّيَىٰ ذِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ بُعْسَلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُهُا يُجِلُونَهُمْ عَامًا وَيُحَرِّبُونَهُمْ عَامًا لِيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَيُحْرِبُونَهُمْ عَامًا لِيُوَاطِعُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللّهُ وَيُحْرِبُونَ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

## من سُورة يُونُس رقم (١٠):

قُلْ أَرَةَ بَنْدُ تَنَا أَسَرُلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن زِرْقٍ فَجَمَلْتُم يَنَّهُ حَرَامًا وَسَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِيكَ لَكُمْ أَمْرَ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ فَا

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَقَالَ اَلَّذِيكَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآهُ اللهُ مَا عَبَـٰدُنَا مِن دُونِـهِ. مِن ثَنَيْءٍ خَنُ وَلَا ءَابَآوُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن دُونِهِ. مِن ثَنَيْءٍ كَنَالِكَ مَنَا اللَّهِينُ عَلَى الرُّسُلِ إِلَا الْبَلَغُ اللَّهِينُ ﴾ كَذَالِكَ مَنَا اللَّينَ مِن اللَّهُ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَغُ اللَّهِينُ ﴾

وَلَا تَقُولُواْ لِمَا نَصِفُ ٱلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَلَا حَلَنُلُّ وَهَلَا حَرَامٌ لِلْفَتَرُواْ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبُ لَا يُقْلِحُونَ اللَّهِ الْكَذِبُ لَا يُقْلِحُونَ اللَّهِ

## من سُورة طله رقم (۲۰):

كُلُواْ مِن مَلِيَنَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَلَا تَطْغَوَا فِيهِ فَيَجِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبِيٌّ وَمَن يَقِلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ اللَّهِ

من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

يَئَايُهَا النَّبِيُّ لِدَ نُحْرَمُ مَا أَمَلَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَرْضَاتَ أَزَوْجِكُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١

## الفهل السابع عشر

## السّيئاتُ

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرِّحَيْمِ إِلَّهُ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

كِنَ مَن كَسَبَ سَيِفَكَةً وَأَحْطَتْ بِهِ. خَطِيَتَتُدُمْ فَأُولَتِكَ أَصْحَنْ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ الْمَا مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمْ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

رَّبُنَا ۚ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى اِلْإِيمَانِ أَنْ مَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا رَبَّنَا فَاغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرَ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۗ ﴿ وَهَا عَلَىٰ اللَّهِ مَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

إِنَّمَا التَّوْبَهُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِيكِ يَسْمَلُونَ الشُّوَةَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُكِ مِن فَرِيبٍ فَأُولَتَهِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ وَكَاكَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُمُ عَذَابًا اللِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَذَابًا اللِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَذَابًا اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَذَابًا اللَّهُمُ عَذَابًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَذَابًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَذَابًا اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللِمُ الللْمُ اللللْمُواللَّه

إِن تَجْتَينِبُوا كَبَآيِرَ مَا ثُنْهَوَنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُذْخَلًا كَرِيمًا ١

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

وَلَقَدْ أَخَكَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَخِت إِسْرُويلَ وَبَعَشَنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَتِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُ لَيْنَ أَنَمَتُمُ ٱلطَّتَكُونَ وَءَاتَيْتُمُ ٱللَّهَ مَرْضًا حَسَنًا لَأَحَفِرَنَ عَنكُمُ أَنْمَتُمُ ٱللَّهَ مَرْضًا حَسَنًا لَأَحَفِرَنَ عَنكُمْ

سَيِّعَانِكُمْ وَلَأَنْطِنَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن غَيْهَا ٱلْأَنْهَا أُو فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوْآهُ السَّيِيلِ اللهِ

وَلَوْ أَنَّ أَهَلَ ٱلْكِتَٰبِ ءَامَنُوا وَآتَقُوا لَكَفَّرُنَا عَبُّهُم سَيِّنَاتِهِمْ وَلَانَغَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنِّهِيرِ ١

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَمَامَنُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ شَ

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

يَّاتُهُا الَّذِيكَ ءَامَنُوا إِن تَنَقُوا اللَّهَ يُجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِرْ عَنَكُمْ سَيِّتَاتِكُم وَيَغْفِر لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْمُطْيِدِ اللَّهِ الْمُطْيِدِ اللَّهِ الْمُطْيِدِ اللَّهِ الْمُطْيِدِ اللَّهِ الْمُطْيِدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدِدِ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ ال

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَالَّذِينَ كَسَبُوا اَلسَّيْنَاتِ جَزَاءٌ سَيِّعَاقِ بِيشِلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَةٌ مَا لَمُم فِنَ اللّهِ مِنْ عَامِسْتُمِ كَأَنْمَا أَغْشِيَتَ وُجُولُمُهُمْ قِطَعًا مِنَ الَّذِينَ كُسُوا السَّيِّنَاتِ مُتَم فِيهَا خَلِلُمُنَ ﴿ اللّٰهِ مَا لَمُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

#### من سُورة هُود رقم (١١):

وَلَمَنَا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِيمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرَعًا وَقَالَ هَدَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ وَجَآءُمُ قَوْمُمُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبَكُ كَانُواْ يَهْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ قَالَ يَعَوْمِ هَتُؤُلِآهِ بَنَانِي هُنَّ أَلْهُرُ لَكُمُّ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي صَمَيْغِ ۖ ٱللِّسَ مِنكُو رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴾

وَأَقِيهِ ٱلصَّمَالُونَ ظَرْفِي ٱلنَّهَارِ وَوُلِهَا مِنَ ٱلَّذِيلِ إِنَّ ٱلْمُسَنَدِتِ يُدْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتُ ذَلِكَ وَكُوْيَ لِللَّذِكِينَ ﴿

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

أَنَالِينَ اللَّذِينَ مَكُرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِيمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْلِيكُمُ الْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

إِلَّا مَن تَابَ وَمَامَى وَعَمِلَ عَكَلًا صَلِيحًا فَأُولَتِهِكَ بُبُدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَانِهِمْ حَسَنَنتُ وْكَانَ اللَّهُ غَفُولًا تَحِيمًا ١

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَمَن جَاءً ۚ إِلَسَتِهَا فِي مُكْنَتْ وَجُومُهُمْ فِي ٱلنَّالِ عَلْ مُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ نَعْمَلُونَ

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

مَن جَآةَ بِالْمُسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَمَن جَمَاتَ بِالسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَيلُوا السَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا بَعْمَلُونَ ۖ ۖ

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ أَن يَسْبِقُونًا سَاءً مَا يَحْكُمُونَ اللَّهِ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِيلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُواْ بَعْمَلُونَ ۞

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمِزَّةَ مَلِقَوِ ٱلْمِزَّةُ جَيِمًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ ٱلصَّلِيْحُ يَرْفَعُنُمُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَمُثَمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ لُمُو بَبُورُ ۞

وَاقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْسَنِهِمْ لَهِنَ جَآءَهُمْ نَدِيرٌ لَيَكُونُنَ آهَدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأَمْيَ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ۖ اسْتِكَبَازًا فِي اَلْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّ وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيَّ إِلَّا بِأَهْلِهِ؞ فَهَلَ يَظُرُونَ إِلَّا سُنَتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۞

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

وَمَا يَسْتَوِى ٱلأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِئُّ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ۖ

#### من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ \* وَمَنْ أَسَاتَهُ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ

#### من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبُلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا لَفْعَـٰلُونَ 🚳

وَجَزَوُا سَبِتَتَةِ سَبِيَّتُهُ مِنْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظَّليلِينَ ۞

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

مَنْ عَمِلَ صَلاِمًا فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ رُبَّحَتُونَ ۖ

آمَ حَسِبَ الَّذِينَ اجْمَرَحُوا اَلسَّيِّعَاتِ أَن جَمَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا اَلصَّلِحَتِ سَوَآءٌ خَيْنَهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَآهَ مَا يَحَكُمُونَ شَ

وَيَهَا لَمُنْمَ سَيِّنَاتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَمْرِبُونَ ۞ وَفِيلَ الْيَوْمَ نَنسَنكُرْ كَا نَسِيتُمْ لِقَانَة بَوْمِكُمْ هَاذَا وَمَأْوَنكُرُ النَّالُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّصِرِينَ ۞

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَوَصَّيْنَا اَلْإِسْنَنَ بِوَلِدَيْدِ إِحْسَنَنَا حَمَلَتْهُ أَمْثُمُ كُوْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهُمَّا وَحَمَلُمُ وَفِصَلَلُمُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَقَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّمُ وَيَلَغَ اَتَبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ أَرْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ بِمَعَتْكَ الَّتِي أَنْصَنْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلَيْحًا زَمْسَلُهُ وَأَصْلِحً لِى فِى دُرِيَّتِيَّ إِنِي ثَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۖ إِلَيْ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ نَنْقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَنَجَاوَذُ عَن سَيِّعَاتِهِم فِي أَخْسَبِ الْمِنْتُةِ وَعَدَ السِيدَةِ اللّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۗ

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧)؛

وَالَّذِينَ ءَامَثُوا وَعَيْلُوا الصَّالِحَتِ وَمَامَثُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَلَهُوَ لَلْقُنْ مِن رَبِّهِمْ كَفَرْ عَنْهُمْ سَيِّعَانِهِمْ وَاصْلَحَ بَالْهُمْ ۞

#### من سُورة الفُتّح رقم (٤٨):

لِيُسْخِلَ ٱلشَّوْمِيْنَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ جَبِّرِى مِِن تَحْمِنِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

وَلِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِى الَّذِينَ أَسْتُوا بِمَا عِلْوا وَيَمْزِى الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْمُسْنَى ﴿

## من سُورة التَّفَابُن رقم (٦٤):

يَّرَمُ يَجْسَعُكُو لِيُوْرِ الْمُنَعُ ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَائِيُّ وَمَن يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَيَشْلَ مَنلِمًا يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّتَالِهِ. وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَخْيِهَا ٱلأَنْهَسُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدَأُ ذَلِكَ ٱلْعَظِيمُ ۞

## من سُورة الطَّلَاق رقم (٦٥):

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَزَلَتُهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَئْقِ اللَّهَ يُكَلِّفِرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ. وَيُقطِمْ لَلهُ أَجْرًا ۞

#### من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

يَكَائِبًا الَّذِينَ مَامَنُوا ثُولُوا إِلَى اللَّهِ فَوْمِنَهُ فَصُومًا عَنَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن غَيْنِهَا الْأَنْهَائُرُ بَوْمَ لَا يُغْذِي اللَّهُ اللَّهِيَ وَالَّذِينَ مَامَنُوا مَعَمَّ ثُورُهُمْ بَسَعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيمَ لَنَا ثُورَنَا وَأَغْفِرُ لِنَّا إِنَّكَ عَلَى كُلِ مَنْهُو فَدِيرٌ ﴾

## الفهل الثامن عشر

## ٱلشَّرُ

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرَّحِيمَةِ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَلَا يَصْدَبُنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. هُوَ خَيْرًا لِمَهُمُ بَلَ هُو مَثَرٌ لَمَنَمُّ سَيُطُوَقُونَ مَا يَجِلُوا بِهِ. بَوْمَ الْقِيَكَ لَهُ وَلِلَهِ مِيزَتُ السَّمَنَوْتِ وَاللَّرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

ُ مَلَ ٱُنَيِئَكُمُ مِثَرِ يَن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَمَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلِخُوتَّ ٱُولَتِهِكَ شَرٌّ مَكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَلَهِ ٱلسَّبِيلِ ۞ الْوَلَتِهَكَ شَرٌّ مَكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَلَهِ ٱلسَّبِيلِ ۞

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلمُثْمُ ٱلْكِكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ شَا
 إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ شَيْ

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَدِرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاتَنَا فِي عُنْهُمْ مَنذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاتَنَا فِي عُنْهُونَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

قَالُوٓا إِن يَسْرِفَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُدْ شَرُّ مَا تَعْلَمُ بِمَا تَقِيفُونَ 
 مَكَانَا وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَقِيفُونَ

## من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

رَبِّيعُ ٱلْإِنسَانُ بِالشَّرِ مُعَامَمُ إِلْمَيْرِ نَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَبُولًا ١

وَإِذَا ۚ أَنْهَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَتَنَا بِجَالِيهِ ۖ وَلِذَا سَسَّهُ ٱلشَّرُ كَانَ يَتُوسَا ﴿ اللَّهِ

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَلَةِ فَلَيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّمِّنَ مَدًّا حَقَّة إِذَا رَأَوَاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَلَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مُنَكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ ﴾

## من سُورة الانبياء رقم (٢١):

كُلُّ نَفْسِ ذَآبِهَـٰ أَلْمَوْتُ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِشْنَةً وَالِيُّنَا تُرْجَعُونَ ۖ

## من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَلِنَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا بَيِتَنَاتِ تَعْرِفُ فِ وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكُرُّ بَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا قُلْ أَفَاتُنِيْثُكُم بِشَرِ مِن ذَلِكُمُّ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللهُ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ وَيِفْنَ ٱلْمَهِيدُ ۞

## من سُورة النُّور رقم (٢٤):

إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِالْإِمْكِ عُصْبَةً مِنكُمْ لَا تَصْبُوهُ فَثَرًا لَكُمْ بَلْ هُو خَبْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْدِ وَالَّذِي وَنَهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْدِ وَالَّذِي وَنَهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْدِ وَالَّذِي وَنَهُم مَا أَكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْدِ وَالَّذِي وَنَهُم لِيهُ عَدَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

## من سُورة ص رقم (٣٨):

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعْلُتُمْ فِنَ ٱلْأَضْرَادِ ۞ أَغَذَنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ ٱلأَبْصَدُرُ ۞ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ غَنَاصُمُ ٱهْلِ ٱلنَّادِ ۞

## من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

لَا يَسْنَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَآ الْخَدْرِ وَإِن مَسَّهُ النَّمُ فَيَنُوسٌ فَنُوطٌ ﴿ وَلَيِنَ اَذَفْنَهُ رَحْمُهُ مِنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاهُ مَسَّنَهُ لِلْعُسْنَ فَلْنَائِهَ مِنْ اللَّهِ مَا عَمِلُوا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّاعَة قَالِمِمَة وَلَهِن رُّحِمْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِى عِندَهُ لَلْحُسْنَ فَلْنُلِيّانَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَا اللَّهُ مَنْ عَذَابٍ عَلِيظِ ﴿ وَإِذَا مَسَلُهُ اللَّمْرُ فَذُو دُعَمَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا يَجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ اللَّمْرُ فَذُو دُعمَا عَلِيضٍ ﴾ وَلِذَا مَسَّهُ اللَّمْرُ فَذُو دُعمَا عَلِيضٍ ﴾

## من سُورة المعَارج رقم (٧٠):

#### من سُورة البَيّنَة رقم (٩٨):

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي قَادِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَأْ أُوْلَتِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿

#### من سُورة الزّلزَلة رقم (٩٩):

وَمَن يَعْمَلُ مِنْقَكَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرَهُ ۞

## من سُورة الفَلَق رقم (١١٣):

قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِ غَاسِنٍ إِذَا وَفَبَ ۞ وَمِن شَكِرَ ٱلنَّفَنئنتِ فِ ٱلْمُقَدِ ۞ وَمِن شَكَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞

#### من سُورة النَّاس رقم (١١٤):

قُل أَعُوذُ بِرَتِ اَلْنَاسِ ۞ مَلِكِ اَلنَّاسِ ۞ إِلَنهِ النَّاسِ ۞ مِن شَرِ الْوَسُوَاسِ اَلْخَنَاسِ ۞ الَّذِى يُوسُوشُ فِ صُدُودِ النَّاسِ ۞ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۞

## الفصل التاسع عشر

## طَاعَةُ الكُفّارِ والمُشرِكِينَ والمُنَافِقِينَ

## بِسُمِ اللَّهِ ٱلنَّهْنِ ٱلرِّحَيْمِ إِ

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

يَكَانِّنَا الَّذِينَ مَامَثُوا إِن تُطِيعُوا مَوْ اللَّهِنَ اللَّذِينَ أَوْلُوا الْكِنْبَ يُرُدُّوكُمْ بَدَدَ إِبَنِيكُمْ كَفْرِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللِي الْمُؤْم

## من سُورة الأنمَام رقم (٦):

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَاصْدِر نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُوبَكَ رَبَّهُم بِالْفَـدَوْةِ وَالْشِيقِ يُرِيدُونَ وَجْهَثُمْ وَلَا تَقَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَـةَ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّأُ وَلَا نُطِغ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَكُم عَن يَكْرِينَا وَاقَبَّعَ هَوَنَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۞

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَنْهِدْهُمْ بِدِ. جِهَادًا كَبِيرًا ١

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَلَا تُطِيمُوا أَمْنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿

## من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَعَمَّيْنَا ٱلْإِسْنَ بِوَلِانَهِ حُسْنًا ۚ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِنْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأَ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَٱنْبِيْكُمْ بِمَا

#### كُنتُر تَعْمَلُونَ ١

## من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمْثُمُ وَهَنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُمُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِكَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ. عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِنَّ ثُدَ إِلَنَ مَرْحِمُكُمْ فَأَنْبِئُكُم بِمَا كُنتُدُ تَعْمَلُونَ ۞

#### من سُورة الاحزاب رقم (٣٣):

يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ اَنَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَفِينِ وَالْمُنْفِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا ﴿ لَيَ اللَّهِ وَلَكِمَا ﴿ وَلَا نُطِلِعِ الْكَنفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَائِهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكِيلًا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ وَكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ وَكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

هَلَا تُطِيعِ ٱلنُكَذِيبِينَ ۞ رَدُّواْ لَوْ تُدْمِنُ نَيْدُمِئُونَ ۞ وَلَا تُطلع كُلُّ حَدَّدِ شَهِينٍ ۞

#### من سُورة الإنسَان رقم (٧٦):

فَأَصْدِرْ لِخَكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِغ مِنْهُمْ مَائِمًا أَوْ كَنُورًا ﴿

#### من سُورة العَلق رقم (٩٦):

أَرْتَيْتُ الَّذِى يَنِكُنْ ۚ ۚ عَبِدًا إِنَا صَلَى ۚ أَمْنِيتَ إِن كَاءَ عَلَى الْمُدَّنَ ۚ ۚ أَنِّ أَكُونَ ا ﴿ الْرَبَيْدَ اللَّهِ مِنْمَ إِنَّا اللَّهَ بَرَىٰ ۞ كُمَّا إِنِنَ لَهُ بَدِهِ لِنَشَامًا إِنَّابِيدَ ۞ مَسْتِعَ الرَّابِيَدُ ۞ كُمَّ لَا ثُلِيمُهُ وَاسْتُهُمْ وَافْتَرِبِ ﴾ ۞

## الفصل العشروق

## الطُغيَانُ

## بِسْمِ اللَّهِ النَّهْزِلِ الرَّحِيمِ لِن

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

وَقَالَتِ ٱلْبُودُ يَدُ اللَّهِ مَغَلُولَةً عُلَتَ ٱلِدِيمَ وَلُمِنُوا بِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ بُعِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَبَرِيدَكَ كَيْبِكِ يَبْهُم مَّا أَزِلَ إِيَّكَ مِن رَبِّكَ مُلغَيْنَا وَكُفْرًا وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةُ كُلُمَا أَوْقَدُوا نَازَ اِلْبَحْرَبِ ٱلْمُفَاهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ

قُل يَنَاهَلَ الْكِنَبِ لَسَمُّمَ عَلَى مَنْيُمِ حَقَّى ثَقِيمُوا التَّوَرَىٰةَ وَالْإِغِيــلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن ذَيِكُمُّ وَلَيَزِيدَكَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ مُلْفَيْنَنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْرِ الْكَفِرِينَ ۞

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَثُقَلِتُ أَيْدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَا يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَ مَرَّزٌ وَنَذَرُهُمْ فِي كُلْفَيْنِهِمْ بَعْمَهُونَ اللهِ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

مَن يُغْمِلِلِ اللَّهُ فَكَلَا هَادِى لَلْمُ وَيَكَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَعُونَ اللَّهِ

## من سُورة يُونُس رِقم (١٠):

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرِ السِّعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقْضِى إِلَيْهِمْ أَجَمَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآمَا فِي مُعْمَهُونَ إِلَيْهِمْ أَجَمَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآمَا فِي مُعْمَهُونَ إِلَيْهِمْ يَعْمَهُونَ إِلَيْهِمْ يَعْمَهُونَ إِلَيْهِمْ أَعْمَدُونَ إِلَيْهِمْ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

#### من سُورة هُود رقم (١١):

فَاسْتَفِيمْ كُنَا أَيْرِتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا نَطْغَوّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَ

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاظَ وِالنَّاسِ وَمَا جَمَلُنَا ٱلرُّمَّيَا ٱلَّتِيَّ ٱلْكِيْنَكَ إِلَّا فِشْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَوَةَ ٱلْمَلْمُونَةَ فِي ٱلْفُرْمَانِ

وَغُوَيْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا مُلْفِينَا كِبَارِكُ اللَّهِ

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

أَذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّامُ طَغَىٰ اللَّهُ

كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبِينٌ وَمَن يَمْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ اللَّهِ

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

🕸 وَلَوَ رَحْنَنَهُمْ وَكَثَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّرٍ لَلَجُّواْ فِي كُلْفَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ 🕲

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

قَالُوا بَل لَرْ تَكُونُوا مُؤْمِدِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلْطَدَيِّ بَل كُنتُمْ قَوْمًا طَنِينَ ﴿ فَحَقَ عَلَيْنَا فَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَكُا عَنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلْطَدَيِّ بَل كُنتُمْ قَوْمًا طَنِينَ ﴿ وَهُمَا طَنِينَ فَقُلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَكُنا عَنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن اللَّهِ مُنا اللَّهِ مُؤْمِنَا طَافِقِينَ ﴿ وَمَا طَافِقِينَ اللَّهِ مُؤْمِنَا طَافِقِينَا مُؤْمِنَا لَكُنا عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا عَلَيْكُم مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُن أَنَّا عُلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالَّالَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

هَنِذًا وَإِنَ لِلطَّنِينَ لَشَرِّ مَعَابٍ ﴿ مَعَادٍ مَعَامٌ مِسَاوَتُهَا فَبِثَنَ ٱلْمِهَادُ ﴿

#### من سُورة الذّاريَات رقم (٥١):

كَذَلِكَ مَا أَنَى ٱلَّذِينَ مِن مَّلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاجِرُ أَوْ بَحْوُنُّ ۞ أَتَوَاصَوْا بِهِدْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ۞

## من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

لَمْ تَأْمُوكُمْ أَمْلَنَكُمُ بِهَذَأَ لَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ۞ لَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلُوْ بَل لَا يُؤْمِنُونَ ۞

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

وَقَوْمَ نُوجٍ مِن فَبَلٌّ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَلْمَلُمَ وَأَلْمَنَ ٥

#### من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

أَلَّا تُطْغَوَا فِي ٱلْمِيزَانِ ١

#### من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

قَالَ أَنْسَطُمُمُ أَلَرَ أَمَّلِ لَكُو لَوَلَا شُبِحُونَ ۞ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا طَلِمِينَ ۞ فَأَفَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىَ بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ۞ فَالْوَا يَرَبَلِنَا إِنَّا كُنَّا لَمِنِينَ ۞

#### من سُورة النَّيَا ِ رقم (٧٨):

إِنَّ جَهَنَدَ كَانَتْ مِرْمَادًا ۞ لِلْعَنِينَ مَثَابًا ۞ لَيثِينَ فِهَا أَحْقَابًا ۞ لَا يَذُونُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا ۞ إِلَّا حَمِيمًا رَغَسَانًا ۞ جَزَاءُ رِفَانًا ۞ إِنَّهُمْ كَاثُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ زَكَذَبُواْ بِنَاكِنِنَا كِذَابًا ۞

#### من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

مَّلَنَا مَن لَمَنَيْ ﴿ وَمَاثَرُ لَلْيُوا اللَّذِينَ ﴿ إِنَّ لَلْهِيمَ مِنَ السَّارَىٰ ﴿

#### من سُورة الفَجر رقم (٨٩):

أَلَمْ زَرَ كَبْفَ مَلَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ ﴿ إِنَمَ فَاتِ الْمِمَادِ ﴿ النِّي لَمْ يَخْلُقَ مِثْلُمَا فِي الْبِلَندِ ﴿ وَقَمُودَ النِّينَ جَابُوا الضَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِى الْأَوْلَادِ ۞ اللَّذِينَ لَمَغُوّا فِي الْبِلَندِ ۞ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوّلًا عَذَابٍ ۞

#### من سُورة الشّمس رقم (٩١):

كَذَّبَتْ ثَنُودُ بِطَغَوَنهَا ۚ ۞ إِذِ الْبَعَثَ أَشْقَنْهَا ۞ فَقَالَ لَمُتُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللّهِ وَسُقْيَنَهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَمَقَرُوهَـا فَـَدَمْـدَمُ عَلَيْهِـدْ رَبُّهُـد بِذَلِهِمْ فَسَوَّنهَا ۞

#### من سُورة العَلق رقم (٩٦):

اللَّهُ إِنَّ الْإِسْنَ لِتُلْقِينٌ ﴾ أَنْ زَاهُ السُّقَيَّ ﴾ إِنَّ إِنَّ الرُّبِينَ الرُّبِينَ الرُّبِينَ

## الفهل الواحد والعشروة

## الظَّنُ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ بِدِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَمِنْهُمْ أُمِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَا يُظُنُّونَ اللَّهِ الْمَعْلَمِنَ النَّعْمَرِينَ اللَّهُ مِن زَيْكٌ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ النَّعْمَرِينَ اللَّهِ المَعْمَرِينَ اللَّهُ مِن زَيْكٌ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ النَّعْمَرِينَ اللَّهِ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَيْرِ آمَنَةُ فُمَاسًا يَفْشَىٰ طَآبِكَةً مِنكُمُّ وَطَآبِفَةٌ فَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْخَوْرَ فَلْ إِنَّ الْأَمْرِ مِن شَيْءٌ قُلْ إِنَّ الْأَمْرِ كُلُمُ لِللَّهِ يُغْفُونَ فِي الْفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكُوْ لَلْهُ لِللَّهِ يُغْفُونَ فِي الْفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكُ كُنُ مِنْ لَكُو كُنُمْ فِي يُتُوتِكُمْ لَبَرَدُ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْفَتْلُ إِلَى مَنْهُمُ وَلَكُمْ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَاللّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ الصَّدُودِ النَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَتِكُم مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَاللّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ الصَّدُودِ النَّهِا

#### من سُورة النَّسَاء رقم (٤):

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا فَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِهَ لَمُمُّ وَإِنَّ ٱلْيَّينَ آخَلَلُمُوا فِيهِ لَهِى شَكِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلِبَاعَ ٱلظَّانِّ وَمَا فَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ اللَّهِ مَل رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيبًا ﴿ اللَّهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّانِّ وَمَا فَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ اللَّهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّانِّ وَمَا فَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ اللَّهِ مِنْ عِلْمٍ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيبًا ﴿ اللَّهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيبًا ﴿ اللَّهِ مَا مَا مَا لَكُولُوهُ وَمَا فَنَلُوهُ مَا مَا مُنْ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيلًا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَإِن تُعِلِعٌ أَحَثَرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُعَنِيدُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ وَإِن هُمُ إِلَّا يَعْرَصُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَشَرَكُنَا وَلَا جَرَّمَنَا مِن فَيَءً كَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مَنْ عَلِم مُتَخْرِجُوهُ لَنَا إِن نَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ وَإِنْ ٱلنَّذَ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ مَا عَنْدَكُم مِنْ عِلْمِ مُتَخْرِجُوهُ لَنَا إِن نَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ وَإِنْ ٱلنَّذَ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللللللِّلِيْلَا الللللَّهُ اللللْمُولُ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَامُم هُودًا قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم يَنْ إِلَىمِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنْقُونَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن

قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهُمْ وَإِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ ٱلكَذِيبِنَ ۚ أَلَى يَنَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَمُ ۗ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ۚ ۚ ۚ ۚ الْعَالَمِينَ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ الْعَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَمَا يَنْبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا طَنَّا إِنَّ الطَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ الْمَقِ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١

وَمَا ظَنَّ اَلَّذِينَ يَمْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ بَرِّمَ الْقِيَنَةُ إِنَ اللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى النَّامِن وَلِيكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞

أَلَّا إِنَّ لِلَهِ مَن فِ السَّمَوَتِ وَمَن فِ الْأَرْضِ وَمَا بَشَيعُ الَّذِينَ بَدْعُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَنَهُونَ إِلَّا اللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَنْهُونَ اللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَنْهُونَ اللَّهِ مَثْرُمُونَ اللَّهِ مَثْرُمُونَ اللَّهِ مَثْرُمُونَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَثْرُمُونَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللللْمُ مَا اللَّهُ مَا اللللْمُولِقُولُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللِمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُعُمِنِ مَا اللللْمُعُمِنِ مَا اللللْمُعُمِنِ مَا الللْمُعُمِنِ مَا الللللْمُعُمِنِ مَا اللللْمُعُمِنِ مَا اللللللِمُعُمِمُ مَا الللللْمُعُمِنِ مَا الللْمُعُمِمُ مِنْ الللللِمُ مِل

#### من سُورة هُود رقم (١١):

فَقَالَ ٱلْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ. مَا نَرَبُكَ إِلَّا بَشَرًا يَثْلَنَا وَمَا نَرَبُكَ الْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ ٱلرَّأْنِي وَمَا زَيْنَ لَكُمْمَ عَلَيْنَا مِن فَضَلِي بَلَ نَطُلُكُمْ كَذِيبِكَ ۞

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

مَن كَاتَ يَظُنُّ أَن لَن يَصُرَهُ اللَّهُ فِ الدُّنْيَا وَالْآيِخَرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيُقَطَّعَ فَلْيَنظُر هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ فَلَيَنظُر هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ فَلَيْ

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

عَالُواْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ ٱلْمُسَخِّرِينَ ﴿ وَمَا أَنَ إِلَا بَنَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظْنُكَ لِمِنَ ٱلكَذِينَ ﴿ مَا مَا مَا عَلَمُ مِنَا أَنَ كَمِنَا مِنَا المُعَلَّمُ مِنَا الْمَعْلِقِ اللَّالَةُ إِنَّهُ كَانَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّعْلِقِينَ ﴿ وَمَا أَنْكُ مُ مِنَا مَعْمَلُونَ ﴿ فَالْمَالُونُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ يَوْمِ الطَّلَةُ إِنَّهُ كَانَ مَنْ المَّالِمُ اللَّهُ الْ

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا الْمَلَأُ مَا طِيشَتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرِف فَأَفَوْدَ لِي يَهَمَنُنُ عَلَى الطِينِ فَآجَعَل لِي صَرْحَا لَمَالَيْ الْحَقِ وَظَنُّوا الْمَالِمِ مُوسَوَى وَلِيَ الْمُؤْمِدُ وَمُسْتُودُمُ فِي الْفَرْضِ بِعَالِمِي الْحَقِ وَظَنُّوا الْمُؤْمِ اللَّهِ اللَّهِ مُوسَى الْمَالِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ فَاسْتُعْمَ فِي الْبَيْرِ فَانْظُر كَيْفَ كَاتَ عَقِبَهُ الظَّلِلِمِينَ الْهَالِمِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِدُونُ اللَّهُمُ فِي الْبَيْرِ فَانْظُر كَيْفَ كَاتَ عَقِبَهُ الطَّلِلِمِينَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللْ

#### من سُورة الاحزاب رقم (٣٣):

إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَئْرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَطْنُونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَانَة وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُأً فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّارِ ﴿

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

أَسْبَلَبَ السَّمَنَوْتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَاهِ مُوسَىٰ وَإِنِ لَأَظْنُتُمُ كَاذِبًا ۚ وَكَاذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِّ وَمَا كَيْدُ فِنْرَعُوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿

#### من سُورة فُصّلَت رقم (٤١):

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْفَكُو وَلاَ أَنصَدُرُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَاكِن طَننتُد أَنَّ اللَّهَ لاَ يَعْلَمُ كَذِيرًا يَمَّا ضَمَلُونَ ۞ وَذَالِكُمْ طَلْكُورُ الَّذِى ظَننتُد بِرَيْكُو أَرْدَنكُو فَأَصْبَحْتُم مِنَ الْمُنسِرِينَ ۞

وَلَهِنَ أَذَفْنَهُ رَحْمَةً مِنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّلَةَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ فَآبِمَةً وَلَهِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنْتِنَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَقَالُواْ مَا هِنَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُمَّا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَمُتم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِلَّا يَظُنُونَ ﷺ وَإِذَا فِيلَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبِّبَ فِيهَا قُلْمُ مَا نَدْرِى مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَنْقِفِينَ ۖ وَوَبَدَا لَمُتُمْ سَبِّنَاتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْزِمُونَ ۖ

#### من سُورة الفَتْح رقم (٤٨):

وَيُعَذِبَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينِ الظَّـاَقِينَ باللّهِ ظَرَ السَّوَةِ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوَةِ وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَسَنَهُمْ وَأَعَدٌ لَهُمْ جَهَنَدٌ وَسَاءَتْ مَصِـمُا ۞

بَلَ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ ٱلْمِلِيهِمْ أَبَدًا وَزُبِّتَ ذَلِكَ فِي مُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﷺ

#### من سُورة الحُجُرَات (٤٩):

يَّائَيُّا الَّذِينَ ءَامَثُوا اَجْنَبُوا كَثِيرًا مِنَ الطَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنْثُ وَلَا نَجْتَسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنَا فَكَرِهْتُمُوهُ وَالْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّه نَوَابُ رَّحِيمٌ ﴿

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

إِنْ هِنَ إِلَا أَشَلَهُ سَيَّنَتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ أَكُرُ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَيْ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا اَلظَّنَ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدَّ جَآءَهُم نِن نَتِهِمُ ٱلْمُدَىٰ ۚ فَاللَّا الطَّنَ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدُ

وَمَا لَمُمْ بِهِ. مِنْ عِلْمٍ إِن يَلْمِعُونَ إِلَّا الظُّنُّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيَّتَا ۖ

من سُورة الجِنّ رقم (٧٢):

وَأَنْهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنِينِ بَتُودُونَ مِيَالُو مِنَ لَلِمِنَ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا ۞ وَأَنْتُمْ طَنُوا كُمَا طَنَئُمُ أَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۞

## الفصل الثاني والعشروة

## الظُّّلة

## بِسْمِ اللهِ التَّهْنِ الرَّحِيمَةِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَقُلْنَا يَتَادَمُ اسْكُنْ أَنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْثَمَا وَلَا نَقْرَيا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِيرِينَ ۖ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ آرَبِينَ لَبْلَةً ثُمَّ ٱلْتَحَذَّتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَنْتُمْ ظَللِمُونَ

وَإِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. يَنَقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْسُكُم بِالِّغَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ۞

وَطَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْفَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوقَ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُّ وَمَا طَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَهَا عَلَيْكُمُ الْمَنَا وَالْمَالُونَ ﴿ وَهَا اللَّهُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ وَمُنَا وَالْمُلُوا الْبَابِ شُجَّكُمُا وَقُولُوا حِطَلَّا لَمُنْفِقَ لَمُنْفَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَاللَّهُ وَلَا غَيْرَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ

﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ الْمُخَذَّةُ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَنتُمْ ظَالِمُورَ ٢

وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدًّا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ١

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا اَسْمُهُ وَسَعَىٰ فِ خَرَابِهَا ۚ أُوَلَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي الدُّنيَا خِزْقٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ شَ

أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِزَاهِتَمَ وَإِسْمَنِيلَ وَإِسْمَنَى وَيَسْفُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَسَنَرَيْ ثُلَ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنَ أَلْلُمُ مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَلِيلِ عَمَّا مَتْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَمَّا مَتَمْمُونَ اللَّهُ عَمَّا مَتْمَلُونَ اللَّهُ عَمَّا مَتْمَلُونَ اللَّهُ عَمَّا مَنْمَلُونَ اللَّهُ عَمَّا مَنْمَلُونَ اللَّهُ عَمَّا مَنْمَلُونَ اللَّهُ عَمَّا مَنْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْ عَمَّا مَنْمَلُونَ اللَّهُ عَمَّا مَنْمَلُونَ اللَّهُ عَمَّا مَنْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْ عَمَّا مَنْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عِنْمَا عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَى عَلَيْعُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَى مَا مُعْمَلُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

وَلَهِنْ أَنَيْتَ الَّذِينَ أُوقُوا الْكِنَابَ بِكُلِ ءَايَةٍ مَّا نَبِعُوا فِبْلَنَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِع فِبْلَنَهُمُ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِع فِبْلَةَ بَعْضُ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم فِنْ بَسْدِ مَا جَمَاءَكَ مِنَ الْمِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَيْنَ الظّلِمِينَ ﷺ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْعَرَاءِ وَحَيْثُ مَا كُنتُدْ فَوْلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ

حُبَّةُ إِلَّا الَّذِينَ طَلَمُوا مِنهُمْ فَلَا تَضْفَرُهُمْ وَالْخَشَوْنِ وَلِأَنِمَ نِنْمَنِي عَلَيْكُرْ وَلَمَلَكُمْ نَهْنَدُونَ ۚ ﴿
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونُهُمْ كَصُّتِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ بَرَى الَّذِينَ طَلَمُوا إِذَ

يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَةَ لِلْهِ جَمِيمًا وَأَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ الْعَذَابِ ﴿
﴿
اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْكِيدُ اللَّهُ اللَّا ال

وَتَنْ لِلْهُمْ مَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الذِّنُ لِنَّهِ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُنُدُنَ إِلَّا عَلَى الظَّلِيفِ فَ اللَّهِ اللَّهِ النَّهُوا فَلَا عُنْدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّلِيفِ اللَّهِ

اَلطَّلَتُهُ مُزَّتَانِ ۚ فَإِمْسَاكُ عِمْهُونِ أَوْ تَسْرِيحٌ الْمِحْسَنُ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَإِن خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَ اَفْلَدَتْ بِيدُ قِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَمْتَدُوهَا وَمَن يَنَعَذَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلِيمُونَ ﴿ ﴾

وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَاءَ فَلَكُنَ أَجَلَهُنَ فَأَسِكُوْهُنَ عِمْمُهُمِنِ أَوْ سَرِجُوهُنَّ بِمَرُوهِ وَلَا تُسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَمْنَدُواْ وَمَن يَعْمَلُ دَالِكَ فَقَدَ طَلَمَ نَفْسَكُمُ وَلَا تُسْكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَمْنَدُواْ وَمَن يَعْمَلُ دَالِكَ فَقَدَ طَلَمَ نَفْسَكُمْ وَمَا أَنَالَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْجَنَبِ وَالْحِكْمَةِ يَيْظُكُمْ بِيدً وَاللَّهُ مَنْهُ عَلِيمٌ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنَالُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْجَنْبِ وَالْحِكْمَةِ يَيْظُكُمْ بِيدً وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ وَمَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُوا لِلْكُوا لِللَّهُ عَلَيْكُوا لِللَّهُ عَلَيْكُوا لِللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَالِكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا لَلْمُعْمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلْمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ ع

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِى خَاجَ إِبْرَهِمْمَ فِي رَبِّهِ أَنْ مَاتَنَهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمْمُ رَبِيَ الَّذِى يُخِيه وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَخَى وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمْمُ وَإِنَّ اللّهُ يَأْتِي بِالشَّمْيِنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَشْرِبِ فَبُهُتَ الّذِى كَفَرُّ وَاللّهُ لَا يَجْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﷺ }

وَمَا أَنفَقَتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن تَكْذِر فَإِكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ اللَّهِ مَا الْطَلَمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَرَسُولُومٌ وَإِن تُنشُرُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَنوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ فَإِن اللَّهِ وَرَسُولُومٌ وَإِنْ تُبشُرُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَنوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اللَّهِ وَرَسُولُومٌ وَإِن تُبشُرُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَنوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ اللَّهِ وَرَسُولُومٌ وَإِنْ تُبشُرُ فَلَكُمْ رَبُوسُ أَنوَالِكُمْ لَا مَا اللَّهُ وَلَا لَمُؤْمَ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَأَمَّا الَّذِيرَ مَا مَنُوا وَعَمِلُوا الْفَكِلِحَدِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يُمِثُ الظَّلِينَ ۞

كَيْنَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَغَرُوا بَهْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوَا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ ﷺ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۗ اللَّهِ الْمُلْتَهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۗ

مْمَنِ ٱمْمَرَىٰ عَلَى اللَّهِ ٱلكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ مَأْوُلَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ 🚇

مَثُلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ بِيَا حَكَمَلُ رِيجٍ فِهَا مِرُّ أَمَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ أَذْ وَمَا طُلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ إِلَى اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّالَالَاللَّالَاللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُمَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ طَلِيمُونَ 🚳

وَالَّذِيكَ إِنَّا فَعَـٰلُوا فَخِشَةً أَوْ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِسُ ٱلدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَـٰلُوا وَهُمْ يَعْلَمُوكَ ﷺ

إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ فَسَرْحٌ مِشْلُةً وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِينَ ۞

سَتُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَكُوا الرُّعْبِ بِمَا أَشَرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمَ يُنَزِّلَ بِهِ، سُلَطَنَا وَمَأْوَنَهُمُ النَّاآتُ وَيِنْسَ مَنْوَى الظَّلِيبِ شَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الظَّلِيبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

رَبُّنَا إِنَّكَ مَن ثُدِّخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللَّ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْمُتَعَنِى خُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُعُلُونِهِمْ نَازًّا وَسَبْفَلَونَ سَعِيرًا ١٠

يَكَأَيُّهُمَا اَلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ جَمَنَرَةً عَن زَاضِ مِنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُوّاً اَنفُسَكُمُّ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلْ ذَاكِ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَازًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ بَسِيرًا ۞ اللّهِ بَسِيرًا ۞

وَمَا آرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطْكَاعَ بِإِذْبِ اللَّهِ وَلَوْ أَنْهُمْ إِذ ظَلْمُوَّا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفُرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَكَرَ لَهُدُ الرَسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ فَوَابُ رَحِيمًا ۞

وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّسْتَغْمَنِينَ مِنَ الزِّبَالِ وَالنِّسَاَّةِ وَالْوِلَدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخَرِجَنَا مِنْ هَلاِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ ٱهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِنًا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا (۞

إِنَّ الَّذِينَ وَوَنَّلَهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ طَالِعِي ٱلْشُسِيمِ قَالُوا فِيمَ كُنُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُوا أَلَمَ تَكُنُ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةً وَسَاءَتُ مَسِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَوْلَا اللَّهِ مَا أَوْلَهُمُ مَا أَوْلَهُمْ جَهَيِّمٌ وَسَاءَتُ مَسِيرًا ﴿ ﴾

وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ وَالسُّوَّةِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌّ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

يَسْتُلُكَ أَهْلُ الْكِنْكِ أَن ثُنَزِلَ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِنَ السَّمَآءُ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّنَوِعَةُ بِطْلَيْهِمْ ثُمَّ اَتَّخَذُوا الْوِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيْنَتُ فَعَفُوْنَا عَن ذَلِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلطَنَا تُهِينَا ﷺ

فَيْظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَنَتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَوِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا ٱبَدَأُ وَكَانَ ذَاكِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞

#### من سُورة المائدة رقم (٥) و

لَهِنْ بَسَطَتَ إِنَّ يَدَكَ لِنَقْتُلِنِي مَا أَمَّا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْتُلُكُ ۚ إِنَّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْمَعْلَمِينَ ۞ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِنْهِي وَإِثْمِكَ مِنْ أَصْحَتْبِ النَّالِ وَذَلِكَ جَزَّوُا الظَّلِمِينَ ۞

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَ عُوّا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَرِيدٌ ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ. وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهُ يَتُوثُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ نَجِيمُ ﴾ ظُلْمِهِ. وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهُ يَتُوثُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ نَجِيمُ

عَايُبًا الَّذِينَ .َامَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّمَدُوئَ أَوْلِيّاءٌ بَسْمُهُمْ أَوْلِيّاءُ بَعْضٌ وَمَن يَتَوَلَّمُم وَيَكُمْ مَانِكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَدْمَ الطّلِيدِينَ
 الْقَدْمَ الطّلِيدِينَ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوْا بِنَ اللهُ هُوَ الْفَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدٌ وَقَالَ الْفَسِيحُ يَنَبَى إِسْرَةِ بِلَ الْفَدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوَنَهُ النَّازُ وَمَا لِلظَّلِلِينَ مِنْ أَنْسَادٍ ﴿

َ إِنْ عُثِرَ عَلَىٰ اَنْهُمَا اَسْتَحَفَّا إِثْمًا فَعَاجَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اَسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْأَوْلِيَـنِ فَيُفْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَنُنَا الْمُعَالِدِينَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَلْهَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### من سُورة الأنعام رقم (٦)

وَمَنْ أَفْلَدُ مِنِّنِ ٱفْنَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِالْبَتِيَّةِ إِنَّهُ لَا يُغْلِخُ ٱلظَّالِيمُونَ 💮

قَدْ نَفَكُمْ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّايلِينَ بِعَايَنتِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ٢

فَلَـمَّا مَشُوا مَا ذُكِوُوا بِهِ. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوْبَ كُلِ شَيْءٍ حَقَىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُونُوّا لَفَذَنَهُم بَفَتَهُ فَإِذَا هُم مُثْلِسُونَ فَ نَقُطِعُ دَائِرُ الْقَوْرِ الَّذِينَ طَلَّمُوا وَلَلْمَتُدُ بِلَهِ رَبِ الْسَلِمِينَ فَ فَلْ أَرْدَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنَمَ عَلَى فَلُوبِكُم مِنْ إِنّهُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِمُ الْفُلْرُ كَيْفَ نُصَرِّتُ الْأَيْدِتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ فِي قُلْ أَرْدَيْتُكُمْ إِنْ أَلْقَرُمُ الظّلِيمُونَ فَيَ هُمْ يَصْدِفُونَ فِي قُلْ أَرْدَيْتِكُمْ إِنّ الْقَرْمُ الظّلِيمُونَ فَيَعَالِمُ اللّهُ الْقَرْمُ الظّلِيمُونَ فَيَ

وَلَا تَطْرُر الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَفَةِ وَالْمَشِقِ يُرِيدُونَ وَجَهَةً مَا عَلَيْك مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلْلِمِينَ ۞

قُلْ إِنَى عَلَى بَيْنَةِ مِن رَّبِي وَصَحَفَّنْتُكَ بِهِذْ مَا عِندِى مَا تَسْتَعَجِلُونَ بِهِءَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُشُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَصِلِينَ ۞ قُل لَوْ أَنَّ عِندِى ثَمَا تَشْتَعَجِلُونَ بِهِ. لَقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَاللّهُ أَعْـلَمُ بِالطّالِمِينَ ۞

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَعُوضُونَ فِي مَايَلِنَا فَلَعَرِضَ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُسِينَكَ الشَّيَطَانُ فَلَا نَقْعُد بَعْدَ الدَّحْرَىٰ مَمَ ٱلْقَرْمِ الْفَالِدِينَ اللَّهِ

الَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدُ يَلِيسُوا إِيمَنِهُم بِطُلْمِ أُولَتِهِكَ لَيْمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ١

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَى وَلَمْ بُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْوِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَيَّ

إِذِ ٱلظَّلْلِلُمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَتَيِكَةُ بَاسِطُوا آيَدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُّ ٱلْبُوْمَ تَجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ وَتُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَنتِهِ، تَسْتَكَمْيُونَ اللَّهِ

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْدَ جَبِيمًا يَمَعْشَرَ أَلِمِنِ قَدِ اَسْتَكَكَّرُنُد مِنَ ٱلْإِنبِينَ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِنَ ٱلْإِنبِ رَبَّنَا اَسْتَشَتَعَ بَعْضُنَا يِبَعْضِ وَبَلَفْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلَتَ لَنَّا قَالَ النَّارُ مَقَوْنَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَآةَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ عَلِيثُ ﷺ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۗ

قُلُ يَنَوْرِ آغْمَلُواْ عَلَى مَكَانَيْكُمْ إِنِ عَامِلًا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُوثُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُغْلِحُ الطَّلِلِمُونَ اللهِ

وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقْرِ ٱثْنَيْنُ قُلْ مَاللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّا اَشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرَحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنَ أَمْ كُنتُد شُهِكَدَآءَ إِذْ وَصَّلْحُمُ اللَّهُ بِهَنذاً فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَنِ آفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ

أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَا أَرْنِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَآةَكُم بَنِنَةٌ مِن زَيْكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنَ أَظْلَارُ مِمَن كَذَّبَ بِعَايَدِتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنَهَا سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصِّدِفُونَ عَنْ ءَايَئِنَا سُوّهَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصَدِفُونَ ﴿

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

رَكُم تِن فَرْيَةِ أَهَلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ فَآلِلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآدَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُواْ إِنَا كُنَّا طَلِينَ ۞

وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِيتُهُ فَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞

وَيَعَادَمُ اَسْكُنْ أَنَتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةُ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِنْتُنَا وَلَا لَقْرَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةُ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّالِيلِلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ

هَدَلَنَهُمَا بِمُهُوْرٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَّا سَوْءَ ثُهُمَّا وَطَنِفَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَفِ اَلْجَنَّةِ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَّا أَلَوَ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَّا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوَّ شُبِينٌ ﷺ قَالَا رَبَّنَا طَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّو تَغْفِر لَنَا وَرَبْحَمْنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ۗ

نَمَنْ أَظْلَا مِنَنِ أَفْلَا مِنَ الْفَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِتَايَنِيْد. أُولَتِهِكَ يَنَالُمُتُمْ نَصِيبُهُم مِنَ الْكِلَابِ حَقَّة إِذَا جَآة تُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْ بَهُمْ قَالُوا مَنْ أَلُوا مَنْ أَلُوا عَنَا وَشَهِدُوا عَنَ أَلُوسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ عَلَى إِلَّهُ اللَّهِ عَنَا وَشَهِدُوا عَنَا وَاسْتَكْفَرُوا عَنْهَا لَا لَمُنْتَحُ لِمُهُمْ أَبُونُ السَّمَاةِ وَلَا يَسْتُحُنُوا عَنْهَا لَا لَمُنْتَحُ لِمُهُمْ أَبُونُ السَّمَاةِ وَلَا يَسْتُحُنُوا الْجَنَّةُ حَقَى يَلِحَ الْجَمَّدُ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن جَهَنَمُ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ خَيْرِي الظَّالِمِينَ اللَّهِ مَنْ مُؤْمِنًا وَلَمْ مُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَمَدَا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ ا

أَن لَمْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِيهِ بِنَ شَلَ اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَّوْنَهَا عِوَجًا وَهُم إِلَّاخِرَةِ كَنْبِرُونَ ۖ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّاللَّهُ الللَّا اللَّالَاللَّا اللَّاللَّا اللَّا

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم ثُوسَىٰ بِتَايْنِيْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ. فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَاتَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۖ

وَكَانُواْ طَلِيدِتِ فِي بَعْدِيدِ مِنْ خُلِيَهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارُّ الْدَ يَرَوَا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَيِيلاً الْخَصَدُوهُ وَكَانُواْ طَلْلِيدِتِ فَي وَلَنَا رَبُنَا وَيَشْمِرُ لَنَا وَصَانُواْ طَلْلِيدِتِ فَي وَلَنَا رَبُنَا وَيَشْمِرُ لَنَا لَنَهُمْ فَدْ صَلُواْ فَالْوالَ لَهِن لَمْ يَرْحَمّننا رَبُنَا وَيَشْمِرُ لَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَلِيدِينَ فَي وَلِنَا رَجْعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَفْنَهُنَ أَيفًا قَالَ إِنْ الْمَوْمُ السَّفَ مَلُولُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا لَتَشْمِتُ فِي وَلِنَا مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ الللْمُوالِلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ ال

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ النُّوَةِ وَأَخَذَنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَنْسُقُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ النُّوَةِ وَأَخَذَنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا

سَنَّةَ مَثَلًا ٱلْغَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِينَا وَٱنْفُسَمُمْمَ كَانُوا يَقْلِمُونَ 🚳

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

وَانَعُوا فِنْنَهُ لَا نُصِيبَنَ الَّذِينَ طَلَمُوا مِنكُمْ خَامَتَكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ شَكِيدُ الْمِقَابِ ﴿ كَذَابِ وَلِي فِرْعَوْنَ وَاللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِنَابَتِ رَبِّهِمْ فَاهْلَكُنَهُم بِلُمُوْبِهِمْ وَاغْرَقْنَا وَالْ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا طَلِيمِينَ ﴾ طَلِمِينَ ﴾

### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

أَجَمَلَتُمْ سِقَايَةَ اَلْمَآجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ الْمُرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَا يَهْدِى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللللللَّ اللللللَّالَةُ الللللَّالَّلْمُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

يَّأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَتَخِدُوا مَابَاتَاكُمْ وَلِخَوْلَكُمْ أَوْلِيَاةَ إِنِ اَسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ أَوْلِيكَةً إِنِ السَّتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ أَوْلِيَهِكَ مُمْ الظَّلِيمُونَ ﷺ

إِنَّ عِـذَةَ الشَّهُورِ عِندَ اللهِ آنَنَا عَشَرَ مَهْرًا فِي كِتَبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالأَرْضَ مِنهَا أَرْبَعَتُهُ حُرُمُّ ذَلِكَ الذِينُ الْفَيْمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْسُكُمْ وَتَنْلِمُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَـهُ كَمَا بُعَنْلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنْ اللهَ مَعَ الْمُنْقِينَ ﷺ

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّا ذَادُوكُمُمْ إِلَا خَبَّالًا وَلَأْرَضَعُوا خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُو سَتَنَعُونَ لَمُثُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدًا بِالظَّارِلِينَ ۞ أَلَةُ يَأْتِهِمْ نَبَـٰأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَوْمِ نُوجِ وَعَادٍ وَنَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابٍ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَوَكُنَ أَنَّهُمْ رُسُلُهُمْ وَإِبْرِيْنَاتِ فَمَا كَانَ اللّهُ لِيَطْلِمُونَ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ۞

أَنْ مَنْ أَشَسَى بُنْكِنَامُ عَلَى تَقُوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَنْ أَسَكَسَ بُنْكِنَامُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَمَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ. فِي نَادِ جَهَنَّمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّليلِينَ ﷺ

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَلَقَدَ أَهَلَكُنَا الْشُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَتَا ظَلَمُواْ وَبَهَاتَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ وَمَا كَافُا لِيُؤْمِنُواْ كَلَالِكَ جَيْرِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۞

فَتَنْ أَظَلَدُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَنَهُ، إِنَّتُمْ لَا يُعْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١

بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَرَ مُجِيطُواْ بِعِلْمِهِ، وَلَمَا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُمْ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبَلِهِمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ الظّالِمِينَ ﷺ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِئَ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿

ثُمَّ فِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوثُوا عَذَابَ الْخُلَدِ هَلْ يُجُزَّونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ ﴿ وَيَسْتَلِمُونَكَ آحَقً هُوَّ قُلَ إِى وَرَقِ إِنَّهُ لَكُوْ وَمَا أَشُد بِمُعَجِزِينَ ۞ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِ نَفْسِ ظَلَسَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَتَدَتْ بِهِّهِ وَأَسَرُّوا ٱلنَّذَامَةَ لَنَا رَأَوُا ٱلذَامَةَ لَنَا رَأَوُا ٱلذَامَةَ لَنَا رَأَوُا ٱلذَامَةَ لَنَا رَأَوُا ٱلذَامَةَ لَنَا رَأَوُا ٱلذَامِنَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

فَقَالُواْ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِضَنَةً لِلْغَوْمِ ٱلظَّالِلِمِينَ ٥

وَلَا تَمْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿

#### من سُورة هُود رقم (١١):

وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَغْيُنِنَا وَوَجْيِمَا وَلَا تَخْلِطِنِنِي فِي ٱلَّذِينَ طَلَمُوَّأَ إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴿

وَقِيلَ يَتَأْرَضُ اَبْلَعِي مَا ٓءَكِ وَيَسَمَاهُ أَقِلِعِي وَغِيضَ الْمَاهُ وَفُضِيَ اَلْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى اَلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْفَوْمِ الظّالِلِينَ ﷺ

وَأَخَذَ الَّذِينَ طَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَيْمِينَ ۞ كَان لَمْ يَغْنَوَا فِهَمُّ أَلَآ إِنَّ نَصُودَا كَفَرُوا رَبَّهُمُّ أَلَا لِنَسُودَ ۞ لِللَّهِ النَّهُودَ ۞ إِنْ نَصُودًا كَفَرُوا رَبُّهُمُّ أَلَا لِنَسُودَ ۞

فَلَمَّا جَآهُ أَمْرُنَا جَعَلْتَا عَلِيتُهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُومِ ۞ شُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكُ وَمَا هِيَ

مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدِ ۞

وَلَمَّا جَانَهُ أَمْرًا لَهَيْنَا شُعَيْنًا وَاللَّذِينَ وَالَّمِينَ وَاللَّذِي مَنْمُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ طَلَمُوا الصَّيْمَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَيْدِينَ وَ كَانَ لَدُ بِثَنَوا فِيمُ ۚ اَلَا بُعْدًا لِمُنَدِّينَ كَنَا مِهَدَتْ تَشُودُ فِي

وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا الْفُسَهُمُّ فَكَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَهُمُ الَّذِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِكُ وَمَا ذَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا أَخَذَ اللَّهُ إِنَّا أَخَذَ اللَّهُ إِنَا أَخَذَ اللَّهُ إِنَّا أَخَذَ اللَّهُ إِنَّا أَخَذَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا أَخَذَ اللَّهُ إِنَّا أَخَذُ اللَّهُ إِنَّا أَخَذَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا أَخَذَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا أَخَذَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَالِي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّالَةُ

وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى اللَّذِينَ طَلَمُواْ مَتَسَنَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَحَمُ مِن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاةَ ثُمَّ لَا نُصَرُون شَلَى مَنْ الْفُرُونِ مِن مَقْلِكُمُ أَوْلُوا فِيقَة بَنْهُون عَنِ النّسَادِ فِي الأَرْضِ إِلَّا فَلِيلًا يَتَمَنَ أَنَجَيْنَا مِنْهُمُ وَأَنَّا عَلَيْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّذِينَ طَلْقُوا مِنْ مِنْ مُعْلِمُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيتُهْلِكَ الْمُتَوى بِطُلْمَ وَأَمْلُهُمَا مُعْلِمُونَ شَلْمُونَ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلِمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِ بَيْنِهَا عَن تَفْسِهِ. وَغَلَقَتِ الْأَبُوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَمَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثْوَاتُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ الظَّلِلُمُونَ ۗ

قَالُواْ فَمَا جَزَاؤُهُۥ إِن كُنتُدَ كَندِينَ ﴿ قَالُواْ جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَعْلِهِ. فَهُوَ جَزَاؤُمُ كَذَلِكَ جَنْزِي الظّليلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَيَشْتَغْجِلُونَكُ بِالسَّيِنَةِ فَتَلَ الْحَسَنَةِ وَقَلْدُ خَلَتْ مِن قَبِلِهِمُ الْمُثَلَّثُ وَلِذَ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظَلْمِهِمُّ وَلِذَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظَلْمِهِمُّ وَلِذَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ رَبِّكَ لَشَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾

## من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لِنُغْرِجَنَّكُمْ بِنَ أَرْضِنَا أَوْ لَنَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأَوْجَنَ الْبَيْمَ رَبُهُمْ لَتُهْلِكُنَ الطَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ الشَّيْطُنُ لَمَا تُعْنِى الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهُ وَعَلَكُمْ وَعَدَ الْمَقِي وَيَعَدَّثُمُ فَأَغُلَقْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ بَنِ سُلطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَالْسَلَعُمْ مَا أَنَا بِمُقْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُقْرِخِكُمْ إِلَى حَكَوْتُ بِمَا أَن دَعَوْتُكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُقْرِخِكُمْ إِلَى حَكَوْتُ بِمَا أَن مَعْنَالُ إِلَى الطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ فِي مِنْ قَبْلُ إِنْ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ اللّ

يُمْيِتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّائِدِ فِي الْحَبَرُةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةُ وَيُضِلُ اللَّهُ الظَّلِيدِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَكُ اللَّهُ مَا يَشَلُ اللَّهُ مَا يَشِينُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَلُ اللَّهُ مَا يَشْهُ اللَّهُ مَا يُسْلُمُ اللَّهُ مَا يَشَلُ اللَّهُ مَا يَشَلُ اللَّهُ مَا يَشْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ إِنَّا يُعْلِقُونُ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ إِنْ إِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

وَمَاتَنَكُمْ مِن حُثُلِ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن مَعْمُدُوا بِنِمْتَ اللَّهِ لَا تَحْمُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لَطَلَوْمٌ حَسَارٌ ۗ ﴿ وَلَا تَحْسَبَتُ اللَّهَ عَنفِلًا عَمَّا يَصْمَلُ الطَّلِيلُمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ نَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ۗ ﴿ وَالْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْلِيهِمُ الْمَكَالُ فَهَوْلُ الَّذِينَ طَلَمُواْ رَبَّنَا لَغِزْنَا إِلَىٰ أَحِمَلٍ فَرِيبٍ فَجِت دَعْوَلَكَ وَنَشَيعِ الرُّسُلُّ أَوْلَمْ تَكُونُوا أَتْسَمَتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِ مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَرَّكَ لَكُمُ الْأَنشَالُ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَرَّكَ لَكُمُ الْأَنشَالُ ﴾ لَا تُشَالُ اللَّهُ الْأَنشَالُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَإِن كَانَ أَصْحَلُتُ ٱلْأَيْكَةِ لَطَالِمِينَ ۞ فَالنَّقْمَنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لِبَإِمَامِ شُبِينِ ۞

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

ثُدَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِكَ الَّذِينَ كُنتُدَ نُشَكَقُّوكَ فِيمَّ قَالَ الَّذِينَ أُوثُواْ الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَالشُّوَهَ عَلَى الْكَنفِرِينَ ۞ الَّذِينَ تَنوَفَعُهُمُ الْمَلَئِكِكُهُ طَالِينَ أَنفُسِمٌ فَالْفَوُّا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَعً بَلَقَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ يِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَادْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَمَ خَلِيبِكَ فِيهِا فَلَهِنْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِينَ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْيِهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ أَوْ بَأْيِنَ أَمْرُ رَبِكَ كَنَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَهُدَ مِنْظُرُونَ إِلَا أَنْهُ مِنْظُورَى اللَّهُ مَا كَانُوا بِدِ. يَسْتَهْزِيُونَ اللَّهُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِدِ. يَسْتَهْزِيُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِدِ. يَسْتَهْزِيُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِدِ. يَسْتَهْزِيُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِدِ. يَسْتَهْزِيُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَالَذِينَ هَاجَكُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُيلُوا لَنْتَرِقَنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلاَجْرُ الْآخِرُ الْآخِرُ اَلْآخِرُ الْآخِرُ الْآخِرُ الْآخِرُ الْآخِرُ اللَّهُ اللَّال

وَإِنَا رَمَا الَّذِينَ طَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا ثُمُّ يُنظُرُونَ ۗ ۗ ۞ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ يَنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ طَلِيْمُونَ ۞ وَعَلَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرِّمَنَا مَا فَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبَلٌّ وَمَا طَلَمَنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَعَلَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرِّمَنَا مَا فَصَصْنَا عَلِيْكَ مِن قَبَلٌ وَمَا طَلَمَنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَلَا نَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّنِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَمَلُنَا لِوَلِيّهِ. سُلْطُنَنَا فَلَا يُشرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﷺ

غَنُ أَعَلَا بِمَا يَسْنَمِعُونَ بِهِ إِذَ يَسْنَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ ثُمْ خَوَقَ إِذَ يَقُولُ اَلظَالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﷺ وَمَا مُنْفِدًا أَن تُرْسِلُ بِالْآيَنَ إِلَّا أَن صَحَدًا بَهُ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا فَعُودَ النَّاقَةَ مُبْمِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا فَعُودَ النَّاقَةَ مُبْمِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا فَعُودَ النَّاقَةَ مُبْمِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا فَعُودَ النَّاقَةَ مُبْمِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا فَعُودَ النَّاقَةَ مُبْمِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّ

وَنُنَزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَنِيدُ ٱلظَّليْمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞

أُولَمْ بَرُواْ أَنَّ اللهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فَادِدُ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَبِّ فِيهِ فَأَبَى الطَّالِلُمُونَ إِلَّا كُثُورًا ١٠٠٠
 الطَّالِلُمُونَ إِلَّا كُثُورًا ١٠٠٠

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

هَـُوْلَاهِ فَوَمُنَا الْغَـُـدُوا مِن دُونِهِ مَالِهَـ لَّ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنَنِ بَيِّنِ فَـمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ آفَتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبَا ۞

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن تَيِّكُرُّ فَمَن شَلَة فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآهَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعَنَدْنَا لِلظَّلِلِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمَ سُرَادِقُهَمَّا وَلِن يَسْتَغِيشُواْ بِغَانُواْ بِيَاءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةً بِفْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاةَتْ مُرْتَفَقًا ۞

وَدَخَلَ جَنَّـتَمُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قَالَ مَّا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَنْدِهِ أَبَدًا ۞ وَمَّا أَظُنُّ ٱلسَّنَاعَةَ قَـآهِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَقِ لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا ۞

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ مَسَجَدُوَا إِلَّا إِلْيِسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۚ أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِيَتَـّكُۥ أَوْلِيكَٱ، مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا بِنْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدُلًا ۞

وَيَلْكَ ٱلْفُرَىٰ أَمْلَكُنَّهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَمَلْنَا لِمَمْلِكِهِم مَّوْعِـدًا ١

حَقَّ إِنَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا مَثْلُوبُ فِي عَيْمٍ جَمِنَةِ وَوَجَدَ عِندَهَا فَوْمَا كُلْنَا يَذَا الْفَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَشَخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ﷺ قَالَ أَمَّا مَن طَلَتَر هَسَوْفَ نُعُذِّبُكُم ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَكُولَ ۖ

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

فَأَخْلَفَ ٱلْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِيمٌ هَوْتُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللَّهِ أَشْعَ بِهِمْ وَأَبْعِيرَ يَوْمَ يَأْتُونَنَّا لَكِنِ ٱلطَّالِلِمُونَ ٱلْكِوْمَ فِي مَسْلَلِ مُبِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّا الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا

ثُمَّ نُنَغِى الَّذِينَ أَتَّقُواْ وَنَذَرُ الظَّللِمِينَ فِيهَا جِبْنًا ۞

#### من سُورة طله رقم (۲۰):

الله وَعَنْتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْمَي الْقَيْوَةِ وَقَدْ خَابَ مَنْ مَمَلَ ظُلْمًا اللهِ

## من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

لَاهِيَةُ مُلُوبُهُمُ وَأَسَرُوا النَّجَوَى الَّذِينَ طَلَعُوا هَلَ هَدَامًا إِلَّا بَشَرُّ مِنْلُكُمُّمُ أَنْتَأَوْثَ السِّخَدِ وَأَشَرُ بُتِهِمُونَ ۖ فَكُمْ فَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتَ طَالِمَةً وَأَنْشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا مَاخَرِينَ ۖ فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُم يَنْهَا يَرُكُمُونَ ۖ وَكُمْ فَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتُهُمْ فِيهِ وَمَسْلَكِيكُمْ لَعَلَكُمْ شَتَلُونَ ۚ فَا قَالُوا يَوَيَلْنَا إِنَّا كُنَا طَلِيهِنَ فَ فَمَا زَالَت يَلْكَ مَ تَعْلَقُهُمْ مَتَالُونَ فَي قَالُوا يَوَيَلْنَا إِنَّا كُنَا طَلِيهِنَ فَي فَمَا زَالَت يَلْكَ مَعْمَدُهُمْ حَقِيدًا خَيْدِينَ فَي اللّهُ اللّهُ مَعْلَمُهُمْ حَقِيدًا خَيْدِينَ فَي اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَنَّهُ مِن دُونِهِ. مَقَدَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿

وَلَهِن مَّسَّتَّهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُونِلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ

قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَدًا بِعَالِهَتِنَا ۚ إِنَّهُ لِينَ الظَّلِيدِينَ ﴿ قَالُواْ سَيِعْنَا فَقَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُۥ إِبْرَهِيمُ ﴿ قَالُواْ فَأَنُواْ بِهِـ، عَلَى آغَيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالُواْ ءَالْتَ فَعَلْتَ هَلَاَ إِنَالِهُمِينَ الْكَابِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ كَيْهُ عَلِيمُهُمْ هَلَذَا فَسَتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴾ فَرَجَعُواْ إِنَ اَنْفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ آنشُدُ الظَّلِيمُونَ

وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنَضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَسَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنِينَ أَن لَآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِيمِينَ ﴿ اللَّهِ عَالْمَسْتَجَبْنَا لَمُ وَتَجَيِّنَكُ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَكَذَلِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

كَاتْقَرَبَ ٱلْوَعْـدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَنخِصَةً أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَـرُواْ يَنَوَلِنَنَا قَدْ كُنَّا فِي عَفْلَةِ مِنْ هَنذَا بَلْ كُنَّا ظَلِيهِنَ ۞

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةُ ٱلْعَنكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُردِّ فِيهِ بِإِلْحَسَامِ بِظُلْمَوِ ثُنُوقَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ۞

أَذِنَ لِلَّذِينَ بُعُنتَلُونَ إِنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللَّ

فَكَأَيِّن مِّن قَـرْيَةٍ أَمْلَكَنَهَا وَهِى طَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ۞ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِى طَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَلِنَ ٱلْمَصِيرُ ۞

لِيَجْعَلَ مَا يُلَقِي اَلشَّيْطَنُ فِتْـنَةَ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْفَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَغِي شِقَاقِ بَسِيدٍ ﴿ وَمَعْبُدُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ مَا لَرَ بُنَزِلَ بِهِ، سُلْطَنَنَا وَمَا لَبْسَ لَمُمْ بِهِ، عِلْمٌّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

فَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنِعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْهُمَا وَفَارَ ٱلشَّنُولِّ فَٱسْلُفَ فِيهَا مِن كُلِّ وَوَجَيْنِ ٱلْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْسِهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُعْلِطْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۖ ۚ هَا السَّوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعْكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْمُعَدُ يَلِهِ ٱلَّذِي نَجْنَا مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِينَ ۗ هَا

فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّبْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَكُمْ غُثَانًا فَبُعْدًا لِلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١

رَبِّ مَلَا تَجْمَعُننِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١

ٱلَمْ تَكُنْ ءَايَنِي ثُنْلَ عَلَيْكُرْ مَكُمْتُم بِهَا تُكَذِبُوك ۞ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفْوَتُنَا وَكُنَّا فَوْمَا صَالِيك ۞ رَبَّنَا ٱلْمُورِكِ ۞ الْمُرْجِنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا طَلِيمُورَك ۞

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

أَنِي تُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ آرْنَابُواْ أَمْ يَعَاهُونَ أَن يَعِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلَ أُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿

#### من سُورة الفُرقان رقم (٧٥):

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ حَدُلًا إِلاَّ إِنْكُ الْقَرَعَةُ وَأَمَانَهُ عَلِيْهِ قَوْمُ مَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو طَلْمَا وَزُولًا فِي وَقَالُوا عَالِ حَدَا الرَّسُولِ بَأْكُلُ الطَّعَمَارُ وَيَسْفِى فِ الاَسْوَاقِ لَوْلاَ أَدْلِ إِلَيْهِ مَلَاثُ فَبَكُونَ مَعَهُ مَدِيرًا فِي اَوْ أَدُلُ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا الطَّلِمُونَ إِلَا يَجُلُا مَسْحُورًا فِي الْمُنْوَقِ إِلَا الطَّلِمُونَ إِلَا يَجُلُا مَسْحُورًا فِي الْمُنْوَقِ إِلَيْ وَمَا الطَّلِمُونَ إِلَا يَشْهُرًا وَمَن يَظْلِم مِنْكُمْ يُونَهُ عَذَابُ حَبِيرًا فِي المُنْوَى مَنْوَا وَلا نَصْرُأُ وَمَن يَظْلِم مِنْكُمْ نُوقَةُ عَذَابَ حَبِيرًا فِي الْمُنْوَانِ مَنْوَالُ وَمَا مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَدَيْهِ بَعُولُ بَالتِنَى الْخَذَانُ الطَّالِمُ عَلَى بَدَيْهِ بَعُولُ بَالِمَتَى الْخَذَانُ عَلِيلًا فَي وَيَوْمُ بَعْشُ الظَّالِمُ عَلَى بَدَيْهِ بَعُولُ بَالِيَتَنِى الْخَذِنُ اللَّهُ عَلَى بَدَيْهِ بَعُولُ بَالِيتَنِي الْخَذَانُ عَلِيلًا فِي مَا الطَّالِمُ عَلَى بَدَيْهِ بَعُولُ بَالْمَانُونَ عَلَامُ الطَّالِمُ عَلَى بَدَيْهِ بَعُولُ بَالْكُونِينَ عَسِيرًا فِي وَيَوْمُ بَعْشُ الطَّالِمُ عَلَى بَدَيْهِ بَعُولُ بَالْمَالُونَ اللَّهُ إِلَى اللْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ ال

وَقَوَمَ نُوجٍ لَّمَا كَذَبُّوا ٱلرُّسُلَ ٱغْرَفْنَهُمْ وَحَمَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَابَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّليلِيينَ عَذَابًا ٱلِيمًا ١٠

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَإِذَ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ آنَتِ الْقُوْمَ الطَّلَلِينَ ۖ فَوَمَ فِرْعَوْنَ الَا يَنَفُونَ ۗ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَنتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا طَلِمُواْ وَسَيَعَلُدُ الَّذِينَ طَلَمُواْ أَقَ مُنفَلَبٍ يَعْلِمُونَ ۖ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ أَنْ صَالِحَاتِ مَذَكُرُواْ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

رَائِق عَسَالًا فَلَمَّا رَيَاهَا خَبَرُ كَأَنَهَا جَآذٌ وَلَى مُعْدِرًا وَلَرْ بُعَقِبْ بَعُرِينَ لَا غَنْ إِلَ كَا يَعَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن طَلَمَ وَكُنِهُ وَلَا يَعْدَلُ مِنْ أَلَيْنِ لِلَا يَعْدَلُ مِنْ اللهِ عَلَمْ اللهُ ال

فِيلَ لَمَا اَدْعُلِي الصَّرْجُ فَلَمَّا رَأَنَهُ حَسِبَتُهُ لُجَنَّةُ وَكَثَفَتْ عَن صَافَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَوَدٌ مِن فَوَالِيرُ فَالَتْ رَبِ إِنِّ طَلَعْتُ نَشِّي وَأَسْلَمْتُ مَعَ شُلْتِكُنَنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِينَ ﴾

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْفَبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَدِنَ ۞ فَيَلْكَ بُيُونُهُمْ خَاوِبَةً بِمَا طَلَمْوَأُ

حَقِّ إِذَا جَآمُو فَالَ أَكَذَّبَتُم بِتَايَنِي وَلَرَ تَجْيِطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَاذَا كُنُمُ تَمْمَلُونَ ۖ وَوَقَعَ ٱلْفَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا طَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَطِعُونَ ۞

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَدَخَلَ الْمَدِينَةُ عَلَى حِينِ غَفَىلَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَرَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْسَلِكُنِ هَلَا مِن شِيعَلِهِ. وَهَذَا مِنْ عَلْوَقِهُ فَاسْتَعَلَنُهُ الَّذِي مِن شِيعَنِهِ. عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. فَوَكَنَرُمُ مُومَىٰ فَقَعَىٰ عَلَيْةٍ قَالَ هَلَا مِنْ عَلَى الضَيطَلِيِّ إِلَّهُ عَدُوُّ تُصِلُّ تَمُونَ الْمَارِدُ الرَّحِيثُ اللَّهِ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الرَّحِيثُ اللَّهِ وَجَآةَ رَجُلٌ مِنْ أَفْصًا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ بَنْمُومَٰقَ إِنَ ٱلْسَكَةَ يَأْتَيْرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ۖ ﴿ غَنْجَ مِنْهَا خَآبِهَا يَثَرْفَاتُ قَالَ رَبِّ نَجْنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَلِيمِينَ ﴾

لِجَاءَتُهُ إِخْدَنَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِخْبَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَنِي يَدْعُوكَ لِبَجْزِيَكَ أَجَرَ مَا سَقَيْتَ لَنَأْ فَلَمَا جَآءَهُ وَقَضَ عَلَيْهِ ٱلْقَصَيْصَ فَالَ لَا تَخَفَّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْغَوْرِ ٱلظَّلِيمِينَ ۞

ْ فَإِن لَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنْيَعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِتَنِ ٱتَّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدُى مِنَ اللَّهُ لِا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ۞

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَتَ فِي أَيْهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيَا ۚ وَمَا كُنَا مُهْلِكِي ٱلْقُرَعِ إِلَّا وَأَهْلُهَا طَلِيمُونَ اللَّهُ وَمَا كُنَا مُهْلِكِي ٱلْقُرَعِ إِلَّا وَأَهْلُهَا طَلِيمُونَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَى فَوْمِهِ، فَلَبِنَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمْ خَلَلِمُونَ اللَّهُ وَلُومًا إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ، إِنَّكُمْ لَلْفَاهِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَلَمِينَ الْهَالَيْنَ الْفَاهِشَةُ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْقَالُولُ الْقَيْنَ الْعَلَمُ الْمُنْفِينَ اللَّهُ مِنْ الْقَالُولُ الْقَلْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ الْهَالِمُ الْمَا الْمُؤْمِنَ الْعَلَمُ الْمُؤْمِنَ الْعَلَمُ الْمُؤْمِنَ الْعَلَمُ الْمُؤْمِنَ الْعَلَمِينَ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنِ الْفَالُولُ الْمُؤْمِنِينَ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْعَلْمِينَ الْهُمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْعُلِمِينَ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِمُ الْفُلُولُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِمُونَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْفِيمِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمِينَ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُ

مُكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِةٍ فَينْهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنَ أَخَذَتُهُ الصَّبْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْنَا بِهِ ٱلأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنَ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ بَظْلِمُونَ ۖ

وَلا تَجْدَيلُوا أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ آحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمٍّ وَقُولُوا مَامَنَا بِالَّذِينَ أَنْزِلَ إِلَيْتَنَا وَأُمْزِلُ
 إِيّتِكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدٌ وَغَنْ لَمُ مُسْلِمُونَ

بَلْ هُوَ مَايَنتُ بِيِّنَتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُونُوا الْمِلْمُّ وَمَا يَجْعَتُ بِنَايَنِيْنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿ الْمَالَمُ مِنْ الْمَالُمُ مِنْ الْفَالِمُونَ الْكَالِمُونَ الْمَالُمُ مِنْ الْفَلْمُ مِنْ الْفَالِمُ مِنْ الْفَالِمُونَ الْفَالِمُونَ الْفَالِمُونَ الْفَالِمُونَ الْفَالِمُونَ الْفَالِمُونَ الْفَالِمُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

أَوْلَدُ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَ مِنهُمْ قُوَّةٌ وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَلَانِ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَهُمْ وَالْكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ الْمُسَامُمُ مَظْلِمُونَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ اللهُ لَيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ اللهُ اللهُو

بَلِ اَتَّبَعَ الَّذِينَ طَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِعَنْدِ عِلَيٍّ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَا لِمُمْ مِن نَصِرِينَ اللَّهِ فَيُومِهِذِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ طَلَمُوا مَعْدِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ بُسْتَغْتَبُونَ اللَّهِ

#### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

هَلْذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ اللَّيْنَ مِن دُونِيدٌ بَلِ الظَّلِلمُونَ فِي ضَلَلِ مُبِينِ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ وَاللَّهِ عَالَمُ مَعَلِمُ مُعَلِمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدٌ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِيدٌ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيدٌ ﴿ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَيدٌ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيدٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيدٌ اللَّهُ اللّ

#### من سُورة السَّجدَة رقم (٣٢):

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْنَ ثُكِرَ بِنَايِنْتِ رَبِّهِ ثُرُّ أَغْرَضَ عَنْهَأَ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ سُنَفِقُمُونَ ﴿

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْتِ أَن بَعْيِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّامُ كَانَ طَلُومًا جَهُولًا ۚ

#### من سُورة سَيَإ رقم (٣٤):

فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَطَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزْقَنَهُمْ كُلُّ مُمَزَّقِ إِنَّ فِي ذَالِكَ ٱلْآيَنتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ۞

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَنَذَا الْقُرْوَانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ بَدَيْدٌ وَلَوْ نَرَيَّ إِذِ الظَّلِيمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجُعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقُولُ يَـقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِقُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْمُ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۖ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُولُ لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النّارِ الَّذِي كُنتُم بِهَا تُكْذِبُونَ ۗ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُولُ لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النّارِ الَّذِي كُنتُم بِهَا تُكْذِبُونَ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

ثُمَّ أَوْرَفْنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْمَنَا مِنْ عِبَادِنَا فَينْهُمْ ظَالِلٌ لِنَفْسِهِ. وَمِنْهُم ثُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿

وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجُنَا نَعْمَلُ مَسَلِمًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَا نَتَمَلُّ أَوَلَدَ نُعُمِّرُكُم مَّا بَنَدَكُّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلشَّذِيْرُ فَنُدُقُواْ فَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِن فَسِيرٍ ۞

قُلْ أَرَهَيْتُمْ شُرُكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ مَنْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأَرْضِ أَرْ لَمُمْ شِرَكُ فِي الشَّهُوَتِ أَرْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنَدُا فَهُمْ عَلَى بَيْنَتِ مِنَةً بَلْ إِن بَيِدُ ٱلظَّلِيمُونَ بَعْشُهُم بَعْضًا إِلَا غُهُولًا ۞

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

💠 تَعْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَوْيَحَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونُ 🚳 مِن دُونِ اللَّهِ فَأَعْدُوهُمْ إِلَى مِرَاطِ الْمَسِيمِ

أَنْإِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴿ إِنَّا جَمَلَتُهَا فِنْنَةً لِلظَّلْلِمِينَ ﴿ الْأَلْفُ خَيْرٌ نَوْلِكُمْ الْمُعْلِمُ لِنَفْسِهِ. مُعِينُ وَمَالِمٌ لِنَفْسِهِ. مُعِينُ ﴿ وَمَالِمٌ لِنَفْسِهِ. مُعِينُ ﴾ وَمَنْزُكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِنْسَعِيمَ مُعِينُ اللهِ اللهِ النَّفِيدِ. مُعِينُ ﴾

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُدَ فَغَذِعَ مِنْهُمُّ قَالُوا لَا تَخَفَّ خَسْمَانِ بَغَى بَعْشُنَا عَلَى بَغْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِ وَلَا نُشْطِطْ وَأَهْدِنَا إِلَى سَوَلَةِ السِّرَطِ ﷺ وَعَزْفِ فِي الْخِطَابِ ﷺ قَالَ الْكَيْلِيمَا وَعَزْفِ فِي الْخِطَابِ ﷺ قَالَ الْمَقْلِيمَا وَعَزْفِ فِي الْخِطَابِ ﷺ قَالَ الْمَقْلِيمَا وَعَزْفِ فِي الْخِطَابِ ﷺ قَالَ الْمَقْلِمَ عَلَى بَشْضِ إِلَّا اللَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَبِلُوا الصَّلِمَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا ظَلَمَكَ مِنْ بَشْضِ إِلَّا اللَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَبِلُوا الصَّلِمَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُ وَخَرً وَلِكُنَا وَأَنَابَ ﴾ ﴿ هُمْ وَظَنَ دَاوُدُ الْفَالَ فَكَنْتُهُ فَاسْتَغَفَر رَبَّهُ وَخَرَ وَلِكُنَا وَأَنَابَ ﴾ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللّ

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

أَفَمَن يَنَقِى بِوَجْهِهِ. سُوَّهَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةَ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنُتُم تَكْسِبُونَ ﴿

فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَلَوُلآهِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

وَأَنْدِرَهُمْ بَوْمَ الْآَذِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحُنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَغِيعِ يُطَاعُ ۞ وَأَنْدِرُهُمْ بَوْمُ الطَّالِمِينَ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ الدَّادِ ۞

## من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَلَوْ شَانَهُ اللّهُ لَجَمَلَهُمْ أَمَّةً وَبَجِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن بَشَاتُهُ فِى رَحْمَنِهُۥ وَالظّالِمُونَ مَا لَمُم مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ الْهِدُ ﴾ تَرَى الظّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُو وَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِاحَةِ فِي رَوْضَاتِ الْجَكَاتِ لَمْ مَا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكِبِدُ ۞

ٱلْقِينَمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ١

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

وَلَن يَنْعَكُمُ الْيُوْمَ إِذ ظَلَمَتُمْ أَنْكُو لِي الْعَنَابِ مُشْرَكُونَ اللَّهِ الْعَنَابِ مُشْرَكُونَ اللهِ اللَّهِ الْعَمَانَ الْخَمْرَاتُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلْذِينَ طَلْمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ أَلِيمٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَمْرَاتُ مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ أَلِيمٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَمْرَاتُ مِنْ مَذَابٍ يَوْمِ أَلِيمٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المُعْرَاتُ مِنْ مَذَابٍ لِمُؤْمِنُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَلِلُتُونَ ۞ لَا يُمَثِّرُ عَنْهُمْ وَيُهِ مُثْلِسُونَ ۞ وَمَا طَلَنَنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ الظَّلِلِمِينَ ۞

## من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

إِنَّهُمْ لَن يُغَنُّوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظُّلِمِينَ بَعْشُهُمْ أَوْلِيَالُهُ بَعْضٌ وَاللَّهُ وَإِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ ۗ

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

قُلُ أَنَهَ يُنْدَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَكَلَّمْ أَهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِىَ إِسْرَةِ بِلَ عَلَى مِنْاهِ . فَنَامَنَ وَاسْتَكُمْرُمُ إِنِّ اللّهَ لَا يَهِمَدُى اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

#### من سُورة الحُجُرَات (٤٩):

يَكَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَسْخَرَ فَوَمْ مِن فَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرَا مِنْهُمْ وَلَا يِسَلَّهُ مِن نِسَلَةٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسَلَّهُ مِن نِيْسَةٍ عَلَى مَنْهُمْ وَلَا يَسَلُمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

## من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

هَإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذَنُونًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَصَيْبِمْ فَلَا بِسَتَعْمِلُونِ ١

## من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

مَإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا عَذَابًا دُونَ وَلِكَ وَلَكِئَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَمْلُمُونَ ﴿

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

وَقَوْمَ نُحْ مِن مَثَلًا إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ ٱلْلَمْ وَالْمَانِينَ اللَّهِ مُلْمَانِينَ اللَّهُ

### من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

كَنْكُو ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ الْإِنْسَانِ ٱلْحَنْمُونَ فَالْتُمَا كُفُرُ قَالَ إِنِّ بَرِئَةٌ مِنْكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ۖ فَكَانَ

عَنِيْنَهُمَّا أَنَّهُمَا فِي النَّادِ خَلِيدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَرُوا الظَّلِلِمِينَ اللَّهُ

#### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنَلُوكُمْ فِي ٱلَّذِينِ وَأَخَرَجُوكُم قِن دِينَرِكُمْ وَطَلْهَرُوا هَلَنَ إِخَرَاجِكُمْ أَن قَوَلُوهُمْ وَمَن بَنَوَلَمُمْ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ الظّالِمُونَ ﴾

#### من سُورة الصُّف رقم (٦١):

وَمَنَ أَظْلَمُ مِنْنِ أَفْتَرَكَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ بُنْتَحَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَيْرِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْغَيْمِ الظَّالِمِينَ ﴿

#### من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢):

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِيلُوا التَّوْرَينَةُ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمْثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِنْسَ مَثَلُ الْفَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَنتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ هَادُوّا إِن زَعَمْنُمُ أَنَّكُمُ أَوْلِينَا ۚ بِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمُوْتَ إِن كُمُثُمْ صَدِيقِينَ ﴾ وَلَا يَنْمَنُونُهُ أَبَدًا بِمَا فَدَمَتَ أَيْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ﴾

## من سُورة الطِّلَاق رقم (٦٥):

يَّالَيُّمُ النَّيِّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِسَآة مَطْلِقُوهُنَ لِمِدَّضِنَ لِمِدَّضُوا الْمِدَّةِ وَاتَقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَ مِنْ بُبُوتِهِنَ وَلَا يَغَرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُبَيِّنَةً وَيَلْكَ خُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَذَ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللّهَ يَعْدُونُ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللّهَ يَعْدُونُ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللّهَ يَعْدُونُ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللّهَ يَعْدُنُ اللّهَ عَدُودُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَبْنَنَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. وَنَجَنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۚ

## من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

عَالَ أَرْسَطُهُمُ أَلَّوَ أَقُلُ لَكُو لَوَلَا شُبَحُونَ ﴿ قَالُوا شُبْحَنَ رَبِّنَا ۚ إِنَّا كُنَا طَلِمِينَ ﴿ فَالْمَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ﴾ قَالُوا بَوَيْنَا إِنَا كُنَا لَمِنْهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ﴾ قالُوا بَوَيْنَا إِنَا كُنَا لَمِنِينَ ﴾

## من سُورة نُوح رقم (٧١):

بَيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتُ وَلَا نَزِدِ الظَّلِلِينَ إِلَّا نَبَارًا ۞

من سُورة الإنسَان رقم (٧٦):

يُدْخِلُ مَن يَشَاهُ فِي رَحْمَتِهِمْ وَالظَّلِيمِينَ أَعَدُ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

## الفصل الثالث والعشروة

## ألعُدوَانُ

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرِّحَيْمِ إِلَّهُ الرَّحَيْمِ إِلَّهُ الرَّحَيْمِ إِلَّهُ الرَّحَيْمِ إِل

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذَ ثُلْتُمْ يَلِمُومَىٰ لَنَ نَصْيِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِيرٍ فَاذَعُ لَنَا رَبَّكَ يُحْذِجْ لَنَا مِثَنَا تُلَبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَعْلِهَا وَقِشَآبِهَا وَقُولِهَا وَعَدَيهَا وَعَمَلِهَا قَالَ أَنْسَبَنِوْكَ الَّذِى هُوَ أَدْفَ بِالْمَيْدِ هُوَ خَيَّ الْهَجِمُ الذِلَةُ وَلَا يَعْسَرُ مِنَى اللَّهُ وَلِكَ بِالْهَهُمُ كَانُوا يَكَثُرُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ وَيَعْتُلُونَ النَّبِيتِينَ بِعَيْرِ الْمَقَلِّ وَمِلَا يَعْمُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ النَّبِيتِينَ بِعَيْرِ الْمَقَلِّ وَيَلْعَلُونَ النَّبِيتِينَ بِعَيْرِ الْمَقَلِّ وَيَلْعَلُونَ النَّبِيتِينَ بِعَيْرِ الْمَقَلِّ وَيَعْلَمُونَ النَّبِيتِينَ بِعَيْرِ الْمَقْلِ وَيَعْلَمُونَ النَّبِيتِينَ بِعَيْرِ الْمَقْلِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَيَعْلَمُونَ النَّبِيتِينَ بِعَيْرِ الْمَقْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُونُ اللَّهُ الْمُعْمَالِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِقُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمِلِيقُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

وَلَقَدْ عَلِيْتُمُ ٱلَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرَدَةً خَسِيْنَ شَ

ثُمَّ أَنتُمْ هَتُؤَلَّةً تَقْلُلُوكَ أَنفُسَكُمُ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا يَنكُم مِن دِيَنرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِاللهِ مِ وَالْمُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَنسَارَىٰ تُفَلَّدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَغْضِ الْكِنَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضُ فَمَا جَزَاءُ مَن يَغْمَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلّا خِزِيٌ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيُومَ الْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَنَابُ وَمَا اللهُ بِعَنفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ الْمَالُ وَمَا اللهُ بِعَنفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

إِنَّنَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَتَةَ وَالدَّمَ وَلَمْمَ ٱلْمِنزِيرِ وَمَا أُمِلَ بِهِ. لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيمُ ﴿ ﴾

يَتَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَثُوا كُلِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِ الْقَنَلِّ الْمُؤْ بِالْمُؤْ وَالْمَبْدُ بِالْمَنِدِ وَالْأَنْفَى بِالْأَنْفَى بِالْأَنْفَ فَمَنَ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ مَّى \* مَالِيَاعُ ۚ بِالْمَعْرُونِ وَأَذَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنُ ذَلِكَ تَغْفِيفُ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمُ عَذَابُ أَلِيدٌ ۞ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَصْـتَدُوّاً إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُصْتَذِينَ

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

صُرِيَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا مِعَبَّلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِفَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِتَايَنتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْهِيَآةَ بِفَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَشْتَدُونَ ۖ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمَوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجَكَرَةً عَن زَاضِ مِنكُمُّ وَلَا لَقَتُلُوّا أَنشَكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِمًا ۞ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونَنا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۞ اللَّهِ يَسِيرًا ۞

## من سُورة المائدة رقم (٥):

يَكَائِبًا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا غَيْلُوا شَمَتَهِمَ اللَّهِ وَلَا النَّهُمَ الْحَرَامُ وَلَا الْمَثْنَى وَلَا الفَلَتِهِدَ وَلَا مَاثِينَ الْمَرَامُ يَبْغُونَ فَضَلَا مِن مَاثُوكُمُ مَن اللَّهُ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَمْتَدُواً مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلا يَجْرِمَنْكُمُ شَنَانُ فَوْمٍ أَن مَمُدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَمْتَدُواً مِن اللَّهُ مَن اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلإِنْمِ وَٱلْمُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلشَّحَتُّ لِبَقْسَ مَا كَانُوا بَعْمَلُونَ اللَّهِ

لُعِرَتُ ٱلَّذِينَ كَغَرُوا مِنْ بَغِتَ إِسْرَةِ بِلَ عَلَى لِيسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَيَدُ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَمْتَدُونَ ۞

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِبَنتِ مَا أَصَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَصَنَدُواً إِنَّ اللَهُ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَدَابُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ ع

ْ هَانْ عُيْرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اَسْتَحَقَّا إِنْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اَسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلأَوْلِيَانِ فَيُفْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَنَدُنْنَا أَخُلُ لِللَّهِ لَشَهَنَدُنْنَا أَلَا إِذَا لَيْنَ الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْهَا لَهُ اللَّهِ لَلْهُ اللَّهِ لَلْهُ اللَّهِ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهِ لَلْهُ اللَّهِ لَلْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُوا مِنَا ذُكِرَ اسْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اَضْطُوزِنُدُ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَدِيرًا لَيْخِلُونَ إِلْهَوْآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ شِ

قُل لَا أَجِدُ فِى مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنْـهُۥ رِجْشُ أَوْ نِسْقًا أُهِلً لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ، فَهَنِ اضْطُلَرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَامِ فَإِنَّ رَبِّكَ خَفُورٌ رَجِيدٌ ۖ

## من سُورة الأعراف رقم (٧):

آدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْدَينَ ٥

## من سُورة التّوبَة رقم (٩):

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلِنَكُمْ لَا يَرْبُنُوا فِيكُمْ إِلَا وَلَا ذِمَّةُ بُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأَنِى ثُلُوبُهُمْ وَأَخْتُمُمْ فَسِعُونَ كَلَ اللَّهِ مَمَنُوا فَلَ يَرْبُنُوا فِيكُمْ وَلَا ذِمَةً إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ لَا يَرْبُنُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَا وَلَا ذِمَةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللَّمُعَدُونَ ﴾ لَا يَرْبُنُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَا وَلَا ذِمَةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللَّمُعَدُونَ ﴾

## من سُورة يُونُس رقم (١٠):

ثُمَّ بَمَنْنَا مِنْ بَقَدِهِ. رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ ۚ هَا آمُومُمْ وِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ. مِن قَبَلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُمْتَذِينَ ۞

## من سُورة النَّحل رقم (١٦):

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَنْسَنَةَ وَالدُّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ اللَّهِ عَلَوْ لَهُ عَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَالَّذِينَ هُمْمَ لِقُرُوجِهِمْ حَنِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَنْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَبْسَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ أَبْتَغَىٰ وَرَآةَ وَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞

## من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

آتَاتُونَ ٱلذُّكُولَنَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَبَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَكِهِكُمْ بَلَ أَنشُمْ فَعُم عَادُوتَ ﴿

## من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَيَيْنَكُ ۚ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوْنَ عَلَى ۚ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۖ

## من سُورة قَ رقم (٥٠):

ٱلْهِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كُفًّا حَفَّادٍ غَيْبِدٍ ۞ مَثَلَعِ لِلْخَدِّرِ مُعْتَدِ ثُمِيبٍ ۞

## من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

ٱلْمَ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ ثُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا شُهُواْ عَنْهُ وَيُشَخِّونَ بِٱلإِنْدِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِينَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوكَ

بِمَا لَرَ عُيْنِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِيمَ لَوْلَا يُعَذِبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ بَصَلَوْبَمَ فَيِقْسَ الْمَصِيرُ ۗ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

## من سُورة القُلَم رقم (٦٨):

وَلَا تُطِلِعَ كُلُّ حَلَّاتٍ مَّهِينِ ۞ هَنَازٍ مَّشَّلَمْ بِنَيبِهِ ۞ مَّنَّاعِ لِلْغَيْرِ مُعْمَدٍ أَلِيبٍ ۞

## من سُورة المعارج رقم (٧٠):

وَالَّذِينَ هُرَ لِلْمُرْجِهِمْ حَنِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَقَ أَوْجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْنَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَنِ ٱبْتَعَنَ وَلَهُ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمَادُونَ ۞

# من سُورة المطفّفِين رقم (٨٣):

اَلَيْنَ يَكُذِيُونَ بِيْمِ اللِّينِ ۞ وَمَا يَكُذِبُ بِيهِ إِلَّا كُلُّ مُعْمَدٍ أَبِيدٍ ۞

# الفهل الرابع والعشروق

# ٱلغُلُوُ

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلتَّخْنِ ٱلرِّحَيْمِ إِ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

يُتَأَهَّلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ رَسُوكُ اللّهِ وَكَلِينَتُهُ, ٱلْقَنْهَا ۚ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْةٌ فَنَايِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِيْهِ. وَلَا تَقُولُواْ ثَلَيْئَةٌ ٱنتَهُوا خَيْرًا لَكُمُ ۚ إِنَّمَا اللّهُ إِلَهٌ وَحِلَّةً شُبْحَنَنَهُۥ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّوا فِي دِينِكُمْ خَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَشَيِّمُوا أَهْوَآةَ قَوْمٍ قَدْ ضَكُلُوا مِن فَبَــُلُ وَأَصَكُلُوا كَا تَشْهِمُوا أَهْوَآةَ قَوْمٍ قَدْ ضَكُلُوا مِن فَبَــُلُ وَأَصَكُلُوا كَانِهُ السَّكِيلِ اللهِ اللهِ عَن سَوَلَهِ ٱلسَّكِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

# الفصل الخامس والعشروي

# الفَواحِشُ

# بِسْمِ اللَّهِ التَّهْنِ الرَّحِيمِ إِنَّهِ

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَعَائِهُمَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ كَلَاكُ مُلِبِّهَا وَلَا تَشَيِّعُوا خُلُوْتِ الشَّيَطُونُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ شُبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ وَالْفَحْسَنَةِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آلَهُ عَلَاتُهِ اللَّهُ وَالْفَحْسَنَةِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَ

ٱلشَّيْطَانُ يَمِدُكُمُ ٱلفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالتَحْسُكَاةِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَنَضَكُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيهُ

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَـُلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا الْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغَفَرُوا لِلْاَفِيهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الدُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَمَـلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِن زَيْهِمْ وَجَنَّنَتُ تَجْدِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيْعَمَ أَجْرُ الْعَنِمِلِينَ ﴾

## من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

وَالَّذِي يَأْتِينِكَ الْفَنْحِشَةَ مِن نِكَابِكُمْ فَاسْتَشْهِنُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَكَةً مِنْكُمُّ فَإِن شَهِنُوا فَأَسْكُوهُنَ فِي ٱلْبُنُوتِ حَتَى يَوَفَنَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَمُنَّ سَهِيلًا ۞ وَالَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَنَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ قَوَّابًا نَصِمًا ۞

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن نَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْمَا وَلَا نَفْضُلُوهُنَ لِتَذْهَبُوا بِبَغْضِ مَآ ءَاتَبْتُمُوهُنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَهُ تُبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِفْتُنُوهُنَ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْبِيرًا هَ

 الْمُنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْيرُوا خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

 فَل تَمَالُوا أَنْلُ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا ثُمْرُكُوا بِهِ. شَيْئًا وَالْوَلِيَنِ إِحْسَدَنًا وَلَا تَقْدُلُوا أَوْلَدَكُم مِن إِمْلَتُونَ فَتَلُوا أَلْلَاكُمْ وَلَا تَقْدُلُوا أَلْلَاكُمْ أَلَا لَكُونِكُمْ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْدُلُوا أَلْفَسَى الَّتِي حَرَمَ اللّهِ عَرْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَرْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِللّهُ وَصَلَكُمْ بِهِ. لَعَلَكُو نَشْتِلُونَ إِلَيْ إِلَى اللّهُ اللّ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

## من سُورةِ الأعرَاف رقم (٧):

رَإِذَا فَمَكُوا فَنِحِشَةً قَالُوا وَجَدَنَا عَلَيْهَا مَابَاتَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآيِّ أَنْقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْمُ اللَّهِ مَا لَا يَعْمُونَ اللَّهِ مَا لَا يَعْمُونَ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَلْهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَلْهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللّ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِثَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرُ يُنَزِلْ بِدِ. سُلَطَكُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: أَتَأْتُونَ ٱلْنَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ مَتَهُوةً مِن دُوبِ ٱلنِّسَكَأَةِ بَلَ أَنتُدْ فَوْمٌ مُسْرِثُونَ ۞

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَرَوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَشْيِهِ. وَطَلَقَتِ الْأَبْوَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَمَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثْوَاتٌ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ الظَّلِلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتَ بِهِدُ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن نَهَا بُرْهَانَ رَبِيْد. كَذَلِكَ لِتَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَةَ وَلَقَدْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدْ هَمَّتَ إِلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## من سُورة النَّحل رقم (١٦):

## من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَلَا نَقْرَبُواْ الزِّيَّةُ إِنَّامُ كَانَ فَنجِشَهُ وَسَآةً سَبِيلًا ﴿

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

إِنَّ الَّذِينَ يُمِيَّتُونَ أَن تَشِيعَ الْفَنْحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمُمْ عَذَابُ الِيمُّ فِي الدُّيْنَ وَالْآخِرَةُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَمُوقُ رَحِيمٌ ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهِ عَالَيْهُ اللَّهِ عَالَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَلَقَ مِنْكُمْ قِنْ الْمُعَلِّنَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَن يَبِّعْ خُطُونِتِ الشَّيْطُونِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُمُ مَا زَلَقَ مِنكُمْ قِنْ أَصَدِ أَلِدًا

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُمْزَلُو مَن يَشَآةٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ١

#### من سُورة النَّمل رقم (٧٧):

وَلُوطُنَا إِذَ فَكَالَ لِفَوْمِـهِ ۚ أَمَا تُوْكَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْمِرُونَ ۞ أَبِنَكُمْ لَنَا ثُونَ ٱلرِّمَالَ شَهُوةً مِن دُونِ ٱللِّسَاءَ بَلَ أَنتُمْ فَوْمٌ تَعَمَّلُونَ ۞

## من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: إِنْكُمْ لَنَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْمَنكِينَ ﴿ آَيَكُمُ اَيَّكُمُ لَنَاتُونَ الْمَنكِرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، إِلَّا أَن قَالُواْ اَنْتِنَا مِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِيقِينَ ﴾ ومَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِيقِينَ ﴾

أَتْلُ مَا أُوعِي إِلِنَكَ مِنَ ٱلْكِنْفِ وَأَقِيهِ ٱلْفَتَكَانَةُ إِنَّ ٱلْفَتَكَانَةُ وَالْمُنْكَرِّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ الْفَتَكَانَةُ وَاللَّهُ كُرُ اللَّهِ الْفَكَانَةُ وَاللَّهُ كُرُ اللَّهِ الْفَكَانَةُ وَاللَّهُ كُرُ اللَّهِ اللَّهُ مَا تَصْنَعُونَ الْقَالِيَةُ وَلَذِكُرُ اللَّهِ الْفَكَانَةُ وَاللَّهُ كُرُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَا الللَّهُ اللَّ

## من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

يَنِسَآءُ ٱلنَّبِي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ مِفَحِشَةِ مُبَيِّتَةِ يُضَعَف لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَاكَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۖ

## من سُورة الشُّورىٰ رقم (٤٢):

وَالَّذِينَ يَعَنِّبُونَ كُنَّتِهِرُ ٱلْوَجْمِ وَالْفَوْمِشَ وَإِذَا مَا غَيْبِمُواْ مُمْ يَغْفِرُونَ ﴿

## من سُورة النَّجم رقم (٥٣) :

اَلَذِينَ يَخْتَيْبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِنْدِ وَالْفَوْحِشَ إِلَا ٱللَّمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةُ هُوَ أَعْلَا بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ وَإِذْ أَنشُر أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَنِيكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَا بِينِ ٱنَّقَىٰ ﷺ

## من سُورة الطَّلَاق رقم (٦٥):

بَنَائِبًا النِّنُ إِذَا طَلْقَتُدُ اللِّيَالَة فَطَلِقُوهُنَ لِعِذَتِهِنَ وَأَحْسُواْ الْعِذَةُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةً وَقَالَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُعْدِثُ بَقَدَ ذَاكِ أَمْرًا ﴾

## الفصل الساكس والعشروق

# ألفتنة

# بِنْسُمِ ٱللَّهِ ٱلنَّهْنِ ٱلرِّحَيْسِ الرِّحَيْسِ

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا حَغَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَذِلَ عَلَى السَّلَحَيْنِ بِبَابِلَ هَمُرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَقَى يَقُولاَ إِنَّمَا خَنُ فِضَنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنَا يُعَمَّرُهُمْ مِنْهُمَا مَا يُعَرِّقُونَ بِدِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَعْمَرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَيْهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقُ وَلَبِلْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ آفَنُسَهُمْ لَو كَا يَعْمَلُونَ مِنْ أَعْلَى وَلَيْلَكَ مَا شَكَرُوا بِهِ آفَنُسَهُمْ لَو

وَاتَتْلُوهُمْ حَيْثُ نَلِنْتُنُوهُمْ وَأَخِيمُهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْيُمُكُمْ وَالْفِئْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْفَتْلُ وَلَا لَقَنْلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْمَرَادِ حَتَّى يُقَسِّلُوكُمْ فِيةً هَانِ قَنْلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمُّ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَنْبِينَ ﴿ قَلَ الْفَالِمِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَى الْقَالِمِينَ ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

يَسْتَلُونَكَ عَنِ النَّهْرِ الْحَرَامِ فِتَالِ فِيدِّ قُلُ فِتَالُّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَارِ وَإِخْرَاجُ الْمَوْرِ وَإِخْرَاجُ الْمَوْرِ وَإِخْرَاجُ الْمَدْرِ وَالْمُسْجِدِ الْمَرَارِ وَإِخْرَاجُ الْمَدْرِدِ مِنْهُ اللَّهُ عَن دِينِكُمْ عَن دِينِهِ مَنْهُمُ وَالْفِيْدَةُ وَالْمُؤْمِدُ وَمَن يَرْدَدُودُ وَمَن يَرْدَدُودُ وَمُو كَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآفِيدَةُ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَالْمَالِمُ اللَّهِ فَي اللَّهُمُ فِي الدُّنْيَا وَالْآفِيدَةُ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ اللَّهُمُ وَمِن عَلَيْدُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهِمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُنْ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُعُمُ اللْمُونِ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْ

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

هُوَ ٱلَّذِى آزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْكِ مِنْهُ مَايَثُ تُعَكَّنَ هُنَ أَمُّ ٱلْكِنْكِ وَأَكْرُ مُتَشَكِيهِكُ ثَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ نَيْعٌ فَيَكَّيْهُونَ مَا يَشَكُمُ وَأُوبِهُمْ وَأُوبُهُمُ وَأُوبُوهُمْ وَاللّهُمُونَ فِي ٱلْهِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ، كُلُّ قِنْ عِندِ رَيِّنَا وَمُا يَكُوبُهُمْ وَاللّهُ مُنْ إِلّا أَنْهُ وَاللّهِمُونَ فِي ٱلْهِلْمِ يَقُولُونَ مَامِنًا بِهِ، كُلُّ قِنْ عِندِ رَيِّنَا وَمُا يَكُوبُوهُمْ وَمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُو

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِيرَ يُسَكِيعُونَ فِي ٱلكُفْرِ مِنَ الَّذِيرَ قَالُوٓا ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُقْدِن قُلُوبُهُمُّ

وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوْاً سَتَنْعُونَ لِلْحَذِبِ سَتَنْعُونَ لِفَوْمِ مَاخَرِينَ لَدَ يَأْتُولُنَّ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَسْدِ مَوَاضِعِيّْ. يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلَاا فَخُذُوهُ وَإِن لَمَ ثُوْتَوَهُ فَاحْذُرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتَلْتَكُمْ فَلَن تَسْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُولَلَتِكَ الّذِينَ لَدَ يُرِدِ اللّهُ أَن يُعَلِّهِمَ قُلُوبَهُمْ لَمُمْ فِي الدُّنْيَا خِزَيٍّ وَلَهُمْ فِي الآنِينَا

## من سُورة الأنفال رقم (٨):

وَاتَّـَقُوا فِتَـنَةُ لَا تَصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّـةٌ وَاعْلَمُوا أَنَ اللهَ شَكِيدُ المِقابِ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنَوْلُكُمْ وَأُولَاكُمُ فِتْـنَةٌ وَأَنَ اللهَ عِندَهُ أَجْرُ عَظِيدٌ ﴿ وَالَّذِنَ كَفَرُوا بَسْمُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَسْمِنْ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْـنَةٌ فِى الأَرْضِ وَسَهَدُّ كَيْ

## من سُورة التّوبَة رقم (٩):

لَوْ خَرَجُوا فِيكُرْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالَا وَلَأَضَعُوا خِلَلَكُمْ بَغُونَكُمُ الْفِئْنَةَ وَفِيكُو سَنَعُونَ لَمُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿ لَنَا يَا الْعَنْوَ الْفِشْنَةُ مِن قَسْلُ وَقَدَلَمُوا لَكَ الْأَمُورَ حَقَّى جَكَةَ الْحَقُّ وَظَهْرَ أَشُ اللَّهِ وَهُمْ كَرُمُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِلَّالِمُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

## من سُورة طله رقم (۲۰):

وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَنُرُونُ مِن فَبَلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فَيَنشُد بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحَنُ فَانْبِعُونِ وَلَطِيعُوا أَمْرِى ۞

## من سُورة النُّور رقم (٢٤):

لًا جَعْمَلُوا دُعَآة اَلرَّمُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآهِ بَعْدِيكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ بَشَلَلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ عُنَالُونَ عَنْ اَتْرِوهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتَنَفَّةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَاكُ الِيدُ اللَّهِ

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَمَا أَرْسَلْنَا فَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَا إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ الطَّعَكَامَ وَيَكَشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَيَحَلَّنَا بَسَمَكُمْ لِيَعْضِ فِشْنَةُ أَنصْدِيُونًا وَكَانَ رَبُّكَ بِعِيدِكُ ﴿

## من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَمْطَارِهَا ثُنُمَّ شَهِلُوا الْفِشْنَةَ ٱلْاَقِهَا وَمَا تَلْبَنُواْ بِهَا ۚ إِلَّا يَسِيرًا ۖ

## من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

فَإِذَا مَشَ الْإِنسَانَ شُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ يَفْمَةً يَنَا قَالَ إِنْمَا أُونِيتُهُمْ عَلَ عِلْمٍ بَلَ هِمَ فِسْمَةً وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قَدْ قَالْمَا الْذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغَنَى عَنْهُم مَا كَانُوا بِكَلْسِبُونَ ۞

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قَالُواْ بَلَن وَلَكِئَكُمْ فَنَشُر أَنفُسَكُمْ وَنَرَبَعْتُمْ وَآرَتَبْتُدُ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِثُ حَتَّى جَآةَ أَشُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْنَرُورُ ۞

#### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

رَبًّا لَا خَعَلْنَا مِنْمَدُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنًّا إِلَى أَنْتَ الْمَزِيرُ الْمُنكِدُ

## من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَتُوا ٱلْكُؤْمِينِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَدَ بَنُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَمْمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴿

## الفصل السابع والعشروق

## ألفَسَادُ

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّهُنِ الرِّحِيلَةِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

فِي تُلُوبِهِم تَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَمُثُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنّهَا خَنُ مُعْلِمُونَ ۞ أَلَا إِنّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُرُهِنَ ۞

الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُومَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَتَهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﷺ

وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓا أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكَ ٱلدِّمَآءَ وَتَحَنُّ نُسَيِّحُ بِحَسْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِيَّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۞

وَإِذِ ٱسۡتَسۡعَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. فَقُلْنَا ٱمۡرِب تِعۡمَاكَ ٱلْحَجَرُ فَانفَجَرَتْ مِنهُ ٱلۡنَتَا عَشۡرَةَ عَنِـنَا قَدْ عَـٰلِهِ كُلُ أَنَاسِ مَضْرِيهُ مُ الْفَتَا عَشْرَةً عَنْمَا فَي وَقَقِ اللَّهِ وَلَا تَـٰعَثُوا فِـ ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُمْحِبُكَ قَوْلُمُ فِي الْحَبَوْةِ الدُّنِنَا وَيُنْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْمِدِ، وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ ﴿ وَإِذَا تَوَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْفَلَاءَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللْمُوال اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللللْمُعَالِمُ الللْمُولَى الللْمُعَالِمُ اللَّهُ الللْمُولِق

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَكِّ قُلْ إِصْلَاحٌ لِمُمْ خَيْرٌ وَإِن ثُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمُّ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ الْمُفْسِــدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْ شَنَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﷺ

نَهَزَمُوهُم بِإِذَٰنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَنهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِصْمَةُ وَعَلَمَهُ مِمَا يَشَكَأَةٌ وَلَوَلَا دَفْعُ الْعَلْمِانِ اللَّهِ لَقَالَ الْمَلْكِ وَالْعَاسَ بَعْمَنِهُم مِمَّا يَشَكَآتُ وَلَوَلَا دَفْعُ الْعَلْمِانِ اللَّهِ وَلَا يَكُلُونُ وَلَا لَكُلُونُ اللَّهُ الْعَلْمِانِ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّ

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

مَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْوِلِمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَسِنَآءَكُمْ وَٱلفُسَنَا وَٱلفُسَكُمْ ثُمَّةً نَبْتَهِلْ فَنَجْعَمَل لَمَنْتَ اللّهِ عَلَى ٱلصَّالِينَ ﷺ إِنَّ هَلاَا لَهُوَ ٱلفَّهَمُنُ ٱلْعَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللّهَ لَهُوَ

الْمَزِيدُ الْمَكِيدُ اللَّهِ عَلِن قَالُوا فَإِذَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ اللَّهُ

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

إِنَّمَا جَزَاؤًا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُمُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـنَّلُوّا أَوَ يُعْصَلَبُوّا أَوْ تُقَـطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفُوّا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْقٌ فِي الدُّنْيَا ۚ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيدُ ﴿
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿

وَقَالَتِ ٱلْبُهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَتَ ٱلِدِيهِمْ وَلُهِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَلَهُ وَلَيْزِيدَ ﴾ كَثِيرًا يَنْهُم مَّا أُونِلَ إِيّلَكَ مِن زَيِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةُ كُلِّمَا أَوَقَدُواْ نَازَا لِلْعَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوَنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَكَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلمُغْسِدِينَ ﴾

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

وَلَا نُفْسِدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَنِحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتُ اللَّهِ فَرِبِّ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۗ وَاذْكُرُوّا إِذْ جَعَلَكُو خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ تَنْفِذُونَ مِن سُهُولِهَا تُصُولًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَاذْكُرُوّاْ ءَالَاَءُ ٱللَّهِ وَلَا نَفْتُواْ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ ۖ

وَإِلَى مَنْنِكَ أَخَاهُمْ شُعَيْدًا قَالَ يَنقُورِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُةٌ فَذَ جَآةَ فَكُم بَكِينَةٌ مِن وَاللّهُ مَا أَوْمُ اللّهِ عَنْرُةٌ فَذَ جَآةَ فَكُم بَكِينَةٌ مِن وَبَكُمْ فَأَوْقُوا الْكَابُلُ وَالْمِزَاكَ وَلَا بَخَسُوا النّكَاسَ أَشْبَآهُهُمْ وَلَا نَفْسِدُوا فِ الأَرْضِ بَهَدَ إِصَلَاجِهَا وَاللّهُمُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد مُؤْمِنِينَ فَي وَلا نَقَعُدُوا بِكُلّ صِرَاطٍ ثُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللّهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ فَكُوا بِكُلّ صَرَاطٍ ثُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللّهِ مَن مَامَنَ بِهِ، وَتَسْفُونَهَا عِوجَا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُم قَلِيلًا فَكُذُوكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللل

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِتَايَتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ، فَطَلَمُواْ بِهَا فَاظَرْ كَيْفَ كَاتَ عَنِيَةُ الْمُفْسِدِينَ ﷺ وَوَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَدُونَ وَكَاعَنَا مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَدُونَ وَكَامَنَا مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَدُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

## من سُورة الأنفّال رقم (٨):

وَالَّذِينَ كَنْرُوا بَسْفُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَسْفِينً إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن نِشَنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَسَادٌ كَبِيرٌ ١

## من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَيَمْهُم مَن بُؤْمِنُ بِهِ. وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِثُ بِهِ. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُنْسِدِينَ ۞ مَلَمَّا ٱلْفَوَا قَالَ مُومَىٰ مَا جِنْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُسْظِلْهُمْ إِنَّ ٱللهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞

#### من سُورة هُود رقم (١١):

وَيَقَوْدِ أَوْفُوا الْمِكِبَالُ وَالْمِيزَاتَ بِالْفِسْلِةَ وَلَا تَبْخَشُوا النَّاسَ أَشْبَاءَهُمْ وَلَا تَعْفَوا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَلَا تَبْخَتُ اللَّهُ وَلَا تَبْعَثُمُ أَوْلُوا مِقِينَةِ يَنْهُونَ عَنِ النَّسَادِ فِي الأَرْضِ إِلَّا فَلِيلًا مِتَنَ أَنْجَبُنَا مِنْهُمْ وَالنَّبَعُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالنَّامِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَالِلْمُ اللللَّالَةُ الللللَّا الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا ال

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

مَا لُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِيْتُم مَّا جِفْنَا لِنُفْسِدُ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَدِفِينَ ﴿

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَالَّذِينَ يَنْقُشُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَقِهِ. وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ: أَن يُومَسَلَ وَيُقْسِدُونَ فِي ٱلْآرَضِ أُولَتِهِكَ لَمُمُ ٱللَّمَنَةُ وَلَمْتُمْ شُوَّهُ ٱلدَّادِ ۞

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

الَّذِيرَ كَفَرُوا وَمَكَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَلَابًا فَوْفَ الْمَذَابِ بِمَا كَانُوا بُمْسِدُونَ اللَّهِ

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

قَالُوا يَلَذَا ٱلْفَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُحِ وَمَأْجُحِ مُمُمِينُونَ فِي ٱلأَرْضِ فَهَلَ جَسَلُ لَكَ خَرْمًا عَلَىٰ أَن جَسَلَ بَيْنَا وَيُعْيَمُ سَدًّا ﴿

## من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

رَلَا تُطِيعُوا أَمَرَ الشَّرْوِينَ ﴿ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ رَلَا بُصِّلِحُونَ ﴿ وَلَا يَصْلِحُونَ ﴿ وَلَا يَشَوَا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَلَا يَشَوَا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

## من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

َلَمَّا جَآمَتُهُمْ مَايَلُنَا مُتِمِرَةُ قَالُواْ هَلِنَا سِخَرُ تُمِيثُ ﴿ وَيَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْنَتُهَا الْفُسُهُمْ طَلْمًا وَعُلْزًا فَالْظُرَ كَيْفَ كَانَ عَنِبَهُ الْمُفْسِدِينَ ﴾

> قَالَتْ إِذَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَـٰلُواْ فَتَرْكِيمَةً أَمْسَلُتُوهَا وَجَمَلُواْ أَعِزَةً أَهْلِهَاۤ أَوْلَةٌ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۖ ۖ وَكَانَ فِي ٱلْعَلِينَةِ يَسْمَةُ رَهْطٍ يُقْمِلُونَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۖ

## من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

إِنَّ فِرْعَوْتَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَعْمَلُ ٱلْمُلْهَا شِيمًا يَسْتَضْعِتُ لِمَاآيِنَةً يَنْهُمْ يُدَيِّحُ ٱلْنَاآءُهُمْ وَيَسْتَخِي. فِسَآءُهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُنْسِينَ ۞ وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنْكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةُ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَأَ وَأَخْسِن كَمَا أَخْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَأَ وَأَخْسِن كُمّاً أَخْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَنْسَ تَبْغِ ٱلفَّسَادَ فِ ٱلأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلمُغْسِدِينَ ۞

عِلْكَ ٱلذَّازُ ٱلْآخِرَةُ جَمَّلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلْزًا فِي ٱلْآرَضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْمَقِبَةُ لِلْمُلَّقِينَ ﴿ آَلُ

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

آيِنَكُمْ لَتَأْثُونَ الرِّمَالَ وَتَقَطَّعُونَ السَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِ نَنادِيكُمُ الْمُنْكِرُّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَرْمِهِ، إِلَّا أَن قَـالُواْ اَتْتِنَا بِعَذَابِ اللّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّندِقِينَ ۞ قَـالَ رَبِّ اَنصُرْفِ عَلَى اَلْقَوْرِ الْمُفْسِدِينَ وَإِلَى مَذْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَـالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ وَارْجُواْ الْبَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْاْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَيِلُوا لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ١

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

أَرْ خَمَلُ الَّذِينَ مَاسَنُوا وَعَكِمُلُوا الصَّللِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلأَرْضِ أَرْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ ﴿

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن قَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْبَعَامَكُمْ ۞ أُولَتِكَ الَّذِينَ لَمَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَىٰ أَبِعَامَكُمْ ۞ أَفْلَيْكُ الَّذِينَ لَمَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَىٰ أَبِعَامُكُمْ أَنْهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَىٰ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْ

#### من سُورة الفَجر رقم (٨٩):

أَلَمْ رَرَ كَبْفَ مَعْلَ رَبُّكَ بِمَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ الْمِمَادِ ۞ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَندِ ۞ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الضَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَفِرْمَوْنَ ذِى الْأَوْلَادِ ۞ الَّذِينَ طَغَوَا فِي الْبِلَندِ ۞ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۞

## الفصل الثامن والعشروق

# ألفِسقُ

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّهُمِنِ الرَّحِيمِ لِن

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢) :

وَلَقَدْ أَزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيْنَتْ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا ۚ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ۗ

ٱلْحَجُّ ٱشْهُرٌ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرْضَ فِيهِتَ الْمَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا مُسُولَتَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَغْعَلُوا مِن خَيْرٍ يَسْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اللَّقْوَيْ وَاتَّقُونِ يَتَأْوَلِي ٱلْأَلْبَ إِلَيْ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى مَاحْتُبُوهُ وَلَيَحْتُ بَيْنَكُمْ كَانِهُ إِلَمَادُو وَلَا يَابَ كَانِهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَقُ وَلَيَتَنِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَقُ وَلَيَتَنِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَقُ وَلَيَتْنِ اللَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْهُ بِالسَدُولُ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا يَتَعْلَمُ وَالْمَالُولُ وَلِيَّهُ بِالسَدُولُ وَلِيَّهُ بِالسَدُولُ وَلِيَتُهِ اللَّهُ وَلَا مَنْهُولُ مَنْ وَمُولُ وَلا يَشْعُوا أَن تَكُنُوهُ صَغِيمًا أَوْ حَجِيرًا إِلَى آجَلِهُ وَلا يَأْنَهُ اللَّهُ وَلا يَأْنَهُ وَلا يَأْنَهُ وَلا يَأْنُهُ وَلا يَأْنَهُ وَلا يَعْمَلُوا وَلا يَشْعُوا أَن تَكُنُوهُ صَغِيمًا أَوْ حَجِيرًا إِلَى آجَلِهُ وَلا يَشْعُونُ وَلا يَشْعُونُ وَلا يَشْعُونُ وَلا يَشْعُونُ وَلا يَشْعُونُ وَلا يَعْمُونُ وَلا يَشْعُونُ اللَّهُ وَلَا مَنْ عَلَى تَعْمُونُ وَلا شَهِ مِنْ وَاللَّهُ وَلَا مَنْ مُسَلِّمُ وَلا يَعْمُ وَلا يَشْعُونُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ وَلا يَشْعُونُ اللَّهُ وَلَا مَنْهُ وَلا يَعْمُ وَلا يَشْعُلُوا اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَلَا مُسْعِيلًا وَاللَّهُ وَلَا مَنْهُ وَلا يَعْمُ وَلا يُعْمُلُوا اللَّهُ وَلَا مَنْهُولُ اللَّهُ وَلَا مُسُولُ اللَّهُ وَلَا مُسُولًا اللَّهُ وَلَا مُنْهُ وَلا يَعْمُونُ اللَّهُ وَلَا مَنْهُ وَلا يَعْمُ وَلا يُعْمَلُوا اللَّهُ وَلَا مُسْعِلُوا فَإِنْهُ فُسُولًا إِنْهُ فُسُولًا مِنْ اللَّهُ مُسُولًا اللَّهُ وَلَا مُعْمُولًا وَاللَّهُ وَلَا مُسْعِلُوا وَاللَّهُ وَلَا مُسْعِلُوا اللَّهُ وَلَا مُعْمُولًا وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَلا يَعْمُ وَلَا مُنْهُ وَلَا مُعْلَى وَاللَّهُ وَلِي مُنْ الللَّهُ وَلَا مُنْ وَلِي مُنْ وَلَا مُنْ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعْمُولًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ الللَّهُ وَلِهُ اللْعُولُولُ وَلِلْ الللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَا مُعْلِمُ

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيئَتَقَ النَّبِيْتِنَ لَمَا ءَانَبُتُكُمْ مِن حَبِتَتِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ، وَلَتَنَهُمُزَنَّةُ قَالَ ءَأَفَرَرْتُدَ وَأَخَذُمُ عَلَى دَلِكُمْ إِصْرِيِّ قَالُوا أَفْرُرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّلِهِدِينَ ۞ فَمَن تَوَلَّى بَمَّدَ دَلِكَ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ الْلَسِنُونَ ۞ كُنتُمْ خَيْرَ أَمَنَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ آهَلُ الْكِتَبِ لَكُنَانَ خَيْرًا لَهُمُ مِنْهُمُ الْمُنْسِفُونَ اللَّهِ وَلَا مَامَنَ أَمْمُ الْمُنْسِفُونَ اللَّهِ

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

قَالُواْ يَكُومَنَ إِنَّا لَنَ نَدْخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُوا فِيهِا ۚ قَادُهُبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلا إِنَّا هَنهُنَا قَعِدُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ لاَ أَمْلِكُ إِلَّا فَنْهِى وَأَخِمْ فَافْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْرِ الْفَسِفِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ لَيْهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْفَوْرِ الْفَسِفِينَ ﴾ وَالْفَرِيقِينَ الْفَوْرِ الْفَسِفِينَ ﴾ وَالْمُؤْمِنَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

وَلِيَحْكُمُ آهَلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا آذِلَ اللهُ فِيدً وَمَن لَدَ يَحْكُم بِمَا آذِلَ اللهُ الْأَلْتِيكَ هُمُ الْفَسِفُونَ ﴿
وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَذِلَ اللهُ وَلَا نَتَبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَذِلَ اللهُ إِلَيْكُ فَإِن قَوْلُواْ فَاعْلَمْ
أَنَّا يُرِبُهُ اللهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ دُنُوبِهِمُ وَإِنْ كَبِيرَا مِنَ النَّاسِ لَفَسِفُونَ ﴿
اللَّهُ اللهُ أَنَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ دُنُوبِهِمُ وَإِنْ كَبِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَسِفُونَ ﴿
اللَّهُ اللّهُ اللهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ دُنُوبِهِمُ وَإِنْ كَبِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَسِفُونَ ﴿
اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

## من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدَتَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللَّهِ

وَلَا تَأْكُولًا مِنَا لَدَ بُنْكُمِ اَسْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىَّ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُّ وَإِنَّ أَطْمَتُمُوهُمْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُّ وَإِنَّ أَطْمَتُمُوهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

قُل لَا آجِدُ فِى مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْـنَةً أَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُۥ رِجْشُ أَوْ نِسْفًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ. فَمَنِ أَضْطُلَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَامِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ نَجِيمٌ ۖ

## من سُورة الأعراف رقم (٧):

نِلْكَ الْفُرَىٰ نَفُضُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْبَآيِهِمَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ وَسُلَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِن فَبَدُّ الْفُرَىٰ نَفْضُ عَلَيْكَ مِنْ الْبَآيِهِمَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ وَسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِمُعْرَفِقُ لَلْسَوْمِينَ اللهُ كَانُولُكَ يَطْبُعُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ اللهِ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْنِ شَيْءٍ وَمُدَّلِمَا بِعُوْقٍ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُدُوا بِأَحْسَنِهَا وَكَانُولُ اللّهِ فَي الْأَلُولِ مِن كُلِ شَيْءٍ وَمُعْلَمُ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَخُذْهَا بِعُوْقٍ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُدُوا بِأَحْسَنِهَا وَكَالِمُ مِنْ اللّهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَخُذْهَا بِعُونَ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُدُوا إِلْحَسَنِهَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَامًا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَامًا عَلَامُ عَلَى اللّهُ عَلَامًا عَلَامِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَامًا عَلَامِ عَلَامًا عَلَام

سَأُوٰرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ 🚇 🤼

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجْمِينَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلشَّوَةِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ طَلَسُوا بِمَذَابِ بَيْدِيسِ بِمَا كَانُوا يَنْسُقُونَ ﷺ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

كَيْنَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدَئُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ اَلْمَرَارِ فَمَا اسْتَقَسُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُنَّ إِنَّ اللَّهُ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً لَا يَرْفُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْمُونَكُم إِفَوْرَهِهِمْ وَتَأْنَى مُلُوبُهُمْ وَأَكْمُمُمْ فَسِفُونَ ﴾ يُرْمُونَكُم إِفَوْرِهِهِمْ وَتَأْنَى مُلُوبُهُمْ وَأَكْمُمُمْ فَسِفُونَ ﴾

قُلَ إِن كَانَ ءَابَالْوَكُمْ وَالْمَالُكُمُمْ وَالْوَجُكُمْ وَعَشِيرَا لَهُ وَالْمَالُ الْمُتَوْتُمُوهَا وَيَحَدَرُ خَشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَدِئُ وَمُسَدِئُ اللهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. فَلَرَبَصُوا حَقَّ يَأْقِتَ اللهُ بِأَسْرِيهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهَ اللّهَ عَلَيْهُ لَا يَهْدِى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللّهَ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قُلَ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَن يُنْقَبِّلَ مِنكُمٌّ إِلَّكُمْ كُنتُد قَوْمًا نَسِفِينَ ٢

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضُ أَمْرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْبَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْمِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللهِ

اَسْتَغْفِرَ لَمُنَمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمُنُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُنْمَ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَمُنَّمْ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَامُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهُـ. وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ لَمُنَّمَ الْغَنْسِقِينَ ﴾

## من سُورة يُونُس رقم (١٠):

كَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ مَسَعُوا أَنْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١

#### من سُورة الإسراء رقم (١٧):

وَإِذَا أَرْدَنَا أَن نُهُلِكَ فَرَيَّةً أَمْرُنا مُثَرِّفِهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَرَّلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ١

#### من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

وَلُومِلًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَهَجَيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْنِيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَمْمَلُ ٱلْحَبَثِينَ إِنَّهُمْر كَانُواْ قَوْرَ سَوْو فَسِيقِينَ ﴿

## من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَالَّذِينَ بَرْعُونَ ٱلْمُعْمَنَنَتِ ثُمَّ لَذَ بِأَقِلَ بِأَنْهُمُو شُهِلَةً فَآخِلِهُ وَهُمْ فَمَنِينَ جَلَّهُ وَلَا نَقْبَلُوا لَمْتُمْ فَهَدَهُ ۚ أَبَدُّمُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلفَنسِقُونَ ۗ

وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُواْ الصَّلِيحَتِ لِبَسْمَغِلِفَاتُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَمُمْ وَيَنْكِبُونَ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَثَنَا بَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلِهِكُ هُمُ ٱلفَّيْمِةُونَ ﷺ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلفَيْمِقُونَ ۗ

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَأَدْخِلَ يَدَكَ فِي جَنْبِكَ غَنْجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ شُوَّوٌ فِي نِسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِفِينَ ۖ

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

أَشَلُكُ يَدَكَ فِي جَيْمِكَ مَنْجُ يَنْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوّءِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَلَانِكَ بُرْهَدَنَانِ مِن رَّبِكَ إِلَىٰ وَرَبِّكُ وَلَكُ مِنْ مَالِكُ مُرَالِكُ بُرْهَدَنَانِ مِن رَّبِكَ إِلَىٰ وَرَبِّكُ مِنْ مَالِكُ مُنْفِقِهُ مِنْ مُلَائِدُهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَلْسِفِينَ ﴾ ﴿

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَلَمَّا أَن جَمَآةَتَ رُسُلُنَا لُوطًا سِنَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَعَزَنَ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهَلَكَ إِلَّا اللهَ اللهُ ا

#### من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

أَفَتَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَرُنَ ﴿ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِيلُوا الصَّلِحَٰتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُواْ بِمَمْلُونَ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ مُؤْمُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَفِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ كَانُوا بِمُمْلُونَ ﴿ وَفِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ اللَّهِ مَنْدُونَ فِيهَا وَفِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ اللَّهِ مَنْدُونَ اللَّهُ مُنْدُونًا مَنَالًا اللَّهِ اللَّهُ مُنْدُونُ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى فَوْمِهِ. قَالَ بَنَقُومِ ٱلْيَسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَدْذِهِ ٱلْأَنْهَارُ جَرِّي مِن تَخْقِّ ٱلْلَا تُبْصِرُونَ ۗ ﴿ اَمْ أَنَا الَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ بُبِينُ ۞ فَلَوْلَا ٱلْفِى عَلَيْهِ ٱلسَوِرَةُ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَانَهَ مَعَهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ مُقَارِّذِينَ ﴾ خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ بُبِينُ ۞ فَلَوْلَا ٱلْفِى عَلَيْهِ ٱلسُورَةُ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَانَهُ مَعَهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ مُقَارِّذِينَ ﴾ وهندون ۞ فَاسْتَخَفَ فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَسِقِينَ ۞

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ الْمَعْبُمُ لَمِيْنِيكُو فِ حَيَاتِكُو الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْبُوْمَ نَجْزُوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كَشُتُر تَسْتَكَبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَعِا كُنُمْ نَفْسُقُونَ ۞

مَّاصَيِرَ كُمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَغْجِل لَمُثَمَّ كَانَّتُهُمْ يَوْمَ بَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَرَ بَلَبَنُوّا إِلَّا سَاعَةَ مِن تَهَارِّ بَلَنْغُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْفَوْمُ الْفَسِفُونَ ۞

#### من سُورة الحُجُرَات (٤٩)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوًا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقًا بِنَهَا فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَدِيبِينَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوَ يُطِيفُكُمْ فِي كَتِيرِ مِنَ الْأَمْنِ لَمَنِثُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْإِبِمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي كُثِيرٍ مِنَ الْأَمْنِ لَمَنْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِبْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُو وَكُرَّهُ إِلَيْكُمْ الْكُمْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانُ أَوْلَئِهِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴿ ﴾

يَّاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَمَة أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يِسَالُهُ مِن يَسْلَمُ الْهَ بَكُنَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يِسَالُهُ مِن لِيَسَمَّ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسْلَمُ الْمُلْالِمُونَ الْمُعْمَى الْمُسْلُونُ مَعْدَ الْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَتِهِكَ ثُمُ الطَّالِمُونَ اللَّهِ لَا يَشْهُرُوا الْمُعْسَرُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الطَّالِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ اللَّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّال

## من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

وَقَوْمُ نُوجٍ مِن مَلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَسِيْدِنَ اللَّهِ

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

أَلَمَ بَأْنِ لِلَّذِينَ مَامَنُوا أَن تَعْشَعَ مُلُوبُهُمْ لِلِرِحْرِ اللهِ وَمَا زَلَ مِن الْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَذِينَ أُونُوا الْكِئنَبِ مِن فَبَلُ
 مَطَالُ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ مُقَسَتْ مُلُوبُهُمُ وَكُيْرٌ مِنْهُمْ فَسِيقُونَ إِنَّى

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا الشَّبُوَّةَ وَالْكِنَبُّ فَيِنْهُم مُهْتَلِّ وَكِيْبُرُ مِنْهُمْ فَيسِقُونَ ۖ مُّ مَّ فَقَيْنَا عَلَيْهِمَ وَالْبَنِيهُ اللَّهِيمِلُ اللَّهِيمِلُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ البَّعُوهُ رَأْفَةُ وَرَحْمَةُ وَوَهَا عَلَيْهِمْ مِلْكُوبُ اللَّهِ مَنَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِتِهَا فَعَانَيْنَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ وَوَهَا حَقَّ رِعَائِتِهَا فَعَانَيْنَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجُرَهُمُّ وَكِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِتِهَا فَعَانَيْنَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَنْهُمْ فَسِقُونَ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِتِهَا فَعَانَيْنَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَنْهُوا مِنْهُمْ وَكِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللهِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِتِهَا فَعَانِينَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ وَكِيرٌ مُنْهُمْ فَسِقُونَ اللهِ فَمَا مَنْهُمْ وَلَيْهِمْ اللَّهُ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِتِهَا فَعَانِينَا اللَّهِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ وَلِيمُ اللَّهِ فَمَا مُعَالِمُونَ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِتِهَا فَعَالِيمَا اللَّهُ فَيَنْهُمْ مُنْهُ وَكِيرٌ مُنْهُمْ فَيَعَلَى اللَّهُ فَيَالِمُ اللَّهُ فَيَعَلَى اللَّهُ فَيَالِهُ الْمِنْ اللَّهِ فَمَا وَالْمُعُونُ اللَّهُ فَيَالِهُ اللَّهُ فَيَالِهُ اللَّهُ فَعَالَمُ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَلَا مُنْ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَالْمَالَاقُولُ اللَّهُ فَالْمِنَا اللَّهُ فَالْمُهُمُ وَالْمُؤْلُولُونَا اللَّالَةُ الْمُؤْلُولُونَا اللَّهُ فَالْمُؤْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ فَيَالِهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

مَا فَطَعْتُم مِن لِمِنَهُ أَوْ تَرَكَنُنُوهَا فَآيِمَةً عَلَىٰ أُسُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِفِينَ ۗ اللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِفِينَ اللَّهِ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَنْهُمْ أَنْفُسَهُمُ أُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَنسِفُونَ ۗ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّالَّالِمُلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّل

## من سُورة الصَّف رقم (٦١):

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. يَقَوْمِ لِمَ ثُوْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَا زَاعُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُّ وَاللَّهُ لا يَهْدِى ٱلْغَوْمَ ٱللَّهِ قَلْوَيَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْغَوْمَ ٱللَّهِ قَلْمَا رَاعُولُهُمُّ

## من سُورة المنَافِقون رقم (٦٣):

سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ أَسْتَغَفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمُ تَسْتَغُفِرْ لَمُمْ لَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَمُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِيقِينَ ٢

## الفهل التاسع والعشروق

# قَولُ ما ليسَ لكَ بِهِ عِلمٌ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحَيَةِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَنْكَامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَغَّذَتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُۥ أَمْ فَلُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

يَّاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَنَّيِمُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطُنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ شُبِينُ ۖ إِنَّمَا بَأَمْرُكُمُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَمْلَمُونَ اللَّهِ عَالِمَا اللَّهُ مَا لَا تَمْلَمُونَ اللَّهِ عَالِمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَمْلَمُونَ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَالِمَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

هَاأَنتُمْ هَلُؤُلَاهُ حَجَجْتُم فِيمَا لَكُم بِهِ، عِلَمٌ فَلِمَ تُعَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ، عِلَمٌ وَاللَّهُ يَصْلَمُ وَآنتُم لا تَعْلَمُونَ اللَّهِ

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْغَذُونِ وَأُتِى إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنْنَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُيُوبِ اللَّهِ الْقُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَجَمَلُوا بِنَّو شُرَّكَاتَهُ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنْدَخٍ بِفَيْرِ عِلَمٍّ سُبْحَسَنُهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﷺ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِنَا ذُكِرَ اسْدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اَضْطُرِرْتُدْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلَمْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُفْتَذِينَ ﴿

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَـنَـَلُوّا أَوْلَنَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَذَقَهُمُ اللّهُ أَفْـيَرَآةً عَلَى اللّهِ قَدْ ضَـنُوا وَمَا كَانُوا مُهْنَدِينَ ۞

وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقْرِ ٱنْنَيْنُ قُلْ مَاللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيِّيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ٱلنَّاسُ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ كُنتُدُ شُهَكَآءَ إِذْ وَصَّلْكُمُ اللَّهُ بِهَنذاً فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ٱللّهَ

#### لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّللِينَ ١

سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشْرَقُواْ لَوَ شَاءَ اللهُ مَا الْقَرَحِمُنَا وَلَا مَابَاؤُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن فَيَعْ حَكَالِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ عَنْ مِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَلْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ اَنتُدْ إِلَّا تَعْرَصُونَ اللهِ عَرْصُونَ اللهِ عَنْمُونَ اللهِ عَنْمُونَ اللهِ عَنْمُونَ اللهِ عَنْمُونَ اللهِ عَنْمُونَ اللهُ عَنْمُونَ اللهُ عَنْمُونَ اللهُ ال

#### من سُورة هُود رقم (١١):

قَالَ بَنْنُحُ إِنَّهُ لِيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ۚ إِنَّهُ عَبَلُ هَبُرُ مَنْلِجٌ هَلَا تَنْنَانِ مَا لَبَسَ لَكَ بِهِ. عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنهِلِينَ عَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَبْسَ لِي بِهِ. عِنْمٌ وَلِلَّا نَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيّ أَكُونَ مِنَ ٱلخَسِرِينَ ﴿

## من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ. عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْمُولًا ﴿

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَيُسْذِرَ الَّذِينَ قَالُواْ اَتَحْكَذَ اللهُ وَلِلَا ۞ مَّا لَمُم بِهِ. مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَابِهِذَ كَثْرَتْ كَلِمَةٌ تَعْدُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمُّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞

## من سُورة الحَجّ رقم (٢٢): `

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَمَثَيْعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَهُ مَن تَوْلَاهُ فَأَنَّمُ يُعِيدُهُمْ وَيَهْدِهِ إِلَى عَدَابِ السِّعِيرِ ﴾ وَيَهْ اللهُ عَدَابِ السِّعِيرِ ﴾ وَيَهْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

## من سُورة النُّور رقم (٢٤):

إِذ نَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُو وَتَقُولُونَ بِأَقْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِدِ عِلْمٌ وَتَعْسَبُونَهُ هَيْنَ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۗ ۞ وَلَوْلَآ إِذ سَمِعْشُوهُ تُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ يَهَالَ سُبْحَنكَ هَذَا بُهْنَنُ عَظِيمٌ ۞ يَمِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِيشْلِمِهِ أَبَدًا إِن كُنُمُ تُمْوْمِينَ ۞

## من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْنَرِى لَهُوَ الْحَكِيثِ لِيُمِيلُ عَن سَبِيلِ اللهِ بِمَنْدِ عِلْمٍ وَيَشْخِذَهَا هُزُواْ أَوْلَتِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۗ ۞ اللّهُ وَالْمَا فَي اللّهُ عَلَيْكُمْ نِمَكُمْ طَلَهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللّهُ مِنْكُ وَلَا فِيلَ لَكُمْ النّهِوُا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَشْعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَاجَاتَنَا أَلَهُ عَالُواْ بَلْ نَشْعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَاجَاتَنَا أَوْلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَشْعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَاجَاتَنَا أَوْلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَشْعُهُمْ إِلَى عَذَابِ البّهِمِيرِ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَمُمْ انْتِهُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَشْعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَاجَاتَنَا أَوْلَا فَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَاجَاتُنَا أَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَوْا بَلْقُ مَا أَوْا بَلْ مَنْكُونُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَا مُعَدِّلًا عَلَيْهِ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَا إِلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا إِلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَوْلًا فَلْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَيْتِهِ مَالِمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْلُوا الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالْ

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

وَقَالُوا لَوْ شَآة ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبْدَتَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمَ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَقَالُواْ مَا هِنَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنِيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُبْلِكُمَّا إِلَّا الدَّهَرُّ وَمَا لَمُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنَّا يَعْلَمُونَ ۖ

## من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَهِكَةَ مَنْسِيَةَ الْأَنْنَ ۞ وَمَا لَمُمْ بِهِ. مِنْ عِلْمٍ إِن يَلِّيَعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنَّ الظَّنَ لَا يُعْنِى مِنَ الْمُقِّقَ شَيْئًا ۞

# الفصل الثلاثوي

# ألكبائِرُ

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرِّحِيمَةِ

## من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

إِن تَجْتَينُوا كَبَآيِر مَا لُنْهَوْنَ عَنْـهُ لُكُلِّفِرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلُذِخِكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ١

## من سُورة الشُّوري رقم (٤٢):

وَالَّذِينَ يَعْلَيْمُونَ كَنَتُهِرَ ٱلْوَجْمَ وَالْفَوَيُوشَى وَإِذَا مَا غَضِبُوا مُمْ يَغْفِرُونَ كَ

## من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

وَلِلَهِ مَا فِي اَلسَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِى الَّذِينَ اَسْتُوا بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِى الَّذِينَ آحْسَنُوا بِالْمُسْنَى ﴿ اللَّمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُمُ الللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللِّهُ اللللْمُولِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الل

# الفصل الواحد والثلاثوة

# ألكذب

# بِسُمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرِّحَيَدِيْ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

فِي قُلُوبِهِم مَرَشٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ۖ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

فَمَنْ حَآجَكَ فِيدِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِدْرِ فَقُلْ تَمَالُواْ نَدْعُ ٱبْنَآءَنَا وَابْنَآءَكُمْ وَيَسَآءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّرَ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَكُلْ لَعَنْتَ اللّهِ عَلَى الْكَذِيبِ ﴾ ﴿

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَرَٰنكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِاَفَوْهِهِمْ وَلَرَ ثُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ اللَّذِينَ لَدَ بَانُولَ يُحَرِّفُونَ الْكَيْرَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِةِ، يَقُولُونَ وَمِنَ اللَّذِينَ لَدَ بَانُولَ يُحَرِّفُونَ الْكَيْرَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِةِ، يَقُولُونَ إِنْ أَوْتِيتُمْ هَذَا فَخُدُوهُ وَإِن لَمْ تُوْوَةُ فَاحَذُرُوا وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتَنْتُمُ فَلَن تَمْلِكَ لَمْ مِنَ اللّهِ شَيْعًا أَوْلَئِيكَ اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن الللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا حَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ الْمُكَذِيِنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُك بَلْ بَدَا لَمْمُ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن فَبَلَّ وَلَوْ رُدُّواْ لِمَادُوا لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمُنْ مَلَكُمْ بِرَكِيلِ ﴿ اللَّهِ مُولِكُونَ مَا لَمُنْ مَلِيكُمْ بِرَكِيلِ ﴿ اللَّهِ مَا لَمُنْ مَا لَمُنْ مَلَيْكُمْ بِرَكِيلِ ﴿ اللَّهِ مُؤْمِلُونَ وَهُوَ الْمَعَٰ ثُلُ لَمْتُ عَلَيْكُمْ بَرِكِيلِ ﴾

وَلِن تُطِعْ آَكُنَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُصِيلُوكَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۖ

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَفَرَكُواْ لَوَ شَامَ ٱللَّهُ مَا ٱلْمَرَكَا وَلَا مَابَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن فَهُو كَذَاكِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن فَبْلِهِمْ حَقَّى دَاقُواْ بَأْسَكَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَلْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَنَ وَإِنْ أَنتُدْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۖ ۖ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

لَوْ كَانَ عَرَمُنَا قَرِبُنَا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَبَعُوكَ وَلَكِئَ بَهُدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ وَسَيَخْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَفْنَا لَمُرَجَّنَا مَعَكُمْ يُتَهِمُ الشَّقَةُ وَسَيَخْلِفُونَ بِاللّهِ عَنْكَ لِمَ أَوْنَ لَهُمْ حَقَّى يَتَبَيَنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ اللّهُ عَنْكَ لِمَ أَوْنَ لَهُمْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ النّهُ عَنْكَ لِمَ أَوْنَ لَهُمْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ النّهُ عَنْكَ لِمَ أَوْنَ لَهُمْ حَقَى يَتَبَيَنَ لَكَ الّذِينَ صَدَقُوا

مَّاعَقَبُهُمْ يَنَافًا فِي تُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ بَلَقَوْلَمُ بِمَا أَخْلَقُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا بَكَذِبُونَ ۗ ۗ ۗ وَمَعَدُهُ وَبِمَا كَانُوا بَكَذِبُونَ مَنَافًا فِي تُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ بَلَقُونَا مُنَامً وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولَةُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَغَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ اللهِ عَدَابُ اللهِ عَنَافًا مِنْهُمْ عَذَابُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

وَالَّذِينَ اَتَّحَكُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَحَمُعُمُّ وَتَقَرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِدِينَ وَإِرْصَكَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُمُّ مِن فَبَلُّ وَلِيَحْلِمُنَّ إِنَّهُ وَلَيْحَلِمُنَ اللَّهُ وَلِيَحْلِمُنَ اللَّهُ الْعَلِمُونَ اللَّهُ الْعَلِمُونَ اللَّهُ الْعَلِمُونَ اللَّهُ الل

## من سُورة يُونُس رقم (١٠):

أَلَا إِنَّ لِلَهِ مَن فِ السَّمَوَتِ وَمِنْ فِ الأَرْضِ وَمَا يَشَيعُ الَّذِينَ يَنْعُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَنْعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَعْرُمُونَ اللَّهِ

## من سُورة هُود رقم (١١):

مُقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن فَقِهِهِ مَا نَرَطَكَ إِلَّا بِشَرًا يَثْلَنَا وَمَا زَبْكَ اتَّبْعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْتَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا زَيْنَ لَكُمْمَ عَلَيْنَا مِن فَشْلِمِ بَلْ نَظْلَكُمْمْ كَذِيبِكِ شَ

وَيَعَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مُكَانَبِكُمْ إِنَ عَنِيلٌ سَوْفَ مَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَن هُوَ كَاذِبٌ وَآرَتَهِبُواْ إِنِي

## من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

عَالُوا فَمَا جَرَاؤُهُم إِن كُنتُمْ كَالِمِينَ ۞ قَالُوا جَرُؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ. فَهُوَ جَرَّؤُمُ كَذَلِكَ خَبْرِي ٱلطَّالِمِينَ ۞

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

لِبُهِينَ لَهُمُ الَّذِي يَعْتَلِعُونَ فِيهِ وَلِيتَعْرَ الَّذِيثَ كَفَرُواْ أَنْهُمْ كَانُوا كَنْدِينَ اللَّ

إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُنَ ۞ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلسِنْنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنَدَا حَلَلُّ وَهَنَدَا حَرَامٌ لِيُفَتَّرُواْ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۞

## من سُورة الكهف رقم (١٨):

مَّا لَمُنَّم بِهِ. مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآنَابِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَة تَغْرُجُ مِنْ أَفَوْهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْـنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۞

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

بَلْ أَنْهَنَّهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ ۞

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَالَّذِينَ يَرَمُونَ اَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُنَ لِمُمْ شُهَلَهُ إِلَّا اَنْشُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِ أَرْبَعُ شَهَادَتِ وَاللَّهِ اِلْتَهُ لِينَ الصَّادِقِينَ ۗ وَاللَّهَيْسَةُ أَنَّ لَمْنَتَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الكَادِينَ ۞ وَيَبْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَتِ وَاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الكَادِينِ ۞ وَلَقَائِمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۞

إِنَّ اللَّذِينَ جَآءُو بِالإَهْكِ عُصْبَةٌ مِنكُّرَ لَا تَعْسَبُوهُ مَثَلَ لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِ آمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْسَبَ مِنَ ٱلإِثْمِرُ وَاللَّهِ مَا أَكْسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِرُ وَاللَّهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ لَيَ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ مَلَا إِللَّهُ مَلَا إِللَّهُ مَلَا أَوْلاً وَاللَّهُ مَلَا أَوْلاً وَاللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ اللْمُوالِمُولِمُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَالْمُوا مِنْ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ مَا الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنَدَآ إِلَآ إِنْكُ ٱلْقَرْبَاءُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَرْمُ مَاخَرُونَ ۚ فَقَدَ جَآءُو ظُلْمًا وَزُودًا ۞ وَقَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلأَوَّابِينَ ٱخْتَنَبَهَا فَهِيَ ثُمُلُنَ عَلَيْهِ بُحَرَّةً وَأَمِسِيلًا ۞

قُلْ مَا يَسْبَوُا بِكُوْ رَبِي لَوْلَا مُعَالَّكُمْ فَقَدْ كَذَبْشُد فَسَوْق يَكُونُ لِزَامًا ١

## من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

مَلْ أَتَوْنَكُمْ عَلَى مَن تَزَلُ الشَّيَعِلِينُ ﴿ تَزَلُ عَن كُلِّ أَمَّالِهِ أَلِيهِ ﴿ يُلْقُونَ السَّنْعَ وَأَخْتُرُهُمْ كَانِبُونَ ﴾

## من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

• قَالَ سَنَظُرُ أَسَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَنبِينَ

## من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرِف فَأَوْفَدْ لِي يَنْهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَآخِعَل لِي مَرْحَا لَمَالِيَّ أَطَّلِعُ إِلَّا إِلَاهِ مُوسَىٰ وَإِنِ لَأَظْمُنُهُ مِنَ ٱلكَنْدِينَ ﴿

## من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَلَفَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيْقَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِيثَ صَدَقُوا وَلَيْفَلَمَنَّ ٱلْكَدْدِينَ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَبِعُوا سَيِسَلَنَا وَلَنَحْمِلُ خَطَائِكُمْ وَمَا هُم مِحْمِلِينَ مِنْ خَطَائِكُمْ مِن شَيْءٌ إِنَّهُمْرُ لَكَنْذِبُونَ ۞

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

أَيِفَكُمَّا ءَالِهَةً دُونَ اللَّهِ نُرِيدُونَ ﴿

أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِنْكِهِمْ لِتَقُولُونَ ۖ ﴿ وَلَدُ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۗ

## من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

اَلَا بِنَّهِ اللِّينُ الْخَالِشُ وَالَّذِينَ الْخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيكَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَقَ إِنَّ اللّهَ يَمَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ بَغْطِغُونُ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنْذِبٌ كَفَارٌ ۞

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكُذَّبَ بِالصِّدقِ إِذْ جَآءً ۖ أَلِيْسَ فِي جَهَنَّدَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴿

## من سُورة غَافر رقم (٤٠):

وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْتَ بَكُنْهُ إِيمَانَهُۥ أَنَقَنَّلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِى اللهُ وَفَذَ جَآءَكُم بِالْبَيْنَاتِ مِن رَبِكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُمْ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي بَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِقُ كُذَابُ ۞

أَسَبَبَ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَكِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَطُنَّهُمْ كَاذِبًا وَكَانَاكَ زُيِّنَ اِفِرْعَوْنَ سُوَءُ عَمَلِهِ. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِنْرَعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۚ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوْ فَأَنَى ثُوْقَكُونَ ۞ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِنَايَتِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ۞

## من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

وَقَالُواْ لَوْ شَآةَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ ١

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَيْلٌ لِكُلِّي أَفَاكِ أَنِيمٍ ۞

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱلْمَحْدُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ فُرْبَانًا مَالِمَةً بَلَ صَلُّوا عَنْهُمُّ وَذَالِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۖ

#### من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

قُيلَ ٱلْمُرَّصُونَ اللهُ

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

#### من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ لَهِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَحَدًا أَبُدًا وَإِن فُوتِلْتُمْ لَنَصُرَنَّكُمُ وَاللّهُ يَنْهَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِيبُونَ

#### من سُورة المنَافِقون رقم (٦٣):

إِذَا جَلَةُكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَفْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَاللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ لَكَوْبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْفِقِينَ لَكُوبُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا

#### من سُورة النّبَإِ رقم (٧٨):

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ مَنْ مَا لَهُ وَأَعْلَمُ ۚ فَيُ وَأَعْلَمُ ۚ فَي وَكُومِ لَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُلُّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا كِذَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُولِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا ال

# الفصل الثاني والثلاثول

# كتم الحق ولُبسُهُ بِالبَاطِلِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّالِي النِّلِي النِي النِّلِي النِّلِي النِي النِي النَّامُ الْمُلْمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُلْمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُوالْمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَلَا تَلْهِسُوا ٱلْعَلَى بِالْبَطِلِ وَتَكْنُبُوا الْعَقُّ وَالنَّمْ تَفْلُنُونَ ﴿

وَلَنَّا جَأَةَهُمْ كِنَا ثِنْ عِندِ اللَّهِ مُمَكِدَةً لِنَا مَمَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ بَنَنْفِتُونَ عَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِدِّهِ فَلَمْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَنْفِينَ ٢

الَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ يَمْرِفُونَهُ كَمَا يَمْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمَّ وَلِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنْمُونَ الْحَقِّ وَهُمْ بَعْلَمُونَ الْحَقِّ مِن رَيْكُ لَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُعَتَرِينَ اللَّهِ الْحَقِّ مِن رَيْكُ لَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُعْتَرِينَ اللَّهِ الْحَقِّ مِن رَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَيَكُنْمُونَ الْحَقِّ مِن رَيْكُ الْحَقَّ مِن رَيْكُ اللَّهُ الْحَقَ مِن رَيْكُ اللَّهُ الْحَقَلُ مِن اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل

إِنَّ الَّذِينَ يَكُنْتُونَ مَا أَزَلَنَا مِنَ الْبَيْنَتِ وَالْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَدِّ أُولَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّمِونُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ نَابُوا وَأَسْلَحُوا وَبَيْنُوا فَأُولَتِهِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمٌّ وَأَنَّ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿

إِنَّ الَّذِينَ يَكْنُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْحِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ. ثَمَنَا قِيلاً أُولَتِهِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُخْمُونُ مِنَا أَلْهُمَ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ الْوَلَيْهِ الَّذِينَ اشْتَرَقُا الطَّكَاللَةَ بِالْهُمَانُ وَلَا يُرْحِيْهِمْ عَلَى النَّارِ اللهِ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُمُ اللهُ الل

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

يَكَأَهُلَ الْكِنَبِ لِمَ تَكُفُّرُونَ بِنَايَنتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَنْهَدُونَ ۞ يَكَأَهُلَ الْكِنَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْهَطِلِ وَتَكُنْمُونَ الْحَقَّ وَالْنَدُ تَمَلَمُونَ ۞

وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِينَىٰقَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِتَنَبَ لَنُبَيِّنُنَثُمُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَمُ فَنَسَدُوهُ وَرَآءَ ظَهُورِهِمْ وَاشْتَرَوَا بِهِ. ثَمَنَّ قَلِيلًا ۖ فَيْشَنَ مَا يَشْتَرُونَ ﷺ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُهُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَحْنَنُونَ مَا مَاتَلَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِهُ وَأَعْتَذَنَا الْفَصَفِرِينَ عَذَابًا شَهُ مِن فَضَالِهُ وَأَعْتَذَنَا الْفَصَفِرِينَ عَذَابًا شَهِينًا شَهِينًا شَهِينًا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَا اللهُ عَلَا عَ

## من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ فَدَرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيَّةً قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللَّهِ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيَّةً قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللَّهِ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيَّةً قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللَّهَ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيَّةً قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيَّةً قُلْ مَن أَنْوَلُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ ثُمَّ أَنْ اللَّهُ ثُمَّ عَلَيْ مَنْ أَنْوَلُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عُلَمَ اللَّهُ عُلَوْنَ كَذِيرًا وَعُلِمْتُونَ مِنْ أَنْوَلُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْ اللَّهُ عُلَوْنَ عَلَيْكُوا اللَّهُ عُلَيْكُونَ مِنْ اللَّهُ عُلْمَ اللَّهُ عُلَوْنَ اللَّهُ عُلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ اللّهُ الل

# الفصل الثالث والثلاثول

# كتم وتبديل الشَّهادةِ السَّهادةِ السَّهادةِ السَّهادةِ السَّهادةِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن زَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِلِدَيْنِ وَٱلْأَفْرِينَ بِٱلْمَمْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلمُنَّقِينَ ﴿

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ المَثُوَّا إِذَا تَدَايَعُمُ بِدَيْنِ إِلَّهُ أَحَلُو مُسَكِنَّ فَاصَعْتُوهُ وَلَيَحْبُ بَيَنَكُمْ كَايِبُ إِلَمَكُولُ وَلَا يَأْبُ كَانِّهُ اللّهِ مَلَكُ اللّهُ فَلْمُعْبُ وَلَيْمَ اللّهُ مَنْ فَلَيْعُ اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ وَلِيْهُ بِالْمَدَلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن اللّهَ وَلِيُهُ بِالْمَدَلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن اللّهَ وَلِيُهُ بِالْمَدَلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن اللّهَ وَلِيهُ بِالْمَدَلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن اللّهُ وَلِيهُ بِالْمَدَلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن اللّهُ وَلِيهُ بِالْمَدَلِ وَاسْتَشْهُدُوا مَنْ مَنْ وَمُؤْولُ مِنْ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلَهُ مَنْ اللّهُ وَلَا مُنْكُولُ وَلا يَلْمُ اللّهُ وَلَا مُنْكُولُ وَلا يَلْمُ مُولًا أَوْ صَهِيمًا إِلَى الْجَدِيدُ اللّهِ وَاللّهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا مَنْ مُولًا وَلا مُنْكُولُ وَلا يَلْمُ مُولًا اللّهُ وَلَا مُنْكُولُ وَلا يَلْمُ وَاللّهُ وَلَا مُنْكُولُ وَلا يَلْمُ وَاللّهُ وَلَا مُنْكُولُ وَلا يَعْمُولُ اللّهُ وَلَا مُنْفُولًا اللّهُ وَلَا مُسُولًا وَاللّهُ وَلَا مُنْفُولُ اللّهُ وَلَا مُنْفُولًا اللّهُ وَلا يَلْمُ مُؤْلًا اللّهُ وَلَا مُنْفُولًا اللّهُ اللّهُ وَلَا مُنْفُولًا اللّهُ مِنْ مُؤْلُولُ وَلا اللّهُ مِنْ مُؤْلُولُ وَلَا مُنْفُولًا وَلا اللّهُ مِنْفُولًا وَلا اللّهُ مِنْ مُؤْلُولًا وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ مُؤْلُولًا وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ مُؤْلُولًا وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ مُؤْلُولًا وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ مُنْ أَلّهُ وَاللّهُ و

## من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَثُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاتَه يَلَو وَلَوْ عَلَىٰ اَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرِينُ إِن يَكُنْ غَيْمًا أَوْ
 فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَشَيِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُءا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَقْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

## من سُورة المعَارج رقم (٧٠):

وَالَّذِينَ مُم يَنْهَانِيمْ قَايِمُونَ ۞ وَالَّذِينَ ثُمْ عَلَى مَلَاتِهِمْ بُحَانِظُونَ ۞ أُولَتِهِكَ فِي جَنَّتِ تُكْرَمُونَ ۞

# الفصل الرابع والثلاثوي

# اللَّغُو

# بِنْسِمِ ٱللَّهِ ٱلتَّهْنِي ٱلرِّحِيمِينِ

من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

مَدْ أَنْلَحَ ٱلْمُؤْمِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ مُمْ فِي صَلَائِمِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ مُمْ عَنِ ٱللَّغِو مُعْرِشُونَ ۞
 من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَثُوا بِاللَّقِ مَرُّوا كِرَامًا ١

من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَلِذَا سَكِمُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُو سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي الْجَمْهِلِينَ ۖ

# الفصل الخامس والثلاثوق

# مَعصِيةُ اللَّهِ ورَسُولِهِ

# بسم الله التخلف الريحسير

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذَ قُلْتُمْ يَسُمُومَنَ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِيرٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُعْدِجْ لَنَا مِنَا تُلْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقِلِهَا وَقِشَآبِهَا وَفُوهَا وَعَدَيهَا وَتَعَلِهَا قَالَ النَّنَادُونَ الَّذِى هُوَ أَذْفَ بِالَّذِي هُوَ خَيْرً الْمَبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ وَصُرِيَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالسَّخَنَةُ وَبَاتُهُو النَّيْتِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالسَّخَنَةُ وَبَاتُونَ النَّبِيِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاللَّهُ بِاللَّهُ مُلُونَ كَامُوا بَكُمُرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ وَبَقْتُلُونَ النَّبِيِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَنَفَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا مَانَئِنَكُم بِفُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْمِجْلِ بِكُنْهِمُ قُلْ بِنْسَكَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ

### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَلَقَكُ مَكَفَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَقَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَكَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا آرَىنكُم مَّا تُحِبُّونَ عِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْكِ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِبَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ

### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلُهُ نَارًا خَسْلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابُ شُهِيتُ ﷺ يَوْمَهِذِ يَوْدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ شُتَوَىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْشُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۖ

ئِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَدَعِنَا لَيَّأَ بِٱلْسِنَبِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَالطُّرَا لَكَانَ خَيْرًا لِمَّتَمْ وَأَقُومَ وَلَذِكِن لَمَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا فَلِيلًا ﷺ

وَمَن يُشَافِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَشَّيِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فُوَلِهِ. مَا قُولَى وَنُصَّـلِهِ. جَهَـنَّمُّ وَسَآءَتُ مَعِيرًا ﷺ

### من سُورة المائدة رقم (٥):

إِنَّمَا جَزَاؤًا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُعْصَلَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَبَدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِن خِلْفٍ أَوْ يُعْصَلَبُوا مِن يُعْفِلُ مِن اللَّهُمْ مِن خِلْفٍ أَوْ يُعْفَلُ مِن اللَّهُمْ مِن خِلْفٍ أَوْ يُعْفِلُ مِن اللَّهُمْ مِن خِلْفٍ مِن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُمُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مُن اللّهُمُ مِن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُمُ مُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُمُ مُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مُن اللّ

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

قُلُ إِنْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿

## من سُورة الأعراف رقم (٧):

فَعَقُرُوا النَّافَةَ وَعَـنَوَا عَنْ أَشِ رَقِهِـدْ وَقَالُوا يَصَـٰلِحُ آفينَنَا بِمَا نَهِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ مَا خَلَـنَهُمُـ الرَّجَفَـُهُ الرَّجَفَـُةُ وَعَالُوا يَصَـٰلِحُ الرَّجَفَــُةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَلَمَّا عَنُوا عَن مَّا نُهُوا عَنَّهُ قُلْنَا لَمُمَّ كُونُوا قِرَدَةٌ خَسِيدِي ۖ

# من سُورة الأنفّال رقم (٨):

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُوا اللَّهَ وَرَسُولُمْ وَمَن يُشَافِقِ اللَّهَ وَرَسُولُمْ نَكَاكُ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ شَ

# من سُورة التَّوبَة رقم (٩):

آئم يَسْلَمُواَ أَنْهُ مَن يُحَادِدِ اللهُ وَرَسُولُمُ فَأَتَ لَهُ فَارَ جَهَنَدَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِرَى الْمَطْيِدُ ﴿
وَالَّذِينَ الْخَنْدُواْ مُسَجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَقْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِدِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهُ وَرَسُولُمُ مِن مَسَلُّ وَلِيَمْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا ۚ إِلَّا الْحُسَنَى وَاللّهُ يَشَهُدُ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ﴿

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَإِذَا تُعَلَىٰ عَلَيْهِمْ مَايَالُنَا بَيْنَتُ قَالَ الَّذِينَ لا بَرْجُونَ اِلْتَآمَا الَّذِي بِشُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِلْهُ قُلْ مَا بَكُونُ لِهَ أَنَا لَهُ مُعَنَّا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَي مَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاعِهُ عَلَيْ

## من سُورة هُود رقم (١١):

وَيْلُكَ عَادًّا جَمَدُوا بِعَابِنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ٥

قَالَ يَنَقَوْمِ أَرَمَيْتُدْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَـَةِ مِن رَّقِي وَءَاتَننِي مِنْهُ رَحْمَةُ فَمَن يَصُرُفِ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْئُكُمْ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ غَفْيدِ ۞

### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

لِلَّذِينَ آسَتَجَابُواْ لِرَبِيمُ ٱلْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلأَرْضِ جَيِيعًا وَمِثْلَمُ مَعَمُ لَاقْتَدَوَا يِدٍ. أُولَتِكَ لَمُمْ سُوّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَيِّمٌ وَمِثْسَ ٱلْهَادُ ۞

### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْمَلُ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ مَامِنَنَا وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَلِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِيٍّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۞

### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

يَبَغْيَىٰ خُنِهِ الْكِتَبَ بِقُوَرٌ وَمَاتَيْنَهُ الْمُتَكُمَ صَبِيتًا ۞ وَحَنَانًا مِن لَّذَاً وَزَكُونٌ وَكَاتَ تَفِيًا ۞ وَبَـزُّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيتًا ۞

يَئَابَتِ لَا مَعْبُدِ الشَّيْطَنُّ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا 🚇

### من سُورة طله رقم (٢٠):

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُنَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ اللَّهُ

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّ بَرِيَّ \* مِنَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ

### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

وَمَا كَانَ لِمُثْوِمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُثُمُ اَلَّحِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْ ضَلَّ حَلَلًا مُبِينًا ﷺ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْ ضَلَّ

### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

قُلْ إِنِّ لَنَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَابَ يَوْم عَظِيمٍ

### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

إِذَ ٱلَذِينَ كَفَرُا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَمُثُمُ الْمُلْدَىٰ لَن يَشُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْيِطُ أَعْمَالِهُمْ اللَّهُ مَا تَعَالَىٰ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُو

### من سُورة الحُجُرَات (٤٩):

وَاعْلَمُواْ أَنَّ مِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَدِيرِ مِنَ ٱلأَسْعِ لَمَيْتُمْ وَلَكِئَ اللّهَ حَبَّبَ إِلْيَكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَامُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُوْهُ إِلَيْكُمُ ٱلكُفْرَ وَالفُسُوفَ وَالْمِصْيَانُ أَوْلَئِكَ هُمُ الرَّشِيدُونَ ۞

# من سُورة الذّاريّات رقم (٥١):

وَفِ تَشُودَ إِذْ قِيلَ لَمُتُمْ تَسَقَّعُوا حَقَّ حِينِ ﴿ فَمَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِيمَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّنعِقَةُ وَمُمْ يَنظُرُونَ ﴿

### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

إِنَّ الَّذِينَ يُحَاَّدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُمُ كُمِثُوا كُمَا كُمِتَ الَّذِينَ مِن قَالِهِمُ وَقَدَ أَنزَلْنَا ءَايَتِ بَيْنَتُو وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ يَوْمَ يَتَعَمُّهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِثُهُم بِمَا عَمِلْمُوا أَحْصَىنُهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ خَيْو شَهِيدُ ۞

اَلَمْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَشَنَجُونَ بِالْإِفْدِ وَالْمُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكُ بِمَا لَرْ يُحْتِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَعُولُونَ فِى أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ بِصَلَوْنَهَ فَيَشَلُونَ فَي يَتَأَيُّهُا اللهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ بِصَلَوْقَ فَي النَّهُ وَلَا يَعْدِي وَمَعْصِيَتِ الرَّمُولِ وَنَسْجَوا بِاللِّهِ وَالنَّقُولُ اللهَ الَّذِي وَالنَّقُولُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

# إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَاذُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُولَتِهِكَ فِي ٱلْأَوْلِينَ ۗ

لَا نَهِدُ فَوْمَا يُؤْمِثُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْدِ الْآخِدِ بُوَادُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَافَوَا مَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ الْبَاعَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْةٌ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ فَعْرِي مِن تَخْيَا الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْةٌ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ فَعْرِي مِن تَخْيَا اللّهِ اللّهِ مُنْ وَيُعْوَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَهُوا عَنْهُ أُولَتَهِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ ٱلْمُنْلِمُونَ اللّهِ عَنْهُمْ وَرَهُوا عَنْهُ أُولَتَهِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ ٱلْمُنْلِمُونَ اللّهِ عَنْهُمْ وَرَهُوا عَنْهُ أُولَتَهِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ ٱلْمُنْلِمُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

# من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

ذَلِكَ بِأَنْهُمْ شَاقُواْ اللَّهَ وَرَسُولُمْ وَمَن يُشَاقِي اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ٢

## من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

يُكَائِبُمُ النَّبِيُّ إِذَا جَلَدَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِفِنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ مَنْبَا وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَزْيَنِنَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَئَدُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْنَنِ يَهْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَسْمِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِسْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَمَنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ ۖ

# من سُورة الطَّلَاق رقم (٦٥):

وَكَأَيْن مِن قَرْيَةِ عَنَتْ عَنْ أَتَى رَبِّهَا وَرُسُيلِهِ. مَعَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَلَّبَتُهَا عَذَابًا لَكُوا ۖ هَا فَالَتْ وَيَالَ أَتْرِهَا وَكَانَ عَنِيَةً أَتْرِهَا خُشَرًا ۗ

## من سُورة الحَاقّة رقم (٦٩):

وَمَآةَ فِزْعَوْنُ وَمَن مَّلَهُمْ وَالْمُؤْتِفِكُتُ إِلْفَالِمِلْتَةِ ۞ فَعَمَنُوا رَسُولَ رَبِيمٍ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَهُ زَايِةً ۞

## من سُورة نُوح رقم (٧١):

قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَأَنْبَعُوا مَن لَّو رَدِّهُ مَالَمُ وَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ١

# من سُورة الجِنّ رقم (٧٢):

إِلَّا بَلَنَا مِنَ اللَّهِ وَرِسَلَتِيهِ وَمَن يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولُمُ فَإِنَّ لَمُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

### من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

إِنَّا أَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلِيَكُو كَمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْتُ الرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ۞ فَكَيْفَ تَنْقُونَ إِن كَفَرْتُمْ بَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَنَ شِيبًا ۞

### من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

مَلْ أَنْكَ حَدِيثُ مُومَقَ ۞ إِذَ نَادَنُهُ رَبُّمُ بِالْوَادِ الْفَنْدِينِ طُوى ۞ اَذْهَبُ إِلَى فِيْهُونَ إِنَّهُ طَهَى ۞ مَثْلُ مَلَ لَكَ إِنَّ أَن رَبَّى ۞ وَالْهَدِيكَ إِلَى رَبِكَ فَنَخْصَ ۞ فَأَرِثُهُ الْاَبَةِ الْكَبُرَى ۞ فَكَذَبُ وَعَسَىٰ ۞ ثُمَّ أَدَبَرَ بِنَتِينَ ۞ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ الْاَقِلَ ۞ فَلَنَدُ اللهُ لِكُلُ الْاَبِرَةِ وَالْأَرْكِ ۞

# الفصل السادس والثلاثوق

# 

## من سُورة قَ رقم (٥٠):

أَلْهَا فِي جَهَٰمَ كُلُّ كُفَّادٍ عَنِيدٍ ۞ نَنَّاجِ لِلغَيْرِ مُعْتَدِ ثُرِبٍ ۞

# من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

وَلَا تُطِلِعَ كُلَّ حَلَّاتٍ مِّهِينِ ۞ هَنَازٍ مُشَلِّم بِسَبِيمٍ ۞ مَنَاعِ لِلْفَيْرِ مُعْمَادِ أَبِيدٍ ۞ عُمُثَلِ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ۞ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَشِينَ ۞ إِذَا تُشَلِّ عَلَيْهِ مَايَنْنَا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ۞ سَيَسُتُمْ عَلَ المُؤْلُورِ ۞

# من سُورة المعَارج رقم (٧٠):

إِنَّ ٱلْإِنْ َ غُلِقَ مَـٰلُوعًا ﴿ إِنَّا سَنَّهُ ٱلفَّرُّ جَزُوعًا ﴿ وَإِنَّا سَنَّهُ ٱلْفَيْرُ سَوْعًا ﴿

# من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

مَا سَلَكُنْ فِي سَقَرَ ۞ مَالُوا لَرَ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نَطْهِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞

# من سُورة الفَجر رقم (٨٩):

وَأَمَّا إِذَا مَا اَبْلَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِيْفَةُمْ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَنَنِ ۞ كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيدَ ۞ وَلَا تَخَتَشُونَ عَلَى طَعَمَارِ المِسْكِينِ ۞

### من سُورة المَاعون رقم (١٠٧):

أَرْمَيْتُ الَّذِى يُكَذِبُ بِالدِّبِ ۞ مَنَالِكَ الَّذِى يَدُعُ الْيَنِيدَ ۞ وَلَا يَضُمُّ عَلَى طَمَارِ الْمِسْكِينِ ۞ وَرَبِينَ مُنْ عَلَى طَمَارِ الْمِسْكِينِ ۞ وَرَبَانَهُونَ الْمَاعُونَ ۞

# الفصل السابع والثلاثوة

# ألمُنكرُ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرِّحَيْمِ إِنَّهُ

### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَلَتَكُن مِنكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفلِحُوك ﴿
كُنتُمْ خَيْرَ أَمْنَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِّرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ
لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَخَذُهُمُ ٱلْفَسِعُونَ ﴿

لَيْسُوا سَوَلَهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآمِمَةٌ يَتْلُونَ مَايَاتِ اللهِ مَانَاةَ ٱلَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ الْمَعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْمُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْمُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْمُونَ فِي ٱلْمُنكِرِ وَيُسْمُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْمُونَ فِي ٱلْمُنكِرِ وَيُسْمُونَ فِي ٱلْمُنكِرِ وَيُسْمُونَ فِي ٱلْمُنكِرِ وَيُسْمُونَ فِي ٱلْمُنكِرِ وَيُسْمُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْمُونَ فِي الْمُنكِرِعُونَ فِي الْمُنكِرِ وَيُسْمُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْمُونَ فِي الْمُنكِرِ وَيُسْمُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْمُونَ فِي الْمُنكِرِ وَيُسْمُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْمُونَ فِي الْمُنكِرِ وَيُسْمُونَ فِي الْمُنكِرِ وَيُسْمُونَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُنكِلُونِ وَيَسْهُونَ عَنِ ٱللْمُن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْ

### من سُورة المائدة رقم (٥):

لُمِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَغِت إِسْرَاءِيلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَدً ذَلِكَ بِمَا عَصَواً وَكَانُوا يَمْتَدُونَ شَ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكِرٍ فَمَلُوهُ لِيَسَ مَا كَانُوا يَهْمَلُونَ شَ

### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الأَثْمِيَ الَّذِي يَجِدُونَ مُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوَرَدَةِ وَالْإِغِيلِ يَأْمُرُهُم وَالْمَعْرُوفِ
وَيَتَهَمْهُمْ عَنِ الْمُنكَّرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَنَيْثَ وَيَعَنَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتُ
عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ مَامَنُوا بِدِ. وَعَذَرُوهُ وَنَصَكُرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَزِلَ مَعَهُمُ أَوْلَتَهِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّيْ

### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضُ بَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُّ نَسُوا اللّهَ فَنُسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللهِ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَسَمُعُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَسْفِنُ يَأْمُرُونَ بِالْمَسْرُوفِ وَيَشْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الْصَلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ

وَيُولِيمُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَتِكَ سَيْرَحَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيدٌ حَكِيدٌ

النَّكِيشُونَ الْمَكِيدُونَ الْمُتَكِيمُونَ الرَّكِمُونَ السَّكِيمِدُونَ السَّكِيمِدُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْمَنْاهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْمُنْفُونَ السَّخِيمُونَ السَّكِيمِدُونَ السَّكِيمُونَ السَّكِيمُونَ السَّكِيمُونَ السَّكِيمِدُونَ السَّكِيمُونَ السَّكِيمِدُونَ السَّكِيمُونَ السَّكِيمِدُونَ السَّكِيمِدُونَ السَّكِيمِدُونَ السَّكُونَ السَّكِيمِدُونَ السَّلِيمِدُونَ السَّكِيمِدُونَ السَّكِيمِدُونَ السَّكِيمِدُونَ السَّكِيمِدُونَ السَّكِيمِدُونَ السَّكِيمِدُونَ السَّكِيمِونَ السَّكِيمِونَ السَّلِيمِينَ السَّلِيمِينَ السَّكِيمِينَ السَّلِيمِينَ السَلِيمِينَ السَّلِيمِينَ السَّلِيمِينَ السَّلِيمِينَ السَّلِيمِينَ السَّلِيمِينَ السَّلِيمِينَ السَّلِيمِينَ السَّلِيمِينَ السَلِيمِينَ السَائِقُونَ السَّلِيمِينَ السَلِيمِينَ السَّلِيمِينَ السَلِيمِينَ السَائِقِيمِينَ السَائِقِيمِينَ السَائِقِيمِينَ السَائِيمِينَ السَائِقِيمِينَ السَائِقِيمِ السَائِقِيمِ

### من سُورة النُّحل رقم (١٦):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْمَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِينَاتِي ذِى الْقُرْف وَيَنْعَىٰ عَنِ الْفَحْشَاةِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغِي يَعِظُكُمْ لَمَلَكُمْ لَمَلَكُمْ مَنْكُرُون إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَمَلَكُمْ لَمَلَكُمْ مَنْكُرُون إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَمَلَكُمْ لَمَلَكُمْ لَمَلَكُمْ لَمَلَكُمْ لَمَلْكُمْ لَمَلَكُمْ لَمَلَكُمْ لَمَلَكُمْ لَمَلَكُمْ لَمَلَكُمْ لَمَلَكُمْ لَمَلَكُمْ لَمَلَكُمْ لَمَلَائُونَ لَكُون إِنَّا لَهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّ لَهُ إِنَّ لَكُونِ إِنَّا لَهُ إِنَّ لَمُ لَمَّ لَمُنْ إِنَّ لَمُ لَمِّنَا إِنَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّهُ إِنَّ لَمُ لَمِّنَا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّ لَكُمْ لَمُلَكُمْ لَمَلًا لَهُ إِنْ إِنْ لَكُونِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَمُلْكُمْ لَمُلَّالًا لَهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَمُكُمْ لَمُلَّالُكُمْ لَمُلْكُمْ لَمُلْكُمْ لَمُلَّالًا لِمُعْمَلِهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ لَمُلَّالًا لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَمُلَّالِ وَالْمِنْكِلُولُ وَالْمُؤْمِ لَلْمُ لَا لَهُ لَكُونِ لَكُونِ لَكُونِ لَكُونِ لَكُونُ لِلللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْ إِلَيْكُمْ لِلللَّهُ لَا لَهُ عَلَيْمُ لَلْمُعْمَلُ لَا لَهُ عَلَيْكُمْ لَلْكُونِ لَكُونِ لِنَا لَهُ لَمُ لَمُ لَكُمْ لَمُكُمْ لَمُلَّالُ إِنْ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَا لَهُ لَا لَمُ لَكُمُ لَلْكُونِ لَكُونِ لِنْ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلْمُ لَلَّا لَهُ لَا لَهُ لَكُولُونَ لَلْكُمْ لَمُلْكُمْ لَمُلَّالِمُ لْمُلْكِلًا لَمُلَّالِمُ لَلْكُلُولُ لِللللَّهُ لِلللْمُلْكِلَالِ لَكُلُولُ لِللْمُلْكِلِيلُولُ لِللْمُلْكِلِيلُولُ لِللللْمُلْكِلَالِكُولُ لَلْمُلْكِلُولُ لِلللْمُلْكِلُولُ لِلللْمُلْكِلُولُ لْمُؤْمِلُولُ لَلْمُلْكُلُولُولُ لِلللْمُلْلِقُلُولُ لِلللَّهُ لِلْمُلْلِكُولُ لِللْمُلْلِقُلْلِكُمْ لِلْمُلْلِلْمُ لِللللْمُلْكِيلُولُ لِللللْمُلْكِلْمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِلْمُ لِللْمُلْلِلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِلْمُ لَلْمُلْلِلْمُ لِلللْمُلْلِلْ لْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِلْمُ لَلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِللللَّهُ لِلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِلْلِلْمُ لَلْمُلْلِلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْلِلْمُلِلْلِلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُلْلِلْم

### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

ٱلَّذِينَ إِن مُّكَنَّنَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكُولُ ٱلصَّكُولُةَ وَمَاتَوُا ٱلزَّكُولُةَ وَأَمْرُوا بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكِرُّ وَلِلّهِ عَنقِبَةُ الْأَمُورِ ﴾ آلَاُمُورِ ﴾ آلَاُمُورِ ﴾

وَإِذَا نُنَالَ عَلَيْهِمْ مَايَلْتُنَا بَيِنَسْتِ فَعْرِفُ فِي وُجُومِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُنْكِرُّ بَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ بَتْلُونَ عَلَيْهِمْ مَايَنَيْنَا فَلَ أَفَانَيْفَكُمْ بِشَرِّ مِن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللّهُ الّذِينَ كَفَرُواْ وَيْشَ الْسَهِيرُ ﴿

## من سُورة النُّور رقم (٢٤):

يَتَأَيَّنَا الَّذِينَ مَامَثُوا لَا تَنْبِعُوا خُطُولِتِ الشَّبَطانِ وَمَن يَبِّغ خُطُونِتِ الشَّبْطانِ فَإِنَّمُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَشْلُ اللهِ عَلَيْكُر وَرَحْتُهُم مَا زَكَى مِنكُر قِن أَحَدٍ أَبْدًا وَلَيكِنَ اللهَ يُمزَّقِ مَن بَشَآةٌ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيثُ

### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَلُومِكَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَغَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَلَيِينَ ﴿ آَيَاكُمُ الْمُنَكُّرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، إِلَّا أَن قَالُواْ اَنْتِنَا لِعَنْانِ اللهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّنِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكِرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، إِلَّا أَن قَالُواْ اَنْتِنَا مِعَذَابِ اللهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّنِيقِينَ ﴾

آتُلُ مَا أُرْجِى إِلَيْكَ مِنَ آلْكِنَابِ وَأَفِيهِ الطَّمَكَانَةُ إِنَّ الطَّمَكَافَةُ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَكَاءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ الْحَكَافَةُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْكُمُ مَا تَصْمَعُونَ ﴾ وَلَذِكْرُ اللَّهِ الْحَكَافَةُ مَا تَصْمَعُونَ ﴾

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

يَنْبُنَى أَفِيهِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهَ عَنِ ٱلشُّنكِرِ وَأَصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابَكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلأَمْوَدِ ٢

### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآمِهِم مَّا هُنَ أَمَهَنهِم إِنَّ أَمْهَنهُمْ إِلَّا اللَّتِي وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِن الْقَوْلِ وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِن الْقَوْلِ وَلَا اللَّهِ وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِن الْقَوْلِ

# الفصل الثامن والثلاثوة

### المراآه

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحَيَةِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَانِيَكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِثَانَة النَّاسِ وَلَا يُقْيِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَمَثَلُهُ كَنشُلِ صَفَوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَنَرَكَهُ صَدَلَتُ لَا يَقْدِدُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ لَمِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفْرِينَ اللَّهِ

### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِدَاتَهَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرُ وَمَن يَكُنِ الشَّيَطَانُ لَهُ قَرِينا فَسَآهَ قَرِينَا ﷺ

إِنَّ ٱلْمُنَنِفِينَ يُخَذِيعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا فَامُوّا إِلَى الصَّلَوْةِ فَامُوا كُسَاكَ بُرَآءُونَ النَّاسُ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا وَلَا يَلْكُونَ اللَّهُ إِلَى مُثُولًا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَن يَجِدُ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا

### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِعَآة ٱلنَّاسِ وَبَصُلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ نُجِيطٌ ١

# من سُورة المَاعون رقم (١٠٧):

نَوْيَالٌ لِلْمُصَلِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ بُرَّآءُونَ ۞

# الفصل التاسع والثلاثوي

# النِّفاقُ والمُخَادَعَةُ

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرِّحِيمَةِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

أَنظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ ضَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ مِنْ بَشْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَسْلَمُونَ فَي إِلَا يَعْمُونَ اللّهِ عَلَيْهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَنْجَدِثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ يَعْلَمُونَ فَي وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَنْجَدِثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَنْجَدُثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَنْجَدُ فُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ إِنْ مَنْهُ فَي أَنْهُ لَمُعْلُونَ إِنْ إِنْ مَنْهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَنْهُ مَنْهُ أَفَلًا لَمُعْلُونَ إِنْ إِنْ مَنْهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَنْهُ عَلَيْكُمْ إِنْهِ إِنْ مِنْهُ إِلَى اللّهِ عَلَى إِنْ مَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ إِنْهِ إِنْ مِنْهُ إِنْهُ إِنْهُمْ إِنْهُ إِنْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ إِنْهِ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُمْ إِنْهُ إِنْهِ إِنْهَا إِنْهُ إِنْهُمْ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُمْ إِنْهُ إِنْهُمْ إِنْهُ إِنْهِمُ إِنْهُمْ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُمْ إِنْهُمْ إِنْهَا عَلَيْهُ إِنْهُ إِنْهُونَ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُمْ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ اللّهُ إِنْهُ إِنْهُمْ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُمْ إِنْهُمْ إِنْهُمْ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُمْ إِنْهُ إِنْهِ اللّهُ إِنْهُ إِنْهُمْ إِنْهِمْ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُمْ إِنْهِمْ إِنْهُ إِنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ إِنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُمْ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ إِنْهُمْ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنَا أَنْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْ أَنْمُ أَنْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُمُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَّا وَيُنْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْهِهِ وَهُوَ ٱلدُّ الْخِصَامِ ﴿ وَإِذَا وَلِذَا وَلِمَا مِن اللَّهُ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ وَلِمُهُ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّ

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَقَالَتَ ظَالَهِنَةٌ ثِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُوا ۚ بِٱلَّذِى أُنِلَ عَلَى ٱلَذِينَ ءَامَنُوا وَجَمَهُ النَّهَارِ وَٱكْفُرُوا عَلِيْرُمُ لَمَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ۖ ۖ هَتَأْنَتُمْ أَوْلَاءَ ثَيْمُونَهُمْ وَلَا يُجِينُونَكُمُ وَتُقْمِنُونَ بِٱلْكِئَابِ كُلِيهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ فَالْوَا ءَامَنًا وَإِذَا خَلَوَا عَشُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلنَيْوَ قُلْ مُوثُوا بِنَيْطِكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشُّدُودِ ﴿ إِن تَسْسَكُمْ حَسَنَةٌ السَّوْهُمْ وَإِن تُصِينَةٌ يَشْرَحُوا بِهَا اللَّهُ وَان تَصْدِرُوا وَتَنَقُوا لَا يَعُنُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَسْمَلُونَ نُحِيطٍ ﴿

ثُمَّ أَنَوَلَ عَلَيْكُمْ يِنَ بَمْدِ الْغَيِّ أَمَنَةً شَمَاسَا يَغْشَىٰ طَآبِكَةً يَنكُمُّ وَطَآبِفَةٌ قَلْ أَ أَهَمَنَهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ إِللَّهِ غَيْرَ الْخَوْرِ فَلْ إِنَّ ٱلْأَمْرِ كُلُمْ يَلْهُ عَيْرَ اللَّهِ يَعْفُونَ فِي ٱنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَلْحَقِ ظُنَّ ٱلْخَامِرُ كُلُمْ إِنَّ ٱلْأَمْرِ كُلُمْ إِنَّ الْأَمْرِ مَنْ ثَنْ أُقُلُ إِنَّ الْأَمْرِ مَنْ أَلْفَالِهُمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مُنْوَلِكُمْ وَلِيمَتِهُمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَنْوَيْكُمْ وَلِيمَتِهُمُ الْقَتْلُ إِلَى مَنْوَيْكُمْ وَلِيمَةً مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَتِهُمَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمًا بِذَالِتِ الصَّدُودِ اللَّهِمَ الْقَتْلُ إِلَى مَنْوَالِكُمْ وَلِيمَتِهُمْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمًا بِذَالِتِ الصَّدُودِ اللَّهِمَ الْعَنْوَالِكُمْ وَلِيمَانِهُمْ وَاللّهُ عَلِيمًا بِذَالِتِ الصَّدُودِ اللّهِمَانِيمُ اللّهُ مَا فِي مُدُورِكُمْ وَلِيمُ وَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمًا بِذَالِتِ الصَّامُ وَلِيمَانِهُمْ وَاللّهُ عَلَيْمُ أَلِيمُ فَا لَا أَنْ كُولِهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ بِذَالِتِ الصَّامِ وَاللّهُ مَا فِي مُدُورِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمًا بِذَالِتِهُمْ وَلِيمُ اللّهُ مَا فِي مُدَالِكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُ إِلَيْلُولِكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُولِكُمْ وَلَيْلُولُونَ لَوْ كُولِكُمْ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلِيمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلِيمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلِلْكُولِكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلِيمُولِكُمْ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

وَلِيْعَلَمُ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُمْ تَمَالُوا قَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ اَدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاَتَبَعَنْكُمُّ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ الْإِيمَانُ يَقُولُونَ إِلْفَوْهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِيمٌّ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْشُونَ اللّهِ اللّهِ الّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَبِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَادَرَهُوا عَنْ النّسِكُمُ المَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ اللّهِ

### من سُورة النَّسَاء رقم (٤):

آئم تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُونِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُونِلَ مِن تَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى مَآ أَمَنُوا بِمَا أُونِلَ اللّهُ مَلْلًا بَعِيدًا ﴿ وَإِلَا فِيلَ لَمُمْ تَصَالُوا إِلَى مَآ أَمَوْلَ اللّهُ وَإِلَى اللّهُ مَا أَمُونَ اللّهُ مَا أَمُونَ اللّهُ مَا فَمَنُوهُ بِمَا مُحْدِدًا ﴿ وَمَلَا اللّهُ مَا فَمَنُوهُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَلْمُنِهِم مُعْمَرُهُ مِن اللّهُ مَا فِي فَلُوبِهِم اللّهِ مِن اللّهُ مَا فَاللّهُ مَا فِي فَلُوبِهِم اللّهُ مَا فَاللّهُ مَا فِي فَلُوبِهِم اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا فَاللّهُ مَا فَاللّهُ مَا فَاللّهُ مَا فَاللّهُ مَا فَاللّهُ مَا فَاللّهُ مَا فِي فَلُوبِهِم فَوْلاً بَلِيهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا فَاللّهُ مَا فَاللّهُ مَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللل

وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَن لَيُمَلِئَنَّ فَإِنْ أَصَلِبَتُكُم تُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْتُمَ اللهُ عَلَىٓ إِذْ لَرَ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَهِنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُّ مِنَدُ اللهِ لَيُقُولَنَ كَانُ لَمُ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُم مَوَدَّةٌ يَلَيْمَتِني كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيسُمًا ﴿ وَلَهِنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُّ

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآمِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِى تَقُولٌ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّـتُونَّ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَنِ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ إِلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ إِلَيْهِ عَلَ

فَمَا لَكُرْ فِى ٱلنُّنَفِقِينَ فِقَتَيْنِ وَاللَّهُ أَزْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوّاً أَثْرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجْدَ لَهُ سَبِيلًا
 خَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللَّ

بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ الَّذِينَ يَنْخِذُونَ ٱلكَفِينَ أَوْلِيَآةً مِن دُونِ ٱلمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُوكَ عِندَهُمُ ٱلْمِزَّةَ

فَإِنَّ الْمِزَّةَ لِنَهِ جَيِمًا ﴿ وَقَدْ نَزَّلُو عَلَيْحُمْ فِي الْكِنْبِ أَنْ إِذَا سَيَعْتُمْ مَايَتِ اللّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهَزَأَ بِهَا فَلَا لَقَعْدُوا مِنْ حَيْدٍ عَنْمِيهُ إِلَّكُو إِذَا فِيْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُتَنفِقِينَ وَالْكَنفِينَ فِي جَهَنَمَ جَيِمًا ﴿ اللّهِ مَتَكُمْ مَتَهُمْ حَقْ يَغُومُوا فِي حَيْدِ عَنْ اللّهِ عَالُوا اللّهِ مَتَكُمْ وَإِن كَانَ لِلكَنفِينَ نَصِيبُ قَالُوا اللّهِ مَتَالُوا اللّهِ مَتَكُمْ وَلَن يَجْمَلُ اللّهُ لِلكَنفِينَ عَلَى اللّهُ مِينَ اللّهُ مَيْنَا إِلَى اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مِيلًا اللّهُ مَا اللّهُ مِيلًا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلًا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلِيلًا اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ مِن النّارِ وَلَن عَبْدُ اللّهُ اللّهُ مِينَ اللّهُ مَلْ اللّهُ مِن النّارِ وَلَن عَبْدُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن النّارِ وَلَنْ عَلَمْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن النّارِ وَلَمْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِن النّارِ وَلَمْ الللّهُ مِن اللّهُ مِن النّارِ وَلَمْ الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللللللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللللللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِنْ الللللللللّهُ اللللّ

### من سُورة المائدة رقم (٥):

يَتَأَيْهَا الرَّسُولُ لَا يَحْرُنكَ الَّذِينَ يُسَكِيعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ مَامَنَا بِافْوَاهِهِمْ وَلَرَ تُؤمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ اللَّذِينَ مَادُولُ اللَّهِ مَا يَعْرَفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِمْ يَقُولُونَ وَمِنَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَن تَمْلِكَ لَمُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أَوْلَتَهِكَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ فِي الْاَحْدَرُهُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

فَتَرَى الَّذِينَ فِى تُلُوبِهِم مَّرَشُ يُكَوْمُونَ فِيهِمْ يُقُولُونَ خَفَقَىٰ أَن تُعِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَنَى اللهُ أَن يَأْتِيَ بِاللَّنْجِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي النَّسِيمِ نَدِمِينَ ۞ وَيَقُولُ الَّذِينَ وَاسْتُوا أَهْوُلاَهِ الَّذِينَ أَفْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْنَئِيمٌ إِنَّهُمْ لَتَعَكُمُّ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَدِينَ ۞

قُلْ هَلْ أُنَيِّكُكُم بِشَرِ مِن ذَلِكَ مَنُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّمَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَلَلْخَنَاذِيرَ وَعَبَدَ الطَّاخُوتُ اُوْلَئِكَ شَرُّ مَكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَلَهِ السَّبِيلِ ۞ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوّا ءَامَنَا وَقَد ذَخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِـ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُنُونَ ۞

### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَكِفْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١

إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَثُ غَرَّ هَتُولَاتِهِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَ ٱللَّهَ عَنِينُ حَكِيدٌ اللَّهِ

وَّإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِو. وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

### من سُورة التَّوبَة رقيم (٩):

عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى بَنَبَيْنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَذِينَ ۞ لَا بَسْتَنْذِنْكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَنِهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ إِلْمُنَقِينَ ۞ إِنّمَا بَسْتَنْذِنْكَ الَّذِينَ لَا

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱزْنَابَتْ مُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِّيهِمْ بَنَرَدُونَ ۖ ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـــُوجَ لَأَعَدُّوا لَلْمُ عُدَّةً وَلَذِينَ كَرِهُ اللَّهُ ٱلْمِحَانَهُمْ فَنَبَطَهُمْ وَقِيلَ ٱلْعُدُوا مَعَ ٱلْفَدَعِدِينَ ١ لَلْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرُ سَتَنعُونَ لَمُثُّمْ وَٱللَّهُ عَلِيكٌ بِالظَّابِلِينَ ۞ لَقَدِ ٱبْشَغَوَّا ٱلْفِشْنَةَ مِن قَتِـلُ وَتَكَلِّوُا لَكَ ٱلْأَثُورَ حَتَّى جَكَةَ ٱلْحَقُّ وَظَهِكُرَ أَشُ اللَّهِ وَهُمْ كَنْ هِكُولُ الْفَانَ لِي وَلَا نَفْتِنَى ۚ أَلَا فِي الْفِتْـنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ ۚ وَالْكَفِرِينَ ۞ إِن تُصِبّك حَسَنَةٌ نَشُؤْهُمٌّ وَإِن تُصِبَكَ مُصِيبَةٌ يَغُولُوا فَدْ أَخَذَنَا أَمْرَا مِن قَسَلُ وَيَكَوَلُوا وَهُمْ مَرِحُوك ﴿ فَا لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَنَّبُ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَنَّا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ تَرْبَصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْلَيَةِينَّ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ، أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ ۞ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُنْفَبِّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمُ كُنتُد قَوْمًا نَسِفِينَ ۞ وَمَا مَنعَهُدَ أَن ثُقْبَلَ مِنهُمْ نَفَقَنَهُمُد إِلَّا أَنَّهُد كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَيِرَسُولِهِ. وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَنْرِهُونَ ۞ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَلَفِرُونَ ﴿ وَيُحَلِّفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم يَنكُو وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَؤُونَ ۞ لَوْ بَجِدُونَ مَلَجَنَا أَوْ مَغَنزَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ فَيَ وَمِنْهُم مَّن يَلِيزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُوا مِنْهَا وَلِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَنَا اللَّهُ مِن فَضَالِهِ. وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ دَغِبُوكَ ۞ ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْسَكِينِ وَالْمَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ مُلُوبُهُمْ وَفِي الزِّفَابِ وَالْفَدِمِينَ وَفِ سَهِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِّ مَرِيضَةً مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ بُؤَذُونَ النَّبِي وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلُ أَذُنُ حَمَّيرٍ لَّكُمْ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُورٌ وَالَّذِينَ يُؤذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَمَتُمْ عَذَائِ اللِّيمُ ﴿ يَعْلِغُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِلْرَضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَثُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولُمْ فَأَتَ لَمُ نَارَ جَهَنَّدَ خَلِدًا فِيهَأَ ذَلِكَ ٱلْخِـزَى ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ مُعَذِّدُ ٱلْمُنْفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ لُنَيِنْهُم بِمَا فِي فَلُوبِيمَ قُلِ ٱسْتَهْزِيُوا إِنَّ اللَّهَ مُعْرِجٌ مَّا تَحْدَرُونَ ﴿ لَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ ۚ إِنَّمَا كُنَّا خَوْضُ وَلَلْمَثُّ قُلْ أَبِاللَّهِ وَمَايَنِيهِ. وَرَسُولِهِ. كُنتُم تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ لَا تَمْنَذُولُوا ۚ فَذَ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُم ۗ إِن فَعْفُ عَن طَلْهِفَةِ مِنكُمْ نُصَاذِب طَآبِفَةً بِأَنْهُمْ كَافُوا مُجْرِمِين ﴿ ٱلْمُتَنِفَقُونَ وَالْمُتَنِفَاتُ بَعْضُهُم يَنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُونِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُّ نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمُّ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ۞ كَالَّذِينَ مِن فَبَلِكُمْ كَانُوا أَشَدَ مِنكُمْ فُوَّهُ وَأَكْشَرَ أَمَوْلًا وَأَوْلَنَدًا إِنَّاسَتَمْتَعُوا مِخْلَفِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم مِخْلَفِكُو كَمَا اسْتَمْتَعُ الَّذِيك مِن قَبْلِكُم بِخَلَفِهِمْ وَخُضَيُّمْ كَالَّذِي خَاصْوَا أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ اللهِ

يَتَأَيُّهُا النَّيِّ جَهِدِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّدُّ وَبِلْسَ الْمَصِيرُ ﴿ يَعَلِفُونَ إِلَّهِ مَا قَالُواْ وَلَمَ الْمَصِيرُ ﴿ يَعَلَفُونَ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الكُفْرِ وَكَفْرُواْ بَعَدَ إِسْلَدِهِمْ وَمَثْمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَشَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لِمُنْذَ وَإِن بَسَوَلُواْ يُعَذِيبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا اللِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِزَةُ وَمَا لَمُنْدَ فِي الْأَرْضِ مِن وَضَلِهِ. نَصْدِر ﴿ فَا لَمُنْ مِن الصَّلِحِينَ ﴿ فَا لَمُنْ عَلَمَا اللَّهُ لَكُونَ مِن الصَّلِحِينَ ﴿ فَا لَمُنْ السَّلِحِينَ ﴿ فَا لَمُنْ إِلَّهُ مِنْ السَّلِحِينَ ﴿ وَلَا لَمُنْ السَّلِحِينَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَصَالِحِينَ السَّلِحِينَ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيلًا وَلَا نَصُولُوا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مَاتَنهُد بَن نَصَٰلِهِ، بَطِنُوا بِدِه وَتَوَلَّوا وَهُم مُتُمْرِشُونَ ۞ فَاعَفَبُهُمْ لِمَافَا فِي فَلُوبِهِمْ إِلَى بَوْدِ بَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخَلَتُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَالْدُونِ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَلَامُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَجَانَةَ ٱلْمُدَذِرُونَ مِنَ ٱلْأَعْمَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُمْ وَقَمَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَدَابُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَإِذَا مَا أَزِلَتَ سُورَةً فَيَنَهُم مَن يَعُولُهُ أَيْكُمُ زَادَةً هَنِو. إِيمَنَا ثَامَّا الَّذِيكِ مَامَوَا وَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُوْ يَسْتَبْسُرُونَ فَي وَادَتُهُمْ إِيمَا وَهُوْ يَسْتَبْسُرُونَ فَي وَأَنَا الَّذِيكِ فِي وَلَمُ اللّهِ عَرَوْنَ فَي وَلَا مُمْ كَافِرُونَ فَي أَوْلَا مَرْقَ اللّهُمْ بَاللّهُ مُعْمَ يَذَكُونَ فَي وَإِذَا مَا أَزِلَتَ سُورَةً نَظَرَ بَعْمُهُمْ إِلَا بَعْنِ هَلَ مُرَاكِ اللّهُ فَلُوبُهُم بِأَنْهُمْ وَقُولًا مَرَاكُ اللّهُ فَلُوبُهُم بِأَنْهُمْ وَقُمْ لَا يَنْفَهُونَ فَي اللّهُ فَلُوبُهُم بِأَنْهُمْ وَقُمْ لَا يَنْفَهُونَ فَي السّاعِهُمُ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنُهُم بِأَنْهُمْ وَقُمْ لَا يَنْفَهُونَ فَي اللّهُ فَلُوبُهُم بِأَنْهُمْ وَقُمْ لَا يَنْفَعُونَ فَي

### من سُورة هُود رقم (١١):

اَلَا إِنَهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ بَسْتَغْشُونَ فِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُمِيرُونَ وَمَا يُمُلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشُدُورِ ۞

### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى اَلشَّيْطَنَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَثُنَّ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِفَاقِ بَمِيدٍ ﴿ الْعَالِمِينَ لَفِي شِفَاقِ بَمِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّاللَّاللَّال

# وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّمُولِ وَأَلَمُهُمَا ثُمَّرَ بِنَوْلُ وَبِنَّ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَتِهِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلِهَا دُعُوَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَعَكُمُ بَيْنَمُ إِنَا فَرِينٌ مِنْهُم ثَعْرِضُونَ ۞ وَلِن يَكُن لِمُثُمُ لَلْقُ يَاثُواْ إِلَيْهِ مُذْعِيْنِينَ ۞ أَلِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِ اَنَابُواْ أَمْ بِخَافُونَ أَن يَجِيفَ اللَّهُ طَلَيْهُمْ وَرَسُولُمُ مِنْ أُولَتِيكَ هُمُ الظَّلِيمُونَ ۞

### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ مَامَنَكَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَمَلَ فِشْنَةَ ٱلنَّاسِ كَمَدَابِ ٱللَّهِ وَلَمِن جَاءً نَصْرٌ مِن زَلِكَ لِيَقُولُنَ إِنَّا كُنَا مَعَكُمُّ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُودِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱللَّيْنِ مَامُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ إِنَّا كُنَا مَعَكُمُ اللَّهُ اللَّيْنِ مَا أَوْ صُدُودِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱللَّيْنِ مَا مَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

يَّنَايُّهَا النَّبُى النَّيْ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَنْوِينَ وَالْمُنْفِفِينَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا اللهِ

وَإِذِ يَعُولُ ٱلْمُتَنِفُونَ وَٱلِذِينَ فِي عُلُوهِم مَرَثُنُ مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلّا عُرُونًا إِلّا عَلَانَ اللّهِ وَإِذَا اللّهَ مِنْ اللّهِ وَإِذَا اللّهَ مِنْ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّدِيْدِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِن شَآة أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا نَحِيمًا ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَكِفَى بِاللَّهِ وَكِفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكُفِيلًا ﴿ اللَّهُ اللّ

لَيْن لَرْ يَنكِهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُعْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ مَلْمُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِدُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا إِنَّا

لِيُعَذِبَ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِيتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيــنَا ۞

### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَيعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوقُواْ الْهِلْتُرَ مَاذَا قَالَ ءَايِفًا أُولَئِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَانْبَعُواْ الْهُوَآءَ هُمْرُ اللَّهِ

وَيَقُولُ الَّذِينَ مَامَثُوا لَوْلَا نُزِلَتَ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ تُحَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا الْفِسَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّـرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَـرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاوَلَى لَهُمْر ۞

أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْعَنْتُهُمْ ﴿ وَلَوْ نَشَاهُ لَأَرْنِنَكُهُمْ فَلَعَرَانْتَهُم بِسِيمَهُمُّ

### وَلَتَمْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْفَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْسَلَكُمْ اللَّهُ

### من سُورة الفَتّح رقم (٤٨):

وَيُعَذِبَ ٱلْمُنْفِفِينَ وَٱلْمُنْفِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ ٱلظَّـاَّذِينَ بَاللَّهِ ظَلَ ٱلسَّوَءُ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَءُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَمَنَهُمْ وَأَعَدً لَهُمْرَ جَهَنَدٌ وَسَآةَتَ مَعِيدًا ۞

### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

يَوْمَ يَعُولُ الْمُتَنِعَفُونَ وَالْمُتَنِعَفَثُ لِلَّذِينَ مَامَوُا اَنظُرُونَا نَغَيْسُ مِن نُوكِمُمْ فِيلَ ارْجِعُوا وَوَاءَكُمْ فَالْقِسُوا فَوَا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَانُ بَالِمِنْهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَطَلِهِوُمُ مِن فِبَهِهِ الْعَدَابُ ۞ يُنَادُونُهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَنْكُمْ قَالُوا بَلَن وَلَكِكَكُرُ فَلَنْتُر أَنفُسَكُمْ وَزَيَقَتُمْ وَارْبَنَتُتُ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ حَقَىٰ جَاءَ أَمْنُ اللّهِ وَغَرَّكُم بِاللّهِ الْفَرُورُ ۞ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخِذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الّذِينَ كَفَرُواْ مَأُونِكُمُ انْنَازٌ هِنَ مَوْلِنَكُمْ وَفِسُ الْمَصِيدُ ۞

### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

### من سُورة الحَشر رقم (٩٥):

أَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِيبَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَهْلِ الْكِتَبِ لَهِنَ أُخْرِجَتُمَ لَنَخْرُجَ مَعَكُمْ وَلَا يُطِيعُ فِيكُو آمَدًا أَبْدَا وَإِن فُوتِلُوا يَعْرَجُونَ مَعَهُمْ وَلَين فُوتِلُوا لاَ يَعْرَدُونَ فَي لَنَاتُ اللّهِ وَلَين فَصُرُوهُمْ لِيُولُكِ الْأَدْبَئِرَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ لَا يَشْعَرُونَ اللّهِ وَلِلْكَ لَا اللّهُ وَلِلْكَ اللّهَ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهِ وَلَيْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللل

### من سُورة المنَافِقون رقم (٦٣):

 يَنفَضُّواً وَلِلَهِ خَزَآبٍنُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُتَنفِقِينَ لَا يَفْفَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَيَلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُتَنفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞

# من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُنَّارِ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَدٌ وَبِقْسَ الْمَصِيرُ اللَّهِ

# الفصل الإربعوي

# نِسيَانُ الفَضل

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرِّحِيمِ إِنَّهُ الرَّحِيمِ إِنَّهُ الرَّحِيمُ الرَّحْمُ الرَّحِيمُ الرّحِيمُ الر

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِن طَلَقَتُسُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَسَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْصَفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَسْفُواْ الَّذِي يَدُوه عُقَدَةُ النِّكَاجُ وَأَن تَشْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنِكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَسْتُلُونَ بَصِيرُ ۖ ﴿

أَلَمْ تَـرَ إِلَى اللَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أَلُوثُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُونُوا ثُمَّ أَخْيَهُمْ إِن اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَونُوا ثُمَّ أَخْيَهُمْ إِن اللَّهِ لَلْهُ مَا النَّاسِ وَلَكِئَ أَخْـرُ النَّاسِ لَا بَنْكُرُرَى إِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَلَى النَّاسِ وَلَكِئَ أَخْـتُمْ النَّاسِ لَا بَنْكُرُرَى إِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا النَّاسِ وَلَكِئَ أَخْـتُمْ النَّاسِ لَا بَنْكُرُرَى إِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالَةُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالَةُ مَا اللّ

### من سُورة المائدة رقم (٥):

فَيِمَا نَقْضِهِم يَيثَقَهُمْ لَمَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيةٌ يُحَرَقُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًا مِنَا وَكُوبُوا بِدِهِ وَلَا زَالُ تَطَلِمُ عَلَى خَايِنَو يَنهُمْ إِلَّا فَلِيلًا يَنهُمُ قَاعَتُ عَنهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَمِن وَمِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى خَايِنُو يَنهُمُ إِلَّا فَلِيلًا يَنهُمُ قَاعَتُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِيهِ قَاعَتُهُمُ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

رَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَنْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِنَّ اللهَ لَذُو فَشْهِلٍ عَلَى النَّاسِ وَلِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞

# من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَاتَبَعْتُ مِلَةَ ءَابَاءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبُ مَا كَاتَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءُ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللّهِ عَلَيْمَا وَعَلَى اللّهِ عَلْمَا وَعَلَى اللّهِ عَلَيْمَا وَعَلَى اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمَا وَعَلَى اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمَا اللّهِ عَلَيْمَا وَعَلَيْمَا وَعَلَى اللّهِ عَلَيْمَا وَعَلَى اللّهَ عَلَيْمَا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْمَا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْمَا وَعَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَا وَعَلَّمْ عَلَيْمَا وَعَلَيْهِ عَلَيْمَا وَعَلَيْمَ عَلَيْمَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْمِ عَلَيْنَ وَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمَا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْمَا عَلَيْمَا وَعَلَيْمِ عَلّهِ عَلَيْمَا وَعَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَا وَعَلَّمُ عَلَيْمِ عَلَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَا عَلَيْمِ عَلّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَا عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَا عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَا عَلْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْ

### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَمَنْ أَظْلَدُ مِمَّن ذُكِّرَ بِكَايَتِ رَبِّهِ. فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا فَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيّ ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ ۚ وَإِن تَدَّعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا إِذًا أَبَدَا ۞

### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَإِنَّ رَبِّكَ لَدُو فَضَلٍ عَلَى اَلنَّاسِ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿

### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

الله الَّذِي جَمَعَلَ لَكُمُّ الْبَعَلَ لِتَسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِدًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَحْتُمُرُّ اللَّهِ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَحْتُمُرُّ اللَّهِ لِللَّهِ مِثْكُرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّ اللللللللِّهُ

# الفصل الواحد والإربعوي

# الأمرُ بِالمُنكِرِ والنَّهِيُ عنِ المَعرُوفِ الْأَمْنِ النَّحَيْدِ التَّمْنِ الرَّحَيَدِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا مَلِيَّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوْتِ الشَّيَطُانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ وَالْفَحْسَلَةِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَمْلَمُونَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا نَمْلَمُونَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا نَمْلَمُونَ ﴿ إِنِيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا نَمْلَمُونَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ اللَّهُ مِنَا لَا نَمْلُمُونَ ﴾ إلى اللَّهُ إِنْ اللَّهُ مَا لَا نَمْلُمُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا نَمْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا يَمْلُمُونَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّ

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم إِلْفَعْشَكَاةٍ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّفْغِرَةٌ مِنْهُ وَفَضَّلاً وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿

### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَنَبَ وَالْعُكُمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَعُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا رَبَّنِيْتِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُوا الْلَتَهِكَةَ وَالنَّبِيْتِينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذَ أَنتُم تُسْلِمُونَ ۞

# من سُورة الأعراف رقم (٧):

### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

ٱلْمُتَعِفُونَ وَالْمُتَعِفَّتُ بَعَضُهُم مِنْ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ إِلْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعَرُوفِ وَيَقْمِضُونَ ٱلْدِيَهُمُّ نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُتَعَفِّقِينَ هُمُ النَّسِقُونَ ﴿

### من سُورة النُّور رقم (٧٤):

بَتَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنْبِعُوا خُطُورَتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَنْغ خُطُورَتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْتُم إِلْفَحْشَلَةِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُو وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم يَنْ أَحْدٍ أَبْدًا وَلِكِنَّ اللّهَ يُرزِّكِي مَن بَشَأَةٌ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ

### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَقَالَ الَّذِينَ اَسْتُضْعِقُواْ لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادُاْ وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا زَأَوُّا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلأَخْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَزِنَ إِلَّا مَا كَانُواْ بِسَمَلُونَ ﴿ ﴾

### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

كُلُّ أَفَغَيْرُ اللَّهِ تَأْمُرُونَ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَهِلُونَ اللَّهِ

### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

وَيَنقَزِمِ مَا لِنَ آدَعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَيَدْعُونَنِيَ إِلَى ٱلنَّارِ ۞ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُرَ بِٱللَّهِ وَٱلشَّرِكَ بِهِ. مَا لَيْسَ لِي
 بِهِ. عِلمٌ وَأَنَا آدَعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ ۞

### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَيْ ٱلْحَمِيدُ ١

### مِن سُورة المنَافِقون رقم (٦٣):

هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنـدَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَشُوأْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُتَنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞

### من سُورة العَلق رقم (٩٦):

أَرْمَيْتَ ٱلَّذِى يَنْعَنِّ ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّ ۞

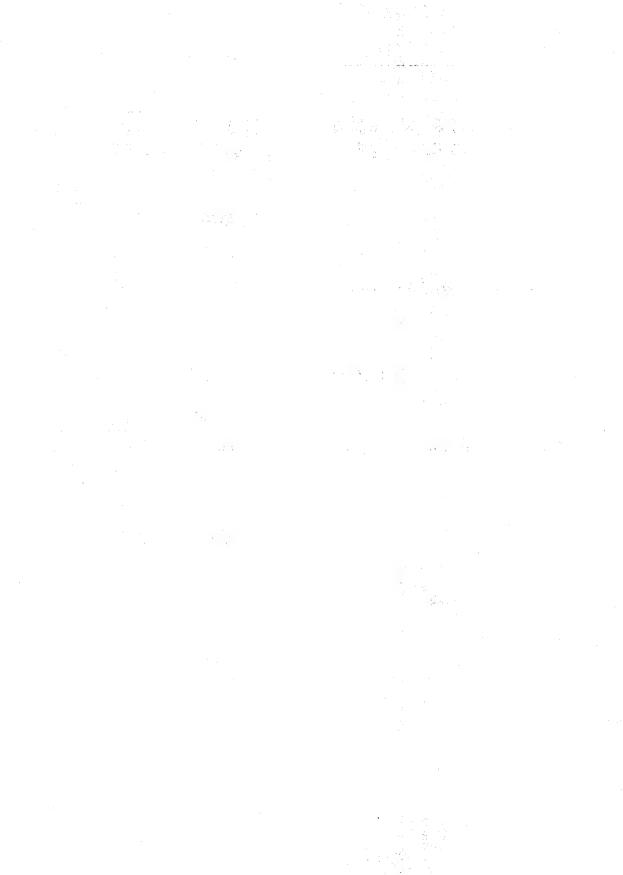

# ألجِزءُ الثَّالثُ ألمُحرَّماتُ والنَّواهِي

ألبَابُ الثَّالثُ مُحَرَّماتٌ ونَوَاهٍ في المُعتَقَداتِ

# الفصل الإول

# النصابُ والأزْلامُ والأوثَانُ والأَصنامُ وعِبَادَتُها مِن دُونِ اللَّهِ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحَيْمِ إِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَمِرَتُ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اَندَادًا يُجِنُّونَهُمْ كَحُبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَذُ حُبَّا يَلَتُو وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوّا إِذ يَرُوْنَ الْمَذَابَ أَنَّ الْفُوَّةَ يِلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَكِيلُ الْمَذَابِ ۞

### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَمَالُوا إِنَ كَلِمَةِ سَوَامِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَسَبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ، شَكِنَا وَلَا يَتَخِذَ بَعْشُنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَسْبُدُ إِلَّا اللهَ وَلَا يُتَخِذَ بَعْشُنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا مُسْلِمُونَ اللهِ وَلَا يَشْهِدُوا الشّهَدُوا إِلَّنَا مُسْلِمُونَ اللهِ

### من سُورة المائدة رقم (٥):

قُلُ أَشَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ مَثَرًا وَلَا نَفَعَا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْقَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ مَثَرًا وَلَا نَفَعا ۚ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

قُلُ أَرَمَيْتَكُمْ إِنَ أَنَنَكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَنَذَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِيْنِينَ ۞ قُلُ إِنِي نَهِيتُ أَنْ أَعَبُدُ الّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قُل لَا أَيْجُ أَهْوَآءُكُمْ فَدَ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْنَدِينَ ۞ قُلُ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَعُمُرُنَا وَنُرَدُ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَدُنَا اللّهُ كَالّذِى اسْتَهْوَتُهُ الشّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَبُ يَتْحُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱفْتِنَا قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِلْسَلِمَ لِرَتِ الْمُدَى اللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِلْسَلِمَ لِرَتِ الْمُعَلِينَ ﴾

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ مَازَرَ أَتَنَاخِذُ أَصْنَامًا مَالِهَةً إِنَّ أَرْنَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ تُمِينِ

## من سُورة الأعراف رقم (٧):

فَمَنَ أَظْلَدُ مِنْنِ آفَتَرَىٰ عَلَى إللَهِ كَذِيًا أَوْ كُنْبَ بِعَايَنِهِ. أُولَئِكَ يَنَالُمُمْ نَمِيبُهُم مِنَ الْكِنَابِّ حَقَّ إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوَنَهُمْ قَالُوّا أَيْنَ مَا كُنتُد تَنْعُونَ مِنْ وَمُوبِ اللَّهِ قَالُوا صَلُوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِيمَ أَنْهُمْ كَانُوا كَلَفِينَ ﴿

وَجَوَٰوْنَا بِبَنِى إِسَرَّهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ مَالَقًا عَلَى قَوْرٍ يَعَكُمُونَ عَلَى أَصْنَارٍ لَهُمُّ قَالُواْ يَسُوسَى اَجْعَل أَنَّ إِلَيْهَا كُمَا لَمُهُمْ ءَالِهَةً فَالَ إِنَّكُمْ فَوَمٌ تَجْهَلُونَ ﷺ إِنَّ هَتُؤُلَّهِ مُتَنَكِّمُ مَا هُمْ فِيهِ وَيَطِلُّلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ ۚ

إِنَّ الَّذِينَ تَنْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادُ اَمْنَالُحُمُّ فَادْعُوهُمْ فَلَيَسْتَجِبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُمْ النَّهُمْ النَّهُمْ النَّهُمْ النَّهُمْ النَّهُمْ النَّهُمْ النَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَيَسْبُدُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ مَا لَا يَعْتُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُؤُلَّهِ شُفَعَتُونًا عِندَ اللَّهِ قُلْ ٱثْنَيْتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْمُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ يَعْمُهُمْ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَنَتُمُ وَتَعْلَى عَمًّا يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَنَتُمُ وَتَعْلَى عَمًّا يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

أَلَا إِنَ لِلْهِ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَشَيعُ الَّذِينَ بَنْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَنْهُونَ إِلَّا مِنْهُ مُونَ اللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَنْهُونَ إِلَّا لِمُنْهُونَ اللَّهُ مَنْهُونَ اللَّهُ عَرُمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَّا يَعْرُمُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَرْمُونَ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّلِيْ الللللِّهُ الللللِّلُولُ الللللِّلِيْ الللللِّلِي اللللِّهُ الللللِّلِي الللللِّهُ الللللِّلُولُ الللللِّلِي الللللِّلْ الللللِّلْ الللللِّلْ الللللِّلْ الللللِّلْ الللللِّلْ اللللِّلْ الللللِّلْ الللللِّلْ الللللِّلْ الللللِّلْ الللللِّلْ الللللِّلْ الللللِّلْ الللللِّلْ اللللللِّلْ اللللِّلْ الللللِّلْ الللللِّلْ الللللِّلْ اللللللِّلْ الللللْلِيْلِيلُولُولُ اللللللْ الللللِّلْ اللللللْلِيلِيلِيلُولِ اللللللِّلْ اللللللْلُولُ الللللللْ اللللللْلِلْ الللللللِّلْ الللللْلِيلُولُ الللللْلِلْ اللللللللْ الللللْلِلْ الللللْلِيلُولُ الللللْلِلْ اللللللْلُولُ اللللللْلِلْ اللللْلُولُ الللللْلِلْ الللللْلُلْلُولُ الللللللْلُولَ الللللْلِلْلْ الللللْلِلْ اللللللْلِلْ اللللْلِلْلْ الللللْلِلْ الللللْلِلْلِلْ الللللْلِلْلُولُ اللللْلِلْلِلْ اللللْلِلْلَالْ اللللْلِلْلِلْ اللللْلِلْلْلِلْ الللللْلِلْلِلْ اللللْلِلْ الل

قُلْ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَلَقِ مِن وَفِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِكُنْ أَعْبُدُ اللّذِي يَتَوَفَّنكُمْ وَأَمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِو اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَعْتُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿

### من سُورة هُود رقِم (١١):

وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَئِكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتَ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْرُ رَفِّكَ ۗ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْفِيبٍ ﴿ إِنَّ الْمُعْلَمُ مَا أَغْنَتَ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْرُ رَفِّكَ

### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

يَصَدِيَ السِّجْنِ ءَأَرْيَابٌ مُّتَفَرِقُوكَ خَيْرُ أَمِ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴿ مَا تَشَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسَمَاءُ سَتَبَنَّهُوهَا الْسَمَاءُ سَتَبَنَّهُوهَا الْسَمَاءُ سَتَبَنَّهُوهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَبْدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ اللِينُ الْفَيْمُ وَلَكِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

لَهُ دَعَوَةُ لَلَيْ ۚ وَالَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُم بِنَىٰهِ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَتِهِ إِلَى ٱلْمَاءِ لِبَتِكُمْ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِيوَةً. وَمَا دُعَةً الكَفِينَ إِلَّا فِي صَلَلِ ۚ وَهَا وَلَهُ مِنَ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهَا وَظِلَنْهُمْ بِٱلْفَدُّو وَٱلْأَصَالِ 
﴿ فَي مَنْ مَنْ لِللَّهُ مِنْ لَكُونَ لِأَنْشِيمُ نَفْعًا وَلَا مَنْزُ فُلْ هَلْ بَسْتَوِى ٱللَّفَعَىٰ وَٱلْجَدِدُ أَمْ السَّمَوْتِ وَٱلْفَيدُ مُن قَلْ مَن يَكُونَ لِأَنْشِيمُ نَفْعًا وَلَا مَنْزُ فُلْ هَلْ بَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْجَدِدُ أَمْ السَّمَا وَلا مَنْزُ فُلْ هَلْ بَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْجَدِدُ أَمْ مَمْلُوا بِنَهِ شُرِّكَةً خَلَقُوا كَخَلْقِهِ مَنْشَئِهُ ٱلْفُلُقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ مَنْءُ وَهُو ٱلْوَحِدُ اللَّهُمْ فَيْ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ مَنْءُ وَهُو ٱلْوَحِدُ اللَّهَامُ إِنَّالًا لَهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَلَا اللَّهُ خَلِقُ كُلُ مَنْءُ وَهُو ٱلْوَحِدُ اللَّهُمُ لَكُونَ اللَّهُمُ لَكُولُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِلًا لَهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِيهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِنَاهُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِدُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِيمُ الللَّهُ مُلْلَمُهُمُ لِلللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْعُلِيلُولُونِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ الْجَعَلْ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْتُنْفِي وَيَنِيَ أَن نَصْبُدُ ٱلْأَصْمَامَ ۖ

### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَغْلَقُونَ شَيْنًا وَهُمْ بُخْلَقُونَ ۞ أَمَوْتُ غَيْرُ أَخْيَاتً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلُ أَنْتِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّلَغُونَ ۖ فَيَنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهُ الطَّلَقُونَ ۗ فَيَنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الطَّلَكُلُةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ الْمُكَذِينِينَ ۞

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ 🝘

### من سُورة الإسراء رقم (١٧):

قُلِ ٱدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الشُّرِّ عَنكُمْ وَلَا خَوِيلًا ١

### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَرَيَظْنَا عَلَى قُلُوبِهِدْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُّ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلأَرْضِ لَن فَدَعُوا مِن دُونِهِ إِلَهُمَّ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَلَطُنَا عَلَى قُلُوبِهِدْ إِلَهُمَّ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَلَطُنا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

### أللهِ كَذِبًا ١

أَفَتَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَنْخِذُوا عِبَادِى مِن دُونِ ٱللَّيَأَةُ إِنَّا أَعْدَدُنَا جَهَنَّم لِلْكَفِينَ تُزُّلًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

وَاغْتَدُوا مِن دُوبِ اللَّهِ وَالِهَا لَهُ أَيْكُونُوا أَنْهُمْ عِزًّا فِي كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١٠

### من سُورة طله رقم (٢٠):

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَمْ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَىٰ فَنْسِىَ ۚ أَلَا بَرُونَ أَلَا بَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلًا وَلَا يَسْلِكُ لَمُمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا ﷺ قَوْلًا وَلَا يَسْلِكُ لَمُمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا ﷺ

# من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

آمِ اَتَّحَذُوْا عَالِهَةً مِنَ ٱلأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ لَنَ فَهِمَا عَالِمَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَا فَسُبَحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْمَرْشِ عَنَا يَصِفُونَ ﴾ وَهُمْ يُسْتَلُوك ﴾ أمِ أَمِ الْخَذُوا مِن دُونِيهِ مَالِمَةٌ فَلَ هَاتُوا بُرَهَنَكُمُ هَذَا ذِكْرُ مَن مَسِفُونَ ﴾ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾

أَرْ لَمُهُمْ وَالِهَاتُهُ تَمَنَّعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا لَهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللهُ

وَلَقَدَ مَالِيَنَا إِنْهِمَ رُمُسْدَمُ مِن قَبْلُ وَكُنَا بِهِ عَلِمِينَ ﴿ إِذَ قَالَ لِإَبِهِ وَقَوِمِهِ مَا هَذِهِ التَمَائِيلُ الَّيَ أَنَدُ لَمَا عَبِينِ ﴿ وَالْآوَمِ اللّهِ وَالْآوَمِ اللّهِ وَالْآوَمِ اللّهِ مَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللهُ الله

إِنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُوْبِ ٱللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وُرِدُونَ ﴿ لَوْ كَانَ هَنَوُلَآءِ مَالِهَةً مَّا

# وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿

### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلأَنْفَكُمُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فَآجَتَكِبُواْ البِيْفُسِ مِنَ ٱلأَوْلَانِ وَآجَتَكِبُواْ قَوْلَ الزُّودِ ۞

ذَلِكَ بِأَكَ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا بَكْعُوكَ مِن دُونِهِ. هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَكَ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، سُلْطَنْنَا وَمَا لَبْسَ لَهُمْ بِهِ، عِلْمٌ وَمَا لِلظَّلِينَ مِن نُصِيرِ ۞

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا لَهُۥ إِنَ ٱلَّذِينَ تَنْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ ٱخْتَمَعُواْ لَلَّهِ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـةً ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ۞

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ بَالِهَةً لَّا يَعْلَقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا بَنلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعُا وَلَا يَنلِكُونَ مَوْتًا وَلَا يَخْلُونُ مَوْتًا وَلَا مَنْكُونَ مَوْتًا وَلَا يَخْلُونُ مَوْتًا وَلَا يَعْلَاقُونَ مَوْتًا وَلَا

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَمْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُدُ أَضْلَلُمْ عِبَادِى هَتَوُلَآءِ أَمْ هُمْ صَبَلُواْ السّبِيلَ ﴿ قَالُوا شَيْحَنكَ مَا كَانَ يَلْبَغِى لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآةً وَلَكِكَن مَّنَعْتَهُمْ وَءَابَآةً لُمُمْ حَتَّى نَسُواْ الذِكَرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُولُ ﴿ ﴾

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ. ظَهِيرًا ١٠٠

## من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ بَنَا إِبَرْهِيدَ ﴿ إِذَ قَالَ لِإِبِيهِ وَقَوْيِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَالْوَا نَعْبُدُ أَضَانَا فَنَظُلُ لَمَا عَكِينِ ﴿ وَاللَّهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَلِّمُ مَا ال

وَكُرِيَتِ ٱلْجَدِيمُ لِلْعَاوِينَ ۞ وَقِيلَ لَمُمْ أَيْنَ مَا كُفتُد تَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَل يَضُهُونَكُمْ أَوْ يَنَصِرُونَ ۞ لَكُبْكِبُواْ فِيهَا لَهُمْ وَٱلْعَالُونَ ۞

### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَجَدَثُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنِينَ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ۖ وَصَدَّهُما مَا كَانَتَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْرٍ كَلِغِينَ ۖ

### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩) ﴿

وَإِنَهِيمَ إِذَ قَالَ لِتَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاتَقُومٌ ذَلِحُهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد تَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّمَا مَسْدُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَوْنَنَا وَتَخَلَّمُونَ إِنْكُمُ إِنْ اللّهِ الرِّزَقَ اللّهِ الرِّزَقَ اللّهِ الرِّزَقَ اللّهِ الرِّزَقَ وَاضْدُوهُ وَاضْدُوهُ وَاضْدُوهُ وَاضْدُوهُ وَاضْدُوهُ وَاضْدُوا لَهُ إِلَيْهِ نُرْحَمُونَ ﴾

وَقَالَ إِنَّمَا الْغَذَذُ قِن دُونِ اللَّهِ أَوْلَنَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْقِ الدُّنْيَا ثُمَّرَ بَوْرَ الْفِينَمَةِ يَكَفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَثُ بَعْضِ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ فِن نَصِيرِينَ ﴿

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُوبِ اللَّهِ أَوْلِيَآةً كَمَثَلِ الْمَنكُبُونِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۚ وَلِنَّ أَوْهَى الْبُيُونِ لَبَيْتُ الْمَنكُبُونِ اللَّهِ عَالَمُونَ الْمَنكُبُونِ اللَّهِ الْمَنكُبُونِ اللَّهُ الْمُنكُبُونِ اللَّهُ الل

### مِن سُورة لُقمَان رقم (٣١):

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَنْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِحُ ٱلْكَبِيرُ ٢

### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

مَّلِ ٱدْعُواْ اَلَّذِينَ زَعَتْتُمْ مِن دُونِ لَلِّهِ لَا يَسْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْلِو وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ۞

وَيَوْمَ بَعَثُومُمْ جَيِعًا ثُمَّ بَعُولُ الْمَلَتِكُو أَهَوُلَاهِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَسْبُدُونَ ۞ فَالْوَا سُبْحَنْكَ أَنَ وَلِيْنَا مِن دُونِهِمْ بَلَ كَانُوا يَشْبُدُونَ الْجِنَّ أَخَفَرُهُمْ جِمَ مُتَهْمُونَ ۞ فَالْيَوْمَ لَا بَسْلِكُ بَعْشُكُمْ لِيَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ طَلَمُوا دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ جِهَا تُكَذِيْهُنَ ۞

### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

يُولِجُ الْبَالَ فِي النَّهَادِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّبِلِ وَسَخَّرَ النَّمْسَ وَالْفَسَرَ كُلُّ بَعْدِي لِأَجَلِ مُسَمَّئُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَقِيعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللِهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ ا

قُلْ أَرَهَيْمُ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن مُونِ ٱللَّهِ أَرُولِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَدْ لَهُمْ شِرَكُ فِي ٱلشَّهَوْتِ أَدْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْدَا مَهُمْ عَكَ بَيْنَتِ مِنْثُهُ بَلَ إِن بَعِدُ ٱلطَّلْلِمُونَ بَعْشُهُم بَعْشًا إِلَا غُهُمَا ۞

### من سُورة يَس رقم (٣٦):

وَمَا لِنَ لَا أَعْدُ الَّذِى فَطَرَفِ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۞ مَأَغَِّذُ مِن دُونِهِ مَالِهَا ۚ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْنَنُ بِشَرِ لَا تُغَنِ عَنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنوِذُونِ ۞ إِنِّ إِنَا لِمَا لِينِ مِنَالِ ثَبِينٍ ۞

وَأَغَمَلُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَاللَّهَ لَمُعَلُّهُمْ يُنْصَرُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندٌ تُحْمَرُونَ ۞

### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

💠 اخْشُرُوا الَّذِينَ ظَائَمُوا وَأَزْوَجَمُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونُ 🥽 مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُومُمْ إِلَى مِنزِطِ ٱلْمَحِيمِ 🜐

هَائِتُهُمْ يَوْمَهِذِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﷺ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِاللَّهْرِمِينَ ۞ إِنَّهُمْ كَانُوّا إِذَا فِيلَ لَمُثُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَشْتَكَبُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي تَجْنُونِ ۞

وَإِنَ مِن شِيعَنِهِ. لَإِبْرَهِيمَ شَي إِذْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْسِ سَلِيمٍ شَي إِذْ قَالَ لِأَيِهِ وَفَرْمِهِ. مَاذَا تَمْبُدُونَ شَي أَيْنَكُمْ عَلَمْ مَالِمَة دُونَ اللّهِ نُرِيدُونَ شَي فَعَالَ إِنِي سَقِيمٌ شَيْ فَلَوْ عَنْهُ مُنْزِينَ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مُنْزِينَ شَي فَعَالَ إِنِي سَقِيمٌ شَيْ فَلَوْ عَنْهُ مُنْزِينَ شَي فَعَالَ إِنِي سَقِيمٌ شَيْ فَاللّهُ عَنْهُ مُنْزِينَ شَي مَنْزًا بِاللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَلَمْ عَلَيْهِ مَنْزًا بِاللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَلَمْ عَلَيْهِ مَنْزًا بِاللّهِينِ شَي فَاللّهُ عَلَمْ عَلَيْهِ مَنْزًا بِاللّهِ عَلَيْهِ مَنْزًا بِاللّهُ عَلَيْهِ مَنْزًا بِاللّهِ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِيمَالِهُ مَنْ مَا مُنْفِيعُ فَلْمُ عَلَيْهِ مَنْزًا بِاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْهُ مِنْ مِنْ مِنْهُ مِنْ مِنْهُ مِنْ مِنْ مَنْ مَا مُنْفِيدِهِ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْهُ مِنْ مَنْهُ مَنْ مَا مُنْفِقُونَ مِنْ مَنْ مَا مُنْفِقُونَ مِنْ مَنْ مُنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَا مُنْفِقُونَ مِنْ مَنْ مَا مُنْفِقُونَ مِنْ مَنْ مِنْهُ مِنْ مَا مُنْفِقُونَ مِنْ مَا مُنْفِقُونَ مِنْ مَا مُنْفِقُونَ مِنْ مَا مُنْفِقُونَ مُنْ مُنْفَالًا مُعَلّمُ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْفَالِكُمْ مُنْ مُنْفَاقُونَ مُنْ مُنْفُونَ مُنْ مُنْفِقُونُ مُنْ مُنْفِقُونَ مُنْفَالِمُونُ مُنْفُونَ مُنْفَالًا مُنْفَالِمُ مُنْفُونَ مُنْفَالًا مُنْفَالِمُ مُنْفُولُونَ مُنْفَالِمُ مُنْفُولُونَ مِنْ مُنْفَالِمُ مُنْفَالِمُ مُنْفُولُونَ مُنْفَالِمُ مُنْفَالِمُ مُنْفَالِمُ مُنْفَالِمُ مُنْفَالِمُ مُنْفَالِمُ مُنْفَالِمُ مُنْفَالِمُ مُنْفَالِمُ مُنْفَالًا مُنْفَالِمُونُ مُنْفَالُمُ مُنْفَالِمُ مُنَامِعُونُ مُنْفَالِمُ مُنْفَالِمُ مُنْفَالِمُ مُنْفَالِمُ مُو

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَيِنَ الْمُرْسَلِينَ ﷺ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ؞ أَلَا نَنْقُونَ ﷺ أَنْدَعُونَ بَعْلَا وَنَذَرُونَ أَخْسَنَ الْخَلَفِينَ ۖ أَلَّهَ اللَّهَ وَيَذَرُونَ أَخْسَنَ الْخَلَفِينَ ۖ أَلَّهُ اللَّهَ وَيَذَرُونَ أَخْسَنَ الْخَلَفِينَ ۖ أَلَا يَتُعُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَلِينَ ۗ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

اَلَا يِلَهِ الدِّينُ الْمَالِصُ وَالَّذِينَ الْخَذُوا مِن دُونِهِۥ أَوْلِيكَ، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِثُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَارٌ ۞

مَّاعَبُدُوا مَا شِثْتُمْ مِن دُونِدِ قُلْ إِنَّ لَكَتِسِينَ الَّذِينَ خَيِرُوَا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِمْ بَرَمَ الْفِينَدُةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ اَلْمُسْرَانُ الْمُبِينُ ۖ فَلَى مُلْمِينًا مِثْمَرٍ وَالْمَرْضَ لِيَقُولُكِ اللَّهُ قُلْ أَهْرَيْتُكُ مَّا تَنْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِمُثْمِرٍ مَلْ هُرَى مُنْسِكَتُ رَحْمَتِهُ مَلْ هُرَى مُنْسِكَتُ رَحْمَتِهُ فَلْ حَسِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِتَوَكِّلُونَ اللَّهُ يَكُولُونَ هُمْ

### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

وَاللهُ يَفْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ. لَا يَفْضُونَ بِشَىّءُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴿ قُلْ إِنِي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيْنَتُ مِن زَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ

# من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

ٱلْعَلَمِينَ اللهِ

وَمِنْ ءَايَنيَهِ الْبَـلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْفَتَرُّ لَا شَنجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْفَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهَ الَّذِى خَلَفَهُ فَ إِن ڪُنتُمْ إِيَّاهُ نَمْبُدُونَ ﷺ

## من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَالَّذِينَ الْخَنْدُوا مِن دُونِهِ. أَوْلِيَّاتُ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيــلِ ۞ أَمِرِ الْخَنْدُوا مِن دُونِهِ. أَوْلِيَّاتُهُ هَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُخِي الْمَوْنَى وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞

### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

يِّن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوا شَيْعًا وَلَا مَا أَغَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَمْمَ عَذَابٌ عَظِيمُ

### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

قُلْ أَرَمَيْتُمْ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُّهُ فِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ الشَّوْفِ بِكِتَنبِ مِن قَبْلِ هَدْزَا أَقَ اَتَنَوَوْ مِنَ عِلْمِ إِن حَكْنُمُ صَلِيقِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِنَ بَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَالِهِمْ عَنِيْلُونَ ﴿ وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَاءُ وَكَانُواْ بِمِبَادَتِهِمْ كَافِواْ فَيْ

### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

مَنَدُ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوَةً حَسَنَةً فِي إِنَّهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُم إِذْ قَالُواْ لِغَزِيهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَالْ مِنْكُمْ وَمِمَّا فَسَبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَلِنَا بِيَنْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْمَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَانَةُ أَبَدًا حَقَّ تُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَحَدَهُ إِلّا قَوْلَ إِبْرُهِمَ لِأَبِيهِ لاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن ثَنَةً وَبَنَا عَلِنَكَ تَوَكِّمُنَا وَالِبُكَ أَنْبُنَا وَإِلْبَكَ ٱلْسَصِيرُ ﴿

A Section of the sect

the game of the second

# الفصل الثاني

# الإستِهزَاءُ بِآياتِ اللَّهِ لِسَيْهِ اللَّهُ الرَّحَيَةِ الرَّحَيَةِ الرَّحَيةِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوٓا ءَامَنَا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۚ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَرُقَا لَهُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ يَسْتَهُزِئُ بِمِمْ وَرُقُولُمُمْ فِي كُلْفَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۚ اللَّهُ يَسْتَهُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ ع

وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآةَ فَلَمْنَ أَجَلَهُنَ فَأَسْكُوهُنَ بِمَعْهُونِ أَوْ سَرِّحُهُنَ بِعَرُوفُ وَلَا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِتَعْلَدُواْ وَمَن يَعْمَلُ ذَاكِ فَقَدَ طَلَمَرُ النِّسَاءُ وَلَا نَشْتُمُ وَلَا تُسْكُوهُنَ مِنَ الْكِنْبِ وَالْحِكْمَةِ يَسِطُكُم بِيَّ طَلَمَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِنْبِ وَالْحِكْمَةِ يَسِطُكُم بِيَّ طَلَمُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِنْبِ وَالْحِكْمَةِ يَسِطُكُمْ بِيَّ وَاتَّقُواْ اللهَ وَعُلِيمٌ اللهِ عَلَيْمٌ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَمَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُولِيْ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

وَقَدْ نَزُلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَابَنتِ اللّهِ بُكُفَرُ جِهَا وَيُسْتَهْزَأُ جِهَا فَلَا نَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِوةً إِلَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ ٱلْمُتَنفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنّمَ جَيِمًا اللّهُ

# من سُورة المائدة رقم (٥):

يَمَانُهُا الَّذِينَ مَاسَنُوا لَا نَتَخِذُوا الَّذِينَ الْخَذُوا دِينَكُرُ هُرُوا وَلِيبًا مِنَ الَذِينَ أُونُوا الكِنتَ مِن قَبْلِكُمْ وَالكُفَارَ أُولِيَاتُ وَاَنْقُوا اللّهَ إِن كُفُمُ مُنْقِينِينَ ۞ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْقِ الْخَذُوهَا هُمُزُوا وَلِيبًا ذَلِكَ بِأَنْهُمْ فَوْمٌ لَا يَسْفِلُونَ ۞

### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

نَقَدْ كَذَبُوا بِالْحَقِ لَنَا جَآءَهُمُّ فَسَوْقَ يَأْتِيهِمْ أَلْبَتُواْ مَا كَانُوا بِدِهِ يَسْتَهْزِهُونَ ۞

وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن فَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَا كَانُوا بِدِه يَسْتَهْزِهُونَ ۞

وَذَرِ ٱلَّذِينَ الَّذِينَ التَّحْمُولُ دِينَهُمْ لِعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَّوَةُ الدُّنِيَّ وَذَكِرْ بِدِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْشُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَمَا وَذَرِ ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ

### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

## من سُورة التّوبَة رقم (٩):

يَحْذَرُ الْمُنْنِفِقُونَ أَن ثُنَزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً نُنِيْقُهُم بِمَا فِي فُلُوبِهِمْ قُلِ اَسَتَهْزِمُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا خَذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَاَلَتَهُمْ لَيَقُولُ } إِنَّمَا حُنَّا خَفُوشُ وَلَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَمَايَنِهِ. وَرَسُولِهِ. كُشُتُمْ تَسَتَهْزِمُونَ ﴿ لَا تَمْنَذِرُواْ فَدَ كُنْرَتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُو ۚ إِن فَنَفُ مَن مَا آلِهُ فَو مِنكُمْ نُعَاذِتِ طَابِهَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ بُحْرِيدِ ﴾

### من سُورة هُود رقم (١١):

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَبْنَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَالَةِ لِبَنْلُوحُمُ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلُا وَلَيْن مُلْتَ إِنَّكُمْ مَنْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لِيَعُولُنَ اللِّينَ كَفَرُّنَا إِنْ هَلْذَا إِلَّا سِيْحٌ ثُبِينٌ ﴿ وَلَيْنِ أَخَرُنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِنْ أَمْنَةِ مَعْدُودَةٍ لِيَعُولُنَ مَا يَعْيِسُهُمُ أَلَا يَوْمَ يَالِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُونًا عَنْهُمْ وَعَافَى بِهِم مَا كَانُوا بِهِ، يَسْتَهْزِوُنَ ﴾

# من سُورة النَّحل رقم (١٦):

مَّأْمَى ابْهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْرِيُونَ الْ

## من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّمِينَ وَمُسْذِينَ وَمُسْذِينَ وَمُصَالِلُ اللَّذِينَ كَافُرُوا وَالْبَطِلِ لِيُدْحِشُوا بِهِ الْمُثَنِّ وَالْخَسْدُوا مَائِنِي وَمَا الْهِرُوا هُزُوا هُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ذَلِكَ جَزَاؤُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَالْخَذُواْ ءَائِنِي وَرُسُلِي هُزُوا ﴿ اللَّهِ

# من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

وَلَقَدِ ٱسْتُهْرِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَمَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

مَقَدْ كَلَنْهُمْ مُسَيَأْتِيمَ أَلْبَتُواْ مَا كَانُوا بِدِ يَسْتَهْزِيُونَ اللَّهُ

# من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

ثُمَّ كَانَ عَنْقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسْتَعُوا الشَّوَائِقَ أَن كَذَّبُوا بِعَايَنتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا بَسْتَهْزِءُونَ ٢

### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِنَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أَوْلَتِكَ لَمُثْمَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿

### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

فَاسْتَفْئِيمَ أَثُمْ أَشَدُ خَلَقًا أَمْ مَنْ خَلَقَنَاً إِنَا خَلَقَنَاهُم مِن طِينِ لَارِبِ ۞ بَـلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۞ وَإِنَا ذَكْرُوا لَا يَتَكُرُونَ ۞ وَإِنَا زَلُواْ ءَابَةَ يَسَتَسْخِرُونَ ۞ وَقَالُوا إِنْ هَلَاا إِلَّا سِخَرٌ شُبِئُ ۞

### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

وَيَدَا لَمُتُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْزِهُونَ ١

أَن تَقُولَ نَفْسٌ بَحَسْرَنَى عَلَى مَا فَرَّمَلتُ فِي جَنْبِ اللّهِ وَإِن كُنتُ لِينَ السَّنِخِرِينَ ۞ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَكَ اللّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ الْمُنَّقِينَ ۞ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْهَذَابَ لَوْ أَكَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۞

### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِنَ ٱلْمِلْمِ وَمَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ هُ

### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

فَلَمَّا جَاءَهُم بِثَائِنِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْعَكُونَ ۞ وَمَا نُرِيهِم مِنْ ءَايَـةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِالْعَدَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞

### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ مَائِنِنَا شَيْنًا أَغَمَنَهَا هُرُواً أُوْلَتِكَ لَمُثَمَّ عَلَابٌ شُهِينٌ ۞

وَيَمَا لَمُنْمُ سَيِّنَاتُ مَا عَبِلُوا وَمَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا هِهِ يَسَتَهِرُونَ ﷺ وَقِيلَ الْبُوْمَ نَسَسَكُو كَمَّا نَسِيْدٌ لِقَانَه يَوْمِكُو هَذَا وَمَأْوَنَكُو النَّالُ وَمَا لَكُو مِن نَصِرِينَ ﷺ وَلَا لَمُنْمُ الْخَذَاتُمُ ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرْنَكُو اللَّذِيقُ الدُّنيَأ المُسْقَبُونِ ﴾ المُسْقَبُونِ ﴾

### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيمَا إِن مُكَّنَكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَيْصَدُلُ وَأَفْيِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُرُهُمْ وَلَا أَلْعَدُرُهُمْ وَلَآ أَفْهِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بَنايَتِ ٱللَّهِ وَمَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ﷺ

# الفصل الثالث

# الإيمَّانُ بِبَعضِ الآياتِ والكُفرُ بِالبَعضِ الآخر

# بِسُهِ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرَّحَيْنِ الرِّحَيْنِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

ثُمَّ أَنتُمْ هَا ثُلَّهُ تَقَنَلُونَ أَنفُسَكُمُ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيَدِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْمِنْمِ وَٱلْمُدُونِ وَإِن يَأْوَكُمْ أَسَكُن تُعْدَوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِثْرَاجُهُمُ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ الْكِنَابِ وَتَكْذُرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَاهُ مَن يَعْدُونُ مَن يَعَلَيْ وَمَا اللهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا وَيُومَ الْفِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْمَنَابُ وَمَا اللهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا يَعْدُونَ اللهُ ا

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

هُوَ ٱلَّذِينَ ٱزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْكِ مِنْهُ مَايَكُ مُنَّ كُنْ أَمُّ ٱلْكِنْكِ وَأَخَرُ مُتَشَكِهَاتُ فَأَنَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَيْهُونَ مَا تَشْكَهُ مِنْ أَمُّ ٱلْكِنْكِ وَأَخَرُ مُتَشَكِهَاتُ فَأَنَّ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْهِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِمْ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمُنا يَقْدُونَ مَامَنًا بِهِمْ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمُا يَكُنْ إِلَّا اللهُ وَالزَّسِخُونَ فِي ٱلْهِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِمْ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمُا يَكُنْ إِلَا اللهُ وَالزَّسِخُونَ فِي ٱلْهِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِمْ كُلُّ مِنْ عِندٍ رَبِّنَا وَمُا يَكُنْ إِلَا اللهُ وَالْمُعَالِمِ اللَّهُ وَمَا يَسْلَمُ تَأْمِيلُهُمْ إِلَا اللَّهُ وَالزَّسِخُونَ فِي ٱلْهِلْمِ يَقُولُونَ مَامِنًا بِهِمْ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِيّاً وَمُوا اللَّهُ مِنْ إِلَى اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي ٱلْهِلْمِ اللَّهُ وَاللَّهِمْ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ إِلَى اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ فِي اللَّهِمْ يَقُولُونَ مَامِنًا بِهِمْ كُلِّ مِنْ عَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْمِنُونَ فِي اللَّهِمْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُمُ لِلَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَيْكُولُونَ مَامِنًا لِمُؤْمِنَ وَاللَّهُ مِنْ إِلَى اللَّهُ مُنْ أَنْهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَى اللَّهُ لِلللَّهُ مِنْ إِلَى الللَّهُ لِللَّهُ مِنْ إِلَّا أَنْهُ إِلَّا الللَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهِ اللّهُ الل

## من سُورة النَّسَاء رقم (٤):

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ. وَيَقُولُونَ نُوَينُ بِبَعْضِ وَنَصُغُرُ بِبَعْضِ وَيَصْغُرُ بِبَعْضِ وَيَصْغُرُ بِبَعْضِ وَيَصْغُرُ بِبَعْضِ وَيُصِيّنَا اللّهِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَلِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

# من سُورة الأنعَام رقم (٦)

وَمَا فَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَدْدِهِ: إِذْ قَالُواْ مَا الزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيَّةٌ فُلْ مَنْ اَزَلَ الْكِتَبَ الَّذِى جَاءً بِدِه مُوسَى ثُولَا وَهُدَى لِلنَّامِنُّ تَجَعَلُونَهُ فَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُعْفُونَ كَيْمِنَّ وَعُلِمَتُم مَّا لَرَ شَلْمُواْ النَّدُ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ فُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﷺ

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

كُمَّا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞ الَّذِينَ جَمَـُلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞ فَرَرَبِكَ لَنتَـَفَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ عَنَا كَانُواْ يَمْمَلُونَ ۞

# الفصل الرابع

# الإفتراءُ والكَذِبُ عَلَى اللَّهِ والقَولُ عَلِيهِ مَا لا تَعلَمُ

# بِسْمِ اللهِ الرَّغَيْبِ الرَّحِيمِ لِمِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

مُونِيلٌ لِلَذِينَ يَكْمُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلذَا مِن عِندِ اللّهِ لِيَشْتُرُوا بِو. ثَمَنَا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم قِمَّا كَنَبَتُ أَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلذَا مِن عِندِ اللّهِ لَنَكَارُ إِلّاَ أَنْهَامًا مَّعْدُودَةً مَلْ أَغَذَتُمْ عِندَ اللّهِ عَندُا اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النّكَارُ إِلّا أَنْهَامًا مَعْدُودَةً مَلْ أَغَذَتُمْ عِندَ اللهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ آلِنَا لَا تَعْلَمُونَ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

وَقَالَتِ الْبَهُودُ لَيْسَتِ النَّمَنَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ التَّمَنَرَىٰ لَيْسَتِ الْبَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِنَبُ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْتُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَنَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَكُ طَيِّبًا وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُوَتِ الشَّكِطُونِ إِنَّمُ لَكُمْ عَدُوُّ شَبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَامُرُكُمُ عِلَانَ مَنْكُونَ اللَّهِ عَالَا لَهُ لَمُنْكُونَ ﴿ إِنَّا عَلَى اللَّهِ مَا لَا لَمُلْكُونَ ﴿ إِنَّا عَلَى اللَّهِ مَا لَا لَمُلْكُونَ ﴿ إِنَّا عَلَى اللَّمْ عَالَا لَمُلْكُونَ ﴿ إِنَّا عَلَى اللَّهِ مَا لَا لَمُلْكُونَ ﴿ إِنَّا عَلَى اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنِطَارِ يُؤَوِمِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَوْمِهِ إِلَيْكَ إِلَا مَا دُمْتَ
 عَلَيْهِ فَآبِهَا أَذَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْوُبْتِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَشْلَمُونَ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَقَرِيقًا يَلُوُنَ ٱلْسِنَتَهُم ﴿الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

فَمَنِ ٱفْغَرَىٰ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَسْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۖ

لَقَدَ سَمِعَ اللهُ قُولَ الَّذِيكَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاتُهُ سَنَكُمْتُهُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيكَآة بِمَثْبِر حَقِ وَنَقُولُ دُوقُوا عَذَابِ الْحَرِيقِ ﴿

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

أَنْظُرَ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِ إِنَّمَا تُمِينًا ١

يَتَأَهَّلَ الْكِتَبُ لَا تَنْـلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْسَسِيحُ عِيسَى ابَّنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، اَلْقَنْهَا ۚ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِيْدٍ. وَلَا تَقُولُوا ثَلَنَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهَ وَحِدُّ الْمُحْدَنَهُ، أَنْ يَكُونَ لَمُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي الشَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

مَا جَمَلَ اللَّهُ مِنْ بَجِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالِمِ وَلَكِكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ۞

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَمَنْ أَفَلَدُ مِنَنِ الْفَكَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِعَابَتِيمَۃ إِنَّهُ لَا يُغلِحُ الظَّلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ خَمْشُرُهُمْ جَيِمًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ اَشَرُكُواْ اَئِنَ شُرُكَاْوَكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ زَعْمُونَ ۞ ثُمَّ لَوْ تَكُن مِتَنَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ الطَّرْ كَيْنَ كَذَبُواْ عَلَىٰ الشَّهِيمِ ۗ وَمَسَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا بَغَنْرُفُنَ ۞

وَقَالُواْ هَنذِهِ أَنْعَدُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن لَشَاءُ رِغِيهِمْ وَالْعَكُمُ حُرِّمَتْ طُهُورُهَا وَالْعَكُمُ لَا يَذْكُرُونَ السَّهَ اللهِ عَلَيْهِمْ الْفَائِدُ لَا يَذَكُرُونَ السَّهَ اللهِ عَلَيْهَا ٱلْفَرْآةُ عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهِ

مَّذَ خَيِرَ الَّذِينَ فَـَتَلُوّا أَوْلَدَهُمْ سَفَهُمَّا بِعَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْـبَرَآةً عَلَى اللّهِ فَدَ ضَـكُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ شَــُ

وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَانِي وَمِنَ ٱلْبَغْرِ ٱثْنَانِيُّ قُلْ ءَالنَّكَرَانِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنفَيَيْنِ أَمَّا ٱلْسَنَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرَحَامُ ٱلْأُنفَيَيْنِ أَمَّا كَانُمُ مَنْ أَظْلَمُ مِنْنِ أَفْلَمُ مِنْنِ أَفْلَمُ مِنْ أَظْلَمُ مِنْنِ أَفْلَمُ مِنْ أَفْلَمُ مِنْنِ أَفْلَمُ مِنْنِ أَفْلَمُ مِنْنِ أَفْلَمُ مِنْنِ عَلَى اللّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْمِ عِلْمٍ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّللِمِينَ ﴾ لا يَهْدِى ٱلقَوْمَ ٱلظّللِمِينَ ﴾

سَبَقُولُ الَّذِينَ أَفَرَقُوا لَوْ شَآءَ اللهُ مَا أَفْرَكَنَا وَلَا مَارَاؤُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن نَيَءً كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَكَنَّا فَلَ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَلْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ أَنشُدَ إِلَّا تَخْرُصُونَ اللهِ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَإِذَا فَمَلُواْ فَنَجِنَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَثَرُنَا بِهِا قُلْ إِنَ اللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاتِيَّ أَنْقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَمْلُمُونَ اللَّهِ مَا لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاتِيَّ أَنْقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ يَشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لاَ

قُلْ إِنْمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَرَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلإِنْمَ وَٱلْبَغَى بِفَيْرِ ٱلْحَقِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَرَ بُنَزِلَ بِهِ. سُلَطَكُنَا وَآن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَمْلُمُونَ ﷺ

مَنَ أَظْلُمُ مِنَنِ آفَرَنَ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّ بِعَايِنَةً أُولَئِكَ يَنَاكُمْ نَصِيبُهُم بِنَ الْكِنَاتِ حَقَّ إِنَا جَاءَتُهُمْ رُسُكَا يَتُوفَّتُهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُشَتَهُ مِنْ مُونِ اللّهِ قَالُوا صَلُوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى الشّمِيمَ آئَهُمْ كَانُوا كَفِينَ ﴿ مَنَ مَنَا لَهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مُنَا فِي مِلْيَكُم بَعَدَ إِذْ يَجَنّنَا اللهُ مِنْهَا وَمَا عَنْهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ وَمَا عَلَى اللّهِ وَكُلّنَا فَيْ مَلِيكُمُ بَعْدَ إِذْ يَجَنّنَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لِنَا أَنْ نَعُودُ فِيهَا إِلّا أَن يَشَادُ اللهُ رَبّنَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لِنَا أَنْ فَعُودُ فِيهَا إِلّا أَن يَشَادُ اللّهُ رَبّنَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لِنَا أَن فَعُودُ فِيهَا إِلّا أَن يَشَادُ اللّهُ رَبّنَا اللّهُ مِنْهُ وَمَا بِالْحَقِي وَأَلْتَ خَبُرُ الفَايِمِينَ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهِ وَوَكُمْنًا فَو اللّهُ مَنْ مَنْهُ مِنْ اللّهُ مَنْهُ مِنْهُمُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَكُمْنًا فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مَنْهُمُ مِنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلِنَا عَلَى اللّهُ إِلّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلًا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّ

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

فَتَنَ أَظَلَمُ مِتَنِ آفَتَرَكَ عَلَى اللَّهِ كَلْهِ كُذَّبَ بِعَايَنِيُّهُ إِنَّكُمْ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١

غُلُّ أَرَةَ بُشُدُ ثَا أَسَرُلَ اللهُ لَكُمْ مِن رِزْنِ فَجَعَلْتُد مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا فُلَ ءَاللَّهُ أَذِ كَكُمْ أَدْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ فَلَ وَمَا ظَنُّ اللّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ بَيْمَ الْفِينَعَةِ إِنَّ اللّهَ لَدُو فَضَلِ عَلَى النّاسِ وَلَتِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ فَيْ

مَـَالُوا اتَّخَـَذَ اللَّهُ وَلَـُذَاً سُتِجَـنَةً هُوَ النَيْنُ لَهُ مَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الأَرْضُ إِنْ عِندَكُم مِن سُلطَّنَ عِبَدَأَ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَـا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ اللَّذِينَ بَفَتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ لَا يُمْلِمُونَ ۞ مَتَنَعٌ فِ اللَّذِيَكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَنْجِمُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ الْعَدَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا بَكُفُرُونَ ۞

## من سُورة هُود رقم (١١):

وَيَنْ أَلْمُكُمْ مِتَنِ آفَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُولَتُهِكَ بُمْرَشُونَ عَلَى رَبِهِمْ وَيَقُولُ ٱلأَشْهَائِدُ هَتُؤُلَامٍ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِهِمْ وَيَقُولُ ٱلأَشْهَائِدُ هَتُؤُلَامٍ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَقَائَدُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهِ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهِ عَلَى السَّامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّامِ اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَالْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

أُوْلَتِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَمَثَلَ عَنهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسُرُونَ ﴿ الْأَخِرَةِ هُمُ الْأَخْسُرُونَ ﴾ أَذْ يَقُولُونَ الْفَعْرَدِةُ قُلْ إِنِ الْفَرَيْنُكُمْ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ مِنْ أَجُسُرُمُونَ ﴾

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَجَمَعُلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَعِيبًا مِنَا رَزَقَنَهُمُّ تَاللَّهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُسُتُم تَعْزُونَ ١

وَجَمَعُونَ بِنَهِ مَا يَكْرَهُونَ ۚ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلكَذِبَ أَنَ لَهُمُ لَلْمُسَنَىٰ لَا جَكَرَمَ أَنَ لَمُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم تُمَعَّلُونَ ۖ وَالْفَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمِهِذِ ٱلسَّلَةُ وَضَلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَغْتَرُونَ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَوْمِهِذِ ٱلسَّلَةُ وَضَلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَغْتَرُونَ ﴾

إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَابَنتِ اللَّهِ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنْدِبُونَ ١

وَلَا نَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَإِن كَادُواْ لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِينَ أَوْحَبِـنَا إِلْبَاكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْـنَا غَبْرُمٌ وَإِذَا لَآغَفَـدُوكَ خَلِـلَا ۞

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَهُنذِرَ الَّذِينَ عَالُوا أَغَنَدَ اللهُ وَلَدًا ۞ مَا لَمُهُم بِهِ. مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآبِهِمْ كَبُرُتْ كَلِمَةُ غَنْرُجُ مِنَ أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞

هَـُوُلِآءٍ قَوْمُنَا ٱلْحَـٰـُدُوا مِن دُونِهِ. وَالِهَـُمُّ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَلَانِ بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ آفَتَهَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ۞

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

قَــَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيَلَكُمْ لَا نَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْجِنَّكُم بِعَذَاتٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ شَ

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِدُلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَشَيِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ۞ كُيْبَ عَلَيْهِ أَنَّمُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّمُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞

وَمِنَ اَلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدُى وَلَا كِنَبِ مُنيرِ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي اللَّهِ عَذَابَ الْمُوبِقِ ۞ الدُّنِيَّ وَنُدِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْمُوبِقِ ۞

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَلَيْخِيدُ كَا أَتَعَالَمُ مُ وَأَثْمَا لَا مَّعَ أَنْفَالِم مَّ وَلِيُسْفَلُنَّ بَوْمَ الْفِيكُمَةِ عَمَّا كَافُوا بَفْتُرُونَ اللَّهِ

إِنْمَا تَسْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ الْوَكِمَّا وَقَنْلُمُونَ إِنْكُمَّ إِنْ الَّذِينَ تَشْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَسْلِمُونَ لَكُمْ رِزْقَا فَابْنَعُواْ عِنْدَ اللَّهِ الزِّزْفَ وَاعْبُدُوهُ وَلَفْكُرُوا لِللَّهِ الْيَهْمُونَ ﴿ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَلْمَ إِلْ وَكُذَّبَ إِلْحَقِ لَمَّا جَآءَهُۥ أَلِيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْرَى لِلصَّنِينَ ﴿

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

ٱلَّذِ نَرْوَا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِمَكُمُ طَلَهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِنَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدُى وَلَا كِنَكِ لِمِيْرِ ﴾

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

نَمَنْ أَظْلُمُ مِنَن كَذَبُ عَلَى اللهِ وَكُذَب بِالصِدْقِ إِذْ جَآءَهُ الْيَسَ فِي جَهَنَدَ مَثْوَى لِلْكَنفِينَ شَوَرَةً الْيَسَ فِي جَهَنَدَ مَثْوَى لِلْكَنفِينَ شَوَرَةً الْيَسَ فِي جَهَنَدَ مَثْوَى لِلْمُتَكَمِّينَ شَي وَيَوْمَ الْيَسَ فِي جَهَنَدَ مَثْوَى لِلْمُتَكَمِّينَ شَي وَيَوْمَ الْيَسَ فِي جَهَنَدَ مَثْوَى لِلْمُتَكَمِّينَ شَي الْهُدَارِينَ الْهُمْ مُشْوَدَةً النّسَ فِي جَهَنّدَ مَثْوَى لِلْمُتَكَمِّينَ شَي اللّهُ اللّهِ وُجُوهُهُم مُشْوَدَةً النّسَ فِي جَهَنّدَ مَثْوَى لِلمُتَكَمِّينَ شَي اللّهُ اللّهِ وَجُوهُهُم مُشْوَدَةً النّسَ فِي جَهَنّدَ مَثْوَى لِلمُتَكَمِّينَ اللّهُ اللّهِ وَجُوهُهُم أَسْتَوَدَةً النّسَ فِي جَهَنّدَ مَثْوَى اللّهُ اللّه

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

لَمْ يَثُولُونَ اَفَتَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ فَإِن يَشَا لِللَّهُ يَعْتِدُ عَلَى قَلْيَكُ وَيَسْتُحُ اللَّهُ الْبَطِلَ وَيُحِقَّ الْمَنَّ بِكَلِمَنتِيمٌ إِنَّهُ عَلِيدٌ بِذَاتِ الشُّدُورِ ۞

# من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

آر يَعُولُونَ اَفَتَرَبَّمُ قُلْ إِنِ اَفَقَيْتُكُمُ فَلَا تَعْلِكُونَ لِى مِنَ اللّهِ شَيْتًا هُوَ أَعَلَرُ بِمَا لِفَيضُونَ فِيلِهِ كَفَى بِهِ. شَهِيذًا بَيْنِي وَيَسْتَكُرُّ وَهُوَ الْفَغُورُ الرَّجِيدُ ۞

مَلْوَلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ الْخَمْدُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مُرْبَانًا ءَلِمَةٌ بَل صَلُوا عَنْهُمُ وَذَلِك إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۖ

# من سُورة الصَّف رقم (٦١):

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱلْمُرَّكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ بُنْعَنَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلنَّتَمَ ٱلطَّالِمِينَ ۞

#### من سُورة الحَاقَّة رقم (٦٩):

فَلَا الْقِيمُ بِمَا نَبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا نَبْصِرُونَ ۞ إِنَّمُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيرٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَولِ شَاعِرٍ فَلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَولِ كَاهِنْ فَلِيلًا مَا نَذَكُرُونَ ۞ نَوَيْلٌ مِن زَبِّ الْعَلِينَ ۞ وَلَوْ نَقَلَ هَٰتِنَ بَسْضَ الْأَقْوِيلِ ۞ لَأَنْذَنَا مِنْهُ بِالْبَهِينِ ۞ ثُمَّ لَسَلْمَنَا مِنْهُ الْوَبْيِنَ ۞ مَنَا مِنكُر بِنْ لَمَدٍ عَنْهُ حَدِينَ ۞

من سُورة الجِنّ رقم (٧٧): وَأَنْكُمْ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللّهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَا ظَنَنّآ أَن لَن نَقُولَ الْإِنْسُ وَالَجِنُّ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ۞

# الفصل الخامس

# أمنُ مَكرِ اللَّهِ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَمُكَدُوا وَمُكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ١

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

أَفَأَيِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيْنَتَا وَهُمْ نَآبِمُونَ ۞ أَوَ أَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا شُحَى وَهُمْ يَلْمَبُونَ ۞ أَضَا مِنْكُونَ ۞ أَضَا مِنْكُونَ ۞ أَضَا مِنُوا مَصْحَرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞

وَأَمْنِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَنِينً ا

# من سُورة الأنفَال رقم (٨):

وَإِذْ يَمْكُرُ لِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْتِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنْكِرِينَ ١

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَإِذَا أَذَفَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ مَرَّلَة مَسَتَهُمْ إِذَا لَهُر مَّكُرُّ فِي مَايَائِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا تَتَكُرُونَ وَاللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا تَتَكُرُونَ ﴾

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

أَهَا مِنْوَا أَن تَأْيَبُهُمْ غَيشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْيِيَهُمُ السَّاعَةُ بَفْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَقَدْ مَكْرَ الَّذِينَ مِن تَبْلِهِمْ فَيلَةِ الْمَكُرُ جَمِيمَا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَبَعْكُ الكَفْتُرُ لِيمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ١

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَاكَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ۞ فَلا تَعْسَبَنَ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ. رُسُلَهُۥ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو آنيفامِ ۞

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكُرُوا السَّيِّعَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِيمُ الْأَرْضَ أَوْ بَالْيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۖ أَنْ أَعْذَهُمْ فِي تَعْلَيْهِمْ الْمَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ أَنْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَغَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَمُونٌ رَحِيمُ ۖ ﴿

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَإِذَا مَسَكُمُ الظُّرُ فِ الْبَحْرِ مَنَلَ مَن تَدَعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَا غَنَكُرْ إِلَى الْلِرِ أَعْرَضَتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ۞ أَفَالَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْلِرَ أَوْ بُرْسِلَ عَلَيْتِكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُو وَكِيلًا ۞ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُمِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَاصِفًا مِنَ الرِّبِجِ فَيُغْمِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُرْ عَلَيْنَا بِهِ. نَبِيمًا ۞

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَمَكُرُواْ مَكُواْ وَمَكُرْنَا مَكُولَ وَهُمْ لَا بَنْعُرُونَ ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَيِنَ ﴾ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَيِنَ ﴾

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُومًا أَوْ أَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمَمْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يَصِدُونَ لَمَمْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يَصِيرًا ۞

#### من سُورة المُلك رقم (٦٧):

مَلِينَهُم مَن فِي السَّمَلَةِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا مِن تَمُودُ ۞ أَمْ أَينَتُم مَن فِي السَّمَلَةِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْتُكُمْ حَاصِبُأً فَسَتَمَلَّمُونَ كَيْفَ نَدِيرٍ ۞ وَلَقَدْ كُذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ ذَكِيرٍ ۞

# الفصل السادس

# الإستغفار للمشركين

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرِّحِيمِيدِ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسَخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَمْتُمْ مَذَابُ الْيُمُ ۞ اسْتَغْفِرَ لَمْمُ أَوْ لَا شَنَغْفِرْ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ سَبِّمِينَ مَنَّهُ فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَمُمْ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَمْرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهُ. وَاللّهُ لَا يَهْدِى الفَوْمَ الفَسِيقِينَ ۞

مَا كَانَ لِلنَّبِيْ وَالَّذِينَ ءَامَثُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلشَّشْرِكِينَ وَلَوْ كَالُوا أُولِي ثُوْفَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنْهُمْ أَصْحَتُ لِلْمُجِيدِ فَي وَمَا كَانَ أَسْتِغْفَالُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِنِّياهُ فَلَنَّا بَيْنَ لَهُمْ أَنْتُمْ عَدُولًّ لِيَهُ نَبُرًا مِنَهُ إِنَّ إِبْرِهِيمَ لَأَنَّهُ خَلِيمٌ ﴾ نَبُرًا مِنَهُ إِنَّ إِبْرِهِيمَ لَأَنَّهُ خَلِيمٌ ﴾

#### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

مَدَ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوَةً حَسَنَةً فِي إِنَّرِهِمَ وَالْدِينَ مَعَهُم إِذْ قَالُواْ لِغَوْمِمْ إِنَّا بُرَكُواْ مِنكُمْ وَمِمَّا مَسْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَلْزَنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْمَدَاوَةُ وَالْبَعْمَىٰ اللَّهُ أَبْدًا حَقَّ ثُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُم إِلَّا فَوْلَ إِبْرُهِمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِونَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن خَيْرٌ نَبًّا عَلِيْكَ ثُوْلِمُنَا وَإِلَيْكَ أَنْهُنَا وَإِلَيْكَ أَلْهُنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَعِيدُ

# الفصل السابح

# 

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَيِنَ إِسْرَى بِلَ لَا تَشْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْفُرْبِيَ وَالْيَسَتَمَىٰ وَالْسَكِينِ وَقُولُواْ لِلسَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ الطَّمَكَلُوْةَ وَمَاثُواْ الرَّكَوْةَ ثُمُّ تَوَلِّيسُتُمْ إِلَّا قَلِيلًا بِنِكُمْ وَأَنشُر تُعْرِشُونِ ﷺ

#### سُورة آل عِمرَان رقم (٣)، الآيات:

أَلَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِيكَ أُونُوا نَصِيبًا مِنَ الْحِتَابِ يُتَعَوْنَ إِلَى كِنَبِ اللَّهِ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَنَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿

# من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَمَا تَأْلِيهِم مِنْ مَالِمَةِ مِنْ مَالِئَتِ رَبِيهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْيِنِينَ اللَّهُ

وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِاَيَةً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَئُ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْجَهِلِينَ شَيْ

أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَا أَرْلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَتُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِـنَةٌ مِن زَيِكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَفْلَهُ مِمَّن كَذَّبَ بِنَايَنتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَئِنَا سُوّءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿ ۖ ۖ ۖ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ عَنْهَا لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

إِنَّ شَرَ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلشَّمُ ٱلبُكُمُ ٱلَذِينَ لَا يَتْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَبَرًا لَأَشْمَعَهُمُ وَلَوْ أَسْمَعَهُمُ وَلَوْ أَسْمَعَهُمُ وَلَوْ أَسْمَعَهُمُ اللَّهُ وَلِيهِمْ خَبَرًا لَأَشْمَعَهُمُ وَلَوْ أَسْمَعَهُمُ لَتُولُوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

فَلَتَا اللَّهُم مِّن فَضَّلِهِ. بَغِلُوا بِدِ. وَقَوَلُوا وَهُم مُعْرِشُونَ ۞

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْشُهُمْ إِنَى بَعْنِي هَـلَ يَرَىٰكُم مِّنِ أَحَدِ ثُمَّ انصَكُوفُوا مَرَفَك اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنْهُمْ قَوْمً

#### لًا يَفْتَهُونَ ١

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَكَأَيْن مِنْ ءَايَةِ فِ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُمُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ مُشْرِكُونَ ﴿ ﴾

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَلَقَدَ كَذَّبَ أَصْلُ الْمِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَالْفِنَهُمْ ءَايَنِنَا فَكَافُوا عَنَهَا مُعْرِضِينَ ۞

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَإِذَا مَسَّكُمُ الظُّرُ فِي الْبَعْرِ مَنَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ هَلَا لَجَنَكُمْ إِلَى الْبَرِ أَعَرَضَتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ يَتُوسُنا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَمَنْ أَظْلَرُ مِمَّن ذُكِرَ بِثَايَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا فَدَّمَتْ يَلَأُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَاهِمْ وَقَرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا إِذًا أَبَدَا ۞

# من سُورة طله رقم (۲۰):

كَتَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْكَهِ مَا قَدِ سَبَقُ وَقَدَ ءَالْيَنْكَ مِن لَدُنَا دِحْرًا ۞ مَنْ أَغَرَضَ عَنْهُ فَإِنَّمُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيْسَةِ وِزَلًا ۞ خَيْدِينَ فِيدٌ وَسَآةَ لَمُنْمَ يَوْمَ الْقِيْسَةِ جَلًا ۞

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِحْرِى فَإِنَ لَلَمُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ۖ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ۞ قَالَ كَذَلِكَ أَنتَكَ مَائِنْتُنَا فَنَسِينَمَّ وَكَذَلِكَ ٱلْبَوْمَ لُنَىٰ ۞

# من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ ١

آمِ اَنَحَدُواْ مِن دُونِهِ. مَالِمَةٌ قُلْ هَاتُواْ بُرَهَنَكُرُ ۚ هَٰذَا ذِكُرُ مَن عَبِىَ وَذِكُرُ مَن قَبْلِي بَلَ ٱكْثَرُهُمُو لَا يَعَلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ ۞

وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاةَ سَقْفًا تَحَفُوظُ أَ وَهُمْ عَنْ ءَايَتِهَا مُعْرِضُونَ ١

فُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْنَيُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم تُعْرِضُونَ اللّ

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

مَدْ كَانَتْ ءَايَتِي نُتَلَ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ نَكِصُونَ ۖ شُمَّتَكَبِرِينَ بِدِء سَنِمِزًا تَهْجُرُونَ ۖ

وَلَوِ اَتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاتَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ۚ بَل ٱلْيَنْهُم بِلِرَكْرِهِم فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ كَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ۚ بَل ٱلْيَنْهُم بِلِرَكْرِهِم فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ

#### سُورة النُّور رقم (٢٤)، الآيات:

وَلِنَا دُعُوٓاً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِبَحْكُمْ بَيْنَمُمْ إِنَا هَرِيقٌ مِنْهُم تُعْرِضُونَ 🚳

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَقَالَ الرَّسُولُ يَدَرَتِ إِنَّ قَوْمِى اَتَّخَذُواْ هَنذَا الْقُرْوَانَ مَهْجُورًا ۞ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عَدُوَّا مِّنَ الْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَقِلِکَ هَادِیَـا وَنَصِیرًا ۞

وَلِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّحْدَنِ مَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْدَنُ ٱلسَّجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَذَادَهُمْ ثَفُودًا 👚 🕲

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَمَا يَأْنِيمِ مِن ذِكْرِ مِنَ الزَّمْنِ مُحْمَدُ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِينِينَ ۞ مَعَدْ كَلَّبُوا مَسَيَأْتِيمِ أَلْبَنُوا مَا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْزِمُونَ ۞

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَإِذَا نُتْنَى عَلَيْهِ مَايَنُنَا وَلَىٰ مُسْتَحَيِرًا كَأَن لَد بَسْمَعْهَا كَأَنَ فِيَ أَذُنَيْهِ وَفَزَّ فَبَضِرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيهٍ ۗ

#### من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

وَمَنْ أَظَلَمُ مِتَن ذَكِرَ بِعَايَنتِ رَبِيهِ ثُرَّ أَعَرَضَ عَنْهَأَ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

#### سُورة سَبَإِ رقم (٣٤)، الآيات:

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلَنَهُم بِجَنَّتَيْمِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِن سِدْرٍ قليــلِ شَ

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

وَإِذَا قِيلَ لَمُثُمُ اَتَقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ نُرْحَمُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

قُلُ هُوَ نَبُوًّا عَظِيمٌ ۞ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۞

# من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١

فَإِنْ أَغْرَشُوا فَقُل أَنذَرْنُكُو صَعِفَةً مِثْلَ صَعِفَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ ١

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ أَعَرَضَ وَنَكَا بِجَانِيهِ مِ إِذَا مَسَّـهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَكَةٍ عَرِيضٍ ٢

#### من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

َ هَانَ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلَنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَنَّةُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِيْهُمْ سَيَنِكَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ ٱيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ۞

#### من سُورة الجَائيَة رقم (٤٥)

وَيْنٌ لِكُنِي أَمَّاكِ أَيْدِ ۞ بَتَمَتُ مَايَنتِ إِمَّو ثَنْكَ عَلَيْهِ ثُمَّ بُدِيرٌ مُسْتَكَبِرًا كَانَ لَذَ يَسَمَمَنَّ مَنْيَرُهُ بِمَدَابٍ أَلِيمٍ ۞

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِلَّا إِلْمَاتِيِّ وَأَجُو مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفُرُوا عَمَّا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ٢

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

مَأَعْرِضْ عَن مِّن قَوَلَ عَن ذِكْرِنَا وَلَرَّ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَّا ﴿

#### من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَعُولُوا سِخْرٌ مُسْتَيْرٌ ۞

#### من سُورة المعارج رقم (٧٠):

كَلَّمْ إِنَّهَا لَعْلَىٰ ۞ نَزَّاعَةُ لِلشَّوَىٰ ۞ تَنْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۞

#### من سُورة الجِنّ رقم (٧٢):

لِتَفْنِنَهُمْ فِيهُ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرٍ رَبِّهِ. يَسْلُكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ١

# من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

فَنَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذِكِرُةِ مُعْرِضِينَ ۞ كَأَنَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنِفِرَةً ۞ فَرَّتْ مِن فَسُورَةٍ ۞

# الفصل الثامن

# تَاْوِيلُ وتَبدِيلُ وتَحرِيفُ كَلامِ اللَّهِ

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرِّحِيمَةِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

خَدَّلَ الَّذِيكَ طَلَمُوا قَوْلاَ غَيْرَ الَّذِي قِلَ لَهُمْ فَأَرْاْتَ عَلَى الَّذِينَ طَكَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاةِ بِمَا كَافُوا يَعْسُعُونَ الْفَي الَّذِينَ طَكَمُوا السَّمَاءِ بِمَا كَافُوا يَعْسُعُونَ اللَّهِ اللَّهِ ثُمَّ يُعَرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْ اللْمُلْلِلْمُلْمُ اللللللِّهُ الللللْمُوالِلَمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللل

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِنْبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ، نَمَنُنَا قِلِيكُ فَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَثِيلٌ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَ إِنْكُمْ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهِ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

هُوَ اَلَذِى آَوَلَ عَلَيْكَ الْكِنْدَ مِنْهُ مَايَتُ مُّعَكَنَتُ هُنَ أُمُّ الْكِنْدِ وَأَخَرُ مُتَشَنِهِمَتُ فَأَمَّا اَلَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَبَعُ فَيَتَمِعُونَ مَا تَشْهَدُهُ مِنْ أَمَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْهِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنَا بِهِمْ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْهِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنَا بِهِمْ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمُا يَكُرُ إِلَّا اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْهِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنَا بِهِمْ كُلُّ مِن عِندِ رَبِّنَا وَمُا يَكُرُ إِلَّا أَوْلُوا الْأَلْبَ فِي اللهِ اللهُ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْهِلْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْهِلْمِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْهِلْمِ اللهِ اللهُ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُولُولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَقَرِيقًا يَلْوُنَ ٱلْسِنَقَهُم بِٱلْكِئَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِئَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنَ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلكَذِبَ وَهُمْ يَسْلَمُونَ ۞

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُمَرِّوُونَ الْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ شِمْنَا وَعَصَيْنَا وَاشْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيَّا بِالْسِنَيْمِ وَطَفَنَا فِي الدِّينُ وَلَوْ أَنَبُهُمْ قَالُوا شِمِّعَنَا وَأَطَعْنَا وَاشْعَ وَانْظُرُهَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُنْهُمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلّا قِلِيلاً ﷺ

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

فَهَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ لَمَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا فَلُوبَهُمْ قَسِيةٌ يُحَرَّفُونَ الْكِيْرَ عَن مَوَاضِعِهِ وَشَوا حَظًا مِنَا فَكُرُوا بِئِهُ وَلَا ذَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَلِهَ فِي بَتُهُمْ إِلَا فِيلِلا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُعْضِينَ شَ وَكُرُوا بِئِهُ وَلَا ذَالُهُ عَلَى خَلِيْنِ مِنْ اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

وَلَقَدْ جِنْنَهُم بِكِنَبِ فَصَلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُمُكَا وَرَحْتُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمُ يَوْمَ يَأْوِيلُمُ يَقُولُ اَلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ فَدْ جَادَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُغَمَّاتُهُ فَيَشْفَعُوا لَنَّ أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرُ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَيِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَمَنَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَدُونَ ۞

فَبَدَّلَ الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرُ الَّذِى فِيلَ لَهُمْ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا فِن التَكَنَّآءِ بِمَا كَانُوا يَطْلِمُونَ شَ

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

مَّاقِمَ وَجَهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ اللَّهِيثُ وَلَلْكِكَ أَصْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

## من سُورة الفَتّح رقم (٤٨):

سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّقُونَ إِذَا ٱلطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَالِمَ لِتَأْخُدُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعَكُمْ بُرِيدُوكَ أَن يُبَادِلُوا كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَن تَتَبِعُونَا كَالَمُ وَلَا لَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

# الفصل التاسع

# التَكذِيبُ في الدِّينِ وفي آياتِ اللَّهِ

# بِسْمِ اللهِ ٱلرَّخْنِ ٱلرَّحِيمِ إِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَتِنَآ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ كَ

وَلَقَدْ ءَاتَیْنَا مُوسَى الْکِنَابَ وَقَفَیْسَنَا مِنْ بَعْدِهِ. بِالرُّسُلِّ وَءَاتَیْنَا عِیسَی اَبْنَ مَرْیَمَ الْبَیْنَاتِ وَأَیَذَنَهُ بِرُوجِ اَلْقُدُسِ ۖ أَفَکُلُمَا جَاءَکُمْ رَسُولُ بِمَا لَا بَہْوَیۡ اَنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرَتُمْ فَفَرِیقًا کَذَّبَتُمْ وَفَرِیقًا نَفْنُلُوک ﷺ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

كَدَأْبِ ءَالِ فِيْهَوْنَ وَالَّذِينَ مِن مَّهِلِهِمُّ كَذَّبُوا بِتَايَنَنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِيمٌ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ شَ

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

رَالَذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِعَائِدِينَا أُولَتِهِكَ أَصْحَتَبُ الْجَحِيدِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَحَذَبُوا بِعَائِدِينَا أُولَتِهِكَ أَصْحَتُ لَلْمَجِيدِ اللهِ

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَمَا تَأْلِيهِم مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْمِنِينَ ۞ فَقَدْ كَذَبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَلْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ۞

قُلَ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَاتَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ شَ

وَمَنْ أَطْلَا مِنْمِنِ ٱلْفَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِنَايَتِيمُ إِنَّهُ لَا يُغْلِحُ الظَّالِمُونَ 🟐

رَيِنهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ رَجَمَلْنَا عَلَى تُلُومِهِمْ أَكِنَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي مَاوَابِهِمْ وَقُرُّ وَلِن يَرَوَا كُلَّ مَايَةِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَقَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَتُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيمُ الْأَرَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْقِونَ عَنْهُ وَإِن يُقِلِكُونَ إِلَّا اَنْشَشَهُمْ وَمَا يَنْفُهُونَ ۚ فَيَ وَقَوْ قَرَقَة إِذْ مُونِعُوا عَلَ النَّارِ فَقَالُواْ يَلَتِكُنَا ثُرَّةٌ وَلَا يَكَذَبَ بِكَايَتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ النَّهِمِينَ ۖ فَيَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُولِهُونَ ۚ وَقَالُواْ إِنْ هِنَ إِلَّا حَيَالُنَا الدُّنَا وَمَا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُولِهُونَ ۚ وَقَالُواْ إِنَ هِنَ إِلَّا حَيَالُنَا الدُّنَا وَمَا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُولُوهُ وَقَالُواْ بِلَنَ مَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ عَنْ مِبْعُوثِينَ ۚ وَلَوْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى مَا مُرَطَّنَا فِيهَا وَهُمْ السَّاعَةُ بَشَتَةً قَالُواْ يَحَسَرَلُنَا عَلَى مَا مُرَطَّنَا فِيهَا وَهُمْ عَلَى مَنْهُورِهِمْ أَلَا سَلَة مَا يَرْدُعْنَ ۖ

مَّدَ مَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا بِكُلِيْهُونِكَ وَلَكِنَّ الظَّلِينِ بِعَايَتِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ۖ وَلَقَدَ كُذِبَتَ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُهُا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَقَّ آلنَهُمْ فَصَرَّا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن بَبْهِ النَّرْسَلِينَ ۖ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَتِنَا صُعُرٌ وَبُكُمٌ فِي الظَّلْمَتِ مِن يَشَاعٍ اللَّهُ يُعْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْقَدَابُ بِمَا كَانُوا يَقْسُفُونَ ۚ ﴿

قُلَ إِنَى عَلَى بَيِنَتُو مِن زَبِي وَكَلَّنِتُمْ بِوْ، مَا عِندِى مَا تَسْتَعَجِلُونَ بِدِءَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْغَصِلِينَ ۞

وَكُذَبَ بِهِ. فَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ فُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِرِكِيلِ اللَّهِ

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو يَحْمَدُ وَسِعَةِ وَلا يُرَدُّ بَأْسُمُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُغِرِمِينَ ﴿ سَيَعُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرُكُوا لَوَّ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱلْمَرْمِينَ ﴿ مَنْ أَنْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَى

قُلْ هَلَمْمَ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَدَأً فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُّ وَلَا تَشْبِعُ أَهْوَآهُ الَّذِينَ كَذَّبُوا يِعَايَنِيْنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ الْآخِرَقِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ۞

آَوَ تَغُولُواْ لَوَ أَنَآ أُوْلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَتُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَآةَكُم بَيِّنَةٌ مِن زَيْكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظَلَهُ مِتَن كَذَّبَ بِتَايَدِتِ ٱللَّهِ وَصَدَقَ عَنْهُمْ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنِنَا شُوّةَ ٱلْمَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿ ۖ ۖ ۖ مِنْهُ

# من سُورة الأعراف رقم (٧):

وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَائِنِنَا وَاسْتَكَثَّمُوا عَنْهَا أُولَتِكَ أَسْحَتُ النَّارِ مُمْ فِيهَا خَلِوُونَ ۖ فَمَنَ أَظَامُ مِنَو اَفْرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِعَائِنِهِ. أُولَتِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ الكِنَدِّ خَقَ إِنَا بَآةَتُهُمْ رُسُلُنَا يَنَوَفُونَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُهُ تَدْعُونَ مِن دُوبِ اللّهِ قَالُوا صَلُوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُهِمْ أَنْهُمْ كَانُوا كَفِينَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَابَلِنَا رَاسْتَكَمْرُوا عَنَهَا لَا لُمْنَتُعُ لِمُنْمُ النَّرَاءِ وَلَا يَنْتُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَى بَلِجَ الْجَسَلُ فِي سَدِ الْلِيَالُّ وَكَذَلِكَ بَمْزِى الْمُعْرِمِينَ ۞ لَمُم مِن جَهَنَمُ مِهَادٌ وَمِن فَوْفِهِ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِى الظّلِمِينَ ۞ وَكَذَلِكَ مَنْ الْمَيْنَكُهُ وَالَّذِينَ مَمَمُ فِي الْفُلْكِ وَأَفَرَقْنَا الَّذِينَ كَذَلُوا يَالِئِينَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۞ وَلَمُعْيَنَهُ وَالَّذِينَ مَمَمُ بِرَحْمَةٍ يِنْنَا وَقَطَعْنَا وَارِ الَّذِينَ كَذَالُوا بِعَائِمُونَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۞ وَالْمَعْنَنَهُ وَالَذِينَ مَمَمُ بِرَحْمَةٍ يِنْنَا وَقَطَعْنَا وَارِ الَّذِينَ كَائِوا بِعَائِمُونَا وَمَا كانُوا مُؤْمِنِينَ

وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَاصْتُوا وَالْمُقُوا لَهُنَّحَا هَلَيْهِم بَكُوكُنتِ مِن السَّمَالِ وَالأَرْضِ وَلَكِين كَذَّبُوا فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُوا

#### يَكْمِبُونَ شَ

تِلَكَ الْقُرَىٰ نَقْشُ عَلَيْكَ مِنْ أَلْبَآيِهِمَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِن قَبَّلُ كَذَلِكَ يَطْبُعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَنْبِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِ الْكَنْبِينَ ﴿ إِنّ

فَانْنَقَمْنَا يَنْهُمْ فَأَغْرَفَنَهُمْ فِي ٱلْمِيْمِ إِنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلِينَا وَكَاثُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ اللَّهِ

سَأَشْرِكُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُوكَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّى وَإِن بَرَوًا كُلَّ ءَابَةِ لَا يُؤْمِـنُواْ بِهَا وَإِن بَرَوًا سَيِيلَ الْوَقِي الْمَائِمَةِ كُذَّبُواْ بِعَايَنَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا خَنِيلِينَ ۖ الْأَرْضِ بِغَيْرِهُ سَهِيلًا ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَنَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا خَنِيلِينَ ۖ اللَّهِ مَا يُعْرَفُونُ سَكِيلًا ذَلِكَ إِنَّا مِنَا كُواْ يَعْمَلُوكَ ۖ وَالْمُؤْمُ مِنْ يَجْرَوْكَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُوكَ ۗ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وَلَوْ شِنْنَا لَوَفَنَهُ بِهَا وَلَنَكِنَهُۥ أَخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَانَّبَعَ هَوَنَّهُ فَشَلُمُ كَشَلِ الْكَلْبِ إِن تَصْحِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَعْمَدُ وَانَّبَعَ مَوَنَّهُ فَشَلُمُ كَشَلِ الْكَلْبِ إِن تَصْحِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَعْمَدُ الْقَوْمُ اللَّهِينَ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمُ اللَّهِينَ كَذَبُوا بِعَايَدِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا بِطَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَالِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَشِنَا سَلَمَتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَمْلَمُونَ ۖ وَأُمْلِ لَهُمُّ إِنَّ كَذِي مَتِينً ۗ

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

وَإِذَا نُنْلَ عَلَيْهِمْ مَايَنُنَا قَالُواْ فَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَا إِنَّ آسَطِيرُ الأَوْلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمْ إِن كَانَ هَنَا هُوَ الْمُولِي اللَّهِمْ إِن كَانَ هَنَا هُوَ الْمُولِي اللَّهِمْ عَلَيْنَا حِجَارَةً فِنَ السَّكَاةِ أَوِ افْتِنَا بِمَدَابٍ اَلِيمِ ﴿ اللَّهُمْ إِن كَانَ هَوَ اللَّهُمْ إِن اللَّهُمْ إِن اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللّهُمُ اللّهُ ال

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

مَنَنَ أَلْمَلَدُ مِنَنِ آفَتَرَف عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَب بِمَايَنِهُۥ إِنَّكُمُ لَا يُعْلِخُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿
وَيَوْمَ بَعَشُرُهُمْ كَأْنَ لَرْ يَلْبَكُوّا إِلّا سَاعَةً مِنَ النّبَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَيْرَ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِلِقَالِهِ اللّهِ وَمَا كَانُوا مُهْمَدِينَ ﴿
وَكَذَبُوهُ مُنَجَيْنَةُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتُهِفَ وَأَفَرَقَنَ الّذِينَ كَذَبُواْ بِنَائِينَا ۖ فَانْظُرْ كَبْفَ كَانَ عَفِيمُ اللّهُ لِينَ مُنْ اللّهُ وَمِعْمُ فِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ بِهِ. مِن قَبَلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى اللّهُ مُن اللّهُ وَمِعْمُ فَالْبَهِ مَنْ كَانُوا لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ بِهِ. مِن قَبَلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَمِعْمُ فَالْبَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنَا لِكُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُعْمُ إِلْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ بِهِ. مِن قَبَلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهِ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللل

وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الَّذِيكَ كَلَّبُوا بِعَايَتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَسِرِينَ ۞

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَإِنَا قِيلَ لَمُتُم مَّاذَا أَنزَلَ رَئِكُمْ قَالُواْ أَسَطِيرُ الْأَوَّابِک ۞ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ بَوْمَ الْقِيَسَمَةِ وَيَنْ أَوْزَارِ الَّذِيكِ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَكَاةً مَا يَزِرُونَ ۞

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمْتِهِ رَسُولًا آنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّلْخُونَ فَيَنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَيِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ

عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِبُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَاتَ عَنْهَهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۗ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَنتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيدُ ۞ إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَنتِ اللَّهِ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ الْكَادِبُونَ ۞

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَلِيْنُوكَ اللَّهِ

#### من سُورة الإسراء رقم (١٧):

وَمَا مَنَعَنَا أَن تُرْسِلَ بِٱلْآَيْتِ إِلَآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلأَوَّلُونَ وَمَالَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّافَةَ مُثِيرَةُ فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَنَتِ إِلَّا عَمْوِهُ اللَّهِ اللَّائِذَةِ لَيْسِرَةُ فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَنَتِ إِلَّا عَمْوِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

إِنَّا قَدْ أُرْجِنَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْمُذَابَ عَلَى مَن كُذَب رَتُولُ ﴿

#### من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

وَهَنَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنزَلَتُهُ أَفَائَمُ لَمُ مُنكِرُونَ ٢

وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا مِثَايَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْمِ مَاغُرُفَتَهُمْ أَجْمِينَ ۞

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَإِن بُكَذِبُوكَ فَقَدْ كَذَبَّتْ مَبْلَهُمْ قَوْمُ نُحِ وَعَادٌ وَثَمُودُ ۞ وَقَوْمُ إِنَّاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَبُ مَدَيَنَ وَكُذِبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّرَ أَخَذَتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِتِنَا فَأُولَتَهِكَ لَهُمْ عَذَاتُ ثُهِبِتُ ۞

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

# قَالَ رَبِّ أَنْصُرُ يِمَا كَلَّهُونِ

وَقَالَ الْمَلَأُ مِن فَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَالْرَفَنَهُمْ فِي الْفَيَوْ الدُّنِيَا مَا هَدَا إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُكُو يَأْكُونُ مِنَا الْمُعْدُونَ فَيْ وَلَيْنَ الْمُغَدُّدِ بَشَرُ مِنْلَكُو إِلَّا لَخَدِيرُونَ فَيْ الْمَيْدُونَ فَيْ وَلَيْنَ الْمُغَدُّدِ بَشَرُ مِنْلَكُو إِلَا لَخَدِيرُونَ فَيَ الدَّيْنَ الدُّنِيَا الدُّنِيَا الدُّنِيَا الدُّنِيَا الدُّنِيَا الدُّنِيَا الدُّنِيَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

أَلَمْ نَكُنْ مَايَنِي تُنَلَ عَلَيْكُمْ فَكُستُم بِهَا ثَكَذِيُونَ ۖ قَالُواْ رَبَّنَا غَلِبَتْ عَلَيْمَا شِقَوْتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا مَنَالِينَ ۖ

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوّا إِنْ هَنَدَآ إِلَآ إِنْكُ اَقَرْبَتُهُ وَأَعَانَهُ عَلِيْهِ فَرْمُ مَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُودًا ۚ ۚ وَقَالُوٓا أَسَطِيرُ الْأَوْلِينَ اَخْتَنَبَهَا فَهِيَ تُمُلَىٰ عَلِيْهِ بُحْرَةً وَأَصِيلًا ۞

بَلَ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ وَأَعَنَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَمِيرًا ١

فَقُلْنَا آذَهُمَا ۚ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا فَدَمَّرَنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ لَمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغَرَقَنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةُ وَأَعْتَدَنَا لِلظَّلِلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞

قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُوْ رَبِي لَوْلَا مُعَاقِّكُمْ فَقَدْ كَذَبَثْدُ فَسَوْقَ يَكُونُ لِزَانًا ١

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

فَقَدْ كُذَّبُواْ مُسَيَأْتِيمَ أَلْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِدِ. يَسْتَهْزِدُونَ ١

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُتُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَفْقُونَ ﴿

قَالُوا لَهِن لَّرْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُوبِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ فَوَى كَلَّبُونِ ۞ فَأَفْنَعَ بَيْنِي وَيَبْنَهُمْ فَتَحَا وَنَجِنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلمُتُومِينَ ۞ فَأَعَيِنَتُهُ وَمَن مَّعَمُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ۞ ثُمَّ أَغَرَفْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ۞

كَذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُودُّ أَلَا نَتَقُونَ ﴿ كَا لَكُونُ ا

مُكَذِّبُونُ مَأْمَلَكُنُهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآلِيَّةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُمُم مُنْهِدِينَ ﴿ اللَّهِ

كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ قَالَ لَمُمْ أَخُرِهُمْ صَلِحٌ أَلَا نَقُونَ اللَّهِ اللَّهِ فَالْ مَا أَخُرُهُمْ صَلِحٌ أَلَا نَقُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

كَذَّبَتْ فَيْمُ لُولِ الْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ لَمْمُ أَخُولُمُمْ لُولًا أَلَا نَتْقُونَ إِن

كُذَّبَ أَصَابُ لَيْنَكُو ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَا نَنْفُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُنافِعُ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهُ مُعَيْبُ أَلَا نَنْفُونَ ﴿ اللَّهُ مُنَافِعُ اللَّهُ مُنْفُونَ اللَّهُ مُنْفُونًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِمُ اللَّهُ ا

قَالُوْا إِنْمَا أَنَتَ مِنَ ٱلْمُسَخَرِينَ ﴿ وَمَا أَنَ إِلَا بَشُرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظْنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِينَ ﴿ فَأَسْفِط عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِينِينَ ﴿ وَمَا أَنَ رَبِيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُلَّةُ إِنَّهُ كَانَ عَلَى مَا مَعَلَوْنَ ﴿ فَالْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ وَهِا لَلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّالَاللَّالَاللَّهُ اللَّلَّالَةُ ال

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَيَوْمَ غَشُرُ مِن كُلِ أَتَنَو فَوْجًا مِنَن يُكَذِبُ بِعَايَنِنَا فَهُمْ بُوزِعُونَ ۞ حَتَىٰ إِذَا جَآءُو فَالَ أَكَذَبَتُم بِنَايَنِي وَلَرَ نُجِيطُواْ بَهَا عِلْمَا أَمَاذَا كُنْتُمْ تَشْمَلُونَ ۞ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

إِنَّمَا تَسْهُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرْتُنَنَا وَتَخْلَقُونَ إِنْكُمَّا إِنْكُا لَيْنِنَ نَشْهُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَعْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَنَا فَٱبْنَعُواْ

عِندَ اللَّهِ الرِّزْفَ وَاعْبُدُوهُ فَاضْكُرُوا لَكُمْ إِلَيْهِ نُرْمَعُونَ ﴿ وَإِن ثُكَذِبُوا مَقَدْ كَذَبَ أَمَدٌ مِن مَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا آلِكُنْ الشِّيثُ ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا آلِكُنْ الشِّيثُ ﴾

وَإِلَى مَنْذِكَ أَغَاهُمْ شُعَبْنَا فَقَالَ بَنَقُومِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَرْجُوا الْبَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْفَوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُأْمَدُهُ الرَّحْقَاءُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِيْدِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُأْمَدُهُ الرَّحْقَاءُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِيْدِينَ اللَّهُ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا أَوْ كُذَّبَ بِالْحَقِّ لَنَّا جَآءَهُۥ ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِينَ ١

# من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

نُدَ كَانَ عَنِفِهَ ٱلَّذِينَ آمَنُتُوا الشُّوَاقِ أَنْ كَذَبُوا بِنَابَتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا بَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِنَابَتِنَا وَلِقَاتِي ٱلْآخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿

#### من سُورة السَّجدَة رقم (٣٢):

وَلَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَاْوَبَهُمُ النَّالُّ كُلِّمَا أَوَادُوا أَن يَغَرُجُوا مِنهَا أَعِيدُوا مِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ. تُكَذِّبُونَ ۞

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

يَّاأَيُّنَا اَلنَّاسُ اذَكُرُواْ يَفِسَتَ اللَّهِ طَلَّيْكُمْ لِمَلْ مِن خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرَزُقُكُمْ مِنَ السَّمَلَةِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوُّ فَأَلَّتُ ثُوْذَكُونَ ۞ وَإِن بُكَذِيُوكَ فَقَدْ كُذِيتَ رُسُلُّ مِن فَبَلِكَ وَإِلَى اللَّهِ ثَيْحُ ٱلْأَمْوُرُ ۞

وَلِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ وَبِالزَّبُرِ وَبِالْكِتَبِ الْشَيْرِ ۞ ثُمَّ أَغَذْتُ الَّذِينَ كَثَرُهُمْ فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ ۞

# من سُورة يَس رقم (٣٦):

وَاضْرِتْ لَمُنُمْ تَنْلَا أَصْحَتَ الْفَرْيَةِ إِذْ جَلَةَهَا الشُرْسَلُونَ ۞ إِذْ أَرْسَلْنَا الْتِيْمُ اَفْتَيْنِ فَكَفَّهُوهُمَّا فَعَزَّزَنَا بِشَالِتِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمْ تُرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ مَا أَنْشُرْ لِلَّا يَشَرُّ فِنْلُنَكَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّعْنَنُ مِن فَقَهِ إِنْ أَنْشُرْ اللَّهِ فَالْوَا إِنَّا لَيْعَالُواْ إِنَّا لَيْعَالُواْ إِنَّا لَيْعَالُواْ إِنَّا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

وَقَالُواْ يَوَيْلُنَا هَذَا يَوْمُ النَّذِينِ ﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصِّلِ الَّذِي كُنُدُ بِدِ. ثُكَذِّبُوك ﴿

وَلِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﷺ إِذْ قَالَ لِلْمَرْمِيةِ الْاِ لَنَقُونَ ۞ اَلْدَعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ آخْسَنَ الْمُنَافِينَ ۞ اللّهَ رَبَّانِ مَا اللّهِ الْمُخْلَصِينَ ۞ وَيَتَمْ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### من سُورة صَ رقم (٣٨):

وَعِيْرًا أَن جَآءَهُمْ مُنذِرٌ مِنتُهُمْ وَقَالَ ٱلكَفِيرُونَ هَلذَا سَحِرٌ كَذَابُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

كَذَبَتْ مَلْهُمْ قَرْمُ نُوج وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْنَادِ ۞ وَنَسُودُ وَفَوْمُ لُوطٍ وَأَضَحَنْبُ لَتَبْكَذُ أُولَتِكَ الْأَحْزَابُ ۞ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ ۞ وَمَا يَنْظُرُ هَـُؤُلِآءِ إِلَّا صَبْحَةً وَجِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ ۞

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَانَنَهُمُ ٱلعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَافَهُمُ اللَّهُ لَلْخِزَى فِي الْمُنَيَّأَ وَلَعَذَابُ اللَّهَ عَلَيْوَ الدُّنَيَّأَ وَلَعَذَابُ اللَّهِ عَلَيْوَ الدُّنَيَّأَ وَلَعَذَابُ اللَّهِ عَلَيْوَ الدُّنَيِّ وَلَعَذَابُ اللَّهِ عَلَيْوَ الدُّنَيِّ وَلَعَذَابُ اللَّهِ عَلَيْوَ الدُّنَيِّ وَلَعَذَابُ اللَّهِ عَلَيْوَ اللَّهُ عَلَيْوَ الدُّنَيِّ وَلَعَذَابُ

فَنَ أَظْلَمُ مِثَن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدقِ إِذْ جَآءَهُ أَلْيَسَ فِي جَهَنْدَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ شَا
 بَانَ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَنِي فَكَذَبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ شَا

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْدُ نُوجٍ وَالْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أَتَهْ رِسُولِهِمْ لِيَاخُدُوهُ وَجَدَلُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِسُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذُنُهُمْ فَكِيْفَ كَانَ عِقَابٍ ۞

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَدِيْتَا وَسُلْطَنَوْ مُبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْتَ وَهَامَانَ وَقَدُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَابُ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِنَ عَالِ فِرْعَوْتَ بَكُنْمُ إِيمَنَهُۥ أَنْفَنْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِيَ اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن وَقَالَ رَقِيَ اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِكُمْ وَإِن بَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْثُ الّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسَادِقًا يُصِبْكُم بَعْثُ الّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسَادِقًا يُصِبْكُم بَعْثُ الّذِى يَعِدُكُمْ إِنَ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسَادِقًا يُصِبْكُم بَعْثُ اللّهِ مَا اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُشَالِقًا لَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

ذَالِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهُ إِلّا هُو فَالَى تُؤْفَكُونَ ۞ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ الّذِيرَ كَانُوا بِعَايَتِ
 اللّهِ بَجْمَدُونَ ۞

الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِتَٰبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ. رُسُلَنَا مُسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ الأَغْلَلُ فِى أَعْنَفِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ۞ فِي الْمَعِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُشْجَرُونَ ۞

وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ، فَأَقَى ءَايَنتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّهِ

#### من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي مَايَنِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْناً أَفَنَ بُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مِّن يَأْفِي مَاينَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ إِنَّهُ إِنَّهُ مِياً تَعْمَلُونَ بَعِيدُ ۞

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

مَّانَفَمَنَا مِنْهُمُ مَّالْظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِينِنَ الْ

وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ آللَّهُ فَأَنَّى يُؤْتَكُونَ 🚳

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَيْلٌ لِكُلِّي أَمَّاكِ آئِيرٍ ٢

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَغَرُوا لِلَّذِينَ مَامَوا لَوْ كُلُفَ غَيْرًا مَّا سَبَقُونًا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ عَدُوا بِهِ، مُسَبَقُولُونَ هَذَا إِنَّكُ قَدِيدٌ ١

# من سُورة قَ رقم (٥٠):

بَلَ كَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ٥

كَذَّبَتْ مَلَكُهُمْ فَوْمُ نُرْجٍ وَأَصَلَتُ الرَّيِّن وَنَفُودُ ﴿ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخَوْنُ لُوطٍ ۞ وَأَصَلَتُ الْأَبْكَةِ وَفَوْمُ نُبَيِّحٍ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلُ خَنَّ رَعِيدٍ ۞

# من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

نَوَيْلُ بَوَهَبِدِ لِلشَّكَذِينِ ۚ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ بُنَغُونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًا ۞ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُشُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ أَسَيخُ هَلْنَا أَمْ أَسُنُمْ لَا نُبُيْرُونَ ۞ أَصْلَوْهَا فَأَصْبُرُواْ أَوْ لَا تَصْبُرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِلَيْنَا تُجْرَوْنَ مَا كُشُنْهُ تَهْمَلُونَ ۞

# من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

فَيِأْيَ مَا لَآءِ رَبِّكَ نَسَمَارَىٰ ٥

# من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

وَكَذَبُوا وَانْبَهُوا أَهْوَانَهُمْ وَكُلُ آمْرِ مُسْتَفِرٌ ۞ وَلَقَدْ جَانَهُم فِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَدُ ۞ وَكَذَ جَانَهُم فِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَدُ ۞ حَصْمَةُ بَلِيمَةٌ فَمَا نُتُونُ النَّذُرُ ۞ فَتُولَ عَنْهُمْ بَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى نَتَىءِ نُكُرٍ ۞

﴿ كُذَّبَتْ قَلَهُمْ فَوْمُ نُرِجٍ فَكُذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَأَرْدَجِرَ ۞ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِّي مَعْلُوبٌ فَٱنْصِرَ ۞ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ

أَيْوَبَ السَّمَالَهِ بِمَاتِهِ مُنْهَمِرٍ ١ وَفَجَّرَنَا الْأَرْضَ عُبُونًا فَالْفَقَى الْمَآةُ عَلَىٓ أَمْرٍ فَدْ فَدُرَ ١

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ تُستَنِيرٍ ۞

كَذَّبَتْ نَمُودُ بِالنَّذُرِ ﴿ فَقَالُواْ أَبَشَرُا مِنَّا وَحِدًا نَتَبِعُهُمْ إِنَّا إِذَا لَنِي صَلَالِ وَيُسُعُرٍ ﴿ أَيَافِي اللِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ أَيْثُرُ ﴾ كَذَابُ أَيْثُرُ

كَذَبَتَ قَنْمُ لُولِمٍ بِٱلنَّذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْنِمْ حَامِينًا إِلَّا عَالَ لُولِّم فَيْخَتُهُم بِسَحَرِ ﴿

وَلَقَدَ جَاتَهُ مَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ﴿ لَكُنَّا إِمَّا يَالِكِنَا كُلِّهَا مَأَخَذَتُهُمْ أَخَذَ عَرِيزٍ مُقْدَدٍ ﴿

#### من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

فِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ شَ [تكرر نص هذه الآية ٣١ مرة في هذه السورة]

سَنَفُرُعُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلنَّجْرِمُونَ اللَّهُ

#### من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ لَيْنَ لِوَقَيْبًا كَاذِبَةً ١

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْبًا الطَّنَالُونَ الْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَفُورٍ ۞ فَالِثُونَ مِنْهَا الْبِطُونَ ۞ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَسِيمِ ۞ فَشَرِيُونَ مُثَرَى الْمِيدِ ۞ هَذَا نُزُلُمُمْ مِنْمَ اللِّينِ ۞ فَشَرِيُونَ مُثْرَى الْمِيدِ ۞ هَذَا نُزُلُمُمْ مِنْمَ اللِّينِ ۞

تَنزِيلٌ مِن رَبِ ٱلْمَالِمِينَ ۞ أَفَيَهَذَا ٱلْمُؤِيثِ أَنْمُ مُنْدِمُونَ ۞ وَتَجْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ ثَكَاذِبُونَ ۞

وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِينَ ٱلصَّالِينَ اللَّهِ مَثِرُلٌ مِنْ جَمِيدٍ ا

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ؞ أَوْلَتِهَكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالنَّهُدَاهُ عِندَ رَبِيّهِم لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَثُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِيْنَا أَوْلَتِكَ أَصْحَنَبُ لَلْمُحِيدِ ۞

#### من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢):

مَثُلُ الَّذِينَ حُيِّلُوا النَّوْرَيَةَ ثُمَّ لَمَ يَخْيِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِسَارِ يَحْيِلُ أَسْفَازًا ۚ بِنْسَ مَثَلُ الْفَوْرِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَتِ اللَّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الظَّالِمِينَ ۞

#### من سُورة التّغَابُن رقم (٦٤):

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَائِيْنَآ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَنْبُ النَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَبِنْسَ الْمَصِيدُ ١

#### من سُورة المُلك رقم (٦٧):

نَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ الْمَنْظِّ كُلُمَّا الْهِيَ فِيهَا مَنْجٌ سَأَلَمْمْ خَرَنَهُمَّا الَّذِ بَأْتِكُو نَدِيرٌ ﴿ مَالُوا اللَّهِ مِنْكُونَ وَلَمُنَا مَا نَزَلَ اللّهُ مِن مَنْ اللّهِ إِنْ أَشَدُ إِلَا فِي مَنْكُولِ كَبِيرٍ ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسَتُمُ أَوْ نَعْفِلُ مَا كُنَا فِي أَصْنَبِ السَّمِيرِ ﴿ وَالْمَا لَوَ كُنَا نَسْتُمُ أَوْ نَعْفِلُ مَا كُنَا فِي أَصْنَبِ السَّمِيرِ ﴿ وَالْمَا لَوْ كُنَا نَسْتُمُ أَوْ نَعْفِلُ مَا كُنَا فِي السَّمِيرِ ﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْتُمُ أَوْ نَعْفِلُ مَا كُنَا فِي أَسْتَمِ السَّمِيرِ ﴾ وَلَقَدْ كُذَبَ اللّذِينَ مِن قَلِهِمْ فَكَفِنْ كَانَ نَكِيرٍ ﴾

# من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

مَلَا تُعلِمِ ٱلمُكَذِبِينَ ﴿

إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ مَايَنُنَا قَالَ أَسَعِلِيرُ ٱلأَوْلِينَ ۖ سَيْسَتُمْ عَلَى ٱلْوُلُورِ ۗ

هَنَدْنِ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْمَدِيثِ مَنْمَنَدُرِمُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَمْلَمُونَ ١٤ وَأَمْلِي لَمُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ١

# من سُورة الحَاقّة رقم (٦٩):

كَذَّبَتْ نَمُودُ وَعَادُ بِالْتَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا نَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِالسَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُواْ بِرِيج مَسَرَمَمٍ عَاتِسَةٍ ۞ وَإِنَّا نَعْلَا أَنَّ مِنكُم مُكَذِينِ ۞

#### من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

وَذَرْفِ وَٱلثُّكَذِبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهْلِغُرْ فَلِيلًا ﴿

# من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

فِي جَسَنِ يَشَكَدُونَ ۚ فَي عَنِ ٱلشَّعْهِينَ ﴿ مَا سَلَكُمْ فِي سَفَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنَ الْمُصَلِينَ اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# من سُورة القِيَامَة رقم (٧٥):

بَلْ يُهِدُ ٱلْإِسْنُ لِيَعْجُرُ أَمَامُمُ ۞ يَسَقُ أَلِنَ يَمُ الْفِيْنَةِ ۞ فِا رَقَ الْبَسُرُ ۞ رَخَسَتَ الفَسَرُ ۞ رَجُمَعَ الفَّسُ وَالفَسَرُ ۞ يَمُولُ ٱلْإِسْنُ يَرْبَدٍ أَنِنَ ٱلشَرُ ۞

مَلَا مَلَذَ وَلَا مَلَى ﴿ وَلِكِن كُلْبَ وَوَلَى ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِنَّ أَمْلِهِ. يَسَمَّعَ ﴿ أَوَلَ لَكَ مَأْوَلُ ﴾ ثُمَّ أَوْلَ لَكَ مَأُولُ لَكَ مَأْوَلُو اللّهِ مَلْكُولُ اللّهِ مَلْكُولُ اللّهُ مَا أَوْلُ لَكُ مَأْوَلًا لِللّهِ مَا أَوْلُ لَلْكُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّه

#### من سُورة المُرسَلات رقم (٧٧):

يَّنِي بَرِمِ أَنِيلَتْ إِلَى يَوْمِ النَسْلِ إِلَى وَمَا أَدَرَكَ مَا يَوْمُ النَسْلِ فَلَ وَيَلِ يَوَمِدِ الشَكَدِينَ فَلَ الْمَرْمِينَ فَلَ الْمَرْمِينَ فَلَ وَيَلِ يَوْمِدِ الشَكَدِينَ فَلَ الْرَ خَلْلِكُمْ مِن مَا وَمَهِينِ فَلَ وَيَهِدِ الشَكَدِينَ فَلَ الْرَ خَلْلَكُمْ مِن مَا وَمَهِينِ فَلَ وَيَهِدِ الشَكَدِينَ فَلَ الْرَضَى وَجَمَلْتُهُ فِي وَالْمَ يَعْمِدِ الشَكَدِينَ فَلَ الرَّضَى وَجَمَلُنَا فِيهَا رَوْمِى مَنْدِخَلَتِ وَاسْتَبْتِكُمْ مَا أَنْ فَيْهِ الشَكَدِينَ فَلَ اللَّهَبِ الشَكَدِينَ فَلَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْم

#### من سُورة النّبَإِ رقم (٧٨):

إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا كِذَابًا ۞ وَكُلَّ شَىءٍ أَحْصَيْنَتُهُ كِتَبًا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمْمُ إِنَّا عَذَابًا ۞

#### من سُورة الانفِطار رقم (٨٢):

كَلُّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِاللِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنظِينَ ۞ كِرَامًا كَبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ ۞

#### من سُورة المطفَّفِين رقم (٨٣):

وَيَلُّ فِيَهِذِ اِلشَّكَذِبِينَ ۞ الَّذِينَ يُكَذِبُونَ بِيَوْمِ الذِينِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِدِ: إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَنِيمٍ ۞ إِنَا ثَلَنَ عَلَيْهِ مَالِئِنَا فَالَ الْسَطِيرُ الْأَرْلِينَ ۞ كُلًا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِمِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن زَبِهِمْ بَوْمَهِذِ لَتَحْجُونُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَمَالُوا الْمَهِمِجِ ۞ ثُمَّ بُعَالُ هَذَا الّذِى كُنْمُ بِدِ تَكَذِبُونَ ۞

#### من سُورة الانشقاق رقم (٨٤):

بَلِ ٱلَّذِينَ كَنْرُواْ بْكَذِبُونَ ۞ وَاقَتُهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِرَهُم بِمَذَابٍ أَلِيمٍ ۞

## من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

مَثَالٌ لِنَا يُرِيدُ ۞ مَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ ۞ يَرْعَوْنَ وَتَعُودَ ۞ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۞ وَاللَّهُ مِن وَرَآيِهِم تُجِيعًا ۞

#### من سُورة الليل رقم (٩٢):

وَأَمَّا مَنْ غِيلَ وَاسْتَغَنَى ۞ وَكُنْتَ إِلْمُسْتَى ۞ فَسَنَيْتِمُ الْمُسْتَىٰ ۞ مَسْتَغِيرُمُ الْمُسْتَىٰ مَامْدَرَثُكُمْ عَالَ تَلَظَّىٰ ۞ لَا يَسْلَعُنَا إِلَّا الْأَغْفَى ۞ الَّذِى كُذَّبَ رَقُولُ ۞

# من سُورة التِّين رقم (٩٥):

نَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ۞ أَلِيْسَ اللَّهُ بِأَمْكِمِ ٱلْمُكِمِينَ ۞

#### من سُورة العَلق رقم (٩٦):

أَمْيَتَ إِن كَذَّبَ وَقُولَة ﴿ إِنَّ يَمْمُ إِنَّ أَنَّهُ بَرَىٰ ﴿ لَا يَهِ لَذَ بَسَدِ لَسَمَننَا بِالنَّامِيةِ

#### من سُورة المَاعون رقم (١٠٧):

أَرْمَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِبُ بِاللِّبِ ۞ مَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْكِيْدَ ۞ وَلَا يَحُشُ عَلَى طَمَادِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ وَمَنْ اللَّهِ مُنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ بُرَاةُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞

# الفصل العاشر

# تَفرِيقُ الدِّينِ السِّينِ السِّينِ السِّينِ السِّينِ السِّينِ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَأُوْلَتِكَ لَمُتم عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُومٌ وَلَا تَلْبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ وَلَا تَلْبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ وَلَا تَلْبُعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَا اللهُ ا

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيمًا لَسْتَ مِنهُمْ فِي ثَنَّ إِلَيْآ أَشْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنْتِئُهُم بِمَا كَانُوا يَشْعَلُونَ اللَّهِ

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَإِنَّ هَلَدِهِ أَمَنَكُمْ أُمَّةً وَلِيدَةً وَأَنَا رَبُّحُمْ فَالْقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُواْ أَمْهُم بَيْنَهُمْ زُبُرُ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ فَدَرْهُمْ فِي غَنْرَنِهِمْ حَقَّى حِينٍ ۞ فَذَرْهُمْ فِي غَنْرَنِهِمْ حَقَّى حِينٍ ۞

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

مُنِيدِينَ إِلَيْهِ وَالْقَوْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ إِنَّ مِنَ الَذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيئًا لَمُشْرِكِينَ إِلَيْ مِنَ الَذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيئًا كُلُ حِزْدٍ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِجُونَ ﴿
 كُلُّ حِزْدٍ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِجُونَ ﴿

# من سُورة الشُّورىٰ رقم (٤٢):

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَصَىٰ بِهِ. نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْمَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْمَا بِهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ أَقِمُوا الدِينَ وَلَا نَنْفَرَقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ
 وَمَا نَفَرَقُوا إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُمُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَى إِلَى أَجْلِ مُسَتَعَى لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيْكَ إِلَى أَجَلِ مُسَتَعَى لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيْكَ إِلَى أَجَلِ مُسَتَعَى لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَلَوْلا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيْكَ إِلَى أَجَل مُسَتَعَى لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَلِوْلاً كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن زَيْكَ إِلَى أَلِي مَنْ بَعْدِهِمْ لَغِي شَلِي مِنْهُ مُرْسٍ إِنْ

# الفصل الحادي عشر

# الجُحُودُ بآيَاتِ اللَّهِ

# فِيْسِهِ اللَّهِ ٱلتَّكْيَنِ ٱلرِّحِيدِيدِ

#### من سُورة الأنعَام رقم (٩):

مَّدَ نَمَلُمُ إِنَّهُ لِيَحْوُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الطَّلِيدِينَ بِعَايَتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِيْوا وَأُودُوا حَقَّ النَّهُمْ نَصْرًا وَلَا مُبَدِلَ لِكَلِمَنتِ اللّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَايِن الْمُرْسَلِيرِي ۞

# من سورة الأعراف رقم (٧):

وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِيثُمُ مَأْوَلَتِكَ الَّذِينَ خَسِمًا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَائِنِينَا بَظْلِمُونَ ٢

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَإِذَا سَنَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلفَّمُّرُ دَعَانَا لِجَلْبِهِ، أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِهَا فَلَنَا كَشَفْنَا عَنْهُ مُثَرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدَعُنَا إِلَى مُثَرِّ مَّسَّتُمُ كَذَلِكَ زُتِنَ لِلمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَسْمَلُونَ ﴾

# من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَمَا بِكُم مِن فِنْمَعْ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَرَ إِنَا مَسْكُمُ الطُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الطُّرَ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُر بِرَيْهِمْ يُشْرِكُونَ ۞

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُحِرُونَهَا وَأَكُنُّهُمُ ٱلكَنْفِرُونَ ٢

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ مَامِنَةً مُطْمَهِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرْتُ بِأَنْشُرِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِمَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ بَصْمَنْعُونَ ﴿

#### من سُورة الإسرَاء رقم (١٧):

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْمَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ١

وَجَمَلْنَا عَلَى مُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي مَانَائِهِمْ وَقَرُأٌ وَإِنَا ذَكَرْتَ رَبَكَ فِى ٱلْفَرْمَانِ وَحْدَمُ وَلَوْا عَلَىٰ ٱدْبَرِهِمْ نَفُولَا ۖ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلفُئْرُ فِي ٱلْبَحْرِ مَنَلَ مَن تَذْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَا جَمَنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَفْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ۖ

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ مَايَنُنَا مُبْصِرَةُ فَالُوا هَلَا سِخَرٌ مُبِيتٌ ﴿ وَمَحَدُوا بِهَا وَاسْتَقَنَتَهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا فَآنظُر كَيْف كَانَ عَنِبَةُ ٱلنُفْسِينَ ﴾

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ قَالَدِينَ مَالَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يُؤْمِنُونَ بِدِّ وَمِنْ هَتُؤُلِآهِ مَن يُؤْمِنُ بِدٍّ وَمَا يَجْمَدُ بِعَايَدَيْنَا ۖ إِلَّا الْكَذَابُ الْكَانِدَا ۚ إِلَّا الْكَانِدَا ۚ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بَلَ هُوَ ءَايَنَتُ بِيَنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْمِلْةُ وَمَا يَجْحَكُ بِعَايَنِيْنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ اللَّيْ

#### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَإِذَا غَشِيَهُم مَنَّجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوُّا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا جَخَنهُمْ إِلَى الْبَرِ فَيِنْهُم مُّقَنَصِدُّ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِيْنَا إِلَّا كُلُّ خَنَّارِ كَفُورِ ۞

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

هَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ شُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُونِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلَ هِى فِسْنَةٌ وَلَكِكَنَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

كَذَلِكَ يُؤْمَلُ الَّذِينَ كَانُواْ بِتَايَنتِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهِ

# من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

فَإِنْ أَعْرَشُوا فَقُلْ أَنذَنَّكُمْ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَتَنْمُودَ اللَّهُ

فَأَمَّا عَادُّ فَاسْتَكَبُّرُهُا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا فُوَةٌ أَوْلَدَ بَرُوا أَكَ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ فُوَةً وَكَانُوا جَايَنِتَنَا يَجَمَدُونَ ۞ فَأَرْسَلَنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ خَمِسَاتٍ لِيُذِيفَهُمْ عَذَابَ الْمِذِي فِي الْحَيْزَةِ الدُّنَيَّا وَلَمَذَابُ الْآخِزَةِ أَخْزَيْنَ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَلِكَ جَزَاتُهُ أَعْدَلُو اللَّهِ النَّارُّ لَمُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلُدِّ جَزَّتُمْ بِمَا كَانُواْ بِمَائِدَا بَحْدُونَ اللَّهِ

# من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن مُكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمَّعًا وَأَيْصَدُوا وَأَقْبِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْمُهُمْ وَلَا أَيْصَدُوهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُمْ مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بَتَابِئِتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْزِهُونَ ﷺ

من سُورة العَاديَات رقم (١٠٠):

إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ. لَكُنُودٌ ۞

# الفصل الثاني عشر

# الخُوضُ والجِدَالُ فِي آيَاتِ اللَّهِ النَّحِيدِ اللَّهِ النَّحَيدِ النَّحَيدُ النَّعَالَ النَّعَلَيْ النَّحَيدُ النَّعَالَ النَّعَالَ النَّعَالِ النَّالِ النَّالَ النَّالِ النَّالِ النَّعَالِ النَّالِ النَّالِ النَّالَ النَّالِ الْعَالِ الْعَالِي النَّالِ الْعَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْع

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَمِنْهُم مَن يَسْتَنِعُ إِلَيْكُ وَجَمَلْنَا عَلَى مُلُومِيمُ أَكِنَةً أَن يَفَقَهُوهُ وَفِي النَّابِيمُ وَقُرُأَ وَإِن يَرَوَا كُلَّ اَلَيْوَ لَا يُؤْمِنُوا بِمَا حَقَّ إِذَا جَارُونَ يُعْلِكُونَ اللَّهِ الْأَوْلِينَ ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتَوْتَ عَنْهُ وَإِن يُمْلِكُونَ إِلَّا أَسْلِيمُ الْأَوْلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتَوْتَ عَنْهُ وَإِن يُمْلِكُونَ إِلَّا أَسْلِيمُ الْأَوْلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتَوْتَ عَنْهُ وَإِن يُمْلِكُونَ إِلَّا أَشْلِمُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ يَشْلُونَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَإِذَا رَأَيْتَ اَلَذِينَ يَعُوصُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَعُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَكَ الشَّيَطُانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ اللَّيْحَرَىٰ مَعُ الْقَرْمِ الظَّلِمِينَ اللَّ

وَلَا تَأْكُونَا مِنَا لَرُ بُنْكُو اَسْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِيلُوكُمٌّ وَإِنْ أَطَمْتُمُوهُمْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِيلُوكُمٌّ وَإِنْ أَطَمْتُمُوهُمْ إِلَىٰمُ لَمُشْرِكُونَ اللَّهِ

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن زَيْكُمْ رِجْشُ وَعَضَبُ ۖ أَتُجَدِلُونَنِي فِت أَسْمَآءِ سَتَبْنُتُولِهَا أَنتُدْ وَءَابَآؤَكُمْ مَا نَزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَوْنِ فَأَنظِرُوا إِنِي مَعَكُم مِنَ ٱلسُنَظِرِينَ ۞

# من سُورة الأنفَال رقم (٨):

كُمَّا ٱلْمُرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَوْرِهُونَ ۞ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِ بَعْدَمَا بُنَّيْنَ كَأَنْمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

وَلَهِن سَاَلَتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَا غَنُوشُ وَلَلْمَثُ قُلْ آلِاللّهِ وَمَالِئِهِ. وَرَسُولِهِ. كُنْتُمْ تَسْتَهَزِءُونَ ۗ ۗ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَدُا فَاسْتَمْتَعُوا جِنَافِتِهِمْ فَاسْتَمْتُمُمْ عِنَافِكُو كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ جِنَافِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِى خَمَاضُوا أَوْلَتَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ

# وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَدِيرُونَ ١

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَيُسَيِّحُ الرَّعَدُ بِحَمْدِهِ. وَالْمَلَتِهِكَةُ مِنْ خِيفَيَهِ. وَيُرْسِلُ الصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاَهُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْإِحَالِ ﴿ ﴾ ﴿ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ خِيفَيَهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُو

# من سُورة الإسرَاء رقم (١٧)

وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّبِيِّ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَسْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيشُد مِنَ ٱلْمِلْرِ إِلَّا فَلِيسَلَا ﴿

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

سَيَعُولُونَ ثَلَنَةٌ زَامِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلَبُهُمْ رَحْمًا بِالْفَيْتِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَنَامِئُهُمْ كَابُهُمْ وَمَّا بِالْفَيْتِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَنَامِئُهُمْ كَابُهُمْ وَمَّا يَلِهُمْ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ الْمَدَاقُ فَلَا ثَمَادٍ فِيهِمْ إِلَّا مِرْاَةُ طَهُولُ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ الْمَدَاقُ فَلَا ثَمَادٍ فِيهِمْ إِلَّا فَلَا ثَمَادٍ فِيهِمْ إِلَّا مُنَاقِقُولُ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا وَلَقَدْ مَرَقْهَا فِي هَذَا الْشَرَعَانِ لِلنَّامِن فِق حَكْلِ مَثْلُولُ وَلَا الْمُرْسَلِينَ إِلَا أَن تَأْمِيمُمُ الْمُدَى وَيُسْتَغِيرُوا رَبِّهُمْ إِلَّا أَن تَأْمِيمُمُ الْمُؤْلِقِ لِيُومِلُونَ أَوْ يَأْلِيمُمُ الْمُدَانُ مُبُكُولُ وَيَعْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ وَلِي الْمُؤْمِلُ فِي الْمُؤْمُونَ مَنْهُ وَمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُونُ وَمُعْلِمُ الْمُؤْمُونُ وَمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُونُ وَمُعْلِمُ الْمُؤْمُونُ وَمُعْلِمُ الْمُؤْمُونُونُ وَمُعْلِمُ الْمُؤْمُونُ وَيُعْلِمُ الْمُؤْمُ وَمُعْلِمُ الْمُؤْمُ وَمُعْلِمُ الْمُؤْمُ وَيُولُونُ مُؤْمِلُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَمُعْلِمُ الْمُؤْمُونُ وَمُعْلِمُ الْمُؤْمُونُ وَمُعْلِمُ الْمُؤْمُونُ وَمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُونُ وَلِمُ الْمُؤْمُونُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلُولُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَلَالِمُولِي الْمُؤْمُ وَلِهُمُ الْمُؤْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللْمُؤْمُ وَلِهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُولُ وَلِمُوا مُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ و

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَشِّيعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ٢

وَمِنَ اَلنَاسِ مَن يُجَدِدُلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرٍ عِلْمٍ وَلَا هُدُى وَلَا كِننَبٍ تُمنِيرٍ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي اللَّهُ لَهُ فِي اللَّهُ لَهُ فِي اللَّهُ لَهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدْرَيٌّ وَلَذِيثُهُ يَوْمَ الْفِينَمَةِ عَلَابٌ الْفَرِيقِ ۞

لِكُلِّ أَمَّةٍ جَمَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاشِكُونَ فَلَا يُنَزِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَارْعُ إِلَى رَبِّكُ إِلَّكَ لَمَلَ هُدَى تُسْتَقِيدٍ ﴿ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصَمَّلُونَ ۞ اللّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَنْ أَلْقِيْنَةِ فِيمَا كُشُتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ۞

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

آلَة نَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَنُوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِمَكُمُ طَلِهِمَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِنَابٍ شُنِيمٍ ۞

# من سُورة غَافر رقم (٤٠):

مَا يُجَدِلُ فِى مَايَتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَفُرُكُ تَقَلُّهُمْ فِي الْلِلَدِ ﴿ كَذَبَتُ فَلَهُمْ قَوْمُ فُوحٍ وَالْآخَرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتَ اللَّهِ مَا اللَّهُمُ وَكُنْ مَا اللَّهُ وَمَعَدَدُوا بِالْبَطِلِ لِيُدْحِشُوا بِهِ الْمُقَى فَلْمَدُومُ مَكَانَ عِقَابٍ ۞ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتَ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَعِنْدَ اللَّهِ فَيَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّ

#### كُلِّ قَلْبِ مُتَكِّيرِ جَبَّادِ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَايِلُونَ فِي ءَايَكُتِ ٱللَّهِ بِغَنْيَرِ سُلَطَنَنِ ٱتَنَاهُمُّ إِن فِي صُنُورِهِمْ إِلَّا كِبَرُّ مَّا لَهُم بِبَالِغِيهُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّكُمْ لِهُوَ ٱلسَّكِيمِيعُ ٱلْبَصِيدُ ۞

آثَرَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بُجُندِلُونَ فِي مَايَتِ اللَّهِ أَنَّ بُصَرَفُونَ ۞ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِتَّبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ. رُسُلْنَا مَسَوْقَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ الْأَطْلَلُ فِي أَعْنَفِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ۞ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ۞

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اَسْتُجِيبَ لَمُ جُمَّنُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِيمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدُ ۖ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْمُثَنَّ أَلَا إِنَّ اللَّذِينَ يُمَارُونَ فِي اَلسَّاعَةِ لَغِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾

وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجُدِلُونَ فِي ءَايَنِنَا مَا لَمُتم مِن تَجِيمِ ٥

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

وَلَمَّا شُرِيَ اَنْ مَرْيَكُمَ مَشَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓا مَالِهَتُمَا خَيْرُ أَدَ هُوَ مَا ضَمَهُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرْ فَوَمُ خَصِمُونَ ۞
 جَدَلًا بَلَ هُرْ فَوَمُ خَصِمُونَ ۞

فَذَرْهُمْ يَخُوشُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى بُلَنقُوا يَوْمَكُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ اللَّهِ

# من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

فَوَيْلٌ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِينِ ﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَنُبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَغُونَ إِنَّ نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًّا ۞

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

أَنْشُنُونَهُمْ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ١٠ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزَلَهُ أَخْرَىٰ ١٠ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنعَىٰ

#### من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

كُذَبَتْ فَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُولِّرِ بَخَيْنَهُم بِسَحَرٍ ۞ يَعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَلِكَ جَمِيْنِ مَن شَكْرَ ۞ وَلَقَدْ زَوْدُوهُ عَن ضَيْفِهِ. فَطَسَسْنَا أَعْيَنُهُمْ فَذُوقُوا عَلَانِ وَنُذُرٍ ۞ شَكْرَ ۞

# من سُورة المدُّثر رقم (٧٤):

وَكُنَا خَوْضُ مَعَ ٱلْمَاتِهِينَ ﴿ وَكُنَا ثُكَاذِتُ بِيَوْمِ ٱلَّذِينِ ﴿ حَنَّى أَنْنَا ٱلْيَقِينُ ﴿ فَمَا نَعَمُهُمْ شَنَعَةُ الشَّيْهِينَ ﴿

# الفصل الثالث عشر

# الخوف مِنَ الشَّيطَانِ الرَّحِيَ اللَّهِ الرَّحِينَ الْعَلَى الْحَلَيْنَ الْمُعْرَالِ الْحَلَيْنِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِفُ أَوْلِيَاءًم فَلَا غَغَاقُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِينَ ﴿

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

أَلِيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً وَيُحْزِنُونَكَ بِالَّذِيرَ مِن دُونِيةً وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادِ ٢

## الفهل الرابع عشر

## اْلرِّدَةُ

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرِّحَيْمِ إِ

#### من شورة البَقَرَة رقم (٢):

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَـنَّبَذَلِ الْكُفْرَ بِالإِبَنِ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السَّكِيلِ هِ وَذَ كَثِيرٌ مِن آهْ لِ الْكِنْبِ لَو يُرِدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنْكُمْ كُفَّالًا حَسَنًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْنِيَ الله إِنْرِيْدٍ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ مَنْهِ فَدِيرٌ اللهِ

وَلَن رَّضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَرَىٰ حَتَّى تَشِّعَ مِلْتُهُمُّ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَئُ وَلَهِنِ التَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الَّذِى جَآةَكَ مِنَ الْهِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِمِ وَلَا نَصِيرٍ ۞

وَكَذَلِكَ جَمَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُولُواْ شُهَدَآءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَمَلْنَ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۚ إِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يَقِيعُ الرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكِبْرَةً إِلَّا عَلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُغْسِمَ إِيمَنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّهُوكُ رَحِيثُ ﴿ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ

وَلَهِنْ أَنَيْتَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِنَابَ بِكُلِ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا فِيْلَنَكُ وَمَّا أَنتَ بِتَابِع فِيْلَئَهُمُ وَمَّا بَفْضُهُم بِتَابِع قِبْلَةَ بَعْضُ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنُ بَشْدِ مَا جَمَّاءَكَ مِنَ الْمِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَيْنَ الظَّلِمِينَ

فَهَانِ زَلَلْتُهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَنْكُمُ الْبَيْنَكُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيدُ ۖ هَلَ يَظُلُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ الْفَكَمَامِ وَالْمَلَةِكُهُ وَقُمِنِي الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ رُبِّعُ الْأَمُودُ ۚ ۞ سَلَ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُمْ مِنْ ءَايَةٍ بَيْنَةً وَمَن يُبَيْلُ فِنِمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْهِقَابِ ۞

يَسْتَلُونَكَ عَنِ النَّهْرِ الْحَرَامِ فِتَالِ فِيدِ قُلْ فِتَالُّ فِيهِ كَبِيثٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِسْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتِلُونَكُمْ حَتَى يُرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَقَالِمُواْ وَمَن يَرْتَدِذ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَتِهِكَ أَضْعَبُ النَّالِ هُمْ فِيهَا خَيْلِدُونَ ﴿ آَلَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَدَّت ظَاهِمَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُعِيلُونُكُو وَمَا يُضِلُونَكُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۖ

وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَن تَنَجِدُوا الْلَتَهِكُمَةَ وَالنَّبِيْتِينَ أَرْبَكَانًا أَيَامُرُكُم بِالْكُفْرِ بَشَدَ إِذَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ النَّبِيْتِينَ لَمَا مَنْكُمُ مِن كِنْهِ وَلَا يَشَوَلُكُمْ مَا لَوْقِيدُنَ بِهِ. وَلَاَ عَمُرُبُّمُ فَالَ مَأْفَرَرُتُمْ وَمُولُ مُسَدِقٌ لِمَا مَعْكُمُ لِنَوْمِيدُنَ بِهِ. وَلَاَ عَمُرُبُلُمُ فَالَ مَأْفَرَهُمُ مَن الشَّيهِدِينَ ﴿ وَلَا مَنْكُمُ مِن الشَّيهِدِينَ ﴿ وَلَا مَنْكُمُ وَلَا مَا اللّهُ اللّ

كَيْنَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا حَكَمُّرُوا بَعْدَ إِيمَانِيمَ وَشَهِدُوَا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَبَآهَمُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْفَوْرَ الْفَالِمِينَ ۚ إِلَى اللهُ وَالْمَلْتِكَةِ وَالنَّاسِ أَخْمَهِنَ ۖ كَانِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّتُ عَنْهُمُ الظَّيْلِمِينَ وَلَا مُتَمَّ الْفَيْدُ وَالنَّاسِ أَخْمَهِنَ اللهِ خَلْوِنَ فِيهَا لَا يُخَفَّتُ عَنْهُمُ الْمُكَالُّهُ وَالْمَلِكِي وَلَا مُتَمَ يُنظُرُونَ فِيهَا لَا الَّذِينَ قَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَسْلَحُوا لَهِنَّ اللهَ عَنُورٌ نَصِيدُ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ اللهِ وَلَا مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْنِ اللهُ اللهُ

يَكَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوَا إِن تُطِيمُوا فَهِمَا مِنَ الَّذِينَ أُرْتُوا الْكِنَبَ يُرُدُّوكُمْ بَعَدَ إِيَنِيكُمْ كَفَرِينَ ﴿ وَكَيْفَ تَكَفُّرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَ عَلَيْكُمْ ءَايَنُ اللّهِ وَفِيحُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْقَمِم إِللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطِ مُسْنَقِيمٍ ﴿ يَكَانُهُا اللّهِ عَلَيْهُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ. وَلَا تَمُونُ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُهِنَ ﴾

يَوْمَ تَبْيَشُ وُجُولًا وَلَسُودُ وَجُولًا فَأَمَّا الَّذِينَ السَوَدَاتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعَدَ إِيمَنِيكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ فَدْ خَلَتْ مِن قَبِلِهِ الرَّسُلُ أَفَانِن مَّاتَ أَوْ فُتِـلَ انقَلَتْتُمْ خَلَ أَعْقَدِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَنِهِ فَلَن يَشُرَّ اللّهَ شَنِيَا وَسَيَجْزِى اللّهُ النَّاكِرِينَ شَ

يَتَأَنُّهَا الَّذِيرَ ، اسْنُوا إِن تُطِيمُوا الَّذِيرَ كَاسَرُوا بَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْقَدَيِكُمْ فَتَسْقَلِبُوا خَسِرِينَ ٥

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

وَمَن يُشَافِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِدٍ، مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ، جَهَا لَمُّ وَسَآءَتْ مَعِيرًا اللهِ

إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا فَدَ كَذَوُا فَدَ مَامَنُوا فَدَ كَثَّرُوا فَدَ ازْمَادُوا كُذَّرَا لَذ يَكُنِ الله لِينْفِر لَمْمْ وَلا لِيَدَيْنَجُ سَبِيلًا ﴿

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

ٱلِيْوَمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا الكِنَبَ حِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمُّ وَالْمُصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُصَنِّتُ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُعَامِّ اللَّذِينَ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَهُوَ فِي الْلَاجِزُةِ مِنَ الْمُؤْمِقِينَ الْ

وَلَقَدْ أَخَدُ اللهُ مِيثَنَى بَوْت إِسْرَهِ مِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَتِيبًا وَقَالَ اللهُ إِنِ مَعَكُمُ لَيْ الْمَثَمُ اللهَ أَخَدُ اللهُ مِيثَنَى بَوْت إِسْرَهِ مِلْ وَعَزَنْتُوهُمْ وَأَفْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَصَافِرَا عَنكُمُ اللهَ عَرَضًا حَسَنَا لَأَصَافِراً عَنكُمُ اللهَ عَرَضًا حَسَنَا لَأَصَافِهُمْ وَأَفْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَصَافِراً عَنكُمُ اللهَ عَلَيْ مَعَالَى مِن عَقِهَا الْأَنْهَالُمُ فَمَن حَعْدَ بَعْدَ ذَالِك مِنحَمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَآهَ السَيْمِيلِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا نَتَيْعُ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَن يَغْنِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تُوَلَّوا فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِبُهُ ٱللَّهُ أَن يُعِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌّ وَإِنَّ كَتِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِعُونَ ۖ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ. مَسَوْق يَأْقِ اللهُ بِغَوْدِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَ الْكَفْدِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوَمَةَ لَآمِمٍ ذَلِكَ مَشْلُ اللَّهِ يُؤْنِيهِ مَن يَشَآةُ وَاللّهُ وَسِمُّ عَلِيدُ

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَنْدُ مِنكُمْ فَإِنْ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِنَ الْعَلَمِينَ ١

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

قُلُ أَنَدْعُوا مِن دُوبِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَعَثَّرُنَا وَنُرَدُ عَلَىّ أَعْقَابِنَا بَعَدَ إِذَ هَدَننَا اللَّهُ كَالَّذِى أَسْتَهَوَتْهُ الشَّيَطِينُ فِى الْأَرْضِ حَبْرَانَ لَلَّهُ أَصْحَبُّ يَدْعُونَهُۥ إِلَى الْهُدَى انْفِتَا ۚ قُلْ إِن هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلُيْرَنَا لِلسَّلِمَ لِرَبِّ الْمُنْفِى حَبْرَانَ لَلْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلُيْرَنَا لِلسَّلِمَ لِرَبِّ الْمُنْفِينَ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

أَلْمَلاُ الْذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ الْخُرِجَاكَ يَشْيَبُ وَالَّذِينَ ءَاسُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِمناً عَالَ اَوْلَةِ كُنَا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْمِكُم بَعْدَ إِذْ خَنْنَا اللهُ مِنْهاً وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَا كُنَا وَسَعَ رَبُنَا كُلُ ثَى مِ عِلماً عَلَى اللهِ تَوَكَّلناً رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ وَوَيْنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَبُرُ الْفَنبِدِينَ اللهِ لَا يَشْهُونَ فِيهَا إِلَا اللهِ لَوَكُلناً رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَبُرُ الْفَنبِدِينَ اللهِ لَا يَشْهُ رَبُنا كُلُ فَي عِلماً عَلَى اللهِ تَوَكَّلنا رَبَنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ وَأَنتَ خَبُرُ الْفَنبِدِينَ اللهِ اللهِ وَمُؤْمِنَا مِلْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

وَلَهِن سَاَلَتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنًا غَنُوضُ وَتَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَمَايَنِهِ. وَرَسُولِهِ. كُنتُمْ تَسَتَهْزِءُونَ ۖ لَا تَعْلَذِرُواً ۚ فَدَ كُنتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّا مُعَالِمُا اللَّهِ عَالَمُهُمْ الْعَلَمْ مُعَلِّمِ مَا لَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۖ ۖ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ فَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَثَقُونَ ۚ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمُ ۗ

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَكُنَالِكَ أَنْزَلَنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآةَكَ مِنَ الْمِلْدِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَافِ ٢

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤): 🚵 🔆

﴿ اللَّهِ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا يَعْمَتُ اللَّهِ كَفْرًا وَأَسَلُّوا تَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَمَّ وَبِلْسَ الْفَرَارُ ۞

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦): في الله الله

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيكَنْدِهِ إِلَّا مَنْ أَحْدِهَ وَقَلْبُكُم مُطْمَعِنَ إِلْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَجَ بِالكُفْرِ صَدْدًا فَعَلَتْهِمْ عَضَتْ مِن اللَّهِ مِنْ بَعْدِ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ مُطْمَعِنَ اللَّهِمَةُ اللَّهَ اللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَى الْآخِرَةِ وَأَكَ اللّهَ لَا يَهُ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا اللّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ الللّ

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَيِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِتْ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِيِّهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِلْمَنَّ ٱلقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، خَيْرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْمُشْرَانُ ٱلنِّبِينُ ۞

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِمُواْ الصَّنالِحَاتِ لِبَسْمَاظِلَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيكِ مِن قَبَلِهِمْ وَلَيْمَكِنَنَّ لَمُمْ وَيَكَبَكِنَنَّ لَمُعَ وَلِيَمْكِنَنَّ لَمُعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن بُلْفَق إِلَيْكَ الْجَيْنُ إِلَا رَحْمَةُ مِن زَبِكُ فَلَا تَكُونَنَ طَهِيرًا لِلْكَفِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُنَكَ عَنَ اللَّهُ عَلَا تَكُونَنَ طَهِيرًا لِلْكَفِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُنَكَ عَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْيِلْ خَطَانِبَكُمْ وَمَا هُم بِحَدِيلِينَ مِنْ خَطَانِبَهُم مِن مَنَيَّ إِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ اللَّهِ اللَّهِمُ مِن مَنَيَّ إِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ اللَّهِ

َلَهُا رَكِبُولُ فِي اللَّمُلُكِ دَعُولُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمَا جَمَّنَهُمْ إِلَى الْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكَفُرُوا بِمَا ءَاتِيَنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُولُ فَسَوْقَ يَعْلَمُونِ ۞ أَوَلَمْ بَرُوا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَهِ ٱلْبَطِيلِ يُوْمِئُونَ وَبِيغْمَةِ اللّهِ يَكْفُرُونَ ۞

#### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَإِنَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوًا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا جَمَّنَهُمْ إِلَى الْبَرِ فَمِنْهُم مُقْنَصِدُ وَمَا بَجَحَدُ بِعَايَدِيْنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورِ ۞

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

إِنَّ النِّينِ اَنْتُدُوا عَلَىٰ اَدَبَرِهِم مِنْ بَسِدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ الهُدَى الشَّبَطِلُ سَوَّل لَهُمْ وَأَمْلَ لَهُمْ ﴿ وَاللّهُ يَسَلُمُ اللّهُمْ وَاللّهُ يَسَلُمُ اللّهُمُ وَاللّهُ يَسَلُمُ السَّرَاوُمُ ﴿ وَاللّهُ يَسَلُمُ السَّرَاوُمُ ﴿ وَاللّهُ يَسَلُمُ السَّخَطُ اللّهَ وَصَرِهُوا رِضَوْنَهُ فَأَحْبَطُ اللّهَ يَعْرَفُونَ وَجُومُهُمْ ﴿ وَاللّهُ يَاللّهُمُ النّبَمُوا مَا السَّخَطُ اللّهَ وَصَرِهُوا رِضَوْنَهُ فَالْحَبَطُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللهُ اللهُ وَشَاقُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَشَاقُوا الرّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَشَاقُوا الرّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَسَائُوا الرّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسَائُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُناقُوا الرّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّ

#### من سُورة الفَتح رقم (٤٨):

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِمُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِمُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ ٱلْدِيهِمْ فَمَن تُكُفَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَقْيِمِهُ وَمَنَ أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهُ أَلَّهُ فَسَبُوْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ عَلَيْهُ اللّهُ فَسَبُوْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ عَلَيْهُ اللّهُ فَسَبُوْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

أَمْرَةَتِ ٱلَّذِي تَوَكُّ ٢ أَعْطَىٰ قَلِيلًا وَٱكْدَىٰ ١ أَعَدَهُ عِلْمُ ٱلْفَيْتِ فَهُو بَرَىٰ ١

#### من سُورة المنَافِقون رقم (٦٣):

اَغَذُوْنَا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاةَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ دَلِكَ بِأَنَهُمْ مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَيْعَ عَلَىٰ تُلُوبِهِمْ فَهُمْرَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ۞ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ ثَعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُّ وَإِن يَقُولُوا نَسْمَعْ لِفَوَلِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُّ مُسَنَدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَبْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْمُدُوثُ فَالْحَدُومُ قَالَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْتَكُونَ ۞

## الفهل الخامس عشر

## السَّعِيُ فِي آياتِ اللَّهِ

# ينسب الله النخي النجيد

من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَالَّذِينَ سَعَوًا فِي مَاكِنِنَا مُعَاجِزِينُ أَوْلَتِكُ أَسْحَتُ ٱلْحِيمِ اللَّهِ

من سُورة سَبَإِ رقم (٣٤):

وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَنِنَا مُعَجِزِينَ أُولَتِهِكَ لِمُتَمَ عَذَاتٌ مِن رَجْزٍ أَلِيتُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ بَسَعَوْنَ فِي ءَايَنِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَتِهِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْفَمُرُونَ ۞

### الفهل السادس عشر

## الشِّراءُ بآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَليلاً

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّهُمِيْنِ ٱلرِّحِيمَةِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَمَامِنُواْ بِمَاۤ اَنَـزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ اَوَلَ كَافِي بَدِّ، وَلَا تَفَتَوُا بِابَقِى ثَبَنًا قَلِيلًا وَإِنِّنَ فَاتَتُونِ ۗ وَمَيْلُ لِلَّذِينَ يَكَشُبُونَ الْكِنْبَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتُرُوا بِهِ، ثَمَنَا قَلِيكُ فَوَيْلُ لَهُم مِمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَثِيلٌ لَهُم مِمَّا يَكْمِسُونَ ۗ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْحِتَبِ وَيَشْتُرُونَ بِدِ، ثَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُحْلِمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَحِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللهِ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

إِنَّ الَّذِينَ يَشْغَمُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ فَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِ الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُلُ إِلَيْهِمْ. يَوْمَ الْقِيْكُمَةِ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيـــُرٌ ۞

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيشَقَ الَّذِينَ أُونُواْ الْكِتَنَبَ لَلْبَيِّلُنَّةُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَزَآءَ ظَهُودِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَنُكَ قَلِيلًا ۖ فَيْقَسَ مَا يَشْتُرُونَ ﴾

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ شَمَنُنَا قَلِيلًا ۚ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِثَ اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﷺ

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَيْةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَعْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَنِينُونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا أَسْتُحْفِظُوا مِن كِنْبِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآةً فَكَ تَخْشُوا النَّكَاسَ وَاخْشُونٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِنَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَذَ يَخَدُّوا النَّكَاسَ وَاخْشُونٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِنَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَذَ يَخَكُد بِمَا أَنزَلَ اللّهُ تَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ اللّهَ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِيهِ إِلّا الّذِينَ عَهَدَتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَارِ فَمَا اسْتَقَنَمُوا كَيْمَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدَ لَنَهُ عِنْهُ الْمُتَقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَزَثُبُوا فِيكُمْ إِلّا وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْفِى عَلَيْهُمْ فَسِيقُونَ ۞ اشْتَرَقا بِعَائِنَتِ اللّهِ ثَمَنّنَا قَلِيكُ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِمْ اللّهُ ثَمَانُونَ ۞ إِنَّهُمْ مَا سَبِيلِهِمْ اللّهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ ۞

## من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَلَا تَشْتَرُواْ بِهَمْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ

## الفصل السابع عشر

## الكُفْرُ والشِّرْكُ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِللهِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَنَهُمْ أَمْ لَهُ لُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ أَبْصَنْرِهِمْ غِشَنُونٌ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞

أَوَ كُصَيِّبٍ مِنَ الشَمَاءَ فِيهِ ظُلْبَنتُ وَرَعْدٌ وَرَقَّ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِيَ ءَاذَانِهِم مِنَ الضَّوَعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالكَنفِرِينَ اللَّ

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ نَتَقُونَ ﴿ اللَّذِى جَمَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَشَا وَالشَّمَاةَ بِنَاءُ وَأَنزَلَ مِنَ الشَّمَاةِ مِنَةً وَلَذِينَ بِهِ. مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ فَكَلَا جَمْسُلُوا بِشَهِ الْسَدَادَا وَأَنتُمْ مَعْلَمُونَ ﴿ وَالشَّمَاةَ مِنْهُ وَلَا مَنْهُ مِنْ وَفُودُ مَا النَّاسُ وَادْعُوا شُهَدَآةَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِفِينَ وَإِن مَنْهُ وَلَو اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِفِينَ ﴿ وَادْعُوا لِمُنْهِ وَلَو اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِفِينَ ﴿ وَادْعُوا لِمُنْهُ وَلَو اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِفِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ وَالْمِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَذِينَ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخِي اللَّهِ مَنْ يَضْرِبَ مَشَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْفَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيْعَلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن تَبِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَيْمُولُ فَيْعَلَمُونَ اللَّهُ بِهَاذَا مَشَلًا يُضِلُّ بِدِ. كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِدِي وَأَمَّا اللَّهِ بَهِاذَا مَشَلًا يُضِلُّ بِدِ. كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِدِي إِلَّا النَّسِقِينَ ﴾ إلّا النَّسِقِينَ ﴾

كَيْفَ نَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُم أَمْوَتَا فَأَخِيْكُمْ ثُمَّ بُعِينَكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُجَعُونَ اللَّهِ وَاللَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَبُوا بِنَايَتِنَا أُوْلَتِكَ أَصْبُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ

وَمَامِنُواْ بِمَا آَنَـزَلْتُ مُصَدِقًا لِمَا مَمَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوْلَ كَافِرٍ رَبِّهِ وَلَا تَشْتُوا بِابَى فَهَنَا قَلِيلًا وَإِنِّى فَانَعُونِ ﴿
وَإِذَا اللّٰهُ مِن يَعْلِمُ مَن نَصْمِ عَلَى طَعَامٍ وَحِمْ فَافعُ لَا رَبِّكَ يُعْرِجُ لَنَا يِمَنا ثُلُبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَعْلِمُ وَقِشَابِهَا وَفُومِهَا وَعَدَيهَا وَمُعْمَلُهُ مَا أَذْفَ بِالْدِي هُو مَنْ أَذْفَ بِالْدِي هُو مَنْ أَذْف بِاللّٰهِ مُو مَن أَذْف بِاللّٰهِ مُو مَن أَذْف وَمُرِيتُ عَلَيْتُ الْمُوا مِصْلًا فَإِنْ لَكُمْ وَمُ اللّهُ وَمُرْبَتُ عَلَيْتُ اللّهِ وَيَعْتُمُونَ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ وَلَا يَكُمُونُونَ وَاللّهُ وَلَا مُعَامِلُوا مُعَامُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُونُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ ولِنَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْبَتَنْعَىٰ وَٱلْسَكَابِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ

حُسْنًا وَأَنِيمُوا الضَّكَاوَةَ وَمَاثُوا الزَّكَوَةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُهُ إِلَّا فَلِيلًا يَسْكُمْ وَأَنشُر تُعْرِيشُونَ ۖ

وَقَالُوا قُلُونِنَا غُلْفًا بَل لَمُنْهُمُ اللَّهُ بِكُفرِهِم فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَبُّ مِن عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَّكَانُوا مِن قَبْلُ بَسْنَنِعُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِدِّ. فَلَمْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلكَندِيكَ اللَّهُ بِشَكِمًا اشْتَرَوّا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَحُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ بَغْيًا أَن يُنَزِلَ اللهُ مِن فَضَيلِهِ عَلَى مَن يَشَاهُ مِن عِبَادِية فَبَآءُو بِفَضَبِ عَلَى غَضَبٌ وَلِلْكَفِينِ عَذَاتِ مُهِيتٌ ١ وَإِذَا قِبَلَ لَهُمْ مَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا تُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكَفُرُوكَ بِمَا وَزَآءَمُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّعًا لِمَا مِمَهُمُّ فَلَ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَلْبِيآءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُسْتُم مُؤْمِنِيك ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيْنَاتِ ثُمُّ اتَّخَذَّ الْمِجْلَ مِنْ بَصْدِهِ وَأَنتُم ظَالِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الظُورَ خُذُولُ مَا مَانَبْنَكُم بِفُوَّ وَاسْمَعُوا فَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ بِكُنْرِمِمْ قُلْ بِنْسَمَا بَأَمْرُكُم بِيهِ إِيمَائِكُمْ إِن كُننُد مُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ إِن كَانَت لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِمِكَةً مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمَّ صَدِيْتِينَ ۞ وَلَن يَتَمَنَّوُهُ أَبَدُّا بِمَا فَدَّمَتْ أَيْدِيهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّللِينَ ۞ وَلَنْجِدَتُهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى خَيْوْمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَمْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُسَمَّرُ أَلْنَ سَنَةِ وَمَا هُوَ بِمُرْتَمْزِهِهِ. مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللهُ بَعِيدٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ زَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْتَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَيُشْرَعْ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ مَن كَانَ عَدُوًّا بِلَّهِ وَمُلْتِكَ نِبِهِ وَرُسُلِهِ. وَجِنْرِيلَ وَمِيكَدْلَ فَلِحَكَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنْفِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَّكَ مَايَنتِ بَيْنَتْتِ وَمَا يَكَفُرُ بِهَا ۚ إِلَّا ٱلْنَسِقُونَ ۞ ٱوَكُلْمَا عَنهَدُوا عَهْدًا نَبَدَهُ فِرِيقٌ مِنْهُمْ بَلَ ٱكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِسْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَسَدٌ وَبِيُّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ كِتَلَبُ اللَّهِ وَزَآءَ ظُلُهُورِهِمْ كَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانٌ وَمَا كُغَر سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا لِمُلِّمُونَ النَّاسَ السِّخرَ وَمَا أُنِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ هِنرُوتَ وَمَرُوتٌ وَمَا يُمَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّ بَعُولًا إِنَّمَا غَفَنَ فِشَنَةً فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَقَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِم بَيْنَ ٱلْمَنْ وَزَنْجِهِ: وَمَا هُم بِضَكَارِينَ بِهِم مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَشُنُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرْئُهُ مَا لَمُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقُ وَلِبِفْسَ مَا شَكَرُوا بِيهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ فَلَوْ أَنْهُمْ مَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ قِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعَاقُهَا اَلَذِينَ مَامَنُوا لَا تَعُولُوا رَحِنَا وَقُولُوا انظرنَا وَاسْمَعُوا وَالْكَثِينَ عَدَابٌ الِيدُ ﴿ مَا يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْشُرِكِينَ أَن يُغَرِّلُ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِن تَيْكُمُ وَاللَّهُ يَخْتَفُ بِرَحْمَتِهِ. مَن يَشَآأُهُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ

وَمَالُوا الْخَنَدُ اللهُ وَلَدُأُ سُبَحَنَةً بَلِ لَمُ مَا فِي السَّنكَوْتِ وَالأَرْضُ كُلُّ لَمُ فَنينُونَ ١

اَلَذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ يَتَلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِيهِ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِيدُ وَمِن يَكُفُرُ بِدٍ. فَأُولَقِكَ هُمُ الْمُقْيِرُونَ ﴿

وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِمُ وَبِ أَجْمَلُ هَلَا مِلِيًّا وَلَوْفَ أَخْلَمُ مِنَ الشَّرَتِ مَنْ مَامَنَ مِنْهُم وَاللَّهِ وَٱلبَّرْدِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمْتِهُمُ

قِيلًا ثُمَّ أَضَطَرُهُۥ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَيِثْسَ ٱلْمَعِيدُ

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْمَدُوا فَلْ بَلْ مِلَّةً إِبْرِهِمْ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ

عَادَرُونِهِ ٱذَكُرَكُمْ رَاشَكُرُوا لِي وَلَا تَكَفَّرُونِ ١

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَارُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَمُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَتِهِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ ﴿ عَلَيْهِنَ فِيهَا لَا يُحَنَّفُ عَنْهُمُ الْمَذَابُ وَلَا مُمْ يُطَرُونَ ﴾ الْمَذَابُ وَلَا مُمْ يُطَرُونَ ﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّهُمْ كَمُسِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا يَلَةٍ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ طَلَبُوا إِذَ يَرَوْنَ ٱلْمَذَابَ أَنَّ ٱلْفُوَّةَ بِلَهِ جَمِيمًا وَأَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ الْمَذَابِ شَ

وَمَثَلُ الَّذِينَ حَسَعُرُوا كَمُثَلِ الَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَلَهُ وَنِدَاةً مُمُّمَّ بُكُمُ عُمَّىٌ فَهُمْ لَا يَسْقِلُونَ ﷺ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْعَيَوْةُ الشَّنِيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ مَاسَنُواً وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةُ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاهُ مِنْدِ حِسَابٍ ۚ

يَسْتَلُونَكَ عَنِ النَّهْرِ الْحَرَارِ فِتَالٍ فِيهِ ثُلُ فِسَالٌ فِيهِ كَبِينٌ وَمَسَدُّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفَرٌ بِهِ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَارِ وَإِخْرَاجُ الْمَادِهُ مِنهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهُ وَالْفِشْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلُ وَلا يَزَالُونَ يُقْتِلُونَكُمْ حَقَّ بُرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلّهُواً وَمَن يَرْتَدِهُ مِنكُمْ عَن دِينِكُمْ وَالْفِشْنَةُ وَالْفَيْلُ وَلا يَزَالُونَ يُقْتِلُونَكُمْ حَقِيلًا اللّهُ مِن اللّهُ مِن وَينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَتُهِكَ خَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآفِيلَ أَوْلَتُهِكَ أَصْحَلُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيدُونَ فَلِي اللّهُ وَلَهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِيهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن وَاللّهُ مِنْ وَلِيهِ اللّهُ وَاللّهُ مُن وَلِيهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ عَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللّهُ اللل

الله وَإِنُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظَّلْمَنَتِ إِلَى النُّوَرِّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِهَا وَهُمُمُ الطَّلَعُوتُ يُخْرِجُهُم مِنَ النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِهَا وَهُمُمُ الطَّلَعُوتُ يُخْرِجُهُم مِنَ النُّورِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يَكَائِهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا كَبْطِلُوا صَدَفَنتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَمُ رِئَاةَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْبَوْرِ الْآخِرِ مَمَثَلُمُ كَمَثَلِ صَفَوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَمُ وَابِلٌ فَنَرَكَمُ مَسَلَدًا لَا يَشْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواً وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْكَنْدِينَ ﷺ

يَمْحَقُ آللَهُ الْإِيْوَا وَيُرْبِي الْعَبَدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ آئِيمٍ ﴿

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

مِن قَبْلُ مُمَدَى لِنَاسِ وَأَنِلَ ٱلْلَّرُقَاقُ إِنَّ اللَّيِنَ كَفَرُوا مِائِنتِ اللَّهِ لَهُمْ عَلَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَلِيدٌ دُو انبِغَامِ ﴿ ﴾ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَنَ عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ النَّالِ ﴿ ﴾ إِنَّ اللّهُ عَلَيْكُ كَفَرُوا لَنَ تُغْرُونَ عَنْهُمُ أَمْوَلُهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُمْ مِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلَاثُرُ وَمَا اغْتَلَفَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنَا بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمِلْدُ بَغْمَا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ عِائِدتِ اللهِ فَإِلَى اللهَ مَرْمِعُ الْمِسَابِ ﴿

إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِفَنْهِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّايِن مَبْقِرَهُم بِعَدَابِ اَلِيمٍ ﴿ الْحَلَيْكَ الَّذِينَ مَعِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِى الدُّيْنَ وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم تِن نَصِيرِينَ ﴾

قُلْ أَطِيمُواْ اللَّهَ وَالرَّمُولَ \* فَإِن قَرَّلُوا فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلكَذِينَ ﴿

عَلَمًا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِبُهُمْ عَذَاكِا شَكِيهِدًا فِي الدُّنيَ وَٱلْآخِرَةُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ٥

قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ تَكَالُوا إِلَى حَكَلِمَةِ سَوَلَمِ بَيْنَـكَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ. شَكِنَا وَلَا يَتَخِذَ بَعَضُـنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نُصَلِمُونَ اللهِ وَلَا نُشْرِكُ وَلَا يَتَخِذُ بَعْضُـنَا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهُ فَإِن تَوَلُّوا فَشَهِـكُوا إِنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ }

مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَشْرَائِيًّا وَلَنِكِن كَانَ حَدِيفًا مُسْلِمًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ۖ

يَمَأْهُلُ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكُفُّرُوكَ بِعَانِبَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُوكَ ١

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْمِنِيُهُ اللَّهُ الْكِتَنْبُ وَالْمُكُمَّمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَعُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِسَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبِّنَا اللَّهِكُمُ وَلَاكُنْ مُثَالِمُ اللَّهِكُمُ وَلِنَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿ لَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنْجِذُوا الْلَهِكُمْ وَالنَّبِيْتِينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُمُ إِلَى يَأْمُرُكُمْ أَن تَنْجِدُوا الْلَهِكُمْ وَالنَّبِيْتِينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُمُ إِلَى يَأْمُرُكُمْ أَن تَنْجِدُوا الْلَهِكُمْ وَالنَّبِيْتِينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُمُ إِلَى يَأْمُرُكُمْ أَن تَنْجِدُوا الْلَهُكُمْ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُمْ إِلَى اللَّهُمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَسْدَ إِيمَنِيهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ وَبَنَهُمْ وَأُولَئِهِكَ لَمُمُ الطَّبَالُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَالُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَكُنَ مِنْ أَحَدِهِم قِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ اَفْتَدَىٰ بِلِهُۥ أُولَئِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ قِن تَلِمِينَ ﴾

فِيهِ اَيَنَ يَبِنَكُ مَقَامُ إِبَرُهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ مَامِنَا وَيَلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مِن استَطَاعَ إِيَهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ اللّهَ غَيْنُ عَنِ الْمَلَدِينَ فَيْ قُلْ يَكَأْهُلُ الْكِنْتِ إِمْ تَكْفُرُونَ بِعَائِتِ اللّهِ وَاللّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا شَمَلُونَ فَي مُلَا يَعَاهُلُ الْكِنْتِ إِمْ تَكْفُرُونَ بِعَائِتِ اللّهِ وَاللّهُ بِغَنِهِلِ عَمّا تَشَمَلُونَ فَي يَعَامُّلُ الْكِنْتِ إِلَّهُ مَن مَامَن تَبْغُونَا عِوجًا وَأَنتُم شُهَكَدَآءٌ وَمَا اللّهُ بِغَنِهِلٍ عَمّا تَشَمَلُونَ فَي يَعَامُّهُ اللّهِ مَن سَيِيلِ اللّهِ مَن مَامَن آمَنُوا اللّهِ عَلَى مَرْدُولُ مَن مَامَن اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَامُولُ وَمَن يَمْنُومُ إِلّهُ فَقَدْ هُدِى إِلّهُ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَامُولُ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَامِلُولُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَلْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَاللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مَالِمُولُ اللّهُ مَالِمُولُ اللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَالِمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَالِمُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِمُولُولُ اللّهُ مَاللّهُ مَالِهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَالِمُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِمُولُولُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِمُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مَالِمُولُولُولُ اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مَالِمُولُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِمُولُولُ مَا اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مَالِمُ مُن اللّهُ مُنْلِمُ الللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ مَا اللّهُ ا

ضُرِيَتَ عَلَيْهِمُ الذِلَٰةُ أَيْنَ مَا لِمُقِفُوٓا إِلَّا بِعَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَيَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنْلِيَآةِ بِغَيْرِ حَقٌّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَقَتَدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَنَرُوا لَن تُغْنِى عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِكَ أَصَّعَتُ النَّالِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلَامُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا يَنفِقُونَ فِي هَلَامُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ مَا فَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلكَّنفِينَ ١

وَلِيُمَحِمَنَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ ٱلكَنفِرِينَ اللَّهِ

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَا أَن قَالُوا رَبَّنَا أَغِيْرِ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِتْ أَمْدَامَنَا وَاصُرْفَا عَلَى الْفَوْمِ الْكَافِرِنَ اللَّهِ عَلَى الْفَوْمِ الْكَافِرِينَ اللَّهِ عَلَى الْفَوْمِ الْمَاوَنَا فِي اللَّهِ عَلَى الْفَوْمِ الْمَاوَنِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَاوَعُهُمُ النَّالُّ وَمِلْسَلَا عَلَى الْفَالِينِ اللَّهِ مِن اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَالِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَالِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولَالِمُ اللْمُلْمُ الْمُؤْمِلُولُولُولَا الْمُؤْمِلُولَالِمُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

يَكَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَانُوا وَمَا تُعْلَقُونِهِمْ وَاللّهُ بِيَى وَيُمِيثُ وَاللّهُ بِمَا تَشْمَلُونَ بَصِيدُ ۖ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَل

وَلِيَمْلَمَ الَّذِينَ نَافَعُواْ وَقِيلَ لَمُمُ تَمَالُواْ قَنِتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ اَدْفَعُواْ فَالُواْ لَوْ نَمْلَمُ فِتَالَا لَاتَّبَمْنَكُمُ هُمُ لِلْكُغْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﷺ

وَلَا يَحْزُنِكَ الَّذِينَ يُسَكِّمُونَ فِي الْكُنْزِ ۚ إِنَّهُمْ لَنَ يَعُمُّرُوا اللَّهَ شَيْئًا بُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْمَلَ لَهُمْ حَظًا فِي الْآخِرَةُ وَلَمْمُ عَلَابُ عَظِيمُ ۚ ۚ إِنَّ الَّذِينَ اَشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيكِنِ لَن يَضُـرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ الِيدُّ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَدَابُ اللَّهِ اللَّهِ عَدَابُ اللَّهِ عَدَابُ اللَّهُ عَدَابُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لَا يَشْرَنَكَ نَقَلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْهِلَدِ ﴿ مَاسَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَاوَعَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ الْهَادُ ﴿

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ إِنِي ثَبْتُ الْقَنَ وَلَا الَّذِينَ يَتُونُونَ وَهُمْ كُفَّرُ أُولَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَمُتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ

وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ. شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْبَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْقُرْبَى وَالْبَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْقُرْبَى وَالْبَسَكِينِ وَالْجَادِ اللّهُ يَعْفُورًا وَالْجَنْبِ وَالْجَادِ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَادِ وَالْجَادِ وَمَا مَلَكُتْ أَيْسَنَكُمُ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَا لَا يُحْدُورًا وَالْجَادِ وَيَحْشُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ اللّهُ مِن فَضَالِمٍ. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَدَابًا شَهُ مِن فَضَالِمٍ. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَدَابًا شَهِينًا ٥

 إِنَّ اللهَ لَا يَشْفِرُ أَن يُشْرِكُ وَمِدْ وَتَغْفِرُ مَا الْعَلَدُ الْقَالَ مَلِكُ الْفَانَ وَمَن يُشْرِكَ وَالْمَوْ فَقَدِ الْفَرَقَ إِنْمَا عَظِيمًا اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا عَلَالْ اللّهِ عَلَا عَا

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَتِنَا سَوِّقَ نُصَّلِيهِمْ وَالْأَهُ كُلُمَا فَيَجَتَ جُلُودُهُم بَدَّلَنَهُمْ جُلُودًا فَيْرَمَا لِيدُومُوا الْعَدَابُ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْهُمْ جُلُودًا فَيْرَمَا لِيدُومُوا الْعَدَابُ إِنَّ الله كَانَ عَلِيبًا حَكِيبًا اللهِ عَلَيْهُمْ الْعَدَابُ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْهُمْ جُلُودًا فَيْرَمَا لِيدُومُوا الْعَدَابُ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيبًا عَكِيبًا اللهِ عَلَيْهُمْ الْعَدَابُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُمْ الْعَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

الَّذِينَ عَامَنُوا يُقَلِّلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّلِينَ كَفَكُونُوا مَهُمَالُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاخُوتِ فَقَلِلُوا أَوْلِيَاتُهُ الشَّيْطُانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطُانِ كَانَ مَنْسِفًا اللهِ المُلامُوتِ فَقَلِلُوا أَوْلِيَاتُهُ الشَّيْطُانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطُانِ كَانَ مَنْسِفًا اللهِ المُلامُوتِ اللهِ اللهِ المُلامُوتِ اللهِ اللهِ المُلامُوتِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ فَمَا لَكُوْ فِى ٱلْكَنْفِينِ فِعْتَانِ اللَّهُ أَكْدَيْهُم بِهَا كَسَبُواْ أَنْرِيدُونَ أَن تَهَدُوا مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُصْلِلِ اللَّهُ فَلَن لَعَيْدِلِ اللَّهُ فَلَن تَعْدَدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَّةً حَقَّى مُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَّةً حَقَّى مُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَلِنَا وَلا نَصِيلُ اللَّهُ وَلَوْلَا وَخُذُومُمْ وَاقْتُلُومُمْ حَبْثُ مُنْهُمُ وَلا لَلْمَائِمُهُمْ وَلا لَلْمَائِمُ وَلِنَا وَلا نَصِيلُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

رَانَا مَنَهُمُ فِي الأَرْضِ لَلْبَسَ عَلَيْكُمْ مُحْلِمُ أَنْ الْمُعْلَمُوا مِن الصَّلُونِ إِنْ جِنْمُ أَن بَلْهِنَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا إِنَّ الْكَفِينَ كَانُوا لَكُو عَمُوا عَمُوا مُنْ مُنَا أَنْ الْمُعْلِمُ الْمَعْدُوا مُنَا اللَّهُمُ الْمَعْدُوا مَلَا اللَّهُمُ الْمَعْدُوا مَلَا اللَّهُمُ الْمَعْدُوا مِنْ وَرَابِحُمْ وَلِمَا أَنْ اللَّهُمُ الْمَعْدُونَ اللَّهُمُ الْمُعَدُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ المَعْدُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ المَعْدُونَ اللَّهُمُ المَعْدُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَنْ وَلَا اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَنْ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَنْ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَنْ وَلَا مُعْلَمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْفِرُ أَن يُثَرِّكَ بِهِ. وَيَعْفِي مَا دُورَت وَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِن اللَّهُ اللَّهُ عَرْبَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

وَيَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَّقَدْ وَمَّيْنَا الَّذِينَ أُولُوا الْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّهُ وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ بِلَا مِن اللّهُ عَنِيًّا جَهِدًا اللهُ عَنْهُ عَنِيًّا جَهِدًا اللهُ عَنْهُ عَنِيًّا جَهِدًا اللهُ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ

يَكَائِمًا الَّذِينَ مَامَنُواْ مَامِنُواْ مِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِنَبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَالْكِنَبِ الَّذِي تَكُفُّرُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلْتِهِكِنِهِ، وَكُنْبُهِهِ، وَالْبُوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ عَشَلَ ضَلَالًا بَهِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا ثُمَّ كَثَرُوا ثُمَّ مَامَنُوا ثُمَّ كَثَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُثْرًا لَذَ يَتِكُي اللّهُ لِيَغْفِرَ لَمْمُ وَلَا لِيَهْدِئِمُ سَبِيلًا ﴿ ﴾

وَمَدَ نَزُلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِلْنِي أَنْ إِنَا سَمِعَنُمْ مَانِتِ اللّهِ بِكُفَرُ بِهَا وَيُسْتَهَزَأُ بِهَا مَلَا لَقَعْدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَعُوسُوا فِي حَدِيثِ عَلَيْهِ إِنَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَا اللّهُ الل

إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ الِلَّهِ وَدُسُلِهِ وَيُهِدُونَ أَن يُغَوِّقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَشُولُونَ فَوَيْنُ بِبَعَنِي وَبَحْتُرُ بِبَعَنِي وَيَصْعُرُ بِبَعْنِي وَيُسُلِمُ وَيُهِدُونَ أَن يَتَخِدُوا بَيْنَ ظَلِكَ سَبِهِلًا ﴿ اللّهِ الْمُعْرِينَ حَقًا وَاعْتَدَنَا لِلْكَنْفِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَتُوْلِمُ مُمُ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ وَيَعْمُ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ وَيَعْمُ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ وَيَعْمُ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ وَيَعْمُ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ وَيَعْمُ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ وَيَعْمُ وَلَوْلُومُ اللّهُ عَلَيْهَا فِي مُعْرِهِمْ اللّهُ عَلَيْهَا فَيْمُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَكُلُومُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَكُولُومُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَقُولُومُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَكُلُومُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَكُولُومُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَكُولُومُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْلُومُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلْمُومُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَالِهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَالْمُعْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللّهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالْمُعْمَا عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيهُمُ عَلَيْكُمُ عَالِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُو

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﷺ وَيَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَدَ بُهَنَانَا عَظِيمًا ۞ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا فَلَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا فَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَمُثَمَّ وَإِنَّ اللَّذِينَ الْخَلَلُوا فِيهِ لَغِى شَلَكِ مِنْثُمْ مَا لَمُمْ بِهِ. مِن عِلْمٍ إِلَّا الّذِينَ الْخَلَلُوا فِيهِ لَغِى شَلْكِ مِنْثُمْ مَا لَمُمْ بِهِ. مِن عِلْمٍ إِلَّا الذِيعَ الطّيْقُ وَمَا فَلَكُوهُ مِقِينًا ۞ الظّيَّ وَمَا فَلَكُوهُ مِقِينًا ۞

وَاخْذِهِمُ الرِبَوْا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَآظِهِمْ أَمُولَ النَّسِ وَالْبَطِلُ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فَهُوا وَعَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيغَيْرَ إِنَّ اللّذِينَ كَفُرُوا وَصَدُّوا عَن سَهِيلِ اللّهِ قَدْ صَلُوا صَلَلًا بَعِيدًا فِي إِنَّ اللّذِينَ كَفُرُوا وَطَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيغَيْرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَوِيقًا فِي إِلّا طَرِيقَ جَهَنَدَ خَلِينَ فِهَا أَبْدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا فِي يَكُنُهُ النّاسُ مَدْ جَاءَكُمُ الرّسُولُ وَالْحَقِي مِن تَرْبِكُمْ فَعَامِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِيهِ مَا فِي السّمَونِ وَالأَرْضُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَيْمًا فَهُو يَسِيرًا فِي وَيضِحُمْ وَلَا تَعُولُوا عَلَى اللّهِ إِلّا الْحَقّ إِنّهَا النّسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْبَمَ وَسُولُ اللّهِ وَرُسُلِهِ. وَلا تَعُولُوا عَلَى اللّهِ إِلّا الْحَقّ إِنّهَ النّهُ واللّهُ اللّهُ وَلا يَعُولُوا عَلَى اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلِيمُ وَكُولُوا فَلِنَا أَلَا مُعَلِيمًا فَي اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَكُولُوا فَلَنَا أَلَا مَا يَعُولُوا خَلِيلًا اللّهُ وَكُمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَكُولُوا وَلَا إِلّهُ وَكُولُوا وَلَا يَعُولُوا فَلَاللّهُ وَكُولُوا فَيْلُوا اللّهُ وَكُولُوا فَلَا اللّهُ وَكُولُوا وَلَا اللّهُ وَكُولُوا فَلَا اللّهُ وَكُولُوا فَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْلُولُوا فَلَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْلُولُوا فَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُولُوا فَلَاللّهُ وَلَا لَكُولُوا وَلَا لَعُولُوا فَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُولُوا فَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَكُولُوا اللّهُ وَلَا لَلْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَمُولِكُوا فَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُولُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّ

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَنِيَّنَا أُولَتَهِكَ أَصْحَكُ الْجَجِيدِ ١

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْسَيِيخُ ابْنُ مَهْيَمُ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا إِنَ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْسَيِيحَ ٱبْنَ مَرْبَهُمَ وَأَمْنَهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَيِعُمُّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّنَوَبِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاً يَعْلُقُ مَا يَشَأَةُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

إِنَّ الَّذِينَ كَغُواْ لَوَ أَكَ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَيعًا وَيشْلَمُ مَكَمُ لِيَفْتَدُوا بِهِ. مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَنَمَةِ مَا لُقُئِلَ مِنْهُمُّ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيثُ ﷺ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا لَهُم جِنَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُعِيمٌ ۖ

﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْرُنكَ الَّذِيبَ يُسَدِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيبَ قَالُوّا مَامَنًا بِأَفَرَهِهِمْ وَلَرَ تُؤْمِن فَلُوبُهُمْ وَمِنَ اللَّهِ مَادُوا لَا يَحْرُنكَ اللَّهِ مَا وَاضِعِهِمْ يَقُولُونَ وَمِنَ اللَّهِ مَادُوا سَتَعُونَ لِقَوْمِ مَاخَرِينَ لَدَ يَأْتُوكُ يُحْرِفُونَ الْكَهْرَ مِنْ بَسْدِ مَواضِعِهِمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ وَمَن يُودِ اللّهُ فِتَنتُمُ فَلَن تَمْلِكَ لَمُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا أُولَتِهِكَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنُولُوا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُو

إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدَى وَوُرُّ يَعَكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالزَّبَنِيُّونَ وَالأَخْبَارُ بِمَا النَّيْوَلَ النَّكَاسَ وَاخْشُونُ وَلَا نَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنَا فَلِيلاً وَمَن لَدَ يَخْشُوا النَّكَاسَ وَاخْشُونُ وَلَا نَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنَا فَلِيلاً وَمَن لَدَ يَخْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ ﴾

الله عَلَيْمًا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكٌ وَإِن لَمْ تَعْمَلُ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتُمُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّامِنُ إِنَّ اللّهَ لَا

يهدى النوم الكفرين في قُل يَكَافِلُ الكِنْبِ لَسَمُ عَلَ مَنَهُ حَقَّى تَعْيَمُوا التَّوْرَيَةَ وَالإِنِيلِ وَمَا أَنِلَ إِلْبَكُمْ مِن رَبِكَ مُلْفَيْنَا وَكُثْراً فَلَا تأس عَلَ الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ في وَرَبَّكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْرِيدَ كَثِيرًا مِنْهُم مِّا أُنْفِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ مُلْفَيْنَا وَكُثْراً فَلَا تأس عَلَ الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ في لَنَدَ كَنَا الْمَيْنَ وَرَبَّكُمْ لَلَهُ مُو الْمَيْسِيمُ ابْنُ مَرْيَدُ وَقَالَ الْمَيْسِيمُ يَنَبَى إِلَيْنَ اللّهُ مَنْهُ وَرَبَّكُمْ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَمِثْ وَهِ لَا يَظْلِيهِنَ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمِثْ وَهِ لَا اللّهِ اللّهُ وَمِثْ وَهِ لَا يَعْلِيهِنَ عَمْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ اللّهُ وَمِثْ وَهِ لَا يَعْلُونَ عَمّا يَعُولُونَ لَيَسَنَّ الّذِينَ كَفَرُوا إِلَى اللّهُ وَمِثْ وَهِ لَا يَعْلُونَ عَمّا يَعُولُونَ لَيَسَنَّ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اللّهِ إِلّا إِلَهُ وَمِثْ وَهِ لَا يَعْلُونُ عَمَا يَعُولُونَ لَيَسَنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَمِثْ وَإِلّهُ وَاللّهُ وَمِنْ لَمُ يَعْلُونُ عَمَا يَعُولُونَ لَيَسَلّمُ اللّهِ اللّهُ وَمِثْ وَإِلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ لَمُولُونَ لَيْسَالًا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَمُ يَعْلُونُ عَمْ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا لَهُ يَعْلُونُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّه

قُلْ أَنَشِدُونَ مِن دُوبِ اللّهِ مَا لَا يَهْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفَمَأُ وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْمَلِيمُ ۞ لُمِنَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِتَ إِسْرَهِ مِلَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَيَدُ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَمْتَدُونَ ۞

وَالَّذِينَ كُنْرُوا وَكُذَّبُوا بِعَائِمِتِنَا أُولَئِكَ أَسْمَتُ لَلْمُحِيدِ (١)

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ جَيِدَةِ وَلَا سَلَهِتَةِ وَلَا وَمِيلَةِ وَلَا حَالٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَفَتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَشْقِلُونَ ﷺ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَشْقِلُونَ ۚ اللَّهِ الكَذِبُ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَشْقِلُونَ ۖ

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَلَمِينَ اللَّهِ

#### من سُورة الأنعام رقم (٦)

الْمُتَمَدُ بِلَهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّمُنَتِ وَالنُّورِّ ثُمَّ الَذِينَ كَفَرُوا بِرَبِيمَ بَعْدِلُوتَ ﴾ وَلَا يَشَعُنُ وَلَا اللَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِخَرُّ شُبِينٌ ﴾ وَلَا يَنْفُونُ إِنْ هَذَا إِلَّا سِخْرُ شُبِينٌ ﴾ وَلَا يَنْفُونُ إِنْ هَلَا اللَّذِينَ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّ أَرْبُتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنَ أَسَلَمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِي أَرْبُتُ أَنْ أَكُونَ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِي أَرْبُتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنَ أَسَلَمُ وَلَا يَشْعِمُ وَلَا يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ قُلْ إِنِي أَنْهُ أَنْ إِنِ أَلْمُونِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِي أَرْبُتُ أَنْ أَكُونَ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يَشْعُونَ فَيْ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ عَصَدَيْتُ وَقِي عَلَيْدِ ﴾ وَاللَّذِينَ فَلَا إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ أَنْ إِنْ أَنْهُ وَلِي مُنْ إِنْ أَنْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِلَا يُعْرِقُونَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِكُونَ الللَّهُ وَلَا إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ وَلِكُونَ الللَّهُ وَلَا إِلَى الللَّهُ وَلَا إِلَى الللَّهُ وَلِلْ مَا اللَّهُ وَلَا إِلَيْهُ وَلِلْ مَنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قُل أَى ۚ غَنِهِ ٱكْثِرُ خَنَهَدَةً مَٰلِ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَتِنكُمُ وَأُوحِى إِنَّ هَلَا ٱلفُرْءَانُ لِأَنْدِرَكُم بِدِ. وَمَنْ بَلَغٌ أَهِلَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَثَ مَعَ اللَّهِ ءَالِهَةً أَخْرَنُ فِل لَآ ٱشْهَدُ فُلْ إِنِّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِيدٌ وَإِنِّنِي بَرِئَةً ثِمَا يُشْرِكُونَ ۖ

وَيَوْمَ غَشْرُهُمْ جَيِمًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ اَشْرِكُواْ أَنِنَ شُرَّقَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ نَرْعُمُونَ ۖ ثُمَّ لَذَ تَكُن يِنْتَنَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۚ إِلَيْنَ الْشَرْكِينَ ۚ لَكُنْهُواْ عَلَى الشِيهِمْ وَمَسَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ بِمَقْرُونَ ۚ ۚ ۚ

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْقُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْشُتُهُمْ وَمَا يَنْشُرُونَ شَ

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُفِعُوا عَلَى رَبِيمٌ قَالَ ٱلْيَسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِنَا قَالَ مَنْدُوا الْمَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَعُوُونَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ قُلْ إِنْ يُهِيثُ أَنْ أَعَبُدُ اللَّهِ مَن وُدِنِ اللَّهِ قُلُ لَا أَيْعُ أَمْوَاءَكُمْ مَن مُسَلَمْتُ إِذَا وَمَا آمَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ قُلْ إِنْ مُنْجِكُونَ ﴾ قُلُ اللَّهُ مُنْجِكُونَ ﴾ قُلُ اللَّهُ بُنجِيكُم يَنهًا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمُّ أَنتُمْ تُنْجِكُونَ ﴾

وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّٰفِينَ اللَّهُ وَلِهُمُ لَمِمَا وَلَهُوَا وَغَمَّتُهُمُ ٱلْحَيْوَةُ الدُّنْيَّ وَذَكِيْرَ بِدِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْشُ بِمَا كَسَبَتَ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّ وَلَا شَغِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كَلُ عَدْلِ لَا يُؤخَذْ مِنْهَا أُولَائِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَبِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكَفُرُونَ ۞ قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُوبِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَعُمُرُنَا وَنُرَدُ عَلَىٓ أَعْقَابِنَا بَقَدَ إِذْ هَدَننَا اللّهُ كَالَئِي ٱللّهُدَى ٱشْتِنَا أَلُنُ إِنَّ مُدَى اللّهَ اللّهُدَى الْتَبِنَا أَقُلُ إِنَّ مُدَى اللّهِ مُو ٱللّهُدَى وَأَيْرَنَا لِللّهُ لِللّهِ اللّهُدَى وَالْمَالِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ذَلِكَ هُمَدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ. مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ. وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَسْمَلُونَ ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ مَاتَبَنَّهُمُ الْكِنْبَ وَلَلْتُكُرُ وَالنَّبُونَ ۚ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُلاَءٍ فَقَدْ وَكُلّنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴿ ﴾ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

وَلَقَدْ حِتْتُمُونَا فُرُدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَرَّكُتُم مَّا خَوَلَنَكُمْ وَرَاتَه ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَنْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرِّكُوْأً لَقَد نَّفَظَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنصُم مَّا كُنتُمْ زَعْمُونَ ۞

وَجَمَلُوا لِلَهِ شُرُكَاةَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمُ وَخَرُقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِفَيْرِ عِلْمُ سُبْحَتَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ۖ ۗ ۗ الَّيْعَ مَا أُرْجِىَ إِلَىٰكَ مِن زَيِّكَ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْ شَآةَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞

رَلَا تَأْكُولُ مِنَا لَوْ بُنْكُو اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَيْسَقُّ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَبُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجْدِلُوكُمُّ وَإِنْ أَطْمَتُمُوهُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَيْسَوْنَ مِنْ كَانَ مَيْنًا فَأَخْيَيْنَكُ وَجَمَلْنَا لَمُ ثُورًا يَمْشِى بِهِ فِي النَّاسِ كُمَن مَثَلُمُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ عِمْانِحَ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُمُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ عِمْانِحَ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُمُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ عِمْانِحَ فَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَوْلَا يَمْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يَمَعْشَرَ الْجِينِ وَالْإِنِسِ أَلَدَ بَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ وَابْنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاةَ يَوْمِكُمْ هَنذاً قَالُوا شَهِدُنا عَلَىٰ أَنفُسِمْ أَنْهُتُو كَانُوا كَنْ مِنْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاةَ يَوْمِكُمْ هَنذاً قَالُوا شَهِدُنا عَلَىٰ أَنفُسِمْ أَنْهُتُو كَانُوا كَنْفِيرَ عَلَىٰ اللَّهُ وَمُعْمِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِمْ أَنْهُتُو كَانُوا كَنْفِيرَ اللَّهُ اللَّهُ

وَكَذَاكِ ذَفَتَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُثْهِجِينَ فَشَلَ أَوْلَىدِهِمْ ثُرُكَآوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلَبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوَ مُسَاءً اللّهُ مَا فَمَكُونُ فَ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللّهِ

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرُقُواْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا مَارَاؤُنَا وَلَا حَرْمَنَا بِن فَيْءُ كَذَبِ الَّذِينَ بِن فَيْلِهِمَ عَنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن نَلْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ أَلْتُمْ إِلَّا عَرْصُونَ فَ فَلَ عَلَم فَلَم اللهِ الطَّنَ وَإِنْ أَلْتُمُ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ أَلْتُمُ إِلَا عَرْصُونَ فَ فَلَ عَلَم مُلْمَ اللّهِ مِنْ يَلْمِ الْحَلَىٰ اللّهِ الطَّنَ وَإِنْ أَلْتُمُ اللّهِ مَن اللّهُ عَرْمُ مُن اللّهِ مَن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

وَأَنَّ هَلَنَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُومٌ وَلَا تَنَّبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ، لَتَلَّكُمْ وَلَا تَنْبَعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ، لَتَلَّكُمْ تَنْفُونَ اللهُ الله

قُلْ إِنَّنِي مَكَنِي رَقِ إِلَى صِرَاطٍ تُسْتَقِيمِ دِينَا فِيْمَنَا يَلَةً إِبَرْهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلشَفْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى إِنَّ صَلَاقِ وَلَسُكِى وَمُسَكِى وَمُسْتَقِيمِ وَمِنْ السَّهِينَ وَمُسَكِى وَمُسَكِى وَمُسْكِى وَمُسْتَقِيمِ وَمِنْ السَّهِينَ وَمُسْكِى وَمُسْتَقِيمِ وَمِنْ السَّهِينَ وَمُسْتَقِيمِ وَمِنْ السَّهِينَ وَمُسْتَقِيمِ وَمِنْ السَّهِينَ وَمُسْتَقِيمٍ وَمُعَلِينَ وَمُسْتَقِيمِ وَمُسْتَقِيمِ وَمِنْ السَّهِينَ وَسُلِيعَ وَمُسْتَقِيمِ وَمِنْ السَلِيعَ وَمُسْتَقِيمِ وَمِنْ السَّامِينَ وَسُلِيعَ وَمُسْتَقِيمِ وَمِنْ السَّهُ وَمُنْ السَّهُ وَمُنْ السَّامِينَ وَسُلِيعَ وَمُسْتَعِينَ وَسُلِيعَ وَمُسْتَعِينَ وَمُسْتَقِيمِ وَمِنْ السَّهُ وَمُعَلِيقًا وَمُنْ السَّهُ وَمُنْ السَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّسَلِيعَ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُعَلِيقًا مُوا مُنْ النَّهُ السَّفِيعَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُ الللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

مُّلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْعَوَحِيْنَ مَا ظُلِمَرَ مِنِهَا وَمَا بَعَلَنَ وَٱلإِنْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرَ بُنَزِلَ بِهِ. سُلَطَكَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَ اللَّهِ مَا لَا تَمْلُمُونَ ۖ

رَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ لَلْمُنَّذِ أَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ النَّآءِ أَوْ مِنَا رَزَفَكُمُ اللَّهُ فَالْوَا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمُهُمَا عَلَى الكَيْدِينَ فَيَ

نَلُوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَوْمِ لَلَدَ الْلِنْهُ الْمُنْفَعِيْمُ وَسَلَتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ وَاسَى عَلَى فَوْمِ كَيْرِينَ عَلَى وَلَوَ عَنْهُمْ وَالْمَيْفَ وَلَمْ عَلَى الْمُرَى نَفْضُ عَلَيْكَ مِنْ الْبَالِمِينَا وَلَفَذَ جَاءَتُهُمْ وَمُسْلُهُم وِالْمِيْنَاتِ فَمَا حَكَانُوا لِيُؤْمِنُوا مِمَا حَكَانُوا مِن مَبْدُلُ كَنْ الْعُرِينَ الْمُحَمِّينِ فَي كَانُونِ الْمُحَمِّينِ فَي كَانُونِ الْمُحَمِّينِ فَي كُذُونِ الْمُحَمِّينِ فَي كُذُونِ الْمُحَمِّينِ فَي كُذُونِ الْمُحَمِّينِ فَي الْمُحْدِينَ فَي مُنْ اللّهُ عَلَى مُلُونِ الْمُحْمَدِينَ فَي اللّهِ اللّهَ عَلَى مُلْونِ الْمُحْمَدِينَ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى مُلْونِ الْمُحْمَدِينَ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

#### من سُورة الأنفال رقم (٨):

ذَالِكُمْ وَأَكَ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الكَّلْفِرِينَ ۞

وَإِذَ يَعَكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُنْفِعُكَ أَنْ يَفْتُلُوكَ أَوْ يُفْرِجُولُّ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُو اللهِ وَاللهُ خَرُّ الْمَنْجُونَ الْهَا وَمَعْدِينَ فَي وَمَعْدِينَ فَي وَمَا كَانَ صَلَائَهُمْ عِندَ الْبَتْتِ إِلَّا مُعْكَالَهُ وَتَصْدِينَةُ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُفْتُر تَكُفُرُونَ ۖ إِنَّ اللِّينِ وَمَا كَانَ صَلَائِهُمْ عِندَ الْبَتْتِ إِلَّا مُعْكَالُهُ وَتَصْدِينَةُ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُفْتُر تَكُفُرُونَ الْوَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوّا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَتُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُلَّتُ ٱلأَوْلِينَ

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِيُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدَبَنَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۞ ذَلِكَ بِمَا فَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَدَبَنَرُهُمْ وَأَدَبَنَرُهُمْ وَأَدَبَنَرُهُمْ وَأَدَبَنَرُهُمْ وَأَنْ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِيدِ ۞ كَدَأْبِ مَالِ فِرْعَوْثُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ اللّهِ فَلَّمَ اللهُ بِدُنُوبِهِمْ إِنَّ اللّهَ قَوِيٍّ شَدِيدُ الْمِقَابِ ۞ فَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَوِيٍّ شَدِيدُ الْمِقَابِ ۞

إِنَّ مَثَرَ الدَّوَاتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

وَلَا يَعْسَبُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُواً إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞

يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَدَرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِنْمُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَنَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِاثَةً يَقْلِيُوا الْفُنَا يَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَنْفَهُونَ ۞

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَــَآهُ بَعْضٌ إِلَّا تَغْمَلُوهُ تَكُن فِئـَنَّةً فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ١

#### من سُورة التوبّة رقم (٩):

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ اَنفُسِهِم بِالْكُفْرُ أُولَتِهِكَ حَيِظَتْ أَعْمَنْلُهُمْ وَفِي النَّادِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا مَابَـاتَكُمْ وَلِغُوَاتَكُمْ أُولِيـَاتَهُ إِنِ اَسْتَحَبُّوا الْصُغْرَ عَلَى الْإِيمَــنِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ وَلَوْلَتِكَ هُمُ الطَّلِيمُونَ ﴾

ثُمُّ أَرَّلَ اللَّهُ سَكِينَتُمُ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرَ تَرَوْهَمَا وَعَذَبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلكَفِيرِينَ ﷺ

يَتَأَنُّهُمَا الَّذِينَ ،َامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْسَجِدَ الْحَرَامَ بَمَدَ عَامِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ خِفَتْدُ عَيْلَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَكُوا اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا يَقِيمُ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا يَقِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَدِينُونَ يَنْ الْحَقِ مِنَ الَّذِينَ أَوْنُوا الْكِتَبَ حَقَى يُعْظُوا الْجِتَبَ حَقَى يُعْظُوا الْجَيْنَ وَلا يَعْرَبُونَ مَا حَرَّمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ يَنْ الْحَقِ مِنَ اللَّذِينَ أَوْنُوا الْكِتَبَ حَقَى يُعْظُوا الْجَرْيَةُ عَن يَبُو وَهُمْ صَنْجُونَ اللَّهِ وَقَالَتِ الْبَهُوهُ عُرَبُرُ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ اللَّهُ مِنْ اللّهِ وَقَالَتِ اللّهَامِهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ أَنْ يُوفَكُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

أَخْسَانَهُمْ وَثَفَيَتُهُمْ أَرْسَابًا مِن دُوْفِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ انْتَ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِرُوّا إِلّا لِيَمْشُدُوّا إِلَهُا وَحِدُا لَا اللّهُ اللّهُ إِلَّا أَن يُبِيدُونَ لَا يُلِيدُونَ اللّهُ إِلّا أَن يُبِيدُونَ اللّهُ إِلّا أَن يُبِيدُونَ اللّهِ إِلَّا أَن يُبِيدُونَ اللّهُ إِلّا أَن يُبِيدُونَ اللّهُ إِلّهُ مَنْ اللّهِ عَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُولُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْل

إِنَّ عِذَةَ الشَّهُورِ عِندَ اللهِ اَفْنَا عَمْرَ شَهِرًا فِي كِنْبِ اللهِ يَوْمَ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنهَا آرَبَّكَةً حُرُمُّ وَلَكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ ا

إِلَّا نَصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَبُهُ الَّذِينَ كَنَدُوا ثَانِينَ إِذْ هُمَا فِى ٱلْمَارِ إِذْ يَنْمُولُ لِصَاحِبِهِ. لَا تَحْدَرُهُ إِنْ اللَّهُ مَعَنَا قَالَمُلُ ٱللَّهُ سَكِينَتُمْ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُمُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَالِمُكُ ٱلَّذِينَ كَنْكُرُوا الشَّفْلُ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِنَ ٱلثَالِمَا وَاللّهُ عَزِيزٌ عَكِيدٌ ٢

وَلَهِن سَالْتَهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا حُنَّا غَنُوشُ وَلَلْمَاتُ قُلَ الْإِلَهِ وَءَاينِدِ. وَرَسُولِدِ. كُنْتُر تَسْتَهَزِهُونَ ۞ لَا مَسْلَذِرُواْ مَدَ كَنْرَثُمْ بَسْدَ إِيمَنِيكُمْ إِنْ فَمَثْ مَنْ طَالِهَمْ مِنكُمْ نُعُذَبْ طَالِهَةً بِأَنْهُمْ كَانُوا مُجْرِيدِك ۞

وَعَدَ اللهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَمَ خَلِينَ فِيها هِنَ حَسْبُهُمْ وَلَعْمَهُمُ اللهُ وَلَعْمَهُمُ اللهُ النَّيْ جَهِدِ الْحَثْفَارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَاوَعَهُمْ جَهَنَدُّ وَبِلْسَ الْمَصِيرُ ﴿ يَعْلُونَ إِللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدَ قَالُوا كِنَا النَّيْ جَهِدِ الْحَثْفَارِ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَنُوا بِمَا لَدَ يَنَالُوا وَمَا نَشَمُوا إِلَا أَنَ أَغْسَبُهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن وَمَنْهُمُ اللهُ عَذَابًا الِيمًا فِي الدُّنِيَا وَالأَخِرَةُ وَمَا لَمُدْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِي وَلَا مَرْبَعُهُمُ اللهُ عَذَابًا الِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَمَا لَمُدْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِي وَلَا مَرْبُهُمُ اللهُ عَذَابًا الِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَمَا لَمُدْ فِي الزَّرْضِ مِن وَلِي وَلا مَسِيرِ ﴿

اَسْتَغْفِرَ لَمُنَمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُنْمَ سَبْعِينَ رَبَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُنَّمَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَافُورُ لِمِلْهِ وَرَسُولُهِ. وَرَسُولُهِ.

وَلَا نُصَلِ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَلِدًا وَلَا لَعُمْ عَلَى فَنْرِهِ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَمَاثُوا وَهُمْ فَنسِقُونَ ﴿ وَلا نُسْمِنكَ أَمُونُكُمْ وَلَا نُسْمِنُهُمْ وَهُمْ كَانُوا وَهُمْ عَنْدُونَ ﴾ وَلا نُسْمِنُهُمْ وَهُمْ كَانُوا وَهُمْ عَنْدُونَ ﴾ وَلا نُسْمِنُهُمْ وَهُمْ حَنْدُونَ ﴾

وَبَهُ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلأَعْرَابِ لِلْوُدَنَ لَمُنْمِ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولَةً سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُ

الأَمْرَاتُ أَشَدُ كُفْرًا وَيَعْدَاهَا وَأَجْدَرُ أَلَا يَعْلَمُوا خُدُودَ مَا أَرْلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِيْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ

وَٱلَّذِينَ ٱلْخَنْدُواْ مَسْجِدًا خِرَارًا وَكُفْرًا وَتَقْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِدِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَسَلُّ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرْدَنَا ۚ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَتَمَهُمُ إِنَّهُمْ لَكَذِيْهِنَ ﴿ ﴾

يَتَابُهُ الَّذِينَ مَاسَنُوا تَلِيلُوا الَّذِيبَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَّادِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ طِنْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ النَّقِيبَ اللَّهِ

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَرْجَبْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ الَّذِينَ ءَامُثُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِيْمُ قَالَ ٱلكَّذِينَ اللَّاسِ عَجَبًا أَنْ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِيْمُ قَالَ ٱلكَّذِينَ إِنَّ هَذَا لَسَاعِرُ مُبِينًا فِي

إِلَيْهِ مَرْجِفُكُمْ جَبِيمًا وَعَدَ اللَّهِ حَقّاً إِنَّهُ بَبْدَأُوا الْمَلْآقَ ثُدَّ بُعِيدُهُ لِيَجْزِىَ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ بِالْقِسَطِّ وَالَّذِينَ كَانُوا بَكُفُرُونَ ﴾ كَانُوا بَكُفُرُونَ ﴾ كَانُوا بَكُفُرُونَ ﴾

فَكُنْ أَغْلَمُ يِنَنِ آفَكَرَكَ عَلَى اللَّهِ كَلْبًا أَوْ كَذَبَ بِنَائِنَهُ ۚ لِا يُعْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَيَشَبُدُوكَ مِن دُوبِ اللَّهِ مَا لَا يَعْمُهُمْ وَلَا يَنْفَهُمْ وَرَمُولُونَ هَكُؤُلُومَ شُفَعَتُونًا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَثْنَبِتُوكَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَتُمُ وَقَدَلُلَ عَمَّا يُسْرِكُوكَ ﴾ في الأَرْضِ شُبْحَنَتُم وَقَدَلُلَ عَمَّا يُسْرِكُوكَ ﴾

رَوَمَ غَشُرُهُمْ جَيِمًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُدَ رَشُرَكَا وَكُنْ فَرَيَّكَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاوُهُم مَّا كُنْتُمْ إِيّانَا مَشْبُدُونَ ﴿ فَكَفَنَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَنَدْفِلِينَ ﴾

كَنَالِكَ حَفَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ مَنْقُوّا أَنَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ أَنْ مَلْ مِن شُرَكَآمِكُمْ مَن يَبَدَوُا الْمَانَى ثُمَّ بَمِيدُمُ فَلِ اللّهُ يَبَدِئُ الْمَانَى ثُمَّ مُومِدُونَ ۚ أَنْ يَنْ مَلْ مِن شُرَكَآمِكُمْ مَن يَبَدِئَ إِلَى اللّهُ يَبَدِى لِلْمَغَّ أَنْسَ بَهْدِئَ إِلَى اللّهُ يَبَدِئَ أَنْسُ بَهْدِئَ إِلَى اللّهَ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا يَنْهُمُ أَكُونُ مُنِكَا إِلّهُ مَلْنًا إِنَّ الطَّنَ لَا يَهِذِئَ إِلّا طَنَا إِنَّ الطَّنَ لَا يَعْمَلُونَ ﴾ وَمَا يَنْهُمُ أَكْرُمُمُ إِلّا طَنَا إِنَّ الطَّنَ لَا يَعْمَلُونَ ﴾ لا يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلِيمٌ مِنَا يَعْمَلُونَ ﴾ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن المُؤْمِنَ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِكُونَ اللّهُ عَلَالْمُ عَلَا الللّهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَالِكُونُ الللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَا اللّهُ عَلَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عِلَا عَلَالْمُ عَلَا الللّه

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا بَشَيعُ الَّذِينَ بَدْعُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَنَّهِمُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمُمْ إِلَّا يَخْرُمُونَ شَ

قَالُوا اتَّذَكَ اللَّهُ وَلَكُأْ سُبْحَنَةً هُوَ الْنَيْنُ لَهُمَ الْنَيْنُ لَهُمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلطَّنهِ بِهَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مِمَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ فَى قُلْ إِنَّ اللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِمُونَ ۚ فَى اللّهُ فِي اللّهُ لِنَا اللّهُ وَمَا لَا يَقُومِنَ مَن مُن اللّهِ مَن مُن اللّهِ مَن اللّهُ وَمَا فَا يَكُنُرُونَ فَى فَي وَاقلُ عَلَيْهِمْ ثَمَا فُوحٍ إِذَا قالَ لِقُومِن يَعْقِم إِن كَان كَبُر عَلَيْكُمْ مَنْ اللّهِ وَمَكُلُونُ فَى اللّهِ وَمَكُلُلُونَ فَي اللّهُ مَن اللّهُ وَلَا يُعَلّمُونَ اللّهُ وَلَا يُعْلِمُونِ فَي مِنْ اللّهُ وَلَا يُعْلِمُونِ فَي اللّهُ وَلَا لِنَا لَهُ وَلَا لِنَا لَهُ وَلَا لَمُؤْمِنَ فَا مُعْمَلًا أَمْرَكُمْ وَمُوا اللّهِ وَلَا يُعْلَمُونَ اللّهِ وَمُحَلّمُ اللّهِ وَمُحَلّمُ اللّهِ وَمُحَلّمُ اللّهُ وَلَا لِنَا لَهُ وَلَا لَنَا اللّهُ وَلَا لَمُؤْمِن اللّهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَمُؤْمِنَا أَلَيْ وَلَا لَمُؤْمِن اللّهُ وَلَا لَمُؤْمِنَا أَلَا اللّهُ وَلَا لَمُؤْمِنَا أَلَا اللّهُ وَلَا لَمُؤْمِنَا أَلَا اللّهُ وَلَا لَمُؤْمِنَا أَلَا اللّهُ وَلَا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلَا لَمُؤْمِنَا أَنْ مُنْ اللّهُ وَلَا لَمُؤْمِنَا إِلَى اللّهُ وَلَا لَمُؤْمِنُونَ اللّهُ وَلَا لَمُؤْمِن اللّهُ وَلَا لَمُؤْمِن اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَمُؤْمِنُونَ اللّهُ وَلَا لَلْلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَلَا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلَا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَعْلِمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا لَا لَا اللّهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا لَا لَا اللّهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا لَا لَا اللّهُ ولَا لَا لَا اللّهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا لَا لَا اللّهُ ولَا لَهُ ولَاللّهُ اللّهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا لَهُ اللّهُ ولَا لَا لَا اللّهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا لَا لَهُ ولَا لَاللّهُ اللّهُ ولَا لَا لَا اللّهُ الللّ

فَقَالُواْ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا لَا جَمَلَنَا فِسْنَةَ لِلْقَوْرِ الظَّلِلِينَ ﴿ وَنَجْنَا رِخْمَنِكَ مِنَ الْقَوْرِ الْكَفِينَ ﴿ وَهُمْنَا رِخْمَنِكَ مِنَ الْقَوْرِ الْكَفِينَ ﴿ وَهُمْنَا مِرْحُنُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّذِي يَنَوَفَنَكُمْ وَأَمُرُتُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

#### من سُورة هُود رقم (١١): ٥

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَوْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَكَاتَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَأَهِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَفْسَنُ عَمَلاً وَلَيْنَ الْمَدَاتِ فَلْتَ إِلَّا مِنْ ثَيْبِنُ ﴿ وَلَيْنَ الْمَزَاعَ الْمَدَاتِ مُلْكُمْ الْمَدَاتِ إِلَّكُمْ مَتَعُولُونَ الْمَوْقِ لِيَقُولُونَ الْمَيْنِ عَنْهُمْ الْمَدَاتِ إِلَّا مِنْ ثَيْبِيْ ثَلِيهِمْ الْمَدَاتِ اللهِ مَنْ مُنْفِقُ عَنْهُمْ وَمَافَ يَهِم مَّا كَانُوا بِدِ يَسْتَهْزِنُونَ ﴾ وَلَيْنَ الْمُؤْلُونِ اللهِ اللهُ لَيْوُشُ كَنُونُ كَانُوا بِدِ يَسْتَهْزِنُونَ ﴾ وَلَيْنَ الْمُؤْلُونِ اللهِ اللهُ اللهُ لَيْوُشُ كَنُونُ كَانُوا بِدِ يَسْتَهْزِنُونَ اللهُ لَيْوَشُ كَنُونُ كَانُوا لِللهِ اللهُ الل

أَفْتَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِّهِ. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن فَبْلِهِ. كِنْبُ مُومَقَ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَتِهِكَ بُوّمِمُونَ بِهِ. وَمَن يَكُثُرُ بِهِ. مِنَ الْأَخْرَابِ فَالنّارُ مَوْجِدُمُ فَلَا تَكُ فِي مِيْقِ يِنْهُ إِنَّهُ المَّقُ مِن رَبِّكَ وَلَذِكَ وَلَكِنَ آكَةُ النّاسِ لا يَقْمَنُونَ فَلَى اللّهِ مَتَنِ الْفَقَىٰ عَلَى اللّهِ حَذِبًا أُولَتِهِكَ بُمُومُونَ عَن رَبِهِمْ وَبَعُولُ الأَشْهَادُ هَمَ وَلَكُوا اللّهُ مَتَنِ الْفَقِيدَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَيَتَغُونُهَا عِوجًا وَمُم اللّهِ مِن كَذَبُوا عَلَى رَبِهِمْ اللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مُن الللّهُ مَن الللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن الللّهُ مَن اللّهُ مُن الللّهُ مِن الللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن الللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ م

إِن نَقُولُ إِلَّا آعَنَىٰكَ بَعَشُ مَالِعَتِنَا بِمُورُ قِالَ إِن أَشْهِدُ اللَّهَ وَاقْتَهَدُّوا أَنِي بَرِئَ ثِمَنَا نَشْرِكُونَ ۖ مِن دُونِيِّد فَكِيدُونِ مَيْعًا ثُدُّ لَا نُظِرُونِ ۗ فَيَ

وَيَلْكَ عَادُّ جَمَدُوا بِعَايَتِ رَبِيمٍ وَعَصَوْا رُسُلَمُ وَالْبَعُوّا أَمْرَ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ۞ وَأَنْبِعُوا فِي هَلِهِ الدُّنْيَا لَفَنَةً وَيَوْمَ الْفِينَدَةُ اَلَا إِنَّ عَادًا كَفَنُرُوا رَبَّهُمُّ أَلَا بَشِّنًا لِعَامِ قَوْمِ هُومٍ ۞

كَانَ لَمْ يَعْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ يَعُودًا حَعَنَرُوا رَبُّهُمْ أَلَا بِعَنَا لِتَعُودَ ١

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرَوَقَانِهِ إِلَّا نَبَّاقُكُمَّا بِتَأْوِيلِهِ. قَبَلَ أَن يَأْتِيكُمَّا وَلِكُمَّا مِنَا عَلَمَنِي رَبَّ إِلَى تَرَكُّتُ مِلَة قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَنْفِرُونَ ﴿ وَاتَّمْتُ مِلّةَ مَالْبَوْنَ إِنْهِيدَ وَإِسْحَنَى وَيَعْفُونَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْمِكِ بِلَا لَهُ مَنْ وَلَكِنَ أَحْثَرَ النّابِي لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَنْصَاحِبِي السِّحْنِ اللّهِ مِن مَنْ وَلَاكِنَ أَحْثُرَ النّابِي لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَنْصَاحِبِي السِّحْنِ اللّهِ مِن مَنْ وَلَاكِنَ أَحْتُمُ النّابِي لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَمَا النّامِي لَا يَشْكُونَ اللّهِ مَنْ وَلِي اللّهُ مَنْ وَمِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مُنْ اللّهِ مَنْ وَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللّهُ

يَنَنِيَ اذْهَبُوا مَنَحَسَسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايَتَسُوا مِن زَفَعِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَايَنَسُ مِن زَفَعِ اللَّهِ إِلَّا ٱلْفَوْمُ الْكَهْرُونَ ﷺ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَمُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ الْمَالَمِنُوا أَنْ تَأْتِيهُمْ عَنِينَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَهُ وَهُمْ لَا يَرْعَلُونَ كَانِهُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ النَّبَعَيْنَ وَشَخَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ لَكُومُونَ ﴾ لا يَشْعُرُونَ ﴾ لا يشعُرُونَ ﴾ الله وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُمْرِكِينَ ﴾ الشمركينَ ﴾

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَإِن تَمْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُكُمْ آءِذَا كُنَا ثُرْبًا أَوْنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيثِ أُولَتِهِكَ اللَّذِينَ كَفَسُرُوا بِرَبِيمٌ وَأُولَتِهِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْدَاقِهِمٌ وَأُولَتِهِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْدَاقِهِمٌ وَأُولَتِهِكَ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَايَةٌ مِن تَرِيْهِ إِنَّمَا أَنتَ شُذِرٌّ وَلِكُلِ قَوْمِ هَادٍ ۞

لَهُ دَعْرَةُ لَلْتَيُّ وَالَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهِ. لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُم بِنَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَنَّيْهِ إِلَى اَلْمَاءِ لِيَبَلِغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِفِهِ وَمَا دُعَالُهُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي مَسَلَلِ ۗ

قُل مَن زَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ الْمَاتَّخَذَتُم مِن دُويِدِهِ أَوْلِيَّآةً لَا يَسْلِكُونَ لِأَغْشِيغِ نَفْعًا وَلَا مَثَرًا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَٱلْشِيدُ أَمْ هَمْلُ شَسْتَوِى الظُّلُمَنَتُ وَالنُّرُدُ أَمْ جَعْلُوا يِلَهِ شُرَكَآةً خَلَقُوا كَخَلْقِد فَتَشَنِّهَ الْفَلَقُ عَلَيْهِمُ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ فَيْءُ وَهُوَ الْوَبِدُ الْلَقَامُ ﷺ

وَيَعُولُ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ أَذِلَ عَلَيْهِ مَايَةً مِن تَبِهِمَّ أَمْمُ لِتَعَلَّوا عَلَيْهِمُ الّذِى وَحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْنَيْ فَلَ هُو رَقِي كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ فَدَ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّمُ لِتَعْلُوا عَلَيْهِمُ الّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْنَيْ فَلَ هُو رَقِي لَا إِلَّهُ إِلَا هُو رَقِي لَا إِلَّهُ إِلَا اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَاهِ فَي وَلَوْ أَنَ قُرْهَانَا شَيْرَتَ بِهِ الْجِبَالُ أَنَّ فَلِهَا اللَّرْضُ أَوْ كُلِمْ بِهِ الْمُرْسُلُ فَي عَلَيْهِ مَنَاهِ فَي وَلَوْ أَنَ قُرْهَانَا اللَّهِ مِنَاهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّه

وَالَذِينَ مَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَمُ قُلْ إِنَّمَا أُرْبُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ أَنْ أَعْبُدُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ أَنْ أَعْبُدُ أَنْ أَلْفُهُ وَاللَّهُ أَنْ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْ أَنْهُ أَنْ إِلَا لِنَاكُونُ أَنْ أَعْبُرُ أَنْ أَعْبُدُ أَنْ أَمْ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَعْبُدُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُمُ أَلِكُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْعُوا أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْعُ أَنْهُ

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَلِلَهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيمَا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْمِيتُ كُلُّ نَفْسُ وَسَبَعَاتُمُ ٱلكَفَتُرُ لِمَنْ عُقَى ٱلدَّارِ ۞ وَيَـقُولُ اللَّهِ مَنْ عِندُمُ عِلْمُ ٱلْكِتَبِ ۞ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَكُمْ قُلْ كَنْ مِاللَّهِ شَهِـبِدًا بَيْنِي وَيَبْنَكُمْ وَمَنْ عِندُمُ عِلْمُ ٱلْكِتَبِ ۞

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

اللّهِ الذِى لَهُ مَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَوَيْلُ لِلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 
وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكْرُتُمْ لَأَزِيدَتَكُمُّ وَلَهِن كَفَرْمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنَهُ وَمَن فِي الْآرْضِ جَيمًا فَإِنَّ اللّهَ لَنَيْ جَيدُ ﴿ اللّهِ بَالِيكُمْ بَبُوا الّذِيكِ مِن قَلِكُمْ فَوَمِ فُحِ وَعَادٍ وَتَمُوذُ وَالْذِيكِ مِن قَلِكُمْ فَوَ مُوجٍ وَعَادٍ وَتَمُوذُ وَالْذِيكِ مِن قَلِكُمْ فَوَ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ مَرْدُولُ السّمَدُونِ وَالْأَرْقِ بَنْعُوكُمْ اللّهُ اللّهُ مَرْدٍ ﴿ فَي فَاكُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ مَرْدٍ ﴿ فَي اللّهُ مَا اللّهِ اللّهُ مَا لَهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن دُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّىً قَالُوّا إِنْ أَنتُدْ إِلَّا بَشَرٌ يَثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَثْوَنَا بِشُلْطَنِ ثُمِيدٍ ۞

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُغْرِحَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأَرْجَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنَهُلِكُنَ الظَّلِلِينَ الْ مَثَلُ اللَّهِ فِي مَلْتِنَا فَا مَا اللَّهِ عَلَى مَنَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى مَنَ وَاللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُواللِيْنَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ

وَقَالَ الشَّيَطَانُ لَمَّا فُعِنَى ٱلْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَصُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدُنُكُو فَاخْلَفْتُكُمِّ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَنَّدُ لِيَّ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُفرِخِكُمْ وَمَّا أَنتُد بِمُفرِخِنَ إِلَيْ كَهُمْ عَذَاكُ لَلِيْدُ ﴾ لَذَيْخَتُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ الظَّلِيْفِينَ لَهُمْ عَذَاكُ لَلِيدٌ ۞

الله تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا يَعْمَتَ اللهِ كَثْمُوا وَأَعَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿ جَهَنَمَ يَصْلَوْنَهَمْ وَبِلْسَ الْعَمَرُارُ ﴿
 وَجَعَلُوا يَلْهِ أَندَادًا لِيُضِلُوا عَن سَبِيلِهِ مُثْلَ تَمَنَّعُوا فَإِذَ مَصِيرَكُمْ إِلَى النّارِ ﴿

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

رُّبَنَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَ كَانُوا مُسْلِدِينَ ﴿ وَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَنْهِمِ الْأَمَلُ مَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ فأضلغ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلشَّرْكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْسُنَهْرِينَ ۞ الَّذِيتَ يَبْعَلُونَ مَعَ آللَهِ إِلَابًا مَاخَرُ مَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ يَعْلَمُونَ مِنْ اللهِ إلَيْهُا مَاخَرُ مُسَوّفَ عَلَمُ وَاللهُ المُعْلَمُونَ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ مُنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوَ شَهَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِيهِ، مِن ثَنَيْءٍ نَّخَنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن دُونِهِ، مِن ثَنَيْءٍ كَنَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْئُ الْشَهِينُ ۞

لِبُهَيْنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَمْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيتَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِينَ ٥

وَقَالَ اللّهُ لَا نَنْجِذُوا إِلْنَهَتِينِ آتَنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَبُوثًا فَإِنَّى فَارَهَبُونِ ۞ وَلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ وَلَهُ اللّذِينُ وَالمَا أَمْمَنَهُ لَا لَهُ مَا أَمْمَنُونَ ۞
 وَاصِيبًا أَمْمَيْرُ اللّهِ نَنْفُونَ ۞

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْمُ وَيَلَهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَكِيمُ ۞

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَنفُسِكُمْ أَنْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَجِكُم بَيِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَفَكُمْ مِنَ الطَّيِبَنَتُ أَفِيَالَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيْعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا بَعْلِكُ لَهُدْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْتًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ يَسْتَطِيعُونَ ۞

يَعْرِفُونَ يِنْمَتَ اللّهِ ثُمَّمَ يُنِكِرُونَهَا وَأَخَرُهُمُ الْكَفِرُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَعْتُ مِن كُلِ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْدَثُ لِلّذِينَ حَمْرُواْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿ وَإِذَا رَمَا الَّذِينَ طَلَمُواْ الْمَدَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿ وَإِذَا رَمَا اللّذِينَ طَلَمُواْ الْمَدَابَ فَلَا يُخَفِّقُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُظَرُونَ ﴾ وإذا رَمَا اللّذِينَ كُنَا نَدْعُوا مِن دُونِكُ فَالْفَوَا إِلَيْهِمُ الْفَوْلَ إِنِّكُمْ الْفَوْلَ إِنَّكُمْ لَكُونَ الْمَدَابُ وَمَا اللّذِينَ كُنَا نَدْعُوا مِن دُونِكُ فَالْفَوَا إِلَى اللّهِ يَوْمَهِدُ السّائَمُ وَضَلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَفْدُونَ ﴾ اللّذِينَ كُنَا مَنْهُمْ مَذَانُونَ هُلْ اللّذِينَ كُنُوا وَصَدُواْ عَن سَبِيلِ اللّهُ وَنَا لَهُ مَنْ اللّهِ يَوْمَهِدُ السّائَمُ وَضَلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَفْذَرُونَ ﴾ اللّذِينَ كُنُوا وَصَدُواْ عَن سَبِيلِ اللّهُ وَنَا لَمُذَالًا مِنْ اللّهِ يَوْمَهِدُ اللّهُ اللّهُ وَصَدُواْ عَن سَبِيلِ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ عَنْهُمْ عَذَانًا وَلَا اللّهُ اللّهُ وَقَالَمُواْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَمُواْ اللّهُ اللّهُ وَقَا اللّهُ اللّهُ وَقَالُمُواْ وَصَدُواْ عَن سَلِيلُونَ الْمُذَالِ لِمُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالُمُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللمُ الللّهُ اللللللمُلْمُ الللللمُ الللللمُ الللمُلْمُ اللللمُ الللللمُ الللمُ اللللللم

فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلثَّرُّانَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيَطُانِ ٱلرَّحِيدِ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَمُ سُلطَنُ عَلَى ٱلَذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِيهِمْ وَيَوَكُونَ ﴿ إِنَّهُ لِيَسَ لَمُ سُلطَنُ عَلَى ٱلَذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِيهِمْ وَيَعْمُونَ ﴾ إِنَّمَ اللَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ إنّا سُلطَننُمُ عَلَى ٱلَذِينَ يَتُولَوْنَهُ وَٱلَذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾

إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَاتَ أَمَّةً قَايِنًا يَتُو حَنِيفًا وَلَرْ بَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَ

ثُمَّ أَوْحَيْنًا إِلِيْكَ أَنِ أَنِّعِ مِلْةَ إِنْرِهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ا

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَنْخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞

عَمَىٰ رَبُّكُو أَن بَرْمَكُمُّ وَإِنْ عُدُّتُمْ عُدْنًا وَجَمَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِينِ حَصِيرًا ۞

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآلِخِرَةِ أَعَنَّدُنَا لَمُثَمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ

لَّا تَجْمَـَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا غَنْدُولًا ﷺ وَفَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَشَبُدُواْ إِلَّا إِنَاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَــنَا ۚ إِنَّا يَبْلُفَنَ عِندَكَ ٱلْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا نَقُل لَمُمَا أَنْ وَلَا نَتَهُرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَوْمِيا ﷺ

إِنَّ ٱلسُّبَذِينَ كَاثُواً إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ، كَفُورًا ١

ذَلِكَ مِمَا ٓ أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةُ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا مَاخَرَ فَلْلَقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدَّحُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُا مَاخَرَ فَلْلَّقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدَّحُورًا

قُل لَّوَ كَانَ مَعَدُ مَالِمَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّابْنَغَوْا إِلَىٰ ذِى ٱلدَّمْتِ سَبِيلًا ١

أَرُ أَمِنتُدُ أَن يُصِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّبِحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرَثُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُرُ عَلَيْنَا بِهِ. نَبِيمًا ﷺ

وَلَقَدْ مَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّى ٱكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُوزًا ١

وَمَن يَهٰذِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْمَنَةِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَمُمْ أَوْلِيَاتَهُ مِن دُونِدِتْ وَغَشُرُهُمْ يَوْمَ الْفِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَيُكُمَّا وَسُمُّنَا مَّأُونَهُمْ جَهَنَمُ حُمْلَاً خَلَقَ ذَوْتَهُمْ سَعِيرًا ۞ ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِعَايَنَانِنَا وَقَالُواْ أَوَنَا كُنَّا عِظْلَمَا وَرُفَتَنَا أَوْنَا لَمَنْ اللّهَ لَائِهُمْ مَا لَأَنْهُمْ عَلَيْهُمْ وَرُفَتَنَا أَوْنَا لَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَلَوْنَا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَلَوْنَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَلِينَا لَيْهُمْ وَلُونَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَاهُمُ عَلَيْهِمْ عَلَالْكُمُ عَلْمُومُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاهُمُ عَلَالِمُ عَلَالْمُوا عَلَالْمُ عَلَاهُمْ عَلَالْمُوا عَلَالْمُوا عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَالْمُوا عَلَالْمُوا عَلَيْمُ عَلَالِكُوا لَمْ عَلَاهُمُ عَلَالْوا عَلَالِمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَيْكُمْ عَلَالِكُوا لَمْعُلِم

وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَبِّ فِيهِ فَأَنِي ٱلظَّالِكُونَ إِلَّا كُفُورًا ١

وَقُلِ ٱلْمُسْتُدُ بِنَوِ ٱلَّذِى لَدَ يَنْجِذُ وَلَنَا وَلَمْ يَكُن لَلْمُ مَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَدُ يَكُن لَلُمْ وَلِيٌّ مِنَ ٱللَّذِ وَكَذِهُ تَكْجِيزًا ﴿

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَمُنذِرَ الَّذِينَ عَالُواْ الْحَكَدَ اللَّهُ وَلَهُ ۞ مَا لَمُم بِهِ. مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآنَابِهِمْ كَبُرُتْ كَلِمَةٌ غَمْحُ مِنْ أَفَرَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞

وَرَيَطْنَا عَلَى مُلُوبِهِدُ إِذْ فَنَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ لَن بَنَّعُوا مِن دُونِهِ إِلَهَا لَقَدَ مُلْنَا إِذَا شَطَعَلَا هُ مَتَوْلَاهِ قَوْمُنَا الْخَذُوا مِن دُونِهِ، وَالِهَةَ لَوْلَا بَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْعَلَىٰ بَيْنِ قَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ آفَةَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا هِ اللهِ لَذَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُولَ لَمُ عَيْثُ ٱلسَّمَعُونَ وَٱلْأَرْضِ آلَصِرَ بِهِ. وَأَسْمِعُ مَا لَهُم يَن دُونِيهِ. مِن وَلِيَ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ. أَحَدًا ۞

قَالَ لَمُر صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِنُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن ثُلْفَقَ ثُمَّ سَوَّفَكَ رَجُلًا ﷺ فَوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَقِ أَحَدًا ۞

وَأَجِيطَ بِنَمَرِهِ مَأْضَحَ بُقِلِكِ كُلَّيَةٍ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِى خَارِيَةً عَلَى عُمُوشِهَا وَيَقُولُ بَلِيَننِى لَهَ أَشْرِكَ بِرَقِ لَمَدَا ﷺ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُسْذِينَ فَيُحَسِّدُ ٱلَذِينَ كَفُرُوا وِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْمُنَّ وَالْخَسَدُوا مَانِنِي وَمَا أَنْذِدُوا هُزُوا ﴾

وَعَرَضْنَا جَهَنَمَ يَوْمِهِ لِلْكَنْهِينَ عَرَضًا ﴿ الَّذِينَ كَانَتَ أَعْنُهُمْ فِي غِطَلَمْ عَن ذِكْرِى وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمَّا ﴿ الْمَصَبَّ الْمَيْنِ مَنَا لَلَهُ مَا اللَّهُ إِلَا أَعْنَدُنَا جَهَنّمَ لِلْكَفِينَ ثُولًا ﴿ مَا اللَّهِ مَا لَئِيكُمُ إِلَا أَعْنَدُنَا جَهَنّمَ لِلْكَفِينَ ثُولًا ﴿ مَا لَلْهِ اللَّهُ إِلَا أَعْنَدُ اللَّهُ اللَّ

قُلْ إِنْمَا آنَا بَشَرٌ يَثْلَكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنْمَا ۚ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَيَدَّ فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاةَ رَبِّهِ. فَلَيْعْمَلْ عَبَلَا صَالِمًا وَلَا يُشْرِكِ بِعِبَادَةِ رَبِيهِ لَمَذَا ﷺ

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

فَاخْنَلُفَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِيمٌ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ وَأَعْتَرِلُكُمْ وَمَا نَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَلَهِ رَبِّي شَقِيًّا ۞

وَإِنَا ثَنَلَ عَلَيْهِمْ مَايَثُنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُهُا لِلَّذِينَ مَامَنُواْ أَقُ ٱلفَرِيقَةِينِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﷺ وَكُو ٱلْمَلَكُمَا فَبَلَهُم مِن قَرْنِهِ هُمْ أَحْسَنُ أَنَنَا وَرِدَيَا ۗ

أَفْرَهُ إِنَّ الَّذِي كَفَرَ بِنَائِدِنَا وَقَالَ لَأُونَيْكَ مَالًا وَوَلِنَا ۞ أَلَمْكَ الْفَيْبَ أَرِ الْفَذَ عِندَ الرَّعْنِي عَهْدًا ۞ كَاذَّ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرَدًا ۞ وَالْفَذُوا مِن دُوبِ اللَّهِ مَالِهُمَةً مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرَدًا ۞ وَالْفَذُوا مِن دُوبِ اللَّهِ مَالِهُمَةً

#### من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

أَرِ اَتَّحَذُوْا عَالِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُشِرُونَ ۞ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِمَةً إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَنَأَ مَسْبَحَنَ ٱللَّهِ رَبِ ٱلْمَرْشِ عَمَّا يَسِفُونَ ۞ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۞ أَرِ اَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَالِهَةٌ قُلْ هَاتُوا بُرَهَنَكُرُ هَانَا ذِكْرُ مَن مَّىَ وَذِكْ مَن قَبْلُ بَلْ أَكْفَكُو لَا يَعْلَمُونَ ٱلْمَنَّى فَهُم تُعْرِشُونَ ۞

وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرِّحْنَنُ وَلَدًا شُبْخَنَةً بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿

أَوْلَرْ بَرْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوْنِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَبَقاً فَفَنَقْنَهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاّءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُوْمِنُونَ ۖ وَإِذَا رَبَاكَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَهُم بِدِحْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَوْلًا أَمَاذَا ٱلَّذِف يَذْكُرُ اللَّهَ مَاكُمُ وَهُم بِدِحْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَالُونَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَهُم بِدِحْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَالُونَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَهُم بِدِحْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَهُم اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَهُمْ بِذِحْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَالِهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَهُمْ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَ

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ ۗ ۗ ۗ ۚ قَـالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَشُرُّكُمْ ۚ ۚ ۚ أَنْهِ أَنْهِ أَلْ تَقْتِلُونَ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَشُرُّكُمْ ۚ ۚ أَنْهُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا

وَآقَتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْعَقُ فَإِذَا هِنَ شَخِصَةً أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَـرُوا بَنَوَلَكَا فَدْ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَلَا بَلْ كُنَّا فَلْ كُنَّا فَلَا عَمْدُ عَمْدً لَهَا وَرِدُونَ ۖ اللهِ عَمْدُ جَهَنَّمَ ٱلنَّمْ لَهَا وَرِدُونَ ۖ اللهِ عَمْدَ خَمَدُ جَهَنَّمَ ٱلنَّمْ لَهَا وَرِدُونَ ۗ

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

هَذَانِ خَصْمَانِ آخَنَصَمُوا فِي رَبِيمٌ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِن أَدِ يُصَبُّ مِن فَوَقِ رُءُوسِيمُ
 ٱلْحَبِيمُ إِنَّى

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةُ ٱلْعَنَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُمرِدْ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ۞ وَإِذْ بَوَّاٰمَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلَفَ بِي شَيْئًا وَمَلَهِّرْ بَيْنِيَ لِلطَّآمِةِينَ وَٱلْفَآمِيةِ وَٱلرُّحَجُعِ ٱلشُّجُودِ ۞

حُنَفَآة يَّهِ غَبَرَ مُشْرِكِينَ بِهِدُ وَمَن بُشْرِكَ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّنْبُ أَوْ تَهْدِي بِهِ الرَّيْحُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ ۞

إِنَّ اللَّهَ يُلَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ خَوَانِ كَفُورِ ﴿
 وَلَا يَزَالُ ٱلَذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةِ مِنْـهُ حَتَى تأْلِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْنَـةٌ أَوْ يَأْلِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا خِلَيْسِنَا فَأَوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَاتٌ مُّهِبُّ ١

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَقَّ وَلَّكَ مَا بَنْفُونَ مِن دُونِدِ. هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ۚ
 وَهُوَ ٱلَّذِي َ أَخَيَاكُمْ ثُمَّ يُبِيثُكُمْ ثُمَّ يُضِيكُمْ إِنَّ ٱلإِنْكَنَ لَكَغُورٌ ﴿

وَيَعْبُدُونَ مِن دُوبِ اللّهِ مَا لَمْ مُعْزِلْ بِهِ سُلطَنَا وَمَا لِنَسَ لَمُم بِهِ عِنْمُ وَمَا لِلظّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ وَلِهَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ وَلِهَا لِنَسْلِ مِن نَصِيرٍ ﴿ وَلِهَا لَمُنَاكَمُ مَا لِللّهِ مِن مُجُومِ اللّهِ مَا كَمْرُوا السُنكِ مُن يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِاللّهِ مَا يَنْهُ مَا يَكِينَا مُنْ وَعُدَمَا اللّهُ اللّهِ مَا يَكِينَا مُلْ السّمِيرُ ﴿ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَلَفَدْ أَرْسَلْنَا نُوسًا إِلَى فَوْمِدِ فَقَالَ يَنْفَوْرِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْمَةً أَلَلَا نَنْقُونَ ۖ فَقَالَ ٱلْمَلَوَا اللَّهِنَ كَفَرُوا مِن فَوْمِدِ مَا هَذَا إِلَّا بَنَدُّ مِنْلَكُو بُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَأَرْلَ مَلَتَهِكُذَ مَّا سَمِعْنَا بَهِلِنَا فِي اَبْهَائِهَا ٱلْأَوْلِينَ ۚ ﴾

قَانَسَلْنَا فِيمِ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ آَصَٰلُوا اللَّهَ مَا لَكُرْ مِنْ الِهِ عَيْرُهُمْ اللَّلَا نَنَقُونَ ﴿ وَقَالَ الْسَلَا مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُواْ بِلِقَالَهِ الْآخِرَةِ وَأَنْفَعْهُمْ فِي الْحَيْلَةِ الدُّنِيَا مَا حَلِفًا إِلَّا بَشَرٌ مِنْلِكُو بِأَكُلُ مِنَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنَا تَشْرَيُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ مِرْبَهِمْ لَا يُشْرِكُونَ مِنْ

وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلسِّمَرُطِ ٱلنَّكِبُونَ ۗ

بَلَ ٱلْيَشَهُم بِالْحَقِ وَلِنَهُمْ لَكَنْدِبُونَ ۞ مَا ٱتَّخَذَ اللهُ بِنَ وَلَدِ وَمَا كَاتَ مَعَهُ مِنْ إِلَا ۚ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَمَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ شُبْحَانَ اللّهِ عَمَّا يَصِغُونَ ۞ عَلِيمِ ٱلْهَنِّبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَيْهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِدِ. فَإِنَّمَا حِسَائِمُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّـمُ لَا يُشْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ۞

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْنَلُهُمْ كُمُوارِم بِفِيعَفِي بَعْسَبُهُ الظَّمْنَانُ مَآةً حَقَّةً إِذَا جَآءَمُ لَرْ يَجِدُهُ شَيْمًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندُمُ فَوَفَّنَهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ ﴾ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عِندُمُ فَوَقَّلُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيعُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَتَكِيلُواْ الصَّلِيحَاتِ اِسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُسَكِّنَوَ لَمُنْ مُنْمُ اللَّهِ اللّذِينَ لَمُمْ اللَّذِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونِنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مُلْمُ النّشِيقُونَ ﴿ فَي اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

لَا غَسَانَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِيكِ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَيْفَنَ ٱلْمَعِيدُ ١

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنَذَا إِلَّا إِنْكُ الْفَرْمَةُ وَأَعَانَهُ عَلِيْهِ فَوْمُ وَاخْرُونَ فَقَدْ جَابُو طْلْمَا وَزُودَا ﴾ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ وَمَا يَسْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَسَقُولُ وَأَسْتُد أَصْلَلُمْ عِسَادِى هَتُؤُلَاءً أَمْ هُمْ صَبَالُواْ السَّبِيلَ ۞ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَلْمَنِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أَوْلِيَآهُ وَلَاكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَهَابِكَآهَ لُمُمْ حَقَّى نَسُوا اَلذِكَرَ وَكَانُواْ فَوْمَّا لِمُعَالِّهُ وَلَاكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَهَابِكَآهَ لُمُمْ حَقَّى نَسُوا اَلذِكَرَ وَكَانُواْ فَوْمَا لِهِ

ٱلْمُلُكُ يَوْمَهِمْ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِيُّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا 🚳

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَغَرُوا لَوَلَا ثُرِّلَ عَلَيْهِ ٱلْفُرْءَانُ جُمْلَةَ وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ. فُوَادَكُ وَرَتُلْنَهُ تَرْبَيلًا ﴿

وَيَعْبُدُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ. ظَهِيرًا ١

وَالَّذِينَ لَا يَنْقُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُمَّا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْثُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَضَامًا ۞ يُضَنَعَفَ لَهُ ٱلْمُكذَابُ يَوْمَ الْفِينَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهِكَانًا ۞

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَكُرِيَنِ الْمُحْيِمُ لِلْعَاوِينَ ۞ وَفِيلَ لَمُمْ أَبِنَ مَا كُفتُمْ تَعَبُدُونَ ۞ مِن دُونِ اللّهِ هَلْ يَشُرُونَكُمْ أَوْ يَلْتَصِرُونَ ۞ مَكْبَكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَالْفَانُونَ ۞

فَلَا نَتْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذِّبِينَ اللَّهُ

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنًا لَمُمْ أَعْسَلَهُمْ فَهُمْ يَعْسَهُونَ ﴿

قَالَ ٱلَّذِي عِندَمُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِنَبِ أَنَا مَالِيكَ بِهِ. قَبْلَ أَن يَرَتَدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَنَا رَمَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَمُ قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِبَتْلُونِ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَيْهُ كَرِيمٌ ۖ

قُلِ ٱلْمُسَدُ يَقِهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ آصَطَفَقُ مَاللَهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آَمَا يَشْرَوُنَ وَآمَنَ خَلَقَ السَّكَوْنِ وَٱلأَرْضَ وَأَرْلَ لَكُمْ مِن السَّلَةِ مَلَهُ فَأَنْبُقَنَا بِهِ. حَدَابِنَ ذَاك بَهْجُمَةٍ مَّا كَان لَكُوْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَوْلَةٌ مَعَ اللَّهِ بَلَ هُمْ وَمَعَلَ لَمَا وَيَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَقِ حَلِيقًا أَنْهَرُا وَجَعَلَ خِلْلَهَا أَنْهَرُا وَجَعَلَ خِلْلَهَا أَنْهُرُا وَجَعَلَ خِلْلَهَا أَنْهُرُا وَجَعَلَ خَلَقَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مِن السَّمَةِ وَيَحْمَلُ مَن السَّعَاقِ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَن السَّعَاقِ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ وَلَكُ مَن السَّعَاقِ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ال

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَيَوْمَ بُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَبِنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِينَ كُنتُر زَعْمُونَ ۞ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُم الْقَوْلُ رَبَنَا هَتَؤَلَامِ الَّذِينَ أَغَوَيْنَا أَغُويْنَاهُمْ كُمّا عَوْبَا أَنْ مُنْزَانًا إِلِنَاكُ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۞ وَقِيلَ انْعُوا شُرُكَايَكُو فَلَتَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَدَابُ لَوَ الْتُعُومُ اللَّهُمُ كَانُوا بَهِنْدُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَشُدُ الْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَيتُ عَلَيْهُمُ الأَنْبَآلُهُ يَوْمِينِو فَهُمْ لَا يَشَاتُهُونَ ۞ فَالَمَ مَن قَابَ وَيَامَنَ وَعِلَ صَدِيمًا فَصَيْقَ أَن يَكُونِكُ مِنْ الشَّفَلِمِينَ ۞ وَرَبُكَ يَعْلُقُ مَا يَشَكُمُ

وَيَعْنَكَازُ مَا كَانَ لَمُنْ لَلْمِينَ لَمُنْ لَلْمِينَ لَلْهِ وَتَعَكَلُ عَمَّا بُشْرِكُنُ ١

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ مُمَكَنَّهِ مَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴿ وَيَزَعْنَا مِن كُلِّ أَنَةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاقُواْ بُوَنَكُمْ وَكَانَا مِن كُلِّ أَنَةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاقُوا بُوَنَكُمْ وَمُونَا مِنَ الْحَقَ اللهِ وَخَمْلُ مَنْهُمْ مَا كَاثُوا بَعْتَرُونَ ﴾

وَأَصْبَحَ الَّذِبِ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ ﴿ لِلْأَمْسِ الْعُولُونَ وَيُكَاكَ اللّهَ بَبَسُطُ الزِّوْفَ لِنَن بَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ وَرَهْدِرُّ لَوْلَا أَن مَّنَ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانَمُ لَا يُعْلِيمُ الكَفِيرُونَ ۞

وَلَا يَشُدُّنَكَ عَنْ ءَلِنَتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذَ أَنِكَ إِلَيْكُ وَادْعُ إِلَى رَبِكُ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْشُرِكِينَ ۚ ۞ وَلَا تَدْعُ مَعَ لَلَّهِ إِلَهُ مَالِكُ إِلَّا وَجَهَةٌ لَهُ لَلْتُكُرُ وَإِلَيْهِ رُبِّحُونَ ۞

#### من سُورة المُنكبوت رقم (٢٩):

وَمَسَبِنَا ٱلْإِسْنَ مِوَلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِنَشْرِكَ بِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأً إِلَى مَرْحِمُكُمْ فَٱلْمِنْكُمُ بِمَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴾ كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴾ كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴾

وَالَّذِينَ كَنَـٰرُوا بِعَابَنتِ اللَّهِ وَلِقَـآهِمِ: أُولَتِهِكَ بَهِمُوا مِن زَخْمَنِي وَأُولَتِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ۖ

مَثَلُ الَّذِينَ الْخَمَدُوا مِن دُوينِ اللهِ أَوْلِيكَ كَمْشَلِ الْمَنْكُبُونِ الْخَمَدُتْ بَيْثُأْ وَإِنَّ أَوْهَى الْبُبُونِ لَيَتُ الْمَنْكُبُونِ الْمَنْكُبُونِ الْمَنْكُبُونِ الْمَنْكُبُونِ الْمَنْدُ الْمَحْدِيمُ الْمَانُولُ الْمَحْدِيمُ اللهِ الْمَانُولُ الْمَحْدِيمُ اللهِ الْمُنْفَالِدُ الْمَحْدِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ قَالَدِينَ مَالَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يُؤْمِنُونَ بِدِّ وَمِنْ هَتَوُلَآهَ مَن يُؤْمِنُ بِدٍّ وَمَا يَعْمَدُ بِعَايَدِيْنَا إِلَّا الْكَذِينَ إِلَّا الْكَيْدِينَا إِلَّا الْكَيْدِينَا إِلَّا الْكَيْدِينَا إِلَّا الْكَيْدِينَا إِلَّا الْكَيْدِينَا إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّالِيلَالِلْمُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّالِ

مُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَيَبْنَكُمْ مُنْمِيدًا يَمْلَمُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ مَامَثُوا بِالْبَطِلِ وَكَفُرُوا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُمُ الْخَيْرُونَ اللَّهِ الْمَالَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ مَامُ الْخَيْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَإِنَا رَكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ فَلَمَّا جَمَّنَهُمْ إِلَى الْدَرِ إِذَا هُمْ يَشْرِكُونَ ﴿ لِيَكَفُرُوا بِمَا ءَالْيَنَهُمْ وَلِينَمَّنُوا فَيَوْمَتُونَ وَيَنِعَمَّوَ وَلِيَمَّمُونَ وَيَنِعَمَّوَ مَنُوكَ النَّامُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِيَالْبَطِلِ بُوْمُونَ وَيَنِعَمَّوَ اللّهِ يَكُمُرُونَ ﴿ وَمِنْ اللّهُ مِنْ وَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ حَدِيًّا أَوْ كُذَّبَ وَالْعَقِى لَمَّا جَآءَهُ الْبَسَ فِي جَهَمَّمَ مَنُوكَ اللّهِ يَكُمُرُونَ ﴾ وَمَنْ أَظْلُمُ مِنْ فَلِي الْفَقِي عَلَى اللّهِ حَدَيًا أَوْ كُذَّبَ وَالْعَقِى لَمَّا جَآءَهُ الْبَسَ فِي جَهَمَّمَ مَنُوكَ اللّهِ يَعْمَلُونَ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُو

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِيَ أَنْشِيهُمْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ التَّمَوَٰتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّآ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّقٌ وَإِنَّ كَيْنِيرًا مِّنَ السَّامِي بِلِقَآيِ رَبِيهِمْ لَكُنفِرُونَ ۞

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِمَايِنِينَا وَلِقَابِي ٱلْآخِيرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي الْعَذَابِ مُضَرُّونَ اللَّهِ

♦ مُنِينِهَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا المُسْلَوْةَ وَلا تَكُولُوا مِن النَّمْرِكِينَ ﴿ مِن الَّذِيبَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيمًا

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْبِمْ فَرِجُونَ ۞ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ شُرُّ دَعَوْا رَيَّهُم ثُبِيدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَافَهُم بِنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِنْهُم مِرَتِهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَا مَالَيْنَهُمُّ فَتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ. يُشْرِكُونَ ۞

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُدَّ رَنَقَكُمْ ثُدَّ يُعِينُكُمْ ثُدَّ يُعِينُكُمْ هَـٰلَ مِن شُرَّآ إِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمْ مِن شَيْءً سُبَحَننَهُ وَتَعَلَيْهُ مَا يَعْرَفُونَ ٢

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنْفِئَةُ ٱلَّذِينَ مِن فَبَلُّ كَانَ أَحْتَرُهُم مُشْرِكِينَ ١

مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمِنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمِ بَمْهَدُونَ ۞ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ مِن فَعَنْلِهِ؞ إِنَّمُ لَا يُحِبُ ٱلكَفِرِينَ ۞

#### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَلَقَدْ مَانَيْنَا لُقَدَنَ ٱلْمِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ بِلَهِ وَمَن بَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنَي حَمِيثٌ ﴿ وَلَا يَهِ حَمَلَتُهُ وَاللّهُ عَظِيرٌ ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَلُهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُو يَعِظُهُ يَبُنَى لَا ثُنْدِكِ بِاللّهِ إِنَّ الشَّيْلَ لِللّهِ إِنَّ الْفَصِيرُ ﴿ وَلِا جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكِ بِي مَا أَمْهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُو وَصِيلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ آشَكُرْ لِي وَلِيَالِينِكَ إِلَى الشَّصِيرُ ﴿ وَان جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لِشَافَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا مَعْرُوفَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللّهُ عَلَىٰ مَعْرُوفَا أَوْلَتَهُمْ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمُولِ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْفِئَكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْفِئِكُمْ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فِي اللّهُ فَا الللّهُ فَا اللّهُ فَا الللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعْزُنِكَ كُفُومُ إِلَيْنَا مَرْجِمُهُمْ فَنُيَّتُهُم بِمَا عَيلُواْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ نُمَيْمُهُمْ فَلِيلًا ثُمَّ نَضَطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدَعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْحَبِيرُ ۞ وَلِهَا غَشِبَهُم مَّرِجٌ كَالظُّلُلِ دَعُواْ اللَّهَ ثَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَنَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَيِنْهُم ثُقْنَصِدُّ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَئِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّادٍ كَمُعُودٍ ۞

#### من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

وَقَالُوْاْ أَوْذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلأَرْضِ أَوَنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ بَلْ هُم بِلِفَاْءِ رَبِهِمْ كَفِرُونَ ۖ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

لِيَسْتَلَ الصَّدِوِيْنَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدُ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ وَوَدَّ اللهُ فَوِيتًا عَزِيزًا ۞ وَوَدَّ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ فَوِيتًا عَزِيزًا ۞ وَلاَ نُطِعِ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ وَكِيدًا ۞ وَلا نُطِعِ الْكَنْفِينَ وَالْمُسْتِفِينَ وَدَعْ أَدَنَهُمْ وَتُوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۞ إِنَّ اللَّهُ لَمَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدُ لَمُمْ سَعِيرًا ۞

لِمُذَبَ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُشْرِيكِينَ وَالْمُشْرِكِينِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَنُورًا وَيَحِينًا اللَّهِ عَنُورًا وَيَحِينًا اللَّهِ عَنْورًا

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَمُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ بُنَيَّتُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَغِي خَلْقٍ جَسَدِيدٍ ۞ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ. حِتَّةُ بَلِ الَّذِينَ لَا يُعْجِمُنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۞

وَقَالَ ٱلَّذِينِ كَفَنُواْ لَن نُوْمِنَ بِهِنَذَا ٱلْقُرْوَانِ وَلَا إِلَّذِي بَيْنَ بَدَيَّةٍ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِيْمُونَ مَوْقُونُ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَعُولُ ٱلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنَتُمْ الْمُونِينَ ﷺ وَقَالَ ٱلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱلسَّنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَامَةَ لَمَا وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّذَانِ اللَّهُ ال

وَإِذَا نُتُلَ عَلَيْهِمْ ءَابَتُنَا يَبَنَتُ يَنَتُتُ قِالُواْ مَا هَذَآ إِلَّا رَجُلُّ بُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَنَا كَانَ يَشِدُ ءَابَآؤَكُمْ وَقَالُواْ مَا هَذَآ إِلَّا إِنَّكُ مُغْفَرَى وَقَالُواْ مَا هَذَآ إِلَّا سِيتُرُّ شُبِينٌ ۖ

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُتَّمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞

يُولِجُ البَّنَلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَيَّلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْفَصَرَ كُلُّ يَجْرِي الِأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ وَيُؤَمِّمُ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ مَنْقُونَ مِن دُونِدِهِ مَا يَعْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرَانَ مِنْ عَلَيْهِمُ مِنْ خَيْرٍ ﴾ إن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَا يُتَبِعُكُمْ مِنْ خَيْرٍ ﴾ الفَيْمَةِ وَيُومَ الْفِيمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُتَبِعُكَ مِثْلُ خَيْرٍ ﴾

ثُرُّ أَمَدْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمُكِفَ كَاتَ تَكِيرِ اللهِ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُفْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلَا يُحَنَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ جَرِّي كُلَّ كَالَّذِينَ كُلُّ اللَّهِ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ جَرِّي كُلَّ كَالَّذِينَ كُلُّ اللَّهِ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ جَرِّي كُلُّ

هُوَ الَّذِى جَمَلَكُمْ خَلَتِهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُمُّ وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقَنَّا وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقَنَّا وَلَا يَزِيدُ اللَّهِ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ اللَّيْنِ مَنْ أَنْ اللَّهُ اللِيْنَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

وَمَا لِنَ لَا أَعْبُدُ الَّذِى فَطَرَفِ وَالْيَهِ رُبِّحَتُونَ ۞ ءَأَغِّذُ مِن دُونِهِ ءَالِهَحَةً إِن يُرِذِنِ الرَّحَنَنُ بِضُرِ لَا تُغْنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَكِبْنَا وَلَا يُنقِدُونِ ۞ إِنِّ إِنَا لَهِي صَلَالِ شَبِينِ ۞

- هَدْدِهِ جَهَنَّمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ شَلَ اصْلَوْهَا الْيُوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ شَ الْمُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَجِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ شَ
- وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ عَالِهَةً لَمَّلَهُمْ يُنصَرُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمَامْ جُندُ مُحْمَرُونَ ۞

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

- النَّفِينَ طَلَمُوا وَأَزْوَيْحَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونٌ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ فَالْمَدُومُمْ إِلَى صِرَطِ الْمَبْدِيمِ ﴿
   أَبِفُكًا عَالِمَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿
  - أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِنْكِهِمْ لِنَقُولُونَ ﴿ فَا لَنَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ﴿
  - رَجَعَلُوا بَيْنَتُمُ وَبَيْنَ الْمِئْةِ نَسَبًّا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْمِئَةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ 🚳 سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ 📵
    - نَكْفُرُوا بِدِّ مُسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

صَّ وَالْفُرْدَانِ ذِى الذِّكْرِ ۞ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّرَ وَشِقَاقِ ۞ كُرْ أَهْلَكُنَا مِن قَلِهِم مِن قَرْنِ هَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ۞ وَعِجْبُواْ أَن جَآءَهُم شُذِرٌ مِنْهُمُّ وَقَالَ ٱلْكَفِيرُونَ هَاذَا سَنِحِرٌ كَذَابُ ۞ أَجَمَلَ الْآفِلَةَ إِلَهَا وَحِدًا ۚ إِنَّ هَانَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ۞

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلَاً ذَلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَرَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّارِ ﴿

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

آلَا يَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَذُوا مِن دُونِهِ آوْلِيَآهَ مَا مَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِقُونُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنْذِبُ كَفَارٌ ۚ إِلَّهُ أَن لَاضَطَفَىٰ مِنَا يَخْلُقُ مَا يَشَكَأَهُ شُبْحَنَةً هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ۚ ﴾

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَ اللّهَ غَنِي عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفُرُّ وَإِن تَشْكُرُوا فَرَضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَنِيبًا وَيَا مَن مَنْ وَمَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ۞ ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَنَ صُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ مُن اللّهِ أَندَادًا لِيُضِلّ عَن سَبِيلِهِ مُن أَن يَدَعُوا إِلَيْهِ مِن فَبْلُ وَيَحْمَلُ لِلّهِ أَندَادًا لِيُضِلّ عَن سَبِيلِهِ مُن أَن يَدَعُوا إِلَيْهِ مِن فَبْلُ وَيَحْمَلُ لِلّهِ أَندَادًا لِيُضِلّ عَن سَبِيلِهِ مُن لَا تَعَنَّع بِكُفْرِكَ عَن اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

- قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَمُ يِنِي ﴿ فَاعْبُدُواْ مَا شِئْتُمْ قِن دُونِهِۥ قُلْ إِنَّ الْخَسِرِينَ اللّينَ خَيِرُوَا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيْمَةُ أَلَا وَمِن تَعْلِيمٍ خُللًا وَمِن عَلَيْهِم عُللًا وَمِن عَلَيْهِم عُللًا وَمِن عَلَيْمٍ خُللًا وَمِن عَلَيْهِم عُللًا وَمِن عَلَيْهِم عَلَيْهُ وَاللّهُ مِن النّادِ وَمِن عَلَيْهِم عُللًا وَمِن عَلَيْهِم عَلَيْهُ وَاللّهُ مِن اللّهِ مِن مُؤْمِنِهِم عُللًا مِن اللّهُ مِن النّادِ وَمِن عَلَيْهِم عُلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللللّهُ مَن اللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللللّهُ مِن اللللللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللللللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللللللّهُ مِن الللللللّهُ مِن الللللللّهُ مِن اللللللّهُ مِن اللللللللللللللّهُ مِن اللللللّهُ مِن اللللللللللللللللللللللللللللللّهُ مِن الللللللللللللللللللللل
- فَمَنْ أَطْلَمُ مِمَن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُۥ الْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَفْهِ بِنَ شَهِ
   بَنَ قَدْ جَاءَتُكَ ءَايَتِي فَكُذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكَمَّرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفْرِينَ شَ وَيَرْمَ الْفِينَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ

وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةً أَلْيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْرَى لِلْمُتَكَابِينَ اللَّهِ

لَّمُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَانِتِ اللّهِ أُولَقِكَ هُمُ الخَسِرُونَ ﴿ فَل أَفَخَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُونِ أَعَبُدُ أَيْتُ اللّهِ تَأْمُرُونِ أَعَبُدُ أَيْتُ وَلَكُونَا مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ بَا اللّهِ عَلَى وَلَكُونَا مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ بَلِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى وَلَكُونَا مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ بَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى وَلَكُونَا مِنَ الْفَيْدَةِ وَالسَّمَونُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ مَعْلِيَكُنَا بِيبِينِهِ مُنْ مُنْكُلُو عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ مَعْلِيَكُنا بِيبِينِهِ مُنْهَ مُنْكُلُونَ اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ مُعْلِيقَانَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ مُعْلِيقَانَ عَلَى اللّهُ عَلْقُلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

وَسِينَ الَّذِينَ كَعَرُوا ۚ إِلَى جَهَنِّمَ رُمَلٌ حَتَى إِذَا جَآءُوهَا فَتِحَتْ أَبَوْبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَ ۚ الْمَ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِنْكُمْ وَسُلُّ مِنْكُمْ وَسُلُّ مِنْكُمْ وَلَنَامِنَ مَا الْكَيْفِينَ ۚ لَكُنْ مَثْلُوا اللّهُ عَلَى الْكَيْفِينَ ۚ لَيْكُمْ مَنْذَا قَالُوا ابْنَ وَلِنَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْهَذَابِ عَلَى الْكَيْفِينَ ۖ لَيْ وَلِكُنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْهَذَابِ عَلَى الْكَيْفِينَ ۚ لَيْ اللّهُ اللّهُ وَلِنَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠٠):

مَا يُحَدِلُ فِي مَايَتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كُفَرُوا فَلَا يَفَرُرُكَ تَقَلُّهُمْ فِي الْلِكَدِ ۞ كَذَبَ فَلَهُمْ فَوْمُ نُوحٍ وَالْأَخْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَنَتْ كُلُ أَتَيْمَ بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُدُونُ وَجَعْدُلُوا بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْفَقَ فَاخْذَتُهُمْ فَكَفَ كَانَ عِقَابٍ ۞ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَغَرُوا أَنْهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ۞

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْنِكُمْ الفُسَكُمْ إِذْ تُنْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكَفُّرُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا دُعِى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَخَدُمُ كَفَرُتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِم فُوْمِنُوا فَالْحَكُمُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَخَدُمُ كَانِهُ اللَّهُ وَخَدَمُ كَانَتُهُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِم فُوْمِنُوا فَالْحَكُمُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَخَدَمُ كَانُونُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَانَت تَأْتِيمِ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَرِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَاسْتَخْبُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فَلَمَّا جَآءَهُمُ وَلَا خَيْدُ اللَّهُ اللَّ

وَيَنْفَرْمِ مَا لِنَ أَدْعُوكُمْمْ إِلَى النَّعْوْفِ وَيَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَحْفَرُ بِاللّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ. مَا لَيْسَ لِهِ
 بِهِ. عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْفَظْرِ ﴿ لَا جَرْمَ أَنْمَا تَدْعُونَيْ إِلَيْهِ لَيْسَ لَمُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْمِينَ وَلَا فِي الْآخِرَةِ
 وَأَنَ مَرَدُنَا إِلَى اللّهِ وَأَن الشّمِرِينَ هُمْ أَصْحَتُ النّارِ ﴿

عَالُوّا أَوْلَمْ نَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيْنَتِ قَالُوا بَيْنَ قَالُوا فَكَانَعُوا وَمَا دُعَتُوا الْكَنفِينَ إِلَّا فِي ضَلَا فِي ضَلَا فِي ضَلَا فِي ضَلَا فِي ضَلَا فِي ضَلَا ﴾ قُلْ إِنِّ نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ الَّذِيثَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنَا جَآءَنِيَ الْبَيْنَتُ مِن زَبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ اللَّهِ لَنَا جَآءَنِيَ الْبَيْنَتُ مِن زَبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ اللَّهِ لَنَا جَآءَنِيَ الْبَيْنَتُ مِن زَبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ اللَّهِ لَنَا جَآءَنِيَ الْبَيْنَتُ مِن زَبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ اللَّهِ لَنَا جَآءَنِي اللَّهِ لَنَا مِنْ اللَّهِ لَنَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ لَنَا مُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ لَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اَلَدِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ. رُسُلَنَا فَسَوْقَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ الْأَغْلَلُ فِى أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ إِذِ الْأَغْلَلُ فِى أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴾ في أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ مَا كُنتُد تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُوا عَنَا اللهُ اللهُ الكَفِينَ ﴾ عَنَا اللهُ الكَفِينَ ﴾ عَنَا اللهُ الكَفِينَ ﴾

وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ. فَأَى ءَايَنتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ۞ أَفَلَمْ بَيبِرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَلِهِمْ كَانُوا أَكُفَّ مِنْهُمْ وَأَفَدَ فُؤَةً وَمَالِنَارَ فِي الأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ فَلَمَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْفِلْدِ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِدِ. يَسْتَهْزِمُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأَوَا بَأْسَنَا فَالُوّا مَامَنًا بِاللَّهِ وَحَدَمُ وَكَفَرَنَا بِمَا كُنَّا بِدِ مُشْرِكِينَ ۞ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوَا بَأْسَنَا سُلَتَ اللَّهِ الَّتِي فَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِوْ وَخَيْسَرَ هُمَالِكَ الْكَفِرُونَ ۞

#### من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

قُلْ إِنَّمَا ۚ أَنَّا بَشَرٌ مِنْلَكُور يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَمَا ۚ إِلَهُكُور إِلَهُ ۗ وَبَحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَقِيْرُوهُ وَوَثِلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۖ اللَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ ٱلزَّكُورَةُ وَمُمْ إِلَآ خِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الشّلِكَتِ لَهُمْ ٱجْرُ غَيْرُ مَعْنُونٍ ۞ ۖ فَلْ أَبِنَّكُمْ لَنَاكُمْ لَاَهُ الْمَائِكُ وَبُ ٱلْعَالَمِينَ ۞ 
قُلْ أَبِنَّكُمْ لَنَكُمُورُنَ بِاللَّذِى خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِ بَوْمَيْنِ وَيَعْمَلُونَ لَهُمْ أَنْدَاذًا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ۞

َ إِنْ أَعْرَشُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَيِعَةَ مِثْلَ صَنِعَةَ عَادٍ وَتَمُودَ ﴿ إِذْ جَآةَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ ٱَيْدِيهِمْ وَمِنَ خَلِفِهِمْ ٱلَّا مُتَالِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُوا لِمِنْنَا ٱلْقُرْمَانِ وَالْغَوَّا فِيهِ لَمُلَكُّرُ تَغْلِبُونَ ۖ فَاللَّذِيفَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَّةً مُّمَ أَسُواً اللَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۚ فَي ذَلِكَ جَزَلَهُ أَعَدَاهِ اللَّهِ النَّالُّ لِمُنْمَ فِيهَا دَارُ الْخُلَدِّ جَزَلَنَا بِمَا كَانُواْ بِاللَّذِا يَجْمَدُونَ ۖ اللَّهِ النَّالُ لِمُنْمَ فِيهَا دَارُ الْخُلَدِّ جَزَلَنَا بِمَا كَانُواْ بِاللَّهَا يَجْمَدُونَ اللَّهِ النَّالُ لِمُنْمَ فِيهَا دَارُ الْخُلَدِّ جَزَلَنَا إِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجَلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا شَنجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا لِلقَّهِيَ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ نَمْبُدُونَ ﷺ

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَلِيَنِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَأُ أَفَنَ بُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرُ أَم مَّن يَأْتِيَ ءَلِيئًا يَوْمَ الْقِيَىٰمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِنَتُ عَزِيزٌ ۞

إِلَيْهِ بُرَدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا غَرْجُ مِن نَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا غَيْلُ مِنْ أَنْنَ وَلَا نَضَعُ إِلَا بِعِلْمِهِ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ
 أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا مَاذَنَاكَ مَا مِنَا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلٌ وَظَنُوا مَا لَمُم مِن عَبْهُم مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلٌ وَظَنُوا مَا لَمُم مِن عَبْهُم مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلٌ وَظَنُوا مَا لَمُم مِن عَبْهُم مَا مِنَا مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَلَيِنَ أَذَفَنَهُ رَحْمَةً مِننَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّلَةَ مَسَنَهُ لِيَقُولَنَ هَذَا لِى وَمَا أَطْنُ السَّاعَةَ فَاتِهِمَةً وَلَيِن رُجِعْتُ إِلَى رَقِ إِنَّ لِى عِندَهُ لَلْخُسْنَى فَلْنَائِقَ الْفَسْنَا عَلَى الْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلْنَائِقَ الْفَسْنَا عَلَى الْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلْنَائِقَ الْفَسْنَا عَلَى الْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا عِندَهُ لِللَّهِ مُن عَذَاهٍ عَلِيهِ فَي عَلَيْهِ مِن عَنْ مِن عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَعَرْتُم بِهِ مَن أَمْ مَنْ مُو فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ هِ

### من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَالَّذِينَ الْمَخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآهُ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنَ عَلَيْهِم بِوَكِيــلِ ۞ أَمِ الْخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَّةٌ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْتِي الْمَوْقَ وَهُوَ عَلَى كُلِي فَنَيْءٍ فَدِيرٌ ۞

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الذِينِ مَا وَصَىٰ بِهِ، ثُوحًا وَالَّذِي آوَحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِعِهِ إِنزَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيَّ أَنَ أَقِيمُوا الدِينَ وَلَا نَنْفَرَقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن بَشَآهُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن إِلَيْهِ مَن بَشَآهُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن بَشَاهُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مَن إِلَيْهِ مَن بَشَآهُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن إِلَيْهِ مَن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهُ إِلَيْهِ مَن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهُ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهُ إِلِيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهُ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهُ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهُ مِنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهُ مِن إِلَيْهِ مِن إِلْهِ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِلْهِ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلْهِ مِنْ أَنْهِ إِلَيْهِ مِل

وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الطَّيْلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَصْلِهِ وَالْكَفِرُونَ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ. جُزْةًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ١

وَكَثَلِكَ مَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُنْزَفُهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاتَهَا عَلَىٓ أُتَّتِهِ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاتَرِهِم مُقْتَدُونَ وَ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْهُمَّ اللَّهِ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ. كَفِوُونَ ﴿ وَالْعَلَمْ عَلَيْهِ مَابَاتُهُ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ. كَفِوُونَ ﴿ وَالْعَلَمْ عَلَيْهِ مَابَاتُهُ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ. كَفِوُونَ ﴿ وَالْعَلَمْ عَلَيْهِ مَابَاتُهُ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ. كَفِوُونَ ﴿ وَالْعَلَمْ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْفِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### من سُورة الجَاثية رقم (٤٥):

مِن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمٌ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْعًا وَلَا مَا أَغَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَأَةٌ وَلَمَّمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ هَنذَا هُمَكَّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِيمَ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِجْدٍ أَلِيدٌ ۞

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَامَر نَكُن مَايِنِي تُثَلِّي عَلَيْكُم فَاسْتَكَمْرَثُمْ وَكُمْمٌ فَوَمَّا تُجْرِينَ ﴿

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَتَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿ قُلْ اَرْمَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ الرَّخِينَ اللّهُ عَلَى السَّكُونِ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ إِلَى يَوْمِ الْفِينَامَةِ وَهُمْ عَن وَعَالُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

قُلُ أَرْمَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكُفْرُمُ بِهِ. وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ عَلَى مِنْلِهِ. فَنَامَنَ وَاسْتَكُمْرُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِينَ فَيَ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْمَدُوا بِهِ. فَسَبَعُولُونَ هَذَا إِنْكُ قَدِيدٌ اللَّهِ فَا لَمْ يَهْمَدُوا بِهِ. فَسَبَعُولُونَ هَذَا إِنْكُ قَدِيدٌ اللَّهُ

وَيَوْمَ يُسْرَعُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ الْمَعْتُمُ لِمِيْنِيَكُو فِي حَيَانِكُو الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا ظَالَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُر تَسْتَكَبُرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ اللَّقِي وَعِا كُنُمْ لَفْسُقُونَ ۞ ﴿ وَاذْكُرُ الْنَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ فَوْمَتُم بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُدُ مِنْ بَيْنِ يَدْيُهِ وَمِنْ خَلِفِهِ اللَّا يَعْبَدُونَا إِلَّا اللَّهَ إِنِيَ أَنْفُ عَلَىٰكُمْ عَذَابَ يَوْدٍ عَلِيدٍ ۞

فَلُولًا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ الْمُحَدُّواْ مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَةٌ بَلْ ضَدُّواْ عَنْهُمُّ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُوك ۞

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ٱلبَّسَ هَذَا بِٱلحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَيْتَا قَالَ ضَدُوقُوا الْفَذَابَ بِمَا كَشَرْ تَكْفُرُونَ ٢

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

الَّذِينَ كَفَرُهُا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَصَدَّلُ أَصَالُهُمْ اللَّهِ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا البَّعُوا ٱلبَّعُوا ٱلبَّعُول وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامْوُا ٱلْمَتَّى مِن رَبِّيمْ كَذَلِكَ يَعْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱمْتَالَهُمْ ١

وَالَّذِينَ كَثَرُلُ فَتَمَسَا لَمُنْمُ وَأَضَلَ آَعَنَكُهُمْ ﴿ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللّهَ فَأَخْطَ أَعْمَنَكُمْ ﴿ ﴿ أَلَمْ يَبِيمُوا فِي اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَوْنِينَ آَشَنُهُمَا ﴿ وَلِلْكَوْنِينَ آَشَنُهُمَا ﴿ وَلَلّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكُونِينَ لَا مَوْلِى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللل

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَٱلْمُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُثُمُ ٱلْمُدَىٰ لَن يَصُرُّوا ٱللَّهَ شَيْءًا وَسَيُحْبِطُ أَعْدَلَهُمْ الْمُدَىٰ لَن يَصُرُّوا ٱللَّهَ شَيْءًا وَسَيُحْبِطُ أَعْدَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَصُرُّوا ٱللَّهَ شَيْءًا وَسَيُحْبِطُ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاثُوا وَهُمْ كُفَارٌ مْلَن يَغْفِر اللَّهُ لَمُتر ١

## من سُورة الفَتح رقم (٤٨):

وَيُعَذِبَ الْمُنَفِقِينَ وَالْمُنْفِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ الظَّ آنِينَ باللهِ ظَلَ السَّوَّ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوَّ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَدُّ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۞

وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَإِنَّا أَعْتُدْنَا لِلْكَلْفِرِينَ سَعِيرًا شَ

هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَادِ وَالْمَدَى مَعْكُونًا أَن يَبْلَغَ مِحَلَمٌ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُؤْمِنَتُ لَّرَ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْتُوهُمْ أَن تَطْتُوهُمْ فَنَصِيبَكُمْ مِنْهُد مَعَـزَةٌ بِعَيْرِ عِلْمِ لَيُدَخِلَ اللّهُ فِي رَحْمَنِهِ. مَن يَشَأَهُ لَوْ تَـزَيْلُوا لَعَذَبْنَ الَّذِينَ كَفُرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْخَمِيَّةَ جَيْنَةً لَلْهُ لِلِيَّةٍ فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى ٱلْمُونِينِ وَالْزَمَهُمْ كَلِيمًا اللهُ وَعَلَى اللّهُ مِكُلِي مَنَى عَلِيمًا اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ مِنْ عَلِيمًا اللهُ وَالْوَالْمُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعِلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى الللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى الللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّ

#### من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ لَوْ يُطِيمُكُرْ فِ كَثِيرِ مِنَ الْأَمْ لَمَيْتُمْ وَلَكِكَنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِبَمَانَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُوْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْمِصْيَانَّ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ۞

## من سُورة قَ رقم (٥٠):

ٱلْقِيَا فِي جَهَنِّمَ كُلِّ كَفَادٍ عَنِيدٍ ﴿ مُنَاعٍ لِلْغَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِبٍ ۞ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَالْقِيَاهُ فِي الْمَذَابِ النَّهِيدِ ﴾ النَّذِيدِ ۞

## من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

وَلَا جَمْعُمُوا مَعُ اللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرٌ إِنِّ لَكُمْ مِنهُ لَذِيرٌ مُبِينٌ اللَّهِ

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞

## من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۚ مَالَذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ۞ أَمْ لَمُمْ إِنَّهُ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ عَنَّا يُشْرِكُونَ ۞

## مِن سُورة القَمَر رقم (٥٤): ﴿ اللَّهُ اللَّ

مُهْطِيِينَ إِلَى ٱلدَّاعُ يَقُولُ ٱلكَفِيرُونَ هَلَا يَتِمْ عَيْرٌ ١

الْفَارَدُ عَدْ بِنَ أُولِمِكُمُ أَدُ لِكُرُ مُرَادًا فِي النَّبِرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

مَّالِيْنَمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ مِنْدَيَّةً وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَنُواْ مَاْوَنكُمْ النَّارُّ هِىَ مَوْلنكُمْ وَبِشَى الْمَصِيرُ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِمِهِ أُولَئِهِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونُ وَالشُّهَالَةُ عِندَ رَبِيهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِعَايَنتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ لَلْمَحِيمِ ۞

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

فَمَنَ لَدَ يَجِدَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاتَنَا فَمَن لَرَ يَسْتَطِعْ فَإِلَمْعَامُ سِتِينَ مِسْكِمَنَا ذَلِكَ لِتَوْمِمُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؞ وَيَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يُمَاذُونَ اللّهَ وَرَسُولُمُ كُبِثُواْ كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَايَنتِ بَيْنَتْ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ ثُهِينٌ ۞

#### من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

هُوَ الَّذِى آخَمَ الَّذِنَ كَعَرُهُا مِنَ أَمَّلِ الْكِنْبِ مِن دِنْدِهِ لِأَوَّلِ الْمَشْرُ مَا طَلَنْتُمْ أَن يَخْرُجُواً وَظَنُّوا الْنَهُم مَا طَلَنْتُمْ أَنَّهُ مِنْ حَبْثُ لَرْ يَحْسَبُواْ وَفَذَنَ فِي مُلُومِهُمُ الرُّعْبُ يُخْرِبُونَ بُيُونَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَآبَدِى الْمُؤْمِدِينَ مُصُومُهُمْ مِنَ اللَّهِ عَالَىٰهُمُ اللَّهُ مِنْ حَبْثُ لَرْ يَحْسَبُواْ وَفَذَنَ فِي مُلُومِهُمُ الرُّعْبُ يُخْرِبُونَ بُيُونَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَآبَدِى الْمُؤْمِدِينَ فَالْعَالِمُ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ حَبْثُ لَرْ يَحْسَبُواْ وَفَذَنَ فِي مُلُومِهُمُ الرُّعْبُ يُغْرِبُونَ بُيُونَهُمْ بِأَلِيهِمْ وَآبَدِى الْمُؤْمِدِينَ الْعَالِمُ اللَّهُ مِنْ حَبْثُ لَرْ يَحْسَبُواْ وَفَذَنَ فِي مُلُومِهُمُ الرَّعْبُ بُعْرِبُونَ بُيُونَهُمْ بِالْفِيمِ وَالْمُومِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ حَبْثُ لَوْ يَعْمُونَ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ حَبْثُ لَوْ يَعْمُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَالْمُؤْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَالْمُؤْمِ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُؤْمِلُومُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ مَنْ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

أَلَمْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ كَافَقُوا يَقُولُونَ الْإِخْرَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَهِنْ أُخْرِجْتُمْ ٱنْخُرْبَى مَعْكُمْ وَلَا فَلِيعَ أَخَدُ أَبَدًا وَإِن فُولِلْتُمْ لَنَاهُمُرِنَّكُمْ وَاللّهُ يَشْهُمُ إِنَّهُمْ لَكَذِيرُنَ شَيْ

هُوَ اللَّهُ الَّذِع لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْكِلِكُ اللَّذُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّالُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ الْعَبْدَالُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ

#### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

يَّائِبُنَا الَّذِينَ مَاسُوْا لَا تَنَجِدُوا عَدُوِى وَعَدُوْئُمُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِنَّاكُمْمُ أَن ثُوْمِنُوا بِاللّهِ رَبِيكُمْمْ إِن كُمُمْ خَرَجْتُد جِهِنَدًا فِي سَبِيلِي وَالْيَغَاةَ مَهْمَالِنَّ فُيمُرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنُهُمْ وَمَن بَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاتَهُ السَّبِيلِ ﴾

يَّالَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوْا إِذَا جَاهَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَامْتَحِثُوهُنَّ اللهُ أَعَلَمُ بِالِينَبِيِّنَّ فَإِنْ عَلِيْتُمُوهُنَ مُؤْمِنُوهُنَ أَلَّهُ مُهَا أَنْفَوْاً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِكُوهُنَ إِذَا مَانْيَتُمُوهُنَ أَجُورُهُنَّ وَلا اللهُ اللهُ عَلَيْمُ مَكُوهُ اللهُ عَلَيْمُ مَكُمُ اللهِ يَعْتُمُ اللهِ يَعْتُمُ اللهِ يَعْتُمُ اللهِ يَعْتُمُ اللهِ عَلِيمُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ﴿ وَلَا مُؤْمُونَ اللهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ مَلِيهُ اللهُ عَلَيْمُ مَكِيدٌ اللهُ وَإِن فَاتَكُو

مَنَ ۚ يَنْ أَزَوَجِكُمْ إِلَى ٱلكُفَّارِ فَمَاقِبُمْ فَنَاثُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزَوَجُهُم يَثَلَ مَا أَنفَقُواْ وَاتَقُوا اللّهِ الَّذِينَ أَنهُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ۖ يَاأَيْبُ النَّبِيُ إِذَا جَآهَكَ ٱلنَّوْمِنُكُ يَابُهِمْنَكُ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلَا يَشْرِفُنَ وَلَا يَرْفِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَاكُمْنَ وَلَا يَقْيَنِكُ فَلَ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلَا يَشْرِفُنَ وَاللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَسْمِينَكَ فِي مَعْرُونِ فَايِعْمُ وَاللّهِمُ وَاللّهُ إِنَّ اللّهُ عَلَوْمُ رَبِّحِمُ ۖ اللّهُ وَمُن اللّهُ إِن لَنُولُوا فَوْمًا غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ ٱلكُفَّارُ مِنْ أَصَابِ ٱللّهُورِ ۚ ﴿

#### من سُورة الصَّف رقم (٦١):

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِٱلْمُؤْمِمِمْ وَاللَّهُ مُرِّمُ نُورِهِ. وَلَوْ كُرِهِ ٱلكَفِرُونَ ۞

### من سُورة التّغَابُن رقم (٦٤):

أَلَّتُو يَأْتِكُو بَنُوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبَلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِ وَلَمْمُ عَنَابُ أَلِيمٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُ ,كَانَت تَأْنِهِمَ رُسُلُهُمْ بِٱلْبِيَنَتِ فَعَالُواْ أَبَشَرٌ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُواْ وَآسَتَغَى اللَّهُ رَاللَّهُ غَيْقُ جَيدٌ ۞ زَعَمَ الَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَ لَنَ يَبْعَثُواْ فَلَ بَلَى وَرَبِي لَتُبْعَثُنَ ثُمُّ لَنْبَتُونُ بِمَا عَبِلْتُمْ وَوَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ۞

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَايَتِنَا أَوْلَتِكَ أَصْحَنْ النَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَبِشَ الْمَصِيرُ ١

#### من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

يَعَأَيْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا نَمْنَذِرُوا الَّيْقِمُّ إِنَّنَا نَجْزَوْنَ مَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ ۞

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُنَارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُطْ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُّ وَبِشَنَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَاْتَ نُوج وَٱمْرَاْتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَدِنَا صَدِيحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَا يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ ٱللّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ۞

## من سُورة المُلك رقم (٦٧):

وَلِلَّذِينَ كُفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَيْقَسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

أَشَّنَ هَلَا ٱلَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُو يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّغَنِّ إِنِ ٱلْكَثِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿

َ هُلَمَا رَآوُهُ زُلْفَةً سِيَنَتْ وُجُوهُ الَّذِيرَ كَفَرُواْ وَفِيلَ هَذَا الَّذِى كُنْتُم بِهِ. تَذَعُونَ ۞ قُلْ اَرَءَيْتُمْ إِنْ اَهْلَكُنِيَ اللَّهُ وَمَن مِّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيمِ ۞

## من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

أَمْ لَمُنْهُ شُرُكَاتُهُ مُلْمِنَاتُوا مِشْرَكَآمِهِمْ إِن كَانُوا صَابِرْفِينَ اللَّهُ

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُهُا لَيُزْلِمُونَكَ بِأَصَدِهِم لَنَا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَحْنُونٌ ۖ

## من سُورة الحَاقَّة رقم (٦٩):

وَإِنَّهُمْ لَحَسْرَةُ عَلَى ٱلكَفِرِينَ ۞

## من سُورة المعَارج رقم (٧٠):

سَأَلَ سَآيِلًا بِمَذَابٍ وَاقِيمٍ ۞ لِلْكَنفِينَ لَبْسَ لَمُ دَافِعٌ ۞ مِنَ اللَّهِ ذِى ٱلْمَمَانِ ۞

## من سُورة نُوح رقم (٧١):

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلكَفِيرِينَ دَبَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن نَذَرَهُمْ بُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا حَــقَارًا ﴿ ﴾

## من سُورة الجِنّ رقم (٧٢):

قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰ أَنَهُ اَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِينِ فَقَالُوٓا إِنَا سَمِعْنَا ثُرُّمَانًا عَبَا ۞ يَهْدِى إِلَى الرُّنْقِدِ فَنَامَنًا بِقِدْ وَلَن نُشْرِكِ بِرَنِنَا الْحَيْدُ وَلَنَ الْشَارِكِ وَلِذَا ۞ الْحَدُ لِكَا ۞ وَأَنْقُمُ تَعَانَىٰ جَدُّ رَبِنَا مَا الْحَيْدُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۞

وَأَنَا مِنَا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَا ٱلْفَسِطُونُ فَمَنَ أَسْلَمَ فَأُولَتِكَ غَرَوًا رَشَدًا ۞ وَأَمَّا ٱلْفَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۞ وَأَنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَا لَا مُحَلِمًا أَنْ مَا اللهِ أَسُدًا ۞ وَأَنَّا ٱلْمُسْلِمِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَسُدًا ۞

غُلُ إِنَّا ٱذْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحْدًا ١

#### من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

مُكِنَفَ تَنْقُونَ إِن كَفَرَتُمْ بَوْمًا يُعَمَّلُ ٱلْإِلَّدُانَ مِثِيبًا اللهُ

## من سُورة المدُّثِّر رقم (٧٤):

فَإِذَا نُفِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ۚ ۚ مَنْوَلِكُ يَوْمَهِ فِي مُّمَّ عَسِيرُ ۖ عَلَى ٱلكَنْفِرِينَ غَيْرُ سِيرِ ۖ

وَمَا جَمَلُنَا أَصَلَبُ النَّارِ إِلَّا مُلْتَهِكُمُ وَمَا جَمَلُنَا مِذَتُهُمْ إِلَّا يِشَنَهُ لِلَّذِينَ كَفَرُها لِيَسَتَيْفِنَ الَّذِينَ أُوفُوا الْكِنَبَ وَيَزْوَادَ الَّذِينَ وَمَا جَمَلُنَا مِذَتُهُمْ إِلَّا يَشِنَهُ لِلَّذِينَ فِي قُلُومِمْ تَرَقُّ وَالْكَفِرُونَ مَاذًا أَزَدَ اللّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُصِلُّ اللّهُ مَن يَشَكُمُ وَمَا يَعْنَ إِلَّا فَقُومِمْ إِلَا يُوْمِئُونَ لِلْبَشَرِ ﴿ اللّهِ اللّهُ مَنْ وَمَا مِنَ إِلّا فَقُومُ وَمَا مِنَ إِلّا فَقُو وَمَا مِنَ إِلّا يَرْمَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿ ﴾

## من سُورة الانسَان رقم (٧٦):

إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدْنَا اِلْكَفِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلُا وَسَعِيرًا ۞

## من سُورة النّيَإ رقم (٧٨):

إِنَّا أَنْذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْرَ يُظُو ٱلنَّرَهُ مَا فَذَنَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلكَافِرُ بَلْتِنَنِي كُنتُ ثُرْبًا ۞

من سُورة عَبَسَ رقم (٨٠):

فُيْلَ ٱلْإِنسَانُ مَا ٱلْفَرَرُ ١

وَدُمُونٌ وَمَهِدٍ عَلَيْهَ عَنْهُمُ عَنْهُ ۖ ﴿ وَمَعْهُمُ مَنَّهُ ۚ ﴿ الْكَنَّةُ الْمَنَّةُ الْمَنْهُ الْمَنْهُ الْمَنْهُ الْمَنْمُ الْمَنْهُ الْمُنْهُ الْمَنْهُ الْمَنَّةُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِمُ اللَّالِ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا

من سُورة الانفيطار رقم (٨٢):

وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَغِي جَمِيمٍ ﴿ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلَّذِينِ ﴿

من سُورة المطفَّفِين رقم (٨٣):

كُلَّ إِنَّ كِنْبَ ٱلفُجَّادِ لَغِي سِجِينِ ۞

مَالَيْنَ اللَّذِينَ مَامَنُوا مِنَ ٱلكُفَارِ يَضْمَكُونَ ﴿ عَلَى ٱلأَرْآبِكِ يَظُرُونَ ﴿ مَلَ ثُوْبَ ٱلكُفَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿

من سُورة الانشقاق رقم (٨٤):

بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِبُونَ ١ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ١ فَيَرْهُم بِمَدَابٍ أَلِيمٍ

من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكَذِيبِ ۞ وَاللَّهُ مِن وَرَآيِهِم ثَجِيطًا ۞

من سُورة الطّارق رقم (٨٦):

فَهِلِ ٱلْكَنبِينَ أَنْهِلُهُمْ رُوِّينًا ١

من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

وَيُنْجَنِّنُمُ ٱلْأَمْنَىٰ ۚ ۚ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلكَّبُونَ ۚ ۚ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَحِينَ ۖ

من سُورة الغَاشِيَة رقم (٨٨):

إِلَّا مَن قَوْلَى رَكْفَرَ إِنَّ فَيُكَذِّبُهُ اللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ اللَّهِ

من سُورة البَلَد رقم (٩٠):

وَالَّذِنَ كَفَرُواْ بِنَاكِينَا مُمْ أَصْحَتْ الْمُشْعَدَةِ ﴿ عَلَيْمِ مَارٌ مُؤْصَدَةً ﴿

من سُورة البَيْنَة رقم (٩٨):

لَدُ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَمْلِ الْكِنَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنقَكِينَ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَنْلُوا صُحْفًا شُطَهَّرَة

﴿ فِيهَا كُنُبُّ فَيِّمَةً ﴿ وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِنَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآدَنُهُمُ الْبَيْنَةُ ۞ وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِمِينَ لَهُ الذِينَ حُنَفَاتَه وَيُعِيمُوا الطَّلَوْءَ وَيُؤْثُوا الزَّكُوةُ وَذَلِكَ دِينُ الْفَيِّمَةِ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنَفِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ أُولَئِهِكَ هُمْ شَرُّ الْمَرِيَّةِ ۞

## من سُورة الكافِرون رقم (١٠٩):

قُلْ بَالَيُهَا الْسَكَنِيْنَ ۞ لَا أَعَبُدُ مَا مَشَبُدُونَ ۞ وَلَا أَنْتُرْ عَنبِدُونَ مَا أَعَبُدُ ۞ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدُمُمْ ۞ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدُمُمْ ۞ وَلَا أَنْتُر عَبِدُونَ مَا أَعَبُدُ ۞ لَكُوْ دِبِنُو ۚ وَلِى دِبِنِ ۞

## الفصل الثامن عشر

# الشَّكُ بِاللَّهِ وبِآياتِهِ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرِّحَيْمِ إِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

ذَلِكَ ٱلْكِنَّابُ لَا رَبُّ فِيهِ هُدًى لِلْمُنْقِينَ ۞

وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا زَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَغْمَلُوا وَلَن تَغْمَلُوا فَاتَنْتُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِلَتْ لِلْكَنِوِينَ ﴿

اَلَذِينَ مَاتَيْنَتُهُمُ الْكِنَبَ يَمْرِفُونَكُم كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَآءَهُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنْدُونَ اَلْحَقًّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ الْكَانَ الْحَقُّ مِن رَّيِكُ ۖ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ النُّمْتَرِينَ ﴿ ﴾ الْمُعَالِمِينَ ﴿ ﴾ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِ

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

رَبِّنَا ۚ إِنَّكَ جَمَاعِمُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبَبَ فِيهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعْلِفُ الْبِيمَادُ ۚ ۚ ۚ فَكُنْكَ إِذَا جَمَعْتَهُمْ لِيُوْمِ لَا رَبَبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ۚ ۚ ۚ فَكَامُونَ ۚ ۚ ۚ فَكَالَمُ مِن أَرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۚ ۚ فَا الْحَقُّ مِن زَبِكَ فَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُعْمَرُ فِي الْحَقُّ مِن زَبِكَ فَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُعْمَرُ فَي اللّهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ فَي الْحَقُّ مِن زَبِكَ فَلَا تَكُنُ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

## من سُورة النَّسَاء رقم (٤):

الله لا إِلَّهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيدٌ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿

## من سُورة الأنعَام رقم (٦):

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِن طِينِ ثُمَّ فَضَىٓ أَجَلًا ۖ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَمُ ثُمَّ أَنتُد تَمَرُونَ ۞

قُل لِمَن مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كُنَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَتُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفِيكُمَةِ لَا رَبَّبَ فِيهُ اللَّذِينَ خَيْرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﷺ

أَفْضَيْرَ أَشَو أَبْتَغِي حَكُمًا وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَزَلَ إِلْبَكُمُ ٱلْكِئْبَ مُفْضَلًا وَٱلَّذِينَ مَاتَيْنَكُمُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّةً مُنَزَّلٌ مِن

## زَيِكَ بِالْمُقِيِّ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

إِنَّنَا بَسْتَغَيْثُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْرِ ٱلْآخِرِ وَازْتَابَتْ مُّلُوبُهُمْ فَهُمْر فِي رَبِّيهِمْ بَرَّدَدُونَ كَالْ

## من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْمَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُوبِ اللَّهِ وَلَكِمَن تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْدِ وَتَفْصِيلَ الْكِئْبِ لَا رَبِّبَ فِيهِ مِن زَبِّ الْمَلَكِينَ ۞

َ إِن كُنتَ فِي شَكِ يَمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ مَسَّعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَهُونَ ٱلْكِتَنَ مِن تَبْلِكُ لَقَدَ جَآءَكَ ٱلْحَقُ مِن زَيِّكَ فَلَا تَكُونَنَ مِن ٱلمُتَمَّدِينَ اللَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهُ الللْحَالَةُ اللَّهُ اللْحَالَةُ اللَّهُ اللَّ

مُّل يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنُمْ فِي شَلِّهِ مِن دِيفِي هَلَا أَعَبُدُ الَّذِينَ تَمَّبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَلِنَكِنَ أَعَبُدُ اللّهَ الَّذِي يَتَوَفَّلَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ

## من سُورة هُود رقم (١١):

أَفَكَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن زَيِّهِ. وَيَتَلُّوهُ شَاهِدٌ بِنَـٰهُ وَمِن قَبِلِهِ. كِنَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَائِكَ بُؤْمِنُونَ بِهِ. وَمَن بَكُفُرُ بِهِ. مِنَ ٱلْأَخْرَابِ فَالنَّـَالُ مَوْعِدُمُّ فَلَا تَكَ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن زَيِّكَ وَلَكِنَّ أَكْتُمَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

قَالُواْ يَصَدَلِحُ فَذَ كُنُتَ فِينَا مَرْجُواً فَبَلَ هَلِذَا ۚ أَلْتَهَدِينَا أَن قَبْدُ مَا يَعْبُدُ مَابِكُواْ وَإِنَّنَا لَنِي شَلِي مِنْكَ مِنْهَ إِلَيْهِ مُرْمِي ۖ قَالَ يَعَقُورِ أَرْمَيْشُرُ إِن حُسُنُ عَلَى بَيِّنَدُوْ مِن رَّفٍي وَمَاتَنِنِي مِنْهُ رَحْمَةُ فَمَن يَشْمُكِ مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيَنْكُمُ فَا زَبِيدُونِنِي غَيْرُ تَغْمِيرٍ ۚ

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِمَّا يَصْبُدُ هَلَوُلَاءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُصِ آفِي وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَآخَتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ مُرِبِ ﴾ مُرِبِ ۞

## من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

مَّلَمَّا جَاءً ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسِلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ فَرَمُّ مُنْكُرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلَ حِفْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ وَأَنْتِنَكَ بِالْحَقِ وَإِنَّا لَمُنْدِفُونَ ﴿ فَأَسْرِ بِالْمَلِكَ بِقِطْعِ فِنَ الْتِلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَنَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَآمَضُوا حَيْثُ ثُوْمَرُونَ ﴾ وَقَصْبِينَ ﴾ وَقَصَيْبَنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَمْتُولاً مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾

## من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

## من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَكَذَلِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَكَ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَذَرْعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ابْنُواْ عَلَيْهِم بُنْدِنَا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَفَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ۞

وَدَخَلَ جَنَّتَمُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِتَفْسِهِ. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن نَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۞ وَمَا أَظُنُّ ٱلتَناعَةَ قَـآهِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَقِ لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ۞

## من سُورة مَريَم رقم (١٩):

ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِ ٱلَّذِي فِيهِ يَعْمُونَ اللَّهِ

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَأَنَّ السَّاعَةُ مَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَأَرْكِ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞

وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ، فَتُخْبِتَ لَمُ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ۚ وَالَّاعَةُ بَعْتَةً أَوْ يَأْلِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ مِنْطِ مُسْتَقِيمٍ وَقَ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ حَقَّى تَأْلِيهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَةً أَوْ يَأْلِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَنِيمٍ فَيْ

## من سُورة النُّور رقم (٢٤):

أَنِي مُلُوبِهِم مَّرَشُ أَمِدِ ٱلنَّابُولُ أَمْ يَعَافُونَ أَن يَعِيفَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُلُّم بَل أُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِيمُونَ ٥

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

بَلِ آذَرُكَ عِلْمُهُمْ فِ ٱلْآخِعَ فَيْسَلِ هُمْ فِي عَلِقِ يَنْهَا بَلْ هُم يَنْهَا عَمُونَ اللَّ

## من سُورة السُّجدَة رقم (٣٢):

تَنهِلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْسَّلِيَينَ السَّالِيَينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وَلَقَدْ مَانَيْنَا مُومَى ٱلْكِتُبُ فَلَا تَكُن فِي سِيْمِيْنِ فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي

### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِيْلِيشُ ظَنَّمُ فَالْتَبَعُوهُ إِلَّا فَهِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَمُ عَلَيْهِم مِن سُلطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ إِلْآئِخِرَةِ مِتَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَلَقِهُ وَرَقُٰكَ عَلَى كُلِي مَنْءٍ حَفِيظًا ۞

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ. مِن فَبَلَّ وَيَقْذِقُونَ بِالْفَيْبِ مِن مُكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَّنِ مَا يَشْنَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْبَاعِهِم مِن فَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِ ثُمْيِمٍ ۞

### من سُورة ص رقم (٣٨):

أَمْرِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْدِيّاً بَلْ مُمْ فِ شَلِيهِ بِين ذِكْرِيٌّ بَلَ لَمَّا يَدُوقُوا عَنَابِ ﴿

## من سُورة غَافر رقم (٤٠):

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيْنَتِ لَمَا لِأَلَمْ فِي شَلِّ يَمَّا جَآءَكُم بِدِّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَكَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولًا كَذَلِكَ يُعْيِلُ اللَّهُ مَنْ لِهُوَ سُسِرِقُ شُرْتَابُ ﷺ

إِنَّ السَّاعَةَ لَانِيَّةً لَا رَبِّ قِيمًا وَلَكِنَ أَكُنَّ النَّاسِ لَا يُوْمُنُونَ اللَّهِ

## من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَغْتُلِكَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَغِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ ۞

وَلَهِنَ أَذَفْنَهُ رَحْمَةً مِنَا مِنْ بَعْدِ مَثَرَّة مَسَّتَهُ لِقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَة قَابِمَةً وَلَهِن رُّجِعْتُ إِلَى رَقِ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنْتِتِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُواْ وَلَنْذِيفَنَّهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞

## من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَكُذَلِكَ أَوَجَيْنَا ۚ إِلَيْكَ قُرْمَانًا عَرَبِيًّا لِلنَٰذِرَ أَمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِمَا وَلَٰذِرَ بَوْمَ الْمُتَمْعِ لَا رَبِّبَ فِيدُ فَرِيقٌ فِي الْمُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّيْدِ ﴾ السَّعِيرِ ﴾

وَمَا نَفَرَقُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمِلُمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِنَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ اللَّذِينَ أُورِثُوا الْكِنَبَ مِنْ بَعْدِهِمَ لَغِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ اللَّذِينَ أُورِثُوا الْكِنَبَ مِنْ بَعْدِهِمَ لَغِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾

يَسْتَغْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْمُثَنَّ اَلَآ إِنَّ الَّذِينَ بُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِى صَلَالِ بَعِيدٍ ۞

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ بِهَا وَأَشِّعُونُ هَذَا صِرَالٌ مُسْتَقِيمٌ اللَّهِ

#### من سُورة الدّخان رقم (٤٤):

بَلَ هُمْ فِي شَكِ يَلْمَبُونَ ۞ فَارْقَفِ بَوْمَ تَأْفِ السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ۞ يَعْشَى النَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ ذُق إِنَّكَ أَنتَ الْعَنزِيرُ الْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَنذَا مَا كُشُمُ بِهِ، تَمَثَّرُونَ ۞

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

قُلِ اللَّهُ بُمِيكُرْ ثُمَّ يُمِينُكُرْ ثُمَّ بَمِمَعُكُمْ اللَّه يَوْمِ الْفِيْمَةِ لَا رَبَّ فِيهِ وَلَذِينَ أَكُثَرَ النَّامِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ وَإِذَا فِيلَ إِنَّ رَعْدَ اللَّهِ حَثَّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبّ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِى مَا السَّاعَةُ إِن ظَلْنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسْتَقِفِينَ ۖ وَبَدَا لَمُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ. بَنْتَهِرُونَ ۖ

## من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ بَرْتَـابُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَاتِكَ هُمُ ٱلضَّكِيدِ قُونَ ٢

## من سُورة قَ رقم (٥٠):

آلِهَا فِي جَهَمْمَ كُلُّ حَمَّادٍ عَنِيدٍ ۞ مَنَاعِ اللَّمَدِ مُعْمَدِ مُربِ ۞

## من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

فَإِلَيْ مَالِكُمْ رَبِّكَ لَتَكَافَىٰ ١

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّمَكُمُ قَالُوا بَلَن وَلَكِكَكُمُ فَنَشُرُ أَنفُسَكُمْ وَفَرَقَشُمُ وَآوَتَبَشُر وَغَرَّنَكُمُ ٱلأَمَانِ حَتَى جَآة أَشُ آلَفِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۞ قَالِيْوَمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَنكُمُ النَّارُّ هِى مُولَنكُمْ وَفِفَسَ السَّحِيدُ ۞

## من سُورة المَذَّثُر رقم (٧٤):

وَمَا جَمَلُنَّا أَضَبَ النَّارِ إِلَّا مَلْتَهِكُمُّ وَمَا جَمَلُنَا عِذَتُهُمْ إِلَّا نِشَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْفِنَ الَّذِينَ أُرْفُواْ الْكِنَبَ وَيَرْوَادَ الَّذِينَ ءَمَنُوا إِينَنَا وَلَا يَرْبَابَ الَّذِينَ أُونُواْ الْكِنَبَ وَالْتُقُومُونُ وَلِيْقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُومِهِم تَرَهُنُّ وَالْكَفِرُونَ مَاذَا أَلَادَ اللّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُصِلُ اللّهُ مَن يَشَاهُ وَيَهْدِى مَن يَثَنَاهُ وَمَا يَعَلَنُ جُمُودَ رَبِّكَ إِلّا هُوُّ وَمَا هِنَ إِلّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ اللّهِ

## الفصل التاسع عشر

# الصّدُ عن سَبيلِ اللّهِ السَّهِ الرَّحَيَانِ الرَّحَيَانِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَسْتَلْوَنَكَ عَنِ النَّمْرِ الْحَرَامِ فِتَالِ فِيدُ قُلْ فِتَالُّ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفَّرًا بِهِ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبُرُ عِنْدَ اللّهِ وَالْفِسْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَقَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلْعُواً وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَدُلُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَتِهَكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۚ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ نَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِيلٍ عَمَّا وَتَمْ شُهَكَدَآهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِيلٍ عَمَّا وَتَمْ مُنْ مُنكُونَ اللهُ اللهِ مَنْ مَامَنُ مَبْعُونَ اللهُ اللهِ عَمَّا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآهُ وَمَا ٱللهُ بِغَلِيلٍ عَمَّا وَتَمْ مُنكُونَ اللهُ اللهِ عَمَّا وَاللهُ اللهِ عَمَّا وَأَنتُمْ مُنْ مُنكُونَ اللهِ اللهِ عَمَّا وَاللهُ اللهِ عَمَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَمَّا وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَمَا اللهِ عَلَيْهِ عَمَّا وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمَّا وَاللّهُ اللهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَمَّا وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ عَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

## من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

آلَمْ زَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا السَّهِيلَ ﴿ فَيِشْهُم مِّنَ ءَامَنَ بِهِ. وَيِنْهُم مِّن صَدَّ عَنْهُ وَكُفَى بِجَهَنَمْ سَعِبًا ﴿ فَيْطُلْمِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَلِبَنَتٍ أُحِلَتَ لَهُمْ وَبِصَدِهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَذِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُوا ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿

## من سُورة المَائدة رقم (٥):

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَعْضَآةِ فِي الْخَبْرِ وَالْمَبْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةُ فَهَلَ أَنهُم مُنتُهُونَ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةُ فَهَلَ أَنهُم

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَنَادَىٰ أَصْلَبُ الْمُنَذِّةِ أَصْلَبَ النَّارِ أَن فَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنا حَقًا فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا ۚ فَالُوا نَعَدُّ فَاذَنَ مُؤَذِنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَمَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِيمِينَ ۖ لَهُ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْبَا وَهُمْ إِلْآلِخِرَةِ كَلِفُرُونَ ۖ ۖ

وَلَا نَقْعُدُوا بِحُدِلَ صِرَطِ ثُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ. وَتَبْغُونَهَا عِوَجُ أَ وَاذْكُرُوا إِذَّ كُنتُد قِلِلَا نَكَنَّرُكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِبَهُ الْمُفْسِدِينَ ۞

## من سُورة الأنفَال رقم (٨):

إِنَّ الَّذِيبَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ إِتُوَلَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ نَسَبُغِفُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةَ ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوّا إِلَى جَهَنَـمَ بُحْمَرُونَ ﴿

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكُوهِم بَطَرًا وَدِئَآةَ ٱلنَّاسِ وَبَصُدُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ١

## من سُورة التّوبَة رقم (٩):

اَشْتَرَوَا بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيهِ لَهُ مَمَنَدُوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَانَهُ مَا كَانُوا بَعْمَلُونَ ٢

يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّ كَيْنِكَا مِن الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَا كُلُونَ أَمْوَلَ النَّاسِ بِالْمُنْطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكُونُونَ الذَّهِ مَالَدِينَ بَكُونُونَ الذَّهَبَ وَالْفِحْسَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِرْهُم بِمَذَابٍ السِمِ

## من سُورة هُود رقم (١١):

اَلَذِينَ يَشُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْبَا وَهُمْ إِلَاّخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞ أُولَتِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِرِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْعِيمُونَ ۞ أُولَتِكَ كَانُ لَمُسْمُ مِن أُولِيَكُ يُصَمَّلُمَكُ لَمْمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يَبْعِيمُونَ ۞ أُولَتِكَ كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يَبْعِيمُونَ ۞ أُولَتِكَ النَّيْمُ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ۞ الْأَجْرَةِ مُمُ الْأَخْسَرُونَ ۞ الْأَجْرَةِ مُمْ الْأَخْسَرُونَ ۞ الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ۞

## من سُورة الرّعد رقم (١٣):

أَهْمَنْ هُوَ فَأَيِدُ عَلَى كُلِ نَهْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَمَلُوا يَّقِو شُرَكَاءَ قُلْ سَنُوهُمُّ أَمْ تُنْتِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِطَلِهِمٍ يَنَ ٱلْقَوْلُ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُمُمْمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﷺ

## من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَّوَةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَسَعُّونَهَا عِوَبًّا أُوْلَتِهِكَ فِي ضَلَالِمِ بَعِيدِ ۞ وَجَعَلُوا بِلَهِ أَندَادًا لِيُضِلُوا عَن سَهِيلِيَّهُ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَعِيرَكُمْ إِلَى النَّادِ ۞

## من شورة النَّحل رقم (١٦):

الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَكَدُواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ رِدْنَكُمْمْ عَذَابًا فَوْفَ الْمَذَابِ بِمَا كَاثُواْ يُفْسِدُونَ ﴿

وَلَا نَنَخِذُوٓا أَيۡمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَلَزِلَ قَدَمُ مَعْدَ ثُبُوتِهَا وَيَدُوقُوا السُّوٓءَ بِمَا صَدَدَثُمْ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ عَظِيمٌ اللهِ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ عَظِيمٌ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ عَذَابُ اللهُ عَلَامُ عَظِيمٌ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ عَذَابُ اللهُ عَذَا اللهُ عَذَابُ اللهُ عَذَابُ اللهُ عَذَابُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَذَابُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَذَابُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّ

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَينهُ فَتَرْدَىٰ اللَّهُ

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْسَتَجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلَنَـُهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ ٱلْعَلَـكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَـَادِ بِظُلْمِ تُذِفْهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ۞

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَجَدَنُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْيِنِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ اللَّهِ

## من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَلَا يَصُدُنَّكَ عَنْ مَلِئتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكُ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكُ ۖ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَعَادًا وَتَعُودًا وَقَد تَبَيِّنَ لَكُمْ مِن مَسَكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعَنَاهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَشِرِينَ ۞

## من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أُولَئِيكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۖ

## من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا أَغَنُّ صَكَدْنَكُو عَنِ ٱلْمُكَنَّىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنتُم تُجْرِمِينَ ۖ

#### من سُورة صَ رقم (٣٨):

يَندَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخْمُ بَيْنَ النَّاسِ بِٱلْحَنِّى وَلَا نَتَيِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ شَكِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﷺ

## من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩): ﴿ مَنْ سُورة الزُّمُرِ رقم (٣٩)

وَإِذَا مَشَ الْإِنسَانَ ضُرُّرُ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ يِنهَمَّ مِنْهُ نِيى مَا كَانَ يَدْعُوَا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَيَحْمَلَ لِلَهِ
 أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ مُثَلِ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ النَّارِ شَيْ

## من سُورة غَافر رقم (٤٠):

أَشَبَكَ اَلسَّمَنَوْتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَنَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظْمُنُهُ كَذِبًا ۚ وَكَذَلِكَ زُيِنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ. وَصُدَّ عَنِ السَّيِيلُ وَمَا كَنْهُ فِرْعَوْنِكَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿

## من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْدِنِ نُقَيِّضَ اللَّهِ مَثْنِطَانًا فَهُو لَهُ فَرِنٌ ۞ وَإِنَّهُمْ لِيَصُدُونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ ٱنْهُم مُهْ تَدُونَ ۞ حَقَّ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنكِيْتَ بَيْنِي وَيَبْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِقْسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَا يَصُدُنَنَكُمُ ٱلشَّيْطِلُنُّ إِنَّهُ لَكُو عَدُوُّ ثُمِينٌ ۞

## من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكُلَ أَعَنَامُهُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَضَكُمُ اللَّهُمْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُثُمُ ٱلْمُنْدَىٰ لَن يَصْرُّوا ٱللَّهَ شَيْتًا وَسَيُحْبِطُ أَعَمَلَهُمْرٍ ﷺ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاثُوا وَهُمْ كُفَارٌ فَلَن بَغَفِرَ ٱللَّهُ لَمُدّ ٢

## من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

أَشَذُوا أَيْسَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَلَابٌ مُهِينٌ ١

## من سُورة المنَافِقون رقم (٦٣):

اتَّخَذُوٓا أَيْنَتُهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَيِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَالُوا يَعْمَلُونَ ۖ

## الفصل العشروق

# القُنُوطُ مِن رَحمةِ اللَّهِ

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرِّحَيْمِ إِ

## من سُورة هُود رقم (١١):

وَلَمِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِنَا رَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَتُوشُ كَفُورٌ ۞ وَلَمِنْ أَذَقَنَهُ نَعْمَآة بَعْدَ ضَرَّةَ مَشَنَهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ الشَّيِنَاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ لَفَرَحٌ فَخُورُ ۞

## من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

يَنَئِنَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايَتَسُواْ مِن زَفْج اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَايَنَسُ مِن زَفْج اللَّهِ إِلَّا الْغَوْمُ ٱلكَفِوْرُونَ ۞

## من سُورة الحِجر رقم (١٥):

قَالُوا بَشْرَنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِنَ ٱلْتَنظِينَ ٥ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَقِهِ إِلَّا ٱلضَّٱلُونَ ٥

## من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَإِذَا ۚ أَنْهَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِمِالِيقِّةِ وَإِذَا سَسَّهُ ٱلشَّرُ كَانَ يَتُوسُنا ﷺ

## من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

مَن كَانَكَ يَظُنُّ أَنَ لَنَ يَنصُرَهُ اللَّهُ فِ الدُّنْيَا وَٱلْآيِخَرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لَيْقَطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۞

### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَالَّذِيرَ كَنَـُرُواْ بِعَايَدَتِ ٱللَّهِ وَلِقَـآبِهِ: أُوْلَتِيكَ بَهِمُوا مِن رَّحْمَنِي وَأُوْلَتِيكَ لَمُمْ عَذَابُ ٱلِيدُّ اللَّهِ

## من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

وَإِذَا أَذَفَتَكَا النَّاسَ رَحْمَةً مَوْجُوا بِهِ ۚ وَلِن تُصِبَّهُمْ سَيِنَةٌ ٰ بِمَا فَذَمَتْ أَيدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ۞ أَوَلَمْ بَرُواْ أَنَّ اللّهَ يَبْسُطُكُ الزِّزْفَ لِمَن بَشَاَهُ وَيَقْدِلُ إِنَّ فِي ذَلِكِ كَايَدَتِ لِقَوْمِ بُؤْمِنُونَ ۞

## من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

ثُل يَكِبَادِى اللَّذِينَ ٱسْرَقُوا عَلَىٰ ٱلنَّهِمِهِم لا نَفْ نَظُوا مِن تَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُوبَ جَمِيعاً إِنَّامُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
 الرَّحِيمُ شَ

## من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

لًا يَسْتُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَلَهِ ٱلْخَبْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلثَّمْرُ فَيَتُوسٌ قَنُوطٌ ﴿

## من سُورة الشُّوري رقم (٤٢):

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْعَبَتَ مِنْ يَشَدِ مَا قَتَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُمْ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَبِيدُ ﴿

## من سُورة المعارج رقم (٧٠):

﴿ إِذَ ٱلْإِسْنَ عُلِقَ مَلُوعًا ۞ إِنَا تَتُ النَّذُ جَرُوعًا ۞ وَإِنَا سَنَهُ ٱلْمَذِرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۞

## الفصل الواحد والعشروق

# المنُّ فِي الإسلامِ لِنْ فِي الرَّحَيَةِ الرَّحَيَةِ الرَّحَيةِ

من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

يْمُثُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلُ لاَ تَسُنُوا عَلَى إِسْلَمَكُم بِلِ الله يَمُنُ عَلَيْكُم أَنَ هَدَيْكُم لِلإِيمَانِ إِن كُنتُم صَادِوْنِنَ اللهِ

## الفصل الثاني والعشروق

# نَقضُ عَهدِ اللَّهِ

## بِنْسُمِ اللَّهِ ٱلرَّهُمْنِ ٱلرِّحِيدِ إِ

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

اَلَذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَائِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾ الْخَسِرُونَ ﴾ الْخَسِرُونَ ﴾

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَيِنَ إِسْرَى مِلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلَا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبِيَ وَالْيَسَتَمَىٰ وَالْسَكِيْنِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَيْسِمُواْ الطَّسَلَوْةَ وَمَاثُواْ الزَّكَوْةَ ثُمْ تَوَلِّيشُتْمْ إِلَّا قَلِيسَلًا يَسْكُمْ وَأَنشُو مُعْمِشُونَ ۖ ﴿ ۖ ۖ ۖ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَإِذَ آخَذُنَا مِينَفَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْقُلُورَ خُدُوا مَا مَانَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَاسْمَعُوا ۚ فَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُنْسِرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْمِجْلَ بِكُنْهِمْ قُلْ بِثْسَكَا بَأْمُرْكُم بِهِ إِيمَانِكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ۚ ۚ

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

إِنَّ الَّذِينَ يَنْقَدُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَيْمَنهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَتِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُحَكِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيـــُّرُ ۞

وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيشَقَ النَّيْتِينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن حِتَابٍ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. وَلَتَنَصُرُنَامُ قَالَ ءَأَفَرَرْتُدْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّلِهِدِينَ ۖ هَا فَعَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ قَاوَلَتِهِكَ هُمُ النَّسِفُونَ ﴾

## من سُورة النَّسَاء رقم (٤):

وَرَفَعْنَا فَوَقَهُمُ الطُّورَ بِمِيتَنِهِمْ وَقُلْنَا لَمُنُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجِّدًا وَقُلْنَا لِمُنْمِ لَا تَعْدُوا فِي السَّبَتِ وَأَخَذَنَا مِنْهُم قِينَقًا غَلِيظًا فَيَ فَيِمَا نَفْضِهِم قِينَفَهُمْ وَكُفْرِهِم يَمَايَتِ اللّهِ وَقَلْلِهِمُ الأَلْبِيَّةَ بِنَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ بَلَ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُورُونَ إِلّا قَلِيلاً هِي اللّهُ عَلَيْهَا بِهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

قَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَالٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ اللَّهِ فَٱلنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفَنَهُمْ فِي ٱلْيَمِ بِأَنْهُمْ كَذَبُوا بِنَايَلِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنِيلِينَ اللَّهِ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

﴿ وَمِنْهُم مَّنَ عَنهَدَ اللَّهَ لَهِ مَاتَنَنَا مِن فَضَالِهِ لَنَصَّدَفَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ فَلَمَا مَاتَنهُ مِن فَضَالِهِ عَنْهُ وَمِنهُم مَّنَ عَنهُ لَهُ مَ مُعَرِضُونَ ﴿ فَأَعْتَبُمُ نِفَاقًا فِي فُلُوبِهِمْ إِلَى بَوْمِ يَلقَوْنَهُ بِمَا أَغَلَقُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا جَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ حَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

الَّذِينَ يُوفُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْبِينْقِ ۞ وَالَّذِينَ بَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِدِء أَن يُوصَلَ وَيَغْشَوْرَكَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَةَ الْمِسَابِ ۞ وَالَّذِينَ صَبَرُواْ اَبْتِغَآهَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَفْنَهُمْ سِرًا وَعَلَائِهَةٌ وَيَدْرَمُوكَ بِالْمَسَنَةِ السَّيِّقَةَ اُولَئِهِكَ لَمُمْ عُقْبَى الدَّادِ ۞

وَٱلْذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنَقِهِ. وَيَقْطَعُونَ مَا ۖ أَمَرَ ٱللَّهُ بِدِهِ أَن يُوصَلَ وَيُقْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيَكَ لَمُثُمُ ٱللَّعْنَـةُ وَلَمُتُمْ شُوَّهُ ٱلذَّارِ ۞

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَلَا تَشْتَرُواْ بِمَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد تَعْلَمُونَ ۖ

## من سُورة طله رقم (۲۰):

وَلَقَدْ عَهِدُنَّا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَـٰزُمَا شَ

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

وَلَقَدَ كَاثُواْ عَنهَدُواْ اللَّهَ مِن فَبْلُ لَا يُؤِلُّونَ الأَذْبَرُّزُّ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْفُولًا ١

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ السَّاحِرُ اتْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿ لَنَا كَثَفَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَكُنُونَ ﴾ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ السَّاحِرُ اتْعُ لَنَا كَثَفَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَكُنُونَ ﴾ ويَكُنُونَ أَنْ اللهُ الْعَلَامُ اللهَ اللهُ ال

## الفصل الثالث والعشروة

# نِسيَانُ اللَّهِ

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّهُنِ الرِّحَيْلِ الرِّحَيْلِ

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

ا تَأْثُرُونَ النَّاسَ بِالْمِرْ وَتَنْسَوْنَ النَّسِكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِنَابُ أَفَلَا تَمْقِلُونَ الْ

وَإِن طَلَقَتُسُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَسَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمَنَّ فَرِيضَةً فَيْصَفُ مَا فَرَضَتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَتَغُوّاْ الّذِي يَكُو يَكُوهِ عُقْدَةُ النِّكَاحُ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ ۚ إِنَّ اللّهَ بِمَا شَمَلُونَ بَصِيرُ ۖ ﴿

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْتَسَبَثُ رَبَّنَا لَا ثُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلا يُخْطِلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ وَلَا تَخْصِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُمْ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحْكِيْلِنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمَنَا أَنْتُ مَوْلَدَنَا فَانْهُمُ مِنَا عَلَى ٱلْقَوْرِ الْكَنْفِينَ ﴿ إِلَيْ

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

نَهِمَا نَقَضِهِم يَيثَلَقَهُمْ لَمَنْتُهُمْ وَبَحَلْنَا فَلُوبَهُمْ فَلَسِيَةٌ يُحَرَّفُونَ الْكَلِدَ عَن مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًا مِنَا وَكُوبُهُمْ وَيَهُمُ وَيَهُمْ إِلَّا فَلِيلًا يَنَهُمُ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ السُخْسِينَ ﴿ وَمِنَ وَيَرَى الْجَدُوا بِهِ وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَلَيْنَا إِلَّا فَلِيلًا يَنْهُمُ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ السُخْسَاةُ إِلَى اللَّهِ عَلَى مَعْدَاوَةً وَالْبَنْفَكَاةً إِلَى اللَّهُ مِنَا كَانُوا بَصْنَعُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنَا كَانُوا بَصْنَعُونَ ﴾ وقي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْهُمُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ الله اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَ

## من سُورة الأنعَام رقم (٦):

فَلَـمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِدِ. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَبَ كُلِ شَيْءٍ حَقَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا لَغَذْنَهُم بَفَتَةً فَإِذَا هُم تُبْلِيمُونَ ﷺ

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَمُوسُونَ فِي مَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَمُوسُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَكَ الشَّيَطَانُ فَلَا نَقَعُدْ بَعَدَ اللَّهِ عَرَالًا لَهُ اللَّهِ عَنْهُمْ حَتَّى يَعُوسُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَكَ الشَّيَطَانُ فَلَا نَقَعُدْ بَعَدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

اَلَّذِينَ اَتَّخَدُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَوِبُا وَغَرَّقُهُمُ اَلْحَيَوْةُ الدُّنِيَّ فَالْبَوْمَ نَسَسَهُمْ حَمَّا نَسُواْ لِقَدَة بَوْمِهِمْ هَنذَا وَمَا حَانُواْ بِعَابَنِنَا يَجْحَدُونَ ۚ فَهُ وَلَقَدْ جِمْنَهُمْ بِكِنْكِ فَصَلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدُى وَرَحْمَةً لِقُومٍ بُوْمِينُونَ ۖ هَا يَظُرُونَ إِلَّا عَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ لَنَا عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَالَا عَلَا عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْ

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِهِ أَجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْتَ عَنِ الشُّوَةِ وَأَخَذَنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِمَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْنِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْوا عَنْ مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْنِ اللَّهِ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضٍ بَأْمُرُوك بِالْمُنكِرِ وَيَنْهَوْك عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ آبَدِيهُمُ مَسُوا اللّهَ فَنُسِيَهُمُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿

#### من سُورة طه رقم (٢٠):

وَلَقَدْ عَهِدُنَّا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبَّلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَنْرَمَا اللَّهِ

قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتَكَ ءَايَثُنَا فَنْسِينَمَ ۚ وَكَذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمَ نُسَىٰ اللَّهِ

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

مَّاتَّعَدْنُمُومُ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِنْهُمْ نَضْحَكُونَ شَ

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَلْبَنِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآهُ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَمَابِكَآءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكَرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿

#### من سُورة السَّجدَة رقم (٣٢):

فَذُوقُواْ بِمَا نَسِبْتُد لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَنْذَ إِنَا نَسِينَكُمٌّ وَذُوقُواْ عَذَابِ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

يَدَاوُرُ إِنَّا جَعَلَنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلأَرْضِ فَأَخَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَنَّيِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَهِيدًا بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ضُرُّرٌ دَعَا رَبَّهُم مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خُوَّلَهُم نِفْمَةً مِنْهُ نِنِى مَا كَانَ يَدْعُوَا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَيَحْعَلَ لِلَهِ
 أندادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ مُلْ تَمَنَّعْ بِكُفْرِكِ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَلَبِ النَّارِ فِي

## من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَقِيلَ ٱلْذِيْمَ نَسَنَكُمْ كَمَّا نَسِيتُمْ لِفَاتَه يَوْمِكُمْ هَلَا وَمَأْوَبَكُمُ ٱلنَادُ وَمَا لَكُمْ نِن نَصِرِينَ 📆

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَلَيْتِتُهُم بِمَا عَمِلُواْ أَحْصَلُهُ اللَّهُ وَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّي مَنَىءِ شَهِيدُ ۗ ۗ الشَّيْعَانِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

## من شُورة الحَشر رقم (٥٩):

وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَسَنَهُمْ أَنْفُتُهُمُّ أُولَتِهِكَ هُمُ الفَّسِقُونَ ١

# الجِزءُ الثَّالثُ المُحرَّماتُ والنَوَاهِي

ألبَابُ الرَّابِعُ مُحرَّماتٌ ونَواهٍ فِي الأمورِ الدُّنيَوِيةِ



## الفصل الأول

# إبداءُ زِينةِ النِّساءِ التَّكَيْبِ التَّحِيَبِيْدِ

## من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيثَ رِبِنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَيْصَرِفِنَ بِحُمُوهِنَ عَلَى جُمُومِنَ وَلَا يَبْدِيثَ رَبِنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ مَابَآمِهِثَ أَوْ مَابَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآمِهِثَ أَوْ أَبْنَامِهِثَ أَوْ أَبْنَامِهِثَ أَوْ لِمَالِّهِ بَعُولَتِهِنَ أَوْ لِمَالِمَةُ مِنَ الْمَرْدَةِ مِنَ الْمَرْدَةِ مِنَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ مَنْ وَيُعْتِمُ أَوْلِي الْمِنْسَالَةُ وَلَا بَضْرِيْنَ بِأَتْصُلِهِنَ لِيُعْلَمُ مَا يُحْفِينَ مِن رَبِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ مَا لَكُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُوبُولَ عَلَى عَوْرَاتِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَمُوبُولًا اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

وَٱلْفَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِسَكَآءِ ٱلَّذِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ غَيْرَ مُتَنَبِّحِنَتِ بِزِينَةٌ وَأَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ غَيْرَ مُتَنَبِّحَنَتِ بِزِينَةٌ وَأَن يَضَعْفِنَ خَيْرٌ لَهُنِ قَالَتُهُ سَكِيعٌ عَلِيدٌ ۞

#### من سُورة الأحزاب رقم (٣٣):

يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ اَلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَنِيدِهِنَّ ذَلِكَ أَدَنَىۤ أَن يُعَرَفَنَ فَلَا يُؤَذَّيْنُ وَكَاكَ اللّهُ عَفُورًا تَرْجِيمًا۞

## الفصل الثاني

# أذية المؤمنين

بِنْسُدِ اللَّهِ الرُّهُمَانِ الرَّحِيَدِيْ

من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا آتَحَلَّسَبُوا فَقَدِ آحَنَّمَلُوا بُهْنَانَا وَإِنَّا شَهِينَا ١

## الفصل الثالث

## مُحرماتٌ ونَواهٍ في الإنفاقِ

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْيَنِ الرَّحَيَدِ

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَّاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِثَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضُ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِشُوا فِيهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَيْ حَكِيدُ اللّهِ

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَكُهُمْ رِكَآةَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ الْآخِرُ وَمَن بَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ فَرِينا فَسَاتَة قَرِينَا هِيَ

## الفصل الرابع

# الإستماع الى الكفر ومُجالَسة الكفَّارِ بِنسبِ اللهِ التَّكْنِ التَّكِيبِ إِللهِ التَّكْنِ التَّكِيبِ

## من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الكِنْكِ أَنْ إِنَّا سَمِعْتُمْ مَايَنتِ اللّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَكَ نَقَفُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَقُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِوا ۚ إِنْكُمْ إِذَا يَنْلَهُمُ ۚ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّم جَمِيعًا ۞

## من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَإِنَّا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي مَائِنِنَا فَأَعْمِضْ عَتَّبُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُسِينَكَ الشَّيَطَانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ اللَّيْتَ اللَّيْتَ اللَّيْتَ يَنْغُونَ مِنْ حِسَابِهِم قِن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِحْرَىٰ لَمَلَّهُمْ بَنْغُونَ مِنْ حَسَابِهِم قِن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِحْرَىٰ لَمَلَّهُمْ بَنْغُونَ مِنَ حَسَابِهِم قِن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِحْرَىٰ لَمَلَّهُمْ بَنْغُونَ مَنْ اللَّذِينَ أَلَيْنِكَ النِّيْكَ الْمَيْوَا وَغَرَّقُهُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنِيَّ وَذَكِيْتُ بِهِ أَنْ تُبْسَلُ فَقَنُ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ لَلْمُونَ مَنْ مَنْ مَنْ وَعَدَابُ اللَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ لَهُمْ اللَّهِ مِنَا كُلُونَ فَيْ فَلْ اللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ خَيْمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِنَا لَكُمْرُونَ فَيْ

## من سُورة الأعراف رقم (٧):

وَيَلَمَ الْأَسْمَاتُهُ الْمُسْتَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَبُوا الَّذِينَ يُلْعِدُونَ فِي أَسْمَنَهِمِدُ سَيُجْزَرُنَ مَا كَالُوا يَعْمَلُونَ ۖ

## الفصل الخامس

# الذُّلُ والإستِدلالُ

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحِيمَةِ

من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَلَا نُصَيِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا نَسْنِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ نُحْنَالِ فَخُورٍ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ نُحْنَالِ فَخُورٍ ﴿ اللَّهُ مَن سُورة مَحَمَّد رقم (٤٧):

مَلَا نَهِنُوا وَمَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُرُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَبْرَكُو أَعْمَلَكُمْمْ ۖ

## الفصل السادس

# استَراقُ النَّظرِ إِنْهُ النَّظرِ اللهِ النَّهُ اللهِ اللهِ النَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ ال

### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِنَّ مَا مَتَّعْنَا بِهِهِ أَزْوَجُنَا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَآخَفِض جَاحَكَ اِلْمُؤْمِنِينَ 🚳

## من سُورة طله رقم (۲۰):

وَلَا تَمُدَّذَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّمْنَا بِهِ أَنْفِيكُم مِنْهُمْ وَهْرَةً لَلْمَيْوَ الدُّنْيَا لِنَفِيهُمْ فِيدٍّ وَرَفِقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ١

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

## من سُورة غَافر رقم (٤٠):

يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللَّ

## الفصل السابع

# 

### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ. شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْشُرْبَى وَالْبَتَامَىٰ وَالْمُسَاكِينِ وَالْجَادِ ذِى الشَّرِينِ وَالْمَائِكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ اللهُ وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَائِكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ اللهُ وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَائِكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ لَمُحَالًا فَنَحُورًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَن كُنْ اللهَ وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَائِكُمْ إِنَّ اللهَ لِا يُحِبُّ مَن كُنْ اللهَ لَا يُحِبُّ مَن كُنْ لَا يَحُورًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَن كُنْ اللهَ لَا يَحْدُلُ إِنِي اللهَ لِللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

#### من سُورة هُود رقم (١١):

وَلَهِنَ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَتُوسُ كَفُورٌ ۞ وَلَهِنَ أَذَقْنَهُ نَعْمَآةَ بَعْدَ ضَرَّآةً مَسَّنَهُ لِيَقُولَنَ ذَهَبَ السَّيِّعَاتُ عَنَى ۚ إِنَّهُ لَغَيْحٌ فَخُورُ ۞ إِلَّا ٱلَذِينَ صَبَرُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِحَتِ أُولَتِهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَالَّجِلُ لَهُم مَغْفِرَةً وَالَّجِلُ اللهُم مَغْفِرَةً وَالْجَرِّ ۞ وَكَبِرُ ۞ وَعَيلُوا الصَّلِحَتِ أُولَتِهِكَ لَهُم مَغْفِرَةً وَالْجَرُ صَائِمُ وَعَبِيرٌ ۞

## من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَلَا نَتْشِن فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ۚ إِنَّكَ لَن غَنْرِفَ ٱلأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ لَلِمِالَ طُولًا ۞ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّتُهُمْ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا ۞

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

 يُمْلِبُ كَفَيْدِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِى خَاوِيَّهُ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ بَلَيْنَنِي لَرَ أَشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا ۖ

### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

and the state of t

## من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَلا نُصَيِّر خَدَكَ الِنَاسِ وَلَا تَشِق فِي ٱلْأَرْضِ مَرَثًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُعْنَالٍ مَخُورٍ ﴿

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

لِكَيْنَلَا تَأْمَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَقْرَحُوا بِمَا مَاتَنَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ مُمْتَالِ فَخُورٍ ﴿

## الفصل الثامن

# الإغترارُ بِالحَياةِ الدُّنيَا لِسُورِ اللهِ الدَّنيَا لِسُورِ اللهِ الرَّحَيَا اللهُ اللهُ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

يَّتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا ضَرَاتُهُ فِ سَبِيلِ اللَّهِ فَنَيَّتُواْ وَلَا نَعُولُواْ لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسَتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا فَعِندَ اللَّهِ مَعَانِدُ كَثِيرًا فَكَ كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ فَعَلَى عَنْهُمُ لَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَكُونَ عَنِيمًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَمِتُ وَلَهُوٌّ وَلَلْدَارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ أَفَلَا مَقِلُونَ ۖ

وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلْخَصَدُولُا دِينَهُمْ لَهِبًا وَلَهُوا وَعَمَّتْهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنَيَّ وَذَكِرَ بِدِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْشُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِيَّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابُ مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَقِلْ أَلِيدُ بِمَا كَانُوا يَكَفُرُونَ ﴾ وَقَدْلُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابُ مِن عَذَابُ أَلِيدًا بِمَا كَلُوا يَكَفُرُونَ ﴾ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

يَمَعْشَرَ الْجِينِ وَالْإِنِسِ أَلَدَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ مَايَنِي وَيُسْذِرُونكُرُ لِقَانَة يَوْيكُمْ هَنذاً قَالُوا شَهِدُنا عَلَىٰ أَنفُسِتْ وَغَرَّقُهُمُ الْجَيْوَةُ الدُّنَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِمِ أَنَّهُمْ كَانُوا كَنفِينَ شَ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَنَادَىٰ آَصَحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَيْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآهِ أَوْ مِنَّا رَزَفَكُمُ اللَّهُ قَالُوْاً إِنَّ اللَّهَ خَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِيرِينَ وَالْمَالِمِينَ الْمَاكِنِينَ اللَّهُ الْمُؤَا وَلَمِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَكِنُوهُ الدُّنِيَّ فَالْلِوْمَ نَسَنَهُمْ حَمَّا نَسُوا لِقَاآةً وَلَكِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَكِنُوةُ الدُّنِيَّ فَالْلِوْمَ نَسَنَهُمْ حَمَّا نَسُوا لِقَاةً وَيَعِمِهُمُ الْمُؤَا وَلَمِبًا وَغَرَتُهُمُ الْحَكِيْوَةُ الدُّنِيَّ فَالْلِوْمَ نَسَنَهُمْ حَكَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

## من سُورة التّوبَة رقم (٩):

قُلْ إِن كَانَ مَابَالْوَكُمْ وَأَبْنَاقُكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَوْبَكُمْ وَعَشِيرُتُكُو وَأَمْوَلُ الْفَيْفَنُوهَا وَيَحَدَرُهُ غَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ وَمُوْدَنِهَا وَمُسَاكِنُ وَعَشَوْنَهَا أَخْبَ إِلَيْكُمْ وَأَبْدَاوُهُ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِدِ. فَنَرْبَصُوا حَتَى يَأْفِي اللّهُ بِأَمْرِيدُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِدِ. فَنَرْبَصُوا حَتَى يَأْفِي اللّهُ بِأَمْرِيدُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى

#### ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١

## من سُورة يُونُس رقم (١٠):

إِذَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاتَنَا وَرَشُوا بِالْمَيِّنَاةِ الثَّنَيَا وَالْمَاأُولُّ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنَ مَايَدِينَا غَنِيْلُونَ ۖ أُولَتِهِكَ مَأْوَنَهُمُّهُ النَّارُ بِمَا كَاثُواْ يَكْسِبُونَ ۗ ﴾

َ الْمَنَا أَنِحَنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبَثُونَ فِي الْأَرْضِ بِمَنْمِ الْحَقِّ كِأَيَّنَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيَكُمْ عَلَى الْفُسِكُمْ مَنْنَعَ الْحَمَنُوةِ الدُّنَا ثُمَّرَ الْسَنَاةِ فَالْخَلَطَ بِدِ. نَبَاتُ الأَرْضِ مِنْجَكُمْ فَالْمُسَاتِّةِ فَالْخَلُطَ بِدِ. نَبَاتُ الأَرْضِ مَنْهَا اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْمُلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

اللهُ يَبْسُطُ الزِّنْ لِمَن بَنَاهُ وَيَقْدِرُ وَفِرْخُوا لِلْمَنْوَ النَّبْا وَمَا لَلْيَوْهُ الدُّنْبَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَنَدٌّ ٢

## من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَيًّا أُولَتِكَ فِي ضَكَالِم بَعِيدٍ ٢

## من سُورة النَّجل رقم (١٦):

دَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْخَيْوَةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَ اللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَرْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرُهِمُّ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَدَيْلُونَ ﴿

## من سُورة الكهف رقم (١٨):

إِنَّا جَمَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ نِينَةً لِمَّنَا لِسَبْلُوهُمْ أَبُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ وَاصْدِرَ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَتَ دَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْقِينِي بُرِيدُونَ وَجْهَةٌ وَلَا نَقَدُ عَيْمَاكُ عَنْهُمْ ثُرِيدُ ذِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّيَّةُ وَلَا نَفْظِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ يَكُونًا وَاقْبُمَ هَوَلَهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۞

وَاضْرِبْ لَمْمُ مَثَلَ الْمَيْوَةِ الدُّنَيَا كُلِّيَا أَلْوَلْنَهُ مِنَ السَّمَاتِهِ فَاخْتَلَطَ بِهِ. نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَضِيمًا نَدْرُوهُ الْرَيْتُ زَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقْتَدِدًا ﴿ الْمَالُ وَالْبَنْوَنَ زِينَةُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَالْبَنْقِيَاتُ الضَّلِحَتُ خَيْرً عِندَ رَبِّكَ فَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ ﴾ عَلَى عَلَى عَلَى عَنْهِ عَنْدُ وَيِكَ فَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ اللّهُ اللّ

## من سُورة طله رقم (٢٠):

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّمْنَا بِهِمِ أَوْلَجُنَّا مِتْهُمْ رَهْرَةَ ٱلْمُنْيَا لِيَنْفِتُهُمْ فِيهِ وَرِيْقُ مَتِلِكَ خَيْرٌ وَأَبْغَىٰ ۖ

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَمَا أُوتِيتُد مِن ثَمَّتُهِ فَمَنَتُعُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهُمَّا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَبْرٌ وَأَبْقَىَ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ۖ أَفَمَن وَعَدَّنَهُ وَعَدًا حَسَنَا فَهُوَ لَقِيهِ كَمَن مَّنَقَنَنَهُ مَنَتَعَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقِينَيَةِ مِنَ الْمُعْضِرِينَ ۚ ﴿

وَٱبْتَغِ فِيمَا مَاتَنْكَ ٱللَّهُ ٱللَّارَ ٱلْآخِرَةُ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱخْسِن كَمَا ٱخْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ ۚ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱخْسِن كَمَا ٱخْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ ۚ وَلَا تَنْهُ لِللَّهِ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞

فَخَرَجُ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِيدٌ قَالَ الَّذِيكِ بُرِيدُونَ الْحَيَّوَةَ الدُّنَا يَلَتَتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوفِي قَدُونُ إِنَّهُ لَدُو حَظِي عَظِيمٍ ﴿ لَكُنْ ءَامَنَ وَعَسَلَ مَلِيحًا أُوقُوا الْعِلْمَ وَيُلَكُمُ ثَوَابُ اللّهِ خَبْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحاً وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا الصَّنَهُونَ ﴾

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيَّا ۚ إِلَّا لَهُو ۗ وَلَعِبُّ وَلِكَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَبَوَانُ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۖ وَمَا هَنذِهِ ٱلْحَبَوَانُ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۗ اللَّهِ

#### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

يَكَأَيُّمُ النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَاَخْشَوَا بَوْمَا لَا يَجْزِف وَالِدُ عَن وَلَدِهِ. وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ. شَيْئًا إِنَّ وَعَدَ اللّهِ عَنْ وَلَدِهِ. وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ. شَيْئًا إِنَّ وَعَدَ اللّهِ عَنْ وَلَا مَنْ وَلَا مِنْ وَلَا مَنْ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ وَلِلْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ الْمُؤْدِدُ عَلَى اللّهُ وَلَا مِنْ وَلِكُ مِنْ وَلِلْهِ اللّهِ الْمُؤْدِدُ فَيْ

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

يَتَأَيُّنَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَيِكَ إِن كُنتُنَّ تُودِكَ الْحَيَوْةَ الدُّنِيَّا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّمَكُنَّ وَأُسَرِّمَكُنَّ مَرَايَّا جَبِيلًا ۖ هَا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ اللّهَ وَرَسُولُكُمْ وَالدَّالَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّهَ أَعَدَّ الْمُنْحَسِئَتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا ۚ ۚ ﴿

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّتُكُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنْكِ ۚ وَلَا يَفَرَّلُكُم بِاللَّهِ ٱلْفَرُودُ ۞

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

يَعَوْمِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيَا مَتَكُمٌّ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةِ هِيَ دَارُ ٱلْفَكَرارِ ١

دَالِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ۞ ادْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِلْسَ مَنْوَى الْمُنكَذِينَ ۞

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَمُ فِي حَرْثِوْ. وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْنِهِ. يِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن تَصِيبٍ ۞ فَلَ أُولِينُمْ مِن فَيْهِ فَلَنَمُ لَلْمَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَلَى رَبِيمَ يَتَوَكَّلُونَ كَا

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

أَمُّرُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ مَسَمَّنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتُهُمْ فِي ٱلْخَيْزَةِ الدُّنِأُ وَرَفَمَنَا بَعْمَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَدَتٍ لِيَسَّخِرَهُ بَعْمُهُم بَعْضُهُم بَعْضُهُم مُونَ بَعْضُ مَعْمُ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَنَةً وَحِدَةً لَجَمَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْنَنِ لِللَّهُونَ فَي وَلِيُكُونَ النَّاسُ أُمَنَةً وَحِدَةً لَجَمَلْنَا لِمِن يَكُفُرُ بِالرَّحْنَنِ لِللَّهُونَ فَي وَلَمُونَ فَي وَلِيُكُونِهِمْ أَبْوَلًا وَيُمُولًا عَلَيْهَا يَنْكُونَ فَي وَرُخُولًا وَإِن لِللَّهُ وَلَا لَمُنْ مَنْ مُنْ لَلْمُنْفِقِ وَلَمُونَ فَي وَرُخُولًا فَإِن لَمْ مَنْكُم لِللَّهُ وَلَا لَمُنْ وَلِلْهُ وَلَهُ وَلَا لَمُنْفِقِونَ فَي وَلَوْلَا اللَّهُ وَلِهُ لَمُنْ وَلِلِهُ لَمُنْ وَلِلْمُ وَلِهُ لَمُنْ وَلَمُ وَلَا لَمُنْ وَلَا لَمُنَا وَاللَّهُ وَلَا لَا لَمُنْ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَمُنْ وَلَا لَمُونَ فَلَا مَنْ وَلَا لَمُونَ لِلللْمُونَ فَي اللّهُ وَلِنْ فَعَلُوا مِن وَلِلْمُ وَلِمُ وَلِمُ لَمُ مُولِلًا عَلَيْهِ اللّهُ وَلِمُ وَلَا لَمُعْمُونَ فَلَقُلُونَ اللّهُ وَلَا لَمُنْ مُنْ فَاللّهُ وَلِمُ لَمُ مُنْ اللّهُ مُولِقُونَ اللّهُ وَلِمُ لَمُنْ اللّهُ لَاللّهُ لَمُنْ اللّهُ وَلِمُ لَمُ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِلْلِولُولُونَ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لَمُنْ اللّهُ لَمُنْ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَكُونُ وَاللّهُ وَلِلْمُ لَمُنْ اللّهُ لَمُونَ اللّهُ لَمُنْ اللّهُ لَوْلًا مُعْلِمُ وَلِلْمُ لَمُنْ اللّهُ لِلْلِنُونُ وَلِلْهُ لَلْمُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لَمُنْ اللّهُ لَمُنْ اللّهُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُونِ لِللللّهُ لِلْمُنْ لِلْمُلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ ل

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَلِكُمْ بِالْكُو الْفَلْدُخُ مَايِنِ اللَّهِ هُمُولَ وَفَرْقَكُو لَلْيَنُوا اللَّيْنَ اللَّذِينَ لَا يُضْرَجُونَ بِنَهَا وَلَا هُمُمْ بُسْتَعْبُوكَ عَلَيْ

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

إِنَّمَا لَلْبَرَةُ الدُّنِّيَا لَهِتُّ وَلَهُو مُولِهُ فَهُمُوا وَتَنْقُوا بُؤيَكُرُ أَجُوزَكُمْ وَلَا بَسَمَلَكُمْ أَمَوْلَكُمْ ۖ

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

مَاْعَرِضْ عَن مَّن تَوَلَىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَرْ بُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَّا ١

#### من سُورة الحديد رقم (٥٧):

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّكُمُ فَالُوا بَلَى وَلِنَكِلِكُمْ فَلَفَتُمْ أَلْفُسَكُمْ وَنَرَقَشَتُمْ وَاَوَتَشَدُ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِ خَقَى جَنَة أَمَّهُ آلَةِ وَغَرَّكُمْ بِاللّهِ النّهَوْدُ ﴿ وَاللّهُمْ وَلِمَانُونُ هِى مَوْلِنَكُمْ وَبِقَسَ السَعِيدُ ﴿ وَاللّهُمُ النّارُ هِى مَوْلِنَكُمْ وَبِقَسَ السَعِيدُ ﴿ وَاللّهُمُ النّارُ هِى مَوْلِنَكُمْ وَبِقَسَ السَعِيدُ ﴿ وَاللّهُمُ النّائِمُ النّهُولُ وَالْأُولَاثِ كَشَلِ عَيْبُ أَجْبَ الكُفّارَ بَاللّهُمُ اللّهُولُ وَالْأُولَاثِ كَشَلِ عَيْبُ أَجْبَ الكُفّارَ بَاللّهُمُ اللّهُ وَلَوْ وَلِيعَةً وَقِيمُ اللّهُ وَلِيعَالًا وَلِي الْأَمْولِ وَالْأُولَاقِ وَلِيعَالًا عَيْنِ أَنْ اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَوْ وَلَهُ اللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلِيعَالًا وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَلِيعَالًا اللّهُ وَلِيعَالًا إِلَّا مَنْ اللّهُ وَرَضُونًا وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهِ وَرَضُونًا وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

لِكَيْلًا تَأْسَوًا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُّ وَلَا نَفْرَحُوا بِمَا ءَانَنكُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ نُعْنَالِ فَخُورٍ ﴿

#### من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢):

وَإِذَا رَأَوَا يَجْنَرُهُ أَوْ لَمُثُوا الفَصُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ فَآلِهَا ثُلُ مَا عِندَ اللَّهِ خَبْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ اللِّجَزَةُ وَاللَّهُ خَبْرُ الزَّوْفِينَ اللَّهِ

#### من سُورة المنافِقون رقم (٦٣):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَلْهِكُمْ أَمُولَكُمْمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن وْصِّهِ اللَّهِ وَمَن يَفْصَلُ ذَلِكَ فَأَوْلَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۖ

#### من سُورة الانسَان رقم (٧٦):

إِنَ هَنُولاً يُجِنُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ بَوْمًا ثَقِيلًا ﴿

#### من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

قَلْنَا مَن لَمَنَيْ ﴿ وَمَاثَرَ لَلْتِوْوَ الدُّنِّيلِّ ﴿ فَيَاذَ لَلْبَحِيمَ مِنَ الْمَأْوَىٰ ﴿

#### من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

بَل تُؤْمِرُونَ ٱلْمَيْوَةُ ٱلدُّنِيَ ۞ وَٱلْاَئِمَةُ خَبْرٌ وَأَبْقَى ۞

#### من سُورة الفَجر رقم (٨٩):

وَتَأْكُلُونَ الذَّانَ أَكْنَ لَنَا هِي وَغِينُونَ الْمَالَ حُبَّا جَمَّا هُلَّ إِذَا ذُكَّتِ الْأَرْضُ ذَاً ذَا هُ وَبَهَةَ رَبُكَ وَالْمَالُكُ صَمَّاً صَمَّاً صَمَّاً هَا هُ وَجِاءَةَ يَوْمِهِ بِجَهَامَّةٌ يَوْمَهِ يَدَدَكُرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الْوَكْرَى هِي

# من سُورة التَّكاثُر رقم (١٠٢):

ٱلْهَنكُمُ ٱلثَّكَائُرُ ۞ حَتَىٰ زُرْثُمُ ٱلْمَقَايِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا مُوفَى تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ لَلْسَعْلُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيدِ ۞ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۞ ثُمَّ لَلْسَعْلُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيدِ ۞ عِلْمَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالْمُلْعُلَّا الل

## الفصل التاسع

# 

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَلَا تَأَكُّلُوا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا فِن أَمْوَلِ النَّاسِ بِالإِنْمِ وَأَسْتُمْ فَلَكُونَ اللَّالِينَ بِالإِنْمِ وَأَسْتُمْ فَلَكُونَ اللَّالِينَ الْمُحَالِقُولُ فَلِيقًا فِن أَمْوَلِ النَّاسِ بِالإِنْمِ وَأَسْتُمْ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَمَا كَانَ لِنِي آن يَعْلُ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقِينَدَةِ ثُمَّ نُولًا خُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ اللَّهِ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَمَرَةً عَن زَاضٍ مِنكُمُّ وَلَا نَفْتُلُوّاً أَنفُسَكُمُّ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونَنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ۞ اللّهِ يَسِيرًا ۞

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَعْلِهِمْ أَمُولَ النَّاسِ بِالْبَطِلُّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيسُنَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

بَتَأَيُّما الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّ حَشِيرًا مِن الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَا كُلُونَ أَمُولَ النَّاسِ بِالْمَبُولِ وَيُصُدُّونَ عَن سَهِيلِ
 اللَّهُ وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الدَّهَبَ وَالْفِحْبَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِ سَهِيلِ اللَّهِ فَنَشِيرَهُم بِعَدَابٍ اللِيمِ

#### من سُورة الفَجر رقم (٨٩):

وَتَأْكُونُ الذَّاكَ أَكُلُ لَكُمْ فِي وَقَجُونَ الْمَالَ حُبَّا جُمَّا فَي كُلِّ إِذَا ذُكِّ الأَوْضُ ذُمَّا فَقَ وَبَهَةَ رَبُكَ وَالْمَلَكُ مَمَنًا صَفًا فِي وَجَاءَةَ يَوْمِيلِ بِجَمَّتُمَّ يَوْمِيلِ يَندَكُرُ الْإِنسَنُ رَانَ لَهُ اللِكري

## الفصل العاشر

# أكلُ مَالِ الْيَتِيمِ إِنْهُ النَّهُ الْرَحَيَادِ

#### من سُورة النَّسَاء رقم (٤):

وَمَا قُوا اَلْهَنَكُنَ اَنُوَلَتُمْ وَلَا تَتَدَدُّوا الْفِيبَ وِالطَّيْتِ وَلَا تَأْكُلُوا اَنُولَكُمْ إِلَى اَمُوَلِكُمْ إِلَهُ كَانَ حُوبًا كَيْدِا ۞ وَاَبْلُوا الْهَنَكُ حَقَّ إِذَا بَلَغُوا الذِّكَاحَ فَإِنْ مَانَسَتُم يَنْهُمْ رُشُدًا فَانْفُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَا تَأْكُوهَمَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكَثَبُواْ وَمَن كَانَ غَيْنًا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَن كَانَ فَيْدِكُ فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْمُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞ حَسِيبًا ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْمُتَنَّمَىٰ مُللَّمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَبَفَلَونَ سَعِيرًا ١

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَلا نَفْرَبُوا مَالَ ٱلْمِنْتِيرِ إِلَّا بِالَّتِي هِمَ آحْسَنُ حَقَّ يَبُلُغَ أَشُدَّةٌ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِالْفِسْطِّ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَإِذَا قُلْتُدُ فَآعِدُلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْقٌ وَمِعْهِدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلَكُمْ بِهِ. لَعَلَّكُو تَذَكَّرُونَ اللَّهِ وَسُعَهَا وَإِذَا قُلْتُدُ فَآتُونُ اللَّهِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلَكُمْ بِهِ. لَعَلَّكُو تَذَكَّرُونَ اللَّهُ

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيْدِ إِلَّا بِٱلَّتِي مِنَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبِلُغَ أَشُدَّةً وَأَوْفُواْ بِٱلْمَهَدِّ إِنَّ ٱلْمَهَدَ كَانَ مَسْتُولًا ١

# الفصل الحادي عشر

# إِتِّحَادُ الأولِيَاءِ مِن الكُفَّارِ والمُشرِكِينَ والمُنافقينَ

# بِنْ اللَّهِ ٱلنَّفَرْبِ ٱلرَّجَيْدِ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

لَا يَتَعِدِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنْفِينَ أَوْلِيكَة مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ وَمَن يَعْمَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي مَنَ إِلَّا أَن تَكَفُّوا مِنْهُمْ مُثَنَّةً وَيُعْزَدُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ وَإِلَى اللَّهِ الْمَسْمِيدُ ﴿ اللَّهِ الْمُسْمِيدُ ﴿ اللَّهِ الْمُسْمِيدُ ﴿ اللَّهِ الْمُسْمِيدُ اللَّهِ الْمُسْمِيدُ اللَّهِ الْمُسْمِيدُ اللَّهِ الْمُسْمِيدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْمِيدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَلَا تُقْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ مِينَكُونَاقِلَ إِنَّ الْهُمَنَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤَقَ أَحَدٌ يَثَلَ مَا أُونِيتُمْ أَوْ بُمَاجُؤُو عِندَ رَبِيكُمْ فَلْ إِنَّ اللَّهُمَانُ وَيَهُمُ عَلِيدٌ ﴿

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَلْخِذُوا بِهِ طَلَقَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَالُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِيَّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَانَةُ مِنْ أَفَوَيْهِ بِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُودُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَالَكُمُ الْآيَكِيْ إِن كُنُمْ شَيْلُونَ فِي مَتَانَتُمْ أَوْلَاهِ غَيْرُوبُمْ وَلَا يُجِيُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِئْبِ كُونُ الْفَيْطُ قُلْ مُوثُوا بِمَنْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِدَاتِ الشُدُودِ كُنِهِ وَإِذَا لَقُومُ مَنَالِهُ مُنْ مَنْهُمُ مَنَالًا مَنْهُمُ مَنَالًا مَنْهُمُ مَنَالًا مُنْهُمُ مَنَالًا مُنْهُمُ مَنَالًا مُنْهُمُ مَنَالًا مِنْهُمُ مَنَالًا مُنْهُمُ مَنَالًا مُنَالِقًا مُنْهُمُ مَنَالًا مُنْهُمُ مَنَالًا مُنْهُمُ مَنَالًا مُنْهُمُ مَنَالًا مُنْهُمُ مَنَالًا مُنْهُمُ مَنَالًا مُنْهُولُوا مِنْهُمُ مَنَالًا مُولِكُمُ مَنْهُ مُنْ مَنْهُمُ مَنَالًا مُنْهُمُ مَنَالًا مَنْهُمُ مَنَالًا مُنَالِقًا مُنَالِقًا مُنْهُمُ مَنَالًا مُنْهُمُ مُنَالًا مُنْهُمُ مُنَالًا مُنَالًا مُنْهُمُ مَنَالًا مُنْهُمُ مُنَالًا مُنَالًا مُنْهُمُ مُنَالًا مُنْهُمُ مُنَالًا مُولِكُمُ مُنْفَالًا مُؤْمِنُ مُنْكُمُ مُنْفَالًا مُنْلِقًا مُؤْمِنُ مُؤْمُ مُنْ مُلْلًا مُعْلِمًا مُنْكُمُ مُنْمُونِكُمُ مُؤْمُونُ مُؤْمُونِ مُؤْمِنُ مُؤْمُونِ مُؤْمِنُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُنْ مُؤْمُ مُنْ مُؤْمُ مُؤْمِنُ مُؤْمُ مُؤْمُونِ مُؤْمُونِ مُؤْمِنُ مُؤْمُونِ مُؤْمُونُ مُؤْمِنُ مُؤْمُونِ مُؤْمِنُ مُؤْمُ مُؤْمُونُ مُؤْمُونُ مُؤْمُونُ مُؤْمُونِ مُؤْمُونِ مُؤْمُ مُؤْمُونُ مُؤْمُ مُؤْمُونُ مُؤْمُونُ مُؤْمِنُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمُونُ مُؤْمُونُ مِنْ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمِنُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُومُ مُؤْمِنُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُومُ مُؤْمُ مُومُ مُؤْمُ مُؤْمُ

يَتَأَيُّهَا الَّذِيرَ مَامَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِيرَ كَفَكُوا بَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْقَدِكُمْ فَتَسْقَلِبُوا خَسِرِينَ اللَّهِ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَإِذَا فِيلَ لَمُنْمُ تَمَالُواْ إِلَى مَا اَلْمَدُولَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَمَنكَتْهُم مُعْمِينَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِنُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرْدَنَا إِلّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أُولَتِهِكَ أَمُونَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ قَاعْمِضْ عَنْهُمْ وَعُظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي انفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيهَا ﴾ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ قَاعْمِضْ عَنْهُمْ وَعُظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي انفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيهَا ﴾ ويقولون كاعة فإذا بَرَرُوا مِن عِندِكَ بَيْتَ طَالِهَةً مِنْهُمْ غَيْرُ الّذِي تَقُولُ وَاللّهُ بَكُتُكُ مَا يُبَيّتُونٌ فَآعَهِمْ عَنْهُمْ وَتُولًا عَلَى اللّهِ وَكُفِنَ بِاللّهِ وَكُفِي إِللّهِ وَكُفِيلًا ﴾

♦ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِقَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَنْرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَلَن

تَجِمَدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ وَدُوا لَوَ تَكَفُرُونَ كُمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآتُ فَلَا نَتَخِدُوا مِنهُمْ أَوَلِيَّةَ حَقَّى بُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَلَىٰ لَوَ اللَّهِ مَا كَفَرُهُمْ وَلَا نَشَخُهُمْ وَلِكَا وَلَا سَبِيلًا ﴿ إِلَّا اللَّهِنَ يَسِلُونَ إِلَى قَوْمِ عَلَىٰ وَلَوَا فَخَدُوهُمْ وَلَا نَشِيلُونُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلِلُوا فَوْمَهُمْ وَلَا لَلْهُ لَكُونُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُونُ مَا اللَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ وَلِي اللَّهُ لَلْمُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ لَكُونُ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ لَلَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ لَكُونُ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ لَلَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونُ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ لَلَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ لَكُونُ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا لَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونُ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا لَكُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ لَكُونُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَا مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُنَمَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ الَّذِينَ يَنْخِذُونَ ٱلكَفِرِينَ أَوْلِيَاتَهَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْمِزَّةَ وَأَنْ لَكُمْ مِنَا الْكِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلِيَاتَهُ مِن الْكِنْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْمُ مَايَنتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهَزَأُ بِهَا فَلَا لَقَعْدُوا مَمْ مَعْمُ مَايَنتِ اللَّهِ يَعْمُونُ إِنَّ مَنْفُهُمُ إِنَّ اللَّهُ جَامِعُ ٱلْمُتَنفِقِينَ وَالْكَلفِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْفُولًا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ أَوْلِيكَاتُهُ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَوْلِدُونَ أَن جَعَمُوا لِنَو عَلَيْكُمْ مُمُ مُلْطَنَا مُبِينًا ﴿ }

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

يَائِبًا الَّذِينَ ،اَمَنُوا لَا نَتَخِدُوا النَّهُودَ وَالنَّمَـٰذَىٰقَ أَوْلِيَّةُ بَشْمُهُمْ أَوْلِيَّاهُ بَشْضٌ وَمَن يَتَوَلِّمُمْ فَيَنَّمُ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لَا يَهْدِى النَّفَى الطَّالِمِينَ
 الْقَنْمَ الطَّلِيمِينَ

يَمَايُّنَ الَّذِينَ مَامَنُوا لَا لَنَظِيْدُوا الَّذِينَ الْخَفْدُوا دِينَكُرَ هُزُوا وَلِيبًا مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِنْفَ مِن قَبَلِكُمْ وَالنَّمُقَادَ أَوْلِيَاتُ وَاقْتُوا اللّهَ إِن كُمْمُ مُتَّقِيدِينَ ۞ وَإِذَا نَادَيْثُمْ إِلَى الصَّلَوْمِ الْخَذُومَا هُزُوا وَلِيبًا ذَالِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۞

مَّ تَكُونُ كَثِيرًا مِنْهُ مَ يَتَوَلَّوْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمِنْسَ مَا فَدَّمَتْ لَمُعُ الْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَكَابِ مَن مَعْ مَدُونُ فِي الْعَكَابِ مُمْ خَلِدُونَ فِي وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِينِ وَمَا أَنزِلَ إِلِيْهِ مَا الْغَذَوْهُمْ أَوْلِيَاتَ وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلِيعُونَ فَي وَلَا مُنْهُمْ فَاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنزِلَ إِلِيْهِ مَا الْغَذَوْهُمْ أَوْلِيَاتَ وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلِيعُونَ اللَّهِ وَالنَّهِنِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَا الْغَذُوهُمْ أَوْلِيَاتَ وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاللَّهِ وَاللَّهِنِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَا الْغَذُوهُمْ أَوْلِيَاتَ وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاللَّهُ وَلَيْلُ وَلَوْلُونَ اللَّهِ وَالنَّهِنِ وَمَا أَيْزِلَ إِلَيْهِ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ الْعَلَيْلُ مِنْهُمْ أَوْلِيكَةً وَلَكِنَ كَثِيلًا مِنْهُمْ أَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْهُمُ أَلُولُ اللَّهُ مَا أَنْهُمُ أَلَالَ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا أَنْ لِلْمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن الْ

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

اَئَيْعَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُقْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرِكُوأُ وَمَا جَمَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَلِيكِ أَنَ عَلَيْهِم فِرِكِيلِ ﴾ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم فِركِيلِ ﴾

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

اَشِّعُواْ مَا أُنِوَلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُوْ وَلَا نَشَيِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءٌ فَلِيلًا مَا نَذَكُرُونَ ۗ وَلِلَهِ الْأَسْمَاءُ لَلْمُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا اللَّذِينَ يُشْجِدُونَ فِي أَسْمَنْهِمْ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَسْمَلُونَ ۖ غُوْ الْعَشْوَ وَأَمْنُ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَنِهِابِينَ ۖ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

يَّاتُهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَّخِذُنَوا مَابَاءَكُمْ وَلِخُولَكُمْ أُولِيَاتُهُ إِنِ السَّتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَـٰنِ وَمَن بَنُوَلَهُم فِنكُمْ فَاوْلَكِكَ هُمُ الطَّلِلُمُونَ ﴿ قُلْ إِن كَانَ مَابَالِكُمْ وَأَبْنَالُكُمْ وَالْوَابُكُمْ وَأَنْوَبُكُمْ وَأَوْبُكُمْ وَأَوْبُكُمْ وَأَوْبُكُمْ وَأَوْبُكُمْ وَأَمْوَلُو اللَّهِ وَمُعْادِوْ فِ سَبِيلِهِ. فَمَرَبَّسُوا حَتَى بَأْلِي اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. فَمَرَبَّسُوا حَتَى بَأْلِي اللَّهُ

بِأَمْرِيدُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّغْمَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ

من سُورة هُود رقم (١١):

وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَقُوا فَتَسَمَّكُمُ النَّالَ وَمَا لَحْمِ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَة ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ۖ

من سُورة الحِجر رقم (٢٥):

فَأَصْدَعْ بِمَا نُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ

مَنْ سُورة القَصَص رقم (٢٨):

رَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ ٱلْكِتْبُ إِلَّا رَحْمَةً مِن زَبِكَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ١

من سُورة السُّجدَة رقم (١٩٦): الله السَّجدَة رقم (١٩٦)

عُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْجِ لَا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ كُلُمُوا إِيمَنْهُمْ وَلَا هُرَ يُظَرُونَ ۞ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَانْتَظِيرُ إِنَّهُم مُنْتَظِرُونَ ۞

من سُورة الذَّاريَات رقم (١٥)

كَذَلِكَ مَا أَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولِهِ إِلَّا قَالُوا سَائِرُ أَرْ مَعْوَدُهُ ۞ أَنَوَاصَوَا بِدٍ. بَل هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ۞ فَنَوَلَ عَهُمْ فَمَا أَنتَ بِعَلُومٍ ۞

من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

مَأْغُرِضْ عَن مَّن نَوَكَ عَن دِكْرِيَا وَلَرْ بُرِدْ إِلَّا ٱلْحَبَوْةَ ٱلدُّنِّيا ﴿

من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

أَلْرَ نَرَ إِلَى النِّينَ قَوْلُوا فَرَمًا خَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم نِنكُمْ وَلا مِنهُمْ وَيَعْلِمُونَ عَلَى الكَذِبِ وَهُمْ يَتَلَمُونَ اللّهُ أَعَدًا اللّهُ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاتَهُ مَا كَافُوا يَسْمَلُونَ شَيْ
 لَمْمُ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاتَهُ مَا كَافُوا يَسْمَلُونَ شَيْ

لَا يَهِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْقَحْمِ يُوَاذُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وُلُوّ كَانُوا مَابِكَهُمْمُ أَوْ أَبْنَكَهُمْمُ أَوْ الْبَكَهُمُمُ أَوْ الْبَكَهُمُمُ أَوْمِهُمُ الْإِمِنَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ يَنْهُ وَيُدْمِئُهُمْ أَوْلَتِهِكَ حَتَبَ فِي قُلُومِهُمُ الْإِمِنَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ يَنْهُ وَيُدْمِئُهُمْ مَنْتُومُونَ عَنْهُمْ وَيُعُوا عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبُ اللّهِ هُمُ اللّهُلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمْ وَيَعُوا عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبُ اللّهِ هُمُ اللّهُلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمْ وَيَعُوا عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبُ اللّهِ هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَيُعُوا عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبُ اللّهِ هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَيُعُوا عَنْهُ أَوْلَتِكَ عَرْبُ اللّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبُ اللّهِ عَنْهُمْ وَمُوا عَنْهُ أَوْلِيكُ عَرْبُ اللّهُ عَنْهُمْ وَيُولِكُونَ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُكُونُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

بِتَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَوْا لَا تَنْجَدُوا عَلَمُوى وَعُعُوْكُمُ الْمَايَّةُ مُلْفُوكَ إِلَيْهِم بِالْمَوْدَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَلَةُكُمْ فِنَ الْحَقِّ بِخَرِجُونُ الرَّسُولَ وَلِيَّاكُمْ أَن فُوْمُوا بِاللّهِ رَقِكُمْ إِن كُلْمُ خُرِّمُتُمْ جَهَدًا فِ سَبِيلِ وَآئِيفَةَ مَرْضَانِ ثَيْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوْقَ وَأَنَا أَعْلَاُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنُمُ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ مَنَالُ هَوَاتَهُ السَّبِيلِ ۞ إِن بَنْفَوْكُمْ بَكُونُوا لكُمْ أَعْدَاتُهُ وَيَشْمُلُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيّهُمْ وَالْمِيلِ

من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

وَأَصْدِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرَهُمْ هَجُرًا جَبِيلًا ۞

# الفصل الثاني عشر

# إكرّاهُ البّناتِ عَلى البِغاءِ

# بِنْسِمِ اللَّهِ ٱلتَّخْذِبِ ٱلرِّحَيْسِيْرِ

# من سُورة النُّور رقم (٧٤):

وَلَيَسَتَمْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَقَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَشَلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْلَبَ مِنَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَايَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَانُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَـٰكُمُّ وَلَا تُكَرِّهُوا فَلَيْنِيكُمْ عَلَى ٱلْهِفَآهِ إِنْ أَرْدَنَ صَسَّنًا لِنَبْنَغُوا عَرَضَ ٱلْمَيْوَةِ ٱلدُّنَيَّا وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِمِنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ

# الفهل الثالث عشر

# الأذى والمنُّ فِي الصَّدقَاتِ النَّكَيْنِ الرَّحَيَــيْدِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَّالَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوًا أَنفِعُوا مِن طَيِّبَكِتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَبَمَّمُوا الْخَيِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِمُواْ فِيهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ غَيْ حَكِيدُ اللهِ

من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

وَلَا مَنْنُ تَسْتَكُمِثُرُ ١

# الفصل الرابع عشر

# إخْرَاجُ التَّاسِ مِن دِيَارَهِمُ

# بِسُدِ اللهِ النَّخَيْبِ الرَّحِيدِ

# من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَسْتَلُونَكَ عَنِ النَّهُوِ الْعَوَامِ فِيتَالِ فِيهِ فَلْ فِسَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفَرًا هِهِ وَالْمَسْجِدِ الْعَرَامِ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ، مِنْهُ اَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِشْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَنْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقْلِلُونَكُمْ حَقَّ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَذِذ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَسُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةٌ وَأُولَتِهِكَ أَصْعَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِسْرُهِ مِنْ بَسْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنِهِوَ لَهُمُ ٱبْنَتْ لَنَا مَلِكَا أَتَكُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالُوا مَنَ لَنَا ٱلَّا لُقَتِيلًا قَالُوا وَمَا لَنَا ٱلَّا لُقَتِيلًا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَهَذَ أُخْرِجْنَا مِن مِنْ مَنْ مَنْ أَلَا لُقَتِيلًا فَالُوا وَمَا لَنَا ٱللَّا لُقَتِيلًا فَاللَّهُ مَا لَا لَكُنْ مِنْهُمَ اللَّهُ عَلِيمًا فِلْعَالِمِينَ وَهَذَ أُخْرِجُنَا مِن وَلَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَذِي اللَّهُ عَلِيمًا فِلْعَالِمِينَ اللَّهُ عَلِيمًا الْفَالِمِينَ اللَّهُ عَلِيمًا الْفَالِمِينَ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

فَاسْنَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِى لَا أَيْسِيعُ عَمَلَ عَلِيلِ مِنكُم مِن ذَكِرٍ أَوْ أَننَى ْ بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ فَالَذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِن دِيَنرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَأَدْظِئَهُمْ جَنَّلَتٍ تَجْسُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَمُ حُسَنُ ٱلظَّوَابِ ﴿ ﴾

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ: إِلَّا أَن قَالُوا أَغْرِجُوهُم تِن فَرْيَةِكُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاشٌ يَنَطَهَّرُونَ ۖ فَأَغَيْنَتُهُ وَأَهْلُهُ: إِلَّا أَن مَالُوا أَغْرِجُوهُم تِن فَرْيَةِكُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاشٌ يَنَطَهَّرُونَ ۖ فَأَغْيَنَتُهُ وَأَهْلُهُ: إِلَّا أَنْ مَالُوا أَغْرَبُونُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْمَيْتُ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَيْنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِمَنَّا قَالَ أَوَلَوْ
 كُنّا كَدِهِينَ ﴿

يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُمُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۗ

قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ. قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُرُ إِنَّ هَنذَا لَتَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِلْخُرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ شَ

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

وَإِذْ يَتْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُفِهُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ كُ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

أَلَا لَتَكِالُونَ قَوْمًا لَكَ نُوَا أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَهُوكُمْ أَوَّكَ مَرَّةً أَغَنَوْنَهُمُّ فَاللَّهُ أَخَقُ أَن غَنْمُوهُ إِن كُنتُد مُؤْمِنِينَ ﴾

إِلَّا نَصْسُرُهُ مَفَدَ نَصَكَرُهُ اللَّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَكُرُوا ثَانِتَ الْنَيْنِ إِذَ هُمَا فِ اَلْفَارِ إِذَ يَكُولُ لِصَحَجِهِ. لَا تَخْسَرُنَ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأْسَرُلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُمُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَسَلَ كَلِيكَ اللَّهِينَ كَنْكُوا الشَّفْلَةُ وَكَلِيمَةُ اللَّهِ هِي الْفُلْيَا وَاللّهُ عَزِيرُ عَكِيمُ اللّهِ

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُحْرِيمَنَّكُمْ نِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّذِنَّا مَأَوْجَنَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَتُهْلِكُنَّ ٱلظَّلِيدِينَ ۖ

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۚ وَإِذَا لَا يَلْبَتُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيـلَا ۞ سُنَةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُسُلِنَا ۚ وَلَا غِيدُ لِسُنَيْنَا تَحْوِيلًا ۞

#### من سُورة طله رقم (۲۰):

قَالَ أَجِثْنَنَا لِتُغْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِخْرِكَ يَنْمُوسَىٰ 🥮

قَالُوٓا إِنْ هَلَاَنِ لَسَنجِرَانِ بُرِيدَانِ أَن يُحْرِجَاكُم بِنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيفَتِكُمُ ٱلثَّفَلَ ٢

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِيَكِرِهِم مِنْدِي حَقِي إِلَا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضِ لِمُلِيَّاتَ صَوَيعُ وَبِيَّةٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ يُذْكِرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَيْرِدُ وَلِيَسَامُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِئَ عَزِيزُ ۖ ﴾

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

نَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَبَالُوا أَفْرِيْكُوا مَالَ لُوطِ مِن قَرْمَتِكُمُ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ بِنَطَهَرُونَ ۚ قَ فَالْجَنِينَ وَأَخْلَتُهُ إِلَّا أَمْرَأْتُمُ فَذَرْئِهَا مِنَ ٱلْفَنْهِينَ ۚ
 وَأَخْلَهُ إِلَّا أَمْرَأْتُمُ فَذَرْئِهَا مِنَ ٱلْفَنْهِينَ ۚ

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

وَكَأْنِن مِن فَرَيْةِ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن فَرَيْكِ ٱلَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۖ ﴿

#### من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

لِلْفَقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيمَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ بَيْنَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّالِقُونَ ۞

أَمْ نَرَ إِلَى الَذِينَ تَافَعُوا يَعُولُونَ الْإِخْوَنِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِنَبِ لَهِنَ أُخْرِجُتُمْ لَنَحُرُجَنَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَحَدًا أَبَدًا وَإِن فُوتِلْفُتُ لَنَصُرُتُكُو وَاللّهُ بَنْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَانِينَ ۚ لَيْ أَخْرِجُوا لَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْن فُوتِلُوا لَا يَشْرُونَ لَكِن نَصْرُونَ لَيْنَ الْمَارِينَ فَيْلُوا لَا يَشْرُونُ مَنْ لَكُونُ مَنْهُمْ وَلَيْن فَصَرُونَ لَكُونُ مَنْهُمْ وَلَيْن فَصَرُونَ لَيْنَ اللّهَ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

يُكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَوُا لَا نَنْعِدُوا عَدُوْقِ وَعَدُوْلُمُ أَوْلِيَّة ثُلَقُونَ الِنَهِمِ بِالْمَوَّةِ وَفَذَ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ فِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُّ أَن ثُوْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُمُمُّ خَرِّخْتُدَ جِهَنِدًا فِي سَبِيلِي وَالْيَغَلَةُ مَهْمَائِنَّ ثُمِيْرُونَ الِنَهِمِ بِالْمَوَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنَهُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَاتَهُ السَّبِيلِ ﴾

#### من سُورة المنَافِقون رقم (٦٣):

يَقُولُونَ لَهِن رَّجَمْنَا ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَ ٱلأَغَرُّ مِنْهَا ٱلأَذَلُّ وَيلَّهِ ٱلْمِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعَلَمُونَ ۞

#### من سُورة الطَّلاَق رقم (٦٥):

يَّأَيُّهَا النَّيِّ إِذَا طَلَقَتُدُ النِّسَآة فَطَلِقُوهُنَ لِمِدَّتِهِنَ وَأَحْسُوا الْمِدَّةُ وَالْقُوا اللهَ رَيَّكُمُّ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بَيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُوهُنَ مِنْ بَيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَا أَن يَأْتِينَ مِفَحِشَةِ تُمُيِّنَةً وَبَلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً لَا تَدْرِى لَعَلَ اللّهَ يُعْرِثُ بَهْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ يُعْرِضُ لَا تَدْرِى لَعَلَ اللّهَ يُعْدِثُ بَهْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾

# الفصل الخامس عشر

and the state of the state of the

# بَخْسُ النَّاسِ أشياءَهُم بِنْ الرَّحَيَةِ الرَّحَيَةِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا تَدَايَدَمُ بِدَيْنِ إِلَّهَ أَجَلِ مُسَكِّى فَاحْتُبُوهُ وَلِيَكْتُ بَيْنَكُمْ كَايِّ إِلَى وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ يَكُلُبُ حَمَّا عَلَمَهُ اللَّهُ فَلَيْحُتُبُ وَلِيُسْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْعَقُّ وَلِيَتْنِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللَّهِى عَلَيْهِ الْحَقُّ مِلْهِ اللَّهُ وَلَا يَبْخَسُ وَلَيْتُهِ بِالْمَدُلُ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَنِ مِن اللَّهِى عَلَيْهِ الْحَقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلا يَشْهُدُوا مَنْهِ وَلا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُ هُو فَلْيُسُولُ وَلِيَّةُ بِالْمَدُلُ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَنِي مِن الشَّهِدَاءِ أَن تَعْفُلُ وَلا يَشْهُدُوا مَنْ مِنْ وَضَوْنَ مِن الشَّهِدَاءِ أَن تَعْفُلُ وَلا يَشْهُدُوا مَنْ مُؤَوا أَن تَكُونُ وَلا تَشْهُدُوا أَن تَكُونُ وَلا تَشْهُدُوا أَن تَكُونُ وَلا تَشْهُدُوا أَن تَكُونُ عَالِمُ اللَّهُ مُسُوقًا بِيَعْمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا يَلْهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلا يَشْهُدُوا اللَّهُ وَلا يَعْمُوا فَإِنْهُ مُسُوقًا بِيَا بَاللَّهُ وَلا يَعْمُوا اللَّهُ وَلِمُ مُنْكُولُ وَلَا مُنْهُولُ اللَّهُ وَلَا مُعْمُولُ اللَّهُ وَلَا مَنْهُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا مُنْهُ وَلا يَعْمُلُوا فَإِنَّهُ مُسُوقًا بِيكُمْ مُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعْمُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَعُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعْلَوا فَإِنْهُ مُسُوقًا بِحُمْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَلْهُ اللَّهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا لَلْهُ اللللْهُ وَلِلْمُعُلُوا اللَّلُمُ وَلِلْ اللللْهُ وَلِلْمُولُ الللللْهُ وَلِلْمُ اللللْهُ وَلِلْمُ اللللْهُ وَلَاللَهُ اللللْهُ وَلَاللَّهُ اللللْهُ وَلَاللَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ اللللْهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ اللللْهُ وَلَالللللْهُ وَلَاللْهُ الللللْهُ وَلَاللْهُ الللللْمُ الللللْهُ وَلَاللْهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

## من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَإِلَىٰ مَنْذِكَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُمُا قَالَ يَنَقُومِ آعَبُدُوا آللَهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُمُّ قَدَ بَآةَتُكُم بَكِيْنَةٌ مِن رَّبِكُمُّ فَأَوْفُوا ٱلْكَيْلُ وَالْهِبَاكَ وَلَا بَتَخَسُوا آلنَّاسَ أَشْبَآهَهُمْ وَلَا لُقْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد تُؤْمِنِينَ ﴾

#### من سُورة هُود رقم (١١):

وَيَنْقُومِ أَوْقُوا الْمِكْبَالُ وَالْمِيزَاتَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْبَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَلَا تَبْخَشُوا ٱلنَّاسَ أَشْبَآءَهُمْ وَلَا نَعْثَوْا فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥

# الفصل السادس عشر

# التَّخَلُفُ عنِ الجِهَادِ التَّخَلُفُ عنِ الجِهَادِ التَّحَيَلِي

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِسْرُهِ بِلَ مِنْ بَسْدِ مُومَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَهِي لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكَا نُقَنِيْلُ فِي سَجِيبِ اللّهِ فَكَالُ مَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُنْتِكُواْ مَالُواْ وَمَا لَنَا ٱلّا نُقَنِيْلُ فِي سَجِيبِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن مَلَى عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ اللّهِ لَقَيْلُواْ فَالُواْ وَمَا لَنَا ٱللّا نُقَنِيْلُ فَلَالِمِينَ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن وَلِيدًا وَلَا اللّهِ عَلِيدًا وَلَا اللّهِ عَلِيدًا إِلَّا لَقِيدًا لَا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيدًا إِلْعَالِمِينَ اللّهِ

#### من سُورة آلَ عِمرَان رقم (٣):

ثُمَّ أَنَوْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَيْرِ أَمْنَةُ شَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِهِكَةً مِنكُمُّ وَطَآبِهَةٌ فَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَطْنُونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ الْمُهْلِيَّةٍ يَقُولُونَ هَلَ أَنفُ مِن الْأَمْرِ مِن مَنَةً قُلْ إِنَّ الْأَمْرِ كُلُّمُ لِلّهُ يَخُونَ فِي الْفُسِهِم مَّا لا يُبدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْمٌ مَّا فَيْلِنَا هَدَهُنَّا قُلُ لَوْ كُنُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْفَتْلُ إِلَى مَصَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَنِيلَ اللّهُ مَا فِي مُلدُوكُمْ وَلِيمُحِصَ مَا فِي قُلُوكِكُمُّ وَاللّهُ عَلِيمُ إِنَّانِ الصَّدُودِ اللّهِ إِنَّ الّذِينَ وَلَوْلَا مِن مُنْواعِمْ مِن اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهَ عَنْهُمْ وَلِللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ السَّمْعُونُ مَا مَنْ فَاللّهُ عِنْهُمْ وَاللّهُ مِنْهُمْ وَاللّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ مِنْهُمْ إِنَّ مَنْهُمْ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ عِنْهُمْ إِنَّ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ إِنْ اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

لًا يَسْتَوِى الْقَامِدُونَ مِنَ الْمُقْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّمَرِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْقَامِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّا وَعَدَ اللّهُ الْمُشَنَىٰ وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْفَتَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﷺ وَقُلْدُ وَعَدَ اللّهُ الْمُشَنَىٰ وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْفَتَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﷺ

#### من سُورة الأنفال رقم (٨):

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوًا إِنَّا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَمْفَا فَلَا قُولُوهُمُ ٱلأَنْبَارَ ۞ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَهِ وَبُبُرَهُ إِلَّا مُتَكَمِّقًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَكَيِّزًا إِلَى فِنَقِ فَقَدْ بَآهَ بِغَضَوٍ قِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

قُلْ إِن كَانَ مَابَآؤُكُمُ وَأَبْنَاؤُكُمُ وَلِخُونَكُمُ وَأَوْجَكُمْ وَعَشِيرُتُكُو وَأَمْوَالُ الْمُنْفِئُوهُا وَيَحَدُرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا آخَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ. فَنَرَبَّهُواْ حَتَّى يَأْلِيَ اللّهُ بِأَمْرِيَّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَنسِقِينَ شَ

لَوْ كَانَ عَرَمُنَا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَآتَبَعُوكَ وَلَكِئ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ وَسَيَعْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْمَا لَحَرَبُنَا مَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنّهُمْ لَكَلِبُونَ ۚ هَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَوْنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ اللّهُ عَنكَ لِمَ أَوْنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ اللّهِ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِدِ أَن يُجَلِهِدُوا بِأَتَوْلِهِمْ وَالْفُسِيمُ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَازْدَابَتَ قُلُومُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَازْدَابَتَ قُلُومُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ وَاللّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَازْدَابَتَ قُلُومُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَازْدَابَتَ قُلُومُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَازْدَابَتُ قُلُومُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ وَاللّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَازْدَابَتُ قُلُومُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ الْآخِرِ وَازْدَابَتُ قُلُومُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْوَالُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَالْعُومُ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُومُ وَاللّهُ وَالْعُلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَاللّهُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَاللّهُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَاللّهُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَاللّهُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُلُولُومُ وَالْعُلُقُ وَالْعُلُومُ وَالْعُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَاللّهُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُولُ وَلَاللّهُ وَالْعُلُومُ وَاللّهُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُولُ وَلَالْعُومُ وَاللّهُ وَالْعُلُولُومُ وَاللّهُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ

فَرِحَ ٱلْمُخَلَّقُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولُو اللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنشِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَا نَنغِرُوا فِي ٱلْحَرُّ مُل نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَعْمَهُونَ ۞ فَلَيْضَحَكُوا فَلِيلًا وَلِيَبَكُوا كَبِيرًا جَزَّاتًا بِمَا كَانُوا يَكْمِيمُونَ ۞ فَإِن رَّجَمَكَ اللَّهُ إِلَى طُلَابِمَةِ يَنْهُمُ فَاسْتَعْلَمُوكَ اللَّحْرُوجِ فَقُل لَن تَخْرَجُوا مَعِي أَبْدَا وَلَن نُقَنِيلُوا مَعِي عَدُوًا ۖ إِنَّكُو رَضِيبُكُ بِالْمُعُودِ أَوْلَ مَرْةِ فَاقْعُدُوا مَعَ الْحَيلِفِينَ ۞ وَلَا تُسَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبْدًا وَلَا نَتُمْ عَلَى قَبْرِيَّةً إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَنسِقُونَ ﴿ لَيْ مُعْجِنُ أَمُوكُمْمُ وَأَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنيَا وَتَزْهَقَ ٱنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَنْفِرُونَ ﴿ وَإِنَّا أَنِكَ سُورَةً أَنْ مَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَنِهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَغَذَنَكَ أُؤْلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَنْعِدِينَ ۞ رَشُوا بِأَن بَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطْمِيعَ عَلَى فُلُوجِمْ فَهُمْ لَا يَنْقَهُونَ ۖ لَكِي الرَّسُولُ وَالَذِيكَ ءَامَنُوا مَعَهُم جَنهِدُوا بِأَمْوَلِمِهُ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَتِهِكَ لَمُمُ الْمُغَلِّحُونَ الْكَا أَعَدُ اللَّهُ لَمُتُم جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْيَا ٱلأَنْهَاثُرُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَجَأَةَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِن ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَوَسُولُمُّ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَغَرُوا مِنهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ۞ لَبَسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا بِجَـِ فُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ بِلَهِ وَرَسُولِيَّ. مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيسٍلٍّ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيدٌ ١ وَلا عَلَى ٱلَّذِيبَ إِذَا مَا أَنَوْكَ لِتَعْمِلَهُمْ ثُلْثَ لاَ أَجِدُ مَا أَخِلُكُمْ عَلِيْهِ وَوَلُواْ وَأَعْيُمُهُمْ تَغِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَاً أَلَا يَحِدُوا مَا بُنِفُونَ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ بَسَتَقَذِفُكَ وَهُمْ أَغْنِيبَاتُهُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَكَلَّبَعَ اللَّهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ مَدْ نَبَانًا اللهُ مِن أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمْ تُردُونَ إِلَى عَدِيمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْتِثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ سَيَعْلِمُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا الْقَلْتَنْدُ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْنُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَهَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِنَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوَا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزَعَىٰ عَنِ ٱلْقَرْمِ ٱلْفَسِيقِينَ ﴿

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

#### من سُورة الفَتح رقم (٤٨):

# الفصل السابع عشر

## التّجسُسُ

# بِنْسُمِ ٱللَّهِ ٱلنَّفْضِ ٱلرَّحِيْسِ

#### من سُورة الحُجرَات رقم (٤٩):

يَكَايُّهَا ٱلَّذِينَ مَاسُوا أَجْنَبُوا كَنِيرًا مِنَ الطَّنِ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِ إِنَّا فَيَسَسُوا وَلَا يَغْتَ بَعْضَكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنَهُ الْحَدُلُ الْحَدُلُ الْحَدُلُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ تَحِيمٌ اللَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ تَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ تَحِيمٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللللْلَالِيْ اللللْلَهُ اللللْلَهُ اللللْلَهُ اللللْلَهُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## الفصل الثامن عشر

# التَّفرُّقُ والتَّنازُعُ

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحَيْمِ إِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَاتَبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّبَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِئَ الشَّبَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِمُونَ النَّاسَ السِّخَرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ هَدُوتَ وَمَثُولَةً وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولَا إِنَّمَا خَنُ فِيضَةً فَلَا تَكُفُرُ فَيَنَقَلَمُونَ مِنْ أَمَدٍ عَقَى يَقُولَا إِنِّمَا خَنُ فِينَعَلَمُونَ مَا يَعْسُرُهُمْ مِنْهُمَا مَا يُعْتَمُونَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَعْسُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَنهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقًا وَلَبِشَرَى مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُمْ لَوَ كَا لَمُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقًا وَلَبِشَرَى مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُمْ لَوَ كَالُو لِيَعْلَمُونَ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقًا وَلَبِشَرَى مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُمْ لَوْ كَالَهُ مِنْ الْمُؤْلِقُونَ مِنْ خَلَقُو وَلِمِنْكُونَ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقًا وَلَبِقُونَ مَا يَشُولُونَ مِنْ الْمُؤْلِقُولُونَ مِنْ عَلَيْهُ وَلَبِشَرَى مَا شَكَرُوا بِهِ آنَهُ فَيْ الْفُولُونُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقًا وَلَهِ مَلَوْلًا بِهِ الْفَالَولُونَ مِنْ الْفُولُونَ مِنْ الْمُؤْلِقُونَ مَا لَوْلُولُ فِي الْفَاقِلُ وَلِمُ لَوْلُونَ مَا لَوْلُولُ لَهُ مِنْهُمُونَ مِنْهُ مَلِقُ لَقُولُونَ مِنْ الْفُولُ فَيْفُونُ مَا لَكُولُ مِنْ الْفُولُونُ مِنْ الْفُولُونُ مِنْ اللَّهُ فِي الْفَرْفِي فِي الْفُولُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ وَلِمُنَالِقُولُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الْفُولِي اللَّهُ فِي الْفُولِي اللَّهُ فِي الْفُولِي الْفَالِمُونَ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَلَالَالْمُونَ اللَّهُ فَلِي اللَّهُ فِي الْفُولِي الْفُلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ فَالِمُونَ اللَّهُ فَلِي الْفُولُونِ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ الْفُولُولُ اللَّهُ مُولِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَاغْتَصِمُوا عِبَالِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَنَزَقُواْ وَاذْكُرُوا يِسْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنُمُ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوكِمُمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ؞ إِغْمَتِهِ؞ إِغْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهُ كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ. لَمَلَكُمْ نَبْتُدُونَ شِي وَلَتَكُن مِنكُمْ أَنْهُ لَكُمْ مَايَتِهِ. لَمَلَكُمْ نَبْتُهُونَ عَنِ النُنكِرُ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ شِي وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَفَرَقُوا وَاللّهِ مَنْ مَنكُمْ الْمُفلِحُونَ شَا مَاكُونُ كَالَّذِينَ قَفَرَقُوا وَاللّهِ مَا مَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ مَا جَاءَهُمُ الْبُيْنِدُ وَأُولَتِكَ لَمُعْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿

وَلَقَكَدُ مَكَنَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَسْرِ وَعَصَكَيْتُم مِن بَعْدِ مَا أَرَىكُمْ مَّا تُحِبُّونَ عَنَدُمُ مَن يُرِيدُ ٱلْآنِكُ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ مَسَرَنَكُمْ عَنْهُمْ لِبَتَلِيكُمُّ مَّ أَرَىكُمْ مَّا تُحَبُّونَ عَنْهُمْ لِبَتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضِلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُومٌ وَلَا تَلَيِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَمَلَكُمْ وَاللَّهُ لِللَّهُ وَلَا تَلَيْعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَمَلَّكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

وَالْمِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَكَزَعُوا فَلَغَشَلُوا وَيَذْهَبَ رِيحُكُمٌّ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّيهِينَ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

وَالَّذِينَ اَتَّحَكُواْ مَسْجِدًا مِيرَارًا وَكُمْثُوا وَتَقْرِبِهَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولُهُ مِن فَبَـٰلُ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ۚ إِلَّا الْحُسْنَى وَاللّهُ يَنْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ ﴾

#### من سُورة المؤمنون رقم (٢٣):

#### من سُورة الشّوريٰ رقم (٤٢):

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اللِّينِ مَا وَضَى إِهِم نُومًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ أَفِيمُوا اللَّهِ مَن يَشَلَمُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ اللَّهِ مَن يَشِيبُ وَلَا لَنَفَرَقُوا فِيهُ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا لَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشِيبُ اللَّهِ مَن يُنِيبُ وَمَا لَعَرُقُوا اللَّهِ مِن تَقِلَى إِلَى أَجَلِ مُستَعَى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن تَقِلَى إِلَى أَجَلِ مُستَعَى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَلِوَا اللَّهِ مِن تَقِلِى إِلَى إِلَى أَجِل مُستَعَى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَلِنَا اللَّهِ اللَّهِ مَن تَقِلِى إِلَى اللَّهِ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَلِى مِنْهُ مُرسٍ شَهِ

# الفهل التاسع عشر

# تَخسِيرُ المِيزَانِ والمِكيَالِ بنصِمِ اللهِ الرَّحَيَالِ بنصِمِ اللهِ الرَّحَيَالِ

#### من سُورة هُود رقم (١١):

وَإِلَىٰ مَنْيَنَ أَخَاهُرْ شُعَيْبًا قَالَ يَنَقَرِهِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم يَنْ إِلَهِ غَيْرُةٌ وَلَا نَنْقُصُوا اللّهِ كَالْمِيزَانَ إِنّ أَزِيكُمْ عَنْدُانِ وَالْمِيزَانَ إِنّ أَرْبُكُمْ عِنْدِ وَإِنّ أَخَالُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ إِنّ اللّهَا

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

﴿ أَوْفُوا الْكِيْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿ وَنِيْدًا بِالْفِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿

#### من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

أَلَا تَطْغَوَا فِي الْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُوا الْوَزْتَ بِالْفِسْطِ وَلَا تَخْيَرُوا الْمِيزَانَ ۞

#### من سُورة المطفّفِين رقم (٨٣):

وَنَيْلُ لِلْمُطَفِفِينِ ۚ لَا لَكِنْ إِذَا اكْمَالُواْ عَلَى النَاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أُولَتِهِكَ أَنْهُمْ مَبْعُوثُونٌ ۞ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ النَاسُ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ۞

## الفصل العشروق

# الخبائث الخبائث

# بِسْمُ اللَّهِ النَّهُ الرَّهِيَ إِلَيْهِ الرَّحِيمَ لِمُ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

مَّا كَانَ اللَّهُ لِلذَرَ المُوْمِنِينَ عَلَى مَا النَّمْ عَلَيْهِ حَتَّى بَعِيزَ الْحَبِيثَ مِنَ الطَّيْبُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِمَكُمْ عَلَى الفَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهِ وَلَاكِنَ اللَّهِ عَلِيدٌ الْمَالِمُ عَلِيدٌ اللَّهِ عَلِيدٌ اللَّهِ عَلِيدٌ اللَّهُ عَلَيدٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيدٌ اللَّهُ عَلَيدٌ اللَّهُ عَلَيدٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيدُ اللَّهُ عَلَيدٌ اللَّهُ عَلَيدٌ اللَّهُ عَلَيدٌ اللَّهُ عَلَيدٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيدٌ اللَّهُ عَلَيدٌ اللَّهُ عَلَيدٌ اللَّهُ عَلَيدٌ اللَّهُ عَلَيدٌ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيدُ عَلَيدٌ اللَّهُ عَلَيدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيدٌ اللَّهُ عَلَيدٌ اللَّهُ عَلَيدًا اللَّهُ عَلَيدًا اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيدًا عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلِيدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللْعَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللْعَلِيمُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَالِمُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْنِ عَل

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَءَاتُوا ٱلْكِنَكُمَ أَمُوَلَهُمْ وَلَا تَنْبَدُّلُوا ٱلْخِيبَ بِالطَّيْتِ وَلَا تَأْكُوا أَمْوَلَكُمْ إِلَّهُ أَمْوَلِكُمْ إِلَّهُ كَانَ حُومًا كَبِيرًا ﴿

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

مُّل لَّا يَسْنَوِى ٱلْخَبِيثُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَكَ كُثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولِ ٱلأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ ثَغْلِحُونَ ١

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الأُمِنَ الذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَنِيْ وَالْإَخِيلِ يَأْمُرُهُم وَالمَّغَلُنُ الَّقِي كَانَتَ وَيُعَنِّمُ عَنِ الْمُنكِيْ وَيُحِيلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتَ وَيَعَنَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَالُ الَّقِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتِ وَيُعَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتِ وَيُعَرِّمُ وَالنَّبِيُّولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْالِمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

لِيَمِيزَ اللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُم عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُم جَيعًا فَيَجْمَلُهُ فِي جَهَنَّمُ ٱوْلَتَهِكَ هُمُ الْخَيرُونَ ٢

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَمَشَلُ كَلِمَةِ خَبِيثَةِ كَشَجَرَةِ خَبِيثَةِ ٱجْتُثَنَّ مِن فَوْقِ ٱلأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ١

#### من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

وَلُوطًا ءَالَيْنَةُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَجَيَّنَـٰتُهُ مِنَ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّذِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْحَبَّىثِ ۚ إِنَّهُمْرَ كَانُواْ قَوْرَ سَوْوِ فَسِيقِينَ ۖ

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

لَقِيئَتُ لِلْخَبِيْنَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَالطَّيِبَونَ لِلطَّيِبَاتِ أُوْلَتِهَكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِنْقُ كَرِيدٌ ۞

# الفصل الواحد والعشروة

# ألخِيَانة

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّهُمْنِ ٱلرِّحِيمَةِ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

فَهِمَا نَقْضِهِم مِيثَفَقَهُمْ لَمُثَلَّهُمْ وَجَمَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَلِيسِيَةٌ كَمَرْثُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَنَا وَيُهِمُ وَلَا نَوَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَلِهُمْ وَاللهِ عَلَى خَلْهُمْ وَاللهِ عَلَى خَلْهُمْ وَاللهِ عَلَى خَلْهُمُ وَلَا نَوَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَلْهُمْ إِلَّا فَلِيلًا يَنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللّهُ اللّهُ عَلَى خَلْهُمْ إِلَّا فَلِيلًا يَنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللل

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

يَائَبُنَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا خَوْنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَنَنَتِكُمْ وَأَنْمُ تَصْلَمُونَ ﴿
وَإِمَّا تَخَافَتُ مِن قَوْمٍ خِيمَانَةً فَالْهِذْ إِلْتَهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْفَاهِنِينَ ﴿
وَإِمَّا تَخَافُوا خِيمَانَكَ فَقَدْ خَالُوا اللّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿

## سُورة يؤسُف رقم (١٢):

ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمُ أَخْتُهُ بِالْفَيْسِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْفَآمِنِينَ ٢

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

إِنَّ اللَّهُ يُدَفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُواً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَانِ كَفُورٍ

من سُورة غَافر رقم (٤٠):

يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللَّهِ

من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ اَمْزَاتَ نُوج وَامْزَاتَ لُوطِّ كَانَنَا نَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَنلِيحَيْنِ فَغَانَنَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلُا اَلنَّارَ مَعَ اللَّاخِلِينَ ۞

# الفصل الثاني والعشروق

# مُحرَّماتُ ونَوَاهٍ في دُخولِ البُيوتِ

# بِسُمِ اللهِ الرَّهُنِ الرَّحِيمِ إِللهِ الرَّحِيمِ إِللهِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

بَنْ عَلْوَنَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْعَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَنْكِنَ الْبِرَ مَنِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَيْهِكًا وَاللَّهَ لَمُلَكِّمُ لَمُنْلِحُونَ إِنِينَا
 اتَّـعَلُ وَأَتُوا اللّٰبُونَ مِنْ أَقِوْبِهِكًا وَاقْعُوا اللّهَ لَمُلَكِّمُ لَمُنْلِحُونَ إِنَّانِهِا

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِبُونِتًا غَبَرَ بِيُونِكُمْ حَتَّى نَسْتَأْنِمُوا وَلُسَلِمُوا عَلَىٓ أَهْلِيهَا ۚ ذَلِكُمْ خَبُرُ لَكُمْ لَمَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ فَإِن لَرْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّى بُؤْذَنَ لَكُمُّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ عَلِيدٌ ۞

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

يَكَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَدَخُلُوا بَيُوتَ النِّي إِلَّا أَن يُؤْنَنَ لَكُمْ إِلَى طَمَامٍ غَيْرَ نَظِيِنَ إِنَنَهُ وَلَكِنَ إِنَا دُعِيتُمْ فَانَشِهُوا وَلَا مُسْتَغْيِمِنَ لِجَدِيثُ إِنَّا ذَلِكُمْ كَانَ بُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَغْيِ. مِنكُمْ وَاللّهُ لَا يَسْتَغْيِ مِنكُمْ وَلَلّهُ لَا يَسْتَغْي. مِنكُمْ وَلَلّهُ لَا يَسْتَغْي. مِنكُمْ وَلَا مُسْتَغْيِهِنَ وَمَا كَانَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَظِيمًا اللّهُ لَا تَوْكُمُ مِنْ بَعْدِهِ. أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا اللّهُ لَا تَعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا أَن تَنكِمُ وَا أَنْوَبُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا اللّهِ

## الفصل الثالث والعشروق

#### ألرِّبَا

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ إِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

الَّذِينَ يَأْكُونَ الْرَبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَفَّلُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِنَّ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ مَالُوا إِنَّمَا الْبَسْخُ مِثْلُ الْرَبُوا وَالْمَالُ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ مُوعِظَةٌ مِن رَبِهِ فَالنَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ الْرَبُوا وَلَيْرِي الصَّدَقَةُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفَادٍ الْبِيمِ فَلَمُ اللَّهِ وَالْمَوْدِ وَالْمَالُونَ وَعَيْلُوا الصَّلُونَ وَمَاتُوا الصَّلُونَ وَمَاتُوا الصَّلُونَ وَمَاتُوا الرَّكُونَ لَهُمْ الْجَرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَرْفُ عَلَيْهِمْ وَلا خَرْفُ عَلَيْهِمْ وَلا خَرْفُ عَلَيْهِمْ وَلا خَرْفُ عَلَيْهِمْ وَلا عَنْهُ عَلَيْهِمْ وَلا عَرْفُونَ فَهُ يَعْلُوا الصَّلُونَ وَمَاتُوا السَّالِحَانِ وَالْمَالُونَ وَمَاتُوا السَّلَونَ وَمَاتُوا اللَّهِ اللَّهُ وَمُولِمْ اللَّهُ وَمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُولِمْ فَلِولُولُهُمْ اللَّهُ وَمُولِمُ اللَّهُ وَمُولُولُهُمْ اللَّهُ وَمُولُولُهُمْ اللَّهُ وَمُولُولُهُمْ وَلا تُقُولُولُ اللَّهُولُ اللَّهُ وَمُولُولُهُمْ لَا تَعْلُوا اللَّهُ وَمُولُولُهُمْ لَا مُعْلِمُولُ وَلا تُعْلُولُ اللَّهُ وَمُولُولُهُمْ لَا تَعْلُولُ اللَّهُ وَلَولُولُهُمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَولُولُولُهُمْ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالُهُمْ اللَّهُ وَلَا لَلْكُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَولُولُولُهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّيَوَا أَضْعَمَاهًا مُضَمَعَاةً وَٱنَّقُوا ٱللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ﴿ وَٱنَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّذِي أَيْدَاتُ لِلكَفْرِينَ ﴾ لِلكَفْرِينَ ﴾ لِلكَفْرِينَ ﴾

#### سُورة النُّسَاء رقم (٤):

فَيْظَلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرِّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَنتٍ أُجِلَتْ لَمُمْ وَبِصَدِهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ الرِّيَوَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكِلِهِمْ أَمَوْلَ النَّاسِ وَالْبَطِلِ وَأَعَنَدْنَا لِلْكَفْرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

وَمَا ءَانَيْتُم مِن رِّبًا لِيَرْبُولُ فِي أَمَوْلِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُولُ عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن ذَكُوْمِ تُوبِدُونِ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُّ الْمُضْعِفُونَ ﴾ الْمُضْعِفُونَ ۞

# الفصل الرابع والعشروة

# الزِّنَى

# بسب ألله التخني التحيير

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَالَّذِي يَأْتِينَ الْنَحِشَةَ مِن يُسَايِحُمْ الشَّنَشِهُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِن شَهِدُوا فَأَسِكُوهُنَ فِ البُّيُوتِ حَقَّ يَوَفَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْمَلُ اللهُ فَكُنَّ سَبِيلًا ﴿ وَالدَّانِ يَأْتِينَهَا مِنكُمْ فَتَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصَلَمَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَّا إِنَّ اللهَ كَان تَوَابُ اللهِ عَنْهُمَّا إِنَّ اللهَ كَان تَوَابُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُمَّا إِنَّ اللهِ كَان تَوَابُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِيْقُوا اللِّسَاءَ كَرُمَّا وَلَا تَمْشُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَانَبْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِعَنجِسَةِ تُبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْبِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

ٱلْيَوْمَ أَحِلً لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِنْبَ حِلَّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَمُمّْ وَاللَّحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَالْخُصَنَتُ مِنَ

اَلَذِينَ أُوتُوا الكِننَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِنَّا ءَانَيْشُتُوهُنَّ أَجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى ٓ أَخَدَانُّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُمُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِزَةِ مِنَ الْحَسِيِنَ ۞

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَلَا نَقَرَبُوا الزِّنَّةُ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَآةً سَبِيلًا ﴿

#### من سُورة المؤمنون رقم (٢٣):

وَالَّذِينَ هُمْمُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ ٱزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَبَتَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآهُ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

ٱلنَّائِيَةُ وَالنَّاكِ فَآخَلِهُ أَ كُلَ وَحِدِ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلَدَّةٍ وَلَا تَأْخُلُكُم بِهِمَا رَأَفَةً فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُمْتُمَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْأَخِيْرُ وَلِيَنَهُدُ عَلَابُهُمَا طَآلِهَةٌ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ۞ النَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَائِيَةً أَرْ مُشْرِكَةً وَحُرْمَ وَلِكَ عَلَى ٱلشُوْمِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ ٱلمُتَحْمَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَوْمَةٍ شُهَلَةً فَاجْلِدُوهُمْ تَمَنِينَ جَلَدَةً وَلَا نَقَبُلُوا لَمُمْ مَهَدَدًا آبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلفَنسِتُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ وَالِكَ وَلَمْسَلَمُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُرُدُ وَجِيدٌ ۞

قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِن أَبْصَنَوِهِمْ وَيَخْفُطُوا مُؤْمِجَهُمُّ ذَلِكَ أَنَّكَ لِمُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيِرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَنْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدُرِهِنَ وَيَخْفُظُنَ مُؤْمِجَهُنَّ وَلَا بُدِينَ وَيَنْتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَضْرِينَ بِخُمُومِنَّ عَلَى جُبُومِينٌ وَلَا يَنْفُهُنَ إِلَا اللَّهِ مُعُولِتِهِنَ أَوْ مَا اللَّهِ مِعُولِتِهِنَ أَوْ أَبْنَاتِهِ مُعُولِتِهِنَ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَبْمَنْهُنَّ أَوْ النَّيْعِينَ عَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّبَالِي أَوِ النَّيْعِينَ عَنْ وَيُعْتَوِنَ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنْهُنَّ أَوْ النَّيْعِينَ عَنْ وَيُعْتَوِنَ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنْهُنَّ أَوْ النَّيْعِينَ عَنْ وَيَعْتَوَا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعْتَوِنَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعِينَ عَنْ وَيُعْتَونَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ لَا اللَّهُ وَلَا يَصْرَفِنَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَيُشَعِنَ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِنَ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْ

وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَى يُغِنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ، وَالَّذِينَ يَبْغَوُنَ الْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتَ اَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِيْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَمَاتُوهُم مِن مَالِ اللّهِ الَّذِي ءَاتَنكُمُ وَلَا تُكْرِهُوا فَيَنَتِكُمْ عَلَى الْفِفَاةِ إِنْ أَرَدْنَ خَصَّنَا لِنَبْنَعُوا عَرَضَ الْمَيُوةِ اللّهُ عَلَى الْفِفَاةِ إِنْ أَرَدْنَ خَصَّنَا لِنَبْنَعُوا عَرَضَ الْمَيُوةِ اللّهُ وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ غَفُولًا نَجِيدً ﴿

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَالَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُمَا مَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ بَلْقَ أَنَامًا ۞ يُضَلَعَفْ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ الْقِيَنَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَكَانًا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتَهِكَ يُبْذِلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَئتُ وَكَانَ اللَّهُ خَنْوَلَ تَجِيمًا ۞

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

يَنِسَآةَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ مِفْحِشَةٍ مُبَيِّنَـةِ يُضَعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَاكَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بَسِيرًا ۞

#### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

يَّائِبُنَا النَّبِيُّ إِذَا جَاتَاكَ الْمُؤْمِنَاتُ بُبَايِمِنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ سَنِيًا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَرْبَيْنَ وَلَا يَقْلُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْنَانِ يَهْنَرِينَامُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَسْمِينَاكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِمْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَمُثَنَّ اللّهَ أَنِيْ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ

#### من سُورة الطّلاَق رقم (٦٥):

يَّائِبُمُّ النَّيِّ إِذَا طَلَقْتُدُ النِّسَاءُ فَطَلِقُوهُنَ لِمِدَّتِهِنَ وَأَحْسُوا الْمِدَّةُ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَيَّكُمُّ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِن بُيُوتِهِنَ وَلَا عَدُرِي اللَّهِ عَدُرُهُ اللَّهِ عَدُرِي اللَّهَ عَدُودُ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يَعْدُرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا اللَّهَ عَدُودُ اللَّهِ عَنْدَ ذَلِكَ أَمْرًا اللَّهُ اللَّهَ عَلَيْهُ مَنْدُ فَلَكُمْ نَفْسَةُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يَعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللللَّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

#### من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَغَرُوا اَمْرَأَتَ نُوج وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا نَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرَ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَفِيلَ اذْهُلَا النَّارَ مَعَ الدّيظِينَ ۞

#### من سُورة المعارج رقم (٧٠):

وَالَّذِينَ هُرُ لِلْمُرْجِهِمْ حَنِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزَوْجِهِمْ أَرْ مَا مَلَكَتْ أَيْنَتُهُمْ وَإِنَّهُمْ عَبْرُ مَلُومِينَ ۞

# الفصل الخامس والعشروق

# مُحرَّماتٌ ونَوَاهٍ في العَلاقاتِ الزَّوجِيَّةِ بِمُحرَّماتٌ ونَوَاهٍ في العَلاقاتِ الزَّوجِيَّةِ بِمُ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَالِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَهُرٍّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَجِيتُ ۖ وَإِنْ عَزُبُوا ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيتُهُ الله وَالْمُطَلِّقَاتُ يَرْبَصْنَ بِالفِّسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرْتُومٌ وَلَا يَجِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْرِ ٱلْآيَوْرِ وَيُعُولُهُنَّ أَخَةً بِرَقِينَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَامًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ وِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّمَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمُ الطَّلَقُ مَرَّتَانٌّ فَإِنسَاكُ مِتَمُونِ أَوْ نَسْرِيحٌ بِإِخْسَنُّ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُومُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافًا أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَإِن خِفْتُم أَلَّا يُقِيهَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْلَاثُ بِهِ؞ُ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا مَّتَدُوهَا ۚ وَمَن يَنْعَذَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلا غِيلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَمُ فَإِن طَلْقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ أَن يَتَرَاجَعَا ۚ إِن ظُنَا ۚ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَنِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّئُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا طَلَقْتُمُ اللِّسَاتَه فَلَنْنَ أَجَلَهُنَّ أَنْسِكُوهُنَ بَعْرُهُفِ أَوْ سَرْجُوهُنَّ بَعْرُونٍ وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَازًا لِنَصْلُونًا وَمَن يَنْعَلَ ذَاكِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَكُم وَلَا نَدَخِذُوٓا ءَايَنتِ اللَّهِ هُزُوّاً وَاذَكُوا فِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَرْلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلكِنَابِ وَالْحِكْمَةِ يَبِظُكُم بِدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّا ظُلَقُتُمُ ٱللِّسَآةَ فَهَلَقَنُ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَمْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِفنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرْصَوْا بَيْتُهُم بِالْمَعْرُوفِيُّ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُو أَنْكَ لَكُو وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ 📦 وَالْوَلِدَتُ يُرْضِمَنَ أَوْلَدَهُمَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُنَمِّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَ الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالمُعْرُوفِ لَا تُكَلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَكَّازُ وَلِدَهُ ۚ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِو، وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن زَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَّا وَلِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلِلَاكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَالَيْتُمْ بِالْمُعُهُوثِ وَالْقُوْا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَصْلُونَ بَسِيرٌ ۞ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَذَوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرَبَعَهَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَآلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ ١ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِيمَا عَرَضْتُه بِهِ مِن خِطْبَةِ ٱللِّسَلَةِ أَوْ أَحْمَنَنْتُمْ فِي ٱنشُيكُمُّ عَلِمَ اللهُ ٱنكُمُ سَتَذَّرُونَهُنَ وَلَكِن لَا قُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَصْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقَدَةَ النِّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلكِنَبُ أَجَلَةُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱنشُيكُمْ فَأَخَذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُولُ عَلِيثُمْ فِي

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

يَتَأَيُّكُ النَّيْ النِّينَ مَامَوا لا يَحِلُ لَكُمْ أَن وَوَّا النِسَاء كَرَمَّا وَلا تَشْهُوْ فَن لِيَدْهَبُوا بِبَعْنِ مَا اللَّهُ فِيهِ خَبْرًا حَنِيرًا بَا يَن كَرَمُوا شَيْعً وَجَمَلُ اللَّهُ فِيهِ خَبْرًا حَنِيرًا بَا يَن لَكُرمُوا شَيْعً وَجَمَلُ اللَّهُ فِيهِ خَبْرًا حَنِيرًا فَإِنَّ أَوْدَهُمُ السَّبِعَالَ وَقِي مَحَات وَقِي وَالنَّيْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَاكُمُ وَمَاكُمُ وَمَاكُمُ وَمَاكُمُ وَمَاكُمُ وَمَاكُمُ وَمَاكُمُ وَمَاكُمُ وَمَاكُمُ اللَّهِ وَمِنَاكُم وَمَاكُمُ اللَّهِ وَمَاكُم اللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ وَمَاكُم اللَّهُ وَمَاكُم اللَّهُ وَمَاكُم اللَّهُ وَمُعُولُ وَعَلَى اللَّهُ وَمَاكُم اللَّهُ وَمَاكُم اللَّهُ وَمَاكُم اللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ وَمَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

# من سُورة النُّور رقم (٢٤):

الزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَقَ مُشْرِكُةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِمُهُمَّا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَى الشَّفِينِ ﴾ وَالْمَنْبِينَ فَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْفَيْدِينَ ﴾ وَالْمَنْبِينَ أَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ أَنْهُمُ أَلِكُمُ أَلِنَالُونِهُمُ أَنْهُمُ أَلِهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَلِهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَلِكُمُ أَلِمُ أَنْهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلِكُمُ أَلِكُمُ أَلِكُمُ أَلِكُمُ أَلِهُمُ أَلِكُمُ أَلِكُمُ أَلِهُمُ أَلِكُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلِكُمُ أَلِكُمُ أَلِكُمُ أَلِمُ أَلِلْكُمُ أ

لَفَيِينَتُ لِلْخَبِينِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَيْهَاكَ مُبَرَّهُونَ مِمَّا يَعُولُونَ لَهُم مَغْفِرَةً ۖ وَرِنْقُ كَرِيدٌ ﴿

# من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِيكَ مَامَنُوا لَا نَدَخُلُوا يُمُونَ ٱلنِّيقِ إِلَّا أَن يُؤْمَن لَكُمْ إِلَى طَمَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَاكِنَ إِذَا دُعِيثُمْ

فَادَخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَفِيسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ بُؤَذِى النَّبِيَ فَيَسْتَغِي. مِنكُمُّ وَاللَّهُ لَا يَسْتَغِي. مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعَا فَسَتُلُوهُنَ مِن وَرَآءِ حِبَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن الْحَقُ وَلَا أَن تَنكِمُواً أَزْوَبَحَمُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا اللّهِ لَكُ أَن تَنكِمُواً أَزْوَبَحَمُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا اللّهِ

#### من سُورة المجَادلة رقم (٥٨):

اَلَذِينَ يُطَلهِرُونَ مِنكُمْ مِن نِسَآيِهِم مَّا هُرَّ أَمَّهَنهِمِرٌ إِنْ أَمَّهَنتُهُمْ إِلَّا الَّقِي وَلَدَنهُمُّ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَّرًا مِنَ الْقَوْلِ وَوَرُونَا وَإِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُمُ عَفُورٌ ﴿ وَاللَّهِنَ يُطُهُرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقِبَةِ مِن قَبَلِ أَن يَشَاسَأَ وَوَكُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقِبَةِ مِن قَبَلِ أَن يَشَاسَأَ فَمَن لَرَ يَجِدٌ فَصِيَامُ شَهْرَقِنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَشَاسَأَ فَمَن لَرَ يَجِدٌ فَصِيَامُ شَهْرَقِنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَشَاسَأَ فَمَن لَرَ عَبِدٌ فَصِيَامُ شَهْرَقِنِ مُتَنَامِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَشَاسَأَ فَمَن لَرَ عَبِدٌ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ وَرَسُولِهِ. وَيَلْكَ عَدُودُ اللّهُ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَاجُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَنْكُورِينَ عَذَاجُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولِهِ. وَيَلْكَ عَدُودُ اللّهُ وَلِلْكَهْرِينَ عَذَاجُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

#### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

يَّالَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوَا إِذَا جَانَكُمُ المُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَاسَتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالِمَنِيِنِّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَجِمُوهُنَ إِلَا اللَّمُومُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا مَانْيَسُوهُنَ الْجُورُهُنَّ وَلا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا مَانْيَسُوهُنَ الْجُورُهُنَّ وَلا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَكِمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة الطَّلاَق رقم (٦٥):

يَّائِّمُ النِّيُّ إِذَا طَلَقَتُدُ النِّسَآة فَطَلِقُوهُنَ لِمِدَّتِهِنَ وَأَحْسُواْ الْمِدَّةِ وَاتَّقُواْ اللّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَنحِشَةِ ثُبَيِّنَةً رَبِلَكَ حُدُّودُ اللّهِ وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَمُّ لِا تَدْرِى لَعَلَّ اللّهَ يَعْرِجُنَ إِلّا أَمْرًا ﴾ يَقُودِتُ بَقَدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ يَقُودِتُ بَقَدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾

ٱتْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَشُدُ مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَالَوُهُنَّ لِلْصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَكِتِ حَلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَقَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ اَتَضَعْنَ لَكُرُ فَنَاثُوهُنَّ الْجُورِهُنِّ وَأَثْمِرُوا بَيْنَكُم مِمْرُونِ وَإِن نَمَاسَرُثُمْ فَسَأَرْضِعُ لَهُۥ أُخْرَىٰ ۞

#### من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

مَهَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اَمَرَأَتَ نُوج وَامْرَأَتَ لُولِّ كَانَنَا نَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَدَابِحَنْينِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرَ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْتًا وَقِبلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّيظِينَ ۞

# الفصل السادس والعشروق

# قَولُ وشَهادَةُ الزُّورِ

# بِنْ إِللَّهِ ٱلرَّهُمْنِ ٱلرَّحِيدِ

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمَ حُرُمَنتِ اللَّهِ فَهُنَ خَيِّ لَهُ عِندَ رَبِّعَ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَمْنَمُ إِلَّا مَا يُسْلَى عَلَيْكُمُّ فَأَجْتَكِنِهُوا ٱلرِّيْسَ مِنَ ٱلْأَوْنَكِنِ وَٱجْتَكِنِبُواْ فَوْلَ ٱلزُّورِ ۞

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّهِ مَرُوا كِرَامًا ١

#### سُورة المجَادلة رقم (٥٨):

اَلَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنكُمْ مِن نِسَآبِهِم مَّا هُرَ أَمُهَنِهِمٌ إِنْ أَنَهَنَّهُمْ إِلَّا اَلَيْ وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لِتَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَوَلَانَهُمُ وَإِنَّهُمْ لِلْقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَوَلَا اللهِ لَمُثُونُ اللهِ اللهِ لَمُثُونُ عَنُورً اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

## الفهل السابع والعشروق

## السَّرقَةُ

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرِّحَيْمِ إِلَّهُ

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَـعُوّا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءًا بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِيزٌ حَكِيدٌ ۞ فَن تَابَ مِنَ بَعْدِ ظُلْمِهِ. وَأَصْلَحَ فَإِثَ اللَّهَ عَنْمُورٌ نَحِيمُ ۞ ظُلْمِهِ. وَأَصْلَحَ فَإِثَ اللَّهَ عَنْمُورٌ نَحِيمُ ۞

#### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

يَّأَيُّهَا النِّيُّ إِذَا جَآدَكَ الْمُثْوِينَتُ بُبَايِمْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَبْنَا وَلَا يَشرِفْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَنَدُهُنَّ وَلَا يَلْقِينَ بِجُهْنَانِ يَهْنَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَسْمِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَهَايِمْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ

## الفصل الثامن والعشروي

## ألسِّحرُ

## بِنْسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّهُمْنِ ٱلرَّحِيمِ يَرْ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَاتَبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْنَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِمُونَ النَّاسَ السِّحَرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِمَايِلَ هَمُوتَ وَمَرُوتُ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّ يَقُولُا إِنَّمَا غَنُ فِضَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُغَرِّقُونَ بِهِ. بَيْنَ ٱلْمَنْ وَرَفْجِهِ وَمَا هُم بِضَكَازِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَشُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَمْهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقُ وَلَيْلَسَ مَا شَكرَوا بِهِ الْفُسُهُمُ لَوَ كَانُوا يَسْلَمُونَ مَا شَكَرُوا بِهِ الْفُسُهُمُ لَوْ

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ يَعْمَقِ عَلَيْكَ وَعَلَ وَلِدَتِكَ إِذْ أَيْدَتُكَ بِرُوج الْقُدُسِ ثُكِيْرُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْ لِلَّهِ عَلَىٰ وَلِدَقِكَ وَالْتَوْرَدَةَ وَالْتَوْرَدَةَ وَالْإَغِيلُ وَإِذْ غَنْكُو مِنْ الطِّينِ كَهْبَتَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَسْفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فِي وَلَا عَنْكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَلَا غَنْكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَلَا غَنْتُ بَنِي إِنْ فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

#### سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَلَوْ نَزْلُنَا عَلَيْكَ كِنَابًا فِي فِرْطَاسِ مُلْمَسُومُ إِلَيْرِينِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِخْرٌ شُبِينٌ ۖ

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

 مَنغِرِينَ ﴿ وَٱلْقِى السَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴾ وَٱلْقِي السَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِدِ مِنْ ءَايَةِ لِتَسْتَحَرَنَا بِهَا فَمَا خَنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾

#### من سُورة يؤنس رقم (١٠):

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوَحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِتْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَيَثِيرِ الَّذِيبَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْرَ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِيهِمُّ قَالَ النَّاسِ وَيَثِيرِ الَّذِيبَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْرَ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِيهُمُّ قَالَ النَّاسِ وَيَثِيرِ اللَّذِيبَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْرَ قَدُمَ صِدْقِ عِندَ رَبِيهُمُّ قَالَ النَّاسِ وَيَشِيرُ اللَّذِيبُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاعِرٌ مُبِينًا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نَلْنَا جَآءَهُمُ ٱلْحَقَّ مِنْ حِندِنَا قَالُوَا إِنَّ هَلَذَا لَمِحْرٌ مُثِينٌ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ ٱنْتُولُونَ لِلْحَقِ لَنَا جَآءَكُمُ أَلِحَقُ مَنَا وَلَا عَلَيْهِ مَالَدَةً عَلَيْهِ مَالَكُمُ الْكُورِيَّةُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا غَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ فَيْكُمُ الْكَرِيَّةُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا غَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ فَيْكُمْ الْكَرِيَّةُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا غَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ هَالَهُ مَوْمَقَ ٱلْقُوا مَا أَشَد مُلْقُونَ ﴿ فَي مَلِيمِ فَي فَلِنَا جَلَةُ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى ٱلْقُوا مَا أَشَد مُلْقُونَ ﴾ وَقَالَ فَهُم مُوسَى الْفُوا مَا أَشَد مُلْقُونَ ﴾ وَلَنَا جَلَةً السَّحَرَةُ فَالَ لَهُم مُوسَى الْمُفْسِدِينَ ﴾ المُفسودين ﴿ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

#### من سُورة هُود رقم (١١):

وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّـَامٍ وَكَانَ عَرْشُهُم عَلَى ٱلْمَآةِ لِبَـٰلُوكُمْ أَيْكُمْ آحَسَنُ عَمَلاً وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَنْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَ ٱلَّذِينَ كَـٰفَرُواْ إِنْ هَـٰذَاۤ إِلَّا سِخَرٌ مُّبِينٌ ۞

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

لْقَالُوا إِنَّمَا شُكِرَتْ أَبْصَنْرُنَا بَلْ غَنْ فَوْمٌ مَسْحُورُونَ اللَّهِ

#### من سُورة الاسراء رقم (١٧):

خَنُ أَعَارُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ خَمَوَىٰٓ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَنَبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُورًا ﷺ وَلَقَدْ مَانَيْنَا مُوسَىٰ قِسْعَ مَايَنتِ بَيْنَتُو فَسْكَلْ بَنِ إِسْرَهِ مِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَمُ فِرْعَوْنُ إِنِ لَأَظْنُلُكَ يَسُوسَىٰ مَسْحُورًا ۖ

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

قَالَ أَجِنْتُنَا لِتُخْرِحَنَا مِن أَرْضِنَا بِسِخْرِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ فَالْمَالْفِينَكَ بِسِخْرِ مِنْلِهِ. فَأَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْجِدًا لَا نُخْلِفُكُمْ عَنْ وَلِا أَنَ مُكْنَ النَّاسُ شَكَى ﴿ فَالَّهِ مَنْكُمْ وَمُ الزِينَةِ وَأَن يُحْمَرُ النَّاسُ شَكَى ﴿ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُومُ ثُمُّ وَلَا أَنْ مُعْمَرُ النَّاسُ شَكَى ﴿ فَالَوْ فِحَمَعَ كَيْدُومُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيْسَجِنَكُم بِعِلَاتٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ﴿ فَلَا يَعْمَرُ النَّاسُ شَكَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَذِبًا فَيْسَجِنَكُم بِعِلَاتٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ الْفَرَىٰ إِلَى فَلَانِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْلِهُ الْمُؤْلِقُولُ الللْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللْلُولُولُ اللَّهُ ا

إِنَّهُ لَكَإِيْكُمُ الَّذِى عَلَمَكُمُ السِّخِرِّ مَلْأَقَلِمَنَ الِيَدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ حِلَقِ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّفْلِ وَلَنَعْلَمُنَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاكًا وَلَجَالَكُمْ وَالْجَلَكُمُ مِنْ عَلَمْنَا وَالْفِي فَطَرَبًا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَ الْفَضِى هَمَادِهِ الْمُتَنَا وَالَّذِي فَطَرَبًا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا جَلَامُنَا وَمَّا أَكُوهُمَنَا عَلِيْهِ مِنَ السِّحْرُّ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ عَلَى إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ

#### من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُوا ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ طَلَمُوا هَلَ هَلَآ إِلَّا بِشَرٌّ مِثْلُكُمْ أَفْتَأْتُوكَ ٱلسِّحْرَ وَأَنْدُ تُصِرُوك ٢

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

أَوْ يُلْقَنَ إِلَيْهِ كُنَّ أَوْ تَكُونُ لَمُ جَنَّةً يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَى الْ الظَّلِلُونَ إِن نَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُولًا ١

### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

عَالُوا إِنْمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَخَرِينَ ﴿ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الضّدِفِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن ظَلْنُكَ لِمِنَ ٱلكَذِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن ظَلْنُكَ لِمِنَ ٱلكَذِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن ظَلْنُكَ لِمِنَ ٱلكَذِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن ظَلْنُكَ لِمِنَ ٱلكَذِينَ ﴾

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

فَلَنَا جَاءَتُهُمْ مَالِكُنَا مُتِصِرَةً فَالْوَا هِلِنَا سِيعَرُ تُمِيثُ ١

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

فَلَنَا جَآءَهُم مُوسَى بِتَايَئِنَا بَيِتَلَتِ قَالُواْ مَا هَذَا إِلَّا سِخْرٌ مُفَنَّرَى وَمَا سَحِفَنَا بِهَدَا فِي مَابَنَإِنَا ٱلأَوْلِينَ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ رَقِيَ أَعْلَمُ بِمَن جَمَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِن عِندِهِ. وَمَن تَكُونُ لَمُ عَنقِبَهُ ٱلدَّارِّ إِنَّمُ لَا يُمْلِحُ ٱلظَّلِيمُونَ ۖ وَمَن عِندِهِ. وَمَن تَكُونُ لَمُ عَنقِبَهُ ٱلدَّارِّ إِنَّمُ لَا يُمْلِحُ ٱلظَّلِيمُونَ ۖ مَا مُن عَندُهُ مَا الْحَقُّ مِن عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُولِيَ مِثلَ مَا أُولِي مُومَىٰ مِن قَبَلُ قَالُوا سِحَمَانِ تَظَلَمُهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُولِي مِثْلُ مَا أُولِي مُومَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحَمَانِ تَظَلَمُهُمُ الْحَقُلُ مِنَا لِمَا اللَّهُ اللَّهُمُ مِن مُن مَالًا اللَّهُمُ مِن مَن قَبْلُ مَا لُولُوا لِمُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ لِمُن اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُن مَا لَمُنْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُن اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّه

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا يَبَنَتِ قَالُواْ مَا هَلَدَاۤ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَنَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَلَآ إِلَّا إِنْكَ مُنْقَاقًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْمَقِّ لَنَا جَآءَهُمْ إِنّ هَلَآ إِلَّا سِتَحُرُّ شُبِينٌ ۖ

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

وَقَالُوا إِنْ هَلَاَ إِلَّا سِخْرٌ شَٰبِينُ ۞

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

وَغِيْرًا أَن جَاتَهُمْ مُنذِدٌ مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلَا سَحِرٌ كُذَابُ

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَدَيْنَا وَسُلَطَنِ مُبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَنَمُنَ وَقَدُونَ فَقَالُواْ سَنجِرٌ كَذَابٌ ﴿

#### من سُورة الزَّخُوف رقم (٤٣):

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَنذَا سِخْرٌ وَإِنَّا بِهِ. كَفِرُونَ ۞

وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱنْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّا لَمُهْمَدُونَ شَ

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَإِذَا نُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيْنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِى لَمَّا جَآءَثُمْ هَلَاا سِخرٌ ثُمِينًا 🚳

#### من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

مَنْوَلُنَ بِرُكْبِهِ. وَقَالَ سَنجِرُ أَوْ جَمْنُونٌ ﴿

كَذَلِكَ مَا أَنَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ جَمْوُنُّ ۖ

#### من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

يَوْمَ يُمَغُونَ إِنَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًا ﴿ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُه بِهَا ثَكَذِبُونَ ﴿ الْسَيْحُ هَذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا بُقِمِرُونَ ﴾

#### من سُورة القَمَر رقم (٤٥):

وَإِن بَرَوْا عَايَةُ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ۞

#### من سُورة الصَّف رقم (٦١):

وَإِذْ قَالَ عِسَى آبُنُ مَرْيَمَ يَبَنِينَ إِسُرُهُ بِلَ إِلِنَ رَسُولَ آفَهِ إِلِيَكُم شُصَدَقًا لِنَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ النَّوْرَيَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ بَأْقِ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُم اَحَدُّ فَلَنَا جَانَهُم بِالْبَيِنَدَتِ قَالُواْ هَذَا سِعْرٌ شَبِينٌ ﴾

#### من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

ئُمْ نَظَرَ ۚ ۚ ثُمَّ عَبَىٰ وَيَسَرَ ۗ ۚ ثُمَّ أَبَرَ وَاسْتَكَمَّرَ ۖ فَقَالَ إِنْ هَذَاۤ إِلَّا بِيرٌ ۚ فِيْلُ ۚ إِنَّ هَذَاۤ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَسْرِ ۖ

#### من سُورة الفَلَق رقم (١١٣):

قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكَرِ ٱلنَّفَلَئنَتِ فِى ٱلْمُقَكِدِ ۞ وَمِن شَكَرِ خَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞

## الفهل التاسع والعشروة

# السَّعيُ فِي خَرابِ المَساجِدِ السَّعيُ فِي خَرابِ المَساجِدِ اللَّهِ الرَّغَيْبِ الرَّحَيَدِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا اَسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا غَايِفِيرَ ۖ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ

## الفصل الثلاثوي

#### الشحث

## بِنْسُمِ اللَّهِ النَّهْنِ الرَّحِيمَةِ

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

سَنَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتُ قَانِ حَكَامُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَان يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَرَى كَتِيزً مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي آلِإِنْمِ وَٱلْمُدُونِ وَأَحْلِهِمُ الشَّحْتُ لِلْفَسَ مَا كَانُواْ يَسْتَلُونَ ۖ لَيَّ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ الرَّيَنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمُهُ آلِإِنْمَ وَأَكِيهِمُ الشَّحْتُ لِلِلْسَ مَا كَانُوا يَسْتَعُونَ ۖ

## الفصل الواحد والثلإثوي

# شَهوَةُ مَالِ الغَيرِ والحَسدُ بنصمِ اللهِ الرَّحَيَةِ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَلَا تَنَمَنُواْ مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ. بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضُ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اَكْنَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْنَسَبُنُ وَسَّعَلُوا اللَّهَ مِن فَشَلِهُۥ إِنَّ اللَّهَ كَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞

أَمْ يَخْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا مَانَدُهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِيِّهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا مَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمِكْمَةَ وَمَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ١٠٠

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُمُتُمْ وَأَوْلَنَدُهُمُّ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْرُونَ ۖ

#### من سُورة الفَلَق رقم (١١٣):

قُلُ آعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِ غَاسِنٍ إِذَا وَفَبَ ۞ وَمِن شَكِرِ ٱلنَّفَلَئنَتِ فِ ٱلمُنْقَدِ ۞ وَمِن شَكْرِ خَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞

## الفصل الثاني والثلاثوق

# 

من سُورة الحِجر رقم (١٥):

لَا نَمُذَنَّ عَبْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَنْوَكِهُمَا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ اِلْمُؤْمِنِينَ ۖ

من سُورة طله رقم (٢٠):

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنِكَ إِلَى مَا مَنْغَنَا بِهِ أَزْوَبُهَا يَنْهُمْ رَهْرَةً لَلْيَوْةِ ٱلدُّنْبَا لِنَفْتِهُمْ فِيدً وَيِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اللَّهِ

## الفصل الثالث والثلاثوق

## الصَّدُ عَن المَساجِدِ

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرِّحَيْمِ إِ

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

يُكَايُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يُحِلُّواْ شَمَنَهُمُ اللَّهُ وَلَا الشَّهُرَ الْحَرَامُ وَلَا الْمُلْدَى وَلَا الْقَلَتُهِدَ وَلَا يَآتِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامُ يَبْنَعُونَ فَضَلَا مِن رَبِهِمْ وَرِضُونًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنْكُمْ شَنَتَانُ فَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَمْتَدُواً وَتَمَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقَوَىٰ وَلَا نَمَاوَفُوا عَلَى الْإِنْدِ وَالْمُدُونَ وَانْتُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ۞

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةٌ ٱلْعَلَيْکُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْعَسَامِ بِظُلْلَمِ نُذُقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيمِ ۞

#### من سُورة الفَتح رقم (٤٨):

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَادِ وَالْهَدَى مَعْكُونًا أَن يَبْلُغَ عِمَلَمُّ وَلَوْلَا رِجَالُّ مُُؤْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُؤْمِنَتُ لَّرَ تَمْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُد مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ لَيُنْخِلَ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآةُ لَوْ تَـزَيْلُوا لَعَذَبْنَا الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا ۞

## الفصل الرابع والثلاثوي

# ضَرَرُ الكَاتِبِ والشَّاهِدِ شِي الرَّحِيلِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ المَثْوَّا إِذَا تَدَايَعُمُ بِيَبِهِ إِلَّهُ أَجَلِ مُسَكَّى فَاصَتُبُوهُ وَلِيَكُثُ بَيْنَكُمْ كَانِّ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَقَّ وَلَيْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ وَلَيْتَقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ وَلَيْتَقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ صَعِيعًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُتْفِلُ وَلِيُّهُ بِالْمَدَلِ وَلِيُّهُ بِالْمَدَلِ وَلِيَّهُ بِالْمَدَلِ وَلِيَّهُ بِالْمَدَلِ وَاسْتَفْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن الشَهْدَاةِ أَن تَعِيلُ إِلَى الشَهْدَاءُ أَن تَعِيلُ إِلَى اللَّهُ مَا أَنْهُ وَكُولًا مَنْهُ وَلَا لَمْتَعُولُوا أَنْ تَكُنُبُوهُ صَغِيلًا أَوْ حَبِيلًا إِلَى الشَّهُولَ عَلَيْهِ وَكُولًا مَنْهُ وَلَا تَشْتَعُوا أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيلًا أَوْ حَبِيلًا إِلَى أَجْدُهُمُ أَفْسَكُم عِنْ اللَّهِ وَالْمَالِقُ عَلَيْهُ وَلَا تَنْهُ وَلَا تَنْعَلُوا فَانِهُ وَلَا مَنْهُولُ وَلَا مَنْهُولُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَمُسْتَعَلِ عَلَيْهُ وَلَا لَيْهُ وَلَا مَنْهُ عَلَوا فَإِنَّهُ فَسُولًا فَإِنَّهُ فَسُولًا وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا مَنْ مُنْهُ وَلَا مَا يُولِ اللَّهُ وَلَا مَنْهُ عَلَوْا فَإِنَّهُ فَسُولًا فَإِنَّهُ فَسُولًا وَاللَّهُ مُسُولًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا لَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا لَعُلُوا فَإِنَّهُ فَاللَّا اللَّهُ وَلِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## الفصل الخامس والثلاثوق

الغُلولُ

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحِيمِ إِنَّهُ

من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ثُمَّ ثُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَ

## الفصل السادس والثلاثوق

## الغِيبَةُ

## بِسُمِ اللهِ الرَّهُنِ الرَّحِيمِ إِ

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ، مِن فَعَلُّ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ٥

#### من سُورة الحُجرَات رقم (٤٩):

يَمَائِهُمْ اللَّذِينَ مَاشُوا اَجْنَيْوا كَثِيرًا مِنَ الطَّنِّ إِلَى بَعْضَ الطَّنِّ إِنْهُ وَلَا جَسَسُوا وَلَا يَغْتَبُ بَعْشُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَلَا تُؤْمُ لَيْحُ إِلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ وَلَا ثُمِّتُ أَخِدُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَلَا ثُمَّتُ لَخِيمٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَلَا ثُمَّا أَنْهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَلَا ثُمِّيمٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَلَا ثُمَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَلَا ثُمِّيمٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَلَا ثُمَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا لللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

### من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

رَلَا تُطلِعَ كُلَّ عَلَافٍ مَعِينِ ۞ مَنَافٍ مَشَلَم بِسَيب ۞ مَنَاعِ لِلْفَيْرِ مُعَنَادِ أَبِيدٍ ۞ عُمُنلِ بَعْدَ دَالِكَ رَبِيمٍ ۞ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَشِينَ ۞ إِذَا تُتَقَلَ عَلِيْتُو مَائِنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ۞ سَنَيمُثُمُ عَلَ اللَّرُعُورِ ۞

### من سُورة الهُمَزة رقم (١٠٤):

رَيْلُ لِكُلِ هُمُنَوْ لُمُزَوِ لَكُنَوْ ﴿ اللَّهِي مَنَعَ مَالًا رَعَدُدُمُ ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَتُهُ أَخَلَدُمُ ۞ كُلِّ لِكُنْدَةُ فِي الْخَلَمَةُ ۞ رَمَّا أَدْرَنَكَ مَا الْمُطَمَّةُ ۞ فَارُ اللَّهِ الْمُونَدَةُ ۞ الَّتِي نَظَلِعُ عَلَى الْأَفِيدَةِ ۞ إِنَّا عَلَيْهِم تُؤْمِمَدَةٌ ۞ فِي عَمْدِ نُمُنَدَةٍ ۞ عَمْدِ نُمُنَدَةٍ ۞

## الفصل السابع والثلاثوق

## قُولُ ما لا تَفعَلُ

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيمَةِ

من سُورة الأنفَال رقم (٨):

وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ فَالْواْ سَكِمْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَالشَّمَرَةُ يَلَيِّمُهُمُ الْمَاوُنَ ﷺ أَلَرْ نَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِ وَلِهِ يَهِيمُونَ ۖ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۖ إِلَّا اللَّهِينَ مَامَوْا الصَّلِحَتِ وَذَكُرُوا اللَّهَ كَتِيرًا وَاسْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَدُ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ أَقَ مُنْقَلَبٍ يَعْلِمُونَ ﷺ يَعْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُوا أَقَ مُنْقَلَبٍ يَعْلَمُونَ ۗ عَلَيْمُوا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللْفُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللللْفُولُ اللللْفُولُولُولُولُ اللَّالِمُ اللللْفُولُولُ اللَّالِي اللللْفُولَ اللللْمُولُولُ الللللْفُولُولِ اللللْفُولُول

#### من سُورة الصُّف رقم (٦١):

يَائِمًا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرٌ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞

## الفصل الثامن والثلاثوي

# القول في المُستَقبَلِ الْمُستَقبَلِ الْرَحِيَةِ الْرَحِيَةِ

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَلَا نَقُولَنَ لِشَانَ ۚ إِنِّ فَاطِلُ ذَلِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذَكُر زَبِّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي

## الفهل التاسع والثلاثوق

# قَطعُ مَا أَمرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ يِسْمِ اللّهِ الرَّحَيْبِ الرَّحَيْبِ الرَّحَيْبِ إِللَّهُ الرَّحَيْبِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

اَلَذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيتَنقِهِ، وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْيِدُونَ فِي اَلْأَرْضِ أُولَتِكَ هُمُ الْخَوْرُونَ ﴾ ﴿ الْخَوْرُونَ اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيتَنقِهِ، وَيَقَطّعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْيِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَتِكَ هُمُ

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهَٰذَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنِقِهِ. وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ؞َ أَن يُوصَلَ وَيُقْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَئِكَ لَمُمُ ٱللَّمْنَةُ وَلَمْتُمْ شُوَّهُ ٱلدَّادِ ۞

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

فَهَلْ عَسَيْتُدْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُقْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ الْفَيْنَ اللهُ اللهُ

## الفصل الأربعوي

# فَفُ المُحْصَنَاتِ والغَيرِ لِنَحَدِ التَّحَدِ التَّحَدُ الْحَدُ التَّحَدُ الْحَدُ التَّحَدُ الْحَدُ اللَّهُ الْحَدُ الْحَدُو الْحَدُو الْحَدُ الْحَدُو الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُو الْحَدُو الْحَدُو الْحَدُو الْح

من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيْتَةً أَوْ إِنَّا ثُمَّ يُرْرِ بِهِ. بَرِيَّنَا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِنْمَا شُهِينَا اللَّهِ

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَلَنَتِ ٱلْمُنْفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لِمِنْوَا فِي ٱلدُّنِهَا وَٱلْآخِرَةِ وَلِمُثَمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ مُو الْمُحْقَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهِ هُوَ ٱلْمَثَّقُ ٱلْمُبِينُ ۖ ﴾ أَلْسِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ۞ السِّينُ ۞ السَّيْنُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّه

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَثْيرِ مَا أَكْتَسَبُواْ فَقَدِ آخْتَمَلُواْ بُهْنَانَا وَإِنَّمَا مُبِينًا ۞

## الفصل الواحد والأربعوق

# قَطعُ الطَّرِيقِ

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرِّحَيْمِ إِ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ مَنْ مَامَنَ بِهِ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجُا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنُوا إِذْ كُنُدُ قَلِيلًا نَكُلُّرُكُمُ ۗ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِبَهُ ٱلْمُنْسِدِينَ ۞

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

آيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ السَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكِرِّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، إِلَّا أَن قَـالُواْ اَثْقِنَا بِمَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِيقِينَ شَ

## الفصل الثاني والأربعوق

## القَتلُ

## بِسُمِ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّحِيلِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذْ قُلْتُمْ يَسُمُومَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِيْوِ فَاذِعُ لَنَا رَبَكَ يُمَنِحُ لَنَا مِنَا تُلَبِثُ ٱلأَرْضُ مِنْ بَقِلِهَا وَقِشَابِهَا وَفُومِهَا وَعَدَيهَا وَبَعَمَلِهَا فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَ أَذَكَ بِالْذِي هُوَ خَيْرً الْمَيطُولُ مِعْسَلًا فَإِنَّ لَكُمْ وَمُعْرِبَتَ عَلَيْهِا وَبَعَمَلِهُ عَلَيْ اللَّهِ مَنَا اللَّهُ وَمُعْرِبَتَ عَلَيْهِا اللَّهُ وَلَيْتُهَا مِنَا اللَّهِ وَلَا إِلَيْهُمْ كَافُوا يَكَمُرُونَ بِعَايْتِ اللَّهِ وَيَقَتْلُونَ اللَّهِيْنَ بِعَيْرِ الْحَقِّ وَلِكَ بِاللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِكَ إِلَيْهُمْ كَافُوا يَكَمُرُونَ بِعَايِبَ اللَّهِ وَيَقَتْلُونَ اللَّهِيْنَ بِعَيْرِ الْحَقِّ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِنَا اللَّهُ وَلِنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِنَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِنَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِنَا اللَّهُ وَلِنَا لَهُ اللَّهُ وَلِنَا لَهُ اللَّهُ وَلِنَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِنَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلِلْمُ اللْمُولِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالُ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْمَا رَبَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَمُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُّ قُلْ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَلِيْهَاتُهُ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْـشُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَ

وَأَنفِئُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلَكُةِ وَآخِينُوا إِنَّ اللَّهُ بُحِبُ السُّخييينَ ﴿ وَآ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِمَنْدِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّايِنَ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ وَيَقْتُلُونَ اللَّذِينَ وَيَقْتُلُونَ اللَّذِينَ وَيَعْتُلُونَ اللَّذِينَ وَيَعْتُلُونَ اللَّذِينَ وَالْآنِينَ وَيَعْتُلُونَ اللَّذِينَ وَاللَّهِ مِنَ اللَّذِينَ وَمَا لَهُمْ مِن اللَّذِينَ وَلَاضِونَ وَمَا لَهُمْ مِن اللَّذِينَ وَمَا لَهُمْ مِن اللَّذِينَ وَمَا لَهُمْ مِن اللَّذِينَ وَمُنْ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَى اللللْمُولَى الللل

صُرِيَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا مِحْبَلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ

ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ وَيَغْتُلُونَ الْأَنْبِيَآة بِفَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ ﴾ لَقَدْ سَيَعَ اللَّهُ وَلَا يَمْتَدُونَ ﴿ وَعَنْ الْفَيْبَالَةُ مِنْدُ حَقِّ وَنَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

يَتَأَيُّهُمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمَوْلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَكَرَةً عَن زَاضِ مِنكُمُّ وَلَا لَقَتُلُوّا أَنشَكُمُّ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَازًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَبِيرًا ﴾ الله يَبِيرًا ۞

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَانًا وَمَن قَلْلَ مُؤْمِنًا خَطَانًا فَتَحْرِبُرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةً إِلَّهَ أَمْدِهِ وَمَا كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِبُرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِبُرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ وَتَعْرِبُرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِد فَمِسِيامُ مَنْ مَنْتَابِعَيْنِ تَوْبَهُ مِن اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَعَنِيمُ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْشُلُ مُؤْمِنَ مُتَعَجِدًا فَجَزَآؤُهُ وَهُو مُؤْمِنًا عَلَيمًا عَلَيمًا مُؤْمِنَا مُنْعَجِدًا فَجَزَآؤُهُ وَهُو مُؤْمِنًا عَلَيمًا عَلَى مُنْ يَقْشُلُ مُؤْمِنَا مُنْعَجِدًا فَجَزَآؤُهُ وَمِن يَقْشُلُ مُؤْمِنَا مُنْعَجِدًا فَجَزَآؤُهُ وَمُ مُنَا لَهُ عَلِيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا مُؤْمِنَا لَعُونَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَيْ إِسْرَهِ بِلَ أَنَّمُ مَن قَتَـٰلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادِ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا فَتَلَ النَّاسَ جَمِيمًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَشِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَشْرِؤُكَ ﷺ وَيَعْدَ نَالِكَ فِي الْأَرْضِ لَشْرِؤُكَ ۗ ﴾ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَشِيرًا مِنْهُم

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَكَذَاكِ زَنَتَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَنْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوَ اللهُمُ وَلَوَ اللهُمُ وَلَوَ اللهُمُ وَلَوَ اللهُمُ مَا يَفْتُرُونَ اللهُ مَا فَعَكُومٌ فَنَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتُرُونَ اللهُمْ اللهُمُ اللهُ مَا فَعَكُومٌ لَا اللهُ مَا فَعَالُومٌ لَا اللهُ مَا فَعَالُومٌ لَا اللهُ مَا فَعَالُومٌ لَا اللهُ مَا اللهُ مَا فَعَالُومٌ لَا اللهُ مَا فَعَالُومٌ لَا اللهُ مَا فَعَالُومُ اللهِ اللهُ مَا فَعَالُومُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَـتَلُوٓا أَوْلَكَ هُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَدَفَهُمُ اللَّهُ افْرَزَآةً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَـكُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَذِينَ شَ

قُل تَمَالُوا أَتَلُ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُمْرِكُوا بِهِ. شَيْئًا وَإِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَدَنًا وَلَا تَقْدُلُوا أَوْلَدَكُم مِن إِمْلَتُونَ فَعَن نَرْدُفُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلَا تَقْدُلُوا النّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللّهَ عَن نَرْدُفُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلَا تَقْدُلُوا النّفْسَ الّذِي حَرَمَ اللّهَ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُو وَصَدَكُم بِهِ. لَعَلَكُو نَقَلُون إِنْ
 أَلَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُو وَصَدَكُم بِهِ. لَعَلَكُو نَقَولُون إِنْ

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَلَا نَقْنُلُوٓا أَوْلِدَكُمُ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَحْنُ نَزُنُفُهُمْ وَإِبَاكُمُّ إِنَّا قَلَهُمْ كَانَ خِطْنَا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَا نَقْرَبُوا الزِيَّةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَآة سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَقَتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُبِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَمَلُنَا لِوَلِيّتِهِ. سُلْطَنَنَا

فَلَا يُشْرِفُ فِي ٱلْفَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ١

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَلُمُ قَالَ أَقَلَتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِنَيْرِ نَفْسِ لَّفَدْ جِنْتَ شَيْئًا ثُكُرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَالَّذِينَ لَا يَنْفُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنْهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفَعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنْكَامًا ۞ يُضَلِعَفْ لَهُ ٱلْمَكَذَابُ يَوْمَ الْفِيْنَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ، مُهَكَانًا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا مَنلِحًا فَأُولَتَهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِتَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُولًا تَجِيمًا ۞

#### من سُورة المُمتَحنّة رقم (٦٠):

يَكَأَيُّنَا النَّيْ إِذَا جَآءَكَ المُثْوِيَّنَتُ يُبَايِمِنَكَ عَلَى أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَبْنَا وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْتَنِ بَفْقَرِينَهُ بَيْنَ أَلِدْجِنَ وَأَوْجُلِهِنَ ۖ وَلَا يَسْمِينَكَ فِي مَعْهُوفٍ فَإِيْسَهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَمُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَجِيمٌ ۖ

#### من سُورة التّكوير رقم (٨١):

وَلِهَا ٱلْمَوْمُرُدَةُ سُمِلَتُ ۞ بِأَي ذَنْبٍ تُعِلَتُ ۞

## الفصل الثالث والأربعوق

# كتم ما في الأرحَامِ بِسُــِ اللهِ الرَّهَيِّ الرَّحِيَــِيِّ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَالْمُطَلَقَنَتُ يَثَرَبَّصْهِنَ بِالنَّسِيهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوْءً وَلَا يَجِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلقَ اللّه فِي أَرْجَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُمُولَئُهُنَ أَحَقُ بِرَقِعِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَتُما وَلَمْنَ مِثْلُ الّذِى عَلَيْهِنَ بِالْمُعْهِفِ وَلِلرِّبَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَنِيرً عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنِيرً عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنِيرً عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنِيرًا مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## الفصل الرابع والأربعوق

## اللُّواطُ اللُّواطُ

## بِسُمُ اللَّهِ الرَّحْيَ الرِّحِيدِ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَلُوطًا إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْثُونَ ٱلْفَنْحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لِنَاتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَّةً مِن وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِفَكَامٌ لِنَاكُمْ الرَّجَالَ شَهُوَّةً مِن النِّكَآةِ بَلَ أَنتُد قُومٌ شَنْ لُؤْتُ ﴿ ﴾ وَهُولُونَ الرَّجَالَ شَهُوَّةً مِن النِّكَآةِ بَلَ أَنتُد قُومٌ شَنْ لُؤْتُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة هُود رقم (١١):

#### من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

وَلُوطًا ءَالْيَنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَجَمَيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْجَبَيْنَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْرَ سَوْءِ فَسِيقِينَ ۗ

### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

إِذِ قَالَ لَمَنْمَ لَمُوهُمْمَ لُوهُ الَّا نَتَقُونَ ﴿ إِلَى لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ فَالَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَيَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِن آخِرٌ إِلَا عَلَى رَبِ الْمَسْلِينِ ﴾ وَالْمَانُونَ اللّهُونَ اللّهُونَ مِن الْمَسْلِينَ ﴿ وَلَذَرُونَ مَا خَلَق لَكُوْ رَبَّكُمْ مِنْ أَوْمَهِكُمْ بَلُ أَنْتُمْ فَرَمُ عَادُوتِ ﴿ وَالْمَلُونَ مِنَ الْمَنْفِينَ ﴾ وَاللّهُ اللّهِ مَن الْمُنْفِئَ فَلَ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّ

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَلُوطُنَا إِذْ فَكَالَ لِقَوْمِدِهِ أَنَّا أَثُونَ الْفَنْحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْضِرُونَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْفُونَ الرِّمَالَ فَنَهُوةً مِن دُونِ اللِّسَاءَ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْفَلُونَ ۞ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَكَالُواْ أَخْرِجُواْ مَالَ لُولِ مِن قَرْيَدِكُمُ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنْطَهَّرُونَ ۞ فَأَخَيْنَكُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأْنَكُمْ فَذَرْنَهَا مِنَ الْغَنهِينَ ۞ وَأَمْطَرُوا عَلَيْهِم مَّطَرُّ فَسَاتَهُ مَطَلُّرُ الْشُنَدُونَ ۞

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِفَوْمِهِ، إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَنْجِشَةَ مَا سَبَغَكُمْ بِهِمَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْمَنْكِينَ ﴿ آَبِنَكُمْ الْمُنْكِرُّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، إِلَّا أَن قَالُوا اَنْتِنَا يِعَدَابِ اللّهِ إِن كَانِيكُمْ اللّهُ فَيَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، إِلَّا أَن قَالُوا اَنْتِنَا بِعَدَابِ اللّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِينَ ﴾ وقال رَبِ انصُرْنِ عَلَى الْفَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۞

#### من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ خَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُولِلَِّ خَيِّنَتُهُم بِسَحَرِ ۞ يَمْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَلِكَ بَخِرِي مَن شَكَرَ ۞ وَلَقَدْ أَنذَرُهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذِرِ ۞ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن صَيْفِهِ. فَطَسَسْنَا أَعْبَنَهُمْ فَذُوفُواْ عَذَابِي وَنُذُرٍ ۞ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةُ عَذَابٌ مُسْتَغِيْرٌ ۞

### الفصل الخامس والأربعوق

## المَكرُ السِّيءُ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحَيْمِ إِللهِ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِينَ الْ

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ فَرْيَدَةِ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهِمَّا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِاَنفُسِمِمْ وَمَا يَمْتُمُهُنَ ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمْ ءَايَةٌ فَالُوا لَنَ لُؤُمِنَ حَقَّى نُوْقَى مِصْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَكُمْ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْمَرُواْ صَعَارُ عِندَ اللّهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَندُ اللّهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴾

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ. قَبْلَ أَنْ مَاذَنَ لِكُو إِنَّ هَلَا لَتَكُرُّ شَكَّرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِلْخَرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهُم فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

وَإِذْ يَنْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِبُّوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْدِجُوكُ وَيَنْكُرُونَ وَيَعْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ ١

#### من سُورة يؤنس رقم (١٠):

وَإِذَا أَذَفَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ مَرَّلَة مَسَتَهُمْ إِذَا لَهُم مَكُرُّ فِي ءَايَائِنَا قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلُنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمْكُرُونَ فَلَ

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَقَالَ نِشَوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اَمْرَاتُ الْمَزِيزِ ثُرَودُ فَنَنهَا عَن نَفْسِيةٌ. فَدْ شَغَفَهَا حُبُّةٌ إِنَّا لَفَرَنهَا فِي صَكُلِ ثُمِينٍ ﴿ فَلَمَا مَرَاتُ اللَّهِ مَاللَّهِ مُعِينًا وَقَالَتِ الْحَرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا رَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنَهُ وَمَدَةً مِنْهُنَ مِكِينًا وَقَالَتِ الْحَرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا رَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنَهُ وَمَعْنَ أَيْدَهُ إِنْ هَذَا إِنّهُ مُلْكًا كُرِيدٌ ﴿
 وَمُعَلَمْنَ أَيْدِيْهُنَ وَقُلْنَ حَمْنَ لِيْهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَمَدًا إِلَّا مَلَكُ كُرِيدٌ ﴿

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَأَهِ ٱلْفَتِي نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوَّأَ أَتَرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ ١

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

أَفَنَنْ هُوَ فَآيِمٌ عَلَى كُلِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ بِلَهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُوهُمُّ أَمْ تُنْتِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِطَنْهِمٍ مِنَ الْفَوْلِ بَلَ زُبِّنَ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﷺ

وَقَدْ مَكُرَ الَّذِينَ مِن قَلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعًا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلكَفَتُرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ١٠

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَسَكَسَتُمْ فِي مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱنْفُسَهُمْ وَبَرَقِکَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَكُنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلأَمْشَالَ ﴿ وَقَدْ مَكُولُوا مَكْرُهُمْ وَعِنْدُ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِنَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴾

#### من سُورة النّحل رقم (١٦):

قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَلِهِمْ فَأَفَ ٱللَّهُ بُنْيَنَهُم مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَنَهُمُ ٱلْعَدَابُ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ اللَّهِمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ

أَفَأَينَ الَّذِينَ مَكُمُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَغْسِفَ اللَّهُ بِيمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْنِينَهُمُ الْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَقَالَ اَلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اَسْتَكَبَّرُوا بَلْ مَكُرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِذِ تَأْمُرُونَنَا أَنْ لَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَجَعَلَ لَهُۥ أَندَادُأَ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا زَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِيَ أَعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَسْمَلُونَ ﷺ

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَةَ فَلِلَهِ الْعِزَةُ جَيعًا إِلَيْهِ بَصْعَدُ الْكَامُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِخُ يَرْفَعُكُمْ وَالَّذِينَ بَمْكُرُونَ السَّيِّعَاتِ لَمُهُمْ عَذَاتٌ شَدِيدٌ وَمُكُرُ أُولَيِّكَ هُوَ بَبُورُ ﴿ ﴾ عَذَاتُ شَدِيدٌ وَمُكُرُ أُولَيِكَ هُوَ بَبُورُ ﴿ ﴾

وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ لَيَنْهِمْ لَهِن جَآءُهُمْ نَدِيرٌ لَيَكُونُنَ آهَدَىٰ مِنْ إِمْدَى الْأَمَيَّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ۖ اَسْتِكَبَازًا فِي اَلْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّ وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيَّ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَظُرُونَ إِلَّا سُنْتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾

سُورة غَافر رقم (٤٠):

فَوَقَدَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَثُرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ ٥

من سُورة نُوح رقم (٧١):

فَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَانْبَعُوا مَن لَّرْ يَزِّوهُ مَالَمُ وَوَلَدُهُم إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكُرُوا مَكُرًا حَبَّارًا ۞

## الفصل السادسس والأربعوق

#### الميسر

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمَةِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

بَعْمُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَنْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ النَّاسِ وَإِنْمُهُمَا آكَبَرُ مِن نَفْهِمَا وَبَسْمُونَكَ مَا الْحَمْرِ وَالْمُهُمَا آكَبَرُ مِن نَفْهِمَا وَبَسْمُونَكَ مَاذَا يُنفِئُونَ قُلِ الْمَعْرُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَنتِ لَمَلْكُمْ تَنْفَكُرُونَ شَلَى

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

يُكَانُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُغَثَّرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَوْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَمَلَكُمْ ثَمْلِكُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيبُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْمَدَاوَةَ وَالْبَعْضَآةِ فِي الْمُقَرِّ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةٌ فَهَلَ أَنْهُم مُنْهُونَ ۞

## الفصل السابع والأربعوق

## مُحرِّمَاتُ ونَوَاهٍ في مُخاطَبةِ النَّاس

## بِنْسُمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيمَــيْرِ

#### التغامن

#### من سُورة المطفّفِين رقم (٨٣):

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخَرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا يَشْمَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَنْفَائَرُونَ ۞ وَإِذَا ٱنْفَلَبُوّا إِلَىٰٓ ٱلْهَالِمِدُ ٱنْفَلَبُوّا فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا رَأَوْهُمْ مَالُوّا إِنَّ مَتُوْلَآهِ لَضَالُونَ ۞

#### التنابز بالألقاب

#### من سُورة الحُجرَات رقم (٤٩):

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ فَوْمٌ مِن فَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَلَهُ مِن نِسَلَمُ عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَلَهُ مِن نِسَلَمُ مَن أَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُونُ بَعَدَ الْإِبَمَانُ وَهَن لَمْ يَثْبُ فَأُولَتِهِكَ ثُمُ الظَّالِمُونَ ۖ

#### في جدال أهل الكتاب

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَلا نَجَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُّ وَقُولُواْ مَامَنَا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُدنِلَ
 إِيَّكُمْ وَالِنَهُنَا وَإِلَنْهُنَا وَإِلَنْهُمُ وَحِدٌ وَنَحْنُ لَمُ مُسْلِمُونَ شَيْ

#### السب

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَعَالَيْهَا الَّذِيرَكَ وَامْنُوا لَا تَعُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا انظرنا وَاسْمَعُوا وَالْكَبْرِكَ عَدَابُ الْهِدُ ١

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّقُونَ الْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ. وَيَقُولُونَ سِمِمْنَا وَعَصَيْلَنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِٱلْسِنَهِمِ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوَ أَنَّهُمْ قَالُوا سِمَعْنَا وَأَطْعَنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرُهَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُنْمُ وَأَقْوَمَ وَلَذِينَ لَمَنْهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُوْمِئُونَ إِلّا فَلِيلًا ﷺ

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّلِ أَمَّلَةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِهِم مَرْجِعُهُمْ فَكَيْنِمُهُمْ بِمَا كَافُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

#### السخرية

#### من سُورة هُود رقم (١١):

رَيْمَنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاًّ مِن فَوْمِهِ. سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۖ

#### من سُورة المؤمنون رقم (٢٣):

فَأَغَذَنْمُومُ سِخْرِنًا حَنَّ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِنهُمْ نَصْحَكُونَ ١

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

بَلْ عَجِنتَ وَيَسْخُرُونَ ۞ وَإِنَا أَكْرُوا لَا يَتَكُرُونَ ۞ وَإِنَا زَازًا مَايَةً يَسْفَسْخِرُونَ ۞

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِيَالًا كُنَا مُعُدُّمُ مِنَ الْأَشْرَادِ ۞ أَغَذَنْهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتَ عَنْهُمُ الْأَبْصَدُرُ ۞ إِنَّ ذَاكِ لَمَنَّ غَاصُمُ آهَلِ النَّادِ ۞

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَمْرَتَى عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جُنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّنخِرِينَ 🚳

#### من سُورة الحُجرَات رقم (٤٩):

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَسْخَرُ فَرَمٌ مِن فَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَلَهُ مِن نِسَلَهِ عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَلَهُ مِن نِسَلَهِ مِن أَن يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَلَهُ مِن لَمْ يَثُبُ فَأُولَتِهِكَ ثُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهِ مَنْ الْفَسُوقُ بَعَدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَثُبُ فَأُولَتِهِكَ ثُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهِ

#### من سُورة المطفَّفِين رقم (٨٣):

#### طرد الذين يدعون ربهم

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَلَا نَقَلُودُ ٱلَّذِينَ يَنْعُونَ رَبَّهُمْ ۚ بِٱلْفَكَافَةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُّ مَا عَلَيْك مِن حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن نَتَىءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّليلِيةِكَ ۞

#### القهر

#### من سُورة الضّحيٰ رقم (٩٣):

نَأَمَا ٱلْيَنِيمَ قَلَا لَقَهُرُ ۞

#### من سُورة المَاعون رقم (١٠٧):

أَرْمَيْتُ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِاللِّيْدِ ۞ مَذَلِكَ ٱلَّذِي بَدُعُ ٱلْبَيْدِ ۞

#### قول الاثم

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

لَوْلَا يَهْمُهُمُ ٱلرَّيْنِيْوُكَ وَٱلْأَجْبَادُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِنْمَ وَأَكِلِهِمُ ٱلشَّعْتُ لِبَلْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اللهِ

#### قول السوء

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

لَا يُحِبُ اللهُ الْجَهْرَ وَالشُّوّو مِنَ الْقُولِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا هَا إِن نُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُحْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوّو فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا هَا
 عَن سُوّو فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا هَا

#### اللمن

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُعَلِّرِينَ مِنَ الْمُقْرِمِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمٌّ سَخِرَ

الله مِنهُمْ وَلَمْمُ مَذَابُ أَلِيمُ اللهُ

#### من سُورة الحُجرَات رقم (٤٩):

يَّاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَرَّمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرَا مِنْهُمْ وَلَا نِسَالٌ مِن نِسَامٌ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرَا مِنْهُمْ وَلَا نِسَالٌ مِن نِسَامٌ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمُّ وَلَا اللَّهُمُ الْمُسْوَنُ بَعْدَ الْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَنْبُ فَأُولَتِهِكَ ثُمُ الظَّالِمُونَ ۖ ﴿

#### من سُورة الهُمَزة رقم (١٠٤):

رَبِّلُ لِكُلِ مُمَزَزِ لُمَزَدِ الْمَرَدِ الْمَ

#### نعت الآخرين بعدم الايمان

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا مَرَهُمُدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنَيَّتُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلَقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فَهِندَ اللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرٌ ۚ كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَنْبَيْنُوا إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَنْبَيْنُوا إِنِّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ

#### من سُورة المطقّفِين رقم (٨٣):

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا يَضْمَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُّوا بِبِمْ يَنَفَائُرُونَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُوّا إِلَىٰ ٱلْمِلِهِمُ ٱنقَلَبُوّا وَكِهِينَ ۞ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُواْ إِنَّ مَتُؤُلَآ لِضَالُونَ ۞

#### النهر

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَقَعَنَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ ٱحْدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا هَلَا تَقُل لَمُّمَا أَوْ كِلاهُمَا هَلا تَقُل لَمُّمَا أَوْ وَلا نَتْهُرُهُمَا وَقُل لَهُمَا وَقُل لَلْهُمَا وَقُل لَكُمَا وَقُل لَلْهُمَا وَقُل لَلْهُمَا وَقُل كَيْمِا شَيْ

#### من سُورة الضّحيٰ رقم (٩٣):

وَأَمَّا ٱلسَّايِلَ فَلَا نَتُهُرُ ١

#### الهمز

من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

وَلَا نُطِعَ كُلَّ حَلَّانِ مَهِينِ ۞ مَثَاثِ تَقَائِم بِنِيدٍ ۞ مَنَاعِ لِلْفَتْرِ مُعْنَادِ أَهِيمٍ ۞ عُتُلِ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيدٍ ۞ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ۞ إِذَا ثُنَاقَ عَلَيْهِ مَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلأَزَّلِينَ ۞ سَيَسَتُمْ عَلَ المُؤْمِرِ ۞

من سُورة الهُمَزة رقم (١٠٤):

وَيْلٌ لِكُلِّ مُمَزَرَ لُمُزَوْ لُكُونَا اللَّهِ

## الفصل الثامن والأربعوق

# مُحرِّمَاتٌ ونَوَاهٍ في مُخَاطَبةِ النَّبِي

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحَيَـيْ

#### من سُورة الحُجرَات رقم (٤٩):

يَمَايُّهَا الَّذِينَ ،اَمَنُوا لَا نُفَدِمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِةٍ. وَالْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ صَيْعٌ عَلِيمٌ ﴿ يَمَايُهُمُ اللَّهِ عَلَيْمٌ ﴿ اللَّهِ مَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَعْضِ أَن تَعْطُ أَعْمَلُكُمْ وَاللَّهُ لَا يَشْعُمُونَ ﴾ إِنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللهِ اللَّهِ أُولَتِهِكَ اللَّهِ أُولَتِهِكَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ ﴾ إلَيْن عَلَيْمُ اللهُ عَلَوْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَوْمُ اللهُ عَلَوْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

#### من سُورة المجَادلة رقم (٥٨):

ٱلْمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجَوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَشَخَوْنَ بِٱلإِنْدِ وَٱلْمُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيِّوكَ بِمَا لَرَ يُحْتِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي الْفُسِيمَ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهُ ۚ فَيْشَنَ ٱلْمَصِيمُ ۗ ﴿ ﴾

## الفصل التاسع والأربعوق

## مَنعُ ذِكرِ اللّهِ فِي المَساجِدِ

## بِسُمِ اللَّهِ ٱلرَّهُمِنِ ٱلرَّحِيمِ إِلَّهُ الرَّحِيمِ إِلَّهُ الرَّحِيمِ إِلَّهُ الرَّحِيمِ إِلَّهُ الرَّحِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ اللّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيمِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَن مَنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكِّرَ فِيهَا أَسْمُمُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُولَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآمِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْقٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ

#### الفصل الخمسوة

# النَّسِيء

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحَيْمِ إِنَّهُ الرَّحَيْمِ إِنَّهُ الرَّحَيْمِ اللَّهِ الرَّحَيْمِ اللَّهُ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

إِنَّ عِـذَةَ الشَّهُورِ عِندَ اللَّهِ أَفْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَاۤ أَرْبَعَتُهُ حُرُمُۗ ذَلِكَ الذِينُ الْقَيْمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ الْفُسَكُمُّ وَقَائِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةَ كَمَا بُقْنِلُونَكُمْ كَافَةُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ السُّقِينَ ﴿ إِنَّمَا اللَّيِيَّ أَنِهِ إِنَّا اللَّيِيَّ فِي إِنَّاقًا فِي اللَّهِ اللَّيْنَ كَثَوا بُحُونَهُ عَامًا لِيُواطِعُوا عِذَهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّكَ لَهُمْ سُوّهُ أَعْمَلِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِيةِ فَيْ

### الفصل الواحد والخمسوق

# التَّجوَى

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّحِيمِ إِللَّهِ الرَّحِيمِ إِللَّهِ الرَّحِيمِ إِللَّهِ الرَّحِيمِ إِللَّهِ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

لا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجْوَطُهُمْ إِلَا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَيْج بَيْرَ النَّاسُ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ
 آبْیَعَاتَه مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْنَ نُوْلِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا شَلْ

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

غَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ ثُمْ خَوْنَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿

#### من سُورة طله رقم (۲۰):

قَــالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيَلَكُمْ لَا تَقْتَرُواْ عَلَى اللّهِ كَذِبًا فَيُسْجِنَكُمْ بِعَلَاتٍّ وَقَدْ خَابَ مَنِ اَفْتَرَىٰ ﷺ فَلَنَازَعُواْ أَمْرَهُم يَنْهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَىٰ ﷺ قَالُواْ إِنْ هَلاَنِ لَسَجِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم النَّنَانَ ۞

#### من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

لَاهِينَةُ قُلُوبُهُمُّ وَأَسَرُواْ النَّجْوَى الَّذِينَ طَلَمُواْ هَلَ هَلِذَا إِلَّا بِشَرٌّ مِثْلُكُمٌّ أَفْتَأْتُوكَ السِّحْدَ وَأَنتُع تُبْعِيرُوك ١

#### من سُورة المجَادلة رقم (٥٨):

# الفصل الثاني والخمسوة

# نَقضُ العُهودِ والمَوَاثِيقِ

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحِيمِ إِنَّهُ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

أَرْكُلُمُ عَنْهُدُوا عَهْدًا لَبُدُو فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلَ أَكْرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

فَهَا نَقْضِهِم مِيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم غِايَتِ اللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلأَنْهِاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُأَ بَلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَا لِمُكْفَرِهِمْ

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

فَهِمَا نَقْضِهِم قِيثَقَهُمْ لَمَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيئَةٌ يُحَرُفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ. وَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكِرُوا بِدٍ. وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَالِمَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ شَ

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

الَّذِينَ عَنهَدتَ مِنْهُم ثُمُّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّوَ وَهُمْ لَا يَنَقُونَ ۚ قَلَ الْتَقَانَبُمْ فِي الْحَرَّبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ لَلَلَهُدْ يَذَكُرُونَ ۗ

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

ٱلَّذِينَ يُونُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْفُضُونَ ٱلْمِينَٰقَ 🟐

وَٱلَّذِينَ يَنْقُشُونَ عَهْدَ اَلَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنِقِهِ. وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ اللَّهُ بِهِ: أَن يُوصَلَ وَيُغْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيَكَ لَمُثُمُ اللَّعْنَةُ وَلَمُنْ شُوّهُ الدَّادِ ۞

#### من سُورة الفَتح رقم (٤٨):

إِنَّ ٱلَّذِينَ ثُبَايِمُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِمُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمْ فَمَن ثَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ فَشِيدٍ وَمَنَ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُرْوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞

# الفصل الثالث والخمسوق

# و النَّمِيمَةُ النَّمِيمَةُ

# لِنْسُمُ اللَّهِ النَّهُ الرَّهُ الرَّحِيدِ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

لَوَ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمُمْ إِلَا خَسَالًا وَلِأَرْضَعُوا خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِئْنَةَ وَفِيكُو سَتَنَعُونَ لَمُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدًا بِالظَّالِمِينَ ۞

# من سُورة القَلَم رقم (٦٨)

وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّاتٍ مِّهِينِ ۞ مَنَانٍ مَشَلَمَ بِنَدِيدٍ ۞ مَنَاعِ لِلْغَيْرِ مُمَنَادِ أَبِيدٍ ۞ عُثُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَبِيدٍ ۞ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِ مَائِنُنَا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلأَوْلِينَ ۞ سَنَيسُمُ عَلَ المُؤْلِدِ ۞

## الفصل الرابع والخمسوة

# النّهيُ عنِ الصّلاةِ السِّكامِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي

#### من سُورة العَلق رقم (٩٦):

اَرَيْتَ اَلَّذِى يَنْعَنِّ ۞ عَبْدًا إِذَا سَلَجَ ۞ اَرَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْمُلْكَةَ ۞ أَوْ أَشَرَ بِالشَّوْمَ ۞ اَرَيْتَ إِن كَذَّبَ رَقُولَة ۞ اَرْ يَنْمَ إِنَّ اللهَ يَرَىٰ ۞ ثَمَّ إِنِن لَرْ بَنْدِ النَّفَقَا بِالنَّامِيَةِ ۞ نَامِيَةِ كَاذِيَةٍ عَالِمَةِ ۞ فَايِنَةٍ ۞ مَنْدَعُ عَالِمَةِ ۞ مَنْدَعُ عَالِمَةٍ ۞ مَنْدَعُ عَالِمَةٍ ۞ مَنْدَعُ عَالِمَةٍ ۞ اَرْبَائِينَةٍ ۞ كَاذِيمُ ۞ مَنْدَعُ عَالِمَةٍ ۞ كَاذِيمُ ۞ مَنْدُعُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

# الفصل الخامس والخمسوق

# الوشوسة

# بِنْسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّهُمِنِ ٱلرَّحِيدِ إِ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

#### مَن سُورة النَّاس رقم (١١٤):

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ اَلْتَابِينِ ﴿ مَلِكِ النَّامِينِ ﴾ إلَنهِ النَّابِينِ ﴾ مِن شَرِّ الْوَسُوَامِينِ الْخَنَابِينِ ﴾ الَّذِي الْوَسُوامِينِ الْخَنَابِينِ ﴾ الَّذِي الْوَسُوسُ فِي مُدُّودِ النَّامِينِ ﴾ مِن الْجِنَاءِ وَالنَّاسِ ﴾

### الفصل السادس والخمسوق

# مُحرّماتٌ ونَوَاهٍ فِي اليَمِينِ

# 

#### الاكثار في حلف اليمين

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَلَا جَمْعَكُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَنَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيتٌ ﷺ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّذِ فِي آيَنَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ فُلُونِكُمْ وَاللَّهُ غَفُرُرُ حَلِيمٌ ﴿

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيَمَنِكُمْ وَلَكِن بُوَاخِنُكُم بِمَا عَقَدَّتُمُ الْأَيْمَنَّ فَكَفَّرَنُهُۥ إِلَمَامُ عَثَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْهِمُونَ آفِيهِكُمْ أَو كِسَوتُهُمْ أَو تَحْرِيرُ رَقِبَةٌ فَمَن لَذ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ آيَامٍ ذَاكِ كَفَنْرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَخْصَطْواً أَيْمَنِكُمْ أَوْلَا كَفَنْدُمُ أَيْمَا مَايَتِهِ لَمُلَكُمْ وَلَا كَالَاقُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

يَعْلِغُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْشُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَخَفُ أَن يُرْشُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ اللَّهُ

سَيَعَلِمُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا الطَّلَبَتُدَ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجُسُنٌ وَمَأْرَنَهُمْ جَهَنَّمُ جَدَرًا مُا بِمَا كَانُوا يَكُمْ وَمُؤْتِهُمُ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ اللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْرِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَ

وَالَّذِينَ اَتَّحَكُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرَ الْمُثْفِينِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَكَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولُهُ مِن فَبَـٰلُ ۖ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ۚ إِلَّا ٱلْحُسْنَةً وَاللّهُ يَنْتَهُدُ إِنَّهُمْ لَكَانِفِونَ ۞

#### من سُورة النّحل رقم (١٦):

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُرَّةٍ أَنكَنَا نَنْجِدُونَ أَيْنَكُمْ دَخَلًا بَيْنكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً مِن أَرْبَن

مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِدُّ وَلَيْمَيِّمَنَ لَكُرْ يَرُمَ الْقِيْمَةِ مَا كُلُنُدُ فِيهِ تَغْلِلْفُونَ ۖ وَلَا نَنَّخِذُواْ أَبْمَنَكُمْ دَغَلًا بَيْنَكُمْ فَلَزِلَ فَدَمَّ بَعْدَ نُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ الشُّوَةَ بِمَا صَدَدَثُمْ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابً عَظِيمٌ ۖ ۚ

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ اَلْفَضْلِ مِنكُرٌ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي اَلْفُرَيْنَ وَالْسَسَكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيَعْفُواْ وَلَيْصَفَحُواً أَلَا يُغِيرُ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَنُورٌ رَّجِيمٌ ﴿

﴿ وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْسَانِهِمْ لَهِنَ أَمْرَتُهُمْ لِيَخْرُجُنَّ قُل لَا نَفْسِمُواْ طَاعَةُ مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا نَعْسَلُونَ ۖ

#### من سُورة المجَادلة رقم (٥٨):

أَثَرَ نَرَ إِلَى الَّذِينَ وَلَوْا فَوْمًا خَسِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَا هُم يَسْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَعْلِمُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَسْلُمُونَ ۚ إِلَى اللَّهِ عَلَابٌ مُهِينً ﴿ اللَّهُ عَدَابٌ مُهِينً ﴾ لَمُمْ عَدَابٌ مُهِينً ﴿ اللَّهُ عَدَابٌ مُهِينً ﴾

#### من سُورة المنافِقون رقم (٦٣):

إِذَا جَلَةَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْلُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۖ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۖ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَلَّةً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَلَّةً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَلَّةً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُمْ سَلَّةً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَالَالَالَاللَّالَاللَّالَاللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ ا

# من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

وَلَا تُعْلِغَ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞

#### نقض اليمين

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَلَا تَجْمَعُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَشْعُوا وَتُصْلِحُوا بَرْبَ النَّاسُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ إِلْمَانِو فِي أَيْمَنِيكُمْ وَلَكُ عَلَيْمٌ ﴿ اللَّهُ عَلُورٌ عَلِيمٌ ﴾ إللَّهُ فِي اللَّهُ عَلُورٌ عَلِيمٌ ﴾

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

إِنَّ الَّذِينَ يَنْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا فَلِيلًا أُوْلَةٍكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ وَلَا يُرْجَيْهِمْ وَلَهُمْ عَدَابُ ٱلِيـــُّرُ ۚ ۚ ۚ

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِيرِ فِي أَيْنَكِكُمْ وَلَلْكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلأَيْنَانُ فَكَفَّلْرَثُهُم إِلْمَمَامُ عَشَرَةِ مُسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا

تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٌ فَمَن لَدْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَنْرَةُ أَيْسَانِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَاحْصَطْوَا أَيْسَنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَابَنتِهِ. لَعَلَّكُو نَشْكُرُونَ ۞

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

وَإِن تُكَثُّواْ أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِ دِينِكُمْ فَقَنِلُواْ أَبِّمَةَ الْكُفُرِّ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَنْتَهُونَ ﷺ أَلَا لُقَنْلِلُونَ قَوْمًا نَّكُثُواْ أَيْمَنَهُمْ وَهَمَنُواْ بِإِخْمَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَهُوكُمْ أَوْلَكَ مَوَةً اَتَخْشَوْنَهُمُ قَالِلَهُ أَخَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُشُدُ مُؤْمِنِينَ ۞

#### من سُورة النّحل رقم (١٦):

وَأَوْفُواْ بِمَهَدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ وَلَا نَنْفُضُوا الأَيْنَنَ بَعْدَ وَكِيدِهَا وَقَدْ جَمَلَتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ أِنَّهَ يَمْلُمُ مَا تَقْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَنِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ فَوَةٍ أَنكَنَا نَتَغِدُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُوثَ أَيْنَةً فِي الْمَيْنَا فَي مِنْ أُمَةً إِنّمَا بَبْلُوكُمُ اللّهُ بِدِهُ وَلَيْبَيْنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِينَةِ مَا كُنتُم فِيهِ تَخْلِفُونَ ۗ ﴿ وَلَيْبَيْنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِينَةِ مَا كُنتُم فِيهِ تَخْلِفُونَ ۗ ﴿ وَلَيْبَانَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِينَةِ مَا كُنتُم فِيهِ تَخْلِفُونَ ۗ وَلَكُمْ عَذَابُ وَلَا نَتَخِدُوا أَيْسَانِكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ مَنْزَلَ فَدَمُ بَعْدَ بُبُونِهَا وَنَدُولُواْ الشّوَةَ بِمَا صَدَدَتُهُم عَن سَكِيلِ اللّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَلَيْكُمْ وَخَلَا بَيْنَكُمْ اللّهِ لِمَانَا فَيلًا إِنّهَا عِندَ اللّهِ هُو خَيْرٌ لَكُوا إِن كُنتُم مَنْكُونَ ﴾ عَلَيْ اللّهُ وَلَكُمْ عَذَابُ اللّهُ فَي وَلَا يَشْعَلُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مَنْدُلُوا لِمَانَا لِللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُمْ وَلَا السُّونَ إِنْ كُنتُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَمُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا مُؤْمَلُونَ اللّهُ وَلَاكُمْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَكُمْ عَذَالُكُونَ اللّهُ وَلِي وَلَا اللّهُ وَلِي وَلَا لَلْهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ لَكُونُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

#### اليمين الكاذب

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُمُ فِي الْحَبَوْةِ الدُّنِيَّا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. وَهُوَ اَلَدُّ اَلْخِصَامِ ﷺ وَمُوَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَرْضَكُ لِأَيْنَانِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَرَضَكُ لِأَيْنَانِكُمْ اللَّهُ عَرَضَكُ لِأَيْنَانِكُمْ اللَّهُ عَمُورُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَمُورُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَمُورُ عَلِيمٌ ﴾ إلَّلَنْهِ فِي اَيْنَكِمْ وَلَكِن يُوَاخِدُكُمْ عِمَا كَسَبَتْ فُلُونِكُمْ وَاللَّهُ عَمُورُ عَلِيمٌ ﴾

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

إِنَّ الَّذِينَ يَتَغَمُّونَ مِعَهِدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ فَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِى الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيمَمَةِ وَلَا يُرْخِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِسِمُّ ﷺ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَإِذَا قِيلَ لَمُنُمْ تَكَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَمَنَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ آيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِمُونَ إِللَّهِ إِنْ أَرْدَنَا إِلاّ إِحْسَنَا وَقَوْبِيقًا ﴿ أَوْلَابِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَقُلْ لَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقُلْ لَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَعَلَمُهُمْ وَعَلَمُهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَقُلْ لَلْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَقُلْ لَلْهُمْ فِي اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُمْ إِذْ ظُلْمُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

لَوْ كَانَ عَرَمُنَا قَرِبُنَا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَبَعُولَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ وَسَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اَسْتَطَاعْدَا لَمَرَجَا مَعَكُمْ يُهُدِيونَ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ وَسَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اَسْتَطَاعْدَا لَمَرَجَا مَعَكُمْ يَهُدِيونَ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ وَسَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوَ السَّتَطَاعْدَا لَمَرْجَا مَعَكُمْ يَهُدُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَيُعْلِنُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُو وَلَكِنَهُمْ قَوْمٌ يَشَرَقُونَ ٥

يَعْلِغُونَ إِللَّهِ لَكُمْ لِيُرْشُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَخَفُ أَن يُرْشُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿

يَمْلِغُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدَ قَالُوا كُلِمَةَ الكُمْلِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَكِهِمْ وَهَمْنُوا بِمَا لَدَ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواَ إِلَّا أَنَّ أَغْمَنُوا بِمَا لَدَ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْمُوا بِكُ خَبْرًا لَمُثَرِّ وَإِن بَسَوَلُواْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا اَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَمَا أَغْمَدُ فِي اللَّذِيفِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾ لَمُثَرِ فِي اللَّذِيفِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾

سَيَعْلِمُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انفَلَتَـتُدَ إِلَيْهِمَ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَانًا بِمَا كَانُونُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَانًا بِمَا كَانُونُ وَكُونُونُ فَكُمْ إِنَّهُمْ فَإِنْ تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنْ اللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ اللَّقَوْمِ اللَّهُ اللَّ

وَالَّذِينَ الْمُحْمَدُوا مَسْجِدًا ضِمَارًا وَكُفْرُ وَتَقْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولُمُ مِن فَسَلُّ وَلَيَمْلِفُنَّ إِنْ أَرْدَنَا إِلَّا الْمُسْنَىُّ وَاللّهُ بِنَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِيْرَتَ ﴿

#### من سُورة النّحل رقم (١٦):

وَلَا نَكُونُوا كَالَتِي نَفَضَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ الْكَنْ لَنَغِلُونَ الْهَنَكُرُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أَمَّةً هِيَ أَرَبَن مِنْ أَمَّةً إِنِّمَا بَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ. وَلِيُبَيِّنَ لَكُرْ بَيْمَ الْقِينَةِ مَا كُنتُر فِيهِ تَغْلِفُونَ ۖ

وَلَا نَنَخِذُوٓا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَلَوْلَ فَدَمُ بَقَدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ اَلشُّوٓهَ بِمَا صَدَدَثُمْ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لِمُمْ شُهَدَاتُهُ إِلَّا أَنْشُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِ أَرْبَعُ شَهَدَتِ إِلَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الْصَدِيْوِينَ ۞ وَلَلْوَالِمَا مَنَا الْعَدَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَذِيبِ ۞ وَيَبْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَذِيبِ ۞ وَيَبْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَذِيبِ ۞ وَيَبْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَذِيبِ ۞ وَلَلْمَانِينِ ﴾ ۞ وَلَلْمَانِينِ ﴾ ۞ وَلَلْمُونِينَ ۞

﴿ وَأَنْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِنْ أَمْرَتَهُمْ لَيَخْرُضٌّ قُل لَّا نُقْسِمُوا ۖ طَاعَةُ مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ

#### من سُورة المجَادلة رقم (٥٨):

#### من سُورة المنافِقون رقم (٦٣):

إِذَا جَلَةَكَ ٱلْمُتَنفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَاللَّهُ يَنْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَنفِقِينَ لَكَذِبُونَ ۖ اللَّهُ يَعْمَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَلَّةً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ ۖ



# الجِزءُ الثَّالثُ المُحرَّمَاتُ والنَّواهِي

البَابُ الخَامِسُ مُحرَّمَاتٌ ونَوَاهٍ فِي اُوقَاتٍ مُحَدَّدةِ

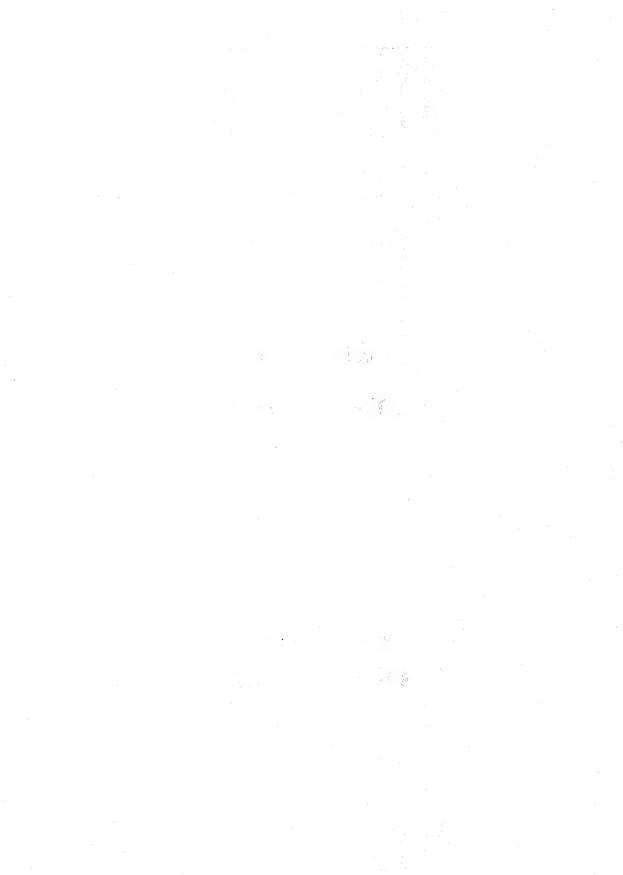

## الفصل الأول

# فِي العَلاقاتِ الزَّوجِيَّةِ بِنُسِمِ اللَّهِ الرَّحَيَّةِ الرَّحَيَّةِ الرَّحَيَّةِ الرَّحَيَّةِ الرَّحَيَّةِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

أُمِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَآيِكُمُّ هُنَّ لِبَاشُ لَكُمْ وَأَشُمْ لِبَاشُ لَهُنَّ عَلَمَ اللَهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ عَنْسَاؤُكُمُ الْفَيْطُ الْفَيْطُ وَالْفَرَبُوا حَقَى يَتَبَيِّنَ لَكُمْ الْفَيْطُ الْفَيْطُ وَالْفَرَبُوا حَقَى يَتَبَيِّنَ لَكُمْ الْفَيْطُ الْفَيْطُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ الْمُلْلِلْلُهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْم

ٱلْحَجُّ ٱلشَّهُرُّ مَعْلُومَنَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوفَكَ وَلَا جِـدَالَ فِى ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَسْلَمَهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنْكَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱللَّقْوَئُ وَاتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ۞

وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَظْهُرَنَ فَإِذَا تَطَهَّرَنَ فَأَتُوهُ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ النَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُطَهِرِينَ ﷺ

لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن لِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَآمُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهَ

رَالْمُطَلَّقَتُ يُثَرَيَّصْهِ ۚ إِنْفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرْرَةٍ وَلَا يَجِلُ لَمُثَنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلقَ اللّهُ فِى أَنْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللّهِ وَٱلْيُوْرِ الْآخِرِ وَبُعُولَئُهُنَّ آخَقُ مِرَقِعِنَ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَتُمَا وَلَمُثَنَّ مِثْلُ الّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرِفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَرَجَةً وَاللّهُ عَنِيرً حَكِيمُ ﷺ

فَإِن طَلْقَهَا فَلَا غَيِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةٌ فَإِن طَلْقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ اللَّهُ عَلْمُونَ ﴿ ﴾ اللَّهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَدَدُونَ أَنْوَجًا يَرْبَضَنَ بِأَنْسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِن خِطْبَةِ اللِّيَاآةِ أَقَ فَعَلَنَ فِي أَنْشُهِمِنَ بِأَلْمَعُونِ ثَالِلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرُ ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِن خِطْبَةِ اللِيَاآةِ أَق أَكُنَمُ مَنْذُرُونَهُنَ وَلَكِينَ لَا تُوَاعِدُوهُنَ سِرًّا إِلَا أَن تَقُولُوا فَوْلًا مَعْمُرُوقًا وَلا تَعْرِمُوا عُقَلًا مَن مَنْدُرُونَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورُ عَلَيْهُمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَخَذُرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورُ عَلِيمٌ اللهَ عَنْهُمُ اللهَ عَفُورُ اللهَ عَفُورُ اللهَ عَفُورُ اللهَ عَفُورُ اللهَ عَفُورُ اللهَ عَنْهُمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَخْذُرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورُ عَلِيمٌ اللهَ اللهَ عَنْهُمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَخَذُرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورُ عَلِيمٌ اللهُ الل

# الفصل الثاني

# فِي الجِهَادِ فِي الجِهَادِ الرِّحِيَبِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُنَّ بَلَ أَخَيَاتٌ وَلَكِن لَا تَشْمُرُونَ ﷺ وَاقْتُدُهُمْ حَنْكُ فَلَوْنُدُهُمْ وَأَخْتُهُمْ مَنْ حَنْكُ أَنْهُمَكُ وَالْفِئَةُ لِذَاتُ مِنَ النَّهَا ۚ وَالْهُمْ مِنْ

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ نَلِفَنْمُوهُمْ وَالْخِيُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرُجُوكُمُّ وَالْفِئْمَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا لْقَلِيلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْمَرَادِ حَتَّى يُقَايِنُوكُمْ مِيْةً فَإِن قَلْلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمُّ كَذَلِكَ جَزَّهُ الكَفِيقِينَ ﴿ ﴾

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

يَتَأَيْهَا اَلَّذِينَ مَامَنُوًا إِذَا لِقِيشُدُ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِهِمْ بَوْتَهِدِ دُبُورُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَقِ فَقَدْ بَكَآة بِغَضَى قِرَى اللّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَمٌ وَبِثْسَ الْمَهِيرُ ۞

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

َهَان رَجَعَكَ اللهُ إِلَى طَآلِهَةِ يَنْهُمْ فَاسْتَنْدُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَقْرُجُوا مَعِى أَبْدًا وَلَن لُقَنِلُوا مَعِى عَدُوَّا إِنَّكُرُ رَضِيبُد بِالْفُعُودِ أَوْلَ مَنَّةِ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَيلِنِينَ ۞ وَلَا تُصَلِّ عَلَىّ أَحَدِ يَنْهُم مَاتَ أَبْدًا وَلَا نَتُمْ عَلَى قَبْرِهُ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَاثُواْ وَهُمْ ضَلِيقُونَ ۞ وَلَا تُسْجِئُكَ أَمَوْلُكُمْ وَأَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُمُذِيّهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَى أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْرُونَ ۞

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلفِرَارُ إِن فَرَيْتُم مِن ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْفَتْـلِ وَإِذَا لَا تُمَنَّقُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿

## الفصل الثالث

# 

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَاتِنُوا الْمُنَعُ وَالْمُسْرَةَ بِلَوْ أَخْسِرُتُمْ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيِّ وَلَا غَلِقُوا رُهُوسَكُو حَقَى بَنِلَجَ الْمُدَى عَلَمُ فَن كَانَ مِنكُم مَرِيعُنَا أَرْ يَهِ الْمُدَى فِي الْمُسْرَةِ إِلَا الْمَنْتِ فِلَ الْمُنْتِ إِلَا الْمَنْتِ اللّهِ فَا السَّيْسَرَ مِنَ الْمُدَيُّ فَن لَمْ يَعِيدُ الْمُسْرَةِ إِلَى اللّهِ فَا السَّيْسَرَ مِنَ الْمُدَيُّ فَنَ لَمْ يَعِيدُ فَصِيامُ ثَلْفَةُ اللّهِ فِي اللّهَ مَا السَّيْسَرِ مِنَ الْمُدَّةُ وَلَكُ عَشَرَةً كَاللّهُ وَاللّهُ لِلْنَ لَمْ يَكُنُ الْمُلُمُ حَمَامِي الْمَسْجِدِ الْمُرَامُ وَالْتُمُوا اللّهَ وَاللّهُ وَاللّ

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

# الفصل الرابع

# فِي الصَّيدِ إِنَّهُ التَّهُزِ التَّحَدِيدِ

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْمُعُونِ أَجِلَتَ لَكُم بَهِبِمَةُ الْأَمْدِي إِلَّا مَا يُمْنَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ عَلِي الصَّنِي وَأَنْتُم حُرُمُ إِنَّ اللّهَ عَلَيْهُ الْمَنْدِي وَلا الشَّهِرَ المُوالِمَ وَلا المَنْدَى وَلا الفَلَتِيدَ وَلا عَلِينَ البَيْتِ البَيْتِ اللّهَ الْمَدَامُ وَلا المَنْدَى وَلا الفَلَتِيدَ وَلا عَلَيْهُ الْمَنْ الْبَيْتِ اللّهَ اللّهُ اللّهِ وَالمُمْدُونُ وَالنّعُونُ فَوْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهِ وَالمُمْدُونُ وَلا يَعْرَمُنْكُمْ شَنْدُوا وَاللّهُ إِنَّ اللّهُ شَدِيدُ المِمَابِ اللّهُ اللّهِ وَالمُمْدُونُ وَالنّعُولُ وَالنّعُولُ اللّهُ اللّهِ وَالمُمْدُونُ وَالنّعُولُ وَالنّعُولُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

## الفهل الخامس

# أَلْأَشْهُرُ الْحُرُمُ لِنَسْ اللَّهِ اللَّهُ الرَّحَيْلِ الرَّحَيْلِ الرَّحَيْلِ الرَّحَيْلِ الرَّحَيْلِ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

إِنَّ عِنَّةَ الشَّهُورِ عِندَ اللهِ أَثَنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِنْبِ اللهِ بَوْمَ خَلْقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمُّ وَلَكِ اللهِ وَاللهِ وَمَا يُتَنِلُونَكُمْ كَالَّةُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللهَ وَلِكَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَعَنِلُوا النَّشْرِكِينَ كَاللّهُ كَمَا يُتَنِلُونَكُمْ كَا فَعُكَوْنَهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهَ مَعَ اللّهُ وَلَيْنَ كَاللّهُ فِي اللّهِ وَاللّهُ وَلَيْنَ كَانُوا يُمِلُونُهُ عَامًا لِيُواطِلُوا عِنْهُ أَنْ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرُ وَلَهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرُ وَلَلْهُ لَا يَهْدِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّ

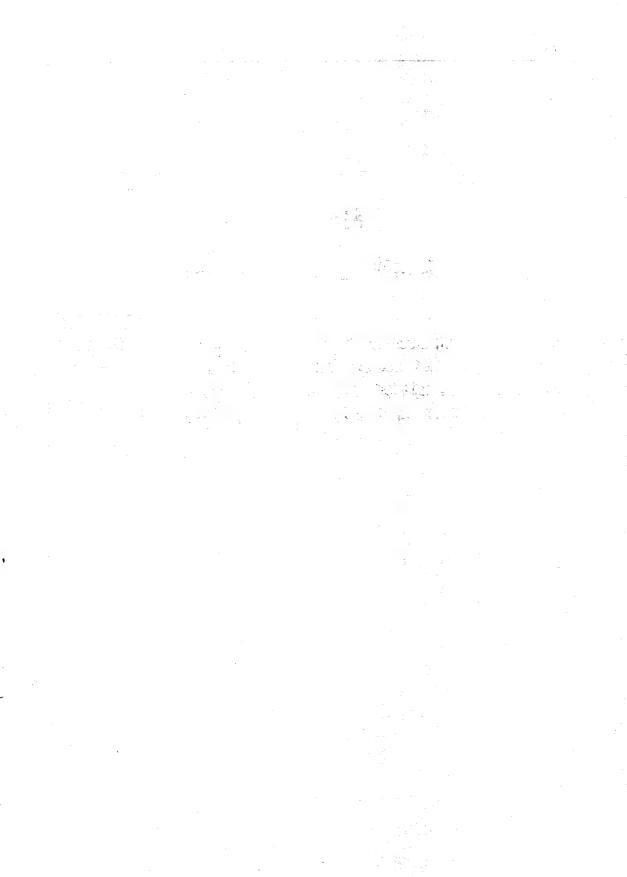

# الجِزءُ الرَّابعُ اخلاقِياتُ المُسلِم

ألبابُ الأولُ في سُلوكِياتِ المُسلِمِ

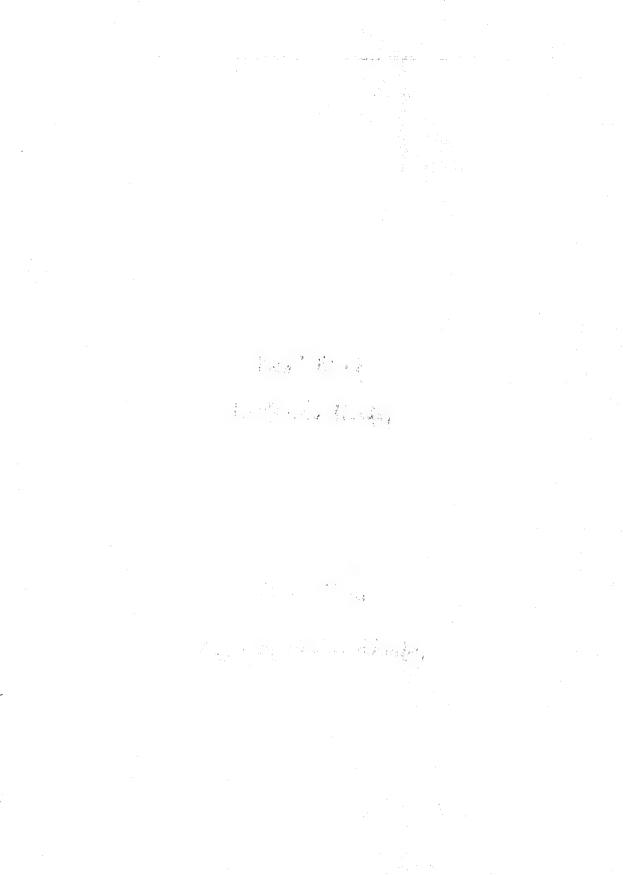

# الفصل الأول

# أدآبُ الأكلِ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمَـنِدِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَطَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْفَكَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْكَنَّ وَالسَّلُوقَ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَفْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَافُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَإِذَ قُلْنَا الْفَكِيةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِغْمُ رَفَعَا وَانشُلُوا الْبَاتِ سُجَتَكَا وَقُولُوا حِطَلَةٌ لَمُنْفِر لَعُلِمُونَ ﴿ وَلَا عَبْرَ اللَّهِ لَلَّهُ مَا اللَّهِ طَلَمُوا وَلَا عَبْرَ اللَّهِ فَلَا عَبْرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ طَلَمُوا وَلَهُ عَبْرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَبْرًا فِي اللَّهُ وَلَا عَلَمْ اللَّهُ وَلَا عَلَمْ اللَّهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ وَلَا عَلَمْ اللَّهُ وَلَا عَلَمْ اللَّهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ وَلَا عَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَمْ اللَّهُ وَلَا عَلَمْ اللَّهُ وَلَا عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَالًا عَلَمْ اللَّهُ وَلَا عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُوا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُوا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّ

يَعَائِهُمَا النَّاسُ كُلُوا مِمَا فِي ٱلأَرْضِ حَلَلًا مَلْتِهَا وَلَا تَقَيِمُوا خُمُلُوْتِ الشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مُبِينُ شَ يَتَأَيْهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُلُوا مِن مَلِيَنَتِ مَا رَزَفَتَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِبَّاهُ مَسْبُدُونَ شَ

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

وْكُلُوا مِنَا رَزَفَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا لَمَتِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ أَنتُم بِهِ. مُؤْمِنُونَ 🚇

لَيْسَ عَلَى الَّذِيثَ مَامَثُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحَاتِ جُنَاعٌ فِيمَا طَمِمُوّا إِذَا مَا اتَّغَوا وَمَامَنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحَتِ ثُمَّ اتَّغُوا وَمَامَنُوا ثُمَّ اللَّمِينِينَ اللَّعَينِينَ اللَّعَينِينَ اللَّعَينِينَ اللَّعَينِينَ اللَّعَينِينَ اللَّعَينِينَ اللَّعَينِينَ اللَّعَامِلُوا المُعَلِعَةِ اللَّعَينِينَ اللَّعَامِلُوا المُعَلِعَةِ اللَّعَامِلُوا المُعَلِعَةِ المُعَلِعَةِ المُعَلِعَةِ المُعَلِعَةِ المُعَلِينَ اللَّهُ المُعَلِعَةِ المُعَلِعَةِ المُعَلِعَةِ المُعَلِعَةِ المُعَلِعَةِ المُعَلِعَةِ المُعَلِعَةِ المُعَلِعَةِ المُعَلِعَةِ المُعَلِعِينَ اللَّهُ المُعَلِعَةِ المُعَلِعِةُ المُعَلِعِينَ اللَّهُ المُعَلِعِينَا المُعَلِعِينَ اللَّهُ المُعَلِعِةُ المُعَلِعِةُ المُعَلِعِةُ المُعَلِعِةُ المُعَلِعِةُ المُعَلِعِينَ اللَّهِ المُعَلِعِينَ الْعَلَمِينَ اللَّهُ المُعَلِعِقِينَ اللَّهُ المُعَلِعِينَ اللَّهِ المُعَلِعِقِينَ اللَّهُ المُعَلِعِينَ اللَّهُ المُعَلِعِينَ الْعَلَامِةُ المُعَلِعِينَ اللَّهُ المُعَلِعِينَ اللَّهُ المُعَلِعِينَ اللَّهُ المُعَلِعِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ المُعَلِعِينَ اللَّهُ المُعَلِعِينَ اللَّهُ المُعَلِعِينَ اللَّهُ اللَّهُ المُعَلِعِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَلِعِينَ اللَّهُ الْ

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

فَكُلُواْ مِنَا ذَكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُمْتُم مِعَائِنِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُواْ مِنَا ذَكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَلُ اللَّهُ مَا خَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا الضَّارِرَتُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَذِيرَ لَيُنِلُونَ بِأَهْوَآيِهِم بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ إِلَّهُمْ عَلِيكُمْ إِلَّا مَا الضَّارِرَتُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَذِيرَ لَيُنِيلُونَ بِأَهْوَآيِهِم بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ إِلَّهُ مَا مُنْ مُؤْمِنِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى مَا الضَّارِرَتُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَذِيرَ لَيْنِيلُونَ بِأَهْوَآيِهِم بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ إِلَاهُ مَا الضَّاعِرِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَذِيرًا لَيْنِيلُونَ بِأَهْوَآيِهِم بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا مَا الضَّاعِرِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَذِيرًا لَيْنِيلُونَ إِلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَا مَا السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَذِيرًا لَيُؤْمِنُونَ إِنْ أَوْلِيهِمْ بِغَيْرِ عِلْمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّهُ مَا عَلَيْهِ إِلَّا مَا الضَّالِمُونَ مُنْ إِلَيْ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا مُؤْمَالِهُمْ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيلًا عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا لِيلَّالِهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَا لِلْكُونَالِهُ عَلَيْكُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا لِلْعِلَالِهُ عَلَيْكُوا لَلْكُولُولُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُونَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا ل

وَلَا تَأْكُونَا مِنَا لَدَ بُنْكُمِ آسَدُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَلِئَمُ لَهِ سَقُّ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٓ أَتَلِيَآبِهِدَ لِيُجَدِلُوكُمُّ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِلَىٰ أَتَلِيَآبِهِدَ لِيُجَدِلُوكُمُّ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِلَىٰ السَّالِحِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَهُوَ الَّذِى أَنْشَأَ جَنَّتُو مَعْهُوشَنُو وَغَيْرَ مَعْهُوشَنُو وَالنَّخَلُ وَالنَّرْعَ مُغَلِيقًا أُكُلُمُ وَالزَّيْوَ وَالْمَنَانَ مُتَشَكِيمًا وَهُوَ اللَّهِ وَالنَّمَانِ وَالنَّمَانِ وَمَاتُوا حَقَّمُ بَوْرَ حَصَادِيدٌ وَلَا تَسْرِفُوا ۚ إِنَّكُمُ لَا يُحِبُ النَّسْرِفِينَ اللَّهُ وَلَا تَشْرِفُوا ۚ إِنَّكُمُ اللهُ وَلَا تَلْبِعُوا خُطُونِ الشَّيَطُونُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُلًا تُمْبِينًا اللهِ وَلَا تَلْبِعُوا خُطُونِ الشَّيَطُونُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُلًا تُمِينًا اللهِ وَلَا تَلْبِعُوا خُطُونِ الشَّيَطُونُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُلًا تُمِينًا اللهِ وَلَا تَلْبِعُوا خُطُونِ الشَّيَطُونُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُلًا تُمْبِينًا اللهِ وَلَا تَلْبِعُوا خُطُونِ الشَّيَطُونُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُلًا تُمِينًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

كَنْ يَبَىٰ مَادَمَ خُدُوا زِينَكُمْ عِندَ كُلِ مَسْجِدِ وَكُلُوا وَالْمَرْوَا وَلَا شُرْوَاً إِنَّهُ لَا يُحِبُ النسرِفِينَ ﴿
وَقَطْمَنْهُمُ الْفَنَىٰ عَفْرَةَ السَّبَاطُا لَمُمَّا وَأُوْجَسِنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَنهُ قَوْمُهُم آنِ الْمَرِب يِمَمَى اللهَ الْمُحَرِّ فَالْمَا اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَرَدُ الْمُحَرَّ عِنْهُ الْفَرَى عَنْهُمُ الْمَرَى عَلَيْهِمُ الْمَرَى وَالْمَلُونَ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا طَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا اللهُ اللهُ

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

مُكُلُوا مِنَا غَنِمْتُمْ مَلَلًا طَيْبَأً وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ١٠

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَالْأَنْمَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفٌّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهِ

مُنْكُواْ مِمَّا رُزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُدْ إِيَّاهُ نَعْبُدُونَ اللَّهِ

#### من سُورة طله رقم (٣٠):

اَلَذِى جَمَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءٌ فَأَخْرَجْنَا بِهِ؞ أَزْوَنَجَا مِن نَبَاتِ شَتَّى ۖ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَنَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَائِنَتِ لِلْغَلِي ٱلنَّعَىٰ ﷺ

كُلُواْ مِن طَلِبَنَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيٌّ وَمَن يَقِلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۞

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَ بَأَثُوكَ رِحَمَالًا وَظَلَ حَمُلِ صَامِرٍ بَأْبِينَ مِن كُلِّ فَجَ عَبِيقِ ۞ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

وَيَذْكُرُوا اَسْمَ اللَّهِ فِي أَبْنَامِ مَعْلُومَن عَلَى مَا رَفَعَهُم مِنَ بَهِيمَةِ ٱلأَنْعَنَدُ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَآيِسَ الْفَقِيرَ ﴾ آلفَقِيرَ ﴾ آلفَقِيرَ ﴾ آلفَقِيرَ ﴾ آلفَقِيرَ ﴾

وَٱلْمُذَّتَ جَعَلَنَهَا لَكُمْ مِن شَعَتِهِ اللَّهِ لَكُوْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَلْمُعِينُوا الْقَالِعَ وَٱلْمُعْتَرُّ كَذَلِكَ سَخَرْتُهَا لَكُوْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَلْمُعِينُوا الْقَالِعَ وَٱلْمُعْتَرُّ كَذَلِكَ سَخَرْتُهَا لَكُوْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ وألم عنوا القالِعَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالَالِلْمُلْمُ الل

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

مَّانَشَأَنَا لَكُرْ بِهِ جَنَّتِ مِن نَجْيِلِ وَأَعَنَّبِ لَكُرْ فِهَا فَوْكِهُ كَثِيرَةٌ وَيُنهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً نَخْجُ مِن طُورِ سَيْنَآةً تَنْهُ عَلَى اللَّهُ مِن وَصِيْخِ لِلْآكِينَ ﴾ وَإِنَّ لَكُرْ فِي الْأَنْسَمِ لِعِبْرَةٌ تُشْفِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِهَا مَنْفِعُ كَشِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ وَمِنْهَا وَلَكُرْ فِهَا مَنْفِعُ كَشِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَآعَلُواْ صَالِمًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْبِضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمُوتِ آفَدُسِكُمْ أَن بَنُوتِكُمْ أَن بَنُوتِ آفَرَتِكُمْ أَن بَنُوتِ آفَرَتِكُمْ أَن بُنُوتِ عَسَيْطُمْ أَن بُنُوتِ عَسَيْطُمْ أَن بُنُوتِ مَنَافِكُمْ فَيَنِكُمْ فَيَنِكُمْ فَيَقِيلَ مَن عِندِ آللّهِ مُبْدَرَكَةً طَيْبَةً كَذَلِك مَنْ عَندِ آللّهِ مُبْدَرَكَةً طَيْبَةً كَذَلِك مُنْ اللّهُ لَكُمْ أَنْ أَنْ اللّهُ مُنْ مَنْ عِندِ آللّهِ مُبْدَرَكَةً طَيْبَةً كَذَلِك مُنْ اللّهِ اللّهِ مُبْدَرَكَةً طَيْبَةً كَذَلِك مُنْ اللّهُ لَكُمْ آلَةً بُلْكُمْ أَنْ أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

لَقَدَ كَانَ لِسَبَمْ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَبِينِ وَشِمَالًا كُلُواْ مِن زِزْقِ رَيِّكُمْ وَآشَكُرُوا لَمُّ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَثِّ عَهُورٌ ۞

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنَدًا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَآيَعٌ شَرَابُهُ وَهَنَدَا مِلْحُ أُبَاجٌ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيَتَا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا وَبَرَيْ الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَئُواْ مِن فَصْلِهِ. وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

وَءَائِةٌ لَمُّمُ ٱلأَرْضُ ٱلْمَيْمَةُ أَحَيْنِهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اللَّهِ

أَوْلَدَ بَرُواْ أَنَا خَلَفْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۞ وَذَلَلْنَهَا لَمُمْ فَمِنْهَا رَقُونَهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ۞

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

اللهُ الَّذِي جَمَـٰلَ لَكُمُ الْأَفْدَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَيُمْهَا تَأْكُلُونَ ۖ

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ مَامَثُوا وَعَيِلُوا الطَّلَيْحُنتِ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن غَضِهَا الْأَنْهَنُّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْسَكُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُنْمَ ﷺ

## من سُورة المُلك رقم (٦٧):

هُوَ الَّذِي جَمَـٰكُ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا فَآتَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رَزْقِيةٌ وَإِلَيْهِ ٱلشُّمُورُ ١

## الفصل الثاني

# اَدابُ التَّحيِّةِ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَبِ الرَّحِيمِ إِللهِ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَإِذَا حُيِيْتُم بِنَحِيَةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿

يُكَائِبُنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَنَيْتَنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْفَى إِلِيْكُمُ السَّلَمَ لَسَتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَبَوْةِ الدُّنِيَا فَعِندَ اللَّهِ مَعَانِعُ كَيْرَةً كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَنَبَيْنُواْ إِلَى اللَّهَ كَانَ بِمَا نَصْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيْنُواْ إِلَى اللَّهَ كَانَ بِمَا نَصْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهِ

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَإِذَا جَلَةَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنْهَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كَنْبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ٱنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوّمُا ا بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَمْدِهِ. وَأَصْلَحَ فَأَنْهُمْ غَفُورٌ رَّجِيدٌ ۞

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

إِنَّ الَّذِينَ مَامَثُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيكَنِيمٌّ تَجْرِى مِن تَعْيِمُ الأَنْهَدُو فِي جَنَّتِ النَّهِيدِ ۗ ﴿ وَعَوَالْهُمْ فِيهَا سُلَحُمُ وَعَلِيهُمْ فِيهَا سُلَحُمُّ وَمَاخِرُ وَعَوَالْهُمْ أَنِ الْمُمَدُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الفَّنلِخَتِ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلأَنْهَـُرُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمِ غَيِّهَا مَالُمُ هَا سَلَتُمُ ﷺ

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

قَالَ أَرَافِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتَإِبَرُهِيمٌ لَهِن لَذَ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَكُ وَأَهْجُرُفِ مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَتُمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِيٌّ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيْنَا ۞

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

قَالِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَيِّكَ قَارَسِلْ مَعَنَا بَيِيَ إِسْرَةِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ فَدْ حِشْنَكَ بِثَايَةِ مِن رَبِّكُ وَالسَّلَمُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ الْمُنْكَ آَلِهُ اللَّهُمُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ الْمُنْكَ الْمُنْكَ الْمُنْكَ الْمُنْكَ الْمُنْكَ الْمُنْكَ الْمُنْكَ الْمُنْكَ الْمُنْكَامُ عَلَى مَنِ اللَّهُ عَلَى مَنِ النَّبُعَ اللهُ عَلَى مَنِ النَّبُعَ اللهُ عَلَى مَنِ النِّبُعَ اللهُ عَلَى مَنْ النِّهُ عَلَى مَنْ النِّهُ عَلَى مَنِ النِّهُ عَلَى مَنْ النِّهُ عَلَى مَنْ النَّهُ عَلَى مَنْ النِّهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُوا وَشُلِمُوا عَلَىٓ أَهْلِهَا دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّا لَهُ لِعَلَّهُ لَعَلَّا لَعَلَّمُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّا لَعُلَّمُ لَعَلَّمُ لَعَلَّكُمْ لَكُولُونَا لِكُولُ لَكُولُونَ لَكُولُ لَكُولُوا لَكُولُوا لَولَا لَكُولُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُولُ لَكُمْ لَعَلَاكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُولُ لَكُمْ لِكُمْ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُمْ لَعْلِكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمُ لَكُولُ لَلْلِهُ لَلْلِكُولُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِكُمْ لِلْلَّهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلَهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِلْلِهُ لَلْلِهُ لِلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِلْلِهُ لَلْلِهُ لِلْلِلْلِلِلْلِلْلِلْلِكُ لِلْلِهُ لَلْلِهُ لِلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِلْلِلْ

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِيرَ يَسْتُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَنمًا ١

#### من سُورة الأحرّاب رقم (٣٣):

غَيْمَتُهُمْ يَوْمَ يُلْفَوْنَهُ سَلَمٌ وَأَعَدٌ لَمُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ١

#### من سُورة الذّاريَات رقم (٥١):

مَلْ أَنْكَ حَدِثُ مُنْفِ إِبْرُهِمُ ٱلْمُكْرِينَ ۞ إِذْ دَعَلُواْ عَلَيْهِ مَقَالُواْ سَلَتَا ۚ فَالَ سَلَمْ قَوْمُ مُنكُرُونَ ۞

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٨٥):

آلَمَ نَرَ إِلَى اَلَذِينَ نُهُوا عَنِ التَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيُسْتَجَوَنَ بِالإِفْدِ وَالْمُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَامُوكَ حَيِّوْكَ بِمَا لَدَ يُحْتِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِيمٍ لَوْلَا يُسُذِبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَمُ بَصَلَوْبَمَ فَيَقُدُ الْمَصِيدُ ﴿

#### الفصل الثالث

# آدآبُ الحَدِيثِ والقَول

# بِسْمِ اللهِ الرَّهُإِلِ الرَّحِيمِ إِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَيْنَ إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِلْوَالِيَّنِي إِحْسَانًا وَذِى اَلْقُرْبِيَ وَالْيَتَنَعَىٰ وَالْسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِسُوا الطَّسَلَوْةَ وَمَاثُواْ الرَّكَوْةَ ثُمَّ نَوَلَيْتُمْ إِلَّا قِلِيـلًا مِنكُمْ وَأَنشُر تُعْضُونِ ﷺ

يَعَأَيْهَا الَّذِيرَ وَامْنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا لِلْكَانِينَ عَذَابُ الْبِيرُ اللَّهِ

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُمُّ بَلْ أَعْيَاتُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُوكَ اللَّ

فَهِذَا فَضَيْشُم نَنَامِكُكُمْ فَانْكُرُوا اللّهَ كَذِكِرُهُ مَابَآءُكُمْ أَوْ أَشَكَذَ ذِكْرًا فَهِرَ النّكاسِ مَن يَـعُولُ رَبَّنَآ مَالِنَا فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۞ وَمِنْهُم مَن يَـعُولُ رَبَّنَآ مَالِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النّارِ ۞

﴿ قَوْلٌ مَعْرُونٌ وَمَغْفِرَةُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا آذَيُّ وَاللَّهُ غَنَّ حَلِيدٌ ١

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

فِهَمَا رَجْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوَ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ القَلْبِ لاَنفَشُواْ مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلأَشْرِ فَإِذَا عَنْهَتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۞

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

وَلَا نُوْتُواْ اَلسُّنَهَاتَهُ اَسَوَلَكُمُ الَّتِي جَمَلَ اللَّهُ لَكُو فِيْمَنَا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْشُوهُمْ وَقُولُواْ لِمَنْهُ فَوَلَا مَنْهُمَا فَيَهَا ﴾ وَلِيَخْشَ الَّذِينَ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْفُرْنِيَ وَالْيَنَعَىٰ وَالْسَيْكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَمُنْهِ فَوْلًا مَنْمُوفًا ﴿ وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلِفِهِمْ ذُرْيَئَةً ضِعَلْهَا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْسِئَقُواْ اللّهَ وَلَيْقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞

مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا بُمُرِّقُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ. وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعَ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيَّأَ بِٱلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأَسْمَعْ وَانْظُنْهَا لَكَانَ خَيْرًا لَمَنْمُ وَأَقْوَمَ وَلَئِكِن لَمَنْهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَا

#### تَلِيلًا ١

أُولَتِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي مُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي اَنفُسِهِمْ فَوْلاً بَلِيهُا اللهِ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي النفسِهِمْ فَوْلاً بَلِيهُا اللهِ يَتَأَيُّهُا اللهِينَ اللهِ مَنْبَيْنُوا وَلا نَقُولُوا لِمَن الْفَيْ إِلِيْكُمُ السَّلَمَ لَسَتَ مُؤْمِنَا يَتَعَمُّونَ عَرَضَ السَّلَمَ لَسَتَ مُؤْمِنًا عَرَفَ اللهُ فَمَنَ اللهُ عَرَفُ اللهُ فَمَنَ اللهُ عَرَفُنَ اللهُ عَرَفُنَ اللهُ عَرَفُنَ اللهِ مَنْافِدُ حَيْبِينًا اللهِ مَنَافِدُ حَيْبِينًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى بِمَا مَنْعَلُونَ خَيْبِينًا اللهُ ا

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِنْسِ أَنْ إِذَا مِجْهُمْ مَايَنتِ اللَّهِ بُكُفَرُ بِهَا وَيُسْتَهُوَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنْكُمْ إِذَا يَنْلُهُمُ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُتَنفِقِينَ وَالكَيْفِينَ فِي جَهَنَّم جَيِمًا ۞

﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهَرَ وَالسُّورَهِ مِنَ ٱلْغَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمُّ وَكَانَ اللَّهُ سَجِيمًا عَلِيمًا

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَإِذَا جَآدَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَائِمَتِنَا مَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كَنَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَامُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُومًا! إِجَهَلَا وَتُعَلِّمُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُومًا! إِجَهَلَا وَتُعَلِّمُ عَلَيْنُ عَقُورٌ رَحِيدٌ ٢

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَعُوضُونَ فِي مُايِّذِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَنَّى يَعُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُسِينَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا نَقْعُدْ بَعَدُ اللَّهِ عَرَى مَعَ الْقَرْمِ الظَّيْلِينَ اللَّهِ الْعَلَيْلِينَ اللَّهِ الْعَلَيْلِينَ اللَّهِ الْعَلَيْلِينَ اللَّهِ الْعَلَيْلِينَ اللَّهِ الْعَلَيْلِينَ اللَّهِ الْعَلَيْلِينَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْلِلْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْلِمُ الللْمُولِي الللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولِلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولِي اللللْمُ اللَّالِمُ اللللْمُ الللْمُولِلْمُو

وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَنِيمِ إِلَّا بِٱلْتِي هِمَ آحَسَنُ حَقَّ يَبُلُغُ أَشُدَّةٌ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْبِيزَانَ بِالْقِسَطِّ لَا تُكَلِّفُ نَفْتُ إِلَّا وُسُعَهَا ۚ وَإِذَا تُلْتُدُ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِيٍّ وَبِمَهِدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَدَنَكُمْ بِدِ. لَمَلَكُو تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَدَنَكُمْ بِدِ. لَمَلَكُو تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَدَنَكُمْ بِدِ. لَمَلَكُو تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَدَنَكُمْ بِدِ. لَمَلَكُو تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

وَأَذْكُر رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّهَا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْفَوْلِ بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ ٱلْفَفِلِينَ ﴿

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُوا سَكِفْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَإِن كَذَبُوكَ نَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُد بَيِتُونَ مِنَّا أَعْمَلُ وَأَنَّا بَرِيَّهُ مِنَّا تَعْمَلُونَ ١

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤)

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّمَةً كَتَجَرَةِ طَيِّمَةٍ أَصْلُهَا ثَابِثُ وَوَعُهَا فِي السَّكَنَاءِ ۖ ثُوقِ أَكُلَهَا كُلُّمْ مِن بِإِذِنِ رَبِهَا وَيَشَرِبُ اللَّهُ اللَّمَالَ النَّاسِ لَعَلَهُمْ بَنَكَارُنَ ۖ ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ كُلُهُمْ بَنَكَانُ اللهُ عَن وَمَثُلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةِ اللَّهُمْ وَمَثَلُ كَلِمَةً وَيُعِيثُونَ اللهُ عَن فَوْقِ اللَّهُمْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُؤْمِلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الْ

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

آدُعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْلِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْمَدِينَ ﴿

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلًا تَشَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْحِكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَّا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَّا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَّا وَلَا يَبْعُونُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُمَا وَلَا يَجُرِيمًا ﴿ اللَّهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَّا وَلَا يَتُمُوهُمَا وَقُل لَهُمَا فَوَلا حَرِيمًا ﴾

وَإِمَّا نُمْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱلْيَعْلَة رَحْمَةِ مِن زَيِّكَ رَبُّحُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْسُورًا 🚳

وَقُل لِمِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيِّنَهُمُّ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَاكَ الْإِنسَانِ عَدُوًّا تُمِينًا ٢٠٠

وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَقِى وَمَا أُونِيشُد مِنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا 🚳

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَلَا نَقُولَنَ لِشَانَءِ إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَاذَكُر زَبِّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَدَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿

#### من سُورة طله رقم (۲۰):

وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ۞

فَقُولًا لَمُ قَلًا لَيْنَا لَمَلَمُ يَنَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ١

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَهُدُوٓا إِلَى الطَّيْبِ مِنَ ٱلْفَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْمَيدِ ١

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۞

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

لَا جَعْمَلُوا دُعَآة الرَّمُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآهِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ بَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ بَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْبَحْذَرِ الَّذِينَ بُعْمَلُونَ عَنْ أَمْرِهِ. أَنْ تُعِيبَهُمْ فِشْنَةً أَوْ يُعِيبَهُمْ عَذَاكُ الِيدُ اللَّ

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَعِبَادُ ٱلرَّحْدَنِ ٱلَّذِيرَ يَشْمُونَ عِنَى ٱلْعَنِي مَوْدًا وَلِهَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدُهِلُونَ قَالُواْ سَلَنَمَا ۗ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزَّهُ وَلَهُا شَهُوا بِاللَّهِ مَنُّوا كِرَامًا اللَّ

وَالَّذِينَ يَغُولُونَ رَبِّنَا هَبَ لَنَا مِنْ أَنْفَجِمَنَا وَذُرِّينَانِنَا شُرَّةَ أَعْبُبِ وَاجْعَكْنَا لِلْمُنَّفِينَ إِمَامًا ١٠

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَإِذَا سَكِمُوا اللَّفَرَ أَعَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَآ أَعَمَلُنَا وَلَكُمْ أَعَمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا بَنْغِي الْجَلِيلِنَ ٢

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

أَوْلَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّ

#### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُخِلِلَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِنَيْرِ عِلْمِ وَيَنَّخِذَهَا هُزُوَّا أُولَئِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ ۖ وَاَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاَغْضُضْ مِن صَوْقِكَ ۚ إِنَّ أَنكُرَ ٱلأَضْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَيْدِ ﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْقِكَ ۚ إِنَّ أَنكُرَ ٱلأَضْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَيْدِ ﴾

#### من سُورة الأحرَاب رقم (٣٣):

يَنِيَاتَ النَّبِيَ لَسَتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ اللِّسَاءَ إِنِ اتَّقَيْثُنُّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَرْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِي قَلْدِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﷺ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقَوْا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوَلَا سَدِيدًا ۞

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

مَن كَانَ يُرِيدُ الْمِزَّةَ مَلِلَهِ الْمِزَّةُ جَيِمًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ وَالْمَمَلُ الصَّلِيْحُ بَرْفَعُمُّ وَالَّذِينَ بَمَكُرُونَ السَّيَخَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْمُمُ وَالَّذِينَ بَمَكُرُونَ السَّيَخَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْمُ أُولَئِكَ هُوَ بَبُورُ ۞

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

الَّذِينَ يَسْنَيمُونَ الْقَوْلَ فَيَسَّبِمُونَ أَحْسَنَهُ أَوْلَتِهِكَ الَّذِينَ هَدَيْهُمُ اللَّهُ وَأُولَتِكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَدِ ١

#### من سُورة فُصّلَت رقم (٤١):

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْنَ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَلِيلَ مُسَلِيعًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ النَّسْلِيينَ ۞ وَلَا تَسْتَوِى اَلْمَسَنَةُ وَلَا السَّيِنَةُ آدْفَعْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَتُم عَذَوَةً كَالْتُمْ وَلِنُّ حَبِيدٌ ۞

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَكَفُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْر اللَّهِ

#### من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِيْ وَلَا جَمَهُمُواْ لَمُ بِالْفَوْلِ كَجَمْدِ بَعْضِحُمْ لِبَعْضِ أَن تَحَبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا يَشْفُمُهُونَ ۚ إِنَّ اللَّذِينَ يَغْضُونَ أَصَوْتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ اللَّذِينَ آمَتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِللَّقُونَ لَلَّهُ قُلُوبَهُمْ لِللَّقُونَ لَلَّهُ عَلَيْهُمْ مَا يَعْفُونَ أَنْهُمْ صَمَعُوا خَقَى غَنْهُمْ إِلَيْهِمْ لَكُونِكَ مِن وَزَلَةِ الْمُحْبَرُتِ أَكْثُمُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۚ ۚ وَلَوْ أَنْهُمْ صَمَعُوا خَقُورٌ وَجِيدٌ ﴿ قَلَى اللَّهُ عَنُورٌ وَجِيدٌ ﴿ قَلَهُ عَنُورٌ وَجِيدٌ ﴿ قَلَهُ عَنُورٌ وَجِيدٌ ﴿ قَلَهُ عَنُورٌ وَجِيدٌ ﴿ قَلْهُ عَنُورٌ وَجِيدٌ ﴿ قَلْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ لَكُونُ وَاللّهُ عَنُورٌ وَجِيدٌ ﴿ قَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

يُكَائِبًا الَّذِينَ مَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَرِّمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسَآهُ مِن نِسَآهُ عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُمُّ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ عَسَىٰ أَن يَكُنُ خَيْرًا مِنْهُمُّ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَل

#### من سُورة قَ رقم (٥٠):

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَنِيدٌ ﴿

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

آلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِّ مَا يَكُونُ مِن خَبَوَى ثَلَنَةً إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُو سَلِيمُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَافُواْ ثُمْ يُنْتِئُهُمْ بِنَا عَلُواْ بَرْمَ الْقِينَمَةُ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ عَن النَّجُوى ثُمَّ يَمُودُونَ لِنَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَشَخُونَ بِالإِنْدِ وَالْمُدُونِ وَمَعْمِدَ إِنَا جَامُوكُ عَنْهُ مَنْ النَّهُ مِنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَمَّمُ بِمَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُوا اللَّهُ لِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَمَّمُ بَصَلَوْبَمَا فِي النَّهِ اللَّهُ وَلَا يَشَوْلُ وَلِنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَمَّمُ بَصَلَوْبَمَا فِي اللَّهُ وَلَا يَشَوْلُ وَلَا يَشَوْلُ وَلَمْ اللَّهُ لِمَا اللَّهُ الللَّهُ ا

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى خَوَنكُو صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّرْ جَدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ﷺ

#### من سُورة المُلك رقم (٦٧):

وَأَيْرُوا وَوَلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُوا بِيرَ إِنَّهُ عَلِيدًا بِذَاتِ الشُّدُودِ ﴿

#### من سُورة الضّحى رقم (٩٣):

مَّأَتُ ٱلْكِيْمَ مَلَا نَعْهُرُ ۗ فَي رَأَمَا السَّالِلَ مَلَا نَنْهُرْ فِي وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِكَ مَحَدِّتْ فَ

### الفصل الرابع

# أدآبُ الزِّيارَةِ

# بِنْسُمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمَ لِمِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَشَالُونَكَ عَنِ الْأَمِلَةِ فَلْ هِيَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُوا الْبُدُوتَ مِن طُهُورِهِكَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ
 اتَّعَلُّ وَأَتُوا الْبُدُوتَ مِن آبَوَبِهِكَأ وَاتَّقُوا اللّهَ لَمُلَكُمْ لَمُنْلِحُونَ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ لَمُلَكُمْ لَمُنْلِحُونَ إِنَّا اللَّهِ لَمُلَكُمْ لَمُنْلِحُونَ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ لَمُلْكُمْ لَمُنْلِحُونَ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ لَمُلْكُمْ مَنْلِحُونَ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ لَمُلْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ الْمُلْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَثُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتًا عَبَرَ بِيُونِكُمْ حَقَى تَسْتَأْنِسُوا وَلُسَلِمُوا عَلَقَ آهَلِهَا ذَلِكُمْ خَبَرُّ لَكُمْ لَمَلَكُمْ لَلَكُمْ الْجَدُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَكُمْ الْجِعُوا فَارْجِعُواْ هُو اَلْكَى لَكُمْ الْجَدُولَ اللَّهُ مِنَاكُمْ الْجَدُولَ اللَّهُ مِنَاكُمْ الْجَدُولَ اللَّهُ مِنَاكُمُ اللَّهُ مِنَاكُمُ مَا تَدُورِكَ وَاللَّهُ مِنَاكُمُ مَا تَدُورِكَ وَاللَّهُ مِنَاكُمُ مَا تَدُورِكَ وَاللَّهُ مِنَاكُمُ مَا تَدُورِكَ وَاللَّهُ مِنَاكُمُ مَا تَدُورِكَ وَلَا لَمُؤْمِنِينَ مِنْفُمُونَ مِنَا أَنْ لَلْمُؤْمِنِينَ مَنْفُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُمُونَ فِي اللَّهُ وَمِنْهُمُ إِنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ مِنَا لَكُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

يَتَأَيُّنَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بُيُونَ ٱلنَّيِ إِلَّا أَن يُؤَنَّنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰهُ وَلَكِنَ إِنَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَمِمَتُمْدُ فَٱنْشِيْرُوا وَلَا مُسْتَقْدِينَ لِمَدِينَ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤَذِى ٱلنَّيِّقَ فَيَسْتَخِي. مِنكُمُّ وَاللَّهُ لَا يَسْتَغِي. مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَٱلْشُوهُنَ مَتَعًا نَسْتُلُوهُنَ مِن وَرَاءِ حِابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِفُلُوبِكُمْ وَفُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ لَسَالَتُمُوهُنَ مَنْهَا أَنْوَجَمُهُ مِنْ بَعْدِهِ، أَبِدًا إِنْ ذَلِكُمْ كُن عِند اللّهِ عَظِيمًا ﴿ }

#### من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْمُجْرَتِ ٱكْمُمُّمْ لَا يَعْفِلُونَ ۞ وَلَوْ أَنَهُمْ صَبَرُواْ حَنَّى غَرُّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُدُّ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ۞

#### من سُورة عَبَسَ رقم (٨٠):

عَبَىن رَوَوَكَ ۚ ۞ أَن جَلَهُۥ ٱلْخَصَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَتَلَمُ يَزْئُهُ ۞ أَرْ يَذَكُّرُ فَنَنفَمُهُ الذِكْرَىٰ ۞ أَنَ مَنِ اسْتَغَنَّىٰ ۞ أَنَ لَمُ تَصَلَىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزْئُهُ ۞ وَأَنَا مَن جَاءَكَ يَسْمَنْ ۞ وَلُمُو يَعْشَىٰ ۞ فَأَنَ عَنْهُ لَلَهَٰى ۞ كُلَّا إِنَهَا نَذَكِرُةٌ ۞

#### الفصل الخامس

# أدآب الشُّرب

# بِنْ مِ اللَّهِ النَّفْنِ التَّحَدِيِّ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذِ اَسْتَسْقَلُ مُوسَى التَّقِيفِ قَقُلْنَا اَحْرِب تِعْمَاكَ الْمَحَرُّ فَالْفَجَدُتْ مِنْهُ الْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا فَدْ عَلِمَ حُلُلُ أَنَاسٍ
 مُشْرَيَهُمْ حُلُوا وَاشْرَبُوا مِن يُزْقِ اللهِ وَلَا تَعْفَوْا فِي الأَرْضِ مُقْسِدِينَ ﴿

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

﴿ يَبَنِي مَادَمَ خُذُوا زِينَتُكُرُ عِندَ كُلِّي مُسْجِرِ وَكُلُوا وَلَا يُسْرِقُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِثُّ ٱلسَّمِينَ ﴿

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

هُوَ الَّذِى آَسَرُلَ مِنَ السَّمَآءِ مَا أَهُ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۖ وَإِنَّ لَكُوْ فِي الْأَنْصَدِ لَعِبْرَةٌ نَتَفِيكُمْ مِمَّا فِي مُطُونِهِ، مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصًا سَابِطًا لِلشَّدِيهِينَ ۖ ثُمَّ كُلِ مِن كُلِّ الشَّمَرَتِ فَاسْلُكِى شُبُلَ رَبِّكِ ذُلُكُ بَعْرَجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ تُخْتِلِفُ الْوَلَهُ فِيهِ شِفَلَةٌ لِلنَّاسِقُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِفَوْمِ بَنَفَكُرُونَ ۚ

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَآيَةٌ شَرَابُهُ وَهَنذَا مِنْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِ تَلْكُلُونَ لَحَمًا طَمِيتًا وَتَسْتَخْرِهُنَ حِلْمَةً تَلْكُرُونَ اللَّهُ وَلَمُ لَكُمُ مَنْكُرُونَ اللَّهُ وَلَمُ لَكُمْ مَنْكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْلَغُواْ مِن فَصْلِهِ. وَلَمَلَّكُمْ مَنْكُرُونَ اللَّهُ

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

أَوَلَدُ بَرُواْ أَنَا خَلَقَنَا لَهُم مِنَا عَمِلَتُ أَلِينَا أَلْعَكُما فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ اللهِ وَذَلَلْتُهَا لَهُمْ فَيَسَ رَقَّيْهُمْ وَمِينًا يَأْكُونَ اللهِ وَلَكُنْ اللهِ وَمُؤَلِّمُهُمْ وَمِنْهَا بِأَكُلُونَ اللهِ وَمُؤْمِنَ اللهِ وَمُؤْمِنَا اللهِ وَمُؤْمِنَ اللهِ وَمُؤْمِنَ اللهِ وَمُؤْمِنَ اللهِ وَمُؤْمِنَ اللهِ وَمُؤْمِنَ اللهِ وَمُؤْمِنَ اللهِ وَمُؤْمِنَا اللهُومِ وَمُؤْمِنَ اللهُ وَمُؤْمِنَ اللهُ وَمُؤْمِنَ اللهُ وَمُؤْمِنَا اللهُ وَمُؤْمِنَ اللهُ وَمُؤْمِنَا اللهُ وَمُؤْمِنَ اللهُ وَمُؤْمِنَ اللهُ وَمُؤْمِنَا اللهُ وَمُؤْمِنَا اللهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا لِلللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# الفصل الساهس

# آدآبُ الصُّحبةِ

# بِسْمِ اللهِ الرَّخْيِ الرِّحِيمِ إِ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا نُشْرِكُوا بِهِ. شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْفَصْرَبَى وَالْبَتَنَعَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى الشَّيْدِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَادِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُمُ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ الشَّيْدِ لِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُمُ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ عُمْنَالًا فَخُورًا إِنَّى
 مُخْمَالًا فَخُورًا إِنِي اللهَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَذَرِ الَّذِينِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلِهُ لَهِمًا وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَةُ الدُّنِيَّ وَدَحِيْرَ بِدِء أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كَسَبُواْ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُ عَدْلِ لَا يُؤَخَذْ مِنْهَا ۖ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابُ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمًا بِمَا كَانُوا يَكَفُرُونَ ﴾

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

يَتَائِبًا الَّذِينَ ،َامَنُوا لَا تَتَخِذُوا ،َابَاءَكُمْ وَإِخْوَتَكُمْ أَوْلِيَاةَ إِنِ اَسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَدِنِ وَمَن يَتَوَلَّهُم قِنكُمْ الْوَلَتِهَكَ هُمُ الطَّلِلُونَ ﷺ

سَيَعْلِنُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا الفَانَتُدَ إِلَيْهِمَ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجِسُنَّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّهُ جَوَانًا بِمَا كَاللَّهُ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْرِ كَاللَّهُ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْرِ اللَّهُ لَا يَرْضَى عَنِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

ٱلْخَيِينَاتُ الْخَيِينِينَ وَٱلْخَيِيثَانِ الْخَيِينَاتِ وَالطَّيِبَاتُ الطَّيِبِينَ وَالطَّيِبَانِ الطَّيِبَاتِ الْطَيِبَانِ أُوْلَتِهِكَ مُبَرَّهُونَ مِتَا يَقُولُونَ لَهُم مَغْفِرَةً وَرَفَقُ كَدِيدٌ اللَّا

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

يَوَلَئَنَ لَنَنَو لَرَ أَنَّخِذُ فَلَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ الذِكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِ وَكَانَ الشَّبْطَانُ لِلإِسْدِنِ خَدُولًا ۞

### من سُورة الفَتح رقم (٤٨):

تُحَمَّدُ رَبُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُۥ اَخِذَاهُ عَلَى الكُمُّنَارِ رُحَمَّاهُ بَيْنَهُمْ تَرَبُهُمْ رُكُمًا سُجَدًا بَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِ وُجُوهِهِد مِنْ أَثَرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئَةِ وَمَثَلُعُمْ فِي الْإِخِيلِ كَرَزِعِ أَخْرَعَ شَطْعَهُ فَنَازَرَهُ فَاسَتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى شُوقِهِ، يُعْجِبُ النُّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَنْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا ۞

# من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

مَاْقُوضٌ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَرُ بُرِدُ إِلَّا ٱلْحَبَوْةَ ٱلدُّنْبَا ﴿

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨): ﴿

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَرُمِ ٱلْآخِرِ بُوَادُونَ مَنْ حَاذَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ الْبَاعَهُمْ أَوْ الْبَاعَهُمْ أَوْمِهُمُ الْإِيمَانَ وَأَبْتَدَهُم بِرُوجٍ مِنْ أَمْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ بَحْرِي مِن غَيْهَا لِخُونَهُمْ أَوْلَا إِنَّ عِنْهُمْ وَيُصُوا عَنْهُ أَوْلَا لِكَ خِرْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ خِرْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُعْلِحُونَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَا لِكَ خِرْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ خِرْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُعْلِحُونَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَا لِكَ خِرْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ خِرْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُعْلِحُونَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَا لِكِلَّ خِرْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ خِرْبَ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَاتِكَ خِرْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ خِرْبَ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمُوا عَنْهُ أَوْلَا لِكُولُ عَنْ إِلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَنْهُمْ أَلْوَالِهُمُ أَلَا إِنَّ عَرْبُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلْوَالِهُمْ أَلِهُ وَمُعْلَقُولُمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْلُولُولُولُولُونَ عَنْ أَلَا إِلَّا إِنْ عَلَهُ وَلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُمُ أَلْولِهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلْمُ لِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ لَهُمْ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالِمُولَا عَنْهُ أَلْمُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ أَلْولِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ ال

#### من سُورة المُمتَحنّة رقم (٦٠):

لًا يَنْهَنَكُو اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَتَّيَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَرْ بُخْرِجُوكُمْ مِن دِيَرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُرَ وَتُقْسِطُوٓا إِلَيْهِمُّ إِنَّ اللّهَ بِيُبِ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّنَا يَنْهَنَكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَغَرْجُوكُمْ يَن دِيَرِكُمْ وَطَلْهَرُوا عَلَىّ إِخْرَاجِكُمْ أَن نَوَلَوْهُمُّ وَمَن يَنُولَكُمْ تَأُولَتِهِكَ هُمُ الظّائِمُونَ ۞

#### من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

وَأَصْدِرَ عَلَىٰ مَا يَتُولُونَ وَأَهْجُرَهُمْ هَجُرًا جَبِيلًا ۞

# الفهل السابع

# آدآبُ المُجالَسةِ

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيمَةِ

#### من سُورة النَّسَاء رقم (٤):

وَقَدْ نَزُلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ مَايَنتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا لَقَعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُرْ إِذَا يَنْتُلُهُمُ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَيِمًا اللَّهِ

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَلَا تَقَلْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَفَةِ وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً مَا عَلَيْك مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَظْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلَلِمِينَ ۞

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي مَايَئِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَكَ الشَّيَطَانُ فَلَا نَقَعُد بَعَدَ اللَّهِ عَرَى الطَّالِمِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَا

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

يَبَنَى ءَادَمَ خُدُوا زِينَتَكُرْ عِندَ كُلِ مَسْجِدِ وَكُولًا وَالْمَرَاوُا وَلا شُتْرِلُوا أَيْدُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ شَ

خُذِ ٱلْمَثَوَ وَأَمْرُ بِٱلْمُرْفِ وَأَغْرِضْ عَنِ ٱلْجَنْهِلِينَ اللَّهِ

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

ٱلْتُم نَرَ أَنَّ اللَّهَ يَمْتُمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِّ مَا يَكُوثُ مِن خَبَوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِمُهُمْ وَلَا أَدَنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَئِنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ بُلِيَّتُهُم بِمَا عَبِلُواْ بَوْمَ ٱلْفِيَمَةُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۞

# الفصل الثامن

# آدآبُ المَظهَرِ والزِّينَةِ والسَّيرِ

# بِسْمِ اللهِ النَّهُ النَّهُ الرَّحِيدِ

# من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

يَبَنِيَ مَادَمَ فَدَ أَرَلْنَا عَلَيْكُو كِيْلِمَنَا يُوَرِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيثُنَّا وَلِيَاشُ النَّقُوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ مَايَنتِ اللَّهِ لَعَلَّمُهُمْ يَذَكَّرُونَ ﷺ

بَنِينَ مَادَمَ خُدُوا رِبِنَتُكُمْ عِندَ كُلِّ مُسْجِدٍ وَكُوْا وَالْمَرُوا وَلا شُرِقُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْسُرِونِ ۚ قُلْ مَن حَرَّمَ رِبِنَةَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّاللَّا اللللللَّالَةُ ال

# من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَالْحَيْلَ وَالْهِمَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞

وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَعْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَعْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَغْرِهُا مِنْهُ حِلْمَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِنَبَتَنُوا مِن فَضَالِهِ وَلَنَكَ مُنْ تَشْكُرُونَ ﴾

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُنُونِكُمْ سَكُمَّا وَجَعَلَ لَكُو مِن جُنُودِ ٱلأَنْفَدِ بُنُونًا تَشْنَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِنَّامَتِكُمْ وَيَنْ أَلَّمُ مِنْ اللَّهُ عَمَلَ لَكُمْ مِنْا خَلَقَ طِلْلَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مَعَلَ لَكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْالِكُ مُ وَلَقَّهُ عَمَلَ لَكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلْحَدُ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ أَلْسَكُمْ مُنْالِكَ يُنِدُ يَعْمَتُمُ عَلَيْكُمْ أَلْمَكُمْ مُنْالِكُ يُنِدُ يَعْمَتُمُ عَلَيْكُمْ أَلْمَكُمْ مُنْالِكُونَ اللَّهُ مِنْ يَعْمَلُمُ مُنْالِعُ فَيَعْمَلُمُ مُنْالِعُونَ اللَّهُ مُنْالِعُونَ اللَّهُ مُنْالِعُ مُنْ اللَّهُ مُنْالِعُونَ اللَّهُ مُنْالِعُونَ اللَّهُ مُنْالِعُونَ اللَّهُ مُنْالِعُونَ اللَّهُ مُنْالِعُونَ اللَّهُ مُنْالِعُونَ اللَّهُ مُنْالِعُلُمُ اللَّهُ مُنْالِعُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْالِعُ اللَّهُ مُنْالِعُ اللَّهُ مُنْالِعُ اللَّهُ مُنْالِعُونَ اللَّهُ مُنْالِعُونَ اللَّهُ مُنْالِعُ اللَّهُ مُنْالِعُ اللَّهُ مُنْالِعُ اللَّهُ مُنْالِعُ اللَّهُ مُنْالِعُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْالِعُ اللَّهُ مُنْالِعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مُنْالِعُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْعُلُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْالُونَ اللَّهُ مُنْالِعُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُونُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

# من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَآصَيْرِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ بِالْفَدَوْقِ وَالْفَيْقِ يُرِيدُونَ وَجْهَثُمْ وَلَا تَقَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَـةَ الْحَيَوْةِ الدُّنَيّْ وَلَا نُعْلِغْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَكُمْ عَن ذِكْرِيّا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ فُرْطًا ۞

الْمَالُ وَالْمَنُونَ نِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنيَّأُ وَالْبَقِيَتُ الْفَلِلِحَنْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِكَ قَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۖ

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَعْضُضَنَ مِن أَبَصَدِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِينَ دِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَصَرِفِنَ بِحُمْرُهِنَ عَلَى جُمُومِينَّ وَلَا يَبْدِينَ وَيَنْتَهُنَّ إِلَّا لِلْمُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآمِهِنَ أَوْ ءَابَآمِهِنَ أَوْ ءَابَآمِهِنَ أَوْ مَابَآءِ بُمُولَتِهِنَ أَوْ أَبْدَامُهُنَّ أَوْ أَبْدَامُهُنَّ أَوْ أَبْدَامُهُنَّ أَوْ النَّبِعِينَ عَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ الْجَوْلِيهِنَ أَوْ بَيْ الْحُولِتِهِنَ أَوْ بِنَابِهِنَ أَوْ مَا مَلَكُ أَيْمَنْهُنَ أَوْ النَّبِعِينَ عَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِن الرَّجُلِهِنَ أَوْ النَّهِينَ مِن رِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولًا عَلَى عَوْرَتِ النِسَآمِ وَلَا يَضَرِينَ بِأَنْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُغْفِينَ مِن رِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَمَلَّكُونَ الْفِيمُونَ وَلَا يَضَرِينَ بِأَنْجُلِهِنَ لِيعُلَمَ مَا يُغْفِينَ مِن رَينَتِهِنَ وَثُوبُوا إِلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَمَلَكُونَ الْفِيمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَمَلَكُ الْمُؤْمِنُونَ لِللَّهُ مِن وَمِنْتِهِنَ أَوْلِهُ الْمُؤْمِنُونَ لَمُنْ الْمُؤْمِنُ وَلَا يَضَرِينَ بِلْمَالُولُ أَلِي اللْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلِينَ مَن وَلِيمُونَ اللْمُؤْمِنُ وَلَا لِلْمُؤْمِنُ وَلَا لِلْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَمَا لَوْلِهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَمَالِمُونَ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ لَيْعُونَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُولِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْ

وَّالْقَوَّعِدُ مِنَ النِسَكَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ بِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاعٌ أَن يَضَعْنَ شِيَابَهُ ﴾ غَيْرَ مُتَنَبِّحَاتِ بِزِيسَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنِ ۚ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيتُ ۞

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَعِبَادُ ٱلرَّمْنَنِ ٱلَّذِيرِكَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَنَمَا ١

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَمَا أُوتِيتُ مِن فَيْءٍ فَمَنَكُم ٱلْحَيُوٰةِ ٱلدُّنْبَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَحَ أَفَلاَ تَعْفِلُونَ ١

#### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَلَا نُصَيِّرٌ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا نَشْفِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَيَّا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالِ فَخُورٍ ۞ وَأَفْصِدْ فِي مَشْبِكَ وَأَغْضُضُ مِن صَوْقِكَ ۚ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ اَلْحَيْدِ ۞

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

يَّتَأَيُّهُا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُوْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدَّنَ أَن يُعَرَفَنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَاكَ اللَّهُ غَفُوزًا تَجِيمًا ﴿ ﴾

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلَاً عَذْبٌ فُرَاتٌ سَابِيعٌ شَرَابُهُ وَهَلَاَ مِلْحٌ أُبَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِبَ وَلَسَنَخْوِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ. وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

آعَلَمُوّا أَنْمَا الْمَيْوَةُ الدُّنْيَا لِمِبُّ وَلَمَقُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُّ بَيْنَكُمْ وَتُكَاثَرٌ فِ الْأَمْوَلِ وَالْأَوْلَيْدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَغِبَ الْكُفَارَ بَاللّهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَنَرَنَهُ مُصَفَوًا ثُمَّ بِكُونُ حُطَنَمَا وَفِ الْآخِزَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ قِنَ اللّهِ وَرِضْوَنَ ۚ وَمَا اَلْحَيْوَةُ الدُّنْيَا إِلّا مَتَنعُ الْمُدُودِ ۞

من سُورة المدَّثُر رقم (٧٤): رُثِيَابُكَ فَطَغِرُ ۞

And the second

and the second

# الفهل التاسع

# عَليكُم أنفُسَكُم

# بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ إِللهِ

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

يَّالَيُّ الَّذِينَ ،َامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمُّ لَا يَغُمُّرُكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْثُمُّ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنَيِّفُكُم بِمَا كُنتُمَّ وَلَا يَعْدُرُكُم بِمَا كُنتُمْ وَلَا اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنَيِّفُكُم بِمَا كُنتُمْ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَلَا تَظْرُهِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم بِٱلْفَدَلَةِ وَٱلْمَشِتَى يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَظْرُدَهُمُ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلْلِمِينَ ۞

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَابِرُ مِن زَيْكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ. وَمَنْ عَينَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ 📵

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنشُد بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَّا بَرِيَّ " مِمَّا تَعْمَلُونَ ١

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ. فَرَيُّكُمْ أَعَلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۞

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِلْتُمُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْمَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَنَهُ الشِّيبُ ﴾

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّةٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَإِذَا سَكِمُوا اللَّغُو أَغْرَشُوا عَتْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْدَلُنَا وَلَكُمْ أَعْدَلُكُو سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا بَتَنْبِي الجَعِيلِينَ ٢

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٣):

فَإِنْ أَغَرَشُواْ فَمَا أَرْسَلَتَكُ خَلِيمٍ حَفِيطًا إِنْ عَلِنَكَ إِلَّا ٱلْكُنَّ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلإنسَدَنَ مِنَا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا وَإِنَّا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلإنسَكِنَ مِنَا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلإنسَكِنَ كَفُورٌ اللهِ مُنْ مَسْتِقَةً بِمَا قَدَّمَتُ ٱلْمِيعِيمَ قَإِنَّ ٱلإنسَكِينَ كَفُورٌ اللهِ

# الفهل العاشر

# غَضَّ النَّظرِ بِنسمِ اللَّهِ النَّهَٰنِ الرَّحِيمِ إ

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَنْفُتُوا مِن أَبْسَنَوِهِمْ وَيَحْفَظُوا مُؤْمِعُهُمُّ ذَكِكَ أَنَّكَ لَمُمُّ إِنَّ أَلَّةَ خَيِرٌ بِمَا يَضَنَعُونَ ﴿ وَلَى الْمُؤْمِنَةِ وَلَا يَبْدِينَ وَيَنْتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَصَرِيْنَ يَخْمُوهِنَّ عَلَى جُمُومِينٍ وَلَا يَنْفَضَنَ مِنْ أَبْصَلِيهِمْ وَيَعْمُونَ عَلَى جُمُومِينٍ وَلَا يَبْدِينَ وَيَنْتَهُنَّ إِلَّا الْمِعُولَتِهِنَّ أَوْ مَانَايِهِمِنَ أَوْ مَانِيهِمِنَ أَوْ مَانِيهِمِنَ أَوْ مَانِيهِمِنَ أَوْ مَانِيهِمِنَ أَوْ مَانِيهِمِنَ أَوْ أَبْسَانِهِمِنَ أَوْ أَبْسَانِهِمَ أَوْ مَانِيهِمِنَ أَوْ مَا مَلَكُمْ أَيْسَنَهُمْنَ أَو النَّيهِمِنَ عَلَيْ أَوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّبَالِ أَوِ مَانِيهِمِنَ أَوْ مَا مَلَكُمْ أَيْسَنَهُمْنَ أَو النَّيْمِينَ عَلَيْ أَوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّبَالِ أَوِ اللَّهِمِينَ أَوْ مَنْ وَيُسِمِنَّ وَلَا يَضْرِينَ بِأَنْجُلِهِنَّ لِمُعْلَمْ مَا يَخْفِينَ مِن وَيَسَهِمُ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِمِينَ أَنْهُمُونَ لِمُعْلِمِنَ لِمُعْلَمْ مَا يَخْفِينَ مِن وَيَسَهِمُ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِمُولِينَ اللَّهُ مُنُولًا عَلَى مَوْرَبُونَ إِلَى اللَّهُولِ اللَّهُ وَلِكُونَ إِلَى اللَّهُ لِلْ اللَّهُ مُولًا عَلَى مَوْلَعُونَ إِلَى اللَّهُولِ اللَّهُ مُولًا عَلَى مُولِينَا إِلَى اللَّهُمُ وَلَى اللَّهُمُ وَلَى اللَّهُ مُولًا عَلَى مُولِينَ اللَّهُ وَلَا يَشْمُونَ إِلَّا لِمُنْفِينَ الْمُؤْمِنَ مِن وَيَسْتِهِمْ وَلَا يَشْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مُولًا الللَّهُ مُولًى اللْهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنَ لِلْمُ اللْمُؤْمِنَ الللَّهِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمُونَ اللْمُؤْمُونَ الْمِؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْم

# الفصل الحادي عشر

# النُّصُوتُ لِتَلاوةِ القُرآنِ

# بِنْ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّحِيدِ

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْشُرْمَانُ فَاسْتَبِعُوا كُمْ وَأَهْبِيثُوا لَعَلَّكُمْ شُرْمُونَ 🚳

#### من شُورة الأنفَال رقم (٨):

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلْتُ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ وَايَنَّهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَّكُلُونَ اللَّهِ

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

خَمَّنُ أَعَلَرُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ۚ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ ثُمْ خَبُوئَ إِذْ يَقُولُ الظّالِلُونَ إِن تَنَّيِعُونَ إِلَّا رَجُلَا مَسْحُورًا ۞ وَقُرْمَانَا فَرَقْتُهُ لِلْفَرَّأَوُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِ وَنَزْلَنَهُ نَنزِيلًا ۞ قُلْ مَامِنُواْ بِهِ ۚ أَوْ لَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ اللَّهُمَ مِن قَبْلِهِ؞ إِذَا يُشْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَجِزُونَ لِلأَذْقَانِ شُجَدًا ۞ وَيَقُولُونَ شُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَنْعُولًا ۞

### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

أُوْلَتِهَكَ ٱلَّذِينَ أَنْهَمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيتِينَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِتَنَ حَمَلْنَا مَعَ نُرج وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِمَ وَإِسْرَةٍ بِلَ وَمِتَنَ هَدَيْنَا وَكِيكًا ﴿ وَمِثَنَ هَدَيْنَا وَكِيكًا ﴾ وَمُعَنَ هَدَيْنَا إِنَّا نُنْلَى عَلِيْهِمْ مَايَنتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُواْ سُجَدًا وَثِكِيكًا ﴾ ﴿ ﴿ وَمِثَنَ هَدَيْنَا

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

الَّذِينَ ءَائِنَتَهُمُ الْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ. هُم بِهِ. بُؤمِنُونَ ۞ وَلِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوْاْ ءَامَنَا بِهِ: إِنَّهُ الْحَقُ مِن زَيِّنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ. مُسْلِمِينَ ۞ أُوْلَئِكَ يُؤْفَونَ أَجْرَهُم مِّزَيَّتِنِ بِمَا مَسَبُرُواْ وَيَذْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ الشَّيِئَةَ وَبِمَنَا رَفَقْنَهُمْمْ يُنِفِقُونَ ۞

#### من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَكٍ لَرَأَيْتَكُمْ خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْر

يَنْكُرُونَ اللهُ

من سُورة القِيَامَة رقم (٧٥):

عَإِذَا قَرَأْتُهُ فَأَنِّعَ قُرْمَانَةً ۞



# ألجِزءُ الرَّابعُ أخلاقِياتُ المُسلِمِ

ألبابُ الثَّانِي في صِفاتِ المُسلمِ

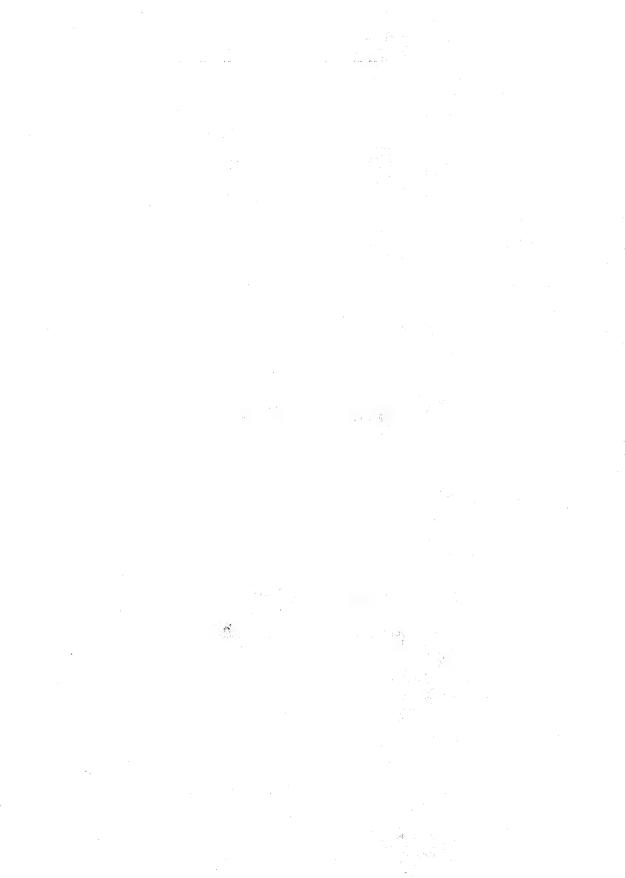

# الفصل الأول

# الإتكالُ على اللَّهِ

# بِسْمِ اللهِ الرَّخْيِ الرِّحِيمِ إِللهِ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

إِذْ هَمَّت مَّلْآبِهُتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّأُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ شَ

فِهَمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غِيظَ ٱلقَلْبِ لاَنفَشُواْ مِنْ خَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرَهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَقَلَ عَلَى اللّهِ إِنّ اللّهَ يُحِبُّ ٱلمُتَوَكِّئِينَ ﴿ إِن يَنْمُرَكُمْ اللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا اللّهِ عَلَيْتُ لَكُمْ فَمَن ذَا اللّهِ عَلَيْتُ لَكُمْ عَلَى اللّهِ فَلْمَتُونُونَ ﴿ إِنّ اللّهُ عِنْوَنَ لَ ﴿ إِنَّ اللّهُ عِنْوَنَ لَ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهِ فَلْمَتُومُ وَنَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَذَ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللَّهُ وَيِعْمَ الْوَكِيلُ ١

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَيَعُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَذِى تَقُولٌ وَاللَّهُ يَكُثُبُ مَا يُبَيِّتُونٌ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اذْكُرُوا نِسْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ فَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ أَيْدِيَهُمْ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ مِنْكَ اللَّهُ مِنُونَ اللَّهُ عَنَكُمْ وَعَلَى اللَّهُ مِنْوَنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنُونَ اللَّهُ عَنْكُمْ اللَّهُ مِنُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْوَنَ اللَّهُ عَنْكُمْ اللَّهُ مِنْوَانَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَمَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلِيُونَ وَعَلَى اللَّهِ مَتَوَكِّلُوا إِن كَشَدُ مُّؤْمِدِينَ شَ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

قَدِ اَفَتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدَنَا فِي مِلْيَكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّمُودَ فِيهَا إِلَآ أَن يَشَلَهُ اللَّهُ رَبُّناً وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْناً رَبَّنا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَرْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَائِحِينَ ﴿ ﴾

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ مُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِبَتْ عَلَيْهِمْ ءَابَنَتُمُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۗ ۗ إِذَ يَسَعُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مِّرَضُ غَرَّ هَتُؤُلَآءَ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَنِيزُ حَكِيدٌ ۗ ۚ

💠 رَإِن جَنَحُوا لِلسَّلَمِ فَآجَتَحْ لَمَا وَتَوْكَلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 🔘

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

مُّل لَن يُعِيبَـنَا ۚ إِلَّا مَا كَنَبَ اللَهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْبَتَوَكَّلِ النَّؤْمِنُونَ ۖ فَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا فَيْجِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. يَقَوْمِ إِن كَانَ كُثْرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَتِ اللّهِ فَمَـلَى اللّهِ قَرَكَمْ مَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوّا إِلَى وَلا نُنظِرُونِ إِنَّ
 مَاخِمُوا أَمْرَكُمْ وَشُرُكُا ءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوّا إِلَى وَلا نُنظِرُونِ إِنَّى

وَقَالَ مُومَىٰ يَقَرَم إِن كُنُمُ مَامَنهُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوْكُلُوا إِن كُنهُم تُسْلِيينَ ۞ فَقَالُواْ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا جَعَلْنَا فِسْنَةً لِلْفَوْرِ الظَّلِلِمِينَ ۞

#### من سُورة هُود رقم (١١):

إِنِ فَوَكُلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِ وَرَبَيْكُم مَا مِن ذَاتَهِ إِلَّا هُوَ مَاخِذًا بِنَاصِيَهِما ۚ إِنَّ رَبِ عَلَى صِرَطِ مُسْتَفِيمٍ ۚ ۚ فَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا النّهَاكُمُ عَنْهُ إِنْ عَلَىٰ يَنْفُو مِنْ رَبِيْهِ وَرَزَفَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنِيدُ إِلَىٰ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا النّهَاكُمُ عَنْهُ إِنْ عَلَيْهِ وَلِيْهِ أَيْهِ وَلِيْهِ أَيْهِ وَلِيَالِ إِنِّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلأَمْرُ كُلُّمُ فَاعْبُدُهُ وَقَوْكُلْ طَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِيلِ عَمَّا تَصْمُلُونَ ۖ

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَقَالَ يَنَيْنَ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَبِيدٍ وَابْخُلُواْ مِنْ أَبُوبٍ مُّتَفَرِقَةً وَمَا أُغِنِي عَنكُم قِرَ اللّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ اَلْحُكُمُ إِلَّا لِلّهِ عَنكُم مِنَ اللّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ اَلْحُكُمُ إِلَّا لِلّهِ عَلَيْهِ وَكَالُمَةٌ وَعَلَيْهِ فَلْيَسَوْعِكُونَ ﷺ عَلَيْهِ وَكَالُمَةً وَعَلَيْهِ فَلْيَسَوْعِكُونَ ﷺ

# من سُورة الرّعد رقم (١٣):

كَنَاكِ أَرْسَلَنَكَ فِي أَمْتُو فَذَ خَلَتْ مِن قَلِهَمَا أَمَّمُ لِتَمْتُلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ فُل هُو رَبِي لَا إِلَهُ إِلَا هُو عَلَيْهِ تَرَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَنَابِ ﴿

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَا بَشَرٌ يَثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةٍ. وَمَا كَاكَ لَنَّ أَن تَأْتِيكُمْ مِسُلُطَنِنِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْمُتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا لَنَاۤ أَلَا نَنَوَكَّلَ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَنَا شُجُلَنَّ وَلَا لَنَا اللّهُ عَلَى اللّهِ فَلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ وَمَا لَنَاۤ أَلَا نَنَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَنَا شُجُلَنَاً وَلَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَلَيْتُوكُلُونَ ﴾ وَلَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْتُوكُلُونَ ﴾ ويُفَتِيرِنَّ عَلَى مَا مَا وَاللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ ويُفَتْ إِلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

ٱلَّذِينَ صَبَّرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهِ

فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرُّانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَطُانِ الرَّحِيدِ ۞ إِنَّمُ لَيْسَ لَمُ سُلَطَنَ عَلَى ٱلَذِينَ ،امَنُواْ وَعَلَى رَيِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَلَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ أَلَّا تَلْخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَقَوَكَ لَ عَلَى ٱلْذَي لَا يَمُوتُ وَسَيْحٍ بِحَمْدِهِ. وَكَفَىٰ بِدِ. بِلْنُوْبِ عِبَادِهِ. خَبِيرًا ﴿

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَقَوَكُلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيــــــِ 🕮

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِيمَ يَنُوَكُلُونَ اللهِ

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَنَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ١

وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَنفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَلْفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٥

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُكَ اللَّهُ قُلْ أَفْزَةَ يَنْدُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِمُنِّرٍ

هَلَ هُنَ كَنْشِنَتُ شُرِيدَ أَوْ أَرَادَنِ بِرَحْمَةٍ هَلَ هُرَكَ مُسْكِنَتُ رَحْمَتِهِ فَلْ حَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ بَتَوَكَّلُ ٱلْمُنَاكِلُونَ ۖ

من سُورة الشُّوري رقم (٤٤) 🔆 🌣

وَمَا أَخْلَلْنَمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَخُكُمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تُوكَلِّكُ وَإِلَّهِ أَبِيبُ اللَّهِ فَمَا أُونِيتُمْ مِن نَمْهِ فَلَنْعُ الْمُنْيَاقُ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَبْرٌ وَأَبْقَلَ لِلَّذِينَ مَاسَنُوا وَعَلَى رَبِّيمَ يَتَوَكَّلُونَ ۖ

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

إِنَّمَا النَّجَوَىٰ مِنَ الشَّيْطُينِ لِيَحْرُكَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِصَارَهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذِنِ أَتَفَةً وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـتُوكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞

#### من سُورة المُمتَحنة رقم (٦٠):

مَنَدَ كَانَتَ لَكُمْ أَسُوَّةً حَسَنَةً فِي إِنْرِهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُم إِذْ قَالُواْ لِتَوْجِمْ إِنَّا بُرْيَهُ وَا حِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَيَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْمَدَاوَةُ وَالْبَعْنَتَاءُ أَبْدًا حَقَّ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْـدَهُۥ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ اللهِ مِن مَنْ قُرْ زَبًّا عَلَيْكَ تَؤَكَّمُنَا وَإِلَيْكَ أَنْهُمَّا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

#### من سُورة التّغَابُن رقم (٦٤):

اللهُ لَا إِنَّهُ إِلَّا هُوُّ وَعَلَى اللَّهِ فَلْمُتَوْجَدِي ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿

#### من سُورة الطّلاق رقم (٩٥):

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَبْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِۥ فَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّي شَيْءٍ فَدْرًا ۞ من سُورة المُلك رقم (٦٧):

قُلْ هُوَ الرَّحْنُنُ ءَامَنًا بِهِ. وَعَلَيْهِ تَوْكُلُنّا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ بُينِ ١٠

#### من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

رَّبُ ٱلشَّرِقِ وَٱلْمَرِبِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوٌّ مَا تَغِذُهُ وَكِيلًا ١٠

# الفصل الثاني

# إحتِرامُ الوَالدَينِ والآخَرِين

# بِسْمِ اللهِ الرَّخْيِلِ الرَّحِيلِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَيِنَ إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِيَّنِي إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبِيَ وَالْلِيَتَامِينِ وَقُولُواْ الِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِسِمُوا الطَّسَلَوْةَ وَمَاثُواْ الرَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلِّشِتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنشُر مُعْمِشُونَ ﴿ ۚ ۚ ۚ ۖ وَقُولُواْ الِلنَّاسِ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ. شَنْيَعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِدِى اللّهُـرْنِي وَالْبَسَكِينِ وَالْبَسَاكِينِ وَالْمَسْتَعِينِ وَالْبَسَاكِينِ وَالْمَسْتَعِينِ وَالْمَسْتَعِينِ وَالْمَسْتَعِينِ وَالْمَاسِطِينِ وَمَا مَلْكُتُ أَيْسَاتُكُمْ إِنَّ اللّهُ لَا يُعْرِبُونَ اللّهِ وَمَا مَلْكُنْ أَيْسَاكُونِ اللّهِ مَا اللّهِ وَمَا مَلْكُنْ أَيْسَاكُونِ اللّهِ وَالْمَاسِلِ وَمَا مَلْكُنْ أَيْسَاكُونَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالْمَالِقِينِ وَالْمَالِقِينُ وَالْمَالِقِينِ وَالْمِنْ الْمَالِقِينِ وَالْمَالِقِينِ وَالْمَالِقِينِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِقِينِ وَالْمَالِقِينِ وَالْمَالِقِينِ وَالْمَالِقِينِ وَالْمَالِقِينِ وَالْمَالِقِينِ وَالْمَالِقِينِ وَالْمَالِقِينِ وَالْمَالِقِينِ وَالْمِنْلِقِينِ وَالْمَالِقِينِ وَالْمَالِمِينَالِمِينَالِقُلْمِينَالِقُلْمِينَالِ وَمِنْ الْمَالِمُونِ وَالْمَالِمِينَالِمِينَالِمُونِ وَالْمَالِمِينَالِيْلِمُونِ وَالْمِنْلِيَالِمُونِ وَالْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُ وَ

## من سُورة الأنعَام رقم (٦):

أن تَمَالُوا أَتَلُ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا ثُمْرِكُوا بِهِ. شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا نَقْدُلُوا أَوْلَدَكُمْ مِن إِمْلُونَ فَتَالُوا أَوْلَدَكُم مِن إِمْلُونَ فَتَالُوا أَلَانَسَ الَّتِي حَرَمَ إِمْلُونَ فَيْكُوا أَلَانَسَ الَّتِي حَرَمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِ ذَلِكُمْ وَمَسْلُمُ بِهِ. لَعَلَمُو لَسُولُونَ إِنْ

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَنْعَنَا بِهِمْ أَزْوَجَا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ طَلَيْهِمْ وَالْخَيْضَ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِيينَ 🚳

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَقَعَن رَبُكَ أَلًا تَقَبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَنِي إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَمُّمَا أَوْ وَلَا نَبُرُهُمَا وَقُل رَبِ ٱرْحَمُهُمَا كُمَّا رَبِيَانِ أَنْ وَلَا نَبُرُهُمَا وَقُل رَبِ ٱرْحَمُهُمَا كُمَّا رَبِيَانِ مَن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ ٱرْحَمُهُمَا كُمَّا رَبِيَانِ مَن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبِيَانِ مَن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ الرَّحْمُهُمَا كُمَّا رَبِيَانِ مَن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ الرَّحْمُهُمَا كُمَّا رَبِيانِ مَن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ الرَّحْمُهُمَا كُمَّا رَبِيانِ مَن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ الرَّحْمُهُمَا كُمَّا رَبِيانِ اللهُ مَن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ الرَّحْمُهُمَا كُمَّا رَبِيانِ اللهُ مَن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ الرَّحْمُهُمَا كُمَّا رَبِيانِ اللَّهُمْ مَن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ الرَّحْمُهُمَا كُمَا وَقُلْ رَبِ الرَّعْمُهُمَا كُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمَا وَقُلْ رَبِ الرَّحْمُهُمَا كُمُ اللَّهُ مَن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ الرَّعْمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ مُن اللَّهُمَا وَقُلُ لَ لَهُ مَن اللّهُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

وَيَرَّا بِوَلِدَنِهِ وَلَوْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ١

وَبُرًّا بِوَلِدَقِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ١

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَوَضَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنَا ۚ وَإِن جَعَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْحِمْكُمْ فَأَنْيَنْكُم بِمَا كُنتُد مَسْمَلُونَ ﴾ كُنتُد مَسْمَلُونَ ﴾

### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمْمُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَدْلُمُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اَشَكُّرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَصِيرُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّه

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَوَصَّيْنَا اَلْإِنسَانَ وِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَنَا حَمَلَتُهُ أَمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُمَّا وَحَمَلُهُ وَلِمَسَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِنَا بَلَغَ أَشُدُهُ وَلِلَغَ الْإِنسَانُهُ وَلَلَغَ وَعَلَى وَلِمَسَلَمُ وَلَاسَى اللَّهِ أَشَدُهُ وَلَئَعَ اللَّهِ أَنْسَلِحَ لِى فِي الْمَسْلِحَ لِى فِي الْمُسْلِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَيْلُوا وَنَسَجَاوَدُ عَن سَيِّكَاتِهِم فِي أَصَّبِ الْمُشْلِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

# الفصل الثالث

# أداء وحِفظُ الأمانةِ

# بسب الله التَّمَيْن الرَّحَيْنِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَغَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَانِهَا فَإِمَنُ مَغْبُوصَةٌ فَإِن أَمِنَ بَعْشُكُم بَعْضًا فَلِيُوْدِ الَّذِى اَوْتُمِنَ آمَننَتُهُ وَلِيَتَقِ
 اللّهَ رَبَّةُ وَلَا تَكْتُمُوا الشّهَادَةُ وَمَن يَحْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَائِيمٌ قَلْبُكُم وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللّهِ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَوْدِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَوْدِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَوِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ وَمِنْهُم مَنْ أَلِنَا فِي اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَمْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَمْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَمْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَمْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ ال

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

يَمَا يُبَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَنَيَكُمْ وَأَنتُم تَسْلَمُونَ 🕲

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتُنِّهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

قَالَتْ إِحْدَالُهُمَا بَكَأْتِتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِينُ ٱلْأَمِينُ اللَّ

من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلتَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْثُ أَن بَعْيِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَمَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا عَلَى

من سُورة المعَارج رقم (٧٠):

وَالَّذِينَ ثُمْ لِأَمْتَشِيمَ وَعَهْدِمْ زَعُونَ ۞

# الفصل الرابع

# ألأمرُ بِالمَعرُوفِ والنَّهيُ عنِ المُنكِرِ

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرُّحْمَٰنِ ٱلرِّحَيْمِ إِلَّهِ الرَّحِيمِ إِلَّهِ الرُّحَيْمِ إِلَّهِ الرَّحِيمِ إِلَّهِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

النَّاسُ وَاللَّهِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِنبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَلْنَكُن مِنكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْغَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِّ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ شَيْ الْمُنكَّرِ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ إِلَيْ الْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَّرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ آهَلُ الْحَيْنَابِ كُنتُمْ خَيْرً أَمَّةٍ أَنْفِيعُونَ الْمَنْكِذَنِ الْمُنكِنَّةِ وَلَوْ مَامَنَ آهَلُ الْحَيْنَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَخْذُهُمُ الْفَنْسِقُونَ اللَّهِ

يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُوكَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُوك فِي ٱلْخَيْرَاتُ وَأَوْلَتَهِكَ مِنَ الصّليحِينَ ﷺ

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِت إِسْرَبُويلَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَدً ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَـنَنَاهُونَ عَن مُنكَوِ فَعَلُوهُ لِيَثْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

قُل يَنَوْرِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَيَكُمْ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ مَن تَكُوثُ لَهُ عَنِبَهُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلطَّالِمُونَ اللهِ عَنْقِبَهُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الطَّالِمُونَ اللهِ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

فَلَنَا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ: أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوَةِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ طَلَمُوا بِعَذَابٍ بَكِيسٍ بِمَا كَانُوا يَنْسُتُونَ ﷺ

خُذِ ٱلْمَثَوَ وَأَمُرُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنْهِلِينَ اللَّهِ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَسَمُعُمْ أَوْلِيَالُهُ بَسَعِنْ يَأْمُهُونَ إِلْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَبُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُونَ اللَّهُ عَزِيدٌ اللَّهُ عَنْهُونَ عَنِيلًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَزِيدٌ اللَّهُ عَزِيدٌ اللَّهُ عَزِيدٌ اللَّهُ عَزِيدٌ اللَّهُ عَزِيدٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَزِيدٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَزِيدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَزِيدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَزِيدُ وَلِيلُونَ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَزِيدُ وَلِيلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيدُ وَلِيلُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللللْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ

التَّكِينُونَ الْمُعَيدُونَ الْمُعَيدُونَ التَّكِيمُونَ التَّكِيمُونَ التَّكِيدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَسْرُوبِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْمُعَلُونَ التَّكِيمُونَ التَلْمِمُونَ التَّكِيمُونَ التَّكِيمُ اللَّهُ اللَّلْكُالُونَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### من سُورة هُود رقم (١١):

مُلُوَلًا كَانَ مِنَ الشُرُونِ مِن مَبَلِكُمُ أُولُوا مِنْيَةِ يَنْهَرَكَ عَنِ النَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلَّا فَلِيلًا مِنَّنَ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَاتَّبَعَ الَّذِيكَ طَلَمُوا مَا أَدُوفُوا فِمِيهِ وَكَانُوا مُعْرِمِيكِ ﴿

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

ٱلَّذِينَ إِن مُّكَنَّنَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَانَوْا ٱلزَّكَوْةَ وَأَسَرُوا بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَيَلَو عَنقِبَةُ ٱلأَمُورِ ۞

#### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

يَبُنَ أَقِمِ الصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلمُنكِرِ وَأَصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكُ إِنَّ ذَلِك مِن عَزْمِ ٱلأَمْورِ ١

#### الفصل الخامس

# ٲڵتَّڡٚۅؘؽ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحَيْمِ إِللهِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

ذَلِكَ ٱلْكِنْبُ لَا رَبْ فِيهِ هُدًى لِلْمُنَقِينَ اللهُ

يَتَأْيُمَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿

فَإِن لَّمْ تَغْمَلُوا وَلَن تَغْمَلُوا فَانَقُوا النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ أَمِنَتْ اللَّكَفِرِينَ شَ

وَءَامِنُواْ بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوْلَ كَافِي بِدِّ وَلَا تَشْتُرُوا بِعَابَقِي فَمَنَا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتَقُونِ ﴿

رَائِقُولَ بِوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن لَفْسِ شَيْنًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخِذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَا هُمْمَ يُنصَرُونَ ۚ ۚ وَاتَقُولُ بِوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن لَفْسِ شَيْنًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخِذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَا هُمْمَ يُنصَرُونَ ۚ ۚ

وَإِذَ أَخَذْنَا مِينَنَقَكُمْ وَرَفَمْنَا فَوْقَكُمُ الظُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِغُوَّةِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَمَلَّكُمْ تَلَغُونَ ۖ

ِ جُمَلَتُهَمَا نَكُلُا لِمُا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللهِ الْمُنْفِينَ

وَلَوَ أَنْهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّغَوْا لَمَثُوبَةٌ مِن عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَو كَانُوا بَمْ لَمُونَ كَ

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْنًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدَلٌّ وَلَا نَنفَهُمَا شَنَعَةٌ وَلَا لَهُمْ يُعَمُّرونَ شَهْ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَيِينَ بِالْمَقُرُوبِ خَفًّا عَلَى الْمُنَفِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِينَ ﴾ المُنَفِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ وَامَنُوا كُيْبَ عَيَيْكُمُ الْهِيمَامُ كُمَا كُيْبَ عَلَى الَّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنَفُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُونُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُل

ٱلأَبْيَعُنُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَحْبِرِ ثُمَّ لِلْقِنُوا الْعِيَامُ إِلَى النَّسَلِ وَلَا تُبَيْرُونُكَ وَأَشَدُ عَلَكِفُونَ فِي الْمَسَلَحِدُّ تِلَكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقَرَّبُوهُمَا كَذَلِكَ يُبَرِّفُ اللّهُ مَايَتِهِ لِلنّاسِ لَمَلّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ ﴾

بَتَنُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ فَلَ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ البُرُ بِأَن تَأْنُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَكِنَ الْبِرِّ مَنِ النَّهِ لَكَلَّكُمْ اللّهِ لَمُلَّكُمْ لُنْلِحُونَ إِلَيْ اللَّهِ لَمُلَّكُمْ لُنْلِحُونَ إِلَيْ اللَّهِ لَمُلَّكُمْ لُنْلِحُونَ إِلَيْ اللَّهِ لَمُلَّكُمْ لُنْلِحُونَ إِلَيْ اللَّهِ لَمُلْحَمُ لَنْلِحُونَ إِلَيْ اللَّهِ لَمُلْحَمُ لَنْلِحُونَ إِلَيْ اللَّهِ لَمُلْحَمُ اللَّهِ لَمْلَحَمُ اللَّهِ لَمُلْحَمُ لَنْلِحُونَ إِلَيْ إِلَيْ اللَّهِ لَمْلَحُمْ اللَّهِ لَمُلْحِمُونَ إِلَيْ اللَّهُ لَمُلْحَمُ اللَّهُ اللَّهِ لَمُلْحَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

النَّهُرُ الْحَرَامُ بِالنَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَنتُ فِعَمَامَنُ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاقْتُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوّا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ اللَّهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاقْتُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّا أَنَّا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ وَاقْلَمُوا أَنَّهُ وَاعْلَمُوا أَنْهُ وَاقْلَمُوا أَنْهُ وَاقْلَمُوا أَنْهُ وَاقْلَمُوا أَنَّا أَنْهُ وَاقْلَمُوا أَنْهُ وَاقْلَمُوا أَنَّا وَاقْلَمُوا أَنْهُ وَاقْلَمُوا أَنْهُ وَاقْلَمُوا أَنْهُ وَاقْلَمُوا أَنَّا أَنْهُ وَاقْلَمُوا أَنَّا اللَّهُ وَاقْلَمُوا أَنْهُ وَاقْلَمُوا أَنَّا اللَّهُ وَاقْلَمُوا أَنَّا اللَّهُ وَاقْلَمُوا أَنَّا اللَّهُ وَاقَالُمُوا أَنْهُ وَاقْلُمُوا أَنَّا اللَّهُ وَاقْلُمُوا أَنَّا اللَّهُ وَاقْلُمُوا أَنَّا اللَّهُ وَاقْلُمُوا أَنْهُ وَاقْلُمُوا أَنَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاقْلُمُوا أَنَّهُ وَاقْلُمُوا أَنَّا لَا اللَّهُ وَاقْلُمُوا أَنْهُ واقْلُمُوا أَنَّا لِمُنْ إِلَيْنَا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاقَالُمُوا أَنْهُ وَاللَّهُ وَاقَالُمُوا أَنَّا لَا لَا لَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

وَاَيْتُوا الْمُنِعَ وَالْمُنْرَةَ بِنَوْ أَنِ أَحْسِرَتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُنْتِ وَلَا غَلِقُوا رُوسَكُو حَقَّ بَلِغُ الْمُدَى عَلَمُّ فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ مُعَنَّقُ وَلَا عَلِيْهُ الْمُنْوَةِ إِلَى الْمُنِعَ فَلَ السَيْسَرَ مِنَ الْمُنْتَى فَنَ لَمْ يَعِدَ الْمُنْوَةِ إِلَى الْمُنْجَ فَلَ السَيْسَرَ مِنَ الْمُنْتَى فَنَ لَمْ يَعِدَ وَمِينَامُ الْلَهُ مَالْمُنَامُ الْلَهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَمْرَةً كَامِلُةً وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَنَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَنَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَاذْكُرُوا اللّهَ فِي آيَامِ مَعْدُودَاتُ فَمَن تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَالَمْزَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ النَّفَا وَانْعُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِلَيْهِ

وَإِذَا فِيلَ لَهُ الَّتِي اللَّهَ أَخَذَهُ الْحِزَّةُ إِلاِّلْتُو فَعَسْبُمُ جَهَامٌ وَلِيفَنَ البِهَادُ ٢

نُرِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا وَيَسْتَخُرُولَا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يُومَ الْقِيَامَةُ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاهُ بِنَيْرِ حِسَابٍ ﷺ

نِسَا وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ مَا ثُوَا حَرَّكُمْ اللَّهِ هِعَثَمُّ وَمَنْهُوا لِأَنْسِكُمْ وَاتَنْفُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنْكُم مُّلِكُونُ وَبَشِيرِ النَّوْمِينِينَ ۖ وَلَا تَجْمَلُوا اللهَ عُرْضَكُ لِأَيْنَئِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَغَفُّوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيهِ ۖ ۚ

وَالْوَلِانَ ثُرْضِعْنَ أَوْلِنَاهُ فَ حَوْلَيْ كَامِلْيَنِ لِمَن أَرَادَ أَن يُخِ أَلْضَاعَةً وَعَلَ الْوَلْدِدِ لَهُ رِنَهُونَ وَكِسَوَهُمْ بِالْعَرُونِ لَا مُعْلَىٰ الْوَلِدِ مِثْلُ دَالِكَ فَإِن أَرَدًا فِصَالًا عَن ثَكَلَتُ مَنْ اللّهِ مِلْدِهُ لَهُ بِوَلِدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَمْ بِوَلَدِهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ دَالِكُ فَإِن أَرَدَا فِصَالًا عَن ثَكَانُورِ مَثْلًا عَلَىٰ الْوَلِدِ مَثْلًا عَن اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُولِدُهُ أَن تَسْتَرْضِمُوا أَوْلِدَكُو فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُو لِذَا سَلَمْتُم مَّا مَالَيْهُمْ فِي وَاللّهُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهُ مَا عَلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ فَلَا عَلَيْهُمْ إِلَيْهُولِ مُعْلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِدُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُو لِذَا سَلَمْتُم مَّا مَالِيَهُمْ وَاللّهُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ إِلَيْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعْلَقُوا أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُناعَلَمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولًا اللّهُ مَا مُمَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْمُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مَا الللّهُ مِنْ الللّهُ مَا اللللللّهُ مَا الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُلْمُ الللّهُ اللّهُ مَا الللّ

وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبَلِ أَن تَسَنُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَمْسَتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْضَفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَنْ يَسْفُوا الَّذِي يَكُورُ عَقْدَةُ النِكَاحُ وَأَن تَسْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَعَ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا شَمَلُونَ بَسِيمُ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا شَمَلُونَ بَسِيمُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّالَالِمُ اللَّهُ اللّ

وَلَمُطَلِّقَتِ مَنْعُ إِلْمَعُرُونِ مَقًا عَلَى النَّفَيدِ اللَّهِ

يَتَأَيُّهَا الَّذِيكَ ءَامَنُوا الْتَقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا يَقِقَ مِنَ الْرِيْوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ٢٠٠

وَاتَقُواْ بَوْنَا رُبَعَمُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمّ مُولِّ كُلُّ فَنْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ عَلَيْهُ اللّهِينَ اللّهِ مَا مَثُوّا إِذَا لَمَنْ مِدَنِ إِلَىٰ أَبِمِ مُسَكِّم مَا مَثُوا وَلَيَحْتُ بَيْنَكُمْ كَايِبُ إِلْمَكُولُ وَلَا يَأْبُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمُهُ اللّهُ مَلَى مُلَا اللّهِ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَحْتُ بَيْنَكُمْ كَايِبُ إِلْمَكُولُ وَلا يَبْحَسَ مِنهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَحْتُ اللّهُ وَلَيْتُ اللّهُ وَلَيْتُ اللّهُ وَلا يَبْحَسَ مِنهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَقْقُ وَلَيْتُ وَلِيلُهُ إِلْمَكُولُ وَاسْتَشِهُوا شَهِيدَيْنِ مِن يَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُكُنِ وَمَن اللّهُ مَلَولًا أَن يَعْلَى هُو وَلا يَشْهَدُوا مَن مِن يَجَالِكُمْ وَلا يَأْبُولُ اللّهُ وَلَيْهُ إِلْمَالًا إِنْ وَاسْتَشِهُوا شَهِيدَيْنِ مِن يَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُكُونُ وَهُو اللّهُ مَنْ وَاسْتَسِمُوا اللّهُ وَالْمَالِ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْدُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْدُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَولًا اللّهُ وَلَا مُعْمَلُولُ اللّهُ وَلَا مُعْلِلًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

أَوْنَيْتُكُم بِخَيْرٍ مِن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱلْقَوْا عِندَ رَبِهِم جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَغْيَهَا ٱلْأَنْهَدُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَذَوْجٌ مُ مُلْهَكُمٌ وَنِفُوتُ مِن اللَّهَ لَهُ وَاللَّهُ بَعِيدِيزٌ بِٱلْهِيجَادِ 
 مُطْهَكُمَةٌ وَرِضُونُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ بَعِيدِيزٌ بِٱلْهِيجَادِ

وَمُمَكِنَةًا لِمَا بَيْرَكَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكَةِ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَخِشْتُكُمْ بِنَايَةٍ مِن زَيِّكُمُّ فَاتَّقُوا اللهُ وَأَطِيعُونِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

بَنَىٰ مَنْ أَوْنَى بِمَهْدِهِ. وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُعِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١

يَمَا يُهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ. وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم تُسْلِمُونَ ١

وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُصْعَدُوهُ وَاللَّهُ عَلِيدًا إِللَّهَ يَلِيدُ اللَّهِ

إِن تَنسَنكُمْ حَسَنَةً تَسُوْهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِئَةً يَشَرَحُوا بِهِمَ ۚ وَإِن تَصْدِرُوا وَتَنَقُوا لَا بَعُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُوكَ مُحِيطًا فِي اللّهَ عِمْدُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَأَنَّقُوا اللَّهَ لَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ

بَلَ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَنَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدَكُمْ رَبُّكُم عِنْسَةِ ءَالَغوِ مِنَ الْمَلَتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوَا أَضْعَاهُا مُعْسَعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَمَلَّكُمْ ثُغْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيَ أُعِدَتْ لِلْكُنْدِينَ ﴾ اللَّذِينَ اللَّيْ

وَسَارِعُوا إِلَى مَمْ فِرَةِ مِن رَّبِحُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا السَّمَوَّتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّت لِلمُتَقِينَ
 هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَمَوْعِظَةٌ لِلمُتَقِينَ

الَّذِينَ اَسْتَجَابُوا بِلَهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَسْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْخُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّفَوَا أَجُرُ عَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنَّا اللَّهُمُ عَلَيْهِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُغَلِمَتُمُ عَلَى اللَّيْتِ وَلَكِنَّ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُغَلِمَتُمُ عَلَى اللَّيْتِ وَلَكِنَّ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُغَلِمَتُمُ عَلَى اللَّيْتِ وَلَكِنَ

اللَّهَ يَجْتَى مِن رُّسُلِهِ. مَن بَشَأَةُ فَالِمُوا إِلَهُ ورُسُلِهِ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُوا مَلَكُمْ أَجُر عَظِيتٌ اللَّهِ

لَتْبَاؤُك في أَمْوَلِكُمْ وَأَشْمِكُمْ وَلَتَمْمُكَ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَبَ مِن تَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَمْرَكُواْ
 أَذْكُ كَيْدِيزُ وَإِن نَصْبِهُوا وَتَشَعُّوا فَإِنَّ ذَلِك مِن عَذِرِ ٱلأُمُورِ إِنَّى

لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَمُمْ جَنَّكُ لِمُرِى مِن تَّمْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِللَّهِ اللَّهُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِللَّهِ اللَّهُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِللَّهِ اللَّهُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِكُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِ اللللْلِهُ عَلَيْلِ اللللْلِهُ عَلَيْلِ الللّهُ عَلَيْلِ الللّهُ عَلَيْلِ الللّهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِ الللّهُ عَلَيْلِي الللللّهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِ اللّهِ عَلَيْلِهُ الللّهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ اللّهُ عَلَيْلِهُ اللّهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِكُمْ عَلَيْلِهُ عَلَيْلًا عَلْ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ وَامْنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَايِطُوا وَأَنْفُوا أَلَّهُ لَمَلَّكُمْ ثَقْلِحُون كَ

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

يَكَأَيُّنَا النَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَذِيرًا وَيَسَأَةٌ وَاتَّقُواْ اللّهَ الّذِي شَـَاتَـٰتُونَ بِدِ. وَٱلْأَرْجَامُّ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْتُمْ رَقِيبًا ۞

وَلَيْخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلَفِهِمْ دُرْبَّةً ضِعَاهًا خَاهُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَشَّقُوا اللَّهَ وَلَيْقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۞

َلَتُ ثَرَ إِلَى اَلَذِينَ فِيلَ لَمَنُمُ كُلُوا اَيُدِيكُمْ وَلَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَمَانُوا الرَّكُواَ فَلَتَا كُذِبَ عَلَيْهُمُ اَلْهِنَالُ إِذَا فَإِينٌ مِنْهُمْ بَعْشَوْنَ النَّاسَ كَضَفْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْبَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِرَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْهِنَالَ لَوَلاَ أَخْرَنَنَآ إِلَىٰ أَبَلِ قَرِيبٍ قُلْ مَنْهُ الدُّنَا قِلِيلٌ وَالْآيَخِرَهُ خَيْرٌ لِيَنِ اَلْقَنَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ ﴾

وَإِنِ آمَرَاأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِغْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحًا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَالصَّلَحُ خَيْرً وَأَحْضِرَتِ اللّهَ عَالَى مِمَا تَشْمَلُونَ خِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَصْدِلُوا بَيْنَ اللّهَ عَلَى بِمَا تَشْمَلُونَ خِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَصْدِلُوا بَيْنَ اللّهَ عَلَى إِمَا تَشْمَلُونَ خِيرًا ﴿ وَلَا تَسْتَطِيعُوا أَن تَصْدِلُوا بَيْنَ اللّهَ كَانَ عَنُورًا اللّهَ كَانَ عَلَوا اللّهَ كَانَ عَلَورًا وَلَوْ مَرْضَتُم فَلَا تَعِيدُوا حَلُ النّهَ إِلَى اللّهَ كَانَ عَلَورًا وَلَا تُصْلِحُوا وَتَنْقُوا فَإِنَ اللّهُ كَانَ عَلُورًا وَلَوْ مَرْضَتُم فَلَا تَعِيدُوا حَلُلُ النّهَ إِلَى اللّهُ كَانَ عَلَورًا وَلَا تُصْلِحُوا وَتَنْقُوا فَإِنَ اللّهُ كَانَ عَلُورًا وَلَا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ كَانَ عَلَوْلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَيَنْهِ مَا فِي اَلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوقُوا الكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ وَإِن تَكَفُرُوا فَإِنَّ يَنْهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَيْبًا حِيدًا ﴿ ﴾

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

يَتَأَيُّنَا اَلَّذِينَ مَامَنُوا لَا غَيْلُوا شَمَكَيْمِ اللَّهِ وَلَا النَّهْرَ الْحَرَامُ وَلَا الْمُدَى وَلَا الْفَلَيْمِدَ وَلَا مَالِيْتَ الْمُرَامُ يَبْنَعُونَ فَضَلًا مِن رَبِهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنْكُمْ شَنَئَانُ فَوْمٍ أَن مَمَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَصْتَدُواً وَمَمَاوَفُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُونُ وَلَا نَمَاوُقُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْمُدُونُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ٢

يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُمِلَ لَمُمْ قُلْ أُمِلَ لَكُمُ الطَّيِبَكُ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ الْجَوَارِجِ مُكَلِينَ ثُقِلُونَهُنَ مِنَا عَلَمْكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِنَا أَسَسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاَذَكُوا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فَكُلُوا مِنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْجَسَابِ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاَذْكُوا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْجَسَابِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَاذَكُوا يَسْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقُهُ الّذِى وَانْفَكُم بِهِ: إِذْ قُلْتُمْ سَمِمْنَا وَأَطَمْنَأ وَاتَقُوا اللّهُ إِنّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ المُشَدُودِ ﴿ يَا يَا يُهَا الّذِينَ مَامَثُوا كُونُوا فَوَمِينَ لِلّهِ شُهَدَاتَه بِالْفِسْطِ وَلَا يَجْرِينَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى آلًا تَصْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّقْوَعُ وَاتَّقُوا اللّهُ إِنْ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَصْمَلُونَ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمْ أَيْدِيَهُمْ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمُ أَيْدِيَهُمْ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمُ أَنْدِيَهُمْ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا أَبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَتِى إِذْ فَرَبَا فَرْبَانَا نَلْقُتِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْفَبَلَ مِنَ ٱلْأَخَرِ قَالَ لَأَفْنُلُنَكُ قَالَ إِنَّمَا يَنْفَبَلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنْقِينَ 
 إِنَّمَا يَنْفَبَلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنْقِينَ

يَتَأَيْهُنَا الَّذِينَ مَامَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ وَاتَبَتَغُوّا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِدِ لَمَلَّكُمَّ مُثْلِعُونَ ﷺ وَمَا يَبْنَ مَا النَّوْرَاةِ وَمَاتَيْنَهُ الْإِنِيلَ فِيهِ هُدَى وَثُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمَاتَيْنَهُ الْإِنِيلَ فِيهِ هُدَى وَثُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمَاتَيْنَهُ الْإِنِيلَ فِيهِ هُدَى وَثُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمَاتَيْنَهُ الْإِنِيلَ فِيهِ هُدَى وَثُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُاتَيْنَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنِيلًا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُمُ مُواللِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِيْلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّ

يَّالَيُّ الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَّجِدُوا الَّذِينَ الْخَذُوا دِينَكُرُ هُزُوا وَلِيبًا مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِنْبَ مِن مَلِيكُمْ وَالْكُفَارَ أَوْلِيَاتُهُ وَالْقُوا اللّهَ إِن كُنُم مُتَوْمِدِينَ ۞

وَلَوَ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ مَامَنُوا وَٱتَّقُوا لَكَفَّرًا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَنْخَلَنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّهِيهِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ أَهُدُ مِنْ أَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيتَ ءَاسُوا وَعَصِلُوا الطّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا إِذَا مَا اتَّـَقُوا وَمَاسَنُوا وَعَصِلُوا الطّلِحَتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَمَاسَنُوا ثُمَّ اللّهِينِينَ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أُمِلَ لَكُمْ صَنْيِدُ ٱلْبَخْرِ وَطَمَامُهُ مَتَنَعَا لَكُمْ وَلِلسَّنَيَارَةً وَخُرْمَ عَلَيْكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ خُرُمًا وَاتَـْغُوا اللَّهَ ٱلَذِعت إِلِيْهِ تُحْشَرُونَ ﷺ

مُّل لَا يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثَرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يَتَأُولِ الأَلْبَابِ لَمَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّ

إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْتِيمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّمَآيِّ قَالَ اتَّقُوا اللّهَ إِن كُنتُم تُقْمِينِنَ اللهِ ﴾ أَقْمِينِنَ اللهِ إ

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمِبُ وَلَهُوَ وَلَلَذَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَفُونَ أَفَلَا شَفِيلُونَ شَى وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِهِمْ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ، وَلِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَتَلَهُمْ يَنَفُونَ شَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَنَفُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن ثَمَتِ وَلَكِن فِضَرَىٰ لَمَلَهُمْ يَنَفُونَ شَقَ وَأَنْ أَفِيمُوا الْفَكَلُونَ وَالْفَوْنُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ مُخْشَرُونَ شَقَ

وَلاَ نَفْرَبُوا مَالَ ٱلْبَنِيرِ إِلَّا بِالَّتِي هِمَ آحَسَنُ حَقَّ يَبِكُمَ آشُدَمُّ وَأَوْلُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْبِيزَانَ بِٱلْقِسْلِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وَلَوْ مَالَ ٱللَّهُ وَلَا تَفْرَقُ وَبِعَهِدِ اللَّهِ أَوْلُواْ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِدِ لَمَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَأَنْ وَإِنْ مَا لَكُمْ وَالَّهُ مَالَكُمْ لَا لَكُمُ مَنْ مَا اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَهَذَا كِنَابُ أَرْلَنَهُ مُبَارَكُ فَالْبَعُو وَالْفُوا لَمَلَكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

يَنَنِيَ ءَادَمَ فَدَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُؤَرِى سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاشُ النَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْر يَذَكَّرُونَ ۞

يَبَنِ َ اَدَمَ إِنَّا يَأْتِيَنَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ الِنِيْ فَمَنِ الْغَلَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْتِمْ وَلَا هُمْ جَرَنُونَ ۖ أَوَ عِجَسُتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَوْبِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُو لِيُنذِرَكُمْ وَلِلْنَقُواْ وَلَسَلَحُ رُحْمُونَ ۖ

💠 وَإِلَىٰ عَادِ لَمَاهُمْ هُوذًا قَالَ يَغَفِيهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُو بَنْ إِلَىهِ غَيْرُهُم اللَّهَ لَلَّا نَتَقُونَ 🔘

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْشَرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقُوا لَهُنَحَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِنَ السَّمَآ وَالْأَرْضِ وَلَكِكَ كَذَّبُوا فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آسَنَمِينُواْ بِاللَّهِ وَآصَهُمُواً إِنْ ٱلْأَرْضَ بِلَّهِ بُورِثُهَا مَن بَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْمَعْبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ فَالَ عَذَا إِلَيْنَ مُلْمَ وَالْمَعْبَةُ وَلَى الْاَحْمَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْنَ قَالَ عَذَا فِي أَصِيبُ بِهِ. مَنْ آشَاتُهُ وَرَحْمَتِي وَسِعْتَ كُلَّ فَقَوْ فَسَأَحُتُهُمَا لِللَّذِينَ يَتَعُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِنَايَئِنَا يُوْمِثُونَ اللَّهِ فَيَعُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِنَايَئِنَا يُؤْمِثُونَ اللَّهِ فَي بَلْعُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِنَايَئِنَا يُؤْمِثُونَ اللَّهِ فَي بَلْعُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِنَايَئِنَا يُؤْمِثُونَ اللَّهُ

وَإِذْ نَنْفَنَا الْمَبْلَلُ فَوْقَهُمْ كَالْتُمْ طُلُقٌ وَطُنُوا أَنْهُ وَلِغَا بِهِمْ خُدُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِفُوْق وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَمَلَكُمْ نَلَقُون شَ
 إِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَشَهُمْ طَلَيْقٌ مِنَ الشَّيْطُانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ شَ

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَهِ وَالرَّسُولِ فَٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُّ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِن كُنتُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ تُقوينِينَ ﴾

يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِن تَنَقُوا اللَّهُ يَجْمَلُ لَكُمْ فَرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّنَانِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيدِ اللَّهِ

وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُلُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَارِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيَآءُ ۚ إِنَّ أَوْلِيَآءُ ۚ إِلَّا الْمُنْقُونَ وَلَكِنَّ أَحَةً هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

> الَّذِينَ عَهَدَتَ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنْفُشُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّزَ وَهُمْ لَا يَنْفُونَ ۖ اللهِ عَهْدَ تَكُلُوا مِنَا غَنِمْتُمْ حَلَكُ مَلِيَهَا وَاقْتُوا اللهُ إِنِّ اللهَ عَفُورٌ رَبِيهُ اللهِ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

إِلَّا الَّذِينَ عَنهَدِتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْنًا وَلَمْ يُطَلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْنُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّيِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ السُّنَقِينَ ﴾

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ، إِلَّا اَلَّذِينَ عَهَدَتُمْ عِندَ الْمَشْجِدِ اَلْحَرَارِ فَمَا اَسْتَقَنْمُوا لَكُمْ فَاسْتَفِيمُوا لَمُنَّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُثَقِينَ ۞

إِنَّ عِـذَةَ الشَّهُورِ عِندَ اللَّهِ أَفْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ بَوْمَ خَلَقَ السَّمَنُوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُهُ حُرُمٌ وَالِكَ اللِّينُ الْقَيْمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ ٱلْمُسَكُمُ وَقَالِمُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةَ كَمَا بُقَالُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُنْقِينَ اللَّهِ

لَا يَسْتَغَذِنُكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُوا بِالْمَوْلِهِة وَالْفُسِيمُّ وَاللَّهُ عَلِيدٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُوا بِالْمَوْلِهِة وَالْفُسِيمُّ وَاللَّهُ عَلِيدٌ إِلَّمُنَّقِينَ فَي النَّفَوَىٰ مِنْ أَوَّلِو يَوْمِ أَخَفُ أَن تَقُومَ فِيهُ فِيهِ رِبَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَعْلَمُ رُواً وَاللَّهُ مُن يَعْلَمُ مُؤْ وَاللَّهُ مِنَ النَّقُومُ مِنَ اللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم مَن أَسَسَ بُنْكِنَهُ عَلَى شَفَا يُحِبُ اللَّهُ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم مَن أَسَسَ بُنْكِنَهُ عَلَى شَفَا جُرُبٍ هَارٍ مِهَامُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِيلِينَ اللَّهِ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصِلُّ فَوَمَّا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَى بُنْتِنَ لَهُم مَّا بَنْقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِ فَيْءٍ عَلِيمُ ۖ ﴿ يَكَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا انْقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ العَمْدِقِينَ ۗ ﴿

يَئَائِمًا الَّذِينَ مَامَنُوا فَنيلُوا الَّذِيرَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَّادِ وَلَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُنْقِينَ اللَّهِ

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

إِنَّ فِي اخْدِلَنْفِ النَّبِلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ بَنَّتُوك ۞ قُلْ مَن بَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَلَةِ وَالْأَرْضِ أَمَّن بَيْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَر وَمَن بُغْرِجُ الْعَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْعَيْ وَمَن يُدَيِّرُ الْأَمْنَ مَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَقُونَ ۞

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللَّهِ

#### من سُورة هُود رقم (١١):

يِلْكَ مِنْ أَلْبَاهِ ٱلْفَيْبِ نُوحِبَهَا إِلِيَكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا فَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلَّأَ فَأَصَرِّرٌ إِنَّ ٱلْعَنْقِبَةَ لِلْمُنْقِينَ ۖ ﴿ وَجَاتَهُم قَوْمُهُم يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبَثُلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقُورِ هَتَوْلَاءِ بَنَانِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ قَاتَقُوا آللَّهَ وَلَا تُحْرُونِ فِي صَنْبِغِيْمَ ٱلْلِيَسَ مِنكُوْ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴾

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا بَنْقُونَ ۞

مَـَالْوَا لَوَنَكَ لَأَتَ بُوسُكُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَـَذَا أَخِى قَدْ مَـٰ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَنَّنِ وَيَصْــهِر فَإِكَ اللَّهَ لَا يُضِينِهُ ۚ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّهُ مَن يَنَّنِ وَيَصْــهِر فَإِكَ اللَّهَ لَا يُضِينِهُ أَجْرَ المُضينِينَ ۞

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا فُرِحَ إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَّقُ أَلْلَا بَسِيرُواْ فِ ٱلأَرْضِ فَيَسْظُرُوا كَيْفَ كَاكَ عَنْفِيَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱنَّفَوَا أَفَالَا تَمْقِلُونَ ﴿ }

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ تَجْرِى مِن غَنْهَ الْأَنْهَرُّ أَكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلْهَا قِلْكَ عُقْبَى اللَّذِينَ اتَقُواْ وَعُقْبَى اللَّهَا وَاللَّهَا قِلْكَ عُقْبَى اللَّذِينَ النَّالُ شَيْ
 الْكَيْفِرِينَ النَّالُ شَيْ

# من سُورة الحِجر رقم (١٥):

إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿

قَالَ إِنَّ مَتَوْلِاَهِ مَنْيْفِي فَلَا نَفْسَحُونِ ۞ وَالنَّمُوا اللَّهَ وَلَا غُمْرُونِ ۞

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

يُنَزِلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ بِالرَّرِج مِنْ أَسْرِهِ عَلَى مَن بَشَآهُ مِنْ عِادِهِ أَنْ أَنذُرُوٓا أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا مَاتَقُونِ ۗ ﴿ وَمِيلَ لِلَّذِينَ اَنَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوا خَبَرُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَادِهِ الدُّنْيَا حَسَنُةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَبَرُ وَلَيْعَمَ دَارُ الْشَيْعِينَ ﴾ وَمِيلًا لِلَّذِينَ اللَّهُ اللللْهُ الللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِ

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَعِبَّا ۞ يَلْكَ ٱلْمُنَّةُ ٱلَّتِي فُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِبًّا ۞ ثُمَّ نُتَجِى الَّذِينَ ٱنَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلطَّلِيمِينَ فِيهَا جِئِبًا ۞ يَوْمَ خَشُرُ ٱلْمُثَقِينَ إِلَى ٱلرَّحَٰنِ وَفَدًا ۞ فَإِنَّمَا بَشَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِثَبَشِرَ بِهِ ٱلْمُثَقِيرَ وَثُنْذِرَ بِهِ. قَوْمًا لُذًا ۞

يَيَحْيَى خُذِ ٱلْكِتَبَ بِفُوَّةً وَمَاتِيَنَهُ ٱلْمُعْكُمْ صَبِيتًا ۞ وَحَنَانًا مِن لَدُنًا وَزَكُوَةً وَكَالَ تَقِيًّا ۞

#### من سُورة طله رقم (۲۰):

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ ثُرْمَانًا عَمَرِيتُنَا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَمَلَّهُمْ بَلَقُونَ أَوْ يُعْدِثُ لَمُمْ نِكُولُ اللَّهِ

وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْذِ وَاصْطَدِرَ عَلَيْهَا لَا نَسْنَلُكَ رِنْقًا خَمْنُ زَزُقُكُ وَٱلْمَنْفِبَةُ لِلنَّقَوَىٰ ١

#### من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

وَلَقَدَّ ءَاتَیْنَا مُوسَیٰ وَهَـٰدُونَ اَلْفُرْقَانَ وَضِیبَآهُ وَذِکْلَ لِلْمُنْقِینَ ﷺ اللَّیٰنَ یَخْشُونَ رَبَّهُم بِاَلْفَیْبِ وَهُم مِنَ اَلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

يَتَأْتُهَا النَّاسُ اتَّفُواْ رَبَّكُمُّ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَنُّ عَظِيمٌ ١

ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَتِيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَفْوَف ٱلْفَلُوبِ

لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآقُهَا وَلَكِين بَنالُهُ النَّقَوَىٰ مِنكُمْ كَلَاكَ سَخَّرَهَا لَكُرُ لِثَكَـبِرُواْ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىنكُمُّ وَبَشِرِ الْمُخْسِنِينَ ۞

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوسًا إِلَىٰ فَوْيِهِ. فَقَالَ يَفَوْمِ آعَبُدُوا أَلَّهَ مَا لَكُرُ مِنَ الِّهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَلْقُونَ ۖ أَلَا لَلْتُونَ اللهِ عَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنْقُونَ ۚ أَلَا لَنْقُونَ ۚ أَلَا لَنَقُونَ ۚ أَلَا لَنَقُونَ أَلَا لَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا لَنْقُونَ ۖ أَلَا لَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُۥ أَفَلَا لَنْقُونَ ۖ أَلَا لَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُۥ أَفَلَا لَنْقُونَ ۖ أَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَيْرُهُۥ أَفَلَا لَنْقُونَ ۖ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

مُّلَ مَن رَّبُ ٱلسَّمَنَوْتِ ٱلسَّتَبِيعِ وَرَبُ ٱلْمَسْرِشِ ٱلْعَظِيمِ ۖ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ مُّلَ أَمْلَا نَتَقُونَ ۖ ۖ

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكُرُ مَايَنتِ شُبِيْنَتْ وَمَثَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَقْهِ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞

# من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

قُلْ أَنَالِكَ خَيْرً أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُمَلِدِ ٱلَّذِي وُعِدَ ٱلْمُنْقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَآةُ وَمَصِيرًا ﴿ وَٱلَّذِينَ بَعُولُونَ رَبِّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَنْوَجِنَا وَذُرْتِلَئِنَا فُسَرَةً أَعْيُمِنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿

### من سُورة الشُّفَرَاء رقم (٢٦):

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُومَىٰ أَنِ انْنِ الْفَوْمَ الظَّلِلِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ۞ وَأَزْلِفَتِ الْمُنْقِينَ ۞ وَأُزْلِفَتِ الْمُنْقِينَ ۞

كَذَّبَتْ قَرَّمُ ثُبِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُتُمْ الْمُؤْمَرُ ثُوحُ آلَا نَقُونَ ۞ إِذِ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَأَقَوَا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞

رَيّا اَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَى عَلَى رَبِّ الْعَلَيْنِ فَيْ مَا تُلْوَا اللّهَ وَأَلِيمُونِ فَي وَمَا مَعُولُوا اللّهَ وَأَلِيمُونِ فَي وَمَا اللّهِ وَالْمِيمُونِ فَي وَمَا اللّهُ وَالْمِيمُونِ فَي وَمَا اللّهُ وَالْمِيمُونِ فَي وَمَا اللّهُ وَالْمِيمُونِ فَي وَالْمَعُونِ فَي وَاللّهُ وَالْمِعُونِ فَي وَالْمَعُونِ فَي وَاللّهُ وَالْمِعُونِ فَي وَاللّهُ وَالْمِعُونِ فَي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمِعُونِ فَي وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْمُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَا

### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا بِنَقُونَ ٥

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

عِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُمِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَقِيةُ لِلْمُنْقِينَ اللهِ

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَإِنْهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا أَلَقَهُ وَالْقُومُ ۚ وَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ مَعْلَمُونَ اللَّهِ

# من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

الله مُنِينِينَ إِلَيْهِ وَالْقُوهُ وَأَقِيمُوا المَسْلَوةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ النُمْرِكِينَ

# من سُورة لُقمَان رقم (٢٦١):

يُكَانِّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاَخْشَوْا يَوْمَا لَا يَجْزِف وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ فَلَا تَغُنَّزَكُمُ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرُنَّكُم بِاللّهِ الْفَرُورُ ۞

# من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

بَتَأَيُّمُ النَّبِي أَنَّوَ اللَّهَ وَلَا تُعلِعِ الْكَغِيرِينَ وَالْمُتَنْفِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا عَكِيمًا كُلَّ

يَنِيَاتَهُ النِّيقِ لَسَتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ النِّسَآةُ إِنِ اتَّقَيْئُنُّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﷺ

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنِّقَ اللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى اَلنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَنُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ يَنْهَا وَطَرًا زَوْجَنَكُهَا لِكَنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِ ٱنْوَجَعَ أَرْعِيَاآبِهِمْ إِذَا فَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ ﴾

لًا جُنَاحَ عَلَيْنِنَ فِيْ ءَابَآلِهِنَ وَلَا أَنَنَابِهِنَ وَلَا إِخْوَتِهِنَ وَلَا أَنِنَاهِ إِخْوَتِهِنَ وَلَا أَنِنَاهِ إِخْوَتِهِنَ وَلَا أَنِنَاهِ أَخُوتِهِنَ وَلَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُونُّ وَاتَّقِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَاكَ عَلَى كُلِّ مَنْهِ شَهِيدًا ۞

يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

وَإِذَا قِيلَ لَمُنُمُ آتَقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُرُ لَمَلَكُو نُرْحُونَ ۖ

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

وَإِنَّ إِنْكَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْا نَتَقُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُنْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْحَنَافِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

أَرْ غَمَلُ الَّذِينَ مَاسَنُوا وَعَكِمُلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُشْدِينَ فِي الأَرْضِ أَرْ نَجْمَلُ النُّنَقِينَ كَالْفُجَارِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

قُلُ بَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اَلْقُواْ رَبَّكُمُّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَآرَضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَى الصَّيْرُونَ أَجَرَهُم مِثَيْرِ حِسَابٍ ۞

لَمُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِن غَنْهِمْ ظُلَلُّ ذَاكِ يُخَوِّدُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةً بَعِبَادِ فَانَّقُونِ اللَّهُ الْمِيعَادَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَنِّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللللْمُولِيلُولُولُولُ الللْ

فُرْهَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَنَفُونَ اللهُ

وَالَّذِي مَآة بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ اللَّهِ وَالَّذِي مَا الْمُنْقُونَ

أَزْ تَقُولَ لَوْ أَكَ اللَّهَ هَدَائِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ

وَيُنَجِى اللَّهُ ٱلَّذِينَ الَّـٰقَوَّا بِمَغَازَتِهِمْ لَا يَمَشُّهُمُ ٱلسُّوَّهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُواْ رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَىٰ إِنَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ آبُوبُهُمَا وَقَالَ لَمُمُدْ خَرَنَهُمَا سَلَامُ عَلَيْكُمُمُ وَلِيكُمْ وَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ مَا يُعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا يُعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا يُعَلِّمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا يَعْمَلُوهَا خَلِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَالِمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَالِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاكُمُ عَلَّهُ

# من سُورة فُضّلَت رقم (٤١):

وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ١

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

وَزُخُرُمًا وَإِن كُلُ ذَلِكَ لَمَّا مَتَنعُ الْمَيَوْةِ الدُّنيَأَ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

وَلَمَّا جَاءً عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْ جِمْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلاَّيْنِ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى غَنْلِلْمُونَ فِيدٍ فَٱنَّفُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ اللّهَ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ وَلَيْمُونِ اللّهُ اللّهُ وَلَيْمُونِ اللّهُ اللّهُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### من سُورة الدّخان رقم (٤٤):

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

إِنَّهُمْ لَن يُغَنُّوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّلِمِينَ بَعْشُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضٌ وَاللَّهُ وَإِنَّ ٱلْمُنْقِينَ ﴿

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

مَثَلُ الْمُنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنْقُونِ فِيهَا اَنْهَرُّ مِن مَلْمٍ غَيْرِ مَاسِنِ وَانْهَرُّ مِن لَبَنِ لَدَ يَنَفَيْرَ طَعْمُمُمُ وَأَنْهَرُّ مِن خَمْرِ لَذَةِ لِلشَّيْرِيِينَ وَأَنْهَرُّ مِنْ عَسَلٍ مُصَغِّى وَلِمُمْ فِيهَا مِن كُلِّ النَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِيِّمْ كَمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي النَارِ وَمُعُوا مَنَّ جَمِيمَا فَقَطَّعَ الْمُمَاهُمُرُ اللَّهِ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلِيْكَ حَتَى إِنَا خَرْجُوا مِن عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُونُوا الْفِلْتُر مَاذَا قَالَ مَافِقاً أُولَئِيكَ اللَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى مُلْوَبِهِمْ وَانْبَعُوا أَهْوَآءَكُمْرِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آهْدَدُوا زَادَكُمْرَ هُدُى وَمَائِنِهُمْ تَقُونِهُمْرَ اللَّهِ

إِنَّمَا لَلْمَيْوَةُ ٱلدُّنِّيَ لَمِتُ وَلَهُوُّ وَإِن قُوْمِنُوا وَتَنْقُوا يُؤْتِكُو أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْقَلَكُمْ أَمُولَكُمْمْ اللَّهِ

### من سُورة الفَتح رقم (٤٨):

إِذَ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْمُمِينَةَ حَمِينَةَ الْمُنْهِلِيَّةِ فَانْزَلَ اللهُ سَكِبنَتُمْ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُمْ كَالْوَمُهُمْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُمْ كَالُونَ اللهُ بِكُلِ مَنَ عَلِيمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ الل

## من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نُفَدِمُوا بَيْنَ بَدَي اللَّهِ وَرَسُولِةٍ. وَالْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَرْفُعُوا اللّهُ إِلْقُولِ كَجَهْرِ بَمْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَلُكُمْ وَالنَّدُ لَا مَنْفُرُهِنَ ﴾ أَسُؤنكُمْ فَوْفَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ إِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَمْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا مَنْفُرُهِنَ ﴾

## من سُورة قَ رقم (٥٠):

وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ اللَّهُ

## من سُورة الذّاريَات رقم (٥١):

إِنَّ ٱلْمُثَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ١

## من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

إِنَّ ٱلْمُنَّفِينَ فِي جَنَّتِ وَيَعِيمِ ١

## من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

الَّذِينَ يَخْتِنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلإِثْدِ وَالْفَوْحِشَ إِلَا اللَّمَّ إِنَّ رَبَكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةُ لَمُو أَعْلَدُ بِكُو إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنشُرَ اَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أَمَّهَتِكُمُّ فَلَا تُزَكُّرًا أَنفُسَكُمُ هُوَ أَعْلَدُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ۞

## من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

إِنَّ ٱللَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ اللَّهِ

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

يَّتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَـنُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ. يُؤْمِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن زَحْمَيَهِ، وَيَجْعَل لَكُمُّ نُولًا نَمْشُونَ يِهِ. وَيَغْفِرَ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَجِيمٌ ۞

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِنَا تَنتَجَيْثُمْ فَلَا تَنتَجَيْثُمْ فَلَا تَنتَجَوُا بِٱلْإِثْدِ وَٱلْمُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجَوَا بِٱلْذِي وَالنَّقُومُ وَالنَّقُومُ وَالنَّقُومُ وَالنَّقُومُ اللّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْتَرُونَ ۞

## من سُورة الحَشر رقم (٥٩)

## من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

مَانِ فَانَكُمْ شَقَّ مِنْ أَنَفِيكُمْ إِلَى ٱلكُفَّارِ مَعَاقِبُمُ فَتَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزَوَجُهُم مِثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَاقْتُوا اللَّهَ الَّذِينَ أَنتُم بِهِ. مُؤْمِنُونَ ﷺ

## مِن سُورة التَّغَابُن رقم (٦٤):

مَّالْقُوا اللهَ مَا السَّطَعْتُمُ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِعُوا خَيْرًا لِأَنْسُكُمُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. فَأُوْلِتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۖ

## من سُورة الطَّلاَق رقم (٦٥):

أَعَدُ اللَّهُ لَمُمْ عَذَابَا شَدِيدًا مَاتَقُوا اللَّهُ يَتَأُولِ الْأَلِيبِ الَّذِينَ ،امْوَا مَدْ أَزَلَ اللَّهُ إِلَكُمْ ذِكْرًا ١

## من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

يَئَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُوّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُو نَازًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْتَهِكُمُّ غِلَاظُ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَآ أَمَرُهُمْ وَيَقْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ أَمَرُهُمْ وَيَقْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

## من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

إِنَّ الْمُنَّفِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّبِيمِ

## من سُورة الحَاقّة رقم (٦٩):

رَإِنَّمُ لَنَذُكِرُ ۚ لِلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

## من سُورة نُوح رقم (٧١):

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ؞ أَنْ أَنذِرَ قَوَمَكَ مِن فَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَاجُ أَلِيدٌ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّ لَكُو نَذِيرٌ شُمِينُ ۞ أَنِ اَعْبُدُواْ اَللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَنْفِر لَكُم مِن دُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآهَ لَا يُؤَخِّرُ لَوَ كُنْتُد نَمْلَدُونَ ۞

#### من سُورة المُزْمل رقم (٧٣):

فَكَيْفَ تَنَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ بَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١

## من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاتَهُ اللَّهُ هُوَ أَهَلُ النَّقَوَىٰ وَأَهْلُ ٱلمَّغْمِرَةِ ۞

## من سُورة المُرسَلات رقم (٧٧):

إِنَّ ٱلشُنَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُمُونٍ ۞ وَفَرَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۞

#### من سُورة النّبَإ رقم (٧٨):

إِذَ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا اللهُ

#### من سُورة الشّمس رقم (٩١):

وَتَقْسِ وَمَا سَوَّتِهَا ۞ قَالْمَمُهَا خُورَهَا وَتَقَوَنَهَا ۞ قَدْ أَلْلَحَ مَن زَكَّتُهَا ۞

#### من سُورة الليل رقم (٩٢):

نَّامًا مَنْ أَعْلَىٰ رَاْفَقَىٰ فِي وَصَدَّقَ بِالْمُشْنَىٰ فِي مُسَنَّيْسِرُمُ لِلْبُسْرَىٰ فِي

اَّذَرُكُمُّ فَانَ تَلَقَّلِ ۚ ۚ لَا يَسْلَمُوا ۚ إِلَّا ٱلْأَنْفَى ۞ الَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۞ وَسَيُجَنَّبُهُا ٱلْأَلْفَى ۞ الَّذِى يُؤْتِى مَالَمُّ يَتَرَكُّهُ ۞

#### من سُورة العَلق رقم (٩٦):

أَرَيْتَ الَّذِى بَنْغَنِّ ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَحَ ۞ أَرَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْمُلْتَعَ ۞ أَوْ أَمْرَ بِالْفَوْعَ ۞ أَرَيْتَ إِن كَذَّبَ رَقُولَةُ ۞ الْرَ يَنَمُ بِأَنَّ اللَّهُ بَرَىٰ ۞

## الفصل السادس

# التَّواضُعُ

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ يَرْ

## من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ. شَيْئًا وَإِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْفُسْرَقِ وَالْبَتَامَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى الشَّرِينِ وَالْجَنْبِ وَالْمَالِكِينِ وَالْجَنْبِ وَالْمَالِكِينِ وَالْمَالِكِينِ وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمُمُ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ لَمُحَالًا فَخُورًا إِنَّى
 مُخْمَالًا فَخُورًا إِنِّيْنَا

## من سُورة المَائدة رقم (٥):

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِيدِم فَسَوْف يَأْنِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِدِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهَدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَعَاقُونَ لَوَمَةَ لَآمِهُمْ ذَلِكَ فَشْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيدُ ﴿ آَلُكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيدُ ﴿ آَلُهُ وَسِعٌ عَلِيدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ال

## من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

سَأَمْرِثُ عَنْ ءَايَقِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوَّا كُلُّ مَايَةِ لَا يُؤْمِـنُوا بِهَا وَإِن يَرَوَّا سَيِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَغَخِدُوهُ سَكِيلًا وَإِن يَكُوْا سَكِيلَ ٱلْنَيْ يَشَخِدُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَذَبُوا بِعَايَدَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنِيلِينَ ۖ الْأَنْ

## من سُورة الحِجر رقم (١٥):

لَا تَمُذَنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا يِهِمْ أَزْوَجُنَا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ 🚳

## من سُورة النَّحل رقم (١٦):

لَا جَرَمَ أَكَ اللَّهَ يَمْلُرُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُمْلِئُونَ ۚ إِنَّمُ لَا يُحِبُّ ٱلسَّنَّكُمِينَ

## من سُورة الاسراء رقم (١٧):

وَلَا تَسْفِى فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَىٰ تَبْلُغُ لِلْمِالُ عُلُولًا

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَعِيادُ ٱلرِّحْدَنِ ٱلَّذِيرَ يَسْتُونَ عَلَ ٱلأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدْهِلُونَ قَالُواْ سَلَنمًا اللهِ

## من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَلَغْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

يَلِكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَمَدُلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْمَقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ اللهِ

## من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَلَا نُصَيِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَسْشِ فِي ٱلأَرْضِ مَرَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْنَالِ فَخُورِ اللَّهِ

## من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

💠 يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱلنُّدُ ٱلْفُـقَرَّاةُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَيْثُ ٱلْحَبِيدُ 🕲

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

لِكُنْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَانَكُمْ وَلَا تَقْرَحُوا بِمَا مَانَدَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُور ١

#### من سُورة عَبَسَ رقم (٨٠):

قُلِلَ الْإِنسَانُ مَا ٱلْمَنْرُ ﴿ مِن أَي هَيْمِ عَلَقَامُ ﴿ مِن نُطْلَعَ عَلَقَامُ لَلْكَرَامُ ﴿ فَا السَّبِيلَ بَشَرُمُ ﴿ فَا أَلَامُ مَأْتَمَامُ ﴿ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَامُ مَأْتُمَامُ ﴾ فَي إِن فَاقَد النَّذِيرُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللّلَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُم

### من سُورة الطّارق رقم (٨٦):

غَيْنَكُو الْإِنسَانُ مِمْ غُلِقَ ۞ غُلِقَ مِن مُنَاءِ دَافِقِ ۞ بَعْنُجُ مِنْ بَيْنِ الشُّلْبِ وَالتَّرَابِ ۞

## من سُورة البَلَد رقم (٩٠):

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبُدٍ ﴾ أَيْحَسَبُ أَن لَن يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدُ ۗ

## الفصل السابع

## الخلم وكظم الغيظ

# بِنْسُمُ اللَّهِ ٱلتَّخْزِبُ ٱلرِّحِيسَةِ

## من سُورة آل عِمرَان رقم (الله

اَلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَآءِ وَالطَّمْلِينِ الْفَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُضِينِينَ ﴾ فِهَا رَحْمَةِ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنقَشُواْ بِنْ حَوْلِا ۚ فَاعْتُ عَنْهُمْ وَاسْتَغَفِرْ لَمَمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَنْزُ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكُلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَعِكَادُ ٱلرِّمْمَانِ ٱلَّذِيكَ يَسْشُونَ عَلَى ٱلأَوْمِي مَوْمَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَعِلُونَ قَالُواْ سَلَنَمَا ١

## من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَالَّذِينَ يَعْلِيْوَنَ كُبَّتِهِمُ الْوَبْمِ وَالْفَرْحِشَ وَإِذَا لَمَّا غَيْمِهُوا لَمْمْ يَعْفِرُونَ ﴿

## الفصل الثامن

# الرَّهبَةُ والخَوفُ مِن اللَّهِ

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحَيْمِ إِلَّهُ

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَنَنِيَ إِمْرُهِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِمْمَتِيَ ٱلَّذِي أَنْعَنْتُ عَلَيْكُو وَأَوْفُواْ بِهَدِينَ أُوفِ بِهَدِكُمْ وَإِنَّنَي فَأَرْهَبُونِ ٢

وَاسْتَعِينُوا بِالشَّبْرِ وَالشَّلَوْةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْمُنْشِينَ ٥

ثُمَّ فَسَتْ قُلُوئِكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ فَسَوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجَرُ مِنْهُ ٱلأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّقُ مُنْفِقٍ عِنْهُ الْمَا يَنْفِطِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللهُ بِنَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۖ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ مِنْفُولِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۗ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

وَمِنَ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْمَرَارُ وَحَيْثُ مَا كُنتُدْ فَوْلُوا وُبُوهَكُمْ شَطْرَةٌ لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَا الَّذِيرَكَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا غَنْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلِأُتِمَ يِسْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَمَلَّكُمْ تَهْنَدُونَ ﷺ

وَلَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآةِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَكُمْ سَنَذُكُونَهُنَ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْمُوفًا وَلَا نَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِنَابُ أَجَلَمُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورً حَلِيثُمْ فَالْ مَا فِي اللهُ عَلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورُ حَلِيثُمْ فَالْ اللهِ عَلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورُ حَلِيثُمْ فَالْ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

لَا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنْدِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ وَمَن يَفْكُلُ وَلِاكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي فَنَ إِلَّا أَن تَكَفَّوا مِنْهُمْ اللَّهُ وَيُعْمَمُ مَا فِي مُنْدِرِكُمْ اللّهُ تَشْدُهُ وَلِلَ اللّهِ الْمَصِيدُ ﴿ إِلَى اللّهِ الْمَصِيدُ ﴿ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيدُ ﴿ إِلَى اللّهِ الْمَصِيدُ ﴿ إِلَى اللّهِ الْمَصِيدُ ﴿ أَنْ اللّهُ اللّ

إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ ٱوْلِيَاءَةًۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنُّمُ مُؤْمِنِينَ 🥮

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُوْلَتَهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﷺ

## من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

َلَتَ ثَرَ إِلَى اَلَذِينَ فِيلَ لَمُتَمَّ كُلُّوْا ۚ لَيُدِيَكُمُّ وَلِقِيمُوا الصَّلَوْءَ وَمَالُوا الزَّكُوهُ فَلَمَّا كُيْبَ عَلَيْهِمُ الْفِنَالُ إِذَا فَيِقٌ مِتْهُمْ يَغْتَمُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ اَشَدَ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبُّنَا لِرَ كَنْبَتَ عَلَيْنَا الْفِنَالَ لَوْلاَ الْخَرَانَا إِلَىٰ أَبَلِ وَبِهِ كُلَّ مَنْكُمُ الدُّنَبَا قِلِيلٌ وَٱلْآخِوَةُ عَنْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُونَ فَنِيلًا ﴿ ﴾ خَيْبُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولَا اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللل

### من سُورة المَائدة رقم (٥):

يُعَايُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا غُيِلُوا شَعَنَيْرَ اللَّهِ وَلَا النَّهْرَ الحُرَامَ وَلَا الْمُذَى وَلَا الْفَلَتِمِدَ وَلَا عَالَيْتُ الْمُوَامَ يَبْنَعُونَ فَضَلَا مِن مَامُنُوا لَا الْمُسَجِدِ الْمُرَامِ الْهُ مَنْكَانُ فَوْمِ أَن مَمَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْمُرَامِ أَن تَمْمَدُواً مِن اللهِ عَرِمُنْكُمْ شَنَكَانُ فَوْمٍ أَن مَمَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْمُرَامِ أَن تَمْمَدُواً وَلَا يَعْمِرُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَقَدَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ البَابِ ۚ فَإِذَا دَخَالْتُمُوهُ فَإِلَّكُمْ غَلِيلُونَ وَعَلَى اللّهِ مَتَوَكَّلُواْ إِن كَشُتُم مُؤْمِنِ بِنَ ﷺ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَآحْدُرُوا ۚ فَإِنْ تُوَلِّيتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولَا ٱلْبَكِنُ ٱلشِّينُ

يَّالَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُونَكُمُ اللهُ بِمَقَوْ مِنَ العَمْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَدَ اللهُ مَن يَعَافُهُ بِالْعَبَيِّ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ الِيَّ ﷺ

## من سُورة الأنعَام رقم (٦):

مُّلَّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١

وَأَنْذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُمْشَرُواْ إِلَى رَبِيهِمْ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ. وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَمَلَهُمْ يَنْفُونَ اللَّهِ

## من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلْتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَّكُلُونَ كَا

#### من سُورة التَّوبَة رقم (٩):

أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَفُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَهُوكُمْ أَوَّلَك مَنَّزَةً أَغَنْتُونَهُمُ فَاللَهُ أَخَقُ أَن تَغَشَوْهُ إِن كُنتُد مُؤْمِنِينَ ﷺ

إِنَّمَا يَهْمُوُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَفَامَ الصَّلَوْةَ وَءَانَ الزَّكَوْةَ وَلَاّ يَغْشَ إِلَّا اللَّهُ فَمَسَىٰ وَأَلَاتِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿

## من سُورة هُود رقم (١١):

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ يَوْمٌ جَعَمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُورٌ ﴿

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِدِهِ أَن يُوصَلَ وَتَعْشَوْتَ رَبَّهُمْ وَيَعْافُونَ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَلَشْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللَّهِ

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

يَمَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 🕯 🧐 🍪 وَقَالَ اللهُ لَا نَنَخِذُوٓا إِلَىٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ ۗ وَخِيْدُ ۚ فَإِنَّسَى فَارَهَبُونِ ۞

## من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

أُولَتِكَ الَّذِينَ يَدَعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَكُمُ وَيَخَافُونَ عَذَابَةً إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَدُونَا ۞

وَغَيْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا 🛊 📵

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَقَ ۞ إِلَّا لَنْكِرَةً لِمَن يَخْفَىٰ ۞

فَقُولًا لَمُ فَوْلًا لَّيِّنَا لَمَلَّمُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ١

يَوْمَبِذِ يَنْبِعُونَ ٱلدَّاعِى لَا عِنَجَ لَثُمُّ وَخَنْعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْنِي فَلَا تَسْمَتُهُ إِلَّا هَسْمًا ﷺ

### من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَلَا يَغْفَعُوكَ إِلَّا لِنَنِ ٱرْتَعَنَىٰ وَهُمْ بَنْ خَفْيَنِهِ مُشْفِقُونَ اللَّهُ

ٱلَّذِينَ يَخَشَّرُكَ رَبُّهُم بِٱلْعَبِّ وَهُمْ مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اللَّهِ

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَخْبَفَ وَأَسْلَحْنَا لَهُ نَوْجَكُمُ إِنَّهُمْ كَاثُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَتْعُونَنَا رَغَبُا وَكَاثُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَتْعُونَنَا رَغَبُا

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَلِحَـٰنِ أَمْنَةِ جَمَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُرُوا أَسْمَ اللّهِ عَلَى مَا رَزَعَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَشْنَدُ فَإِلَنَهُكُرُ إِلَّهُ وَجِدٌ فَلَهُۥ أَسْلِمُوا وَمَا رَزَعَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَشْنَدُ فَإِلَىٰهُكُرُ إِلَٰهُ وَجِدً فَلَهُۥ أَسْلِمُوا وَمَا رَزَقَنَهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالمُنْفِينِ الصَّلَوْ وَمَا رَزَقَنَهُمْ وَيُعْمَرُونَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالمُنْفِينِ الصَّلَوْ وَمَا رَزَقَنَهُمْ وَيُعْمَرُونَ اللّهُ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالمُنْفِينِ الصَّلَوْ وَمَا رَزَقَنَهُمْ مُنْفِعُونَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالمُنْفِيدِي الصَّلَوْ وَمَا رَزَقَنَهُمْ وَالصَّافِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالسَّافِ وَمَا رَزَقَنَهُمْ مُنْفَاقِهُ مَ وَالسَّافِ وَمِا اللّهُ مَا اللّهُ وَمِنْ مَنْفُونُهُمْ وَالسَّافِ وَمَا رَزَقَتُهُمْ وَالسَّافِ وَمَا رَبَقَتُونُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مَا أَنْفُولُونُ اللّهُ مَا أَنْفُولُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مَا أَنْفُولُونُ وَمَا اللّهُ اللّهُ مَا أَنْفُولُونُ وَمَا اللّهُ عَلَى مَا أَنْسَابُهُمْ وَالسُّوالِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم تُشْفِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا مَاتُوا وَتُلُونُهُمْ وَجِلَّةً أَنَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ۞

## من سُورةِ النُّور رقم (٢٤):

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُمُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَنْفَعِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ 🚳

#### من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

نَتَجَافَى جُنُوثِهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَمًا وَيِمَّا رَزَفْنَهُمْ بُنِفُونَ ١

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَٰتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنِينِينِ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنْفِينِينَ وَالْفَنِينِينِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنْفِينِينَ وَالْفَلْفِينِينَ وَالْفَلِينِينَ وَالْفَلْفِينِينَ وَالْفَلْفِينِينَ وَالْفَلْفِينِينَ وَالْفَلْفِينِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَلْفِينِينَ وَالْفَلْفِينِينَ وَالْفَلْفِينِينَ وَالْفَلْفِينِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَلْفِينِينَ وَالْفَلْفِينَ وَالْفَلْفِينِينَ وَالْفَلْفِينَالِينَ وَالْفَلْفِينَالِينَ وَالْفَلْفِينَالِينَالِينِينَ وَالْفَلْفِينَ وَالْفَلْفِينِينَ وَالْفَلْفِينِينَ وَالْفَلْفِينِينَ وَالْفَلْفِينِينَ وَالْفَلْفِينِينَا وَلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ

وَإِذْ نَقُولُ لِلَذِى أَنَعُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْصَمْتَ عَلَيْهِ أَسِيكَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأَقِّنِ اللّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَحْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَنَٰتُ فَلَمّا فَضَىٰ زَيْدٌ ثِنْهَا وَطَلَّ زَوْجَنَكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِدِينَ حَرَجٌ فِ أَزَيْجِ أَدْعِبَآيِهِمْ إِذَا فَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَلَأً وَكَاكَ أَمْرُ اللّهِ مَنْهُولًا ﴿ ﴾

الَّذِيرَ كَيْلَقُونَ رِسَنَانَتِ اللَّهِ وَيَعْفَقُونَمُ وَلَا يَغْفُونَ لَمَدًا إِلَّا اللَّهُ زَكُن بِاللَّهِ حَسِيبًا

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَخْرَتُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَو كَانَ ذَا فَـنَرَبَّةٌ إِنَمَا لَنَذِرُ الَّذِينَ يَخْفَرْبَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَفَامُوا الصَّلَوَةُ وَمَن نَـزَكَى فَإِنَّمَا بِمَثَرَّكُ لِنَفْسِهِ. وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ۞

وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ ٱلْوَلَامُ كَذَلِكَ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلَمَّتُولُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرُ عَفُورُ ۞

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

إِنَّمَا نُدَذُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّحْرَ وَخَيْنَ ٱلرَّحَمَنَ بِٱلفَّتِ ۚ فَبَيْرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۗ

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

أَمَنْ هُوَ فَانِثُ ءَانَاءَ الَّذِلِ سَاجِدًا وَفَآيِمًا يَحْذَرُ ٱلآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ. قُلْ هَلْ بَسْنَوِى الَّذِينَ بَهَلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ إِنَّنَا يَنَذَكِّرُ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ۞

لَمُم مِن فَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِيمْ ظُلَلُ ذَلِكَ بُغَوِّفُ اللَّهُ بِهِ. عِبَادَةً بيعِبَادِ فَاتَّقُونِ ١١

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْمَدِيثِ كِنَبَا مُتَشَيِهًا مَثَانِي نَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُوهُ الَّذِينَ يَخْشَوْكَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى وَرُدًا لَهُ مَن لَكُ مِنْ هَادٍ عَلَيْ فَلَو اللَّهِ مَن يَشَكَأَةُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهِ مَدَى اللَّهِ بَهْدِى بِهِ، مَن يَشَكَأَةُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَشَكَانُهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ هَادٍ اللَّهُ اللّ

## من سُورة قَ رقم (٥٠):

مَّنَ خَشِىَ الرَّحْمَنَ وَالْفَيْبِ وَجَاةً مِقَلْبِ ثَنِيبٍ ﴿ الْمُعْلُوهَا بِسَلَتْرٍ وَاللَّهِ أَغْلُودِ ﴿

#### من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. جَنَّنَانِ اللَّهِ

## من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ مَامَنُوا أَن عَضْمَعُ مُلُومُهُمْ لِلِحْدِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا الْكِنتَب مِن قَبْلُ مَالًا لَا عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ مُفَسَتْ مُلُومُهُمُ وَكِيرٌ مِنْهُمْ نَسِفُونَ شَيْ
 فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ مُفَسَتْ مُلُومُهُمُ وَكِيرٌ مِنْهُمْ نَسِفُونَ شَيْ

## من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

كَنَـُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ الْلِاسَانِ ٱلْحَـُمُّرُ مَلَمَنَا كَفَرَ قَالَ إِنِ بَرِىٓ " يَنك إِنِ أَخَافُ اللهَ رَبَّ ٱلْمَكَمِينَ ۗ الْكَالِينَ الْمُعَادُمَا وَالْمَالَةِ مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ الْمُمَنَّلُ الْمُعَالُمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

من سُورة المُلك رقم (٦٧):

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْفَتِ لَهُم مُّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١

من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْتَىٰ ﴿

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَمِيْرَةً لِمَن يَعْفَق اللَّهِ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوْئَ ۞ فَإِنَّ ٱلْمِنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَىٰ ۞

من سُورة عَبَسَ رقم (٨٠)

وَهُوَ يَعْنَىٰ ١

من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

سَيَذُكُرُ مَن يَغْشَىٰ ١

من سُورة البَيْنَة رقم (٩٨):

جَزَاقُهُمْ عِندَ رَبِيمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَمْوِى مِن تَعْمِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ٱلدَّا رَّضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبُّهُ ۞

## الفصل التاسع

# الشُّكرُ والحَمدُ لِلَّهِ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِيدِ

من سُورة الفَاتِحَة رقم (١):

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ١

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءُ وَخَنُ شُيِّحُ بِحَسْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِيَ آعَلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۞

يَبَنَ إِسْرَهِ بِلَ أَذْكُرُوا نِمْبَتَى أَلَيْقَ أَنْعَنُ عَلَيْكُو وَأَوْفُوا بِمَهْدِئَ أُرْفِ بِمَهْدِئُمْ وَإِنِّنَي فَأَرْهَمُونِ ﴿

يَنَبَىٰ إِسْرَوْمِيلُ ٱذْكُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي ٱنْعَلْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَلَتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ

مُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ اللَّهِ

مُمَّ بَمَثَنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْنِكُمْ لَعَلَّحُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ

يَبَنِيَ إِسْرُهِ بِلَ ٱذْكُرُوا يَعْمَتِي ٱلْتِيَ ٱلْعَمْتُ عَلِيَكُرْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُو عَلَى ٱلْعَالَمِينَ شَ

مَاذَكُرُونِ ٱذَكُرَكُمْ وَاضْكُرُوا لِي وَلَا تَكَفَّرُونِ ١

يَتَأَيُّهَا الَّذِيرَ مَامَنُوا كُلُوا مِن طَيْبَنتِ مَا رَزَقَتَكُمْ وَاشْكُرُوا يَدِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ مَنْبُدُونَ اللَّ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُسْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيْنَتِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْفَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْنَهُ وَمَن كَانَ مَرِيعِمًّا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِدَّةٌ مِنْ أَسَيَامٍ أُخَرُّ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ النِّسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّدُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ ۖ

وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآةَ فَلَقَنَ أَجَلَهُنَ فَأَسِكُوهُنَ بِمِتْهُفِ أَوْ سَرِجُوهُنَ فِمَرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَفْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَاكِ فَقَدْ طَلَمَ نَفَسَتُمْ وَلَا نَنَجِدُواْ ءَايَتِ اللّهِ هُرُواْ وَاذْكُرُوا نِسْتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِنَفِ وَالْمِحْمَةِ يَبِطُكُم بِيّه وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِ ثَنْءُ عَلِيمٌ ﷺ أَلَمْ تَدَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِمْ وَهُمْ أَلُوثُ حَذَرَ الْتَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَعْيَنَهُمْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُوتُوا ثُمَّ أَعْيَنَهُمْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُونَدًا لَكُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُونُوا ثُمَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونُوا ثُمَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مُؤْمِدًا اللَّهُ مُؤْمِدًا اللَّهُ مُؤمِدًا اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ مُؤمِدًا اللَّهُ مُؤمِدًا اللَّهُ مُؤمِدًا اللَّهُ مُؤمِدًا اللَّهُ مُؤمِدًا أَمْ اللَّهُ مُؤمِدًا اللَّهُ مُؤمِدًا اللَّهُ مُؤمِدًا اللَّهُ مُؤمِدًا أَمْ اللَّهُ مُؤمِدًا أَنْ اللَّهُ مُؤمِدًا اللَّهُ مُؤمِدًا أَنْ اللَّهُ مُؤمِدًا اللَّهُ مُؤمِدًا أَنْ اللَّهُ مُؤمِدًا اللَّهُ مُؤمِدًا أَمْ اللَّهُ مُؤمِدًا أَمْ اللَّهُ مُؤمِدًا اللَّهُ اللَّهُ مُؤمِدًا أَمْ أَمْ أَمْ أَلُولُ لَلْ اللَّهُ مُؤمِدًا اللَّهُ اللَّهُ مُؤمِدًا أَمْ أَنْ اللَّهُ مُؤمِدًا أَنْ اللَّهُ مُؤمِدًا أَمْ أَمْ أَمْ أَمْ أَمْ أَلَالًا لَهُمُ اللَّهُ مُؤمِدًا أَلَا اللَّهُ مُؤمِدًا أَمْ أَلَالًا لَهُ مُؤمِدًا اللَّهُ مُؤمِدًا أَمْ أَلَالًا لَهُمُ أَلَالًا لَهُ مُؤمِدًا لَهُ مُؤمِدًا لَهُمُ أَلَالِكُونَ أَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤمِدًا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ مُؤمِدًا لَهُ مُؤمِدًا لَهُ أَلَّا لَهُ مُؤمِدُ اللَّهُ مُؤمِدًا لَهُ مُؤمِدًا للللَّهُ مُؤمِدًا لَهُ أَلَاللَّهُ مُؤمِدًا لِمُؤمِدًا لَمُؤمِدُ مُؤمِدًا لِمُؤمِدُ اللَّهُ مُؤمِدُ اللَّهُ مُؤمِدُ أَلَّا لَهُمُ اللَّهُ مُؤمِدُ أَلَاللَّهُ مُؤمِدُ الللَّهُ اللَّهُ مُؤمِدُ أَلَّا اللَّهُ مُؤمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤمِنَ اللَّهُ مُؤمِدًا لَمُؤمِدُ أَلَّا لَمُؤمِدُ اللَّهُ مُؤمِدُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤمِدُ اللَّهُ مُؤمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ الللَّلُولُ اللَّهُ اللّهُ

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا نَفَرَقُواْ وَاذْكُرُوا نِصْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَانَهُ فَالْكَ بَيْنَ قُلُوكِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِقِمَتِهِ وَاعْتَمِهُ عَلَىٰ اللَّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ لَمَلَكُمْ تَبْتُدُونَ ۖ

وَلَقَدَ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْدٍ وَآئتُمْ أَوْلَةٌ فَأَقَفُوا اللَّهُ لَمَلَكُمْ تَفَكُّرُونَ ١

وَمَا نَحْمَدُ إِلَا رَسُولُ فَدْ خَلَتَ مِن قَبِلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ فَتِسَلَ انفَلَتَمُ عَلَىٓ أَعْفَيِكُمُ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَشُرَّ اللَّهَ شَنِئاً وَسَيَجْزِى اللَّهُ النَّنْكِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِلَابًا مُؤَجَّلًا وَمَس يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ. مِنهَا ۚ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِيهِ. مِنهَا وَسَنَجْزِى الشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهِ كِلَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ

💠 يَسْتَنِيْرُونَ بِيغْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِينِنَ 😭

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

مَّا يَفْعَكُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُمْ وَمَامَنتُمُّ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١

## من سُورة المَائدة رقم (٥):

يَتَأَيَّنَا الَّذِينَ اَامَنُواْ إِذَا قُمْشُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَاَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُهُ وَسِكُمْ وَارْبُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَالْسَكُوا وَإِن كُنْمَ مِّرَخِقَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآةٍ أَمَدُّ مِنَ الْفَآلِطِ أَوْ لَلْمَسْتُمُ النِسَاةُ فَلَمْ عَجْدُوا مَاهُ فَتَيْمَمُوا مَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِهُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ أَنْهُ مِي الْفَالِمِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَلِيُومُ وَلِيُومُ مِنْ وَلِيُومُ مَنْ وَلِيُومُ مِنْ وَالْفَافِرَالُمْ وَلِيُومُ مِنْ وَالْفَافِرَالُمْ وَلِيُومُ اللهُ إِنَّالُهُ اللهُ إِنَّالًا اللهُ إِنَّالًا اللهُ اللهُ عَلِيمٌ لِنَافِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلِيمٌ لِذَا وَالْمَدُورِ اللهُ اللهُ

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا آذَكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ أَيْدِيَهُمْ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ أَيْدِيَهُمْ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَاللَّهِ فَلَيْمَوْكُ إِللَّهُ فَلَيْمَوْكُ إِلَيْ المُؤْمِنُونَ اللَّهِ مَا اللَّهُ ا

وَإِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَغَوْمِ اذْكُرُواْ يِضَمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْهِيّآهُ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَمَانَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا فِنَ الْعَلَمِينَ ۞

لَا بُوَاحِدُكُمُ اللّهُ بِاللّهْوِ فِي أَيْمَنِيكُمْ وَلَكِن بُوَاحِدُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَنَّ فَكَفَرَنُهُۥ إِلَمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِعُونَ أَهْلِيكُمْ أَوَ كَشَرَةُ اَيْمَنِيكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَأَحْدَطُوا أَيْمَنِيكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَأَحْدَطُوا أَيْمَنِيكُمْ أَوْ كَنْ لَذَ يَجِدُ فَعِيمَامُ ثَلَانَةِ أَيّاهُ كُلُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَأَحْدَطُوا أَيْمَنِيكُمْ كَذَاكِ كُنْ لِلّهُ لَكُمْ وَابْتِيهِ لَلْلَكُمْ نَشَكُرُونَ اللّهِ

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِيسَى آبَنَ مَنْتَمَ اذْكُرْ يَفْتَنِي عَلَيْكَ وَعَلَ وَالدِّيكَ إِذْ أَيْدَتُكَ بِرُوجِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

فَتَكُونُ طَيَرًا بِإِذَتِي وَتُبْرِئُ ٱلأَحْمَدَ وَٱلأَبْرَصَ بِإِذَتِي وَإِذَ نَخْدِجُ ٱلْمَوْقَ بِإِذَتِي وَإِذَ كَفَنْتُ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ عَنكَ إِذْ خِنْتَهُم بِالْقِيْنَ وَتُمْرِئُوا مِنْهُمْ إِنْ هَلَدَآ إِلَّا سِخَرٌ ثُبِيتُ شَ

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

اَلْحَمْدُ بِنَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَمَلَ الظَّلْمُنَتِ وَالنُّورِّ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۖ ﴾ وَهُمَا الظَّلْمُنتِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ وَمُعْمَدُ بِلَهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾

وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضُهُم بِبَعْضِ لِيَعُولُواْ أَهَاوُلاَهِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْضِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِينَ ۖ اللّهُ مَنَ الشَّكِينَ اللّهُ عَنْهُمُ وَخُفْيَةً لَهِنَ أَنْهَنَا مِنْ هَلَاهِم لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِينَ اللّهِ عَلَيْهِم مَنْ يُنْجِبكُم مِن ظُلْتُتِ ٱللّهِ وَٱلْبَعْمِ تَدْعُونُهُ تَعَنَّمُا وَخُفْيَةً لَهِنْ أَنْهَنَا مِنْ هَلَاهِم لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِينَ اللّهِ

## من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَلَقَدْ مَكَنَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِثُنَّ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿

ثُمَّ لَاَنِينَهُمْدَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِيهِمْ وَعَنْ أَيْسَيْهِمْ وَعَن شَمَالِهِمِّ وَلَا غِيدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِيتَ ﷺ وَفَرَعَنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِنْ عِلْ تَجْرِى مِن تَحْلِيمُ ٱلْأَنْهَارُّ وَقَالُواْ اَلْحَسَدُ بِلَهِ ٱلّذِى هَدَمَنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِبَهَدِى لَوَلَآ أَنْ هَدَنَا اللَّهُ لَقَدْ جَآدَتْ رُسُلُ رَبِنَا بِالْمِنِّ وَنُودُواْ أَن يَلَكُمُ لَلْمِنَةُ أُورِثَنُكُوهَا بِمَا كُنتُدُ شَمَلُونَ ﴿

وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيۡبُ يَغۡرُجُ نَبَاثُهُ بِإِذَنِ رَبِّهِۥ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغۡرُجُ إِلَّا نَكِدُأً كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَبَتِ لِقَوْمِ يَشَكُمُونَ ۖ ﴿ وَٱلۡبَلَدُ الطَّيۡبُ يَعُرُمُ مِنْ اللَّهِ عِنْهُ مَا ءَاتَبْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّنكِرِينَ ۗ ﴿ وَاللَّهِ مِسْلَتِي وَبِكُلْمِي فَخُذُ مَا ءَاتَبْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّنكِرِينَ ۗ ﴿ وَاللَّهُ مُنْ مَا مَاتَبْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّنكِرِينَ ﴾

هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَفَشَّنَهَا حَمَلَتَ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ
بِيْدٍ فَلَمَّا أَنْقَلَت ذَعُوا اللّهَ رَبَّهُمَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِيحًا لَنْكُونَنَ مِن الشَّلِكِونَ اللهِّي

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

وَاذْكُرُواَ إِذْ أَنتُدْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَنَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَعَاوَىٰكُمْ وَأَيْدَكُم بِنَصْرِهِ. وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﷺ

## من سُورة التّوبَة رقم (٩):

الشَّكِيْمُونَ الْمُكَيِدُونَ الْمُنْكِيْحُونَ الرَّكِمُونَ السَّكِيدُونَ الْآيِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالشَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكِدِ وَالْمُنْفُونَ لِحُدُودِ اللَّهُ وَيَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

دَعْوَنهُمْ فِيهَا شَبْحَنَكَ ٱللَّهُمُّ وَقِيَتُنْهُمْ فِيهَا سَلَمُّ وَءَاخِرُ دَعْوَنهُمْ أَنِ الْمَسَدُ لِيَّهِ رَبِّ الْسَلَمِينِ ﷺ هُوَ الَّذِى بُسَيِّرُكُو فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُشَدُ فِي ٱلفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِيم بِرِيج طَيْبَةِ وَفَرِحُوا بِهَا جَآةَتُهَا رِيجُ عَاصِفٌ وَبَهَ هُمُ الْمَنْجُ مِن كُلِّ مَكَانِدَ وَظَنْوًا أَنْهُمْ أَجِيطَ بِهِمِّ دَعُوا اللهَ عُلِصِينَ لَهُ اللِّينَ لَهِنَ أَغَيْلَنَا مِنْ هَدِهِ لَنَكُونَكَ مِنَ الشَّكِرِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللل

رَمَا ظَنُّ الَّذِيرَ يَنْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِينَمَةَ إِنَ اللهَ لَدُو فَضَلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللهِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا

## من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَاتَبَعْتُ مِلَٰةَ مَابَاءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَا كَاكَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءُ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْنَاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ النَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثُونَ ﴿ ﴾ النَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثُونَ ﴿ ﴾ النَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثُونَ ﴾ النَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثُونَ ﴾ الله عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْلِكُنَّ أَلْسُلُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَالْعَالِقَاعِمِ عَلَالْعَلَالَعَالِمِلْعِلَالِكُوالْعَلَالِقَالِعَا عَلَالِه

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِنَايَنَيْنَا أَتْ أَخْرِجْ فَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَنَةِ إِلَى النَّورِ وَذَكِرْهُم بِأَيْنِمِ اللَّهِ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَايَنَةِ لَكُورِ فَا أَنْ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُواْ نِمْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِسَكُمْ مِنْ فَلِكَ لَايَنِ لِكُلِّ مَسَبَّادٍ شَكُودٍ فَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُواْ نِمْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْسَكُمْ مِنْ أَنْسَاءَكُمْ وَيُسْتَعْمُونَ نِسَاءَكُمْ وَيُسْتَعْمُونَ نِسَاءَكُمْ وَيُسْتَعْمُونَ نِسَاءَكُمْ وَلِي ذَلِكُمْ بَلاَ مِنْ مِنْ وَيَعْمُ لَنِ مُكْرَقُو لَأَزِيدَنَكُمْ وَلَهُ لَكُونُ كَانِمُ اللّهُ الل

وَهَاتَنكُمْ مِن كُلِ مَا سَأَلَتُمُونُ وَإِن تَعَمُدُوا مِنْمَتَ اللّهِ لَا تُحْمُومَا ۚ إِنَ الْإِنْسَانَ لَطَلُومٌ كَفَارٌ ۗ ﴿
وَهَاتَنكُمْ مِن كُنِيَّةِ مِنْ ذُرِيَّتِي مِوَادٍ غَيْرٍ ذِى زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا اَلصَّلَوْةَ مَاجْمَلَ ٱلْفِدَةَ مِن ٱلنَّاسِ
تَهْوَى إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ ٱلشَّمَرُتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿
﴿

اَلْحَمْدُ بِنَهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْلِكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقُّ إِنَّ رَقِي لَسَمِيعُ الدُّعَاهِ ﴿

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

نَسَيْخ مِحْمَدِ رَبِّكِ رَكُن مِنَ السَّجِدِينَ 🕲

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَعْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَسَنَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْسُونَهَا وَنَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَنْتَنُوا مِن فَشَالِهِ. وَلَمَّأَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَخْصُومًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَنْهُورٌ رَّحِيثٌ ﴿

 ضَرَبَ اللّهُ مَشَلًا عَبْدًا مَسْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى ثَنيْءِ وَمَن رَزَقْتُ مِنّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ بُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَنّا لَمُ مَشَلًا فَهُو بُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَنّا لَمُ مَنْ مَنْهُ مِنْ أَتَّ مُثْمُ لَا يَعْلَمُونَ اللّهِاللّهِ مَنْ مَنْهُ مِنْ اللّهُ مَنْ لَا يَعْلَمُونَ اللّهِاللّهِ مَنْ مَنْهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ لَا يَعْلَمُونَ اللّهِ اللّهُ مَنْهُ مِنْ اللّهُ مَنْهُ مِنْ اللّهُ مَنْهُ مَنْ لَا يَعْلَمُونَ اللّهِ اللّهُ مَنْهُ مِنْ اللّهُ مَنْهُ مَنْ اللّهُ مَنْهُ مِنْ اللّهُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْ اللّهُ مَنْهُ مَنْ اللّهُ مَنْهُ مَنْ اللّهُ مَنْهُ مَنْ اللّهُ مُنْهُ مِنْ اللّهُ مَنْهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْهُ مِنْ اللّهُ مَنْهُ مِنْ اللّهُ مُنْهُ مَنْ مُنْهُ مِنْهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْهُ مِنْ اللّهُ مُنْهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْهُ مِنْ اللّهُ مُنْهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْهُ مِنْ اللّهُ مُنْهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْهُ مُنْ اللّهُ مُنْهُ مُنْ اللّهُ مُنْهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْهُ مُنْ اللّهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مِنْ اللّهُ مُنْ ا

وَاللَّهُ أَخْرَهَكُمْ مِنْ بُطُونِ أَمْهَانِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ النَّمْعَ وَالْأَنْصَدَرَ وَالْأَفْدِدَةٌ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ۖ

إِنَّ إِبْرَهِيـمَ كَاتَ أُمَّةً فَانِتَا تِلَهِ حَنِيفًا وَلَرْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ شَاكِرًا لِأَنْعُمِيهُ الْجَنَبَـٰهُ وَهَدَنَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَغِيمٍ ۞

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ثُوجً إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا اللَّهِ

نُسَيُّحُ لَهُ ٱلتَمَوْتُ ٱلسَّبَعُ. وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَىءِ إِلَّا يُسَيّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ نَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﷺ غَفُورًا ﴾

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لِّبَنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞

وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَخِذُ وَلَدًا وَلَرَ بَكُنَ لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ بَكُن لَمُ وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَيْرَهُ تَكْجِيرًا ﴿

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

ٱلْمَهْدُ بِنَّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبِّدِهِ ٱلْكِنْنَبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَمُ عِوْجًا ۗ

#### من سُورة طله رقم (۲۰):

فَاصْدِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبَلَ مُللُوعِ ٱلشَّنْسِ وَفَبْلَ غُرُوبِهَا ۚ وَمِنْ ءَانَآبِي ٱلَّيْلِ فَسَيَّحْ وَٱطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَمَلَّكَ وَمُعَىٰ ﷺ

#### من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

وَعَلَّمْنَانُهُ صَنْعَكَةً لَبُوسٍ لَّكُمْ لِلنَّحْصِنَكُمْ مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَكِرُونَ ٢

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

فَإِذَا آسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ آلْحَتُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجْنَنا مِنَ ٱلْغَوْمِ ٱلظَّلِيدِينَ ﴿ وَالْمُوالِمِينَ الْمُؤْمِدُ أَلْفُومِ ٱلْأَنْهِدَةُ فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ الْطَلِيدِينَ ﴿ وَالْأَفْعِدَةُ فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ الْطَالِدِينَ الْعَلَامِ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَقَوَكَ لَ عَلَى الْعَيِّى اَلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيْحَ بِحَمْدِهِ. وَكَفَىٰ هِهِ. بِنُثُوبٍ عِبَادِهِ. خَيرًا شَ وَهُوَ الَّذِى جَمَلَ الْيَلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنَ أَزَادَ أَنْ يَذَكَرَ أَوْ أَزَادَ شُكُورًا شَ

#### 

وَلَقَدْ مَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا لَلْمَنْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَتِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى كَتِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى كَتِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى كَتِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى كَالَّهِ عَلَى كَتِيرِ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللّ فَنَسَمَدَ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْغِينَ أَنْ أَشْكُرَ يِعْمَنَكَ ٱلَّتِي ٱنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَقَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَيْلِحًا رَضَىنَهُ

وَأَدْخِلْنِي بَرْحُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلْمَتَسَلِحِينَ اللهِ

قَالَ ٱلَّذِي عِندُمُ عِلْدُ مِنَ ٱلْكِندِ أَنَا عَالِيكَ بِهِ قَبَلَ أَن يَرَدُّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رَوَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُمُ قَالَ هَنذَا مِن فَضَلِ رَقِي لِبَلُونَ ءَأَشَكُرُ أَمْ أَكُفُرٌ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّنَا يَثَكُرُ لِنَسْبِةٌ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَيْتٌ كَرِيمٌ ۖ

قُلِ لَلْمَنَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِيبَ أَصْطَفَيٌّ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ٢

وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَيْكُنَّ أَحَكُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا ل

وَقُلِ لَغَمَدُ بِنَهِ سَيُرِيكُو مَايَنِيهِ فَعَرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِعَنْهِلِ عَمَّا تَعَمَلُونَ ﴿

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُنُّو لَهُ الْحَسَّدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْخَكُمُ وَالَّذِهِ نُتَّجَعُونَ ۞ وَمِن نَحْمَدِهِ. جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُمُوا فِيهِ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ. وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ 💮

## من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

إِنَّمَا تَسْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَنَا وَتَعْلَقُونَ إِنْكُمَّ إِنْكُمَّ إِنْكُمْ إِنْكُ الَّذِينَ تَشْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَعْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَا فَأَبْنَعُواْ عِندَ اللَّهِ ٱلزِّرْفَ وَاعْبُدُوهُ وَاضْكُرُوا لَهُمَّ إِلَيْهِ نُرْهَمُونَ ١

وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن زَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَهُ فَأَنْتُهَا بِهِ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ بَلْ أَحْمُرُ لَا يَمْقِلُونَ ﴿

#### من سُورة الرُّوم رقم (۱۳۶): الله المُ

وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَشِيًّا وَحِينَ تُظْهُرُونَ ﴿

وَمِنْ ءَايَنِيهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَيِّنُونُو وَلِيُلِيقِكُم بِن زَحْمَتِهِ. وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ. وَلِتَبْغُوا مِن فَصَلِيهِ وَلَفَلْكُو فَتَكُرُونَ ﴿

## من سُورة لُقمَان رقم (٣١): 🕼 💮

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُفْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَنْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِدٍ. وَمَن كُفَر فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنَّ حَبِيدٌ ١ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهِنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ آشَكُرْ لِي وَلِوَالِدَبْكَ إِلَى ٱلْمَصَائِرُ اللَّهِ وَلَمِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ بِلَّهِ بَلَ أَحْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ

أَثَرَ زَرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْبَتِهِ ٱللَّهِ لِيُرْتِكُمْ مِنْ مَايَنِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْإِنْسِ لِكُلِّي صَبَّارٍ شَكُورٍ ۖ

#### من سُورة السَّجدَة رقم (٣٢):

ثُمَّ سَوَّنَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن تُومِقِ وَحَمَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَنْكِدَةً فِلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۗ ۗ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِثَالِيْنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُوا شَجِّدًا وَسَجَعُوا بِحَدْدِ رَبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمُونَ ۗ ۗ ۞

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

يَتَأَيُّنَا اللَّيْنَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا يَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَمَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا فَعَيْرُمُ وَيَحَا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَمَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞

### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

اَلْحَمَدُ يَلَهِ الَّذِى لَمُ مَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَلَهُ اَلْحَمَدُ فِى الْآخِرَةُ وَهُوَ الْمَكِيدُ الْمَبِيرُ ۗ يَعْمَلُونَ لَلُمْ مَا يَشَالُهُ مِن تَحَمْرِيبَ وَتَمَنْثِيلَ وَحِفَانِ كَالْمُوَابِ وَقُدُورٍ زَّاسِيَاتٍ اَعْمَلُوْا ءَالَ دَاوُدَ شُكُورً وَقَلِيلٌ مِن عِبَادِىَ الشَّكُورُ ۞

لَقَدَ كَانَ لِسَبَا ۚ فِي مَسْكَنِهِمْ مَايَةً جَنَّنَانِ عَن يَبِينِ وَشِمَالِ كُلُوا مِن رِّذَقِ رَيِّكُمْ وَآشْكُرُوا لَمُّ بَلَدَةٌ طَيِبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۞

فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

ٱلْحَمْدُ يَنَهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلًا أُوْلِتَ أَجْنِحَةِ مَّنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُنَعٌ بَرِيدُ فِي ٱلْحَالَقِي مَا يَشَأَةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ مَنْءُ فَيَرِّرُ ۞

يَّائِيُّا النَّاسُ اذْكُرُواْ بِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُّ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ لَآ إِلَاهَ إِلَّا هُوُّ فَأَفَّكُ تُؤْفَكُونَ ۞

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَنذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيَتَا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ. وَلَعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ ۞

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

لِنَاكُمُولَ مِن ثَمَرِهِ. وَمَا عَمِلَتَهُ ٱلْهَرِيهِيِّمُ أَلَلًا بَشَكُرُونَ اللَّهِ مِنْكُرُونَ اللَّهِ مَنْكُرُونَ اللَّهِ مَنْسُارِبُّ أَلَلًا بَشْكُرُونَ اللَّهِ

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَيْدِينَ ﴿

## من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

إِن تَكَفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٍّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرُّ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْدِهُ كُمُّ فَيُنِيْتُكُم بِمَا كُمُنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ الشَّدُودِ ۞

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرُّكَاتُهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلْمًا لِرَجُلٍ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَنْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكُنَّكُمُ لَا يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَنْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكُنَّكُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ الْحَنْدُ لِللَّهِ الْحَنْدُ لِللَّهِ اللَّهُ الْحَنْدُ لِللَّهِ اللَّهُ الْحَنْدُ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ ٱلنَّنكِرِينَ ١

وَقَالُوا الْحَمَّدُ لِلَهِ الَّذِى مَسَّدُقَنَا وَقَدَمُ وَآوَرَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءٌ فَيَعْمَ أَجْرُ العَنبِلِينَ ﴿

### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

فَأَصْدِرْ إِنَ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَآسَنَفْفِرْ لِذَيْكِ وَسَيَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِنكِرِ اللّهُ الَّذِى جَمَـٰلَ لَكُمُ النِّيلَ لِتَسْكُمُوا فِيهِ وَالنّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَذِينَ أَحْتَرَ النّاسِ لَا يَشْكُرُونَ شَ

هُوَ ٱلْمَتُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ فَكَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلذِينُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ١

## من سُورة الشُّوري رقم (٤٢):

إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِيحَ فَيَظَلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِودُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْنَ لِكُلِّي صَبَّادٍ شَكُورٍ ٢

#### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُوبِهِ ثُمَّ تَذَكُرُوا يِعْمَةَ رَبِكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْثُمْ عَلَيْهِ وَنَعُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَدَا وَمَا كُنَّا لَمُ مُقْرِيِنَ ﷺ

## من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

الله الله الله الله المنظر الم

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْدِ إِحْسَنَنَّ حَمَلَتَهُ أَمُثُمُ كُرْهَا وَوَضَعَنْهُ كُرُهُمَّ وَحَمَّلُمُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهَرًّ حَقَّ إِذَا بَلَغَ أَشُدُهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِيَ أَنْمَنْتُ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَغْمَلُ صَلِيحًا تَرْضَلْهُ وَأَصْلِحَ لِى فِى ذُرْيَّيِّقَ إِنِي ثَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ

## من سُورة قَ رقم (٥٠):

فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قِبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلفُرُوبِ اللَّهُ

## من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

وَأَصْبِرُ لِمُكِمِّ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُدِنَا ۚ وَسَنِّعْ بِحَنْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ۞

#### من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

إِنَّا أَرْمَلُنَا عَلَيْهِمْ حَامِبًا إِلَّا مَالَ لُولِّ بَنْجَيْتُهُم بِسَحَرٍ شَيْ يَعْمَهُ مِنْ عَندِناً كَذَلِكَ بَخْرِى مَن شَكْرَ شَ

## من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

لَوْ نَشَانَهُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولًا نَشَكَّرُونَ ٥

#### من سُورة التّغَابُن رقم (٦٤):

يُسَيِّحُ بِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَرَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلسُّلُكُ وَلَهُ ٱلْحَمْثُةُ وَهُوَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

#### من سُورة المُلك رقم (٦٧):

قُلْ هُوَ ٱلَّذِينَ أَنشَأَكُمْ وَجَمَلَ لَكُرُ ٱلسَّمْعَ وَٱلأَبْصَدَرَ وَٱلأَنْدِدَةٌ فَلِيلًا مَّا تَشكُّرُونَ شَ

## من سُورة الانسَان رقم (٧٦):

إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِنَّا شَاكِرًا وَإِنَّا كُفُورًا ﴿

### من سُورة الضّحيٰ رقم (٩٣):

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللَّهِ

#### من سُورة النّصر رقم (١١٠):

نَسَيْع بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّامُ كَانَ تَوَّابًّا ١

# الفصل العاشر

## الصّبرُ

A. L.

# بِنْسُمِ اللَّهِ ٱلنَّخْزِلِ ٱلرَّجَيْدِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّدْرِ وَالصَّلَوَةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْمُسْتِينَ ٢

يَعَأَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالشَّبِرِ وَالسِّلْقُ أَنَّ اللَّهُ مَعَ السَّنبِرِينَ ٢

the sale and the sale

وَلَنَنْلُوَنَكُمْ بِثَىٰءٍ مِنَ الْمُوْفِ وَالْمُعُوعِ وَنَعْمِن مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُينِ وَالنَّمَرَتُ وَبَشِرِ الصَّنبِرِينَ ﴿ الْمَانِينَ إِذَا أَسَّنَبَهُم مُّصِيبَةٌ مَالُوا إِنَا يَتِهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ وَالْمُولِ وَٱلْأَنفُينِ وَالنَّمَرَتُ وَبَشِرِ الصَّنبِرِينَ الْهَا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ وَالْمُعَالِمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

المتكبرين والنكدييك والقدينيك والشنيفيك والسننبيك بالأستمار ١

إِن تَسَسَكُمْ حَسَنَةً شَوْهُمْ وَإِن تُصِبَكُمُ سَيِّنَةً يَشَرَحُوا بِهَا ۚ وَإِن نَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَصُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَسْمَلُونَ نَجِيظٌ شِ

بَلَنَّ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْهِم هَذَا يُسْدِدَكُمْ وَبُكُم بِخَسْمَةِ مَالَعْدِ مِن ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُسَوِّمِينَ ١

آمَّ حَسِبْتُمْ أَن تَذَخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَنهَكُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الطَّنبِينَ ﷺ وَكَايِّن مِن نَبِي قَنَـٰنَلَ مَعَـُمُ رِبِّيتُونَ كَبِيرٌ فَمَا وَهَـنُوا لِمَنَا أَسَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ ﷺ الصَّابِرِينَ ﷺ

لَتْبَلُوْک فِي أَمْوَالِكُمْ وَالنَّسِكُمْ وَالنَّسَمُ وَالنَّسَمُ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَمْرَكُواْ
 أَذْك كَشِيراً وَإِن تَصْمِرُوا وَتَنَقُوا فَإِنَّ ذَالِك مِن عَمْرِمِ الْأُمُورِ إِنَّ اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَئَايُّهَا ٱلَّذِيرَى ءَامَنُوا آصَيْرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱنَّقُوا ٱللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُغَلِحُون ﴿

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِن فَنَيَّتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِينَكُمْ مِنْ بَعْضُ مَنْ بَعْضُ فَأَنكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَاللهُ أَجُورُهُنَ بِالْمَعْمُونِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَنفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانُ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَنَيْكُ بِعَضَةِ فَمَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَتِ مِن الْمَذَابُ ذَلِكَ لِنَنْ خَشِينَ المُعْمَنَتِ مِن الْمَذَابُ ذَلِكَ لِنَنْ خَشِينَ الْمُعْمَنِي مِن الْمَذَابُ ذَلِكَ لِنَنْ خَشِينَ الْمُعْمَنِي مِن الْمَذَابُ ذَلِكَ لِنِينَ خَشِينَ الْمُعْمَنِي مِن الْمُذَابِ ذَلِكَ لِنِينًا خَشِينَ الْمُعْمَنِي مِن الْمُعْمَنِي مِن الْمُعْمَنِي مِن الْمُعْمَنِي مِن الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُومِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

وَإِن كَانَ طَابَهَتُهُ يَنكُمُ ءَامَنُوا بِالَّذِى أَرْسِلْتُ بِهِ. وَطَالِهَةٌ لَّرَ بُوْمِنُوا فَأَصْبِرُوا حَقَّى يَعَكُمُ اللهُ بَيْنَنَأ وَهُوَ خَيْرُ الْمُتكِمِينَ ﷺ

وَمَا نَنِهِمُ مِنَا ۚ إِلَّا أَتَ ءَامَنَا بِتَابَتِ رَبِنَا لَنَا جَآةَتَنَا رَبُنَا آفَرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسَلِمِينَ ﴿
وَمَا نَنِهِمُ مِنَا إِلَا آَتَ ءَامَنَا بِتَابَتِ رَبِنَا لَنَا جَآةَتَنَا رَبُنَا آفَرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسَلِمِينَ ﴿
وَلَوْمُهُمَا مَن يَشَكُهُ مِنْ عِبَاوِةٍ وَٱلْمَنْفِيةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿
وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَفَعْمُونَ مَشَدُولَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَدِبُهَا الَّتِي بَنرَكُنَا فِيهُ وَتَسَدِّقَ كَلِمَتُ وَلِكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى 
بَوْنَ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كَانَ يَصَنَّعُ وَرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا بِمَرْشُونَ ﴿

#### مِن سُورة الأنفَال رقم (٨):

وَاَطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُّ وَاصْدِرُواْ إِنَّ اللهَ مَعَ الطَّنْرِينَ ۗ آلتَنَ خَفَفَ اللهُ عَنكُمْ وَعِلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنافَةٌ صَابِرَةٌ يَقْلِمُوا مِافَنَيْنِ وَإِن يَكُن تِنكُمْ اللهُّ يَعْلِمُواْ اَلْفَتْيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللّهُ مَعَ الطَّنْدِينَ ۞

## من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْدِرْ حَنَّى يَعْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُنكِدِينَ اللَّ

#### من سُورة هُود رقم (١١):

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَتِهِكَ لَهُم مَنْضِرَةٌ وَأَجَّرٌ كَبِيرٌ ۞

يَلْكَ مِنْ أَنْآءِ ٱلْمَيْنِ فُوحِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا فَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنذًا فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْمَنْقِبَةَ لِلْمُنْقِبِكِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

#### من سُورة يؤسُف رقم (١١٣):

قَالَ بَلَ سَوَلَتَ لَكُمْ أَنْشُكُمْ أَمُنَا ۚ فَصَـبَرٌ جَبِيلٌ عَنَى اللّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِنهِ جَبِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ ۖ هَا فَالَوْ أَنَا يُوسُفُ وَهَدَا أَنِى قَدْ مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَتَنِي وَيَصْهِرْ فَإِنَ ٱللّهُ لَا يُوسُفُ وَهَدَا أَنِى قَدْ مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَتَنِي وَيَصْهِرْ فَإِنَ ٱللّهَ لَا يُضِينِينَ ۗ فَيَ اللّهُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّهُ مِن يَتَنِي وَيَصْهِرْ فَإِنَ ٱللّهُ عَلَيْنَا أَنَا يُوسُفُ وَهَدَا أَنِي اللّهُ عَلَيْنَا أَلَيْ مَن يَتَنِي وَيَصْهِرْ فَإِنَ ٱللّهُ عَلَيْنَا أَلَا لَهُ مُن يَتَنِي وَيَصْهِرْ فَإِنّ اللّهُ عَلَيْنَا أَنْ اللّهُ عَلَيْنَا أَلَا اللّهُ عَلَيْنَا أَلّهُ عَلَيْنَا أَلَا إِلّهُ عَلَيْنَا أَلَا اللّهُ عَلَيْنَا أَلْمُ عَلَيْنَا أَلَا اللّهُ عَلَيْنَا أَلَّا إِنّا يُوسُلُمُ اللّهُ عَلَيْنَا أَلَا إِلَا اللّهُ عَلَيْنَا أَلَيْنَا لِهُ عَلَيْنِهُ إِلَيْهُ عَلَيْنَا لِيهُ عَلَيْنِهُ إِلَيْنَا لِللّهُ عَلَيْنَا أَلَا لِللّهُ عَلَيْنَا لَلّهُ عَلَيْنَا أَلَا اللّهُ عَلَيْنَا أَلَا اللّهُ عَلَيْنَا لَهُ اللّهُ عَلَيْنَا أَلَا اللّهُ عَلَيْنَا لَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا لَيْنَا عَلَيْنِ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا لِي اللّهُ عَلَيْنَا لِي اللّهُ عَلَيْنَا لَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا لَا اللّهُ عَلَيْنَا لَكُونِ عَلَيْنَا لِلْهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا أَلْمُ عَلَيْنَا لَا اللّهُ عَلَيْنَا لَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا لِمُنْ إِلَيْنَا عَلَا اللّهُ عَلَيْنَا لَا اللّهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَا اللّهُ عَلَيْنَا لِمُلْعَلِيْنِ عَلَيْنَا لِمُعْلِي عَلَيْنَا لَا عَلَيْنَا لَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا لَا اللّهُ عَلَيْنَا لِمُعْلِقًا عَلَا ال

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَالَّذِينَ صَبَرُوا آتِيَنَآهَ وَجَهِ رَجِّمْ وَلِمُعَامُوا الصَّلَوٰةَ وَالْعَقُوا مِنَا رَزَقْنَهُمْ مِنَا وَعَلَائِنَةٌ وَيَدْرَءُونَ بِالْمُسَنَةِ السَّيِئَةَ أُولَتِهِكَ لَمُمْ عُفْهَىَ السَّادِ ﴾ الدَّادِ ۞

سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُم فَيْمَم عُفْيَى ٱلدَّادِ ١

## من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِثَايَلَتِنَا أَتْ أَخْسِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِرَهُم بِأَبَّنِمِ اللَّهِ إِنَّ فِي وَلَكَ لَكِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ فِي وَلَكَ لَا يَكُلِ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴾ وَلَا يَا لُولُ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴾

وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوَكَٰ كَلَ اللَّهِ وَقَدْ هَدَننَا سُبُلَنَّا وَلَصَّبِنَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَ اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۖ

## من سُورة النَّحل رقم (١٦):

ٱلَّذِينَ صَبَّرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّكُونَ ١

مَا عِندَكُرْ يَنفَذُّ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقِ وَلَنَجْدِيَنَ ٱلَذِينَ صَبَرُوَا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَاثُوا يَسْمَلُونَ ۚ ۚ ۚ وَإِنْ عَافَيْتُنْدُ فَمَافِئُوا بِيغُلِ مَا عُوفِيْتُم بِهِ ۚ وَلَهِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّنَدِينَ ۚ ۚ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللّهِ وَلَا يَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي صَنْفِي مِنَا بَمْكُرُونَ ۚ ۚ

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَآصَيْرِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَسَدُوقِ وَالْشِيقِ يُرِيدُونَ وَجْهَثُمْ وَلَا نَفَدُ عَيْمَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَـةَ الْحَيَوْةِ الدُّنَيّْأُ وَلَا نُطِغَ مَنْ أَغْفَلْنَا فَلْبَكُمْ عَن ذِكْرِيَا وَالَّتِّجَ هَوَيْهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ فُرُكُا ۞

قَالَ سَنَجِدُنِيَّ إِن شَآةً ٱللَّهُ مِسَايِرًا وَلَا أَعْسِى لَكَ أَمْرًا ﴿

### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

زَّبُّ ٱلسَّنَوْتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا يَنْهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَلَسْطَيْرٍ لِينَدْنِهِۥ هَلْ تَعْلَدُ لَمُ سَييًّا ١

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

َ فَاصَدِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَفَبَلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ زَمْنَىٰ ﷺ

وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصَطَيْرَ عَلَيْهَا لَا نَشَعَلُكَ رِنْفًا خَمَنُ زُزُفُكُ وَٱلْمَعْبِمَةُ لِلنَّفْوَىٰ ١٠

## من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

وَإِسْكِعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّامِينَ ٥

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

ٱلَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَالصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي الصَّلَافِ وَعَمَّا رَنَقْنَعُمْ يُنفِقُونَ ١

## من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآ إِرْوَنَ ١

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَمَا أَرْسَلْنَا فَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَا إِنَّهُمْ لِبَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَكْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَيَحَمَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْـنَةُ أَنَصْهِ رُفِنُ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

أُوْلَتِكَ يَجْمَزُونَ ٱلْفُرْوَيَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقُّونَ فِيهَا غَيْبَةً وَسَلَمًا اللَّهِ

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

أُوْلَتِكَ بُوْنَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَيِّيْنِ بِمَا صَبَرُهُا وَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّنِئَةَ وَمِنَا رَزَفْنَهُمْ بُنِفِقُونَ ۗ ۗ \* وَلَيْتَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ لِمَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَلَا يُلْقَلْهَا إِلَّا الطَّكَيْرُونَ ۖ ﴿ وَكَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ لِمَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَلَا يُلْقَلْهَا إِلَّا الطَّكَيْرُونَ ۗ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا الطَّكَيْرُونَ ﴾ وقال الله المُعَالِمُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

## من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنَوَكُّلُونَ ۞

## من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

فَأَصْمِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّتْ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِئُونَ ٢

## من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

يَنْهُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَاصْدِر عَلَى مَا أَصَابَكُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ ٱلْأُمُورِ ۗ

أَلَمْ نَرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَعْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِيعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ مَايَنتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّي صَبَّارِ شَكُورٍ ﴿

#### من سُورة السَّجدَة رقم (١٠٠): ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَحَمَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَنَهُ يَهْدُونَ مِأْمَرِهَا لَمَّا صَبَرُولًا وَكَانُوا بِعَايَتِنَا بُوفِنُونَ ا

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَٰتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنْتِينِينَ وَالْفَنْتِينِينَ وَالْفَنْتِينِينَ وَالْفَنْتِينِينَ وَالْفَنْتِينِينَ وَالْفَنْتِينِينَ وَالْفَنْتِينِينَ وَالْفَنْتِينِينَ وَالْفَائِينِينَ وَالْفَنْفِينَ أَعَدُ اللّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَيَهِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ

## من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَطَلَمُوا أَنْفُسُهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَلَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآتِينِ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ ۞

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

مَّلَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّغَى فَكَالَ بَنْبُغَيَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِيَّ أَذْيَكُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَّعَثُ قَالَ بَكَأْبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَاةَ اللهُ مِنَ الصَّنجِينَ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا لَهُ مَا الْمُنَامِ أَنِيْ الْمُنْامِنِ اللَّهُ مِنْ الصَّنجِينَ

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

آسِيرِ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذَكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلأَبَيْرِ إِنْهُۥ أَوَّابُ ۞ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِفْنَا فَاضْرِب بِهِ. وَلَا تَحْنَتُ ۚ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ۚ يَتْمَ ٱلسَّبَدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۞

## من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَتُوا الْقُوَّا رَيَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَآرَضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّنَا يُوَقَى الصَّابِرُونَ آجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ۞

## من سُورة غَافر رقم (٤٠):

فَأَصْدِرَ إِنَ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَآسَتَغْفِرُ لِذَيْكَ وَسَيَخ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكِرِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ أَوْ تَتَوَفَّيْنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اللَّهِ عَلْمُ أَوْ تَتَوَفَّيْنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ أَوْ تَتَوَفَّيْنَكَ فَإِلْنَا يُرْجَعُونَ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ أَوْ تَتَوَفِّيْنَكُ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

## من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

وَمَا يُلَقَّنَهُمْ إِلَّا الَّذِينَ مَنْهُمَا وَمَا يُلَقَّنُهُمْ إِلَّا أَدُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٢

## من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

إِن بَشَأَ يُسْكِنِ ٱلزِيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوهُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَاَيْتِ لِكُلِّي صَبَّارٍ شَكُورٍ ﷺ وَلَكَنَ لَاَيْتِ لِكُلِّي صَبَّارٍ شَكُورٍ ﷺ وَلَكَن صَبَرَ وَعَفَدَر إِنَّ ذَلِكَ لَينَ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ۗ

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

فَاصَيِرَ كُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْدِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَغْجِل لَمُثَمَّ كَانَّتُهُمْ يَوْمَ بَرَقِنَ مَا يُوعَدُونَ لَتَر يَلْبَنُواْ إِلَا سَاعَةَ مِن نَهَارٍ بَنَخَ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا اَلْفَوْمُ اَلْفَسِفُونَ ۞

## من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

وَلَنَبَلُونَكُمْ حَنَّى نَمَامَ ٱلمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّدبِينَ وَبَثْلُوا أَخْبَارَكُو ﴿

#### من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

وَلَوْ أَنْهُمْ صَهَرُهُا حَنَّى غَرْجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَرْحِيدٌ ۞

## من سُورة قَ رقم (٥٠):

فَأَصَيِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيْخ بِحَمْدِ رَئِكَ قَبْلَ مُلْوَعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ اللَّهَ

## من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

وَأَصْبِرُ لِلْمُكُمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْدُنِكَ وَسَيْخٍ بِحَبْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ اللَّهِ

## من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

فَاتْمَدِ لِلنَّكُرِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْمُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۖ ۖ

#### من سُورة المعَارج رقم (٧٠):

فَأَضِيرَ صَبْرًا جَبِيلًا ١

#### من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجُرًا جَبِيلًا ۞

## من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

وَلِرَبِكَ فَأَصْدِرَ ۞

## من سُورة الانسَان رقم (٧٦):

وَجَرْهُم بِمَا صَبُرُوا جَنَّهُ وَحَرِيرًا 🚇

فَأَصْبِرَ لِلْحُكْرِ رَبِّكَ وَلَا تُطِلعَ مِنْهُمْ مَائِمًا أَوْ كَفُورًا ١

من سُورة البَلَد رقم (٩٠):

ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَامَوا بِالصِّيْرِ وَتَوَامَوا بِالْمَرْمَةِ ﴿

من سُورة العَصر رقم (١٠٣):

وَالْمَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَهِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَاسَنُوا وَعَيلُوا الشَّالِحَدْتِ وَقَوَاصُواْ بِٱلْحَقِ وَتَوَاصُواْ بِٱلصَّدِ ۞

## الفصل الحادي عشر

## الصِّدقُ

## بِنْ مِنْ اللَّهُ الرُّحْمَٰزِ الرِّحَدِ إِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَثُوا بِسُورَةِ مِن مِثْلِهِ، وَأَدْعُوا شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُرْ صَدِيقِنَ ﷺ

وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَهَا ثُمَّ عَرَهُمُهُمْ عَلَى الْمَلَتَهِكَةِ فَقَالَ أَلْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلَاءِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴿
قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِمَكَةُ فِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿
قَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَدَرَئُ تِلْكَ أَمَانِينُهُمْ مُّ لُو هَمَاتُوا بُرَهَنَكُمْ إِن كُنتُمْ مَا مَا الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَدَرَئُ تِلْكَ أَمَانِينُهُمْ مُّ لُو هَمَاتُوا بُرَهَنَكُمْ إِن كُنتُمْ مَا مَا الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَدَرَئُ قِلْكَ أَمَانِينُهُمْ مُّ لُو هَمَاتُوا بُرَهَنَكُمْ إِن كُنتُمْ مَا وَاللّهُ الْمُؤْمِنِ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللللّ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

المقتميرين والتناويف والقلينيت والشنيوب والشننيون بالأسمار

كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَا لِبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَةِ بِلُ عَلَى نَفْسِهِ، مِن قَبْلِ أَن تُنْزَلَ ٱلتَّوَرَئِيَّةً قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَئِةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُم صَدِفِينَ

اَلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِيمْ وَقَمَدُوا لَوَ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً قُلْ فَادَرَءُوا عَنْ اَنْسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَدِفِينَ ﴿
الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا الَّا نُؤْمِرَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّاأُدُ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِ بِالْبَهِنَنَتِ وَبِالَّذِى قُلْتُدُ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُدُ صَدِفِينَ ﴿

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَمَن يُعِلِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النِّبَيْنَ وَالضِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِهِكَ رَفِيقًا ۞

## من سُورة المَائدة رقم (٥):

مَّا الْمَسِيحُ ابْتُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن مَبَيْهِ الرُّسُلُ وَأَمْثُمُ مِدِيقَةٌ حَانَا يَأْكُلُنِ الطَّعَامُّ انظر حَيْفَ أَن يُؤْتَكُونَ ﴿ اللَّهُ مَا الْكُونَ اللَّهُ اللّ

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلِدِقِينَ صِدْقُهُمُ اللَّهِ جَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِينَ فِهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ذَلِكَ ٱلفَرْدُ ٱلْسَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ذَلِكَ

## من سُورة الأنعَام رقم (٦):

عُلُّ أَرَمَيْتَكُمْ إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَقُ أَتَنكُمُ السَّاعَةُ أَغَيَّر اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كَنتُمْ مَندِقِينَ ﴿
ثَمَنيَةَ أَزْوَجٌ مِنَ الطَّنَانِ الْنَقِي وَمِنَ إِلْمَنْ الْنَكَيْنُ قُلْ وَاللَّكَرَانِ حَرَّمَ لِمِ الْأَنْفَيْنِ أَمَّا الشَّعَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللَّكَرَانِ حَرَّمَ لِمِ الْأَنْفَيْنِ أَمَّا الشَّعَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْ

## من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

مَالُوّا أَجِفَتَنَا لِنَعْبُدُ اللّهَ وَحَدَمُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ وَابَاؤُنَّا فَالِنَا بِمَا تَمِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الطَّندِفِينَ ﴿ وَمَا لَوَا الْحَقَّ فَدَ جِنْكُمُ مِا الْمَالِينَ فَي اللّهِ اللّهِ إِلَّا الْحَقِّ فَدَ جِنْكُمُ مِيَيْنَوْ مِن زَيِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِى بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ۖ فَالَ إِن كُنتَ مِنَ الطَّندِفِينَ ﴿ قَالَ إِن كُنتَ مِنَ الطَندِفِينَ ﴾ كُنتَ جِنْتَ بِنَايَمْ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنتُ مِنَ الطَندِفِينَ ﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادً أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْبَسْتَجِبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِيْيِنَ اللَّهِ

## من سُورة التّوبّة رقم (٩):

عَمَّا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَقَّى بَنَبَيْنَ لَكَ الَّذِيكَ صَدَقُوا وَتَعَلَّمُ ٱلكَّندِينَ اللَّ يَكُونُوا مَعِّى السَّندِينِ اللَّهِ عَالَيْكَ الْمَائِدِينَ اللَّهِ عَلَيْهُ السَّندِينِ اللهِ عَلَيْهُ السَّندِينِ اللهِ عَلَيْهُ السَّندِينَ اللهِ عَلَيْهُ المَّندِينِ اللهِ عَلَيْهُ المُنْدِينِ اللهِ عَلَيْهُ المُندِينِ اللهِ عَلَيْهُ المُندِينِ اللهِ عَلَيْهُ المُندِينِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ المُندِينِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## من سُورة يُونُس رقم (١٠):

أَمْ يَقُولُونَ اَفَلَرَنَةٌ قُلْ مَنَاقُوا بِسُورَةِ يَنْفِلِهِ. وَادْعُوا مَنِ اَسْتَعَلَّمْتُد مِن دُونِ اللهِ إِن كُنْتُمْ مَدِيقِينَ ﷺ وَيَقُولُونَ مَقَ هَذَا اَلْوَعَدُ إِن كُنْتُمْ مَدْدِقِينَ ۞

#### من سُورة هُود رقم (١١):

آمَ يَقُولُونَ اَنْتَرَبَّةٌ قُلْ فَأَثُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِقْلِهِ. مُفْتَرَيْكَ وَادْعُواْ مَنِ اَسْتَطْعَتْم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِيْقِينَ شَ قَالُواْ بَكَنْحُ قَدْ جَدَدَلْتَنَا فَأَصَّارُتَ جِدَالَنَا فَأَلِينَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

قَالُواْ يَتَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَيِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ الدِّنْتُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوَ كُنَّا صَدِيقِنَ اللَّهِ

قَالَ هِىَ زَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِهَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَمَا إِن كَانَ قَمِيصُهُم ثُدًّ مِن ثُبُلٍ فَصَدَقَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَلَذِينِنَ ﴿ وَإِن كَانَ قَبِيصُهُم قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّندِةِينَ ﴾

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِينُ أَفْتِمَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُلُلُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَاسِكَتِ لَمَانِي لَكُلُونَ اللَّهِ الْعَلَمُةُ وَسَبْعِ سُلُلُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَاسِكُتِ لَمَانِي المَلَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَئُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِدٍ. قُلْرَب حَشَ لِلَهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءً قَالَتِ اَمْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْفَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَوَدَتُهُمْ عَن نَفْسِهِ. وَإِنَّامُ لِمِنَ الصَّدِوْيِنَ ۞

وَسْئَلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّذِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّذِي ٱلْفَلَنَا فِيهَّا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتَهِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞

#### من سُورة الاسرّاء رقم (١٧):

وَقُل رَّبِ أَدْخِلِني مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطُكُنَا نَصِيرًا ﴿

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

رَاذَكُرْ فِي الْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِذِيفًا نَبِنًا اللهِ وَوَهَبْنَا لَمُهُمْ مِن رَحْمَلِنَا لَمُنْمَ لِسَانَ صِدْفِي عَلِيتًا اللهِ وَجَعَلْنَا لَمُنْمَ لِسَانَ صِدْفِي عَلِيتًا اللهِ وَرَقَدُن وَمُولًا نَبْنَا اللهِ وَالْفَرْدُ فِي الْكِنْبِ إِدْرِهِنَّ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ زَكَانَ رَسُولًا نَبْنَا اللهِ وَرَقِينَ إِنْهُم كَانَ صِدِيقًا نَبْنًا اللهِ اللهِ الْكِنْبِ إِدْرِهِنَّ إِنَّهُم كَانَ صِدِيقًا نَبْنًا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّالِمُ اللهُ ا

#### من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ مَكِيفِينَ هَا

## من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَالَّذِينَ يَرَمُونَ اَنَوْجَهُمْ وَلَرَ يَكُنَ لَمُمْ شُهَدَاتُهُ إِلَّا الْفُسُمُّمُ فَسَهَدَةُ أَسَدِهِ أَرْبَعُ شَهَدَتِ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِفِينَ ﴿ وَالْمَاسِمَةُ اللَّهِ عَلَى الْمُعَدِينِ وَ وَالْمَاسِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَدِيبِ ﴿ وَالْمَاسِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَدِيبِ ﴿ وَالْمَاسِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَدِيبِ ﴾ وَالْمَاسِمَةُ أَنْ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِفِينَ ﴾ وَالْمَاسِمِينَ ﴾ وَالْمُلْمِينَ ﴾ وَالْمُلْمِينَ اللَّهُ اللللللَّالِمُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُو

## من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

قَالَ فَأْتِ بِهِ عِنْ كُنِنَ مِنَ ٱلصَّدِيْقِينَ اللَّهِ

وَأَجْعَلُ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِينَ اللَّهِ

مَّا أَنَتَ إِلَّا بَشَرٌّ مِنْفُدًا فَأْتِ بِعَايَةِ إِن كُنتَ مِنَ الضَّلِيقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

فَأَسْفِطَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّيْدِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

🛊 قَالَ سَنَظُرُ أَسَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِينَ

قَالُواْ تَفَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُكِيَّنَنَهُ وَأَهْلَمُ ثُمَّ لَنَعُولَنَ لِوَلِيهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَكَدِفُونَ ۖ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَ

## من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

قُلْ فَأَنْوُا بِكِنْكِ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَنَّهِمُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٥

## من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِيكَ صَدَقُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْكَندِيينَ

أَيِنَكُمْ لَتَأْثُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِ نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكِرِّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَـالُوا الْفَيْكُرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَـالُوا الْفَيْدِ فِينَ الصَّلِيقِينَ اللَّهِ إِن كُنتِ مِنَ ٱلصَّلِيقِينَ اللَّهِ إِن كُنتِ مِنَ ٱلصَّلِيقِينَ اللَّهِ إِن عَلَيْهِ إِنْ السَّالِيقِينَ اللَّهُ اللَّهِ إِنْ السَّالِيقِينَ اللَّهُ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ اللّ

## من سُورة السَّجدَة رقم (٣٢):

وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَلَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿

## من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

لِيَشْنَلُ الصَّدِيْةِينَ عَن صِدْقِهِمُّ وَأَعَدُّ لِلْكَيْفِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞

يِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْتِ فَمِنْهُم مِّن قَضَىٰ نَعْبَهُم وَمِنْهُم مِّن يَنفَظِرُّ وَمَا بَذَلُواْ تَبْدِيلَا ﷺ لِيَجْزِى السَّامُ اللهُ ٱلسَّلِيفِينَ بِصِدْفِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلمُنْفِفِينَ إِن شَاءَ أَوْ بَنُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُولًا تَجِسَمًا ۖ ۖ

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُقْمِنَاتِ وَالْقَنِينِينَ وَالْقَانِينِ وَالْفَائِينِ وَالْفَائِينِينَ وَالْفَالِينِينَ وَالْفَائِينِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِينِينَ وَالْفَائِمِينِ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينِ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينِ وَاللَّهُ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَالْمِينِينَ وَالْفَائِمِينِ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينِينَ وَالْفَائِمِينِينَ وَالْفَائِمِينِينَ وَالْفَائِمِينِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَالِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَالِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينِينَ وَالْفَائِمِينِ وَالْفَائِمِينِ وَالْفَائِمِينِ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينِينَ وَالْفَائِمِينِينَ وَالْفَائِمِينِ وَالْفَائِمِينِ وَالْفَائِمِينِ وَالْفَائِمِينِ وَالْفَائِمِينِ وَالْفَائِ

يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيلًا ﴿

من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَبَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهِ

من سُورة يَس رقم (٣٦):

وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهَا

من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

بَلْ جَآةَ بِالْحَقِّ وَصَدْقَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ

مَّأْتُوا بِكِتَدِكُمْ إِن كُنُمُ صَدِفِينَ اللهُ

من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

وَقَالَ رَجُلُ مُثْوِنُ مِن ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَـنَهُۥ أَنَقَـنُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِىَ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَـٰتِ مِن رَبِكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُمْ وَإِن يَكُ صِهَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ الَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِقُ كَذَابُ ﷺ

من سُورة الدّخان رقم (٤٤):

فَأْتُواْ بِكَابَآيِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ

من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَإِنَا نُتُلَ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيْنَتِ مَّا كَانَ حُبَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا انْتُوا بِنَابَايِنَا إِن كُشُرٌ صَدِيقِينَ ۖ

## من سُورة الأحقاف رقم (١٧)

قُلْ أَرْمَيْتُمْ مَا نَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُثَمْ شِرَكُ فِي السَّمَوَتِ أَفْنُونِ بِكِتَنبٍ مِن قَبْلِ هَدَآ أَقَ أَثَنَرُوْ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ مُسَدِقِينَ ﴾

عَالُوا أَجِعْتُنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ مَالِمَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا نَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيْنِنَ

## من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

طَاعَةٌ وَقُولٌ مَعْدُوثُ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَحَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿

## من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَمُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَحَهَدُوا بِالْمَوْلِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصَّكِيفُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّال

يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَ أَسْلَمُوا فَلُ لَا تَمُنُوا عَنَ إِسْلَمَكُم بِلِ أَللَهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنَ مَدَمَكُم لِلإِيمَٰنِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهِ

## من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

فَلَيَأْتُوا بِعَدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَدِقِينَ اللَّهُ

## من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

تَرْجِعُونَهُمَا إِن كُنتُمْ صَالِمِقِينَ ﴿

## من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

وَالَّذِينَ مَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصِّلْمِعُونَ وَالشُّهَدَالَهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَتُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَلَّبُواْ

## من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُوا مِن دِينارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ بَبْنَنُونَ فَشَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴾ الصَّادِقُونَ ﴾

## من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢):

قُلْ يَكَانِهُا ٱلَّذِيرَ عَادُوٓا إِن زَعَتُهُمْ أَلَكُمْ أَوْلِيكَاهُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنُّوا ٱلنَّوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيفِينَ ۖ

من سُورة المُلك رقم (٦٧):

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَقَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهِ

من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

أَمْ لَمُنْ شُرُكَاهُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَآبِهِمْ إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ اللَّهُ

من سُورة القِيَامَة رقم (٧٥):

مَلَا سَلَقَ وَلَا سَلَقَ اللهِ

من سُورة الليل رقم (٩٢):

نَامًا مَنْ أَعْلَىٰ وَٱلْغَنِ ۞ وَمَدَّقَ بِٱلْمُسْتَىٰ ۞ فَسَنْتِيْرُمُ لِلْبُسْرَىٰ ۞

## الفصل الثاني عشر

# طَاعةُ أُولِي الأمرِ

## 

## من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

يَكَايُّهَا اَلَذِينَ مَامَنُوّا أَطِيعُوا اَللَّهَ وَالْطِيمُوا اَلرَّمُولَ وَأُولِي الأَمْنِ مِنكُزُّ فَإِن نَنتَزَعْتُمْ فِي ثَنَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمَرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَنَاعُوا بِهِ. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَت أَوْلِى ٱلأَمْرِ مِنْهُمْ لَمَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِاَنْبَعْتُمُ الشَّيْطِانَ إِلَّا فَلِيلًا ﷺ

## من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَٰتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَتِ وَالْفَنِينِينَ وَالْفَنِينَتِ وَالطَّندِينِ وَالطَّندِينَ وَالطَّندِينَ وَالطَّندِينَ وَالطَّندِينَ وَالطَّندِينَ وَالْفَنْدِينِ وَالْفَنْدِينِينَ وَالْفَالْدِينِينَ وَالْفَنْدِينِينَ وَالْفَنْدِينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَنْدِينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدُينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينَ وَالْفَلْدِينَ وَالْفَلْدِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينِينَ وَالْفَلْدِينَالِينَالِكَالِينَالِينَالِكَالِينَالِينَالِمِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِ

## من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْدُونُ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْثُرُ فَلَوْ صَكَدْقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْر شَ

## من سُورة الفَتح رقم (٤٨):

مُّل لِلشُخَلِّينَ مِنَ ٱلأَغْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِ بَأْسِ شَييرِ لْقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونٌ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّهُ أَجْرًا حَسَـانًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَّا وَيَلِيمُ مَا اللّهُ أَلِيمًا ﴾ وإن تَتَوَلَّوْا كُمَّا وَلِيمًا فِيمًا أَلِيمًا ﴾

## من سُورة التَّغَابُن رقم (٦٤):

عَائَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَلْطِعُوا وَأَنْفِعُوا خَبْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَن يُونَ شُخَ نَفْسِهِ، فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١

# الفصل الثالث عشر

# العفو والصّفح والمعفرة

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحَمَٰنِ ٱلرَّحَمَٰنِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْـلِ ٱلْكِئَـٰبِ لَوْ يَرُدُونَكُم مِنْ بَعْـدِ إِيمَنِكُمْ كُفْـاًرًا حَسَكًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَـيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَنَّى يَأْنِيَ اللّهُ بِأَنْهِمُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُـلِيْ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

وَإِن طَلْقَتْمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةَ فَنِصْفُ مَا فَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَنْفُواْ الَّذِي يَهِوِء عُقَدَةُ النِّكَاجُ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَمْمَلُونَ بَصِيرُ ۖ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

اَلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى الشَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَظِينِ اَلْفَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُعْسِدِينَ ﷺ فِهَا رَحَمَةِ قِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَشُّواْ مِنْ خَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَثْرِ فَإِذَا عَنْهَتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۖ ﴿

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

إِن لَبُدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً فَدِيرًا ش

## من سُورة المَائدة رقم (٥):

فَيِمَا نَقَضِهِم مِيثَقَهُمْ لَمَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلٌ يُجَرَفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكِرُوا بِدٍ. وَلَا نَزَالُ نَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا فَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۖ لَهِنْ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْلَلِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْلُكُ إِنِّ آخَافُ اللّهَ رَبَ الْعَلَمِينَ ۖ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

خُذِ ٱلْمَنْوَ وَأَمْنُ بِٱلْمُرْفِ وَأَغْرِضْ عَنِ ٱلْجُنْهِلِينَ اللَّهِ

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَّا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيةٌ فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ ٱلْجَيِلَ ٥

# من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضَلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْنَ وَالْسَنكِينَ وَالْهُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواْ أَلَا يَخِشُونَ أَن يَنْفِرَ اللَّهُ لَكُذُّ وَاللَّهُ عَفُودٌ تَرْجِمُ ﴾

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَالَّذِينَ يَعْنَبُونَ كَبَيْرَ ٱلإِنْمِ وَالْفَوْسِفَن وَوَقَالُنَّا عَضِيُوا هُمْ يَنْفِرُونَ ۗ وَحَرَّوُا سَيِتَةِ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا مَنَنَ عَلَىٰ وَلِشَلَحَ مَلْجَرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّمْ لَا يُحِبُّ الظَالِمِينَ ۖ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَسَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْكُورِ ۗ

# من سُورة الزّخرف رقم (٤٣)

فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَقْلِمُونَ اللَّهِ

# من سُورة الجَاليّة رقم (٤٥):

قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَنِّيامَ اللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللَّهِ

# من سُورة التَّغَابُن رقم (٦٤):

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ ٱزْقَبِكُمْ وَأُولَدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾

# الفهل الرابع عشر

# قَرْنُ القَولِ بِالفِعلِ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ

من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

🐞 أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْهِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ الْكِنْبُ أَفَلًا تَعْقِلُونَ 🚇

من سُورة الصَّف رقم (٦١):

يَئَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَفْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞

# الفصل الخامس عشر

# ألوفاء بالعهد

# بِنْسُمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيسَةِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَبَنِىَ إِسْرَهِ بِلَ اذْكُرُواْ بِمْنَتِيَ الَّتِي ٱلْعَنْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِمَهْدِئُ أُوبِ بِمَهْدِئُمُ وَإِنِّنَي فَارْهَنُهُونِ ﴿

لَيْسَ الْهِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ فِيَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَ الْهِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَةِ وَالْكِنَابِ وَالْكِنَابِ وَالْكَالَةِ وَالْكَالَةِ وَالْكَالَةِ وَالْكَالَةِ وَالْكَالَةِ وَالْكَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَمِينَ الْمَالَةِ وَمِينَ الْمَالِينَ وَفِي الرَّقَابِ وَالْمَالَةِ وَمَانَ السَّلِيلِ وَالسَّالِمِينَ وَهِ الرَّقَامِ الصَّلَوة وَمَانَ اللّهِ وَمَانَ اللّهَ وَمِينَ الْمَالِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالطَّمَالَةِ وَمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالطَّمَالَةِ وَمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ مَسَلَّالًا مَالْهَا مُعْمَالُونَ وَالْمَسْلِمِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالطَّمَالَةِ وَمِينَ الْمَالِمِينَ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ مَا اللّهَ اللّهِ وَالْمَعْلِمِ وَاللّهَ وَمِينَ الْمَالِمِينَ وَفِي الرَّقَامِ وَالْمَالَةِ وَالْمَعْلَى اللّهِ وَاللّهَ وَالْمَالِمِينَ وَاللّهُ وَالْمَعْلَى اللّهِ وَمِنْ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ وَالْمَالَةِ وَلِيمَالِمُ وَاللّهُ وَلِيْلُونَ وَاللّهُ وَلَيْهِ لَلْمُؤْمِنَ وَلِهُ مُعْلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ لَلْهُ وَلِيْلُهُ وَاللّهُ وَلِيْلَالُهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْلِكُونَ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُولًا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِقُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِقُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِقُولُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى مِهَدِو. وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُمُعِبُّ الْمُتَقِينَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُدُنَ مِهْدِ اللَّهِ وَٱيْمَدَيْمِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَئِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْاَخِدَةِ وَلَا يُحْكَلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُزْخِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيبٌّ ۞

## من سُورة المَائدة رقم (٥):

يَّنَائِهُمُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا أَوْقُوا بِٱلمُقُودُ أَحِلَتْ لَكُم بَهِبِمَةُ ٱلأَنْفَدِ إِلَّا مَا يُثَلَى عَلَيَّكُمْ غَيْرَ نُحِلِّي الصَّبِدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللَّهَ يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي مِي أَحْسَنُ حَنَّى يَبُلُغَ أَشُدَمُّ رَاَوْفُوا الْكَيْلَ رَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَإِذَا نُلْتُدُ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٍّ وَمِهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَمَسْلِكُمْ بِدِ. لَمَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَمَسْلِكُمْ بِدِ. لَمَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَمَسْلِكُمْ بِدِ. لَمَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

اَلَذِينَ يُونُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُشُونَ ٱلْبِيئَتَى ۞ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِدِء أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّةَ

لَلْسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ مَسَرُوا الْبَيْنَاءُ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوْءَ وَالْفَقُوا مِنَا رَزَقْتُهُمْ مِزًا وَعَلَائِئَةً وَيَدْرَهُ وَهِنَا إِلَى السَّيِّفَةُ السَّيِّفَةُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْى الدَّادِ ﴾

#### من سُورة النُّحل رقم (١٦):

وَآوَفُواْ مِمَهَدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهَ يَعْلَمُ مَا مَنْ عَلَوْتُ ﴾ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهَ يَعْلَمُ مَا مَنْ عَلَوْتُ ﴾

وَلَا تَشْنَرُواْ بِمَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُرُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَلا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْبَيْدِ إِلَّا بِأَلْنِي هِنَ أَحْسَنُ حَنَّى يَلْغَ أَشْلَمُ وَآوَفُوا بِٱلْمَهَدِّ إِنَّ ٱلْمَهْدَ كَانَ مَسْفُولًا كَالْ

# من سُورة مَريَم رقم (١٩):

وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلًا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ زَكَانَ رَسُولًا نِّبَنًا ١٠

## من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ ذَعُونَ اللَّهُ

### من سُورة الأحزَابِ رقم (٣٣):

مِّنَ ٱلثَّوْمِنِينَ رِجَالٌ صَلَعُوا مَا عَنهَدُوا ٱللَّهَ عَلِيَّةً فِينْهُم مِّن فَضَىٰ نَحْبَمُ وَمِنْهُم مَّن بَنظِرٌ وَمَا بَدَّلُوا بَبْدِيلًا ١

#### من سُورة المعارج رقم (٧٠):

وَالَّذِينَ مُمْ لِأَمْسَتِيمِ وَعَهْدِمْ زَعُونَ اللَّهُ

# الفصل السادس عشر

# الوَفَاءُ بِالكَيلِ والمِيزَانِ

# بيسب ألله التخيّ الرَّحَي يِ

## من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَلَا نَفْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَنِيدِ إِلَّا بِالَّتِي هِمَ آحْسَنُ حَقَّ يَبَلُغُ أَشُدَّةٌ وَأَوْفُواْ ٱلكَيْلَ وَٱلْبِيزَانَ بِالْقِسْطِّ لَا تُكَيِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا نُلْتُدُ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنَى وَبِعَهْدِ آللَهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَائكُم بِدِ لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ ﷺ

# من سُورة الأعراف رقم (٧):

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْنًا قَالَ يَنَقُومِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَنْهِ غَيْرُمْ قَدْ جَآءَتُكُم بَكُيْنَةٌ مِن رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلُ وَالْعِيَاتَ وَلَا بَنْخَسُوا النّاسَ أَشْبَآءَهُمْ وَلَا لُقْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْمَدُ إِسْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فِي

## من سُورة هُود رقم (١١):

وَإِنَى مَدَينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلا نَفْصُوا البِكِيالَ وَالبِيزَانَ إِنَ أَنَافُ مَنْ اللهِ عَنْرُهُ وَلا نَفْصُوا البِكِيالَ وَالبِيزَانَ بِالبِسْطِ وَلا أَرْنَاكُمُ مِنَامِ مَنْ عَنَابَ يَوْمِ تُحْمِيطٍ فِي وَيَغَوْمِ أَوْفُوا البِكِيالَ وَالبِيزَانَ بِالبِسْطِ وَلا تَتَخَرُوا اللهِ اللهُ اللهِ ال

## من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَلَمْنَا جَهَزَهُم بِمَهَانِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِ بِلَجَ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا نَرُوْتَ أَنِّ أُولِي ٱلكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلسُنزِلِينَ ۖ

# من شورة الاسرَاء رقم (١٧):

رَاقِفُوا ٱلْكِيْلُ إِنَا كِلْمُمْ وَنِيْوًا بِالْقِسْطَالِينِ ٱلنُسْتَقِيعُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

💠 أَوْفُوا ٱلْكِيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ 🕲 وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ 🕲

# من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

وَأَتِيمُوا الْوَزْتَ بِالْفِسْطِ وَلَا غَيْسِرُوا الْمِيزَانَ 🔘

# من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبَ وَالْمِيزَانَ لِنَقُومَ النَّاسُ بِالْفِسْطِ وَأَنزَلْنَا اَلْمَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْفَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ فَوِئُ عَزِيزٌ  ألجِزءُ الرَّابعُ أخلاقِياتُ المُسلِمِ

ألبابُ الثَّالثُ فِي أَعمَالِ المُسلِمِ

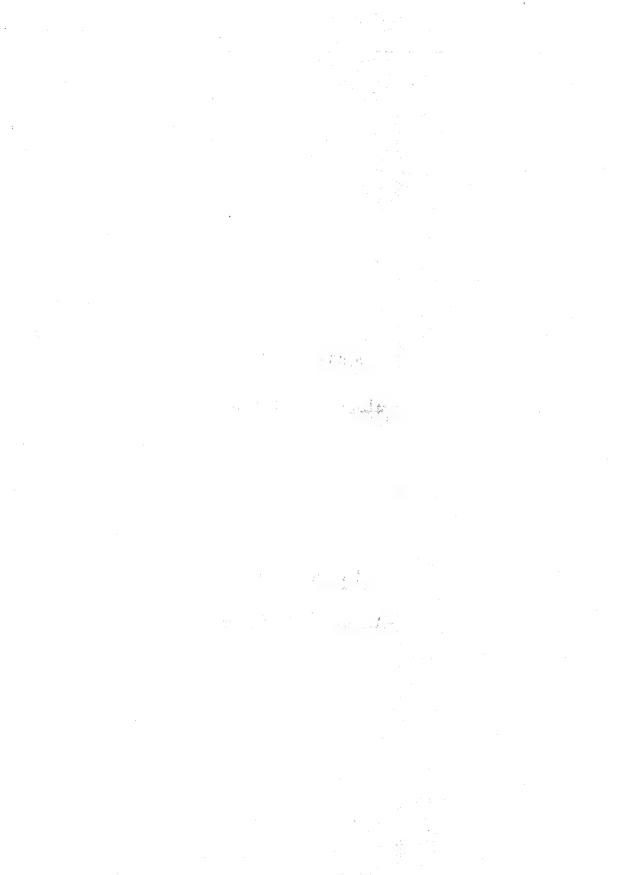

# الفصل الأول

# ألإحسَانُ والعَملُ الحَسنُ

# بِسْمِ اللهِ ٱلرَّخْمَٰنِ ٱلرَّحِيمَةِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذَ قُلْنَا ٱنْخُلُوا هَٰذِهِ ٱلْذَهِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِفَتُمْ رَغَدًا وَانْخُلُوا ٱلبَّابَ سُجَّكُنَا وَقُولُوا حِظَةٌ نَفْفِر لَكُمْ خَطَلَيْنَكُمُّ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُغْسِنِينَ ۞

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَذِى الْقُرْبِى وَالْيَسَتَعَىٰ وَالْسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَيْسُمُوا الطَّمَكُلُوةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنشُر تُعْرِشُونِ ﷺ

بَلَنَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَمُمْ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِبُ ثَلَهُۥ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ. وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ يَحْزَنُونَ شَ

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ آللَّهِ وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُرُ إِلَى النَّهُكُةِ وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُخْسِنِينَ اللَّهِ

لًا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ النِّسَآة مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْتُوسِعِ قَدَرُمُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُمُ مَتَنَا بِالْمَتْمُونِ حَقًّا عَلَى الْمُصْنِينَ ﴿ ﴾

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُو أَضْعَافًا كَيْرِيَّةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ فَإِلَّ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

ٱلَذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالصَّطِينِ الْمَسْغَطَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُعْمِنِينَ ﷺ مَناتَنَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُعْمِنِينَ ﴿

الَّذِينَ اَسْتَجَابُوا بِلَهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْفَرْخُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّفَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِينَ الْحَسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّفَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِينَ الْحَسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّفَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِ

#### من سُورة النَّسَاء رقم (٤):

وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا هِم شَيْئًا وَإِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَهِذِى الْشُدْرَى وَالْبَتَنَمَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى الشَّرْبَى وَالْجَنْدِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَاحِدِ بِالْجَنْدِ وَالْمَاحِدِ بِالْجَنْدِ وَالْمَاحِدِ بِالْجَنْدِ وَالْمَا السَّهِيلِ وَمَا مَلَكَتْ آيْسَنَنْكُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُحْوَدًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ لَمُحَالًا فَخُورًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ مَن كُنْ اللهَ لَا يَحْدُدُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن كُلُّ حَسَنَةً يُعَنَامِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا أَصَنَبَتْهُم تُعْصِيبَةً بِحَا قَدَّمَتُ ٱيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ۞

مَّن يَشْفَعُ شَفَنَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَكُمْ فَهِيبُ مِنْهَ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةُ سَيِّعَةً يَكُن لَلُمُ كِفَلُّ مِنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ﷺ

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِنَنَ أَسْلَمَ وَجَهِمُ إِنَّوَ وَهُوَ مُعْسِنٌ وَانْبَعَ مِلَةَ إِرَاهِيمَ حَنِيفًا وَانَّحَذَ اللهُ إِرَاهِيمَ خَلِيلًا ﷺ وَإِنْ النَّمَاةُ خَافَةً وَالمُسْلَحُ خَيْرٌ وَالْحَيْرَةِ وَالْمَاتُ خَيْرٌ وَالْحَيْرَةِ وَالْمَاتُ خَيْرٌ وَالْحَيْرَةِ وَالْعَيْرَةِ وَاللَّهُ عَلَى إِمَا مَنْ مَنْ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى إِمَا مَا مَنْ اللَّهُ عَلَى إِمَا مَنْ اللَّهُ عَلَى إِمَا مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى إِمْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَلْمُ الل

## من سُورة المَائدة رقم (٥):

﴿ وَلَقَدْ أَحَدُ اللّهُ مِيثَنَى بَنِيتِ إِسْرُهِ مِلْ وَبَعَنْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَهِيبًا وَقَالَ اللهُ إِنِ مَعَكُمْ لَهِ وَأَنْشُهُمُ اللّهَ قَرَضًا حَسَنَا لَأَكَوْزَ عَنكُمُ الْعَسَلُوةَ وَالنّبْتُمُ اللّهَ قَرَضًا حَسَنَا لَأَكَوْزَ عَنكُمْ سَوَاء سَيَعَائِكُمْ وَلَانْجِلْنَكُمْ جَنَّدتِ تَجْرِى مِن تَحْقِهَا الْأَنْهُدُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدَ صَلَّ سَوَاء السَّيِيلِ فَي فَيهَا تَقْضِم ثِيلِكُفَهُمْ لَمَنْهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَسِيمَةً يُمْرَفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنسُوا السَّيِيلِ فَي فَيهَا تَقْضِم ثِيلُكُهُمْ لَمَنْهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَسِيمَةً يُمُرْفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنسُوا حَظُل مِنَا دُكِرُوا بِدُ وَلا تَوْلُقُ مَلْهُمْ عَلَى خَلْبَهُ فِي اللّهُ بَيْهُمْ قَلْهُمْ عَلَى خَلْبَهُمْ لِلّهُ عَلَى خَلْهُمْ إِلّا فَيلِلا يَنْهُمْ قَاعَلُ عَنْمَ وَاصْفَعُ إِنَّ اللّهُ يُحِثُ اللّهُ عَلَى خَلْهُمْ إِلَّا فَيلِلا مِنْهُمْ قَاعَلُ عَنْهُمْ وَاصْفَعُ إِنَّ اللّهُ يُحِثُونَ اللّهُ عَلَى خَلْهُمْ فَلَقُلُ عَلَى عَلْهُ عَلَى خَلْهُمْ اللّهُ عَلَى خَلْهُمْ اللّهُ عَلَى عَلْهُمْ عَلَى خَلْهُمْ اللّهُ عَلَا لَهُ اللّهُ عَلَمْ عَلَى عَلْهُمْ عَلَى عَلْهُمْ عَلَى خَلْهُمْ اللّهُ عَلَى عَلْهُمْ عَلَى عَلْهُمْ عَلَى عَلْهُمْ عَلَى عَلْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ الْمَلْعُمْ عَلَهُمْ عَلَى عَلْهُمْ عَلَى عَلْهُمْ عَلَى عَلْهُمْ عَلَى عَلْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْكُولُكُمْ الْمَنْ عَلَى عَلْهُمْ عَلَى عَلْهُمْ عَلَى عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلَى عَلْهُمْ عَلَى عَلْمُ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلَى عَلْهُمْ عَلَى عَلْمَ عَلْهُمْ عَلَى عَلْهُمْ عَلْهُ عَلَى عَلْهُمْ عَلْهُ عَلَاهُمُ عَلْهُمْ عَلَى عَلْمَا عَلَى عَلْمَ عَلَاهُمْ عَلَوْنَ عَلْهُمْ عَلَى عَلْهُمْ عَلَى عَلْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْهُمْ عَلَى عَلَاهُمُ عَلَى عَلَاهُمْ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَاهُمُ عَلَيْهُ عَلَهُمْ عَلْهُمْ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عُلْمُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُولُ عَلْهُمْ عَلَاهُمُ عَلَا عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَالِهُمُ عَلَاهُمُ عَلَى عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ ع

فَالْنَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُواْ جَنْدَتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِينَ فِيهَا وَقَالِكَ جَزَاهُ ٱلمُحْسِنِينَ ﴿
لَيْسَ عَلَ ٱلَّذِينَ مَامَوُا وَعَسِالُوا ٱلْطَالِحَتِ بُحَاجٌ فِيمَا طَيْمُوا إِذَا مَا الْغَوَا وَمَامَنُوا وَعَسِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱلْقُواْ وَمَامَنُواْ مُمَّ اللَّهِينَ ﴾
التَّقُواْ وَاحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُجُ النَّسِينَ ﴾

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَوَهَسْنَا لَهُ إِسْحَنَى وَيَسْتُوبَ حُكُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبَلٌ وَمِن ذُرِيَّنِيهِ، دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدُونَ ۚ وَكَذَلِكَ غَيْرِى الْمُعْمِنِينَ ۞

أن تَمَالُوا أَثَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّحُمُ مَلَيْحُمُ مَلَيْحُمُ أَلَا ثُمْرُوا بِهِ. شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَدَنًا وَلَا تَقْدُلُوا أَوْلَلَكُمْ مِنَ
 إمْلَنَوْ خَنُ نَرْدُفُحُمْ وَإِلِنَاهُمْ وَلَا تَقْدَرُوا الْفَوْجِنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْدُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
 إمْلَنَوْ خَنُ نَرْدُفُحُمْ وَإِلِنَاهُمْ وَلَا تَقْدَرُوا الْفَوْجِنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْدُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
 ألله إلا إلكون وَشَدَكُم بِهِ. لَعَلَمُ المَوْلُون إلى

مَن جَلَة بِالْمُسْتَنَةِ ذَلَتُم عَشْرُ أَتَنَالِهَا وَمَن جَلَّة بِالسَّنِيْعَةِ ذَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ

### من سُورة الأعراف رقم (٧):

وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَنجِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْقًا وَطَلَمَقًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ قِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَلَاِهِ ٱلْقَرْيَكَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُدْ وَقُولُوا حِظَةٌ وَٱدْخُلُوا ٱلبَابَ شَجَكَا نَغَفِرْ لَكُمْ خَطِيَنَذِئْ سَنَزِيدُ ٱلمُخسِنِينَ ﴿

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

وَالَّذِينَ الْمُحْدَقُ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُمْنُو وَتَغْرِيعًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِوْصَكَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُمُ مِن قَبَلُ وَلِيَحْلِقُنَّ إِنَّهُ وَلَيْحَلِقُنَّ إِنَّا اللَّهُ وَرَسُولُمُ مِن قَبَلُ وَلِيَحْلِقُنَّ إِنَّهُ مِنْكُ إِنَّهُمْ لَكُنْدِقُونَ اللَّهِا اللَّهُ الْمُرْتَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْهُمُ إِنَّهُمْ لَكُنْدِقُونَ اللَّهِا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْهُمُ إِنَّهُمْ لَكُنْدِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ ا

مَا كَانَ لِأَمْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَمُهُ مِنَ ٱلْأَعْمَابِ أَن يَتَخَلَّمُواْ عَن رَسُولِ اللّهِ وَلَا يَرْعَبُواْ بِالْفَسِيمَ عَن نَفْسِيهُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةً فِي سَهِيلِ ٱللّهِ وَلَا يَطَنُونَ مَوْلِمُنَا يَغِيظُ ٱلْكُنَّارُ وَلَا يَنْطَونَ مِنْ عَدْوِ نَبِيْهُمْ لَلْهُ لَهُمْ بِهِ. عَمَلُّ صَلِيحُ إِنَّ ٱللّهُ لَا يُضِيعُ أَبَرَ ٱلمُتَحْسِنِينَ اللّهُ لَا يُعْلِيهِمُ أَبَرَ ٱلمُتَحْسِنِينَ اللّهُ لَا يُعْلِيهِمُ أَبَرَ ٱلسُحْسِنِينَ اللّهُ لَا يُعْلِيهِمُ أَبَرَ ٱلسُحْسِنِينَ اللّهُ لَا يُعْلِيهُمُ أَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

## من سُورة يُونُس رقم (١٠):

الْذِينَ أَحْسَنُوا الْمُشْنَى وَزِبَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ فَكُرٌ وَلَا ذِلْةً أُولَتِهِكَ أَصْمَبُ الْمُنَدَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ

## من سُورة هُود رقم (١١):

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَغَةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُمْ عَلَى الْمَالِّهِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَهِنَ عُلْمَ إِنَّكُمْ مَنْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لِيَقُولُنَ الَّذِينَ كَفُرُنَا إِنْ هَذَاۤ إِلَّا سِحَرٌ ثَبِينٌ ۞ وَأَقِدِ الفَسَلَوْءَ طَرَفِي النَّهَارِ وَذُلِفًا مِنَ النَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذَلِكَ ذَكْرَى لِلنَّاكِرِينَ ۞ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ

لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللَّهِ

## من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ مَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُعْسِينِ ﴿

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَشَيَاتِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِيّ أَرَىٰفِي أَعْصِرُ خَمْرٌ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّ أَرَىٰفِيّ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنَةُ نَبِقَنَا بِتَأْوِيلِيِّهِ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ﴿

وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِمُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَنَبَوَّأُ مِنْهَا حَبْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَخْتِنَا مَن نَشَآةٌ وَلَا نُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ ۖ وَكَذَلِكَ مَكَانَا اللّهَ إِنّا الْمُدَانِ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ا

قَـالْوَا أَوِنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَا أَخِى قَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَتَقِ وَيَصْـبِر ۚ فَإِكَ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُغْسِنِينَ ۞

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوا خَبْرُ لِلَّذِينَ آحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنُةٌ وَلَدَارُ ٱلآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْهُمَ دَارُ الشَّغِينَ إِنَّا الشَّغَينَ النَّهُمَا مَاذَا الشَّغِينَ إِنَّا السُّغَينَ النَّهُمَا مَاذًا الشَّغِينَ النَّهُمَا السُّغَينَ النَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَا اللّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّالِ اللَّلْمُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَالَ

إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْمَدِينَ وَإِينَاتِي ذِى الْقُرْفَ وَيَنْعَن عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْ وَالْمَنْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّاكُمْ لَعَلَّالُهُ الْعَلَيْ فَالْعَمْ لَعَلَّاكُمْ لَعَلَّاكُمْ لَعَلَّاكُمْ لَعَلَّالُهُ لَعَلَّالُهُ لَعَلَّالُهُ لَعَلَّالُهُ لَعَلِيْكُمْ لَعَلَّالُهُ لَعَلَالُهُ لَعَلَّالُهُ لَعَلَالُهُ لَعَلَّالُهُ لَعَلَّالُهُ لَلْلَهُ لَلْعَلِيمُ لَعَلَّالُهُ لَعَلَالُهُ لَعَلَّالُهُ لَعَلَّالُهُ لَعَلَالُهُ لَلْمُ لَعَلَالُهُ لَعَلَالُمُ لَمَا لَمُ لَعَلَالُهُ لَمَا لَمُ لَلْمَاكُمُ لَعَلَالُكُمْ لَعَلَالُكُمْ لَعَلَالُهُ لَعَلَالُهُ لَعَلَالُهُ لَعَلَالُهُ لَعَلَالُهُ لَعَلَالُهُ لَالْعَلَالُهُ لَعَلَالُكُمْ لَعَلَالُكُمْ لَعَلَالُكُمْ لَعَلَالُهُ لَعَلَالُهُ لَعَلَالُكُمْ لَعَلَالْكُلُولُ لَعَلَالُكُمْ لَعَلَالْكُمْ لِعَلَالُكُمْ لَعَلَالْكُمْ لَعَلَالُكُمْ لَعَلَالْكُمُ لَعَلَالُكُمْ لَعَلَالْكُمْ لَعَلَالُكُمْ لَعَلَالُهُ لَعَلَالُهُ لَعَلَالْكُولُ لَعَلَالِكُمْ لَعَلَالْلُولُ لَهُ لَلْمُعَلِقِ لَعَلَالُهُ لَعَلَالْكُولُ لَعَلَالُهُ لَعَلَالُهُ لَعَلَالْكُولُ لَعَلَالُهُ لَعَلَالُهُ لَعَلَالُهُ لَعَلَالُولُ لَلْمُ لَلْعَلَالُهُ لَعَلَالُهُ لَعَلَالْكُمْ لَعَلَالُكُمْ لَعَلَالْكُم لَالْلِمُ لَعَلَالُهُ لَعَلَالُمُ لَعَلَالُكُمْ لَعَلَالُكُمْ لَعَلَالُكُمْ لَعَلَالْكُمْ لَعَلِكُمْ لَعَلَالْكُمْ لَعَلَالْكُمْ لَعَلَالُكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيلُولُ لَعَلِيلُكُمْ لَعَلَالُكُ لِعِلْكُمْ لَعَلِيلُولُ لَلْلِنْ لَعِلْمُ لَلْمُ لَلْعَلِيلُ لَع

آدَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْمِكْمَةِ وَٱلْمَرْعِظَةِ ٱلْمُسَنَةِ وَخَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن سَبِيلِةٍ \* وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْسُهُ تَدِينَ ﷺ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْسُهُ تَدِينَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ انَّفَوا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ٥

### من سُورة الاسراء رقم (١٧):

إِن أَحْسَنَتُد آخَسَنُدُ لِأَنْفُكُمُ وَلِنَ أَسَأَتُمُ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ ٱللَّخِرَةِ لِلسَّمُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيدَخُدُوا السَّجِدَ كَمَا وَعَدُ اللَّخِرَةِ لِلسَّمُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيدَخُدُوا السَّجِدَ كَمَا وَخَدُوهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُوالِقًا مُؤْمِنُ وَلِلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُولًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّلَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلًا تَشَبُدُونَا إِلَا إِيَّاهُ وَإِلْوَالِمَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ آحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا
 أَنِّو رَلَا نَشَرَهُمَا وَقُل لَهُمَا فَوَلَا كَيْمِا إِلَيْ إِلَيْهِ إِنْ إِلَيْهِ إِنْ إِلَيْهِ إِنْ إِلَيْهِ إِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَا وَلَا لَهُمَا فَوَلًا كَمْهَا فَلَا تَقُل لَمُهَا إِلَيْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهُ إِلَيْهِ إِنْهُ إِنْهُ إِلَيْهِ إِنْهُ إِنْهُ إِلَيْهِ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَّا لِمُنْ إِنْهُ إِلَيْهُ إِنْهُ إِنَّا لِنَهُ إِنَّا لِلْهُ إِنْهُ إِنَالِهُ إِنْهُ إِنْهُمُ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ لِلْهُ إِنْهُ إِنَالِهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنّا لِنَالِهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَالِهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْه

## من سُورة الكهف رقم (١٨):

إِنَّا جَمَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّنَا لِنَبْلُونُمْرِ أَبُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلْعَنْلِجَتِ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَخِرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۞

حَقَّ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْبٍ حَمِثَةِ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَلَذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن ثُعُذِبَ وَإِمَّا أَن نَنْخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ﷺ فِيهِمْ حُسْنَا ﷺ

### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

لَن يَنالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَئِكِن بَنالُهُ ٱلنَّفَوَىٰ مِنكُمْ كَلَاكَ سَخَرَهَا لَكُو لِتُكَدِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَىنكُمُّ وَبَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞

## من سُورة النُّور رقم (٢٤):

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُواْ وَيُزِيدُهُم فِين فَضَافِهُ وَاللَّهُ بَرْزُقُ مَن بَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

# من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

إِلَّا مَن طَلَمَ ثُرَّ بَدُّلَ حُسْنًا بَعْدَ شُتُوهِ قَانِي غَفُورٌ نَبِيمٌ ﴿

مَن جَانَهُ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ يِنْهَا وَهُم مِن فَنَع بَوْمَهِ مَامِنُونَ 🚳

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّمُ وَأَسْتَوَى مَالَيْنَهُ مُحَكًّا وَعِلْمَا وَكَلَالِكَ جَرِي ٱلْمُحْسِنِينَ

وَلَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِن كَمَا ٱخْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ ۖ وَلَا تَشِي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّاللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَةُ اللَّالَةُ الللَّاللَّالَ

مَن جَانَة بِالْمُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهِمْ وَمَن جَمَانَة بِالنَّبِيْنَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَيلُواْ السَّيِّنَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ

### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَالَّذِينَ مَامَنُواْ وَعِلُواْ الصَّلِحَتِ لَتُكَفِّرَنَ عَنَهُمْ سَيِّعَانِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِى كَانُواْ بَسْمَلُونَ ۞ وَوَصَّبْنَا الْإِسْنَنَ بِوَلِلَدَهِ حُسْنَا وَإِن جَهَدَاكَ لِلنَّمْرِكَ بِي مَا لِبَسَ لَكَ بِهِ. عِلْمٌ فَلَا تُعْلِمَهُمَا ۚ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِثَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلِنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۞

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

يْلُكَ مَايَنَتُ ٱلْكِنْسِ ٱلْمُتَكِيدِ ۞ هُدُى وَرَحْمَةُ لِلْمُحْسِينَ ۞

💠 وَمَن يُسْلِمْ وَجَهُمُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْهُرْوَةِ ٱلْوَثْقَقُ وَإِلَى اللَّهِ عَلِيْهُ ٱلْأُمُورِ 🟐

## من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

وَلِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولُمُ وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِئْتِ مِنكُنَّ لَجَرًا عَظِيمًا ﴿

## من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

إِنَّا كُنْلِكَ نَجْزِى الْمُخْسِنِينَ ۞

مَدْ مَدَفْتَ ٱلرُّوْيَأُ إِنَّا كَدَلِكَ خَيْنِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ

وَيَرْكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَنَى وَبِن دُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. مُبِيثُ شَ

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

## من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا الْقُواْ رَيَّكُمُ لِلَّذِينَ ٱخْسَنُواْ فِي هَنذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْشُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَى الصَّنهُونَ ٱجْرَهُم يِغَيْرِ حِسَامٍ ۞

لَمُهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ لِيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً الَّذِى عَمِلُواً وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ الَّذِى كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ۞

أَذْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُغْسِينَ ﴿

on high hand you have free ?

on one of the state of the

And the second of the second of the

and the military of the of the

A War by a fine

and and a sum of the control to

# 

وَلَا شَتَوَى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اتَّفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى يَيْنَكَ وَبَيْنَكُم عَدَوَةً كَأْنَهُ وَلِيُّ حَبِيمٌ ۖ

## من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَاتِمُ الْدِينَ مَامَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحَتِّ فَل لَإَ أَسْفَلَكُمْ عَلَيْهِ لَجِّرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْفَرْنَ وَمِن يَفْتَرِف حَسَنَةً أَزْدَ لَمْ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ عَلَيْنِ عَبَّكُونُ ﴿

## من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَمِن قَبْلِهِ. كِنَتُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَتُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبَتِا لِيُسْدِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبَشْرَى الْمُتَحْسِيْنِينَ ۖ وَوَصَّيْنَا ٱلْهِنسَانَ بِوَلِدَيْدِ إِحْسَنَتًا حَمَلَتُهُ أَمُّتُم كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُومًا وَحَمَلُمُ وَفَصَالُمُ فَلَنُونَ خَبَرًا حَتَّى إِذَا بَلَنْمَ أَشُدَّوُ وَبَلْغَ أَرْبِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْرَغِي َ أَنْ كُرْ يَعْمَنَكُ الَّذِي أَنْفَكُمْ عَلَى اللَّهِ الْفَائِدَ عَلَ وَعَلَ وَلِدَى وَأَنْ أَهْمَلُ صَلِيحًا تَرْهَمُنَا وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِيِّيِّ إِنِّ بَنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ نَنَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَيِلُوا وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِم فِي أَضَي المِنَةِ وَعْدَ الصِّدْفِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ اللَّهِ من سُورة الذّاريَات رقم (١٥):

مَنِينِينَ مَا مَانَعُهُمْ رَبُّهُمُ إِنَّهُمْ كَانُوا مِّلَلَ وَلِكَ مُمَّينِينَ اللَّهُ

# من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ٱسْتُوا بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ ٱحْسَنُوا بِالْمُسْنَى ﷺ

# من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

مَلْ جَزَّاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿

#### من سُورة الحُديد رقم (٥٧):

مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَكًا فَيُعَلِّمِهُمْ لَهُ وَلَهُۥ أَجْرٌ كُرِيثُ ١ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّفِينَ وَٱلْمُصِّدِقَانِ وَأَفْرَضُوا آلِلَهُ فَرَضًا حَسَنًا يُصَاعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُوسُرٌ ١ من سُورةً التَّفَائِن رقم (٦٤): من سُورةً التَّفَائِن رقم (٦٤):

إِن تُغْرِشُوا اللَّهَ فَرْضًا حَسَنًا يُعْدَونَهُ لَكُمْ يُكْفِيشِ لَكُمُّ وَاللَّهُ شَكُورٌ خَلِيثُ ٢

Hard Mills

Sang will

#### من سُورة المُلك رقم (٦٧):

اَلَذِى خَلَقَ اَلْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِبَنْلُوَكُمْ أَيْتُكُو أَحْسَنُ عَبَلًا وَهُوَ الْعَزِيرُ الْفَغُودُ ۞

### من سُورة المُزّمل رقم (٧٣):

إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تَعُومُ أَدَىٰ مِن ثُلُنِي النِّلِ وَيَصْفَعُم وَلُلْتُمُ وَطَابِعَةٌ مِن الَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُعْدَرُ النَّلِ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُر مَجْئَى وَمَاخَرُونَ يَشْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضَلِ عُصُمُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُونَ بِعَرْمُونَ مِن الْفَرْمُوا مَا نَيْتَمَر مِنهُ وَأَفِيمُوا الصَّلُوةَ وَمَاثُولَ الرَّكُوةَ وَلَقْرِشُوا اللَّهَ فَرَضًا حَسَنًا وَمَا لَقَتْمُوا اللَّهِ فَوَمَا مَا مَنْ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ إِن اللَّهُ عَنْوَلُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُو عَنِدُ اللَّهُ وَمَا مَا لَلْهُ مُو حَمَلًا وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُولَ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْ

Confidence of the second of th

# من سُورة المُرسَلات رقم (٧٧):

إِنَّا كَنَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا

# الفصل الثاني

# الإصلاحُ بين النَّاس

# بنسيد الله النخي النجيد

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَرْ إِنْمَا فَأَصْلَحَ بَيْهُمْ فَلَآ إِنْدَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهَ

فِ الدُّنِيَا وَالْأَخِرَةُ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَنَيِّ قُلْ إِسْلَاحٌ لِمُمْ خَيِّرٌ وَإِن ثَخَالِطُومُمْ فَإِخْوَانُكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْدَتُكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَرِيزُ حَكِيدٌ ﴿ ﴾ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُفْسِدَ مِنَ اللهُ عَرِيزُ حَكِيدٌ ﴾

وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتُشْلِحُوا بَيْنَ النَّايِنُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيتُ ا

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْسَتُمُوا حُكُمًا مِنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَأَ إِنْ يُرِيدَآ إِصَلَتُمَا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَأُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞

لَا خَيْرَ فِي كَيْرِ تِن نَجْوَنهُمْ إِلَا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصْلَيْجِ بَيْرَ النَّاسُ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ آيَتِنَا أَهُ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِلَيْنَا

وَإِنِ اَنْهَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالشَّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْفِرَتِ اَلْأَنفُسُ الشُّحُ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَنَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا ﴿ إِنْ الشَّلِمُوا وَلَنَ تَسْتَطِيمُوا أَن تَصْدِلُوا بَيْنَ النِسَلَةِ وَلَوْ حَرْصُتُمُ فَلَا تَمِيدُوا كُلُ النَّيْدِلِ فَتَذَرُّوهَا كَالْمُكَلَّفَةُ وَإِن تُصْلِمُوا وَتَنَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ ﴾

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

يَبَنِيَ ءَادَمَ إِنَا يَأْتِينَكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلِيَكُمْ ءَائِنِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُم يَجْرَنُونَ ۗ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْدِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَنَهَا بِمِشْرٍ فَنَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَهِينَ لَيلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَيْنِيهِ هَـٰدُرُونَ الْتَلْقَيٰ فِي قَرْمَى وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّيْعْ سَبِيلَ ٱلمُنْسِدِينَ ۖ

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلأَنفَالِ قُلِ ٱلأَنفَالُ يَنَهِ وَالرَّسُولِ فَاتَغَوَّا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُّ وَٱلِمِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِن كُنتُهُ مُّقْمِنِينَ ۞

#### من سُورة هُود رقم (١١):

قَالَ يَنَقُومِ أَرَةَ يَشُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَيِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَغَالِنَكُمُمْ إِلَى مَا أَنْهَىٰ حَتُمُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَتَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِي إِلَّا إِللَّهِ عَلَيْهِ وَوَكُلْتُ وَالِيهِ أَبِيبُ ۚ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُمْهَلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِعَلْمَتِم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿

# من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

وَإِن طَلَهِفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقَنَتُلُواْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنَهُمَا عَلَى الْأَخْرَىٰ فَقَنِلُواْ الَّتِي تَبْعِى حَقَّى تَغِيَّهُ إِلَىٰ الْمُؤْمِنُونَ الْحَوْمُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ لَمُعْرَدُ ثَرْحُمُونَ اللَّهُ لَمُعْرِدُونَ اللَّهُ لَمُعْرِدُونَ اللَّهُ لَمُعْمِدُونَ اللَّهُ لَمُعْرِدُونَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَمُعْرِدُونَ اللَّهُ لَمُعْرِدُونَ اللَّهُ لَعُلُوا اللّهُ لَمُعْلِمُونَ اللَّهُ لِمُعْلِمُ اللَّهُ لَمُعْلِمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَمُعْلِمُ اللَّهُ لَمُعْلِمُ اللَّهُ لَمُعْلِمُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَمُعْلِمُ اللَّهُ لِمُعْلِمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَمُعْلِمُ اللَّهُ لَلْهُ لَهُ اللَّهُ لَمُؤْمِنُونَ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَعُلُمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَعُلِمُ لَهُمْ اللَّهُ لَلُكُونُ اللَّهُ لَلُولُولُونُ اللَّهُ لَعُلُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَلِكُونُ اللَّهُ لَمُعْلِمُ اللَّهُ لَلْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ لَلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ اللَّهُ لَلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ لَعُلِكُونُ اللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ لِلللَّهُ لِمُعْلِمُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ لَلَّهُ لِلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ لَلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ لَلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ لَلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُؤْمِنِيلُونُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُؤْمِنِيلُونَ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُؤْمِنِيلُونُ اللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُؤْمِنِيلُونُ اللَّهُ لِلْمُ لَلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُؤْمِنِيلُونَا لَلْمُؤْمِنِيلُونَالِمُولُونَا لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُؤْمِنِيلُونَ الللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُؤْمِلِلْمُ لَلْلِمُونَ اللَّهُ لَلْمُؤْمِنُونَ الللَّهُ لِلللَّا لَلِمُؤْمِلِلْمُ لِ

# الفصل الثالث

# دَرِءُ السَّيئةِ بالحَسنةِ

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحَيْمِ إِلَّهُ

# من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَالَّذِينَ مَنَرُوا آتِينَاتَ وَجُدِ رَجِّمَ وَآفَامُوا العَمَّلُوا وَالْفَقُوا مِنَا رَنَفَتَهُمْ مِنَا وَعَلَائِنَةً وَيَدَرُدُونَ وَالْمَيْنَةِ النَّبِيَّةَ أُولَتِهِلَهَ لَمُمْ عُفَى النَّالِيَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّ

# من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

آدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةُ فَمَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَعِيغُونَ ۗ

## من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

أُوْلَتِكَ يُؤْفُونَ أَجْرَهُم مَّزَّيْنِ بِمَا صَبَرُهُ أَ وَيَدَّرُهُونَ بِالْعَسَنَةِ السَّيِّعَةَ وَمِنَا رَفَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ٥

# من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

وَلَا شَتَوِى الْمُسَنَةُ وَلَا السَّيِقَةُ آدَفَعَ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ١

# الفصل الرابع

# عَملُ الخَيرِ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَأَقِيمُوا الظَّمَالُونَ وَمَاثُوا الزَّكُونَ ۚ وَمَا لُقَدِّمُوا لِانْشُيكُم مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدِيُّ ۖ

### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُوكَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُسْرِعُوكَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَتَهِكَ مِنَ الصَّلِجِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُصْغَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالشَّيْدِكِ ﴿ اللَّهُ الْمُ

## من سُورة المَائدة رقم (٥):

وَاتَرَانَآ إِلِيْكَ ٱلْكِتَلَبُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهْنِمِنًا عَلَيْقٌ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنَوَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَلَيْنَ ٱلْكِنَا عِنَا اللَّهِ عَمَّلَنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاكِما وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَلَكُمْ أَمَّةً وَمِدَةً وَلَكِن لَيْتِهِ عَمَّا عَاللَّهُ فَاسْتَهِثُوا ٱلْخَيْرَتُ إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيمًا فَيُنَتِئِكُمُ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلَلِمُونَ ۖ إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيمًا فَيُنَتِئِكُمُ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلَلِمُونَ ۖ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيمًا فَيُنْتِئِكُمُ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلَلِمُونَ ۖ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيمًا فَيُثَالِمُونَ فِيهِ تَخْلِلُمُونَ اللّهِ مَرْجُعُكُمْ جَمِيمًا فَيُولِمُنَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَرْجُعُكُمْ جَمِيمًا فَيُولِمُنَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

# من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

قُل لَا آمَلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْبَ لَاسْتَكُثَرَتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوَةُ إِنْ آنَا إِلَّا نَدِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﷺ

# من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

فَاسْنَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَخْيَى وَأَسْلَعْنَا لَهُ رَوْجَكُهُ إِنَّهُمْ كَاثُواْ بُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَتْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَبُأْ وَكَانُواْ لِسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَتْعُونَنَا رَغَبَا وَكَانُواْ لِنَا خَلِشِعِينَ ﴾

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢)؛

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبُّكُمْ وَافْكُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ 🛊 🕲

# من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

أُوْلَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْمُنْزَلَتِ وَهُمْ لَمَّا سَبِقُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

# من سُورة ص رقم (٣٨):

فَقَالَ إِنَّ أَحْبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ نُوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿

# من سُورة الزّلزَلة رقم (٩٩):

فَكُن يَعْمَلُ مِنْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُمُ ١

# الفصل الخامس

# ألعمل الصّالح

# بِسْمِ اللَّهِ النَّحْمَنِ الرَّحَيْمِ لِل

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَيَثِي الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَكِلُوا الشَكِلِحَتِ أَنَّ لَمْمُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْيَهَا الْأَنْهَاثُرُ كُلَمَا رُزِقُوا مِنهَا مِن نَسَرَمَ رِزَقًا قالُوا هَلَذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَنُوا بِهِ. مُتَشَنِهُمُ ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَذَوَجُ مُّطَهَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِلُونَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا وَالْآيِنِ هَادُوا وَالْقَمِلَوَى وَالشَّهِينَ مَنْ مَامَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْرِ الْآيِفِ وَعَيِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُوهُمْ عِندَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلْذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَلَىٰقِ وَٱلضَّيْءِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ الجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِدْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَمْزَنُونَ ۞

وَالَّذِينَ مَامَثُوا وَعَمِلُوا الطَّنالِحَاتِ أُولَتِهِكَ أَصْحَتُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿

إِنَّ الَّذِيرَ ، مَامَنُوا وَعَمِلُوا العَسَلِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَمَاتُوا الرَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِومْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ ﴾ ﴿

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

وَأَمَّا الَّذِيرَ مَا مَنُوا وَعَكِمُوا الفَهَالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أَجُورَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظّلِينَ اللَّهِ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَجِلُوا الصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَمْنِهَا ٱلأَنْهَـُرُ خَلِدِينَ فِيهَا ٱلدَّأَ لَمُثُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنَدْخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلًا ۞

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الفَّنَالِحَتِ سَنَدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَّخْتِهَا ٱلْأَنْهَائُرُ خَلِدِينَ فِيهَا ٱبْدَأُ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﷺ

وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْفَكَلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَذَخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﷺ وَلَنَ مَرْصَتُمْ فَلَا تَعِيدُوا كُلَ الْمَيْدِلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُمَلَّقَةُ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﷺ وَتَتَقُوا فَإِنَ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﷺ The state of the s

and the first of the said

فَأَمَّا ٱلَّذِيرَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِيحَتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم يَن فَعْسَلِّهِ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا وَٱسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ اللَّهِ وَلِنَّا وَلَا نَصِيرًا ١

## من سُورة المَائدة رقم (٥):

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَسَمِلُوا الصَّلِيحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَهُ وَآجُرُ عَظِيدٌ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَالصَّائِعُونَ وَالْعَلَيْمِ مِنْ ءَامَنِ إِلَّهِ وَالْيَوْرِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِمًا فَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْمُ يَعْزَنُونَ ١

لَيْسَ عَلَى الَّذِيثَ مَامَنُوا وَعَيِلُولِ الطَّيْلِحَنِي مُهَاثٌّ فِيمَا طَمِمُوا إِذَا مَا اتَّفَوا وَمَامَنُوا وَعَيِلُوا الطَّيْلِحَدِ ثُمَّ اتَّقُوا وَمَامَنُوا ثُمَّ اَنَّقُواْ وَالْصَنْدُوُّا وَاللَّهُ يُحِبُ النَّسِينِينَ ﴿

# من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

يَّنَهُنَ مَاوَمُ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ وَمُثُلُّ مِنْكُمْ بِلْفُسُولِ كَالْكُرْ عَلَيْنِي فَنَنِ اتْغَلَى وَأَصْلَحَ فَلَا حَوْقُ لَمَلَتِهِمْ وَلَا هُمْ جَوْتُونَ الْ من سُورة يُونُس رقم (١٠):

The transfer of the state of the state of إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا وَعَدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْمِلْقَ ثُمَّ يُبِيدُمُ لِيَنْزِينَ ٱلْمِينَ عَاجَنُولِ وَعَيْلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْمِينَا وَالَّذِينَ كَنْرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ جَبِيرٍ وَعَذَاكِ أَلِيدٌ بِمَا كَانُوا بَكُفُرُوكِ ١٥ (١٥) و الما الما الما الما

إِنَّ ٱلَّذِيبَ ءَامَنُوا وَعَمِيلُوا العَمْوَاحِينِ بَهْدِيعِمْ رَبُّهُم بِإِيمَائِيمٌ تَجْرِف بِن تَقْلِهِمُ ٱلأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ النَّهِيدِ ۞

## من سُورة هُود رقم (١١):

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَيلُوا الصَّلِحَتِ أُولَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ حَجِيرٌ ١

# من سُورة الرّعد رقم (١٣)

اَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِلحَنتِ مُحْوِيْنِ لَهُمْرِ وَحُسَنُ مَنَابٍ ﴿

# من شورة إبراهيم رقم (١٤):

وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ وَامْتُوا وَعَمِلُوا ٱلعَمْلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَقْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِلِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ فَيَهَا Lange Burk to

# من سُونِيَّ النَّبِيلِ رِقِم (CD) (1925) في النَّامِينَ عِلَيْهِ النَّهِ في النَّامِ اللهِ اللهِ النَّامِ والن

مَنْ عَمِلَ صَلِيمًا مِنْ فَحَكِ أَوْ أَنْهُ وَهُوْ مُؤْمِنٌ فَلَكُوْبِينَامُ حَبُوا طَيْبَةً وَلَنْدَائِكُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 📆

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

إِنَّ هَٰذَا ٱلْفُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَمُمْ أَجْرَا كَمِيكًا ۖ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

### من سُورة الكهف رقم (١٨):

إِنَّ ٱلَّذِينَ اَسَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ الْمَالُ وَالْمِنْ الْمَالُونَ وَيَنَهُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْمُنْفِينَ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرً عِندَ رَبِّكَ فَوَابًا وَخَيْرً أَمَلًا ﴿ اللَّهُ مِنْ أَمْرِنَا فِيمَا وَأَمَا مَنْ ءَامَنَ وَعَيلَ صَلِيمًا فَلَمْ جَزَّاتُهُ ٱلمُسْتَى وَسَنَقُولُ لَمْ مِنْ أَمْرِنَا فِيشَرًا ﴿ اللَّهُ مِنْ أَمْرِنَا فِيسَرًا ﴾ وَقَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ جَزَّاتُهُ ٱلمُسْتَى وَسَنَقُولُ لَمْ مِنْ أَمْرِنَا فِيسَرًا ﴾

إِنَّ اللَّذِينَ مَامَنُوا وَعِيلُوا الصَّلِحَدِ كَانَتُ لَمُمْ جَنَّتُ الْفِرْدُوسِ نُزُلًا ﴿

قُلْ إِنْمَا آنَا بَشَرٌ يِثْلُكُوْ بُوحَىٰ إِلَىٰ أَنْمَا ۚ إِلَهُكُمْ إِلَٰهٌ وَيَدُّ فَن كَانَ يَرْجُواْ لِفَاةَ رَبِّهِ. فَلَيْمَمَلْ عَبَلَا صَلِيمًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ لَمَدًا ﷺ

### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

إِلَّا مَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ مَنْلِحًا فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ لَلْمَنْةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْنَا ۞ وَيَوْلِيدُ اللَّهُ الَّذِيرَ الْمَنْدَوْا هُدُئُ وَالْبَيْدِينَ الصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ نَوْاَ وَخَيْرٌ مَرَدًّا ۞ إِنَّ الَّذِيرَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمْتُمُ الرَّحْمَنُ وُدًا ۞

### من سُورة طله رقم (٢٠):

وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا فَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَئِكَ لَمُثُمُ الدَّرَجَنَّ الْعُلَىٰ ﷺ وَإِنِى لَفَغَارٌ لِمَن تَابَ وَمَامَنَ وَعِمَلَ صَلِحًا ثُمَّ الْمُنَدَىٰ ﷺ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتُ فَلا يَغَاثُ ظُلْمًا وَلا مَضْمًا ﷺ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثٌ فَلا يَغَاثُ ظُلْمًا وَلا مَضْمًا ﷺ

## من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

فَكُنَ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِيحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفُوانَ لِسَعْبِهِ. وَإِنَّا لَمُ كَانِبُونَ ١

# من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الطَّلِحَتِ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۗ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِيبَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الطَّلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَائُرُ بُحِكَاؤَتَكَ فِيهَا مِنْ أَسَكَادِدَ مِن ذَهَبٍ وَلَوْلُوَا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۗ ۞

فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِاحَاتِ لَمَهُم مَّغْفِرَةٌ وَوِزْقٌ كُرِيدٌ ٥

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ لِي يَقِي يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ كَالَّذِيكَ ءَامَنُوا وَعَكِلُوا الْمَسَالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيدِ ١

## من سُورة النُّور رقم (٢٤): ...

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَوُا مِنكُرْ وَعَكِمُواْ الصَّلِحَاتِ لِبَسْنَطِلْنَكُمْرُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيكِ مِن مَبْلِهِمْ وَلَيُسْكِمَنَ لَمُمْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا

# من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

مُنَبَسَّمَ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْقِ أَنْ أَشْكُرَ يِعْمَنَكَ الَّتِيَ أَنْمَسْتَ عَلَّ وَعَلَى وَلِدَقَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَيَابِحًا رَضِيْهُ وَأَدْخِلْنِ مِرْحَمَنِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلعَمَيْلِجِينَ ۞

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

فَأَمَّا مَن نَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ صَدلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُوبَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ اللَّهُ

وَقَكَالَ ٱلَّذِيكَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَحِثُمْ قُوْلُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَيِلَ مَدْلِمَا وَلَا يُلْقَدْهَا إِلَّا ٱلعَكِيرُونَ ١

# من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَكُلِّفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَانِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْسَلُونَ ۞

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَدْخِلَتُهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۞

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيحَاتِ لَنُبُوِّتُنَّهُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُهَا تَجْرِي مِن غَيْهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا يَضَمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِينَ ۖ

# من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

لِجَزِىَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِيحَتِ مِن فَشَلِيهُ ۚ إِنَّمُ لَا يُحِبُّ الكَفيرِينَ ۞

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

إِذَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيعَاتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّهِمِ ۞

# من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا ٱلمَسْلِحَاتِ مُلْهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُرْلًا بِمَا كَافُوا بِعَمْلُونَ ﴿

# من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

يِبْجْزِي الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَيِلُوا العَمْلِحَاتِ أُوْلَيْكَ لَمُ مَّمْنِدُوٌّ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ۞

أَنِ آعَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرَةِ وَاعْمَلُوا صَلِيمًا ۚ إِنِي بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﷺ وَمَا آنَوَلُكُمْ وَلَآ أَوْلَدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّيَكُمْ عِندَا زُلْفَقَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَدِلَ صَلِيحًا فَأُولَتِهِكَ لَمُمْ جَزَّةُ الفِيْغِفِ بِمَا عَيِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْفُرُونَاتِ ءَامِنُونَ ۖ

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

الَّذِينَ كَفَرُواْ لَحَيْمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ مَغَفِرَةٌ وَأَجَّرٌ كَبِيدٌ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ الْفِزَةَ فَلِلَهِ الْفِزَةُ جَيعًا ۚ إِيّدِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ وَالْفَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُكُمْ وَالْذِينَ يَتَكُرُونَ السَّيْخَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَمَكُرُ أُوْلَئِكَ هُوَ بَبُودُ ۞

# من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

قُلْ يَنْقُورِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنْمِلًّا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهِ

## من سُورة غَافر رقم (٤٠):

مَنْ عَمِلَ سَيِّقَةً فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَكِلَحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَكِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُزْنَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِئُّ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكُّرُونَ ۞

# من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَهُمْ آَجْرُ غَبْرُ مَمَنُونِ ۞ وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْفَن دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاتَه فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِ لِلْتَهِيدِ ۞

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

ذَلِكَ الَّذِي يُبَقِيرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الطَّلِلِحَاتُ ثُلُ لَآ اَسْتُلَكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا لِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْفُرْيُنُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدْ لَمُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ شَكُورُ

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْلِهِۥ وَالْكَفِرُونَ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ

### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

مَنْ عَمِلَ مَنلِكًا فَلِغَسِيةٍ وَمَنْ أَمَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُو زُجَعُوك ۞ آمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَجُوا السَّيِّعَاتِ أَن جَعْلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الشَّلِحَتِ سَوَاتُه تَحْيَمُهُمْ وَمَمَاثُهُمُّ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ ۞

and the state

LLA EN L

مَّامَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّفِحَتِ فَتَدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَدِهُ. ذَلِكَ هُوَ الفَوْرُ المُدِينُ ٢

## من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَنَا حَمَلَتُهُ أَمُثُمُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُمَا وَحَمَلُهُ وَبِفَكُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشَدُهُ وَلِلَا اَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ الَّبِيَّ أَنْعَنْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِيمًا تَرْضَلْهُ وَأَصْلِحَ لِى فِى دُرْبِيَّةٍ إِنِ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

وَالَّذِينَ ءَامَوُا وَعَبِلُوا اَلصَّلِحَتِ وَمَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ لَلْقُ مِن رَبِّخ إِنَّ اللّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحَتِ جَنَّنِ تَجْرِي مِن قَضِهَ الْأَنْهَرُّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْسَامُ وَالنَّارُ مَنْوَى لَمَّةٍ ﴾

## من سُورة الفَتح رقم (٤٨):

تُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُمُ أَمْثَالُهُ عَلَى الكِمُقَارِ رُجَالُهُ يَنْهُمْ قَرَاهُمْ وَكُمَّا سَبَعَهُمْ اللَّهُ الْمُعَالِدِ وَمُعَالَمُ يَنْهُمْ وَكُمَّا سُجَدًا بِيَتَعُونَ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي الْمُحْوِمِهِ مِنْ أَنْرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَعْلَمُمْ فِي التَّوْرَيْةُ وَمَعْلَمُمْ فِي الْمُحْوِمِهِ كَرْجَعُ أَخْرَعُ مَنْطَعُمُ فَالْزَرَهُ فَاسْتَعْلَمُ فَاسْتَوَى فَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مُعْلِمُ اللهُ اللهُ الَّذِينَ ءَامُوا وَعَيدُوا الصَّلِحَدِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَلَجَوْا عَظِيمًا ﴿

# من سُورة الطَّلاَق رقم (٦٥):

رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُوْ مَايَنِ اللَّهِ مُتَيِّنَتُو لِيُغْنِجَ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَيْلُوا الصَّلِيحَتِ مِنَ الظَّلَمَتِ إِلَى النُّورُ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ مَنْلِكًا يُشْرِعُ اللَّهِ لَمْ رِزْمًا اللَّهِ لَمْ رِزْمًا اللَّهِ مَنْتُ بَعْرِي مِن تَحْقِيمًا لِلْأَنْتِمُرُ خَلِينَ فِيهَا أَبَدًا فَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَمْ رِزْمًا اللَّهِ اللَّهِ مَنْتُ بَعْدِهِ مَنْ اللَّهُ لَمْ رَزَّمًا اللَّهُ اللَّهِ مَنْتُوا مِنْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْتُ اللَّهُ لَمْ رِزْمًا اللَّهُ اللّ

# من سُورة الانشقاق رقم (٨٤):

إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلعَمْلِيحَاتِ لِمُمْ أَجُّرُ عَيْرُ مَمْنُونِ ١

# من سُورة البُرُوج رقم (٨٥)

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَمُتُم جَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْيَهِا ٱلأَنْهَارُ ذَلِكَ ٱللَّقِرُ ٱلكَّيْرُ شَ

# من سُورة التِّين رقم (٩٥):

إِلَّا الَّذِينَ مَامَنُوا رَغِمُوا الصَّللِحَتِ مَلَهُمْ أَنْجُ مَنْدُ مَنُونِ ﴿

# من سُورة البَيْنَة رقم (٩٨):

إِنَ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَِلُوا الصَّالِحَتِ أَوْقِهِكَ مُمْ خَيْرُ ٱلدِّيَّةِ ﴿

من سُورة العَصر رقم (١٠٣):

وَٱلْمَقَارِ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُنْرٍ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتُواصَوْا بِٱلْعَبْرِ ۗ

# الفهل السادس

# أُلشَّفاعةُ الحَسَنةُ

# بِنْ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحَيْدِ

# من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّفَةً بِكُن لَهُ كِفَلُّ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّي ثَنَيْءٍ مُقِينًا ﷺ مُقِينًا ﷺ

# الفصل السابع

# وَصلُ ما أمرَ اللَّهُ بِهِ أن يُوصَلَ في الأرحَامِ وذَوِي القُربَى

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ إِ

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَيْنَ إِسْرَهِ بِلَ لَا شَبْدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَيَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى اَلْقُرْبِيَ وَالْيَسَتَعَىٰ وَالْسَكِينِ وَقُولُواْ الِتَسَاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الطَّسَلَوْةَ وَمَاثُواْ الرَّكَوْةَ ثُمُّ تَوَلِّيشُرْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنشُر مُعْرِضُونَ ﴿ ۚ ۚ ۖ ۖ ۖ ۖ ۖ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنشُر مُعْرِضُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَفًّا عَلَى الْمُنْقِينَ ﴿ كَا الْعَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرِينَ وَالْأَقْرِينَ وَالْمَثْكِينِ وَآبِنِ السَّكِيلِ وَمَا تَعْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَوْا مِنْ خَيْرٍ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُتَكِينِ وَآبِنِ السَّكِيلِ وَمَا تَعْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ مَا لَلْهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَمُعْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

#### من سُورة النَّسَاء رقم (٤):

يُكَائِّهَا النَّاسُ اتَقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقُكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَفِيرًا وَلِمَاتُهُ وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي مُسَادَلُونَ بِهِ. وَٱلْأَرْجَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلقُرْبَقِ وَٱلْمِنْكِينِ وَالْمِنْكِينِ وَالْمُنْكِينِ فَالْرَفُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَمْتِر قَوْلًا مَصْرُوفًا ١

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ. شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى اللَّمْرَبِي وَالْبَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى اللَّمْرَةِ اللَّهَ وَلَا يُحِبُ مَن كَانَ اللَّهُ وَمَا مَلَكُتْ أَيْسَنَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ اللَّهُ وَمَا مَلَكُتْ أَيْسَنَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ عَمُورًا اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مَحُورًا اللهَا لَهُ مَحُورًا اللهَا اللهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا

ban in day.

and the second

#### من سُورة الأنفال رقم (٨):

﴿ وَاَعْلَمُوا اَنْمَا غَنِمْتُم مِن مَنْ مِ فَانَ لِلَهِ خُمْسَكُم وَلِلرَّمُولِ وَلِذِى اللَّمْرَنَى وَالْلِسَكِينِ وَالْبَنِ وَالْبَ السَبِيلِ إِن كُشَّهُ وَاعْلَمُوا اَنْمَا غَنِمْ اللَّهُ عَلَى كُلْ مَنْ وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْم

# من سُورة الرّعد رقم (١٣): ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَالَّذِينَ بَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُومَلُ وَيُخْفُرِتَ رَبَّهُمْ وَهَافُونَ سُوّةَ الْمِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْبَعْنَةَ وَجَهِ رَبِهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِنَا رَفَقَتُهُمْ مِنَّا وَعَلَائِئَةً وَيَدْرَهُونَ بِالْمُسَنَةِ السَّيْئَةُ أُولَئِهَا لَمُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ مَا جَنْتُ عَدْنِ يَسْطُونَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَانَآبِهِمْ وَأَذَوْجِهِمْ مُؤْمِنَتُهِمْ مِنَّالِهُمْ يَدُلُونَا عَلَيْهِم قِن كُلِّ بَابِ

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ مَإِينَآيِ ذِى الْقُرْبَ وَيَنْعَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَاللّهَ وَالْبَعْ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّمُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّمُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلّكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَقَلُهُ لَعُلَّكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَى لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَمَ لَعَلَكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلَكُمْ لْعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَيْكُوا لَعَلَى لَعْلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعُلُكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمُ لَعَلَكُمْ لَعَلْكُمُ لَعُلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْعُلُكُمْ لَعَل

#### من سُورة الاسراء رقم (١٧):

وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْقِ حَفَّمُ وَالْمِسْكِينَ وَآتِنَ السَّتِيلِ وَلَا ثُبَيْرَ بَبْدِرًا ١

many the the

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُنْ قَالِتُهُمَّةِ أَنْ يُؤْلُوا أُولِي الفُرْيَ وَالْسَنكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْمَنُوا وَلَيْصَفَحُوا اللهِ عَنْوَلِ المُعْمَولُ اللهُ يَعْمُونُ وَلَيْمَنُوا وَلَيْصَفَحُوا اللهِ عَنْوَلِ اللهُ عَنْوَلِ وَلِيَعْمُونَ وَلَيْمَنُونَ وَلَيْمَا وَاللهُ عَنْوَلُ وَلَيْمَا وَلَيْمَا وَلَيْمَا وَلَيْمَا وَاللّهُ عَنْوَلًا وَلَيْمَا وَلَيْمَا وَلَا يَأْلُونُ وَلَقَالُ مِنْوَلًا وَلَيْمَا وَلَيْمَا وَلَوْلُوا اللّهُ وَلَا يَكُونُوا وَلَيْمَا وَلَيْمَا وَلَيْمَا وَلَيْمَا وَلَيْمَا وَلَيْمَا وَلَيْمَا وَلَيْمَا وَلِيْمَا وَلَوْلُوا اللّهُ وَلِيْمَا وَلَوْلُوا اللّهُ وَلَوْلُوا اللّهُ وَلَوْلُوا اللّهُ وَلَا يَكُونُ وَلِيمُ وَلَيْمَا وَلَيْمَا وَلَوْلُوا اللّهُ وَلَوْلُوا اللّهُ وَلَوْلُوا اللّهُ وَلَوْلُوا اللّهُ وَلَوْلُوا اللّهُ وَلَا يَعْلُوا وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِي اللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُونُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَا مُنْفِيلًا وَلَوْلُوا اللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِي مُؤْلِقًا لَمُولِلْ اللّهُ وَلَمْ وَلَا لَهُ وَلِيمُ وَلِيمُ لِلللّهُ وَلَا لَهُ وَلِيمُ لِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَا لَهُ وَلِيمُ وَلّمُ وَلِمُ وَلِيمُ وَلِمُ وَلِيمُ وَلّمُ وَلِمُولِي وَلِيمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلِيمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِي مُعْلِقًا لِمُواللّهُ وَلِيمُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَلّمُواللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُوا لِمُوالِمُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ إِلَّا لِمُوالِّهُ وَلِيلًا لِمُوالِمُ وَلِيلًا لِمُوالِمُولِقُولِ اللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيلًا لِمُعْلِقًا لِمُواللّهُ وَلِيلُوا لِمُولِقُولُ وَلِيلُوا لِمُوالِمُ وَلِمُوالِمُ وَلِمُ لِمُولِقُولُولُولُ اللّهُ وَلِيلُولُوا لِلللللّهُ وَلِيلًا لِمُوالِمُ وَلِمُ لِمُوالِمُ وَاللّهُ وَلِيلُولُوا لِلللللّهُ وَلِيلُوا لِلْمُولِلْمُ لِلّهُ وَاللّهُ وَلِيلُولُوا لِلْمُولِقُولُولُولُولُولُولُولُولُول

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

فَنَاتِ ذَا النَّرُيْ حَقَّامُ وَٱلْمِسْكِينَ فَأَيْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَهُمَ اللَّهِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ ٢

# من سُورة الأحزَابِ رقم (٣٣):

النِّيُّ أَوْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمِمُّ وَأَنْفَيْهُمُ أَنْهَائُهُمُّ وَأَوْلُوا الأَرْعَارِ بَعَثْهُمُّ أَوْلُكَ بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهُمِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَا إِنَّهُمُ مَقْدُونًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِنْفِي مَسْطُورًا ﴿

## من سُورة الشُوري رقم (٤٢):

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِرُ ٱللَّهُ عِبَادُهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِّ ثُل لَا ٱسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْيَةُ وَمَن يَفْتَرِفْ حَسَنَةً

نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ شَكُورُ ﴿

#### من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

مَّا أَفَاتَهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلفُرَىٰ فَلِقَهِ وَلِلرَسُولِ وَلِذِى ٱلفُرْنَ وَٱلْبَتَنَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيزَةِ مِنكُمٌّ وَمَا ءَائتُكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞

#### من سُورة البَلَد رقم (٩٠):

فَلَا اَقْنَحُمُ الْمُفَيَّةُ ۚ ۚ وَمَا اَدْرَنَكَ مَا الْمُفَيَّةُ ۚ ۚ فَلَى رَفَيْهِ ۚ ۚ أَوْ لِلْمُنَدُّ فِي يَوْمٍ ذِى مَسْفَيْهِ ۚ ۚ يَنِيمَا ذَا مُقْرَبَةٍ ﴿ اَوْ مِسْكِينَا ذَا مُقْرَفِهِ ۚ فَكُ كَانَ مِنَ الَّذِينَ مَاسُوا وَقُواصَوْا بِالصَّرْمِ وَقُواصَوْا بِالمَرْمَةِ ۚ ۚ أَلْوَاتُكُ أَصَابُ الْمُنْتَةِ ۗ ﴿ اللَّهُ مُنَا لَلْمُ اللَّهُ اللّ

# الفهل الثامن

# يُجِيرُ حتى المُشركِينَ

# بِنْسُمِ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّحِيْسِ الرَّحِيْسِ إِ

من سُورة التَّوبَة رقم (٩):

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارُكُ فَأَجِرُهُ حَتَى بَسْمَعَ كَلَهُم اللَّهِ ثُمَّ أَثِلِفُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

أَلجِزءُ الخَامِسُ أُسُسُ القَوانِين

البابُ الأولُ القانُونُ الدُستُورِيُّ

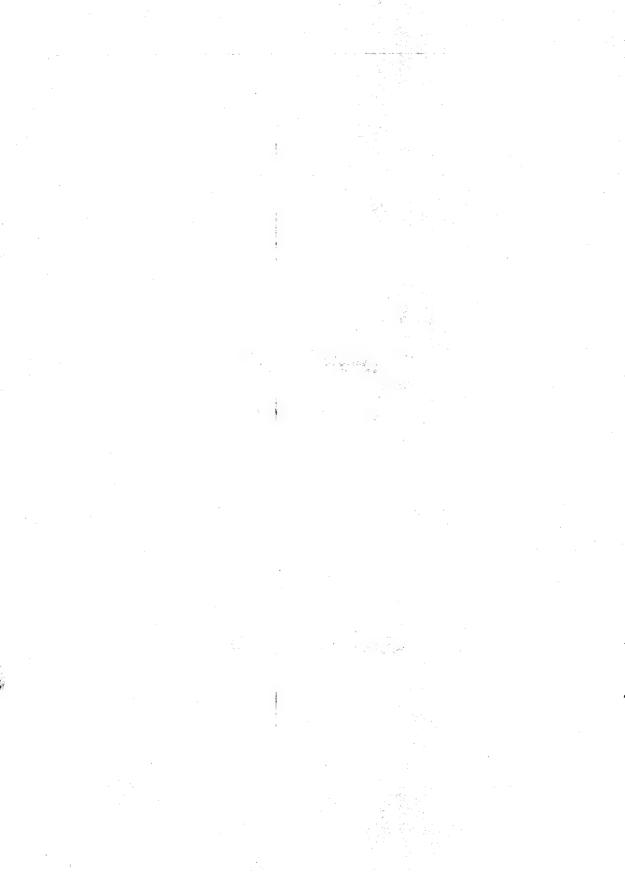

# الفصل الأول

# أَلعَدلُ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِ إِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَعَايُهُمُ الَّذِينَ المَنْوَا إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَاضَتُبُوهُ وَلَيَحْتُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلَمَدُلُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ اللَّهُ فَلَيْحَتُ بَيْنَكُمْ كَانِبُ وَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَقُ وَلَيْتُنِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَقُ وَلَيْتُ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْعُولًا وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

شَهِدَ اللهَ أَنَهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْفِيْرِ قَابِمَنَا بِالْقِسُطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْفَرَبِدُ الْعَكِيمُ اللهِ اللهِ

### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي الْلِنَهَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ اللِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَلُلَكَ وَرُبَّغُ فَإِنْ خِفْتُمَ أَلَا نَمْدِلُوا فَوَجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّمْ ذَلِكَ أَدَنَهُ أَلَا تَمُولُوا ۞

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوَدُوا الْأَمْنَتَ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَعَكَّمُوا بِاللَّمْلِيَ إِلَى اللَّهَ يَبِعًا يَبِعُلكُم بِيِّهِ إِنَّ اللَّهَ يَبْعًا يَبِعُلكُم بِيِّهِ إِنَّ اللَّهَ يَامُونُهُ إِنَّ اللَّهُ يَبِعًا يَبِعُلكُم بِيِّهِ إِنَّ اللَّهُ يَامُونُوا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَبْعًا يَبِعُلكُم بِيِّهِ إِنَّ اللَّهُ يَبِعًا يَبِعُلكُم بِيِّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ يَعْمَلُوا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّاللَّا الللّهُ اللَّاللَّالَالَا اللّهُ اللَّاللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَيَسْتَغْنُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلِ اللَّهُ يُغْنِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَتْبِ فِي يَتَدَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا

كُيبَ لَهُنَّ وَرَّغَبُونَ أَن تَنكِ مُولِمُنَ وَالسُّنَهُ عَيْنِ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَنكَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهِ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيمًا اللهِ اللهِ عَلَيمًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيمًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيمًا اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ الِنَسَلَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَعِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصَلِحُوا وَتَتَقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اللَّ

عَنْ اَنْهُ اللَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا فَوَرْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاة بِلَو وَلَوْ عَلَى اَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِلَّذِينِ وَالْأَقْرَبِينُ إِن يَكُن غَنِيًّا أَرْ
 فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَشْمِعُوا الْمُوَى أَن تَعْدِلُوا مِرَان تَلْوَء الْوَ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿

### من سُورة المَائدة رقم (٥):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ،َامَنُوا كُونُوا فَوَّيِينَ يِلَهِ شُهَدَآءَ بِالْفِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَكَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

سَنَعُونَ لِلكَذِبِ أَكَنُونَ لِلسُّحْتُ فَإِن جَآمُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعُونَ لِلسُّحْتِ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَنْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم وَالقِسَطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ ۖ

يَكَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَقَلُمُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمُ وَمَن قَلْلَهُ مِنكُم مُتَمَيِّدًا فَجَزَّاتٌ مِثْلُ مَا قَلْلَ مِنَ النَّعَدِ يَخْكُمُ بِهِ. ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَفْتِةِ أَوْ كَفَنْرَةٌ طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ عَفَا اللّهُ عَنَّا صَلَفَ وَمَن عَادَ فَبَنَغِتُمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَنِيدٌ ذُو انْفِقَامٍ ۞

يَكَأَيُّنَا اللَّيِنَ مَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَةِ الْشَالِوَ ذَوَا عَدَّلِ مِنكُمْ أَوْ مَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ الْمَيْتُ مَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَدَبَتُكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتُ غَيْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الفَسَلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنَ ارْتَبَشَّدُ لَا نَشَيْرِي هِدِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنُ وَلَا نَكُتُمُ شَهَدَةُ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَينَ الْآثِينِينَ النَّالِينَ النَّالُونِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالُونَ النَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْمِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبِلُغَ أَشُدَّةً وَأَوْلُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسَطِّ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَإِذَا تُلْتُمُ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا فُرْنَى وَبِعَهِدِ اللَّهِ أَوْلُواْ ذَلِكُمْ وَصَائِكُمْ بِدِ. لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلُواْ ذَلِكُمْ وَصَائِكُمْ بِدِ. لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلُواْ ذَلِكُمْ وَصَائِكُمْ بِدِ. لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلُواْ ذَلِكُمْ وَصَائِكُمْ بِدِ. لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ل

### من سُورة الأعراف رقم (٧):

قُلُ أَمَرَ رَبِي بِالْفِسْطِ وَأَفِيمُوا وُجُومَكُمْ عِندَ كُلِ سَتَجِدِ وَادْعُوهُ تُخلِصِينَ لَهُ الذِيْنَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَتُودُونَ ﴿ وَانْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

رَمِتَنْ خَلَقَنَّا أَمَنَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ. يَعْدِلُوك ﴿

### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

إِلَيْهِ مَرْجِمُكُمْ جَيِمًا وَعَدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبَدُوا المَلْقَ ثُمَّ بُعِيدُمُ لِيَجْزِى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمْلُوا الصَّالِحَتِ وِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ

كَفُرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِن مَيهِ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا بَكُفُرُوك ١

وَلِحَالِ أَنْتَةِ رَسُولٌ فَإِذَا جَاةً رَسُولُهُمْ فَنِي بَيْنَهُم بِٱلْفِسْطِ وَمُ لَا يُظْلَمُونَ ١

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِ نَقْسِ طَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَقْتَدَتْ بِهِ. وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُّا ٱلْمَذَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ الْمَدُنَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا

### من سُورة هُود رقم (١١):

وَيَنْقُومِ أَوْقُوا الْمِكْبَالَ وَالْمِيزَاكَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْبَآءَهُمْ وَلَا تَعْفُوا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥

### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَمَنَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُمَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلُّ عَلَى مَوْلِنَهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِهُ لَا يَأْتِ عِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْنَ وَيَنْعَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَمَلَّكُمْ لَمَلَّالُكُمْ لَمَلَّالُهُ إِلَيْهَا لَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهَا لَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ لَلْمُ لَمَلَّالُ لَمْ لَلْمَلْلِ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنَ لَمِنْ لَمُ لَلْمُؤْمِنَ لَمَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

وَهَلْ أَتَنَكَ نَبُوُا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ شَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُرَدَ فَفَزِعَ مِنْهُمٌ قَالُوا لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضَا عَلَى بَعْضِ فَاحْمُر بَيْنَنَا بِالْحَقِيقِ وَلَا نُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوْآءِ ٱلصِّرَطِ شَ

### من سُورة الشُوري رقم (٤٢):

فَلِنَالِكَ فَادَغُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرَتُ وَلَا نَلَيْعَ أَهْوَآءُهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن كِتَابٌ وَأُمِرَتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُكُمُ وَكُمْ أَعْمَلُكُمُ لَا حُجَّةً بَيْنَا وَيُنكُمُ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۗ

### من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

وَلِن طَلَهِفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَأَ فَإِنْ بَغَتَ إِحَدَىٰهُمَا عَلَ ٱلاَّحْزَىٰ فَقَائِلُواْ الَّذِي تَبْغِي حَتَّى تَغِيَّءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهُ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْمَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاً إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

### من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

وَالسَّمَاةُ رَفَّهُمُ وَوَضَعُ ٱلْمِيزَاتِ ۞ أَلَّا تَطْغَوَا فِي الْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْتِ بِالْقِسْطِ وَلَا تَخْيَسُرُوا ٱلْمِيزَانَ ۞

### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَدِي وَأَنْزَلْنَا مَعَيَّمُ الْكِكْتِبُ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْفِسْطِّ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَسَلَهُ بِالْمَيْسِ إِنَّ اللّهَ قَوِئُ عَزِيرٌ ﴿

### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

لًا يَنْهَنَكُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُغَنِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَرْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيَزِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُمِثُ التُقْسِطِينَ ۞

### من سُورة الطَّلاَق رقم (٦٥):

َ إِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَسِكُوْهُنَ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدَلِ مِنكُو وَأَقِيمُواْ اَلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ فَاعِنُونُ وَأَشْهَادُهُ لِللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

# الفصل الثاني

# حُرِّيةُ المُعتَقدِ والقَولِ

# بِسْمِ اللهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرِّحِيمِ إِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِّ قَد تَبَيَّنَ الرُّشَدُ مِنَ الْغَيُّ فَمَن يَكَفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللّهِ فَفَدِ اَسْتَمْسَكَ بِاللّهَوَةِ الْوَثْقَلَ لَا النَّهِمَامَ لَمَا وَاللّهُ سَمِيعً عَلِيمً اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهِ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلَنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿

### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَكَذَبَ بِهِ. قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَثُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن زَيِكُمْ فَمَن أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ. وَمَنْ عَمِى فَمَلَتِهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ اللَّهِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوأً وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللّ

### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ آنتُد بَرِيقُونَ مِثَا أَعْمَلُ وَأَثَا بَرِقَ ۗ مِثَا تَعْمَلُونَ ۚ ۚ ۚ وَلَا مُعْمِلُونَ ۚ اللَّهُ عَمَلُكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُد بَرِيقُونَ مِثَا أَفَانَتَ ثَكُوهُ النَّاسَ حَتَى بَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۖ ۚ ۚ وَالْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيماً أَفَانَتَ ثُكُوهُ النَّاسَ حَتَى بَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ وَاللَّهُ عَلَيْهَا مَا أَنَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهَا مَعْمَلُونَ الْمُعَلِّي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا مَعْمَلُونَ الْمُعَلِّي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِوْكِيلٍ ۗ ﴿ وَمَن صَلَّا فَإِنَّمَا يَعْمِلُ عَلَيْهِمْ وَمُؤْمِنِهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ مُؤْمِنِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا أَنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِوْكِيلُ فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِوْكِيلُ فِي اللَّهُ عَلْهُمْ عَلَيْهُمْ مُواللَّهُ مِن وَيُكُمْ مِن وَيُكُمْ مِوْكِيلُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِوْكِيلُولُ فَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مِن اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَمُنْ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ مِنْ مُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ مَا أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

### من سُورة هُود رقم (١١):

قَالَ يَقَوْمِ أَرَمَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَاتِم مِن زَبِي وَمَالَنِي رَحْمَةُ مِنْ عِندِهِ فَكُتِيَتْ عَلَيْكُو أَنْلُولِمُكُمُوهَا وَأَنتُدُ لَمَا كَدِهُونَ ١

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

رَبُكُرْ أَمَادُ بِكُرُّ إِن يَشَأَ يَرَحَمَّكُمْ أَوْ إِن يَشَأَ يُعَذِّبَكُمُّ وَمَا أَرْسَلَنَكَ عَلَيْهِم وَكِيلًا ﷺ قُلْ كُلُّ بَسْمَلُ عَلَى شَاكِلَيْهِ. فَرَثِيكُمْ أَقْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۖ

### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَقُلِ الْحَقُّ مِن زَيِكُرٌ فَمَن شَلَة فَلِيُوْمِن وَمَن شَلَة فَلِيَكُفُرُ إِنَّا أَعَنَدْنَا لِلظَللِمِينَ فَازًا أَحَاطَ بِهِمَ شُرَادِقُهُمَّا وَلِن يَسْتَغِيشُواْ يُعَانُواْ بِمَآهِ كَالْمُهُلِ يَشْوِى الْوُجُوةُ بِشَرَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۞

### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

أَرْيَتَ مَنِ أَغَذَ إِلَىهُمُ هَوَنهُ أَفَأَتَ يَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱلْمُتَكَفَ فَلِنَفْسِدِ ۚ وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهِمَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِبلٍ ۞

### من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَالَّذِينَ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ؞ أَوْلِيَّاهُ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ فَإِنْ أَعَرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَنَّعُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةُ فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةُ فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِيّهُمْ سَيِقَتُهُ بِمَا فَذَمَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ۞

### من سُورة قّ رقم (٥٠):

غَمْ أَعْلَرُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِمِنَّارُ فَذَكِّرٌ فِالْفُرْءَانِ مَن يَعَافُ وَعِيدِ ١

### من سُورة الغَاشِيَة رقم (٨٨):

فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنَ مُذَكِرٌ ۞ لَنْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِي ۞

### الفصل الثالث

# التَّشاورُ في الأمرِ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِيدِ

### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

فِيمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْفَلْبِ لَانفَضُوا مِنْ حَوْلِكٌ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلأَخْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ (اللَّهِ

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَمْامُوا الصَّلَوَة وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَنْتُهُمْ وَيِمَّا رَزَفْتَهُمْ يُمِنِفُونَ 🔘

# الفصل الرابع

# ولي الأمر

# ينسب ألله التغني الريحية

### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

يَكَانَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوَا اَطِيعُوا اللَّهُولَ وَالْحَلِي الأَمْنِ مِنكُزَّ فَإِن لَنَزَعَتْمْ فِي فَقَوْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تَوْمِسُونَ بِاللّهِ وَالْبُورِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَآحَسَنُ مَالُولِلا ۞

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمَرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِدٍ. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَتَ أُولِى ٱلأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْطِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَائَبَعْتُهُ الشَّيْطِانَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أَلجِزءُ الخَامِسُ أُسُسُ القَوانِين

أَلبَابُ الثَّانِي القَانُونُ المَدنِيُّ

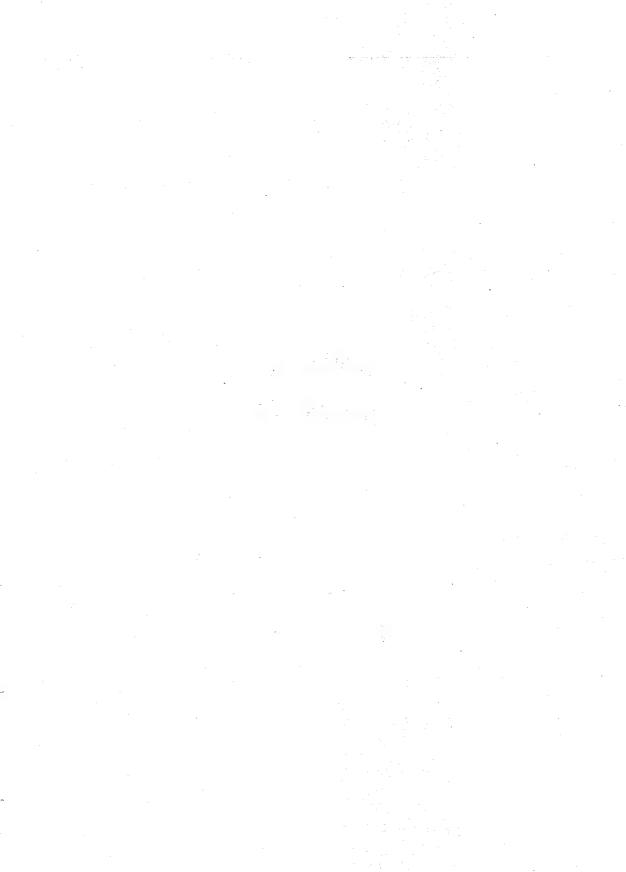

# الفصل الأول

# ألأحوالُ الشَّخصِيةُ

القِسمُ الأَولُ

# الزَّواجُ

# بنسم الله التُعْنِ الرَّحِيلِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

أُمِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ القِسِيَامِ الزَّفَ إِلَى نِسَايِكُمْ مُنَ لِبَاشُ لَكُمْ وَاَشُمْ لِبَاشُ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ كُنتُمْ تَخْسَاؤُكَ الْفَسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَآلِكُنَ بَشِرُوهُنَ وَالْبَعْوُلُ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيْنَ لَكُو الْغَيْطُ الْفَيْطُ الْفَيْطُ الْفِيَامُ إِلَى الْيَلِ وَلَا نُبْشِرُوهُنَ وَأَنشُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاحِدُ يِلْكَ حُدُوهُ اللهِ عَدُوهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ مَدُوهُ اللهَ عَدُوهُ اللهَ اللهَ اللهُ عَدُوهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدُوهُ اللهُ ا

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوفَ وَلَا حِـدَالَ فِى الْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِكَ خَيْرَ الزَّادِ اللَّقْوَئُ وَاتَّقُونِ يَتَأْوْلِي الْأَلْبَابِ ۞

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن يَسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُولٌ رَّحِيتُ اللَّهِ

فَلْمُنُ الْمَلُهُنَ فَلَا مَتَصْلُوهُنَ أَن يَنكِعَنَ الْوَجَهُنَ إِنَا تَرَصَوْا بَبَهُم الْمَعْرُونِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ. مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ وَاللّهُ يَمْلُمُ وَأَنْمُ لَا نَعْلَمُونَ فَلَ وَالْوَلِانَ بُرْضِعَنَ اَوْلِدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ وَالْمَالِانَ بُرْضِعَنَ اَوْلِدَهُنَ حَوْلَتُهُمْ وَالنّمُ لِللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَسَمَهُما لا تُعْمَلُونَ بُولِمُ وَلَهُ يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَلِمُومُ وَلَا مُولُودٌ لَمْ وَلَمُونُ وَلِمُومُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَلِمُومُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَا مَعْمُونَ بَعِيرٌ فَي وَاللّهِ مَن وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَا مَعْمُونَ بَعِيرٌ فَى وَاللّهِ وَعَلَمُوا أَنَ اللّهُ مِنا مُعْلَمُونَ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ وَعَلَمُوا وَلَا مَلْمُ مَا وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ يَعْلَمُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ يَعْلَمُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي الْعَلْمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهُ عَلْمُوا عَلَمُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ مُؤْمُولُ عَيْمَ اللّهُ الْمُولُ عَيْرًا أَنَّ اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي الْعَلَمُولُ عَيْرًا أَنَّ اللّهُ عَلْمُوا أَنَّ اللّهُ عَلْمُوا عَلَمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ وَلَا عَيْرُولُ عَيْرًا أَلْهُ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَمُولُ عَيْرًا اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَمُوا عَلَمُ اللّهُ وَلَا عَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَمُ الللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# من سُورة النُّسَاء رقم (٤)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا لُقْسِطُوا فِي الْلِنَهُنَ قَانِكُمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ اللِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَلَيْنَعُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نَسْلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْنَتُكُمُّ وَلِكَ أَنْنَ أَنْنَ أَنْنَ أَلَا تَعُولُوا ﴿ وَمَاثُوا اللِّسَاةَ صَدُقَتِهِنَ خِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن ثَمَّى مِنْهُ نَشَا تَكُومُ مَتِيَّا لَكُمْ عَلَيْهُا لَكُمْ عَن ثَمَى مِنْهُ نَشَا تَكُومُ مَتِيّاً ﴾ وَمَاثُوا اللِّسَاة صَدُقَتِهِنَ غِلْةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن ثَمَى مِنْهُ نَشَا تَكُومُ مَتِيّا

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَحِشَةَ مِن نِسَامِكُمْ فَاسْتَشْهِنُوا عَلَيْهِنَ اَرْبَعَةُ مِنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَسْكُوهُكَ فِي البُسُيُوتِ حَقَّ يَنكُمْ اللَّهُ لَمُنَّ سَهِيلًا ١

 مُعْصَلَنَتِ غَيْرَ مُسَلِفِحَنَتِ وَلَا مُنْخِذَاتِ أَخْدَانًا فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَلَتِ مِنَ الْعَلَدَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِينَ الْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيثُمْ ﴿ ﴾

الرِّبَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكُلُ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِن أَمَوْلِهِمْ فَالْفَكِهِ فَا فَيْكَ قَائِلُكُ فَالْفَكِهُ فَالْفَكِهُ وَمُؤْمِنُ وَالْمَهُمُومُ وَالْمَهُمُ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِن أَمَوْلِهِمْ فَالْفَكِحُثُ فَالْفَكُ مُنْكُمُ مَا لَيْ عَالُونَ نُشُورُهُ فَي فَطُوهُ وَالْمَجُرُوهُ فَي الْمَصَاجِعِ وَأَمْرِهُ هُو أَنْ أَلْفَتُكُمُ مَا فَالْمَعُمُ وَاللّهِ عَلَيْكُ مَا مَن أَلْمُعُمُ وَاللّهِ عَلَيْكُ مَن مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا مَن اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمِن خِفْتُم شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَمُوا حَكُمًا مِن أَهْلِهِ وَاللّهُ بَيْنَهُمُ إِنّ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الله

رَيْسَتَغَنُّونَكَ فِي النِسَآءُ قُلِ اللّهُ يُفتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَبِ فِي يَتَنَمَى النِسَآءِ الّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُيْبَ لَهُنَ وَرَّعَبُونَ أَن تَنكِمُوهُنَ وَالسَّنَهُ عَنِي الْمِلْمَا لَيُولَدَنِ وَأَن تَقُومُوا لِلْبَتَنَمَى بِالْفِسَطِّ وَمَا تَقَمَّلُوا مِن خَيْرِ فَإِنَّ اللّهُ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا أَن يُصَلّحًا بَيْنَهُمَا صُلْمًا اللّهُ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا أَن يُصَلّحًا بَيْنَهُمَا صُلْمًا أَلْهُ لَكُن بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا هُو وَاللّمُ لَمَّ اللّهُ عَيْرٌ وَالْحَيْرَةِ الْآلِيمَةُ فَلِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِن تُصَلّحُوا وَتَنْقُوا فَإِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَإِن تُصَلّحُوا وَلَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِيعًا اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلِيعًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِيعًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلِيعًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِمَا عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِي عَلَيْمًا فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللل

### من سُورة المائدة رقم (٥):

ٱلْيَوْمَ أَجِلً لَكُمُّ الطَّيِبَكُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِتَبَ جِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ جِلُّ لَكُمْ وَالْمُصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنَاتُ مِنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنَاتُ مِنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنَاتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَهُوَ فِي الْآلِيخَوْةِ مِنَ الْمُتَسِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَهُوَ فِي الْآلِيخَرَةِ مِنَ الْمُتَسِرِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَهُوَ فِي الْآلِيخَرَةِ مِنَ الْمُتَسِرِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَهُو فِي الْآلِيخَرَةِ مِنَ الْمُتَسِرِينَ اللَّهُ اللَّ

### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَا تَعَشَّنَهَا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ
 بِيْدٍ فَلَمَا ٱلْقُلْتَ ذَعْوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَهِنَ مَاتَيْتَنَا صَلِيحًا لَتَكُونَنَ مِن ٱلشَّكِرِينَ

### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةُ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَنَتِ أَفِيَالْبَطِلِ يُؤْمِثُونَ وَبِنِغَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۞

### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَبَسَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْنَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞

### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَآنَكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِن عِبَادِكُرُ وَإِمَا حِثَمُ إِن يَكُونُوا فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهُ. وَاللَّهُ وَمِيعٌ عَلِيتٌ ﴿ وَلِيسَتَعْفِفِ اللَّذِينَ لِا يَجِدُونَ يَكُلُوا حَقَى يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ. وَاللَّذِينَ يَبَنَعُونَ الْكِنْكِ مِثَا مَلْكُتْ أَيْنَتُكُمْ وَكَا يُكُومُمُمْ إِنْ عَلَيْهُمُ مِن عَلَيْ اللَّهِ اللَّذِينَ مَاتَكُمُ وَلا تُكُومُوا نَذِينَكُمْ عَلَى الْلِيْلَةِ إِنْ اللّهُ مِن مَّلِكُ اللَّهِ اللَّذِينَ مَاتَكُمُ وَلا تُكُومُوا نَذِينَكُمْ عَلَى الْلِيْلَةِ إِنْ أَرْدَنَ عَسَمُنَا لِنَبَعُوا عَرَضَ لَلْمِيوَا مَن يُكُومُهُمْ إِن اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّذِينَ عَفُولًا تَكِيمُ اللَّهُ مِن يُكُومُهُمْ فَا اللَّهُ مِن يَكُومُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِدُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّه

### من سُورة الفُرقان رقم (٣٥):

وَالَّذِينَ يَتُولُونَ رَبَّنَا هَبَ لَنَا مِنْ أَزَوَجِنَا وَدُرِنَائِنَا ثُمَّرَةَ أَعْبُولِ وَاجْعَكَلْنَا لِلْنَّقِيرَ إِمَامًا ﴿ الْكَتَبِكَ الْمُؤْونَ لِيهَا غَيْبَةً وَسَلَمًا ﴿

### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

وَمِنْ ءَايَنبِهِۥ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْمُ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُوّا إِلَيْهَا وَيَعْمَلُ بَيْنَكُم مُّوَدَّةٌ وَرَجْمَةً إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُمُونَ ۞

### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. وَمَّا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ الَّتِنِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَنْهَانِكُرُّ وَيَا جَعَلَ آدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ فَوْلَكُمْ بِأَفْرَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِى السَهِيلَ ۞

وَإِذْ نَقُولُ لِلَذِى أَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَسْكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَقِّ اللّهَ وَيُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن تَغَشَّلُهُ فَلَمَا فَضَىٰ زَيْدٌ تِنْهَا وَطَلًا زَوْجَنَكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجٍ أَرْعِيَآبِهِمْ إِذَا فَضَوّا مِنْهُنَّ وَطَلًا وَكَاكَ أَمْرُ اللّهِ مَفْمُولًا ﴿ ﴾

### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَاللَّهُ خَلَفَكُمْ مِن ثُمَاكِ ثُمَّ مِن ثُطْفَةِ ثُمَّ جَمَّلَكُمْ أَوْجُمَا وَمَا تَصْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. وَمَا يُعَمَّرُ مِن تُعَمَّرٍ وَلاَ يَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. وَمَا يُعَمَّرُ مِن تُعَمَّرٍ وَلاَ يَشْعُ إِلَّا فِي كِنْكِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَبِيرٌ ﴿ ﴾ وَلاَ يُشْعُلُ مِن عُمُوهِ إِلَّا فِي كِنْكِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَبِيرٌ ﴾

### من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

يَّائِبًا الَّذِينَ ءَامَنُوْا إِذَا جَآدَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَامْتَخِنُوهُمُّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِينَبِينِّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُمَّ إِلَى اللهُ عَلِيمُ حَكُمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلِيمُ حَكِمَ اللهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ حَكِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللهُ ا

### من سُورة التّغَابُن رقم (٦٤):

يَتَأَيُّهَا الَّذِيرَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَدِكُمْ عَدُوًّا لِّكُمْ فَاحْذَرُوهُمُّ وَإِن تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهِ عَلُوَّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمُّ وَإِن تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ لَكُمْ اللَّهُ عَفُورٌ تَعِيدُمُ اللَّهِ عَفُورٌ تَعِيدُمُ اللَّهِ

### من سُورة المعارج رقم (٧٠):

وَالَّذِينَ هُوَ لِلْرُوجِهِمَ حَنِيْظُونَ ۞ إِلَّا عَلَقَ أَزْوَجِهِدَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَبِنَكُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ آتِنَهَنَ وَلَهُ ذَلِكَ فَأَوْلَتِكَ هُرُ الْعَادُونَ ۞

# الفصل الأول

# ألأحوال الشّخصِية

القِسمُ الثاني

الطَّلاقُ

# بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحِيمِ إِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

لَا جُنَاحَ عَلِيْكُو إِن طَلَقَتُمُ النِسَآة مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ أَوْ تَغْرِشُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِعُوهُنَ عَلَى الْوُسِعِ قَدَّرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَنَعًا بِالْمَتَعُهِبِ عَفًا عَلَى المُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَسَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيضَفُ مَا مَّتَهَا بِالْمَثْهُونِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُسْنِينَ ﷺ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَنسُّوهُنَ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةَ فَنِصْفُ مَا فَرَضُمُ إِلَّا أَن يَمْفُونَ وَلاَ تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنكُمُ ۗ فَرَضُتُمْ إِلاَّ أَن يَمْفُونَ وَلاَ تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنكُمُ ۗ إِنَّ اللهَ بِمَا تَمْمُونَ بَعِيدُ ﴾ إِنَّ اللهَ بِمَا تَمْمُونَ بَعِيدُ ﴾

وَلِمُطَلَقَنَتِ مَتَكُمُ إِلْمَعْرُونِ ۚ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَوِينَ اللَّهِ

### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

وَإِنَ أَرَدَتُمُ اسْتِبْدَالَ زَنِج مُنَكَاكَ زَنْج وَمَاتَبْتُمْ إِخْدَطَهُنَ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِينًا أَا أَخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا فَ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْنَى بَشَكُمُ إِلَى بَسِ وَأَخَذَتَ مِنصُم قِيئَنَا غَلِيظًا فَ وَإِنْ الرَّاقُ عَافَت مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِغْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحا بَيْتُهُمَا صُلَحًا وَالصُّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ وَإِن الرَّاقُ عَلَيْهِا نُشُوزًا أَوْ إِغْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحا بَيْتُهُمَا صُلَحًا وَالصُّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِن تُصَلِعُوا أَن تَصَلِعُوا أَن تَصَدِلُوا بَيْنَ الله كَاكَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا فِي وَلَى تَسْتَطِيعُوا أَن تَصَدِلُوا بَيْنَ الله كَان عَفُورًا الله وَلَا تَعْدِلُوا مَا كَالْمُعَلَّذَةً وَإِن تُصَمِّعُوا وَتَغَفُوا فَإِنَ اللهُ كَان عَفُورًا الله وَاللهُ وَسِعًا حَكِيمًا فَيَ اللهُ كَان عَلْمُ وَاللهُ وَسِعًا حَكِيمًا فَيْ الله وَاللهُ اللهُ وَسِعًا حَكِيمًا فَيَ

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُبُوهُنَّ مِن قَبَلِ أَن تَمَسُّوهُ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِنَّو تَعْنَدُونَهَا فَمَيَّعُوهُنَّ وَمَرَجُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿

### من سُورة الطَّلاَق رقم (٦٥):

يَكُبُّهُمْ النَّيُ إِذَا طَلَقْتُمُ النِسَاءَ مَطَلِقُوهُنَ لِيدَّيِنَ وَأَحْسُوا الْيِدَةٌ وَالنَّهُ اللّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَ مِن الْمَدِينَ اللّهَ مِنْ الْمَدِينَ اللّهَ مَدُودُ اللّهَ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَلُم لَا تَدْرِى لَعَلَ اللّهَ يَعْرُونٍ وَالسّهِ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَلُم لَا تَدْرِى لَعَلَ اللّهَ يَعْرُونٍ وَالسّهِدُوا ذَوَى عَدْلِ يَنكُو وَأَلِيهُوا يَعْدِثُ بَعْدُ وَالْيَهُولِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْرُ وَمَن بَنِي اللّهَ يَجْعَل أَنْ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُمْ إِنّا اللّهُ بَلِغُ أَمْرِهُ فَلَ اللّهُ لِكُلّ هَى وَيَرْفَعُهُ مِن اللّهُ لِللّهُ وَمَن يَنوَعُلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُمْ إِنّا اللّهُ بَلِغُ أَمْرِهُ فَذَ جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ هَى وَيَرْفَعُ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُمْ إِنّا اللّهُ بَلِغُ أَمْرِهُ فَذَ جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ هَى وَيَرْفَعُ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُمْ وَالْتِي لَدَى جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ هَى وَتَذَلْ ﴾ وَاللّهِ مَن يَنو الله يَعْمَلُ الله لِكُلّ هَى وَقَدَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِكُلُ هَى وَلَا مُن يَضَعَل اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# الفصل الأول

# الأحوالُ الشَّخصِيةُ

القِسمُ الثالث

# ٱلإرثُ

# بِنْسُمِ اللهِ الرَّغْنِ الرَّحِيمِ إِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

 وَالْوَلِلاَتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَدَهُنَ حُولَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَن يُبَمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْوَلُودِ لَمُ رِفَعُنَ وَكِسْوَجُهُنَ بِالْعَرُونِ لِهَ وَلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهُ وَمَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِثٌ فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَن ثَكَلَّتُ نَفْشُ إِلَّا وُسْمَعًا لَا تُعْمَلَانَ وَلِدَهُ إِن مُولُودٌ لَهُ بِولَدِهِ مَثَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِثُ عَن مَنْ أَرَادًا فِصَالًا عَن مَنْ مَلْوَدُ اللهُ عَن مَنْ اللهُ عَن مَنْ اللهُ وَلَهُ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُو فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِذَا سَلَمْتُم مَّا مَالَيْهُمْ إِلَيْهُ وَاللّهُوا لَا مُعْمَلُونَ بَعِيرٌ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

لِلرَبَالِ نَسِيبٌ مِنَا قُرُكُ الْوَلِدَانِ وَالْأَوْرُونَ وَلِلْسَاءِ نَسِيبُ مِنَا قُرُكُ الْوَلِدَانِ وَالْأَوْرُونَ مِنَا قَلُ الْفَرْقِ وَلِلْمَانِ وَالْمَانِينَ وَالْمَنْ الْمَنْ وَلَا اللّهُ وَلَا مَعْرُوفًا فَيْ وَوَلُوا لَمَنِهُ وَوَلُوا لَمَنِهِ وَلَا مَعْرُوفًا فَا وَلَيْحَشَى الدّبِينَ لَوَ وَرَكُوا مِن خَلْفِهِم ذُرِيَّة ضِعَفًا عَانُوا عَلَيْهِم فَلَ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِلْمُ اللللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ و

وَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُّ فَإِن كَانُوٓا أَكُثَرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآهُ فِي النُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَازِّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴾

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن نَرِثُوا النِّسَآءَ كَرُقًا وَلَا نَعْشُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَانَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَنجِشَةِ تُبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىَ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْبِرًا إِنَّ

وَلِكُلِ جَعَلْنَا مَوَلِى مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَوْبُوتُ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَانُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْعِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي اللِّسَاءَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُثْلَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَشَنَى اللِّسَآءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُيْبَ لَهُنَّ وَرَغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ وَالنَّسْتَفْعَلِهَا مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَنَعَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَعَلُوا مِنَ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ. عَلِيمًا ﴿﴾

يَسْتَغْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُغْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْدَاؤُ إِنِ آمُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَمُ وَلَدٌ وَلَهُۥ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهُمَا إِنْ لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّلْنَانِ فِمَا تَرُكُ وَإِن كَانُوا إِخْوَهُ رِبَالًا وَيِسَانَهُ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنْفَيَنِوْ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

# الفصل الأول

The second second

# ٱلأحوالُ الشَّخصِيةُ

القِسمُ الزابِعُ

# الوَصِيةُ

# بِسْمِ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّحِيمِ إِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن ثَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَفْرَيِنَ بِالْمَمْرُونِ حَفًّا عَلَى ٱلْمُنْقِينَ ﴿ لَكُنْ لِمَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُنْقِينَ اللَّهُ عَلَى الْمُنْقِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَّا عَلَيْمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا

وَالَّذِينَ بُنَوَفَوْتَ مِنكُمْ وَيَدَّرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْدَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا نَمَلَتِ فِي مَا نَمَلَتُ مِن مَعْرُونِ وَاللّهُ عَزِيدُ حَكِيمٌ اللّهُ

### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

غَيْرَ مُضَارَأً وَصِينَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيدٌ عَلِيدٌ ١

### من سُورة المَائدة رقم (٥):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ،امَنُوا شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَةِ اَشَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ مَاخَرَانِ مِن غَيْرِكُمْ إِنَّ الْتَشِيمَ فِي الْأَرْضِ فَأَصَلَبَتَكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتُ غَيْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوْةِ فَيُقْصِمَانِ بِاللّهِ إِنِ الْرَبْئِكُم لَا نَشَتَى بِهِ السَّدَخُلَّةِ وَلَا نَكُثُمُ شَهَدَةُ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَينَ الْاَثِينِ فَي فَإِنَّ عُيْرَ عَلَى الْشَهُمَا مِنَ الْأَثِينِ وَلَا عَلَيْهُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَدُلُنَا أَخَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَينَ النَّهُ اللّهُ وَلَا تَكْفُرُ شَهَدَ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَينَ الْاَثِينِ اللّهِ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاسْمَعُوا وَاللّهُ لا اللّهُ اللّهُ وَاسْمَعُوا وَاللّهُ لا اللّهُ اللّهُ وَاسْمَعُوا وَاللّهُ لا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لا إِللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ لا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# الفصل الثاني

# القِصاصُ في الدُّنيا

ألقِسمُ الأولُ

### ألقِصَاصُ

# بِنْسِمِ اللَّهِ ٱلرُّهُزِلِ ٱلرِّجِينِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَعَاجُهُا الَّذِينَ مَامَنُوا كُلِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلِّ الْحُرُّ وَالْفَهُدُ بِالْمَبْدِ وَالْأَمْنَى بِالْأَمْنَ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىٰ؟ قَالِبَاعٌ بِالْمَمْرُونِ وَأَدَادُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنُ ذَاكِ تَغْفِيفُ مِن رَّئِكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُ عَذَابُ الِيهِ ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَامِ حَيْوَةٌ يَتَأْوَلِي الْأَلْبَابِ لَمَلِّكُمْ تَنَقُونَ ۞

الشَّهُرُ لَلْحَرَامُ بِالشَّبْرِ الْحَرَامِ وَالْحَرْمَنتُ وَمَمَاصٌ مَنَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِشْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ اللَّهُ

### من سُورة النَّسَاء رقم (٤):

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَنْحِشَةَ مِن لِمُنْآمِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأْشِكُوهُكَ فِي الْبُدُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْمَلَ اللهُ لِمُنَّ سَهِيلًا ۞ وَالَّذَانِ يَأْتِينَهَا مِنكُمْ فَنَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللّهَ كَانَ تُوَابًا رَّجِمًا ۞

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْمَ أَن نَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْمَا وَلَا نَفْشُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَانَيْشُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كُوِهْنَنُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْبِيرًا ﷺ

وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَسَكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِن فَنَيَّنِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ فَأَنكِمُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَمَانُوهُكَ أَجُورُهُنَّ بِالْمَعْمُوفِ مُحْصَلَتِ غَيْرَ مُسَنفِحَتِ وَلَا مُتَنْخِذَاتِ أَخْدَانُ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِهَنْحِشَةِ فَعَلَيْنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَلَتِ مِن الْمَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيقَ ٱلْمَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١

وَمَا كَانَ لِمُثْوِمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَفًا وَمَن قَلْلَ مُؤْمِنًا خَطَفًا فَتَحْرِيرُ رَفَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَّهَ أَمْ اللهِ عَلَيْ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٌ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ فَهِن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ فَوْمِ مَيْنَ فَلَا يَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ وَقَالَ مُؤْمِنَةً فَكُن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ مِنْهُونِينٍ وَوَبَةً مِن اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فَي وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مَن مُتَعَمِّدًا فَجَوْلَونُ اللهِ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا مُؤْمِنَ مُقَالًا مُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مَا مُؤْمِنَ عَلْمَ مُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُمْ عَلَيمًا عَلَيمًا مُؤْمِنَ مُعَلِيمًا عَلَيمًا وَعُلِيمًا عَلَيمًا وَعُلِيمًا وَعُضِيبَ اللهُ عَلَيمًا وَلَعَنْ مُؤْمِنَا عَلَيمًا وَعُلِيمًا وَعُلِيمًا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَ

### من سُورة المَائدة رقم (٥):

إِنَّمَا جَزَّتُواْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُمُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن بُصَّتَلُوٓا أَوْ بُصُكَلِبُوٓا أَوْ تُصَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَآرَجُلُهُم مِنْ خِلَفِ آوَ بُنفَوَا مِنَ الْأَرْضُ ذَلِكَ لَهُمْ خِزَى فِي الدُّنَيَّ وَلَهُمْ فِي الْآفِرَةِ عَذَابُ عَظِيدُ ﴿
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْمٌ فَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيثُ ﴿

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا آيْدِيهُمَا جَزَاءًا بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيرُ حَكِيدٌ ١

إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَيْةَ فِيهَا هُدَى وَيُورُّ يَعَكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ ٱلنَّيْنِ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالزَّنَئِيْوُنَ وَالأَحْبَارُ بِمَا السَّمُحْفِظُوا مِن كِنْكِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَآخَتُونِ وَلَا تَشْتُرُوا بِعَانِيْ ثَمَنَا قَلِيلاً وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ فَ وَكَنْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ النَّفْسِ وَالْعَبْنِ وَالْمَدِنِ فَلَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ فِصَاصُ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُو كَفَارَةً لَهُ وَمَن لَمْ وَالْأَنْفَ بِإِللّهُ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلظّلِلمُونَ فَهُ مَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُو كَفَارَةً لَهُ وَمَن لَمْ يَصَدِّمُ مِنْ النَّالِيمُونَ فَهُ وَاللّهُ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُو كَفَارَةً لَهُ وَمَن لَمْ يَصَدِّمُ مِنْ النَّالِمُونَ فَلَا اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظّلِلمُونَ فَقَ

يَّا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَقَنْلُوا اَلْقَيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُّتَمَيْدًا فَجَزَآهٌ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِن اَلْتَعَدِ يَعَكُمُ بِدِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَذَيًا بَلِغَ ٱلْكَفَبَةِ أَوْ كَفَنْرَةٌ طَعَادُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ. عَفَا اللّهُ عَنَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْفِهُمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيدٌ ذُو اَلنِهَامِ ﴿

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَإِنْ عَافَهَنُدُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِيْتُ بِهِ ۚ وَلَهِن صَبَّرْمُ لَهُوَ خَبُّرٌ لِلصَكِيدِة ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّ

### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَلَا نَفْتُلُواْ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُبِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَمَلُنَا لِوَلِيّهِ. سُلْطَنَنَا فَلَا يُشْرِف فِي اَلْقَتْلِ إِنَّهُمُ كَانَ مَنْصُورًا ﷺ

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

اللهِ وَمِنْ عَافَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ. ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَبَنْهُ رَبُّهُ أَلَنَّهُ إِلَى ٱللَّهَ لَعَنْؤُ عَنْوُرٌ اللَّهِ

### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

الزَّائِيةُ وَالزَّكِ عَلَيْهُوا كُلَّ وَحِيرِ فِنْهُمَا بِالْقَ جَلْمَةُ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِبِمَا رَأَنَةٌ فِي بِينِ اللّهِ إِن كُنْمَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْاَحِيْرُ وَلِيَنَهُمْذَ عَلَابُهُمَا طَآلِهَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ الزَّكِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَائِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّائِيةُ لَا يَنكِحُمَّا إِلَّا زَانٍ أَوْ مَشْرِكُ وَحُرْمٍ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْمَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْوُلُ بِأَرْفًا بِأَرْبَعَةِ ثُمَيْلَةً فَلَمْلِتُهُمْ فَكُورٌ وَخِيدٌ ۞ اَبَدَأُ وَأُولَتَهِكَ هُمُ الْفَنْمِيقُونَ ۞ إِلَّا الَّذِينَ نَامُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَسْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ وَجِيدٌ ۞

### من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَجَزَازًا سَيِنَةً سَيْنَةً مِنْلُمَا مَنَنَ عَلَىٰ وَأَصْلَحَ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهِ إِنَّامُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِينَ ۖ

State of the state

# الفهل الثاني

# القِصاصُ في الدُّنيا

القِسمُ الثاني

# لا يُعاقَبُ إِنسانٌ بِذَنبِ غَيرِهِ

# بِسْمِ اللهِ التَّمْنِ الرَّحِيمِ إِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

تِلْكَ أُمَّةٌ فَدْ خَلَثَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمْ وَلَا ثَسْنَلُونَ عَنَا كَانُواْ يَسْمَلُونَ ﷺ تِلْكَ أُمَّةٌ فَدْ خَلَثْ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَنَا كَانُواْ يَسْمَلُوك ۖ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلا يُحْكِلْنَا مَا لاَ ظَاقَةً لَنَا بِهِرْ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِر وَلا تَخْصِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُمُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنا رَبَّنَا وَلا تُحْكِلْنَا مَا لا ظَاقَةً لَنَا بِهِرْ وَأَعْفُ عَنَا وَأَغْفِر لَنَا وَارْحَمَنَا أَنْتَ مَوْلَدَنَا فَانْصُدُونَا عَلَى ٱلْقَوْمِ الْكَنْفِينِ ﴾

### من سُورة النَّسَاء رقم (٤):

وَمَن يَكْسِبُ إِنْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِدُ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَهِ

لِّيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَ بِهِ. وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﷺ نَصِيرًا ﷺ

### من سُورة الأنعام رقم (٦):

مُّلُ اَغَيْرَ اللَّهِ اَنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِ شَيْءً وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْبًا وَلَا نَزِدُ وَانِدَةٌ وِذَدَ أَخْرَئُ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَرْجِهُكُمُ فَيُنْبِثِهُكُمْ بِمَا كُمُتُمْ فِيهِ تَغْلَيْفُونَ ﷺ

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَكُلَّ إِنَّكِنَ ٱلْزَمْنَةُ مُلَّتِهِمُ فِي عُنْقِدِ. وَغُرْجُ لَهُ بَرْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِنَّبَا بَلْقَنَهُ مَنشُورًا ١

### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَكُلُّ إِنَّكِنَ ٱلْزَمَّنَهُ مُلَتَهِمُ فِي عُنْقِهِمْ وَغُغْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْفِينَمَةِ كِنَّهَا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ١

مَّنِ آهَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۥ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَقُ وَمَا كُنَّا مُعَذِيبِنَ حَتَّى نَعَتَ رَسُولًا ۞

### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِالإَمْكِ عُصْبَةٌ مِنكُو لَا تَصْبُوهُ مَثَرًا لَكُمْ بَلَ هُوَ خَيْرٌ لَكُوْ لِكُلِّ اَمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ ٱلإِنْهِ وَالَّذِي تَوَلَّك كِبْرَمُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞

### مَن سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

مُّل لَا تُسْنَلُونَ عَمَّا أَجْرَمَنَ وَلَا تُشْغَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَلَا نَزِدُ وَانِيَةٌ وِنْدَ أَخْرَىٰ وَإِن تَنْعُ مُقْفَلَةً إِلَى جِلِهَا لَا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَو كَانَ ذَا قُدْرِيَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْفَونَ كَنَتُهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةُ وَمَن تَدَرَّقَ فَإِنَّمَا بَـنَزَقَى لِنَفْسِيدٍ. وَإِلَى ٱللّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿

### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنَكُمُّ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرُّ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْصَهُ لَكُمُّ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِذَرَ أَخَرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَدِكُم مَرْجِعُكُمْ فِيُنَدِّثُكُم بِمَا كُنُمْ تَعْمَلُونً إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ الشَّدُودِ ۞

### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

ٱلْيُوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُؤُمُّ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١

# من سُورة الشُّوري رقم (٤٢):

وَمَا أَسَنَكُم مِن مُصِيكِةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُرْ وَيَعْلُوا عَن كَتِيرٍ ﴿

### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَخُلُقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا بُظْلَمُونَ ۖ

### من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَالْبَعَنْهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ لَلْفَنَا بِيمْ ذُرِّيِّتُهُمْ وَمَا أَلْسَهُم مِنْ عَلِهِد مِن نَتَى و كُلُّ أَمْرِي بِمَا كُسَبَ رَهِينٌ ١

من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

أَلَّا نَدُ وَرِنَةٌ مِنْدَ أَتَمَا كُلَّا

من سُورة المدَّثُر رقم (٧٤): كُلُّ نَنْهِن بِنَا كَنَبَتْ رَمِينَةُ ۞

# الفصل الثاني

# القِصاصُ في الدُّنيا

القِسمُ الثالث

# أَلكفَّارةُ

# بِسْمِ اللهِ الرَّهُزِ الرَّحِيدِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن لِسَالِهِمْ تَرَبُّسُ أَرْبَعُو أَشْهُمْ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيتُ اللَّ

### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَمَا كَاكَ لِمُقْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَانًا وَمَن قَلَلَ مُؤْمِنًا خَطَانًا فَتَحْرِرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةً مُسَلَمَةً إِلَا أَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ وَقَبَوْ رُوَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَنَى لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَامِيْنِ وَوَبَةً مِنَ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَهْرَيْنِ مُتَكَامِيْنِ وَوْبَةً مِن اللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَهُ

### شَهْرَيْنِ مُتَكَابِمَيْنِ تَوْبَكُ مِنَ اللَّهِ وَكَاتَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَ

### من سُورة المَاثلة رقم (٥):

وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَبْنَ بِالْمَدِينِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُكَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِيمُونَ اللَّهُ فَالْمَاتُ فَمَن لَذَ يَمْكُم بِمَا عَقْدَتُمُ الْأَيْنَانُ فَكَظَّرَتُهُمْ إِلَمْهَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا لَا يُؤَيِّذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ وَلَكِن بُولِيدُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْنَانُ فَكَظَّرَتُهُمْ إِلَمَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْفَرُهُ اللَّهُ بِاللَّهُ مَا يَعْدِيرُ رَقَيْقٌ فَمَن لَذَ يَجِدٌ فَصِيامُ ثَلَاثُهُ آيَامُ ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ وَاللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ لَكُمْ مَالِئِهِ لَلْلَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ لَلْلُهُ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ لَلْلُهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِلْلُهُ اللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ لِللْهُ اللَّهُ لِللْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللْهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ الللْهُ الللْلُهُ الللْلُهُ

يَكَائِبًا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَقَلُواْ الْصَيِّدَ وَالنَّمْ حُومٌ وَمَن قَلَلُمْ مِنكُم مُتَعَيِّدًا فَجَزَآهٌ مِثْلُ مَا قَلَلَ مِن النَّعَدِ يَعَكُمُ بِهِ. ذَوَا عَدْلِ تِنكُمْ مَذَيًا بَلِغَ الكَمْبَةِ أَوْ كَظَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِنَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِسِيَامًا لِيَذُوفَ وَبَالَ أَمْرِوْ عَفَا اللَّهُ عَنَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَبَنَلَتِمُ اللَّهُ مِنَا وَ اللَّهُ عَزِيدٌ ذُو انْفِقَامِ ﴿

### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِن قَبَلِ أَن يَتَمَاسَأُ ذَلِكُو ثُوعُظُونَ بِدٍ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ۞ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِبَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَنَمَاسَأٌ فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِمَنَأَ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَيَلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ۞

### من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

قَدْ فَرْضَ اللَّهُ لَكُوْ غَيِلَةً أَتِمَانِكُمُّ وَاللَّهُ مَوْلَكُو وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ

### الفصل الثالث

# ألعلاقات بين الآباء والأبناء

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحِيمَ بِي

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَىٰهِ بِلَ لاَ مَشْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِلْوَالِهَ فِي إِحْسَانَا وَذِى اَلْقُرْبِيَ وَالْمِيَتَنِينَ وَالْمَسَانِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِهِ مُواْ الطَسَلَوْةَ وَمَاتُواْ الرَّحَدُوةَ ثُمُّ تَوَلِّشَتْمَ إِلَّا قِلِيهِ لاَ مِنكُمْ وَأَنشُر مُعْرِشُونَ ﷺ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَفْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَفَّا عَلَى ٱلْمُنْقِينَ ﴿ الْمَا مَنَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُنْقِينَ ﴿ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُنْقِينَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّاللَّلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّاللَّا

يَشَكُونَكَ مَاذَا يُمنِيْقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُد مِنْ خَيْرٍ مَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَفْرَيِينَ وَالْبَنَكِي وَالْبِي وَآبِنِ السَّكِبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيــــُمُ ﴿ اللَّهِ عَلِيــــُمُ ۚ اللَّهِ عَلِيــــُمُ ۖ ﴿ إِنَّ السَّكِبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ

﴿ وَالْوَلِاتُ يُرْضِعَنَ أَوَلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُبَمِّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَ الْمَوْلُودِ لَمُ رِزَقُهُنَ وَكِسَوَجُهُنَ وَالْمَوْوِنِ لَا تُعْلَىٰ الْفَالُودِ لَهُ رِزَقُهُنَ وَكِيهِ الْمَعْرُونِ لَا يُعَلَّى الْفَالُودِ لَهُ وَلَهُ الْمَاكِنِ مِثْلُ ذَلِكُ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَن تُكُلِّفُ الْفَاوُدِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عِلَيْهُ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ مِؤْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِي عَلَى اللْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَا عَلَيْكُولُولِكُ عَلَى الْمُؤْمِنِكُولُولِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِقُولُ عَلَمُ عَلَى الْم

### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَـٰيِنَ وَالْقَسَطِيرِ النُّمَّنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِمْسَةِ وَالْخَسَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَهْمَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَسَمُّ الْحَيْوةِ الدُّنِيَّا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْعَمَابِ اللَّه

### من سُورة النَّسَاء رقم (٤):

لِيَرْجَالِ نَصِيبٌ مِنَّا ثَرَكَ الْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلِنَسَاءَ نَصِيبٌ مِنَّا ثَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَفَرُبُوبُ مِنَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثْرٌ نَصِيبُا مَّقُوْوضَا ۞ وَلِكُلِّ جَمَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَوْرُونُ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَبَنَنُكُمْ فَعَاثُوهُمْ نَصِيبَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كَلِّ جَمَلْنَا مُوَّهُمْ نَصِيبَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ مَكُلِّ مَنَّهِ شَهِيدًا اللَّهِ

وَمَا لَكُمْ لَا لُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْسَنَفَمَنِينَ مِنَ الْإِجَالِ وَاللِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجَنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ الْقَرْيَةِ الْقَرْيَةِ الْقَالِلِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّذَنكَ نَصِيرًا ۞

يَكَأَيُّهُ) الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوَمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاة بِلَهِ وَلَوْ عَلَىٰ اَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِلَةِينِ وَالْأَقْرِبِينُ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَرْ
 فقيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلا تَشَهِمُوا الْمَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُءا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنْ

### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَـنَكُوّا أَوْلَنَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَزَفَهُمُ اللَّهُ افْـبَرَآةً عَلَى اللَّهِ فَدْ ضَكُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْنَذِينَ ﷺ

ثَن تَمَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُعْرَكُوا بِدِ. شَيْئًا وَإِلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْدُلُوا أَوْلَدَكُم مِن إِمْلَقَ غَنُ نَرْدُفُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلَا تَقْدُلُوا النّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهَ إِلّا بِالْمَقِ ذَلِكُو وَمَسْلُمُ بِدِ. لَعَلَمُو نَسْفُونَ قَالَهُ إِلَا بِالْمَقِيْ وَاللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ وَمُسْلُمُ اللّهِ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْمَةٌ وَأَكَ أَلَهُ عِندُهُ أَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهِ

### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَجِدُونَا مَابَاءَكُمْ وَلِخُونَكُمْ أَوْلِيَاةً إِنِ اَسْتَحَبُوا الْصُغْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتُولَهُم يَنكُمُ مَا اللَّهِيمَةُ وَالْمَوْتُ وَمَن يَتُولُهُم وَجَدَرُةً مَا اللَّهِيمُونَ شَلَ اللَّهُ وَالْمَوْتُ وَالْمَوْتُ وَالْمَوْتُ وَالْمَوْتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِي سَبِيلِهِ مَثَرَبَّضُوا حَتَى يَأْفِ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِي سَبِيلِهِ مَثَرَبَّضُوا حَتَى يَأْفِ اللّهُ وَيَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِي سَبِيلِهِ مَثَرَبَّضُوا حَتَى يَأْفِ اللّهُ وَيَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِي سَبِيلِهِ مَثَرَبَّضُوا حَتَى يَأْفِ اللّهُ وَيَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِي سَبِيلِهِ مَثَرَبَضُوا حَتَى يَأْفِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ لَا يَهُونُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهِ وَلَا لَهُ لَا يَهُونُ اللّهُ لا يَهْدِى اللّهُ وَلَا لَهُ لا يَهِدِى الْقَوْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ لا يَهْدِى اللّهُ وَلَا لَهُ لا يَهْدِى اللّهُ وَلَوْلَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن يَعْلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ لَا يَهُمُ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ لَا يَهُولُوا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

كَالَذِينَ مِن مَبْلِكُمْ كَانُوْا أَشَدَ مِنكُمْ فُوَّةُ وَأَكْثَرَ أَمُولًا وَأَوْلَدُا فَاسْتَمْتَمُوا عِلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَمُمْ عِلَقِكُو كَمَا اللَّهِ مَا اللَّهُمْ فِي الدُّنَيَا وَالْآفِينَ عَمَاضُواً أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَالْآفِينَ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْ

وَمَا كَاكَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَسِهِ إِلَّا عَن تَمْوِمَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَ لَهُۥ أَنَـهُم عَدُرٌ لِنَهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَدُرُ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَنَا مَا عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

### من سُورة إبراهيم رقم (١٤٤)

رَبُّنَا اَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ بَوْمٌ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿

### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧)

وَقَعَن رَبُكَ أَلَا تَعَبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ وَوَالْوَلِدَيْنِ إِحْسَدُنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل أَكُمَا أَوْ وَلَا نَبُرُهُمَا وَقُل لَهُمَا وَقُل لَهُمَا وَقُل لَهُمَا وَقُل لَهُمَا فَقُل إِلَى اللَّهِمَا كَمَا رَبِيانِ اللَّهِمَا عَمَا اللَّهِ مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِيانِ مَهُمَا جَنَاحَ ٱلذَّلِ مِن ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبْيَانِ مَهْمَا وَقُل لَهُمَا وَقُل لَهُمَا عَلَى إِلَيْهِ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ الرَّحْمُهُمَا كَمَا رَبِيانِ اللهُمَا مَنْهُمَا لَهُمَا مَنْهُمَا عَلَيْ اللّهِ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا اللّهُمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللل

وَلَا نَقَنُلُوٓا أَوْلَدُكُمْ خَشَيَةَ إِمْلَقِ عَنْ زَوْقُهُمْ رَاِبَاكُو ۚ إِنْ قَلْلُمُ كَانَ خِفْكَ كَبِيرَا

### من سُورة الكهف رقم (١٨):

اَلْمَالُ وَالْبَـٰنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱلْبَقِينَتُ الصَّلِحَنتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِكَ فَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿

### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

وَيَـنَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَنَّالًا عَصِيبًا ﴿ وَلَا يَكُن جَنَّالًا عَصِيبًا ﴿ وَيَرَالُ مِنْهِيًا ﴿ وَيَرَالُ مُنْفِينًا ﴿ وَيَرَالُ مُنْفِينًا ﴾ وَيَبَرُّلُ مُنْفِينًا ﴾

### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَفْضُضَنَ مِنْ أَبْصَنْرِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا بُنْدِينَ رِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا طَهَـرَ مِنْهَا وَلَيْمَرِيْنَ بِحُمُوهِنَّ عَلَا جُمُومِينَّ وَلَا يَبْدِينَ رِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِيُعُولِنِهِنَّ أَوْ مَانَابِهِكَ أَوْ مَانِيهِ بُعُولِنِهِنَ أَوْ مَانَابِهِكَ أَوْ مَانَابِهِكَ أَوْ مَانَابِهِنَّ أَوْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَ أَوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الْحَوْدِهِنَّ أَوْ مِنَ الْحَوْدِهِنَّ أَوْ مِنَابِهِنَّ أَوْ مِنَابِهِنَّ أَوْ مِنَابِهِنَّ أَوْ مِنَابِهِنَ أَوْ مِنْ اللَّهُ وَلَا مَلْكُنْ أَنْهُ وَمُولِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ وَيَعْتَمُ مَا يُحْفِينَ مِن وَيَعْتِهِنَّ وَتُومُونَ الْمِنْ مِنْ وَيُعْتَمِنَ مِنْ وَيُعْتَمِنَ مِن وَيُعْتِهِنَّ وَتُومُونَ إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِنَ الْمُؤْمِنُونَ لِلْمُولِينَ اللْمُولِينَ اللْمُؤْمِنُونَ لَمُلِكُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنُونَ لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُؤْمِنُونَ لَمُلِكُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنُونَ لَمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمِئْكُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ لَهُمُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ وَلَا مِنْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ ا

لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَنَّ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَىٰجِ حَنَ وَلَا عَلَى الْمَرْمِضِ حَنَ وَلَا عَلَى الْمُرْمِضِ مَنَ وَلَا عَلَى الْمُرْمِضِ مَنَ وَلَا عَلَى الْمُرْمِنِ الْمُونِ الْمُوْرِيُكُمْ أَوْ بُبُونِ الْمَوْرِيُكُمْ أَوْ بُبُونِ الْمَوْرِيُكُمْ أَوْ بُبُونِ الْمَوْرِيُكُمْ أَوْ بُبُونِ الْمَوْرِيُكُمْ أَوْ بُبُونِ عَسَيْحُمْ أَوْ بُبُونِ عَسَيْحُمْ أَوْ بُبُونِ عَسَيْحُمْ أَوْ بُبُونِ عَسَيْحُمُ أَوْ بُبُونِ الْمُولِيَّ مُنَاعِمُ مِنَاعِلُمُ أَوْ مَا مَلَكَ مُن مَنَاعِكُمْ أَوْ مَدِيقِكُمْ أَوْ بُبُونِ الْمُولِيكُمْ أَوْ بُبُونِ مُنْوَى اللهِ مُنوعَلِمُ مَن عَنْهِ اللهِ مُنوعَ مَنْ عَنْهِ اللهِ مُنوعَ مُنْ عَنْهِ اللهِ مُنوعَ مَنْ عَنْهِ اللهِ مُنوعَ مَنْ عَنْهِ اللهِ مُنوعَ مَنْ عَنْهِ اللهِ مُنوعَ مُنْ عَنْهِ اللهِ مُنوعَ اللهُ مُنوعَ مُنْ عَنْهِ اللهِ مُنوعَ مُنْ عَنْهِ اللهِ مُنوعَ مُنْ عَنْهِ اللهِ مُنوعَ مُنْ عَنْهِ اللهِ مُنوعَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

مَنْبَسَّمَ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْرِعِينَ أَنْ أَشْكُرَ بِعْمَتَكَ الَّتِيَ أَنْمَمْتَ عَلَ وَعَلَ وَلِدَقَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا رَضَلَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ العَسَلِحِينَ ﴿ ﴾

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَوَضَيْنَا ٱلْإِندَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِلتَّمْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعَهُمَأً إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَٱنْتِثْكُو بِمَا كُنتُر تَعْمَلُونَ ﴾ كُنتُر تَعْمَلُونَ ﴾ كُنتُر تَعْمَلُونَ ﴾

### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمُّمُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُمُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اَشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى اَلْمَصِيرُ ﴿ وَوَصَالُمُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اَشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ اللَّهُ وَمِن وَفِصَالُمُ فِي عَلَمْ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْهَا مَعْرُوفَا وَاتَّيْعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ وَلِا لَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَهُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، وَبَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ الَّتِي تُطَّنِهِرُينَ مِنْهُنَ أَنَّهَيْنِكُرُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَنْاَءَكُمْ وَلَكُمْ بِأَفْوَهِكُمُّ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ۞ آدَعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللَّهُ فَإِن لَمْ تَعْلَمُونَا الرَّامَةُمُ فَإِنْكُمْ وَلَئِينِ وَمَوَلِيكُمُ وَلَئِينَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمًا أَخْطَأْتُم بِهِ. وَلَذِينَ مَالِيكُمُ وَلَئِينَ عَلِيْكُمْ فَلَئِينَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمًا أَخْطَأْتُم بِهِ. وَلَذِينَ مَا تَعَمَّدَتُ فُلُولُكُمُ وَكَانِ اللَّهُ عَفُولًا رَحِيمًا ۞

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَمَا آَنُوَلُكُمْ وَلَا آَوَلَنُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَا زُلْفَق إِلَا مَنْ ءَامَنَ وَعَيلَ صَليحًا فَأُولَتِهِكَ لَمُمْ جَزَّةُ الضِّغْفِ بِمَا عَيلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﷺ

### من سُورة الزّخرف رقم (٤٣):

آمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُمْ بِٱلْبَذِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِرَ آحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ شَكَلَا ظَلَّ وَجَهُمُ مُسُودًا وَهُوَ كَظِيدُ ﴾

### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَىٰنَ بِوَلِيدَيْدِ إِحْسَنَا حَمَلَتَهُ أَمْثُمُ كُرْهَا وَوَضَعَنْهُ كُرُهَا وَوَضَعَنْهُ كُرُهَا وَوَصَعَنْهُ كُرُهَا وَوَصَعَنْهُ كُرُهَا وَوَصَعَنْهُ كُرُهَا وَوَصَعَنْهُ كُرُهَا وَوَصَعَنْهُ وَلَمَانُمُ ثَلَنْهُونَ شَهْرًا حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشَدُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا يَعْهُمُ وَلِمَانُمُ ثَلَنْهُونَ شَهْرًا حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشَدُهُ وَأَصَلِحَ لِى فِي دُرْيَاقِيْ إِنَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ اللَّذِينَ نَنْفَبُلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَيلُوا وَنَنَجَاوَدُ عَن سَيِّعَايِهِم فِي أَخْصَ لَلْهُونُ مِن الْمُسْلِمُ ثَلْقُولُ مِن اللَّهُ وَلِلْكَ وَاللَّهِ وَاللَّذِي قَالُ لِوَلِلْدَيْهِ أَنِ لَكُمّا أَنْهِدَالِنِينَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلْتِ اللَّهُونُ مِن اللَّهِ وَمُمَا يَسْتَغِينَانِ اللَّهِ وَيَلُكَ مَانِوا فِي عَدُونَ فَي وَاللَّذِي قَالُهِ لَا يَلْهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُمَا يَسْتَغِينَانِ اللَّهَ وَيْلِكَ مَانِهُ إِنْ وَعَلَى اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمُمَا يَسْتَغِينَانِ اللَّهُ وَيْلُكَ مَا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْفَالًا فِي اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

آعَلَمُوّا أَنْمَا الْمَيْوَةُ الدُّنِيَا لِمِثْ وَلَمُوْتُ وَفِينَةٌ وَلَمَاخُرٌ بِيَنَكُمْ وَتُكافُرٌ فِي الْأَمْوَلِ وَالأَوْلَدِ كَمْشَلِ غَيْنٍ أَجْبَ الكُفّارَ بَالْمُ ثُمَّ بَهِجُ فَلَرْنَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ بَكُونُ حُمَلَنَا وَفِ الْآخِزَةِ عَلَابٌ شَيِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ بِنَ اللّهِ وَمِضْوَنُّ وَمَا الْمَيْوَةُ الدُّنْبَا إِلّا مَنْنَعُ الْمُدُورِ ۚ ۚ

### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

لَا يَجِدُ قَرْمَا بُوْمُوْنَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْرِ الْآخِرِ بُوَادُّونَ مَنْ حَادًا اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا مَالِمَا مُو أَبْنَاءَهُمْ أَرْ إِخْوَنَهُمْرَ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ أُوْلَيْهِكَ كَتَبَ فِي مُلُوبِهِمُ آلِإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْةٌ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّهِمْ أَوْلَتِهُ مِن عَيْهَا الْأَنْهَاثُرُ خَلِدِينَ فِيهِمَا رَخِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ۖ

### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

يَكَائِبًا النِّينُ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ بَمَايِمَنَكُ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْنًا وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَشْلُنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَتْلُونُ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينُ بِجُهْنَنِ بَفَغَرِينَهُ بَيْنَ أَلِدْبِينَ وَأَنْشِلِهِنَّ وَلَا يَسْمِينَكَ فِي مَمْرُوفِ فَمَايِمْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَمُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ نَحِيمٌ ۖ

### من سُورة المنافِقون رقم (٦٣):

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمُ أَمُولَكُمْمُ وَلَا أُولَدُكُمْ عَن ذِكْرٍ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ مَأْوَلَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۗ

### من سُورة التَّفَابُن رقم (٦٤):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْفَعِيكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمُّ وَإِن تَمْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهِ عِندَهُ أَجْرُ عَظِيدٌ ا

### من سُورة نُوح رقم (٧١):

زَتِ آغْفِـرْ لِي وَلِوَلِدَئَى وَلِمَن دَخَـلَ بَيْقِى مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِهِ الظَّلِيلِينَ إِلَّا بَارًّا ﴿

# الفصل الرابع

# ذَوو القُربَى واليَتامَى والمَساكِينُ وابنُ السَّبيل

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحَيَنِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِلْوَالِيَنِ إِحْسَانًا وَذِى اَلْفُرْبِى وَالْيَسَتَنَىٰ وَالْسَكِبِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَفِيمُواْ الطَّمَلُوْةَ وَمَاتُواْ الرَّكُوةَ ثُمُّ تَوَلِّيمُتُمْ إِلَا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنشُر تُعْوِضُونَ ۖ ۖ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَفْرِينَ بِٱلْمَمْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنْقِينَ ﷺ يَثَكُونَكَ مَاذَا يُمنِفِعُنَّ قُلْ مَا ٱلْفَقْتُد مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ وَٱلْمَتَكِينِ وَآبَنِ ٱلسَّكِينِ وَآبَنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيثُهُ ۗ ۚ

فِي الدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْمُتَنَكِّنَ قُلْ إِصْلَاحٌ لِمَّمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُولُهُمْ فَإِخْوَانُكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْمَنَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَزِيرُ حَكِيمٌ ﷺ الْمُصْلِحُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْمَنَكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيرُ حَكِيمٌ ﷺ

### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

يَائِيَّا النَّاسُ اَتَعُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَعِمَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاتَهُ وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِى مَا اللّهُ اللّهَ اللّهُ مَن اللّهَ عَلَيْكُمْ رَفِيهَا ﴿ وَمَا اللّهُ الْلِنَاكُمْ الْكَالُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّ

وَابْنَلُوا ٱلْمِنْتَنَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ مَانَسْتُم مِنْهُمُا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمٌّ وَلَا تَأْكُلُوهَمَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكَثَّبُواْ

وَمَن كَانَ غَيْنًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمِّن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُونِ فَإِذَا دَفَعَتْمُ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَمُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَانَي بِاللَّهِ حَسِيبًا

وَإِذَا حَمَّرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا اللَّمْرِينَ وَالْمُنَعَنِ وَالْمُنَعَىٰ وَالْمُنَعَىٰ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَمُتَمَّ فَوَلًا لَمَتْ رُوفًا فِي مَعْمُونَ اللَّهِ وَلَيْخَشُ الَّذِينَ الْمُحْلُونَ اللَّهِ وَلَيْقُولُوا فَوْلًا سَدِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْمَوْلُولُ اللَّهِ وَلَيْقُولُوا فَوْلًا سَدِيدًا ﴾ إِنَّ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْرُالُ اللَّهُ وَلَيْعُولُوا فَوْلًا سَدِيدًا ﴾ التَّنْمَى خُلْلُنًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُعُلُونِهِمْ فَارَا وَسَبْعَلُونَ سَعِيرًا ﴾

وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا نُشْرِكُوا يو. شَيْعًا وَإِلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الشَّرْقِ وَالْبَسَنَى وَالْسَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى الشَّرْقِ وَالْجَنْدِ وَالْجَنْدِ وَالْبَادِينِ وَمَا مَلَكُتْ أَيْسَنَكُمُمُ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ الشَّرِيلِ وَمَا مَلَكُتْ أَيْسَنَكُمُمُ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ عَمْرًا شَيْدِ لَا يَحْدُرًا شَيْدِ لَا يَحْدُرًا شَيْدِ لَا يَحْدُرًا شَيْدِ لَا يَعْمِدُ مَن كَانَ مَنْ اللّهَ لَا يَعْمِدُ مَن كَانَ مَنْ كَانَ مَنْ اللّهَ لَا يَعْمِدُ اللّهِ اللّهَ لَا يَعْمِدُ مَن كَانَ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

وَيُمْتَغُثُونَكَ فِي النِسَاءُ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتُلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَكِ فِي يَتَنَمَى النِسَاءِ الَّتِي لَا تُؤَثُونَهُنَّ مَا كُيْبَ لَهُنَّ وَلَيْسَاءُ وَمَا يَقُمُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ تَقُومُوا لِلْيَتَنَمَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَقْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِهِ. عَلِيمًا اللهِ كَانَ بِهِ. عَلِيمًا اللهِ كَانَ بِهِ. عَلِيمًا اللهِ اللهُ كَانَ بِهِ. عَلِيمًا

### من سُورة المَائدة رقم (٥):

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ مَهَدَءُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اَثْنَانِ فَقَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ الْمَيْتُ مَرَيْئُمْ إِنَّ الْمَيْتُ مُ الْمَيْتُ فَعَ الْمَيْتُ وَالْمَيْتُ فَيَعْمِدُ الْمَيْتُ وَالْمُعَامِنُ مِنْ بَعْدِ الصَّالَوْةِ فَيُقْدِمَانِ بِاللَّهِ إِنَّ الْمَيْتُونُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَنِيدِ إِلَا بِالَّتِي هِيَ آحْسَنُ حَتَّى يَبَلُغَ ٱشُدَّةً وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْبِيزَانَ بِٱلْفِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنَ وَبِعَهِدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَنَكُم بِدِ. لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَنَكُم بِدِ. لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَنَكُم بِدِ. لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَنَكُم بِدِ. لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْفُواْ أَنْكُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### من سُورة الأنفال رقم (٨):

### من سُورة التّوبّة رقم (٩):

قُلْ إِن كَانَ مَالِمَآكُمُمْ وَأَلِنَاكُمُمْ وَأَلَاجُكُمْ وَعَثِيرُكُمُ وَأَمْوَلُ الْفَرْفُمُومَا وَبَحَدَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَدِكُنُ وَمُورَنَهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِي سَبِيلِهِ فَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْذِكَ اللَّهُ بِأَمْرِيدُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِي سَبِيلِهِ فَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْذِكَ اللَّهُ بِأَمْرِيدُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهُ مَا اللَّهُمُ النَّاسِيقِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمُقَرَّاةِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَنْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ شَيْ
 وَأَيْنِ السَّبِيلِّ فَرِيضَكَةٌ مِن اللهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ شَيْ

مَا كَانَ لِلنَّبِينِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى فَرْفَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمَمْ أَنْهُمْ أَصْحَتُ لَلْمَجِيدِ اللَّهِ

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْمَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآي ذِى ٱلقُرْكَ وَيَنْفَىٰ عَنِ ٱلفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِيَّ يَعِظُكُمْ لَمَلَّكُمْ تَذَكُرُوكَ ۞

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّمُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَذِرْ بَبْذِيرًا ﴿

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْبَيْدِ إِلَّا بِأَلِّي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ ٱللَّذَأَةُ وَآوَقُواْ بِٱلْمَهَدِّ إِنَّ ٱلْمَهَدَ كَاكَ مَسْتُولًا ١

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْفُواْ أُولِي ٱلشَّرِي وَالْسَسَكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلَيَصَفَحُواً ٱلَا يُعْبُونَ أَن يَنْفِرَ اللَّهُ لَكُذُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴾ يَعْمُونَ أَن يَنْفِرَ اللَّهُ لَكُذُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

فَنَاتِ ذَا الْقُرْيَىٰ حَقَامُ وَالْمِسْكِينَ وَإِنْنَ السَّبِيلِّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَحَهَ اللَّهِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴿

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

النِّيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمِمُّ وَأَنْوَجُهُۥ أَنْهَائُهُمُّ وَأُوْلُواْ الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَنْبِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلّا أَن تَفْعَلُواْ إِنَّ أَوْلِيَآيِكُم مَعْدُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَبِ مَسْطُورًا ۞

### من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

لَاكَ ٱلَّذِى يُبَثِيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الطَّلِيحَٰتُ ثُل لَا ٱلسَّلُكُو عَلَيْهِ آخِرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي ٱلْفُرَيِّنُّ وَمَن يَفْتَرِفَ حَسَنَةً نَرِدْ لَمُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورُ ﷺ

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

لًا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَاذَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوَ كَانُوَا ءَابِنَاءَهُمْ أَوْ الْبَنَاءَهُمْ أَوْ الْجَوْنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ أُوْلَتِهِكَ حَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْلَةٌ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَخْيَهَا إِخْوَنَهُمْ أَوْ

ٱلْأَنْهَدُرُ خَدَلِدِينَ فِيهِمُ أَرْضِيَ لِللَّهُ عَنْهُمْ وَرَشُوا عَنْهُ أُولَتِكَ حِرْبُ اللَّهِ أَلَآ إِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْفَلِحُونَ ١

#### من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

مَّا آفَاةَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْفُرَىٰ فَلِلَهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْفَرِّنَ وَٱلْبَسَنِكِينِ وَٱنِنِ السَّيِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيلَةِ مِنكُمُّ وَمَا مَائكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿ لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولَةً أَوْلَتُهِكَ هُمُ الشَّهَ الْمَقَادِينَ اللّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَنُونَ فَشَلًا مِّنَ اللّهِ وَرِضُونًا وَيَصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَةً أُولَتُهِكَ هُمُ الشَّدِيقُونَ ﴾

## من سُورة الحَاقّة رقم (٦٩):

خُدُنُ مَنْلُونُ ۞ ثَرَّ لِلْمَتِيمَ مَسَلُونُ ۞ ثُرَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرَعُهَا سَبَعُونَ ذِرَاعَا فَاَسْلَكُونُ ۞ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْسَطِيدِ ۞ وَلَا يَعُشُّ عَنَى طَمَامِ الْمِسْتَكِينِ ۞ فَلَيْسَ لَهُ الْيُومَ مَنْهَا حَرِيمٌ ۞ وَلَا طَمَامُ إِلَّا مِنْ عِسْلِينِ ۞ لَا يَأْكُمُهُ إِلَّا الْمُنْطِئُونَ

## من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ ۚ ۚ فَالْوَا لَرَ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۚ ۚ وَلَرْ نَكَ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۗ

#### من سُورة الفَجر رقم (٨٩):

وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْلَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُمْ فَيْقُولُ رَبِّهَ أَهَنَنِ ۞ كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ ٱلْبِيِّيمَ ۞ وَلَا تَحْتَشُونَ عَلَى طَعَمَامِ ۗ ٱلمِسْكِينِ ۞

### من سُورة البَلَد رقم (٩٠):

مَلَا اَقْنَعُمَ الْمُفَيَّةُ ۚ ۚ وَمَا أَدْرَكُ مَا الْمُفَيَّةُ ۚ ۚ ۚ فَكُ رَفَيْهِ ۚ ۚ أَوْ لِلْمُعَثَّدُ فِ يَوْمِ ذِى مَسْغَبَهِ ۚ ۚ فَيْ يَنِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ أَوْ يَسْكِينَا ذَا مُقْرَبَةٍ ۚ ۚ ۚ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتُوَامَوا بِالصَّامِ وَتَوَامَوا بِالْمَرْمَةِ ۚ ۚ أَلَاثِكَ أَصْنَبُ النِّينَةِ ۗ ۖ ۖ

## من سُورة الضّحيٰ رقم (٩٣):

مَانَا ٱلْكِيدَ لَلَا لَقَهُمْ ۞ وَأَنَا ٱلنَّايِلُ لِلَّا لَنَهُمْ ۞

#### من سُورة المَاعون رقم (١٠٧):

أَرْمَ يْتَ ٱلَّذِى بُكَذِبُ بِالدِّيبِ ۞ مَنَالِكَ ٱلَّذِى يَدُغُ ٱلْيَيْمَةُ ۞ وَلَا يَعُشُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞

#### الفصل الخامس

## ألعهود والعقود والمواثيق

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِ إِللهِ

#### مَن سُورة البَقَرَة رقم (٢):

أَوْكُلُما عَنهَدُوا عَهْدًا نَبْذَهُ وَبِيقٌ مِنْهُمْ بَلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ

لَيْسَ ٱلبِرِّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلبِّرِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِكِينَ وَالْكَيْتِ وَمَانَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلْقِينَ وَفِي ٱلْإِقَابِ وَٱلْمَلْوَةَ وَالْمَلَقِينَ وَالْمَلَوْةَ وَمَانَ ٱللَّهِ وَمَانَ ٱللَّهِ وَمَانَ ٱللَّهِ وَمِينَ ٱلْمَالِينَ وَفِي ٱلْإِينَ صَدَقُراً وَٱلْكَيْلَ مُمُ وَمَانَى ٱللَّهِ وَمِينَ ٱلْمَالِينَ أُولَتِيكَ ٱللَّذِينَ صَدَقُواً وَٱلْمَلْمِينَ فِي ٱلْبَالْسَاءَ وَالطَّمْلَةِ وَحِينَ ٱلْمَالِينُ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَٱلْكَيْلَ هُمُ الْمُلْمَونَ وَلِينَ الْمُؤْمِنِ لَهُ اللَّهُ وَلَيْلِكُ اللَّهِ وَلِينَ الْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْلِكُ اللَّهُ وَلَيْلَالُهُ اللَّهُ وَلَيْلِكُونَ وَالْمُؤْمِنِ لَهُ اللَّهُ وَلَيْلِكُونَ وَلِللْمَالِينَ ٱلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنَ لِللْهِ اللَّهُ وَلَيْلِكُونَ وَلَيْلِكُونَ وَلَاللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلَيْلِكُونَ وَالْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَهُ اللللْمُؤْمِنَ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَلِيمُ لَمُ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَهُ اللللْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمِنْ لَلْمُؤْمِنَ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنَ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنَ لَلْمُؤْمِنَ لَلْمُؤْمِنَ لَلْمُؤْمِنَ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنَ لَلْمُؤْمِنَ لَلْمُؤْمِنَ لَلْمِنْ لِلْمُؤْمِنَ لَلْمُؤْمِنَ لَلْمُؤْمِنَ لَلْمُؤْمِنَ لَلْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ لِللْمُؤْمِنِ لِللللْمِنْ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِللللْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ لِللللْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِللللللْمُؤْمِنِ لِللْمُؤْمِنِ لِللللللْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلللللْمُؤْمِنِ لِلللللللللللللللْمُؤْمِنِ لِلللللْمُ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِ لِللْمُؤْمِ لِللللْمُؤْمِ لِللللْمُو

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِمَهْدِهِ. وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَلِكُلِ جَعَلْنَا مَوْلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَوْرُونُ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَنَاثُوهُمْ نَصِيبَهُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَدُواْ لَوْ تَكَكُمُوُونَ كُمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآتُمْ فَلَا لَتَغَيْدُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآةً حَتَّى بُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن قَوْلُواْ فَخُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيلًا ﴿ إِلَّا اللِّينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ يَبَنْتُهُمْ مِيمَنَقُ أَوْ جَاهُوكُمْ وَيَنْتُهُمْ مِيمَنَقُ أَوْ جَاهُوكُمْ وَلَوْ شَآةً اللّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُرُ فَلَقَنْلُوكُمْ فَإِن آغَتَزُلُوكُمْ فَلَمْ وَيُقَالُوكُمْ أَوْ يُقْلِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآةً اللّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُرُ فَلَقَنْلُوكُمْ فَإِن آغَتَرُلُوكُمْ فَلَمْ وَيُقَالِمُ وَاللّهُ اللّهُ لَكُو عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ إِلَيْكُولُ اللّهُ لَكُو عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ إِلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُونُ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ إِلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَنَا وَمَن قَلْلَ مُؤْمِنًا خَطَفًا فَتَحْرِبُرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةً مُسَلَمَةً إِلَّا أَن يَضَكَدُّونًا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَنَحْرِبُرُ رَفَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَنَحْرِبُرُ رَفَبَةِ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ فَوْمِ بَيْنَكُمْ وَهُو مُؤْمِنَ وَبَيْتُ مُنْكَامِتُهُ إِلَى أَهْلِهِ، وَتَعْرِبُرُ رَفَبَةِ مُؤْمِنَكُةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُنتَنَامِمِينَ وَبَهُ مِنَ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَهُ

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

يَتَأَيُّكُ الَّذِينَ مَامَنُوَا أَوْقُوا بِالْمُقُودُ أُحِلَتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَدِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمْ عَيْرَ مُحِلِّي الضَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞

### من سُورة الأنفال رقم (٨):

الَّذِينَ عَهَدَتَ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنْفُضُونَ عَهَدَهُمْ وَصَحَلِ مَرَّوَ وَهُمْ لَا يَنْفُونَ ۖ فَيْ فَإِمَّا لَنَفَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَدَ بِهِد مَّنَ خَلَفَهُمْ لَمَلَهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَرْمِ خِيَانَةُ فَائِيدَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءً إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْفَايِدِينَ ﴿ وَلَا يَعْمُ لَا يُعْجِرُونَ ﴾ وَلَا يَعْسَدُنَ الذِينَ كَفُرُوا سَبَعُونًا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِرُونَ ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ مَاسَوُا وَهَاجُرُوا وَجَهُدُوا بِأَمْرَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَانُوا وَنَصَرُوا أُولَيْكَ بَعْضُهُمْ آوَلِيَّا بُعْفِ وَالَّذِينَ مَاسُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِن وَلَنِيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَقَّ يُهَاجِرُوا وَإِنِ ٱسْتَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنّصَرُ إِلَّا عَلَ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَتُنَّ وَاللَّهُ بِمَا تَصْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

عَالَ لَنْ أَرْسِلَمُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْفِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْنَئِنِي بِعِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْفِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا

#### نَفُولُ رَكِيلٌ ١

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

اَلَيْنَ يُونُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْبِينَاقَ ۞ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللهُ بِدِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوّهَ الْمِسَابِ ۞

### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَأَوَفُواْ بِمَهَدِ اللَّهِ إِذَا عَنهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ قَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ إِنَّا ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا مَقْدَعُلُونَ ﴾ وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ إِنَّا ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا مَقْعَلُونَ ﴾

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي مِنَ أَحْسَنُ حَنَّى يَبْلُغُ أَشْذَةً وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْتُولًا ﴿

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ اللَّهِ

### من سُورة الفَتح رقم (٤٨):

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِمُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِمُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ ٱلِدِيهِمْ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَى نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلِيْهُ اللَّهَ فَسَبُوْنِيهِ أَجْزًا عَظِيمًا ۞

#### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

لًا يَنْهَنَكُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُعَنِئُوكُمْ فِ اللِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞

#### من سُورة المعارج رقم (٧٠):

وَالَّذِينَ مُمْ لِأَمْسَيِمْ وَعَهْدِمْ رَعُونَ ١

## الفصل السادس

# ألكيل والميزان

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمَةِ

## من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيدِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ آحَسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّةٌ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسَطِّ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُدُ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِمَهِدِ اللّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَدَكُمْ بِدِ. لَمَلَكُو تَذَكَّرُونَ ﷺ

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

وَإِلَى مَدْيَتَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوهِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ فِنْ إِلَهِ غَيْرُةٌ قَدْ بَآةَتَكُم بَكِنْكُ فِينَ وَإِلَى مَدْيَّ أَنْفُوا الْكَاسُ الشّبَآةِهُمْ وَلَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَيَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِينَ فِي

#### من سُورة هُود رقم (١١):

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَعْوِمِ أَعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِن إِلَهِ غَيْرُهُمْ وَلا نَنْقُصُوا البِكِيالَ وَالْمِيزَانَ إِنَ أَنَافُ مَنْ اللّهِ عَنْرُهُمْ وَلا نَنْقُصُوا البِكِيالَ وَالْمِيزَاتَ بِالْقِسْطُ وَلا أَرْبُكُمْ مِنْدِانَ مَا اللّهِ مُعْسِدِينَ هَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَعْسِدِينَ هَا اللّهُ مَعْسِدِينَ هَا اللّهُ اللّهُ مَعْسِدِينَ هَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِمَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْتُوبِ بِأَخِ لَكُم بِنَ أَبِيكُمْ أَلَا نَرُونَ أَنِّ أُولِي ٱلكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلنَّهْزِلِينَ ۖ

### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

وَأَوْنُواْ الْكَبْلُ إِذَا كِلْمُتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْفِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿

### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

أَوْفُوا الكَيْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُغْسِرِينَ ﴿ وَنِثُوا بِالْفِسْطَاسِ الْمُسْتَغِيمِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْبَاءَهُمْ وَلَا تَعْفَوا فِي الأَرْضِ مُغْسِدِينَ ﴿
 فِي الأَرْضِ مُغْسِدِينَ ﴿

#### من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

وَالسَّمَاةُ رَفَّمُهَا وَوَضَعُ ٱلْمِيزَاتَ ۞ أَلَّا تَطْعَوْا فِي ٱلْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْتَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَخْيِرُوا ٱلْمِيزَانَ ۞

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِٱلْفِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَسْلَغُ بِالْفَيْتِ ۚ إِنَّ اللّهَ فَوِئَ عَزِيزٌ ﴿ اللّهَ عَزِيزٌ ﴿ اللّهُ عَالِيدٌ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزِيزٌ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلْ

#### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

لًا يَنْهَنَكُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَدَ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَزِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمُ وَتُقْسِطُوٓا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِ

#### من سُورة المطفّفِين رقم (٨٣):

وَتِيْلٌ لِلْمُطَفِفِينَ ١ اللَّذِينَ إِذَا ٱكْمَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَرَنُوهُمْ بَحْسِرُونَ ۞

## الفصل السابع

## المانة الأمانة

## بنسب الله التُغَيِّب التَحَيِّب

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِن كُنتُر عَلَى سَعَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَائِبًا فَرِهَنُ مَقْبُومَتُ أَيْن آمِن بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيْوَةِ الَّذِى اَوْثُمِنَ أَمَننتَهُ وَلِيَـتَّقِ
 الله رَيَّةُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَن مَحْتُنهَا فَإِنَّهُ وَائِدٌ وَاللهُ بِمَا تَدْحَلُونَ عَلِيمٌ إِلَيْهِ

#### من سُورة النَّسَاء رقم (٤):

## من سُورة الأنفَال رقم (٨):

يَائَيُمُا الَّذِينَ مَامَثُوا لَا غَفُونُوا اللَّهَ وَالرَّمُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَنَتِكُمُ وَأَنتُم تَسْلَمُونَ ۗ

### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَالَّذِينَ هُوْ لِأَمْنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ ۞

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّنَوَيْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْتُ أَن بَعْيِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانَ إِنَّامُ كَانَ طَلُومًا جَهُولًا ﷺ

#### من سُورة المفارج رقم (٧٠):

وَالَّذِينَ مُمْ لِأَمْسَنِيمَ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ 🕲

## الفصل الثامن

## ٱلتِّجارةُ

## بِسْمِ اللهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّحَيْبِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَّانَّهُمُ الَّذِيكَ المُثُوّا إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَكَّى فَاضَتُبُوهُ وَلِيَكُثُ بَيْنَكُمْ كَايِّ إِلَمَكُولُ وَلَا يَابُ كَانِّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَقُ وَلْيَتُنِ اللَّهَ رَبَّمُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَقُ وَلْيَتُنِ اللَّهُ رَبَّمُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَقْلِ وَلِيُّهُ بِالْعَمَدُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُو فَلْيُعْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَمَدُ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن اللَّهُ وَلا يَنْهُ فَالْ اللَّهُ وَلا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُ هُو فَلْيُمْ اللَّهُ وَلا يَشْهَدُوا شَهِيدَ وَمَنُونَ مِن الشَّهَدَاءِ أَن تَخِلُ إِحَدِيهُمَا اللَّهُ وَلا يَشْهُوا اللَّهُ وَلا يَشْهُوا أَن تَكُنُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهُ مُنْوَى اللَّهُ وَلا يَشْهُوا أَن تَكُنُوهُ صَغِيرًا أَوْ حَبِيرًا إِلَى أَجَلِهُ مَا اللَّهُ وَلا يَسْتَطِعُ وَلا يَشْهُوا وَلا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقًا بِكُمْ وَاللَّهُ وَلِكُمْ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلا يُصَالَ كَانِهُ وَلا يَشْهُوا فَإِنْهُ فَسُوقًا فَإِنَّهُ فَسُوقًا بِحَمْ وَاقَعُوا اللَّهُ وَيُمُلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلا يُصَالُونَ كَانِهُ وَلا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَهُ فَسُوقًا إِنَاهُ فَسُولُ اللَّهُ وَلَا لَيْهُ مِنْ وَلا يَشْهُونَا اللَّهُ وَيُعْفِقُوا فَإِنَّهُ فُسُوقًا بِحَامٌ وَاللَّهُ وَلا يُصَالُونُ كَانِهُ وَلا يَشْهُونَا إِنَاهُ وَلَا لَيْهُ فَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقًا فِي عَلَى مُنْ وَلا يَشْهُونَا وَلا لِلللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلِي اللَّهُ وَلا يَعْمُونُ وَلا يَسْهُونَا وَلا لَلْهُ وَلَا مُعْلَوا فَإِنْهُ فَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لِلْهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَمُولَا فَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ الللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا لَمُولُوا فَاللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ اللَّهُ وَلَا لَلْهُ الللَّهُ وَلَا لَلْهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللللْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ اللَّهُ وَ

### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

يَتَأَيْهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجَدَرَةً عَن زَاضِ مِنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﷺ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ ٱللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

قُلْ إِن كَانَ ءَابَـَآؤَكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَأَوْدَجُكُمْ وَأَوْدَجُكُمْ وَعَشِيرُتُكُو وَأَمُولُ اَفْتَرْتُشُولُهَا وَيَجَدَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَدِكُونُ تَرْضَوْنَهَا أَخَبَ إِلِبَّكُم مِنِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَنَرَبَصُواْ حَتَّى يَأْذِك اللّهُ بِأَشْرِقُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَنْسِقِينَ ﴾

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

رِيَمَالُ لَا نُلْهِمِهُمْ شِحَدَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْقِ وَإِينَاهِ الزَّكَوْةِ بَخَاهُونَ بَوْمًا نَنْقَلَّتُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَائِرُ ۖ

#### من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢٧):

the same of the sa

يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَثُوَا إِذَا نُوْهِقَكَ لِلصَّلَوْةِ بِن يَوْمِ الْحُمْمَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَدَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُمْنَدُ تَعْلَمُونَ ﴾ وَيَا اللّهَ كَذِيرًا لَمَلَكُو اللّهَ كَذِيرًا لَمَلَكُو اللّهُ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَذِيرًا لَمَلَكُو اللّهُ وَاللّهُونَ وَاللّهُ مَنْ اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَذِيرًا لَمَلَكُو اللّهُونَ وَمِنَ النّجَوَةُ وَاللّهُ خَيْرٌ وَإِنَا رَأُوا فِي اللّهِ وَمِنَ النّجَوَةُ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهِ وَمِنَ النّجَوَةُ وَاللّهُ خَيْرٌ اللّهُ وَمِنَ النّجَوَةُ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهِ وَمِنَ النّجَوةُ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُ وَمِنَ النّجَوةُ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُ وَمُوا اللّهُ اللّهُ وَمِنَ النّجَوةُ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## الفصل التاسع

## ألأدعياء

## بِسْمِ اللهِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْمِ إِ

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

مَّا جَمَّلَ اللَّهُ لِرَجُٰلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. وَمَا جَمَلَ أَنْوَجَكُمُ الَّتِي تُطْنِهِرُينَ مِنْهُنَّ أَنْهَنِكُرُّ وَمَا جَمَلَ أَنْهِيمَاءَكُمْ أَلَّتِي تُطْنِهِرُينَ مِنْهُنَّ أَنْهَنِكُرُّ وَمَا جَمَلَ أَنْهَاءَكُمْ أَنْكُمُ وَلَيْكُمْ وَلَقَلَ عَلَى اللَّهَ فَإِن لَمْ وَلَكُمْ فَوْلَكُمْ فِأَلَّهُ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُونَا عَلَيْكُمْ فَلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيمًا أَخْطَأْتُم بِدِ، وَلَذِينَ مَا تَمَمَّدَتْ فُلُونُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا رَحِيمًا ۞
وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا رَحِيمًا ۞

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْصَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَقِّقِ اللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنَهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ تِنْهَا وَطَلَّ زَوْجَنَكُهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَيَّجٌ فِي أَزْوَجِ آدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوًا مِنْهُنَّ وَطَلَّ وَكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ ﴾

## الفصل العاشر

## ٱلتَّدايُنُ

## بنسب الله التخني الزيماني

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَّالَيْكُ الَّذِيكَ عَامَنُوا الْغَنُوا اللهُ وَذََرُوا مَا بَلِنَ مِنَ الزِّيْوَا إِن كُنتُم تُؤْمِينَ ﴿ فَإِن لَمْ فَعَنَوْا فَآذَنُوا بِعَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِةٍ ۚ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَرْسُولِةٍ ۚ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَإِن كَانَ مُعَلِّمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْسَارِةً وَلَا تُطْلَعُونَ ﴿ وَإِن كَانَ اللّهُ مُنْسُونَ فَلَا لَمُونَ وَلا تُطْلَعُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَّا مِنْهِ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

يَتَابِّهَا الَّذِينَ المَثْوَا إِذَا تَدَايَنُمُ مِدَيْنِ إِلَى أَحَلُو مُسَكَّى فَاحْتُبُوهُ وَلِيَحْتُ بَيْنَكُمْ كَانِهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ مَنْيَعًا فَإِن كَانَ يَكُلُبُ حَمَّا عَلَمَهُ اللَّهُ فَلِيصَعُنُهُ وَلِيَعْتِ اللَّهُ وَلَيْتَ اللّهَ وَلِيُهُ وَلاَ يَبْخَسُ مِنْهُ مَنْيَعًا فَإِن كَانَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ وَلِيهُ بِالْمَدُلُ وَاسْتَشْهِمُوا شَهِيمَنِ مِن اللّهِ وَلَيْ فِل وَلِيهُ بِالْمَدُلُ وَاسْتَشْهِمُوا شَهِيمَنِ مِن اللّهِ مَن وَضَوْنَ مِن الشّهَدَاءِ أَن تَضِلَ إِحَدَهُمَا فَتَنْجَوَ إِحَدُهُمَا اللّهُ وَلَا يَنْهُ وَلَا اللّهُ مَنْ وَمَنونَ مِن اللّهُمَدَةِ أَن تَضِلَ إِحَدُهُمَا وَتَسْتَمِمُوا مَهِمِيمًا أَوْ وَلا مَنْهُوا أَن تَكَذُّبُوهُ صَغِيرًا أَوْ حَبِيمًا إِلَا أَلْمَا مُنْهُمُ أَفْسَكُم عِند اللّهِ وَلَا يَلْهُ مُنْهُولُ وَلا يَعْمَلُوا أَن تَكَذُّبُوهُ صَغِيرًا أَوْ حَبِيمًا إِلَّ أَلِيهُ وَلَا مَنْهُمُ وَلا يَكُمُونُ وَلا يَلْهُ مُنْهُولُ وَلا يَعْمَلُوا فَإِن تَصْمُولُ اللّهُ مُسُوفًا بِحَمْمُ وَلَا مَن مُنْهُمُ مِنْهُ وَلا يَكْمُونُ وَلا يَعْمَلُوا فَإِنَا فَرَعْنَ مَنْهُمُ وَلا يَعْمَلُوا اللّهُ وَمُن يَحْمُدُمُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْهُمُ مَا مُعْمَلُوا اللّهُ وَمُن مَنْهُمُ مَنْ مَنْهُمُ مَن مَنْهُمُ مَن مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْهُ وَلَا مُنْهُمُ مُنَاكُمُ وَلا مُنْهُمُ مِنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُومُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْهُمُ مَا مُنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ وَلَا مُنْهُمُ مَالِعُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْهُ وَلَا مُنْهُمُ مَاللّهُ وَلَا مُنْهُمُ مَالِعُهُمُ وَلَمْ مَنْهُمُ مَالِكُمُ وَلَا مُنْهُمُ مَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا مُنْهُمُ وَلَا مُنْهُمُ مَالِكُمُ وَلَا مُنْهُمُ مِنْهُ وَلَا مُنْهُمُ وَلَا مُنْهُمُ مَالْهُ وَلَا مُنْهُمُ مِنْهُ وَلَا مُعْلُولُ وَلَا مُنْهُمُ وَلَا اللّهُ مَالِكُمُ وَلَا اللّهُ مَالُولُ وَلَا مُعْمَلُوا الللّهُ مَنْهُمُ وَلَا مُعِلِقُومُ اللّهُ مُنْهُمُ وَلَلّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُنْهُمُ وَلَلُهُ مِن اللّهُ مُنْهُمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلِمُ اللّهُ مُنْهُمُ واللّهُ مِنْهُمُ وَلِلْهُمُ وَلِلْهُ مُنْهُمُ وَلِلْهُ مُنْهُمُ وَلِلْهُ مُولِعُولُ اللّهُ مِن مُنْهُولُوا الللّهُ مِن مُنْهُمُ مِ

## الفصل الحادي عشر

# أَلشُفَهاءُ والضُّعفَاءُ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرِّحَيْمِ إِلَّهُ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَكَائِهَا الَّذِيكَ النَّهُ اللَّهُ فَلِيَكُنُهُ بِدَيْنِ إِنَّ أَجَلِ مُسَكَمَّ فَاحْتُبُوهُ وَلِيَكُثُ بَيْنَكُمْ كَانِبُ إِلَّهُ وَلَا يَبْحَسُ مِنْهُ اللَّهُ فَلِيصَدُّ وَلِيمُثُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَيَكُو اللَّهُ وَلَا يَبْحَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ يَكُنُ وَلَا يَبْحَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَا يَبْحَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ مَنْهِ اللَّهُ وَلَا يَبْعَلِهُ أَن يُمِلُ هُو فَلْيُسْلِلُ وَلِيمُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَبْعَلُوا شَهِيدَيْنِ مِن وَجَالِكُمْ أَن تَعْمَلُوا مَنْهُ وَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَشْهُوا اللَّهُ وَلَا يَعْمُوا وَلا يَسْتَطِعُ أَن يَكُنُهُ وَمَ مَنْ اللَّهُمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلا يَشْهُوا وَلا شَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوفًا بِحَمَّ وَاللَّهُ وَلا يَشْهُوا اللَّهُ وَلِللَّهُ مُلْوقًا اللَّهُ وَلا يَشْهُونَ اللَّهُ وَلا يَعْمُونُ وَلا يَشْهُوا فَإِنَّهُ فُسُوفًا فِإِنَّهُ فُسُوفًا بِحُمْ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّلَهُ الللْمُولُولُولُ اللللَّهُ الل

## من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

وَلا نُؤْتُوا السُّنَهَاتَ اَمُوَلَكُمُ الَّنِي جَمَلَ اللهُ لَكُو فِينَمَا وَازْنُولُهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لِمَدِّ فَوَلا مَعُرُهَا ۞ وَلِيَحْشَ الَّذِيرَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْتِسَفَّقُوا اللهَ وَلِيَقُولُوا فَوْلا سَدِيدًا ۞

## الفصل الثاني عشر

## ألمُكاتبة

## بِنْسُمِ اللَّهِ ٱلتَّخَيْنِ ٱلرَّحِيمَ يَرْ

## من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَقَّى يُغْنِيهُمُ اللهُ مِن فَصْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ الْكِنْبَ مِنَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَمَاتُوهُم مِن مَالِ اللهِ الَّذِي مَاتَـنكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا نَلْبَنِيكُمْ عَلَى الْلِفَاةِ إِنْ أَرْدَنَ تَسَمَّنَا لِنَبْنَعُوا عَرَضَ الْمَيْوَةِ الدُّنَيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْلِدِ إِكْرَهِهِنَ عَفُونٌ تَحِيثُمْ ﴿ ﴾

## الفصل الثالث عشر

# أَلحُكُمُ في النِّزاعاتِ

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرِّحَدِ لِهِ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

أَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكِ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُتَكُونَ إِلَى كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ بَنَوَكَى مَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِسُونَ اللَّهِ اللَّهِ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ بَنَوَكَى مَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِسُونَ اللَّهِ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

الرِّبَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكُلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنَ أَمُولِهِمُ فَالْفَكَلِخَتُ قَانِنَتُ الرِّبَالُ قَوْمُونَ عَلَى اللّهُ وَالَّنِي تَعَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَيْوَدُهُنَ وَالْمَجُرُوهُنَ فِي الْمَصَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَصُمْ فَلَا بَنْعُوا عَلَيْنِ مَا حَفِظُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِينًا حَبِيرًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا فَابْعَنُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَعَلَى اللّهُ بَيْنَهُمُ أَلِنَ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُوكُمُ أَن نُوَدُّوا الأَكْنَتِ إِلَى آهُلِهَا وَإِذَا حَكَنَتُهُ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِالْعَدُلِ إِنَّ اللّهَ يَبِعًا يَهِ عُلَاكُم بِيَّةٍ إِلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهَ عَلَيْهُ اللّهِ مِنكُّرٌ فَإِن اللّهَ مِنكُرُّ فَإِن اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَإِلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَإِلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَإِلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُعَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجُا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَلِيمًا ۞

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا أَرَنكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِدِينَ خَصِيمًا ١

### من سُورة المَائدة رقم (٥):

سَتَنعُونَ لِلكَذِبِ أَكَنُونَ لِلسُّحْتُ فَإِن جَمَامُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ وَكَانَ يَعُمُرُوكَ مَنْهُمْ أَلْوَرْيَكُ وَعِنكُمُ النَّوْرَيْةُ فِيهَا شَيْئَا وَإِنْ حَكَنْتَ فَأَخْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ ﴿ اللّهُ مَكِنْ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنكُمُ النَّوْرَيْةُ فِيهَا

حُكُمُ اللّهِ ثُمَّ يَتُوَلُونَ مِنْ بَصْدِ ذَلِكُ وَمَا أُوْلَتِكَ بِالْمُؤْمِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا النَّوْرَيَةَ فِيهَا هُدَى وَوُرُّ يَحَكُمُ بِهَا النَّيْوُنَ أَسْلَمُوا بِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّغَيْنِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا السَّتُحْفِظُوا مِن كِنْبِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْدِ شُهَدَاةً النِّيْقِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْدِ شَهَدَاؤً مِنَا قَلِيلًا وَمَن لَدْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ فَلَا تَخْشُوا النَّكَاسُ وَاخْتُونُ وَالسِّنَ فَلِيلًا وَمَن لَدْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الكَفِرُونَ وَالسِّنَ بِاللّهِ وَاللّهُ وَمَن لَدْ يَعَكُم بِمَا أَزْلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ اللّهُ وَمَن لَدْ يَعْكُم بِمَا أَزْلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الطّهُونَ فَاللّهُونَ فَلَا اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الطّهُونَ فَلَاللّهُونَ فَلَا

يَّائِبُّا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا العَيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَلَلُمْ مِنكُم مُّتَمَيْدًا فَجَزَّاتٌ مِثْلُ مَا فَلَلَ مِنَ النَّعَرِ يَعْكُمُ بِهِ. ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَذَيَّا بَلِغَ ٱلكَفَتِهِ أَوْ كَفَّنَرُةٌ طُمَّالُهُ مُسْتَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِبَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ عَفَا اللَّهُ عَنَا سَلِفَ وَمَن عَادَ فَيَسَقِهُمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيدٌ ذُو النِقَادِ ﴿

## من سُورة النَّحل رقم (١٦) ﴿ لَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَا أَنْزَانَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا إِلْشَهِيْنَا لَكُنُو اللَّذِي أَخْلَلُوا فِيلِّ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٢

## من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَلِهَا دُعُونَا لِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحْكُمُ بِيَنَهُمْ آيَا مَرِيقٌ مِنْهُم تُعْرِشُونَ ﴿ وَلِهِ بَكُنَ لِمُثُمُ اللَّهُ يَاثُونَا إِلَيْهِ مُدْعِينِ ﴾ أَنُولِهِم مَرضُ لَدِ آوَلَيْكَ هُمُ الطَّلِيمُونَ ﴿ إِلَيْهَا كَانَ قَوْلَ الْمُتْوَمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُمْ بَلَ أُولَئِيكَ هُمُ الطَّلِيمُونَ ﴿ إِلَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُتْوَمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُمْ بَلَ أُولَئِيكَ هُمُ الْمُنْطِيمُونَ ﴾ إِنَّا كَانَ قَوْلُ السُّومِينَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلُهُ اللَّهُ وَيُسْلِقُونَ اللَّهُ وَيُعْلِمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَلَوْلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلْهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَلَوْلَتُهِكَ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْعُلَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## من سُورة صَ رقم (٣٨):

وَهَلَ أَنَنَكَ نَبُواْ الْخَصْمِ إِنْ لَمَسِرَّكُما الْمِحْرابِ شِي إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَرِغَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا يَخَفَّ خَصْمَانِ بَعَن بَعَمْنَا عَلَى بَعْمَنَا مِنْ الْمَحْرَةِ الْمَعْرَةِ الْمُعْرَةِ وَلَا تُشْعُونُ الْمَعْلَةِ اللَّهْ الْمَعْرَةِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلِا نَتَّيِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْنَاسِ بِاللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْمُسَادِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْمُسَادِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ النَّاسِ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ اللهِ الللهِ اللهِل

## من سُورة الشُّوري رقم (٤٢):

#### من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَهَا مَنَمَيَّنُواْ أَن تَصِيبُواْ قَوْمًا جِمَهَالَمَو فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَدِيدِينَ ۗ وَإِن طَآمِهُنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْنَتُلُواْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَ الْأَخْرَىٰ فَقَائِلُواْ الَّتِي تَبْنِي حَتَّى فَفِيٓ إِلَّا أَمْرِ اللَّهُ فَإِن فَاتَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُورًا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ ﴾ إِنّا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ لَخَوْيَكُمْ وَانْقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ ثُرِّحُونَ ﴾

## الفصل الرابع عشر

# أَلتَّحقُقُ مِن الأنبَاءِ

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَلِ ٱلرِّحِيدِ

#### من سُورة النَّسَاء رقم (٤): الله المرات

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا صَمَيْتُمُ فِي سَيِيلِ اللهِ فَتَيَنَّهُوا وَلَا لَقُولُوا لِمَنَ الْفَقَ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسَتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدَّفِيَا فَعِنْدَ اللهِ مَعَالِنهُ كَثِيرًا كَذَلِكَ كُنْنِكَ عَنْتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَقْمَلُونَ خَبِيرًا شَيْ

## من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِنًا بِنَبَلِي فَسَبَيِّنُواْ أَن تُصِيبُوا فَوَمَّا بِجَهَالَمَةِ فَنُصِّيحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ ٢

## الفصل الخامس عشر

# أَلشَّهادةُ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

آر نَعُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَامِيلَ وَإِسْحَاثَ وَيَسْعُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَسَنرَىٰ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعَلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَ كَتَمَ شَهَكَةً عِندُمُ مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ عِنْدُمُ مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ النَّهُمُ إِذَا تَذَائِنَمُ بِدَيْ إِلَّ أَجَلِ مُسَمَّى فَاحْتُبُوهُ وَلِيَحْتُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ وَلِيَتَقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ وَلَيْتَقِ اللّه رَبّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ وَلَيْتُوا اللّهُ وَلَيْهُ إِلَمْدَلِ وَلِيُهُ إِلْمَدَلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن اللّهِ وَيَالِيكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلِي فَرَجُلُ وَاسْتَشْهِدُوا مَنْ مِنْ وَضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاةِ أَن تَعْلَى إِلَى الْمَعْدِينِ مِن الشّهَدَاةِ وَلَا يَنْهُ اللّهُ وَلَا يَكُونَا رَجُلِي مُنَاقً وَلا تَشْعُوا أَن تَكُونَ مِنْ الشّهَدَاةِ أَن تَعْلَى اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَا يَعْمُونَا أَن تَكُونَ يَجْدَرُةً كُونُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُمَاحُ اللّهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُونَا وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَمْ مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَمْ مَنْهُ وَلَا اللّهُ وَمُونَا اللّهُ وَلِيكُمْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْهُ وَلا يَعْمُونَ اللّهُ وَلا مَنْهُمُ مَا اللّهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَا مُنْهُ وَلا مَنْهُمُ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَمْ مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مُنْ مَنْهُ وَلَا مُنْهُ وَلَا مُؤْمِنَا وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِنَا الللّهُ وَلَا مُعْمَلُونَ اللّهُ مِنْ وَلَمْ مَنْهُ وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا أَلَامُ وَلَا مُؤْمِنَا الللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا مُؤْمِنَا الللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا الللّهُ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ الللّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مِنْ الللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مَا الللّهُ مِنْ الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مُنْ الللّهُ مَالِلّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا الللّهُ مِنْ الللّهُ مَا الللّهُ مَا الللللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مِنْ اللللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَأَنْكُوا الْمِنْكُونَ الْمِنْكُوا الذِّكَاحَ فَإِنْ مَانَسْتُمْ يَتَهُمْ رُشُدًا فَادَفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَكُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُواْ وَمِدَارًا أَن يَكْبُواْ وَمِدَارًا أَن يَكْبُواْ وَمِدَارًا أَن يَكْبُواْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلَيْمُ مِنْكُمْ بِالْمَعْمُونُ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكُفَى بِاللَّهِ مَن كَانَ فَقِيرًا فَلَيْمَا كُلُو بِاللَّهُ مُؤْمِنُ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكُفَى بِاللَّهِ مَن كَانَ فَقِيرًا فَلَيْمُ مُؤْمِن إِلَيْهِمْ أَمُولِكُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولِكُمْ وَلَا يَأْمُونُوا الْمُعْرِفِينَا فَلِيمُ أَنْ أَنْهُمُ وَلَا يَالِهُمْ وَمُؤْمِلُوا الْمُعْرِفِقُوا الْمُعْرَاقِيقُوا الْمُعْمُونُ فَاللَّهُ مُنْ مُؤْمِدُوا اللَّهُ مُؤْمِنَا فَاللَّهُمْ وَاللَّهُ مُنْ أَنْ فَقُولُوا الْمُعْرَاقِ وَمِن كَانَ فَقِيمًا فَلَيْمُ مُؤْمِنُوا الْمُعْرَاقُولُوا الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ مُؤْمِلًا لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنُوا الْمُعْرَاقُولُوا الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنَا فَالْمُعْمُونُ فَاللَّهُمُ وَاللَّهُ مُؤْمِلًا لَهُ اللَّهُ مُؤْمِلًا لَهُ وَلَا مُؤْمِلُوا الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِلًا لِلللَّهُ مُؤْمِلُوا اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُ اللَّهُ مُؤْمِلًا لَكُولُوا الْمُعْلَمُ اللَّهُ مُؤْمِلًا لِلْهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُعْمُولُولُوا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْ

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَآمِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمُّ فَإِن شَهِدُوا فَأَسْكُومُكَ فِ الْبُدُوتِ حَقَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْمَلُ اللَّهُ لَمُنَّ سَكِيلًا ۞

﴿ يَتَأَبُهُا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا فَوَمِينَ بِالْفِسْطِ شُهَدَاتَه بِلَو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينُ إِن يَكُنُّ غَنِيًّا أَوْ

فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَشِّيعُوا الْمَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوَءا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا لَذَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ من سُورة المَائدة رقم (٥):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ،َامَنُوا كُونُوا فَقَيْدِينَ لِلَّهِ شُهَدَاتَهُ بِالْفِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَتَانُ فَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْدِينَ كُلُّ اللهِ عَلَى اللهِ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أقربُ لِلتَّقْوَىٰ وَانَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهِ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَلَا نَفْرَبُوا مَالَ الْيَنِيهِ إِلَّا بِالَّتِي مِنَ آخَتُنَنُ مَثَّى يَبُلُغُ الشُدَّةُ وَآوَفُوا الْحَيْلُ وَالْبِيزَانَ بِالْفِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُمَهَا وَإِذَا فُلْتُدُ فَاعْدِلُوا وَلَوْ حَكَانًا ذَا ثُمِنَّةً وَبِمَهِدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَالِحُمْ وَمُتَلَكُمْ بِدِ. لَمَلَكُمُ تَذَكّرُونَ اللّهِ وَسُمَهَا أَذِي اللّهِ أَوْفُواْ ذَالِحُمْ وَمُتَلَكُمْ بِدِ. لَمَلَكُمُ تَذَكّرُونَ اللّهِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَالِحُمْ وَمُتَلَكُمْ بِدِ. لَمَلّكُمُ تَذَكّرُونَ اللّهَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

### من سُورة النُّور رقم (٢٤)

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَالَّذِيكَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّودَ وَإِنَّا تَعْلَى إِلْسِوْ مَنَّوا كِوانًا ١

## من سُورة الطَّلاَق رقم (٦٥):

هَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَسِيكُوهُنَ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِهُوهُنَ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ شِنكُو وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِعَكُمْ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ شِنكُو وَأَقْيِمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِعِكُمْ فَي مُعْمَا لِلَهُ بِعْرَبَا فَي اللهِ عَلْمَا لَهُ بَعْرَبًا فَي اللهِ عَالِمُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَمْرَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهَا فَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

## الفهل السادس عشر

## أليَمِينُ

## بسب الله التعنب التحييد

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

إِنَّ الَّذِينَ يَثَمَّدُهُنَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَدُيهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِدَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيــُمْ ﷺ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَإِذَا فِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَسْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَمَدَنَا لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَسْرَانُهُمْ وَإِلَّهُ اللَّهُ مُا يَدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أُولَاكِمِكَ اللَّهِمِ مُنْ اللَّهُ مَا فِي فُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي النَّصِهِمْ قَوْلًا بَلِيعُا ﴾ الذِّيبِ كَا مُنْ اللَّهُ مَا فِي فُلُوبِهِمْ فَاقْرُهُمْ وَعَظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي النَّهُ مِنَا فِي فَلُوبِهِمْ فَوْلًا بَلِيعًا ﴾

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

حُرِمَت عَلَيْكُمُ النَّيْتُةُ وَالدَّمُ وَلَمْتُمُ الْجَنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِدِ، وَالْمُنْخَفَةُ وَالْمُؤُودَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكِيْتُمُ وَمَا ذَيحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْفَقْسِمُوا إِلاَّزْلَيْ ذَلِكُمْ فِسَقُّ الْبَوْمَ بَيِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا عَشْمَهُمْ وَالْحَشُونُ الْبَوْمَ الْفِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا عَشْمَهُمْ وَالْحَشُونُ الْبَوْمَ الْمُعْلَمُ وَيَنْكُمْ وَأَمْنَتُ عَلَيْكُمْ فِعَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيئًا فَمَنِ اصْطُلَرَ فِي مُغْمَصَةٍ غَيْرُ مُتَجَافِهُ لِلْإِنْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُولًا نَحِيمًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِعَدِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيئًا فَمَنِ اصْطُلَرَ فِي مُغْمَصَةٍ غَيْرُ مُتَجَافِهُ لِللَّهِ لَهُ إِلَيْهِ لِلْإِنْكِمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَقُولُ نَجِيمًا فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَوْلُ لَا لِللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْإِسْلَامُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْإِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهْتُؤُلام ٱلَّذِينَ أَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَيْمٌ إِنَّهُمْ لَمَكُمُّ خَيِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ٢

لَا يُوَاحِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغُو فِي ٱلْمَدْيِكُمُ وَلَكِن يُوَاحِدُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الأَيْمَانُ فَكَفَّرَتُهُۥ إِظْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْحِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسُوتُهُمْ أَوْ تَصْرِيرُ رَقَبَةٌ فَمَن لَذ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَائَةِ أَيَامُ ذَالِكَ كَفَّرَةُ ٱيْمَنِيكُمْ إِذَا حَلَقَتُمُّ وَالْحَصَافُ اللّهُ لَكُمْ ءَائِنِيهِ. لَمَلَكُو تَشَكُرُونَ ۖ

يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ مَاسُوا شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ الْشَالِ ذَوَا عَدَلِ مِنكُمْ أَوْ مَاخَرَانِ مِنْ غَيْرُكُمْ إِنْ الْمَشْدُونِ مَنْ الْمُونِ مُنْ الْمُونِ مُنْ الْمُسْدَانِ فَا اللَّهُ إِنَّا الْمَدَّ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَيْنَ الْآثِمِينَ اللَّهُ عَلَى الْمُسَانِ بِاللَّهِ إِنَّ الْمُدَّى مَهُمَانِ يَعُومَانِ يَعُومَانِ يَعُومَانِ مَثَلًا وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَيْنَ الْآثِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْأُولِينِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَنَهُ الْمُدَانَّ الْحَدْثُ اللَّهُ وَجُهِمَا أَوْ يَعْلُوا أَن ثُرَدً أَيْنُ أَمْنَ النَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِنْ جَمَاءَتُهُمْ مَالِيَّ لَيُؤْمِنُنَ بِمَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُوْمِنُونَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُوْمِنُونَ اللَّهِ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَقَاسَمَهُمَاۚ إِنِّ لَكُمَّا لِمِنَ التَّصِحِبِ ۚ ۚ فَدَلَلَهُمَا بِمُهُو فَلَمَّا ذَاقًا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَّا سَوَءَ ثُهُمَّا وَطَنِفَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَدَقِ الْجُنَّةِ وَفَادَنْهُمَا رَبُّهُمَّا أَلَرَ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَّا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَّا إِنَّ الشَّيْطِانَ لَكُمَّا عَدُوُّ ثَبِينٌ ﴿ ﴿ ﴾

### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

وَإِن تَكُنُواْ أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَمَلَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَالِواْ أَبِّمَةَ الْكُفُرِّ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَمَلَهُمْ يَنْهُونَ ۚ إِلَى الْكَنْوَانِ فَوْمًا نَكَفُواْ أَيْمَنَهُمْ وَهَكُواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَهُوكُمْ أَوَاكَ مَزَةً اَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَخَقُ أَن تَخْشُوهُ إِن كُمُتُم مُؤْمِدِينَ ﴿

لَوْ كَانَ عَرَضًا فَرِيبًا وَسَغَرًا قَاصِدًا لَاتَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ السَّتَطَعْمَا لَمُرَجَّنَا مَعَكُمْ يَهُدُ مَعَكُمْ الشُّقَةُ وَسَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ السَّتَطَعْمَا لَمُرْجَنَا مَعَكُمْ الشُّعَةُ وَسَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوَ السَّتَطَعْمَا لَمُرْجَنَا مَعَكُمْ الشُّعَةُ وَسَيَعْلِفُونَ إِللَّهِ لَوَ السَّتَطَعْمَا لَمُرْجَنَا مَعَكُمْ الشَّعْدُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُوبُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

وَيُعْلِنُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُو وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفَرَقُونَ اللَّ

يَخِلْنُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْشُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَخَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ شَ

يَمْلِئُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كُلِمَةَ الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَكِهِمْ وَهَمُوا بِمَا لَدَ يَنَالُواْ وَمَا نَصَمُوا إِلَّا أَنَّ أَغْنَىٰهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِيمٌ فَإِن يَتُوبُوا بَكَ خَبْرًا لِمُثَمَّ وَإِن بَـنَوَلُواْ بُعَذِيْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا الِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَمَا لَمُمْرَ فِي الدُّرْضِ مِن وَلِيْ وَلَا نَصِيرِ ۞

سَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا الْقَلَيْتُ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْلُنَّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّهُ جَوَامًا بِمَا

كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِنَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ النَّسِيقِينَ ﴾ النّسيقينَ ﴿

وَالَّذِينَ اَتَّخَدُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَقْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّهُ وَرَسُولُمُ مِن فَسَلُّ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّا الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّهُ وَرَسُولُمُ مِن فَسَلُّ وَلَيَحْلِفُنَ إِنَّامُ لَكَانِدُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَأَوْفُواْ مِمَهَدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدَئُمْ وَلَا نَنْقُضُوا الْأَيْنَنَ بَعْدَ وَكِيدِهَا وَقَدْ جَمَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ أِنَّ اللَّهَ يَمْلُمُ مَا تَشْعَلُونَ ۚ فَيَ وَلَا نَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتَ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ فُوْةٍ أَنكَنْنَ نَتَغِدُونَ آيَىنَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أَيْدُ فِي وَلَا تَكُونُ مُنْ اللَّهُ بِيْءً وَلَيْهَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فِيهِ تَخْلُونُونَ اللَّهُ اللَّهُ بِيْدًا وَلَا تُنكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللّه

وَلَا نَنَخِذُوٓا أَيۡمَنَكُمْ دَخَلًا بَيۡنَكُمْ فَنَزِلَ فَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَبَدُوقُوا ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدَثُمْ عَن سَجِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَذَابُ عَظِيدٌ اللهِ عَظِيدٌ اللهِ عَظِيدٌ اللهِ عَظِيدٌ اللهِ عَظِيدٌ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللّهُ اللل

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزَوْجَهُمْ وَلَرْ يَكُنَ لِمُنْ شُهَدَاتُهُ إِلَّا أَنْشُمْ نَشَهَدَهُ أَحَدِهِ أَنْيَعُ شَهَدَتِ مِاللَّهِ إِنَّهُ لَيِنَ الصَّيدِقِينَ ۞ وَالْحَيْسِةُ أَنَيْعُ شَهَدَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِيبِنَ ۞ وَيَذَرُواْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِيبِنَ ۞ وَلَذَرُواْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِيبِنَ ۞ وَلَذَرُواْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِيبِينَ ۞ وَلَلْمَا لِمِن الصَّدِيقِينَ ۞ وَلَلْمَا مِن الصَّدِيقِينَ ۞ وَلَلْمَا لِمُنْ مِن الصَّدِيقِينَ ۞ وَلَمُ مِن الصَّدِيقِينَ ۞ وَالْمَاتِقِينَ ۞ وَالْمَنْ إِنْهُ لَمِنْ الْمُدَاقِقِينَ ۞ وَالْمَاتِيقِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى الْمُنْفِينَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى الْمُنْ إِلَيْهِ إِلَى الْمُؤْلِقِينَ أَلْ عَلَيْهِ إِلَى الْمُهُ مَنْهَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى الْمُؤْلِقِينَ أَنْ إِلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ اللْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللْهَالِيقِينَ أَنْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْمُؤْلِقِينَ أَلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَالِهِ الْمُؤْلِقِينَ أَلْهُ أَنْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ الْمُؤْلِقِينَ أَنْ أَنْ مِن السَامِينِينَ إِلَيْهِ أَلْمِيلِيلِهِ أَلْهُ أَلْمِيلِيلُولُولِيلِيلًا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَالِهُ أَلْهُ أَلَالْهِ أَلْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَنْهُ الْمِنْ أَلِيلِنَالِهُ إِلَالِهُ أَلِيلِيلِهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهِ أَلِيلِيلِيلِيلِيلُوالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُولِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُولُ إِلَيْلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُولِ

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَى وَالْمَسَكِكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيَصْفَحُواً ٱلاَ يُغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّعِيمُ ﴾ عُجُبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّعِيمُ ﴾

💠 وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَتِمَنيِهِمْ لَهِنَ أَمْرَتَهُمْ لَيَخْرُكُنُّ قُل لَا نُفْسِمُواْ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 🕲

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُشِيِّمَنَّةُ وَأَهْلَةُ ثُمَّ لَنَفُولَنَ لِوَلِيْهِ. مَا شَهِدْنَا مَهْلِك أَهْلِهِ. وَلِنَا لَصَكَدِفُونَ ۞ وَمَكَرُواْ مَضَرًا وَمَكَرْنَا مَضَرًا وَهُمْ لَا يَنْعُرُونَ ۞

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

﴿ اَلَةِ نَرَ إِلَى اللَّذِينَ قَوْلُواْ فَوَمَا عَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِم مَّا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنهُمْ وَيَعلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَمَلَمُونَ ﴿ اَعَدُ اللّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ مَنَا اللَّهِ مَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ اللَّهِ مَنَابُمُ مُخَلُّهُ النَّالَةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ مَلَهُمْ مَنَ اللَّهِ مَنهُمْ أَوْلَتِيكَ أَصْحَتُ النَّالَّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَبَعَيْهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا بَسَطِفُونَ لَهُ مَنهُ النَّهُمُ مَن اللَّهِ مَنهُ أَوْلَتِيكَ أَصْحَتُ النَّالَةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى مُمْ الْكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَلَا إِنَّهُمْ مُمُ الْكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللّ

## من سُورة المنّافِقون رقع (٦٣):

إِذَا جَلَةَكَ ٱلْمُتَنِيْقُونَ قَالُوا نَفْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ ٱلمُنتِفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۖ الْمُتَنِيْقِينَ لَكَاذِبُونَ ۖ الْمُتَنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ الل

## من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

مَّدْ فَرْضَ اللَّهُ لَكُوْ غِلْمَةً أَيْمَنِكُمُّ وَاللَّهُ مُولَكُمٌ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْكِيمُ ۞

# من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

وَلَا تُطُلِعَ كُلُّ حَلَّانٍ شَهِينٍ ١

إِنَّا بَلْوَنَهُمْدَ كَمَا بَلُوْنَا أَصَنَتِ لِلنَّتِمْ إِنِّ الْمَثْمُولِ بَشْنِينِكُ مُسْبِدِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَنُونَ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى خَلِينَ وَلِكَ وَهُو نَالِهُونَ وَلَا يَسْتَنُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَنُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَنُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَنُونَ ﴿ وَلَا يَشْتُونُ وَلَا يَسْتَلُونَ ﴿ وَلَا يَشْتُونُونَ ﴿ وَلَا يَشْتُونُونَ ﴿ وَلَا يَشْتُلُونَ ﴿ وَلَا يَشْتُلُونَ ﴿ وَلَا يَشْتُونُونَ ﴿ وَلَا يَشْتُلُونَ فَي اللَّهُ وَلَا يَشْتُلُونَ ﴿ وَلَا يَا لَمُنْ خَرُونُونَ ﴿ وَلَا يَشْتُلُونَ فَي اللَّهُ وَلَا يَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَشْتُلُونَ فَي اللَّهُ وَلَا يَشْتُلُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## الفهل السابع عشر

# الرَّقِيقُ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَإِنْ خِنْتُمْ أَلَا لُقْسِطُوا فِ ٱلْيُنَهَىٰ مَّانكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱللِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَحُ فَإِنْ خِفْتُمَ أَلَا نَمْلُوا فَوَجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ ٱيْمَنْتَكُمُّ ذَلِكَ أَدَفَةَ أَلَّا نَمُولُوا ۞

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدُيْنِ إِحْسَنَا وَبِدِى الْفُرْنِي وَالْبَتَامَىٰ وَالْسَكِمِينِ وَالْجَادِ ذِى الْفُرْنِيُ وَالْبَتَامَىٰ وَالْسَكِمِينِ وَالْجَادِ ذِى الْفُرْنِيُ وَالْبَتَامُ وَالْفَاحِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّكِيلِ وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمُ إِنَّ اللَّهِ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا وَمَا مَلَكُتْ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَن كَالًا اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ لَا يَعْلِمُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ لَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَفًا وَمَن قَلَلَ مُؤْمِنًا خَطَفًا فَتَخْرِرُ رَفَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَّة أَهْلِهِ: إِلَّا أَن يَضَكَذُفُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَتَخْرِرُ رَفَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيئَقٌ فَلِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ، وَتَعْرِيرُ رَفَبَةِ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ مُنَهَرَيْنِ مُتَكَابِمَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَاتَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِى أَيْسَنِكُمْ وَلَكِن بُؤَخِدُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْسَنُّ فَكَفَّرَنُهُۥ إِظْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسَوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَفَيَةٌ فَمَن لَذ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّارُ ذَلِكَ كَفَّرَهُ أَيْسَنِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَاللَّهُ لَكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَاللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ مَالِنَهِدِ لَقَلْكُو تَشْكُرُونَ اللَّهُ لَكُمْ مَالِنَهِدِ لَقَلْكُو تَشْكُرُونَ اللَّهُ لَا لَهُ لَكُمْ مَالِنَهِدِ لَقَلْكُونَ اللَّهُ لَكُمْ مَالِنَهِدِ لَقَلْكُونَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ مَالِنَهِدِ لَقَلْكُونَ اللَّهُ لَكُمْ مَالِنَهِدِ لَقَلْكُونَ اللَّهُ لَلْكُونَ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُونَ لَهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَلْهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لِللْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُونَ اللَّهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِللَّهُ لِللْهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِمُ لَلْهُ لِللَّهُ لِلْهُ لَلَهُ لَلْهُ لَكُونُ لَهُ لِكُونِ لَهُ لِنَاكُمْ لَيْنَاكُمْ لَكُنْ لَهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَوْلِلِكُمْ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لَهُ لَلْهُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَذَا لَاللَّهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْلُونُ لِلْكُونَ لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْلَهُ لَلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْلَهُ لَلْهُ لَكُونُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْلِكُونَ لِللْهُ لَلْهُ لَكُونُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْلَهُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْلِكُلُولُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْلِلْلِكُونَ لِلْلِكُونَ لَلْهُ لَلْلِكُونَ لِلْهُ لَلْهُ لِلْلِكُونِ لِلْلِلْفُلِكُونُ لِلْلِكُونَ لَهُ لِلْلِكُونُ لِلْلِكُونُ لِلْهُ لِلْلِلْفُلِلْفِلِلْلِكُونَ لِلْلِلْفُلُونُ لِلْلِلْفُلِلْلِلْفُلِلْفُلِكُونَ لِلْلِلْفِلْفُلُهُ لَلْلِلْلِلْفُلِلْفِي لَلْمُلْلِلْفِلْفُلُهُ لَلْلِلْفُلُولُ لَلْمُلْلِلْفُلُونُ لِلْلِلْفُلْفُلُولُونُ لِلْفُلْلِلْفُلُولُولُونَالِلْفِلْفُلُولُونُ لَلْلِلْفُلْفُلُولُونُ لِلْفُلْفِلَالِلْفُلُونُ لِلْلِلْفُلُولُونُ لِلْلِلْفُلُولُ لِلْلِلْفُلُونُ لِلْل

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِللْمُقَرَّآءِ وَالْسَكِينِ وَالْسَكِينِ وَالْسَكِينِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّنَةِ فُلُونُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَٱلْفَدرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَبْنِ السَّهِيلِّ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيدً حَكِيدً ۞

### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَاللَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الْرَبْرَقِ مُمَّا الَّذِينَ نُشِلُوا بِرَآدِي رِذْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَبْعَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةً اَفْهِيْمَةِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ۞

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَتَلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى ثَنَىءِ وَمَن زَزَفْتُهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًّا هَلَ بَسْتَرُبُ لَلْمَعْدُ لِلَّهِ بَلَ أَحْتَمُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُرِجِهِمْ خَفِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىٰ ٱلْوَجِهِمْ أَرْ مَا مَلَكَتْ أَبْعَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوبِينَ ۞

### من سُورة النُّور رقم (٧٤):

 طَوَّقُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

ضَرَبَ لَكُمْ مَشَلًا مِنْ اَنفُسِكُمُ مَل لَكُم مِن مَا مَلَكَتْ اَيْمَنُكُم مِن شُرَكَآء فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَانْشُر فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَفِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمُ كَنْاكُ نُفَصِلُ ٱلْأَيْنِ لِقَرْمِ يَعْقِلُونَ ۞

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

لَا يَحِلُّ لَكَ اَلِنِسَآةُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْفَج وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيـنُكُّ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّو فَتَيْءٍ رَقِيبًا ۞

لَّا جُنَاحَ عَلَيْنِنَ فِي مَابَآيِهِنَ وَلَا أَبْنَآيِهِنَ وَلَا إِخْرَئِينَ وَلَا أَبْنَاهِ إِخْرَئِينَ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوْتِهِنَ وَلَا يَسَآيِهِنَ وَلَا مَا مَلَكَتْ آَيَمُنُهُنُّ وَأَقِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِ فَهْءِ شَهِيدًا @

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

وَٱلَّذِينَ يُظَلِهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاشَأَ ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ؞ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴾

#### من سُورة المعَارج رقم (٧٠):

وَالَّذِينَ هُرَ لِلْرُوجِهِمْ خَلِيْطُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَبْسَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْرُ مَلُومِينَ ۞

#### من سُورة البَلَد رقم (٩٠):

وَمَا أَدْرَيْكَ مَا الْمَقَبُدُ ۞ فَكُ رَفِّيَةٍ ۞

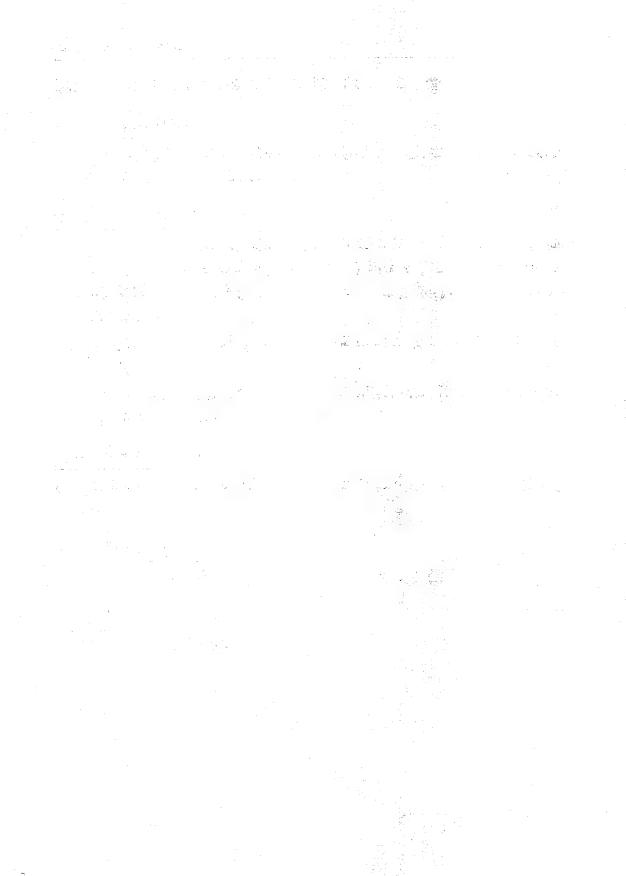

أَلجِزءُ الخَامِسُ أُسُسُ القَوانِين

أَلبَابُ الثَّالِثُ إجتِماعِيَاتُ

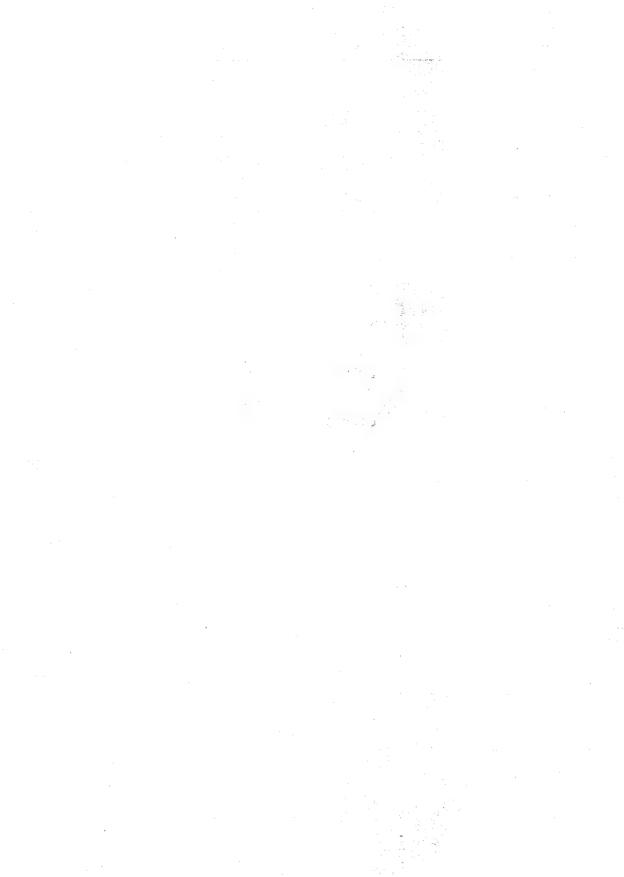

## الفصل الأول

# أَلنَّاسُ درجَاتٌ وأُممٌ مُختلِفَةٌ

## بِسْمِ اللهِ التَّمْنِ الرَّحَيْدِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَعَثَ اللهُ النَّبِيْتِنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئلَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهُ وَمَا اخْتَلَفُ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَتُ بَنِّيَا بَيْنَهُمُ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ وَامْنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفُ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَتُ بَنِّيَا بَيْنَهُمُ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ وَامْنُوا لِمَا الْخَيْلُ أَلْبُونَ وَمُعَالِمُ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ فَلَا اللهُ مَنْ يَشَلُهُ إِلَى مِنْ لِللهُ مُسْتَقِيمٍ اللهَ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَبَّصْهَ ﴾ إِنْفُسِهِنَ ثَلَقَةَ فُرُوتُو وَلَا يَجِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِى أَرْمَامِهِنَ إِن كُنَ يُؤْمِنَ إِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَيُعُولَئُهُنَّ أَحَقُ بِرَقِهِنَ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَمْنَ مِثْلُ الّذِى عَلَيْهِنَ بِالْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَهُ وَاللّهُ عَزِيدُ حَكِيمُ ﴾

بناك الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُم مَن كُلَمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنَتٍ وَمَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَهُ الْبَيْنَاتِ وَالْكِنَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ وَلَكِنِ اَخْتَلَافُواْ فَمِنْهُم مَن كُفَرُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَـتَلُوا وَلَكِنَ اللَّهَ يَعْمَلُ مَا يُرِيدُ 
 مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَن كُفَرُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَـتَلُوا وَلَكِنَ اللَّه يَعْمَلُ مَا يُرِيدُ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَنلِكَ ٱلمُنلِكِ ثُوْقِ ٱلمُنلُكِ مَن تَشَابُهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكِ مِنَن تَشَاّةٌ وَتُعِيزُ مَن نَشَاهُ وَتُدِلُ مَن تَشَاآةٌ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِي مَنْهِ فَدِيرٌ ﴿

هُلُمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَاللَّهُ أَعْلَرُ بِمَا وَضَعَتْ وَلِيْسَ الذَّكِ كَالْأُنْنَى وَإِنِّ سَمِّيْتُهَا مَرْيَرَ وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيْنَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﷺ

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضَوَنَ اللَّهِ كَمَنَ بَآءَ بِسَخَطِ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِثَسَ الْمَصِيرُ ۖ هُمْ دَرَجَنْتُ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُا بِمَا يَمْمَلُونَ ۖ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ لِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ الْمَصِيرُ ۖ هُمْ دَرَجَنْتُ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُا

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

وَلَا تَنَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ. بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا اَكْنَسَبُوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا اَكْنَسَبَنُ وَسْعَلُوا اللَّهِ مِن فَضَالِهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَاتَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمًا ﷺ

لًا يَسْتَوى الْتَدِيدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ وَاللَّبَحِهُدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْفَتَمِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْفَتَمِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْفَتَمِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُو

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

وَأَتَرَلْنَا إِلِيْكَ الْكِتَنَبِ بِالْحَقِي مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحَتَنِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَرْلَ اللّهُ وَلَا تَنْبَعُ أَمْهُ وَلَا تَنْبَعُ أَمْهُ وَمِدَةً وَلِكِن لَتَبْعُ أَمْهُ وَمِدَةً وَلِكِن لَنْكُمْ مِنْ مُعْتَا مِنَكُمْ مِنْ مُعْتَا مِنْكُمْ مِنْ مُعْتَا مِنْكُمْ مِنْ مُعْتَا مَا اللّهُ وَمِدَةً وَلِكِن لِمُعْتَا مِنْكُمْ مِنَا كُنُتُمْ فِيهِ عَنْلِلْمُونَ الْمُعَيِّرُ إِلَى اللّهِ مَرْجِمُكُمْ جَمِيمًا فَيُنْتِلِكُمْ بِمَا كُنُتُمْ فِيهِ غَنْلِلْمُونَ الْمُعَالِمُ فَي اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يَكَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِدٍ. فَسَوْفَ بَأْتِي اللَّهُ بِفَوْرِ بُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ اَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَلفِينِ يُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَهَافُونَ لَوَمَةً لَآيِهِمُ ذَلِكَ فَشْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةً وَاللَّهُ وَرَسِمُّ عَلِيدُ ۖ ﴿

### من سُورة الأنعام رقم (٦):

قُل لَا اَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَرْآيِنُ اللَّهِ وَلَا أَعَلَمُ النَّيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِ مَلَكٌ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِنَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَلَلًا تُلْفَكُّرُونَ ۞

قُلْ هُوَ ٱلْفَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيْعًا وَيُلِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضُ انظُرْ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَهُوكَ ﴿ آَنَ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ۚ مَاتَيْنَهُمَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، نَرْفَعُ دَرَجَعْتِ مِّن نَشَاهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ۖ الْمُعَالَى وَتُولُنَ وَلُوكُما وَكُلًا فَضَلَدُ عَلَى ٱلْمَالَمِينَ اللهِ الْمُعَالَمِينَ اللهِ الْمُعَالَمُ وَلُوكُما وَكُلًا فَضَلَدُ عَلَى ٱلْمَالَمِينَ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُعَالِمِينَ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُعَالِمِينَ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُعَالِمِينَ اللهِ عَلَى الْمُعَالَمُ عَلَى الْمُعَالِمِينَ اللهُ عَلَى الْمُعَالِمِينَ اللهِ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَالِمِينَ اللهِ عَلَى الْمُعَالِمِينَ اللهِ عَلَى الْمُعَالِمِينَ اللهِ عَلَى الْمُعَالِمِينَ اللّهِ عَلَى الْمُعَالِمِينَ اللهِ عَلَى الْمُعَالِمِينَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعَالِمِينَ اللهِ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِمِينَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِمِينَ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعِينَ عَلَى الْمُعَلِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَا الْمُعَلِمِينَ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِمِينَ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعِلِمُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَمِ عَلَيْهِ عَلَاعِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاعِمِعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَا

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ يَمَّا عَكِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِعَنفِل عَمَّا يَسْتَلُونَ اللَّهِ

وَهُوَ الَّذِى جَمَلَكُمْ خَلَتِهِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْفَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَدتِ لِيَبْلُؤكُمْ فِي مَآ ءَاتَنكُو ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْمِقَابِ
وَإِنَّهُ لَنَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

وَقَلَمْنَهُمُ اثْنَقَ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَسُنَا وَأَوْحَسِنَا إِلَى مُوسَق إِذِ اسْتَسْقَلْهُ قَوْمُهُۥ أَلنِ أَضْرِب بِمَعَسَاكَ الْمُجَكِّرُ

مَّالْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۚ فَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمُ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعَرَىٰ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعَرَىٰ وَالسَّلُونَ كُلُونَ كَالُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۖ اللَّهِ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَذِكِن كَالْوًا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۖ اللَّهُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَذِكِن كَالُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۖ اللَّهُ

وَقَطَّعْنَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَسَمًا مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكُ وَبَكُونَكُمُ بِالْحَسَنَتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَمَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ

#### مِن سُورة التّوبَة رقم (٩):

أَجَمَلْتُم سِقَايَةَ ٱلْحَآجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَرَادِ كَمَنَ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْدِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهِ لَا يَبْدِي اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَنكَيْكَ مُرُ ٱلنَّايِرُونَ ٢
 وَأُولَتِهِكَ مُرُ ٱلنَّايِرُونَ ٢

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أَمَّنَهُ رَحِدَةً فَآخَتَكَافُواً وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَقُوْى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ يَغْتَلِفُونَ ﴾ يَغْتَلِفُونَ ﴾ يَغْتَلِفُونَ ﴾

#### من سُورة هُود رقم (١١):

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَثُواْ وَعَمِلُواْ الصَّنلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُولَتِكَ أَصَّحَتُ الْجَمَنَةُ هُمْ فِبَهَا خَلِدُونَ ﷺ ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْغَمَىٰ وَالْأَصَدِ وَالْسَمِيعُ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا نَذَكُرُونَ ﴾ كالْغَمَىٰ وَالْأَصَدِ وَالْسَمِيعُ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا نَذَكُرُونَ ﴾

وَلَوَ شَآهَ رَبُّكَ لِجَمَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَرَحِدَةٌ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ۖ ﴿

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

فَهَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبَلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ أَسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآهِ أَخِيهُ كَذَلِكَ كِذَنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآةَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَحَتِ مَن نَشَأَهُ وَقَوْقَ كُلِ ذِى عِلْمٍ عَلِيتُ ۖ

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

قُل مَن رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ اَفَاغَمْذَتُم مِن دُويدِهِ أَولِيَآهَ لَا يَبْلِكُونَ لِأَنْشِيغِ نَفَعًا وَلَا ضَرَّا قُلْ مَلَ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ مَمَلْ نَسْتَوِى الظَّلُمُنتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا يَّهِ شُرِّكَآهَ خَلَقُوا كَعَلَقِدِ فَتَشَبَهَ الْخَلَقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو الْوَعِدُ الْفَهَنْرُ شَ

🐞 أَفَنَن يَمْلُدُ أَنْنَا أَرْلَ إِلِيْكَ مِن رَبِّكِ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَخَنَّ إِنَّا يَنذَّكُّرُ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ 📵

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ يَغْلُكُمْ وَلَبَكِنَ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآهُ مِن عِبَادِةٍ. وَمَا كَاكَ لَنَآ أَن تَأْتِيكُمْ بِشُلْطَنِنِ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَعَلَ اللَّهِ فَلْبَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﷺ

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَاللَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُو عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِلُوا بِرَادِي رِذْقِهِدْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاتًا \* اَفْنِيضَمَةِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ۞

ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَعْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى خَيْءٍ وَمَن زَرَقْتُ مِنَا رِزَقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ مِنَا وَجَهَرًا مَلَ مَنْدُرَ اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْحَمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَنْرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْحَكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْدُر اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْحَكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مِرَطِ خَتْ وَهُوَ حَلُ عَلَى مِرَطِ مَنْ مَوْلَدُهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِهُ لَا يَأْنِ عِخْيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدَلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيدٍ ﴿

وَلَوْ شَانَهُ اللَّهُ لَجَمَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَذِين يُضِلُّ مَن يَشَانُهُ وَيَهْدِى مَن يَشَانُهُ وَلَتَشْعُلُنَ عَمَّا كُنتُمْ فَعَمْلُونَ ٢

### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَغْضِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَلِحُنِ أَمَّةِ جَمَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُولُ أَسْمُ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم نِنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْسَائِهُ فَإِلَهُكُو إِلَّهُ وَبِعِدٌ فَلَهُۥ أَسْلِمُواً وَيَعِدُ فَلَهُۥ أَسْلِمُواً وَيَعِدُ فَلَهُۥ أَسْلِمُواً وَيَعِدُ فَلَهُۥ أَسْلِمُواً

الِكُلِّ أَمَّة حَمَلْنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِحُونٌ فَلَا يُنْزِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَآدَعُ إِلَى رَبِكٌ إِنَّكَ لَمَكَ مُدَى تُسْتَقِيمِ

## من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَلَقَدْ مَانَيْنَا دَاوُدَ وَشَلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

وَمِنْ ءَايَنِهِ، خَلَقُ ٱلسَّمَوُتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِلْتُ ٱلْسِنَبِكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْإِنْتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿

#### من سُورة السَّجدَة رقم (٣٢):

أَنْهَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقَا لَا يَسْتَوُنَ ﴿

### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَعِبِيرُ اللَّهِ

وَمَنَ النَّاسِ وَالدُّوٓآتِ وَٱلْأَنْفُرِ مُغْتَلِفٌ ٱلْوَتْفُر كَذَلِكُ إِنَّمَا يَغْفَى اللَّهُ مِن عِبَادِهِ ٱلْفُلَمَتُؤُأُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزً

#### غَنُورُ ١

ثُمَّ أَوْرَفْنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْتَنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فِينَهُمْ ظَالِمٌ لِيُفْسِدِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُّ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿

#### من سُورة صَ رقم (٣٨):

أَرْ غَمَلُ الَّذِينَ ءَاسَنُوا وَعَكِمُلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَرْ خَعَلُ الْسُتَقِينَ كَالْفُجَارِ ﴿

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

أَمَّنَ هُوَ قَنِيتُ ءَانَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَفَآيِمًا يَحْذَرُ ٱلآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَيِّهِ. قُل هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّنَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلِبَبِ ۞

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَّكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا اَلْحَمَّدُ اللَّهِ اَلْ أَكْرَكُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْشِيئُ فَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ۞

## من سُورة الشُّوري رقم (٤٢):

وَلَوَ شَاءَ اللَّهُ لَمِمْمَلُهُمْ أَمَّةً وَمِمِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن بَشَاءٌ فِي رَجْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَمُمْ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿

#### من سُورة الزِّخْرُف رقم (٤٣):

أَهُرٌ يَشْمِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ غَنُ مَسَمَنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ الدُّيَّأَ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَسَّخِدُ بَعْضُهُم بَعْضَنا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْنَنِ لِبُنُونِهِمْ سُقَفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا ٱلسَّيِعَاتِ أَن غَمَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الطَّلِحَدِتِ سَوَاتُهُ تَحْيَنُهُمْ وَمَمَاثُهُمُّ سَاّةً مَا يَحْكُمُونَ شَ

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَلِكُلِّ دَرَخَتُ مِنَا عَمِلُوا ۚ وَلِيُوفِيهُمْ أَصْلَكُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۗ

#### من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

يَتَأَيُّمُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَنْفَى وَجَمَلْنَكُمْ شُمُونَا وَقِهَا إِلَّا لِتَعَارَقُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ حِندَ اللَّهِ ٱلْقَنَكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَيِرٌ ﷺ

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

وَمَا لَكُوْ أَلَا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَدَ مِيرَكُ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضُ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَنْ اَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَنْتِح وَقَننَلُ أُولَتِهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ اَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَنـتَلُواْ وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞

سَابِقُوّا إِلَى مَغْفِرُوَ مِن زَّيْكُوْ وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةً وَاللّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ ۞

لِثَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِنَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ ثَنَهُ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْنِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْمَطِيعِ ۞

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ الْمَجَلِسِ فَافْسَحُوا يَنْسَجِ اللّهُ لَكُمُّ وَإِذَا قِيلَ اَنشُزُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا الْمِلْرَ دَرَجَاتِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ شَ

#### من سُورة التَّفَابُن رقم (٦٤):

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فِنكُرْ كَافِرٌ وَبِنكُمْ ثَوْمِثُ وَاللَّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ بَصِيرُ ۗ

#### من سُورة المُلك رقم (٦٧):

أَفَنَ بَشِي مُكِدًا عَلَى وَجِهِدِهِ أَهْدَى أَمَّن بَشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ اللَّهِ

## الفصل الثاني

## ألمُؤمِنونَ بَعضُهم أولِياءُ بَعض

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

لَا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنْفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُّ وَمَن يَعْمَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي ثَنَءِ إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ لَتُهُ وَيُعْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيدُ ﷺ وَمَن يَعْمَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي ثَنَاءٍ إِلَّا أَنْ تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ لَيْكُ وَيُعْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيدُ ۗ اللَّهِ الْمُعْمِدِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمِدِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يَتَأَيُّنَا اَلَذِينَ ،َامَنُوا لَا تَنَخِذُوا بِطَانَةُ مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُمْ فَدَ بَدَتِ اَلْبَغْضَالُهُ مِنَ أَفَوَهِهِمُّ وَمَا تُخْفِى مُمُدُورُهُمْ آكُبُرُّ فَذَ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَنَتِّ إِن كُنتُمْ شَقِلُونَ ﷺ

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الكَنفِرِينَ أَوْلِيَاتَهُ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَرُّدِدُونَ أَن جَعَكُوا بِنَّهِ عَلَيْتُمُ مُلطَّنَا مُبِينًا ١

## من سُورة المَائدة رقم (٥):

 عَايُبُنَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا النَّهُودَ وَالنَّمَدَرَىٰ أَوْلِكُ بَشْمُهُمْ أَوْلِيَالُهُ بَشْخِينً وَمَن يَتَوَلَّمُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِم الْقَائِم الْقَائِم الْقَائِم الْقَائِم الْقَائِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَائِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

إِنَّهَا رَافِيكُمُّ اللَّهُ وَرَشُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُونَ وَهُمْ وَكِمُونَ ۞ وَمَن يَتَوَلُّ اللَّهَ وَرَشُولُهُ وَالَّذِينَ مَامَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ الْفَلِيمُونَ ۞ يَتَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْفِدُوا الَّذِينَ الْخَذُوا دِينَكُرُ هُزُوا وَلَوبَنَا مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِسَبَ مِن مَيْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أُولِيَاتًا وَالْقُوا اللَّهَ إِن كُمُمْ مُثَوْمِينَ ۞

## من سُورة الأنفَال رقم (٨):

إِنَّ ٱلَّذِينَ ،َامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْرِلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُونَا أَوْلَتِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَنَيْتِهِم مِن ثَنَء حَقَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النّصُرُ إِلّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيشَقُّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿

## من سُورة التّوبَة رقم (٩):

يَئَايُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَشَخِذُوا مَابَـاءَكُمْ وَلِخَوَلَكُمْ أَوْلِيَاتَ إِنِ اَسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَـٰـنِ وَمَن يَوَلَّهُم يَـٰنكُمْ مَأْوَلَتِهِكَ هُمُ الظَّلِيْوُنَ ﷺ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَسَعُمُ اَوَلِيَاتُهُ بَسَعِنْ يَأْمُهُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللَّمْكُو رَبُقِيمُونَ الطَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوّةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَةًۥ أُوْلَيَهِكَ سَيْرَهُمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيدً حَكِيثٌ ۞

## من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

النِّيُّ أَوْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ ٱلنَّسِيمِيمُ وَأَنْفَجُهُمُ الْتَهَائُمُمُ وَأُولُوا الْأَرْمَارِ بَعْشُهُمْ أَوْلَكَ بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَجِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَا إِيكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِنْبِ مَسْطُولًا

## من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

يَئَائِهَا الَّذِينَ ،َامَثُوا لَا نَنْحِدُوا عَدُنِى وَعَدُوْلُمُ لِمُلِلَّة تُلْفُونَ إِلَيْهِ بِالْمَوْذَةِ وَقَدْ كَفَنُوا بِمَا جَادَكُمْ فِنَ الْحَقِّ بُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِنَّاكُمْ أَن نُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَقِيكُمْ إِن كُفُمْ خَرَحُمْ حِهَدًا فِي سِيلِي وَآئِينَةَ مَرْحَنَافِ شِيرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدِّةِ وَأَنَا أَعَلَا بِمَا الْغَنْبَهُمُ وَمَا أَعَلَنُمْ وَمَن يَفْمَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ مَثَلُ مَوْلَةُ السَّيلِ ۞ إِن يَغْفَرُكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاتُهُ وَيَشْطُوا إِلِيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالْمِيسَةُ بِالشَّقِ وَرَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ ۞

يَتَاتُهُمُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَوَلَّوْا فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَدْ بَهِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَّا بَيْسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ الْقُبُورِ ١

## الفصل الثالث

## ألتَّعاونُ والإِتِحادُ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ إِللهِ

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

يُكَائِبًا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا غَيِلُوا شَمَنَيْرَ اللَّهِ وَلَا الظّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمَدَى وَلَا الْفَاتَبِدَ وَلَا ءَاتِينَ الْبَيْتَ الْحُرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَا مِن رَقِهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَغْرِمَنْكُمْ شَنَتَانُ قَوْمٍ أَن مَمَذُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواً وَمَمَاوَقُوا عَلَى الّذِرِ وَالنَّقَوَىٰ وَلَا نَمَاوَوُا عَلَى الْإِنْمِ وَاللَّمْدُونِ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنْ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ۞

## من سُورة الصَّف رقم (٦١):

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِثُونَ فِي سَبِيلِهِ. صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْبَنُّ مَرْصُوصٌ ١



# أَلجِزءُ السَّادِسُ أَلخَلقُ والمَخلُوقاتُ

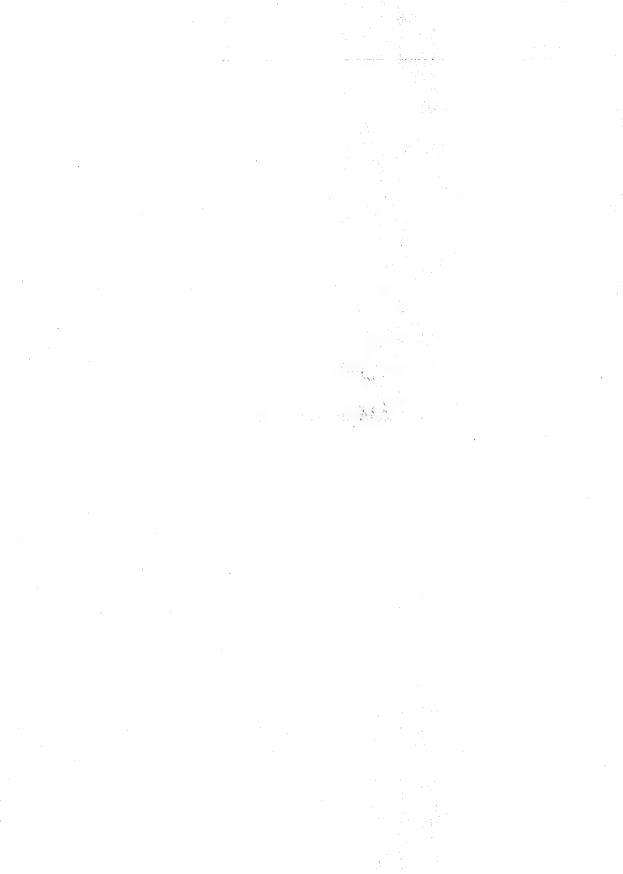

## الفصل الأول

## إبليس والشّياطِينُ

## بِسْمِ اللهِ التَّمْنِ الرَّحَيْنِ

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ مَامَنُوا قَالُوَا مَامَنًا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنِّمَا خَنُ مُسْتَهْزِوُونَ ۚ ۖ وَإِذَ قُلْنَا لِلْمَلَتِكِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ مَسَجَدُوا إِلَّا إِلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَنفِرِينَ ۖ وَقُلْنَا يَخَادُمُ اسْكُنْ أَنتَ وَرَقَجُكَ الْجُنَّةُ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُنَا وَلَا نَقْرَا هَذِهِ الشَّجَوَةَ فَنَكُونَا مِنَ الظّلِمِينَ ۖ فَأَنَا الْمَبِطُواْ بِمُشْكُمْ لِبَعْضِ عَدُواً وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْلَقُدٌ وَمَنْتُمُ إِلَى جِبْو ۗ ۖ وَأَخْرَجُهُمَا مِنَا كَانَا فِيدٍ وَقُلْنَا الْمَبِطُواْ بِمُشْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُولًا فِلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْلَقَدٌ وَمَنْتُمُ إِلَى جِبْو

وَاتَبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانٌ وَمَا حَعْرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُمَلِّمُونَ النَّاسَ السِّخَرَ وَمَا أَزِلَ عَلَى الْمُلَكِينِ بِبَابِلَ هَنُرُوتَ وَمَنُونَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَقَى يَقُولاَ إِنَّمَا خَنُ فِضَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ أَحَدِ حَقَى يَقُولاَ إِنِّمَا خَنُ فِضَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِن أَحَدِ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَعْشُرُهُمْ مَ مِنْكَارِينَ بِدِ، مِن أَحَد إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَعْشُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَعَدَ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَنهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقُ وَلِيلْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُمْ لَوَ كَانِقُ وَلِيلْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُمْ لَوَ كَانُو وَلِيلَسَ مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُمْ لَوَ كَانُو وَلِيلُسَ مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُمْ لَوَ كَانُوا يَسْلُمُونَ اللّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقُ وَلِيلْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُمْ لَوَ مَا يَعْمُونَ مِنْ اللّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقُ وَلِيلُسَ مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُمْ لَوَ مِنْ اللّهُ عَلَيْ وَلِيلُسَلُونَ اللّهُ اللّهُ فِي الْآخِرُونَ مِنْ أَنْهُ وَلَوْلَا لِمِنْ الشَّرُونَ اللّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلِقُوا لِمَالَولَ مَنْ اللّهُ فِي الْمُؤْلِقُ فَلَهُ فَيْ اللّهُ فِي الْمُعْلِقُ مَنْ فَاللّهُ فَيْكُونَ اللّهُ فَلَالُونَ اللّهُ فَي الْعُرْفِي اللْهُ فَيْ الْمُؤْلِقُ مَنْ اللّهُ فَلَالَالِهُ الْعُلُولُ اللّهُ فَلَا لَا مُؤْلِقُولُ اللّهُ فَيْعُونَ اللّهُ فَيْلِهُ مُنْ اللّهُ فَيْ الْعُلِولَ الْمُعَلِقُ الْعَلَالُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْحَرْقُ اللّهُ اللّ

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنَا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَقَيِّمُوا خُطُوَتِ الشَّيَطُنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَلُقٌ مُبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ عَلَقُ مُبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ عَلَقُ مُبِينُ ﴿ إِنَّا يَأْمُرُكُمُ عَلَانًا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا لَا لَمُلْكُونَ ﴿ إِنَا لَا لَمُنْكُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ إلى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ إلى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ إلى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

ٱلطَّنْ عَنْ يَعْرِجُونَهُمْ مِنَ النَّورِ إِلَى الطَّلْمَاتِ الْلَهُلُكُ اصْحَلْبِ النَّادِ هُمْ فِيهَا حَلِدُكُ النَّهِ عَلِيمُ النَّالِ الطَّلْمَاتِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَا عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِ

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

هَلْنَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْفَى وَاللَّهُ أَعْلَرُ بِمَا وَضَعَتْ وَلِيْسَ ٱلدَّرُ كَالْأَنْفَى وَإِنِي سَتَيْنَهَا مَرْيَدَ وَإِنِّ أُعِيدُهَا الْعَيْدُ مَا الشَيْطَنِ ٱلرَّعِيمِ اللهِ الْعَيْمِ اللهِ الْعَيْمِ اللهِ الْعَيْمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

إِنَّ ٱلَّذِينَ تُولُّوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَعَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَنْهُمْ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَنْهُمْ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِنَّا اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِنَّا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلْهُ عَلَيْهُ أَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّا لِللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْدًا إِلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهُ إِلَا عَلَالًا عَلَالًا عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَالَالِهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ أَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَالًا عَلَالِهُ عَلَيْهُمْ أَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ أَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلّ

إِنَّنَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاآةًمْ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِينَ ﴿ إِنَّا

### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَالَذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ رِحَامَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرُ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنَا فَسَاتَهُ وَلِا بِالْيَوْمِ الْآخِرُ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنَا فَلَا اللَّهِ وَلَا يَالُوْمِ الْآخِرُ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنَا فَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلِينَا فَلَا اللَّهُ ا

أَلَمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّلْعُوتِ وَقَدْ أَيْرُوا أَن يَكُمُرُوا بِوْ. وَيُويِدُ الشَّيْطُانُ أَن يُضِلَهُمْ صَلَالًا بَعِيدًا ۞

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَلِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَلِيلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّلغُوتِ فَقَائِلُوا أَوْلِيَآءَ الشَّيَطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيَطَانِ كَانَ صَعِيفًا ۞

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْطِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَائَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﷺ

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَّنَا وَإِن يَنْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَا مِّرِيدًا ﴿ لَمَنَهُ اللّهُ وَقَاكَ لَأَغِيدُنَ مِنَ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَعْرُومُنَا ﴿ وَلَأَمِنَانَهُمْ وَلاُمْرَنَهُمْ وَلاَمْرَنَهُمْ فَلِيُفِيضُ أَوَاكُ الْأَفْتُو وَلاَمْرَأَهُمْ فَلَيْفِيضُ أَوَاكُ مَا اللّهُ وَمَن يَشَخِذِ الشَّيْطُلِينَ وَلِيَّا مِن دُوبِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُهِيبَنَا ﴿ وَمَن يَشَخِذِ الشَّيْطُلِينَ وَلِيَّا مِن دُوبِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُهِيبَنَا ﴿ وَمَا يَهِدُهُمْ وَيُمَنِيمِمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِلُينُ إِلَا عُمُونًا ﴾ وَلَيْهِكَ مَاوَنَهُمْ جَهَنَمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا يَجِيمِنَا ﴿

## من سُورة المَائدة رقم (٥):

قُلْ هَلَ أُنْيِثَكُمْ فِئَتِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندُ اللَّهِ مَن لَمَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَمَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاعَلُوتُ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُ عَن سَوَلَو السَّبِيلِ ۞ ﴿ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ السَّبِيلِ ۞ ﴿ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ سَوَلَو السَّبِيلِ ۞ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

كِائِمًا ٱلَّذِينَ مَامُنُوا إِنَّنَا ٱلْمَثْرُ وَٱلْمُعْمَاتُ وَالْأَنْمُ رِجْقٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ فَاجْتَذِهُ ٱلمَّكُمُ ثَنْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ وَعَنِ السَّلَوَةُ فَهَلَ ٱللَّهُ مُّنَبُّونَ ﴿ السَّيْطُنُ أَنْ يُوفِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعُنَاوَةُ وَٱلْمُنْفِقِيلِ وَيَصُلَّكُمْ عَن ذِكْرٍ اللَّهِ وَعَنِ السَّلَوَةُ فَهَلَ ٱللَّهُ مُّنَبُّونَ ﴾ الشَيطُنُ أَنْ يُوفِعَ بَيْنَكُمُ الْعُنَاوَةُ وَالْمُنْفَعَةُ فِي الْقَيْسِ وَيَصُلّكُمْ عَن ذِكْرٍ اللَّهِ وَعَنِ السَّلَوَةُ فَهَلَ ٱللَّهُ مُنْتَهُونَ ﴾

## من سُورة الأنعَام رقم (٦):

لْمُلُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنَ مَسَتَ تُلُوبُهُمْ وَذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وَإِذَا زَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَقَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهُ وَإِمَّا يُسِيئَكَ الشَّيْطِانُ فَلَا نَقْعُدْ بَعْدَ

ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِامِينَ اللهُ

قُلُ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُنَا وَنُرَدُ عَلَىٰ أَعَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَنَا اللّهُ كَالَّذِى اَسْتَهَوَتْهُ الشَّيَطِينُ فِي اللّهُ عَرَانَ لَهُ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُ ۚ إِلَى اللّهُدَى انْتِنَا ۚ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ اللّهُدَىٰ وَأُمِرَنَا لِلسَّلِمَ لِرَبِّ اللّهَ لَكُونُ لَهُ مَا لَا يُسْلِمَ لِرَبِّ اللّهَ لَكُونَ لَهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عَدُوًا شَيَنطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُولًا وَلَوَ شَآهَ رَبُكَ مَا فَمَلُوَّهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾

وَلَا تَأْكُونُا مِنَا لَدَ بُذُكِرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ اَلْمَعْتُمُوهُمْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ اَلْمَعْتُمُوهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ

وَيِنَ ٱلْأَنْعَدِ حَمُولَةً وَفَرَشَا عَلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَلَيِعُوا خُطُونِ الشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو نُمِينٌ ١

## من سُورة الأعراف رقم (٧):

وَلَقَدُ غَلَقَنَكُمْ مُنْ مُوَرِّدَكُمْ مُنَ قُلْنَا لِلْمَلَتُهِكَةِ السَّجُدُوا لِآوَمَ مَسَجَدُوا إِلَّا إللِيسَ لَوْ بَكُن مِنَ السَّيمِينِ ﴿ قَلْ مَا مَعْ مَن السَّيمِينِ ﴾ قال أن تشكَبُر مَن المَّافِينَ إِلَى قَالَ أَن اللَّهُ مِن طِينِ ﴿ قَالَ فَالْمَ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن السَّعْدِينَ ﴾ قال أنطرت إلى يَوْرِ يُبْعَنُونَ ﴿ قَالَ إِلَى مِن السَّطْرِينَ ﴾ قال فَيْمَ الْمَعْدَى السَّاعِينَ ﴾ قال أنطرت إلى يَوْرِ يُبْعَنُونَ ﴾ قال إلى يَوْر يُبْعَنُونَ أَلَى اللَّهُ مِن السَّيْمِينَ أَلَيْنِ اللَّهِ مِن عَلَيْهِمْ وَعَن أَلْتَنْهِمْ وَعَن طَمْ اللَّهُ عَلَى مَنْهُمْ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى مَنْهُمْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى مَنْهُمْ أَجْمَعِينَ هِي وَبَعَادَمُ السَّكُن أَلَت وَوَدَعُكَ الْمَخْوَلُ اللَّهُ عَلَى مَنْهُمْ أَجْمَعِينَ هِي وَمِعَادَمُ السَّكُن اللَّهُ مِن السَّوْمِ اللَّهُ عَلَى مَنْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن السَّوْمِ اللَّهُ مُن السَّوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّ

يَنَنِيَ اَدَمَ لَا يَقْنِنَفَكُمُ الشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُونِكُمْ مِنَ الْجَنِّةِ يَنِزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَأَ إِنَّهُ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُمُ مِنْ حَيْثُ لَا زَوْنَهُمُّ إِنَّا جَمَلْنَا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَّةَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ا

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ الْخَدُوا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةً مِن دُونِ اللّهِ وَيُحْسَبُونَ أَنْهُم مُهْمَدُونَ ۖ فَا وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً اللّهِيَ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

وَإِمَّا يَنْزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْعَلِينِ نَـزَعُ فَاسْتَعِذَ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيدٌ ۞ إِنَ الَذِينَ اتَّقَوَا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَلْمِثُ مَنْ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيدٌ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

## من سُورة الأنفال رقم (٨):

إذ يُغَيِّبِكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً يَنْهُ وَيُعَلِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَانَهُ لِيُطْهِرَكُم بِهِ. وَيُذْهِبَ عَنكُر رِخْ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى فَلُوبِكُمْ وَيُوْهِبُ عَنكُم رِخْ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى فَلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ الْأَقْدَامُ ٢

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِئَةَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَسْمَلُونَ نُجِيطٌ ﴿ الْوَثَنَانِ وَإِذْ زَنِّنَ لَهُمُ النَّيْطُنُ أَعْمَلُمُمْ وَقَالُ لَا عَالِبَ لَحُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ جَارٌ لَحُمُّ مَلْمَا تَرَاءَتِ الْفِتْنَانِ وَإِذْ زَنِّنَ لَهُمُ النَّيْطِنُ أَعْمَلُمُمْ وَقَالُ لَا عَلَابَ لَحُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ جَارٌ لَحَمُّ مِنْ الْمُؤْمِنِ وَقَالُ لَا عَلِيبَ لَحَمُّ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ جَالِيبُ اللَّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿ اللّهِ مَنْ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنْ بَرِئَةٌ مِنْ اللّهِ مَن اللّهُ تَرَوْنَ إِنْ أَخَالُ اللّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَا لَا تَرَوْنَ إِنْ أَخَالُكُ اللّهُ مَا لَا تَرَقَن إِنْ أَخَالُكُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا لَا تَرَوْنَ إِنْ أَخَالُكُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا لَا تَرَوْنَ إِنْ أَخَالُكُ اللّهُ مَا لَا تَرْوَنَ إِنْ أَخَالُكُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِلَى بَرِئَةً مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

مَّالَ يَنْبُنَى لَا نَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْرَتِكَ فَيْكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ اللاسْنَنِ عَدُوُّ تَمْيِبُ ۞ وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا أَذْكُرْنِ عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَنْهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضَعَ سِنِينَ ۞

وَيَفَعَ أَبُونِيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُوا لَمُ سُجَدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُهْنِنَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَقِي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ السِّجْنِ وَجَلَةً بِكُمْ مِنَ ٱلبَدْهِ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنَ إِخْوَلِتُ إِنَّ رَقِي لَطِيفُ لِمَا يَشَأَةُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ لَلْتَكِيمُ ﴾

## من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

وَقَالَ اَلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَّكُمْ وَعَدَ الْمَقِّ وَوَعَدُنُكُو فَأَخَلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِنَ عَلَيْكُمْ مِن سُلطَنِ إِلَّا اللهِ عَلَيْكُمْ مِن سُلطَنِ إِلَّا اللهِ عَلَيْكُمْ مِن سُلطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَخَمْ وَمَّا أَنتُد بِمُعْجِئَ إِلَى كَفَرْتُ بِمَا أَن يَمُعْجِئُمْ وَمَّا أَنتُد بِمُعْجِئَ إِلَى كَفَرْتُ بِمَا أَن دَعَوْنُكُمْ وَمَّا أَنتُد بِمُعْجِئَ إِلَى كَفَرْتُ بِمَا أَنْ يَعْمَرِ وَمَ

## من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَلَقَدْ جَمَلُنَا فِ السَّمَآءِ بُرُوبُمُ وَزَيْشَتُهَا لِلنَظِرِينَ ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِنِ تَجِيدٍ ﴿ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّنْعَ السَّنْعَ السَّنْعَ أَلْنَعَهُ شِهَاتِ ثُمِينٌ ﴾ وَعَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطُنِنِ تَجِيدٍ ﴾ إلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّنْعَ السَّنْ السَّنْعَ السَّلْعَ السَّنْعَ السَّنْعِ السَّنْعَ السَّنْعَ السَّنْعَ السَّنْعَ السَّنْعَ السَّنْعِ السَّنْعَ السَّنْعَ السَّنْعَ السَّنْعَ السَّنْعَ السَّنْعَ السَّنْعَ السَّنْعَ السَّمَانُ السَّنْعَ السَّنْعَ السَاسَانُ الْعَالَمَ السَّنْعَ السَاسَانُ السَّنْعَ السَاسَانُ السَّاسَانُ الْعَلْمَ السَاسَانُ السَّنْعَ السَاسَانُ السَّنْعَ السَاسَانِ السَّامَ السُلْعَ السَاسَانُ السَّاسَانَ السَاسَانُ السَاسِمِ السَاسَانُ السَاسَانُ السَاسَانُ السَاسَانُ السَاسَانُ السَاسَانُ السَاسَانُ السَاسَانَ السَاسَانُ السَ

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

تَالِّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِنَّ أَسَدِ مِن قَبْلِكَ فَرَيْنَ لَمُنُمُ الضَّيْطَانُ أَعْلَمُهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلِمُنْمَ عَذَابُ أَلِيدٌ ۚ ۚ فَإِذَا فَرَأْتَ الْفُرْيَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيدِ ۞ إِنَّمُ لَيْسَ لَمُ سُلْطَنُ عَلَى الَّذِيبَ ،اَمَنُواْ وَعَلَى رَبِيهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَا شُلْطَنْنُمُ عَلَى الَّذِيبَ يَتَوَلَّوْنَمُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ. شُمْرِكُونَ ۞

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

إِنَّ ٱلْمُبَذِّينَ كَانُوا إِخْوَنَ ٱلشَّيْطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطُانُ لِرَبِّهِ كَمُولًا ١

وَقُل لِيبَادِى يَقُولُوا الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطِينَ يَنزَغُ بَيْنَهُمَّ إِنَّ الشَّيْطِينَ كَاك الإنسَيْنِ عَدُونًا مُّبِينًا ١٠٠

وَإِذْ قُلْنَا لِلْلَتِهِكَةِ اَسْجُدُوا لِاَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَا إِلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِيئَ ۚ أَلَ أَرَيْنَكَ هَذَا الَّذِى كَرَبَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ اَذْهَبْ فَمَن نَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ كَرَبَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ اَذْهَبْ فَمَن نَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَرَآءُ مَوْفُولَ ﴿ إِلَى وَلِيلِكَ مِنْ السَّعَلَمْتَ مِنْهُم مِصَوْتِكَ وَأَلَيْتِ عَلَيْهِم مِخْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي جَمَنَتُم جَرَآءُ مَوْفُولًا ﴿ فَي وَالسَّعْفُولُ إِلَّا غُرُولًا ﴿ إِلَّا عَلَيْهِمْ مِنْقِلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِلُ إِلَّا غُرُولًا ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَى بِرَيْكَ وَكَعَلَ مِرَبِّكَ وَكُولًا فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِلْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِكُولُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَلِكُولُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

## من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتُهِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ مَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَشِر رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَّخِدُونَهُ وَدُرْيَتَتَهُ أَوْلِيكَ مَن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِفْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ۞ ۞ مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُتُ مُتَّخِذَ ٱلشَّيْوَتِ وَٱلأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُتُ مُتَّخِذَ ٱلشَّيْوَتِ وَٱلأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُتُ مُتَّخِذَ ٱلشَّيْوَتِ وَٱلأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُتُ مُنْظَالِمِينَ عَضُمًا ۞

قَالَ أَرَمَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا ۚ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِلَى نَسِيتُ الحَوْتَ وَمَا أَنسَنيْهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ أَنْ أَذَكُرُمُ وَأَغَّذَ سَيِيلَمُ فِي الْبَحْرِ عَبَا ﷺ

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

يَتَأْمَتِ لَا مَنْبُدِ الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿ يَتَأَمَّتِ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ مَصَيًّا ﴿ يَتَأَمِّنِ مَلِيًّا ﴿ لِللَّمْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْكُوامِ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُ اللْمُعِلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَيْكُ اللْمُعِلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللْمُعِلِقُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُ الْمُلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ اللْمُعْلِقُلُولُ الللْمُعِلِقُلُولُ اللْمُعْلِقُلُولُ الْمُعَلِقُلُولُ اللْمُ

#### من سُورة طله رقم (۲۰):

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَتِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ مُسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِسَ أَبَىٰ شَ نَقُلْنَا بَنَادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُغْرِجَنَّكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَىٰ شِ إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ شِ وَأَنَكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ شِ فَوَسُوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبَلَّى ﴿

## من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

وَلِشُلَيْمَانَ ٱلْرِيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيها وَكُنَّا بِكُلِّ مَنَى عَلِينِ اللَّهِ وَمِنَ الشَّيَطِينِ مَن يَقُوصُونَ لَهُ وَيَسْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ اللَّهِ

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَنَّيِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ۞ كُيْبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلَّهُ وَتَجْدِيدِ إِلَى عَدَابِ ٱلسَّعِيدِ ۞

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِنَا تَمَنَّى آلْقَى الشَّيْطَانُ فِيَ أَمْنِيْتِهِ. فَيَنسَخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيْتِهِ. فَيَنسَخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي مُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ ثُمُوبُهُمْ وَإِن الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَذِينَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ تَعْمَلُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي شَقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ تُعْمَلُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ تُعْمَلُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِي الشَّيْطِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعِيدٍ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

## من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَقُل زَّتِ أَعُوذُ بِكَ مِن مَمَرَّتِ الشَّيَطِينِ ۞ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْفُرُونِ ۞

## من سُورة النُّور رقم (٢٤):

عَائِبًا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَّيِمُوا خُطُورِتِ القَيْطَانِ وَبَن بَيْغ خُطُونِتِ الشَيْطِينِ فَإِنَّهُ بَأْثُرُ بِالْفَحْشَاتِ وَالشَّكُرِ وَلَوْلا فَشْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَوَحْمَنُهُ مَا زَكَى مِنكُو بَن أَمَّدٍ أَبْدًا وَلَذِكِنَ اللهَ يُزَكِّى مَن بَشَآةٌ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

لْقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّحْرِ بَعْدَ إِذْ جَلَّةَئِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١

## من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَيُرِنَتِ ٱلْجَدِيمُ لِلْعَاوِينَ ۞ وَقِيلَ لَمُمْ أَبَنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ اللَّهِ مَلْ بَصُهُونَكُمْ أَوْ يَلَعِيهُونَ ۞ مَكْتَبِكُواْ فِيهَا هُمْ وَالْفَاوُنَ ۞ وَيُحُودُ إِلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞

وَمَا نَنَزَكَ بِهِ الشَّيَطِينُ ۞ وَمَا يَلْبَعِي لَمُنْمَ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۞ مَلْ أَنْبِقَكُمْ عَلَى مَن تَنَزَلُ الشَّيَطِينُ ۞ تَنَزُلُ عَلَى كُلِّ أَفَالِهِ أَبِيمٍ ۞ يُلْقُونَ السَّنْعَ وَأَحْتَزُمُمْمُ كَانِبُونَ ۞

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَجَدَثُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ الشَّنسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّيلِلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ١

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَئِلَانِ هَلَا مِن شِيعَلِهِ، وَهَلَا مِنْ عَدُوِّهِ فَأَسْتَغَلَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ، وَهَلَا مِنْ عَلَقٌ مُشِلِّ أَيْمِ عَدُوِّهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْةً قَالَ هَلَا مِنْ عَلَى الشَيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوُّ مُضِلًّ مُهِينٌ ۖ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَن فَقَضَىٰ عَلَيْةً قَالَ هَلَا مِنْ عَلَى الشَيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوُّ مُضِلًّ مُهِينٌ ﴾ ﴿ وَمَن فَقَضَىٰ عَلَيْةً قَالَ هَلَا مِنْ عَلَى الشَيْطَانِ إِنَّهُم عَدُوَّ مُضِلًا مُهِينٌ ﴾ ﴿ وَمَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

## من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَعَادًا وَيُكُمُودًا وَقَد تَبَيَّكَ لَكُمُ مِن مَسَكِنِهِمْ وَزَيِّكَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعَمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَصِينَ ﴾ مُسْتَصِينَ ﴾ مُسْتَصِينَ ﴾

## من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

َالَّذِ نَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَمَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ يَعْمَكُمْ طَلِّهِمَوَّ وَبَاطِئَةٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِّلُ فِ اللّهِ بِنَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِنَبٍ مُنِيرٍ ۞ وَلِذَا قِيلَ لَمُمُّ انَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلَ نَشَّعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَاجَاءَتَأُ أَوْلَوْ كَانَ الشَّيْطِلُنُ يَنْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ۞

يَكَأَيُّمُ النَّاسُ اتَقُواْ رَيْكُمْ وَأَخْشَوْا بَوْمَا لَا يَجْزِم وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ. وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقُّ هَلَا تَغُرَيْكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا وَلَا يَغُرُنَكُم بِاللّهِ ٱلْغَرُورُ ۞

## من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ طَنَّمُ فَاتَتَبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَبَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِثَنَّ هُوَ مِنْهَا فِي شَلِقٍ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيتُظ ۞

## من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

إِنَّ ٱلشَّيْطَلَنَ ٱلْكُرْ عَدُوٌّ فَأَغِّذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْيَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞

## من سُورة يَس رقم (٣٦):

﴾ أَلَرَ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكِنِينَ مَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانُّ إِنَّامُ لَكُمْ عَدُقٌ مُبِينٌ ۗ

## من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

إِنَّا زَيَّنَا ٱلشَّمَآءَ ٱلدُّنِيَا بِزِينَةِ ٱلكَوْكِبِ ۞ وَجِنْظًا مِن كُلِّ شَيْطُنِ تَارِدِ ۞ لَا يَشَتَمُونَ إِلَى ٱلْتَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ مُحُوزًا وَلَمْنُمْ عَذَابٌ وَاسِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْفَلْفَةَ فَالْبَعَثُمْ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞

أَذَاكِ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ۞ إِنَّا جَعَلَنَهَا فِنْنَةً لِلظَّللِدِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِ أَصْلِ اَلْجَحِيدِ ۞ طَلْعُهَا كَأَنْتُهُ رُمُوسُ الشَّيَطِينِ ۞

## من سُورة ص رقم (٣٨):

وَلَقَدَ فَنَنَا سُبَتَنَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُوْمِيتِهِ. حَسَكَا ثُمَّ الْآبَ ﷺ قَالَ رَبِّ اَغَيْرَ لِى وَهَبَ لِى مُلَكًا لَا يَلْبَنِي لِأَخَدِ مِنَا بَعْدِيَّ إِلَّكَ اَتَ الْوَهَابُ ۞ مَسَخَزَنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي وَلَهَا حَبْثُ أَسَابَ ۞ وَلَلْفَيْطِينَ كُلَّ بَنَاتٍ وَغَوَّامِ ۞ وَمَاخَرِينَ مُفَرَّيِنَ فِي الْاَصْفَادِ ۞

وَاذْكُرْ عَبْدُنَا ۚ أَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُمْ أَنِّي مَشَّنِي ٱلشَّيْعَانُ بِنُعْسٍ وَعَذَابٍ ﴿

إِذَ قَالَ رَبُكَ الْمَلَتِكَةِ إِنَ خَلِقً بَشَوَ مِن فِينِ ﴿ وَالْ سَوْيَتُمُ وَلَقَحْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَمُ سَجِدِنَ ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَتِكَةُ كُلُهُمْ أَمْعُونَ ﴿ إِلَّا إِلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَلَفِرِينَ ﴿ قَالَ يَالِيسُ مَا مَنْعَكَ أَن مَسَجُدَ لِمَا خَلَقَتُ الْمَلَيْمِينَ أَلَا مَا مَنْعَلَى أَن مَسْجَدَ لِمَا خَلَقَتُ مِن طِينٍ ﴿ وَمَلَقَتُمُ مِن طِينٍ ﴿ وَمَلَقَتُمُ مِن طِينٍ ﴾ قَالَ قَالَمَتُ مِنَا اللّهُ وَمَنْ أَنْهُ عَلَيْنَ مِن اللّهِ وَمَلَقَتُمُ مِن طِينٍ ﴾ قَالَ قَالَمَتُ مِنَا اللّهُ وَمَنْ أَنْهُ مِن اللّهُ وَمَلَقَتُمُ مِن طِينٍ ﴾ قَالَ قَالَمَتُ مِن اللّهُ وَمَلَقَتُمُ مِن طِينٍ ﴾ قَالَ قَالَمَتُ مِن اللّهُ وَمَلَقَتُمُ مِن طِينٍ ﴾ قَالَ قَالَمَتُ مِن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَلْمُ مِن عَلَيْهِ مَن اللّهُ وَمَلْمُ مِن اللّهُ وَمَلْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَلْمُ مِن اللّهُ وَمَلْ مَا اللّهُ وَمَلْمُ وَمَا مَا لَمُنْ مُؤْمِلُ وَمُ اللّهُ مُن اللّهُ وَمُولُولُولُ اللّهُ وَمُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِلُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

فَإِن يَصَدِيرُوا فَالنَّالُ مَنْوَى لِمَنَّ فَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِنَ النَّعْتَبِينَ ۞ ﴿ وَقَيَّضَنَا لَمُنْمَ قُرْنَاةَ فَرَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَلْدِيمِ مَنَ خَلَفَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَلَّ عَلَيْهِمْ وَنَ لَلْمِنِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ۞ وَقَالَ اللَّذِينَ أَنْسَلَانًا مِنَ الْجِنِ وَالْإِنِسِ جَعْلَهُمَا خَتَ أَفْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَمْعَلِينَ ۞ وَقَالَ اللَّذِينَ أَشَالِكُنَا مِنَ الْجِنِ وَالْإِنِسِ جَعْلَهُمَا خَتَ أَفْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَمْعَلِينَ ۞ وَقَالَ اللَّذِينَ أَشَالِكُنَا مِنَ الْجَيْدِةُ وَالْإِنِسِ جَعْلَهُمَا خَتْ أَفْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَمْعَلِينَ ۞ وَقَالِمُ مُونَ السَّمِيعُ الْمَلِيمُ ﴾

## من سُورة الزُّخْرُف رقم (٤٣):

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّمْنِي نُقَيِّضَ لَمُ شَيْطَكُ مَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۞ وَإِنَّهُمْ لِيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْنَدُونَ ۞ حَقَّ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يُملِيَّتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيِفْسَ الْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْبُوْمَ إِذ ظَلَمَتُمْ أَنْكُرُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّهُ لَكُو عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١

## من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

إِنَّ الَّذِيكَ انْتَدُّوا عَلَىٰ آدَبُرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَعِ ۖ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ شَلَّ لَهُمْ الْهُدَعِ ۖ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ شَلَّ

## من سُورة قَ رقم (٥٠):

اَلَذِى جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَاخَرَ مَالْقِيَالُ فِي الْمُلَكِ الْفَيدِ ﴿ فَالَ فَيْنُمُ رَبَّنَا مَا الْمُغَنَّمُ وَلِكِن كَانَ فِي صَلَالِ بَعِيدٍ ﴾ قالَ لَا تَغْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَذَمْتُ إِلِيمُ فِالْوَجِيدِ ﴾ قالَ لا تَغْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَذَمْتُ إِلِيمُ فِالْوَجِيدِ ﴾

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

إِنَّمَا النَّجْرَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَخْرُكَ الَّذِينَ مَامَنُوا وَلِيْسَ بِصَارَهِمْ شَيْتًا إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْمَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ مُلَّا اللَّهُمُونَ اللَّهِ اللَّهِمُونَ اللَّهِ اللَّهِمُونَ اللَّهُ اللَّهِمُونَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

## من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

كَنَلِ ٱلشَّبَطَنِ إِذْ قَالَ الْإِنسَنِ ٱكْفَرْ فَلْتَا كَفَرْ قَالَ إِنِ بَرِئَةٌ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْمَالِمِينَ ﴿ مَا مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنْهُمَا أَنْهُمَا فِي ٱلنَّادِ خَلِيدِيْ فِيهِا وَذَلِكَ جَزَرُوا ٱلظّالِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُولُولُولُولُولُولُولُولُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

## من سُورة المُلك رقم (٦٧):

وَلَقَدْ زُيَّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنَّا بِمَصَادِيحَ وَجَمَلَتُهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعَدَنَا لَمُثمّ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞

#### من سُورة التَّكوير رقم (٨١):

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ رَجِيمِ ١

## الفصل الثاني

## ألجن

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِ إِ

## من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَجَمَلُوا بِنَو شُرَّكَاتَهُ اَلِمِنَ وَخَلَقَهُمُ وَخَرُقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمُ سُبَحَتنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﷺ وَخَرُقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمُ سُبَحَتنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ الْقَوْلِ عُرُوزًا وَلَوَ شَانَهُ رَبُكَ مَا وَكُذَلِكَ جَمَلَنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُونًا فَلَوْ شَانَهُ رَبُكَ مَا وَكُذَلِكُ جَمَلَنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُولًا فَلَوْ شَانَهُ رَبُكَ مَا فَعَدُونُهُمْ وَمَا يَفْتَوُونَ كُلُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَيِعُا يَمَعْشَرَ الْمِنِ قَدِ اسْتَكُفَرْتُد مِنَ الْإِنْ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُمْ مِنَ الْإِنْ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِيَعْفِى وَبَلَغْنَا أَلِمَانَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدٌ اللَّهُ وَكَذَلِكَ نُولِي وَلِمَا اللَّهُ إِذَا رَبِّكَ حَكِيدٌ عَلِيدٌ اللَّهِ وَكَذَلِكَ نُولِي وَلَمُ اللَّهُ إِذَا اللَّهُ مِنْ الطَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكُمْ مُونَ عَلَى يَمْعَشَرَ الْمِنْ وَالْإِنِسِ اللَّهِ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَعُصُّونَ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

## من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

قَالَ اَدْخُلُواْ فِى أَسَرٍ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِحِكُم مِنَ الْجِنِ وَالْإِنِسِ فِي النَّارِ كُلْمَا دَخَلَتْ أَنَدُّ لَمَنَتْ أَخْتَبَا حَقَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَبِيهَا قَالَتْ أُخْرَنَهُمْ لِأُولَدُهُمْ رَبَّنَا هَتُؤُلَمْ أَضَالُونَا فَنَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَذِينَ لَا فَعَلَمُونَ ﴾

وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَدَ كَثِيرًا مِنَ آلِمِنِ وَأَلْإِنسِ لَمُنْ قُلُوبٌ لَا يَنْقَهُونَ جَا وَلَمُنْ لَا يُبْصِرُونَ جَا وَلَمُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْهَمُونَ بَمَا أُولَتِهَكَ كَالْأَنْفَدِ بَلَ هُمْ أَضَلًا أُولَتِكَ هُمُ الْغَنِلُونَ ﴿ ﴾

## من سُورة هُود رقم (١١):

إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَشَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۖ

## من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَادٍ ٱلسَّمُومِ اللهِ

## من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

قُل لَّمِن ٱجْمَنَكَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا الْقُرْدَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

## من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئَهِكُوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِفَسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۞

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

وَّأَتِي عَصَالًا مَاهَا تَهَنَّرُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَرْ بِعُقِبٌ يَعُوسَىٰ لَا غَفْ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ۖ ۖ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُورُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّايْرِ فَهُمْ مُونَعُونَ ۖ ۖ

مَالَ يَتَأَيُّمُ ٱلْمَلُوُّا أَيْكُمُ يَأْتِينِ بِمَرْثِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ۞ مَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَا مَالِيكَ بِهِ، فَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكُ وَإِنِي عَلَيْهِ لَعَوِئُ أَمِينٌ ۞

## من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكُ ۚ فَلَمَّا رَوَاهَا نَهَٰٓتُو كُأَمَّا جَانٌّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ بَنعُوسَىٰ أَفْبِلُ وَلَا نَخَفْ أَنْكِ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ۖ

## من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

وَلَوْ شِنْنَا لَاَيْنَنَا كُلِّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۖ

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَلِسُلَتِكُنَ الرَّيِحَ غَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَالسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ يِهاذِنِ رَبِيِهِ وَمَن الْجِنِ مَن يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن تَعَمْرِهِ وَتَعَيْشِلَ وَحِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقَدُورِ يَعْهُمُ عَنَ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِن عَذَابِ السَّعِيرِ فَي يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن تَعَمْرِهِ وَتَعَيْشِلَ وَحِفَانِ كَالْجُوابِ وَقَدُورِ رَبِي عَلَيْ اللَّهُ مَا يَشَاهُ مِن عَلَيْ مَن عَلَيْ مَن عِبَادِي الشَّهُ عَلَى مَوْيِهِ إِلَّا دَابَتُهُ اللَّهُ مَن مَوْيِهِ إِلَّا دَابَتُهُ اللَّهُ مَن مَوْيِهِ إِلَّا مَالَكُولُ اللَّهُ مَا عَلَى مَوْيِهِ إِلَّا مَاللَهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَالْمُوا اللَّهُ مَنْ اللْمُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَالَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ مَا اللَّهُ ا

## من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَيَبْنَ الْمِنْةِ نَسَبًّا وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْمِنَةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ

## من سُورة فُصّلت رقم (٤١):

وَقَيَّضَتْ لَمُتَّذَ فُرْنَاتَ فَرْيَّتُوا لَمُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ فِي أَمْمٍ قَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِم مِنَ الْمُقِلُ فِي أَمْمٍ قَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِم مِنَ الْمُقِلِ فِي أَمْمِ كَانُوا خَسِرِينَ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبُّنَا ۚ أَرِنَا ٱلَّذَينِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِينَ وَالْإِنسِ تَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ۖ

## من سُورة الأحقاف رقم (٤٦)؛

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَلَّى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَثْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَلِهِم مِنَ الْجَنِّ وَالْإِسْ إِنَّهُمْ كَافُوا خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَيَحَتُ مِنْ الْجِينَ وَلِكُلِّ دَيَحَتُ مِنْ الْجَافِرُ وَلِيكُولِ مَنْ الْجَافِرُةِ وَلِمُونَ اللهِ الْجَافِرُةِ وَلَا يُطَلِّمُونَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنهُم مِن زِنْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞

## من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

الزَّحْنُ فِي عَلَمُ الْفُرْوَانَ فِي عَلَى الْإِنسَانَ فِي عَلَمَهُ الْبَهَانَ فِي الْفَسْسُ وَالْفَسُرُ وَالْسَبَانِ فِي وَالْفِيمُ الْوَرْتِ وَالْفَيْمُ وَالْفَيْمُ الْوَرْتِ وَمُعَمَعُ الْمِيرَاتِ فِي الْاَيْسُ وَالْفَيْلُ وَالْمَرْتُ وَمُعَمَعُ الْمُواْتِ فِي الْمِيرَانِ فِي الْمُعَلِّونِ فَي وَالْمُرَّفِ وَمُعَمَعُ الْمُوْلِدِ فِي عَلَى الْمُؤْمِنُ وَمُعَمَعُ الْمُواْتِ فِي عَلَى الْمُؤْمِنُ وَمُعَمَعُ الْمُواْتِ فِي عَلَى الْمُؤْمِنُ وَمُعَمَعُ الْمُؤْمِنِ فِي عَلَى الْمُؤْمِنُ وَمُعَمَّدُ وَالْمَعْدُ فِي وَلَمْتُ وَالْمُؤْمِنُ وَمُعَمَّ الْمُؤْمِنِ وَمُعَلِّمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَهُ الْفُورِ وَالْمُؤْمِنُ وَهُ وَالْمُؤْمِنُ وَهُ وَمُؤْمِنُ وَهُ وَمُؤْمِنُ وَهُ وَمُؤْمِنُ وَهُ وَمُؤْمِنُ وَهُ وَمُؤْمِنُ وَهُ وَمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَهُ وَمُؤْمِنُ وَهُ وَمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَهُ وَمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَهُ وَمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَهُ وَمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ والْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤُمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤُمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤُمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤُمُونُ وَالْمُؤُمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤُمُونُ والْمُؤْمُونُ وَالْمُوالُمُونُ وَالْمُؤُمُونُ وَالِمُوالِمُوالُمُو

رَهِكُمَا نُكُذِبَانِ ﴿ يُمْرَقُ الْمُجْرِمُونَ بِيبَعُهُمْ مَنْوَعَدُ بِالنَّرِصِ وَالأَفْعَامِ ﴿ وَيَكُمَا فَكَذِبَانِ ﴾ وَهُ مَنْ وَيَكُمَا فَكَذِبَانِ ﴾ وَهُ مَنْ وَيَكُمَا فَكَذِبَانِ ﴾ وَيَعَمَّ النّبِي فِكُونِ بِهَا النّبُمِوْنَ ﴿ يَهُ يَلُونُونَ بَيْبًا وَيَوَى اَلْفَرِنِ ﴾ وَيَاتِي اللّهِ وَيَكُمَا فَكَذِبَانِ ﴾ وَيَهُمْ اللّهِ وَيَكُمَا فَكَذِبَانِ ﴾ وَيُهُمْ الْمَدِينِ فَي مَرْتُ الْفَانِ ﴾ اللّهِ وَيَكُما فَكُذِبَانِ ﴾ فَكُهُمْ وَرَبِكُما فَكَذِبَانِ ﴾ وَيُهُمْ الْمُحْرِنِ اللّهُ وَيَكُما فَكُذِبَانِ ﴾ فَكُهُمْ وَرَبُعَا فَكَذِبَانِ ﴾ وَيَهُمْ اللّهُ وَيَكُما فَكُذِبَانِ ﴾ وَيَهُمْ اللّهُ وَيَكُمْ وَمُعَانِ وَيَكُما فَكَذِبَانِ ﴾ وَيَهُمْ وَيَعْمَلُونُ اللّهُ وَيَكُمْ فَكُونِهِ وَالمَرْجَانُ وَلَا يَعْمَلُونُ اللّهُ وَيَكُمْ فَكُونِهِ وَالْمَرَّحِينُ وَيَكُمْ فَكُونِهِ وَيَعْمَلُونُ اللّهُ وَيَكُمْ فَكُونِهِ وَيَعْمَلُونُ اللّهُ وَيَكُمْ فَكُونِهِ وَالْمَرْجَانُ ﴾ وَيَوْفَ وَالْمَرْجَانُ اللّهُ وَيَكُمْ فَكُونِهِ وَلَا مَاكَذِبَانِ فَي مَاكُونِهُ وَيَعْمَعُونُ اللّهُ وَيَكُمْ فَكُونُهُ وَهُونُ وَالمَرْجَانُ ﴾ وَيَوْفَ وَالْمَرْجِانُ وَالْعَرْجَانُ اللّهُ وَيَكُمْ فَكُذِبَانِ فَي مَالّاتِهُ وَيَعْمَلُونُ وَلَمْ يَعْمَلُونُ وَلَمْ وَيَعْمَعُونُ وَلَمْ وَيَعْمَعُونُ وَلَا مَعْمَالُونُ وَلَمْ وَيَعْمَعُونُ وَلَمْ وَيَعْمَعُونُ وَلَمْ وَيَعْمَعُونُ وَلَمْ وَيَعْمَعُونُ وَلَمْ وَيَعْمَعُونُ وَلَمْ وَيَعْمَعُونُ وَلَيْ وَاللّهُ وَيَعْمَعُونُ وَلَمْ وَيَعْمَعُونُ وَلَيْكُونُ وَلَهُ وَاللّهُ وَيَعْمَعُونُ وَلَمْ وَيَعْمَعُونُ وَلَا لِمُؤْمُونُ وَلَا لِمُنْ وَالْمُؤْمُونُ وَلَا لِمُؤْمُونُ وَلَا لِمُؤْمُونُونُ وَلَوْ اللّهُ وَيَعْمَلُونُ وَلِي مُؤْمِلُونُ وَلِمُ اللّهُ وَيَعْمُونُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا لِمُؤْمُونُونُ وَلِهُ وَلَا لِمُونُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلِمُونُ وَلِهُونُ وَلِهُ وَلِمُونُ وَلِهُمُ وَلِهُ وَلَمْ لِلْمُؤْمُونُ وَلِهُونُ وَلِهُمُونُ وَلِهُونُ وَلِهُونُ وَلِهُونُونُ وَلِهُونُونُ وَلِمُونُونُ وَلِهُونُونُ وَلَمْ وَالْمُونُونُ وَلِمُونُونُونُ وَلِهُونُونُ وَلِمُونُونُ وَلِهُونُونُ وَلِهُونُونُ وَلِهُمُونُونُ وَلِهُ مُوالْمُونُونُ وَلِعْمُونُ وَلِهُمُ وَالْمُوالِمُونُ وَلِهُ وَلِمُونُونُ وَلِهُمُونُ

#### من سُورة الجِنّ رقم (٧٢):

## من سُورة النَّاس رقم (١١٤):

مَّلَ آعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَنهِ ٱلنَّاسِ ۞ مِن شَرِّ ٱلْوَسُوَاسِ ٱلْحَنَّاسِ ۞ ٱلَّذِى يُوسُوشُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۞

## الفصل الثالث

## خَلقُ الأكوَانِ

## بِسْمِ اللَّهِ الرُّحْنِ الرِّحِيمِ إِ

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

اَلَذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرْشًا وَالشَّمَاءُ بِنَاتُهُ وَأَنزَلَ مِنَ الشَّمَاءِ مَآهُ فَأَخْرَجَ بِهِ. مِنَ الظَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ مُسَلَّا جَعَمَـ لُوا لِلَّهِ أنـدَادًا وَأَشُمُ تَعَلَمُونَ ﴾

هُوَ الَّذِى خَلَقَ كَكُم مَّا فِي **الْأَرْضِ جَكِيعًا ثُمُّ ا**َسْتَوَىٰ إِلَى السَّكَمَآءِ فَسَوَّنَهُنَّ سَبْعَ سَمَنَوَتَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌّ ۖ بَدِيعُ السَّكَوَتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَّىٰ أَثِمًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۖ

إِنَّ فِي خَلْقِ اَلْسَكَنَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَغِ الْنِّهِلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّقِ جَنْدِى فِي الْبَخْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَزْلَ اللهُ مِنَ السَّكَآءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِ دَآبَةِ وَتَعْرِيفِ الْإِنكِجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّدِ بَيْنَ السَّكَآءِ وَالْأَرْضِ لَاَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ لَيْنَا

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

مَالَتَ رَبِ أَنَى يَكُونُ لِى وَلَدُّ وَلَدُ يَسَتَسْنِي بَشَرُّ مَالَ كَذَلِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاهُ إِذَا فَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَتُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﷺ

إِنَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الْيَلِ وَالنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأَوْلِي الْأَلْبَبِ ۚ اللَّ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيمَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَبَنْفَكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ ۚ ۖ

## من سُورة المَائدة رقم (٥):

لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيخُ ابْنُ مَهْيَمٌ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيخَ ابْنَ مَرْكِمَ وَأُمَنَهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَيِمًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَنُوَتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَقْلُقُ مَا يَشَانُهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرٍ ﴾

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

اَلْمَـنَدُ بِلَهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْمَنَتِ وَالنُّورِّ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَـرُوا بِرَبِهِمَ بَعْدِلُوتَ ۞ قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ ٱلْخِيْدُ وَلِيَّا فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْمِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلْ إِنِّ أُرْبُتُ أَنْ أَكُوتَ أَوَّلَ مَنْ أَسَــكُمْ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّ أُرْبُتُ أَنْ أَكُوتَ أَوَّلَ مَنْ أَسَــكُمْ وَلَا يَطْعَمُ قُلْ إِنِّ أَيْمِتُكُ أَنْ أَكُونَ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسَــكُمْ وَلَا يَطْعَمُ قُلْ إِنِيْ أَلْمُشْرِكِينَ ۚ أَنْ أَكُونَ أَنْ أَلْمُشْرِكِينَ أَلْمُشْرِكِينَ أَلْمُشْرِكِينَ أَلْمُشْرِكِينَ أَلْمُشْرِكِينَ أَلْمُشْرِكِينَ أَلْمُشْرِكِينَ أَلْمُشْرِكِينَ أَلْمُشْرِكِينَ أَلْمُ أَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَهُو يُطْمِعُ وَلَا يَطْعَمُ وَلَا يَعْلَمُ أَنْ إِنِّ أَنْهُ وَلِيْكُونَ أَنْ أَنْسُونَا وَالْأَرْضَ وَهُو يُطْمِعُ وَلَا يَطْعَمُونَ عُلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُونُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُونِ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللِمُ اللْمُلْمِلُونَ اللْمُلْمُ اللْمُولِي اللْمُؤْمِنِ اللللْهُ الْمُؤْمِنِ الللْهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْهُ اللْمُؤْمِنِ الللْهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِ الللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنُ اللْم

وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونٌ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُعْفَعُ فِ الشَّورُ عَدِيمُ الْمَعْدُ وَلَا السَّمَادَةُ وَهُوَ لَفَكِيمُ الْخَيِيمُ الْخَيِيمُ الْخَيِيمُ الْخَيْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا

إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۖ

فَالِقُ ٱلْإِمْسَاجِ وَجَمَلَ ٱلْيَلَ سَكُنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْعَلِيدِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَمَلَ لَكُمُّ النَّجُومَ لِبَهَنَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَنتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَعْرُ فَدْ فَصَلْنَا ٱلْأَيْنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾

بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَدَ تَكُن لَهُ صَنجَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيَّةٍ وَهُو بِكُلِي شَيْءٍ عَلِيمٌ ﷺ وَالكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِ مَنْءٍ فَاعْبُدُوةً وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۖ

## من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِسَّغَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِي يُمْشِي الْيَتَلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُنَا وَالنَّمْسَ وَالْفَصَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِيَّهُ أَلَا لَهُ الْحَلَقُ وَالْأَمْرُ ۚ بَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﷺ

أَوَلَدُ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰۤ أَن يَكُونَ قَدِ الْفَرَبَ اَجَلُهُمُّ فَيِأَيَ حَدِيثٍ بَعْدَمُ يُؤْمِنُونَ ۞

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

إِنَّ عِـذَةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ أَنْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُهُ حُرُمٌّ ذَلِكَ الذِينُ الْفَيْمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ الْفُسَكُمُّ وَقَدَيْلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةَ كَمَا بُقَدِيلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَمَ المُنْقِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

## من سُورة يُونُس رقم (١٠):

قُل مَلْ مِن شُرَكَابِكُمْ مَن يَبْدَقُوا المُلْقَ ثُمُّ بَيْدِهُمْ قُلِ اللَّهُ بِحَبْدَوا اللَّاقَ ثُمَّ بَيْدِهُمْ مَانَ تُؤمَّكُونَ ٢

## من سُورة هُود رقم (١١):

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اَلسَّمَنَوَتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيْنَامٍ وَكَانَ عَرْشُهُم عَلَى الْمَاتِهِ لِبَنْوُكُمْ أَيْنَكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا وَلَهِنَ ثُلْتَ إِنَّكُمْ مَنْتَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيْقُولَنَ الَّذِينَ كَفَرُونَا إِنْ هَلِذَا إِلَّا سِخَرٌ ثُبِينٌ ۞

## من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

رَبِّ مَدْ مَاتِيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَعَادِينُ فَالْحِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ. فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ وَقَالَمْ مُسْلِمًا وَٱلْحِرْةُ إِلَيْهَ اللَّهْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## من سُورة الرّعد رقم (١٣):

اللهُ الَّذِى رَفَعَ الشَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَّوْ فَرَوْمَهُمْ ثُمُّ السَّتَوَىٰ عَلَى الْفَرْقُ وَسَخَّرَ الشَّنْسَ وَالْفَسِّرُ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَنَّى يُمَيْرُ الأَمْرَ يُفَسِّلُ الْاَبْنَتِ لَعَلَكُمْ بِلِقَالِ رَيْكُمْ فُهِنُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِى مَذَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنْهَرُّ وَمِن كُلِّ الشَّيَرُتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْضِى الْشِلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكِّرُونَ ۞

قُل مَن زَبُّ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ الْمَاتَّحَذَثُمْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَّاءَ لَا بَسْلِكُونَ لِأَنْشِيغِ نَفْعًا وَلَا صَرَّأَ قُلْ حَلَ بَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ حَلَ سَسْتَوِى الظُّلُمَنتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا بِلَّهِ شُرَّالَةً خَلِقُوا كَمَلْقِدٍ فَتَشْبَهُ الْمَلَقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ مَنَى وَهُو الْوَجِدُ الْلَقَائِرُ ﷺ

## من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَكَوْتِ وَالْأَرْضَ وَانْدَلَ مِنَ السَّمَلَهِ مَاءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ. مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِئَ فِي الْبَعْدِ بِأَمْرِيَّةً وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۞

## من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيِّنَاهَا لِلنَّظِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَمَا خَلَفَنَا السَّنَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيَنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآنِيَةٌ فَآصْفَعَ الصَّفْعَ الجَسِيلَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْمَلَّذُهُ الْعَلِيمُ ۞

### من سُورة النُّحل رقم (١٦):

خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْعَقِّ تَعَدَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِنَمْنِ ۚ إِنَّا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَبَ فِيهِ فَأَلِى ٱلْمَالِمُونَ إِلَّا كُفُولًا إِلَىٰ كُفُولًا إِلَىٰ كُفُولًا إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّذِي الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّلْمُ اللللللَّهُ الللللللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللَّلْمُ اللللللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللللِمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ ال

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِهِ ۗ أَفَلَتَخُدُونَهُ وَدُرْيَتَكُ أَوْلِيكَ وَمُمْ لَكُمْ عَدُوُّ بِنَسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ۞ ۞ مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْسُيهِمْ وَمَا كُتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُعْدِينَ عَشُدًا ۞ كُتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُعْدِينَ عَشُدًا ۞

#### من سُورة طله رقم (۲۰):

تَنْزِيلًا مِنَّنْ خَلَقَ ٱلأَرْضَ وَالتَّمَوَتِ ٱلْفُلَى ۞ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞

قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِينَ أَعْطَىٰ كُلُّ مَني خَلْقَمُم ثُمَّ هَدَىٰ ٥

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهْمًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ؞ أَزْوَجُا مِن نَّبَاتِ شَتَّى ۖ

## من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاةَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيعِينَ اللَّهِ

أُوَلَّوْ بَرِ اللَّيْنِ كَفُرُوٓا أَنَّ السَّمَنَوْنِ وَالأَرْضَ كَانَا رَقْقَا فَفَنَقْنَاهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُوْمِنُونَ وَكَانَا وَقَا فَفَا فَعَلَمَا مِنَ الْمَاءِ عُلَّ شَيْءٍ عَلَى السَّمَاءَ سَقْفًا وَجَعَلْنَا فِي اللَّهِ اللَّهَاءَ وَهُوَ اللَّذِي خَلَقَ النِّهَا وَاللَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ اللَّهَاءَ وَاللَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرُ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ اللَّهَاءَ وَاللَّهَاءَ وَاللَّهَاءَ وَاللَّهَاءَ وَاللَّهَاءَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ بَل تَبْكُرُ رَبُ ٱلتَمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُرَ ۖ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّنهِدِينَ

يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَأَةَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقٍ نَجِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ۗ

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَلَقَكَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَنْجَ طَرَآتِينَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْمَلْقِ غَفِلِينَ 🕲

## من سُورة النُّور رقم (٧٤):

وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَاَّبَةِ مِن مَا أَوْ فِينْهُم مَّن يَشِى عَلَىٰ بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَّن يَشِى عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَشِي عَلَىٰ أَدْيَعُ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَلُ

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

اَلَّذِى لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَرْ يَنَّخِذْ وَلَـدًا وَلَمْ بَكُن لَمُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُمُ نَقْدِيرًا ۖ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْكِتْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمُ سُبَّانًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۖ

﴿ وَهُوَ الَّذِى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَبٌ فَرَاتٌ وَهَذَا مِنْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرَنَعَا وَحِجْرًا تَحْجُورًا ﴿ وَهُو اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوْنِ الرَّحْمَدُنُ فَسَمَلَ بِهِ. خَبِيرًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى العَرْفِقُ الرَّحْمَدُنُ فَسَمَلَ بِهِ. خَبِيرًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمَلَ اللَّهِ عَمَلَ اللَّهِ اللَّهِ عَمَلَ اللَّهِ اللَّهِ عَمَلَ فِيهَا مِرْبُعًا وَقَمَدُوا مُنْ مِنْكِمَا وَعُمَلَ فِيهَا مِرْبُعًا وَقَمَدُوا مُنْ مِنْكِمَا اللَّهِ عَمَلَ اللَّهِ اللَّهِ عَمَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَمَلَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ ال

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

أَمَّنَ خَلَقَ السَّكَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّنَاءِ مَاءُ فَأَلْبَشْنَا بِدِ. حَدَابِقَ ذَاكَ بَهْجَمَةِ مَّا كُانُ أَن ثُلِبِتُوا شَجَرَهَأُ أَوِلَهُ مِّعَ اللَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ بِمَدِلُونَ ۞ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَدُرُا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِى وَجَعَلَ بَبْكَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا لَوَلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَحْتُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞

أَمَّن يَبْدَوُّا الْمُلْفَ ثُدَّ يُعِيدُمُ وَمَن يَرَزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْفِ أَوِلَهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ مَحَاثُوا بُرْهَانِكُمْ إِن كُنتُد صَادِفِينَ السَّمَاء

## من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَرَبُّكَ يَعْلَقُ مَا يَشَكَّهُ وَيَخْسَازُ مَا كَانَ لَمُمُ ٱلْهِيرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

## من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

## من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

أَوَلَمْ يَنَفَكِّرُواْ فِيَ أَنْفُسِيمٌ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَّا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ شُسَمَّىٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّـاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِمْ لَكُونُرُونَ ۞

اللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ نُرْجَعُنُونَ ۖ

وَمِنْ ءَايَكِهِ. خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِلْفُ ٱلْسِنَدِكُمْ وَٱلْوَايِكُرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْاَبَتِ يَلْعَكِيدِينَ ۗ

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَقُواْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَظَلَ فِي السَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْمَزْيِدُ الْحَكِيدُ ۞

الله الله اللهى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةٌ يَخْلُقُ مَا يَشَأَةً وَهُو الْعَلِيدُ الْقَدِيرُ
 وَهُو الْعَلِيدُ الْقَدِيرُ

## من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

خَلَقُ ٱلسَّنَوَتِ بِمَثْرِ عَمْدِ ثَرْوَبُهَا وَٱلْفَى فِ ٱلأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِهَا مِن كُلِّ مَآبَتُم وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ مَّأَبُلْنَنَا فِيهَا مِن كُلِّ رَقِّج كَرِيمٍ ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُوفِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيمِ بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ﴾ وَهُنِيمًا مِن حُصُلِ رَقِّج كَرِيمٍ ﴿ هَاذَا خَلْقُ اللَّهِ فَالْوَفِ مَاذَا خَلَقَ ٱللَّذِينَ مِن

وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلَ أَحْمَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

#### من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّارِ ثُرَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَغِيعُ أَلْلَا نَتَذَكُّرُونَ ۞ يُمْيِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَةِ إِلَى الْأَرْضِ ثُرَّ يَعْرُجُ إلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا مَعَيْمُ اللّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا مَعَدُونَ ۞ وَلِكَ عَلِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَدَةِ الْعَزِيزُ الرِّحِيمُ ۞ الَّذِي آخْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَةٌ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ۞ طِينِ ۞

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

ٱلْحَمَّدُ يَلَهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُولِتِ أَجْيَمَةِ شَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُنَعٌ يَزِيدُ فِي ٱلْحَلَقِي مَا يَشَآهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُولِتِ أَجْيِمَةٍ شَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُنَعٌ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلَقِي مَا يَشَآهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَيْرِدُ ﴾

## من سُورة يَس رقم (٣٦):

## من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَآةِ ٱلدُّنيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوْكِ ۞ وَجِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۞

## من سُورة ص رقم (٣٨):

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا يَبْتُهُمُنَا يَعْلِلاً ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّادِ ﴿

## من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

خَلَقَ السَّكَنَوَتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ بُكُورُ النِّلَ عَلَى النَهَادِ وَيُكُورُ النَّهَادَ عَلَى النَّالِ وَسَخَرَ الشَّنسَ وَالفَسَرُ الشَّمَارُ عَلَى النَّالِ وَسَخَرَ الشَّنسَ وَالفَسَرُ المُسَارِدُ النَّنْدُ فَي يَجْدِي لِأَجَلِ مُسَاعَلُ اللَّ هُوَ السَّرِيرُ الفَنْدُ فِي

وَلَهِن سَالَتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَاللَّرْضَ لِتَقُولُ اللَّهُ قُلْ أَفْرَةَ بِشُر مَّا تَنْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِشُرٍ هَلْ هُنَّ كَيْشِفَتُ شُرِّةٍ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُسْكِنَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسِّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُلُ الْمُسَوّكُونَ هَا قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَغْلِقُونَ هَا اللَّهُمَ عَلِيمُ الْفَيْدِ وَكِيلً هَا اللَّهُمَ عَلِيمَ الْفَيْدِ وَكِيلً هَا

## من سُورة غَافر رقم (٤٠):

لَخَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

اللهُ الَّذِى جَمَعَلَ لَكُمُ البَّلَ لِتَسَكَّمُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِدًا إِنَ اللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكُمُ أَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَكِنَ أَكُونُ اللَّهُ وَلَكُمُمْ خَلِقُ كُلِّ فَيْءٍ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوٌّ فَالَى تُؤْكُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ خَلِقُ كُلِّ فَيْءٍ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوٌّ فَالَى تُؤْكُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ خَلِقُ كُلِّ فَيْءٍ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوْ فَأَلَى تُؤْكُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ خَلِقُ كُولَ فَيْءٍ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوْ فَأَلَى تُؤْكُونَ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ فَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ فَاللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَكَالًا وَالسَّمَلَةُ بِنَكَاءُ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهِ رَبُّ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّ السَّلِينَ ﴿

هُوَ الَّذِي يُحْمِيهِ وَيُبِيثُ فَإِذَا فَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا بَعُولُ لَمْ كُنْ فَيَكُونُ ١

## من سُورة فُصّلَت رقم (٤١):

وَمِنْ ءَايَدَتِهِ النِّيلُ وَالنَّهَارُ وَالنَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا شَنجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كَنتُمْ إِنَّاهُ نَشْبُدُونَ ﴾

## من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

فَاطِرُ السَّمَنَوْتِ وَالأَرْضُ جَمَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَجًا وَمِنَ الأَنْمَادِ أَزْوَجًا بَذْرَؤُكُمْ فِيؤُ لَيْسَ كَيْمَادِ. شَيْءً وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ وَمِنْ ءَايَنِيهِ. خَلْقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَابَتُوْ وَهُوَ عَلَى جَمِيهِمْ إِذَا يَشَآلُهُ قَدِيرٌ اللهِ اللهُ عَلَى جَمِيهِمْ إِذَا يَشَآلُهُ قَدِيرٌ اللهُ اللهُ وَمُلَّفُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَمْلُقُ مَا يَشَآلُهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآلُهُ إِنْكَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآلُهُ اللَّكُورَ اللهِ اللهُ الل

#### من سُورة الزِّخْرُف رقم (٤٣):

وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لِتَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيدُ ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدُا وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا شُبُلًا لَمَلَكُمْ نَهْمَدُونَ ﴾

## من سُورة الدّخان رقم (٤٤):

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ۞ مَا خَلَفَتَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَ ٱلْحَارُحُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞

## من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِلَغَيِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

مَا خَلَقْنَا السَّمَكُوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِالْمَقِ وَأَجُلِ مُسَتَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَنَّا أَنْدِرُوا مُعْرِضُونَ ۞ أَوْلَتُر بَرُوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَكُوْتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْنَى بِخَلِفِهِنَّ بِفَدِرٍ عَلَىٓ أَن بُحْتِىَ الْمَوْفَ بَـكَىٓ إِنَّمُ عَلَى كُلِّ مَنَى وَ قَدِيرٌ ۞

## من سُورة قَ رقم (٥٠):

أَفَلَة بَظُرُوا إِلَى السَّمَاتِي فَوْقَهُمْ كَبْفَ بَنْيَنَهَا وَرَبَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُيج ۞ وَالأَرْضَ مَدَدَنَهَا وَالْفَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَالْبَنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَنْج بَهِيجٍ ۞ تَشِيرَةُ وَذَكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ شُبِيدٍ ۞

وَلَقَدُ خَلَقَتُ السَّمَا وَإِن وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّارٍ وَمَا مُشَـَّنَا مِن لُنُوبٍ

## من سُورة الذَّاريَات رقم (٥١):

وَالشَّمَاتُ بَنَيْنَهَا بِأَيْنِهِ وَإِنَّا لَمُوسِمُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا نَيْمَ ٱلْمَنِهِدُونَ ﴿ وَين كُلِّ ثَنَ وِ خَلَقَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُو نَذَكُرُونَ ﴾

## من سُورة القَمَر رقم (٥٤):

إِنَّا كُلُّ ثَنْءٍ خَلْقَتُهُ مِنْدُرٍ ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَّةً كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ ﴿

#### من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥): ﴿ يُرَاكُ مِنْ السَّامِ

وَالسَّنَاةُ رَفَّمُهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ۞

### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

هُوَ الَّذِى خَلَقَ اَلسَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَ الْمَرْشِ بَعْلَرُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَلَةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَمَكُمْ أَيْنَ مَا كُشُتُمُّ وَاللَّهُ بِمَا نَسْلُونَ بَصِيرٌ ۞

## من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَادِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاتُهُ ٱلْحُسْنَىٰ بُسَيْحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِيدُ ٱلْمُكِيدُ ۗ

## من سُورة التّغَابُن رقم (٦٤):

خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِ وَمَوْرَكُو فَأَحْسَنَ مُورَكُّو وَإِلَيْهِ الْسَهِيرُ ﴿

## من سُورة الطَّلاَق رقم (٦٥):

اَللَّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَنَوَتِ وَمِنَ ٱلأَرْضَ مِثْلَمُنَّ بَنَزَلُ ٱلأَثْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَقْلُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ فَدَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْنًا ۞

## من سُورة المُلك رقم (٦٧):

اَلَذِى خَلَقَ سَبْعَ سَكَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ الرَّحَنِ مِن تَفَوُتُ فَارْجِعِ البَصَرَ هَلْ زَىٰ مِن فَطُورٍ ﴿ ثُمُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَنْيَنِ يَنْفَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۞ وَلَقَدْ زَيِّنَا السَّمَاةُ الدُّنِيَّا بِمَصَابِيحَ وَجَمَلَتُهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينُ وَأَعْتَدْنَا لَمُهُمْ عَذَابَ اَلسَّعِيرِ ۞

هُوَ ٱلَّذِى جَمَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزَقِيدٌ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ١

## من سُورة نُوح رقم (٧١):

أَلَّرَ نَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَنَوْتِ فِلْبَاقًا ۞ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَابًا ۞ وَاللهُ جَعَلَ لَكُرُ ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ۞

## من سُورة النّبَإ رقم (٧٨):

آثَّرَ جَمَلُ الأَرْضَ مِهَدَا ۞ وَالْجِبَالَ أَوْفَادًا ۞ وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَبًا ۞ وَجَمَلُنَا نَوْنَكُمْ سُبَعًا الْجَلَ لِلسَّاكَ وَوَجَمَلُنَا نَوْنَكُمْ سُبَعًا شِدَادًا ۞ وَجَمَلُنَا سِرَابُنَا وَهَمَابًا ۞ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْمِرُةِ مَانًا ۞ وَجَمَلُنَا سِرَابُنَا وَهَمَابًا ۞ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْمِرُةِ مَانًا ۞ وَجَمَلُنَا سِرَابُنَا وَهُمَابًا ۞ وَجَمَلُنَا مِنَا اللّهُ ۞ وَجَمَلُنَا مِنَا اللّهُ ۞ وَجَمَلُنَا مِنَا اللّهُ ۞ وَجَمَلُنَا اللّهُ ۞ وَجَمَلُنَا مِنْ اللّهُ ۞ وَجَمَلُنَا مِنْ اللّهُ ۞ وَجَمَلُنَا اللّهُ ۞ وَجَمَلُنَا مِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ ۞ وَجَمَلُنَا مِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

اَئَمْ اَنَدُ مَنَا أَرِ اَنَالَهُ بَنَهَ ﴿ وَمَ مَنَكُمَا مَتَوَجَهَ ۞ وَأَخْلَقَ لِلْهَا وَأَخْرَجَ ضَمَهَا ۞ وَالْأَرْضَ بَعْدَ وَافْ وَحَجَمَا ﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ وَافْ وَحَجَمَا ﴾ والمؤرِّق بند والله وحَجَمَا ﴾ والمؤرِّق بند والله وحجمة الله والمؤرِّق المؤرِّق الله والمؤرِّق المؤرِّق المؤرِّق الله والمؤرِّق المؤرِّق الله والمؤرِّق المؤرِّق المؤر

## من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

إِنَّهُ هُوَ بُيْدِئُ وَبَعِيدُ ١

### من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

سَنِج اَسْدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ الَّذِى خَلَقَ مُسَوَّىٰ ۞ وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ وَالَّذِى أَخْرَجُ ٱلْمُرْعُنَ ۞ فَجَسَلَمُ خُنَاتُهُ أَخْرَىٰ

## من سُورة الغَاشِيَة رقم (٨٨):

أَلَّلَا يَظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِفَت ۞ وَإِلَى الشَّلَةِ كَيْفَ رُفِيتَ ۞ وَإِلَى اَلْمُرَضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞

## من سُورة الشّمس رقم (٩١):

وَالنَّمْيِنِ وَضُمَنَهَا ۞ وَٱلْفَمْرِ لِذَا لَلْهَا ۞ وَالنَّهَارِ لِذَا جَلَّهَا ۞ وَالْيَلِ إِذَا يَمْشَلْهَا ۞ وَالشَّمَةِ وَمَا بَلْهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَحَمْنَهَا ۞

## الفصل الرابع

## خَلقُ الإنسَانِ ومَنزِلتُهُ

## بِنْسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّخْيَلِ ٱلرِّحَيْسِيْرِ

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

## من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

هُوَ ٱلَّذِى بُمَنْوَدُكُمْ فِي ٱلْأَرْمَارِ كَيْفَ يَشَانُهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَهِدُ ٱلْمُكِيمُ ۗ

مُهِجُ الْيَلَ فِي النَّهَارِ وَقُلِجُ النَّهَادَ فِي الْيَدِّلِ وَتُغْرِجُ الْمَنَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَتُغْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَرِّ وَتَمْرُقُ مَن تَشَاهُ مِنْدِرِ

#### جِسَارِ 🕲

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدُ وَلَدُ يَتَسَسَنِي بَشَرُ قَالَ كَذَاكِ اللَّهُ يَغْلُقُ مَا يَشَاأُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَعُولُ لَهُم كُن فَيَكُونُ اللَّهِ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌّ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِى لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَيمِلِ مِنكُم مِن ذَكِرِ أَوْ أَنْئَ بَعْضُكُمْ مِنَ بَعْضُ فَالَذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَدِهِمْ وَأُودُوا فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْظِنَهُمْ جَنَّنتِ بَخْدِى مِن غَيْبَ ٱلأَنْهَدُرُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللّهُ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الغَوَابِ ﴿

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

يُكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِنَوَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَمِنَاتُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِى تَسَاتَلُونَ بِدِ. وَالْأَرْحَامُّ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ۞

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحْفَفَ عَنكُمُّ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَعَيْ أَجَلًا وَأَجَلُّ مُسَمِّى عِندَمٌ ثُمَّ أَنتُد تَمَرُّونَ ﴿

وَمَا مِن ذَاتَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجِنَاحَيْهِ إِلَا أَمُمُ أَنْنَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءُ ثُمَّ إِلَى رَجِهِمْ يُعْشَرُونَ ﷺ

قُلْ أَرَمَيْتُدْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدْرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِدُ انظُرَ كَيْفَ نُصَرِفُ الْآيَدَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ ﴾

وَلَقَدَ حِثْتُمُونَا فُرُدَىٰ كُمَا خَلَقَنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَثَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَاّةَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِينَ دَعَمْتُمُ اللَّذِينَ وَعَمْتُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللِيلِيلُونَ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُوالِمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُوالِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الل

وَهُوَ الَّذِيَّ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَلُسْتَقَرٌّ وَلُسْتَوْيَّةٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآبَنَتِ لِقَوْمِ يَفْفَهُوك شَ

وَرَبُكَ ٱلْغَيْقُ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَكُأُ بُلُومِنِكُمْ وَيَسْتَغَلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَكَأَهُ كَمَّا ٱلشَاكُمُ مِن ذُرِيَكَةِ قَوْمٍ المَّكَانِكُ كَمَّا ٱلشَاكُمُ مِن ذُرِيَكَةِ قَوْمٍ المَّكَانِينَ الشَّا

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَلَقَدْ مَكَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَمَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَلَفَدْ خَلَقَنْكُمْ ثُمَّ مُلَنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ السَّجُدُوا قِادَمَ مَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَهُ يَكُن مِنَ السَّجِيدِينَ ۞ قَالَ مَا مَنْفَكَ الَّا نَسَجُدُ إِذْ أَسَرَّئُكُ قَالَ أَنَا خَيِّرٌ نِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِيمِ ۞

وَيُهَادَمُ اسْتَكُنْ أَنَتَ وَزَدَمُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِثْتُنَا وَلَا نَقْرَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّايلِينَ ۞ فَوْسُوسَ لَمُنَّا ٱلشَّيْطَانُ

لِبُنِينَ لَمُكُنَا مَا وُدِنَ عَنْهُمَا مِن سَوَهُ نِعِمَا وَقَالَ مَا نَهُكُمَا وَنَكُمَا عَن هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكُمْنَ أَوْ لَكُمْنَا مِنْهُ وَلَلَهُمَا مِنْهُ وَلَا لَمُنَا وَاللَّهُمَرَةَ بَدَتْ لَمُكَا سَوَهُ ثَهُمَا وَلَمَعُمَا وَلَمُكَا أَلَمُ اللَّهُمَرَةَ بَدَتْ لَمُكَا سَوَهُ ثَهُمَا وَلَمْنَا الشَّجَرَةِ وَاللَّهُ مِنْ الشَّيْلِينَ لَكُمَا عَنْ وَلَكُمْ عَن وَلَكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَا وَلَا الشَّجَرَةُ بَنْ الشَّيْلِينَ لَكُمَا عَلَيْ اللَّهُ مِن وَلَيْهُمَا إِلَيْهُمَا الشَّجَرَةِ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَكُمْ فِي اللَّهُ وَلَكُمْ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ وَلَمْ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَلَمْ وَلَهُ وَمُنَا الشَّجَوْدَ وَمِنْهَا عَمْولُونَ وَمِنْهَا عَمْولُونَ وَمِنْهَا عَلَيْهُ وَلِمُونَ وَمِنْهَا عَنْهُ وَلِمُونَ وَمِنْهَا عَلَيْهُ وَلِمُونَ وَمِنْهَا عَلَيْهُ وَلَمْ وَلَهُ وَمُنْهُمُ وَلَهُ وَمُنْهُمُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَا فَعَلَى اللَّهُ وَلَاكُمُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاكُمْ مَنْ وَلِمَالُهُ وَلِمَالُهُ وَلَمْ وَلَهُ وَمُواللَهُ وَمُونَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالَهُ وَمُونَا وَاللَّهُ أَوْلُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمُومَاكُمْ عِنْهُ وَلَكُمُ مَوْدُونَ فَلَوْ وَمُعْمَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُومَكُمْ عِندَ حَلُولُ وَمُعْمَلُمُ عَلَالُونُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعْمُ وَاللَّهُ وَلَا وَمُعْمَلُهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن طُهُورِهِم ذُرِّينَهُمْ وَأَشْهَدَمُ عَلَىٰ ٱنفُسِهِمْ ٱلسَّتُ مِرَبِكُمٌّ قَالُوا بَنَى شَهِـدَنَّا أَلَ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَاا غَنِيلِينَ اللَّهِا

هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهُمْ فَلَمَا تَعَشَّلُهَا حَمَلَتَ حَمْلًا خَفِيمًا لَمَرَتُ وَيَجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهُمْ فَلَمَّا تَعَشَّلُهَا حَمَلًا حَمْلًا لَهُ شُرَكَاتَ مِنَ الشَّلِكِينَ شَ فَلَمَّا مَائِلُهُمَا صَلِلُمَا جَعَلًا لَهُ شُرَكَاتَ فِي الشَّلِكِينَ شَ فَلَمَا فَتَعَلَى اللهُ عَمَّا لَهُ مُلِكًا لَهُ شُرَكَاتَ فَيَعْلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ شَ
 فيما آ انتهما فَتَعْلَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ شَ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْجِهِ وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِوَ وَلَا نَصِيرِ شَ

## من سُورة يُونُس رقم (١٠):

قُلْ مَن يَرْزُفُكُمُ مِنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَشَ يَعْلِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُغْرِجُ الْمَقَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُغْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَقَ وَمَن يُدَيِّرُ الْأَمْرُ مَسَيَقُولُونَ اللَّهُ مَعْلَ آفك نَظُونَ ﴿

هُوَ يُحِيْ. وَيُبِيتُ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُنُونَ ۖ

## من سُورة هُود رقم (١١):

يَعَوْدِ لَا أَسَنَكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَفِ أَلَلًا تَعْفِلُونَ ۖ

وَلَوَ شَلَةَ رَبُّكَ لِمُعَلَ النَّاسَ أَمَّةُ وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ عُنْلِفِينٌ ۚ ۚ إِلَّا مَن زَحِمَ رَبُّكُ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَدَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۖ

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

اللَّهُ يَمْلَمُ مَا تَحْمِلُ كَثُلُ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَكَامُ وَمَا نَزْدَاذً وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿

## من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنَاتِ وَالْأَرْضَ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَ فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ الثَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِيَجْرِى فِي الْبَعْرِ بِأَمْرِيَّةً وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَابِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ النَّلَلُ اللَّيْلَ اللَّهُ اللَّيْلَ اللَّهُ اللَّيْلَ اللَّهُ اللَّيْلَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُنْفَال

## من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِيهَا مَعَنبِشَ وَمَن لَّشَتُّم لَمُ بِرَزِقِينَ 🕥

رَلَقَدَ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن مَسَلَمَالِ مِنْ مَمَلٍ مَسْتُونِ ﴿ وَاَلْمَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَالُ مِن قَارِ السَّمُومِ ﴿ وَإِذَ قَالَ رَبُكَ الْمَسَائِكِمَةِ إِنَّ خَلِقًا بَشَكُو اللَّهِ مَسْتَجِدِينَ ﴿ وَلَقَامَتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُوا لَمُ سَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ إِنَّ مَا لَكَ اللّهِ مَسْتَجِدِينَ ﴾ السَلَتِيكَةُ حَمُلُهُمُ أَخْمُونُ فَي إِلَّا إِلِيسَ أَنْ أَن يَكُونُ مَعَ السَّجِدِينَ ﴾ قال يَتْإلِيشُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ ﴾ قال لَمْ أَكُن لِأَسْجُد لِلنَّمَ خَلْقَتَهُم مِن صَلْعَمَالِ مِنْ حَمْلٍ مَسْتُونٍ ﴾

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

خَلَقُ الْإِلْمَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ حَصِيدٌ ثَبِينٌ ﴿ وَالْأَفَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفَ، وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ﴿ وَتَعَيلُ اَلْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَرَ تَكُونُواْ بَلِينِهِ إِلّا يَلْكُونَ ﴿ وَكَنْمُ لِنَهُونُ بَيْهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وَالْخَنُونُ إِلَيْكُمُ لِرَهُونُ رَحِيدٌ ﴿ وَلَيْكُمْ لِرَهُونُ رَحِيدٌ ﴾ وَالْخَنْوَ وَالْخَيرِ لِذَكِهُوا وَرِينَةً وَيَعْلَقُ مَا لا تعْلَمُونَ ﴾ وَعَلَى اللّهِ فَصْدُ السّكِيلِ وَمِنْهَا جَابٍ ولَّ وَلَا شَكَةً لَمْدُ عِنْهُ الْمَدِينِ وَمِنْهَا جَابٍ ولَمْ وَلَوْ شَكَةً لَمْدُونَ ﴾ لَمْ اللّهِ قَصْدُ السّكِيلِ وَمِنْهَا جَابٍ ولَمْ وَلَوْ شَكَةً لَمْدُونَ ﴾ لَمْ إِلاَ وَالْحَدِينَ ﴾ لَمْ اللّهِ وَمِنْهُ السّكِيلِ وَمِنْهَا جَابٍ ولَمْ وَلَوْ شَكَةً لَمْ اللّهُ وَمِنْهُ اللّهُ وَمِنْهُ وَلَا لَمْ اللّهُ وَمِنْهُ وَلَا لَمْ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُو اللّهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُ وَمَالَعُوا مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَنْ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَإِنَّ لَكُوْ فِي الْأَنْمَامِ لَعِبْرَأَ شُتَقِيكُمْ ثِمَّا فِي بُطُونِهِ. مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِمُنَا سَآبِهَا لِلشَّنْرِيبِينَ ۖ وَاللّهُ خَلَقَكُو ثُرُّ بَنُوَقَلَكُمْ وَمِنكُمْ مَن ثُرُثُهِ إِلَىٰ أَرْدَلِ اللّهُمْرِ لِكَىٰ لَا بِسَلَرَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ فَلِيرٌ ۖ ۖ ۖ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْفَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَفَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَدَتِ أَنْيَالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۞

وَاللّهُ أَخْرَعَكُمْ مِنْ بُطُونِ أَنَهَائِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَنِنَا وَجَمَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَفِسَدَ وَالْأَفِيدَةُ لَمَلَكُمْ نَفَكُرُونَ فَاللّهُ وَوَلَقَهُ جَمَلَ لَكُمْ مِنْ بُلُودِ الْأَفْدِ بُنُونَا تَشْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِفَامَتِكُمْ وَيَوْمَ وَاللّهُ جَمَلَ لَكُمْ مِنْ اللّهُ عَمَلَ لَكُمْ مِنَا خَلْقَ عِلْمَلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ اللّهُ وَحَمَلَ لَكُمْ مِنَ اللّهِ وَحَمَلَ لَكُمْ مِنَ اللّهِ وَحَمَلَ لَكُمْ مِنَ اللّهُ وَمَعَلَ لَكُمْ مِنَ اللّهِ وَحَمَلَ لَكُمْ مِن اللّهِ وَمَعَلَ لَكُمْ مِن اللّهُ وَمَعَلَ لَكُمْ مِن اللّهُ وَمَعَلَ لَكُمْ مِن اللّهُ وَمَعَلَ لَكُمْ مَن وَلِيلًا وَمِعَلَ لَكُمْ مَن وَلِيلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مَن وَلِيلًا وَمِعَلَى اللّهُ وَمَعَلَ لَكُمْ مُن اللّهُ وَمَعَلَ لَكُمْ مُنافِقِ لَلْهُ مَن وَلِيلًا وَمِعَلَى اللّهُ مِنْ وَلِيلًا وَمُعَلّمُ مُن اللّهُ وَمُعَلّمُ مُن اللّهُ وَلَكُمْ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ وَمُعَلّمُ مُن اللّهُ وَمُونَ فَلْ اللّهُ مُن اللّهُ وَلَالِكُمْ مُن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَعْلَى مُن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعَلّمُ مُن اللّهُ ولَا لَكُمْ مُنْ اللّهُ وَلَالِكُمْ مُنْ اللّهُ وَلِلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَالِكُمْ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَاللّهُ وَلَالِكُمْ مُنْ اللّهُ وَلِلّهُ وَلِلْهُ وَلِلّهُ ولَالِكُمْ مُن اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَاللّهُ ولَا لِللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا لَهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَاللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللل

## من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

أَوْ خَلْفًا مِنَا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمُ مَسَيَّقُولُونَ مِن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُمُوسَهُمْ وَرَمُّولُونَ مِن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَلَ عَسَىٰ آنَ يَكُونَ فَيِهَا ﴾ وَيَقُولُونَ مِن يُعِيدُنَا قُلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْتِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدِمَ مُسَجَدُواْ إِلَّا إِنْهِسَ قَالَ مَأْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيئَ ١

وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ عَادَمُ وَحَلَيْنَامُ فِي ٱلْمَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَنَافْنَهُم مِن الطَّيِبَاتِ وَالشَلْنَاهُمْ عَلَ كَثِيرِ مِنَنْ خَلَقْنَا
 تقصيلا ٢

## من سُورة الكهف رقم (١٨):

قَالَ لَهُ مَىاحِبُهُ وَهُوَ يُحَايِنُهُۥ أَكَفَرَتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن ثَرَابٍ ثُمَّ مِن ثُطْفَةِ ثُمَّ سَوَّطَكَ رَجُلًا ۞ لَيَكِنَا هُوَ اللّهُ رَبِّ وَلَآ أَشْرِكُ بِرَقِ أَحَدًا ۞

وَقُضِعَ ٱلْكِنْتُ فَنَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَٰبُ لَا يُفَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَيْبِرَةً إِلَّا أَحْمَنَهَا وَوَجَدُوا مَا عَيْلُوا حَافِيرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ مَسَجَدُوا إِلَّا إِلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَنَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَقِّهِ أَفْلَتَهِ لَمُونَهُ وَذُرِيَّتُهُ أَوْلِيكَا أَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِنِسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴿ فَي مِنْ الْجِنِ فَنَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَقِّهِ أَفْلَتُهِ فَلَا خَلْقَ أَنْفِيهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُسِلِينَ عَشَدًا ﴾ مَنْ الشَمْونِ وَآلاً رَضِي فَلَا خَلْقَ أَنْفِيهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُسِلِينَ عَشَدًا ﴿ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ مُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْحَبْلُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْهُ وَلِلْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُمْ مُنْ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## من سُورة مَريَم رقم (١٩):

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ مَغِيْثُ وَقَدْ خَلَقَتُكَ مِن فَبَـٰلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾ أَوْلَا يَذَكُرُ الإِنسَانُ أَنَا خَلَقَتُهُ مِن قَبَلَ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾

## من سُورة طه رقم (۲۰):

ٱلَّذِي جَمَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءُ فَأَخْرَهُنَا بِهِ ۚ أَزْوَبُهَا مِن نَّبَاتِ شَتَّى ۖ كَالُواْ

وَارْعَوْا أَنْعَنَكُمْ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَاَيْتَ لِأُولِى الثَّمَٰى ۞ ﴿ مِنْهَ خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُمِيدُكُمْ وَمِنْهَا خَنْرِجُكُمْ تَارَةً أُخَرَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نُّوْفِرُكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبِيَنَتِ وَالَّذِى فَطَرُآ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضِ إِنَّمَا نَفْضِى هَدْذِهِ لَلْمَيْوَ الدُّنِيَّ آ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ اَسْجُدُواْ لِاَدْمَ مُسَجَدُواْ إِلَّا إِلِيسَ أَنَى ۞

## من سُورة الأنبياء رقم (٢١):

خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ بِنَ ٱلْبَعْنِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ بِنِ ثُوَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُضَفَةٍ عَنْدِ مُغَلِّقَةً وَغَيْرٍ مُغَلِّقَةً وَغَيْرٍ مُغَلِّقَةً وَغَيْرٍ مُغَلِّقَةً وَغَيْرٍ مُغَلِّقَةً وَغَيْرٍ مُغَلِّقَةً مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللْمُعْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَٱلْبُدْتَ جَمَلْنَهَا لَكُمْ مِن شَمَتهِ اللَّهِ لَكُرْ فِهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُوا اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَتٌ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَالْمُومُونَ اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافَتُ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا وَلَذِينَ بَالَهُ وَالْمُعِمُوا اللَّهَ عُلُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَذِينَ بَالَهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُرُ وَيَشِرِ الْمُحْسِنِينَ ٢٠ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا هَدَنكُرُ وَيَشِرِ الْمُحْسِنِينَ ٢٠ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُرُ وَيَشِرِ الْمُحْسِنِينَ ٢٠ اللّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُرُ وَيَشِرِ الْمُحْسِنِينَ ٢٠ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُرُ وَيَشِرِ الْمُحْسِنِينَ ٢٠ اللّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُرُ وَيَشْرِ الْمُحْسِنِينَ ٢٠ اللّهُ اللّهَ عَلَى مَا هَدَنكُونُ وَيَشْرِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُونُ وَيَشْرِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

ٱلَّذِ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلتَكَنَآءَ أَن تَفَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلَّا اللّهَ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُوثٌ رَحِيمٌ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي آخَيَاكُمْ ثُمَّ يُسِيئُكُمْ ثُمَّ يُشِيئُكُمْ ثُمَّ يُشِيئُكُمْ أَنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَامُرٌ ﴿ اللّهَ اللّهُ الل

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِسْكَنَ مِن سُلَلَةِ مِن طِينِ ﴿ ثُمُّ جَمَلْنَهُ ثُطْفَةً فِي فَرَارٍ مَّكِينِ ﴿ ثُوَ خَلَقَنَا النَّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا ٱلنَّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا النَّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا النَّطُفَةَ عَلَقَا مَاخَرُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْمُلْفَةَ مُضْفَحَةً فَخَلَقَنَا النَّصُفَعَةَ عِظَنَا فَكُسُونَا الْعِظَنَا لَحَنَا ثُو أَنشَأْنَهُ خَلَقًا مَاخَرُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَقِينَ اللَّهُ الْمُعْلِقِينَ اللَّهُ اللَّ

وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَدِمِ لَهِبَرَةً لَّمُنْفِيكُم مِنَا فِي بُطُّونِهَا وَلِكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَذِيرَةٌ وَيِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ الْفَالِكِ اللَّهُ اللَّ

وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَاكُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَلِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۞ اَمْصَيْبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَالَهِ بَشَرًا فَجَمَلُمُ نَسُبًا وَسِهْرٌ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا 🔞

## من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

اَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو جَبِدِينِ ۞

وَاتَّغُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ الْأَوَّلِينَ 🚇

## من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

يُحْجُ الْعَىٰ مِنَ الْمَيْتِ وَنَحْجُ الْمَيْتَ مِنَ الْعَيِ وَيْمِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُحْرَجُونَ ۚ ۚ وَمِنْ ءَايَـنِهِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ الْعَيْ وَمِنْ مَايَـنِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِلْسَكُنُوا إِلَيْهَا وَيَحْمَلُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِلْسَكُونِ اللَّهُ وَمَعَلَ مَنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِلسَّمَاوُتِ وَالْأَرْضِ وَاخْطِلَفُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْطِلَفُ الْشِيْحُمْ وَأَنْوَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَـنِيهِ حَلَقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْطِلَفُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْطِلَفُ السَّمَاوِينَ وَالْأَرْضِ وَاخْطِلَفُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ ال

َاللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَفَقَكُمْ ثُمَّ بُييتُكُمْ ثُمَّ يُجْمِيكُمْ هَـَلْ مِن شُرَكَآيِكُم مِّن بَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن فَيَوْ سُبْحَننَهُ وَقَعَلَىٰ عَنَا يُشْرِكُونَ ۞

الله الَّذِى خَلَقَكُم مِن صَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ ثُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةٌ يَعَلَقُ مَا يَشَآةٌ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ 
 وَهُو الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

## من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

ٱلَّذَ نَرَوَا أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي الشَّكَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلِنَكُمْ نِمَكُمْ طَنِهِرَةٌ وَيَاطِئَةٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدُّى وَلَا كِنَابٍ ثُمِيرٍ ۞

مَّا خَلْفُكُمْ وَلَا بَعَثْكُمْ إِلَّا حَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ أَلَّهَ نَرَ أَنَّ اللَّهَ بُولِجُ ٱلْبَلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّذِلِ وَسَخِّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَعْرِينَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَنَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ ۞

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلَمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِلُ الْغَبْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي الْأَرْعَايِّرُ وَمَا تَـَذَرِى نَفَشُّ مَاذَا تَحَسِبُ غَدَّا وَمَا تَدَرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوثُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞

## من سُورة السَّجدَة رقم (٣٢):

اَلَذِى أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَفَكُمْ وَيَدَأَ خَلَقَ ٱلإِنسَنِ مِن طِينِ ۞ ثُمَّ حَمَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِن مُلَوَ مَهِينِ ۞ ثُمَّ مَصَلَ السَّمَعُ وَالْأَيْصَارَ وَالْأَيْسَارَ وَالْأَيْسِدَةُ فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَقَالُواْ أَوِذَا صَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَيْنًا لَهِى خَلْقٍ جَدِيدٍ بِلْ هُم بِلِفَلَةٍ رَبِّهِمْ كَفِيرُونَ ۞ اللَّرْضِ أَيْنًا لَهِى خَلْقٍ جَدِيدٍ بِلْ هُم بِلِفَلَةٍ رَبِّهِمْ كَفِيرُونَ ۞

## من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَاللَّهُ خَلَفَكُمْ مِن ثُلُبٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزَوَجُمَّ وَمَا تَصْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلاَ يَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلاَ يَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلاَ يَشَعُ إِلَّا فِي كِلنَبٍ إِنَّ وَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَمِيرُ ﴾

هُوَ الَّذِى جَمَلَكُو خَلَتِهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَتِهِ كُفْرُمُ ۚ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقَنَّا وَلَا يَزِيدُ ٱلكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَانَ ﷺ

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

وَمَا لِنَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ

وَمَائِةٌ لَمُّمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنَهُ بَأْكُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مِن نَجْيِبِ وَأَعْنَبِ وَوَعَا عَمِلَتُهُ أَلِيهِمْ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ وَهَجَرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْمُيُونِ ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ اللَّهِ مِنَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الأَزْنَ مَنْ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾

أَوَلَدَ بَرُواْ أَنَا خَلَقَنَا لَهُم مِنَا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَنَا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۞ وَذَلَلْنَهَا لَمُمْ فَمِنْهَا وَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا وَأَكُونَ ۞ وَلَمُتُمْ فِيهَا مَنَفِعُ وَمِشَارِبُّ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞

أُولَة يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَتَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ ثُمِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَمِى خَلْفَتُمْ قَالَ مَن يُغي الْمِظَلَمْ وَهِى رَمِيمٌ ۞ قُلْ بُغِيبًا الَّذِي أَنشَاهَا أَوْلَ مَنَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ ۞ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاكُ فَإِذَا أَنشُم مِنْهُ ثُوفِدُونَ ۞ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَددٍ عَلَى أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمُ بَلَىٰ وَهُوَ الْمُلِكُ الْعَلِيمُ ۞ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْبًا أَن يَقُولَ لَلَمُ كُن فَيَكُونُ ۞

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

وَاسْتَغْنِهِمْ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقَنَّا إِنَّا خَلَقَتَهُم مِن طِينِ لَازِبِ ﴿ اللهِ اللهِ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَمْمَلُونَ ﴾ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَمْمَلُونَ ﴾

### من سُورة ص رقم (٣٨):

إِذَ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَتِكِكَةِ إِنِي خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوْيَتُكُم وَلَفَخْتُ فِيهِ مِن زُوجِي فَفَعُوا لَمُ سَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا رَفِجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَادِ ثَمَنِينَةَ أَرْوَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أَتَهَاتِكُمْ خَلْفًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمُنَتِ ثَلَثْمُ وَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ الْمُلَكُّ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ۞

### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

لَخَلَقُ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَحْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَحْبُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

الله الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَكَالَا وَالسُّنَة بِكَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهِ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَيْنَ ٢

هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ذَّالِ ثُمَّ مِن ظُلَفَو ثُمَّ مِن عَلَقَو ثُمَّ يُغْرِمُكُمْ طِلْلَا ثُمَّ لِتَبَلُقُوا الشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُهُوخًا وَمِنكُم مَن يُنَوَقَى مِن قَبَلَ وَلِنَبَلُقُوا لَبَلَا مُسَتَّى وَلَعَلَّكُمْ مَنْقِلُونِ ۖ

اللهُ الَّذِى جَعَـٰلَ لَكُمُّ الْأَلْفَنُمَ لِنَرْكُبُوا مِنْهَا وَيْنَهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهِـٰا مَنَفِعُ وَلِشَـْلُمُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي مُسُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَكُلُ اللَّمَالِي تُحْمَلُونَ ۞ مُسُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَكُلَّ اللَّمَالِي تُحْمَلُونَ ۞

### من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

مَّامًا عَادُّ فَاسْتَكَبُّوُا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَقَالُوا مَنْ آشَدُ مِنَا ثُوَةً أَوْلَدَ بَرَوَا أَكَ اللّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ فُوَةً وَكَانُوا بِعَايَشِنَا يَجْمَدُونَ ۞

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدَّتُمْ عَلَيْنًا قَالُوا أَنْطُفَنَا اللَّهُ الَّذِيَّ أَنْطَقَ كُلُّ خَيْءٍ وَهُوَ خَلَفَكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ وَإِلَاهِ تُرْجَعُونَ ۖ

## من سُورة الشُّوري رقم (٤٧):

فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَمَّلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَجًا وَمِنَ الْأَنْعَادِ أَزْوَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيْ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ وهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

لِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَعْلُقُ مَا يَثَاثُهُ يَبُثُ لِمَن بَشَاتُهُ إِنْكَا وَيَهَبُ لِمَن يَثَلَهُ ٱلذُّكُورُ ١

#### من سُورة الزُّخْرُف رقم (٤٣):

اَلَذِى جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَيَحْمَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَمَلَكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴿ وَالَّذِى السَّمَاءِ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَفَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَلَهُ مِنَا مَشَكُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّهُ سَبَهْدِينِ ﴿ وَلَا مَا مُنْ عَلَمُهُمْ لِنَقُولُنَّ اللَّهُ فَالَى يُؤْتَكُونَ ﴾ وَلَهِن سَأَلْنَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لِنَقُولُنَّ اللَّهُ فَالَى يُؤْتَكُونَ ﴾

### من سُورة الجَائيَة رقم (٤٥):

وَفِي خَلْفِكُمْ وَمَا بَيْثُ مِن ذَاتَهُ مَائِثٌ لِقَوْمِ مُعْفَنُونَ اللَّهِ

الله الذي سَخَر لكُرُ الْبَحْر لِعَجْرِي الْفَلْك فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِلْبَنْعُولَ بِن مَضْلِهِ. وَلَمَلَكُمُ مَثَلَكُمُ مَثَلُكُمُ وَسَخَرَ لكُرُ مَّا فِي السَّمَوَاتِ
 وَمَا فِي ٱلدَّرْضِ جَيمًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَابَنْتِ لِقَوْرٍ بَنْفَكُرُونَ شَيْ

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَكَنَ بِوَلِدَيْدِ إِحْسَنَتَا حَمَلَتَهُ أَمْثُمُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهُمَّا وَجَمْلُمُ وَفِصَنَاثُمُ ثَلَنَتُونَ شَهَرًّا حَقَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَيَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَرْزِعْنِيَ أَنَّ أَشْكُرُ يِعْمَتَكَ الَّتِيَ أَنْمَنْتُ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَإِنَّ أَعْمَلُ صَلِيحًا نَرْضَنَهُ وَأَصْلِحَ لِى فِي ذُرِيَّيِّ إِنِ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾

### من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

يَكَأَيُّنَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنكَىٰ وَجَعَلَنْكُمْ شُعُوبًا وَقِهَ ۖ إِنَّ التَّعَارَقُونًا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَلْقَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَيْرُ اللَّهِ الْقَنْكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ الْقَنْكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

#### من سُورة قَ رقم (٥٠):

أَنْعَيِينَا بِالْمَلْقِ الْأَوْلُ بَلَ مُمْرَ فِي لَبْسِ مِّنَ خَلْقِ جَدِيدِ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَنَ وَتَمَلَّدُ مَا نُوسُوسُ بِدِ. نَفْسُتُمْ وَخَنُ أَقْرَبُ إِلِيْهِ مِنْ حَبِلِ الْوَرِيدِ ۞

### من سُورة الذّاريَات رقم (٥١):

وَمَا خَلَفْتُ اَلْجِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَمْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنهُم مِن زِنْوِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُعْمِمُونِ ۞

### من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللَّهِ

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

الَّذِينَ يَجْتَلِبُونَ كَبَتِهِرَ ٱلإِنْدِ وَالْفَوَحِشَ إِلَا اللَّمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْتَغْفِرَةُ هُوَ أَعَلَدُ بِكُوْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ وَإِذْ أَنشُر أَجِنَّةٌ فِي بُطُودِ أَنتَهَنِيكُمْ فَلَا ثُنْزُكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَدُ بِمَنِ اتَّفَقَ ۞

وَأَنْهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذُّكَّرُ وَالأُنْنَى ۞ مِن نُلْفَعَ إِذَا نُشْنَى ۞

### من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

الرَّمْنُ ۞ عَلَمُ اللَّهُوَانَ ۞ عَلَى الْإِنْسُنَ ۞ عَلَمُهُ الْبَيَانَ ۞

خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَللٍ كَٱلْفَخَارِ ١

#### من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

غَنْ خَلَقَنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِقُونَ ۞ أَمْرَيْتُمْ مَا تُسْتُونَ ۞ مَأْنَدُ خَلْقُونَهُۥ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِيشُهُ اللَّشَأَةَ الْأُولَىٰ فَلُولَا نَذَكَّرُونَ ۞

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْمِينَ بَعْيِ. وَيُعِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّي شَيْعِ فَدِيدُ ۞

### من سُورة التّغَابُن رقم ﴿٦٤):

هُوَ الَّذِى خَلْفَكُرْ فِينَكُرْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَسِيرُ ۞ خَلَقَ السَّمَنُونِ وَالأَرْضَ بِالْمَقِّ وَصَوَّرَكُرُ مَاحْسَنَ مُورَكُرٌ وَلِلْتِهِ الْمَصِيرُ ۞

### من سُورة المُلك رقم (٦٧):

الَّذِى خَلَقَ ٱلمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِبَتْلُوكُمْ ٱلْكُثُو لَعْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيرُ ٱلْعَقُورُ ۞

هُوَ الَّذِى جَعَـٰلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُوا فِي مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِن رِّزَقِيةٌ وَإِلَيْهِ ٱلشُّمُورُ ۞

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُو رَجَعَلَ لَكُمُّ السَّمْعُ وَالأَبْصَلُو وَالأَفْنِدَةُ فَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ۖ لَكُوْ اللَّذِي ذَرَآكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﷺ

### من سُورة المعارج رقم (٧٠):

إِذَ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ مَــُلُومًا ﴿ إِذَا سَتَمُ ٱلتَّرُ جَرُومًا ﴿ وَإِذَا سَتَمُ ٱلْمَثِيرُ مَــُوعًا ﴿ إِذَا سَتَمُ ٱلْمَثِيرُ مَــُوعًا ﴿ وَإِذَا سَتَمُ ٱلْمَثِيرُ مَــُوعًا ﴿ إِذَا صَلَا إِنَّا لِمَلْمُونَ ﴿ إِذَا صَلَا إِنَّا لَمِنْكُمُ مَــُوعًا ﴿ وَإِذَا صَلَّهُ ٱلْمَثِيرُ مَــُوعًا ﴿ وَإِذَا صَلَّهُ ٱلْمَثِيرُ مَــُوعًا ﴿ وَإِذَا صَلَّهُ ٱلْمَثِيرُ مَــُوعًا ﴿ وَإِذَا صَلَّهُ الْمَثِيرُ مَــُوعًا ﴿ وَإِذَا صَلَّهُ الْمَثِيرُ مَــُوعًا ﴾ وإذا مناه مناه المحافظة في المؤمن المحافظة المحافظ

# من سُورة نُوح رقم (٧١):

وَقَدْ خَلَقَكُو أَطْوَارًا ١

وَاللَّهُ جَمَلَ لَكُو ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِتَسْلَكُوا مِنْهَا شُبُلًا فِجَابًا ۞

# من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿

#### من سُورة القِيَامَة رقم (٧٥):

أَيْحَسُبُ ٱلْإِنْسُنُ أَن بُثَرُكَ مُنْكَ ۞ ٱلَّو بَكُ ثُلْفَةً مِن تَبِنِ بُشِنَ ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَغَلَقَ مَسُوَّى ۞ فَمَعَلَ مِنْهُ الرَّوْمَيْمِينِ الدُّكُرُ وَاللَّهُنَّ ۞

### من سُورة الانسَان رقم (٧٦):

هَلْ أَنَ عَلَى ٱلْإِنسَانِ مِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَلْكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ تَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَيِيعًا بَصِيرًا ۞ غَمَٰنُ خَلَفَنَهُمْ وَشَدَدُنَّا أَسَرَهُمْ ۚ وَإِذَا شِنْنَا بَدُّلْنَا أَمْسَلَهُمْ تَبْدِيلًا ۞

#### من سُورة المُرسَلات رقم (٧٧):

اَلَةِ غَنْلَعْكُمْ مِن ثَلَوِ مَهِينِ ۞ فَجَمَلْنَهُ فِي فَرَارِ مُكِينِ ۞ إِنَّى فَدَرِ مَعْلُومِ ۞ فَفَدَرْنَا فَيَعْمَ اَلْفَدِرُونَ ۞ وَيَلُّ يَوْمِهِوْ اِلْمُكَذِينَ ۞

#### من سُورة النّبَإ رقم (٧٨):

وَخُلْقَنْكُو أَزُوبُهُ ﴿ وَجَعَلْنَا نُوْمَكُو شَبُانَا ﴾

#### من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

وَالْحُنْ بِلَدُ اللَّهِ مِنْ مُنْ إِلَّهُ مِنْ مُنْهُ فِي اللَّهِ مُنْفِعُ فِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ فِي اللَّهِ مُنْفِعُ فِي اللَّهُ فَيْفِعُ فِي اللَّهِ مُنْفِعُ فِي اللَّهِ مُنْفِعُ فِي اللَّهِ فَيْفِعُ فِي اللَّهِ مُنْفِعُ فِي اللَّهِ فَيْفِعُ فِي اللَّهِ فَيْفِقُ فِي اللَّهِ فَيْفِعُ فِي اللَّهِ فَيْفِي فَاللَّهِ فَيْفِعُ فِي اللَّهِ فَيْفِعُ فِي اللّهِ فَيْفِعِ فَيْفِي فَاللَّهِ فَيَعِلَمُ فَلْمُ فَيْفِعُ فِي اللَّهِ فَيْفِعُ فِي اللَّهِ فَيْفِعُ فِي اللَّهِ فَي مُنْفِعُ فِي اللَّهِ فَيَعِلَمُ لِلللَّهِ فَيَعِلَمُ فَاللَّهِ فَي مُنْفِعُ فِي اللَّهِ فَي مُنْفِعُ فِي اللَّهِ فَي مُنْفِعُ فِي فَاللَّهِ مِنْفُولِهُ فَاللَّهِ فَي مُنْفِعُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلِي مُنْفِقِهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَلِيلِمُ فَلِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلِي مُنْفِقِهُ فَاللّ

#### من سُورة عَبَسَ رقم (٨٠):

#### من سُورة الانفِطار رقم (٨٢):

يَائِمُ الْإِنسَانُ مَا غَيْلَة مِرْتِكَ ٱلْكَوِيمِ ۞ ٱلَّذِي خُلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ ۞ فِيَ أَيْ صُورَز مَّا شَآة رَكَّبَكَ ۞

#### من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

إِنَّهُ هُوَ يُنْدِئُ وَيَعِيدُ ١

#### من سُورة الطّارق رقم (٨٦):

غَيْظُرِ ٱلْإِنسَانُ بِمَ عُلِقَ ۞ غُلِقَ مِن مَـٰلَو دَافِقِ ۞ بَعْنُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَالثَّرَبِ ۞

#### من سُورة البَلَد رقم (٩٠):

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدِ ﴿ لَيُ أَيْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَمَدُ ۞ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالَا لَبُدًا ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ بَرَهُ اَمَدُ ۞ اَلَرْ جَمَل لَهُ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَنيْنِ ۞ وَهَمَيْنَهُ ٱلتَّجْدَيْنِ ۞

من سُورة الشّمس رقم (٩١):

وَنَقْسِ وَمَا سَوَّنْهَا ۞

من سُورة الليل رقم (٩٢):

وَمَا عَلَقَ الذُّكُرُ وَالْأَفِيُّ ٢

من سُورة التِّين رقم (٩٥):

لَقَدْ عَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۞ ثُمَّ رَدَّدَّتُهُ أَسْفَلَ سَنِيلِينَ ۞

من سُورة العَلق رقم (٩٦):

أَوْأً بِاللَّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنْسُنَ بِنْ عَلَقٍ ۞

### الفصل الخامس

# أَلمراةُ ونِساءُ الرَّسُول

# بِسْمِ اللهِ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ إِ

### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَلَا نَنكِمُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَى يُؤْمِنَ وَلَاَمَةٌ مُؤْمِنَ عَنِي يُؤْمِنُ وَلَاَمَةٌ مُؤْمِنَ عَنَى يُؤمِنُواً وَلَا مَنكِمُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤمِنُواً وَلَمَتَ مُؤمِنَ إِلَى النَّارِ وَاللَهُ يَنْعُوا إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذِيهِ وَبُهَيْنَ وَلَكُهُ مَنْ مُؤْمِنُ إِلَى النَّارِ وَاللَهُ يَنْعُوا إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذِيهِ وَبُهِ وَبُهِينَ عَلَيْهِ وَلِا لَمُعْرَفِهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ لَلْهُ وَلِينَا وَلَيْكِ يَنْعُلُونَ اللَّهُ وَلَا لَمُؤْمِنَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَمُؤمِنَ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَمُؤمِنَ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُومُ وَلَوْمُ وَلَا لَكُومُ وَلِكُومُ وَلِمُ لِللَّهُ وَلَا لِكُومُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لَكُومُ وَلَوْلَا لَلْمُومُ وَلَا لِللَّهُ وَلَوْمُ لَكُومُ وَلِمُومُ وَلَا لَمُ وَلِمُومُ وَلِمُ لَوْمُ وَلَا لَكُومُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَكُومُ وَلَوا لَلْمُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَلْمُؤْمُ وَاللَّهُولُومُ وَاللَّهُ وَلَالِمُومُ وَلَاللَّهُومُ وَاللَّهُ وَلَالِمُوا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالْمُولُومُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِمُوا لِلللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَلْمُؤْمِلُومُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالْمُوا لِللللّلِكُومُ وَلِللللْمُؤْمُومُ وَلِلْمُؤْمِلُومُ وَلِلْمُؤْمِلِكُومُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِكُومُ الللللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِلْمُؤْمُ وَلِلْمُؤْمُ وَلِلْمُؤْمِلِكُومُ وَلِلْمُؤْمُ وَلِلْمُؤْمُ وَلِلْمُؤْمِلِكُومُ وَلَاللَّهُ وَلِلْمُؤْمُ وَلِلْمُؤْمُ وَلِلْمُؤْمُومُ وَلِلْمُؤْمُ وَلِلْمُؤْمُ وَلِلْلِكُومُ وَلَواللَّ

لًا يُوَاحِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِو فِي ٱلْيَعَيِكُمْ وَلَكِن يُوَاحِدُكُم مِنا كَسَبَتْ قُلُويُكُمُّ وَاللّه عَفُورُ حَلِيمٌ ۖ لَلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ ارْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيتُهُ ۖ

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّرُكَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِينَةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى الْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَى الْمَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرْجُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَى عَلَىكُمْ فِي مَا فَعَلْتَ مَتَعًا بِالْمَعْرُوبُ وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ اللّهُ وَاللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ النَّهُ اللهُ تَدَايَدُمُ بِدَيْنِ إِنَّ أَحَلِ مُسَكَّى فَاحْتُبُوهُ وَلِيَكُثِ بَيْنَكُمْ كَانِبُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَلِيُهُ عِلَيْهِ اللّهُ وَلِيُهُ عِلَيْهِ اللّهُ وَلِيُهُ عِلَيْهِ اللّهَ وَلِيُهُ عِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ ا

### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

رُيِّنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَكَةِ وَالْبَـٰيِنَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِشَكَةِ وَالْخَـٰيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْفَكِيرِ وَالْحَكَرِثِ ذَلِكَ مَنْكُمُ الْحَكِيرَةِ الدُّنِيُّ وَاللَّهُ عِندَهُ مُسْنُ الْمَعَابِ ﴿

هَلَمُا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَاقَدُ أَعْلَرُ بِمَا وَضَعَتْ وَلِيْسَ الذَّكُو كَالْأَنْنَ وَإِنِّي سَتَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنَّ أُعِيدُهَا

#### بِكَ وَذُرِيْتُهَا مِنَ الشَّيْطَينِ الرَّجِيمِ ١

فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَقْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِيلِمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَشِيَآءَنَا وَشِيَآءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّةً نَبْتَهِنْ فَنَجْعَكُ لَمْنَتَ اللّهِ عَلَى ٱلكِنْهِينَ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْعَالِمِينَ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّةً

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِى لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَلِيلِ مِنكُم مِن ذَكْرِ أَوْ أَنْئَ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضُ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن ويَدوهِمْ وَأُودُوا فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكَفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْظِنَهُمْ جَنَّلَتِ تَجْدِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَادُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ النَّوَابِ ﴿

### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

يُكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَمِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَانَةُ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي شَنَاتُونَ بِدِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞

رَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا لُقَسِطُوا فِي الْيَنَهَىٰ فَانكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاَءِ مَثْنَى وَلُلَكَ وَرُئِكُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نَمْلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ مَنْ اللَّهَ عَلَيْهُ وَمَاتُواْ النِّسَاةَ صَدُقَتِهِنَ غِلْةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا مُكُونُهُ مَتِيَّا مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَاتُوا عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ

لِّلِرَجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ثَرُكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرَبُونَ وَلِلِنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا قَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرُبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌ نَصِيبًا مُّفْرُوضًا ۞

يُوسِيكُو اللّهُ فِي أَوْلِدِكُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَفِلِ الأُنكَيْنُ فَإِن كُنَ نِسَالُهُ فَوْقَ الْمُنكَيْنِ فَلَهُنَ ثُلْنَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَحِدِ مِنْهُمَا السُّلُسُ مِنَا تَرَكُ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَدِقْهُم وَوَيَعُهُم اللّهُ مُن اللّهُ وَلَا يَعْدِ وَصِيتَةٍ يُوسِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ مَا بَاقُوكُم وَأَبْنَا وَلَمُ اللّهُ مُن يَعْدِ وَصِيتَةٍ يُوسِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ مَا بَاقُوكُم وَأَبْنَا وَلَمُ اللّهُ مِن بَعْدِ وَصِيتَةٍ يُوسِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ مَا اللّهُ كُن عَلِيمًا حَكِيمًا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ وَلَلّهُ عَلِيمٌ وَلَدُ فَلَكُمُ الرّبُعُ مِنَا تَرَكُنُ مِن اللّهُ وَلَكُمْ وَلَدُ فَلَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَلَكُمْ وَلَدُ اللّهُ وَلَكُمْ وَلَدُّ فَلِي مَن اللّهُ وَلَكُمْ وَلَدُ فَلَا مَا اللّهُ مَن اللّهُ وَلَكُمْ وَلَدُ فَلَا مَا مُؤْلِدُ وَلَا اللّهُ مُن اللّهُ وَلَكُمْ وَلَدُ اللّهُ مُن اللّهُ وَلَكُمْ وَلَدُ اللّهُ مُن اللّهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُ مَن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَلَى اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُن اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ فَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ

وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَنْحِشَةَ مِن نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِمُوا عَلَيْهِنَ أَرَبْعَةً مِن شَهِدُوا فَأَسْكُومُنَ فِ الْبُكُوتِ حَقَّ يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَمُنَ سَهِيلًا ﴿ وَالْدَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَغَاذُولُهُمَّأَ فَإِن ثَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ قَوَّابًا رَجِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِبُوا النِّسَآءَ كَرُفَّا وَلَا تَمْشُلُوهُنَ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ مَانَيْشُوهُنَ إِلَا أَن يَأْتِينَ بِهَنجِشَةِ تُبَيِّنَةً وَعَاشُرُهُنَ بِالْمَعْرُونِ فَإِن كَرِهْمُنُوهُنَ فَمَسَىٰ آن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْمَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْدُرُا اللهِ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْتِبْدَالَ زَفْع مَكَاكَ زَفْع وَمَانَيْشُدْ إِحْدَنْهُنَ قِنطَازًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَكِينًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَلَا تَنْمَنَوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ. بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ لِلرِّجَالِ نَصِيتُ مِمَّا اَكْنَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيتُ تِمَّا اكْنَسَبُنُ وَسْعَلُوا اللّه مِن فَضَـلِهُۦ إِنَّ اللّهَ كَانِكَ بِكُلِّي شَقءٍ عَلِيمًا ﷺ

الرِّبَالُ قَوَّمُوكَ عَلَى النِّسَاءَ بِمَا فَطْمَكُلُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنَ أَمْوَلِهِمْ فَالْفَكَلِخَتُ قَانِنَتُ مَا كَالْفَكُمُ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنَ أَمْوَلِهِمْ فَالْفَكِحَتُ عَانِنَاتُ اللَّهُ عَاقُونَ نَشُورَهُنَ فَطُوهُ وَالْمُجُورُوهُنَ فِي الْمَصْنَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطْمَنَكُمْ مَخْطَلُتُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَطْمَنَكُمْ فَلَا بَعْدُوا عَلَيْهِمَا فَآبَعَتُوا حَكُمًا مِنَ أَطْهِمُ وَلَا خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَآبَعَتُوا حَكُمًا مِنَ أَطْهِمُ وَمَن عَلِيمًا خَبِيرًا عَلَيْهُمُ إِن اللَّهُ عَلَيْهُمَا مِن يُولِدًا إِصْلَامًا يُوقِيقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَ أَنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمًا خَبِيرًا عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا أَنْ عَلِيمًا عَلَيْهُمْ إِلَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُنْكُمُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمُ

وَمَا لَكُرَ لَا لُقَنِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالسَّتَغَفَيْفِينَ مِنَ الْإِبَالِ وَالنِّسَلَةِ وَالْوِلَذِنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ الظّالِمِ ٱهْلُهَا وَآجْمَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِمَنَا وَاجْمَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ۞

إِنَّ الَّذِينَ تَوَنَّمُهُمُ الْمَلَتِهِكُمُ طَالِعِيَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضُ قَالُوا أَلَمَ تَكُنُ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةً فَهُمَاجِوا فِيهَا فَأُولَتِكَ مَاْوَلُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَلَقْتَ مَسِيرًا ۞ إِلّا السُنْضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَبْتَدُونَ سَبِيلًا ۞ فَأُولَتِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ اللّهُ عَنْوًا ضَعُورًا ۞

وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْعَمَلِحُتِ مِن ذَكِيمٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقْيَرًا ﴿
وَبَسْتَغَمُونَكَ فِي النِسَآءُ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُمُثَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْجَنْدِ فِي يَسْمَى النِسَآءِ الَّذِي لَا تُؤَوُنَهُنَ مَا كُيْبَ لَهُنَّ وَرَعْتُهُوا فِي اللّهِ اللّهِ وَمَا تَقْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ كَيْبُ لَهُنَّ وَرَعْتُهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَأَن تَعُومُوا لِلْبَتَنَى بِالْفِسُولُ وَمَا تَقْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهُ كَانَ بِهِ. عَلِيمًا إِن الرَّأَةُ خَافَتُ مِن بَعْلِهَا أَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُمَاحًا عَلَيْهِما أَن يُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ مُلِكًا مُسْلَمًا وَاللّهُ عَلَى مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي تُعْمِينُوا وَتَغَلُّوا فَإِلَى اللّهُ عَلَى بِمَا اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي مُعْمِيلًا أَن يُعْلِمُوا وَلَا مُؤْمِنًا وَلَا مُعْمَلُونَ خَيْرًا وَلَا مُعْلِمُوا وَلَا مُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُما مُلْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَو حَرَصَتُمُ فَلَا تَعِيمُوا حَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَمِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُرَالًا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلَا مُؤْمِلًا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّ

#### حَرِيمًا ١

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلْكَاةُ إِنِ امْرُهُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ, أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَّ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلْتَانِ مِمَّا زَلَةً وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّبَالًا وَيِسَانَهُ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْكِيَنُ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ مَنَ نَضِلُوا وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿

### من سُورة المَائدة رقم (٥):

ٱلْيَوْمَ أُمِلَ لَكُمُّ ٱلطَّيِبَكَ ۚ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ حِلُّ لَكُرُّ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَمَّمَّ وَٱلْمُصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ اللَّهِينَاتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ اللَّهِينَانِ وَمَن يَكُفُرَ وَالْإِينَانِ اللَّهِينَ وَلَا مُتَّخِذِيَ أَخْدَانٍّ وَمَن يَكُفُرَ وَالإِينَانِ وَلَا مُتَخِذِيَ أَخْدَانٍ وَمَن يَكُفُرَ وَالإِينَانِ فَقَدَ حَبِطَ عَمَلُمُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِزَةِ مِنَ لَلْتَسِينَ ۞

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

قُلَ إِن كَانَ ءَابَآؤَكُمْ وَأَثِنَاؤُكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ وَأَوْبَكُمْ وَعَثِيرَثُكُمْ وَأَمْوَلُ الْفَنَوْنُمُهَا وَبَحَدَرُهُ غَضُونَ كَسَادَهَا وَمَسَلَكِنُ تَرْضُونَهَا آخَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ. وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. فَفَرَبَّمُوا حَتَى يَأْقِتَ اللّهُ بِأَمْرِهِ. وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَنْسِقِينَ اللّهِ

الْمُتَنفِقُونَ وَالْمُتَنفِقَتُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضٍ بَأْمُرُوكَ بِالْمُنكِرِ وَبَنْهَوْك عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْمِضُونَ أَيْدِيَهُمُ نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُتَنفِقِينَ هُمُ الْفَسِقُونَ اللهِ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَشَهُمُ أَوْلِيَالُهُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَمْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤَوَّرُنَ اللَّهُ وَيُلَوَّوَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيدٌ حَكِيمٌ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ جَنَّتِ جَرِّي وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ جَنَّتِ جَرِّي وَعَدَ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ جَنَّتِ جَرِّي وَعَنَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَبِهَا وَمُسَكِنَ مَلْتِهَةً فِي جَنَّتِ عَدَّذٍ وَرَضُونٌ مِنَ اللهِ أَصَالِمَ وَالْمَوْرُ اللهُ هُو الْمُؤْرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ هُو الْمُؤْرُ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

وَقَالَ الْمَلِكُ انْثُونِ بِهِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَكَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي فَطَعْنَ اَيْدِيهُنَّ إِذَ رَوَدَئُنَ بُوسُفَ عَن نَقْسِيْدٍ قُلْرَ حَشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوّةٍ قَالَتِ مِكَلِيهِنَ عَلَيْهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوّةٍ قَالَتِ مَرَاتُ الْعَرْبِيزِ الْفَن حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَوَدَنْهُم عَن نَقْسِهِ. وَإِنّهُ لِينَ الصَّدِفِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْحَقُ أَنَا رَوَدَنْهُم عَن نَقْسِهِ. وَإِنّهُ لِينَ الصَّدِفِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

حَنَّتُ عَدْنِ يَنْظُوْنَا وَمَن صَلَحَ مِنْ مَانَايِمِمْ وَلَنَوَجِهِمْ وَنُورَتَيْمِ ۚ وَالْمَلَتِكُةُ بِدَخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ اللل

### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَيَحْمَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَتِ سُبْحَنَاتُمْ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَمَدُهُم إِلَّانَيْنَ ظُلَ وَجَهُمُ مُسْتَوَنًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ وَيَعْمَلُونَ لِيهُ الْمُرْتِينَ الْفَوْرِ مِن شُوَّهِ مَا يَشْتُرُ بِيدًّ أَيْشِيكُمُ عَلَى هُوبِ أَدْ يَدُشُمُ فِي النَّرَابُ أَلَا سَاتَه مَا يَخْكُنُونَ ﴿ وَهُو كَظِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الطَيْبَنَتُ أَنْوَالِمُ وَمُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الطَيْبَنَتُ أَنْوَالُهُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَنْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَفَكُمْ مِنَ الطَيْبَنَتُ أَفَيَالْبَطِلِ يُوْمِئُونَ وَيَشْتَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾

مَنْ عَمِلَ صَلِيمًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَتُحْيِيَنَامُ حَيَوْةً طَيِّمَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

## من سُورة الاسراء رقم (١٧):

ٱقَاصَنَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْهَيِنَ وَأَغَّذَ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنْنَا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا

## من سُورة النُّور رقم (٢٤):

النَّائِيَةُ وَالنَّالِ مَا مَبِلُوا كُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا مِلْفَةَ جَلَدُّقِ وَلَا تَأْخُلُكُمْ جِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُمُّمُ تُؤْمُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِيْرِ وَلِيْنَهُدُ عَلَابُهُمَا طَآلِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ النَّالِينَ لَا يَنكِحُ إِلَّا رَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِمُهُمَّ إِلَّا رَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِمُهُمَّ إِلَّا وَلَهُ مَشْرِكُمُ وَالْمَنْ فَيَ الشَّوْمِينِينَ ۞ وَاللَّذِينَ بَرَّمُونَ الشَّحْمَتَذَتِ ثُمَّ لَوْ بِأَوْمِينَ شُهُلَاءً مُنْ مَنْهِدَةً وَلَا يَقْبَلُوا لَمُمْ شَهَدَةً وَلَا يَقْبَلُوا لَمُمْ مُنْهُدَةً وَالنِّهِ فَعَلَى الْمُعْمَدِينَ ﴾ والله وا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُمْ شُهَدَاتُهُ إِلَّا أَنْشُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِأَلَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الْطَحَدِهِينَ ۞ وَالْخَلِيسَةُ أَنَّ لَمْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِيبِنَ ۞ وَيَبْرَقُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن قَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الْكَذِيبِ ۞ وَلَلْفَنْهِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الْصَدِيبِينَ ۞

وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَغَضُضَنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا بُندِينَ دِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضَرِيْنَ بِخُمُوهِنَّ ظَلَ جُمُومِيْنَ وَلَا يَبْدِينَ وَيَنْتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولِتِهِنَّ أَوْ مَانَاتِهِمِ أَوْ مَانَاتِهِمِ أَوْ مَانَاتِهِمِ أَوْ أَنْكَاتُهِمِ أَوْ أَنْكَاتُهِمِ أَوْ أَنْكَاتُهِمِ أَوْ أَنْكَاتُهِمِ أَوْ أَنْكَاتُهُمْ أَوْ النَّيْعِينِ عَيْدٍ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ الْمُؤْرِيْهِنَّ أَوْ يَسَآلِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَنْبَتُهُنَّ أَوِ النَّيْعِينِ عَنْ وَيُولِيَهِ أَلْوَلِيهِ أَوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الْمُؤْمِدِينَ وَلَا يَضَوِينَ بِأَنْكُلِهِمَ لَا لِمُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن وَيَلْتِهِنَّ وَتُولِيَّ الْمُسَالِّةِ وَلَا يَضَرِينَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمُ مَا يَخْفِينَ مِن وَيِلْتِهِنَّ وَتُولِيَا إِلَى اللّهِ جَيِمًا أَنْهُ مَا كُنْ الْمُونِ لَمَاكُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَولِهِ اللّهِ اللّهُ وَلَولُولًا اللّهُ اللّهُ وَلَولُولًا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولِيَ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَضَرِينَ بِأَنْكُلِهِمْ لَا لَذِيكُ مَنْ وَيُولِتُهِمُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَولُولُولُ اللّهِ وَيُولِي اللّهُ اللّهُ مَلْهُ مِنْ اللّهُ مُنْفِينَ مِن وَيُلِيقِينَ وَلَا مَلْهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَمُولِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ مِنْ وَلَا مَلْمُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللّ

وَلِيَسْتَغَفِفِ اللَّذِنَ لِا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَقَى يُغْنِيَهُمُ اللّهُ مِن فَضَادٍ وَالَّذِنَ يَبْغُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلَيْتُمْ فِيمِ خَيْراً وَمَاتُوهُم مِن مَالِ اللّهِ ٱلّذِي مَاتَئكُمُ وَلَا تُكْرِهُوا نَبَنَيْكُمْ عَلَى ٱلْبِنَالَةِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصُّنَا لِنَبَغُوا عَرَضَ ٱلْمَيْوَةِ اللّهَ مِن مَالِ اللّهِ ٱلّذِينَ مَاتَئكُمُ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَبَنِيكُمْ عَلَى ٱلْبِنَالَةِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصُّنَا لِنَبَغُوا عَرَضَ ٱلْمَيْوَةِ اللّهُ مَن يُكُرِهُهُنَ فَإِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِمِهِنَ غَفُولٌ زَحِيدٌ ﴿ ﴾ اللّهُ وَاللّهُ مَن يُكْرِهُهُنَ فَإِنَّ اللّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَهِمِهِنَ غَفُولٌ زَحِيدٌ ﴾

وَٱلْفَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِسَكَآءِ ٱلَّذِي لَا يَرْجُونَ يَكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاعٌ أَن يَضَعْنَ شِيَابَهُنَ غَيْرَ مُتَنَزِخَتِ بِزِيسَةٌ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَكِيعٌ عَلِيثٌ ۞

### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِمَلِئِنَا شُـرَّةَ أَغْيُرِ وَأَجْمَلَنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ١٠٠٠

### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُونَ مِنَ ٱلْمُعْلِمِينَ إِنَّ وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُرِّ رَبُّكُمْ مِنْ أَزَوْجِكُمْ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُورَ عَن الْمُعْرَانِ مِن المُعْلِمِينَ

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

وَمِنْ مَايَنِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْفَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَيَحْمَلُ بَيْنَكُم مُوَدَّةُ وَرَجْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكُرُونَ ﷺ

## من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهَنَّا عَلَى وَهِنِ وَفِصَالُهُمْ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ۗ

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. وَمَا جَعَلَ أَزْفَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَشَهَتِكُزُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَنْنَاءَكُمُّ

# ذَاكُمْ مَرَاكُمْ مِأْفَرُوكُمْ وَاللَّهُ مِ**تُولُ الْحَقِّ وَلُمُ** مَهْدِى السَّكِيلَ ۞

النِّيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِينِ مِنْ أَنْفُسِيمٌ وَأَزْفُهُمُ أَمْمَنْهُمُ وَأُولُوا الأَرْعَارِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّوْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

يَتَأَيُّا النِّيْ فَل لِآوَنِيكَ إِن كُنْنَ ثُرِهْ النَّيْ وَلِينَهَا فَمَالَيْ أَشَافَكُنَ وَاسْتِعْكُنَ وَاسْتِعْكُنَ وَلِينَهَا النِّيْ مَن بَاْتِ كُنْنَ ثُرُونَ اللهَ وَيَسُولُمُ وَالدَّارَ الْتَجْرَةُ وَلَيْ اللهُ آعَدُ اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ فَي وَمَن يَقْتُ مِنكُنَّ لِيهِ وَمَسَلَمُ مُنْيِتُ وَيُعْتَدُنا لَمَا رَبَّعُ وَكَالَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ فَي وَمَن يَقْتُ مِنكُنَّ لِيهِ وَرَسُولُهِ وَيَسْتُمْ النَّهِ الْمَهَا أَمْرَعُا مَرَيْقِ وَأَعْتَدُنا لَمَا رَبَّعُ وَكُونَ وَلِينَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيَسْتُمُ النَّهِ وَيَسْتُمُ النَّهِ وَيَوْلَ وَالْمَنْ وَلَا مَرْمُونُوا ﴿ وَاللهِ مَنْفَعُ النَّهِ وَاللهِ وَيَعْمَى النَّهِ وَالْمَنْ وَلَا مَرْمُونَا ﴾ وقرن في بيمونيكُن وَلا تَبْرَقُ مِن اللهِ اللهِ وَالْمَنْ وَلا تَبْرَقُ مِن اللهِ وَالْمَنْ وَلا تَبْرَقُ وَاللهِ وَللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَال

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا نَكَحْمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَ مِن قَبِلِ أَن نَتَسُوهُ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عِنَو تَعَدُّوبُهُا الْمَيْ وَيَاتِ عَبِلا فَ يَتَاتِ عَبَلا فَي يَتَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ النِّي مَاجَن مَعَك وَلَمَانُ مُؤْمِنةً إِن أَنَاقَ اللَّهُ عَلَيْك اللَّهِ عَاجَن مَعَك وَلَمَانًا اللَّهِ وَيَنَاتِ عَلَيْك النِّي مَا اللَّهُ عَلَيْك وَيَنَاتِ عَبِلا فَي وَمَناتِ عَلَيْك وَبَنَاتِ عَلَيْك وَبَنَاتِ عَلَيْك وَيَنَاتِ عَلَيْك اللَّهِ عَلَيْك اللَّهِ عَلَيْك اللَّهُ عَلَيْك اللَّه عَلَيْك اللَّه عَلَيْك اللَّه عَلَيْك اللَّه عَلَيْك اللَّه عَلَيْك اللَّه عَلَيْك مَن اللَّهُ عَلَيْك مَن اللَّه عَلَيْك مَن اللَّه عَلْم الله عَلَيْك مَن اللَّه عَلِيم الله عَلِيم الله عَلَيْك مَن الله عَلْم الله عَلَيْك مَن الله عَلَيْك مَن الله عَلْم الله عَلَيْك مَن الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَيْك مَن الله عَلَيْك مَن الله عَلَيْل الله عَلَيْك مَن الله عَلَيْك مَن الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله الله عَلَى الله الله عَلَيْك مَن الله عَلْم الله عَلَيْك مَن الله عَلْم الله عَلَى الله الله عَلَيْك مَن الله عَلَيْك مَن الله عَلَيْل الله عَلَيْك مَن الله عَلَيْل الله عَلَيْك مَن الله عَلَيْل الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْل الله عَلَى الله عَلَيْل الله عَلَيْل الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَيْل الله عَلَيْل الله عَلَيْل الله عَلَيْل الله عَلَى الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلْم الله عَلْمُ الله عَلْم الله عَلْمُ الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله الله عَلْم الله عَلْم الله الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله الله

لًا جُنَاحَ عَلَيْنَ فِي ءَابَآيِهِنَ وَلَا ٱبْنَآبِهِنَ وَلَا إِخْرَئِينَ وَلَا أَبْنَاهِ إِخْرَئِينَ وَلَا أَبْنَاءٍ أَخَوْتِهِنَ وَلَا أَبْنَاءٍ أَخَوْتِهِنَ وَلَا يَسَآبِهِنَ وَلَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُنُّ وَآتَفِينَ اللَّهُ إِنِّكَ اللَّهَ كَاكَ عَلَى كُلِّي فَنْءِ شَهِيلًا ۞ أَيْمُنْهُنُّ وَآتَفِينَ اللَّهُ إِنِّكَ اللَّهَ كَاكَ عَلَى كُلِّي فَنْءِ شَهِيلًا ۞

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

أَصْطَعْنَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ اَلأَنْهَدِ فَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أَمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمُنتِ ثَلَاثُ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلَكِّ لَآ إِلَهَ إِلّا هُوِّ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ﴿ ﴾

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

رَبُّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَنَّهُمْ وَمَن مَكَلَحٌ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرْتِنَتِهِمْ إِلَّكَ أَنَ الْعَزِيرُ الْحَكِيدُ ﴾ الْحَكِيدُ ﴾ الْحَكِيدُ ﴾

مَنْ عَمِلَ سَيِقَةً فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَكِلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْفَ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ لَلْمَنَّةُ يُزْنُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

### من سُورة فُصّلَت رقم (٤١):

إِلَيْهِ بُرُدُ عِلَمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا نَضَعُ إِلَا بِعِلْمِهِ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ
 أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا مَاذَنَكَ مَا مِنَا مِن شَهِيدِ

### من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجَا وَمِنَ ٱلأَنْعَامِ أَزْوَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيَّ الْمُوَالِمُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ وهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

يَّهِ مُلكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ يَعْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهُبُ لِمَن بَشَآهُ إِنَكَا وَبَهَبُ لِمَن بَشَآهُ الذَّكُورَ ﴿ أَوْ يُرَوِجُهُمْ الْأَوْلُ وَاللَّهُ الذَّكُورَ ﴿ أَوْ يُرَوِجُهُمْ الْأَوْلُ وَإِنْكَأَ وَيَعْمَلُ مَن يَشَآهُ عَفِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ فَلِيرٌ ﴾ ﴿ وَكُونُ وَإِنْكَأْ وَإِنْكَأْ وَيَعْمَلُ مَن يَشَآهُ عَفِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ فَلِيرٌ ﴾

#### من سُورة الزُّخْرُف رقم (٤٣):

آمِ اَشَّمَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِرَ اَحَدُهُم بِمَا مَثَرَبَ لِلرَّمْنِ مَثَلَا ظُلَّ وَجَهُمُ مُسَوَدًا وَهُوَ فِ الْحِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ وَجَمَلُوا الْمَلَتِهِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّمَنِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴾ الرَّمْنِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴾

الْحُلُوا الْجَنَّةَ الْتُدُ وَالْوَجْكُرُ مُحْبُرُونَ اللَّهِ

### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَىٰنَ بِوَلِدَيْدِ إِحْسَنَنَا حَلَدَهُ أَمْثُمُ كُرْهُمَا وَوَضَعَنْهُ كُرُهُمَّا وَحَمَلُمُ وَفِعَمَلُمُ فَلِنَوْنَ شَهْرًا حَقَّى إِذَا بَلَغَ أَشَدُو وَلِلَقَ وَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْتَ اللَّهِ أَنْهَدَتُ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِيحًا تَرْضَنَهُ وَأَصْلِحَ لِى فِي الرَّبِينِ مِن السَّلِينَ فَي السَّلِينَ فَيْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُولِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُولِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

فَأَعْلَرَ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لِذَلِكِ وَلِلْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَاللّهُ بَعْلَمُ مُتَفَلَّكُمْ وَمُنْوَنَكُمْ اللَّهِ

### من سُورة الفَتح رقم (٤٨):

لِيُنْظِلُ النَّوْمِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّنَتِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهُرُ خَلِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِبَ المُتَنفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْمِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ الظَّآذِينَ باللّهِ ظَنَ السَّوَةُ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوَةُ وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلِمُنْهُمْ وَأَمَدٌ لَهُمْ جَهَنَدٌ وَسَادَتَ مَصِيرًا ۞

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَادِ وَالْهَدَى مَعْكُونًا أَن يَبْلُغَ مَجِلَةً وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُؤْمِنَاتُ مُّوْمِنَاتُ لَّا لَذِينَ لَلْمُوهُمْ أَن تَطَنُّوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ يَنْهُد مَّعَزَةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ لَيُدِّخِلَ اللّهِ فِي رَحْمَتِهِ. مَن يَشَاأَةً لَوْ تَـزَيَّلُوا لَمَذَبْنَا الَّذِينَ كَشَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا اللّهِمَا ﷺ كَثَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا اللّهِمَا ﷺ

#### من سُورة الحُجُرَات رقم (٤٩):

يَّنَايُّهُا الَّذِينَ ،امَنُوا لَا يَسْخَرْ فَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يِسَانَّهُ مِن يَسْتَهُ مَنَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يِسَانَّهُ مِن يَبْتُ مَا الطَّالِمُونَ الْمَا لَمُسُونُ بَعْدَ الْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَبْتُ مَا وَلَيْتِكَ مُمُ الطَّالِمُونَ اللهِ يَلْمُ لَلْمُ الطَّالِمُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ الطَّالِمُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ الطَّالِمُونَ اللهُ عَلِيمُ الطَّالُمُ مِن ذَكْرٍ وَالْمَنْيُ وَجَعَلْنَكُمْ شَعُونًا وَقَدَالُمْ إِنَّ اللهُ عَلِيمُ الطَّالِمُ اللهُ عَلِيمُ المَّاسِمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ مِن ذَكْرٍ وَالْمَنْيُ وَجَعَلْنَكُمْ شَعُونًا وَقَدَالِهُ اللهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللل

# من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

أَمْ لَهُ الْبَنَتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ٢

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

#### الكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْيَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسْتُونَ ٱلْلَتَهِكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأَثْنَى اللَّهِ

اَلَذِينَ يَمْتَنِبُونَ كَبْتَهِرَ الْإِنْدِ وَالْفَوْدِ مِنَ اللَّمَٰ إِذَ رَبُّكَ وَبِيعُ الْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَا بِكُرْ إِذَ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ وَإِذَ أَنشُرُ آجِنَةٌ فِي بُطُونِ أَمْهَنِيكُمْ فَلَا تُرْكُواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَا بِمَنِ اتَّقَيّ شَ

رَأَتُمْ خَلَقَ الزَّرْجَيْنِ الذُّكُرُ وَالأُمْنَى ۞ بِن ثُلْغَةٍ إِنَا ثُمَّنَى ۞

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَتِ يَسْمَىٰ فُورُهُم بَيْنَ ٱلِيهِمْ وَبِأَيْسَهِم بُشْرَنكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَتُ تَجْرِى مِن غَيْبَا ٱلأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَأَ دَلِكَ هُوَ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقُتُ لِلَّذِينَ مَاسُؤُ ٱنظُرُونَا تَقْنَيْسَ مِن فُورِكُمْ قِبَلَ ٱرْجِعُوا وَرَاتَكُمْ فَٱلْتَيسُوا فُولًا فَشُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَلْمُ بَابِنَ بَلِيْنَهُ فِيهِ ٱلرَّحَمَةُ وَطَلِهِرُمُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُعَامِمُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ الْمَا

إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَتِ وَأَقْضُوا ٱللَّهَ فَرْضًا حَسَنًا يُعْدَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيدٌ ١

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

قَدْ سَيعَ اللَّهُ قُولَ الَّتِي جُمَيلُكَ فِي رَوْجِهَا وَتَفْتَكِنَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَسْمَ غَاوُرُكُمُّ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن فِسَامِهُمْ إِلَّا اللَّي وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِلْقُولُونَ مُسْكُرًا مِن الْقُولِ وَرُولاً وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهِمُ مَن فِسَامِهُمْ أَن اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِهُ اللَّهِ وَلَدُنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِلْعُلُونَ مُسْكِرًا مِن اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

يَّاتُهُا الَّذِينَ ءَامُنُوا إِذَا جَاهَكُمُ المُثْوِينَتُ مُهَجِرَتِ فَامَتَحِثُومُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِالِينِيِنِّ فَإِنْ عَلِمْتُمُومُنَ مُؤْمِنُونَ فَلَا تَجْوَمُنَ إِلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَكِحُومُنَ إِذَا عَالَيْتُمُومُنَ أَجُورُهُنَ وَلا الكُفَارِ لا مُن حِلُومُ مَا أَنفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَكِحُومُنَ إِذَا عَالَيْتُمُومُنَ أَجُورُهُنَ وَلا عَنكُم اللهِ يَعْمَمُ بِينكُمْ وَاللهَ عَلِيمُ حَكِمُ إِنَا عَالَمُونِ وَمَعْلُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا وَلِا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَاللهَ عَلِيمُ حَكِمُ أَنفُوا مَن اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

#### من سُورة التَّفَابُن رقم (٦٤):

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَى ءَامَثُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاخْذَرُوهُمْ وَإِن تَمْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ

#### اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١

### من سُورة الطَّلاق رقم (٦٥):

يَنْجُنَا النِّيُ إِذَا طَلَقَتُكُمُ النِّسَاتُهُ فَطَلِقُوهُنَ لِمِدَّيْهِنَ وَأَحْسُوا المِدَةٌ وَالنَّهُوا اللّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِهُمُنَ مِنْ الْمَوْمُنَ إِلَّهُ وَمَن يَنْعَدَ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَكُمْ لَا تَدْرِى لَمَلَ اللّهَ يَخْرُونَ إِلّا أَن يَأْتِينَ بِعَنْجِشَةِ شُبَيْتُمْ وَبَلْكُ عُدُودُ اللّهِ وَالْبَوْمِ الْوَهُونَ بِمَعْرُونٍ وَالشّهِدُوا ذَوَى عَدّلِ يَنكُو وَأَتِيمُوا الشّهَدَةَ لِللّهُ اللّهُ يَكُمُ اللّهُ يَكُمُ وَالْبَيْدِ الْآلِحَيْ وَمَن يَنْقِ اللّهَ يَجْلُ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ وَلَا يَعْمُ وَلَيْقُولُ عَلَى اللّهِ فَلُو حَسْبُهُ إِلَّا إِلَيْ اللّهُ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ وَلَا لَهُ اللّهُ لِكُلّ مَن يَنْقِ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ وَلَا يَعْمُ اللّهُ لِكُلّ مَن يَنْقِ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ وَلَا يَعْمُ اللّهُ لِكُلّ مَن يَنْقِ اللّهُ يَكُولُونَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ ا

### من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

يَئَائِمُّا النَّيُّ لِدَ ثَحْرَةُ مَا أَحَلَ اللَّهُ اللَّ تَبْنِي مَرْمَاتَ أَنْوَجِكُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ فَدَ فَرْضَ اللَّهُ لَكُو يَجِلَةُ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِكُو وَهُو اللَّهِ عَلَيْهِ عَرَقَ بَسْطَهُ مَوْلِكُو وَهُو الْطَهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَقَ بَسْطَهُ وَلَيْكُو وَهُو اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ بَسْطَهُ وَلَيْعُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعَلِيْمُ اللَّ

### من سُورة المعَارج رقم (٧٠):

وَالَّذِينَ هُمْ لِلْوُجِهِمْ حَنِظُونَ ﴿ إِلَّا ظُلَّ أَنْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَنِنَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَنِ ٱبْغَنَ وَلَهُ وَالِكَ مَأُولَةٍكَ هُمُ ٱلْمَادُونَ ۞

## من سُورة نُوح رقم (٧١):

زَتِ آغْفِتْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْنِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ الظَّلِيلِينَ إِلَّا بَارًّا ﴿

## من سُورة القِيَامَة رقم (٧٥):

فَسَلَ بِنَهُ الزَّوْبَيْنِ الذَّكَرُ وَاللَّهُ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّكُو وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

إِنَّ الَّذِينَ مَنْتُوا اللَّوْمِينِينَ وَاللَّوْمِنَاتِ ثُمَّ لَدَ بَتُولُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ٢

من سُورة الليل رقم (٩٢):

## الفصل السادس

# ألحيوان

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرِّحَيْدِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَخِي أَن يَضْرِبَ مَشَلًا مَّا بَعُوضَةُ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ مَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَلَهُ الْحَقُ مِن رَبِهِمَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفُوا فَيَعْلُمُونَ أَلَهُ الْحَقُ مِن رَبِهِمَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَعَرُوا فَيَعُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَنذَا مَشَلًا يُضِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ 
 إِلَّا الْفَنسِقِينَ شَنْ

وَطَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْفَكَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوَىُّ كُلُوا مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقْتَنَكُمُّ وَمَا طَلَمُونَا وَلَئِكِن كَافُوّا أَنفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ الْفَيْ وَالْكِن كَافُوّا أَنفُسَهُمْ

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنكُمْ فِي الشَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرَدَةً خَلْسِينَ ﴿

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلتَّكَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْشِلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَّنرِي فِي ٱلبَخْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَزْلَ اللهُ مِنَ الشَّكَآءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْجًا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلْإِنْجَ وَالشَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ الشَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآئِكَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿

أَدْ كَالَذِى مَثَرَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةً عَلَى عُهُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُتِي. هَدِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا قَامَاتَهُ اللَّهُ مِانَةً عَامِ ثُمَّ بَعْثَةً قَالَ حَمْ لَبِنْتُ قَالَ لِبَفْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمُ قَالَ بَل لِّبِشْتَكَ مِافَّةَ عَامِ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَةً وَانظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَعْمَلُكَ مَاكِمَةً لِلنَّامِثُ وَانظُرْ إِلَى الْمِظَامِ حَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ مَكُسُوهَا لَحْمَا فَلَمَا تَبَيِّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنْ اللَّهَ عَلَى حُمْلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّ

### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّكَآءِ وَالْبَـنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ اللَّمَسَوَمَةِ وَالْأَهْلَيرِ وَالْحَدْثُّ ذَلِكَ مَتَـكُمُ الْحَكَيْوةِ الدُّنْيَّ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَعَابِ ﷺ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

وَلَأْضِلَنَهُمْ وَلَأُمْنِيَنَهُمْ وَلَامُرَنَهُمْ فَلِيَبَقِكُنَّ مَاذَاكَ الْأَنْصَدِ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلِيُغَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَخِذِ الشَّيَطُلنَ وَلِأَمْرَانُهُمْ وَلَامُرَانُهُمْ وَلَامُرَانُهُمْ وَلَامُرَانُهُمْ وَلَامُرَانُهُمْ وَلَامُرَانُهُمْ وَلَامُرَانُهُمْ وَلَامُرَانُهُمْ وَلَامُرَانُهُمُ وَلَامُرَانُهُمْ وَلَامُرَانُهُمُ وَلَامُرَانُهُمُ وَلَامُرَانُهُمُ وَلَامُرَانُهُمُ وَلَامُرَانُهُمُ وَلَامُرَانُهُمُ وَلَامُونُ وَلَامُرُونُونَا وَلِمُعْرِقُونَ وَلَامُرَانُهُمُ وَلَامُرَانُهُمُ وَلَامُونُونَ وَلَامُرَانُهُمُ وَلَامُونُونُ وَاللّهُ وَلَامُونُونُ وَلَامُرَانُهُمُ وَلَامُونُونُ وَلَامُونُونُ وَاللّهُ وَلَامُ وَلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَامُونُونُ وَلَامُونُونُ وَاللّهُ وَلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَامُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَمُ لَا لَهُمُ وَلِلْكُونُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَامُ وَاللّهُ وَلَامُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَقُولُونُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلَالَالِكُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَالْكُونُ ولِكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ لِللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ لَاللّهُ وَلِمُ لِللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لِلللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْكُونُ لِلللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لَا لِلللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِمُ لِللللّهُ وَلَا لِمُؤْلِمُ لِلللّهُ وَلَالْكُونُ لِلللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ لَاللّهُ لَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَلِلْمُلْفُونُ لِلللّهُ وَلِمُ لِلللللّهُ وَلَالْمُواللّهُ لِللللّهُ وَلِمُ لِللللّهُ وَلِلْلِمُ لِلللللّهُ وَلِمُ ل

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَوْقُوا بِٱلْمُقُودُ أُحِلَتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلأَنْفَكِ إِلَّا مَا يُتَلَ عَلَيَكُمْ غَيْرَ نُحِلِي الصَّبَدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۖ إِنَّ اللّهَ يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ ۞

قُلْ هَلْ أَنْيَتْكُمْ بِشَرِ يَن ذَلِكَ مَنُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّمَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّلغُوتَ اُوْلَئِكَ شَرُّ مَكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَلَهِ السَّبِيلِ ۞

بَكَائِبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتُولَكُمُ اللَّهُ بِنَتِي مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ آيْدِيكُمْ وَرِمَاكُكُمُ لِيَمْلَرُ اللَّهُ مِنَ عَافَهُ بِالْغَيْبُ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمُ وَمَن قَلَلُمُ مِنكُم مُتَكِيدًا فَجَزَاتُ مِثْلُ مَا قَلُلُ مِن النَّعَدِ يَعْمُمُ بِهِد ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ مَدَيًا بَلِغَ الكَمْبَةِ أَوْ كَذَرَةً طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِدُ عَمَا اللّهُ عَلَيْمُ مِن اللّهُ مَن مَنكُم اللّهُ مَن اللّهُ مَن مَنكُم مَن اللّهُ مَن مُنكُم مَنكُم اللّهُ مَن اللّهُ مَن مُنكُم مَن اللّهُ مَن مُنكُم مَنكُم اللّهُ مَن مُنكُم وَلِلسّكَيَانَةً وَاللّهُ الذِي مِن النّه مُنكُم مَنكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن مُنكُم مَنكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ مُنكُم مَنكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن مُنكُم مَنكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ مُنكُم مَنكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن مُنكُم مَنكُم اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَن مُنكُم مَنكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن مُنكُم مَنكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ مُنكُم مَنكُم اللّهُ اللّهُ مَنْ مُنكُم مُنكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن مُنكُم مَنكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن مُنكُم مُنكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن مُنكُم مُنكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مَا جَمَلَ اللَّهُ مِنْ جَبِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَالِمِ وَلَكِكَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلكَذِبُّ وَٱكْثَرُهُمْ لَا يَتْقِلُونَ ﷺ

### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَمَا مِن دَآتِتُو فِي الأَرْضِ وَلَا طَلَيْمٍ يَطِيرُ عِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْمُ أَتَنَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن فَنَامُ ثُمُّ إِلَى دَيْهِمْ ﴾ يُعَمَّرُونَ ﷺ

وَجَمَلُوا يَبَهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ ٱلْحَدَرِثِ وَٱلأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَلَذَا يِنَهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلَذَا لِشُرَكَآبِنَا فَمَا كَانَ لِللهِ عِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا كَانَ لِلهُ فَهُو بَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَاءً مَا بَعْكُنُونَ اللهُ اللهُ شَرَكَآبِهِمْ سَاءً مَا بَعْكُنُونَ اللهُ الل

وَقَالُواْ هَلَاهِ: أَنْفَكُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَظْفَمُهُمَا إِلَّا مَن لَشَآة بِرَغْمِهِمْ وَأَنْفَكُ خُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْفَكُ لَا يَذْكُرُونَ

آسَمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ٱنْذِرَآةً عَلَيْهُ سَبَغِرِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَقَـالُواْ مَا فِ بُعُلُونِ هَمَادِهِ ٱلْأَفْمَامِ خَالِصَــَةُ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ ٱزْوَبَجِنَا ۚ وَإِن يَكُن مَيْسَلَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَانًا سَيَغِرِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ ۞

وَيِنَ ٱلْأَنْكِيْ حَمُولَةُ وَفَرَشًا حَكُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَلَيْمُوا خُطُونِ الشَّيَطِينُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ تَبِينَ الْمَا الشَّتَكَ عَلَيْهِ الْمَانِينَ أَنَّ الشَّتَكَ عَلَيْهِ الْمَانِينَ أَنَّ الشَّتَكَ عَلَيْهِ الْمَانِينَ أَنَّ الشَّتَكَ عَلَيْهِ الْمَانِينَ أَنَّ الشَّتَكَ عَلَيْهِ النَّيْ وَمِنَ الْإِيلِ النَّيْقِ وَمِنَ الْإِيلِ النَّيْقِ وَمِنَ الْمَلِينَ عُلَى اللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ الِيلَ النَّيْنِ وَمِنَ الْمِيلِ النَّيْقِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ الللْهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ اللْمُوالِمُ مُنْ اللْمُوا

### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

مَّارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطَّوفَانَ وَالْجُرَّادَ وَالْفُمَّلَ وَالضَّفَائِعَ وَالدَّمَ ءَائِتِ مُّنَصَّلَتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا فَوْمَا نَجْرِمِينَ ﴿ وَلَوْ شِنْدَا لَرَفَعَنَهُ مِهَا لَهُ مُنْكُمُ كَمْثَلِ الْكَلْمِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ بِلَهْتَ أَوْ فَيْنَا لَمُ وَلَقَ مِنْ الْمُحْمِقِ الْمُعْمَى الْمُلَمِّمُ يَتَفَكّرُونَ ﴿ وَلَيْمَ عَلَيْهِ بَلَهُمْ مَنْكُمُ لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

إِنَّ شَرَ ٱلدَّوَآتِ عِندَ اللَّهِ الشَّمُ البَّكُمُ ٱلدِينَ لَا يَمْقِلُونَ شَ
 إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِندَ اللهِ ٱلدِينَ كَفَرُوا مَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ شَ

### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوٰةِ الدُّنَا كُلْمَا أَرْكَتُهُ مِنَ السَّمَاةِ مَاْخَلُطَ بِدِ. بَاتُ الأَرْضِ مِنَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْفَارُ حَقَّ إِنَّا أَخَذَتِ
الأَرْضُ وُخُوْفَهَا وَازْيَنَتَ وَظَلَ الْمَلْهَا أَنْهُمْ فَلِيرُونَ عَلَيْهَا أَتَهُمَا أَنَهُمْ فَلِيرُونَ عَلَيْهَا أَمْهُا أَتُهُمْ الْكَالُونُ وَهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

### من سُورة هُود رقم (١١):

وَمَا مِن ذَاتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرْهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ شَهِينِ ۞

إِنِي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِي وَرَبِكُم مَا مِن دَاتَهُ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ ۗ وَلَقَدْ جَآدَتْ رُسُلُنَا ۚ إِنْرِهِيمَ بِالْمُشْرَعِينَ قَالُوا سَلَكُما قَالَ سَلَمْ أَنْ مَا لَبِثَ أَن جَآدَ بِعِجْلٍ حَسِيدٍ ۗ ۖ وَلَقَدْ جَآدَتْ رُسُلُنَا ۚ إِنْرِهِيمَ بِالْمُشْرَعِينَ قَالُوا سَلَكُما قَالَ سَلَتُم فَمَا لَبِثَ أَن جَآدَ بِعِجْلٍ حَسِيدٍ ۗ ۖ

#### من سُورة يؤسُف رقم (١٢):

قَالَ إِنِّ لَيَعْزُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ. وَأَخَاقُ أَن يُأْكُلُهُ الذِّقْبُ وَأَنتُدَ عَنْهُ عَنْهُونَ ﴿ عَالُوا لَهِنَ أَكَلُهُ الذِّقْبُ وَأَنتُدَ عَنْهُ عَنْهِ لَوْنَ ﴾ وَنَحْنُ عَصْبَةً إِنَّا إِذَا لَخْسِرُونَ ﴾

قَالُواْ يَتَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَيِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ الدِّقْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوَ كُنَا مَا اللهِ فَمُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوَ كُنَا مَلِيقِينَ اللهِ فَيْ اللهِ فَي اللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ أَلَّا اللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّ

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَالْأَفَنَدَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞ وَتَعْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِنَ بَلَدِ لَمْ تَكُونُواْ بَلِفِيهِ إِلَّا بِشِقَ آلاَنْفُسُ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَهُونُ تَحِيدٌ ۞ وَلَلْتِلَ وَالْبِعَالَ وَالْبِعَالَ

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُعْنَلِقًا ٱلْوَلَهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ لِقَوْمِ يَذِّكُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْمَاكَةُ وَالَّذِي سَخَّرَ الْمَاكَةُ مَا طَرِيًا وَسَنَتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَفَ ٱلْفَالِّكُ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِنَتَمَنُواْ مِن مَعْمَلِهِ. وَلَمَأْكُمْ مَشْكُرُونَ ﴾

وَلِلَهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ مِن دَاتِقِ وَالْمَلَتِهِكَةُ وَلَهُمْ لَا يَشْتَكُونُونَ ۗ وَكَانَ كَانَ أَنَّهُ النَّالِ مَا أَنَاهُ مَا ذَالُهُ مَا أَنَا مِن كَانَةُ مَاكُونُ اللَّهِ لَكُونُ اللَّهُ أَنَا اللَّهُ مَا أَنَا مِن كَانَةً مُونُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَا أَنَا مِن كَانَةً مُونُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وَلَوْ يُوَاحِنُدُ اللَّهُ النَّاسَ بِطُلْمِهِرِ مَا زَلَكَ عَلَيْهَا مِن دَالَبُوْ وَلَكِئن يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَتَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْرَ لَا يَسْتَغْجُرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ﷺ

وَإِنَّ لَكُوْ فِي ٱلْأَنْفَادِ لَعِبْرَأَ فُتَقِيكُم يَمَّا فِي بُطُونِهِ. مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَرِ لَبَنَّا خَالِصًا سَآبِهَا لِلشَّدرِبِينَ 💮

وَأَرْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى اَلْغَلِ أَنِ اَتَّخِذِى مِنَ لَلِبَالِ بُيُونًا رَمَنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَقْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ النَّمَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَغَرُّجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْذَلِكُ الْوَنْمُو فِيهِ شِفَاتٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ بَنَفَكَّرُونَ ۞

َالَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوِ السَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْرِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَوْمَ إِلَا اللَّهُ وَيَوْمَ اللَّهُ وَيَوْمَ إِلَا اللَّهُ وَيَوْمَ اللَّهُ وَيَوْمُ اللَّهُ وَيُومُ اللَّهُ وَيَوْمُ اللَّهُ وَيُومُ اللَّهُ وَيُومُ اللَّهُ وَيُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

اَلَذِى جَمَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَلَةِ مَآءٌ فَأَخْرَجَنَا بِهِ؞ أَزْوَبُجَا مِن نَبَاتٍ شَتَّى ۞ كُلُواْ وَارْعَوْا أَنْعَنْمَكُمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَدَتٍ لِأُولِي ٱلنُّهَنِ ۞

#### من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَمْكُمُنَاوَ فِي ٱلْمُرْتُودِ إِذْ تَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْرِ وَكُنَّا لِلْكَذِيهِمْ شَهِدِينَ ۖ فَلَهُمَّنَهُمَا سُلَيْمَانُ وَكُلًّا ءَانَيْدَا مُكُمًّا وَعِلْمًا وَسَخَرْدًا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّخَنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۖ ﴿

### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢): دينيد

أَلَّمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَمُ مَن فِي السَّعَوْتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّنْسُ وَالْقَدَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَمُ مِن مُكْرِمٌ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ ﴿ ﴿ وَكَمْ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللللللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللللللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِ

ذَلِكَ وَمَن يُعَلِّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيِّ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. وَأُحِلَتْ لَكُمُ ٱلأَنْمَامُ إِلَّا مَا يُسْلَى عَلَيْكُمْ فَآجَنَائِهُوا الرِّغْسَ مِنَ ٱلْأَوْلَانِ وَأَجْنَائِهُوا فَوْلَ الزُّورِ ۞

يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَالسَّنَيْمُو لَهُ إِن اللَّذِي تَنْفُوك مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَعْلَقُوا دُبَابًا وَلَوِ الْحَتَمَعُوا لَهُّ وَإِن يَسْلَبُهُمُ الذُبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنِفِذُوهُ مِنْهُ مَنْعُفَ الطَّالِبُ وَالْتَظْلُوبُ ۞

### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَمْدَمِ لَمِيْزَةٌ شَيْعِيكُمْ لِمِنَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَسْتِعُ كَذِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأَكُمُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلَاكِ تُحْمَلُونَ ﴾

### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

ٱلْرَ مَنَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَكُمْ مَن فِي الشَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّائِرُ صَلْقَاتُو كُلٌّ فَلْ عَلِمَ صَلَائَكُمُ وَتَسْبِيحَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَشَالُونَ ﴾ يقتلون الله

وَّالِنَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَتُو مِن مَلَوْ فَمِنْهُم مِّن يَنْشِق عَلَى بَطْنِيهِ وَمِنْهُم مَن يَنْشِى عَلَى رِجْلَةِنِ وَمِنْهُم مَن يَنْشِى عَلَى رِجْلَةِن وَمِنْهُم مَن يَنْشِى عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى حَشْلِ مُعْمِو مَدِيرٌ ۖ ﴾

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ بَسْمَعُوكَ أَوْ يَقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْفَيْمْ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ١

وَهُوَ الَّذِينَ أَرْسَلَ الرِّيْنَعَ بُشْرًا بَيْرَكَ يَدَى رَحْمَتِهِ. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاّءِ مَآءُ طَهُورًا ۞ لِتُخْتِى هِهِ. بَلْدَةُ مَّيْنَا وَلُشَقِيَمُ مِنَا خَلَقْنَا أَنْسَكَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞

### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَاتَّقُوا الَّذِينَ أَمَدُّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مُ إِلَّهُمُو وَيَدِينَ ﴿

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

مَثُلُ الَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ أَوْلِيكَة كَمَثَلِ الْمَنكُبُونِ ٱتَّخَذَتْ بَيْنَا ۚ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُبُونِ لَبَيْتُ الْمَنكُبُونِ الَّخَذَتْ بَيْنَا ۚ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُبُونِ لَبَيْتُ الْمَنكُبُونِ لَكُونَ لِلَهُ الْمُنكُبُونِ لَيْنَ الْمُنكُبُونِ لَكُونَ لَيْنَا الْمُنكُبُونِ لَيْنَا الْمُنكِبُونِ لَيْنَا الْمُنكِبُونِ لَيْنَا لَا لَهُ الْمُنْكِبُونِ لَيْنَا الْمُنكِبُونِ لَيْنَا لَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللّل

وَكَأَيْنَ مِن دَاتِةٍ لَا غَمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُّ وَهُوَ السَّوِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ

### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

خَلَقَ السَّنَوَبِ بِمَثْرِ عَمَدِ ثَرْفَتُهُمْ وَٱلْقَلَ فِي ٱلأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَبِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِهَا مِن كُلِّ دَابَتَةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَلْبَنْنَا فِيهَا مِن كِلِّ رَقِيجٍ كَرِيمٍ ۞

### من سُورة السَّجدَة رقم (٣٢):

أَوْلَمْ بَرُواْ أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَاتَة إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ. زَدْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَفَنَتُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۖ

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

﴿ وَلَقَدْ مَالَيْنَا دَاوُدَ مِنَا فَشَلًّا يَنجِبَالُ أَوِي مَعَمُ وَالطَّيْرِ وَأَلْنَا لَهُ الْمَدِيدَ ﴿

فَلَمَّا مَضَيِّنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا مَلَّمْ عَلَى مَوْقِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَ نَيْنَتِ لَلِحِنُ أَن لَو كَانُوا يَمْمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِثُوا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلنَّهِينِ ۞

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَدِ مُعْتَلِفُ ٱلْوَنَّهُ كَذَلِكُ إِنَّمَا يَغْنَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلْمَثُؤُا إِنَّ اللَّهَ عَزِيرُّ عَغُورُ ۞

وَلَوْ بُوَاحِدُ اللَّهُ اَلنَّاسَ بِمَا حَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَاْتِكَةِ وَلَئِكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ تُسَكَّىٰ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ. بَصِيرًا ۞

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

أَوْلَة بَرُوْا أَنَّا خَلَفْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَت أَيْدِينَا أَلْعَكُمَا مَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ۞ وَذَلَلْتَهَا لَمُمْ فِينَهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۞ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَفِعُ وَمَشَارِبِّ أَفَلَا يَفْكُرُونَ ۞

#### من سُورة ص رقم (٣٨):

آسَيْرِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَآذَكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلأَيْدُ إِلَهُۥ أَوَّابُ ۞ إِنَّا سَخَرَنَا الْجِهَالَ مَعَمُ يُسَبِحْنَ بِالْعَشِيِّ وَٱلْإِنْشَرَاقِ ۞ وَاللَّذِرَ تَخْشُورَةً كُلُّ لَهُۥ أَوَّابُ ۞ ﴿

إِنَّ هَلْذَا آخِى لَمُ يَسْعٌ وَمَعْمُونَ نَجْمَةٌ وَلِيَ نَجْمَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزِّفِ فِي الْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدْ طَلَمَكَ بِسُوَالِ نَجْمِيكَ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحَدَثُ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُرُهُ أَنْمَا وَعَيلُوا الصَّلِحَدَثُ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُرُهُ أَنْمَا وَمَنْ وَمَلِيكُ اللَّهُ عَلَى بَسُمُهُمْ عَلَى بَسْمُهُمْ عَلَى بَسْمُهُمْ عَلَى بَسْمُ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحَدَثُ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُرُهُ أَنْمَا وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْمَتِينَ الصَّنفِنَكُ لَلِمِيادُ ﴿ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَنَتُ حُبَّ الْفَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِي حَتَّى قَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿ اللَّهُ وَالرَّتْ بِالْحِجَابِ ﴿ اللَّهُ وَالرَّفَ بِالْحِجَابِ ﴿ اللَّهُ وَالرَّفَتَ كَالْ اللَّهُ وَالرَّفَتَ كَالْ اللَّهُ وَالرَّفَتَ اللَّهُ وَالرَّفَتَ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّفَتَ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّفَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّفَقَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّفَقَالُ اللَّهُ وَالرَّفَقَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّفَقَالُ اللَّهُ وَالرَّفَقَالُ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالرَّفِّقَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّفِقَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

خَلَقَكُمْ بِن نَفْسٍ وَحِدَةِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَفِجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم بِنَ اللَّفَكِيرِ ثَنَنِيَةَ أَزْفَج يَخْلُفُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَنِيَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَنغُو ذَلِكُمْ اللّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ الْمُلْكُ لَآ إِلَهُ إِلّا هُوْ فَالَقَ تُصْرَفُونَ ۞

### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

اللهُ الَّذِي جَعَـٰلَ لَكُمُ الْأَمْدَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَيْهَا تَأْكُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِشَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي مُسُوحِتُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى اَلْفَلِكِ مُجْمَلُونَ ۞ مُسُوحِتُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى اَلْفَلِكِ مُجْمَلُونَ ۞

#### من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَجًا وَمِنَ الْأَنْعَكِمِ أَرْوَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيَّ الْمُوجَةُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ وهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞

وَمِنْ ءَالِنِيهِ. خَلَقُ ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَاتَتَةً وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَـالُهُ قَدِيرٌ ﴿

### من سُورة الزِّخْرُف رقم (٤٣):

وَالَّذِى خَلَقَ ٱلأَزْوَجَ كُلُّهَا وَيَحَمَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلفُلكِ وَٱلأَنْعَدِ مَا تَكْبُونَ ۞ لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُورِهِ. ثُمَّ تَذَكُرُواْ يَعْمَةَ رَبِكُمْ إِذَا اسْتَوَيْئُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَنذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِينِينَ ۞

### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَتَهِ مَانِتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞

#### من سُورة محَمَّد رقم (٤٧):

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ مَامَثُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن قَضِهَا ٱلأَنْهَرُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلأَنْهَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمَتْمَ ﷺ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمَتْمَ ﷺ

#### من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

وَمَا أَلَانَهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَنُتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَبْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَاكِنَ ٱللَّهَ يُسُلِطُ رُسُلُهُ عَلَى مَن يَشَاذُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ مَن يَشَاذُ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَن وَاللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاذُ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاذُ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاذُ وَاللَّهُ عَلَىٰ

### من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢):

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِيْلُوا التَّوْرَيَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَازًا ۚ بِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِلِينَ ۞

#### من سُورة المُلك رقم (٦٧):

أَوْلَدُ بَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْفَهُدُ مَنَفَنتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْنَنَّ إِنَّهُ بِكُلِّي شَيْمِ بَصِيرً ۗ

## من سُورة المدُّثر رقم (٧٤):

نَمَا لَمُنْمَ عَنِ ٱلتَّذِكِرَةِ مُشْرِضِينَ ۞ كَالْتَهُمْ خُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ ۞ فَرَتْ مِن مَسْوَرَتُم

#### من سُورة النَّازعَات رقم (٧٩):

وَالْأَنِي لِللَّهِ اللَّهِ وَلَيْنَا فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ فَي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ فَي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ فَي اللَّهِ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَيْعُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْعِلَّالِي اللَّهُ فَيْعِلَّالِي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْعِلَّا لَهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة عَبَسَ رقم (٨٠):

اَنَّا مَنِيَّا اللَّهَ مَنَّا ﷺ وَمَنْ عَنْ ﴿ مَنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى إِنْ مَنْ رَفِيْكُ ﴿ وَمَنْ إِنْ عَلَى وَ وَمُنِهَا رَانًا ﴿ وَمَنْ مَنْ اللَّهِ مِلْاَنْتِينِ ﴿ فَاللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّه

# من سُورة التَّكوير رقم (٨١):

وَإِنَّا ٱلْوَمُوشُ مُشِرَةً ۞

من سُورة الغَاشِيَة رقم (٨٨):

أَنْلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ غُلِقَتْ ١

#### من سُورة العَاديَات رقم (١٠٠):

وَالْمَدِينَةِ صَبْعًا ۞ فَالْمُورِيَّةِ قَدْمًا ۞ فَالْفُيرَةِ صُبْعًا ۞ فَأَنْزَنَ بِدِ. نَقْعًا ۞ فَوَسَطَلَنَ بِدِ. مَمَّعًا ۞

#### من سُورة الفِيل رقم (١٠٥):

أَلَدَ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْمَبِ الْعِيلِ ۞ أَلَدْ جَعَلَ كَيْمَدُ فِي تَصْلِيلِ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْمٍ طَبَرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْسِيمِ بِحِجَارَةِ بَن سِجِيلٍ ۞ فَعَلَيْمُ كَعَصْفِ تَأْكُولٍ ۞ تَرْسِيمِ بِحِجَارَةِ بَن سِجِيلٍ ۞ فَعَلَيْمُ كَعَمْفِ تَأْكُولٍ ۞

### الفصل السابع

# أَلنَّباتُ والشَّجرُ

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرُّحْمَٰنِ ٱلرِّحَكِمِيْدِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

اَلَذِى جَمَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآة بِنَآة وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآهُ فَأَخْجَ بِدٍ. مِنَ الظَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ فَكَلَا تَجْعَـلُوا لِلّهِ أندادًا وَأَنتُمْ مَعْلَمُونَ ﷺ

وَإِذَ الْمُشْدَ يَسُمُومَنَ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِيرٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُحْدِجُ لَنَا مِثَنَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَغِلِهَا وَقِلْهَهَا وَهُوهِهَا وَعَدَيْهَا وَيَعَلِهَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُعْرِيَتُ وَمُعْرِيَتُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنِّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ ثُويْرُ ٱلأَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْمُرْتَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأَ مَسَالُوا الْنَنَ حِنْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ۖ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ إِلّٰهِ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْمُرْتَ مُسَلِّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهِا مَالُوا الْنَنَ حِنْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّكَنُوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الْبَسِلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَعْرِ بِمَا يَنَقُمُ النَّاسَ وَمَا أَزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّكَلَةِ مِن مَالَّو فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوْيَهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ ذَابَةِ وَتَصْرِيفِ الْبِيَتِعِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّكَلَةِ وَالْأَرْضِ لَآيِنَتِ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ الْإِنَّا

وَإِذَا نَوَلَىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُغْسِدَ فِيهَا وَيُعْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَاللَّسْلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ النَّسَادَ ۖ

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَشَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِاثَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآهُ وَاللّهُ وَسِمْعُ عَلِيمُ ﷺ

تُغْمِشُوا فِيهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ فَيْ حَمِيدُ اللَّهِ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَٱلْبَـٰيِنَ وَٱلْقَنَطِيرِ الْمُقَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَٱلْفِعْبَةِ وَالْخَبَلِ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْهَدِ وَٱلْحَرَثُ ذَلِكَ مَنَسَعُ الْحَبَيْرِةِ الدُّنِيُّ وَاللَّهُ عِندُمُ حُسْنُ الْعَنَابِ شَ

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلَاهِ ٱلْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِبِج فِيهَا مِثُّ أَسَابَتْ حَرْثَ فَوْمِ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكُنَّهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿

### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

إِنَّ اللهَ فَالِنُ الْمَتِ وَالنَّوَعَلَّ يُمْنِحُ الْمَنَ مِنَ الْتَبِتِ وَمُحْنِحُ الْتَبِتِ مِنَ الْمَعَيِّ ذَالِكُمُ اللهُ فَالَى تُوْتَكُونَ ﴿
 وَهُوَ الّذِي آنَوْلُ مِنَ السَّمَلَةِ مَا مُأَخْرَجُنَا بِدِهِ بَانَ كُلِّ شَيْءٍ فَالْخَرْجُنَا مِنْهُ خَضِرًا لَخَمْنِحُ مِنْهُ حَبَّنَا مُمْمَلِكِكِم وَمِنَ السَّمَلَةِ مَنْهُ حَبَّنَاتٍ مِنْ أَعْنَدِهِ وَالزَّيْثُونَ وَالزَّمَانَ مُشْتَبِها وَهَيْرَ مُتَشَيْدٍ الطَّرُوا إِلَى تَمَوِيهِ إِذَا أَنْمَرَ وَالزَّمَانَ مُشْتَبِها وَهَيْرَ مُتَشَيْدٍ الطَّرُوا إِلَى تَمَوِيهِ إِذَا أَنْمَرَ وَالزَّمَانَ مُشْتَبِها وَهَيْرَ مُتَشَامِدٍ الطَّرُوا إِلَى تَمَوِيهِ إِذَا أَنْمَونَ وَالرَّمَانَ مُشْتَبِها وَهَيْرَ مُتَشَامِدٍ الطَّرُوا إِلَى تَمَوِيهِ إِذَا أَنْمُونَ وَالْمُعَانَ مُشْتَبِها وَهَيْرَ مُتَشَامِدٍ الطَّالِقِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُمُلْمُ اللهِ اللهِه

وَجَمَلُواْ يَنَو مِنَا ذَرَا مِنَ ٱلْحَدَوْثِ وَٱلْأَفْكِدِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا يِلَوَ بِرَغَمِهِمْ وَهَذَا لِلْمُرَكَّابِاتًا فَمَا كَانَ لِلَّهِ مِنْكَابِهِمْ سَاءً مَا كَانَ لِلْمُ كَابِهِمْ سَاءً مَا يَعْدِلُ إِلَى شُرْكَابِهِمْ سَاءً مَا يَعْدُلُونَ اللَّهِ فَهُوَ يَعِيدُلُ إِلَى شُرُكَابِهِمْ سَاءً مَا يَخَدُرُنَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَعِيدُلُ إِلَى شُرُكَابِهِمْ سَاءً مَا يَخَدُرُنَ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِللَّهِ وَمَا كَانَ لِللَّهِ وَمَا كَانَ لِللَّهِ مَا اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا كَانِهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِللَّهِ مَا لَهُ وَلَا لَكُونُ لِللَّهُ وَمَا كَانَا لِللَّهُ وَمَا كَانَا لِللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ وَمَا لَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ وَمِنْ لِللَّهُ وَمَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ وَمَا لَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَا لَهُ مَا لَهُ إِلَيْهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَعَلِيمُ لَ

وَقَالُواْ هَالِمِهِ أَنْمَدُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْمَمُهَمَا إِلَا مَن لَشَاهُ بِرَغَيهِمْ وَأَنْمَدُ حُرِّمَت ظُهُورُهَا وَأَنْمَدُ لَا يَذَكُرُونَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَنْمَدُ لَا يَذَكُونَ اللَّهِ عَلَيْهَا اَفْرَآهُ عَلَيْهُ مَنَجِيهِمْ بِمَا كَانُواْ بَفَنُونَ اللَّهِ

وَهُوَ ٱلَّذِى آنشاً جَنَّتِ مَّعُرُونَتْتِ وَهُثِرَ مَعُرُونَتِ وَٱلنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُغْلِيقًا أَكُمُهُ وَالزَّتُونَ وَالزُمَّانَ مُتَشَكِيمًا
 وَغَيْرَ مُتَشَكِيمٌ كُلُوا مِن تَمَرِيهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَكِادِينٌ وَلا تُشْرِئُونًا إِنَّكُمُ لَا يُحِبُ النسرِينِ إِنَّ الْمُعْرِينِ إِنَّ النسرِينِ إِنَّ النسرِينِ إِنَّ النسرِينِ إِنَّ النسرِينِ إِنَّ النَّمْ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

### من سُورة الأعراف رقم (٧):

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْإِيْحَ بُشَرًّا بَبِّكَ بَدَى رَخَمَنِهِ خَقَ إِذَا أَفَلَتْ سَحَابًا ثِفَالًا شُفَنَتُهُ لِبَلَدِ مَيْتِ فَأَوْلَنَا بِهِ الْمَاتَةُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ. مِن كُلِّ النَّمَزَتُ كَذَلِكَ خُمْجُ النَّمَوْنَ لَعَلَّكُمْ نَنْكُرُونَ ۖ وَالْبَلَدُ الطَّيْبُ بَخْرُجُ نَاتُهُ بِإِذِن رَبِّهِ وَالْذِى خَبُثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِفَأَ حَكَنَاكِ نُصْرَفُ الْآيَنِ لِقَوْرِ بَشْكُرُونَ ۗ ۞ وَلَفَذَ أَخَذَنَا عَالَ فِرْعُونَ بِالسِيدِينَ وَنَفْسِ مِنَ الضَّرَتِ لَعَلَّهُمْ بَذْكُرُونَ ۞

## من سُورة يُونُس رقم (١٠):

إِنْمَا مَثَلُ الْحَيَزَةِ الدُّنَا كُمُلُهِ أَنزَلَنَهُ مِنَ السَّمَلُهِ مُأَخْلُطُ بِدِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِنَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْفَادُ حَقَّ إِنَّا أَخَذَتِ الأَرْضُ نُخْرُفُهَا وَازَّيْنَتْ وَطَلَّى أَمْلُهُمَا أَنْهُمْ فَلِدُونِ عَلَيْهَا أَتَنْهَا أَنْرُنَا لِبَلًا أَوْ نَهَارًا فَجَمَلَتُهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَذَنَ بِالأَمْشِ كَذَلِكَ نُفُصِلُ الْآيَنَتِ لِقَوْمِ بِنَفَطَّرُونَ ﴾

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَهُوَ الَّذِى مَذَ ٱلأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِىَ وَأَنْهَٰرُ ۚ وَمِن كُلِّ ٱلْفَمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ ٱثَنَيْنِ يُغْشِى ٱلْشَلَ ٱلنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْنَتِ لِقَوْرِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَفِي ٱلأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِن أَعْنَبٍ وَزَرَعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَلَو وَبِيدٍ وَنُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلأَصُلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْرٍ بَمْقِلُونَ ۞

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةِ أَصْلُهَا ثَابِثُ وَفَرَعُهَا فِي السَّكَاءِ ۖ ثُوْقِ أَكُلَهَا كُلُمْ مَرَبُ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً خَيِيثَةِ كَشَجَرَةٍ خَيِيثَةٍ كُلُمْ خَيِثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَيِيثَةٍ المَثَنَّ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ٢

اللهُ الَّذِي خَلَقُ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَمْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ. مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلفُلْكَ لِتَجْرِئَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِيَّةٌ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلأَنْهَمُرَ ۞

رَّيْنَا ۚ إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ فَاجْعَلَ أَفَعِدَةً مِنَ النَّاسِ تَبْوِى إِلَيْهِمْ وَأَرْدُقَهُم مِّنَ النَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۞

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْمَا فِيهَا رَوْسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِ شَيْءِ مُوِّزُونِ ا

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

هُوَ الَّذِى اَسْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءٌ لَكُرُ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ ثَسِيمُونَ ۞ يُنْلِتُ لَكُر بِهِ الزَّيْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالتَّخِيلَ وَالأَغْسَبَ وَمِن كُلِ الشَّمَرَتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَـةُ لِفَوْرٍ يَنْفَكُّرُونَ ۞

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْلِقًا ٱلْوَائَةُ ۚ إِنَّ فِلْكَ لَابَنَّهُ لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ ۖ

أُولَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن ثَيْءٍ يَنْفَيَوُا ظِلَلْمُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدًا بِنَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ﴿

وَاللَّهُ أَنْزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا مُ فَأَخِيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۖ

وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ نَنَخِذُونَ مِنْهُ سَڪَرًا وَرِزْقًا حَسَنَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِفَوْمِ يَمْقِلُونَ ۞ وَأَوْمَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّمَرَتِ السَّلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَعْرُجُ مِنْ الشَّيْ أَنِ النَّمَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَعْرُجُ مِنْ الشَّرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَعْرُجُ مِنْ الشَّرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَعْرُجُ مِنْ الشَّرِفِ اللَّهُ الْمَائِقُ فِيهِ شِفَاتَهُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ بَنِفَكُرُونَ ۞ الشَّرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً عَمْرُجُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِمُ فِيهِ شِفَاتَهُ لِلنَاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ بَنِفَكُرُونَ ۞

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَكُ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَنُنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرِّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ لَلْكُمْ تُسْلِمُونَ اللَّهِ

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

#### من سُورة طله رقم (۲۰):

الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءٌ فَأَخْرَجْنَا بِوءِ أَزْوَبُنَا مِن نَّبَاتِ شَتَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّمَاءِ مَآءٌ فَأَخْرَجْنَا بِوءِ أَزْوَبُنَا مِن نَّبَاتِ شَتَّى اللَّهِ

### من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْفِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْفِيكِمَةِ فَلَا ثُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَىالَ حَبَىةِ مِنْ خَرْدَلٍ ٱلْبَسَا بِهَا وَكَفَنَ بِنَا حَسِيبِنَ ۞

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْمِيْ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِلْتَكْمِيمِ شَلِهِدِينَ اللَّهِ

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

يَتَأَيُّهَا اَنَاسُ إِن كُنتُر فِ رَبِّ مِنَ الْقَدِ فَإِنَا خَلَقْنَكُمْ مِن ثُولِ ثُمَّ مِن ثُطْفَةِ ثُمَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُشْغَةِ عَلَيْهُ النَّاسُ إِن كُنتُر فِي رَبِّ مِن الْمُعَالِمُ مَا الْمُنْفَا الْمُنْفِقِةِ وَخَيْرِ خُلَقَةِ لِلْمُنْفِقِةِ وَلَا الْمُنْفِقِةِ وَخَيْرِ مَا نَشَاتُهُ إِلَى أَجَالِ الْمُنْفِقِةِ مِنْفِيكُمْ طِفَلًا ثُمَّرُ الْمُنْفُولِ مَا مُنْفَقِةً وَمُنْفَقِقًا وَمَن اللَّهُ الْمُنْفِقِةِ وَمِن اللَّهُ الْمُنْفُولُ وَمِن مُن يُرَدُّ إِلَى أَزْنَالِ الْمُنْمُ لِلْكَالَةِ مَا الْمُنْفُقِقِي مَنْفِيقٍ فَي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

أَلَّمْ نَرَ أَنَ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَنُوْتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَكُرُ وَالنَّجُومُ وَالِمَّالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَاتُ وَكَيْدِرُّ مِنَ النَّامِنُ وَكِثِيرُ حَقَّ طَلَيْهِ الْمَدَاتُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَمُ مِن مُكُومٌ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَالُهُ ۗ ﴿ ۞ آلَمْ تَكَ أَكَ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّكُمَا مِنَّهُ مَنْضَيْحُ الأَرْضُ مُفْعَنَكُونُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفُ خَيِرُ ۖ ۞

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَانَةِ مَانًا بِفَدَرٍ فَأَسْكُنَاهُ إِلِى ٱلْأَمْنِ وَلِنَا عَلَى ذَهَارٍ بِهِ. لَقَادِوُونَ ﴿ فَأَنْمَانَا لَكُو بِهِ. جَنَّاتٍ مِن غَيلٍ

وَأَعْنَدِ لَكُوْ فِهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَيِمْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَشَجَوَةً غَنْجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَلْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْعِ لِلْأَكِلِينَ ۞

### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَهُوَ الَّذِينَ أَرْسَلَ الرِّيْنَعَ بُشْرًا بَبْرَكَ بَدَى رَحْمَتِهِ. وَأَنْرَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآهُ طَهُورًا ۞ لِتُخْجِىَ بِهِ. بَلْدَةُ مَيْنَا وَنُشْفِيَكُمُ مِنَا خَلَقْنَا أَنْمَلَنَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞

### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

أَوْلَمْ بَرُوَا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرِّ أَلْمَلْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَفْجٍ كَرِيدٍ ۞ فِي جَنَّتِ وَعُمُونِ ۞ وَزُنُوعٍ وَنَحْلِ طَلْمُهَا مَضِيدٌ ۞

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

أَلَّا يَسْجُدُواْ بِلَّهِ اَلَّذِى يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا غُخْوُنَ وَمَا ثُمْلِئُونَ ۗ

النَّمَا عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِن السَّمَاءِ مَآهُ فَأَلْبَنْنَا بِهِ. حَدَآبِقَ ذَاك بَهْجَاءِ مَّا كَانُ أَن الْمُمْ وَمَّ بَعْدِلُونَ ۗ

النَّمَاءُ مَا أَلْبَنْنَا بِهِ. حَدَآبِقَ ذَاك بَهْجَاءِ مَا كَانُ اللهُ عَلَى اللهُ مَن وَلَمْ مِن السَّمَاءِ مَا أَنْ الْمُمْ وَمَّ مِنْدِلُونَ ۗ

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِئ مِن شَلِطِي الْوَادِ الْأَيْسَ فِي الْفَعَةِ الْبُسَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن بَسُوسَى إِنِّت أَنَا اللَّهُ رَبَّتُ الْعَكَلِينَ ﴿ ﴾ الْعَكَلِينَ ﴾

### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا ٓهُ فَأَحْبَا بِهِ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ بَلْ أَكْفُرُ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ بَلْ أَكْفُرُولُ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَهِ بَلْ أَكْفُرُ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ عَلَى الْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ أَكْفُرُ لَا

#### من سُورة الزُّوم رقم (٣٠):

يُخْرِجُ الْعَنَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْعَيِّ وَيُحْمِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ شَخْرِجُونَ ۗ ۗ ۗ وَمِنْ ءَايَدِنِهِ. يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَلِمَامَعًا وَيُهَزِّلُ مِنَ السَّمَاةِ مَانَهُ فَيْخِي. يعِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ۚ إِن فَالِكَ

#### لَاينتِ لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ

فَانْظُرْ إِلَىٰ ءَانْدِ رَحْمَتِ اللَّهِ حَتَّبْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهُا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمُعْيِ ٱلْمَوْنَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَلَهِنْ أَرْسَلْنَا رِيَّا فَرَأُوهُ مُصْفَدًا لَطَلُوا مِنْ بَعْدِهِ. يَكُفُرُونَ ۞

### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

حَلَقَ السَّنَوَتِ بِغَيْرِ عَلَمِ ثَوْمَهُمُ وَٱلْقَلَ فِي ٱلأَرْضِ رَفَاسِيَ أَن تَبِيدَ بِكُمْ وَيَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَّاتَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَالَهُ مَا لَبُنَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَفِع كُومِيمٍ ۞

وَلَوْ أَنْمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةِ ٱقْلَامُ وَٱلْبَحْرُ بَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ. سَبْعَةُ ٱلجُسُرِ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۗ

#### من سُورة السَّجدَة رقم (٣٢):

أَوْلَمْ بَرُوْا أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلْجُرُو فَنُخْرِجُ بِهِ. زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ ٱلْفَنْهُمْ وَٱنفُسُمُم أَلَلًا يُبْصِرُونَ اللَّهِ

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَاللّهُ الّذِي أَرْسَلَ الزِيْحَ فَتُثِيرُ مَعَابًا فَسُفَتُهُ إِلَى بَلَدِ مَيْتِ فَأَخَيْنَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَرْجًا كَذَلِكَ ٱلنَّشُورُ ۞ يُولِجُ البَّلَ فِي ٱلنَّهَكَادِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَكَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللّهُ رَقِيْكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلّذِينَ مَنْعُونِكَ مِن فُولِدِ مَا يَسْلِكُونَ مِن فِطْجِيرٍ ۞

ٱلَّذِ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكُلُو مَلَّ فَأَغَرَجُنَا بِهِ. فَمَرْتَتِ تُخْتَلِفًا ٱلْوَائَهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدًا بِيضٌ وَحُمْثُرٌ تُخْتَكِفُ ٱلْوَنْتُهَا وَغَرَبِيبُ سُودٌ ۞

### من سُورة يَس رقم (٣٦):

وَهَائِنَةٌ لَمُمُ ٱلْأَرْشُ ٱلْمَنِنَةُ أَخْبِيَنَهُمُا وَأَخْرِجُنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ بَأْكُلُونَ ۞ وَحَمَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن لَخِيلٍ وَأَعْسَلٍ وَأَعْسَلِ وَمَا عَيلَتَهُ أَيْدِيهِمُّ أَلَلَا يَشْكُرُونَ ۞ شَبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ اللَّذِي خَلَقَ اللَّذِي خَلَقَ اللَّذِي خَلَقَ اللَّذِي خَلَقَ اللَّذِي خَلَقَ اللَّذِي خَلَقَ اللَّهُ مِنَا لَا يَعْلَمُونَ ۞ اللَّذِي خَلَقَ اللَّهُ مِنَا لَا يَعْلَمُونَ ۞ اللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

#### من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

وَأَنْبُنْنَا عَلِيْهِ شَجَرَةً مِن يَفْطِينِ اللهِ

### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

أَلَمْ ثَرَ أَنْ أَلَةَ أَزَلَ مِنَ السَّمَلَةِ مَا يُسَلِّكُهُ مِنْكِيمَ فِ ٱلأَرْضِ ثُمَّ بَغِيجُ فِيهِ زَرْعًا غُنْلِمًا ٱلْزَنْمُ ثُمَّ يَهِيجُ فَسَازَتُهُ

مُضْعَتَكًا ثُمَّ يَجْعَلُمُ حُطَاعًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿

### من سُورة فُصّلَت رقم (٤١):

إِلَيْهِ بُرَدُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمَ أَيْنَ شُرِكَآءِى قَالُوٓا مَاذَنَكَ مَا مِنَا مِن شَهِيلِ
 أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا مَاذَنَكَ مَا مِنَا مِن شَهِيلِ

#### من سُورة الزِّخْرُف رقم (٤٣):

وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ الشَّمَاءِ مَا الْمُ فِقَدِ فَانَشْرَنَا بِهِ. بَلْدَةُ مَّبْتَأَ كَانَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَالَّذِى خَلَقَ الْأَزْفَجَ كُلُهَا وَجَعَلَ لَكُرُ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَفْفَدِ مَا تَرْكُبُونَ ﴾ لَمُ وَجَعَلَ لَكُرُ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَفْفَدِ مَا تَرْكُبُونَ ﴾

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَٱخْنِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رَزْقِ مَأْخَيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ ءَايَنتُ لِقَوْمِ يَقْقِلُونَ ۞

#### من سُورة الفَتح رقم (٤٨):

لَقَد رَينِ اللهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِمُونَكَ غَتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَرَيْبَا شَيْ
 فَتْحًا قَرِيبًا شَيْ

#### من سُورة قَ رقم (٥٠):

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَتَنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْعِ بَهِيجِ ۞ نَشِرَةً وَوَكُرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ مُّيْسٍ ۞ وَنَزْلَنَا مِنَ السَّمَآيَ مَآةَ مُّبِنَرُكًا فَأَلْبَقْنَا بِهِ، جَنْتِ وَحَبَّ الْمُصِيدِ ۞ وَالنَّخَلَ بَاسِقَنتِ لَمَّا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۞ رَزْقَا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْنَا كَذَلِكَ لَلْمُرُجُ ۞

### من سُورة الذّاريَات رقم (٥١):

رَين كُلِّ ثَنَ، خَلْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ نَذَكَّرُونَ اللَّهُ

#### من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ بِسَجُدَانِ

وَالْأَرْضَ وَصَنَعَهَا لِلْأَنَادِ ۞ فِيهَا مُنكِهَةٌ وَالنَّعْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَادِ ۞ وَٱلْحَتْ ذُو ٱلْعَمْفِ وَالرَّبْحَانُ ۞

#### من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

أَوْمَيْتُمُ مَا تَخُرُوْتَ ۚ مَا مَنْتُدَ تَرْمَعُونَهُم أَمْ نَحَنُ الرَّرِعُونَ هَلَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُمَلَمًا فَظَلَتْدُ تَفَكَّهُونَ هَلَ الْمُورِيَّةُمُ مَا تَخْرُونَ هَلَ الْمُنْفِقُونَ هَلَ فَعَنْ جَعَلْتُهَا تَذَكِرَةُ وَمَتَنَعًا لِلْمُقْوِينَ هَلَ الْمُنْفِقُونَ هَلَ فَعَنْ جَعَلْتُهَا تَذَكِرَةً وَمَتَنَعًا لِلْمُقْوِينَ هَلَ

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ بِهِي ٱلأَرْضَ بَعْدَ مُوِّيًّا فَدْ بَيُّنَا لَكُمُ ٱلْأَبَنِ لَلَّكُمْ مَقْفِلُونَ ١

آهَلَمُوّا أَنَمَا الْمَيْوَةُ الدُّنِيَا لِيَبُّ مِنْقُقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بِيَنكُمْ وَتُكَاثُرُ فِي الأَمْوَلِ وَالأَوْلَدِ كَمَثَلِ غَيْبٍ أَغِبَ الكُفّارَ بَاللّهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَنَرَنهُ مُصْفَرًا ثُمَّ بِكُونُ حُلَمًا وَفِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ قِنَ اللّهِ وَرِضْوَنُ وَمَا الْمُيَوَةُ الدُّنْبَآ إِلّا مَنْتُعُ الشُرُودِ ۞

# من سُورة القَلَم رقم (٦٨):

## من سُورة نُوح رقم (٧١):

وَيُسْدِدَكُمْ بِأَمْوَلُو بَهَنِينَ وَيَجْمَلُ لَكُمْ جَنْبَعِ فَيَجْمَلُ لَكُمْ أَنْهَزُو اللهِ وَيَقِينَ وَيَجْمَلُ لَكُمْ أَنْهَزُو اللهِ وَاللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

### من سُورة النّبَإ رقم (٧٨):

وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلشَّعْمِرَتِ مَانَهُ فَمَّاكِمُ اللَّهِ فَيْ إِلَّهِ عَبًّا وَنَبَّاتًا ۞ وَجَشَّتِ ٱلْفَافَا ۞

### من سورة النّازعات رقم (٧٩):

وَالْأَرْضَ بَعْدَ وَلِكَ دَحَنُهَا ۞ أَفْرَجَ بِنَهَ مَاتَهُمَا وَمُرْجَعُهَا ۞

### من سُورة عَبَسَ رقم (٨٠):

# من سُورة الأعلىٰ رقم (٨٧):

وَالَّذِينَ أَخْرَجُ ٱلْمُرْقِينُ ۞ مَنْهَامُمْ خُنَّةً أَخُونُ ۞

### من سُورة التِّين رقم (٩٥):

وَالنِّينِ وَالزَّيْثُونِ ٢

أَلجِزءُ السَّابِعُ أَهلُ الكِتابِ

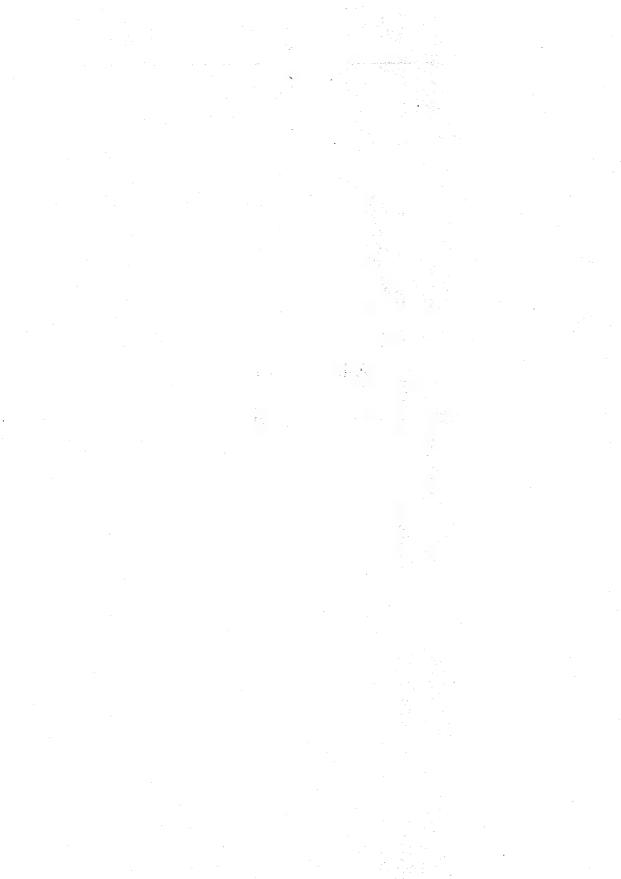

# الفصل الأول

# أهلُ الكِتابِ عَامةً

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيدِ

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّمُ زَلَمُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْكَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَيُشْرَفُ لِلْمُقْهِنِينَ ۞

وَدَّ كَثِيْرٌ مِن آهَـٰلِ ٱلْكِنَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَكًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا لَبَتَيْنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِۥ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞

وَلِكُلِ وِجْهَةً هُوَ مُولِيَمٌ فَاسْتَبِعُوا الْخَيْرَائِيَّ آئِنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَبِيعًا إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَعُهُمُ اللَّهِ وَيَلْمَعُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَعُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَعُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَعُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَعُهُمُ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُمُ اللَّهُ وَيَلِّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَعُهُمُ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُمُ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُمُ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْحِتْبِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ، ثَنَا قَلِيلًا أُولَتِهِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُحْكِنْهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِينَدَةِ وَلَا يُرْحِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللهُ فَ أُولَتِهِكَ الْذِينَ اشْتَرَوا الطَّكَلَلةَ بِالْهُدَىٰ وَاللهُدَىٰ وَاللهُدَىٰ وَاللهُدَىٰ وَاللهُدَىٰ وَاللهُدَىٰ وَاللهُدَىٰ وَاللهُدَىٰ وَاللهُدَىٰ وَاللهُدَابَ وَاللهُدَابَ وَاللهُدَىٰ اللهُدَىٰ وَاللهُدَىٰ وَاللهُدَابَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُونَ وَاللهُ وَا

يَّاأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَيَّحُمُ الْعِيهَامُ كُمَّا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِحُمْ لَمَلَّكُمْ تَلَقُونَ اللَّى كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَيَعَثَ اللَّهُ النِّيْقِينَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَزَلَ مَعَهُمُ الْكِنَبَ بِالْحَقِّ لِيَعْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوقُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيْنَتُ بَنِيًّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ عَامَتُوا لِمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِ بِإِذَنِهِ مُواللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَلَهُ إِلَى مِرَاطٍ مُسْتَفِيمٍ اللَّهِ

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

إِنَّ الذِينَ عِندَ اللهِ الإِسْلَاثُمُ وَمَا الْحَتَلَاثِ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْوِلْدُ بَشْيَا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ بِالنِّبِ اللهِ فَإِنَّ اللّهَ سَهِيعُ لَلْمِسَابِ فَيْ وَاللّهُ لَقُلُ النَّلَاثُ وَبَعِينَ لِلّهِ وَمَنِ النَّبَعَثُ وَقُل لِلّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ وَالْلِيْتِينَ وَاللّهُ بَعِيدًا فِلْهِ الْعَسَدُوا فَقَدِ الْعَسَدُوا وَإِن وَلَوْا مَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاثُ وَاللّهُ بَعِيدًا إِلْهِبَادِ فَيْ

آثَرَ تَنَ إِلَى اَلَّذِيكَ أُونُوا نَمِيمِنَا فِنَ الْحَكَثِ يُمْقُونَ إِنَ كِنَبِ اللَّهِ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَوَلَى فَرِينٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْمِشُونَ ﴾ وينبوم مَا كَانُوا يَفْتُرُوك ۞ وينبوم مَا كَانُوا يَفْتُرُوك ۞

قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَمَالُوا إِلَى حَكِلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَشَبُدُ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ. شَيْنًا وَلَا يَتَخِذَ بَعَشُـنَا بَعْشُـنَا بَرْيَالُكُونَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ الشّهِمَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهِ عَنْ دُونِ اللهُ قَإِن تَوَلُّوا مَعْمُلُوا إِنَّا مُسْلِمُونَ اللهِ عَنْ دُونِ اللهُ قَإِن تَوَلُّوا مَعْمُلُوا إِنَّا مُسْلِمُونَ اللهِ عَنْ دُونِ اللهُ قَإِن تَوَلُّوا مَعْمُلُوا إِنَّا مُسْلِمُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله

 مِن عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن بُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَبَ وَالْعُكُمْ وَالنَّبُونَ مُنْ عَنْ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَكِيْنِيَنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِمُونَ الْكِنْبَ وَمِمَا كُنتُمْ تَدُرسُونَ مُمْ يَعُولُ اللّهَ عَلَى اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَكِيْنِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِمُونَ الْكِنْبَ وَمِمَا كُنتُمْ تَدُرسُونَ فِي وَلَا يَأْمُرُكُمْ وَلَا يَأْمُرُكُمْ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ اللّهِ وَاللّهُ شَهِدُ عَلَى مَا تَمْمَلُونَ ۖ فَلَ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَعُمُدُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مِنَ ءَامَنَ تَبْعُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَأَةُ وَمَا اللّهُ بِعَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ فَلَ يَتَأَبُّنَا ٱلّذِينَ مَامَنُوا إِن تُطِيعُوا مَن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهُ مِنْ أَوْتُوا اللّهُ مِنْ مُرَدُّولُم بَعْدَ إِيمَنِيكُمْ كَلْهِنِ فَي اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ أَوْتُوا اللّهُ مِن أَوْتُوا اللّهُ مَن أَوْتُوا اللّهُ مَنْ أَوْتُوا اللّهُ مَن أَوْتُوا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ أَوْتُوا اللّهُ مَنْ أَوْتُوا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَوْتُوا اللّهُ مَنْ أَوْتُوا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَوْتُوا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ أَوْتُوا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَوْتُوا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ أَوْتُوا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَوْلُولُهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلْمُولُولُولُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلّهُ م

كُنتُمْ خَيْرُ أَمْنَةٍ أَخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ مَاسَكَ آهَلُ الْحِتَنِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَخْمُمُ الْفَسِقُونَ فَ لَن يَمْرُوكُمُ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَنِئُوكُمُ الْأَدْبَارُّ لَكُانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُ وَمَثْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِن النَّاسِ وَبَآءُو بِعَضَبٍ مِن اللَّهِ وَحَبْلِ مِن اللَّهِ وَحَبْلِ مِن النَّاسِ وَبَآءُو بِعَضَبٍ مِن اللَّهِ وَحَبْلِ مِن النَّهِ وَحَبْلِ مِن النَّاسِ وَبَآءُو بِعَضَبٍ مِن اللَّهِ وَحَبْلِ مِن النَّهِ وَحَبْلِ مِن النَّهِ وَمُولِكُمُ الْمُعْرُونَ عِنَاسَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْهِيَّةُ بِفَيْمِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا مُمْرَبَتَ عَلَيْمُ الْمُنْفِقِ فَي إِنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ يَعْلَيْكُ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْهِيَّةُ اللَّهِ وَالْمُونِ وَيَعْمُونَ عَنِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْمُعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْمُعْرَونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْمُعْرَونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِونَ فِي الْمُعْرَونَ فِي الْمُعْرَونِ وَيَنْهُونَ عَنِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ فِي الْمُعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِونَ فَي الْمُعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِونَ فِي الْمُعْرَونَ فِي الْمُعْرَونِ وَيُعْمَلُوا مِن خَبْرِ فَلَن بُحَمْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِونَ وَيُسْتُونِكُونَ فِي الْمُعْرِدُ فَي الْمُعْرَونَ وَيَعْمُونَ الْمُعْرَونِ وَيَعْمُونَ عَلِي الْمُعْرِونِ وَيَعْمَلُوا مِن خَبْرِ فَلَى الْمُعْرَونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِونِ وَلِي الْمُعْرِقُ وَلِي الْمُعْرَالِقُ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْمُعْرَاقِ مِن خَبْرِ فَلَى الْمُعْرِقُ وَلِي الْمُعْرِقُ وَلِي الْمُعْرَالِ مِنْ خَبْرِ فَلَالِهُ عَلَيْمُ الْمُعْرِقِ وَيَعْمُونَ الْمُعْرَالِ وَلَوْلَالِكُونَ الْمُؤْمِقُولُ وَلِولَالِكُونَ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُولِ وَاللَّهُ عَلَيْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللْمُعْرَالُونُ الْمُولُولُونَا اللَّهُمُونُ اللْمُؤْمِلُونُ اللْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِ

هَائَتُمْ أَوُلَاهَ عُجُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِنَابِ كُلِيهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا مَامَنًا وَإِذَا خَلَوَا عَضُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظُ قُلْ مُوثُوا بِغَيْظِكُمُ ۚ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشَّهُودِ ۞ إِن غَسَسَكُمْ حَسَنَةٌ شَوْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِئَةٌ يَصْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْدِيرُوا وَتَشَعُوا لَا يَعَمُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَصْمَلُونَ مُحِيطًا ۞

فَإِن كَذَبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَاءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَالزُّبُرِ وَالكِتنبِ الْمُندِير اللَّ

الله المُبَاؤَث فِي أَمْوَلِكُمْ وَالْشَيْكُمْ وَالْشَيْكُمْ وَالْشَيْكُمْ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ مِن فَبَلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ الْمُرَكُولَا الْكَتَابُ مِن فَبَلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ إُونُوا الْكِتَابَ الْمُرُولِ اللهُ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَى الَّذِينَ إُونُوا الْكِتَابَ لَذَى اللهُ مِيثَنَى اللهِ اللهُ مِيثَنَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَإِنْ تَكْمُونُهُ فَنَابُدُوهُ وَزَاءَ ظُهُورِهِمْ وَالشَّرَوا بِهِ مُنَا قَلِيلًا فَيْقَلَ مَا يَشْتُرُونَ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّالِيَّالِي اللهُ ال

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُوْمِنُ بِأَلَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَابَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُوْلَتَهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ ۚ إِثَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۚ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

آلَمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُونُوا نَصِيبُ ثِنَ الكِنَبِ يَشْتُرُونَ الطَّلَلَةَ وَثُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا السَّبِيلَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مَنْعُولًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْعُولًا ﴾ وقال السَّائِعُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَنْعُولًا ﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيرَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّائُونِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَتَؤُكَّاهُ أَهْدَىٰ مِنَ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ۞ أَوْلَتُهِكُ ٱلنِّينَ لَمَنهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَمُ نَصِيرًا ۞ أَمْ لَمُنمُ نَصِيبٌ مِنَ الشَّلُو فَإِذَا لَا يُؤْثُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمْ يَعْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا مَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِةٍ. فَقَدْ مَاتَيْنَا مَالَ إِبْرُهِيمَ الْكِنْبَ وَالْمِكْمَةَ وَمَاتَيْنَهُم مُمْلَكًا عَظِيمًا ۞ فَيْنَهُم مِّنَ مَامَنَ بِهِ. وَمِنْهُم مِّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَن جِمَهَمُ سَمِيرًا ۞

لَيْسَ إِلْمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَالِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَشْمَلْ سُوَّءًا يُجْزَ بِهِ، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يَضِيرًا ﷺ

وَيِلَهِ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَمَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن فَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ بِلَهِ مَا فِي السَّمَنوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا جَمِيدًا ﴿

يَّنَائِهُمُّا الَّذِينَ مَامَنُوا مَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالْكِنْبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. وَالْكِنْبِ الَّذِى أَنَّلُ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِكِيّهِ. وَكُنْبِهِ. وَرُسُلِهِ. وَالْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ صَلَّ صَلَلًا بَعِيدًا ۞

## من سُورة المَائدة رقم (٥):

اَلْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُّ الطَّيِبَاتُ وَمَلَمَامُ الَّذِينَ أُونُوا الْكِنْبَ حِلَّ لَكُرُ وَطَمَامُكُمْ حِلُّ لَمُثَّ وَلَلْخَصَنَتُ مِنَ النَّوْمِنَاتِ وَالْخُصَنَتُ مِنَ النَّوْمِنَاتِ وَالْخُصَنَتُ مِنَ النَّوْمِنَاتِ وَالْخُصَنَاتُ مِنَ النَّوْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو فِي الْلَاحِرَةِ مِنَ الْلَمْيِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلُو اللَّهُ وَهُو فِي الْلَاحِرَةِ مِنَ الْلَمْيَهِاتِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُول

يَتَأَهْلَ الْكِتَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَشُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَيْرًا يِمَّا كُنتُمْ ثَخَفُونَ مِنَ الْكِتَبِ وَيَعْفُواْ عَن كَالْكِتَبِ وَيَعْفُواْ عَن كَالْكِتَبِ وَيَعْفُواْ عَن كَيْرُ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ فُورٌ وَكِتَكُ مُبِينٌ فَي يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ النَّبَعَ رِضْوَنكُمُ مَن الظُّلُكَتِ إِلَى النَّوْدِ بِإِذْنِهِ، وَبَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَفِيدٍ فَيْ

يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ مَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرْفِر مِنَ الرُسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَدِيْرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

وَأَرْلَنَاۚ إِلَكَ الْكِتَنَبَ بِالْحَقِي مُصَدِقًا لِمَا بَيْرَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْقٌ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَزَلَ اللّهُ وَلَا تَثَيِّعُ الْمُواْءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءً اللّهُ لَجَمَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِتَبْلُونَ اللّهُ وَحِدَةً وَلَكِن لِيَتِهُمُ مِنَا كُثْنُرَ فِيهِ تَقْنَلِقُونَ الْكَوْرَةُ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْتِلِكُمْ مِنَا كُثْنُرُ فِيهِ تَقْنَلِقُونَ اللّهُ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْتِلِكُمْ مِنَا كُثْنُرَ فِيهِ تَقْنَلِقُونَ اللّهُ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْتِلِكُمْ مِنَا كُثُنُرُ فِيهِ قَفْنَلِقُونَ اللّهُ اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْتِلِكُمْ مِنَا كُثُنُرُ فِيهِ قَفْنَلِقُونَ اللّهُ اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْتِلِكُمْ مِنَا كُثُنُرُ فِيهِ قَفْنَلِقُونَ اللّهُ اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيْلُونَا لِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ وَامْتُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرُنا عَنَّهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَانْعَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّهِيدِ ٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا النَّوْرَية

وَٱلْإِغِيلَ وَمَا أُنِلَ إِلَيْهِم مِن زَيْهِمْ لَأَكَالُوا مِن فَوقِهِد وَمِن غَنْتِ أَنْتُلِهِدُ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُفْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآة مَا يَعْمَلُونَ اللهِ مِن لَيْهُمْ سَآة مَا يَعْمَلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قُل يَتَأَهَّلَ الْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَشَّيِعُوا أَهْوَآءَ قَوْرٍ قَدْ ضَكُوا مِن قَبْلُ وَأَضَكُوا كَثِيرًا وَصَكُوا عَن سَوَآهِ السَّكِيلِ ۞

## من سُورة الأنعَام رقم (٦):

مَّلُ أَيُّ مَنَهُ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمُّ وَأُوحِى إِنَّ هَلَا اللَّهْوَانُ لِأَنْدِرَكُم بِدِ، وَمَنْ بَلَغَ آَهِكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَكَ مَعَ اللّهِ مَالِهَةً أَخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَجِدٌ وَإِنِّي بَرِعَةٌ ثِنَا تُشْرِكُون يَعْمِوْنَ لَبْنَآءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوّا أَنْشَهُمْ فَهُدُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

أَنْفَيْرُ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِيّ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِنْبُ مُفَضّلًا وَالَّذِينَ وَاتَّذِنَهُمُ الْكِنْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن وَيَقَ مُلَا تَكُونَ مِنَ الْمُعْمَدِينَ اللَّهُ مُنَزَّلُ مِن وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنَزِّلُ مِن اللَّهُ مُنَزِّلُ مِن اللَّهُ مُنَالِقًا مُن اللَّهُ مُنزَلُ مِن اللَّهُ مُنزَلًا مِن اللَّهُ مُنزَلًا مِن اللَّهُ مُنزَلُ مِن اللَّهُ مُنزَلًا مِن اللَّهُ مُنزَلًا مِن اللَّهُ مُنزَلُ مِن اللَّهُ مُنزَلًا مِن اللَّهُ مُنزَلُ مِن اللَّهُ مُنزَلًا مِنْ اللَّهُ مُنزَلًا مُن اللَّهُ مُنزَلًا مِن اللَّهُ مُنزَلًا مِنْ اللَّهُ مُنزَلًا مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنزَلًا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْفَعَالَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْفَعَالَالَةُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْفَالًا مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللّه

وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلَنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَبِهُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِنَابُ عَلَى طَآبِهَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنظِينَ ﴾ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنظِينَ ﴾

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

قَنْلِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَّوْرِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَكَمَّ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينِ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْفِرُونَ ۖ

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

مَـَالُوا اتَّخَـَـذَ اللَّهُ وَلَـدُأُ سُتِحَنَةً هُوَ الْغَيْنَ لَهُ مَا فِى السَّمَـنَوَتِ وَمَا فِى اَلأَرْضُ إِنْ عِندَكُم مِن سُلطَّنَنِ بَهِنذَأَ اَتَقُولُونِ عَلَى اللَّهِ مَـا لَا تَعْلَمُونَ ۞

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

وَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفَرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةًم قُلَ إِنْمَا أُنزِكُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ يِئْدِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْسِهِ مَنَابٍ ۞

وَيَـقُولُ الَّذِيرَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَكَلًا قُلْ كَغَن بِاللَّهِ شَهِـبِذًا بَيْنِ وَيَبْنَكُمْ وَمَنْ عِندُمُ عِلْمُ الكِنْبِ ۞

# من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِى إِلَيْتِمْ مَسْئَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونٌ ١

# من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

مُّلَ ءَامِنُواْ بِهِ: أَوْ لَا ثُوْمِنُواْ إِنَّ اللِّينَ أُونُوا الْمِلْمَ مِن مَلِهِ: إِنَا يُشْلَىٰ عَلَيْم يَخِرُونَ الِلْأَذَقَانِ سُجَدًا ﷺ وَيَعُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كَانُ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﷺ وَيَعْدُلُونَ سُبْحَنَ وَيَزِيدُهُو خُشُوعًا ۖ ﴿ اللَّهِ مَا لَمُعْدُلًا اللَّهِ وَيَعْدُلُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا

## من سُورة مَريَم رقم (١٩):

وَقَالُوا اَفَّحَدُ الرَّحْنُ وَلِنَا ﴿ لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْعًا إِذَا ﴿ نَكَادُ السَّمَوَتُ يَنْفَطَّرَنَ مِنْهُ وَيَسْفُقُ الأَوْسُ وَقِيْرُ لَلْمِبَالُ هَذًا ۞ أَن دَعَوًا لِلرِّحْنِينَ وَلَمَا ۞ وَمَا يَلْبَغِي لِلرِّحْنِينَ أَن يَنْجِذَ وَلِلنَا ۞ إِن كُلُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ إِلَّا عَلِيْ الرَّحْنِي عَبْدًا ۞

# من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

وَمَا أَرْسَلْنَا فَبِلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوعِي إِلْيَهِمْ فَتُنْلُوا أَهُلَ الذِّحْدِ إِن كُنتُمْ لَا تَمْلَمُونَ ٢

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

اَلَدِينَ ءَاتَيْنَهُمُ اَلْكِنَبَ مِن قَبَلِهِ. هُم بِهِ. يُؤمِنُونَ ۞ وَلِهَا يُنْلَى طَتَيْمِ قَالُوّا ءَامَنًا بِهِءَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن زَيِّنَا إِنَّا كُنَا مِن فَبَلِهِ. مُسْلِمِينَ ۞

#### من سُورة العُنكبوت رقم (٢٩):

وَلا تُحْدِلُوا أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَا يُؤْلِق هِى أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ طَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُوا مَامَنَا بِالَّذِينَ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ
 إيّنكُمْ وَلِلَهُمَا وَلِلَهُكُمْ وَحِدٌ وَيَحْمُ لَمُ مُسْلِمُونَ ۚ إِلَى وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبُ فَالَّذِينَ مَانْيَنَهُمُ الْكِنَبَ وَوَلَيْهُمَا وَاللَّهُمَا مِنْ وَمِنْ مِيدً وَمَا يَجْعَدُ بِعَائِمِينَا إِلَّا الْكَذِرُونَ إِلَيْهِا لَهُ مَنْ وَمِنْ مِيدً وَمَا يَجْعَدُ بِعَائِمِينَا إِلَّا الْكَذِرُونَ إِلَيْهِا

# من سُورة الأحرّاب رقم (١٢٠):

وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَلَهَرُوهُم يَنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّغْبَ فَرِيفًا نَقَنْلُوكَ وَتَأْمِرُونَ فَرِيفًا كَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ ع

# من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَلِن يُكَذِّبُوكَ نَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ جَاتَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَتِ رَبَالزَّبُرِ رَبِالْكِتَابِ النَّذِيرِ فَلَ

# من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

## من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

أَلَمْ يَأْنِ لِللَّذِينَ اَمَنُوا أَن تَخْشَعَ فَلُومُهُمْ لِلِحْدِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا الْكِئنَبِ مِن فَبَلُ نَظَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ فَلُومُهُمُ وَكِيرٌ يَنْهُمْ فَسِقُونَ إِلَيْ
 مَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ فَلُومُهُمُ وَكِيرٌ يَنْهُمْ فَسِقُونَ إِلَيْ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوكًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَةَ وَالْكِنَابِّ فَيْنَهُم مُّهَنَدٌّ وَكَيْبِرٌ مِنْهُمَ فَسِفُونَ ۗ ۗ 
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوكًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوّةَ وَالْكِنَابِ فَيْنَهُم مُّهَنَدٌّ وَكَنْ أَنْفَلُ اللهِ يُقْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ اللّهِ يَقْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ اللّهَ وَأَنْ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللّهِ يُقْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

#### من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

سَبَّحَ بِنَهِ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى اَلْأَرْضَ وَهُوَ الْمَرْبِرُ الْمُكِيمُ ﴿ هُوَ الَّذِى آخَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُا مِنْ أَهْلِ الْكِئْلِ مِن يَرْجِعِ لِأَوَّلِ الْمُشَوِّمُ مِنَ اللَّهِ فَالْنَهُمُ اللَّهُ مِن حَبْثُ لَرَ يَحْتَسِبُواً وَظَنُّوا أَنَهُم مَالِئَهُمُ حُصُونُهُم مِن اللَّهِ فَالْنَهُمُ اللَّهُ مِن حَبْثُ لَرَ يَحْتَسِبُواً وَظَنُّوا أَنَهُم مَالِئَهُم مَالِئَهُمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللللْمُولِلَهُ اللللْمُولِلَهُ الللْمُؤْمِنُولُولُول

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ الَّذِينَ كَفُواْ مِن أَهْلِ الْكِئْدِ لَهِنْ أَخْرِجُتُمْ لَنَوْرُجُونَ مَعَكُمْ وَلَا يَعْرُجُونَ مَعَكُمْ وَلَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْن فُوتُولُوا لا يَعْرُجُونَ مَعْهُمْ وَلَيْن فُوتُولُوا لا يَعْرُونَ إِلَيْنَ مِن اللهِ وَلَيْنَ مُنْ اللهِ وَلَيْنَ اللهَ وَاللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ وَلَى عُلَيْنَ اللهِ فِي قُرَى شَصَدَةٍ أَوْ مِن وَوَلِهِ جُدُرُمْ بَأَسُهُم يَسْتَهُمْ مَنِيمَا إِلَّا فِي قُرَى شَصَدَةٍ أَوْ مِن وَوَلِهِ جُدُرُمْ اللهِ وَاللهُ وَلَا اللهِ مَن اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيلَ اللهُ ال

# من سُورة المدُّثُر رقم (٧٤):

وَمَا جَمَلُنَا أَصْنَبَ النَّادِ إِلَّا مَلِيَتِكُمُّ وَمَا جَمَلُنَا مِدَّتُهُمْ إِلَّا يِنْنَةُ لِلَّذِينَ كَثَرُواْ لِيسَتَيْفِنَ الَّذِينَ أُونُواْ الْكِنَابَ وَيَزْوَادَ اللَّذِينَ مَامُواْ إِينَانًا وَلَا يَوْاَبَ اللَّذِينَ أُونُواْ الْكِنَابَ وَالْفُلُومُونُ وَلِيَعُولَ الَّذِينَ فِي فَلُوسِم تَهَثَّ وَالْكَثِرُونَ مَاذًا أَزَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُسِيلُ اللَّهُ مَن يَشَاهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ وَمَا يَطَدُّ جُنُودَ وَلِكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِنَ إِلَّا ذَكَى لِلْبَشَرِ ﴿ ﴾

## من سُورة البَيْنَة رقم (٩٨):

لَّهُ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِنْسِ وَالْلَشْرِكِينَ مُنفَكِّنَ حَقَى تَأْنِيتُمُ الْبَيْنَةُ ۞ رَسُولٌ مِنَ اللّهِ يَنْهُا صُمُعًا شَطْهَرَهُ ۞ فِيهَا كُشُبُّ فَيِمَةٌ ۞ وَمَا نَفَرَقَ اللَّذِينَ أُوثُوا الْكِنْسَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَئُهُمُ الْبَيْنَةُ ۞ وَمَا أُمُرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ تُخْلِمِينَ لَهُ الدِينَ حُنفَاتَهُ وَيُقِيمُوا الْعَمَلُوهَ وَيُؤُلُوا الزَّكُوةُ وَذَالِكَ دِينُ الفَيْمَةِ ۞ إِنَّ الدِينَ كَذَوُا مِنْ أَهْلِ الْكِنْسِ وَالْشَمْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَدَ خَلِدِينَ فِيهَا أُولَتِكَ هُمْ شَرُّ اللّهِيَّةِ ۞

# الفصل الثاني

# أَلنَّصارَى وكِتابُهمُ الإنجِيلُ

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيمِ يَن

## من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱللَّصَلَرَىٰ وَالصَّلِيثِينَ مَنْ مَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِد وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَمْزَنُونَ ﷺ

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَنَرَئَ يِنْكَ أَمَانِيَّهُمْ مُّلُ هَمَاثُوا بُرَهَنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِيْبِكَ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةِ إِلَا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَنَرَئَ قِلْهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خُوثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَرُنُونَ فَ وَقَالَتِ النَّصَرَىٰ لَيْسَتِ الْبَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِنَابُ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَشَعُونُ مِثْلُ وَلِهِمْ فَاللهِ يَعَلَّمُ بَيْنَهُمْ بَيْمَ أَلْهُ يَعَلَّمُ بَيْنَهُمْ بَيْمَ أَلْهُ يَعَلَّمُ بَيْنَهُمْ بَيْمَ الْفِيكَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِمُونَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ بَيْمَ أَلْهُ لِيَعْمَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَقَالُوا اَشَخَذَ اللهُ وَلَدُأُ سُبْحَنَثُمْ بَل لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ كُلُّ لَهُ فَنينُونَ ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَإِذَا وَعَنَى آمَيًا وَلِمَا يَعُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَالْمَارِضُ وَإِذَا وَالْمَارِضُ وَالْمَارِضُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَاللّهُ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَاللّهُ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَاللّهُ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

وَلَن رَّضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَى تَنْبِعَ لِلنَّهُمْ قُلْ إِنَ هُدَى اللّهِ هُوَ ٱلْهُدَئُ وَلَهِنِ ٱلَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱللّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللّهِ مِن وَلِمْ وَلَا نَصِيرٍ ﴿

وَقَالُوا حُونُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَى تَبْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَةً إِرَّهِمَ حَنِيلًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ فُولُوا مَامَكَا بِاللّهِ وَمَا أُولِيَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ فُولُوا مَامَكَا بِاللّهِ وَمَا أُولِيَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أُولِيَ الْمَيْوِنَ مِن وَعِيسَىٰ وَمَا أُولِيَ النّبِيُونَ مِن وَيَعِيمَ وَمَا أُولِيَ النّبِيُونَ مِن وَيَعِيمَ لَا اللّهِ مِنْ اللّهُ وَمَّوَ النّبِيمُ اللّهُ وَهُو السّبِيمُ اللّهُ وَهُو السّبِيمُ اللّهُ وَمَن اللّهِ مِنْ اللّهِ وَمَن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهُ وَمُو رَبُّنَا وَرَبُّحُمْ وَلَنَا أَعْمَلُوا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَخَوْنُ لَهُ مُؤْلُونَ إِنَّ إِلَاهِمَ وَمَا اللّهُ وَمَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَمَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَمَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَمَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِن اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ اللّهُ مِن الللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

الله لاَ إِلَهُ إِلَا هُوَ الْعَنُى الْقَيْعُمُ ۞ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَلَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةٍ وَأَزَلَ الْقَرَيْنَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۞ مِن قَبْلُ هُمُنَى لِلْنَاسِّ وَأَزَلَ الْفُرَقَانُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَاتُ شَكِيدُ وَاللّهُ عَزِيدٌ ذُو انفِقامٍ ۞

يَتَأَهَلَ الْكِنْبِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرِهِمَ وَمَا أَزِلَتِ التَّوْرَكُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَهْدِوءً أَلَلَا تَمْقِلُونَ ﴿ مَا مَانَمُمُ مَكُولَا وَ مَعْلَمُ وَاللّهُ مَانَمُ وَاللّهُ مَانَمُ وَاللّهُ مَا كَانَ مَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ مَاللّهُ وَاللّهُ مِنْسَلُمُ وَاللّهُ مِنْسَلُمُ وَاللّهُ مِنْسَلُمُ وَاللّهُ مِنْسُلُمُ وَاللّهُ مِنْسُلُمُ وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴿ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِي النّاسِ وَإِنْهِمَ لَلّذِينَ التّبَعُوهُ وَهُذَا النّبِي وَاللّهِ مِنْ اللّهُ وَلِكُ النّومِينَ ﴾ وقال التّفيمين ﴿ وَاللّهُ وَلِلْهُ النّافِينِينَ ﴾ وقالله والمؤمنين ﴿ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ المُتّفِينِينَ ﴾ وقاله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللل

### من سُورة المَائدة رقم (٥):

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَمَعُ أَخَذُنَا مِينَعَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِنَّا ذُكِرُوا بِهِ فَأَغَهُمَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاةَ إِلَى يَوْمِ الْقِينَدُةُ وَسَوْفَ يُنْتِعُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُوا بَصْنَوْنَ ٢

لَقَدَ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيخُ ابْنُ مَرْبَعُ فُلْ فَمَن يَعْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنَّ آرَادَ أَن يُهَالِكُ ٱلْمَسِيخَ أَبْنَ مَرْبَعُمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَيعًا وَيَقُو مُلْكُ ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلَقُ مَا يَشَاهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِ مَوْدٍ فَيْدِي فَي وَقَالَتِ ٱلْبَهُوهُ وَالفَّمَدُىٰ غَنُ أَبْنَتُوا اللّهِ وَأَجْبَتُوهُ فُلْ فَلِمَ يُمَذِّبُكُم بِمُنْ أَنْتُوا اللّهِ وَأَجْبَتُوهُ فُلْ فَلِمَ يُمَذِّبُكُم بِمُنْ أَنْ اللّهُ عَلَى كُلِ مَنْ فَي قَلْمُ لِمَن بَنَاهُ وَيُعْذِبُ مَن بَشَاهُ وَلِلّهُ مَلْكُ ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَلِيهِ اللّهِ السَّمِيرُ اللّهُ السَّمَانُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ السَّمِيرُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ السَّمَانُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاللّهِ السَّمِيرُ اللّهُ السَّمَانُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاللّهِ السَّمِيرُ اللّهُ السَّمَانُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاللّهِ السَّمِيرُ اللّهُ السَّمِيرُ اللّهُ السَّمَانُ السَّالِي اللّهُ السَّالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّمَانُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَقَنَيْنَا عَلَىٰ اَنْتُرِهِم بِعِيسَى اَبِن مَرْيَمَ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ بَدَيْهِ مِنَ الْقَرْرَةِ وَمَالَيْنَهُ ٱلْإِنِجِيلَ فِيهِ هُدَى وَمُورٌ ومُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ النَّوْرَيَةِ وَهُدَى وَمَوعِظَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۚ ﴿ وَلَيْعَكُمُ آهَلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَدَ يَعْكُم بِمَا أَزَلَ اللّهُ فَأَوْلَتِكِكَ هُمُ الْفَسِفُونَ ﴾ وَأَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحَتَى وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهُ فَأَلْتَهِكَ هُمُ الْفَسِفُونَ ﴾ وَأَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ إِلْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَكُمْ مِمَا اللّهُ وَلا تَشْبِعُ أَهُواءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِقُ لِكُلِّ جَعَلَنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجُأ وَلَوْ شَاءً مَنْهُمُ مِنَا مَائِكُمْ فَاللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيمًا فَيُكَتِمُمْ بِمَا اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيمًا فَيُكَبِعُكُمْ بِمَا اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيمًا فَيُكَبِّكُمْ بِمَا اللّهِ مُرْجِعُكُمْ جَمِيمًا فَيُكَبِّكُمْ بِمَا اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيمًا فَيُكَبِّكُمْ بِمَا اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيمًا فَيُكَمْ بِمَا اللّهُ مَنْهُمُ مَنْ اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيمًا فَيُكَمْ مِنَا مُنْكُمْ فَاللّهُ مُنْكُونَ أَلَا اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيمًا فَيُكَمْ مِنَا مُكْتُونَ فِي عَمْلِكُونَ اللّهُ فَيْكُونُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ مَنْكُونُ اللّهُ مَنْكُونُ اللّهُ اللّهُ مُنْكُونُ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مُنْكِلُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللّهُ

عَايُبًا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا النَّهُودَ وَالنَّمَــُرَى أَوْلِيّاتُ بَعْضُ أَوْلِيّاتُهُ بَعْضٌ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى النَّقَوْمَ الطّلِيدِينَ شَيْ

وَلَوْ أَنَّ آهَلَ ٱلْكِتَابِ مَامَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَرُنَا عَنْهُمْ سَيِّنَائِهِمْ وَلَاَخَلَنَهُمْ جَنَّتِ النِّهِيدِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمَانُوا النَّوْرِيَةَ وَالْإِنِجِيلَ وَمَا أُدِلَ إِلَيْهِم مِن تَرْبِهِمْ لِأَكْلُوا مِن فَوْقِعَد وَمِن عَنْتِ ٱلْتُولِهِدُ مِنْهُمْ أَمَدُّ مُفْتَصِدَةٌ وَكِيْرٌ مِنْهُمْ سَالَة مَا يَعْمَلُونَ ۚ ﴾

قُلْ يَتَأَمَّلُ الْكِنْبِ لَسَمُّ عَلَى مَهُمْ حَتَّى ثَقِيمُوا التَّوَرَدَةَ وَالْإَغِيلُ وَمَا أُنْوِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُمُّ وَلَيْرِيدَثَ كَتِيمُ مَّا أُنْوِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِكُ مُلْفَئِنَا وَكُفْراً فَلَا قَالَمَ عَلَى الفَوْمِ الْكَفِينَ ۞ إِنَّ الْذِينَ مَامَنُوا وَالْفَيْهُونَ أَنْوَلُوا وَالْمَنْهُونَ وَالْمَنْهُونَ مَا اللَّهِ وَالْمَنْهُونَ مَا اللَّهِ وَالْمَنْهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْرَفُونَ ۞ وَعَمِلُ صَالِمًا فَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ يَعْرَفُونَ ۞

لَهُ لَتَجِدَنَ أَشَدَ النَّاسِ عَدَرَةً لِلَّذِينَ مَامَنُوا الْبَهُودَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُواً وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ مَامَنُوا الْبَهُودَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُواً وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم النَّالَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُم عِمَّا عَهُوا مِنَ الْحَقِّ بَعُولُونَ رَبَّنَا مَامَنًا فَاكْتُبْتَ مَعَ الشَّهِدِينَ اللَّهُ وَمَا لَنَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْعُوالِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

# من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَِّيِّ الأُمْنَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَئِدِ وَالْإِغِيلِ يَأْمُرُهُم وِالمَعْرُونِ وَيَخِلُ اللَّهِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتَ وَيَعْنَمُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَظْلَلُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتُ وَيَعْنَمُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَظْلَلُ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ الْمُنْفِعُونَ اللَّهِ كَانَتُ عَلَيْهِمُ أَلْفَالِمُونَ هِدِ. وَعَذَرُوهُ وَنَصَكُوهُ وَاقْبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَنْهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُثْلِمُونَ آلِيَ

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَى الْمَسِيحُ ابْثُ اللّهِ ذَلِكَ فَوْلُهُم بِأَوْبِهِهِمْ بُعْنَهُونَ قَوْلَ اللّهِينَ كَفَرُوا مِن قَبَلُ قَدَمُنَهُمُ اللّهُ أَلَى يُؤْفَكُونَ ﴿ الْغَيْدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُفْبَنَهُمْ ارْبُكِا مِن دُوبِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْثُ مَرْيَامُ وَكُلُومُ اللّهُ أَلَّ يُعْبُدُوا إِلّه لِيعَبُدُوا إِللّهَا وَحِدُا لَا إِللّهَ إِلّا هُو مُبْكِنَهُ عَمَا يُشْمِرُونَ ﴿ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مُرْدَا وَلَوْ كَوْ اللّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْبُ اللّهِ إِلَّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَعَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَرُومُ وَلَوْ كُوهُ اللّهُ وَمُولِكُونَ اللّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْبُونَ اللّهِ بِاللّهُ وَمُؤْمِلُونَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَوْ كُوهُ اللّهُ وَلَوْ كُوهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

إذّ الله الشّرَىٰ مِن الثّرْمِينِ النّسَهُمْ وَأَمْوَالْتُم بِأَن لَهُمُ الْجَنَّةُ بْنَىٰئِلُون فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقَّلُلُونَ وَمُنْ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَنْ أَوْلَ بِمَهْدِهِ. مِن اللّهُ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللّهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْمَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُوبِ آللِّهِ وَلَكِلَ تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِكْتَبِ لَا رَبَّبَ فِيهِ مِن زَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ۞

# من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِينِ وَٱلنَّصَنَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ﴾

# من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَالَّذِي َ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَّكَ مِنَ ٱلْكِتُّسِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ. لَخَبِيرٌ بَسِيرٌ ١

# من سُورة الفَتح رقم (٤٨):

تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَمُّهُ أَشِدًاتُهُ عَلَى الكُمُّنَارِ رُحَمَّةُ بَيْنَهُمْ وَلَكُمَّ سُجَدًا بَبَتَغُونَ فَضَلا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِ وَجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ الشَّجُودُ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَعَةُ وَمَثْلَعُرْ فِي الْإِنِيلِ كَرَزِعِ أَخْرَعَ شَطْتَمُ فَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوفِهِ. يُعْجِبُ الزُّزَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُوا الفَلْلِحَدِتِ مِنْهُم مَنْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿

# الفصل الثالث

# اليَهودُ وكِتابُهم التَّوراةُ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِ إِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

يَبَنِيَ إِسْرَةٍ مِلَ ٱذْكُرُواْ يَسْبَنِيَ الَّذِي ٱلْعَنْتُ عَلَيْكُو وَأَوْفُواْ بِهَادِئَ أُوفِ بِهَدِكُمْ وَإِنِّنَ فَارْهَبُونِ ۞ وَمَامِنُواْ بِمَا أَسْرَاتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَمَّكُمْ وَلَا تَكُونُوْا أَوَّلَ كَافِرٍ بِذِّ وَلَا تَشْنَرُوا بِعَابَتِي ثَبَنَا قَلِيلًا وَإِنِّنَ فَأَتَّقُونِ ۖ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُوا الْعَقِّ وَأَنتُمْ تَفْلَئُونَ ۞ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاقُوا الزَّلُوةَ وَازْكُمُوا مَعَ الزَّكِمِينَ ۞ ﴿ اَنَامُهُونَ النَّاسَ بِالْهِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْهُ سَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِنْبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالضَّلَوْةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴿ الَّذِينَ يَطُنُونَ آتَهُم مُلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنْهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ يَنَبَى إِسْرَوِيلَ اذْكُرُوا نِعْتِيَ ٱلَّذِينَ الْقِينَ الَّذِينَ الْمُعْدَلِقِ الْمُعْمَدِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلَقُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِذْ غَنَيْنَكُم مِنْ وَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ الْعَنَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَعْبُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءٌ مِن رَبِيكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُد نَنظُهُونَ ۞ وَإِذْ وَعَذْنَا مُوسَى ٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ الْخَذْتُمُ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ۞ ثُمَّ عَفَرْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَلَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَمَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. يَنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيِّفَاذِكُمُ ٱلْمِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّجِيدُ ۖ وَإِذ قُلْتُمْ يَعُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى زَى اللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ فَيَ ثُمَّ بَعَثَنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْمْ لَمَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوقُ كُلُوا مِن لَمِيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ فَإِن مُلْنَا آدَعُلُوا مَلْدِهِ ٱلْغَهَيَّةَ فَكُلُوا مِنهَا حَيْثُ شِفَتُمْ رَغَدًا وَآدَخُلُوا ٱلبّاب سُجَّكُنا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَنْفِرَ لَكُمْ خَطَنِيَنَكُمُ وَسَنَزِيدُ الْمُغْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ الَّذِيكَ طَلَمُوا فَوْلَا غَفِرَ الَّذِيب قِيلَ لَهُمْ فَازَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ طَكَمُوا بِجِزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ٱلْمَكِيِّ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَنِينًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَّاسٍ مَشْرَيَهُمُّ كُلُواْ وَاشْرَبُوا مِن زِدْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْفَواْ فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ قُلْتُدْ يَلِمُومَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِدٍ فَأَذْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْدِجُ لَنَا مِثَا تُنْلِتُ ٱلأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَآبِهَا وَقُومِهَا وَعَدَيهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَنْسَنَبْلُونَ الَّذِى هُوَ أَذْفَ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ الْهَيْطُوا مِعْسَلًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُدُّ وَشُرِيَتْ عَلِيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَيَكَمُو بِغَضَهِ فِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَافُوا بَكْمُرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ

وَيَقْتُلُوكَ النَّيْنِيِّنَ بِمَنْدِ الْحَقُّ ذَالِكَ مِمَّا عَصُوا وَسَحَالُوا يَسْتَدُوكَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّنبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَتِيمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلبِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ وَإِذَ أَخَذَنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَقَمَّنَا فَوْقَكُمُ ٱلظُّلُورَ خُدُوا مَا مَاتَيْنَكُم بِثُوَّةِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَمَلَكُمْ تَنْقُونَ ﴿ مُعْ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكٌ فَلَوْلًا فَشَلْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِنَ الْمَنْسِينَ ۞ وَلَقَدْ عَلِيْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السُّنبِ نَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَلِيعِينَ ﴿ فِيكُنَهَا نَكُلًا لِمَا بَيْنَ يَدَّيُّهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَالَّا قَــَالَ مُوسَىٰ لِغَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ إِنْ تَذْبَعُوا بَقَرُّ قَالُوا أَنْفِدُنَا هُزُوا قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِيرَ ١ عَالُوا انْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِنْ قَالَ إِنَّهُ يَعُولُ إِنَّهَا بَقَرْةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا يَكُرُ عَوَانٌ بَيْرَ ذَالِكٌ فَأَفْسَلُوا مَا تُؤمُّرُونَ ﴿ قَالُوا آنِعُ لَنَا رَيُّكَ بُهَتِنِ لَنَا مَا لَوَنُهَمَّا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاهُ فَافِعٌ لَوَنُهَا تَشُرُّ التَظِيرِينَ ۞ قَالُوا أَنْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا فِي إِنْ الْبَقَرَ تَشَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَتُمْتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ يَعُولُ إِنَّهَا بَقَرَّةٌ لَا ذَلُولٌ ثُنِيرُ ٱلأَرْضَ وَلَا تَسْفِى المَرْكَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِبَةَ فِيهَأْ شَالُوا النَّنَ جِنْتَ بِالْحَقِّي فَذَبَّكُوهَا وَمَا كَادُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَإِذْ فَنَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَاقُتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنبُونَ ۞ فَقُلْنَا اَضْرِيُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخِي اللَّهُ ٱلْمَوْنَ وَيُرِيكُمْ مَايَتِهِ لَمَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِكَارَةِ أَوْ أَشَدُّ فَسَوَةً وَإِنَّ مِنَ الْمِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُرُ مِنْهُ ٱلْأَنْفِيرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَعُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْعَالَةُ وَإِنَّا يَشَهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشَيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِنَافِلِ عَمَّا تَمْمَلُونَ ۞ ﴿ أَنْظَمُونَا أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَانَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحْرَفُونَهُ مِنْ بَسْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونِ ﴾ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَنْحَذِثُونَهُم بِمَا مَنْتُحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَاجُوكُم بِدٍ. عِندَ رَبِكُمُّ أَفَلًا نَمْقِلُونَ ۞ أَوَلًا يَسْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَسْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَيَا يُعْلِمُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ أَمِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ إِلَّا أَمَافِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ ﴿ فَرَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنْبُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّذِينِ لَا يُطْنُونَ اللَّهِ عِنْمُ اللَّهِ عِنْمُ اللَّهِ عِنْمُ اللَّهِ عِنْمُ اللَّهِ عِنْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِن عِندِ اللَّهِ لِيَشْتُمُوا يَعِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمًّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمًّا يَكْمِيمُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَنَ تَسَسَّنَا الشَّكَارُ إِلَّا أَسْتِكَامًا مَعْسَدُونَةً فَلَ أَغَذَتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَاً أَمْ فَلُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ أَنْ مَن كُسُبَ سَيِفَةً وَأَخْطَتْ بِدِ خَطِيّتَتُهُم فَأُولَتِكَ أَصْحَبُ النَّبَارِّ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحَدِيُّ أُولَتِهِكَ أَصْحَتْ الْجَنَّةُ مُمْ فِيهَا خَلَدُونَ ۞ وَإِذْ أَغَذْنَا مِيثَانَى بَيْنَ إِسْرَى بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَيُؤْلُولِهِ إِحْسَانًا وَذِى الفُّرْبَى وَالْبَتَنَيْن وَالْسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْمًا وَأَقِيمُوا الفَكُونَ وَمَاثُوا الرَّكُونَ ثُمُ تَوَلِيْتُمْ إِلَا قِلِيلًا يَنْكُمْ وَأَنتُم تُمْرِشُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَشْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْدِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيمَوكُمْ ثُمَّ أَفْرَرُتُمْ وَأَنشُر نَشْهَدُونَ ۞ ثُمَّ أَنتُم هَـُؤُلاَّه تَقْدُلُوك أَنفُسكُمْ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكِرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْمِثْنِ وَالْمُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسْكَرَى ثُمَّنَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِيَهْضِ الْكِنْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَّاهُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْقٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِّيَّ وَيَوْمَ الْفِيكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَنَاتُ وَمَا اللهُ بِعَنِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ أَوْلَتِهِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْمَيْوَةَ الدُّنِيَا بِالْآخِرَةُ فَلَا يُحَفِّفُ مَتَّتِيمٌ الْمَدَانُ وَلَا مُمْ يُصَرُونَ ۞ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ، بِالرُّسُلِّ وَمَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَتِ عِلْمُؤْتَلَهُ بِمُرِجِ الْقُدُينُ أَنْكُمُ المَّنَكُمُ اسْتَكَبّرَجُمْ نَغَرِيقًا كَذَّبَتُمْ وَفَرِيقًا نَفْنُلُونَ ﴿ وَقَالُوا فَلُوتُنَا غَلَنَّا بَلَ لَتَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَنَّا جَاءَهُمْ كِنْتُ فِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقً لِمَنا مَعَهُمْ قَالُوا مِن فَهَلَ بَنْفَعُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَامَعُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. فَلَمْنَةُ اللّهِ عَلَى الكَفِينَ ﴿ فِسَكُمَا الشّقَوَا بِهِ الْفُسَهُمْ اَن يَكُثُرُوا بِمَا أَذَلَ اللّهُ بَفَيًا أَن يُنَزِلَ اللّهُ مِن مَن يَشَاهُ مِن عِبَادِوِةٌ فَبَاهُو بِعَضَبِ عَلَى عَصَبْ وَلِلْكَفِينَ عَذَابٌ مُهِمِثُ ﴿ وَإِذَا قِبَلَ لَهُمْ مَامِئُوا مِنَا أَذِلَ عَلَيْنَا وَيَكُمُّرُونَ بِمَا وَرَآءُمُ وَهُو الْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ الْمِياةِ اللّهُ عِن اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مِن الللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مُن الللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن الللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن الللّهُ مُن اللّهُ

وَقَالُوا لَنَ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَنَرَئُ يِلْكَ أَمَانِيَّهُمُّ مُّلَ هَمَاثُوا بُهَمَنَكُمْ إِن كُنشُدُ صَدِفِينَ عَن بَنَ مَن أَسْلَمَ وَجَهَمُ يَقِهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُمُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَزَوُنَ عَلَيْ وَقَالَتِ الْفَسَرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُوهُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِنَابُ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَشَعُونُ مِثْلُ وَيُعْلَمُ مِنْ مُن الْقِينَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِنُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَن الْقِينَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِنُونَ عَلَى اللَّهُ مَنْ مُنْ الْقِينَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِنُونَ عَلَى اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

وَقَالُوا اَغَمَدُ اللهُ وَلَدُأُ سُبْحَدَنَةً بَل لَهُ مَا فِي السَّمَكَوَتِ وَالْأَرْضُ كُلُّ لَهُ قَدِيْدُنَ ۞ بَدِيعُ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضُ وَإِذَا مَشَىٰ آمَرًا فَإِنْمَا يَعُولُ لَهُ كُن فَيَتَكُونُ ۞

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْعَقِ بَشِيرًا وَنَذِيْزًا وَلَا تُشْعَلُ عَنْ أَضَعَبِ الْجَحِيدِ ﴿ وَلَى زَمَىٰ عَنك الْبَهُودُ وَلَا النَّسَازَىٰ حَتَى تَلَيْعُ مِلَّا أَرْسَلَنَكَ بِالْعَقِ بَشِيرُ مِلْكُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ مِلَّتُهُمُ قُلْ إِنَّ هُمْ اللهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ وَمِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾ اللَّذِينَ وَاتَنْفَهُمُ اللَّكِنَبَ يَتُلُونَهُ حَقَّ يَلاَوَتِهِ أَوْلَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ثُون يَكُثُرُ بِهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ﴿ وَلَا نَصِيرٍ إِلَيْنَ مَا لَئُكُونَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ يَكُثُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُولُولُولُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُو

سَلَ بَنِ إِسْرَهِ بِلَ كُمْ عَلَيْتُهُمْ بِنَ عَلَيْهِ بَيْدَةُ وَمَن بَبْذِلْ فِيمَةُ اللّهِ مِنْ بَدِ مَا كَمَا لَهُمُ البَعْتُ فَإِنَّ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِن اللّهِ وَقَدْ أَخْرُجْنَا مِن اللّهِ وَقَدْ أَخْرُجْنَا مِن اللّهِ وَقَدْ أَخْرُونَا اللّهُ مِنْهُ وَلَمْ اللّهِ مِنْهُ وَلَمْ اللّهِ مِنْهُ وَلَمْ اللّهُ مِنْهُ وَلَمْ اللّهُ مِنْهُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

# من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

الله لاَ إِلَهُ إِلَا هُوَ الْمَنُّ الْقَبُومُ ﴾ زَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ بِالْمَقِّ مُمْمَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةٍ وَأَزَلَ الْقَرَيْنَةَ وَالْإِنِيلَ ۞ مِن قَبْلُ هُمُكَى اِلْقَارِدُّ وَأَزَلَ الْفُرُقَانُّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَائِدِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَاتُ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيدٌ ذُو النِقَامِ ۞

إِذَ قَالَتِ الْمَلَتَهِكَةُ يَكَرِيمُ إِنَّ اللَّهَ يُكَثِيرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ السُّمُهُ السَّيحُ عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ وَجِبِهَا فِي اللَّهُ الْكَانِرَةِ وَمِنَ الْمَكْرِجِينَ ۚ قَالَتَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَا يَتَسَسَفِي بَشَرُّ الْمُعَلِمِينَ ۚ قَالَتَ رَبِ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَا يَتَسَسْفِي بَشَرُّ قَالَ وَمَنَ الْعَبْدِينَ وَالْعِصْمَةُ وَالتَّوْرُونَةُ وَالْمَوْرُونَةُ وَالْمَوْرُونَةُ الْمُكَانِينِ اللّهِ يَنْفُقُ مَا يَشَاهُ إِذَا فَعَنَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَعُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ لِي وَلِيمَ اللّهِ يَعْلَى اللّهِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُورُونَةُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمَوْرُونَةُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَنْبِ لِمَ تُعَاجُونَ فِي إِيَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَفَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَهْدِوَءٌ أَفَلَا تَشْفِلُونَ ۖ مَا مَانَمُ مَوْدُونَ فِيما لَيْسَ لَكُم بِدِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَسْلَمُ وَأَنشُدُ لَا تَشْفُونَ ۖ مَا كَانَ مَعْجُونَ فِيما لَيْسَ لَكُم بِدِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَسْلَمُ وَأَنشُدُ لَا تَشْفُونَ أَلَى مَا كَانَ إِيرَاهِيمَ لَلّذِينَ النّبُمُوهُ إِيرُهِيمَ لَلّذِينَ النّبِيمُوهُ إِيرُهِيمُ يَهُودًا وَلَا نَصْرَائِنًا وَلَذِينَ كَانَ خِيمًا أُسْلِما وَمَا كَانَ مِن المُشْرِكِينَ اللّهِ إِنَّ إِلَى النّاسِ بِإِيرَاهِيمَ لَلّذِينَ النّبَعُوهُ

وَهَلِذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْلَهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَا لِيَنَ إِسْرَةِ بِلَ إِلَا مَا حَرَّمَ إِسْرَةٍ بِلُ عَلَى نَفْسِهِ. مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ ٱلتَّوَرَئَةُ قُلْ فَأَتُوا 
 إِللَّا وَرَئَةٍ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُم صَدِيقِينَ

### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّوُنَ ٱلكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ شِمْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَّعِنَا لَيَّا بِالسِنبِمِ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوَ أَنَهُمْ قَالُوا شَمِعَنَا وَأَطْمَنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّمْ وَأَقْرَمَ وَلَكِن لَمَنهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلا فِي الدِّينِ وَلَوَ أَنَهُم اللَّهُ يَكَانِهِمْ اللَّهُ بَكُوهُمُ اللَّهُ بَكُولُونَ إِلَّا عَلَيْكَ أَمْرُ اللَّهِ مَعْمُولًا فِي إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ لِمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْفَسَمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْفَسَمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْفَسَمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْفَلَامُونَ فَتِيلًا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْفَلْمُونَ فَتِيلًا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَلِيلُونَ عَلِيلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْفُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِيلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعَلَامُونَ فَتِيلًا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّ

يَسْتَلُكُ أَهْلُ ٱلْكِنْكِ أَن تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِنَ السَّمَاءُ فَقَدْ سَأَلُواْ مُومَىٰ آكَبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوّا أَدِنَا اللّه جَهْرَةُ وَالْحَدُنُهُمُ الطَّنَا الصَّدِيقَةُ بِطَلْمِهِمْ ثُمَّ أَغَذُوا الْمِجْلُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبِيْنَاتُ فَمَقْوَنَا عَن ذَلِكَ وَمَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلطَنَا فَهِمْ الطَّنَا فَيْ وَقَلِهِمْ الطَّورَ بِمِينَتِهِمْ وَقُلْهِمُ الطَّنِلَةِ بِمَيْرِ حَقِّ وَقَولِهِمْ قُلُومُنَا عُلَفَا مَنْهُمْ وَقُلْهِمُ الْأَلِيَّةَ بِمَيْرِ حَقِّ وَقَولِهِمْ قُلُومُنَا عُلَفَا بَلَ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا فَيْ مَرْبَدَ بُبْتَنَا عَظِيمًا فَيْ وَقُولِهِمْ إِنَّا فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الأَلْبِيَّةِ بِمَيْرَ حَقِّ وَقُولِهِمْ أَلْوَالِهُمْ الْأَلْبِيَّةَ بِمَيْرَا عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ مِنْ مَرْبَدَ بُبُعْنَا عَظِيمًا فِي وَقُولِهِمْ إِنَّا فَلْلَا السَيحَ عِيسَى عَلَيْهُمْ وَمَا مَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُئِهِ مُؤْلِهِمْ أَلَوْنَ الْمَنْفُولُ فِيهِ لِينَ شَلِقٍ مِنْفُومُ إِنَّا فَلْكُومُ وَمَا صَلْبُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَاكُومُ مُؤْلِهُمْ أَلَوْنَ الْمَيْنَ عَلِيمًا فِيهِ لِينَ شَلِقٍ مِنْفُومُ وَمَا صَلْبُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَاكُومُ مُؤْلُومُ اللّهُ عَرِيزً الْمَيْفُولُ فِيهِ لِينَ شَلْكُومُ وَمَا عَلَيْهِمْ أَلْولُ اللّهِ عَلَى مَرْبَعُهُمْ اللّهُ وَمَا مَلْهُمُ اللّهُ وَلِكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمَا الْمُؤْمِلُونُ عَلَيْهِمْ أَنُولُ اللّهِمِ أَنُولُ اللّهِ عَلَيْمُ الْمُؤْمُونُ إِلَاكُ وَمَا أَولُومُ وَالْمُؤْمُونَ إِللّهِ وَالْمُؤْمُونَ إِللّهِ وَالْمُؤْمُونَ إِلَوْهُ وَالْمُؤْمُونَ إِلَاكُ وَمَا أَنْهُمْ أَنُولُ اللّهُ وَمُؤْمُونَ إِللّهُ وَالْمُؤْمُونَ إِللْمُ وَالْمُؤْمُونَ إِللْمُ وَالْمُومُونَ إِللْهُ وَالْمُؤْمُونَ إِللْمُ وَالْمُؤْمِلُونَ إِلْمُ وَالْمُؤْمُونَ إِللْمُ وَالْمُؤْمُونَ إِللْمُ وَالْمُؤْمُونَ إِلْمُؤْمُونَ إِلْمُؤْمُونَ إِلْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُونَ اللّهُ وَالْمُؤْمُونَ إِلْمُ وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الللّهُ وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ إِلْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُومُ اللّهُ وَالْمُؤْمُولُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمُولُوا وَلَمُ اللّهُ الل

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

﴿ وَلَقَدْ أَكُذَ اللّهُ مِيثَنَى بَوْت إِسْرُهِ بِلَ وَبَعَشْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنِي مَعَكُمُّ لَهِ الْمَعْتُمُ الْعَبَلُوةَ وَمَاتَئِمُ الرَّكُوةَ وَمَامَنَمُ مِرُسُلِي وَعَزَنْتُوهُمْ وَأَفْرَضْتُمُ اللّهَ فَرْضًا حَسَنَا لَأَكَثِرَنَ عَنكُمُ الْعَبَلُوةَ وَمَاتَئِمُ الرَّكُوةَ وَمَامَنَمُ مِرُسُلِي وَعَزَنْتُوهُمْ وَأَفْرَضْتُمُ اللّهَ فَرْضًا حَسَنَا لَأَكَثِرَنَ عَنكُمُ سَوَلَهُ سَوَلَهُمْ وَلَا وَلَا اللّهُ عَلَى عَلَيْهُمُ وَجَعَلْنَا فُلُوبَهُمْ فَلِيسَيَةً يُحْرُقُونَ الْكَلِرَ عَن مَوَاضِعِهِ. وَتَسُوا حَظًا مِنمًا ذُكِرُوا بِهِ. وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنتُهُمْ إِلّا فَلِيلًا مِنهُمْ فَاعْفُ عَنهُمْ وَاصْفَحُ إِنّ اللّهَ يُحِثُ اللّهُ مِنهُمْ فَاعْفُ عَنهُمْ وَاصْفَحُ إِنّ اللّهَ يُحِثُ اللّهُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنهُمْ إِلّا فَلِيلًا مِنهُمْ فَاعْفُ عَنهُمْ وَاصْفَحُ إِنّ اللّهَ يُحِثُ اللّهُ اللّهُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنهُمْ إِلّا فَلِيلًا مِنهُمْ فَاعْفُ عَنهُمْ وَاصْفَحُ إِنّ اللّهَ يُعِبُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى خَابُهُمْ إِلّهُ فَلِيلًا مِنهُمْ فَاعْفُ عَنهُمْ وَاصْفَحُ إِنّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلْفَكَرَىٰ خَنُ ٱبْنَاوًا اللَّهِ وَأَحِبَنُومُ فَلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلَ ٱللَّهِ بَنَكُر مِعَنْ خَلَقَ يَنْفِرُ لِمَن

يَشَاءُ وَيُمَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيِلَّهِ مُلْكُ السَّمَكَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ السَمِيرُ ﴿ يَتَأَمَّلُ الكِنَبِ مَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى مَثَرَقِ بِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ وَ قَدِيرٌ ﴾

مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَهِمْ إِسْرُهِ بِلَ أَنَّمُ مَن قَسَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَتِ ثُمُّ إِنَّ كَدِيرًا مِنْهُمْ بَنْكُ فِي الْأَرْضِ لَهُمْ أُوكُ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَتِ ثُمُّ إِنَّ كَدِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَهُمْ أُوكِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

عَنَيْهُ الرَّسُولُ لَا يَعَرُّنُكَ اللَّهِ عَنَيْكَ فِسَكِمُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ مَامَنَا بِافْرَهِمِهِمْ وَلَدْ تُؤْمِن فَلُومُهُمْ وَمِن اللَّهِ مَامُولَ الْمَعْدُونُ اللَّهِ المَعْدُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

وَأَرُلْنَا ۚ إِلَىٰ ٱلْكِتَابَ ۚ وَالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْصُم بَيْنَهُم بِمَا آزَلَ اللَّهُ وَلَا تَلَيْقُ الْحَقِّ الْحَقِّ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاتَهُ اللَّهُ لَجَمَلَكُمْ أَنَةُ وَحِدَةً وَلَاكِن لَيْتِهِ عَمَّا عَاللَّهُ مَا مَانَكُمْ فَا مَانَكُمْ فَا مَانَكُمْ فَا مَانَكُمْ فَا الْخَيْرَانُ إِلَى اللّهِ مَرْجِمُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْبِقُكُم بِمَا كُثُمَّرَ فِيهِ تَغْلَلِمُونَ اللّهِ مَرْجِمُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْبِقُكُمْ بِمَا كُثُمَّرَ فِيهِ تَغْلَلِمُونَ اللّهُ

وَقَالَتِ آلَيُهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةً هُلَتَ الْمِدِينِ وَلُونُوا بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُمِيقُ كَلْتَ يَشَاهُ وَلَيْوَدِكَ كَيْبَا يَنْهُم مَّا آلِنِكَ مِن رَبِكَ مُعْمَنَا وَكُفْلُ وَالْقَيْسَا بَبْتُهُمُ الْمَدَوَةُ وَالْمُعْسَلَةُ إِلَى يَوْمِ الْفِيسَةُ كُلْمَا أَوْقَدُواْ نَازَ الْمَحْرِبِ الْمُقَالَمَا اللّهُ وَيَسْتَوَنَ إِلَيْهُ اللّهُ وَيَسْتَوَنَ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْلَهِ يَعْهُمُ اللّهُ مَنْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا أَوْلَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ وَمُن اللّهُ ولَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُولُولُولُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

عَلَى مَنَى عَلَىٰ ثَقِيمُوا التَّوْرَدَة وَالْإِنجِهُ لَ وَمَا أُنِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُمُّ وَلَذِيدَ كَيْرُا يَنْهُم مَّا أُنْوِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكُمُ عَلَيْهِ مَا الْقَرْمِ الْقَيْرِينَ فِي إِنَّ الْلِينَ مَامَنُوا وَالْقَيْرِينَ وَالْقَيْرُونَ مَنْ مَامَنَ اللَّهِ وَكُلُمُ مَ يَمْرُنُونَ فِي لَقَدَ أَخَذَنَا مِيثَنَى بَيْنَ إِمَنَهِ مِلَ وَالْسَلِيْقُونَ وَالْشَيْمُونَ وَالْسَلَمَ مَن مَامَنَ اللَّهِ وَالْمَلِينَ مِنْ اللَّهِ وَمَعَلَى وَأَرْسَلَمَنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُن اللَّهُ مَلَيْهُ مَ مَنُوا وَمَكُوا حَيْثِ يَنْهُمُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعِلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الللْعُلُولُ ال

لُهِنَ ٱلَّذِينَ حَغَرُواْ مِنْ بَوْت إِسْرَةِ بِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى آبَنِ مَرْبَدُّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَحَالُواْ يَمْتَدُونَ

هِ حَالُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِ فَعَلُوهُ لِنِسَ مَا حَالُواْ يَفْعَلُونَ هِ تَتَرَىٰ حَيْدِا مِنَهُمْ مِن يَعْهُمْ الله عَلَيْهِ وَفِي الْعَمَلُونِ هُمْ خَلِدُونَ هِ وَلَوَ يَتَهُمُ وَلَوْ يَقْعَلُونَ اللّذِينَ حَمْرُوا لِبَقْنَ مَا قَدْمَتُ الْمُعُمُّمِ أَن سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَمَالِ هُمْ خَلِدُونَ هِ وَلَوْ كَالُونَ اللّذِينَ عَلَيْهُمْ فَلَيْعُونَ هُ وَلَوْ يَوْمِنُونَ بِاللّهِ وَاللّهِنِ وَمَا أُرِكَ إِلَيْهِ مَا أَغْنَدُوهُمْ أَوْلِيَآةً وَلَكِنَ حَكْمِرًا مِنْهُمْ فَلَيْفُونَ هِ هُو لَنَجِدَنَّ أَوْلِيَةً وَلَكِنَ حَكْمِرًا مِنْهُمْ فَلَوْنَ هُو اللّهِ مِن اللّهِ عَلَوْهُ لِللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

# من سُورة الأنعَام رقم (٦):

وَعَلَى الَّذِينِ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُلُمُّ وَيِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَّا إِلَّا مَا حَمَلَتُ طُهُورُهُمَّا أَوِ مَا اخْتَلَطَ بِمَظْدُ ذَلِكَ جَرَيْنَهُم بِبَغْيِمِمُّ وَإِنَّا لَصَدَيْقُونَ ۖ ﴿

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَمِن قَوْرِ مُوسَىٰ أَمَّةٌ يَهَدُوكَ بِالْمَنِ وَبِهِ. يَعْدِلُونَ ﴿ وَقَلْمَنْهُمُ اثْنَىٰ عَثْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَنًا وَأَوْحَيْنَ إِلَا مُوسَىٰ إِنْ الْسَرْبَهُمُ الْسَلَّمَةُ فَوْمُهُ, أَنِ اضْرِب بِمَعْمَاكَ الْمُنجَرِّ فَالْبَجْسَت مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا فَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمُ وَطَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَّلُوقَ كُوا مِن طَلِبَئْتِ مَا رَدَقَنَاكُمُ وَمَا طَلَمُونَا وَلَكِن وَطَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَّلُوقَ مَنْهِ الْفَرْبَةَ وَكُلُوا مِنْهُ مَنْهُ وَمَا طَلَمُونا وَلَكِن وَالسَّلُوقِ مِنْهُ اللَّهُ وَمَا طَلَمُونا وَقَلُوا حِظَةً وَالْمَاتِ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ

## من سُورة التّوبَة رقم (٩):

إذَّ الله الشَّرَىٰ مِنَ النَّوْمِدِينَ النَّسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم بِأَثَ لَهُمُ الْحَنَةُ بُعَيْلُونَ فِي سَكِيلِ اللهِ فَيَقَنْلُونَ وَمُنْ أَوْفَ بِمُهْدِو. مِنَ اللَّوْ مَاسْتَبْدُرُوا بِبَيْمِكُمُ الْحَدَانُ وَمَنْ أَوْفَ بِمُهْدِو. مِنَ اللَّوْ مَاسْتَبْدُرُوا بِبَيْمِكُمُ اللَّذِي بَايَعْمُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ الْمَطْلِمُ إِلَيْ الْمَطْلِمُ اللَّهُ الْمَطْلِمُ إِلَيْ المَطْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ المَطْلِمُ اللَّهُ المَطْلِمُ اللَّهُ المَطْلِمُ اللَّهُ المَطْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَطْلِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَقُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُل

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرْمَانُ أَن يُفَرِّئُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِئَن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيِّهِ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَبَّبَ مِنِيهِ مِن رَّبٍ ٱلْمَلَهِينَ ﷺ

وَلَقَدْ مَوْأَنَا بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَدَقْتَهُم مِنَ الطَّيِّبَتِ فَمَا اخْتَلَفُوا خَقَ بَاءَهُمُ الْفِلَمُ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِي بَيْنَهُم بَوْمَ الْفِيئَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۞ فَإِن كُفتَ فِي شَلْقٍ مِيمًّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئُلِ الَّذِينَ يَقرَمُونَ الْكِئْنَ مِن قَبْلِكُ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُنتَقِينَ ۞

#### من سُورة هُود رقم (١١):

أَفْمَن كَانَ عَلَى بَيِنَةِ مِن رَبِهِ. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ رَمِن فَبَلِهِ. كِنْبُ مُومَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَمَن يَكُفُرُ بِهِ. مِنَ ٱلأَخْرَابِ فَالنَّالُ مَوْعِدُةً فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ بِنَةً إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِكَ وَلَكِنَّ أَحْمَثُرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ لَكُ فِي مِرْيَةٍ بِنَةً إِنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رَبِكَ وَلَكِنَّ أَحْمَثُر

# من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَعَلَى اللَّذِينَ هَادُواْ حَرِّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن فَبَلٌّ وَمَا ظَلَمَنَهُمْ وَلَكِن كَانُوَا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿
إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيكَ آخَتَلَفُواْ فِيدٍ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيدٍ يَخْلَلِمُونَ ﴿

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّدِيثِينَ وَالصَّدَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمْةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ مَنَىءٍ شَهِيدُ ۞

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

وَلِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْمَلَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ الزُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى عَلَيْكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ ﴿ لِسَانِ عَرَفِقِ تُمِينِ ﴿ وَاللَّهُ لَمُعَالِمُ لَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ ﴿ لِلسَّانِ عَرَفِقِ تُمِينِ ﴿ وَاللَّهُ مُلْعَالًا لَهُ اللَّهُ عَلَمُهُ عَلَمَتُوا بَقِيَ إِسْرَةِ مِلَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَمُهُ عَلَمَتُوا بَقِيَ إِسْرَةِ مِلَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عِنَا اللَّهُ عَلَهُ عَلَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلِيمٌ عَلَمُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَهُ عَلَمُ عَلَمُهُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلِيكُوا عَلَمُ عَلَمُوا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُوا عَلَمُ عَلَمُوا عَلَمُوا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُوا عَلَمُوا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

## من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

إِنَّ هَلَا الْقُرْمَانَ يَتُشُ عَلَى بَنِي إِسْرَةِ بِلَ أَحْتَرَ الَّذِي مُمْ فِيهِ يَغْتَلِقُونَ ا

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

هَلَنَا جَمَاءَهُمُ الْعَقُ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُونِى مِثْلَ مَا أُونِى مُومَىٰ أُولَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُونِي مُومَىٰ مِن قَبَلُّ قَالُواْ مِنحَرَانِ تَظَلَهُمَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ۞ قُلْ مَـٰأَنُواْ بِكِنَابٍ مِنْ عِندِ اللّهِ هُوَ أَمْدَىٰ مِنْهُمَا ٱلْبَيْعَةُ إِن كُنتُر

#### مَدِينِينَ ﴿ اللَّهُ

## من سُورة السَّجِدَة رقم (١٣٣٠):

وَلَقَدَ مَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنَّنَ فِي مِرْيَقَ مِن لِقَايِدُ وَيَعَلَّنَاهُ هُدُى لِبَيْ إِسْرَةِ بِلَ ۞ وَيَعَلَّنَا مِنْهُمْ أَبِمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَاثُوا بِثَايَتِنَا يُوقِئُونَ ۞ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ بَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْلِفُونَ ۞

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَ ٱلْتَحَلُّ مُصَدِّكًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخِيرًا بَعِيبِرٌ ﴿

#### من سُورة الزُّخْرُف رقم (٤٣):

وَلَنَا شُرِبَ إِنْ مَرْيَدَ مَنْكُلُ إِنَا فَرَمُكَ مِنْهُ بَعِيدُونَ ﴿ وَقَالُوا مَالِهَمُنَا عَبَرُ أَرَ هُوْ مَا مَمَرَيْوُهُ لَكَ إِلَا جَدُلُ النَّمْنَا عَلَيْهِ وَبَعَلْتُهُ مَثَلًا لِبَيْ إِسْرَةِ بِلَ ﴿
 جَدَلاً بَلَ هُرْ فَرَمُ خَصِمُونَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْشَنَا عَلَيْهِ وَبَعَلْتُهُ مَثَلًا لِبَيْ إِسْرَةِ بِلَ ﴿

## من سُورة الدّخان رقم (٤٤):

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَلَقَدْ مَالَيْتَا بَنِيْ إِسْرَهِ بِلَ الْكِتَبُ وَلِلْمُكُرُ وَالنَّبُونَ وَنَفَقْتُمْ مِنَ الطَّبِئَتِ وَفَشَلْنَعُمْ عَلَى الْمَنْلِينَ ﴿ وَمَا لَيْنَتُهُمْ بَيْنَتُهُمْ بَيْنَتُهُمْ بَيْنَتُهُمْ بَيْنَتُهُمْ الْمِلْدُ بَغَيْنَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ بَوْمَ الْفِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ الْأَمْرِ فَنَا لَمُعْلَقُونَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمِلْدُ بَغَيْنَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ بَوْمَ الْفِيكُونَ فِيهِ كَانُوا فِيهِ يَعْلَقُونَ اللهِ مَنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمِلْدُ بَغَيْنَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ بَوْمَ الْفِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ فَعَلَمُونَ اللّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ فَيْنَا لَمُنْ الْمُؤْمِنَا لِمُعْلِقُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُعْلِقُونَ إِنْ مَنْ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ ال

#### من سُورة الأحقاف رقم (٤٦):

مُّلُ أَنْ مَنْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكُفْرَثُمْ بِهِ. وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرُوبِلَ عَلَى مِنْلِهِ. فَنَامَنَ وَاسْتَكُمْرَثُمُّ إِنَّ اللّهَ لَا يَهِدِي الْفَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ تهدِي الْفَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ ﴾

وَمِن قَبْلِهِ. كِنْتُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَيَحْسَهُ وَهَذَا كِنَتْ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبُنَا لِيُصندِن اللَّهُ وَلِنَدُى الْمُحْسِدِينَ اللَّهُ

#### من سُورة الفَتح رقم (٤٨):

تُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَمَهُۥ آهِذَآهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّةُ بَيْنَهُمْ تَرَبَهُمْ رُكَّفًا سُجَدًا بَبْتَشُونَ فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَوِضَوَانَا سِيمَاهُمْ فِ وُجُوهِهِد مِنْ آثَرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَنَاةُ وَمَثَلُّعُرُ فِي الْإِنِجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطَتُمُ فَازَرَهُ فَاسَتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُونِهِ. يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الفَنْلِحَدِتِ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞

#### من سُورة الصَّف رقم (٦١):

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ لِمَ ثُوْذُونَنِي وَقَدَ تَعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَسِفِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ عِسَى اَبَنُ مَرْيَمَ يَبَنِى إِسْرُهِ بِلَ إِلَيْ التَّوَرَنِةِ وَمُهَيْزًا بِرَسُولٍ يَأْتِ مِنْ بَعْدِى الشّهُمُ أَحَدُّ فَلَنَا جَاءَهُم بِالْيَيْنَتِ قَالُواْ هَذَا سِخَرٌ مُبِنٌ ۞

يَّائِبُهُا الَّذِينَ مَاسُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرَّبُمَ لِلْمَوَارِتِينَ مَنْ أَنصَارِينَ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْمَوَارِثِيْونَ فَعَنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَنَامَنَت ظَلَهِمَةٌ مِنْ بَخِت إِسْرَةِيلَ وَكُفَرَت ظَلَهَمَةٌ فَأَيْدَنَا الَّذِينَ ءَاسُوا ظَلَى عَدُوْمِ فَأَسَبَمُوا ظَيهِينَ ۖ

#### من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢):

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا النَّوْرَيَةَ ثُمَّ لَمَ يَمْمِلُوهَا كَنْشَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ الْسَفَارَا ۚ بِفَسَ مَثَلُ الْقَوْرِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِنَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ۞ قُل يَتَأَبُّهُا الَّذِينَ هَادُوّا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِينَاتُهُ بِلَهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا اللَّهِ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَّلِمِينَ ۞ قُل إِنَّ المَتُوتَ الَّذِي اللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْمُنْفِئِينَ ۞ قُل إِنَّ المَتُوتَ الَّذِي يَعْرُونَ إِنْ عَلِمِ الفَنْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُشِيَّكُمْ بِمَا كُمُّمَ مَسْلُونَ ۞ قُلْ إِنَّ المَتْفِ وَالشَّهَدَةِ فَيُشِيِّكُمْ بِمَا كُمُّمَ مَسْلُونَ ۞

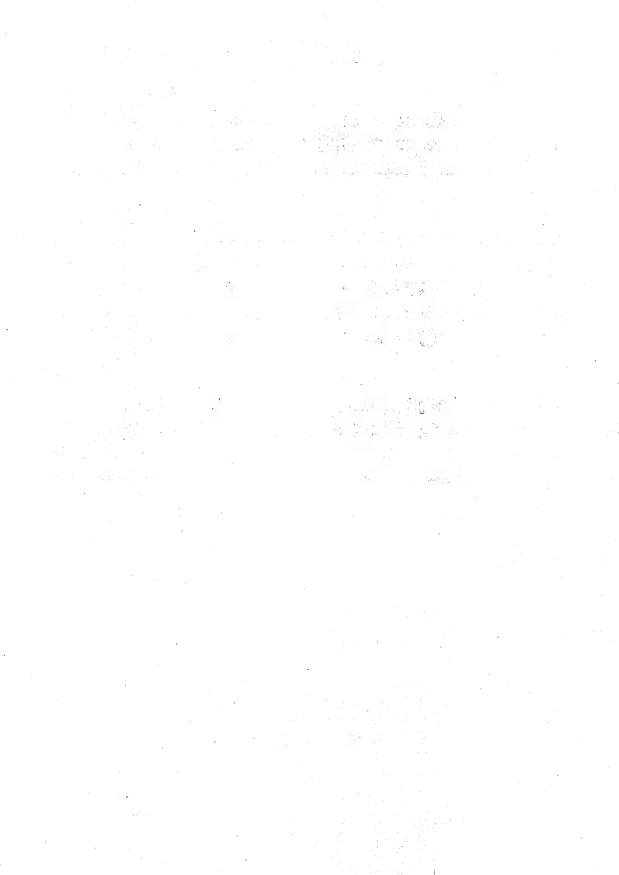

أَلجِزءُ الثَّامِنُ أَلعُلومُ في القُرآنِ



# الفصل الأول

# جُغرَافِيا وجِيولوجِيا وفَلَكُ

# بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ إِلْمُ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

أَوْ كَصَيِّبِ مِنَ الشَّمَاءِ فِيهِ ظُلْتَنَ وَرَغَدُّ وَرَقَ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي مَاذَانِهِم مِنَ الفَهَوْعِيْ حَذَرَ المَوْتِ وَاللّهُ مُحِيطًا بِالكَنفِينَ ﴿ لَى يَكَادُ البَّقُ يَخْطَفُ أَبْصَنَرُهُمْ كُلُمَا أَصَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَنْمِهِمْ وَأَبْصَنْرِهِمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِ مَنْ و قَدِيرٌ ﴿ ﴾

اَلَذِى جَمَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءُ بِنَاءُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَلَهُ فَأَخْجَ بِهِ. مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ فَكَلَّ جَعَــلُواْ بِلَهِ أنـدَادًا وَأَنتُمْ تَمْلَمُونَ ۖ

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآ فَسَوَّنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ ۚ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكَا يَنْفَجَرُ مِنْهُ ٱلأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا مُثَمِّ فَلَوْهُ وَإِنَّ مِنْهَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِنَافِلِ عَمَّا مَنْمَلُونَ ۗ ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَعُلُونَ مِنْهَ ٱلمَّا مُنْهُ وَمَا اللَّهُ بِنَافِلٍ عَمَّا مَنْمَلُونَ ۗ ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْجِعُلُ مِنْ خَشْبَةِ ٱللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِنَافِلٍ عَمَّا مَنْمَلُونَ ۗ ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْجِعُلُ مِنْ خَشْبَةِ ٱللَّهُ وَمَا اللّهُ بِنَافِلٍ عَمَّا مَنْمَلُونَ ۗ ﴿ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ لِمَا اللّهُ لِمَا لَهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ لِمُنْفِلٍ عَمَّا مَنْمَلُونَ ۗ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ لِمَا لَلْهُ لِمَا لَمُا اللّهُ لَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مِنْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ لِمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

إِنَّ فِي خَلِقِ السَّكَنَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَِّسِلِ وَالنَّهَادِ وَالفُلْكِ الَّتِي تَجْدِي فِي الْبَعْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَزَلَ اللهُ مِنَّ السَّمَاءِ مِن مَلَّهِ مَا أَرْفَ اللهُ مِن السَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ الْمُسَخَّدِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالشَّمَاءِ الْمُسَخَّدِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْرَضِ لَابَيْعِ وَالسَّمَاءِ الْمُسَخَّدِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْرَضِ لَابَيْعِ وَالسَّمَاءِ الْمُسَخَّدِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْرَضِ لَابِيْعِ وَالسَّمَاءِ الْمُسَخَدِ بَيْنَ

﴾ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَمِـلَةِ ۚ فُلَ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْهِرُ بِأَن تَـأَثُواْ الْبُـبُوتَ مِن ظُهُورِهِمَا وَلَنكِنَّ الْهِرَ مَنِ ا اتَّـقَلُّ وَأَثُواْ الْبُـبُوتَ مِنْ أَبْوَابِهِمَا ۚ وَاتَّـقُوا اللّهَ لَمُـلَّكُمْ لَمُلِيحُونَ ۖ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَاَجٌ إِبَرُهِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِيَ ٱلَّذِى يُغِيهُ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَّا أُمِّي، وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَشْرِبِ فَبَهُتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﷺ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

تُولِجُ ٱلَّذِلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلِّيَالِّ وَتُغْرِجُ ٱلْمَنِّي مِنَ ٱلْمَنِّ وَتُغْرِجُ ٱلْمَنِّيتِ وَتُغْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْمَنِّ وَتَوْلُقُ مَن تَشَانَهُ مِعْدِر

#### حِسَابِ 🕲

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلْفِ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ لَابْنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَنبِ ١

#### من سُورة الأنعَام رقم (٦):

اَلْمَـنَدُ بِلَهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَمَلُ الظُّلْمَاتِ وَالنُّورِّ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَـرُوا بِرَبِيمَ بَعَدِلُوتَ ۗ ۞ أَمْ يَرَوَا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبِلِهِد مِن ۚ وَهِن مَكْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَرَ شُكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا السَّمَانَةَ عَلَيْهِم مِدُوارًا وَجَمَلْنَا الْأَنْهَدُرَ تَجْرِى مِن تَمْيِهِمْ فَأَهْلَكُنْهُم بِلُثُومِهِمْ وَأَنْشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَرْنًا مُلغَيْقٌ ۞

وَعِندَمُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُمَا إِلَّا هُوْ وَيَعْلَرُ مَا فِ ٱلْبَرْ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَفَــةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِ خُللُمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا يَعْلَمُهُمَا إِلَّا فِي كِنَابٍ مُبِينِ
 حَبَّةٍ فِي خُللُمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَقْلَبٍ وَلَا إَلِينٍ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُبِينِ

فَاكِنُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَمَلَ ٱلْبَنَلَ سَكُنًا وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمِرَ حُسَبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْمَرْبِذِ ٱلْمَلِيدِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَمَلَ لَكُمُّ النَّجُومَ لِلْهَسَدُوا بِهَا فِي ظُلْمُنَتِ ٱلْهَرِ وَٱلْبَعْرِ فَدَ فَصَلْنَا ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَمْلَمُونَ ۞

وَهُو الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَلَةِ مَلَّهُ فَأَخَرَفَنَا بِدِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُثَرَاكِمًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلِيهَا قِنْوَانٌ دَائِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَبٍ وَالزَّيْثُونَ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهَا وَفَيْرَ مُتَشَيِّعٌ انْظُرُوا إِلَى نَمْرِهِ إِذَا أَنْمَرَ وَيَعْمِعُ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآئِنتِ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ اللَّ

#### من سُورة الأعراف رقم (٧):

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْثِي يُشْفِى ٱلْيَّلُ ٱلنَّهُارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّنْسَ وَٱلْقَمَرُ وَالنَّهُمُ مُسَخِّرَتٍ إِنَّرْقِهُ ٱلَا لَهُ الْحَالَقُ وَالأَمْرُ ثَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﷺ

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرَّيْعَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَدِهِ حَقَّ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا فِقَالًا شَفَنَهُ لِبَلَدِ مَيْتِ فَأَنزَلَنَ بِهِ الْمَآةِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ. مِن كُلِّ الشِّرَتْ كَذَلِكَ نُحْجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ نَدْكُرُونَ اللَّا

## من سُورة التّوبَة رقم (٩):

إِنَّ عِـذَةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ أَتْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتْبِ اللَّهِ بَوْمَ خَلَقَ السَّمَنُونِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُهُ حُرُمُّ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ النُّسُكُمُ وَقَائِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَـةُ كَمَا بُنْلِلُونَكُمْ كَافَةُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الثُنَقِينَ ﴾

# من سُورة يُونُس رقم (١٠):

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاتَهُ وَالْقَمَرُ فُوْلًا وَقَلَدَهُمْ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُوا عَدَدُ السِّذِينَ وَالْحِسَابُّ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا فَإِلَّا عِلَيْ اللَّهُ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ وَالنَّهَادِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ إِلَيْهَادِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ إِلَيْهَادِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ إِلَيْهِ وَالنَّهَادِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ اللَّهُ مِنْ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِهِ وَالنَّهُادِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِهِ وَالنَّهُ إِلَيْهِ وَالنَّهُادِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلْمَالِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلذُّنْيَا كُمْيَةٍ ٱنزَلْنَهُ مِنَ ٱلشَّمَاةِ فَأَخْلَطَ بِهِ. نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِنَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلأَنْعَثُو حَتَى إِنَّا آخَذَتِ
ٱلأَرْضُ نُخْرُفَهَا وَآزَيْنَتَ وَظَرَ ٱلْمُلْهَا ٱنَّهُمَ فَلِدُونَ عَلَيْهَا ٱنْهُمَا آثُرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَازًا فَجَمَلَتُهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْرَى
إِلْاَمْشِ كَذَلِكَ نُفَصِلُ ٱلْأَبْنِ لِقَوْمِ بِنَفَكِّرُهُ ۚ ﴿ ﴾

## من سُورة الرّعد رقم (١٣):

اللهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَوْتِ بِفَيْرِ عَمْدِ نَرُوْبَهَا ثُمُّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الفَرْقُ وَسَخَرَ الظَّمْسَ وَالْفَكُرُ كُلُّ بَغِرِى لِأَجَلِ شُسَمَّى يُدَبِرُ الظَّمْسَ وَالْفَكُرُ كُلُّ بَغِيرِى لِأَجَلِ شُسَمَّى يُدَبِرُ الْفَرَتِ الْفَرَتِ الْفَكْرِ الْفَكْرَ الْفَكْرَ الْفَكْرَ الْفَكْرَ الْفَكْرُونَ الْفَا وَفِينَ وَأَنْهَا أَوْمِن كُلِّ الْفَكَرَةِ وَجَنَّتُ جَعَلَ فِيهَا رَوْمِينَ وَأَنْهَا أَنْ وَمِن كُلِّ الْفَكَرَةِ وَجَنَّتُ الْفَرَتِ الْفَرَتِ الْفَرْقِ الْفَرْقِ الْفَرْقِ وَجَنَّتُ وَجَنَّتُ وَجَنَّتُ وَجَنَّتُ وَجَنَّتُ وَمَا أَوْمِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

هُوَ الَّذِى يُرِيكُمُ اَلْبَرْفَ خَوْمًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الْفَقَالَ ۞ وَيُسَبِّحُ اَلزَّعْدُ بِحَمَّدِهِ، وَالْمَلَتَهِكَةُ مِنْ خِفْتِهِ، وَيُرْسِلُ الصَّوَعِقَ فَيُعِيبُ بِهَا مَن يَشَآةُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْإِحَالِ ۞

أَنزَلَ مِنَ السَّمَلَةِ مَاثَهُ مَسَالَتَ أَوْمِيَةٌ بِعَدَرِهَا مَا َحْسَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَا زَابِياً وَمِمَا يُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْنِعَآةً عِلْيَةٍ أَوْ مَسَعِ زَبَدُّ مِثْلُمُ كَثَلِكَ يَمْشَرِبُ اللّهُ ٱلْحَقَّ وَالْبَطِلَّ مَاْمَا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَعْمَرِبُ اللّهُ الْاَمْنَالَ ٢

أَوْلَمْ يَرُوْا أَنَا نَأْنِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنَ ٱلْمَرَافِهَا وَاللَّهُ يَعْكُمُ لَا مُعَقِبَ لِمُكْمِيِّهِ. وَهُوَ سَكَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۖ

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا لَهُ فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ النَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُّ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَعْرِ بِأَمْرِيَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَلَكَ اللَّهُ الْفَلْكَ وَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّ

### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَلَقَدْ جَمَلُنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوجًا وَنَيْنَتُهَا لِلنَظِرِينَ ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطُنِ رَجِيدٍ ﴿ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ الْمَبْعَمُ شِهَاتُ ثَجُينٌ ﴿ يَهَا مَا لَكُونَ مِنَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ مِنَاتُ ثَكُونُ وَمَا لَكُونُ مِنَا اللَّهُ مِنَاتُ لَكُونُ مِنَا مُعَيِثُنَ وَمَا نُتَزِلُهُۥ إِلَّا مِقَدَرٍ مَعْلَومٍ ﴿ وَمَعَلَنَا لَكُونُ مِنَا مُعَيِثُنَ وَمَا نُتَزِلُهُۥ إِلَّا مِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿ وَان مِن ثَنَء إِلَّا عِندَنَا خَزَانِنُهُ وَمَا نُتَزِلُهُۥ إِلَّا مِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿ وَمَا النَّهُ وَمَا النَّهُ اللَّهُ وَمَا النَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَشْدَ لَكُونُ وَمَا أَشْدَ لَكُونُ عِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ ا

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

هُوَ الَّذِي آسَوْلُ مِن السَّكَاءِ ثَاثَّةً لَكُمْ يَنْهُ شَسَرَاتٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ مِنهِ ثُمِيمُونَ 🔘

وَسَخَرَ لَكُمُ الَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالفَرَّ وَالنَّجُومُ مُسَخَرَتُ إِنْهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ بَعْقِلُوك اللَّهُ وَهُوَ الذِي سَخَرَ البَّحْرَ النَّاكَ مَوَاخِرَ وَمُو الذِي وَسَنَخْرِجُوا مِنْهُ جِلْيَهُ فَلْبَسُونَهَا وَتَرَف الْفُلُك مَوَاخِرَ فِيهُ وَلِيَّا مَنْ اللَّهُ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَنُوا مِن فَصْلِهِ، وَلَمَلَّكُمْ مَنْكُرُوك اللَّيْنِ وَالْفَن فِي الأَرْضِ رَوَاحِكَ أَن تَبِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَا وَسُبُلاً وَمُنْكُمْ وَالْفَلْ فِي الْأَرْضِ رَوَاحِكَ أَن تَبِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَا وَسُبُلاً وَمُنْكَا

وَلَقَهُ أَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاتَهُ فَأَحْيَا هِوَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيةَ لِتَوْمِ يَسْمَعُونَ ۖ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَّا خَلَقٌ ظِلْلُلا وَجَعَكُ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَنُا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ نَفِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ نَفِيكُم بَأْسَكُمْ كَثَلِكَ أَيْنَةُ فِيْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ شُلِمُونَ ۖ

# من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

نُسَيِّحُ لَهُ التَّنَوَّتُ اَلتَبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيوِنَّ وَإِن مِن ضَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَفَقَهُونَ نَسِيحَهُمَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَنُورَا ﴾

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

وَاضْرِبْ لَمْمُ مَثَلَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا كَلَيْهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْلَطَ بِهِ. نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ البَيْئَةُ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ۞

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنْفَطَّرُنَ مِنْهُ رَيْفَقُ الأَرْضُ وَغَيْرُ لَلْمِبَالُ مَدًّا ٥

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَقَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنِّلَ مِنَ السَّمَلَةِ مَآهُ فَأَخَرَخْنَا بِهِ أَزْوَبُهَا مِن نَبَاتٍ شَقَّى ۖ فَهُ النَّامُ وَالنَّالُونَكُ عَنِ لَلِبَالِ فَقُل يَنْسِلُهُمَا رَقِي نَسْفًا ۖ ۖ

## من سُورة الأثبيّاء رقم (٢١):

وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَبِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَعَسَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَفْفًا عَعْنُوطُكُ أَ وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِشُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّذِلَ وَٱلنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَٱلْفَكِّرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

آلَّةِ نَرَ أَنَ اللَّهَ يَسْجُدُ لَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالِفَبَالُ وَالشَّجُرُ وَالنَّوَابُ وَكَيْرِيُّرُ مِنَ النَّامِنُ وَكَيْدِرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَمُ مِن شُكْرِمْ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَانُهُ ۗ ﴿ ۞ وَلِلْكَ بِأَنَ اللّهَ يُولِجُ النِّسْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النِّهَارَ فِي النَّهْلِ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞

## من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَامَّا مِقَدِرِ فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِّ وَلِنَّا عَلَى ذَمَامٍ مِهِ لَقَدُرُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مِهِ لَقَدُرُونَ ﴿ وَهُو النَّذِيلُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَا مَعْقِلُونَ ﴾ وَهُو اللَّذِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا ال

#### من سُورة النُّور رقم (٢٤):

ٱلْرَ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يُـنْرِى حَمَابًا ثُمَّ بُوَلِفُ بَيْنَةُ ثُمَّ يَجْعَلُمُ رُكَامًا فَثَرَى اَلْوَدْفَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ. وَيُنَزِّلُ مِنَ الشَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ. مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَآةُ بِكَادُ سَنَا بَرْقِهِ. بَذْهَبُ بِٱلأَبْصَئرِ ۞ يُقَلِبُ اللَّهُ الَّذِلَ وَالنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِيْرَةُ لِأَوْلِي الْأَيْصَدِ

## من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

أَلَمْ نَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَمْ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّنْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﷺ أَلِشَنَا فَيْضَانَهُ إِلَيْنَا فَيْضَانَا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۖ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۚ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۚ وَهُوَ الَّذِي وَلَهُوَ اللَّذِي الْمُؤْتَا وَالْتَوْمُ سُبَانًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۖ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهَا وَلَيْتِهِمُ مِثَا خَلَقْنَا أَلْعَلَىٰ وَلَنَاعِقَ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللللْمُولَى الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللل

وَهُو ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَبٌ قُرَاتٌ وَهَذَا مِنْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ يَنْهُمَا بَرَيْخًا وَحِجْرًا تَحْجُورًا 
 مُهُو ٱلَّذِى جَمَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَمَعَلَ فِنهَا سِرَبِنَا وَقَسَمُوا مُنْدِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِى جَمَلَ ٱلْيَالَ وَٱلنَّهَارَ خِلْمَةً لِمَنْ ٱلْذِى جَمَلَ ٱلْيَالَ وَٱلنَّهَارَ خِلْمَةً لِمَنْ ٱلْذِى بَعْمَلَ أَلْدِى جَمَلَ ٱلْيَالَ وَٱلنَّهَارَ خِلْمَةً لِمَنْ أَلْهُ مَنْ أَلَٰذَ مُنْكُورًا ﴿ 
 أَوْدَ أَنْ يَنْكَرِ أَزْ أَزْدَ شُكُورًا ﴿

# من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

أَرْمَعْ بِرَوَّا إِلَى ٱلأَرْضِ كَرْ أَلْبَتَنَا فِهَا مِن كُلِّ زَنْجٍ كَهِمْ ۞

# من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

أَمَّن جَعَلَ ٱلأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَا ٱلْهَدَارُ وَجَعَلَ لَمَا رَوْسِوى وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَوَلَنَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ أَخْتُمُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ۚ ۚ ۚ ۚ

أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْمَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلْيَهَاحَ بُشَرًّا بَيْنَ يَدَى رَخْمَتِهِ ۗ أَوَلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَا

#### يُشْرِكُونَ الله

أَثَرَ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا الْبَلَ لِيَسْكُنُواْ بِنِيهِ وَالنَّهَارَ مُنْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۚ ۚ وَرَى الْمِبَالَ تَعْسَبُهُا جَامِدَةً وَهِى تَشُرُّ مَرَ السَّعَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي ٱلْفَنَ كُلَّ مَنَ اللَّهِ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْصَلُونَ ۖ

# من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

قُلْ أَنْ يَنْدُ إِن جَمَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْمُلَا اللّهِ يَوْمِ الْفِيكَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِينًا أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللّهُ مَنْ أَنَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهَاتِ سَرَعَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيكَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ مَسْكُنُونَ مَنْ أَنْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّ

# من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَلَمِن سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَقَ السَّنَوَتِ وَالْأَرْمَنَ وَسَخَرُ الشَّنَسَ وَالْفَمَرَ لَيْقُولُنَّ اللهُ فَأَنَى يُؤْتِكُونَ اللهُ وَالْمَرَ وَالْمَرَ وَالْفَمَرَ وَالْفَمَرَ لَيْقُولُنَّ اللهُ فَالْ يَوْتَكُونَ اللهُ فَلِ الْحَمْدُ لِلَهُ مَلَهُ فَالْحَيَّا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْفِهَا لَبَقُولُنَّ اللهُ فَلِ الْحَمْدُ لِلَهُ بَلَ أَكْرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللهُ فَلِ الْحَمْدُ لِلَهُ مِنْ اللهُ ال

# مَن سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

وَيِنَ ءَايَنبِهِ. بُرِيكُمُ ٱلْبَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَّبُيْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُخي. بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَأَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْرٍ يَعْقِلُونَ ﷺ

وَمِنْ ءَايَنِهِهِ أَن يُسِلَ ٱلرَيَاحَ مُبَفِّرَتِ وَلِيُذِيفَاكُمْ ثِن تَحْمَنِهِ، وَلِتَحْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ. وَلَتَبَغُوا مِن فَضَلِهِ. وَلَمَلَكُمْ فَشَكُرُونَ ۖ اللّهُ الّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ فَشَيْرُ سَحَابًا فَبَسُطُكُمُ فِي السّمَلَةِ كَيْفَ يَشَآهُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَنَرَى ٱلْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ۖ فَإِذَا اللّهُ اللّهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۗ ﴾ أَصَابَ بِهِد مَن بَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾

فَانْظُرْ إِلَىٰ ءَائْدِ رَمْمَتِ اللَّهِ حَيْفَ نَجْمِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْنِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمْخِي ٱلْمَوْلَةُ وَهُمُو عَلَى كُلِّي شَيْءٍ فَدِينٌ ۖ

# من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

حَلَقَ السَّنَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْفَتُمُ ۚ وَالْقَلَ فِي ٱلأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَبِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَتُهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ وَالْبَلْنَا فِيهَا مِن حُكْلِ ذَفْعِ كَبِيمٍ ۞

اَلَةِ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ النَّلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّلِ وَسَخَّرَ الشَّنْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلِ مُسَتَّى وَلَكَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿ إِلَىٰ الْجَلِ مُسَتَّى

وَلِنَا غَشِيَهُم مِّنْ ۚ كَالظُّلُلِ دَعَوُا اللَّهَ غَلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَعَنَهُمْ إِلَى البّرِ فَينْهُم مُقْنَصِدٌ وَمَا يَجْمَدُ بِعَابَدِيْنَا إِلَّا كُلُ خَنَادٍ كَفُودٍ ﴿

إِنَّ اللَّهَ عِندُو عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُغَرِّكُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْجَارِ وَمَا نَدْرِى فَنْسُ تَاذَا تَكْسِبُ غَدّاً وَمَا تَدْرِى فَنْسُ

بِأَي أَرْضِ تَمُونُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرٌ ١

## من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

أَوْلَمْ بَرَوْا أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ. زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ ٱلْعَنْمُهُمْ وَأَنفُنْهُمْ أَلَلًا بَبْعِيرُونَ ۖ

## من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَاللّهُ الّذِي آرْسَلُ الرِّيْحَ فَتَنِيرُ سَمَا بَا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيْتِ فَأَحَيْنَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْجًا كَذَلِكَ ٱلنَّشُودُ ۗ ﴿
وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ قُرَاتُ سَآيَةٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحُ أَبَاجٌ وَمِن كُلِ تَأْصُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا وَلَمْتَخْرِجُونَ حِلْمَةً
وَمَا يَسْتَوِى ٱلْمُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِنَبْنُواْ مِن فَعْلِهِ، وَلَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يُولِحُ ٱلنّهَالَ فِي النّهَالَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِنَبْنُواْ مِن فَعْلِهِ، وَلَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يُولِحُهُ اللّهَ اللّهَالَ فِي ٱلنّهَارِ فَهُوكَ مِن اللّهِ وَسَخَرَ ٱلشّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلمُلْكُ وَالْدِيكَ تَلْعُوكَ مِن وَمُلِيكًا لَكُونَ مِن فِطْمِيرٍ ﴾
الْبَلِ وَسَخَرَ ٱلشّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلمُلْكُ وَاللّهِ مِن فِطْمِيرٍ ﴿

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَانَهُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ. فَمَرَنتِ ثُخْنَاِهَا أَلْوَائهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدًا بِيشُ وَحُمْرٌ تُخْسَلِفُ آلْوَنَهُمَا وَغَرَابِيثِ شُودٌ ۞

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

وَهَايَةٌ لَمُنُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْمَةُ أَحْبَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَنَّا فَمِنَّهُ بِأَصْلُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّلَتِ مِن تَخْيسلِ وَأَعْنَسُو وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ۞

وَءَايَةٌ لَهُمُ اَلَيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ۞ وَالشَّمْسُ تَحْدِى لِمُسْتَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْهَنِيرِ الْهَنِيرِ الْهَنِيرِ أَلْفَيْرِ الْهَنِيرِ أَلْهَا السَّمْسُ بَلْبَنِي لَمَا أَن تُدْرِكَ الْعَمْرُ وَلَا الْبَارُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الل

## من سُورة الصَّافات رقم (٣٧):

إِنَّا زَبَّنَا ٱلسَّمَآءَ الدُّنيَا بِزِينَةِ ٱلكَوْيَكِ ۞ وَجِنْظًا مِّن كُلِّي شَيْطَانِ مَّالِدِ ۞

# من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

خَلَقَ السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ بُكُوْرُ الَّذِلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّبِلِ وَسَخَّـرَ الشَّغْسَ وَالْفَـمَرُّ كُلُّ بَجْرِي لِأَجَلِ شُسَمِّنُ أَلَا هُوَ الْعَرْبِرُ الْغَفَّرُ ۞

اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَانَهُ مَسَلَكُمُ مِنَكِيعَ فِ الأَرْضِ ثُمَّ بَغْيِجُ هِد زَرَعَا نُخْلِفًا اَلْوَنْمُ ثُمَّ بَهِيجُ فَخَرَتُهُ مُصْمَتَكًا ثُمَّ يَجْعَلُمُ خُطَامِنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَى ۖ

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

اللَّهُ الَّذِى جَمَلَ لَكُمُ الْبَلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِدًا إِنَ اللَّهَ لَدُو فَضَلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِينَ أَحْتُمَرَ النَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ اللَّهِ النَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللّ

اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ فَتَكَالًا وَالسَّمَلَة بِنَكَةً وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهِ لَيْكُمُ مَنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَيْدِينَ اللَّهِ لَا الْعَلَيْدِينَ اللَّهِ اللَّهُ مَنْكِارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَيْدِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْكِيدًا اللَّهُ مَنْكِيدًا اللَّهُ مَنْكِيدًا اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَاكُونُ اللَّهُ مُنَاكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَاكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْكُونُ مُنْ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُلِّلُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّالْمُ لَاللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّالْمُو

# من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

﴿ ثُلَ أَمِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِى خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَعْمَلُونَ لَهُۥ أَمَدَاذًا ذَلِكَ رَبُّ الْمَكَامِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِهَا رَوَسِي مِن فَوْقِهَا وَبَكُولُ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَفَوْتُمَا فِي أَرْضَوْ أَيَّارٍ سَوَلَةً لِلسَّالِمِلِينَ ﴾ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلأَرْضِ الْفَيْمَا وَرَبُنَا طَالِمِينَ ﴾ وَالْمَنْ سَنْعَ سَمُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرُهَا وَرَبُنَا السّمَاءَ السّمَاءَ السّمَاءَ أَمْرُها وَرَبُنَا السّمَاءَ الشّمَاءَ وَحَمْنُا ذَلِكَ تَقْدِيمُ الْمَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾

وَمِنْ مَايَدِيهِ ٱلْجَلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا شَنجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كَنْهُمُ إِنَّاهُ مَشْبُدُونَ ﴾

وَمِنْ ءَايَنلِهِ؞ أَنَكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَلِيْمَةً فَإِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ آهْنَزَنْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَحْبَاهَا لَمُعْيِ ٱلْمَوْفَةَ إِنَّهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَلِيرُ ۞

# من سُورة الشُّوري رقم (٤٢):

وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْعَبْنَ مِنْ بَشْدِ مَا فَنَطُّوا وَيَنشُرُ رَحْمَتُمْ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَبِيدُ

# من سُورة الزُّخْرُف رقم (٤٣):

اَلَذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَحَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ نَهْنَدُونَ ﴿ وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآةًا بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ. بَلْدَةً مَّيْنًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ ﴾

# من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَأَخْذِلَفِ ٱلَّذِلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَزَلَ اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن يَذَقِ مَأْخَبًا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْنَهَا وَتَصْرِيفِ ٱلْإِبَاحِ ءَابَكُ لِعَوْمِ بَعْقِلُونَ ۖ

# من سُورة قَ رقم (٥٠):

أَنَادَ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنَهَا وَرَبُنَّهَا وَمَا لَمَا مِن وُرُحِ ۞ وَالأَرْضَ مَدَدَنَهَا وَالْقَبَنَا فِيهَا رَوَاحِيَ وَأَلْبَنَنَا فِيهَا مِن كُلِّ ذَفِع بَهِيجٍ ۞ بَشِيرَةً وَوَكُمُونَ لِكُلِّ عَسْرِ ثُنِيبٍ ۞ وَنَزَّكَ مِنَ السَّمَلَةِ مَآة تُمِنَزُكُ فَالْمَنْسَا بِهِ. جَنَّتُ وَحَبَّ الْمُصِيدِ ۞ وَانْخَلَ بَاسِفَتِ لَمَا طَلْعٌ شَيْمِيدٌ ۞ رَفَعًا لِقِيمَاذُ وَاَحْيَبَنَا بِهِ. بَلْدَةً مَيْثًا كَذَلِكَ الْمُرْبُعُ ۞

#### من سُورة الذّاريَات رقم (٥١):

وَالْذَرِيْتِ ذَرُوا ١ مَا لَمُعَيِلَتِ وِقُول ١ مَا لَمُويِنتِ بُسُرُ ١ مَا الْمُقْتِنَتِ أَمْرًا ١

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْحُبُّكِ ۞

وَالنَّمَاةَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَّنَهَا فَيْتُمَ ٱلْمَنْهِدُونَ ۞

#### من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

وَاللَّمُورِ ۞ وَكَنَبِ مَسْطُورٍ ۞ فِي رَقِي مَنشُورٍ ۞ وَالْبَيْنِ الْمَعْمُورِ ۞ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُعُ ۞ وَالْبَعْرِ اللَّهِ الْمَعْمُورِ ۞ الْسَنجُورِ ۞

وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ سَافِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَرَكُومٌ ۖ

#### من سُورة النَّجم رقم (٥٣):

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١

#### من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

الشَّمْسُ وَالْفَعَرُ بِمُسْبَانِ ۞ وَالنَّجْمُ وَالشَّجْرُ يَسْجُدَانِ ۞ وَالسَّمَاةَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَاتَ ۞

وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا لِلْأَنَادِ ١ ﴿ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَادِ ﴿ وَالْمَتْفِ وَالرَّبْحَانُ ﴿

مَرَجَ ٱلْبَعْتَيْنِ بِلَيْفِيَانِ ۞ يَنْهُمُنَا بَرْنَجُ لَا يَغِيَانِ ۞ فَإِنِّي مَالَةٍ رَيْكُنَا تُكَذِّبَانِ ۞ بَعْرَجُ مِنْهُمُنَا ٱللَّوْلُو وَالْمَرْمَاتُ ۞

#### من سُورة الواقِعَة رقم (٥٦):

أَوْمَنِيْثُدُ الْمَاتَ الَّذِى تَشْرُمُونَ ﴿ مَأْنَتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُزِلُونَ ﴿ لَوَ نَشَآءُ جَعَلَنَهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا اللَّهُ اللَّ

💠 نَكَرْ أَمْسِتُ بِمَوْفِعِ النُّجُومِ @ وَإِنَّهُ لَفَسَدٌ لَوْ تَمْلَمُونَ عَظِيتُ @

#### من سُورة الحَديد رقم (٥٧):

يُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّبَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّذِلِّي وَهُوَ عَلِيمٌ بِنَاتِ ٱلصُّدُودِ

#### من سُورة المُلك رقم (٦٧):

وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاةُ الدُّنيَا بِمَصَامِيحَ وَجَمَلَتُهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِّ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿

#### من سُورة نُوح رقم (٧١):

أَثَرَ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ مَنْجَ سَنَوَتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ ثُولًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَايًا ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَنَكُمْ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

#### من سُورة المُرسَلات رقم (٧٧):

وَالْمُرْسَلَتِ عُرُهُ ۞ فَالْمُعِيقَتِ عَصْمًا ۞ وَالثَّيْسِرَتِ نَشَرُ ۞

أَرْ خَمَلِ ٱلْأَرْضَ كِمَامًا ۞ أَخِمَةُ وَأَمَوْنًا ۞ وَجَمَلُنَا فِيهَا رَوْسِيَ شَلْبِخَلْتِ وَأَسْفَيْنَكُم مَّانَهُ فُرُانًا ۞

#### من سُورة النَّبَإ رقم (٧٨):

أَلَا خَمَلِ ٱلْأَرْسَ مِهَدُا ﴿ وَالْجِبَالَ أَرْمَادًا ﴿

وَجَعَلْنَا الْخِلَ لِمَا ١

رَجَعَلْنَا مِرَاجًا وَهَمَا ﴾ وَأَنزَلْنَا مِنَ الشَّعْمِرُتِ مَاءَ فَجَابًا ۞ لِنَحْجَ بِهِ. حَبَّا وَيْنَاءَ ۞ وَجَنَّتِ الْفَافَا ۞

### من سُورة النَّارْعَات رقم (٧٩):

تَأَمَّمُ أَنْفَذُ عَلَمًا أَدِ النَّهُ بَنْهَا ۞ رَفَعَ سَعَكَمًا مُتَوْمًا ۞ وَأَضَلَقَ فِلْهَا وَأَمْنَى ضَلَمَا ۞ وَالأَوْمَى بَعَدَ وَاللَّهُ مَدَ وَاللَّهُ مَدَ وَاللَّهُ مَدَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَدَ وَاللَّهُ مَدَ وَاللَّهُ مَدَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا مَا مُعَالِمُ وَاللَّهُ مَا مُنْهُ وَاللَّهُ مُنْهَا ۞ وَالْجَالِدُ الرَّسَاعُ ۞ يَنْكُا لَكُو وَالْآتَفِيدُ ۞

#### من سُورة عَبَسَ رقم (٨٠):

اً كَيْنَا اللَّهُ مِنْ كُلُ وَالْفِي مِنْ كُلُ وَاللَّهِ فِي مُنْ وَمَنَا وَمَنَا فَيَ وَمَنَا وَمَنَا فَي اللَّهِ فَي وَمَنَا وَمَنَا فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لِلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّالِي اللَّهُ فَاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّا اللّ

#### من سُورة التّكوير رقم (٨١):

هُ أَفِيمُ بِالْمُنِّينِ ١ لَلْمُورِ الكُنِّينِ ١ وَالْمِلِ إِنَّا عَسْمَسَ ١ وَالْمُنْجِ إِنَّا تَغْسَ ١

#### من سُورة الانشقاق رقم (٨٤):

هُ أَنْهُمُ بِالشَّغَنِ ١ وَالَّذِلِ وَمَا وَسَقَ ١ وَالْفَكُرِ إِذَا ٱلَّذَى اللَّهُ اللَّهُ عَن طَبَقٍ ١

#### من سُورة البُرُوج رقم (٨٥):

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلبَّرُوجِ ١

#### من سُورة الطّارق رقم (٨٦):

وَالنَّارِهِ وَالْمَارِقِ ١ وَمَا أَدَرِيْكَ مَا الْفَارِقُ ١ النَّجُمُ النَّاقِبُ

مَا لَمْ مِن تُوَوِّ وَلَا نَاصِرٍ ۞ وَالنَّمَاءِ ذَاتِ النَّجْ ۞ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۞ إِنَّهُ لَقُولٌ مَصْلٌ ۞ وَمَا لَهُوَ إِلْمَائِلِ ۞

#### من سُورة الغَاشِيَة رقم (٨٨):

أَفَلَا يَظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۞ رَإِلَى الشَّمَةِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى الْإِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۞ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ شُطِيعَتْ ۞ فَذَكِرْ إِنِّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ ۞

#### من سُورة الشّمس رقم (٩١):

رَالنَّمْيِّسِ وَضُحَنَهَا ۞ وَالْفَمْرِ إِذَا نَلْنَهَا ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۞ وَالْكِلِ إِذَا يَشْشَنَهَا ۞ وَالشَّمَاءِ وَمَا بَنَهَا ۞ وَالْأَرْضِ وَمَا لَحَمْنِهَا ۞

#### من سُورة الليل رقم (٩٢):

وَالَّتِلِ إِذَا يَغْفَىٰ ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞

من سُورة الضّحيٰ رقم (٩٣):

وَالصُّحَىٰ ۞ وَالَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞

من سُورة الفَلَق رقم (١١٣):

قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ اللَّهِ

# الفصل الثاني

# أمورٌ عِلميَّةٌ

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّهُإِلَى الرَّحِيلَ إِلَّهُ الرَّحِيلَ إِلَّهِ الرَّحِيلَ إِلَّهُ الرَّحِيلَ إِل

# من سُورة البَقَرَة رقم (٢)؛

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْفَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوَيُّ كُلُوا مِن طَيِّبَدِ مَا رَزَفْنَكُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُوّا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ يَظْلِمُونَ ﴾ يَظْلِمُونَ ﴾

إِنَّ فِي خَلْقِ التَّسَنَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلْفِ الْنِيلِ وَالنَّهَادِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْتِرِي فِي الْبَعْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَزْلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَانَّوٍ فَأَخْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْجًا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ ذَابَتْةِ وَتَصْرِيفِ الْبِيَنِجِ وَالشَّحَابِ الْمُسَخَّمِ بَيْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ لَآئِنتِ لِقَوْمِ يَقْقِلُونَ ﴿ ﴾

الله لاَ إِللهَ إِلَّا هُوَ الْمَنُّ الْقَيْعُمُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِى السَّمَنَوَتِ وَيَا فِى اَلْأَرْضُ مَن ذَا اَلَذِى يَشْفَعُ عِندُهُ: إِلَّا بِإِذْنِهِ، يَشَلَمُ مَا بَيْنَ ٱلْدِيهِةِ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىٰءِ قِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيتُهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْمَائِلُ الْعَلِيدُ ﴿

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

هُوَ ٱلَّذِى بُسَوِيْكُمْ فِي ٱلْأَرْمَامِ كَيْفَ يَشَآهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَهِدُ ٱلْمُكِيمُ اللَّهِ

إِنَ فِي خَلْقِ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّلِ وَالنَّهَارِ لَآيَنتِ لِأَرْلِي الْأَلْبَبِ ۖ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيْنَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَبَنَفَطُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۖ ۖ

## من سُورة الأنمَام رقم (٦):

وَتَا مِن ذَانَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا طَلِيْمِ يَطِيرُ بِمِنَاضِيهِ إِلَّا أَشُمُّ أَنْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلكِتَبِ مِن شَيَّو ثُمَّ إِلَى رَبِيمَ يُمْشَرُونَ ﷺ

قُلْ أَرْمَيْتُدْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَنَ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهُ الظَّرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآينَتِ ثُمَّ هُمْ يَصَدِفُونَ ﷺ وَهُوَ الَّذِى يَنَوَفَّكُمْ بِالْيَلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُ بِالنَّهَادِ ثُمَّ بَبْعَثُكُمْ فِيدِ لِيُغْفَقَ أَجَلُّ مُسَنَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُبِيِّعُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ آلِ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيْعًا وَيُدْبِنَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ لَتَلَهُمْ يَفْقَهُونَ ۞

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ اَنْشِيمِمْ اَلَسْتُ مِرَيِّكُمْ قَالُوا بَيْنَ شَهِـدَأَا أَن تَقُولُوا يَهُمَ الْقِيَنَةَ إِنَّا كُنَا عَنْ هَلَذَا غَنْفِلِينَ ﴿ ﴾

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاتُهُ وَالْقَمَرَ ثُورًا وَقَذَرُهُ مَنَاذِلَ لِنَمْلَمُوا عَدَدَ السِينِينَ وَالْحِسَابُّ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا فِي اللَّمَانِ وَاللَّهَ اللَّهُ فِي السَّمَوَنِ وَالْأَرْضِ لَاَيْتِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَنِ وَالْأَرْضِ لَاَيْتِ اللَّهِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَنِ وَالْأَرْضِ لَاَيْتِ لِيَاتِ اللَّهُ فِي السَّمَوَنِ وَالْأَرْضِ لَاَيْتِ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَنِ وَالْأَرْضِ لَايْتِ لِللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُلْعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَ

قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَمَن يُغْرِجُ الْعَقَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُغْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُغْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَمُعْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَمُعْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَمُعْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَمُعْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَمُعْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَمُعْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ اللَّهُ مُثَلًا أَفَلَا لَقُلُونَ اللَّهُ مُثَلًا أَفَلَا لَقُلُونَ اللَّهُ مِنْ الْمُنْمِ اللَّهُ مُثَلًا أَفَلَا لَقُلُونَ اللَّهُ مُنْ الْمُعْرَاقِ مُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مُعْلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَمَا نَكُوْنُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْمَانِ وَلَا نَمْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذَ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَشْرُبُ عَن زَيْكَ مِن مِنْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنْسِ شُهِينٍ ﷺ

> هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُّ الَّيْلَ لِنَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۖ ۖ قُلِ ٱلظُّمُوا مَاذَا فِي السَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِى ٱلْآيَنتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا بُؤْمِنُونَ ۖ

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

اللهُ الذِي رَفَعَ السَّمَوَتِ مِعَيْرِ عَمَدِ مَرَوَبَهَا ثُمُّ السَّمَوَى عَلَى العَرْشِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْفَمَرِ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَيِّدُ اللَّمْرَ يُفَسِّلُ الْاَبْنِ لَعَلَكُم بِلِفَاقِ رَبِّكُمْ نُوفِئُونَ ۞ وَهُو الَّذِي مَذَ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنْهَزُ وَيِن كُلِ الشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْسِى وَأَنْهَزُ وَين كُلِ الشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْسِينَ الْنَهْزُ وَين كُلِ الشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْسِينَ الْفَرَقِ وَيَعْمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَيَعْمِلُ اللَّهُ وَيَعْمِلُ اللَّهُ وَيَعْمِلُ اللَّهُ اللَّ

اللهُ يَمْلُمُ مَا غَمِلُ كُلُ أَنْفَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَاذُ وَكُلُ ثَنَ. عِندَمُ بِعِقْدَادٍ ۞ أَوْلَمَ بَرَوًا أَنَا نَاْقِ ٱلأَرْضَ نَنْفُهُمَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِمُكْمِدُ. وَهُوَ سَكِيمُ الْحَسَابِ ۞

#### من سُورة إبراهيم رقم (١٤):

اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ وَالْبَرَلَ مِنَ السَّمَلَةِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِدٍ. مِنَ النَّمَرَتِ رِزَقًا لَكُمُّ وَسَخَرَ لَكُمُ الْفَلْكَ لِيَجْرِئَ فِي اَلْبَحْرِ بِأَمْرِيَّةً وَسَخَرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَإِبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ الْبَلَا وَالنَّهَارَ ﴾ وَمَاتَنَكُمْ مِن كُلِ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَتُمُثُوا بِنِمَتَ اللهِ لَا تُحْمُومَا إِن الإنسَانَ لَطَلُومٌ كَاللهُ اللهِ لَا تُحْمُومَا إِن اللهِ لَا تُحْمُوما اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### من سُورة الحِجر رقم (١٥):

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوبُمَا وَنَوْتَنَهَا لِلنَظِينَ ۞ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِ شَيْطُنِنِ رَجِيدٍ ۞ إِلَّا مِنِ اَسْتَرَقَ السَّمَعَ مَانَيْمَهُ شِهَاتُ ثُمِينًا فِيهَا رَوَسِى وَأَنْبَنَنَا فِيهَا مِن كُلِ شَيْءِ مَوْدُونِ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُو فِيهَا مَعْنِينَ وَمَا يُمْ ثِنُونُهُ إِلَّا مِنْدَنَ مَانَعَهَا لَكُو فِيهَا مَعْنِينَ وَمَا نُعْزَلُهُ إِلَا مِعْدَرٍ مَعْلُومٍ ۞ وَأَرْسَلَنَا مُعْنَافِعَ وَمَن لَسَنَعُمُ وَمَا أَشَدَ لَمُ جِعَدِنِينَ ۞ السَّمَاةِ مَلَةً مَلْمُعَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنشُهُ لَمُ جِعَدِنِينَ ۞

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

وَالْفَىٰ فِى الْأَرْضِ رَوَسِحَ أَن نَبِيدَ بِحَثُمْ وَأَنْهَارُا وَسُبُلَا لَمُلَّكُمْ نَهَنَدُونَ ﴿ وَعَلَمَنَتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهَنَدُونَ ﴿ وَمُلْكَنَّ وَيَالِكُمْ مَهُمْ يَهَنَدُونَ ﴾ ثُمُّ كُونِ مِن كُلِّ النَّمَرُتِ فَاسْلُكِى سُبُلُ رَبِّكِ ذُلَلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ ثَمْنَلِفُ الْوَنْلُمُ فِيهِ شِفَاتَهُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي وَلِكَ لَا يَنْفَكُرُونَ ﴾ وَاللّهُ خَلَقُكُمْ ثُمَّ بُوفَنَكُمْ وَمِنكُم ثَن بُرُدُ إِنَّ أَرْنِ الْمُمُولِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ فَيهِ ﴾ عَلِيمٌ فَيهِ ثَنِيمٌ ﴿ وَمُنكُمْ وَمِنكُمْ قَرَيْكُمْ وَمِنكُمْ ثَن بُرُدُ إِنَّ أَرْنِلِ الْمُمُولِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ فَيهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مُؤْمِدُ اللّهِ اللّهُ مُؤْمِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

نُسَيِّحُ لَهُ التَّمَوْتُ اَلسَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءِ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدِهِ. وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَقُورًا ﷺ

وَإِن مِن فَرْبَةٍ إِلَّا خَنْ مُهْلِكُوهَا فَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكِمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابَا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْلُولًا ۖ فَانَ مِنْ أَشْرِ مَنْ أَسْرِ رَقِ وَمَا أُوتِيتُه مِن ٱلْمِذِ إِلَّا قَلِيلًا ۖ ﴾ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ مِنْ ٱشْرِ رَقِ وَمَا أُوتِيتُه مِن ٱلْمِذِ إِلَّا قَلِيلًا ۖ

﴿ أَوْلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَـادِدُ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَبِّ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِلْمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴾ الظَّالِلْمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴾

#### من سُورة الأنبيّاء رقم (٢١):

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاةَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَيْنُهُمَا لَعِيبِينَ ۞ لَوْ أَرْدَنَا أَن تَنْخِذَ لَمُوا لَاتَّخَذَنَهُ مِن لَدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞

أُولَدُ بَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَبَّقَا فَغَنَقْتُهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ مَنَّهِ حَيٍّ أَفَلَا بَرْمِنُونَ ۖ وَجَعَلْنَا فِيهَا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِبَاجًا سُبُلًا لَمَّكَانُهُمْ يَهْتَدُونَ ۖ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءُ سَقْفًا عَمُوضُونَ ۖ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءُ سَقْفًا عَمُوضُونَ ۖ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءُ سَقْفًا

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُد فِ رَبِ مِن ٱلْبَعْنِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ثُوَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُضَفَةٍ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مِن اللَّمْ وَنَقِيرُ فِي ٱلْأَرْعَارِ مَا نَشَاتُهُ إِنَّ أَجَلِ شُمَّى ثُمَّ خُرْمُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ إِنَّالُمُونَا وَمَنْكُمْ اللَّهُ مُو اللَّرْعَارِ مَا نَشَاتُهُ إِنَّ أَرْدَلِ ٱلْمُمُ لِكَيْلًا بَعْلَمَ مِنْ جَعْدٍ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الشَّمُ لِكَيْلًا بَعْلَمَ مِنْ جَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى اللَّهُ مُو اللَّهُ اللْمُوالِمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُول

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُعْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَمُّ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّوكَ ﴿

يَتَأَيُّهُمَا ٱلنَّاسُ صُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَ ٱلَّذِينَ تَنْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلَقُوا ذُكِابًا وَلَوِ ٱخْتَمَعُوا لَهُ ۗ وَإِن يَسْلَبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنفِذُوهُ مِنْهُ مَنْهُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْسَطْلُوبُ ۞

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْفَيْمِ لَيْمَرَّةٌ تُشْفِيكُم مِنَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُو فِيهَا مَنْفِعُ كَذِيرَةٌ وَيِنْهَا تَأَكُلُونَ ۖ

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُّ ٱلِنَّتَلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نَشُورًا ۞ وَهُوَ الَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ بُشْرًا بَبْرَكَ بَدَىٰ رَحْمَتِهُ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ طَهُورًا ۞

﴿ وَهُو اَلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَا عَلْبٌ قُرَاتٌ وَهَلَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنُهَا بَرْزَهَا وَحِجْرًا تَحْجُورًا ۗ

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

أَوْلَمْ بَرُوا إِلَى ٱلأَرْضِ كُمْ أَلَيْنَا فِهَا مِن كُلِ رَفِي كَرِيدٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَابَةٌ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم تُؤْمِينَ ۞

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

أَمَّنَ جَعَلَ ٱلأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَكُلَ بَيْرَكَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا لَوَكَةٌ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَخْذُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﷺ

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠)

وَمِنْ مَايَنِهِ. خَلْقُ السَّمَوْتِ وَالْخَرْضِ وَاخْلِلَتْ الْسِنْدِكُمْ وَأَلْوَيْكُوْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْمَتِ لِلْعَكِلِينَ ﴿

#### من سُورة لُقمَان رقم (٣١):

خَلَقُ ٱلسَّنَوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدِ ثَوْلَهُمُ وَٱلْقَلَ فِي ٱلأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَبِيدَ بِكُمْ وَيَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَّاتِكُمْ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاتَهُ مَالْمِنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ رَفْعِ كَرِيدٍ ۞

#### من سُورة السَّجِدَة رقم (٣٢):

يُمْرِثُو ٱلْأَمْرُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُرَّ يَسْمُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَمُدُّونَ ٥

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤) في ﴿ ﴿ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتَأْتِينَكُمْ عَلِيهِ الْفَيْتِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِي السَّمَنوَتِ وَلَا فِي اللَّمَنوَتِ وَلَا فِي السَّمَنوَتِ وَلَا فِي اللَّمَنوَتِ وَلَا أَصْعَكُمُ مِن نَالِكَ وَلَا أَصْعَكُمُ لِلَا فِي كِتَبٍ ثُبِينِ ﴾

قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَتْمُ مِن مُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَنَوَتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْلِو وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَآيِعٌ شَرَايُمُ وَهَلَا مِلْحٌ أَبَاجٌ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيَا وَنَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْكُرُونَ اللَّهُ وَلَيْكُمْ تَلْبُكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْعَنُوا مِن فَشْلِهِ وَلَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### من سُورة يَس رقم (٣٦):

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْكَ وَنَكُتُمُ مَا تَلَمُوا وَوَالنَوْهُمُّ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَارٍ شَبِينِ ١

#### من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

رَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِىَ مِن فَوْقِهَا وَتَكْرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَفَوْتَهَا فِن أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَلَهُ لِلسَّمَالِينَ ۞ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَلَةِ وَهِى دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلأَرْضِ اَقْتِيَا لَمُؤَعًا أَوْ كُرُهُمُّ قَالَتَا أَنْبَنَا طَآمِينَ ۞ فَقَضَلْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِى بَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَاةٍ أَمْرَهَا وَلَائِيمِ ۞ سَمَاةٍ أَمْرَهَا وَلَيْتِ الْعَلِيمِ ۞

وَمِنْ ءَايَنِهِ؞ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ عَنشِمَةً لَإِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ الْمَثَرَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِينَ أَحْبَاهَا لَمُخِي الْمَوَقَّ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞

#### من سُورة الشُّوريٰ رقم (٤٢):

وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الزَّرْقَ لِعِبَادِهِ. لَبَعْوَا فِي الأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِلُ بِقَدَرٍ مَّا بَشَأَهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ. خَيِيرٌ بَعِيرٌ شَ
 أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنْ فَأَ وَيَخْمَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيعٌ قَلِيرٌ شَ

#### من سُورة الزُّخْرُف رقم (٤٣):

وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنَمَّرَنَا بِهِ. بَلْدَةُ مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَالَّذِى خَلَقَ ٱلأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلفُلْكِ وَٱلأَنْعَمِرِ مَا تَرْكِبُونَ ۞

#### من سُورة الذّاريَات رقم (٥١):

وَمِن كُلِّ ثَنَّ عِلْمَنَا زُوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَدْكُرُونَ اللَّهِ

#### من سُورة الطُّور رقم (٥٢):

وَإِن بَرَوًا كِسْمَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ سَافِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرَكُومٌ ﴿

#### من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

يَمَعْشَرَ ٱلِمِنِ وَالْإِنِسِ إِنِ اسْتَطَعْشُمْ أَن تَنفُدُوا مِنْ أَقطَارِ السَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ فَانفُدُواً لَا نَنفُذُوكَ إِلَّا بِسُلطَنِ ﴿ لَيْ مَلْمَانُ مَلِكُمُ مَالَةً مِن قَالِمِ وَلَهُاسٌ فَلَا تَنصَرَانِ ﴿ اللَّهِ مَالِكُمُ اللَّهُ مَن قَالِ وَلَهُاسٌ فَلَا تَنصَرَانِ ﴿ اللَّهِ مَنْكُمُ اللَّهُ عَلَى شُوَاظُ مِن قَالٍ وَلَهُاسٌ فَلَا تَنصَرَانِ ﴿ اللَّهِ مَنْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَا عَالْمُعَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا ع

#### من سُورة الطّلاق رقم (٦٥):

اللهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَكَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ يَنَنَزُلُ ٱلْأَشُرُ بَيْنَهُنَّ لِيُقَلِّمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ فَدْ أَحَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عِلْمًا ﷺ

#### من سُورة المُلك رقم (٦٧):

الَّذِى خَلَقَ سَبَعَ سَكُوَتِ طِبَاقًا مَّا نَرَىٰ فِ خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن نَعْلُوتٌ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ زَكِىٰ مِن فُطُورِ ﴿ ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ زَكِىٰ مِن فُطُورٍ ﴾ ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ زَكِنَ مِن فُطُورٍ ﴾ ثُمَّ أَرْجِع الْبَصَرَ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### من سُورة الحَاقّة رقم (٦٩):

ثُمُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَنِينَ اللَّهِ

#### من سُورة المعارج رقم (٧٠):

مَنْحُ ٱلْمَلَتِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كُلُّهُ مِقْمَارُهُ خَسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ اللَّهِ

#### من سُورة القِيَامَة رقم (٧٥):

بَلَ قَلَدِرِينَ عَلَىٰ أَن تُمُتِوَى بَنَاهُمْ ۞

#### من سُورة الانشقاق رقم (٨٤):

مَلاَ أَلْمَيْمُ بِالنَّمَوِ فِي وَالَّذِلِ وَمَّا وَسَقَ ﴿ وَالْفَسَرِ إِذَا النَّدَ ﴿ لَا تَكُونُ طَبَّقًا عَن طَبَقٍ ﴿

#### من سُورة الطّارق رقم (٨٦):

وَالنَّمْةِ ذَاتِ ٱلرَّجْ ١ وَالأَرْضِ ذَاتِ النَّمْعِ ١

### من سُورة القُلَق رقم (١١٣):

قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَكَقِ ۞ مِن شَرِّمًا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكِّرِ ٱلنَّفَكَتَتِ فِى ٱلمُفَكَدِ ۞ وَمِن شَكْرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَّدُ ۞

#### من سُورة النَّاس رقم (١١٤):

مَّلُ أَعُوذُ بِرَبِ اَلنَايِن ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ إِلَنْهِ النَّايِن ﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْحَنَّاسِ ﴿ الَّذِى يُوسُوسُ فِ النَّاسِ ﴾ الَّذِى يُوسُوسُ فِ مُدُودِ النَّاسِ ﴿ مِن الْمِئْدَةِ وَالنَّاسِ ﴾

## الفهل الثالث

# عِلمٌ وعُلَماءً

## بِسْمِ اللهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّحِيمِ إِللهِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَتِهِكَةِ فَقَالَ الْبِعُونِ بِأَسْمَآءِ مَلُؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَدِفِينَ ۖ قَالُواْ سُبْحَنكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلْمَتَنَأَ إِنَّكَ أَنتَ الْمَلِيمُ الْمُتَكِيدُ ﷺ

وَمِثْهُمْ أَمِيْتُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ ١

وَقَالَ ٱلَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن تَبْلِهِم مِثْلَ فَوْلِهِمْ تَشَنَبُهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيْنَا الْآيَنِ لِقَوْمِ لِمُوتِنُونَ ﴿

وَلَن تَرْمَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَى تَنَّعَ مِلْتَهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَئُ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيْ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ﴾

رَبُنَا وَابَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْمِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَبَ وَالْحِكَمَةَ وَيُزَيِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْمَايِرُ الْمُكِيمُ ۖ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ الْكِنَبَ وَالْحِكَمَةَ وَيُزَيِّهِمْ أَنْكَ أَنْكَ أَنْكَ أَنْكَ إِنَّا الْمُلَامِمُ وَمَا بَعْضُهُم بِتَاجِع فِيْدَلَةَ بَعْضُ وَلَهِنِ النَّبَعْتَ الْفَيْانِ أُوقُواْ الْكِنَبَ بِكُلِ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ فِيْلَنَكُ وَمَا أَنْتَ بِتَاج وَلَهِنِ النَّبَعْتَ آهْوَاءَهُم مِنْ بَسْدِ مَا جَمَاءَكَ مِنَ الْمِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَيْنَ الظَّلِمِينَ ۖ

كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيحُمْ رَسُولًا مِنحُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ مَايَئِنَا وَيُرَكِيحُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَبَ وَالْحِصَمَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمَ

إِنَّ فِي خَلْقِ اَلتَسَمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الْبَسِلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي جَنْرِى فِي الْبَعْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاةِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْجَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ ذَابَةٍ وَتَصْرِيفِ الْبِيَجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاآةِ وَالْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَغَرُوا كَمُثَلِ الَّذِى يَغِقُ مِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَانَةً وَنِدَاتًا مُمُّ ابْكُمُ عُمَّىٌ فَهُمْ لَا يَسْفِلُونَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ وَيَبَالًا أَوْ رُكَبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمَ تَكُونُوا تَمْلُمُونَ ۗ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَمَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلكَ عَلَيْمَا وَتَعَنُ أَخَقُ الْمُلكِ مِنَهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً فِنَ الْهَالِأُ قَالَ إِنَّ اللَهَ اصْطَفَنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْسِلْمِ وَالْجِسْمُ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلَكَةُ مَن يَشَكَأَةُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَكِيبَةً ﴾

فَهَزَمُوهُم بِإِذَٰ لِلَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَنهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكُمَةُ وَعَلْمَهُ مِكَا يَشَكَأَهُ وَلَوَلَا دَفْعُ السَّاسَ بَعْنَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللَّهُ دُو فَضْلٍ عَلَى الْسَلَمِبِ ۖ فَا

يُؤِتِي البِيكُمَةُ مَن يَشَآةً وَمَن يُؤْتَ الْمِكْمَةُ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَمْ يَذَكُّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَبِ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

هُوَ الَّذِى َ أَنَلَ عَلَيْكَ الْكِنَبَ مِنْهُ مَايَتُ مُحَكَنَتُ هُنَّ أَمُّ الْكِنَبِ وَأَنْرُ مُتَشَهِهَتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ وَيَعِ فَيَكَّمِعُونَ مَا تَشَيَهُ الْفَالِمَ اللهُ وَالنَّسِخُونَ فِي الْهِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ كُلُّ مِن عِندِ رَيِّناً وَمَا يَشَكُمُ تَأْمِيلُهُ ۖ إِلَّا اللهُ وَالنَّسِخُونَ فِي الْهِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ كُلُّ مِن عِندِ رَيِّناً وَمَا يَكُو إِلَّا أَذَلُوا الْأَلْبَبِ ٢٠٠٠ وَمَا يَشَكُمُ تَأْمِيلُهُ ۖ إِلَّا اللهُ وَالنَّسِخُونَ فِي الْهِلْمِ يَعُولُونَ مَامَنًا بِهِ كُلُّ مِن عِندِ رَيِّناً وَمُا يَكُولُونَ مَامَنًا بِهِ مُن عِندِ رَيِّناً وَمُا يَكُولُونَ مَا اللهُ اللهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُونَ مَامِناً اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّه

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمُلَتَهِكُهُ وَأُولُوا الْهِلْمِ قَالِهَا بِالْفِسُوا لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَهِيرُ الْعَكِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا جَاءَهُمُ الْهِلَمُ بَشَيَّا بَيْنَهُمُ وَمَن الذِينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَكُمُ وَمَا الْحَتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَسْدِ مَا جَاءَهُمُ الْهِلَمُ بَشَيَّا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ بِنَايَتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْمُعَنَّابِ ﴾

وَيُعَلِمُهُ ٱلْكِنْبُ وَالْمِحْمَةُ وَٱلْتَوْرُنَةُ وَٱلْإِنِمِيلَ اللَّهِ

كَمَانَتُمْ كَمَتُوْلَاءَ حَجَمَعُتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلِمُ قَلَمَ ثُمَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِدِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَسْلَمُ وَالنَّدُونَ لَا تَشَلَوْنَ ۖ ۖ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَنَبَ وَالْمُحْمَ وَالنُّبُونَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّامِن كُونُوا عِبَادًا لِى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيْعِنَ بِمَا كُنشَر ثُمُلِمُونَ الْكِنَبَ وَبِمَا كُنشَر تَدْرُسُونَ ۞

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَثَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُيهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِم وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئَلَبَ وَالْعِضْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن فَهُلُ لَفِي صَلَالٍ ثَبِينِ ﴿ ﴾

إِنَ فِي عَلَقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاغْتِلْكِ الَّذِلِ وَالنَّهَارِ لَابَتِ الْأَوْلِي ٱلأَلْبَبِ اللَّ

#### من سُورة النُّسَاء رقم (٤):

أَمْ يَعْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا مَانَدَهُمُ اللهُ مِن فَضْلِيْهِ فَقَدْ مَانَيْنَا مَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِنْبَ وَالْمِكْمَةَ وَمَانِيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا فَيَ وَوَلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُم مُلَكًا عَظِيمًا فَي وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُم مُلَكًا عَظِيمًا مَن مُنْ مُن مُن مُن وَمَا يَعْمُونَكَ مِن مَن وَالْوَلِينِ وَالْمِكِنَةِ وَعَلَيْكَ مَا لَمَ تَكُن تَعْلَمُ وَكَابَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا فَي مَنْ مُن وَالْمُومُونَ فِي الْمُؤْمُونَ مِنَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْوِلَ مِن فَبْلِكُ وَالْمُؤْمُونَ الرَّاحِينَ الطَّهُ وَالْمُؤْمُونَ الرَّاحِينَ الطَّهُ وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمَاكِمُ وَمَا أَنْولَ مِن فَبْلِكُ وَالْمُؤْمُونَ الرَّاحِينَ الطَّهُ وَالْمُؤْمُونَ الرَّاحِينَ الطَّهُ وَالْمُؤْمُونَ الرَّاحِينَ الطَّهُ وَالْمُؤْمُونَ الرَّاحِينَ المُعْلَوْمُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ عَظِيمًا اللهِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

#### من سُورة المَائدة رقم (٥):

إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ يَعْمَنِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَيْكَ إِذْ أَيْدَتُكَ بِرُوجِ الْقُدُسِ تُكِلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ
وَكَهَلَّا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَبَ وَالْمِكْمَةَ وَالتَّوْرَانَةَ وَالْإِنجِيلِّ وَإِذْ غَنْكُ مِن الطِّينِ كَهَبْتَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَسْفُخُ فِيهَا
وَكَهَلَّا وَإِذْ عَلَيْلًا بِإِذْنِي وَتَعْرِينُ الأَخْمَةَ وَالْأَزُمَلَ بِإِذْلِي وَإِذْ تَخْدِجُ النَّوْقَ بِإِذْنِي وَإِذْ كَنْفُتُ بَنِيَ إِسْرَتُومِيلَ عَنكَ
إِذْ جِمْنَهُم بِالْبَيْنَتِ فَقَالَ اللَّذِينَ كَثَرُوا مِنهُمْ إِنْ هَدُانَا إِلَّا مِن ثُمْ يُبِيثُ اللَّهِ

#### من سُورة الأنعام رقم (٦):

وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَّ فَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيْءٌ فَلَ مَنْ أَزَلَ الْكِكَتَبَ الَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ فُورًا وَهُدُى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِمْتُهُم مَّا لَرُ نَمْلُغُواْ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَاَؤُكُمْ أَلُ اللّهُ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوضِهِمْ يَعْمَبُونَ اللّهَ لَمُ اللّهَ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوضِهِمْ يَعْمَبُونَ اللّهَ اللّهَ لَمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّ

وَهُوَ الَّذِى جَمَـلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِلْبَتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمُنَتِ الَّذِ وَالْبَحْرُ فَدْ فَصَلْنَا الْآيَنَتِ لِغَوْرٍ يَعْلَمُونَ ۖ فَا وَكَذَلِكَ نُصَرِفُ الْآيَنَتِ وَلِيغُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُهِيّنَامُ لِقَوْرٍ يَعْلَمُونَ ۖ فَا

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ اللَّهِ ٱلَّذِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. وَالطَّيِبَنَتِ مِنَ الرِّزَةِ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ مَامَنُوا فِي الْحَبَوْةِ الدُّنِيَا خَالِصَةَ يَوْمَ اَلْقِينَمَةُ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآينَتِ لِقَوْمِ يَمْلُمُونَ ۞

#### من سُورة التّوبَة رقم (٩):

لَهِن تَابُواْ وَأَقَدَامُوا الصَّمَلُوةَ وَمَاتَوُا الزَّكُوةَ لَإِخْوَاتُكُمْ فِي الذِينُّ وَنُفَضِلُ الْأَينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﷺ انفِيرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُوا بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْسُكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُشْتُم تَعْلَمُونَ ۖ

#### من سُورة يُونُس رقم (١٠):

هُوَ الَّذِي جَمَلَ الشَّمْسَ ضِيَّاتَهُ وَالْقَمَرَ قُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَمْلَمُوا عَدَدَ السِّيذِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا

بِٱلْحَقِّ يُمْفِيلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَمْلَمُونَ ۞

#### من سُورة يؤسُف رقم (١١٦):

فَهَدَأَ بِٱزْعِيْنِهِمْ فَبْلَ وِعَلَهَ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجُهَا مِن وِعَلَهِ أَخِيهُ كَذَالِكَ كِذَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَكَآهُ ٱللَّهُ مُرْفَعُ دَرَحَتَ مَن نَشَأَةُ وَقَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْيِ عَلِيثٌ ۞

#### من سُورة الرّعد رقم (١٣):

أَنَّنَ يَمْلُدُ أَنْنَا أُولِ إِلَيْكَ مِن تَرِيِّكَ ٱلْحُقُّ كَنَنْ هُو أَمْنَ إِلَّا يَنْذَكُرُ أُولُوا ٱلأَلْتِينِ 
 وَيَـقُولُ ٱلَذِينِ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَكُم فُل حَنى بِاللّهِ شَهِـبِنَا بَنِنِ وَبَبْنَكُمْ وَمَنْ عِندَمُ عِلْمُ ٱلْكِنَابِ

#### من سُورة النَّحل رقم (١٦):

ثُمَّ يَوْمَ الْفِيْنَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَبِّنَ شُرِكَلِّهِ اللَّيِنَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُونُوا الْمِلْمَ إِنَّ الْخِزَى الْيَوْمَ وَالشُّوْءَ عَلَ الْكَنْفِرِينَ ﴿

مِالْبَيْنَتِ وَالزُّبُرُ وَأَزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلذِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ بَنْفَكَّرُونَ ۗ

#### من سُورة الاسرّاء رقم (١٧):

قُلَ ءَامِنُواْ بِهِ: أَوْ لَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُونُواْ الْمِلْمَ مِن تَبْلِهِ: إِنَّا يُشْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَجْرُونَ الِلْأَذْفَانِ سُجَّدًا ﴿

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَالْيَنَةُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَمَنَةُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ١٠

#### من سُورة مَريَم رقم (١٩):

يَتَأْمَتِ إِنِّي فَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْمِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْلِكَ صِرَاطًا سَوِيًا ١

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

مَنْعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكَ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَخُيُكُم وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ أُونُواْ الْمِنْدَ أَنَّهُ الْعَقُّ مِن رَّيِكَ فَبُؤْمِنُواْ بِدِ فَتُخْبِتَ لَمُ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَىٰ مِنْ طِ مُسْتَقِيدِ ۞

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

أَوْلَرْ يَكُن لَمْمُ عَايَةً أَن يَعْلَمُمُ عُلَمَتُواْ بَنِيَّ إِسْرَةِ بِلَ اللَّهِ

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّمُ وَآسْتَوَى مَانَيْنَهُ مُحَكَّمًا وَعِلْمَأً وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ 🚳

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَلَا يُلْقَلْهَا إِلَّا الطَّمَديرُونَ ١

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

وَيَلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّامِنَّ وَمَا يَعْقِلُهُمَا إِلَّا ٱلْمَسَالِمُونَ ﴿

بَلَ هُوَ مَايَنَتُ بِيَنَتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُونُوا الْمِلْمُ وَمَا يَجْحَكُ بِنَايَتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ١

#### من سُورة الرُّوم رقم (٣٠):

وَمِنْ ءَايَنِهِ، خَلَقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْلِلَفُ أَلْسِنَيْكُمْ وَأَلْوَيْكُوْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَىٰتِ لِلْعَيلِمِينَ ۗ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِدُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِمِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَلِكَ كَانُواْ يُوْفَكُونَ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْهِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَمِنْتُدُ فِي كِنَبِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَاهَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَلْكِنَّكُمْ كُنتُد لَا تَعْلَمُونَ ۖ فَيَ

#### من سُورة سَبَإ رقم (٣٤):

وَيَرَى الَّذِينَ أُوثُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَييدِ ٢

#### من سُورة فَاطِر رقم (٣٥):

وَمِرَ النَّاسِ وَالدَّوَاتِ وَٱلْأَنْعَدِ مُخْتَلِفُ أَلْوَنَهُ كَذَلِكُ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلَمَّثُوأً إِنَّ اللَّهَ عَزِيْرُ غَفُورُ ۞

#### من سُورة الزُّمَر رقم (٣٩):

أَمَنْ هُوَ قَنبِتُ ءَانَآةِ الَيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمًا يَحْذَرُ ٱلآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ. قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَذِينَ بَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ إِنَّمَا يَنَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَدِ ۞

#### من سُورة فُصَلَت رقم (٤١):

كِنَنْ ثُمِيلَتْ مَايَنتُمُ فُرْمَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٢

#### من سُورة الشُّوري رقم (٤٢):

وَمَا نَفَرَقُوْا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآتَهُمُ الْمِلْمُ بَعْيًا بَيْتُهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِنَّىَ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَلِنَّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ مُرْالٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

#### من سُورة الجَاثيَة رقم (٤٥):

وَءَانَيْنَهُم يَيْنَدِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا لَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْدُ بَنْيَـٰا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى يَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ۖ

#### من سُورة الرَّحمٰن رقم (٥٥):

الرِّمْنَ ۞ عَلَمُ الشُّرْءَانَ ۞ عَلَى الإنسَانَ ۞ عَلَمُ البِّيانَ ۞

#### من سُورة المُجَادِلة رقم (٥٨):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا فِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ الْمَجَائِينِ فَافْسَحُوا فِيسَتِح اللّهُ لَكُمْ وَإِذَا فِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا الْهِلَرِ مِنَحَدَثٍ وَاللّهُ بِمَا تَعَلَّونَ خَيِرٌ ۖ

## من سُورة الجُمُعَة رقم (٦٢)

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّعِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشَالُوا عَلَيْهِمْ ءَابَنِيهِ. وَيُرَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَالْمِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي مَسَلَلِ تُمِينِ ۞

#### من سُورة العَلق رقم (٩٦):

الرَّا رَبُكَ الأَكْمُ ۚ ۞ الَّذِي عَلَمُ بِاللَّهِ ۞ عَلَمُ الْإِسْنَ مَا لَوْ يَعْمُ ۞

أَلجِزءُ التاسع بَيتُ اللَّهِ الحَرامُ

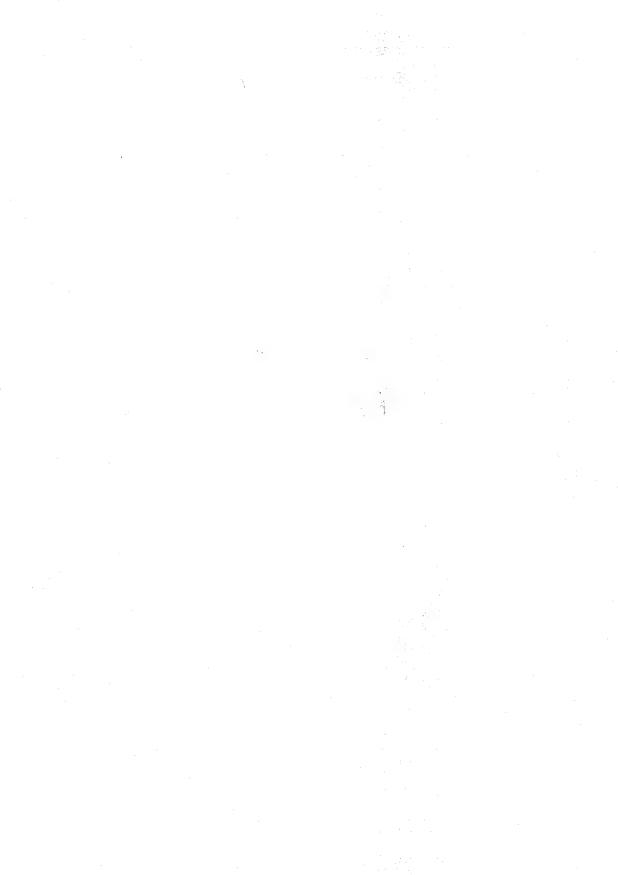

#### فصل وحيك

# بَيتُ اللَّهِ الحَرامُ

# بِسْمِ اللهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ المَّا

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

وَلِكُلِ وِجْهَةً هُوَ مُولِيَّا ۚ فَاسْتَيْقُوا الْخَبْرَتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا بَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَيِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ مَيْتُ حَبْثُ خَرَجْتَ فَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَائِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن زَبِكُ وَمَا اللهُ بِعَنهِلِ عَمَّا تَسْمُلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَبْتُ فَلُوا وَجُهِدَ شَطْرَةُ لِنَاسِ عَلَيْكُمْ وَمِنْ عَيْثُمُ عَجْدً إِلَّا يَكُونَ النَّاسِ عَلَيْكُمْ عُجَدً إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ عَلَيْكُمْ وَمُعَلِّمُ مَنْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلِأَنِيمَ فِينَكُمْ وَلَمُلْكُمُ لَهُمْدُونَ وَلِلْمَا مُنْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلِأَنِيمَ فِينَكُو وَلَمُلْكُمُ مَهْمَادُونَ وَلِلْمَا مُنْهُمُ وَاخْشَوْنِ وَلِأَنْهُمْ فَيْمَاكُمُ مَا مُنْهُمُ وَلَاللَّهُ مِنْهُمُ وَاخْشَوْنِ وَلِأَنْهُمْ فِينَاكُونَ وَلَمُلْكُمُ لَهُمُونَ اللَّهُ مُنْ مَنْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلِأَنْهُمْ فِينَالُكُمْ لَلْمُوا مِنْهُمْ فَلَا مُخْشَوْمُهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلِأْنِمَ فِينَاكُمُ وَلَمُلْكُمُ لَمُعْلَمُونُ وَلِلْ وَجُهِلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُنْهُمُ وَلَا مُؤْمِلًا مُنْهُمْ وَالْمَالُولُوا مِنْهُمْ فَلَا عُلْمَكُوا مِنْهُمْ فَلَكُمُ لِللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلًا لِلللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِهُمْ وَاللَّهُ وَلِيلًا لِللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِ مِنْهُمْ فَلَالَمُ اللَّهُ وَلَا لَا لِللَّهُ وَلَا لِللْمُؤْلِ مِنْهُمْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لِللْمُؤْلِ مِنْهُمْ وَلَا لِلْمُؤْلِمُ لِلللْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمِنْ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا لِمُنْهُ وَلِمُوا مِنْهُمُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ وَلِهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

إِنَّ الضَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللِّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطْوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَقَعَ خَيْرًا
 فَإِنْ اللَّهَ شَارِرٌ عَلِيمُ (إِنَّهَا)

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَلِفَنْتُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُّ وَالْفِئْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا لَقَتْلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَنِّئُوكُمْ فِيهِّ فَإِن فَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمُّ كَذَلِكَ جَزَّةُ الْكَلِمِينَ ﴿ ﴾

وَأَيْتُوا لَلْتِجَ وَالْشَرَةَ بِلَهُ فَإِن أَخْصِرَتُمُ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيُّ وَلَا غَلِقُوا رُوسَكُو حَنَى بَيْلِمَ الْمَدَى عِلَمُّ فَن كَانَ مِنكُم مَرِيسًا أَوْ لِيَا الْمَدِي وَالْعَرْقِ إِلَا الْمَيْحَ فَلَ الْسَيْسَرَ مِنَ الْمَدَيُّ فَن لَمْ لِيهِ أَذَى مِن الْمَدَى فَلَ اللهِ اللهِ فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### وَاعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهُ

يَسْتَلُونَكَ عَنِ النَّهْرِ الْحَرَامِ فِتَالِى فِيهِ ثُلَ فِتَالَّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرٌ بِهِ. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَامُ الْمَامِدِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْمِشْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْمَثَلِّ وَلا يَزَالُونَ يُعْلِلُونَكُمْ حَقَى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلْمُواً وَمَن يَرْتَكِدُ مِن اللَّهُمُ فَي اللَّهُمُ عَن دِينِهِ فَيَسُتُ وَهُوَ كَافِرَ اللَّهُمُ خَطِتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَ وَالْاَخِرَةُ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِلُونَ اللَّهِمَا خَلِلُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ فِي الدُّنِيَ وَالْاَخِرَةُ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِلُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْنَ وَالْمُعُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَن دِينِهِ فَيَسُلُونَ وَهُو كَافِرٌ الْمُؤْلِقِيكَ خَطِلْتُ أَعْمَالُهُمُ فِي اللَّهُمُ عَلَى وَالْمُعَالِقُولُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَى الللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ الللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْدُونَ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونِ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُونَ عِلَى اللَّهُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللْعُلِيلُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْمَلْمِينَ ۞ فِيهِ مَايَثُ بَيَنْتُ مَقَامُ إِرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ مَامِنَا وَلِلَهِ عَلَ النَّاسِ حِبُّ الْبَيْسِةِ مِنِ الشَّعْلَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَيْنً عَنِ الْمَلْمِينَ ۞

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا شِهُلُوا شَمَلَيْمِ اللَّهِ وَلَا النَّهَرَ الْهَرَامُ وَلَا الْمُلَدَى وَلَا الْقَلَيْمِدَ وَلَا مَالَيْتُ الْمُرَامُ يَبْغُونَ فَضَلَا مِن تَنِهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصَالُوا وَلَا يَجْرِمَنْكُمْ شَنَتَانُ قَوْمٍ أَن مَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْمُرَامِ أَن تَعْتَدُواً وَمَاوَفُوا عَلَ الْهِرِ وَاللَّقُونَ وَلَا لَهَاوَفُوا عَلَى الْإِنْدِ وَالمُدُونِ وَانَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿

يَائِيًّا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَقَلُوا الْفَيْدَ وَأَنْمُ مُرُمُّ وَمَن فَلَكُمْ يِنكُم مُتَعَيْدًا فَجَزَاهٌ يِنْكُ مَا فَلَلَ مِن الْفَعِي يَعْكُمُ بِهِ. ذَوَا عَدَلِ يَنكُمُ مَدْيًا بَلِغَ الكَمْتِةِ أَوْ كَفْتَرَةً مُلْعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوفَ وَبَالَ أَمْرِهُ عَمَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَا سَلَفٌ وَمَن عَادَ مَسَنَعُمُ اللّهُ مِنا اللّهُ عَلَيْكُمْ مَسَيْدُ اللّهُ مِنكُم مَسَدُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَسَيْدُ اللّهُ الْكُمْرَةُ وَلَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسَيْدُ اللّهُ الْكَمْرَةُ وَلِيْكَانِ وَمُعَلِّمُ مِسَيْدُ اللّهُ الْكَمْرَةُ وَلِيْكَانِ وَمُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ يَعْمُ مَسَيْدُ وَمُعَامُمُ مَا فِي السّتَمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَ اللّهُ بِكُلُوا فَقُوهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

#### من سُورة الأنفَال رقم (٨):

وَمَا لَهُدُ أَلًا يُعَذِّبُهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُلُّونَ عَنِ السَنجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَالُوَّا أَوْلِيَاءَءُ إِلَّا أَوْلِيَاقُهُ إِلَّا الْمُنْقُونَ وَلَكِنَ أَحَةُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

#### من شورة التوبّة رقم (٩):

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِيهِ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدَتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَالِيَّ فَمَا اسْتَقَنْعُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُثَمَّ إِنَّ اللّهُ يُحِبُ المُثَقِينَ ﴿ ﴾ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُثَمِّ إِنَّا اللّهُ يُحِبُ المُثَقِينَ ﴾ ﴿

أَجَمَلُتُم سِقَايَةً الْمَآجَ وَعِمَارَةً الْسَنْجِيدِ الْمُرَامِ كُمَن الْمَن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِ وَجَنهَدَ فِي سَيِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ اللَّهِ وَالنَّوْمِ الْآخِ وَجَنهَدَ فِي سَيِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ اللَّهِ وَالنَّهُ لَا يَهْدِى النَّوْمَ الطَّالِمِينَ إِلَيْ

يَتَأَنُّهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْمُنْفِكُونَ عُمَنُّ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَكَامَ بَسْدَ عَامِهِمْ هَكَذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَبْلَةً

فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِمِ إِن شَآةً إِنَ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١

#### من سُورة هُود رقم (١١):

عَالُوا أَنْتَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرِّكُنُهُم عَلَيْكُو أَهَلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ غَيدٌ ١

#### مَن سُورة إبراهيم رقم (١٤):

رَبَّنَا إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَّنِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا اَلصَّلَوْءَ فَآجَمَلَ أَفْعِدَةً مِن ٱلنَّاسِ تَبْوِيَ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ ۞

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

شُبْحَنَ الَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ. لَبَلَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَكَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بَنَرَكُنَا حَوْلَمُ لِنُرِيَمُ مِنْ مَايَئِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞

#### من سُورة الحَجّ رقم (٢٢):

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةُ ٱلْعَنْكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن بُودِ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلْمِ تُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ۞ وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرَهِبَدَ مَكَاكَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تَشْرِلْفَ بِي شَيْئًا وَلَمْهِنْرَ بَيْنِيَ لِلِطَآبِفِينَ وَٱلْفَآبِهِبِنَ وَٱلرُّحِيِّعِ ٱلشُّجُودِ ۞

ثُمَّ لَيْقَضُواْ تَفَخَهُمْ وَلْـبُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْـبَطُوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْمَنِيقِ 🕲

لَكُرُ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ عِلْهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْفَيْنِينِ

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنَ أَعْبُدَ رَبِّ هَمَادِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَزَّمَهَا وَلَمْ كُلُّ شَيْرٌ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۖ

#### من سُورة القَصَص رقم (٢٨):

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْفُرْهَاكَ لَرَّاذُكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل رَّتِيٓ أَعْلَمُ مَن جَآةً بِٱلْحُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي صَلَالٍ ثُمِّينٍ ﴿

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

أَوْلَمُ بَرُوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا مَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفِهِ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيغَمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿

#### من سُورة الأحزَاب رقم (٣٣):

وَقَرْنَ فِي بُيُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّعَٰ لَبَيْتَ الْجَلِهِلِيَّةِ الْأُولَٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَوْةَ وَالنِينَ الزَّكُوْةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولِلاً إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرُكُو تَطْهِيرًا ﷺ

#### من سُورة الفَتح رقم (٤٨):

هُمُ الَّذِينَ كَنَرُوا وَمَدُّوكُمْ هَنِ الْسَنْهِدِ الْحَرَارِ وَالْمَدَى مَعْكُونًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَمُ وَلَوْلَا رِجَالُّ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُؤْمِنَتُ لَّرَ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَوُهُمْ فَتَحْمِيبَكُمْ يَنْهُمْ مَعَّزَةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ لِيُنْجِلَ اللهُ فِي رَخْمَنِهِ، مَن يَشَآةٌ لَوْ تَـزَيَّلُوا لَمَذَبْنَا الَّذِينَ كَفْرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا لِلِهِمَا فَيَهِمْ الْعَالِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَهُ اللَّهِ عَدَابًا لِلهِمَا فَيَ

لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولُهُ ٱلرُّمَةِيَا بِٱلْحَقِّ لَتَنْخُلُنَ ٱلْسَنِجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآةَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُفَصِّرِينَ لَا يَخَافُونَ خَلَمْ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَنْحًا فَرِسًا ۞

#### من سُورة البَلَد رقم (٩٠):

لَا أَقْيِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنَ جِلَّا بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۞

من سُورة التِّين رقم (٩٥):

وَهَٰذَا ٱلْكِلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴿

### من سُورة قُرَيش رقم (١٠٦):

لإيلَنِ شُرَيْنِ ﴿ إِلَيْهِمْ رِمُلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴿ فَلَيْعَبُدُواْ رَبَّ هَلَا ٱلْبَيْتِ ﴿ الَّذِي ٱلْمُعَمَّمُ مِنْ جُوعِ وَوَاسَتَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ وألفت ألهمتهُم مِنْ خَوْفٍ ﴾

# ألجِزءُ العَاشِرُ خَيرُ الدُّعاءِ ما جَاءَ في كِتابِ اللَّهِ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱنْعُونِيَ ٱسْتَجِبَ لَكُوْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَـرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَالِّ



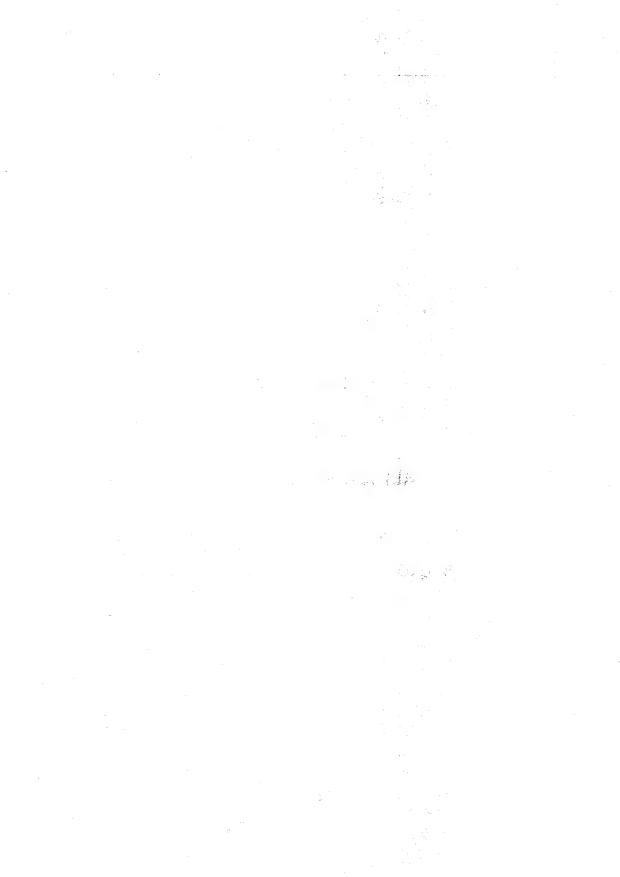

#### فصل وحيك

# خَيرُ الدُّعاءِ ما جَاءَ في كِتَابِ اللَّهِ

## بِسْمِ اللهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرِّحِيمِ إِللهِ

#### من سُورة البَقَرَة رقم (٢):

رَبِّ الْجَعَلْ هَلَا بَلِدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقُ أَهَلَمُ مِنَ الشَّرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم وَاللَّهِ وَأَلِيْوُمِ ٱلْآيَرِ ﴿

رَبَّنَا نَقَبَّلْ مِنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ الشّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَتُهِ لَكَ وَمِن دُرِيَّيَنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَبُهُمْ عَلِيْهُمْ وَمُنْ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا فِينْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكَمَةَ وَيُوْكِمُهُمُ الْكِنَابُ وَالْحِكْمَةُ وَيُوْكِمُهُمُ الْكِنَابُ وَالْحِكَمَةُ وَيُؤْكِمُهُمُ الْكِيمُ ۞ وَيُنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا فِينْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابُ وَالْحِكْمَةُ وَيُؤْكِمُهُمُ الْكِنْكُ وَلَيْكُومُ وَاللَّهُمُ الْمُؤْمِدُ وَلَيْعُومُ وَاللَّهُمُ الْعَلِيمُ وَلَيْعُمُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُمُ الْكُلُومُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَا مُعْلِمُهُمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُمُ وَلَا مِنْهُمْ وَاللَّهُمُ وَلِهُ وَاللَّهُمُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُؤْمِنُهُمُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلِمُهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَلِيمُ لَلْهُ وَلِيلًا لَمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَيْ الْمُؤْمِلُ وَلَيْهُمُ وَلِمُهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ لَا اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللّالِمُولِمُ وَاللَّهُمُ وَلِلْمُؤْمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْتُلُومُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ واللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

رَبُّنَآ مَانِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿

رَبِّكَ أَفْرِغُ عَلَيْمَنَا صَبْرًا وَثَكَبِّتَ أَفْدَامَنَكَ وَانصُدْنَا عَلَى ٱلقَّوْرِ الْكَافِرِنَ ٢

رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ اَخْطَأَأَ رَبَّنَا وَلَا تَغْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِيرَكَ مِن قَبْلِناً رَبَّنَا وَلَا تُعْمِلْاً مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِذْ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِر لَنَا وَارْحَمْنَاۚ أَنْتَ مَوْلَسَنَا فَانصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْفِيرِينَ ۖ ۖ

#### من سُورة آل عِمرَان رقم (٣):

رَبُّنَا لَا يُرْخُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَاكِ ﴿

رَبُّنَا إِنَّنَا مَامَلُنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتُنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذَنكَ ذُرِيَّةً لَمَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِعُ ٱلدُّعَلَّو اللَّهَاوَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

رَبُّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِشْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَأَنْصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفوينَ شِي

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعَطِلَا شُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ لَكَ رَبِّنَا ۚ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرِيْتُمُ وَمَا لِلظَّللِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ لَهِ كَانَتُ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلإِيمَانِ أَنْ مَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنًا سَيِّقَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ ﴿ لَهِ كَانِنَا مَا وَعَدَثَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا غُوْنَا يَوْمَ الْقِينَدَةُ ۚ إِنَّكَ لَا خُلِيمُ الْلِيمَادَ ﴿ لَكَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ لَا تُعْلِفُ الْلِيمَادَ ﴿ لَكَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

#### من سُورة النِّسَاء رقم (٤):

رَيِّنَا آخْرِجْنَا مِنْ هَلَاهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِرِ الْقَلْهَا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِنًا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ۞

#### من سُورة المائدة رقم (٥):

رَبُّنَا ءَامَنًا مَاكُنْبُنَا مَعَ الشَّهِدِينَ اللَّهُ

اللَّهُمَّ رَبُّنَا آلِولَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّمَّا وَكُونُ لَنَا عِبِدًا لِأَوَلِنَا وَمَاخِرِنَا وَمَالِيَةً مِنكِّ وَآرَزُقَنَا وَأَلَتَ خَيْرُ الزَّرْفِينَ عَلَيْ

#### من سُورة الأعرَاف رقم (٧):

رَّبَّنَا لَا تَجْمَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْرِ ٱلظَّالِمِينَ 🚇

رَبِّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْ خَيْرُ ٱلْمُنْيِدِينَ هِ

رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفِّنَا مُسْلِيوِينَ ١

رَبِ اغْفِرْ لِي وَلِأَنِى وَأَدْغِلْمُنَا لِي رَمْعَلِكُ وَأَنَّ أَرْحَمُ الرَّبِمِينَ ﴿

أَتَ وَلِنَّا مَاغَفِرُ لَنَا وَارْحَمَا ۖ وَالْمَدُ خَيْرُ الْفَيْمِينَ ﴿ ﴿ وَالْحَنْبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْبَا حَسَنَةً وَفِي ٱلَّاخِمَةِ ﴿

#### من سُورة يُونُسَ رقم (١٠):

رَبًّا لَا جَمَلُنَا يَشَنَةُ لِلْقَوْرِ الظَّلْلِمِينَ ﴿ وَغَيْنَا رِحْيَلَكَ مِنَ الْقَوْرِ ٱلْكَفْرِينَ ۞

#### من سُورة يؤسُف رقم ((١٢):

أَتَ وَلِيْ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ قَلْنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ﴿

#### من سُورة إبراهيم رقم (٩٤):

رَبِّ أَجْمَلُ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِشًا وَأَجْشَبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّسَبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ اللَّهِ

َرَبِ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ اَلْعَمَّلُوٰهِ مِين ذُرِيَّتِيَّ رَبِّنَكَ وَتَقَبَّلُ دُعُكَاءٍ ۞ رَبَّنَا اَغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَقَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۞

#### من سُورة الاسرَاء رقم (١٧):

رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُنْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي عُمْزَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلطَكنَا نَصِيرًا ﴿

#### من سُورة الكهف رقم (١٨):

رَبُّنَا ءَالِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَمْ عَلَيْهَا لِمَنْ أَمْرِيًّا رَشَدُنا ١

#### من سُورة طله رقم (٢٠):

رَبِّ اَشْرَحْ لِى صَدْرِى ۞ وَلَمِّرْ لِنَ أَمْرِى ۞ وَاَحْلُلْ عُفْدَةُ بَن لِسَالِى ۞ يَفْعَهُواْ فَوْلِي ۞ زَبِّ زِدْنِي عِلْمَا ۞

#### من سُورة الأنبيَاء رقم (٢١):

رَبِّ لَا تَكَرُّنِي فَكُرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ١

#### من سُورة المُؤمِنون رقم (٢٣):

#### من سُورة الفُرقان رقم (٢٥):

رَبُنَا ٱمْسِرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمٌ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ رَبُنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَوْلِجِنَا وَذُرِيَّلِينَا قُـرَّةَ أَعْبُرٍ وَلَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ۞

#### من سُورة الشُّعَرَاء رقم (٢٦):

رَبِ هَبْ لِي حُڪُمَا وَالْحِقْنِي وَالصَّلِحِينَ ۞ وَاَجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي اَلْآخِينَ ۞ وَاَجْعَلْنِي مِن وَوَقَةِ جَنَّةِ القِيمِيرِ ۞ وَاغْفِرْ لِأَبِيَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الطَّبَالِينَ ۞ وَلَا تُحْنِفِ يَوْمَ يُبْتَعُونَ ۞ بَيْمَ لَا يَنفعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَنَى اللّهَ بِقَلْسٍ سَلِيمٍ ۞

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَرِّى كَلَّبُونِ ﴿ فَأَفْلَعُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجْنِي وَمَن تَمِى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَهُ مُنْتُعُا وَنَجْنِي وَمَن تَمِى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَرَبْ نَجْنِي وَأَهْلِي مِثَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَهِ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمُن مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللّ

#### من سُورة النَّمل رقم (٢٧):

رَبِّ أَوْزِعْيَ أَنْ أَشْكُرَ يِمْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْمَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَلِدَثَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَيَابِحًا رَّضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلعَمَنالِحِينَ ﷺ

#### من سُورة العَنكبوت رقم (٢٩):

رَبِ ٱنصُرْفِ عَلَى ٱلْغَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞

#### من سُورة غَافر رقم (٤٠):

رَيَّنَا وَسِعْتَ كُلَ ثَنَى وَهُمَدُ وَعَلَمُنَا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَانَّبَعُواْ سَبِيلُكَ وَفِهِمْ عَذَابَ اَلِجَيْمِ كَرَبَّنَا وَأَدَخِلُهُمْ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَدْنِ اللَّهِي وَعَدَنَّهُمْ وَمَن مَسَلَمَ عِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِنِهِمْ إِلَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْعَكِيمُ ۚ ﴾ وقهمُ السَّيِّنَاتِ وَمَن تَقِ السَّكِيْعَاتِ بَوْمَهِلْ فَقَدْ رَحْمَتُمْ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ

#### من سُورة الدّخان رقم (٤٤):

رَّيِّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُوْمِثُونَ اللَّهِ

#### من سُورة الأحقاف رقم (13):

رَبِ أَوَزِغِنِىَ أَنْ أَشَكُرَ يَمْسَنَكَ الَّتِي ٱلْمُسْتَى عَلَىٰ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيمًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ لِى فِي ذُرِيَّتِيَّ إِنِي تَشْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْسُتِلِينِ ﴾

#### من سُورة الحَشر رقم (٥٩):

رَبُّنَا أَغْلِمْرَ لَنَكَا وَلِإِخْوَلِهَنَا ٱلَّذِينَ مُسَبِّقُونَا بِٱلْإِبِمَانِ وَلَا تَجْمَلُ فِي فَلُونِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَا ۚ إِنَّكَ رَمُوكَ رَّحِيمُ ۖ

#### من سُورة المُمتَحنَة رقم (٦٠):

رَبَّنَا عَلَيْكَ تُؤَكِّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيدُ ۞ رَبَّنَا لَا غَمَلْنَا فِسَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِر لَنَا رَبَيْنًا إِلَى اَنَتَ الْعَزِيرُ الْمُحَكِدُ ۞

#### من سُورة التّحريم رقم (٦٦):

رَبِّنَكَ أَنْهِمْ لَنَا ثُورَنَا وَأَغْهِرْ لَنَّا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿

State of the state

#### من سُورة نُوح رقم (٧١):

رَّتِ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَٰلِدَى وَلِمَن دَّخَلَ بَيْقِتَ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا بَارًا ۞

#### المراجع

١ - تفسير الجلالين

٢ - ألمعجم ألمفهرس لألفاظ القرآن الكريم

٣ - تفسير ألقرآن العظيم

٤ - تيسير العلى القدير لاختصار تفسير أبن كثير محمد نسيب الرفاعي.

ه - المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم

٦ - الجامع لمواضيع القرآن الكريم

٧ - تفصيل آيات القرآن الحكيم

دار المعرفة للطباعة والنشر - ص.ب. ٧٨٧٦ بيروت، لبنان.

> من وضع محمد فؤاد عبد الباقي دار ومطابع الشعب.

أبن كثير دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ألطبعة الثانية ١٣٨٩هـ. بيروت.

صبحى عبد الرؤوف عصر - دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير - ألقاهرة - ٢٣ شارع محمد يوسف القاضي كلية البنات - مصر الجديده.

محمد فارس بركات - دار قتيبه للطباعة والنشر والتوزيع - ص.ب. ٧٨٤٦ بيروت، لبنان -الطبعة الرابعة ١٤٠٥ -١٩٨٥.

دار الكتاب العربي.

ص. ب. ٥٧٦٩ - بيروت، لبنان Jules La Beaume جول لابوم ويليه المستدرك أدوار مونتيه Edward Montet

ترجمة : محمد فؤاد عبد الباق

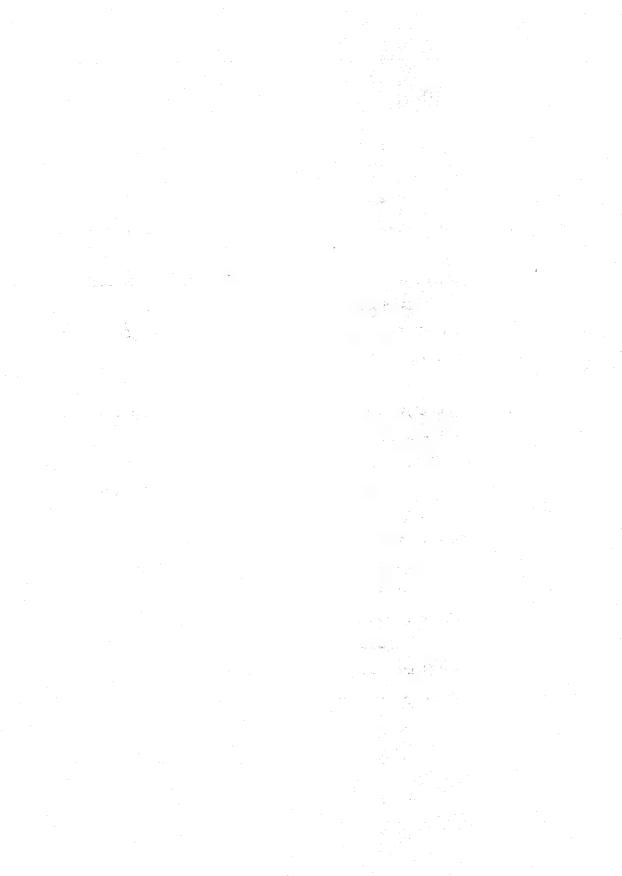

#### صفحة العسنسوان I المقدمة V الإهداء VIIتمهيد 1 اركان الأيمان ..... الجزء الاول الايمان بالله ..... ١ الباب الاول ٣ الله الواحد .....الله الواحد الفصل الأول خالق کل شئ ..... 11 الفصل الثاني واضع سنن الكون .... 79 الفصل الثالث 49 قديم لا اول له ...... لا اول له الفصل الرابع باق لا آخر له ..... ٤ ٠ الفصل الخامس 24 يجييي ويميت ..... الفصل السادس قادر لا حدود لقدرته ..... ٤V الفصل السابع عالم لا يخفي عن علمه شئ ..... 00 القصل الثامن فعال لما يريد، عادل لا تقاس عدالته بالبشر ٧٣ الفصل التاسع رب العالمين - مالك كل شئ ..... 11 الفصل العاشر 94 الايمان باللائكة ..... الباب الثاني 1.4 الايمان بالكتب وآخرها القرآن ..... الباب الثالث 140 الايمان بالانبياء والرسل ..... الباب الرابع الايمان بالانبياء والرسل وآخرهم محمد ﷺ 17V الفصل الاول 184 ابراهیم علی .... الفصل الثاني 189 آدم ﷺ ..... الفصل الثالث 104 ادریس علی است الفصل الرابع 104 اسحق عُلِيُّنْ اللهِ الفصل الخامس 107 اسماعيل علي المساعيل الفصل السادس NOA الفصل السابع اليسع ﷺ .... 109 الفصل الثامن

| صفحة    | السعسنسوان السا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.     | ايوب علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الفصل التاسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1711 .  | داود عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفصل العاشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . 178 . | فو الكفل ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الفصل الحادي عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 170 .   | زكريا ويحي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الفصل الثاني عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٦٧ .   | سليمان على المسلمان ا | الفصل الثالث عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.     | شعیب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الفصل الرابع عشر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٧٣ .   | صالح ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الفصل الخامس عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177 .   | عيسى المناه المن | الفصل السادس عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 121     | لوط ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفصل السابع عشر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 140     | موسى وهارون ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الفصل الثامن عشر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y       | نوح ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفصل التاسع عشر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y.0     | هود عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الفصل العشرون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | يعقوب عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الفصل الواحد والعشرون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | يوسف ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الفصل الثاني والعشرون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 717     | يونس ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الفصل الثالث والعشرون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 719     | الأيمان باليوم الآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771     | البعث والحياة في الآخره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الفصل الاول :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | يوم القيامة – الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YOA     | الثواب والعقاب المسهمين الثواب والعقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YOA     | القسم الاول: الثواب والعقاب في الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Service Control of the Control of th |
| 478     | القسم الثاني: الثواب والعقاب في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | The state of the s |
|         | القسم الثالث: الجنة المسلم الثالث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | القسم الرابع: جهنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | اهور متعلقة بالايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 479     | الإيمان لا يطلع عليه الا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الفصل الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ***     | الهدايةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الفصل الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 448     | الرزقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الفصل الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| صفحة  | العسنسوان                       |     |              |
|-------|---------------------------------|-----|--------------|
| ٤٠٦   | الموت                           | :   | الفصل الرابع |
| 274   | النعمة والمنعم عليهم            | :   | الفصل الخامس |
| : 24. | الغضب والمغضوب عليهم            | :   | الفصل السادس |
| 277   | الضلالة والضالون                | :   | الفصل السابع |
| 250   | اللعنة والملعونون               | :   | الفصل الثامن |
| 289   | الفرائض                         | :   | الجزء الثاني |
| 289   | الصلاه                          | :   | الباب الاول  |
| 201   | الصلاه                          | :   | الفصل الاول  |
| 773   | الوضوء والتيمم                  | :   | الفصل الثاني |
| 275   | الصيام                          |     | الباب الثاني |
|       | الزكاة والصدقات                 | :   | الباب الثالث |
| 277   | والانفاق في سبيل الله           |     |              |
| 244   | الحج والعمرة                    |     | الباب الرابع |
| 240   | امور متعلقة بالفرائض            | ·   | الباب الخامس |
| 247   | الاسلام دين اليسر               | :   | الفصل الاول  |
| 89.   | المغفرة والاستغفار              | :   | الفصل الثاني |
| 0 . 0 | التوبة                          | :   | الفصل الثالث |
| 017   | الهجرة في سبيل الله             | :   | الفصل الرابع |
| 010   | الجهاد في سبيل الله             | :   | الفصل الخامس |
| 079   | المحرمات والنواهي               | :   | الجزء الثالث |
|       | المحرمات والنواهي               |     | الباب الاول  |
| 079   | من الماكل والمشرّب              |     |              |
|       | محرمات ونواه مشتركة             | :   | الباب الثاني |
| ٥٣٣   | في الايمانيات والاعمال الدنيوية |     |              |
| 040   | ابطال الاعمال                   | : . | الفصل الاول  |

| صفحة  | العنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٨   | الفصل الثاني : اتباع السبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 049   | الفصل الثالث على المراتباع الهوى المراتباع الموى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 24  | الفصل الرابع التباع ما ليس لك به علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0 2 0 | الفصل الخامس : الاستكبار والتكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 001   | الفصل السادس : الاجرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 004   | الفصل السابع : عبادة الشيطان واتباع خطواته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 110   | الفصل الثامن : الأثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 070   | الفصل التاسع : اذية الله ورسوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 077   | الفصل العاشر : الاسراف والتبذير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 079   | الفصل الحادي عشر : الاكراه في الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 04.   | الفصل الثاني عشر : البخل والتقتير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٧٣   | الفصل الثالث عشر : البغي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OVT   | الفصل الرابع عشر : البهتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OVV   | الفصل الخامس عشر : تحليل الحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٧٨   | الفصل السادس عشر : تحريم الحلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 011   | الفصل السابع عشر : السيئات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٨٥   | الفصل الثامن عشر الشرائل الشرا |
| ٥٨٨   | الفصل التاسع عشر : طاعة الكفار والمشركين والمنافقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 04.   | الفصل العشرون الطغيان الطغيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 094   | الفصل الواحد والعشرون : المظن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 097   | الفصل الثاني والعشرون : المظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 710   | الفصل الثالث والعشرون : العدوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 719   | الفصل الرابع والعشرون ﴿ الغلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77.   | الفصل الخامسوالعشرون : الفواحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 775   | الفصل السادس والعشرون : الفتنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777   | الفصل السابع والعشرون عشمالفساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74.   | الفصل الثامن والعشرون : الفسق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 770   | الفصل التاسع والعشرون : قول ما ليس لك به علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,, ,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### صفحة العنسوان 747 الكائر .... الفصل الثلاثون 749 الكذب الكذب الفصل الواحد وثلاثون 788 كتم الحق ولبسه بالباطل .... الفصل الثاني وثلاثون 727 كتم وتبديل الشهادة .... الفصل الثالث والثلاثون 751 اللغو ..... الفصل الرابع والثلاثون : 789 معصبة الله ورسوله ..... الفصل الخامس والثلاثون 305 منع الخير .... الفصل السادس والثلاثون: المنكر المنكر المنكر المنكر المنكر المنكر 700 الفصل السابع والثلاثون : المراآة الفصل الثامن والثلاثون YOY النفاق والمخادعة ..... NOF الفصل التاسع والثلاثون: نسيان الفضل .... 777 الفصل الاربون الامر بالمنكر والنهي عن المعروف ..... AFF الفصل الواحد والاربعون: محرمات ونواه في المعتقدات ....... 175 الياب الثالث الانصاب والازلام والاوثان والاصنام الفصل الاول 777 وعبادتها من دون الله .... الاستهزاء بآيات الله .....ا 115 الفصل الثاني الايمان ببعض الايات والكفر بالبعض الآخر 315 الفصل الثالث الافتراء والكذب على الله الفصل الرابع والقول عليه ما لا تعلم ..... TAT 797 امن مكر الله ..... الفصل الخامس 798 الاستغفار للمشركين .....ا الفصل السادس 790 الاعراض عن آيات الله ..... الفصل السابع تأويل وتبديل وتحريف كلام الله ...... 799 الفصل الثامن V . 1 التكذيب في الدين وفي ايات الله ...... الفصل التاسع VIT تفريق الدين ..... الفصل العاشر الجحود بآيات الله ..... VIE الفصل الحادي العشر VIV الخوض والجدال في آيات الله ..... الفصل الثاني العشر

#### المعسنسوان صفحة الفصل الثالث عشر الخوف من الشيطان ..... VY. الفصل الرابع عشر الردة الردة المرابع عشر VYI الفصل الخامس عشر المنت السعى في آيات الله ..... VYT الفصل السادس عشر الشراء بآيات الله ثمنا قليلا ..... VYY الفصل السابع عشر الكفر والشرك ..... VYA الفصل الثامن عشر الشك بالله وبآياته ..... VIT الفصل التاسع عشر المالية الصدعن سبيل الله التاسع عشر V79 الفصل العشرون ن القنوط من رحمة الله ..... VVY الفصل الواحد والعشرون : المن في الاسلام ..... VVO الفصل الثاني والعشرون : نقض عهد الله ..... TVV الفصل الثالث والعشرون : نسيان الله ...... VVA الباب الرابع محرمات ونؤاه في الامور الدنيوية ..... VAI الفصل الاول YAY الفصل الثاني وينهم الله المؤمنين ..... VAE الفصل الثالث : محرمات ونواه في الانفاق ..... VAO الفصل الرابع الاستماع الى الكفر ومجالسة الكفار ..... 747 الفصل الخامس في المناه والاستذلال ..... VAV الفصل السادس : استراق النظر ..... VAA الفصل السابع .... الاختيال .... VAA الفصل الثامن : الاغترار بالحياة الدنيا ..... VAI الفصل التاسع : أكل مال الغير .... VAT اكل مال البتيم .... الفصل العاشم الفصل الحادي عشر في التخاذ الاولياء من الكفار والمشركين ..... ٧٩٨ الفصل الثالث عشر الاذي والمن في الصدقات ......... الفصل الرابع عشر : اخراج الناس من دیارهم ....... ۸۰۶ الفصل الخامس عشري عنس النالس اشياءهم من النالس النالس النالس

صفحة

#### العسنسوان 1.4 التخلف عن الجهاد .... الفصل السادس عشر AIY التجسس التجسس الفصل السابع عشر التفرق والتنازع ..... الفصل الثامن عشر 111 110 تخسير المنزان والمكيال .... الفصل التاسع عشر الخيائث ..... الفصل العشرون FIX 111 الخيانه الخيانه الفصل الواجد والعشرون 17. محرمات ونواه في دخول البيوت ...... الفصل الثاني والعشرون 171 الربا الربا المرباء الفصل الثالث والعشرون ATT الزني الزني الفصل الرابع والعشرون : محرمات ونواه في العلاقات الزوجية ..... AYO الفصل الخامس والعشرون: الفصل السادس والعشرون: AYA قول وشهادة الزور ...... PYA السرقة ..... الفصل السابع والعشرون: السحر ..... الفصل الثامن والعشرون : 14. السعى في خراب المساجد .... الفصل التاسع والعشرون 140 الفصل الثلاثون 171 شهوة مال الغبر والحسد ..... ATV الفصل الواحد والثلاثون الفصل الثاني والثلاثون ATA : شهوة ازواج الغير ..... 149 الصد عن المساجد ..... الفصل الثالث والثلاثون 18. ضرر الكاتب والشاهد ..... الفصل الرابع والثلاثون الغلول ..... الفصل الخامس والثلاثون: 131 AEY الغيبة الغيبة الفصل السادس والثلاثون: قول ما لا تفعل ....... لا تفعل 131 الفصل السابع والثلاثون القول في المستقبل ..... A E E الفصل الثامن والثلاثون قطع ما امر الله به ان يوصل ...... 150 الفصل التاسع والثلاثون قذف المحصنات والغبر ..... 731 الفصل الاربعون قطع الطريق ..... AEV الفصل الواحد والاربعون: ALA القتل القتل القتل الفصل الثاني والاربعون 101 كتم ما في الارحام ..... الفصل الثالث والاربعون :

| صفحة  | العسنسوان                                                 |                          |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| ٨٥٢   | اللواط                                                    | الفصل الرابع والاربعون : |
| AOE   | المكر السيء                                               | الفصل الخامس والاربعون : |
| AOV   | الميسر                                                    | الفصل السادس والاربعون : |
| AOA   | محرمات ونواه في مخاطبة الناس                              | الفصل السابع والاربعون : |
| AOA . | ١- التغامز١                                               |                          |
| AOA   | ۲- التنابز بالالقاب ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |                          |
| AOA   | ٣- في جدال اهل الكتاب٠٠٠                                  |                          |
| AOA   | ٤- السب                                                   |                          |
| 109   | ٥- السخرية                                                |                          |
|       | ٦- طرد الذين يدعون ربهم                                   |                          |
|       | ٧- القهر                                                  |                          |
| ۸٦٠   | ٨- قول الاثم                                              |                          |
| ٨٦٠   | ٩- قول السوء                                              |                          |
| 47.   | -١٠ اللمز                                                 |                          |
| 171   | ١١٠- نعت الآخرين بعدم الايمان                             |                          |
| 171   | ۱۲- النهر ۱۲-                                             |                          |
| 777   | ۱۳- الهمز                                                 |                          |
| ۸٦٣   | محرمات ونواه في مخاطبة النبي                              | الفصل الثامن والاربعون : |
| 378   | منع ذكر الله في المساجد                                   | الفصل التاسع والاربعون : |
| ATO   | النسيء                                                    | الفصل الخمسون :          |
| 777   | النجوى                                                    | الفصل الواحد والخمسون :  |
| VFA   | نقض العهود والمواثيق                                      | الفصل الثاني والخمسون :  |
| ATA   | النميمة                                                   | الفصل الثالث والخمسون :  |
| ATA   | النهي عن الصلاة                                           | الفصل الرابع والخمسون :  |
| ۸٧٠   | الوسوسة                                                   | الفصل الخامس والخمسون :  |
| AVI   | محرمات ونواه في اليمين                                    | الفصل السادس والخمسون :  |
| AVI   | ١- الاكثار في حلف اليمين                                  |                          |
| AVY   | <ul><li>۲- نقض اليمين</li></ul>                           |                          |

| صفحة  | الــعـــنــــــوان              |   |                  |
|-------|---------------------------------|---|------------------|
| ۸۷۳   | ٣- اليمين الكاذب                |   |                  |
| AVV   | محرمات ونواه في اوقات محددة     | : | الباب الخامس     |
| 4     | في العلاقات الزوجية             | : | الفصل الاول      |
| ۸۸۰   | في الجهاد                       | : | الفصل الثاني     |
| ۸۸۱   | في الحج والعمرة                 | : | الفصل الثالث     |
| ۸۸۲   | في الصيد                        | : | الفصل الرابع     |
| ۸۸۳   | الاشهر الحرم                    | : | الفصل الخامس     |
| ٨٨٥   | اخلاقيات المسلم                 | : | الجزء الرابع     |
| ٨٨٥   | في سلوكيات المسلم               | • | الباب الاول      |
| ۸۸۷   | آداب الاكل                      | : | الفصل الاول      |
| 191   | آداب التحية                     | : | الفصل الثاني     |
| 197   | آداب الحديث والقول              | : | الفصل الثالث     |
| ۸۹۸   | آداب الزيارة                    | : | الفصل الرابع     |
| 9     | آداب الشرب                      | : | الفصل الخامس     |
| 9 . 1 | آداب الصحبة                     | : | الفصل السادس     |
| 9.4   | آداب المجالسة                   | : | الفصل السابع     |
| 4 . 8 | آداب المظهر والزينة والسير      | : | الفصل الثامن     |
| 4.4   | عليكم أنفسكم                    | : | الفصل التاسع     |
| 9.9   | غض النظر                        | : | الفصل العاشر     |
| 91.   | النصوت لتلاوة القرآن            | : | الفصل الحادي عشر |
| 914   | في صفات السلم                   | • | الباب الثاني     |
| 910   | الاتكال على الله                | : | الفصل الاول      |
| 919   | احترام الموالدين والاخرين       | : | الفصل الثاني     |
| 179   | اداء وحفظ الامانة               | : | الفصل الثالث     |
| 974   | الامر بالمعروف والنهي عن المنكر | : | الفصل الرابع     |

| صفحة   | العنسوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| 970    | التقوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الخامس :                                       | الفصل  |
| 98.    | والمتواضع مروب والمستعمل والمتعاصر و | <b>السادس</b> السادس المشاهدية الم             | الفصل  |
| 987    | الحلم وكظم الغيظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | الفصيل |
| 928    | الرهبة والخوف من الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ألثامن :                                       | الفصل  |
| 989    | الشكر والحمد لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | التاسع :                                       | الفصل  |
| 901    | الصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | العاشر :                                       | الفصل  |
| 970    | الصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ، الحادي عشر                                   | الفصل  |
| AVY    | طاعة اولي الامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ، الثاني عشر                                   | الفصل  |
| 974    | العفو والصفح والمغفرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الثالث عشر :                                   | الفصل  |
| 940    | قرن القول بالفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ، الرابع عشر                                   | الفصل  |
| 977    | الوفاء بالعهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ، الخامس عشر :                                 | الفصل  |
| 944    | الوقاء بالكيل والميزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | السادس عشر :                                   | الفصل  |
| 941    | في اعمال السلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الثالث :                                       | الباب  |
| 444    | الاحسان والعمل الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الأول :                                        | الفصل  |
| 99.    | الاصلاح بين الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الثاني الثاني                                  | الفصل  |
| 997    | درء السيئة بالحسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , الثالث                                       | الفصل  |
| 997    | عمل الخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ، الرابع :                                     | الفصل  |
| 990    | العمل الصالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الخامس :                                       | الفصل  |
| 1 7    | الشفاعة الحسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | السادس السادس                                  | الفصل  |
|        | وصل ما امر الله به ان يوصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | السابع :                                       | الفصل  |
| 1      | في الارحام وذوي القربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |        |
| 17     | يجير حتى المشتركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الثامن الثامن                                  | الفصل  |
| 1      | اسسس القوانين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الخامس :                                       | الجزء  |
| 1      | القانون الدستوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | الباب  |
| 19     | العدلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                              |        |
| 1 - 17 | حرية المعتقد والقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | •      |
| 1.10   | التشاؤر في الامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | •      |
| 1 - 10 | وي م مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Taylor San | J      |

| صفحة   | العسنسوان                                 |   |                  |
|--------|-------------------------------------------|---|------------------|
| 11.17  | اولي الامر                                | : | الفصل الرابع     |
| 1.14   | القانون المدني                            | : | الباب الثاني     |
| 1.19   | الاحوال الشخصية                           | : | الفصل الاول      |
| 1.19   | الزواج                                    | : | القسم الاول      |
| 1.78   | الطلاق                                    | : | القسم الثاني     |
| 1.77   | الارثا                                    | : | القسم الثالث     |
| 1.47   | الوصية                                    | : | القسم الرابع     |
| 1.4.   | القصاص في الدنيا                          | : | الفصل الثاني     |
| 1.4.   | القصاص                                    | : | القسم الاول      |
| 1.44   | لا يعاقب انسان بذنب غيره                  | : | القسم الثاني     |
| 1.47   | الكفارة                                   | : | القسم الثالث     |
| 1.44   | العلاقات بين الآباء والابناء              | : | الفصل الثالث     |
| 1 . 24 | ذوو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل | : | الفصل الرابع     |
| 1.4.27 | العهود والعقود والمواثيق                  | : | الفصل الخامس     |
| 1.0.   | الكيل والميزان                            | : | الفصل السادس     |
| 4.07   | الامانة                                   | : | الفصل السابع     |
| 1.04   | التجارة                                   | : | الفصل الثامن     |
| 1.00   | الادعياء                                  | : | الفصل التاسع     |
| 1.07   | التداين                                   | : | الفصل العاشر     |
| 1.04   | السفهاء والضعفاء                          | : | الفصل الحادي عشر |
| 1.04   | المكاتبة                                  | : | الفصل الثاني عشر |
| 1.09   | الحكم في النزاعات                         | : | الفصل الثالث عشر |
| 1.11   | التحقق من الانباء                         | : | الفصل الرابع عشر |
| 1.75   | الشهادة                                   | : | الفصل الخامس عشر |
| 1.70   | اليمين                                    | : | الفصل السادس عشر |
| 1.79   | الرقيق                                    | : | الفصل السابع عشر |

| الفصل الأول الناس درجات وامم غتلفة الأمرا الثاني المؤمنون بعضهم اولياء بعض المرابع المؤمنون بعضهم اولياء بعض المرابع التعاون والاتحاد المحرء السادس الطبق والمخلوقات المحرء السادس البليس والشياطين الجن المرابع المؤمن الثاني الجن المرابع خلق الاكوان المرابع خلق الاكوان المرابع ا  | صفحه                                 | 013                                   |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الثاني المؤمنون بعضهم اولياء بعض ١٠٨١ الفصل الثالث التعاون والاتحاد ١٠٨٥ العربة السادس الخلق والمخلوقات ١٠٨٥ الفصل الاول البليس والشياطين ١٠٨٠ الفصل الثاني الجن الخماس الثالث خلق الاكوان ١٠١٠ المأفصل الرابع خلق الانسان ومنزلته ١١١٠ المأفصل الحاس المرابع الحيوان المؤسل السادس المؤسل الليات والشجر المؤسل الليات النبات والشجر المؤسل الثاني المؤسل التوراة المؤسل الثاني المؤسل التوراة المؤسل الثاني المؤسل المؤسل الثاني المؤسل الثاني المؤسل المؤسل الثاني المؤسل المؤسل المؤسل الثاني المؤسل   | ۱۰۷۳                                 | اجتماعيات                             | الباب الثالث                                                                             |
| الفصل الثاني المؤمنون بعضهم اولياء بعض الأداب الفصل الثالث التعاون والاتحاد المحمد الفصل الثالث البليس والشياطين المحمد الفصل الثاني الجن المحمد الثاني الجن المحمد الثاني الجن المحمد الثاني الجن المحمد ال  | 1.40                                 | الناس درجات وامم مختلفة               | الفصل الاول :                                                                            |
| الفصل الثالث الخلق والمخلوقات المدهم الاول البليس والشياطين المدهم الثاني الجن المدهم الثاني الجن الفصل الثاني الجن المدهم الثاني الجن المدهم الثاني المدهم  | 1:11                                 |                                       | الفصل الثاني :                                                                           |
| الفصل الاول البيس والشياطين المرابع المنافي المرابع ا  | 1.44                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الفصل الثالث:                                                                            |
| الفصل الثاني : الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.40                                 | الخلق والخلوقات                       | الجزء السادس                                                                             |
| الفصل الثالث : خلق الاكوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.44                                 | ابليس والشياطين                       | الفصل الاول :                                                                            |
| الفصل الرابع : خلق الانسان ومنزلته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.97                                 |                                       | الفصل الثاني                                                                             |
| الفصل الخامس الحيوان الحيوان الفصل السادس الحيوان الخيوان الفصل السادس الحيوان النبات والشجر الفصل السابع النبات والشجر المحتاب المحزء السابع المحال الأول المحتاب عامة المحتاب الفصل الأول المحتاب الفصل الثاني النصارى وكتابهم الانجيل المحتاب الفصل الثاني المحيوان المحزء الثامن المحزء الثامن المحزء الثامن المحزء الثامن المحزء الثاني المور علمية الموراة المحزء الثاني المور علمية الموراة المحزء الثاني المور علمية المحرام الثاني علم وعلماء المحزء التاسع المحزء الناه الحرام المحزء التاسع المحزء الناه الحرام المحزء العاشر خير المحاء في كتاب الله المراجع المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                   | خلق الاكوان                           | الفصل الثالث:                                                                            |
| الفصل السابع الخيوان الفصل السابع النبات والشجر الفصل السابع النبات والشجر المورة السابع المورة السابع الملائحيات الفصل الأول المالكتاب عامة الفصل الثاني النصارى وكتابهم الانجيل المورة الفصل الثاني البهود وكتابهم التوراة المورة المورة المورة المورة المورة الفصل الثاني المورة المور  | 111.                                 | خلق الانسان ومنزلته                   | الفصل الرابع                                                                             |
| الفصل السابع : النبات والشجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1175                                 | المرأة ونساء الرسول                   | الفصل الخامس                                                                             |
| الفصل السابع : النبات والشجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1127                                 | الحيوان                               | الفصل السادس:                                                                            |
| الفصل الأول : اهل الكتاب عامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1180                                 |                                       | الفصل السابع :                                                                           |
| الفصل الثاني : النصاري وكتابهم الانجيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1104                                 | اهل الكتاب                            | الجزء السابع                                                                             |
| الفصل الثالث : العلوم في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1100                                 | اهل الكتاب عامة                       | الفصل الاول :                                                                            |
| الجزء الثامن : العلوم في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1177                                 | النصاري وكتابهم الانجيل               | الفصل الثاني                                                                             |
| الفصل الاول : جغرافيا وجيولوجيا وفلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1177                                 | البهود وكتاميم التوراة                | القصا الدالد.                                                                            |
| الفصل الاول : جغرافيا وجيولوجيا وفلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | متهده وحديها بحروب                    | اعتصل الناك                                                                              |
| الفصل الثالث : علم وعلمًاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                       | الجزء الثامن :                                                                           |
| الجزء التاسع : بيت الله الحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1179                                 | العلوم في القرآن                      | الجزء الثامن :                                                                           |
| الجزء العاشر : خير الدعاء ما جاء في كتاب الله ١٢١١<br>المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11/4                                 | العلوم في القرآن                      | الجزء الثامن :                                                                           |
| المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1179                                 | العلوم في القرآن                      | الجزء الثامن :<br>الفصل الاول :                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11/9<br>11/1<br>11/9<br>11/9         | العلوم في القرآن                      | الجزء الثامن :<br>الفصل الاول :<br>الفصل الثاني :                                        |
| الفهرس المنافع | 11V9<br>11A1<br>1197<br>1199<br>1700 | العلوم في القرآن                      | الجزء الثامن : الفصل الاول : الفصل الثاني : الفصل الثاني : الفصل الثالث : الجزء التاسع : |
| - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11V9<br>11A1<br>1197<br>1199<br>1700 | العلوم في القرآن                      | الجزء الثامن : الفصل الاول : الفصل الثاني : الفصل الثاني : الفصل الثالث : الجزء التاسع : |